

بشرح صجيج الإمام الوع عبدالله يحجد بزاسم عبل المغايف

للامتام المتافظ المراحة المنطقط المراحة المرا

الجزأالثاليث

قرأ أصله تصعيعاً وتحقيقاً وأشرف على مقابلة نسخه المطبوعة والمخطوطة والمخطوطة والمخطوطة والمخطوطة والمرابطة المرابطة الديان المرابطة المر

رنم كنه وأبوابه وأحاديثه واستضى أطرافه ، ونبه على أرقامها فى كل حديث عُمِينَ فَعُمِلُ فَيْ الْمُحَمِّدُ لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِمِينَ مِعْمِلُ فَيْ الْمُحْمِيدُ لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ا

المكت بةالت لفية

# ١٩ - كتاب التهجد

١ - السَّم جُدِ باللَّهِ ، وقولهِ عزَّ وجلَّ ﴿ وَمِنَ اللَّهِ فَهُجَّدُ بِهِ نَافَلَةً لَكَ ﴾

١١٢٠ - مَرْثُ على بنُ عبدِ اللهِ قال حدَّ ثَنَا سُفيانُ قال حدَّ ثَنَا سُليان بنُ أبي مسلم عن طاوس سَمِعَ ابن عَبَّاسٍ رضَى اللهُ عنهما قال وكان النبيُّ عَلِيَّ إذا قام منَ الليلِ يتهجَّدُ قال: اللَّهمُّ اللَّ الحدُ أنتَ قيِّمُ السماواتِ الأرضِ ومن فيهن ، ولك الحدُ لك مُلكُ الساواتِ والأرضِ ومن فيهن ، ولك الحدُ أنت نورُ الساواتِ والأرض ، والكَ الحدُ أنتَ ملكُ الساواتِ والأرض ، ولك الحد أنتَ الحقّ ، ووَعدُكَ الحقّ ، ولِقاؤكَ حقّ ، وقولُكَ حَتَّى، والجُّنَّةُ حَقَّ والنَّارُ حَقَّ، والنبيُّونَ حَقَّ، وَعَمَدٌ ﷺ حَقَّ، والسَّاعَةُ حَقَّ. اللَّهمَّ لكَ أسلمتُ ، وبكَ آمنتُ ، وعليكَ تَوكَلَتُ ، وإليكَ أُنبتُ ، وبكَ خاصمتُ وإليكَ حاكمتُ ، فاغفِرْ لى ما قَدَّمتُ وما أُخْرَثُ ، وما أُسرَدَتُ وما أُعلنتُ ، أنتَ المقدِّمُ وأنتَ المؤخِّرُ لا إِلهَ إلا أنتُ أو لا إِلهَ غيرُك ». قال سفيانُ : وزادَ عبدُ الكريم ِ أبو أميّةً « ولا حَولَ ولاقوّةً إلا باللهِ » . قال سفيانُ قال سليان بنُ أبي مسلم سمعهُ من طاوُس عن ابن عَبَّاسِ رضي اللهُ عنهما عن النبيِّ عَلَيْكُ

[ الحديث ١١٢٠ نـ أطرافه في : ٦٣١٧ ، ٧٤٤٧ ، ٢٤٩٩]

قولِه ( باب التهجد بالليل) في رواية الكشميهني . من الليل ، وهو أوفق للفظ الآية ، وسقطت البسملة من رواية أبى ذر . وقصد البخارى إثبات مشروعية قيام الليل مع عدم التمرض لحــكمه ، وقد أجموا إلا شذوذا من القدماء على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الآمة ، واختلفوا في كونها من خصائص النبي براي ، وسيأتى تصريح المصنف بمدم وجوبه على الامة قريباً . قوله ( وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به ) زاد أبو ذر في روايته , أسهر به ، وحكاه الطبرى أيضا ، وفي المجاز لآبي عبيدة : قوله ﴿ فَتُهجِدُ بِه ﴾ أى اسهر بصلاة . وتفسير التهجد بالسهر معروف في اللغة ٢ وهو من الاضداد ، يقال تهجد إذا سهر وتهجد إذا نام ، حكاه الجوهري وغيره . ومنهم من فرق بينهما فقال : هجدت تمت وتهجدت سهرت حكاه أبو عبيدة وصاحب العين ، فعلى هذا أصل الهجود النوم ، ومعنى تهجدت طرحت عنى النوم . وقال الطبرى : التهجد السهر بعد نومة ، ثم ساقه عن جماعة من السلف . وقال 1 بن قارس : المتهجد المصلي ليلاً . وقال كراع : التهجد صلاة الليل خاصة . قوله ( افلة لك ) النافلة في اللغة الزيادة ، فقيل معناه عبادة زائدة نى فر أئضك . وروى الطبرى عن ابن عباس . ان النَّافلة للنَّهِ عَلَيْنَ خاصة ، لانه أمر بقيام الليل وكتب عليه دون أمته ، وإسناده ضعيف . وقيل معناه زيادة لك خالصة لأن تطوع غيره يكفر ما على صاحبه من ذنب ، وتطوعه هو عَلَيْتُ بِقع خالصًا للككونه لا ذنب عليـه ، وروى معنى ذلك الطبرى وابن أبى حانم عن مجاهد باسناد حسن ، وعن قتادة كذلك ، ورجح الطبرى الأول و ايس الثانى ببعيد من الصواب . قولِه (إذا قام من الليل يتهجد)

في رواية مالك عن أبي الزبير عن طاوس : إذا قام إلى الصلاة من جوف الليلي ، وظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة ، وترجم عليه ابن خزيمة الدليل على أن النبي ﷺ كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر ، ثم ساقه من طريق قيس بن سعد عن طاوس عن ابن عباس قال . كان رسول الله علي إذا قام للتهجد قال بعد ما يكبر : اللهم لك الحد، وسيأتي هذا في الدعوات من طريق كريب عن ابن عباس في حديث مبيته عند النبي عليه في بيت ميمونة وفى آخره , وكان فى دعائه : اللهم اجمل فى قلى نورا ، الحديث . وهذا قاله لما أراد أن يخرج إلى صلاة الصبح كما بينه مسلم من رواية على بن عبد الله بن عباس عن أبيه . قوله ( قيم السموات ) في رواية أبي الزبير المذكورة . قيام السموات، وسيأتي الـكلام عليه في الـوحيد، قال قتادة: القيام القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره. قوله (أنت نود السموات والأرض ) أي منورهما وبك يهتدي من فهما . وقيل : المعنى أنت المنزه عن كل عيب ، يقال فلان منور أى مبرأ من كل عيب ، ويقال هو اسم مدح تقول : فلان نور البلد أى مزينه . قوله ( أنت ملك السموات ) كَذَا اللَّاكَثْرُ ، وللكشميني ولك ملك السموات ، والأول أشبه بالسياق . قوله ( أنت الحق ) أي المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه ، قال القرطي : هذا الوصف له سبحانه و تعالى بالحقيقة خاص به لا ينبغي الهيره ، إذ وجوده انفسه فلم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم بخلاف غيره . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون معناه أنت الحق بالنسبة إلى من يدعى فيه أنه إله ، أو بمعنى ان من سماك إلها فقد قال الحق . قوله ( ووعدك الحق ) أى الثابت ، وعرفه و نكر مابعده لآن وعده مختص بالانجاز دون وعد غيره ، والتنكير في البواقي للتعظيم قاله الطبيي(١). واللقاء وما ذكر بعده داخل تحت الوعد ، الكن الوعد مصدر وما ذكر بعد. هو الموعود به ، ويحتمل أن يكون من الخاص بعد العام كما أن ذكر القول بعد الوعد من العام بعد الخاص قاله الكرماني. قوله ( ولقاؤك حق ) فيه الإقرار بالبعث بعد الموت وهو عبارة عن ماَّ ل الخلق في الدار الآخرة بالنسبة إلى الجزاء عَلَى الْأعمال . وقيل : معنى « لقـَـاؤك حق ، أي الموت ، وأبطله النووى . قولِه ( وقولك حق ) تقدم ما فيه . قوله ( والجنة حق والنار حق ) فيه إشارة الى أنهما موجودتان، وسيأتى البحث فيه في مد. الخلق. قوله ( ومحمد علي حق ) خصه بالذكر تعظيماً له، وعطفه على النديين إيذانا بالتغاير بأنه فاثن عليهم بأوصاف مختصة وجرده عن ذاته كأنه غيره ووجب عليه الايمان به وتصديقه مبالغة في إثبات نبوته كما في التشهد . قوله ( والساعة حق ) أي يوم القيامة ، وأصل الساعة القطعة من الزمان ، وإطلاق اسم الحق على ما ذكر من الأمور معناء أنه لا بد من كونها وأنها ما يجب أن يصدق بهما . وتكرار لفـظ حق للمبالغة في النأكيد . قوله ( اللهم لك أسلت ) أي انقدت وخضعت (و بك آمنت ) أي صدقت ( وعليك توكلت ) أى فوضت الأمر إليك تاركا للنظر في الأسباب العبادية (٢) (وإليك أنبت) أي رجعت إليبك في تدبير أمرى . قوله ( وبك خاصمت ) أي بما أعطيتني من البرهان ، وبما لقنتني من الحجة . قوله ( واليك حاكمت ) أي كل من جُعد الحق حاكمته إليك وجعلتك الحكم بيننا ، لا منكانت الجاهلية تتحاكم إليه منكاهن ونحوه . وقدم بجموع صلات

<sup>( 1 )</sup> في مخطوطة الرياض : القرمابي

<sup>(</sup>٣) ليس هذا التفسير بجيد . والصواب في تفسير التوكل عند أهل التحقيق أنه الاعتماد على الله والثقة به ، والإيمان بأنه مقدر الأشياء ومدبر الاموركلها ، مع النظر في الاسباب العادية من العبد وقيامه بها . فالتوكل مركب من شيئين : أحدها الاعتماد على الله والثقف به والتفويض إليه لسكونه قد علم الاشياء وقدرها وله القدرة الشاملة والمشيئة النافذة . والثاني النظر من العبد في الاسباب الدينية وللدنيوية وقيامه بها ، والله أعلم

هذه الأفعال علمها أشعاراً بالتخصيص وإفادة للحصر ، وكذا قوله (ولك الحمد) وقوله ( فاغفر لي ) قال ذلك مع كونه مغفورا له إما على سبيل التواضع والهضم لنفسه وإجلالا وتعظيما لربه أوعلى سبيلى التعليم لامته لتقتدى بهكذا قيل ، والاولى أنه لجموع ذلك ، و إلا لو كان التعليم فقط لكنى فيه أمرهم بأن يقولوا . قوله ( وما قدمت ) أى قبل هذا الوقت ( وما أخرت ) عنه . قوله ( وما أسررت وما أعلنت ) أي أخفيت وأظهرت ، أو ما حدثت به نفسي وما تحرك به لسانى . زاد فى التوحيد من طريق ابن جريج عن سلمان , وما أنت أعلم به منى ، وهو من العام بعد الحاص أيضاً . قوله (أنت المقدم وأنت المؤخر ) قال الهلب: أشار بذلك إلى نفسه لأنه المقدم في البعث في الآخرة والمؤخر في البعث في الدنيا . زاد في رواية ابن جريج أيضا في الدعوات , أنت إلهي لا إله لي غيرك , . قال الكرماني: هذا الحديث من جوامع السكلم ، لأن لفظ القيم إشارة إلى أن رجود الجواهر وقوامها منه ، والنور إلى أن الأعراض أيضاً منه ، والملك الى أنه حاكم عليها إيجادا وإعداما يفعل ما يشاء ، وكل ذلك من نعم الله على عباده ، فلهذا قرن كلا منها بالحد وخصص الحد به . ثم قوله . أنت الحق ، إشارة إلى المبدأ ، والقول ونحوه إلى المعاش ، والساعة ونحوها إشارة إلى المعاد ، وفيه الإشارة إلى النبوة وإلى الجزاء ثوابا وعقابا ووجوب الإيمان والإسلام والتوكل والإنابة والنضرع إلى الله والخضوع له انتهى . وفيه زيادة معرفة النبي عليه بعظمة ربه وعظيم قدرته ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء على ربه والاعتراف له بحقوقه والإقرار بصدق وعده ووعيده ، وفيه استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب اقتدا. به تالي . قوله (قال سفيان ، وزاد عبد الكريم أبو أمية ) هذا موصول بالاسناد الأول ووهم من زعم أنه معلق ، وقد بين ذلك الحيدى في مسنده عن سفيان قال و حدثنيا سليان الاحول عال ابن أبي نجيح سمعت طاوسا ، فذكر الحديث وقال في آخره , قال سفيان : وزاد فيه عبد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بك ، ولم يقلها سلبان . وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق اسماعيل القــاضي عن على ابن عبد الله بن المديني شيخ البخاري فيه فقال في آخره : قال سفيان وكنت إذا قلت لعبد الحكريم آخر حديث سليان , ولا إله غيرك , قال , ولا حول ولا قوة إلا بانه , قال سفيان : وليس هو في حديث سـلميان انتهى . ومقتضى ذلك أن عبد الكريم لم يذكر إسناده في هذه الزيادة لكنه على الاحتمال . ولا يلزم من عدم سماع سفيان لها من شلیان أن لا یکون سلیان حدث بها ، وقد وهم بعض أصحاب سفیان فأدرجها فی حدیث سلیان أخرجه الاسماعيلي عنَّ الحسن بن سفيان عن محمد بن عبدالله بن نمير عن سفيان فذكرها في آخر الحبر بغير تفصيُّل ، وليس لمبد المكريم أبي أمية ـ وهو ابن أبي المخارق ـ في صبح البخاري إلاهذا الموضع ، ولم يقصد البخاري التخريج له فالأجل ذلك لا يعدونه في رجاله ، وإنما وقعت عنه زيادة في الحبر غير مقصودة لذاتها كما تقدم مثله للسعودي في الاستسقاء ، وسيأتى نحوه للحسن بن عمارة فى البيوع ، وعلم المزى على هؤلاء علامة التعليق و ايس بحيسد ، لأن الرواية عنهم موصولة ، إلا أن البخارى لم يقصد التخريج عنهم ، ومن هنا يعلم أن قول المنذرى : قد استشهد البخارى بعبد السكريم أبي أمية في كتاب النهجد ليس بحيد لانه لم يستشهد به إلا إن أراد بالاستشهاد مقابل الاحتجاج فله وجه ، وأما قول ابن طاهر : ان البخارى ومسلما أخرجا لعبد الكريم هذا في الحج حديثا واحدا عن مجاهد عن ابن أبي ليلي عن على في القيام على البدن من رواية ابن عيينة عن عبد الكريم فهو غلط منه ، فان عبد السكريم المذكور هو الجزري . والله المستعان . قوله (قال سفيان ) هو موصول أيضا ، وإنما أراد سفيان بذلك بيان سماع سلمان له من طاوس لإيراده

له أولا بالعنعنة ، ووقع فى وواية الحميدى التصريح بالسماع كما تقدم ، ولا بى ذر وحده هنا قال على بن خشرم قال سفيان الحج ، ولعل هذه الزيادة عن الفربرى فان على بن خشرم لم يذكروه فى شيوخ البخارى ، وأما الفربرى فقد سميع من على بن خشرم كما سيأتى فى أحاديث الانبياء فى قصة موسى والخضر ، فكأن هذا الحديث أيضا كان عنده طاليا عن على بن خشرم عن سفيان فذكره لاجل العلو . واقه أعلم

# ٢ - باب نضل قيام الليل

١١٢١ - مَرْثُنَا عبدُ اللهِ بنُ محدِ قال حدَّثَنا هِشَامٌ قال أَخبرَ المَعْمرُ . ع

وحدَّ مَنِي مَحُودُ قالَ حدَّ مَنَا عبدُ الرزّاقِ قالَ أَخبرَ نَا مَنْمُورُ : عن الزّهريُّ عن سالم عن أبيه رضى اللهُ عنه قال و كان الرجُل في حياة النبيِّ وَلِيَّا إِذَا رأَى رُوْيا قصَّها على رسولِ اللهِ عَلَيْ ، فَتَمَنَّيْتُ أَن أَرى رُوْيا فَأَقُمَّها على رسولِ اللهِ عَلَيْ ، فَرأيتُ في النومِ كَأنَّ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، وكنتُ غُلاماً شابًا ، وكنتُ أنامُ في المسجدِ على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، فرأيتُ في النومِ كَأنَّ مَلَى اللهِ عَلَيْ النار ، فاذا هي مَطُو يَهُ كَانَ البَرِ ، وإذا لها قرنان ، وإذا فيها أناسُ قد عرفتُهم ، في من النار ، قال : فلقِينَا مَلكُ آخَرُ فقالَ لى : لم تُرَعْ ،

[ الحديث ١١٣٢ ــ أطرافه في : ١١٥٧ ، ٢٧٤١ ، ٢٧٤١ ، ٢٠١٧ ، ٢٠٢٩ ]

قوله ( باب فضل قيام الليل ) أورد فيه حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في رؤياه ، وفيه , فقال : نعم الرجل عبد الله لوكان يصلى من الليل ، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا ، وظاهره أن قوله ، فكان بعد لا ينام الح ، من كلام سالم ، لكن وقع في التعبير من رواية البخارى عن عبد الله بن محد شيخه هنا باسناده هذا , قال الزهرى : فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل ، ومقتضاه أن في السياق الاول إدراجا ، لكن أورده في المناقب من رواية عبد الرزاق وفي آخره , قال سالم : وكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا ، فظهر أن لا إدراج فيه ، وأيضاً في كلام سالم في ذلك مفاير لكلام الزهرى فانتني الإدراج عنه أصلا ورأسا ، وشاهد الترجمة قوله ونعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل يوصف بكونه نعم الرجل ، وفي ونعة نافع عن ابن عمر في التعبير ، ان عبد الله رجل صالح لو كان يصلى من الليل ، وهو أبين في المقصود ، وكان رواية نافع عن ابن عمر في التعبير ، ان عبد الله رجل صالح لو كان يصلى من الليل ، وهو أبين في المقصود ، وكان المصنف لم يصح عنده حديث صريح في هذا الباب فاكتني بحديث ابن عمر ، وقد أخرج فيه مسلم حديث أبي هر برة ، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليب ل ، وكأن البخارى توقف فيه للاختلاف في وصله وإرساله وفي رفعه ووقفه . وقوله ( كان الرجل ) اللام للجنس ولا مفهوم له وإنما ذكر للغالب . قوله ( فتمنيت أن أرى ) في رواية الكشميهي ، وذان الرقيا الصالحة تعلى على مولاء ، ويؤخذ منه أن الرؤيا الصالحة تعلى على خير رائها . قوله ( كأن ملكين ) لم أقف على تسميتها . قوله ( فذهبا بي إلى النار ، وزاد في التعبير من وجه آخر و رائها . قوله ( كأن ملكين ) لم أقف على تسميتها . قوله ( فذهبا بي إلى النار ، وزاد في المعرب من وجه آخر و رائها . قوله ( كأن ملكين ) لم أقف على تسميتها . قوله ( فذهبا بي إلى النار و بالمناد المناد بي المناد ال

فاذا هي مطوية ) في دواية أيوب عن نافع الآية قريبا ، كان اثنين أنياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال : لن تراح ، خليا عنه ، وظاهر هذا أنهما لم يذهبا به ، ويجمع بينهما بحمل الثاني على إدخاله فيها ظاهر هذا أنهما لم يذهبا به ، ويجمع بينهما بحمل الثاني على إدخاله فيها ظاهر من يلم النار فيدخلاتي فيها ، فلما فظرتها فاذا هي مطوية ، ورأيت من فيها واستمذت ، فلقينا ملك آخر . قلم ( فاذا هي مطوية ) أي مبنية والبئر قبل أن تبني تسمى قليبا . قوله (وإذا لها قرنان) هكذا المحبود ، وحكم الكرماني أن في نسخة ، قرنين ، فأصربها بالجر أو بالنصب على أن فيه شيئا معنافا حذف وترك المعناف إليه على مؤكان عليه وتقديره : فاذا لها مثل قرنين ، وهو كقراءة من قرأ ( تربدون عرض الدنيا واقد يريد الآخرة ) بالجرأي بيد حرض الآخرة ، أو منن إذا المفاجأة معني الوجدان أي فاذا بي وجدت لها قرنين انهي . والمراد بالجرأي ويد بالمناف إلى من بناء بالمناف أن بناء بالمناف إلى من بناء بالمناف وسيأتي مزيد لذلك في شرح حديث أبي أيوب في غسل المحرم في ، باب الاغتسال للمحرم » من أيها المران ، وسيأتي مزيد لذلك في شرح حديث أبي أيوب في غسل المحرم في ، باب الاغتسال للمحرم » من كتاب الحج ، وهي دواية الجهود بائبات الآلف ، ووقع في دواية القابس ، لن ترح ، معذف الآلف . قال ابن التين : وهي دواية الجهود بائبات الآلف ، ووقع في دواية القابس ، لن ترح ، معذف الآلف . قال ابن التين : وهي دواية الجهود بائبات الآلف ، ووقع في دواية القابس ، لن ترح ، معذف الآلف . قال ابن التين : وهي دواية الجهود بائبات الآلف ، ووقع في دواية القابس ، لن ترح ، معذف الآلف . قال ابن التين :

#### لن يخب الآن من رجاتك من حوك من دون بابك الحلقه

و بقول الآخر : ولن يحل للعينين بعدك منظر . وزاد فيه و إنك رجل صالح ، وسيأتى بعد بصنعة عشر بابا ويادة فيه و نقصان . قال القرطبي : إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله ما هو ممدوح لآنه عرض على النار ثم عون منها ، وقيل له لا روع عليك و فلك لصلاحه ، غير أنه لم يكن يقوم من الليل لحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل عا يتق به النار والدنو منها فلنلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك . وأشار المهلب إلى أن السر في ذلك كون عبد الله كان ينام في المسجد ومن حق المسجد أن يتعبد فيسه فنبه على ذلك بالتخويف بالنار . قوله (لو كان) لو التمني لا الشرط و لذلك لم يذكر الجواب ، وفي هذا الحديث أن قيام الليل يدفع العذاب ، وفيه تمني الحير والعلم ، وسيأتى باق الدكام عليه مستوفى في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى . ( تنبيه ) : سياق هذا المتن على لفظ محود ، وأما سياق عبد الله بن محد فسيأتى في التعبير ، وأغفل المزى في الآطراف طريق محود هذه وهي واردة عليه

#### ٣ - إسب طولِ السبودِ في قِيامِ اليلِ

المعرف الله عنه الله الميان قال أخبر من أله عنه الرَّ هرى قال أخبر أن عُروةُ أنَّ عائشةَ رض الله عنها اخبر أن رسول الله على أله المعلى المشرة ركعة ، كانت قك صلاته ، يَسجُدُ السجدة من ذُلك قَدْرَ ما يَعْرَ أُن رسول الله على أن يُسجُدُ المعرف من ذُلك قَدْرَ ما يَعْرَ أُن رسول الله على أن يَعْمَ رأسَهُ ، و بَركع ركع بن قبل صلاة الفجر . ثم يَعَجِم على شِقّه الأيمن من يا يَهُ النادي العلاة ،

توله ( باب طول السجود في قيام الليل ) أورد فيه حديث عائشة وفيه ، كان يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية ، وهو دال على ما ترجم له ، وقد تقدم من حديثها في أبواب صفة الصلاة أنه بالله كان يكثر أن يقول في دكوعه وسجوده ، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغهر لى ، وفي مسند أخمد من طريق محد بن عباد عن عائشه قالت ، كان رسول الله بالله يقول في صلاة الليدل في سجوده : سبحانك لا إله إلا أنت ، جاله ثقاب ، في عاد و يربع ربعين فبل صلاة الفجر ثم يضطجع ) سيأتي الكلام عليه في آخر أبواب النهجد إن شاء الله تعالى

# ع - ياسب ترك القيام المريض

١١٢٤ – مَرْثُنَا أَبُو نُمَمِ قال حدَّثَنَا شُفيانُ عنِ الْأَسُودِ قال سمتُ جُنْدَ بَا يقول ﴿ اشْتَكُيُّ النَّقُ مَلِكُ ، فَلَمَ مَا لَكُمْ لَيْلَةً أُو لَيَلتَينَ ﴾ فلم يَقُمْ لَيْلَةً أُو لَيَلتَينَ ﴾

ر الحديث ١١٧٤ \_ الحراف في : ١١٧٥ ، ١٥٠٥ ، ١٥٠١ \_ ١٩٥١ ]

الله المعرف على الله الله الله الله الله الله الله على الله ع

قاله ( باب ترك الفيام ) أى قيام المريض . قوله (عن الاسود ) هو ابن قيس ، وجندب هو ابن عبيد الله البحلي كما في الاسناد الذي بعده ، وسفيان هو الثورى فيها ، ووهم من زعم أنه ابن عيفة ، ووقع النصريح بسياح الاسود له من جندب في طريق زهير عنه في التفسير . قوله ( اشتكى الني الله ) أى مرض ، ووقع في رواية قيس بن الربيع الى سيأتى النبيه علمها بلفظ و مرض ، ولم أقف في شيء مل طرق هذا الحديث على تفسير هذه الشكلة ، لمكن وقع في الترمذي من طريق ابن عيينة عن الاسود في أول هذا الحديث عن جندب قال و كذت مع النبي الله في غار ، قدميت إصبعه فقال : هل أنت إلا إصبع دميت ، وفي سبيل الله ما الهيت ، قال و وأبطا عليه جريل فقال المشكركون قد ودع محمد فأ ترل الله (ما ودعك ربك) انهى ، فظن بعض الشراح أن هذا بيان الشكاية المجملة في السحيح ، وليس كما طن ، فان في طريق عبد الله بن شداد التي يأتي التنبيه عليها أن نزول هذه السورة كان أو أوائل البعثة ، وجندب لم يصحب الني بيائج إلا متأخرا ، كما حكاء البغوى في و معجم الصحابة ، عن الإمام أحد ، في أوائل السحابة ، والثانية شهدها كما ذكر أنه كان مع النبي بيائج ، ولا يلزم من عطف إحداهما على الاتحرى من مراسيل الصحابة ، والثانية شهدها كما ذكر أنه كان مع النبي بيائج ، وكذا اختصره المصبف ، وقد ساقه في قضائل في دواية سفيان اتحادهما واقه أعلى . فأنول الله تمالى ( والضعى ) إلى قوله ( وما قلى ) ، ثم أخرجه المصنف هذا عن عمد بن شيطائك إلا قد تركك ، فأنول الله تمالى ( والضعى ) إلى قوله ( وما قلى ) ، ثم أخرجه المصنف هذا عن عمد بن شيطائك إلا قد تركك ، فأنول الله تمالى ( والضعى ) إلى قوله ( وما قلى ) ، ثم أخرجه المصنف هذا عن عد بن شيان بلفظ آخر وهو و احتبس جبريل عن النبي يحلي فقالت امرأة من قويس ، الخديث . وقد وافن

أبا نعيم أبو أسامة عند أبي عوانة ، ووافق محمد بن كثير وكيع عند الاسماعيلي ، ورواية زهير التي أشرنا اليها في التفسير كرواية أبي نعيم ، لكن قال فيها , فلم يتم ليلة أو ليلنين أو ثلاثًا ، ورواية ابن عيينة عن الاسود عند مسلم كرواية محمد بنكشير ، فالظاهر أن الاسود حدث به على الوجهين فحمل عنه كل واحد ما لم يحمله الآخر ، وحمل عنه سفيان الثورى الأمرين فحدث به مرة هكذا ومرة هكذا ، وقد رواه شعبة عن الاسود على لفظ آخر أخرجه المصنف في التفسير قال , قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأ عنك ، وزاد النسائي في أوله , أبطأ جبريل على الذي عَلِيْتُهِ ، فقالت امرأة ، الحديث . وهذه المرأة فيما ظهر لى غير المرأة المذكورة في حديث سفيان ، لان هذه المرأة عبرت بقولها . صاحبك ، وتلك عبرت بقولها . شيطانك ، . وهذه عبرت بقولها . يا رسول الله ، و تلك عبرت بقولها , يا محمد ، . وسياق الاولى يشعر بأنها قالته تأسفا وتوجعاً ، وسياق الثانية يشعر بأنها قالته تهكما وشماتة . وقد حكى ابن بطال عن تفسير بتى بن مخلد قال , قالت خديجة للنبى مِلْقِيْع حين أبطأ عنه الوحى : إن ربك قد قلاك ، فنزأت والضحى ، وقد تعقبه ابن المنير ومن تبعه بالإنكار ، لأن خديجة قوية الإيمان لا يليق نسبة هذا القول اليها ، لكن اسناد ذلك قوى أخرجه اسماعيل القاضى في أحكامه والطبرى في تفسيره وأبو داود في أعلام النبوة له كلهم من طريق عبدالله بن شداد بن الهاد وهو من صغار الصحابة والاسناد اليه صحيح ، وأخرجه أبو داود أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لكن ليس عند أحد منهم أنها عبرت بقولها , شيطانك ، وهذه هي اللفظة المستنكرة في الخبر . وفي رواية اسماعيل وغيره , ما أرى صاحبك ، بدل , ربك ، والظاهر أنها عنت بذلك جبريل . وأغرب سنيد بن داود فيما حكاه ابن بشكوال فروى فى تفسيره عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت الذي علي ذلك ، وغلط سنيد في ذلك فقــد رواه الطبرى عن أبي كريب عن وكيع فقال فيــه , قالمت خديجة ، وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي معاوية عن هشام ، وأما المرأة المذكورة في حديث سفيان التي عبرت بقولها , شيطانك ، فهي أم جميل العوراء بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، وهي أخت أبي سفيان بن حرب وامرأة أبي لهب كا روى الحاكم من طريق إسرائيل عن أبي اسمق عن زيد بن أرقم قال , قالت امرأة أبى لهب لما مك النبي عَلِيْتُهِ أياما لم ينزل عليه الوحى : يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد قلاك ، فنزلت والضحى ، رجاله ثقات وفي تفسير الطبري من طريق المفضل بن صالح عن الاسود في حديث الباب , فقا لت امرأة من أهله ومن قومه ، ولا شك أن أم جميل من قومه لانها من بني عبد مناف . وعنــد ابن عساكر أنها إحدى عماته ، وقد وقفت على مستنده في ذلك ، وهوما أخرجه قيس بن الربيع في مسنده عن الاسود بن قيس راويه ، وأخرجه الفريابي شيخ البخاري في تفسيره عنه ولفظه , فأتته إحدى عمانه أو بنات عمه فقالت : إنى لارجو أن يكون شيطانك قد ودعك ، . ( تنبيه ) : استشكل أبو القاسم بن الورد مطابقة حديث جندب للنرجمة ، و تبعه ابن التين فقال : احتباس جبريل ليس ذكره في هذا الباب في موضعه انتهى . وقد ظهر بسياق تكملة المتن وجه المطابقة ، وذلك أنه أراد أن ينبه على أن الحديث واحد لاتحاد مخرجه وان كان السبب مختلفا كمنه في قصــــة واحدة كما أوضخناه ، وسيأتي بقية الـكلام على حديث جندب في التفسير إن شاء الله تعالى. وقد وقع في رواية قيس بن الربيع التي ذكرتها , فلم يطق القيام وكان يحب التهجد ،

وطرق النبي عَلَيْتُ على صلاة الدبل والنّوافل من غير إيجاب وطرق النبي عَلَيْتُ فاطمة وعَليًّا عليهما السلام ليلة للصلاة

١٩٢٦ - مَرْشُ أَمُعَاتِلِ حدَّمُنا عبدُ اللهِ أخبرَ نا مَعْمَرٌ عنِ الزَّهرى عن هندِ بنتِ الحارثِ عن أمَّ سَلمة رضى اللهُ ضها و أن النبي عليه المستيقظ ليلةً فقال: سُبحانَ اللهِ ، ماذا أنزِلَ الليلةَ من الفتنةِ ، ماذا أنزِلَ من اللهُ ضواحبَ الحجُراتِ ؟ يا رُبُّ كاسيةٍ فى الدنيا عاريةٍ فى الآخرة »

المعدن الله المعدن بن على المعدن المعدن بن على المعدن الم

الله عن مُروة عن عائمتُهُ رضَى الله عن أَمْ الله عن مُروة عن عائمتُهُ رضَى الله عن مُروة عن عائمتُهُ رضَى الله عن الله عن مُروة عن عائمتُهُ رضَى الله عنها قالت ﴿ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَهِ النّاسُ فَيُغرَضَ عَلَم وَ أَيْ يَمْ لَ بِهِ خَشْيَةً أَنْ يَمْ لَ بِهِ النّاسُ فَيُغرَضَ عَلَم وَإِنْ لأَسْبَّحَها ﴾ عليهم ، وما سبَّحَ رسولُ اللهِ يَنْ شُبِحةَ الضَّحَىٰ قَطُ ، وإنى لأَسبَّحها ﴾

زَ الحديث ١١٢٨ \_ طرفه في : ١١٧٧]

المَّ المؤمنينَ رضى اللهُ عنها ﴿ انْ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ صلَّى ذاتَ ليلةٍ في المسجدِ فصلَّى بصلاتهِ ناسٌ ، ثمَّ صلَّى من القابلةِ أمَّ المؤمنينَ رضى اللهُ عنها ﴿ انَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ صلَّى ذاتَ ليلةٍ في المسجدِ فصلَّى بصلاتهِ ناسٌ ، ثمَّ صلَّى منَ القابلةِ فَكَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

قوله (باب تحريض النبي الحقيق ) يعنى امته او المؤمنين (على قيام الليل) في رواية الاصيل وكريمة و صلاة الليل والنوافل من غير ايجاب ، قال ابن المنير : اشتملت الترجمة على أمرين : التحريض ، وننى الايجاب ، ويؤخذ التحريض من وعلى الأول ، وحديث عائشة المثانى . قلت : بل يؤخذ من الاحاديث الاربعة ننى الايجاب ، ويؤخذ التحريض من حديثي عائشة من قولها وكان يدع العمل وهو يحبه ، لأن كل شيء أحبه استلزم التحريض عليه لولا ما هادمته من خشية الافتراض كا سيأتى تقريره ، وقد تقدم حديث أم سلة والكلام عليه في كتاب العلم . قال ابن رشيد : كأن البخارى فهم أن المراد بالإيقاظ الإيقاظ الميلاة لا لمجرد الإخبار بما أنول ، لانه لو كان لمجرد الإخبار لمكان يمكن تأخيره إلى النهار لانه لو كان لمجود الإخبار لمكان يمكن تأخيره إلى النهار لانه لا يمنون عند التأخير ، قال : ويحتمل أن يقال إن لمشاهدة حال الخبر حينئذ أثرا لا يكون عند التأخير ، فيكون الإيقاظ كرواية الراح وغير ذلك ، ويكون وغير ذلك ، ويكون المنافل ، ما هو أعم من الصلاة والقراءة والذكر وسماع الموعظة والتفكر في الملكوت وغير ذلك ، ويكون قوله ، والنوافل ، من عطف الخاص على العام . قلت : وهذا على رواية الاكثر كما بينته ، لا على رواية الاصيلى قوله ، والنوافل ، من عطف الخاص على العام . قلت : وهذا على رواية الاكثر كما بينته ، لا على رواية الاصيلى قوله ، والنوافل ، من عطف الخاص على العام . قلت : وهذا على رواية الاكثر كما بينته ، لا على رواية الاصيلى

وكريمة . وما نسبه إلى فهم البخارى أولا هو المعتمد ، فانه وقع فى رواية شعيب عن الزهرى عند المصنف فى الأدب وغيره في هذا الحديث , من يوقظ صواحب الحجر ، يريد أزواجه حتى يصلين ، فظهرت مطابقة الحديث للترجمة ، وأن فيه التحريض على صلاة الليل ، وعدم الإيجاب يؤخذ من ترك إلزامهن بذلك . وجرى البخارى على عادته في الحوالة على ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده ، وستأتى بقية فوائد حديث أم سلبة في الفتن . وعبد اقه المذكور في إسناده هو ابن المبارك ، وأما حديث على فعلى" بن الحسين المذكور في إسناده هو زين العابدين ، وهذا من أصح الأسانيد ومن أشرف التراجم الواردة فيمن روى عن أبيه عن جده . وحكى الدارقطني أن كاتب الليث رواه عن الليث عن عقيل عن الزهرى فقال , عن على بن الحسين عن الحسن بن على ، وكذا وقع فى رواية حجاج أبن أبي منيع عن جده عن الزهري في تفسير ابن مردويه ، وهو وهم والصواب . عن الحسين ، ويؤيده رواية حكيم ابن حكيم عن الزهرى عن على بن الحسين عن أبيه أخرجها النسائي والطبرى . قولِه ( طرقه وفاطمة ) بالنصب عطفا على الصمير، والطروق الاثيان بالليل، وعلى هذا فقوله ليلة للتأكيد. وحكى ابن فارس أن معنى و طُرق، أتى، فعلى هذا يكون قوله , ليلة ، لبيان وقت الجيُّ . ويحتمل أن يكون المراد بقوله ليلة أى مرة واحدة . قولِه ( ألا تصليان ) قال ابن بطال : فيه فضيلة صـــلاة اللــِــل و إيقاظ النائمين من الآهل والقرابة لذلك . ووقع فى روَّاية حكيم بن حكيم المذكورة , ودخل الذي ﷺ على وعلى فاطمة من الليل فايقظنا الصلاة ، ثم رجع إلى بيته فصلى هوياً من الليــل فلم يسمع لنا حسا ، فرجع إلينا فأيقظنا ، الحديث . قال الطبرى : لولا ما علم النبي مَرَاقِيْمٍ من عظم فصل الصلاة في الليل ماكان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنا ، لكنه اختار لها إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون امتثالًا لقوله تعالى ﴿ وأمر أعلك بالصلاة ﴾ الآية . قولِه ﴿ أنفسنا بيد الله ﴾ اقتبس على ذلك من قوله تعالى ﴿ الله يتوفى الانفس حين مُوتها ﴾ الآية . ووقع في رواية حكيم المذكورة ، قال على : فجلست وأنا أعرك عيني وَأَنا أقول : والله ما نصلي إلا مأكتب الله لنا ، إنما أنفسنا بيد الله ، وفيه إثبات المشيئة لله ، وأن العبد لا يفعل شيئاً إلا بارادة الله . قوله ( بعثنا ) بالمثلثة أي أيقظنا ، وأصله إثارة الشيء من موضعه . قوله ( حين قلت ) في رواية كريمة , حين قلنا ، . قوله ( ولم يرجع ) بفتح أوله أى لم يجبنى ، وفيه أن السكوت يكون جوًا با ، والإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان حقا في نفسه . قوله ( يضرب فخذه ) فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف ، وقال ابن التين : كره احتجاجه بالآية المذكورة ، وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه . وفيه جواز الانتزاع من القرآن ، وترجيح قول من قال إن اللام في قوله ﴿ وَكَانَ الانسان ﴾ للعموم لا لحصوص الكفار . وفيه منقبةً لعلى حيث لم يكتم ما فيه عليه أدنى غضاضة فقدم مصلحة نشر العلم و تبليفه على كـتمه . و نقل ابن بطال عن المهلب قال : فيه أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل حيث قنع ﷺ بقول على رضي ألله عنه , أنفسنا بيد الله , لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل، ولو كان فرضا ما عذره . قال : وأما ضربه فخذه وقراءته الآية فدال على أنه ظن أنه أحرجهم فندم على إنباههم ،كذا قال ، وأقره ابن بطال ، وليس بواضح ، وما تقدم أولى . وقال النووى : المختار أنه ضرب فخذه تعجبًا من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بما اعتذر به ، والله أعلم . وأما حديث عائشة الأول فيشتمل على حديثين: أحدهما ترك العمل خشية افتراضه ، ثانيهما ذكر صلاة الضحى . وهذا الثاني سيأتي الكلام عليه في « باب من لم يصل الصحي » . وقوله في الاول ( إن ) بَكسر الهمزة وهي المخففة من الثقيلة ، وفيها ضمير

الشأن . وقوله ( ليدع ) بفتح اللام أي يترك ، وقوله ( خشية ) بالنصب متعلق بقوله ليدع ، وقوله ( فيفرض ) بالنصب عطفا على يعمل ، وسيأتى الـكلام على فوائده فى الحديث الذي بعده . وزاد فيــه مالك فى الموطأ « قالت وكان يحب ما خف على الناس، . وأما حديث عائشة الثـانى فهو باسناد الذى قبله . وقوله ( صلى ذات ليلة فى المسجد ﴾ تقدم قبيل صفة الصلاة من رواية عمرة عن عائشة ﴿ انه صلى في حجرته ﴾ وليس المراد بها بيته وإنما المراد الحصير التي كان يحتجرها بالليل في المسجد فيجعلها على باب بيت عائشة فيصلى فيـــه ويجلس عليه بالنهار ، وقد ورد ذلك مبينًا من طريق سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة ، وهو عند المصنف في كتاب اللباس و لفظه , كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلى عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه ، ولاحد من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة « فأمرنى أن أنصب له حصيرا على باب حجرتى ففعلت . فخرج ، فذكر الحديث . قال النووى : معنى محتجر يحوط موضعًا من المسجد بحصير يستره ليصلي فيه ولا يمر بين يديه مار ليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه. وتعقبه الكرماني بأن لفظ الحديث لا يدل على أن احتجاره كان في المسجد قال : ولو كان كذلك للزم منه أن يكون تاركا للافضــل الذي أمر الناس به حيث قال . فصلوا في بيو تــكم فان أفضل صلاة المر. في بيته إلا المكتوبة ، ثم أجاب بأنه إن صع أنه كان في المسجد فهو إذا احتجر صاركاً نه بيت بخصوصيته ، أو أن السبب في كون صلاة التطوع في البيت أفضل عدم شوبه بالرياء غالبا ، والذي تلك منزه عن الرياء في بيته وفي غير بيته . قولِه ( ثم صلى من القابلة ) أي من الليلة المقبلة ، وهو لفظ معمر عن ابن شهاب عند أحمد ، وفي رواية المستملي « ثم صلى من القابل ، أي الوقت . قوله ( ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة )كذا رواه ما لك بالشك ، وفي رواية عقيل عن ابن شهاب كما تقدم في الجمعة , فصلى رجال بصلاته ، فأصبح الناس فتحدثوا , ولمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب , يتحدثون بِذلك , ونحوه في رواية عمرة عن عائشة الماضية قبل صفة الصلاة ، ولاحمد من رواية ابن جريج عن ابن شهاب . فلما أصبح تحدثوا أن الذي يُزَاقِعُ صلى في المسجد من جوف الليل ، فاجتمع أكثر منهم ، زاد يونس ، فحرج النبي عَرَاقِيُّهُ في الليلة الثانية فصلوا معه ، فأصبح الناس يذكرون ذلك ، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثـة فخرج فصلوا بصلاته ، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله ، ولا بن جريج . حتى كان المسجد يعجز عن أهله ، ولاحمد من رواية معمر عن ابن شهاب , امتلاً المسجد حتى اغتص بأهله ، وله من رواية سفيان بن حسين عنه , فلما كانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهله ، . قَوْلِه ( فلم يخرج ) زاد أحمد في رواية ابن جريج ، حتى سمعت ناسا منهم يقولون : الصلاة ، وفي رواية سفيان بن حسين . فقالوا ما شأنه ، وفي حديث زيد بن ثابت كما سيأتي في الاعتصام . ففقدوا صوته وظنوا أنه قد نام ، فجمل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم ، وفي حديثه في الأدب ، فرفعوا أصواتهم وحصبوا البـاب ، . قوله ( فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم ) في رواية عقيل , فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال : أما بعد فانه لم يخف على مكانـكم ، وفي رواية يونس وابن جريج ، لم يخف على شأنـكم ، وزاد في رواية أبي سلمة « اكلفوا من العمل ما تطيقون ، وفي رواية معمر أن الذي سأله عن ذلك بعد أن أضبح عمر بن الخطاب ، ولم أر في شيُّ من طرقه بيان عدد صلاته في تلك الليالي ، لكن روى ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر قال , صلى بنا رسول الله ﷺ في رمضان ثمان ركعات ثم أو تر ، فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج الينا حتى أصبحنا ، ثم دخلنا فقلنا : يا رسول الله ، الحديث ، فان كانت القصة واحدة احتمل أن يكون جابر بمن جاء في

الليلة الثالثة فلذلك اقتصر على وصف ليلتين ، وكذا ما وقع عند مسلم من حديث أنس وكان رسول الله يُتَلِيُّن يصلى في رمضان ، فجئت فقمت الى جنبه ، فجاء رجل فقام حتى كنا رهطا ، فلما أحس بنا تجوز ثم دخل رحله ، الحديث ، والظاهر أن هذا كان في قصة أخرى . قوله ( الا أني خشيت أن تفرض عليكم ) ظاهر في أن عدم خروجه إليهم كان لهذه الحشية ، لا لكون المسجد امتلًا وضاق عن المصلين . قوله ( أن تفرض عليكم ) فى رواية عقيل وابن جريج , فتمجزوا عنها ، وفي رواية يونس , والكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها ، ، وكذا في رواية أبي سلمة المذكورة قبيل صفة الصلاة , خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل ، وقوله , فتمجزوا عنها ، أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليها ، و ليس المراد العجز الـكلى لأنه يسقط التكليف من أصله . ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه يَالِيُّةٍ تَوقع تُرتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود المواظبة عليها ، وفي ذلك إشكال ، وقد بناه بعض الما لكية على قاعدتهم في أن الشروع ملزم وفيه نظر ، وأجاب المحب الطبري بأنه يحتمل أن يكون الله عز وجل أوحى اليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبـــة ، قال : ويحتمل أن يكون ذلك وقع فى نفسه كما اتفق فى بعض القرب التى داوم عليها فافترضت ، وقيل خشى أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب ، وإلى هذا الآخير نحا القرطبي فقال : قوله . فتفرض عليكم ، أى تظنونه فرضا فيجب على من ظن ذلك ، كما إذا ظن المجتهد حل شيء أو تحريمه فانه يجب عليه العمل به . قال وقيل : كان حكم النبي ﷺ أنه إذا واظب على شيء من أعمال البر واقتدى الناس به فيه أنه يفرض عليهم انتهى . ولا يخنى بعد هذا الأخير ، فقد واظب النبي ﷺ على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض ، وقال ابن بطال يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه ﷺ لما كَان قيام الليل فرضا عليه دون أمته فخشى إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليــل أن يسوى الله بينه و بينهم في حكمه ، لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي عَلَيْتُهُ و بين أمته في العبادة . قال : ويحتمل أن يكون خشى من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصى من تركها بترك اتباعه بالليِّيِّة . وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من أن الله تعالى قال و هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدى ، فاذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة ؟ وهذا يدفع في صدور الأجوبة التي تقدمت , وقد أجاب عنه الحطابي بأن صلاة الليلكانت وأجبة عليه عليه عليه عليه من ، وأفعاله الشرعية يجب على الامة الاقتدا. به فيها \_ يعنى عند المواظبة \_ فنرك الخروج اليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الحس، وهذا كما يوجب المر. على نفسه صلاة نذر فتجب عليه ، ولا يازم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع . قال : وفيه احتمال آخر ، وهو أن الله فرض الصلاة خمسين ثم حط معظمها بشفاعة نبيه مِثَالِيٌّ ، فاذا عادت الأمة فيما استوهب لها والنزمت ما استعنى لهم نبيهم عليه منه لم يستنكر أن يثبت ذلك فرضا عليهم ، كما النزم ناس الرهبانية من قبل أنفسهم ثم عاب الله عليهم التقصير فيها فقال ﴿ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رَعَايِتُهَا ﴾ فحشي ﷺ أن يكون سبيلهم سبيل أو لئك ، فقطع العمل شفقة عليهم من ذلك ، وقد تلتى هذين الجوابين من الخطأبي جماعة من الشراح كابن الجوزى ، وهو مبنى على أن قيام الليل كان واجبا عليه ﷺ وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله ، وفى كل من الأمرين نزاع . وأجاب الـكرمانى بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى ﴿ لَا يَبِدُلُ القول لَدَى ﴾ الآمن من نقص شئ من الخس ، ولم يتعرض للزيادة انتهى . لكن في ذكر التضعيف بقوله , هن خس وهن خمسون ، إنسارة إلى عدم

الزيادة أيضاً ، لأن التضعيف لا ينقص عن العشر ، ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان كان قابلا للنسخ فلا ما نع من خشية الافتراض ، وفيه نظر لأن قوله ﴿ لا يبدل القول لدى ﴾ خبر والنسخ لا يدخله على الراجح ، وأيس هوكقوله مثلًا لهم صوموا الدهر أبدا فانه يجوز فيه النسخ . وقد فتح البارى بثلاثة أجوبة أخرى : أحدها يحتمل أن يكون المخوف أفنراض قيام الليل ، بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل ، ويومي اليه قوله في حديث زيد بن ثابت . حتى خشيت أن يكتب عليـكم ، ولو كـتب عليـكم ما قتم به ، فصلوا أيها الناس في بيو نكم ، فنعهم من التجميع في المسجد إشفاقا عليهم من اشتراطه وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم . ثانيها يحتمل أن يكون المخوف افتراض قبام الليل على الكفاية لا على الاعيان ، فلا يكون ذلك زائدًا على الخس ، بل هو نظير ما ذهب اليه قوم في العيد وتحوها . ثالثها يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة ، فقد وقع في حديث الباب أن ذلك كان في رمضان ، وفي رواية سفيان بن حسين خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر ، فعلى هذا يرتفع الإشكال ، لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة فلا بكون ذلك قدرا زائداً على الخس. وأقوى هذه الاجرُّبة الثلاثة في نظري الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم ندب قيام الليل ولا سيما في رمضان جماعة ، لأن الحشية المذكورة أمنت بعد النبي عليه ، ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب كما سيأتى في الصيام إن شا. الله تعالى . وفيه جواز الفرار من قدر الله إلى قدر الله قاله المهلب ، وفيـه أن الـكبير إذا فعل شيئًا خلاف ما اعتاده أتباعه أن يذكر لهم عذره وحكه والحكمة فيه ، وفيه ماكان النبي ﷺ عليه من الزهادة في الدنيا والاكتفاء بما قل منها والشفقة على أمتــه والزأفة بهم، وفيه ترك بعض المصالح لخُوفُ المفسدة وتقديم أهم المصلحتين، وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة كما تقدم وفيه فظر(١)لأن ننى النية لم ينقل ولا يطلع عليه با لظن ، وفيه ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعة

# 7 - إلب قيام النبي مَلِيَكِيْتُهُ الليلَ

وقالت عائشةُ رضى َ اللهُ عنها : كان يقوم حتى ۚ تَفطَّرَ قدماه . والفَّطورُ : الشَّقوقُ . انفطَّرَتْ : انشقّت

- ١١٣٠ - مَرْشُنَا أَبِو 'نَعَيمِ قال حدَّ مَنَا مِسْعَرَ عن زِيادٍ قال: سمعت المغيرةَ رضى اللهُ عنه يقولُ « إن كان النبيُّ عَلَيْكُ لَيَقُومُ - أُو لَيُصلِّي - حتى تَرَيُّ مُ قدماه - أو ساقاه - فيقالُ له ، فيقول : أفلا أكونُ عبداً شكورا ، ؟

[ الحديث ١١٣٠ ـ طرقاه في : ٢٨٣٦ ، ١٤٧١ ]

قوله ( باب قيام النبي بالليخ الليل ) كذا للكشميني من طريقين عنه ، وزاد في رواية كريمة , حتى ترم قدماه ، والباقين , قيام الليل النبي برائيم ، قوله ( وقالت عائشة : كان يقوم ) كذا الكشميني ، ولغيره , قام رسول الله عَلَيْكُ ، ﴿ قُولُهُ ( حَى تَفْطُر ) بتاء واحدة ، وفي رواية الاصيلي ، تتفطر ، بمثناتين . قولِه ( والفطور الشقوق )كذا ذكره أبو عبيدة في المجاز . قوله ( انفطرت : انشقت ) هذا التفسير رواه ابن أبي حاتم موصولاً عن الضحاك ، قال :

<sup>(</sup>١) هذا النظر ليس مجيد، والصواب جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة عمدا بظاهر هذا الحديث ، ومجديث إن عباس حين صل النبي صلى أقة عليه وسلم في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة ، ولأحاديث أخر وردت في هذا الباب . ولافرق بين الفريضة والنافلة لأنَّ الأصل النسوية بينهما في الأحكام إلا مأخمه الدليل ، ولا تخصص هذا فيها أعلم · والله أعلم

وروى عن مجاهد والحسن وغيرهما ذلك ، وكذا حكاه اسماعيل بن أبي زياد الشاى عن ابن عباس ، وحديث عائشة وصله المصنف في تفسير سورة الفتح . قوله ( عن زياد ) هو ابن علاقة ، و للصنف في الرقاق عن خلاد بن يحيى عن مسعر ، حدثنا زياد بن علاقة ، . ( تنبيه ) : هكذا رواه الحفاظ من أصحاب مسعر عنه ، وخالفهم محمد بن بشر وحده فرواه عن مسعر عن قتادة عن أنس أخرجه البزار وقال : الصواب عن مسعر عن زياد ، وأخرجه الطبراني في الكبير من رواية أبي قتادة الحراني عن مسعر عن على بن الأقر عن أبي جحيفة ، وأخطأ فيه

أيضاً ، والصواب مسعر عن زياد بن علاقة . قوله ( ان كان ليقوم أو ليصلي ) إن مخففة من الثقيلة و « ليقوم » بفتح اللام ، وفي رواية كريمة , ليقوم يصلي ، وفي حديث عائشة ,كان يقوم من الليل ، . قوله ( حتى توم ) بفتح المثناة وكسر الراء وتخفيف الميم بلفظ المضارع من الورم هكذا سمع وهو نادر ، وفي رواية خلاد بن يحيي وحتى ترم أو تنتفخ قدماه ، وفي رواية أبي عوانة عن زياد عند الترمذي . حتى انتفخت قدماه ، . قوليه ( قدماه أو ساقاه ) وفي رواية خلاد , قدماه ، ولم يشك ، وللمصنف في تفسير الفتح , حتى تورمت ، وللنسائي من حديث أبي هربرة « حتى تزلع قدماه ، بزاى وعين مهملة ، ولا اختلاف بين هذه الروايات : فانه إذا حصل الانتفاخ أو الورم حصل الولع والتشقق والله أعلم . قوله ( فيقال له ) لم يذكر المقول ولم يسم القائل ، وفي تفسير الفتح د فقيل له خفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، وفي رواية أبي عوانة , فقيل له أتشكلف هذا ، وفي حديث عائشة , فقالت له عائشة : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ، وفي حديث أبي مريرة عند البزار , فقيل له تفعل هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ، . قوله ( أفلا أكون ) في حديث عائشة , أفلا أحب أن أكون ، ( عبدا شكورا ) وزادت فيه « فلما كثر لحمه صلى جالساً ، الحديث ، والفاء في قوله « أفلا أكون ، للسببية ، وهي عن محذوف تقديره أأترك تهجدي فلا أكون عبدا شكورا ، والمعنى أنَّ المغفرة سبب لكون التهجد شكرًا فكيف أتركه؟ قال ابن بطال: في هذا الحديث أخذ الانسان على نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر ذلك ببدنه ، لأنه عليه إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له فكيف بمن لم يعلم بذلك فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار . انتهى . ومحل ذلك ما إذا لم يفض الى الملال ، لان حال النبي مَرَائِكُةٍ كَانت أكمل الآحوال ، فـكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه ، بل صح أنه قال و وجملت قرة عيني في الصلاة ، كما أخرجه النسائي من حديث أنس ، فأما غيره عليه فاذا خشى الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه ، وعليه يحمل قوله ما الله و خذوا من الأعمال ما تطيقون ، فان الله لا يمل حتى تملوا ، . وفيــه مشروعية الصلاة للشكر ، وفيه أن الشكر يُكُون بالعمل كما يكون باللسان كما قال الله تمالى ﴿ اعملوا آل داود شكرا ﴾ وقال القرطي : ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفًا من الذنوب وطلبًا للمفرة والرحمة فن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك ، فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة وهو الشكر على المففرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئًا فيتمين كثرة الشكر على ذلك ، والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة ، فن كثر ذلك منه سمى شكورا ، ومن ثم قال سبحانه و تعالى ﴿ وقليل من عبادى الشكور ﴾ . وفيه ما كان النبي سالي عليه من الاجتهاد في العبادة والحشية من ربه ، قال العلماء : إنما ألزم الانبياء أنفسهم بشدة الحوف العلمهم بعظيم نعمــة الله نعالى عليهم وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها ، فبـذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره ، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد . والله أعلم

( تكلة ) : قيل أخرج البخارى هذا الحديث لينبه على أن قيام جميع الليل غير مكروه ولا تعارضه الاحاديث الآنية بخلافه ، لأنه يجمع بينها بأنه متلق لم يكن يداوم على قيام جميع الليل ، بل كان يقوم وينام كما أخبر عن نفسه وأخبرت عنه عائشة أيضا ، وسيأتى نقل الحلاف فى إيجاب قيام الليل فى , باب عقد الشيطان ، إن شاء الله تعالى وأخبرت عنه عائشة أيضا ، وسيأتى نقل الحلاف فى إيجاب قيام الليل فى , باب عقد الشيطان ، إن شاء الله تعالى الحبرت عنه عائشة أيضا ، وسيأتى نقل الحلاف فى إيجاب قيام الليل فى , باب عقد الشيطان ، إن شاء الله تعالى المناح عنه نام عند السَّحَر

[ الحدیث ۱۹۳۱ ــ الحراف بی : ۱۹۷۲ ، ۱۹۷۳ ، ۱۹۷۰ ، ۱۹۷۳ ، ۱۹۷۷ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۹ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۹ ۲۱۹۹ ، ۲۲۲ ، ۲۵۲ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۱۹۹۵ ، ۱۳۲۵ ، ۱۳۷۷]

١١٣٢ – صَرَثَتَىٰ عَبدانُ قال أخبرَ نَى أَبَى عن شُعبةً عن أَشْعثَ قال سمتُ أَبِي قال سمعتُ مسروقا قال « سألتُ عائشةً رضىَ اللهُ عنها : أَيُّ العملِ كانَ أحبَّ إلى النبيِّ عَلَيْكِ ؟ قالت : الدائمُ . قلتُ : متى كان يقومُ ؟ قالت : يقومُ إذا سمَمَ الصارخَ »

عَرْشُ عَمْدُ بنُ سَلامٍ قال أخبرَ نا أبو الأَحْوَصِ عنِ الأَشْمَثُ قالَ ﴿ إِذَا سَمَعَ الصَارِخَ قَامَ فَصَلَّى ﴾ [ الحديث ١١٣٧ – طرفاه في : ٦٤٦٧ ، ٦٤٦٢ ]

الله عنها قالت « ما ألفاهُ السَّحَرُ عندى إلا نامًا » تَمنى النبيُّ بَرُ سَمِدٍ قال ذَ كَرُ آبِي عن أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائَشَةً رضى اللهُ عنها قالت « ما ألفاهُ السَّحَرُ عندى إلا نامًا » تَمنى النبيُّ بَرَائِقَةٍ

قوله (باب من نام عند السحر) في رواية الأصبلي والكشميني و السحور ، ولمكل منهما وجمه ، والأول أوجه ، وأورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث : أحدها لعبيد الله بن عمرو ، والآخران لعائشة . قوله في حديث عبد الله بن عمرو ( ان عمرو بن أوس أخبره ) أي ابن أبي أوس الثقني الطائني وهو تابعي كبير ، ووهم من ذكره في الصحابة وإنما الصحبة لابيه . قوله ( أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ) قال المهلب : كان داود عليه السلام بحم نفسه بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه عند السحر كا ترجم به المصنف وإنما صارت هذه ما يستريج به من نصب القيام في بقية الليل ، وهذا هو النوم عند السحر كا ترجم به المصنف وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الآخذ بالرفق للنفس التي يخشي منها السآمة ، وقد قال بالله و إن الله لا يمل حتى تملوا ، والله حب أن يديم فضله ويوالي إحسانه ، وإنما كان ذلك أرفق لان النوم بعد القيام يربح ابدين ومدهب ضور البهر حب أن يديم فضله ويوالي إحسانه ، وأنه النهار النهال صلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار منشاط دبول الجسم ، مخلاف السبر إلى الصباح ، وفيه من المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار منها أن داله ، وأنه أقرب إلى عدم زياء لان من نام السدس الآخير أصبح ظاهر اللون سلم القوى فهو أقرب إلى أن

يخني عمله الماضي على من يراه ، أشار إلى ذلك ابن دقيق العبد ، وحكى عن قوم أن معنى قوله , أحب الصلاة ، هو بالنسبة إلى من حاله مثل حال المخاطب بذلك وهو من يشق عليه قيام أكثر الليل ، قال : وعمدة هذا القائل اقتضاء القاعدة زيادة الآجر بسبب زيادة العمل، لكن يعارضه هنا اقتضاء العادة والجبلة التقصير في حقوق يعارضها طول القيام ، ومقدار ذلك الفاتت مع مقدار الحاصل من القيام غير معلوم لنا . فالأولى أن يجرى الحديث على ظاهره وعمومه ، وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة فقدار تأثيركل واحد منهما في الحث أو المنع غير محقق لنــا ، فالطريق أننا نفوض الآمر إلى صاحب الشرع ، ونجرى على ما دل عليه اللفظ مع ما ذكرناه من قوة الظاهر هنا . والله أعلم ( تنبيه ) : قال ابن النين : هذا المذكور إذا أجريناه على ظاهره فهو في حق الآمة ، وأما النبي بيَّلِيِّه فقد أمره الله تعالى بقيام أكثر الليل فقال ﴿ يَا أَيُّهَا المَرْمَلُ فِمُ اللِّيسُلُ إِلَّا قَلَيْلًا ﴾ انتهى ، وفيه نظر لأن هذا الآمر قد نسخ كما سيأتي ، وقد نقدم في حديث ابّن عباس , فلما كأن نصف الليــل أوْ قبله بقليل أو بعدً ، بقليل ، و هو نحو المذكّور قوله ( وأحب الصيام إلى الله صيام داود ) يأتى فيه ما تقدم في الصلاة ، وستأتى بقية مباحثه في كتاب الصيام إن شآء الله تعالى . قوله (كان ينام نصف الليل الح ) في دواية ابن جريج عن عمرو بن دينار عند مسلم وكان يرقد شطر الليل ، ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره ، قال ابن جريج : قلت لعمروً بن دينار عمرو بن أوس هو الذي يقول يقوم ثلث الليل؟ قال : نعم انتهى . وظاهره أن تقدير القيام بالثلث من تفسير الراوي فيكون في الرواية الأولى إدراج ، ويحتمل أن يكون قوله «عمرو بن أوس ذكره» أي بسنده فلا يكون مدرجاً . وفي دراية ابن جريج من الفائدة ترتيب ذلك بثم ، ففيه رد على من أجاز في حديث الباب أن تحصل السنة بنوم السدس الأول مثلاً وقيام الثلث و نوم النصف الاخير، والسبب في ذلك أن الواو لا ترتب. ( تنبيه ) : قال ابن رشيد : الظاهر من سياق حديث عبد الله بن عمرو مطابقة ما ترجم له ، إلا أنه ليس نصا فيه ، فبينه بالحديث الثالث وهو قول عائشة . ما ألفاه السحر عندي إلا نائما ، وأما حديث عائشة الأول فوالد عبدان اسمه عثمان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة ، وقوله « عن أشعث ، هو ابن أبي الشعثاء المحاربي ، وقوله د الدائم ، أي المواظبة العرفية ، وقوله د الصَّارخ ، أي الديك . ووقع في مسند الطَّيالسي في هذا الحديث ، الصارخ الديك ، والصرخة الصيحة الشديدة ، وجرت الصادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبًا قاله محمد بن ناصر ، قال ابن النين : وهو موافق لقول ابن عباس . نصف الليل أو قبله بفليل أو بعده بقليل ، وقال ابن بطال : الصارخ يصرخ عند ثلث الليل ، وكان داود بتحرى الوقت الذي ينادي الله فيه و هل من سائل ، كذا قال ، والمراد بالدوام قيامه كل ليلة في ذلك الوقت لا الدوام المطلق. قوله ( حدثنا محمد ) زاد أبو ذر في رواية . ابن سلام ، وكذا نسبه أبو على بن السكن ، وذكر الجياني أنه وقع في رواية أبي ذر عن أبي محمد السرخسي « محمد ابن سالم ، بتقديم الألف على اللام ، قال أبو الوليد الباجي : سألت أبا ذر ففال لى : أراه ابن سلام ، وسها فيه أبو محمد . قلت : وليس في شيوخ البخاري أحد يقال له محمد بن سالم . قوله ( عن الاشعث ) يعني باستاده المذكور ، وظن بعضهم أنه موقوف على أشعث فأخطأ ، فقد أخرجه مسلم عن هناد بن السرى ، وأبو داود عن إبراهيم بن موسى الرازي كلاهما عن أبي الاحوص بهذا الإسناد بلفظ . سألت عائشة عن صلاة رسول الله علي فقلت لها : أى حين كان يصلى؟ قالت : إذا سمع الصارخ قام فعسلى ، لفظ إبراهيم وزاد مسلم في أوله , كان يحب الدائم ، م - ۳ ج ۳ \* فتح البارى

وللاسماعيلي من دواية خلف بن هشام عن أبي الأحوص بالإسناد . سألت عائشة : أي العمل كان أحب إلى رسول الله عليه ؟ قالت : أدومه ، قال الاسماعيل لم يذكر البخارى في رواية أبي الأحوص بعد الاشعث أحدا ، وأفادت هذه الرواية ما كان يصنع إذا قام وهو قوله . قام فصلي ، بخلاف رواية شمبة فانها بحملة . وفي هذا الحديث الحث على المداومة على العمل وإن قل ، وفيه الاقتصاد في العبادة وترك التعمق فيها لأن ذلك أنشط والقلب به أشد انشراحا . وأما حديث عائشة الشانى فوالد إبراهيم بن سعد هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، وعبر موسى عن إبراهيم بقوله و ذكر أبي ، وقد رواه أبو داود عن أبي توبة فقال وحدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه ، وأخرجــه الإسماعيل عن الحسن بن سفيان عن جمة بن عبد الله عن إبراهيم بن سمد عن أبية عن عمه أبي سلة بن عبد الرحن به . قوله ( ما ألفاه ) بالفاء أى وجده ، والسحر مرفوع بأنه فاعله ، والمراد نومه بعد القيام الذي مبدؤه عند سماع الصَّارخ جمًّا بينه و بين رواية مسروق الى قبلها . قوله ( تعنى النبي ﷺ ) فى رواية محمد بن بشر عن سعد بن إبراهيم عند مسلم و ما ألني رسول الله ﷺ السحر على فرآشي \_ أو عندي \_ إلا نائما ، وأخرجه الإسماعيلي عن محود الواسطى عن ذكريا بن يحيى عن إبراهيم بن سعد بلفظ ، مَا أَلَىٰ النِّي ﷺ عندى بالاسحار إلا وهو نائم ، وفي هذا التصريح برفع الحديث . ( تنبيه ) : قَالَ ابن التين : قولها , إلا ناتُّما ، تعني مضطجعا على جنبه لأنها قالت في حديث آخر , فان كنت يقظانة حدثني وإلا اضطجع ، انتهى . وتعقبه ابن رشيد بأنه لا ضرورة لحل هــذا التأويل لأن السياق ظاهر في النوم حقيقة وظاهر في المداومة على ذلك ، ولا يلزم من أنه كان ربما لم ينم وقت السحر هذا التأويل ، فدار الأمر بين حمل النوم على مجاز التشبيه أو حمل التعميم على إرادة التخصيص ، والشانى أرجح واليه ميل البخارى لأنه ترجم بقوله ، من نام عند السحر ، ثم ترجم عقبه بقوله ، من تسحر فلم ينم ، فأومأ إلى تخصيص رمضان من غيره ، فكأن العادة جرت في جميع السنة أنه كان ينام عند السحر ، إلا في رمضَان فانه كان يتشاغل بالسحور في آخر الليل ، ثم يخرج إلى صلاة الصبّح عقبه . وقال ابن بطال : النوم وقت السحر كان يفعله النبي مِمَالِيِّي في الليالي الطوال وفي غير شهر رمضان ، كذا قال ، ويحتاج في إخراج الليالي القصار الى دليل

# ٨ - باب من تَسَحَّرَ فلم يَهُمْ حتى ملّى الصبح

المالة عنه ﴿ انَّ نَبِي اللهِ عَلَيْكُ وَرَيدَ بنَ اللهِ عَلَيْكُ وَرَيدَ بنَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ا

قوله ( باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح )كذا الأكثر ، وللحموى والمستملى ، من تسحر ثم قام إلى الصلاة ، . قوله ( خدثنا يعقوب بن إبراهيم ) هو الدورق ، وروح هو ابن عبادة . قوله ( فلما فرغا من سحورهما قام إلى الصلاة فصلى ) هو ظاهر لمما ترجم له ، والمراد بالصلاة صلاة الصبح ، وقبلها صلاة الفجر ، وقد تقدم توجيه ويأتى السكلام على بقية فوائد الحديث في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى

#### ٩ - باسب طولِ الفيام ِ في صلاةِ الليل

عنهُ قال « صليتُ معَ النبيِّ عَلِيْ لِللهِ ، فلم يَزَلُ قائماً حتى المُعَشِ عن أبى واثلِ عن عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنهُ قال « صليتُ معَ النبيِّ عَلِيْ لِللهِ ، فلم يَزَلُ قائماً حتى المُعَمَّتُ بأمرِ سوء . قلنا : وما همت ؟ قال : همتُ أن أقعدَ وأذرَ النبيِّ عَلِيْ ﴾

اللهُ عنه وأن النبي بَرِّ كَان إذا قام للتهجَّدِ من الليل يَشُوصُ فاه بالسواكِ ٥ اللهُ عنه وأن النبي بَرِّكِ كَان إذا قام للتهجَّدِ من الليل يَشُوصُ فاه بالسواكِ ٥

قله ( باب طول القيام في صلاة الليل ) كذا اللَّاكُثر ، والمحموى والمستملي ، طول الصلاة في قيام الليسل ، وحديث الباب موافق لهذا لآنه دال على طول الصلاة لا على طول القيام بخصوصه ، إلا أن طول الصلاة يستلزم طول القيام لأن غير القيام كالركوع مثلا لا يكون أطول من القيام كا عرف بالاستقراء من صنيعه مالي ، فني حديث الكسوف , فركع نحوا من قيامه ، وفي حديث حذيفة الذي سأذكره نحوه ، ومضى حديث عائشة قريبا أن السجدة تكون قريبا من خمسين آية ، ومن المعلوم في غير هذه الرواية أنه كان يقرأ بما يزيد على ذلك . قوله ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود . قوله ( بأمر سوء ) باضافة أمر إلى سوء ، وفي الحديث دليل على اختيار الني بالله تعاويل صلاة الليل، وقد كان ابن مسعود قويا محافظا على الاقتداء بالنبي ﷺ، وما هم بالقدود إلا بعد طول كثير ما اعتاده. وأخرج مسلم من حديث جابر « أفضل الصلاة طول القنوت ، فاستدل به على ذلك . ويحتمل أن يراد بالقنوت في حديث جابر الحشوع ، وذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفصل ، ولمسلم من حديث ثوبان ﴿ أَفْضَلَ الْأَعْمَالَ كَثُرَةُ السَّجُودِ ﴾ والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال . وفي الحديث أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل الديم. وفيه تنبيه على فائدة معرفة ما بينهم من الأحوال وغيرها ، لأن أصحاب ابن مسعود ما عرفوا مراده من قوله « هممت بأمر سوء ، حتى استفهاءوه عنه ، ولم يشكر عليهم استفهامهم عن ذلك . وروى مسلم من حديث حذيفة أنه صلى مع النبي ﷺ ليلة فقرأ البقرة وآل عمران واللساء في رُكمة ، وكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح أو سؤال سأل أو تعوذ تعوذ ، ثم دكع نحوا مما قام ، ثم قام نحوا مما ركع ، ثم سجد نحوا بما قام . وهذا إنما يتأتَّى في نحو من ساعتين ، فلمله ﴿ لَيْكُمْ أَحِيا طَلَّكَ اللَّيلَةِ كاها . وأما ما يقتضيه حاله في غير هذه الليلة فان في أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل ، وفها أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركمة ، فيفتضى ذاك تطويل الصلاة والله أعلم . ( تنبيه ) : ذكر الدارقطني أنَّ سليمان بن حرب تفرد برواية هذا الحديث عن شعبة حكاه عنه البرقاني ، وهو من الأفراد المقيـــدة ، فإن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق أخرى عن الأعمش . قوله ( عن خالد بن عبد الله ) هو الواسطى ، وحصين هو ابن عبد للرحمن الواسطى أيضا ، وقد تقدمُ حديث حذيفة في الطهارة . واستشكل ابن بطال دخوله في هذا الباب فقال : لا مدخل له هذا لأن التسوك في صلاة الليل لا يدل على طول الصلاة . قال : ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ فكتبه في غير موضعه ، أو أن البخارى أعجلته المذية قبل تهذيب كتابه ، فإن فيه مواضع مثل هذا بدل على ذلك وقال ابن المنير : يحتمل أن يكون أشار إلى أن استمال السواك يدل على ما يناسبه من إكمال الهيئة والتأهب ، وهو دليل طول القيام إذ التخفيف لا يتهيأ له

هذا النهيؤ المكامل. وقد قال ابن رشيد: الذي عندي أن البخاري إنما أدخله لفوله وإذا قام للتهجد، أي إذا قام لعادته، وقد تبينت عادته في الحديث الآخر، ولفظ التهجد مع ذلك مشعر بالسهر، ولا شك أن في التسوك عونا على دفع النوم فهو مشعر بالاستعداد للاطالة. وقال البسدر بن جماعة: يظهر لى أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم، يمني المشار اليه قريبا، قال: وإنما لم يخرجه لكونه على غير شرطه، فاما أن يكون أشار إلى أن الليلة واحدة، أو نبه بأحد حديثي حذيفة على الآخر. وأقربها توجيه ابن رشيد. ويحتمل أن يكون بيض الترجمة لحديث حذيفة فضم الكاتب الحديث إلى الحديث الذي قبله وحذف البياض

• ١ - باب كيف صلاةُ النبيُّ بِرَاقِيْهِ ، وَلَمَ كَانَ النبيُّ بِرَاقِيْهِ مِنَ الليل؟

• ١٠٣٧ - حَرَّثُ أَبُو الْيَمَانِ قَال أُخبرَ الشُّميبُ عَنِ الزُّهرِيُّ قَالَ أُخبرَ فِي سَالُمُ بِنُ عَبِدِ اللهِ أَنَّ عَبِدِ اللهِ بِنَ عَبِدِ اللهِ أَنَّ عَبِدِ اللهِ بِنَ عَبِدِ اللهِ أَنَّ عَبِدِ اللهِ بِنَ عَبِدِ اللهِ أَنَّ عَبِدِ اللهِ أَنَّ عَبِدِ اللهِ أَنَّ عَبِدِ اللهِ أَنَّ عَبِدُ اللهِ بِنَ عَبِدُ اللهِ أَنْ عَبِدُ اللهِ أَنْ عَبِدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

١١٣٨ — مَرْشُ مسدَّدُ قال حدَّ ننى يحيي عن شعبةً قال حدَّ ثنى أبو جَمْرةَ عنِ ابنِ عَبْــاس رضىَ اللهُ عنها قال «كانت صلاةُ النبيِّ عَلِيْقِ ثلاثَ عشرة ركعةً . يعنى بالليل »

1179 - مَرَثُنَ إسحاقُ قال حد ثَمَنا مُبِيدُ اللهُ إِن موسى قال أخبر اللهِ اللهِ عن أبى حُصين عن يحيى بن و ثاب عن مسروقٍ قال « سألت عائشةَ رضى الله عنها عن صلاةِ رسولِ اللهِ مَيْنَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

١١٤٠ – حَرَثُنَ عُبِيدُ اللهِ بنُ موسى قال أخبرَ نا حَنظلةُ عن القاسمِ بنِ محمدِ عن عائشةَ رضىَ اللهُ عنها قالت «كان النبيُ مُؤَيِّئِينَةٍ يُصلِّىٰ منَ الليلِ ثلاثَ عشرةَ رَكمةً ، منها الوِترُ ورَكمتا الفجرِ »

قوله ( باب كيف صلاة الليل ، وكم كان الذي على بالليل )؟ أورد فيه أربعة أحاديث : أولها حديث ابن عن و صلاة الليل مثنى مثنى ، الحديث ، وقد تقدم السكلام عليه في أول أبواب الوتر ، وأنه الأفضل في حق الأمة للكونه أجاب به السائل ، وأنه يراقي صع عنه فعل الفصل والوصل . ثانها حديث أبي جمرة عن ابن عباس و كانت صلاة الذي يراقي ثلاث عشرة ، يعنى بالليل . وأخرجه مسلم والترمذي بلفظ وكان رسول الله يراقي يعملى من الليل ثلاث عشرة ركعة ، وقد تقدم السكلام عليه مستوفى في أول أبواب الوتر أيضا ، وتقدم أيضا بيان الجمع بين مختلف الروايات في ذلك . ثالثها حديث عائشة من رواية مسروق قال و سألت عائشة عن صلاة رسول الله يراقي فقالت : سبع وتسع واحدي عشرة سوى ركعتى الفجر ، رابعها حديثها من طريق القاسم عنها وكان يصلى من الليل ثلاث عشرة منها الوتر وركعتا الفجر ، وفي رواية مسلم من هذا الوجه وكانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع وكعتى الفجر فتلك ثلاث عشرة ، فأما ما أجابت به مسروقا فرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة ، فتارة كان يصلى سبعا و تارة تسعا و تارة إحدى عشرة ، وأما ما أجابت به مسروقا فرادها أن ذلك وقع منه في أوقات عتلفة ، فتارة كان يصلى سبعا و تارة تسعا و تارة إحدى عشرة ، وأما ما أجابت به مسروقا فرادها أن ذلك وقع منه في أوقات عتلفة ، وسيأتي يعبلى سبعا و تارة تسعا و تارة إحدى عشرة ، وأما ما أجابت به مسروقا فرادها أن ذلك وقع منه في أوقات عتلفة ، وسيأتي يعبلى سبعا و تارة تسعا و تارة إحدى عشرة ، وأما حديث القاسم عنها فحمول على أن ذلك كان غالب حاله ، وسيأتي

بعد خمية أبواب من رواية أبي سلة عنها أن ذلك كان أكثر ما يصليه في الليل ، ولفظه د ماكان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ، الحديث ، وفيه ما يدل على أن ركمتي الفجر من غيرها فهو مطابق لرواية القاسم . وأما ما رواه الزهري عن عروة عنها كما سيأتي في , باب ما يقرأ في ركمتي الفجر ، بلفظ ,كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين ، فظاهره يخالف ما تقدم ، فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة اللبل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته ، أر ماكان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت عند مسلم من طريق سمد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها بركمتين خفيفتين ، وهذا أرجح فى نظرى لان رواية أبي سلة التي دلت على الحصر في إحدى عشرة جا. في صفتها عند المصنف وغيره « يصل أربعا ثم أربعا ثم ثلاثاً ، فدل على أنهــا لم تتمرض للركمتين الحفيفتين وتعرضت لمها فى رواية الزهرى ، والزيادة من الحسافظ مقبولة ، وبهـذا يجمع بين الروايات . وينبغي أن يستحضر هنا ما تقدم في أبواب الوتر من ذكر الركمتين بعد الوتر والاختلاف عل هما الركمتان بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوتر ، ويؤيده ما وقع عند أحد وأبى داود من رواية عبـــد الله بن أبى قيس ءن عائشة بلفظ دكان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص من سبع ، وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك ، وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك والله أعلم. قال القرطبي : آسُكلت روايات عائشة على كشير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب ، وهذا إنما يتم لو كان الراوى عنها واحداً أو أخبرت عن وقت واحد ، والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة محسب النشاط وبيـان الجواز واقه أعلم . وظهر لى أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل ، وفرائض النهــار ــالظهر وهي أربع والعصر وهي أربع والمغرب وهي ثلاث وتر النهار \_ فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلاً . وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها نهادية إلى ما بعدها

(تنبيه): إسحق المذكور في أول حديثي عائشة هو ابن راهويه كا جزم به أبو نعيم في المستخرج، وعبيد اقه المذكور في ثانى حديثيها هو ابن موسى، وقد روى البخارى عنه في هذين الحديثين المتواليين بواسطة وبغير واسطة وهو من كبار شيوخه، وكأن أولها لم يقع له سماعه منه، والله أعلم

١١ - باب قِيام النبي وَ عَلَيْ مَن نومه ، وما نُسِيخَ مِن قيام الليلِ

وقولهِ تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا المَرْمُلُ قُمِ اللَّهِلَ إِلاَّ قَلَيلًا ، نِصِعَهُ أَو انقُصْ مِنهُ قليلًا ، أُو ذِدْ عَلَيهِ ورَتَّلِ القُرآنَ تَرتيلًا . إِنَّ سَنُاتِي عَلَيْكَ قَولاً ثقيلًا ، إِنَّ نَاشَيْةَ اللَّيلِ هِيَ أَشَدُّ وطَاءَ وأَقُومُ قِيلًا . إِنَ لَكَ فِي النهار سَبْحًا طَويلاً ﴾ وقولهِ ﴿ عَلَمَ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ مَرضَى ، وقولهِ ﴿ عَلَمَ أَنْ سَيكُونُ مَنكُم مَرضَى ، وقولهِ ﴿ عَلَمَ أَنْ سَيكُونُ مِنكُم مَرضَى ، وآخَرونَ يُقاتلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فاقر الله الله مَن اللهُ مَن أَنْ سَيكُونُ مِن فَصَلِ اللهِ ، وآخَرونَ يُقاتلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فاقر الله الله هو وأقيموا الله عَرْضُوا الله عَنْ عَلَمُ اللهُ هُو أَوْمُ اللهُ هُو وَاللّهُ اللهِ هُو اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

خيرًا وأعظمَ أجرًا ﴾ قال أبر عبد الله قال ابنُ عبًّا س رضى اللهُ عنها : نَشَأَ قام بالحَبَشية . وِماا؛ قال مُواطَّأَةً للقُرآنِ ، أشد موافقةً

السمع ويَصَرِهِ وقُلْبُهِ . إِيُوامَلِثُوا : اليُوافِقُوا

ا ١١٤١ - وَرَضُ عبدُ الْعَزِيزِ بنُ عبدِ اللهِ قال حدَّ بنى محدُ بنُ جَعفرٍ عن مُعيدٍ أنهُ سمعَ أنساً رضى الله عبدُ يقولُ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُعْطِرُ مِنَ الشهرِ حتى نظن أنْ لا يَصُومَ منه ، ويَصُومُ حتى نظن أنْ لا يُغطرَ معه شيئاً ﴿ وَكَانَ لا تَشَاهِ أَنْ ثَرَاهُ مِنَ اللَّهِلِ مُصَالِياً إِلا لا رَأْيَتُهُ ، ولا نائماً إلا رأيتَهُ »

تابعَهُ سليانُ وأبو خالد الأحرُ عن حُديدِ

[ الحديث الماد \_ الطراقة في ١٩٧٢ ، ١٩٧٣ ، ١٩٧٩ ]

قوله (باب قيام الني مَرَاقِينَ من الليل من نومه ، وما نسخ من قيام الليل ، وقوله تعالى ياأيها المزمل قم الليل) كأنه يشير إلى ما أخرجه مشلم من طريق سعد بن هشام عن عائشة قالت و ان الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة - يعني يا أيها المزمل - فقام ني الله ﷺ وأصابه خولا ، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيسام الليل تُطوعاً بعد فرضيته ، واستغنى البخاري عن إيراد هذا الحديث ـ لكونه على غير شرطه ـ بما أخرجه عن أنس كان فيه « ولا تشاء أنْ تَزَاه من الليل نائمًا [لاترأيته ، فانه يدل على أنه كان ربمًا نام كل الليل وحذا سبيل التعلوج ، فلو استمر الوجوب لما أخل بالقيام . وجذا تظهر مطابقة الحديث للنرجة . وقد روى محمد بن نصر في قيام الليل من طريق سماك الحنني عن ابن عباس شاهداً لحديث عائشة في أن بين الإيجاب والنسخ سنة ، وكذا أخرجه عرب أبي عبد الرحن السلى والحسن وعكرمة وقتادة بأسانيد صيحة عنهم ، ومقتعني ذلك أن النسخ وقع بمكة لآن الإيجاب متقدم على فرمن الحس ليلة الاسراء وكانت قبل الهجرة بأكثر من سنة على الصحيح ، وحكى الشافعي عن يعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ افتراض قيام الليل إلا ما تيسر منه لقوله ﴿ فَاقْرُوا مَا تَيْسُرُ مِنْهُ ﴾ ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات الحنس . واستشكل محمد بن نصر ذلك كما تقدم ذكره والتعقب عليه في أول كتاب الصلاة ، وتضمن كلامه أن الآية التي نسخت الوجوب مدنية ، وهو مخالف لما عليه الاكثر من أن السورة كلها مكيـة . نعم ذكر أبو جعفر النحاس أنها مكية إلا الآية الآخيرة ، وقوى محمد بن نصر هذا القول بما أخرجه من حديث جابر أن نسخ قيام الليل وقع لما توجهوا مع أبي عبيدة في جيش الحبط ، وكان ذلك بعد الهجرة . لكن في إسناده على بن زید بن جدعان و هو ضعیف . و آما ما رواه الطبری من طریق مجمد بن طحلاء عن آبی سلمة عن عائشة قالت « احتجر رسول الله ﷺ حصيراً ، فذكر الحديث الذي تقدمت الإشارة اليه قبل خمسة أبواب وفيه ، اكلفوا من العمل ما تطيقون ، قان خير العمّل أدّومه ران قل ، و ترلت عليه ﴿ يَا أَيَّا المَوْمِلُ ﴾ فكـتب عليهم قيـام الليل وأنزلت منزلة الفريضة حتى إن كان بعضهم ليربط الحبل فيتعلق به ، قالما رأى الله تكلفهم ابتغاء رضاه وضع ذلك تعنهم فردهم إلى الفريضة ووضع عنهم قيام الليل إلا مَا تطوعوا به ، فانه يقتضى أن السورة كلها مدنية ، لكن فيسه موسى بن عبيدة وهو شديد الضعف فلا حجة فيما تفرد به ، ولو صح ما رواه لاقتضى ذلك وقوع ما خشى منه مالجة حيث ترك قيام الليــــــل بهم حشية أن يفرض علمهم ، والأحاديث الصحيحة دالة على أن ذلك لم يقع ، والله أعلم . ﴿ يَا أَيُّهَا المَرْمَلُ ﴾ أى المتلفف في ثيابه ، وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قال . يا أيها المزمل أى يا محمد قد زملت القرآن ، فكمأن الأصل يا أيها المتزمل . قوله ( قم الليل إلا قليلا ) أي منه . وروى ابن أبي

حاتم من طريق وهب بن منبه قال : القليل ما دون المشار والسدس ، وفيه نظر لما سيأتى . قوله ( نصفه ) يحتمل أن يكون بدلا من , قلبلا ، فكأن في الآية تخييرا بين قيام النصف بتمامه أو قيام أنقص منه أو أزيد ، ويحتمل أن يكون قوله , نصفه ، يدلا من الليل و . إلا قليلا ، استثناء من النصف حكاه الزمخشري ، وبالأول جزم العلبري ، وأسند ابن أبي حاتم معناه عن عطاء الخراساني . قوله ( ورتل القرآن ترتيلا ) أي اقرأه مترسلا بتبيين الحروف وإشباع الحركات وروى مسلم من حديث حفصة , أن النبي يَلِيُّكُ كان يرتل السورة حتى تسكون أطول من أطول منها . . قوله ( قولا نقيلا ) أى الفرآن . وعن الحسن و العمل به ، أخرجه ابن أبي حاتم ، وأخرج أيضا من طريق أخرى عنه قال , ثقيلا في الميزان يوم القيامة , و تأوله غيره على ثقل الوحى حين ينزل كما تقدم في بدء الوحى . قوله (ان ناشئة الليل. قال ابن عباس نشأ قام بالحبشية) يعني فيكون معنى قوله تعالى . ناشئة الليل ، أي قيام الليل، وهذا التعليق وصله عبد بن حميد باسناد صحيح عن سعيد بن جبير عنه قال : إن ناشئة الليل هو كلام الحبشة ، فشأ قام . وأخرج عن أبي ميسرة وأبي مالك نحوه ، ووصله ابن أبي حاتم من طريق أبي ميسرة عن ابن مسعود أيعنا . وذهب الجهور إلى أنه ليس في القرآن شيُّ بغير العربية وقالواً : ما ورد من ذلك فهو من توافق اللغتين ، وعلى هذا فناشئة الليل مصدر بوزن فاعلة من نشأ إذا قام ، أو اسم فاعل أي النفس الناشئة بالليل أي التي تنشأ من مصحمها إلى العبادة أي تنهض ، وحكى أبو عبيد في « الغريبين » أن كل ما حدث بالليــل وبدا فهو ناشي وقد نشأ . وفي « الجاز ، لا بي عبيدة : ناشئة الليل آناء الليل ناشئة بعد ناشئة ، قال ابن التين : والمعنى ان الساعات الناشئة من الليل \_ أى المقبلة بعضها في أثر بعض \_ هي أشد . قوله (وطاء قال : مواطأة للقرآن ، أشد موافقة لسمه وبصره وقلبه) وهذا وصله عبد بن حميد من طريق مجاهد قال أشد وطاء أي يوافق سمعك وبصرك وقلبك بعضه بعضا ، قال الطبرى : هذه القراءة على أنه مصدر من قولك واطأ اللسان القلب مواطأة ووطاء ، قال : وقرأ الآكثر وطئاً بفتح الواو وسكون الطاء ، ثم حكى عن العرب وطئنا الليل وطئا أي سرنا فيه ، وروى من طريق قتادة ( أشد وطئاً ) أثبت في الحبير ( وأقوم قيلا ) أبلغ في الحفظ . وقال الاخفش : أشد وطنًا أي قياماً ، وأصل الوطءُ في اللغة الثقل كما في الحديث واشدد وطأتك على مضر . . قوله ( ليواطئوا ليوافقوا ) هذه السكلمة من تفسير براءة ، وإنما أوردها منا تأييدا للتفسير الأول، وقد وصله الطبرئ عن إبن عباس لكن بلفظ . ليشابهوا . . قوله (سبحا طويلا) أي فراغا ، وصله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وأبي العبالية ومجاهد وغيرهم ، وعن السدى سبحا طويلا أى تطوعا كثيراً كأنه جعله من السبحة وهي النافلة . قوله ( حدثني محمد بن جمفر ) أي ابن أبي كثير المدنى ، وحميــد هو الطويل. قوله (أن لا يصوم منه) زاد أبو ذر و الأصيلي , شيئًا ، . قوله (وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا الح) أى إن صلاته ونومه كان يختلف بالليل ولا يرتب وقتا معينا بل بحسب ما تيسر له القيام . ولا يعارضه قول عائشة «كان إذا سمع الصارخ قام ، فإن عائشة تخبر عما لها عليه اطلاع ، وذلك أن صلاة الليل كانت تقع منه غالبا في البيت ، غير أنس محمول على ما وراء ذلك . وقد مضى في حديثها في أبواب الوتر . من كل الليل قد أوتر ، فدل على أنه لم يكن يخص الوتر بوقت بعينه . قولِه ( تابعه سليمان وأبو خالد الآحر عن حميد )كذا ثبتت الواو في جميع الروايات التي اتصلت لنا ، فعلى هذا يحتمل أن يكون سلمان هو ابن بلال كا جزم به خلف ، ويحتمل أن تكون الواو زائدة من الناسخ فان أبا عالد الاحر اسمه سلمان ، وحديثه في هذا سيأتي موصولا في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى

١٢ - باسب عَدِ الشيطانِ على قافيةِ ارأسِ إذا لم يُعلِّل بالليل

الله عن أن رسول الله عَلَيْكُ فَالَ « يَمَقَدُ الشّيطانُ عَلَى فَافِيةِ رأْسِ أَحْدِكُم إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عَقَدٍ ، يَضَرَبُ عَلَى مَكَانَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ « يَمَقَدُ الشّيطانُ عَلَى فَافِيةِ رأْسِ أَحْدِكُم إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عَقَدٍ ، يَضَرَبُ عَلَى مَكَانَ كُلّ مُقدةً : فَان تَوضًا أَنْحَاتُ عَقدةٌ ، فَان صلّى كُلّ مُقدة : عَلَىكُ لَيْلَ طُويلٌ فَارِقَدُ . فَانِ اسْتَيَقَظَ فَذَكُرَ اللهَ أَنْعَالَ عَقدةٌ ، فَان تُوضًا أَنْحَاتُ عَقدةٌ ، فَان صلّى انْحَلَّتْ عَقدةٌ ، فَاصْبِح نَشَيطاً طَيِّبَ الذَفْسِ ، وإلا أصبح خبيث النَفْسِ كُسلانَ »

[ الحديث ١١٤٢\_ طرفه في ٢٢٦٩ ]

قوله ( باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلّ بالليل ) قال ابن التين وغيره : قوله , اذا لم يصل ، مخالف لظاهر حديث الباب ، لأنه دال على أنه يعقد على رأس من صلى ومن لم يصل ، لسكن من صلى بعد ذلك تنحل عقده بخلاف من لم بصل . وأجاب ابن رشيد بأن راد البخارى باب بقاء عقد الشيطان الح وعلى هذا فيجوز أن يترأ قوله «قد بلفظ الفعل وبلفظ الجمع ، ثم رأيت الإيراد بعيثه للمازرى ثم قال : وقد يعتذر عنه بأنه إنما قصد من يستدام العقد على رأسه بترك الصلاة ، وكأنه قدر من انحلت عقده كأن لم تعقد عليمه انتهى . ويحتمل أن تسكون الصلاة المنفية في الترجمة صلاة العشاء فيكون التقدير إذا لم يصل العشاء ، فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل ذلك بمن نام قبل صلاة العشاء ، بخلاف من صلاها ولا سما في الجماعة ، وكأن هذا هو السر في إيراده لحديث سمرة عقب هذا الحديث لأنه قال فيه . وينام عن الصلاة المكتوبَّة ، ولا يمكر على هذا كونه أورد هذه الترجمة في تصاعيف صلاة الليل لأنه يمكن أن يجاب عنه بأنه أراد دفع توهم من يحمل الحديثين على صلاة الليل، لأنه ورد في بعض طرق حديث سمرة مطلقا غير مقيد بالمكتوبة ، والوعيد علامة الوجوب، وكأنه أشار الىخطأ من احتج به على وجوب صلاة الليل حملاً للبطلق على المقيد . ثم وجدت معنى هذا الاحتمال للشيخ ولَّى الدين الملوى وقواه بمـا ذكرته من حديث سمرة ، فحمدت الله على التوفيق لذلك . ويقويه ما ثبت عنه ﴿ لِلَّهِ ﴿ أَنْ مَنْ صَلَّى العَشَاءَ في جماعة كان كمن قام نصف ليلة ، لأن مسمى قيام الليل يحصل للمؤمن بقيام بعضه ، فحينتُذ يصدق على من صلى العشاء في جماعة أنه قام اللبل ، والعقد المذكررة تنحل بقيام اللبل فصاد من صلى العشاء في جماعة كمن قام الليــل في حل عقــد الشيطان . وخفيت المناسبة على الاسماعيلي فقال : ودفض القرآن ليس هو ترك الصلاة بالليـــــل . ويتعجب من اغفاله آخر الحديث حيث قال فيه « وينام عن الصلاة المكتوبة ، والله أعلم . قوله ( الشيطان ) كأن المراد به الجنس ، وفاعل ذلك هو القرين أو غيره ، ويحتمل أن يراد به رأس الشياطين وهو إبليس ، وتجوز نسبة ذلك اليه لكونه الآمر به الداعى اليه ، ولذلك أورده المصنف في « باب صفة إبليس » من بد. الحلق . قولِه ( قافية رأس أحدكم ) أي مؤخر عنقه . وقافية كل شي مؤخره ومنه قافية القصيدة ، وفي النهاية: القافية القفا وقيل مؤخر الرأس وقيل وسطه . وظاهر

قوله , أحدكم ، التممم في المخاطبين ومن في معناهم ، و يمكن أن يخص منه من تقدم ذكره ، ومن ورد في حقه أنه محفظ من الشيطان كالانبياء ، ومن تناوله قوله ﴿ إنْ عَبَادَى لَيْسَ لَكَ عَلَمُم سَلَّطَانَ ﴾ وكمن قرأ آية الكرسي عند نومه فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان حتى يصبح ، وفيه بحث سأذكره في آخر شرح هذا الحديث ان شاء الله تعالى . قولِه ( إذا هو نام )كذا للأكثر ، وللحموى والمستملي , إذا هو نائم ، بوزن فاعل ، والأول أصوب وهو الذي في الموطأ . قولِه ( يضرب على مكان كل عقدة )كذا للستملي ، والبعضهم بحذف , على ، والكشميني بلفظ , عند مكان ، . وقوله ، يضرب ، أي بيده على العقدة تأكيدا وإحكاما لها قائلا ذلك ، وقبل معنى يضرب يحجب الحس عن النمائم حتى لا يستيقظ ، ومنه قوله تعالى ﴿ فَضَرَ بِنَا عَلَى آذَانِهُم ﴾ أى حجبنا الحس أن يلج في آذانهم فينتنهوا ، وفي حَدَيث أبي سعيد , ما أحد ينام إلا ضربَ على سماخه بجرير مُعقود ، أخرجــه المخلص في فوائده ، والسياخ بكسر المهملة وآخره معجمة ويقال بالصاد المهملة بدل السين ، وعند سعيد بن منصور بسند جيد عن ابن عر , ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعا ، . قولِه ( عليك ليل طويل ) كذا في جميع الطرق عن البخارى بالرفع ، ووقع في رواية أبي مصعب في الموطأ عن مالك ﴿ عَلَيْكَ لَيُسَلَّا طُويلًا ﴾ وهي رواية أبن عيينة عن أبي الزناد عند مسلم ، قال عياض : رواية الأكثر عن مسلم بالنصب على الإغراء ، ومن رفع فملي الابتداء ، أي باق عليك ، أو بالحمار فعل أي بق . وقال القرطبي : الرفع أولى من جهة المعنى لانه الأمكن في الفرور من حيث انه يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله ﴿ فَارْقُدَ ﴾ وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه إلا الاس بملازمة طول الرقاد وحينئذ يكون قوله , فارقد ، ضائعــا ، ومقصود الشيطان يذلك تسويفه بالقيــام والالباس عليه . وقد اختلف في هذه العقد فقيل هوعلى الحقيقة وأنه كما يعقد الساحر من يسحره ، وأكثر من يفعله النساء تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقدة وتشكلم عليه بالسحر فيتأثر المسحور عند ذلك : ومنه قوله تعمالي ﴿ وَمَن شَرَ النَّفَا ثَاتَ فَي العَقْد ﴾ وعلى هذا فالمعقود شيء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسها ، وهل العقد في شعر الرَّأْسَ أَوْ فَي غَيْرِهُ ؟ الْأَقْرِبِ النَّانِي إِذْ لَيْسَ لَكُلُّ أَحْدَ شَعْرٍ ، وَيُؤْيِدُهُ مَا وَرَدْ فَي بَعْضَ طَرْقَهُ أَنْ عَلَى رأْسَ كُلُّ آدَى حبلاً ، فني رواية ابن ماجه ومجيد بن نصر من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً . على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقده ، ، ولاحد من طريق الحسن عن أبي هريرة بلفظ ، إذا نام أحدكم عقد على رأسه بحرير ، ولابن خريمة وابن حبان من حديث جابر مرفوعا « ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد ، الحديث ، وفي الثواب لآدم بن أبي اياس من مرسل الحسن نحوه . والجرير بفتح الجيم هو الحبل ، وفهم بمضهم من هذا أن المقد لازمة ، ويرده النصريح بأنها تنحل بالصلاة فيلزم إعادة عقدها فأبهم فاعله في حديث جابر ، وفسر في حديث غيره . وقيل هو على المجازكأنه شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحور ، فلما كان الساحريمنع بعقده ذلك تصرف من يحاول عقده كان هذا مثله من الشيطان للنائم . وقبل المراد به عقـــد القلب وتصميمه على الشيء كأنه يوسوس له بأنه بتي من الليلة قطمة طوبلة فيتأخر عن القيام . وانحلال العقد كناية عن عليه بكذبه فيما وسوس به . وقيل اليقدكناية عن تثبيط الشيطان للنائم بالقول المذكور ، ومنه عقدت فازنا عن امرأته أي منعته عنها ، أو عن تثقيله عليه النوم كانه قد شد عليه شدادا . وقال بعضهم : المراد بالعقد الثلاث الأكل والشرب والنوم ، لأن من أكثر الأكل والشربكثر نومه . واستبعده المحب الطبرى لأن الحديث يقتضي أن العقد تقع عند النوم فهي غيره ، م - 1 ج ٣ \* فتح الباري

قال القرطي: الحكمة في الافتصارعلي الثلاث أن أغلب ما يكون انتباء الإنسان في السحر فان اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاث مرات لم تنقض النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل . وقال البيضاوى : التقييد بالثلاث إما للتأكيد ، أو لأنه يريد أن يقطُّمه عن ثلاثة أشياء الذكر والوضوء والصلاة ، فكنأنه منع من كل واحدة منها بمقدة عقدها على رأسه وكأن تخصيص القفا بذلك لكونه محل الوهم ومجال تصرفه وهو أطوع القوى للشيطان وأسرعها إجابة لدعوته . وفي كلام الشيخ الملوى أن العقد يقع على خزانة الإلهيات من الحافظة وهي الكنز المحصل من القوى ، ومنها يتناول القلب ما يريد التذكر به . قولِه ( انحل عقده ) بلفظ الجمع بغير اختلاف في البخاري ، ووقع لبعض رواة الموطأ بالإفراد ، ويؤيده رواية أحمد المشار الها قبل فان فها ﴿ فَانْ ذَكُرُ اللَّهُ انْحَلْتُ عَقْدة واحدة ، وإن قام فتوضأ أطلقت الثانية ، فإن صلى أطلقت الثالثة ، وكَأنه محمول على الغالب وهو من ينــام مضطجما فيحتاج إلى الوضوء إذا انتبه فيكون لكل فعل عقدة يحلها ، ويؤيد الأول ما سيأتى في بد. الخلق من وجه آخر بلفظ , عقده كلها ، ولمسلم من رواية ابن عيينة عن أبى الزناد و انحلت العقد ، وظاهره أن العقد تنحل كلها بالصلاة عاصة ، وهو كذلك في حق من لم يحتج إلى الطهارة كمن نام متمكنا مثلا(١) ثم انتبه فصلى من قبل أن يذكر أو يتطهر ، فإن الصلاة تجزئه في حل العقد كلها لانها تستلزم الطهارة وتتضمن الذكر، وعلى هذا فيكون معنى قوله , فاذا صلى انحلت عقده كليها ، إن كان المراد به من لا يحتاج الى الوضوء فظاهر على ما قررناه ، وإن كان من يحتاج اليه فالمعنى انحلت بكل عقدة أو انحلت عقده كلم المنحلال الآخيرة التي بها يتم انحلال العقد ، وفي رواية أحمد المذكورة قبل و فان قام فذكر الله انحلت واحدة ، فإن قام فتوضأ أطلقت الثانية ، فإن صلى أطلقت الثالثة ، وهذا محمول على الغالب وهو من ينام مضطجعا فيحتاج إلى تجديد الطهارة عند استيقاظه فيسكون لكل فعل عقدة يحلما . قوله (طيب النفس) أي لسروره بما وفقه الله له من الطاعة ، وبما وعده من الثواب ، وبما زال عنه من عقد الشيطان . كذا قبل ، والذي يظهر أن في صلاة الليل سرا في طيب النفس وإن لم يستحضر المصلي شيئًا مما ذكر ، وكذا عكسه ، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ﴿ ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلاً ﴾ وقد استنبط بعضهم منه أن من فمل ذلك مرة ثم عاد إلى النوم لا يمود اليه الشيطان بالعقد المذكور ثانيا ، واستشى بعضهم ـ بمن يقوم ويذكر ويتوضأ ويصلى ـ من لم ينهه ذلك عن الفحشاء بل يفعل ذلك من غير أن يقلع ، والذي يظهر فيه التفصيل بر من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم على الاقلاع وبين المصر . قولِه ( و إلا أصبح خبيث النفس ) أى بتركه ما كان اعتاده أو أراده من فعل الحير ، كذا قيل ، وقد تقدم ما فيه . وقوله (كسلان ) غير مصروف للوصف ولزيادة الآلف والنون ، ومقتضى قوله « وإلا أصبح » أنه إن لم يجمع الأمور الثلاثة دخل تحت من يصبح خبيثًا كسلان ، وإن أتى ببعضها وهو كذلك ، لكن يختلف ذلك بالقوة والحفة ، فن ذكر الله مثلاكان في ذلك أخف عن لم يذكر أصلاً . وروينا في الجزء الثالث من الأول من حديث المخلص في حديث أبي سعيد الذي تقدمت الإشارة اليه , فإن قام فصلي انحلت العقد كلمن ، وان استيقظ ولم يتوضأ ولم يصل أصبحت العقد كلها كهيئتها ، وقال ابن عبد البر : هذا الذم يختص بمن لم يقم إلى صلاته وضيعها ، أما من كأنت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليل فغلبته عينه فنسام فقد ثبت أن

<sup>(</sup>١) هذا فيه نظر . والصواب أن النوم ينقض الوضوء وإن كان النائم متكنا لحديث صفوان . لـكن من غائط وبول ونوم ، فتنبه · واقة أعلم

الله يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة . وقال أيضا : زعم قوم أن هذا الحديث يعارض قوله بها لله لا يقولن أحدكم خبثت نفسى ، وليس كذلك لأن النهى إنما ورد عن إضافة المر ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة ، وهذا الحديث وقع ذما لفعله ، ول كل من الحديثين وجه ، وقال الباجى : ليس بين الحديثين اختلاف ، لأنه نهى عن إضافة ذلك إلى النفس لكون الحبث بمعنى فساد الدين ـ ووصف بعض الأفعال بذلك تحذيرا منها وتنفيرا . قلت : تقرير الاشكال أنه بها نهى عن إضافة ذلك إلى النفس فكل ما نهى المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نهى أن بضيفه إلى أخيه المؤمن ، وقد وصف بالله هذا المر ، بذه الصفة فيلزم جواز وصفنا له بذلك لمحل التأسى ، ويحصل الانفصال فيا يظهر بأن النهى محول على ما إذا لم يكن هذاك عامل على الوصف بذلك كالتنفير والنحذير

( تنبيهات ) : الآول ذكر اللبل في قوله وعليك لبل ، ظاهره اختصاص ذلك بنوم اللبل ، وهو كمذلك ، لـكن لا يبعد أن يحيء مثله في نوم النهار كالنوم حالة الإبراد مشـلا ولا سما على تفسير البخاري من أن المراد بالحــديث الصلاة المفروضة . ثانها : ادعى ابن العربي أن البخاري أومأ هنا إلى وجوب صلاة الليل لقوله , يعقد الشيطان ، وقيه نظر ، فقد صرح البخاري في عامس ترجمة من أبواب النهجد بخلافه حيث قال , من غير إبحاب ، وأيضاً فما تقدم تقريره من أنه حمل الصلاة هنا على المسكنتوبة يدفع ما قاله ابن العربي أيضاً ، ولم أر النقل في القول بايجا به إلا عن بعض التابمين . قال أبن عبد البر: شذ بمض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة ، والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب اليه ، ونقله غيره عن الحسن وابن سيرين ، والذي وجدناه عن الحسن ما أخرجه محمد بن نصر وغيره عنه أنه قيل له : ما نقول في رجل استظهر القرآن كله لا يقوم به إنما يصلي المكتوبة ؟ فقال : 1 ن الله هذا ، إنما يتوسد القرآن . فقيل له : قال الله تعالى ﴿ فاقرؤا ما تيسر منه ﴾ قال : نعم ، ولو قدر خمسين آية . وكان هذا هو مستند من نقل عن الحسن الوجوب . و نقلَ النرمذي عن إسحق بن راهويه أنه قال : إنما قيام الليل على أصحاب القرآن ، وهذا يخصص ما نقل عن الحسن ، وهو أقرب ، وابس فيه تصريح بالوجوب أيضاً . ثالثها : قد يظن أن لا يقربه الشيطان ، معارضة ، وليس كذلك ، لأن العقد إن حل على الأمر المعنوى والقرب على الأمر الحسى وكذا المكس فلا إشكال ، إذ لا يلزم من سحره إباه مثلا أن يماسه ، كما لا يلزم من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذى في جسده وتحو ذلك. وإن حملاً على المعنويين أو العكس فيجاب بادعاء الخصوص في عموم أحدهما . والأقرب أن المخصوص حديث البابكا تقدم تخصيصه عن ابن عبد البر بمن لم ينو القيام : فكذا يمكن أن يقال يختص بمن لم يقرأ آية الكرسي لطرد الشيطان والله أعلم . رابعها : ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في « شرح الترمذي » أن السر في استفتاح صلاة الليل بركمتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان ، وبناء على أن الحل لا يتم إلا بتمام الصلاة ، وهو واضح ، لأنه لو شرع في صلاة ثم أفسدها لم يساو من أتمها ، وكذا الوَّمَنُوء . وكأن الشروع في حل العقد يحصل بالشروع في العبادة وينتهي بانتهائها . وقد ورد الأمر بصلاة الركمتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة فاندفع إيراد من أورد أن الركعتين الحفيفتين إنما وردتا من فعله ﷺ كما تقدم من حديث عائشة ، وهو منزه عن عقد الشيطان ، حتى ولو لم يرد الامر بذلك لامكن أن يقال : يحمل فعله ذلك على تعلم أمتـــه وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان . وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبى هريرة فى آخر الحديث و فحلوا عقسد

الشيطان ولو بركمتين ، خاصها : إنما خص الوضو ، بالذكر لآنه الفالب ، وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا الاغتسال ، وهل يقوم التيمم مقام الوضو ، أو الفسل لمن ساخ له ذلك ؟ عل بحث . والذي يظهر إجزاؤه ، ولا شك أن في معاناة الوضو ، عونا كبيراً على طرد النوم لا يظهر مثله في التيمم . سادسها : لا يتعين للذكر شي مخصوص لا يجزي غيره ، بل كل ما صدق عليه ذكر الله أجزاً ، ويدخل فيه تلاوة القرآن وقراءة الحديث النبوي والاشتغال باله الشرعي ، وأولى ما يذكر به ما سيأتي بعد ثمانية أبواب في د باب فضل من تعار من الليل ، ويؤيده ما عند ابن خزيمة من الطريق المذكورة و فان تعار من الليل فذكر الله ، . قوله (حدثنا عوف) هو الاعرابي (وأبو رجاء) هو العطاردي ، والإسناد كله بصريون ، وسيأتي حديث سمرة مطولا في أواخر كتاب الجنائر . وقوله هنا (عن الصلاة المكتوبة) الظاهر أن المراد بها العشاء الآخرة وهو اللاثق بما تقدم من مناسبة الحديث الذي قبله ، وقوله (بثلغ) بمثنة ساكنة ولام مفتوحة بعدها معجمة أي يشق أو يخدش . وقوله (فيرفضه) بكسر الفاء وضهها

# ١٣ - باب إذا نام ولم يُصَلِّ بالَ الشيطانُ في أُذُنهِ

[ الحديث ١١٤٤ \_ طرفه في : ٣٧٧٠ ]

قوليه ( باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه ) هذه الرجمة للستملي وحده والباقين ، باب ، فقط ، وهو يخزلة الفصل من الباب ، وتعلقه بالذى قبله ظاهر لما سنوخه . قوليه ( ذكر عند الني بالله رجمل ) لم أقف على اسمه لكن أخرج سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن ابن مسعود ما يؤخذ منه أنه هو ، و افظه بعد سياق الحديث بنحوه ، وايم الله لقد بال في أذن صاحبكم ليلة ، يعني نفسه . قوليه ( ها قام الحال ال نائما حتى أصبح ) في رواية جرير عن منصور في بدء الحلق ، رجل نام ليلة حتى أصبح » . قوليه ( ما قام الى الصلاة ) المراد الجنس ، ويحتمل الدهد ، ويراد به صلاة المليل أو المكتوبة . ويؤيده رواية سفيان هذا عندنا ، نام عن الفريضة ، أخرجه ابن حبان في صحيحه . وجذا يتبين مناسبة الحديث لما قبله . وفي حديث أبي سعيد الذي قدمت ذكره من قوائد المخلص ، أصبحت العقدكاها كهيئتها و بالى الشيطان في أذنه ، فيستفاد منه وقت بولى الشيطان ، ومناسبة هذا الحديث للذي قبله . قوليه ( في أذنه ) في رواية جرير ، في أذنه ، بالتثنية . واختلف في بولى الشيطان ، فقيل هو على حقيقته . للذي قبله . قوليه وغيره لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه لانه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب ويسكم فلا مانع من أن الشيطان يبول . وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر . وقيل معناه أن الشيطان بعد وقيل هو مثل مضروب المغافل عن القيام بثقل النوم كن وقع البول في أذنه فتقل أذنه وأفسد حسه ، والعرب تكني عن استخف به طنه من العرب تكني عن هو مثل مضروب المغافل عن القيام بثقل النوم كن وقع البول في أذنه فتقل أذنه وأفسد حسه ، والعرب تكني عن

الفساد بالبول قال الراجز: بال سهيل فى الفضيخ ففسد . وكنى بذلك عن طلوعه لآنه وقت إفساد الفضيخ فعبر عنه بالبول . ووقع فى رواية الحسن عن أبى هربرة فى هذا الحديث عند أحمد وقال الحسن إن بوله والله لثقيل ، وروى محمد بن نصر من طريق قيس بن أبى حازم عن ابن مسعود وحسب الرجل من الخيبة والشر أن يسام حتى يصبح وقد بال الشيطان فى أذنه ، وهو موقوف صحيح الاسناد . وقال الطبي : خص الآذن بالذكر وإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النوم ، فإن المسامع هى موارد الانتباء . وخص البول لآنه أسهل مدخلا فى التجاويف وأسرع نفوذا فى العروق فيورث الكسل فى جميع الاعضاء

# ١٤ - باب الدُّعاء والصلاة ِ من آخرِ الليلِ

وقال الله عز وجل ﴿ كَانُوا قَلْيُلاً مِنَ اللَّهِلِ مَا يَهْجَمُون ﴾ أى ما ينامون ﴿ وَبِالْأَسْحَارِ مِ يَسْتَغْفِرُون ﴾ مَالله عن ابن شهاب عن أبى ما ينامون ﴿ وَبِالْأَسْحَارِ مِ يَسْتَغْفِرُون ﴾ مَالله عن ابن شهاب عن أبى مَلْهُ وَأَبّى عبد اللهِ الأَغْرُ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على قال ﴿ يَبْزِلُ وَبْنَا تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السّاء الدُّنيا حين يَبقىٰ ثُلُثُ الليل الآخِر ُ يقول : مَن يَدعونى فأستجيب له ، مَن يَسَأْلنى فأعظِيّه ، من يَستغفِرُ نَى فأغفِر له ﴾

[ الحديث ١١٤٥ \_ طرفاه في : ٧٤٩٤ ، ٧٤٩٤ ]

قولِه ( باب الدعاء والصلاة من آخر الليل) في رواية أبي ذر . الدعاء في الصلاة » . قولِه ( وقال الله عز وجل ) في رواية الأصيلي , وقول الله » . قولِه ( ما يهجمون ) زاد الأصبلي , أي ينامون ، وقد ذكر الطبري وغير ، الخلاف عن أهل التفسير في ذلك ، فنقل ذلك عن الحسن والأحنف وإبراهيم النخمي وغيرهم ، ونقل عن قتادة ومجماهد وغيرهما أن معناه كانوا لا يناءون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون . وَمن طريق المنهال عن سعيد عن عباس قال : معناه لم نكن تمضى عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئاً . ثم ذكر أقوالا أخر ورجح الأول لأن الله تعالى وصفهم بذلك مادحا لهم بكثرة العمل. قال ابن التين : وعلى هذا تكون , ما , زائدة أومصدرية ، وهوأ بين الأقوال وأقعدها بكلام أمل اللُّغة ، وعلى الآخر تـكون . ما ، نافية ، وقال الخليل : هجع يهجع هجوعاً وهوالنوم بالليل دون النهاد. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة في النزول من طريق الأغر أبي عبيد الله وأبي سلمة جميعًا عن أبي هريرة . وقد اختلف فيه على الزهرى فرواه عنه مالك وحفاظ أصحابه كما هنا ، واقتصر بعضهم عنه على أحد الرجلين ، وقال بمض أصحاب مالك عنه : عن سعيد بن المسيّب بدلها . ورواه أبو داود الطيالسي عن إبراهم بن سعد عن الزهرى فقال الأعرج بدل الآغر فصحفه . وقيل عن الزهرى عن عطاء بن يزيد بدل أبي سلمة ، قال الدَّارقطني : وهو وهم ، والأغر المذكور لقب واسمه سلمان ويكنى أبا عبد الله وهو مدنى ، ولهم راو آخر يقال له الأغر أيضا لكنه اسمه وكنيته أبو مسلم ، وهو كونى . وقد جاء هذا الحديث من طريقه أيضاً أخرجه مسلم من رواية أبى إسحق السبيعى عنه عن أبى هريرة وأبى سعيد جميعا مرفوعا ، وغلط من جعلهما واحدا . ورواه عن أبى هريرة أيضا سعيد بن مرجانة وأبو صالح عندد مسلم وسعيد المقبرى وعطاء مولى أم صبية بالمهملة مصغرا وأبو جعفر المدنى ونافع بن جبير بن مطعم كلهم عند النسائى . وفي الباب عن على و ابن مسمود وعثمان بن أبي العاص وعمرو بن عبسة عند أحمد

وعن جبير بن مطم ورفاعة الجهني عند النسائي ، وعن أبي الدردا. وعبـادة بن الصامت وأبي الخطاب غير منسوب عند الطبراني ، وعن عقبة بن عامر وجابر وجد عبد الحيد بن سلة عند الدارقطني في دكتاب السنة ، ، وسأذكر ما في رواياتهم من فائدة زائدة . قولِه ( عن أبي سلمة وأبي عبد الله الآغر عن أبي هريرة ) في رواية عبــد الرزاق عن معمر عن الزهري و أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الآغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة أخبرهما ي قوله (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا) استدل به من أثبت الجهة وقال : هي جهة العلو، وأنكر ذلك الجهور(١)لأن القول بذَلْكَ يَفْضَى الى النَّحِيزِ مَمَالَى الله عن ذلك . وقد اختلف في معنى النَّزول على أقوال : فِنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبمة تعالى الله عن قولهم . ومنهم من أنكر صحة الاحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الحوارج والمعتزلة وهو مكابرة ، والعجب أنهم أولوا ما في الفرآن من نحو ذلك وأنكروا ما في الحديث إما جهلا وإما عنادا ، ومهم من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزما إلله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جهور السلف ، و نقله البهق وغيره عن الائمة الاربعة والسفيانين والحادين والاوزاعي والليث وغيرهم ، ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب ، ومنهم من أفرط في النأو بل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف ، ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريبا مستعملا في كلام العرب وبين ما يكون بعيدا مهجورا فأول في بعض وقوض في بعض ، وهو منقول عن ما لك وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد ، قال البيهتي : وأسلمها الإيمان بلاكيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار اليه ، ومن الدايــل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعــين غير واجب فينئذ النفويض أسلم . وسيأتي مزيد بسط في ذلك في كتناب التوحيد إن شاء الله تعمالي . وقال ابن العربي : حكى عن المبتدعة رد هذه الأحاديث ، وعن السلف إمرارها ، وعن قوم نأويلها و به أقول(٧). فأما قوله ينزل فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته ، بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه ، والنزول كما يكون في الاجسام يكون في المعانى ، فإن حلته في الحديث على الحسى فتلك صفة الملك المبعوث بدلك ، وإن حملته على المعنوى بمعنى أنه لم يفعل نم فعل فيسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة ، فهي عربية صحيحة اننهى . والحاصل أنه تأوله يوجهين : إما بأن المُعنى ينزل أمره أو الملك بأمره ، وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه . وقد حكى أبو بكر ابن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي ينزل مليكا ، ويقوِّيه ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ و ان الله يمهل حتى يمضى شطر الليل ، ثم يأمر مناديا يقول : هل من داع فيستجاب له ، الحديث . وفي حديث عثمان بن أبي العاص « ينادي مناد هل من داع يستجاب له ، الحديث . قال القرطي : وبهذا يرتفع الاشكال ، ولا يعكر عليـه ما في رواية رفاعة الجهني . ينزل الله الى السهاء الدنيـا فيقول :

<sup>(</sup>١) مراده بالجهور جمهور أهل الـكلام ، وأما أهل السنة ــ وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم باحسان ــ فانهم يثبتون فة الجهة ، وهي حجة العلو ــ ويؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش بلا تمثيل ولا تـكييف · والأدلة على ذلك من الـكتاب والسنة أكثر من أن تحصر ب فتنه واحذر · وافة أعلم

<sup>(</sup>٣) هذا خطأ ظاهر مصلام سريح النصوص الواردة باثبات النزول ، وهـكذا ماقاله البيضاوى بعده باطل ، والصواب ماقاله السلف الصالح من الإيمان بالنزول وإمرار النصوص كما وردت من إثبات النزول فقد سبحانه على الوجه الذي يليق به من غير تكبيف ولاعثيل كسائر صائه . وهذا هوالعلم قد الأعمر والأعمر والمدار والمدار والمدار والمدار والمدار والأعمر والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمرد والمردد والمرد و

لا يسأل عن عبادي غيري ، لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل المذكور . وقال البيضاوي : ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والنحير امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع الى موضع أخفض منــه ، فالمراد نور رحمته ، أي ينتقل من مقتضى صفة الجـلال التي تقتضي الفضب والانتقام الى مقتضي صفة الاكرام التي تقتضى الرأفة والرحمة . قولِه ( حين يبتى ثلث الليل الآخر ) برفع الآخر لأنه صفة الثلث ، ولم تختلف الروايات عن الزهرى فى تعيين الرقت ، واختلفت الروايات عرب أبي هريَّرة وغيره ، قال النرمذي : رُواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك ، ويقوى ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها ، وسلك بعضهم طريق الجمع وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء : أولها هذه ، ثانها إذا مضى الثلث الاول ، ثالثها الثلث الاول أو النّصف ، رابعها النَّصف ، خامسها النصف أو الثلث الآخير ، سادُّسها الإطلاق . فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيدة ، وأما الني بأو فان كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه ، وان كانت للتردد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الاحوال لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم و تأخره عنــد قوم . وقال بعضهم يحتمل أن يكون النزول يقع فى الثلث الاول والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني ، وقيل بحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار ، وجمل على أن الذي ﷺ أعلم بأحد الأمور في وقت فاخبر به ، ثم أعلم به في وقت آخر فاخبر به ، فنقل الصحابة ذلك عنه والله أعلم -قولِهِ ( من يدءوني الخ ) لم تختلف الروايات على الزهري في الاقتصار على الثلاثة المذكورة وهي الدعاء والسؤال والاستغفار ، والفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضار أو جلب المسار ، وذلك إما ديني وإما دنيوي ، فني الاستنفار إشارة الى الأول ، وفي السؤال إشارة الى الثاني ، وفي الدعاء إشارة الى الثالث . وقال الكرماني : يحتمل أن يقال الدعاء ما لا طلب فيه نحو يًا الله ، والسؤال الطلب ، وأن يقال المقصود واحدد وإن اختلف اللفظ انهي . وزادِ سميد عن أبي هريرة . هل من تا ثب فأتوب عليه ، وزاد أبو جعفر عنــه . من ذا الذي يسترزقني فأرزقه ، من ذا الذي يستكُشف الضر فأكشف عنه ، وزاد عطاء مولى أم صبية عنه ، ألا سقيم يستشني فيشني ، ومعانيها داخلة فيما تقدم . وزاد سعيد بن مرجانة عنه , من يقرض غير عديم ولا ظلوم ، وفيــة تحريض على عمل الطاعة ، وإشارة إلى جزيل الثواب علمها . وزاد حجاج بن أبي منبع عن جده عن الزهري عند الدارقطني في آخر الحديث وحتى الفجر ، وفي رواية يحييّ بن أبي كشير عن أبي سلمة عند مسلم وحتى ينفجر الفجر ، وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة ﴿ حتى يطلع الفجر ، وكذا انفق معظم الرواة على ذلك ، إلا أن في رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند النسائي « حتى ترجل الشمس ، وهي شاذة . وزاد يونس في روايته عزب الرهري في آخره أيضا « ولذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله » أخرجها الدارقطني أيضا . وله من رواية ابن سمعان عن الزهري ما يشير الى أن قائل ذلك هو الزهري . وبهذه الزيادة تظهر مناسبة ذكر الصلاة في الترجمة ومناسبة الترجمة التي بعد هذه لهذه . قولِه ( فأستجيب ) بالنصب على جواب الاستفهام وبالرفع على الاستثناف ، وكذا قوله ( فأعطيه ، وأغفر له ) وقد قرى مهما في قوله تعالى ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنًا فيضاعفه له ﴾ الآية . وليست السين في قوله تمالي , فأستجيب ، للطلب بلَ أستجيب بمعنى أجيب ، وفي حديث الباب من الفوائد تفضيل صلاة آخر الليل على أوله ، وتفضيل تأخير الوتر لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه ، وأن آخر الليل أفضل اللاعاء

والاستففار، ويشهد له قوله تعالى ﴿ والمستغفرين بالاسحار ﴾ وان الدعاء فى ذلك الوقت مجاب، ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين لآن سبب التخلف وقوع الحلل فى شرط من شروط الدعاء كالاحـــتراز فى المطعم والمشرب والملبس أو لاستعجال الداعى أو بأن يكون الدعاء باثم أو قطيعة رحم ، أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو لامر يريده الله

# وقال سلمان لأبي الدَّرْداء رضى اللهُ عنها: "مَمْ . فلما كانَ من آخر الليلِ قال: قم قال النبُّ مَالِكِ « صَدَق سلمان ﴾

الأسودِ قال ﴿ سألتُ عائشةَ رضى َ اللهُ عنها : كيفَ صلاةُ النبيِّ وَاللَّهُ بِاللَيل ؟ قالت : كان ينامُ أُولَهُ ، ويَقومُ الأسودِ قال ﴿ سألتُ عائشةَ رضى َ اللهُ عنها : كيفَ صلاةُ النبيِّ وَلِيْلِ بِاللّيل ؟ قالت : كان ينامُ أُولَهُ ، ويَقومُ آخِرَهُ فَيُصلِّى ، ثمَّ يَرجعُ إلى فِراشهِ ، فاذا أذَّنَ المؤذِّنُ وَثبَ ، فان كانت بهِ حاجة اغتسلَ ، وإلا توضاً وخرج »

قولِه ( باب من نام أول الليل وأحيا آخره ) تقدم فى الذي قبله ذكر مناسبته . قولِه ( وقال سلمان ) أى الفارسي ( لابي الدرداء نم الح ) هو مختصر من حـديث طويل أورده المصنف في كتاب الآدب من حديث أبي جحيفة قال « آخي رسول الله ﷺ بين سلمان وبين أبي الدرداء ، فزار سلمان أبا الدرداء ، فذكر القصة وفي آخرها فقال , إن لنفسك عليك حقاً ، الحديث . وقوله ﴿ لِيُّهُ وصدق سلمان ، أى فى جميع ما ذكر ، وفيــه منقبة ظاهرة لسلمان . قله ( حدثنا أبو الوليد ) في رواية أبي ذر . قال أبو الوليد ، وقد وصله الاسماعيلي عن أبي خليفة عن أبي الوليد ، وتبين من سياقه أن البخارى ساق الحديث على لفظ سلمان وهو ابن حرب ، وفي رواية أبي خليفة , فاذا كان من السحر أوتر ، وزاد فيه ، فان كانت له حاجة الى أهله ، وقال فيه , فان كان جنبا أفاض عليه من الما. وإلا توضأ ، وبمعناه أخرجه مسلم من طريق زهير عن أبي اسحق ، قال الاسماعيلي : هذا الحديث يغلط في معناه الاسود ، والاخبار الجياد فيها ,كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ ، . قلت : لم يرد الاسماعيلي بهذا أن حديث الباب غلط ، وإنما أشار إلى أن أبا إسحاق حدث به عن الأسود بلفظ آخر غلط فيه ، والذي أنكره الحفاظ على أبي إسحق في هــذا الحديث هو ما رواه الثورى عنه بلفظ «كان رسول الله ﷺ ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء ، قال الترمذى : يرون هذا غلطا من أبى إسحق ، وكنذا قال مسلم فى التمييز ، وقال أبو داود فى رواية أبى الحسن بن العبد عنه : ايس بصحيح ، ثم روى عن يزيد بن هرون أنه قال : هو وهم . انتهى . وأظن أبا إسحق اختصره من حديث الباب هذا الذي رواه عنه شعبة وزهير ، لكن لا يلزم من قولها . فاذا كان جنبا أفاض عليه الماء ، أن لا يكون توضأ قبل أن ينام كما دار. عليه الأخبار الآخر فن ثم غلطوه فى ذلك ، ويستفاد من الحديث أنه كان ربما نام جنبا قبل أن يغتسل ا بانى المكلام على حديث عائشة قريباً . وقوله فيه وفان كانت به حاجة اغتسل ، يعكر عليه ما في

رواية مسلم , أفاض عليه المــام ، وما قالت اغتسل ، ويحاب بأن بمض الرواة ذكره بالمعنى ، وحافظ بمضهم على اللفظ . واقة أعلم

#### ١٦ - بأب قيام النبيِّ عَلَيْكُ بالليل في رَمضانَ وغيرهِ

[ الحديث ١١٤٧ \_ طرفاه في ٢٠١٢ ، ٢٠٦٩ ]

الله المعدّ على المثنّى حدّ ثنا يمي ابنُ سَميدٍ عن هِشَامٍ قَالَ أَخَبَرَ نَى أَبِي عن عائشَسَةَ رضى اللهُ عنها قالت « ما رأيتُ النبيَّ عَلِيْكِ يَقرأ فى شيء من صلاةِ الليلِ جالساً ، حَنى إذا كَبَرِ قَرأ جالساً ، فاذا بقى عليه من السورة ثلاثونَ أو أربعونَ آيةً قام فقرأ هنّ ، ثم ركع »

قوله ( باب قيام الذي يَرَافِينَ بِاللَّيلِ في رمضان وغيره ) سقط قوله « بالليل ، من نسخة الصفاني . ذكر فيه حديث أي سلة أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله يَرَافِينَ ؟ وقد تقدمت الاشارة اليه في « باب كيف كان الني يَرَافِينَ يسلى بالليل ، وفي الحديث دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جيسع السنة ، وفيه كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك كأنه تقرر عندها منع ذلك فأجابها بأنه يَرَافِينَ ليس في ذلك كذيره ، وسيأتي هذا الحديث من هذه الطريق في أواخر الصيام أيضا ، ونذكر فيه ان شا. الله تعالى ما بني من فوائده ، قوله (عن هشام) هو ابن عروة ، قوله (حتى إذا كبر ) بيئت حفصة أن ذلك كان قبل موته بعام ، وقد تقدم بيان ذلك مع كثير من فوائده في آخر باب من أبواب التقصير . قوله ( فاذا بني عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع ) فيه و بعض من المتراط على من افتتح السافلة قاعدا أن يركع قاعدا ، أو قائما أن يركع قائما ، وهو محكى عن أشهب وبعض الحنفية . والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة في سؤاله لها عن صلاة النبي يَرَافِي وفيه «كان إذا قرأ قائما وكو عنه عبد الله بن شقيق هذه الرواية واحتج بما رواه عن أبيه ، أخرج ذلك أبن خزيمة في محيحه ثم قال : ما رواه عبد الله بن شقيق هذه الرواية واحتج بما رواه عن أبيه ، أخرج ذلك أبن خزيمة في محيحه ثم قال : ما رواه عندى بين الحبرين لأن رواية عبد الله بن شقيق محولة على ما إذا قرأ جميع القياء قاعدا أوقائما ، ورواية هشام بن عروة محولة على ما إذا قرأ بعضها جالسا و بعضها قائما . والله أعلم

١٧ – باسب فضل الطهور بالليل والنهار ، وفضل الصلاة بهذَ الوُضوء بالليل والنهار

م - • ج ۴ ۽ فيح الباري

قولِه ( باب فضل الطهور بالليل والنهار ، وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار ) كذا ثبت في رواية الكشميهي ، ولغيره و بعد الوضوء ، واقتصر بعضهم على الشق الثانى من الترجمة وعليه اقتصر الاسماعيلي وأكثر الشراح ، والشق الاول ليس بظاهر في حديث الباب إلا إن حل على أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كما سنذكره من حديث بريدة . قولِه ( عن أبي حيان ) هو يحيي بن سعيد التيمي وصرح به في رواية مسلم من هذا الوجه . وأبو زرعة هو ابن عمر بن جرير بن عبد الله البجلي . قوله ( قال لبلال ) أى ابن رباح المؤذن ، وقوله . عند صلاة الفجر ، فيه إشارة إلى أن ذلك وقع فى المنام لأن عادته ﴿ إِلَّيْكُمْ أَنَّهُ كَانَ يقص ما رآه ويعبر ما وآه أصحابه كما سيأتى فى كتاب التعبير بعد صلاة الفجر . قَوْلِه ( بأرجى عمل ) بلفظ أفعل التفضيل المبنى من المفعول ، وإضافة العمل إلى الرجاء لآنه السبب الداعي اليه . قولَه ( في الاسلام ) زاد مسلم في روايته ، منفعة عنـدك ، . قله (أنى ) بفتح الهمزة ومن مقدرة قبالها صلة لأفعلُ التفضيل ، وثبتت في رواية مسلم ، ووقع في رواية الكشميهني و أن ، بنون خفيفة بدل و أنى ، . قوله ( فانى سمعت ) زاد مسلم و الليلة ، وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام . قوله ( دف نعليك ) بفتح المهملة ، رضبطها المحب الطبرى بالاعجام والفاء مثقلة ، وقد قسره المصنف في دواية كريمة بالتحريك، وقال الحليل: دف الطائر إذا حرك جناحيه وهو قائم على رجليه، وقال أحميدى : الدف الحركة الحفيفة والسير اللين . ووقع في رواية مسلم « خشف » بفتح الحاء وسكون الشين المعجمتين وتخفيف الفاء، قال أبو عبيد وغيره : الحشف الحركة الحفيفة . ويؤيده ما سيأتى في أول مناقب عمر من حديث جابر وسمعت خشفة ، ووقع في حديث بريدة عند أحمد والترمذي وغيرهما وخشخشة ، بمعجمتين مكررتين وهو بمنى الحركة أيضا . قوله (طهوراً) زاد مسلم ناما ، والذي يظهر أنه لا مفهوم لها ، ويحتمل أن يخرج بذلك الوضوء اللغوى ، فقد يفعل ذلك لطرد النوم مثلاً . قولِه ( في ساعة ليل أو نهار ) بتنوين ساعة وخفض ليل على البــدل ، وفي رواية مسلم . في ساعة من ليل أو نهاد ، . قولِه ( إلا صليت ) زاد الاسماعيلي ، لرب ، . قولِه ( ماكتب لي ) أي قدر ، وهو أيم من الفريضة والنافلة . قال ابن التين : إنما اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النبي بَرَائِجُ أن الصلاة أفصل الاعمال ، وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر ، وبهذا التقرير يندفع ايراد من أورد عليه غير ما ذكر من الأعمال الصالحة . والذي يظهر أن المراد بالاعمال التي سأله عن إرجائها الآعمال المتطوع بها ، وإلا فالمفروضة أفضل قطعاً . ويستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة ، لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط فصوبه النبي عِنْ . وقال ابن الجوزى : فيه الحث على الصلاة عقب الوضوء لئلا يبقى الوضوء خاليا عن مقصوده . وقال المهلُّب : فيه أن الله يعظم المجازاة على ما يسره العبد من عمله . وفيه سؤال الصالحين عما يهديهم الله له من الأعمال الصالحة ليفتدى بها خيره في ذلك . وفيه أيضا سؤال الشيخ عن عمل تليذه ليحضه عليه ويرغبه نيه إن كان حسنا ، وإلا فينهاه . واستدل به على جواز

هذه الصلاة في الاوقات المكروهة لعموم قوله و في كل ساعة ، . وتعقب بأن الآخذ بعمومه ليس بأولى من الآخذ الكرامة ، أو أنه كان يؤخر الطهور إلى آخر وقت الكرامة لتقع صلاته في غير وقت الكراهة . لكن عند الترمذي وابن خزيمة من حديث بريدة في نحو هذه القصة و ما أصابتي حدث قط إلا توضأت عندها ، ولاحمد من حديثمه « ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركمتين ، فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء والوضوء بالصلاة فى أى وقت كان . وقال الكرماني : ظاهر الحديث أن السباع المذكور وقع في النوم ، لان الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت . ويحتمل أن يكون في اليقظة لأن النبي تتائج دخلها ليلة المعراج . وأما بلال فلا يلزم من هذه القصة أنه دخلها لأن قوله , في الجنة ، ظرف للسهاع ويكُون الدف بين يديه خارجا عنها انتهى . ولا يخنى بعد هذا الاحتمال لان السياق مشمر باثبات فضيلة بلال لكونه جعل السبب الذي بلغه إلى ذلك ما ذكره من ملازمة التطهر والصلاة ، وإنما ثبتت له الفعنيلة بأن يكون رؤى داخل الجنة لا خارجا عنها . وقد وقع في حديث بريدة المذكور . يا بلال بم سبقتني لمل الجنة ، وهذا ظاهر في كونه رآه داخل الجنة . ويؤيد كونه وقع في المنام ما سيأتى في أول مناقب عمر من حديث جابر مرفوعاً ، رأيتني دخلت الجنة فسمعت خشفة فقيل هذا بلال ، ورأيت قصراً بفنائه جارية فقيل هــذا العمر ، الحديث . وبعده من حديث أبي هريرة مرفوعاً « بينا أنا نائم وأيتني في الجنة ، فاذا أمرأة تتوضأ الى جانب نصر فقيل : هذا لعمر ، الحديث ، فعرف أن ذلك وقع في المنام ، وثبتت الفضيلة بذلك لبلال لأن رؤيا الأنبياء وحي ، ولذلك جزم النبي عليه له بذلك . ومشيه بين يدى النبي عليه كان من عادته في اليقظة فانفق مثله في المنام ، ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل النبي عَلِيَّةٍ لانه في مقام التَّابع ، وكأنه أشار عِلِيَّةٍ إلى بقاء بلال على ماكان عليه في حال حياته واستمراره على قرب منزلته ، وفيه منقبة عظيمة لبلال . وفي الحديث استحباب إدامة الطهارة ومناسبة الجازاة على ذلك بدخول الجنسة لآن من لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهرا ومن بات طاهرا عرجت روحه فسجدت تحت العرش كما رواء البهتي في الشعب من حديث عبــد الله بن عمرو بن العاص ، والعرش سقف الجنة كما سيأتى في هذا الكنتاب . وزاد بريدة في آخر حديثه « فقال النبي عليه عليه عليه أن هذا الثواب وقع بسبب ذلك العمل ، ولا معارضة بينه و بين قوله عليه و لا يدخل أحدكم الجنة عمله ، لان أحد الاجوبة المشهورة بالجمع بينه وبين قوله تصالى ﴿ ادخلوا الجنة بما كنتم تعدلون ﴾ أن أصل الدخول إنمـا يقع برحـة الله ، واقتسام الدرجات بحسب الأعمال فيأتَى مثله في هذا (١) . وفيه أن الجنَّة موجودة الآن خلافًا لمن آنَـكِر ذلك من المعتزلة

( تنبيه ) قول الكرمانى : لا يدخل أحد الجنة إلا بعد موته ، مع قوله إن النبي ﷺ دخلها ليلة المعراج وكان المعراج في الدنيا المحيح ظاهرهما التناقض ، ويمكن حل النبي إن كان ثابتا على غير الأنبياء ، أو يخص في الدنيا بمن خرج عرب عالم الدنيا ودخل في عالم الملكوت ، وهو قريب بما أجاب به السميلي عن استمال طست الذهب ليلة المعراج

<sup>(</sup>١) وأحسن من هذا الجواب أن الأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة ، ودخولها يكون برحة الله وفضله ، لا يمجرد العمل كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لن يدخل الجنة أحد متكم يعمله ، قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتحدثي الله برحة منه وفضل ، أنتهي

# ١٨ - باسب ما يُكرَهُ منَ الشديدِ في المبادة

المؤرّب من الله ومن الله ومن الله والله والله

الله الما الله عندى امرأةُ من بنى أسلمة عن مالك عن هِشام بنِ عُروةَ عن أبيهِ عن عائشة رضى الله عنها قالت عنها قالت عندى امرأةُ من بنى أسدٍ ، فدخل على رسولُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ : مَن هٰذه ؟ قلتُ : فلانهُ ، لا تنامُ الله له عندى امرأةُ من بنى أسدٍ ، فدخل على رسولُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ : مَن هٰذه ؟ قلتُ : فلانهُ ، لا تنامُ الله له عند كرُ من صَلاتها \_ فقال : مَهُ ، عايم ما تُطيقونَ منَ الأعمالِ ، فانَّ الله كرُ من صَلاتها \_ فقال : مَهُ ، عايم ما تُطيقونَ منَ الأعمالِ ، فانَّ الله كر يَمَلُ حتى تَمَلُوا ،

قولِه ( باب ما يكره من التشديد في العبادة ) قال ابن بطال : إنما يكره ذلك خشية الملال المفضى إلى ترك العبادة . قوله (حدثنا عبد الوارث ) هو ابن سعيد ، والإسنادكله بصريون . قوله ( دخل النبي ﷺ ) زاد مسلم في روايته و المسجد ، . قولِه ( بين الساريتين ) أي اللتين في جانب المسجد ، وكأنهما كانتا معهودتين للمخاطب ، لكن في رواية مسلم « بين ساريتين ، بالتنكير . قولِه ( قالوا هذا حبل لزينب ) جزم كثير من الشراح تبعا للخطيب في مهماته بأنها بنت جحش أم المؤمنـين ، ولم أر ذلك في شيء من الطرق صريحًا . ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك ، لكني لم أر في مسنده ومصنفه زيادة على قوله • قالوا لوينب ، أخرجه عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز ، وكذا أخرجه مسلم عنه وأبو نعيم في المستخرج من طريقه ، وكذلك رواه أحمد في مسنده عن اسماعيل ، وأخرجه أبو داود عن شيخين له عن اسماعيل فقال عن أحمدهما , زيلب ، ولم ينسمها ، وقال عن آخر د همنة بنت جحش ، فهذه قرينة في كون زينب هي بنت جحش . وروى أحمد من طريق حماد عن حَمَد عن أنس أنها حمَّة بنت جحش أيضا ، فلعل نسبة الحبل اليهما باعتبار أنه ملك لإحداهما والآخرى المتعلقة به ، وقد تقدم في كتاب الحيض أن بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى زينب فيما قيل ، فعلي هذا فالحبل لحمنة وأطلق علمها زينب باعتبار اسمها الآخر . ووقع في صحيح ابنخزيمة من طريق شعبة عن عبدالعزيز . فقالوا لميمونة بنت الحارث ، وهي رواية شاذة ، وقيل يحتمل تعدد القصة ، ووهم من فسرها بجويرية بنت الحارث فان لتلك قضة أخرى تقدمت في أوائل الكتاب والله أعلم . وزاد مسلم . نقالوا لزينب تصلي . . قولِه ( فاذا فترت ) بفتح المثناة أى كسلت عن القيام في الصلاة ، ووقع عند مسلم بالشك , فاذا فترت أو كسلت ، . قوله ( فقال بالله لا ) يحتمل النبي أى لا يكون هذا الحبل أو لا يحمد ، ويحتمل النهى أى لا تغملوه ، وسقطت هذه الـكلمة في رواية مسلم . قوله ( نشاطه ) بفتح النون أي مدة نشاطه . قوله ( فليقعد ) يحتمل أن يكون أمراً بالقعود عن القيام فيستدل به على جواز افتتاح الصلاة قائمًا والقعود في أثنائها ، وقد تقدم نقل الحلاف فيه . ويحتمل أن يكون أمرا بالقمود عن الصلاة أي بنرك ما كان عزم عليه من التنفل ، ويمكن أن يستدل به على جواز قطع النافلة بعد الدخول فيها ، وقمد تقدم في « بأب الوضوء من النوم ، في كتاب الطهارة حديث « إذا نعس أحدكم في الصّلاة فليم حتى يعلم ما يقرأ ، وهو من حديث أنس أيضا ، ولعله طرف من هذه القصة . وقيه حديث عائشة أيضا ﴿ إذا نُعِسَ أَحدُكُمُ وهُو يُصلُّمُ

فليرقد حتى يذهب عنه النوم ، وفيه « لئلا يستغفر فيسب نفسه وهو لا يضمر ، هذا أو ممناه ، ويجي. من الاحتمال ما تقدم في حديث الباب. وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة ، والنهى عن النعمق فيها ، والآمر بالاقبــال عليها بنهاط . وفيه إزالة المذكر باليد واللسان . وجواز تنفل النساء في المسجد . واستدل به على كراهة التعلق في الحيل في الصلاة ، وسيأتي ما فيه في , باب استعانة اليد في الصلاة ، بعد الفراغ من أبواب التطوع . قولِه ( وقال عبد الله ابن مسلمة ) يعنى القعنبي كذا للاكثر ، وفي رواية الجوى والمستملي « حدثنا عبد الله ، وكذا رويناء في الموطأ رواية القعني ، قال أبن عبد البر : تفرد القعني بروايته عن مالك في الموطأ دون بقية رواته فانهم اقتصروا منه على طرف مختصر . قوله ( تذكر ) للستملي بفتح أوله بلفظ المضارع المؤنث ، وللحموى بضمه على البناء للمفعول بالتذكير ، والكشميني . فذكر ، بفاء وضم المجمة وكسر السكاف ، ولكل وجه . وعلى الأول يكون ذلك تمول هروة أو من دونه ، وعلى الثاني والثالث يحتمل أن يكون من كلام عائشة ، وهو على كل حال تفسير لقولها و لا تنام الليل ، ووصفها بذلك خرج عخرج الغالب ، وسئل الشافعي عن قيام جدِح الليل فقال : لا أكرهه إلا لمن ختى أن يضر بصلاة الصبح . وفي قوله ﷺ في جواب ذلك و مه ، إشارة إلى كراهة ذلك خشية الفتور والملال على فاعلم لئلا ينقطع عن عبادة النَّرمها فيكون رجوعا عما بذل لربه من نفسه. وقوله , عليكم ما تطيقون من الأعمال ، هو طَمْ في الصلاة وفي غيرها . ووقع في الرواية المتقدمة في الإيمان بدون قوله , من الأعمال ، فحمله الباجي وغيره على الصلاة عاصة ، لان الحديث ورد فيها ، وحمله على جميع العبادات أولى . وقد تقدمت بقية فوائد حديث عائشة والخلام على قوله و أن أقه لا يمل حتى تملوا ، في باب و أحب الدين الى أنه أدومه ، من كتاب الإيمان . وبما يلحق حنا.أنى وجدت بغض ما ذكر هناك من تأويل الحديث احتمالاً في بعض طرق الحديث وهو قوله و ان الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل ، أخرجه الطبري في تفسير سورة المزمل ، وفي بعض طرقه ما يدل على أن ذلك مدرج من قول بعض رواة الحديث والله أعلم

## ١٩ - باسب ما يُكرَّهُ مِن تُوليُّ قيام ِ الليلِ لمن كان يَقومهُ

المسن عبد الله عبد الله عبد المسن المسن المسن المسن المسن المواقع المواقع الأوزاع وحد من عمد بن مقاتل أبو المسن على المسن المواقع الله عبد الرحل الله عبد الله المواقع المواقع الله المواقع الم

الطرق ، وكأن إبهام مثل هذا لقصد السترة عليه كالذي تقدم قريبًا في الذي نام حتى أصبح ، ويحتمل أن يكون النبي يَلِكُ لِم يقصد شعماً معينًا ، وإنما أراد تنفير عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكور . قوله ( من الليل ) أى بعض اللَّيل وسقط لفظ . من ، من رواية الآكثر وهي مرادة . قال ابن العربي : في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب ، إذ لو كان واجبًا لم يكتف لتاركه بهذا القدر بل كان يذمه أبلغ الذم ، وقال ابن حبان : فيه جواذ ذكر الشخص بما فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه . وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من إلحير من غير تقريط ، ويستنبط منه كراهة قطع العبادة و إن لم تكن واجبة ، وما أحسن ما عقب المصنف هذه الغرجة بالتي قبلها لأن الحاصل منهما الترغيب في ملازمة العبادة والطريق الموصل إلى ذلك الاقتصاد فها ، لأن القشديد فيها قد يؤدى إلى تركها وهو مذموم . قوله ( وقال هشام ) هو ابن همار ، وابن أبي العشرين بلفظ العدد وهو عبد الحميد بن حبيب كاتب الأوزاعي ، وأراد المصنف بايراد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عمر بن الحسكم أى ابن ثوبان بين يحيي وأبي سلمة من المزيد في متصل الاسانيد ، لأن يحيي قد صرح بسياعه من أبي سلمة ، ولوكان بينهما واسطة لم يصّرح بالتحديث ، ورواية مشام المذكورة وصلها الاسماعيلي وغيره . قوليه ( بهذا ) في رواية كريمة والاصيلي مثله . قُولِه ( وتابعه عمرو بن أبي سلة ) أي تابع ابن أبي العشرين على زيادة عمر بن الحسكم ، ودواية عمر المذكورة وصلها مسلم عن أحد بن يونس عنه ، وظاهر صنيح البخارى ترجيح رواية يمي عن أبي سلمة بغير واسطة ، وظاهر صنيع مسلم يخالفه لأنه اقتصر على الرواية الوائدة ، والراجح عند أبي حاتم والدارةطني وغيرهما صنيع البخارى . وقد تابع كلا من الروايتين جماعة من أصحاب الأوزاعي فالآختلاف منه ، وكمأنه كان يحدث به على الوجهين فيحمل على أن يحيي حمله عن أبي سلمة بواسطة ثم لفيه فحدثه به فسكان يرويه عنه على الوجهين والله أعلم ٢٠ - باب ١١٥٣ - مرتف على من عبد الله قال حد من عبر و عن أبي المناس قال سممت عبدَ اللهِ بنَ عرو رضىَ اللهُ عنما قال ﴿ قال لِي النَّبِي بَالِكِيْ ؛ أَلَمَ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّهَلُ وَتُصُومُ النَّهَارَ ؟ قلتُ إِنِي أَفْسُلُ ذَٰلِكَ . قال : فَانَّكَ ۚ إِذَا فَمَلَتَ ذَٰلِكَ مَجَمَّتُ عَيْنُكَ وَيَنْهَتُ نَفْسُك ، وإن لنفسَك حقًّا ولأهلكَ حقًّا ، فَصُمْ وأَفْطِرْ ، وقُمْ وَتَمْ ﴾

قوله (باب) كذا في الاصل بغير ترجمة ، وهو كالفصل من الذي قبله وتعلقه به ظاهر ، وكأنه أوما إلى أن المتن الذي قبله طرف من قصة عبد الله بن عمرو في مراجعة الذي بالله في قيام الليل وصيام النهاد . قوله (عن عمرو عن أبي العباس) في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان ، حدثنا عمرو سمت أبا العباس ، وعمرو هو ابن ديناد ، وأبو العباس هو السائب بن فروخ ويعرف بالشاعر . قوله (ألم أخبر) فيه أن الحمكم لا ينبني إلا بعد التثبت ، لأنه بالمجتل لم يكتف بما نقل له عن عبد الله حتى الهيه واستثبته فيه ، لاحتال أن يكون قال ذلك بغير عزم . أو علقه بشرط لم يطلع عليه الناقل ونحو ذلك . قوله (هجمت عينك) بفتح الجم أى غارت أو ضعفت لكثرة السهر . قوله (نفهت) بنون ثم فاء مكسورة أى كات ، وحكى الاسماعيل أن أبا يعلى رواه له ، تفهت ، بالتاء بدل الذون واستضعفه . قوله (وإن لنفسك عليك حقا) أى تعطيها ما تحتاج اليه ضرورة البشرية بما أباحه الله للانسان من الاكل والشرب والراحة التي يقوم بها بدنه ليكون أءون على عبادة ربه ، ومن حقوق النفس قطعها عما سوى

الله تعالى ، لكن ذلك يختص بالنعلقات الفلبية . قوله ( والأهاك عليك حقا ) أى تنظر لهم فيما لا بد لهم منه من أمور الدنيا والآخرة ، والمراد بالأهل الزوجة أو أعم من ذلك بمن تلزمه نفقته ، وسيأتى بيان سبب ذكر ذلك له في الصيام . ( تنبيه ) : قوله و حقا ، في الموضعين للأكثر بالنصب على أنه اسم إن ، وفي رواية كريمة بالرفع فيهما على أنه الحسب والاسم ضمير الشأن . قوله ( فصم ) أى فاذا عرفت ذلك فصم تارة ( وأفطر ) تارة لتجمع بين المصلحتين . وفيه إيماء الى ما تقدم في أوائل أبواب النهجد أنه ذكر له صوم داود ، وقد تقدم السكلام على قوله و ونم ، وسيأتى في الصيام فيه زيادة من وجه آخر نحو قوله ، وان لعينك عليك حقا ، وفي رواية ، فان لزورك عليك حقا ، أى المضيف . وفي الحديث جواز تحدث المرم بما عزم عليه من فعل الخير ، وتفقد الإمام الأمور رعيته كلياتها وجرئياتها ، وتمليمهم ما يصلحهم ، وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك ، وأن الأولى في العبادة تقديم كلياتها وجرئياتها ، وأن من تسكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له الحلل في الغالب . وفيسه الحض على ملازمة العبادة الانه بي المندوب على المندوب جلة ، ولكن اجمع بينهما

## ٢١ - باب نضلِ مَن تعارُّ منَ الليلِ فصلَّى

108 — مَرْشُنَ صَدَقَةُ بنُ الفضل أخبرَ نا الوليدُ عنِ الأُوزاعيُّ قال حدَّ ثني عُمَيرُ بنُ هاني ُ قال حدث ثني جُنادةُ بنُ أبي أُميَّةَ حدَّ ثني عُبادةُ بنُ الصامِتِ عنِ النبيُّ مَرَّ فِي قال ﴿ مَن تَعارَّ منَ الليلِ فقال: لا إِلٰهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له ، له المُلكُ وله الحَدُ ، وهوَ على كلِّ شيء قدير . الحدُ فلهِ وسبحانَ اللهِ ولا إِلٰهَ إلا اللهُ واللهُ أ كبرُ ، ولا حول ولا قوَّةَ إلاّ باللهِ . ثم قال: اللهمَّ اغفِر في \_ أو دَعا \_ أستُجيبَ . فانْ توضَّأَ قُبلَتْ صلاتهُ »

انه سمع أبا هريرة رضى الله عنه \_ وهو كَفْصُصُ فى قَصَصهِ \_ وهو كذ كر رسول الله عَلَيْظِيْنَ : إن أخا لكم لا يقول الرّفَ مَوَيَّظِيْنَ : إن أخا لكم لا يقول الرّفَ ، يعنى بذلك عبد الله بن رواحة :

 ورأيتُ كَأَنَّ اثْنَيْنِ أَتِيانِي أَرادا أَن يَذْهَبا بِي إِلَى النَّارِ ، فَتَلْقَاهِمَا مَلَكُ فَقَالَ : لم تُوَعْ ، خَلِّيا عنه ،

١١٥٧ – نقصَّت حَمْصَةُ على النبيِّ طَيِّلْتَةِ إحدَى رُوْياى ، نقال النبيُّ طَيِّلْتِيْةِ : نِمْمَ الرَجُّلُ عبدُ اللهِ لو كانَ يُصلِّى منَ الليلِ . فــكانَ عبدُ اللهِ رضىَ اللهُ عنه يُصلَّى منَ الليلِ »

١١٥٨ — « وكانوا لا كِزالونَ يَقُمُّونَ على النبيِّ عِلَيْكِلِيَّةِ الرَّوْيَا أَنَّهَا فِي اللَّبِقِ السَّابِعَةِ مِنَ العشرِ الأواخرِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّبًا فَلْمِتَمَرَّهَا مَن العَشْرِ الأواخرِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّبًا فَلْمِتَمَرًّهَا مَن العَشْرِ الأواخرِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّبًا فَلْمِتَمَرًّهَا مَن العَشْرِ الأواخر ، العَشْرِ الأواخر ،

[ الحديث ١١٥٨ \_ طرفاء في ٢٠١٥ ، ٢٩٩٦]

قوله ( باب فضل من تعار" من الليل فصل ) تعار جمهماة وراء مشددة . قال في المحدكم : تعار الظليم معارة صاح ، والتمار أيضاً المهر والتملي والتقلب على الفراش ليلا مع كلام . وقال ثملب : اختلف في تعار فقيل : انتبه ، وقيل تكلم ، وقيل علم ، وقيل تمطى وأنَّ انتهى . وقال الآكثر : النَّعار اليقظة مع صوت ، وقال ابن التين : ظـاهـر الحديث أن معنى تعار استيقظ لآنه قال , من تعار فقال ، فعطف القول على التعار انتهى . ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوت به المستيقظ ، لأنه قد يصوت بغير ذكر ، فخص الفضل المذكور بمن صوت بما ذكر من ذكر الله تعالى ، وهذا هو السر في اختيار لفظ تمار دون استيقظ أو انتبه ، وإنما يتفق ذلك لمن تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه حتى صار حديث نفسه في نومه ويقظته ، فأكرم من اتصف بذلك بأجابة دعوته وقبول صلاته . قوله (حدثنا صدقة ) هو ابن العضل المروزى ، وجميع الاسناء كله شاميون ، وجنادة بضم الجيم وتخفيف النون عَنْلُف في صحبته . قَوْلِه (عن الْأُوزاعي قال حدثنا عمير بن ماني ً )كذا لمعظم الرواة عن الوليد بن مسلم ، وأخرجه الطبراني في الدعاء من رواية صفوان بن صالح عن الوليد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هاني ، وأخرجه الطبرانى فيه أيضاً عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشق ـ وهو الحافظ الذى يقال له دحيم ـ عن أبيه عن الوليد مقرونا برواية صفوان بن صالح ، وما أظنه إلا وهما فانه أخرجه في المعجم السكبيرعن إبراهيم عن أبيه عن الواليد عن الأوزاعي كالجادة ، وكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه وجعفر الفريابي في الذكر عن دحيم ، وكذا أخرجه ابن حبَّان عن عبد الله بن سلم عن دحيم ، ورواية صفوان شاذة فان كان حفظها عن الوليد احتمل أن يكون عند الوليد فيه شيخان ، ويؤيده ما في آخر الحديث من اختلاب اللفظ حيث جا. في جميع الروايات عن الأوزاعي فانه قال د اللهم اغفر لى الح ، ووقع في هذه الرواية وكان من خطاياه كيوم ولدته أمه ، ولم يذكر رب اغفر لي ولا دعاء ، وقال في أوله , ما من عبد يتعار من الليل ، بدل قوله , من تعار ، لكن تخالف اللفظ في هذه أخف من التي قبلها . قوله ( له الملك وله الحمد ) زاد على بن المديني عن الوليد . يحيي ويميت ، أخرجه أبو نعيم في ترجمة عمير بن هانى. من , الحلية ، من وجهين عنه . قوله (الحمد لله وسبحان الله) زاد فى رواية كريمة , ولا إله إلا الله ، وكذا عند الاسماعيلي والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبي نعيم في الحلبة ، ولم تختلف الروايات في البخاري على تقديم الحمد على التسبيح ، لكن عنـــد الإسماعيلي بالمكس ، والظاهر أنه من تصرف الرواة لأن الواو لا تستلزم الترنيب .

قوله ( ولا حول ولا قوة إلا بالله ) زاد النسائي وابن ماجه وابن السني , العملي العظيم ، . قبله ( ثم قال : اللهم اغفر كي ، أو دعا )كذا فيه بالشك ومحتمل أن تكون للتنويع ، ويؤيد الأول ما عنــد الإسماعيلي بلفظ ، ثم قال : رب اغفر لي ، غفر له . أو قال : فدعاً ، استجيب له , شك الوليد ، وكذا عند أبي داود وابن ماجه بلفظ د غفر له ، قال الوليد ، أو قال دعا استجيب له ، وفي رواية غلى بن المديني , ثم قال : رب اغفر لي ، أو قال : ثم دعا ، واقتصر في رواية النسائي على الشق الاول . قوله ( استجيب ) زاد الاصيلي , له ، وكذا في الروايات الاخرى . قَوْلِهِ ( فَان تُوصًا ۚ قَبْلُت ) أي إن صلى . وفي روّاية أبى ذر وأبى الوقت , فان تُوصًا وصلى ، وكذا عند الاسماعيلى وزاد في أوله , فان هو عزم فقام و توضأ وصلي ، وكذا في رواية على بن المديني . قال ابن بطال : وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمة يحمده عليها وينزمه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه ، وإذا صلى قبلت صلانه ، فينبغى لمن بلغة هذا الحديث أن ينتنم العمل به ويخلص نبته لربه سبحانه وتعالى . قوله (قبلت صلاته ) قال ابن المنير في الحاشية : وجه ترجمة البخاري بفضل الصلاة ، وليس في الحديث إلا القبول ، -وهو من لوازم الصحة سوا. كانت فاضلة أم مفضولة لآن القبول في هذا الموطن أرجى منه في غيره ، ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدة ، فلأجل قرب الرجاء فيه من اليقين "مين على غيره وثبت له الفضل انتهى . والذي يظهر أن المراد بالقبول هنا قدر زائد على الصحة ، ومن ثم قال الداودي ما محصله : من قبل الله له حسنة لم يعذبه (١) لأنه يعلم حواقب إلامور فلا يقبل شيئًا ثم يحبطه ، وإذا أمن الإحباط أمن التعذيب ، ولهذا قال الحسن : وددت أنى أعلم أن الله قبل لى سجدة واحدة . ( فائدة ) : قال أبو عبد الله الغربري الراوي عن البخاري : أجريت هــذا الذكر على لساني عند انتباهي ثم نمت فأتاني آت فقرأ ﴿ وهدوا إلى الطيب من القول ﴾ الآية . قوله ( الهيثم ) بفتح الهاء وسكون التحتانية بعدها مثلثة مفتوحة ، وسناًن بكسر المهملة ونونين الأولى خفيفة . قولِه ﴿ أنه سمع أبا هريرة وهو يقص في قصصه ) أي مواعظه التي كان أبو هريرة يذكر أصحابه بها . قوله (وهو يذكر رَسُول الله ﷺ إن أخا لكم) معناه أن أبا هريرة ذكر رسول الله علي فاستطرد إلى حكاية ما قيل في وصفه فذكر كلام عبد الله بن رواحة بما وصف به من هذه الآبيات . قوله ( ان أما لكم) هو المسموع للهيثم ، والرفث الباطل أو الفحش من القول ، والقائل يعني هو الهيئم ، ويحتمل أن يكون الزهرى . قوله ( اذا آنشق ) كذا اللاكثر وفي رواية أبي الوقت وكما انشق ، والمعنى مختلف وكلاهما واضح . قوله ( من الفجر ) بيان للعروف الساطع ، يقال سطع إذا ارتفع . قولِه ( العمى ) أى الصلالة . قوله ( يجانى جنبه ) أي يرفعه عن الفراش ، وهو كناية عن صلاته بالليل ، وفي هذا البيت الآخير معنى الترجمة لآن التعار" هو السهر والتقلب على الفراش كما تقدم ، وكمأن الشاعر أشار الى قوله تعالى في صفة المؤمنين ﴿ تَتَجَانَى جَنُوبِهِمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خُوفًا وَطَمُّعًا ﴾ الآية . ( فائدة ) : وقعت لعبد الله بن رواحة في هذه الابيات قصة أخرجها الدارقطني من طريق سلمة بن وهران عن عكرمة قال : كان عبد الله بن رواحة مضطجعا إلى جنب امرأته ، فقام إلى جاريته فذكر القصة في رؤيتها إياه على الجارية وجحده ذلك والتماسها منه القراءة لأن الجنب

<sup>(</sup>١) فيما قاله الداودى نظر ، وظاهر النصوص يخالفه ، ولا يلزم من قبول بعض الأعمال عدم التعذيب على أعمال أخرى من السيئات مات العبد مصراً طبيها ، فتنبه . وأفة أعلم

لا يقرأ ، قال هذه الابيات ، فقال : آمنت بالله وكذبت بصرى ، فأعلم الني بَرَالِيُّ فضحك حتى بدت نواجذه . قال ابع بطال: إن قوله عليه و إن أعا لـ لا يقول الرفت ، فيـ أن حسن الشعر محمود كحسن الـ كلام انتهى . و ليس في سياق الحديث ما يفصح بأن ذلك من قوله عليه ، بل هو ظاهر في أنه من كلام أبي هريرة ، و بيان ذلك سيأتى في سياق رواية الزبيدي المعلقة ، وسيأتي بقية ما يتعلق بالشغر في كتاب الآدب ان شاء الله تعالى . قوله ( تابعه عقيل ) أي عن ابن شهاب ، فالصمير ليونس ، ورواية عقيل هذه أخرجها الطبراني في الكبير من طريق سلامة بن روح عن عمه عقيل بن خالد عن ابن شهاب فذكر مثل رواية يونس . قوله ( وقال الزبيدى الح ) فيه إشارة الى أنه اختلف عن الزهري في هذا الاسناد ، فاتفق يونس وعقيل على أن شيخه فيه الهيثم ، وعالفهما الزبيدى فأبدله بسعيد أى ابن المسيب والأعرج أى عبـد الرحن بن مرمز ، ولا يبعد أن يكون الطريقان صميحين فانهم حفاظ أثبات ، والزهري صاحب حديث مكثر ، ولكن ظاهر صنيح البخاري ترجيح رواية يونس الكبير أيضًا من طريق عبد الله بن سالم الحمى عنه ولفظه . ان أبا هريرة كان يقول في قصصه : إن أخا لـكم كان يقول شعرا ليس بالرفث ، وهو عبد الله بن رواحة فذكر الأبيات ، وهو يبين أن قوله في الرواية الأولى من كلام أبي هريرة موقوفًا بخلاف ما جزم به ابن بطال والله أعلم . قوله ( حدثنا أبو النعان ) هو السدوسي . قوله ( الا طارت اليه) سيأتى في التمبير بلفظ إلا طارت بي اليه ويأتى بقية فوائده هناك إن شاء الله تعالى ، وقد تقدم في أو اثل أبواب النهجد من وجه آخر عن ابن عمر دون القصة الأولى. قوله ( وكان عبدالله ) أي ابن عمر ( يصلي من الليل ) قوله ( فليتحرها في العشر الأواخر )كذا للكشمهني ، ولغيره . من العشر الأواخر ، وسيأتي الكلام عليه مستوفي في أواخر الصيام . ( تنبيه ) : أغفل المزى في الآطّراف هذا الحديث المتعلق بليلة القدر فلم يذكره في ترجمة أيوب عن نافع عن ابن عمر ، وهو وارد عليه . وبالله التوفيق

## ٢٢ - بأسب الكداؤمةِ على رَكمتَى الفَجر

١١٠٩ - مَرْشُنَا عَبُدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابن أَبِي أَبُّوبَ قالَ حَدَّثَنَى جَعَفَرُ بنُ رَبِيعَةً عن عِر اكِ ابنِ مالك عن أَبِي سَلَمَةَ ن عائشةَ رضى اللهُ عنها قالت « صلى النبيُ عَيَّظِيْنَةِ المِشَاء ، ثم صلَّى ثمانَ ركماتٍ ، وركمتينِ جالساً ، وركمتينِ بينَ النداءينِ ، ولم يَكنْ يَدَعُهما أبدا »

قوله ( باب المداومة على ركعتى الفجر ) أى سفرا وحضرا . قوله ( حدثنا عبد الله بن يزيد ) هو المقرى قوله ( عن عراك بن مالك عن أبي سلمة ) خالف الليث عن يزيد بن أبي حبيب فرواه عن جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة لم يذكر بينهما أحدا . أخرجه أحمد والنسائى ، وكأن جعفرا أخذه عن أبي سلمة بواسطة ثم حمله عنه . وليزيد فيه إسناد آخر رواه عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أخرجه مسلم ، وكأن لعراك فيه شبخين ، والله أعلم . قوله ( وصلى ) فى رواية الكشميني ، ثم صلى ، وليس فيه ذكر الوتر ، وهو فى رواية الليث ولفظه ، كان يصلي .

بثلاث عشرة ركمة تسما قائما وركمتين وهو جالس ، قوله ( وركمتين بين النداءين ) أى بين الآذان والإقامة ، وفي رواية الليث ، ثم يمهل حتى يؤذن بالاولى من الصبح فيركع ركمتين ، ولمسلم من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، يصلى ركمتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح ، . قوله ( ولم يكن يدهما أبدا ) استدل به لمن قال بالوجوب ، وهو منقول عن الحسن البصرى أخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ ، كان الحسن يرى الركمتين قبل الفجر واجبتين ، والمراد بالفجر هنا صلاة الصبح . ونقل المرغيناتي مثله عن أبي حنيفة . وفي جامع الحبوبي عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ، لو صلاهما قاعدا من غير عذر لم يجز ، واستدل به بعض الشافعية للقديم في أن ركمتي الفجر أفضل التطوعات . وقال الشافعي في الجديد : أفضلها الوتر . وقال بعض أصحابه : أفضلها صلاة الليل لما تقدم ذكره في أول أبواب التهجد من حديث أبي هريرة عند مسلم . ( تنبيه ) : قوله ، أبدا ، تقرد في كتب العربية أنها تستعمل للمستقبل ، وأما الماض فيؤكد بقط . ويجاب عن الحديث المذكور بأنها ذكرت على سبيل المبالضة إجراء للماحي مجرى المستقبل كأن ذلك دأبه لا يتركه

## ٢٣ - باب الشُّجعةِ على الشُّقِّ الأَبْنِ بعد ﴿ رَكُمْ إِلَى الْفَجرِ

١١٦٠ - وَرَشَ عِبْدُ اللّهِ بِنُ يَزِيدَ حَدَّمَنا سَعِدُ بِنُ أَبِي أَيُّوبَ قال حَدَّمْنَ أَبُو الْأَسُودِ عَن عُرُوةً بِنِ الزِيَرِ عِن عَائَشَةً رَضَى اللهُ عَنها قالت : كان النبي عَلَيْكُ إذا صلّى رَكَتَى الفَجرِ اضْطَجَعَ عَلى شِقّهِ الأَيْمِنِ » قوله ( باب الصحمة ) بكسر الصاد المعجمة لآن المراد الهيئة ، و بفتحها على ارادة المرة . قوله ( أبو الآسود ) هو السوفل يتيم عروة . قوله ( على شقه الآين ) قبل الحكمة فيه أن القلب في جهة اليسار فاو اضطجع عليه لاستغرق نوما لكونه أبلغ في الراحة ، يخلاف اليمين فيبكون القلب معاقما فلا يستغرق . وفيه أن الاضطجاع إنما يتم إذا كان على الشق الآين ، وأما انسكار ابن مسعود الاضطجاع ، وقول إبراهيم النخمي هي ضجمة الشيطان كما أخرجهما ابن أبي شيبة ، فهو محمول على أنه لم يبلغهما الآمر بفعله ، وكلام ابن مسعود يدل على أنه إنما أنكر تحتمه فانه قال في آخر كلامه : إذا سلم فقيد فصل ، وكذا ما حكى عن ابن عمر أنه بدعة فانه شذ بذلك حتى روى عنه أنه أمر بحصب من اضطجع كما تقدم . وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع ، وأرجح الأقوال مشروعيته المفصل لكن لا بعينه كما تقدم . واقة أعلم

## ٢٤ - باب مَن تعدَّثَ بعدَ الرَّ كُمتَين ولم يَضْطَحِعْ

ليلته فيستريح ، في إسناده راو لم يسم . وقيل إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح ، وعل هــذا فلا اختصاص ، ومن ثم قال الشافعي : تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مثى وكلام وغيره حكاه البهتي ، وقال النووى : الختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة ، وقد قال أبو هريرة راوى الحديث : ان الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكنني ، وأفرط ابن حزم فقال يجب عن كل أحد ، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح ، ورده عليه العلماء بعده حتى طمن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به وفي حفظـه مقال ، والحق أنه تقوم به الحجة . ومن ذهب إلى أن المراد به الفصــــل لا يتقيد بالا يمن ، ومن أطلق قال : يختص ذلك بالقادر ، وأما غيره فهل يسقط الطلب أو يومى بالاضطجاع أو يضطجع على الأيسر؟ لم أقف فيه على نقل ، إلا أن ابن حزم قال : يومى ولا يضطجع على الآيسر أصلا ، ويحمل الآمر به على الندب كما سيأتى في الباب الذي بعده ﴿ وَذَهُب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد وهو محكى عن ابن عمر ، وقواه بمض شيوخنا بأنه لم ينقل عن قوَّله (كان إذا صلى ركمتي الفجر ) وسنذكر مستند ذلك في الباب الذي بعده . قوَّله (حدثني و إلا اضطجع ) ظاهره أنه كان يضطجع إذا لم يحدثها ، وإذا يجيثها لم يضطجع ، وإلى هذا جنح المصنف في الترجمة ، وكذا ترجم له ابن خريمة و الرخصة في ترك الاضطجاع فبمد ركمتي الفجر ، ويعكر على ذلك ما وقع عند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى عن ما لك عن أبي النضر في هذا الحديث وكان يصلى من الليل ، فاذا فرغ من صلاته اضطجع ، فان كنت يقظى تحدث معى ، وإن كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن ، فقد يقال إنه كان يضطجع على كلُّ حال ، فاما أن يحدثها وإما أن ينام ، لكن المراد بقولها نام أي اضطجع ، وبينه ما أخرجه المصنف قبل أبواب النهجد من رواية مالك عن أبي النضر وعبد الله بن يزيد جميعًا عن أبي سلمة بلفظ و فان كشت يقظي تحدث معي ، وان كشت نائمة اضطجع . . قوله ( حتى يؤنن ) بضم أوله وفنح المعجمة الثقيلة ، وفي رواية الكشميني , حتى نودي ، واستدل به على عــدم استحباب الصحمة ، ورد بأنه لا يلزم من كونه ربما تركها عدم الاستحباب ، بل يدل تركه لها أحيانا على عدم الوجوب كما تقدم أول الباب . ( تنبيه ): تقدم في أول أبواب الوتر في حديث ابن عباس أن اضطجاعه ﷺ وقع بعد الوتر قبــل صلاة الفجر ، ولا يعارض ذلك حديث عائشة لان المراد به نومه ﷺ بين صلاة الليل وصلاة الفجر ، وغايته أنه تلك الليلة لم يضطجع بين ركمتي الفجر وصلاة الصبح فيستفاد منه عدم الوجوب أيضا ، وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهرى عن عروة عن عائشة أنه عليه اضطجع بعد الوتر فقد خالفه أصحاب الزهرى عن عربوة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ ، ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع . والله أعلم

## ٢٦ (١) - باب الحديث بعد ركمني الفجر

رضي عن أبي سَلمة عن عائشة رضي الله عنها أن عنها أن النهي عن أبي سَلمة عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي عَيْنِيَالِيَّةِ كَان يُصلِّى رَكْمَتَينِ ، فان كَنتُ مُستيقِظةً حدَّمَنَى ، و إلاَ اضطجَعَ » قلت لسفيان : فانَّ

<sup>(</sup>۱) الباب رقم ۲۵ وأحاديثه الستة بأرقام ۱۱۹۲ ، ۱۱۹۲ ، ۱۱۹۵ ، ۱۱۹۰ ، ۱۱۹۲ تأتى فى س ۶۸ ــ 29 بعد الانتهاء من شرح الحديث رقم ۱۱۷۱ وسينبه الشارح على ذلك هناك

بَعْضَهُم يُرُوبِهِ رَكَعَتَى الفجرِ ، قال سفيانُ : هو ذاك

قوله (بأب الحديث بعد ركعتي الفجر) أعاد فيه الحديث المذكور ولفظه وكان يصلي ركعتين ، وفي آخره: قلت لسفيان فان بعضهم برويه و ركعتي الفجر، قال سفيان : هو ذاك . والقائل و قلت لسفيان ، هو على بن المديني شيخ البخارى فيه ، ومراده بقوله و بعضهم ، ما لك كذا أخرجه الدارقطني من طريق بشر بن عمر عن ما الك أنه سأله عن الرجل يتكلم بعد طلوع الفجر فحدثني عن سالم فذكره ، وقد أخرجه ابن خزيمة عن سعيد بن عبد الرحمن المخزوى عن ابن عبيئة بلفظ وكان يصلي ركعتي الفجر ، واستدل به علي جواز الكلام بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح خلافا من أبي قيبة عن ابن مسهود ولا يثبت عنه وأخرجه صحيحا عن إبراهم وأبي الشمثاء وغيرهما . ( تنبيه ) : وقع هنا في بعض النسخ عن سفيان و قال سالم أبو النضر حدثني أبي ، وقوله و أبى و زادة لا أصل لها ، بل هي غلط محض حمل عليها تقديم الاسم علي الصفة فظن بعض من لا خبرة له أن فاعل حدثني راو غير سالم فراد في السند لفظ أبي ، وقد تقدم الحديث بهذا السند قريبا عن بشر بن الحكم عن سفيان عن أبي النضر عن أبي سلبة ، وقد أخرجه عن ابي سلبة ليس بينهما أحد ، وكذا في الذي قبله من رواية مالك عن أبي النضر مع ذلك رواية أصلا لا في مسنده عن سفيان حدثنا أبو النغر عن أبي سلبة ، وليس لوالد أبي النضر مع ذلك رواية أصلا لا في الصحيح ولا في غيره فن زادها فقد أخطأ . وباقة التوفيق

## ٧٧ ـ باكِ تَعَاهُدِ رَكَعَتَى الفجرِ، ومَن تَمَّاهُمَا تَطُوعًا

١١٦٩ - مَرْشَنَ بَيَانُ بِنُ عَرِو حدَّ ثَمَا يَحِيْ بِنُ سَعِيدٍ حدَّ ثَمَا ابنُ جُرَيج عن عطاء عن عُبَيدِ بنِ عُميدِ عن عائشة رضى الله عنها قالت « لم يَكنِ النبي عَلَيْنَةِ على شيء من النوافلِ أشدَّ منهُ تَعَاهُداً على رَكعتَى الفجرِ ٤ عائشة رضى الله عنها قالت « لم يَكنِ النبي عَلَيْنِيَّةِ على شيء من النوافلِ أشدَّ منهُ تَعَاهُداً على رَكعتَى الفجرِ ٤

قوله ( باب تعامد ركعتي الفجر ومن سماهما ) في رواية الحسوى والمستملي و ومن سماها ، أى سنة الفجر . قوله ( تطوعا ) أورده في الباب بلفظ النوافل ، وأشار بلفظ التطوع إلى ما ورد في بعض طرقه ، فني رواية أبي عاصم عن ابن جريج عند البيهتي و قلت لعطاء أو اجبة ركعتا الفجر أو هي من التطوع ؟ فقال : حدثني عبيد بن عمير ، فذكر الحديث . وجاء عن عائشة أيضا تسميتها تطوعا من وجه آخر ، فعند مسلم من طريق عبد الله بن شقيق و سألت عائشة عن تطوع النبي عليه فذكر الحديث وفيه و وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ، قوله ( بيان ) بفتح الموحدة والتحتانية الحفيفة . ويحيي بن سعيد مو القطان ، قوله ( عن عظاء ) في رواية مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى عن ابن جريج و حدثني عطاء ، قوله ( عن عبيد بن عمير ) في رواية ابن خزيمة عن يحيي بن حكم عن يحيى بن سعيد بسنده و أخبرني عبيد بن عمير » . قوله ( أشد تعاهدا ) في رواية ابن خزيمة و أشد معاهدة ، ولمسلم من طريق حفص عن ابن جريج و ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ، زاد ابن خزيمة من هذا الوجه و ولا إلى غنيمة ،

#### ٢٨ - باب ما 'بقرَأْ في رَكْمَقِ الفَجر

· ١١٧ — مَرْثُنَ عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ قال أخبرَ نا مالكُ عن هِشَامِ بنِ عُروةً عن أَبِهِ عن عائشةَ رضىَ اللهُ

عنها قالت ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِي يُصلِّى بِاللِّيلِ ثلاثَ عشرةَ رَكَمةً ، ثمَّ يُصلي إذا سمتم النَّداء بالصبح رَكَمتَهِنِ خَيْفَتَهُنِّ ﴾

( باب ما يقرأ في ركمتي الفجر ) هو بضم . يقرأ ، على البناء للجهول . قوله ( ثلاث عشرة ركمة ) مخالف A مضى قريبًا من طريق أبي سلمة عن عائشة ، لم يكن يزيد على إحدى عشرة ، وقد تقدم طريق الجمع بينهما هناك . قوله (خفيفتين) قال الاسماعيل: كان حق هذه الترجمة أن تكون تخفيف ركعتي الفجر . قلت : ولما ترجم به المُصنف وجه وجيه وهو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركمتي الفجر أصلا ، وهو قول محكى عن أبي بكر الاصم وإبراهيم بن علية ، فنبه على أنه لا بد من القراءة ، ولو وصفت الصلاة بكونها خفيفة فكأنها أرادت قراءة الفائحة نقط مسرعاً ، أو قرأها مع شيء يسير غيرها ، واقتصر على ذلك لأنه لم يثبت عنــده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما ، وسنذكر ماورد من ذلك بعد . واختلف في حكمة تخفيفهما فقيل: ليبادر إلى صلاة الصبح في أول الوقت وبه جَزم النَّرطي ، وقيل : ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة الليل ليدخل في الفرض أو ما شابه في الفضل بنشاط واستعداد نام . والله أعلم . قوله ( عن محمد بن عبد الرحمن ) أي ابن محمد بن عبد الرحن بن سعد بن زرارة ، ويقال اسم جده عبد الله . وقوله وعن عمته عمرة ، هي بنت عبد الرحن بن سعد ابن ذَرارة ، وعلى هذا فهي عمة أبيه . وزعم أبو مسمود وتبعه الحيدي أنه محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعان الانصاري أبو الرجال ، ووهمه الخطيب في ذلك وقال : إن شعبة لم يرو عن أبي الرجال شيئًا ، ويؤيد ذلك أن عرة أم أبي الرجال لا عُمَّته ، وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة فقال : عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة ، ووهموه فيه أيضا . ويحتمل إن كان حفظه أن يكون لشعبة فيه شيخان . قوله (ح وحدثنا أحمد بن يونس ) في رواية أبى ذر وقال وحدثنا ، وقاعل قال هو المصنف أبو عبد الله البخارى ، وزهير هو ابن معاوية الجمني . قوله (حدثنا يميي) هو ابن سعيدكذا في الأصل وهو الانصارى . قوله (عن محمد بن عبد الرحمن)كذا في الأصل غير منسوب والظاهر أنه هو الذي قبله وهو ابن أخي عمرة ، وبذلك جزم أبو الأحوص عن يحيي بن سعيد عند الإسماعيلي ، وتا بعمه آخرون عن يحيي . وذكر الدارقطني في العلل أن سليمان بن بلال دواه عن يحيي بن سعيد قال حدثني أبو الرجال ، وكذا رواه عبد العزيز بن مسلم ومعاوية بن صالح عن يحيي بن محمد بن عمرة وهو أبو الرجال ، وقد تقدم أنه محمد بن عبد الرحن فيحتمل أن يكون ليحيي فيه شيخان ، لكن رجح الدارتطني الأول ، وحكى فيه اختلافات أخرى عن يحيي موهمة (١) ، وقد رواه مالك عن يحيي بن سعيد عن عائشة فأسقط من الاسناد اثنين .

<sup>(</sup>١) في المحلة: مؤهومة

قولِه ( مل قرأ بأم الكتاب ) في رواية الحوى . بأم القرآن ، زاد مالك في الرواية المذكورة : أم لا ؟ ( تنبيه ) : ساق البخارى المتن على لفظ يحيي بن سعيد ، وأما لفظ شعبة فأخرجه أحمد عن محمد بن جعفر شيخ البخارى فيمه بلفظ , اذا طلع الفجر صلى ركمتين أو لم يصل إلا ركعتين ، أقول : لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، وكذا دواه مسلم من طريق معاذ عن شعبة لسكن لم يقل : أو لم يصل إلا ركعتين . ورواه أحمد أيضا عن يحيي القطان عن شعبة بلفظ وكان اذا طلع الفجر لم يصل إلا ركمتين فأقول : هل قرأ فهما بفاتحـة الكتاب، وقد تمسَّك به من زعم أنه لا قراءة في ركمني الفجر أصلا ، وتعقب بما ثبت في الأحاديث الَّاتية . قال القرطي : ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته سَالِئِج الفاتحة وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صاركاً نه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات . قلت : وفي تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها في غيرها من صلاته . وقد روى ابن ماجه باسناد قوى عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت دكان رسول الله ﷺ يصلى ركعتين قبــل الفجر وكان يقول : نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر : قل يا أيها السكافرون وقل هو الله أحد ، ولابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن عائشة وكان يقرأ فيهما بهما ، ولمسلم من حديث أبي هريرة أنه ﷺ وقرأ فيهما بهِما ، والمترمذي والنسائي من حديث ابن عمر ، رمقت النبي ﷺ شهراً فيكان يقرأ فهما بهما ، والترمذي من حُديث ابن مسعود مثله بغير تقييد ، وكذا للبزار عن أنس ، وُلابن حبان عن جابر ما يدلُّ على الترغيب في قراءتهما فهما . واستدل محديث الباب على أنه لا يزيد فيهما على أم القرآر في وهو قول ما لك ، وفي البويطي عن الشافعي استحباب قراءة السورتين المذكورتين فهما مع الفاتحة عملا بالحديث المذكور، وبذلك قال الجمهور، وقالوا: معسى قول عائشة . هل قرأ فيهما بأم القرآن ، أي مقتصرا عليها أو ضم اليها غيرها ، وذلك لإسراعه بقراءتها ، وكان من عادته أن يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها كما تقدمت الاشارة اليه . وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فهما وهو قول أكثر الحنفية ، ونقل عن النخعي ، وأورد البيهق فيه حديثًا مرفوعًا من مرسل سعيد بن جبير وفي سنده راو لم يسم ، وخص بعضهم ذلك بمن فاته شيء من قرآءته في صلاة الليل فيستدركها في ركعتي الفجر ، ونقل ذلك عن أبي حنيفة . وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصرى ، واستدل به على الجهر بالقراءة في ركمتي الفجر ، ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة كما تقدم في صفة الصلاة من حديث أبي قتادة في صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا ، ويدل علىذلك أن في رواية ابن سيرين المذكورة ويسر فيهما القراءة ، وقد صححه ابن عبد البر ، واستدل بالاحاديث المذكورة على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة لانه لم يذكرها مع سورتى الاخلاص . وروى مسلم من حديث ابن عباس أنه ﷺ كان يقرأ فى ركعتى الفجر ﴿ قولوا آمنا بالله ﴾ التي نى البقرة ، وفي الآخرى التي في آل عمران(١). وأجيب بأنه ترك ذكر الفائحة لوضوح الآمرَ فيها . ويؤيده أنّ قول عائشة . لا أدرى أقرأ الفاتحة أم لا ، فدل على أن الفاتحة كان مقررا عندهم أنه لا بدَّ من قراءتها . والله أطم

( تنبيه ) : هذه الآبواب الستة المتعلقة بركعتي الفجر وقع فى أكثر الأصول الفصل بينها بالباب الآتى بعد وهو د باب ما جا. فى التطوع مثنى مثنى ، والصــــواب ما وقع فى بعض الاصول من تأخير، عنها وإبرادها يتلو بعضها

<sup>(</sup>١) هي قوله تبالي ﴿ قل يا أهل الـكتاب تبالوا إلى كلة سواء بيننا وبينكم ﴾ الآية ، كما جاء ذلك صريما في إحدى ووابئي مسلم

بعضا ، قال ابن رشيد : الظاهر أن ذلك وقع من بعض الرواة عند ضم بعض الأبواب إلى بعض . ويدل على ذلك أنه أتبع هذا الباب بقوله و باب الحديث بعد ركعتى الفجر ، كالمبين للحديث الذى أدخل تحت قوله و باب من تحدث بعد الركعتين ، إذ المراد بهما ركعتا المجر ، وبهذا تتبين فائدة إعادة الحديث انتهى . وإنما ضم المصنف ركعتى الفجر إلى التهجد لقربهما منه كما ورد أن المفرب وتر النهار ، وإنما المغرب في التحقيق من صلاة الليل كما أن الفجر في الشرع من صلاة اللهار . والله أعلم

٢٥ - باب ماجاء في النطُّوع مَثْني مَثْني الله

و ُيذَكَرُ ذَٰلك عَن عَمَّارٍ وأَبَى ذَرَّ وأَنَسَ وَجَابَرِ بِنِ زَيدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزَّهْرَىِّ رَضَىَ اللهُ عَنهم وقال يحيىٰ بنُ سميدٍ الأنصاريُّ : ما أدرَ كَتِ ُ وَنَهَاء أرضِنا إلا السَّلَونَ فَى كُلِّ اثْنتينِ مِنَ النهارِ

[ الحديث ١١٦٧ طرفاه في : ٦٣٨٢ ء ٢٧٠٠ ]

سَمِ لَوْ رَقَ مَعَ أَبَا قَتَادَةً بِنَ رِبْعِيُّ الْأَنصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ بِنِ سَعِيدٍ عِن عامرٍ بِنِ عِبدِ اللهِ بِنِ اللهِ بِنِ اللهِ بِنِ اللهِ بِنِ اللهِ بِنِ اللهِ بِنِ اللهِ بِنَ عَبْرِ وَبِنَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُ وَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ السَّجَدَ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ وَ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

١١٦٤ - مَرْشُنَ عَبُدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ قال أخبرَ نا مالكُ عن إسحاقَ بن عبدِ اللهِ بنِ أبي طاحةَ عن أنسِ بنِ مالك رضي اللهُ عنهُ قال « صلى لنا رسولُ اللهِ عَلَيْنِ رَكَمتَينِ ، ثُمَّ انصرفَ »

1170 - مَرْشُ ابْنُ بُكِير حدَّثَنَا اللَّيثُ عن عُقَيلِ عن ابن شهابِ قال أخبر في سالم عن عبدِ اللهِ بنِ عرضَ الله عن عند الفَّهرِ ورَكمتَين بعدَ الفَّهرِ ورَكمتَين بعدَ الفَّهرِ ورَكمتَين بعدَ الفَّهرِ ورَكمتَين بعدَ المِشاءِ » الجمه ورَكمتَين بعدَ المُشاءِ »

١١٦٧ - عرش آدَمُ قال أخبر نا شُعبةُ أخبر أا عرو بن وبنار قال سممتُ جابر بن عبيد الله رض الله عنها قال و قال رسول الله بتائج وهو تخطب إذا جاء أحدكم والإمام تخطب أو قد خرج - فليُصل ركمتين ، عنها قال و قال رسول الله بتائج وهو تخطب أذا جاء أحدكم والإمام تخطب أو قد خرج - فليُصل ركمتين ، الله عرف الله عرف أبن عرف الله عنه الله عنها في منزله فقيل له : هذا رسول الله بتائج قد دخل السكعبة ، قال فأقبات فأجد رسول الله يتائج قد خرج ، وأجد بلالاً عند الباب قائماً ، فقلت : يا بلال ، صلى رسول الله بتائج في السكعبة ؟ قال : نم . قلت فأبن ؟ قال : بين هاتين الأسطوانتين ، ثم خرج فسل ركتين في وجه السكعبة » .

قال أبو عبد الله : قال أبو هريرة رضى الله عنه « أو صابى النبئ على بركتني الضَّحىٰ » وقال عِتبانُ « غدا على رسولُ اللهِ على وأبو بكر رضى اللهُ عنه بعسدَما امتدَّ النبارُ وصَفَفْنا وراْءه ، فرَكمَ رَكمتَينِ »

قولِه ( باب ما جاء في التعلوع مثني مثني ) أي في صلاة الليــــــل والنهار ، قال ابن رشيد : مقصوده أن يبين بالاحاديث والآثار التي أوردما أن المراد بقوله في الحديث ، مثني مثني ، أن يسلم من كل ثنتين . قوله ( قال محمد ) هو المصنف . قوله (ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والوهري) أمَّا عمار فكما ته أشار إلى ما رواء آبن أبي شيبة من طريق عبد الرحن بن الحارث بن هشام عن عمار بن ياسر ، انه دخل المسجد فصل ركعتين خفيفتين ، اسناده حسن . وأما أبو ذر فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة أيضا من طريق مالك ابن أوس عن أبي ذر و انه دخل المسجد فأتى سارية وصلى عندها ركمتين ، . وأما أنس فكأنه أشار إلى حديثه المشهور في صلاة النبي ﷺ بهم في بيتهم وكفتين وقد تقدم في الصفوف ، وذكره في هذا الباب مختصرا . وأما جابر ابن زيد وهو أبو الشمثاء البصرى فلم أقف عليه بعد ، وأما عكرمة فروى ابن أبى شببة عن حرمى بن عمارة عن أبى خلدة قال . رأيت عِكرمة دخل المسجد فسل فيه ركمتين ، وأماالزهري فلم أفف على ذلك عنه موصولا . قوله (وقال يحيى بن سعيد الافصاري الح ) لم أقف عليه موصولا أيضا . هؤله ( فقهاء أرضنا ) أي المدينة ، وقد أدرك كبار التَّابِعِينَ بِهَا كَسَعِيدُ بِنَ المُسْبِ ، ولحق قليلًا من صفار الصحابة كَأْنُسُ بِنَ مالك شم أورد المصنف في الباب ثمانية أحاديث مرفوعة ستة منها موصولة واثنان معلقان : أولها حديث جابر في صلاة الاستخارة وسيأتي الكلام عليه في الدعوات، ثانيها حديث أبي قتادة في تحية المسجد وقد تقدم السكلام عليه في أوائل الصلاة ، ثالثها حديث أنس في صلاة النبي ﷺ في بيت أم سلم وقد تقدم في الصفوف ، رابعها حديث ابن عمر في روانب الفرائض وسيأتى الـكلام عليه في الباب الذي يليه ، عامسها حديث جار في صلاة التحية و الإمام يخطب وسبق الـكلام عليه في كتاب الجمعة ، سادسها حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي ﷺ في الكعبة وقد تقدم في أبواب القبلة وسيأتي الـكلام عليه في الحج ، سابعها قوله ، وقال أبو هريرة أوصائي النبي بالله بركمتي الضحي ، هذا طرف من حديث سيأتي في كتاب الصيام بتهامه ، ثامنها قوله و وقال عتبان بن ما لك ، هو طرف من حديث تقدم في مواضع مطولا ومختصر : منها في د باب المساجد في البيوت ، وسيأتي قريبا في د باب صلاة النوافل جماعة ، . ومراد المصنف بهـذه الأحاديث الرد على من زعم أن التطوع في النهار يكون أربِما موصولة ، واختار الجهور التسليم من كل ركمتين في صلاة الليل والنهار ، وقال أبوحنيفة وصاحباه : يخير في صلاة النهار بين الثنتين والأربع وكرهوا الزيادة على ذلك ، وقد تقدم في أوائل أبواب الوتر حكاية استدلال من استدل بقوله يتلقي وصلاة الليل مثنى ، على أن صلاة النهار يخلاف ذلك . وقال ابن المنير في الحاشية : إنما خص الليل بذلك لأن فيه الوتر فلا يقاس على الوتر غيره فيتنفل المصلى بالليل أوتارا ، فبين أن الوتر لا يعاد وأن بقية صلاة الليل مثنى ، وإذا ظهرت فائدة تخصيص الليل صار حاصل المسكلام صلاة النافلة سوى الوتر مثنى فيعم الليل والنهار . والله أعلم

(خاتمة): اشتملت أبواب التهجد وما انضم اليها على ستة وستين حديثا ، المعلق اثنا عشر حديثا ، والبقية موصولة ، المكرر منها فيه وفيها مضى ثلاثة وأربعون حديثا ، والحالص ثلاثة وعشرون وافقه مسلم على تخريمها سوى حديث عائشة فى صلاة الليل سبع وتسع واحدى عشرة ، وحديث أنس كان يفطر حتى نظن ان لا يصوم ، وحديث سمرة فى الرؤيا ، وحديث سلمان وأبى المدردا ، وحديث عبادة و من تعارض الليل ، وحديث أبى هريرة فى شعر ابن رواحة ، وحديث جابر فى الاستخارة . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرة آثار . والله أعلم

#### ٢٩ - باب التّعلوع بعدَ المكتوبةِ

١١٧٢ - وَرَشَ مسدَّدُ قال حدَّ مَنَا يحِيْ بنُ سعيدٍ عن عُبيدِ اللهِ قال أخبرَ نا نافعٌ عنِ ابنِ عمرَ رضَى اللهُ عنها قال « صلَّيتُ مع النبيِّ عَلَيْظِيْهِ سجدَتينِ قبلَ الظَّهرِ وسجدَتينِ بعدَ الظَّهرِ - بينِ بعدَ المغربِ وسجدَتينِ بعدَ الطَّهرِ وسجدَتينِ بعدَ الظَّهرِ عن موسى بنِ عُقبةً عن نافع الميشاء وسجدَتينِ بعدَ الجُمُّةِ ، قَامَا المغربُ والعشاء فني بيتهِ » . قال ابنُ أبي الزِّنادِ عن موسى بنِ عُقبةً عن نافع « بعدَ المِشاء في أهلهِ » . تابعهُ كثيرُ بنُ فَرْقَدٍ وأيُّوبُ عن نافع

١١٧٣ - وحدَّثَتَنى أختى حَفْصةُ « أنَّ النبيَّ وَ النبيِّ كان يُصلِّى سجدَتَينِ خَفَيفتَينِ بعدَ ما يَطلُعُ الفجرُ ،
 وكانت ساعةً لا أدخُلُ على النبيِّ وَ اللهِ فيها » . تابَعهُ كشيرٌ بنُ فَرْقَدٍ وأيوبٌ عن نافعٍ . وقال ابنُ أبى الزِّنادِ عن موسىٰ بنِ عُقبةً عن نافعٍ « بعدَ العِشاء في أهلهِ »

(أبواب التطوع) لم يفرد المصنف هذه الترجمة فيما وقفت عليه من الأصول . قوله ( باب التطوع بعد المكتوبة ) ترجم أولا بما بعد المكتوبة ثم ترجم بعد ذلك بما قبل المكتوبة . قوله ( صليت مع الني بالله سجدتين ) أى ركمتين ، والمراد بقوله و مع ، التبعية أى أنهما اشتركا في كون كل منهما صلاة إلا التجميع فلا حجة فيه لمن قال يجمع في رواتب الفرائض ، وسيأتي بعد أربعة أبواب من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال و حفظت من النبي بالله عشر ركمات ، فذكرها . قوله ( قبل الظهر ) سيأتي السكلام عليه بعد أربعة أبواب . قوله ( فاما المغرب والعشاء فني ببته ) استدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفعنل من المسجد بخلاف رواتب النهار ، وحكى ذلك عن مالك والثورى ، وفي الاستدلال به لذلك نظر ، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما كان يالله يتشاغل بالناس في النهار غالبا وبالليل يكون في بيته غالبا ، وتقدم في الجمعة ثم ينصرف إلى القائلة ، بلفظ وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف ، والحكمة في ذلك أنه كان يبدر إلى الجمعة ثم ينصرف إلى القائلة ،

يخلاف الظهر فانه كان يبرد بها وكان يقيل قبلها ، وأغرب ابن أبي ليلي فقال : لا تجزى " سنة المفرب في المسجد حكاه عبد الله بن أحد عنه عقب روايته لحديث محود بن لبيد رفعه ، ان الركمتين بعد المغرب من صلاة البيوت ، وقال إنه حكى ذلك لابه عن ابن أبي ليسلي فاستحسنه . قؤله ( وحدثتني أختى حفصة ) أى ينت عمر ، وقائل ذلك هو ابن عر ، عوله بن عمر ، قؤله ( وكانت ساعة ) قائل ذلك هو ابن عر ، وسيأتي من رواية أيوب بلفظ ، ركمتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا أدخل على النبي بيائي فيها ، وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع النجر صلى ركمتين ، وهذا يدل على أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الركمتين قبل الصبح لا أصل مشروعيتما ، وقد تقدم في أواخر الجمة من رواية مالك عن نافع وليس فيه ذكر الركمتين المنين قبل الصبح أصلا . قولي ( وقال ابن أبي الوناد عن موسى بن عقبة عن نافع ) أما دواية كثير فلم تقع المواظبة علمها وهو قول الجمهور ، وذهب مالك في المشهور عنه إلى أن المفرائيس رواتب تستحب المواظبة علمها وهو قول الجمهور ، وذهب مالك في المشهور عنه إلى أن المفرائيس رواتب تستحب المواظبة علمها وهو قول الجمهور ، وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية المفرائيس ، لكن لا يمنع من نطوع بما شاء إذا أمن ذلك ، وذهب العرافيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور

## ٠ ٣ - باب مَنْ لم يَتطوع بعد المكتوبة

١٧٤ - مَرْشُنَا عَلَى بُ عَبِدِ اللهِ قال حدَّثَنَا سُفيانُ عن عمرٍ و قال سَمتُ أبا الشَّمْنَاه جابراً قال : سمعتُ ابنَ عَبَاسٍ رضَى اللهُ عَنْهَا قال ١ صلَّيتُ مَع رسولِ اللهِ عَيْمَالِيَةِ ثَمَانِياً جيماً وسَبعاً جيماً » قلتُ : يا أبا الشَّعْنَاه ، أَظُنَهُ أُخَّرَ اللهُ عَبَاسٍ رضَى اللهُ عَجَلَ العصرَ ، وعجَّلَ العِشاء وأخَّرَ المغرِبَ . قال : وأنا أظنَّه

قوله ( باب من لم يتطوع بعد المكتوبة ) أورد فيه حديث ابن عباس فى الجمع بين الصلاتين ، وقد تقدم الكلام عليه فى المواقيت ، ومطابقته للنرجمة أن الجمع يقتضى عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة را نبة أو غيرها فيدل على توك التطوع بعد الاولى وهو المراد ، وأما التطوع بعد الثانية فسكوت عنه ، وكذا التطوع قبل الاولى محتمل

## ٣١ - باب صلاة الشُّعَىٰ في السُّنَوِ

١١٧٥ - حَرَشُنَ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّ مُسَا يحِيْ عَن شُعبةَ عَن تَو بِنَّا عَن مُورِّقِ قَالَ ﴿ قَاتُ لَا بِنِ عَزَ رَضَى اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ وَ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عِلْمُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَّالِكُ عَلَّ عَلَالْتُوالِقُولُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّالِكُوالِهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّالِكُ عَلَّا عَلَالْمُ عَلَّهُ عَلَّالِكُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلْ

١١٧٦ - وَرَشُنَ آدَمُ حَدَّ ثَنَا شُعبةُ حَدَّ ثَنَا عَرُو بنُ مُرَّةَ قال : سَمَتُ عبدَ الرَّحْنِ بنَ أَبِي لَيسلَىٰ يقول دَمَا حَدَّ ثَنَا عَرُو بنُ مُرَّةً قال : سَمَتُ عبدَ الرَّحْنِ بنَ أَبِي لَيسلَىٰ يقول دَمَا حَدَّ ثَنَا أَحَدُ أَنَّهُ وَاللَّهُ وَخَلَ بَيمَ الضَّى غيرُ أُمَّ هاني ، فانها قالت : إن النبي عَيْنَا لَهُ دَخَلَ بَيمَ الرَّمِ وَلَمَ يَعِلَىٰ الضَّى عَيرُ أُمَّ هاني أَمْ اللَّهُ وَخُلَ بَيمً الرَّمُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ أَنَّ صَلاةً قُطُّ أَخَفَ منها ، غيرَ أَنْهُ يُتِمُّ الرَّكُوعَ والشَّجودَ »

قوله ( باب صلاة الضعى في السفر ) ذكر فيه حديث مورق و قات لابن عمر أتصلي الصحى ؟ قال: لا . قلت : فعمر ؟ قال : لا : قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا . قلت : فالنبي عليه ؟ قال : لا إخاله ، وحديث أم هاني في صلاة الصحى يوم فتح مكة . وقد أشكل دخول هذا الحديث في هذَّه الترجمة ، وقال ابن بطال : ايس هو من هذا الباب و إنما يصلح في و بأب من لم يصل الضحي ، وأظنه من غلط الناسخ . وقال ابن المنير : الذي يظهر لي أن البخاري لما تعارضت عنده الاحاديث نفيا كحديث ابن عمر هذا وإثباتًا كحديث أبي هريرة في الوصية له أنه يصلي الصحى نزل حديث النبي على انسفر وحديث الإثبات على الحضر ، ويؤيَّد ذلك أنه ترجم لحديث أبي هريرة . صلاة الصحى في الحضر ، وتقدم عن أبن عمر أنه كان يقول و لو كنت مسبحاً لاتمت في السفر ، وأما حديث أم هاني ففيه اشارة إلى أنها تصلى في السفر محسب السهولة لفعلها ، وقال ابن رشيد : ليس في حديث أبي هريرة التصريح بالحضر ، لكن استندابن المثير الى قوله فيه « ونم على وتر » قانه يفهم منه كون ذلك في الحضر لأن المسافر غالب حاله الاستيفاذ وسهر الليل قلا يفتقر لايصاء أن لا بنام إلا على وتر ، وكذا الترغيب في صيام ثلاثة أيام. قال ابن وشيد: والذي يظهر لى أن المراد باب صلاة الضحى في السفر نفيا وائباتا ، وحديث ابن عمر ظاهره فني ذلك حضرا وسفرا ، وأقل ما يحمل عليه نني ذلك في السفر لما تقدم في . باب من لم يتطوع في السفر ، عن ابن عمر قال . محبت النبي عليها فكان لا يزيد على ركعتين ، . قال ويحتمل أن يقال : لما نني صلاتهما مطلقا من غير تقييد محضر ولا سفر ـ وأقل ما يتحقق حمل اللفظ عليه السفر ويبعد حمله على الحضر دون السفر - فحمل على السفر لانه المناسب للتخفيف ، لما عرف من عادة ابن عمر أنه كان لا يتنفل في السفر نهارا . قال : وأورد حديث أم هاني ليبين أنها إذا كانت في السغر حال طمأ نينة تشبه حالة الحضر كالحلول بالبلد شرعت الضحى وإلا قلا . قلت : ويظهر لى أيضا أن البخارى أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه أحمد من طريق الضحاك بن عبد الله القرشي عن أنس بن مالك قال . رأيت رسول الله ﷺ صلى في السفر سبحة الضحى ثمان ركعات ، فأرأد أن تردد ابن عمر في كونه صلاحا أو لا لا يقتضي ود ما جزم به أنس ، بل يؤيده حديث أم هاني في ذلك ، وحديث أنس المذكور صحه ابن خزيمة والحاكم . قُولَه (عن توبهٔ ) بمثناة مفتوحة وواو ساكنة ثم ،وحدة مفتوحة وهو ابن كيسان العنبري البصري ، تابعي صغير ما له عند البخاري سوى هـذا الحديث وحديث آخر . قولِه ( عن مورق ) بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة ، وفي رواية غندر عن شعبة عند الاسماعيلي سمعت مورقا العجلي وهو بصرى ثقة ، وكذا من دونه في الإسناد ، وليس لمورق في البخاري عن ابن عمر سوى هذا الحديث . قوله ( لا إخاله ) بكسر الهمزة وتفتح أيضا والحباء معجمة أى لا أظنه . وكأن سبب توقف ابن عمر في ذلك أنه بلُّغه عن غيره أنه صلاما ولم يثق بذلك عن ذكره ، وقد جا. عنه الجزم بكونها محدثة فروى سعيد بن منصور باسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال : إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحمدثوا ، وسيأتى في أول أبواب العمرة من وجه آخر عن مجاهد قال و دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر جالس الى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون الصحى ، فسأ لناه عن صلاتهم فقال: بدعة ، . وروى ابن أبي شيبة باسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال : سألت ابن عمر عن مسلاة الصحي قتال: بدعة ونعمت البدعة . وروى عبد الرزاق باسناد صبيح عن سالم عن أبيه قال : لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها ، وما أحدث الناس شيئيًا أحب الى منها . وروى ابن أبي شيبة باسناد صبيح عن الشعبي عن ابن عمر قال :

ما صليت الصحى منذ أسلت ، إلا أن أطوف بالبيت . أي فأصلي في ذلك الوقت لا على نية صلاة الصحى ، بل على نية الطواف. ويحتمل أنه كان ينويها معا . وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك في وقت خاص كما سيأتي بعد سبعة أبواب من طريق نافع أن ابن عمر كان لا يصلى الضحى إلا يوم يقدم مكة ، فانه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلى ركعتين . ويوم يأتى مسجد قباء . وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر دكان الني عَلَيْهِ لا يصلى الضحى إلا أن يقدم من غيبة ، فأما مسجد قباء فقال سعيد بن منصور : حدثنا ابن عيينة عن عبد الله ابن دينار أن ابن عمر كان لا يصلى الصحى إلا أن يأتى قباء . وهذا محتمل أيضا أن يريد به صلاة تحية المسجد في وقت الصحى لا صلاة الصحى . ويحتمل أن يكون ينويهها معا كما قلناه فى الطواف . وفى الجملة ليس فى أحاديث ا بن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى ، لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر ، أو الذي نفاه صفة مخصوصة كما سيأتي نحوه في الكلام على حديث عائشة . قال عياض وغيره : إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة ، لا أنها مخالفة السنة . ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم وقال: ان كان ولا بد فني بيونكم. قولِه ( ما حدثنا أحد) في رواية ابن أبي شبية من وجه آخر عن ابن أبي ليلي , أدركت الناس وهم متوافرون فلم يخبرتى أحد أن النبي علي صلى الصحى ، إلا أم هاني ، ولمسلم من طريق عبد الله بن الحارث الهاشمي قال : سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبر في أن النبي سَالِقَةِ سبح سبحة الصحى فلم أجد غير أم هاني بنت أبي طالب حدثتني ، فذكر الحديث . وعبـد اقه بن الحارث هذا هو أبن توفل بن الحارث بن عبد المطلب مذكور في الصخابة لكونه ولد على عهد الذي يُزَالِقُ . وبين ابن ماجه في روايته وقت سؤال عبد الله بن الحارث عن ذلك و لفظه , سألت في زمن عثمان والناس متوافرون . . قَوْلِه ( غير ) بالرفع لانه بدل من قوله أحد . قَوْلِه ( أم هاني ) هي بنت أبي طالب أخت على شقيقته ، و ليس لها في البخاري سوى هذا وحديث آخر تقدم في الطهارة . قوله ( دخل بينها يوم فتح مكة فاغتسل وصلي ) ظاهره أن الاغتسال وقع فى بيتها ، ووقع فى الموطأ ومسلم من طريق أبى مرة عن أم هانى أنها ذهبت إلى الني يُلِيِّ وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل ، وجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه . ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق بجاهد عن أم هاني وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل ، و في رواية أبى مرة عنها أن فاطمة بنته هي التي سترته . ويحتمل أن يكون نزل نى بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة لجاءت اليه فوجدته يغتسل فيصح القولان . وأما الستر فيحتمل أن بكون أحدهما ستره في ابتداء القَسْل والآخر في أثنائه والله أعلم . قُولِه ( ثمان ركعات ) زاد كريب عن أم هاني \* و فسلم من كل ركمتين ، أخرجه ابن خزيمة . وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل . وفي الطبراني من حديث ابن أبي أوفي أنه صلى الضحى ركعتين ، فسألثه أمرأته فقال إن النبي ﷺ صلى يوم الفتح ركعتين ، وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبي ﷺ ركعتين ، ورأت أم مانى م بقيـة الثمان ، وهذا يقوى أنه صلاما مفصولة والله أعلم . قوله ( فلم أر صلاة قط أخف منها ) يعنى من صلاة النبي براني . وقد تقدم في أواخر أبواب التقصير بلفظ , فما رأيته صلى صلاة قط أخف منها ، . وفي رواية عبد الله بن الحــادث المذكورة , لا أدرى أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك متقارب ، واستدل به على استحباب تخفيف مسلاة الصحي، وقيه نظرً لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله به ، وقد ثبت من فعله ﷺ أنه

صلى الضحى قطول فها أخرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة . واستدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى ، وحكى عياض عن قوم أنه ليس في حديث أم هانئ دلالة على ذلك، قالوا : وإنما هي سنة الفتح، وقد صلاها خالد ابن الوليد في بعض فتوحه كذلك . وقال عياض أيضا : ليس حديث أم هاني بظاهر في أنه قصد ﴿ لِلَّهِ بِهَا سنة الضحى وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلانه فقط وقد قيل إنهاكانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه . وتعقبه النووى بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن أم هانى أن الني مالئ صلى سبحة الضحى ، ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هاني في قصة اغتساله بالله عليه يوم الفتح وثم صلى مُمَان ركعات سبحة الضحى ، وروى ابن عبد البر في القهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم هاني قالت و قدم رسول الله عِلْقَتْم مكه فصلى ثمان ركعات ، فقلت ما هذه ؟ قال : هذه صلاة الضحى ، واستدل به على أن أكثر صلاة الصحى ثمان ركعات . واستبعده السبكي ووجه بأن الاصل في العبادة التوقف ، وهذا أكثر ما وود في ذلك من فعله ﷺ ، وقد ورد من فعله دون ذلك كحديث ابن أبى أونى أن النبي ﷺ صلى الضحى ركمتين أخرجه ابن عدى ، الطبرانى فى الأوسط أنه عِلِيَّةٍ صلى الضحى ست ركمات ، وأما ما ورد من قوله عِلَيَّةٍ ففيه زيادة على ذلك كحديث أنس مرفوعاً . من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بني الله له قصراً في الجنة ، أخرجه الترمذي واستغربه ، وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف . وعند الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعا ، من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ، ومن صلى أدبعا كتب من التاتبين (١) ، ومن صلى ستا كنى ذلك اليوم ، ومن صلى مُمانيا كتب من العابدين ، ومن صلى ثنتي عشرة بني الله له بيتا في الجنــة ، وفي اسناده ضعف أيضا ، وله شاهد من حديث أبي ذر رواه البزار وفي إسناده ضعف أيضا ، ومن ثم قال الروياني ومن تبعه : أكثرها ثنتا عشرة . وقال النووى في شرح المهذب: فيه حديث ضعيف ، كأنه يشير الى حديث أنس ، لكن إذا ضم اليه حديث أبى ذر وأبى الدرداء قوى وصلح للاحتجاج به . ونقل الترمذي عن أحمد : ان أصح شيء ورد في البِّـاب حديث أم هاني . وهو كما قال ، ولهذا قال النووى في الروضة ؛ أفضلها ثمان وأكثرها ثنتا عشرة ، ففرق بين الآكثر والأفضل . ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى الاثنتي عشرة بتسليمة واحدة فانها تقع نفلا مطلقا عند من يقول إن أكثر سنة الضحى ثمان ركعات. فأما من فصل فائه يكون صلى الضحى ، وما زاد على الثمان يكون له نفلا مطلقا فتسكون صلاته اثنتي عشرة في حقمه أفضل من ثمان الكونه أتى بالأفضل وزاد ، وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبرى وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية إلى أنه لا حد لا كثرها . وروى من طريق إبراهم النخمي قال : سأل رجل الاسود بن يُزيد كم أصلي الضحى؟ قال : كم شنت . وفي حديث عائشة عند مسلم ، كان يصلى الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله ، وهذا الإطلاق قد يحمل على التقييد فيؤكد أن أكثرها اثننا عشرة ركعة والله أعلم . وذهب آخرون الى أن أفضلها أربع ركعات فحكى الحاكم في كتابه المفرد في صلاة الضحى عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن تصني الضحى أربعا لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك كحديث أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي مرفوعًا عن الله تعالى . ابن آدم اركع لى أربع ركمات من أول النهار أكفك آخره ، وحديث نعيم بن حماد عند النسائى ، وحديث أبى أمامة وعبسد الله

<sup>(</sup>١) في مخطوطة الرياض • من القانتين ،

ابن عمرو والنواس بن سمان كلهم بنحوه عند الطيراني ، وحديث عقبة بن عامر وأبي مرة الطائني كلاهما عند أحد بنحوه ، وحديث عائشة عند مسلم كما تقدم ، وحديث أبي موسى رفعــه . من صلى الضحى أربعا بني الله له بيتا في الجنة ، أخرجه الطبراني في الأوسط ، وحديث أبي أمامة مرفوعا ، أتدرون قوله تعالى ﴿ وَإِبَّرَاهُمُ الذِّي وَفَ ﴾ قال : وفي عمل يومه بأربع ركعات الضحي ، أخرجه الحاكم ، وجمع ابن القيم في الهدى الأقوال في صلاة الضحي فبلغت سنة : الأول مستحبة ، واختلف في عددها فقيل أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة ، وقيل أكثرها ثمان ، وقيل كالأول لكن لا تشرع ستا ولا عشرة ، وقيل كالثاني لكن لا تشرع ستا ، وقيل ركمتان فقط ، وقيل أربعا فقط ، وقيل لا حد لا كثرها . القول الثاني لا تشرع إلا لسبب ، واحتجوا بأنه برائج لم يفعلها إلا بسبب ، واتفق وقوعها وقت الضحى ، وتعددت الأسباب : فحديث أم هانى في صلاته يوم الفتح كان بسبب الفتح وأن سنة الفتح أن يصلي ثمان ركعات ، ونقله الطبرى من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة ، وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه ماليج صلى الضحى حين بشر برأس أبي جهل ، وهذه صلاة شكر كصلاته يوم الفتح ، وصلاته في بيت عتبان إجابة لسؤاله أن يصلي في بيتــه مكانًا يتخذه مصلي فاتفق أنه جاءه وقت الضحى فاختصره الراوى فقال ﴿ صلى في بيتــه الصحى ﴾ وكذلك حديث بنحو قصة عتبان مختصرا قال أنس , ما رأيته صلى الضحى إلا يومئذ ، وحديث عائشة لم يكن يصلى الصحى إلا أن يجي ُ مر مغيبه لأنه كان ينهى عن الطروق ليلا فيقدم في أول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الصحى . القول الثالث لا تستحب أصلا ، وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها وكذلك ابن مسعود . القول الرابع يستحب فعلما تارة وتركها تارة يحيث لا يواظب علمها ، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد . والمجة فيسه حديث أبي سعيد وكان النبي بَرَائِيِّج يصلي الضحي حتى نقول لا يدعها ، ويدعها حتى نقول لا يصلمها ، أخرجه الحاكم . وعن عكرمة وكان ابن عباس يصلبها عشرا ويدعها عشرا ، وقال الثورى عن منصور «كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة ، وعن سعيد بن جبير إنى لادعها وأنا أحها مخافة أن أراها حتما على . الحامس تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت ، أي للامن من الحشية المذكورة . السادس أنها بدعة صح ذلك من دواية عروة عن ابن عر ، وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال والصلوات خس ، وعن أبي بكرة أنه رأى ناسا يصلون الضحى فقيال , ما صلاما رسول الله ﷺ ولا عامة أصحابه ، وقد جمع الحداكم الاحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد وذكر لغالب هذه الأقوال مستندا وبلغ عدد رواة الحديث في إثبانها نخو العشرين نفسا من الصحابة

( اطیفة ) : روی الحاکم من طریق أبی الحیر عن عقبة بن عامر قالی د أمرنا رسول الله علی أن نصلی الضحی بسور منها والشمس وضحاها والضحی ، انتهی ، ومناسبة ذلك ظاهرة جدا

## ٣٢ - ياب مَن لم يُعلَّ الشَّحَىٰ ورآهُ واسِعاً

١١٧٧ - مَرْثُنَا آدُمُ قال حدَّثَنَا ابنُ أبي ذِئبٍ عن الزهري عن عُروة عن عائشة رضى اللهُ عنها قالت
 د ما رأيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكِيْ سَبَّحَ سُبحة الضَّحى ، وإنَّى لَا سَبَّحُها »

قوله ( باب من لم يصل الضحى ورآه ) أى الترك ( واسعا ) أى مباحا . قوله ( ما رأيت رسول الله يَلِيُّ سبح سبحة الضحى) تقدم أن المراد بقوله السبحة النافلة ، وأصلما من التسبيح ، وخصت النافلة بذلك لآن التسبيح الذى

في الفريضة نافلة نقيل لصلاة النافلة سبحة لانها كالتسبيح في الفريضة . قوله ( واني لاسبحها )كذا هنا من السبحة ، وتقدم في و ياب التخريض على قيام الليل ، بلفظ و واني لاستحما ، من الاستحباب ، وهو من رواية مالك عن ابن شهاب ولكل منهما وجه ، لكن الآول بقنضى الفعل والثانى لا يستلزمه ، وجاء عن عائشة فى ذلك أشباء عتلفة أوردها مسلم : فعنده من طربق عبد الله بن شقيت ﴿ فلت لعائفة : أ كان النبي ﷺ يصلي العنجي؟ قالت : لا ، إلا أن يمى. من مغيبه ، ، وعنده من طريق معاذة عنها وكان رسول الله على الضمى أربعا ويزيد ما شا. الله ، فني الأول نني رؤيتها لذلك مطلةا ، وفي الثاني تقييد النني بغير الجيء من مغيبه ، وفي الثالث الإثبات مطلقا . وقد اختلف العلماء في ذلك : فذهب ابن عبد البر وجماعة الى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون ما انفرد به مسلم وقالو ا : إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع ، فيقدم من روى عنه من الصحابة الاثبات ، وذهب آخرون إلى الجمع بينهما . قال البعق: عندى أن المراد بقولها . ما رأيت سبحها . أي داوم عليها . وقولها . وإني لاسبحها . أي أداوم علمها ، وكذا قولها . وما أحدث الناس شيئا ، تعنى المداومة علمها . قال : وفى بقيمة الحديث \_ أى الذى تقدم من رواية مالك \_ إشارة الى ذلك حيث قالت . وان كان ايدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض علمهم ، انتهى . وحكى المحب الطبرى أنه جمع بين قولها ، ما كان يصلي إلا أن يجيء من مغيبه ، وقولها دكان يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله، بأن الأول محول على صلاته إياما في المسجد ، والشاني على البيت . قال : ويعكر عليه حديثها الثالث ـ يمني حديث الباب. ويجاب عنه بأن المنني صفة مخصوصة ، وأخذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان . وقال عياض وغيره : قوله و ما صلاها ، معناه ما رأيته يصلها ، والجمع بينه وبين قولها وكان يصليها ، أنها أخبرت في الانكار عن مشاهدتها وفي الاثبات عن غيرها . وقيل في الجمع أيضا : يحتمل أن تكون نفت صلاة العنجي الممهودة حينتُذ من هيئة مخسوصة بعدد مخسوص في وقت مخسوص ، وأنه ﷺ إنما كان يصلها [3] قدم من سفر لا بعدد مخصوص ولا بغيره كما قالت د يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله ه

( نغبیه ) : حدیث عائشة یدل علی ضعف ما روی عن النبی بیانیم أن صلاة الضحی كانت و اجبة علیه ، و عدما لالله جماعة من العلماء من خصائصه ، ولم یثبت ذلك فی خبر صحیح . وقول الماوردی فی الحاوی إنه بیانیم و اظب علیما بعد یوم الفتح إلى أن مات یعكر علیه ما رواه مسلم من حدیث أم هائی أنه لم یصلها قبل و لا بعد . و لا یقال إن نفی أم هائی لذلك یازم (۱) منه العدم لانا نقول : یحتاج من أثبته إلى دلیل ، ولو و جد لم یكن حجة ، لان عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته ، فلا تستازم المواظبة على هذا الوجوب علیه

٣٣ - باب صلاةِ الضَّمَىٰ في الحَضَرِ ، قاله عِتبانُ بنُ مالكِ عن النبيُّ عَلَيْكُم

١١٧٨ - طَرَشْنَا مُسلمُ بنُ إبراهيمَ أخبرَ نا شُعبةُ حدَّمْنَا عَبَّاسُ ٱلجَرَيرِيُّ هُوَ ابنُ فَرُّوخَ عَن أَبِي عَنْانَ الْجَرَيرِيُّ هُوَ ابنُ فَرُّوخَ عَن أَبِي عَنْانَ النَّهِدِيُّ عَن أَبِي هُرِيدٌ رَضَىَ اللهُ عنه قال ﴿ أُوصانِي خليلي بثلاث لا أُدعهنَّ حتى أموت : صوم ِثلاثةِ أَيَّامٍ مِن كَل شهر ، وصلاةِ الضَّحَىٰ ، ويوم على وثر ﴾

[ الحديث ١١٧٨ ... طرفه في : ١٩٨١]

<sup>(</sup>١) كذا ق النسخ ، ولمله و لا يلزم ،

١١٧٩ - وَرَثُنَ عَلَيْ بِنُ الْجَمْدِ أَخْبِرَ فَا شُمِبَةً عِن أَنسِ بِنِ سِيرِ بِنَ قال سَمَتُ أَنسَ بِنَ مَالِكِ الأَنصارِيَّ وَالْ سَمَعَ الْمَاكِ الْمُعَالِيَّةِ وَ إِنِي لا أُستَطيعُ الصلاةَ ممك . فصَنعَ للنبي وَلِيَّالِيَّةِ وَ إِنِي لا أُستَطيعُ الصلاةَ ممك . فصَنعَ للنبي وَلِيَّالِيَّةِ وَالْمَ وَلَيْ اللّهِ مَلْكُ اللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ وَلَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قوله ( باب صلاة الضحى في الحضر ، قاله عتبان بن مالك عن النبي عَلَيْقٍ ) كأنه يشير إلى ما رواه أحد من طريق الوهرى عن محود بن الربيع عن عتبان بن مالك , ان رسول الله ﷺ صلى فى بيتــه سبحة الضحى فضاموا ورا.ه تصلوا بصلاته ، أخرجه عن عثمان بن عمر عن يونس عنه ، وقد أخرجه مسلم من دواية ابن وهب عن يونس مطولاً لكن ليس فيه ذكر السبحة ، وكذلك أخرجه المصنف مطولا ومختصرا في مواضع وسيأتى بعد بأبين. قولِه (حدثنا عباس ) بالموحدة والمهملة ، والجريرى بضم الجيم . قولِه (أوصانى خليلي ) الخليل الصديق الخالص الَّذي تخللت عبته القلب فصارت في خلاله أي في إطنه ، واختلف هل الحلة أرفع من المحبة أو بالمكس ، وقول أبي هريرة هذا لا يعارضه ما تقدم من قوله ﷺ و لوكنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ، لأن الممتنع أن يتخذ هو ﷺ غيره خليلا لا العكس، ولا يقال إن الخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين لأنا نقول: إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك ، أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبـة . قوله ( بثلاث لا أدعهن حتى أموت ) يحتمل أن يكون قوله و لا أدعهن الح، من جملة الوصية ، أي أوصاني أن لا أدعهن، ويحتمل أن بكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفسه . قوله ( صوم ثلاثة أيام ) بالخفض بدل من قوله , بثلاث ، ، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محـذوف . قله ( من كُل شهر ) الذي يظهر أن المراد بها البيض ، وسيأتي تفسيرها في كتاب الصوم . قوله ( وصلاة الضحي ) زاد أحمد في روايته ,كل يوم , وسيأتي في الصيام من طريق أبي التياح عن أبي عثمان بلفظ , وركعتي الضحي ، قال ا بن دقيق العيد : لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله ، وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان ، وعدم مواظبة النبي ﷺ على فعلما لا ينافي استحبابها لأنه حاصل مدلالة القول ، وليس من شرط الحسكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، لكن ما واظب النبي ﷺ على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه . قولِه ( و نوم على وتر ) فى رواية أبى التياح . وأن أوتر قبل أن أنام ، وقيه استحباب تقديم الوتر على النوم وذلك فى حق من لم يثق بالاستيقاظ ، ويتناول من يصلى بين النومين . وهذه الوصية لابي هريرة ورد مثلها لابي الدرداء فيما رواه مسلم ، ولابى ذر فيما رواه النسائى . والحبكمة فى الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منهما بانشراح ، والينجبر ما لعله يقع فيه من نقص . ومن فوائد ركعتي الضحي أنها تجزي ٌ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الانسان في كل يوم وهي ثلثمائة وستون مفصلا كما أخرجه مسلم من حــديث أبي ذر وقال فيه . ويجزى عن ذلك ركمتا الضحى ، وحكى شيخنا الحيافظ أبو الفضل بن الحسين فى شرح النرمذى أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى ، فصاد كثير من النَّاس يتركونها أصلا لذلك ، وليس لما قالوه أصل ، بل الظاهر أنه مما ألقاء الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير لا سيما ما وقع في حديث أبي ذر. ( تنبهان ) : الاول اقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة لان الصلَّاة والصيام أشرف العبادات م --- ۸ چ ۴ ه فتح الباري

البدنية ، ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال . وخصت الصلاة بشيئين لآنها تقع ليلا ونهارا بخلاف الصيام . (الثانى) ليس فى حديث أبى هريرة تقييد بسفر ولا حضر ، والترجمة مختصة بالحضر ، لكن الحديث يتضمن الحضر لأن إرادة الحضر فيه ظاهرة ، وحمله على الحضر والسفر ممكن ، وأما حله على السفر دون الحضر فيميد لآن السفر مظنة التخفيف . قوله (قال رجل من الآنصار) قيل هو عتبان بن مالك ، لأن فى قصته شبها بقصته ، وقد تقدم هذا الحديث عن آدم هن شعبة بهذا الاسناد والمتن فى و باب هل بصلى الامام بمن حضر ، من أبواب الإمامة مع الدكلام عليه . قوله ( يصلى الضحى ) قال ابن رشيد : هذا يدل على أن ذلك كان كالمتعارف عنده و إلا فصلاته بيائي في بيت الانصارى وان كانت في وقت صلاة الضحى لا يلزم نسبتها لصلاة الضحى . قلت : إلا أنا قدمنا أن القصة لمتبان بن مالك ، وقد تقدم في صدر الباب أن عتبان سماها صلاة الضحى فاستقام مراد المصنف ، وتقييده ذلك لمتبان بن مالك ، وقد تقدم في صدر الباب أن عتبان سماها صلاة الضحى فاستقام مراد المصنف ، وتقييده ذلك بالحضر ظاهر الكونه صلى في بيته . قوله ( ما رأيته صلى ) في الرواية الماضية و يصلى الضحى ، قوله ( الا ذلك المور ) يأتى فيه ما تقدم ذكره في حديث ابن عمر وعائشة من الجمع ، والله أعلى

## ٣٤ - باسب الر كنان قبلَ الظُّهرِ

الله عن النبي عمر رضى الله عنهما قال « حَفِظتُ من النبي عن النبي عشر ركعات : ركمتين قبل الظّهر ، وركعتين بعد ها ، وركعتين بعد المغرب في بينه ، وركعتين بعد المغرب عن النبي عن النب

١١٨٢ - مَرْشُ مسدَّدُ قال حدَّمَنا بحيي عن شُعبةَ عَن إبراهمَ بنِ محمدِ بنِ المنتشِرِ عن أبيهِ عن عائشةَ رضىَ اللهُ عنها « ان النبيَّ بَرِلِيُّ كان لا يدَعُ أربَعاً قبلَ الظَّهرِ ، ورَكتينِ قبلَ النَّداةِ » .
تابعهُ ابنُ أبى عَدَى مِ وعرْوعن شُعبةَ

قوله (باب الركمتين قبل الظهر) ترجم أولا بالواتب التي بعد المكتوبات، ثم أورد ما يتملق بما قبلها ، وقد تقدم الكلام على ركمتي الفجر والكلام على حديث ابن عمر وهو ظاهر فيما ترجم له ، وأما حديث عائشة فقوله فيه و انه كان لا يدع أربعا قبل الظهر ، لا يطابق الترجمة ، ويحتمل أن يقال : مراده بيان أن الركمتين قبل الظهر ليستا حتما بحيث يمتنع الزيادة عليهما ، قال الداودى : وقع في حديث ابن عمر و ان قبل الظهر ركمتين ، وفي حديث عائشة و أربعا ، وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى قال : ويحتمل أن يكون نسى ابن عمر ركمتين من الأربع . قلت : هذا الاحتمال بعيد ، والأولى أن يحمل على حالين : فكان تارة يصلى ثنتين وتارة يصلى أربعا ، ويحتمل أن يكون يصلى إذا كان وقيل : هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركمتين وفي بيته يصلى أربعا ، ويحتمل أن يكون يصلى إذا كان في بيته واطلمت عائشة على الامرين ، ويقوى الأول ما رواه أحد و أبو داود في حديث عائشة وكان يصلى في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج ،

قال أبو جعفر الطبرى: الأربع كانت فى كثير من أحواله ، والركمتان فى قليلها . قوله (عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر) بميم مضمومة ونون ساكنة ومثناة مفتوحة بعدها شين معجمة مكسورة ثم راء . قوله (عن أبيه عرف عائشة ) فى رواية وكيع عن شعبة عن إبراهيم عن أبيه و سمعت عائشة ، أخرجه الإسماعيلي ، وحكى عن شبخه أبى القاسم البغوى أنه حدثه به من طريق عثمان بن عمر عن شعبة فأدخل بين محمد بن المنتشر وعائشة مسروقا وأخبره أن حديث وكيع وهم ، ورد ذلك الإسماعيلي بأن محمد بن جعفر قد وافق وكيما على التصريح بسماع محمد من عائشة ثم سافه بسنده الى شعبة عن إبراهيم بن محمد أباه أنه سعم عائشة ، قال الاسماعيلي : ولم يكن يحيى بن سعيد \_ يعنى القطان الذى أخرجه البخارى من طريقه \_ ليحمله مدلسا ، قال : والوهم عندى فيه من عثمان بن عمر انتهى . وبذلك جزم الدارقطني في و العلل ، وأوضح أن رواية عثمان بن عمر من المزيد في متصل الآسانيد ، لكن أخرجه الدارى عن عثمان بن عمر ، قوله ( تابعه ابن أبي عدى ) زاد الإسماعيلي وابن المبارك ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير كلهم عن شعبة بسنده وليس فيه مسروق ، قوله ( وعمرو عن شعبة ) يعنى عمرو بن مرذوق ، وقد وصل حديثه العرقاني في المصالحة

#### ٣٥ – بإسب الصلاةِ قبلَ المنربِ

الله عن النبي عن النبي عن الما عن الما عن الما عن الما عن المن عن المن عن النبي أبرَيدَة قال : حد الله الله الله الله الله الله عن النبي عليه الله عن الله عن الله عن الله عن النبي عليه الله عن الل

[ الحديث ١١٨٣ \_ طرفه في : ٧٣٦٨ ]

المعت مراه الله المراه الله بن رَزِيدَ قال حد منا سعيد بن أبي أبي أبي قال حد ثنى يَزِيدُ بن أبي حبيبِ قال سعت مراه بن عبد الله اليوكن قال « أتبت عنه من أبي عمر الجهري فقات : ألا أع ببك من أبي تعم ، يركم ركم تين قبل صلاة المغرب . فقال عقبة : إنّا كنّا نفعله على عهد رسولِ الله برا من الله عنمك الآن ؟ قال : الشفل »

قوله (باب الصلاة قبل المغرب) لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر ، وقد ورد فيها حديث لأبي هربرة (١) مرقوع لفظه و رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعا ، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبسان ، وورد من فعله أيضا من حديث على بن أبي طالب أخرجه النرمذي والنسائي وفيه وانه كان يصلى قبل العصر أربعا ، وليسا على شرط البخاري . قوله (عن الحسين) هو ابن ذكوان المعلم . فيله (حدثني عبد الله المزني) هو ابن مغفل بالمعجمة والفاء المشددة . في له (صلوا قبل صلاة المغرب) ذاد أبو داود في روايته عن الفربري عن عبد الوادث بهذا الاسناد وصلوا قبل المغرب ركعتين ، ثم قال وصلوا قبل المغرب ركعتين ، وأعادها الاسماعيلي من هذا الوجه

<sup>( 1 )</sup> هذا وهم ۽ والصواب • لابن عمر » كما يعسلم ذلك من الأصول التي عزاء البها الشارح ، وقد نسه في بلوغ المرام لابن عمر فأصاب . واقة أعلم

ثلاث مرات ، رهو موافق لفوله في رواية المصنف ، قال في الثالثة لم<sub>ن</sub> شاء ، وفي رواية أبي نعيم في المستخرج معلوا قبل المغرب ركمتين قالها ثلاثا ثم قال: لمن شاء، . قوله ( كراهية أن يتخذها الناس سنة ) قال المحب الطبرى: لم يرد نني استحباجا لآنه لا يمكن أن يأمر بمــا لا يستحب ، بل هــذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها ، ومعنى قوله و سنة ، أى شريعة وطريقة لازمة ، وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن روانب الفرائض ، ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الروانب واستدركها بعضهم ، وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي ﷺ واظب عليهـا ، وتقدم الكلام على ذلك مبسوطًا في د بابكم بين الاذان والاقامة ، من أبواب الآذان . قوله ( اليزني ) بفتح التحتانية والواى بعدها ثون وهو مصرى ، وكذا بقية رجال الاسناد سوى شيخ البخارى وقد دخلها . قوله ( ألا أعجبك ) بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب . قولِه ( من أبي تميم ) هو عبد الله بن مالك الجيشاني بفتح الجسيم وسكون التحتانية بعدها معجمة تابعي كبير مخضرم أسلم في عهد النبي ﷺ وقرأ القرآن على معاذ بن جبل ثم قدم في زمن عمر فشهد فتح مصر وسكنها ، قال ابن يونس: وقد عده جماعة في الصحابة لهذا الإدراك ، ولم يذكر المزي في والتهذيب ، أن البخارى أخرج له ، وهو على شرطه فيرد عليه بهذا الحديث (١) . قوله ( يركع ركمتين ) زاد الاسماعبلي . حين يسمع أذان المغرب، وفيه ، فقلت لعقبة وأنا أريد أن أغمصه، وهو بمعجمة ثم مهملة أى أعيبه . قوله ( فقال عَتْبَةَ الح ) استدل به على امتداد وقت المغرب ولا حجة فيه كما بيناه في الباب السابق ، وقال قوم : [نمآ تستحب الركعتان المذكورتان لمن كان متأهبا بالطهر وستر العورة لئلا يؤخر المغرب عن أول وقتها ، ولا شك أن إيقاعها فى أول الوقت أولى ، ولا يخنى أن محل استحبابهما ما لم تتم الصلاة ، وقد تقدم الـكلام على بقية فوائده فى البــاب السابق ، وفيه رد على قول القاضي أ بي بكر بن العربي : لم يفعلهما أحد بعد الصحابة ، لأن أبا تميم تا بعي وقد فعلهما . وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال : ما فعلتهما إلا مرة واحدة حين سمعت الحديث . وفيه أحاديث جياد عن النبي عليها والصحابة والتابعين ، إلا أنه قال ولمن شاء ، فن شاء صلى

٣٦ - ياسيب صلاةِ النَّوا فِل جاعةً ، ذكرَهُ أنسٌ وعائشةُ رضىَ اللهُ عنهما عنِ النبيُّ عَلَيْهِ

١١٨٥ - حَرَثْنَى إسحانَ حدَّثَنا يَمقوبُ بنُ إبراهيمَ حدَّثَنا أبي عن ابنِ شهابٍ قال أخبرَنى محمودُ بنُ الرَّبيم الأنصاريُ ﴿ أَنَّهُ عَقَلَ رسولَ اللهِ عَلَيْظٍ وَعَقَلَ عَجَّهَا فى وَجههِ من بنر كانت فى دارِهِ ﴾

١١٨٦ - فزَعَمَ محودٌ أنَّهُ سِمِعَ عِتبانَ بنَ مالكِ الأنصاريَّ رضىَ اللهُ عنه - وكان يمَّنْ شهدَ بَدْراً معَ رسولِ اللهِ عَلِيْ مِنْ اللهِ عَلِيْ مِنْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ

<sup>(</sup>۱) لیس الرد علیه بظاهر ، لأن البخاری رحه الله لم یخرج هن أبی تمیم هنا خبرا مرفوط ولا موقوقا ، و(نما وقع ذکره ف أثناء الروایة من فیر احتجاج به · واقد أعلم ·

قوله ( باب صلاة النوافل جماعة ) قبل مراده النفل المطلق ، ويحتمل ما هو أيم من ذلك . قوله ( ذكره أنس وعائشة عن النبي بالله ) أما حديث أنس فأشار به إلى حديثه في صلاة النبي بالله في بيت أم سلم ، وفيه ، فصففت أنا والبتم وواءه ، الحديث ، وقد تقدم في الصفوف وغيرها . وأما حديث عائشة فأشار به إلى حديثها في صلاة النبي بالله بهم في المسجد بالليل ، وقد تقدم السكلام عليه في ، باب التحريض على قيام الليل ، . قوله (حدثنا إسمق) قيل هو ابن واهو به ، فان هذا الحديث وقع في مسئده بهذا الاسناد ، لكن في لفظه مخالفة يسيرة فيحتمل أن يكون السمق شيخ البخادي فيه هو ابن منصور . فوله ( أخبرنا يعقوب ) التعبير بالإخبار قرينة في كون إسمق هو ابن راهويه ، لأنه لا يعبر عن شيوخه إلا بذلك ، لكن وقع في رواية كريمة وأبي الوقت وغيرهما بلفظ التحديث ، ويعقوب بن إبراهيم المذكور هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى . قوله ( وعقل مجة ) تقسدم ويعقوب بن إبراهيم المذكور هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى . قوله ( وعقل مجة ) تقسدم الدكلام عليه في كتاب العلم . قوله ( كان في داره ) أي الدلو ، وفي رواية الكشميني ، كانت ، أي البستر . قوله ( فيش عهود ) أي أخبر ، وهو من إطلان الويم على القول . قوله ( فيشق على ) في رواية الكشميني ، بالإفراد . قوله ( ما فعل مالك ) هو ابن الدخش . قوله ( لا أراه ) بفتح الهمزة من الرؤية . قوله ( قال محود بن الربيع ) أي بالاسناد الماضي ( فدنتها قوما ) أي رجالا ( فيهم أبو أيوب ) هو خالد بن زيد الانصاري الذي نزل عليه أي بالاسناد الماضي ( فدنتها قوما ) أي رجالا ( فيهم أبو أيوب ) هو خالد بن زيد الانصاري الذي نزل عليه

رسول الله ﷺ لما قدم المدينة . قوله ( التي توفي فيها ) ذكر ابن سعد وغيره أن أبا أيوب أوصى أن يدفن تحت أقدام الخيل ويغيب موضع قبره أدفنُ إلى جانب جدار القسطنطينية . قوله ( ويزيد بن معاوية ) ابن أبي سفيان ، قوله ( علمهم ) أى كان أميرا ، وذلك في سنة خمسين وقيل بعدها في خلافة معاوية ، ووصلوا في تلك الغزوة حتى حاصروا القسطنطينية . قوله ( فأنكرها على ) قد بين أبو أيوب وجه الانكار وهو ما غلب على ظنه من نني القول المذكور ، وأما الباعث له على ذلك فقيل إنه استشكل قوله « إن الله قد حرم النــار على من قال لا إله إلا الله ، لان ظاهره لا يدخل أحد من عصاة الموحدين النار ، وهو مخالف لآيات كشيرة وأحاديث شهيرة منها أحاديث الشفاعة ، لكن الجمع مكن بأن يحمل التحريم على الخلود ، وقد وافق محمودا على رواية هذا الحديث عن عتبان أنس بن مالك كما أخرجُه مسلم من طريقه وهو متابع قوى جدا ، وكأن الحامل لمحمود على الرجوع الى عتبان اليسمع الحديث منه ثانى مرة أنَّ أبا أيوب لما أنكر عليه اتهم نفسه بأن يكون ما ضبط القدر الذي أنكَّره عليه ، ولهذا قنع بسهاعه عن عتبان ثانى مرة . قوله (حتى أقفل) بقاف وفاء أى أرجع وزنا ومعنى ، وفى هذا الحديث فوائد كثيرة تقدمت مبسوطة فى د باب المساجد فى البيوت ، وفيه ما ترجم له هنا وهو صلاة النوافل جماعة ، وروى ابن وهب عن مالك أته لا بأس بأن يؤم النفر في النافلة ، فأما أن يكون مشتهرا ويجمع له الناس فلا ، وهذا بنــاه على قاعدته في سد الندائع لما يخشى من أن يظن من لا علم له أن ذلك فريضة ، واستشى ابن حبيب من أصحابه قيــام رمضان لاشتهار ذلك من فعل الصحابة ومن بعدهم رضى الله عنهم ، وفى الحديث من الفوائد ما تقدم بعضه مبسوطا ، وملاطفة الني يَرْاقِيُّ بِالْأَطْفَالِ ، وذكر المرء ما فيه من العلة معتذرا ، وطلب عين القبلة ، وأن المسكان المتخذ مسجدا من البيت لا يخرج عن ملك صاحبه ، وأن النهى عن استيطان الرجل مكانا إنما هو فى المسجد العام ، وفيه عيب من تخلف عن حضور مجلس الكبير ، وأن من عيب بما يظهر منه لا يعد غيبة وإن ذكر الانسان بما فيسه على جهة التعريف جائز ، وأن التلفظ بالشهادتين كاف في إجراء أحكام المسلمين ، وفيه استثبات طالب الحديث شيخه عما حدثه به إذا خشى من نسيانه وإعادة الشيخ الحديث ، والرحلة في طلب العلم وغير ذلك . وقد ترجم المصنف بأكثر من ذلك والله المستعان

#### ٣٧ باب التَّعلوُع في البيت

الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْنِ مُ مَّادٍ حدَّثَنَا وُهَيبٌ عن أَيُّوبَ وعُبيدِ اللهِ عن نافع عن ابنِ عمرَ رضى الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْنِيْنِ « اجْمَاوا فى بُيوتِكم مِن صلانِكم ، ولا تَتَّخِذُوها قبوراً » تابَعَهُ عبدُ الوهاب عن أيوبَ

قوله ( باب التطوع فى البيت ) أورد فيه حديث ابن عمر ، اجعلوا فى بيو تكم من صلا نكم ، وقد تقدم بلفظه من وجه آخر عن نافع فى ، باب كراهية الصلاة في المقابر ، من أبواب المساجد مع الكلام عليه . فؤله ( تابعه عبد الوهاب ) يعنى الثقنى عن أيوب ، وهذه المتابعة وصلها مسلم عن محمد بن المثنى عند به بلفظ ، صلوا فى بيو تكم ولا تتخذوها قبورا ،

#### بالنااخ الجهن

## ٠٧ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة

١ - باب فضل الصلاة في مَسجد مَكَّة والمدينة

١١٨٨ – مَرْشُنَ حَفَّىُ بنُ عَمرَ حَدَّثَنَا شُعبةُ قال أُخبرَ بَى عبدُ الملكِ عن قَزَعةً قال سمعتُ أبا سعيدٍ رضىَ اللهُ منهُ أَربَعاً قال سمعتُ مَن النبيِّ وَلِيَطِيْقٍ ، وكان غزا معَ النبيِّ وَلِيَطِيْقٍ ثِنتَىْ عشرةَ غزوةً

١١٨٩ - مَرْثُنَ على حدَّ ثَنَا سُفيانُ عن الزُّهريُّ عن سعيدِ عن أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهُ عن النبي عَلَيْنَةُ قال « لا تُشَدُّ الرَّحَالُ إلاَّ إلى ثلاثةِ مَسَاجِدَ : المسجدِ الحرامِ ، ومسجدِ الرسولِ عَلَيْنَةِ ومسجدِ الأقسى

- ١١٩ - مَرَشَ عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ قال أخبرَ نا مالكُ عن زيدِ بنِ رَباحٍ وعُبيدِ اللهِ بنِ أَبِي عبدِ اللهِ الأَغرَّ عن أَبِي عبدِ اللهِ الأَغرِّ عن أَبِي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ أَن النبيَّ عَيَّلِيَّتِهُ قال « صلاةٌ في مسجدِي هذا خيرٌ من أَلفٍ صلاةٍ فيا سِواه إلاَّ المسجدَ الحرامَ »

قوله ( باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ) ثبت في نسخة الصغاني البسملة قبل الباب ، قال ابن وشيد:

لم يقل في النرجمة و بيت المقدس وان كان بحوعا اليهما في الحديث لكونه أفرده بعد ذلك بترجمة ، قال : وترجم بفضل الصلاة وليس في الحديث ذكر الصلاة ليبين أن المراد بالرحلة الى المساجد قصد الصلاة فيها لأن لفظ المساجد مشعر بالصلاة انتهى . وظاهر إيراد المصنف لهذه الترجمة في أبواب التطوع يشعر بأن المراد بالصلاة في الترجمة صلاة النافلة ، ويحتمل أن يراد بها ما هو أعم من ذلك فيدخل النافلة وهذا أوجه وبه قال الجمهور في حديث الباب ، وذهب الطحاوى الى أن النفضيل محتمل بعضلاة الفريضة كماسيأتى . قوله ( أخبر في عبد الملك ) هو ابن عمير كما وقع في رواية أبي ذر والأصيلي . قوله (عن قرعة ) بفتح القاف وكذا الزاي ، وحكى ابن الأثير سكونها بعدها مهملة ، مو ابن يحيي ويقال ابن الاسود ، وسيأتي بعد خمسة أبواب في هذا الاسناد ، سمحت قرعة مولى زياد ، وهو هذا وزياد واحدة . قوله ( سمحت أبا سعيد أربعا ) أى يذكر أربعا أو سمحت منه أربعا أى أربع كلمات . قوله ( وكان غزاً ) ولم يذكر من المتن شيئا ، وذكر بعده حديث أبي هريرة في شد الرحال فظن الداودي الشارح أن البخارى ساق ولم يذكر من المتن شيئا ، وذكر بعده حديث أبي هريرة في شد الرحال فظن الداودي الشارح أن البخارى ساق الإسنادي لهذا المتن ، وعد فظر لأن حديث أبي سعيد مشتمل على أربعة أشياء كا ذكر المصنف ، وحديث أبي هريرة في شد الرحال فظن الداودي الشارح أن البخارى ساق مقتصر على شد الرحال فقط ، لكن لا يمنع الجمع بينهما في سياق واحد بناء على قاعدة البخارى في إجازة اختصار الحديث ، وقال ابن رشيد : لما كان أحد الأربع هو قوله و لا تشد الرحال ، ذكر صدر الحديث الى الموضع الحديث ، وقال ابن رشيد : لما كان أحد الأربع هو قوله و لا تشد الرحال ، ذكر صدر الحديث الى الموضع الحديث ، وقال ابن رشيد : لما كان أحد الأربع هو قوله و لا تشد الرحال ، ذكر صدر الحديث الى الموضع المحتمار الحديث ، وقال ابن رشيد : لما كان أحد الأربع هو قوله و لا تشد الرحال ، ذكر صدر الحديث الى الموضع المحتمار الحديث ، وعال المن شيئا ، وقال ابن رشيد : لما كان أحد الأربع هو قوله و لا تشد الرحال ، ذكر صدر الحديث الى الموضع المحتمار الحديث الموضع المحتمد الحديث الموضع المحتم المحتم

يتلاق فيه افتتاح أبي هريرة لحديث أبي سعيد فافتطف الحديب ، وكأنه قصد بذلك الإغماض لينبه غير الحافظ عل فائدة الحفظ ، على أنه ما أخلاه عن الايضاح عن قرب فانه ساقه بتمامه خامس ترجمة . قوله ( وحدثنا على ) هو ابن المديني ، وسفيان هو ابن عيبنة ، وسعيد هو ابن المسيب ، ووقع عند البيهتي من وجه آخر عن على بن المديني قال حدثنا به سفيان مرة بهذا اللفظ وكان أكثر ما يحدث به بلفظ تشد الرحال ، . قوله ( لا تشد الرحال ) بضم أوله بلفظ النبي ، والمراد النهي عن السفر الى غيرها ، قال الطبي : هو أبلغ من صريح النهي ،كأنه قال : لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به ، والرحال بالمهملة جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس ، وكني بشد الرحال عن السفر لآنه لازمه وخرج ذكرها عزج الغالب في ركوب المسافر والا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكور ، ويدل عليه قوله في بمعن طرقه . إنما يساقر ، أخرجه مسلم من طريق عمران بن أبي أنس عن سليان الآغر عن أبي هريرة . قوله ( إلا ) الاستثناء مفرغ والتقدير لا تشد الرحال الى موضع ، ولازمه منع السفر الى كل موضع غيرها ، لأن المستشى منه فى المفرغ مقدر بأعم ألعام ، لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص وهو السجدكا سيأتى . قوله ( المسجد الحرام ) أي المحرم وهو كقولهم الكتاب بمنى المكتوب ، والمسجد بالحفض على البدلية ، ويجوز الرفع على الاستثناف والمراد به جميع الحرم ، وقيل يختص بالموضع الذي يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم ، قال الطبري : ويتأيد بقوله و مسجدي هذا ، لأن الاشارة فيه الى مسجد الجماعة فينبغي أن بكون المستثني كذلك ، وقيل المراد به الكعبة حكاه المحب الطبرى وذكر أنه يتأيد بما رواه النسائى بلفظ و إلا الكعبة ، وفيه نظر لأن الذي عنــد النسائى و إلا مسجد الكعبة ، حتى ولو سقطت لفظة مسجد لكانت مرادة ، ويؤيد الأول ما رواه الطيالسي من طريق عطاء أنه قيل له : هذا الفضل في المسجد وحده أو في الحرم؟ قال : بل في الحرم لانه كله مسجد . قوله ( ومسجد الرسول ) أى محمد ﷺ ، وفى العدول عن و مسجدى ، اشارة الى التعظيم ، ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة ، ويؤيده قُولُه في حديث أبي سعيد الآتي قريباً , ومسجدي ، . قولِه ( ومسجد الاقمى ) أي بيت المقدس وهو من إضافة الموصوف الى الصفة ، وقد جوزه الكوفيون واستشهدوا له بقوله تعالى ﴿ وَمَا كُنْتَ بِحَالَبِ العُرْبِي ﴾ والبصريون يؤولونه باشمار المسكان ، أى الذي بجائب المسكان الغربي ومسجد المسكان الاقصى ونحو ذلك ، وسمى الاقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة ، وقيل في الزمان ، وفيه نظر لآنه ثبت في الصحيح أن بينهما أربعين سنة ، وسيأتي فى ترجمة إبراهم الخليل من أحاديث الانبياء وبيان ما فيسه من الاشكال والجواب عنسه ، وقال الزمخشرى : سمى الاقمى لانه لم يكن حينتذ وراءه مسجد ، وقيل لبعده عن الاقذار والخبث ، وقيل هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة لآنه بعيد من مكة وبيت المقدس أبعد منه . ولبيت المقدس عدة أسماء تقرب من العشرين منها إيلياء بالمد والقصر وبمنف الياء الأولى وعن ابن عباس إدخال الآلف واللام على هذا الثالث ، وبيت المقدس بسكون القاف وبفتحها مع التشديد ، والقدس بغير مم مع ضم القاف وسكون الدال وبضمها أيضا ، وشلم بالمحمة وتشديد اللام وبالمهملة ، وشلام بمعجمة ، وسلم بفتح المهملة وكسر اللام الحَفيفَة ، وأورى سلم بسكون الواو وبكسر الراء بعدها النية ساكنة قال الاحشى:

#### وقد طفت للمال آفاقه دمشق فحمص فأورى سلم

و من أسمائه كورة و بيت إمار وصهبون ومصروث آخره مثلثة وكورشيلا وبابوس بموحدتين ومعجمة ، وقد تتبع أكثر هذه الاسماء الحسين بن خالو به اللغوى في كتاب , ايس ، ، وسيأتى ما يتعلق بمكة والمدينــة في كتاب الحج. وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الانبياء ، ولأن الأول قبلة الناس واليه حجهم ، والثانى كان قبلة الامم السالفة ، والثمالث أسس على التةوى . واختلف فى شد الرحال الى غيرها كالدماب الى زبارة الصالحين أحياء وأمواتا والى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو محمد الجوبني : يحرَّم شد الرحال ألى غيرها عملا بظاهر هذا الحديث ، وأشار القاضي حسين الى اختياره وبه قال عياض وطائفة ، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة الغفارى على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال له , لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت ، واستدل بهذا الحديث فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمرمه ، ووافقه أبو هربرة . والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم ، وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها أن المراد أن الفضيلة التمامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد يخلاف غيرها فانه جائز ، وقد وقع في رواية لأحمد سيأتى ذكرها بلفظ و لا ينبغي للمطي أن تعمل ، وهو لفظ ظاهر في غير التحريم(١) ومنها أن النهبي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فانه لا يجب الوفاء به قاله ابن بطال ، وقال الخطابي : اللفظ لفظ الحير ومعناه الإيجاب فيما يتذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتسبرك بها أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة ، "ومنها أن المراد حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة ، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهيي ، ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال : سمعت أبا سعيد وذكرت عنسده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله عليه و لا ينبغي للمصلى أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدى ، وشهر حسن الحديث وإن كان فيــه بعض الضعف . ومنها أن المراد قصدها بالاعتسكاف فيها حكاه الخطابي عن بعض السلف أنه قال : لا يعتكمف في غيرها ، وهو أخص من الذي قبله ، ولم أر عليه دليلا ، واستدل به على أن من نذر إنيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك ، وبه قال مالك وأحمد والشافعي والبويطي واختاره أبو إسحق المروزي ، وقال أبو حنيفة لا يجب مطلقا ، وقال الشافعي في د الأم ، يجب في المسجد الحرام لتعلق النسك به يخلاف المسجدين الآخيرين ، وهذا هو المنصور لأصحاب الشافعي ، وقال ابن المنذر : يجب الى الحرمين ، وأما الاقصى فلا ، واستأنس بحديث جابر . ان رجلا قال للني بَرَائِكُم إنى نذرت إن فتح الله عليك مكه أن أصلي في بيت المقدس ، قال : صل ههنا ، وقال ابن النين : الحجة على الشافعي أن إعمال المطي الى مسجد المدينسة والمسجد الاقصى والصلاة فهما قرية فوجب أن يلزم بالنذر كالمسجد الحرام انتهى . وفيما يلزم من نذر إتيان هذه المساجد تفصيل وخلاف يطول ذكره محله كتب الفروع ، واستدل به على أن من نذر إنسان غير هذه المساجد

<sup>(</sup>١) بيس الأمركما قال ، يل هو ظاهر في التحريم والمنسع ، وهذه الفقلة في عرف الشارع شأنها عظميم كما في قوله تعدال ﴿ وما ينبغي للرحن أن يتخذ ولها ﴾ وقوله ﴿ قالوا سبعانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياه ﴾ الآية م --- ٩ ج ٣ \* فنح الباري

الثلاثة لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها لانها لا فضل لبعضها على بعض فتكني مسلاته في أي مسجد كان ، قال النووى : لا اختلاف في ذلك إلا ما روى عن الليث أنه قال يحب الوفاء به ، وعن الحنا بلة رواية يلزمه كـفارة يمين ولا ينعقد نذره ، وعن المالكيَّة رواية إن تعلقت به عبادة تختص به كرباط لزم وإلا فلا ، وذكر عن محمد بن مسلمة الما لكى أنه يلزم في مسجد قباء لأن النبي بياليِّ كان يأتيه كل سبت كما سيأتى ، قال الكرمانى : وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة وصنف فها رسائل من الطرفين ، قلت : يشير إلى ما رد به الشيخ تتي الدين انسبكي وغيره على الشيخ تتى الدين بن تيمية وما انتصر به الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي وخيره لابن تيمية وهي مشهورة في بلادنا ، والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل(١) إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله مالية وأنسكرنا صورة ذلك ، وفي شرح ذلك من الطرفين طول ، وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية ، ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الاجماع على مشروعية زيارة قبر النبي عليه ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبرَ الذي يَرَاقِيجُ ، وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة فانها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال و إن مشروعيتها محل إجاع بلا نزاع والله الهادي إلى الصواب . قال بعض المحققين : قوله د إلا إلى ثلاثة مساجد ، المستثنى منه محذوف ، فاما أن يقدر عاما فيصير : لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمركان إلا إلى الثلاثة ، أو أخص من ذلك . لا سبيل إلى الأول لافضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثانى ، والاولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو : لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة ، فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة الغبر الشريف وغيره من قبور الصالحين والله أعلم . وقال السبكي الـكبير : ايس في الآرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها غير البــلاد الثلاثة ، ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتب عليه حكما شرعيا ، وأما غيرها من البلاد فلا نشد اليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات ، قال : وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لمن في غير الثلاثة داخل في المنع ، وهو خطأ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستشي منه ، فمعنى الحديث : لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الامكنة لاجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة ، وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المـكان بل إلى مر. في ذلك المـكان واقه أعلم . قوله ( زيد بن رباح ) بالموحدة ، وعبيد الله بالتصغير ، والآغر هو سلمان شيخ الزهرى المتقدم . قوله ( صلاة في مسجدى هذا ﴾ قال النووى : ينبغي أن يحرص المصلى على الصلاة في الموضع الذي كان في ز. نه ﴿ اللَّهُ دُونَ ما زيد فيه بعده ، لأن التضميف إنما ورد في مسجده ، وقد أكده بقوله هذا ، مخلاف مسجد مكه فا به يشمل جميع مكم ،

<sup>(</sup>١) هذا اللازم لا بأس به ، وقد الغرمه الشيخ ، وايس في ذلك بشاعة مجمد الله عند من عرف السنة مواردها ومصادرها ، والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كاما ضيفة بل موضوعة كما حتى ذلك أبو العبا. في منسكه وغيره ، ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من دون قصد المسجع بل تكون عامة مطلقة ، وأحاديث النهى عن شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة مخصها ويقيدها ، والشيخ لم ينسكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون شد الرحال ، وإنما أنسكر شد الرحل من أجلها مجردا عن قصد المسجد ، فتنبه وافهم ، واقة أعلم

بل صح النووى أنه يم جميع الحرم ، قوله ( إلا المسجد الحرام ) قال ابن بطال : يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد فانه مساو لمسجد المدينة أو فاضلا أو مفضولا ، والأول\أرجح لأنه لو كان فاضلا أو مفضولا لم يعلم مقدار ذلك إلا مدليل ، بخلاف المساواة انتهى . وكأنه لم يقف على دليل الثاني ، وقد أخرجه الإمام أحمد وصحه ابن حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله يَرْائِيم و صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحَرَام أفضل من مائة صلاة في هذا ي وفي روانة ابن حبان و وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة ، قال ابن عبد البر: اختلف على ابن الربير في رفعه ووقفه ، ومن رفعه أحفظ وأثبت ، ومثله لا يقال بالرأى . وفي ابن ماجه من حديث جابر مرفوعاً . صلاة في مسجدى أفضل من ألف صلاة فيها سواء إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ، وفي بعض النسخ , من مائة صلاة فيما سواه ، فعلى الأول معناه فيما سواه إلا مسجد المدينة ، وعلى الثانى معناه من مائة صلاة في مسجد المدينة ورجال إسناده ثقات ، لكنه من رواية عطاء في ذلك عنه ، قال ابن عبد البر : جائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهما وعلى ذلك يحمله أهل العلم بالحديث ، ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية معروف بالزواية عن جايز وابن الزبير ، وروى البزار والعابراني من حديث أبي الدرداء رفعه ، الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، والصلاة في مسجدي بألف صلاة ، والصلاة في بيت المقدس بخمسهائة صلاة ، قال البزار إسناده حسن . فوضح بذلك أن الراد بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام ، وهو يرد على تأويل عبد الله بن نافع وغيره ، وروى ابن عبد البر من طريق يحى بن يحى اللَّيْي أنه سأل عبد الله بن نافع عن تأويل هذا الحديث فقال : معناه قان الصلاة في مسجدي أفضل من الصَّلاة فيه بدون ألف صلاة ، قال أبن عبد البر : لفظ دون يشهل الواحد فيلزم أن تكون الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة بتسمانة وتسع وتسعين صلاة ، وحسبك بقول يؤل إلى هذا ضمفًا . قال : وزعم بعض أصحابنا أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مك بمائة صلاة ، واحتج برواية سليان بن عتيق عن ابن الربير عن عمر قال . صلاة فى المسجد الحرام خير من مأثة صلاة فيا سواه ، وتعقب بأن المحفوظ بهذا الاسناد بلفظ ، صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مُسجد الرسول فانما فضله عليه بمائة صلاة ، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرتى سلمان بن عتيق وعطاء عن ابن الزبير أنهما سمعاه يقول وصلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيه، ويشير إلى مسجد المدينسة . وللنسائى من رواية موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر ما يؤيد هذا ولفظه كلفظ أبي هريرة وفي آخره ، إلا المسجد الحرام فانه أفضل منه بمائة صلاة ، واستدل جذا الحديث على تفضيل مكة على المدينــة لان الأمكـنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها بمنا تلكون العبادة فيه مرجوحة وهو قول الجمهور ، وحكى عن مالك ، وبه قال ابن وهب ومطرف وابن حبيب من أصحابه ، لكن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة ، واستدلوا بقوله يركيج ء ما بين قبرى ومنبرى روشة من رياض الجنة ، مع قوله ، موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها ، قال ابن عبد البر : هذا استدلال بالخبر في غير ما ورد فيه ولا يقارم النص الوارد في فعنل مكة ، ثم ساق حديث أبي سلمة من عبد الله بن عدى بن الحراء قال و رأيت رسول الله ﷺ وافغا على الحزورة فغال : رالله إنك لحير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ، ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت ، وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وصححه

الترمذي وأبن خزيمة وأبن حبان وغيرهم ، قال أبن عبد البر : هذا نص في عمل الخلاف فلا ينبغي المدول عنه والله أعلم. وقد رجع عن هذا الفولكثير من المصنفين من الما اكية ، لكن استثنى عياض البقعة التي دفن فيها النبي عليه هُحَى الاتفاق على أنها أفعنل البقاع ، وتعقب بأن هذا لا يتعلق بالبحث المذكور لأن محله ما يترتب عليه الفضل للعابد . وأجاب القرافي بأن سبب التفضيل لا ينحصر في كثرة الثواب على العمل بل قد يكون لغيرها كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود ، وقال النووى في شرح المهذب : لم أر لاصحابنا نقلا في ذلك ، وقال ابن عبد البر : إنما يحتج بقبر رسول الله مِتَالِيَّةٍ على من أنكر فضلها ، أما من أفر به وأنه ايس أفضل بعد مكة منها فقد أنزلها منزلتها . وقال غيره : سبب تفضيل البقعة التي ضمت أعضاءه الشريفة أنه روى أن المرء يدفن في البقعة التي أخذ منهسا ترابه عند ما يخلق رواه ابن عبد البر في أواخر تمهيده من طريق عطاء الحراساني موقوفًا ، وعلى هذا فقد روى الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذي خلق منه الذي سَرَاقِيْ من تراب الكعبة ، فعلي هذا فالبقعة التي ضمت أعضاءه من تراب الكمبة فيرجع الفصل المذكور إلى مكة إن صح ذلك والله أعلم . واستدل به على تضعيف الصـــلاة مطلقا في المسجدين، وقد تقدم النقل عن الطحاوى وغيره أن ذلك مختص بالفرائض لقوله عليه و أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ، ويمكن أن يقال لا ما نع من إبقاء الحديث على عمومه فتنكون صلاة النافلة في بيت بالمدينــة أو مكه تَضَاعِفَ عَلَى صَلاتُهَا فَي البيت بغيرهما وكذا في المسجدين وانكانت في البيوت أفضل مطلقاً . ثم إن التضعيف المذكور يرجع الى الثواب ولا يتعدى الى الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله النووى وغيره ، فلوكان عليه صلانان فصلي في أحد المسجّدين صلاة لم تجزء إلا عن واحدة والله أعلم . وقد أوهم كلام المقرى أبي بكر النقاش في تفسيره خلاف ذلك فانه قال فيه : حسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس وخسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة أنهى . وهذا مع قطع النظر عن التضميف بالجماعة فأنها تزيد سبعا وعشرين درجة كما تقــدم في أبراب الجماعة ، لكن هل يحتمع التضعيفان أو لا ؟ عل بحث

#### ٢ - پاپ سجدِ قباء

ا ۱۹۹ - حَرَثُ يعقوبُ بنُ إبراهيمَ حدَّثَنا ابنُ عُلَيَّةَ أخبرَ نا أيوبُ عن نافع أنَّ ابن عمرَ رضَى اللهُ عنهما كان لا يصلى منَ الضحىٰ إلا في يومين : يومَ بَقْدَ مُ مكةَ قانه كان يَقدَّ مُها ضُحى فيطوفُ بالبيتِ ثمَّ يُصلِّ رُكمتَينِ خَلفَ الْمَقامِ ، ويومَ يأتى مسجدً قُباهِ قانهُ كان يأتيهِ كلَّ سَبتٍ ، فاذا دخلَ المسجد كرِهَ أن يَخرُجَ منهُ حتىٰ يُصلِّى فيهِ . قال : وكان يُحدِّثُ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْلِيَّةٍ كان يَزُورُهُ راكبًا وماشِيًا ،

[ الحديث ١١٩١ ـ أطرافه في : ١١٩٣ ، ١١٩٤ ، ٢٧٣٠ ]

١١٩٢ - قال : وكانَ يقولُ ﴿ إِنَّمَا أَصَنَعُ كَا رأيتُ أَصَابِي بَصَنعُونَ ، ولا أَمَنَعُ أَحداً أَن يُصَلِّي في أَيِّ ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهارٍ ، غيرَ أنْ لا تتحرُّوا مُلُوعَ الشمسِ ولا غُروبَها »

قوله ( باب مسجّد قباء ) أى فضله ، وقباء بضم القاف ثم موحدة بمدودة هند أكثر أهل اللغة ، وأنكر السكرى قصره لمكن حكاه صاحب العين ، قال البهكرى : من العرب من يذكره فيصرفه ومنهم من يؤنشه فلا

يصرفه . وفي المطالع : هو على ثلاثة أميال من المدينة . وقال يا قوت : على ميلين على يسار قاصد مكة وهو من عوالى المدينة . وسمى باسم بتر هناك . والمسجد المذكور هو مسجد بنى عمرو بن عوف ، وهو أول مسجد أسسه رسول الله يتلفي ، وسيأتى ذكر الحلاف في كونه المسجد الذي أسس على التقوى في د باب الهجرة ، ان شاء الله تعالى . قوله (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) في رواية أبي ذر وهو الدورق ، . قوله (كان لا يصلى الضحى ) تقدم الكلام على قربا . قوله (وكان) أي ابن عمر . قوله (يزوره) أي يزور مسجد قباء . قوله (وكان يقول) أي ابن عمر ، وقد تقدم الكلام على ذلك في أو اخر المواقيت ، وفي الحديث دلالة على فضل قباء وفضل المسجد الذي بها وفضل المسجد الذي بما وفضل المسجد الذي بما

## ٣ - باب من أني مسجد تُباء كل سَبت

الله عنها قال «كان النبي ويَعَلِي إِنَى مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً ، وكان عبد الله بن دِبنار عن ابن عمر رضى الله عنها قال «كان النبي ويَعَلِي إِنَى مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً ، وكان عبد الله ورضى الله عنه يفعه عنها في قول ( باب من أى مسجد قباء كل سبت ) أراد بهذه الترجمة بيان تقييد ما أطلق في التي قبلها ، لانه قيد فيها في الموقوف يخلاف المرفوع فأطلق ، ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبة في « أخبار المدينة ، باسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال « لأن أصل في مسجد قباء ركمتين أحب إلى من أن آتى بيت المقدس مرتين ، لو يعلمون ما في قباء لعنر بوا إليه أكباد الإبل ، قوله ( ماشيا وراكبا ) أى بحسب ما تيسر ، والواو بمعني أو . قوله ( وكان عبد الله ) أى ابن عمر كا ثبت في رواية أبي ذر والاصيل

## ٤ - ياب إتيان مسجد قُباء ماشياً وراكباً

« كان النبئ وَ اللهِ عَلَيْهِ يَأْتِى قَبُاء راكباً وماشياً » زادَ ابنُ نُمَيرِ « حدَّ ثَمَا عَبِيدُ اللهِ عِن نافع فيصلَّى فيهِ رَكَمَتَينِ » وقوله ( باب إنيان مسجد قباء ماشيا وراكبا ) أفرد هذه النرجة لاشتال الحديث على حكم آخر غير ما تقدم . وقوله ( حدثنا يحيى) زاد الاصيلى د ابن سعيد ، وهو القطان ، وعبيد الله بالتصغير هو ابن عر العمرى . قوله ( زاد ابن نمير ) أى عبد الله ( عن عبيد الله ) أى ابن عمر ، وطريق ابن نمير وصلها مسلم وأبو يعلى قالا و أخبرنا عمد بن عبد الله بن نمير أخبرنا أب به ، وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده و حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن نمير أبو أبو أبه المدرجة ، وأن أحد الرواة قاله من عنده لعلمه أن النبي والله كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلى . وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الآيام بيمض عادته أن لا يجلس حتى يصلى . وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الآيام بيمض الآعال الصالحة والمداومة على ذلك ، وفيه أن النبي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم (١) لكون

<sup>(</sup>١) هذا فيه نظر . والصواب أنه للتحريم كما هو الأصل في نهيه صلى الله عليه وسنلم . والجواب عن حديث قباء أن المراد بشد الرحل في أحاديث النهى السكتاية عن السفر لا مجرد شد الرحل ، وعليه فلا إشكال في ركوب النبي صلى الله عليه وسلم الى مسجد قباء ، وقد سبق المشارح ، يرشد إلى هذا في كلامه على أحاديث النهى عن شد الرحال الى فير المساجد الثلاثة ، فتنبه ، وأفة الموفق

النبي بالله كان يأتى مسجد قباء راكبا ، وتعقب بأن بحيثه بالله الى قباء إنماكان لمواصلة الانصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حصور الجمعة معه ، وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت

#### ٥ - إب فَمْلِ مَا بِينَ القبرِ والمِنبَرِ

۱۱۹٥ - مَرْشُنَا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ اللهُ عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرٍ عن عَبَّادِ بنِ تَمْيَمٍ عن عبدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْتُهُ قال « ما بينَ بَيتى ومِنبَرِى رَوضَةٌ مِن رِياضِ آلجَنَّة » ابن زَيدِ المازنَ رضَى اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى عُبيدِ اللهِ قال حدَّ ثنى خُبَيبُ بنُ عبدِ الرحمٰنِ عن حَفصِ بنِ عاصمِ عن أبى هُر يرةً رضى اللهُ عنهُ عن النبيِّ عَلَى قال « ما بينَ بَيتى و مِنبَرَى رَوضةٌ مِن رِياضِ الجنَّة ، و مِنبَرى عن أبى هُر يرةً رضى اللهُ عنهُ عن النبيِّ عَلَى قال « ما بينَ بَيتى و مِنبَرَى رَوضةٌ مِن رِياضِ الجنَّة ، و مِنبَرى

على حَوضى ﴾

[ الحديث ١١٩٦ \_ أطرافه في : ١٨٨٨ ، ١٨٩٨ ، ٢٠٠٠ ]

قوله ( باب فضل ما بين القبر والمنبر ) لما ذكر فضل الصلاة فى مسجد المدينة أراد أن ينبه على أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض ، وترجم بذكر القبر ، وأورد الحديثين بلفظ البيت ، لان القبر صار فى البيت وقد ورد فى بعض طرقه بلفظ القبر ، قال القرطبى : الرواية الصحيحة ، بيتى ، ويروى ، قبرى ، وكرانه بالمعنى لانه دفن فى بيت سكناه . قوله ( عن عبد الله بن أبى بكر ) أى ابن محد بن عمرو بن حزم ، قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى ، وثبت ذلك فى رواية أبى ذر والأصيل . قوله ( ومنبرى على حوضى ) سقطت هذه الجلة من رواية أبى ذر ، وسيأتى هذا الحديث بسنده ومتنه كاملا فى أواخر قضل المدينة من أواخر كتاب الحبح ، ويأتى السكلام على المتن هناك إن شاء الله تعالى مستوفى

#### ٦ - إحب مسجد بيت المقدس

١١٩٧ - عرَّشَ أَبُو الوليدِ حدَّنَنَا شُمبةُ عن عبدِ الملكِ سمعت ُ قَرَعَة مَولى زِيادٍ قال ﴿ سمعت أَبا سعيدِ الملكِ سمعت ُ اللهِ عنهِ اللهِ عن النبي عَلَيْكِيْ فَاعَجَبْنَنَى وَآ تَقْنَنَى قال : لا تُسَافِر المرأةُ يومَينِ إلا مقها زَوجُها أو ذو تَحْرَم . ولا صَومَ فى يَومَينِ : الفيطرِ والأضى . ولا صلاةً بعدَ صلاتَينِ : بعدَ العشبح حتى تَطلُعَ الشمس ، وبعدَ العصر حتى تغرُبَ . ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا الى ثلاثةِ مَساجِد : مَسجدِ الحرام ، ومسجد الأفصى ، ومسجدى »

قوله (باب مسجد بيت المقدس) أى فضله . قوله (وآنفننى) بالمد ثم نون مفتوحة ثم قاف ساكنة بعدها نو نان ، يقال آ نقه كذا إذا أعجبه ، وشى مونق أى معجب ، وقوله وأعجبنى من التأكيد بغير اللفظى ، وحكى ابن الآثير أنه روى وأينقننى ، بتحتانية بدل الآلف قال : وليس بشى ، وضبطه الاصيلى وأتفننى ، بمثناة فوقانية من التوق ، وإنما يقال منه توقنى كشوقنى . قوله (لا تسافر المرأة) سيأتى الكلام عليه فى الحج . قوله (ولا صوم) سيأتى فى الصوم ، وقوله فى الصلاة تقدم فى أواخر المواقبت ، وقوله (ولا تشد الرحال) تقدم قريبا

(خاتمة) اشتملت أبواب التطوع وما معها من الآحاديث المرفوعة على أربعة وثلاثين حديثا المعلق منها عشرة أحاديث وسائرها موصولة ، الممكرر منها فيها وفيها مضى اثنان وعشرون حديثا ، والحالص اثنا عشر وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن همر فى صلاة الصحى ، وحديث عبد الله بن مغفل فى الركمتين قبسل المغرب ، وحديث عقبة بن عامر فيه . وفيها من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعده أحد عشر أثرا وهى السنة المذكورة فى الباب الآول ، وأثر ابن همر عن أبه وأبى بكر ونفسه فى ترك صلاة الصحى ، وأثر أبى تميم فى الركمتين فبسل المغرب ، وأثر عود بن الربيع عن أبى أيوب وكلها موصولة . واقه أعلم

# يَنْ الْمُؤَالِّةِ الْجَالِثَةِ الْجَالِةِ الْجَالِةِ الْجَالِةِ الْجَالِةِ الْجَالِةِ الْجَالِةِ الْجَالِةِ المُعلَى الصلاة

١٩٩٨ - مَرَشُ عبدُ اللهِ بن عبّاس رضى الله عنها أنه بات عند ميدونة أمّ المؤمنين رضى الله عنها - وهى خالت - أخبر أه عن عبد الله بن عبّاس رضى الله عنها - وهى خالت - قال فاضطجمت على عَرض الوسادة واضطجم رسول الله عبيلة وأهله في طولها ، فنام رسول الله وقبيلة حتى انتصف الليل أو قبلة بقليل أو قبلة أه بقليل ، ثم استيقظ رسول الله وقبلة في فيل فسح النوم عن وجه بيده ، ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل هران ، ثم قام الى شن مُعلّقة فتوضاً منها فأحسن وضوء ، ثم قام بكسل . قوض الله بد الله بن عباس رضى الله عنه عنها : فقمت فصنعت مثلً ما صنع ، ثم ذهبت فقمت إلى جبه ، فوضع رسول الله وقبلة بد أله بن على رأسى ، وأخذ بأذنى اليُمنى يفتيلها بيده فصل ركتين ، ثم وحيه بيده كنين ، ثم ركتين ، ثم وحيه بيده كنين ، ثم ركتين ، ثم ركتين ، ثم ركتين ، ثم أوثر ، ثم اضطجم حتى جاءه المؤذن ، فقام فصل ركتين ، ثم خرج فصل الصبح »

ُ ﴿ أَبُوابَ العمل في الصّلاة ﴾ ثبت في نسخة الصغاني هنا بسملة

( باب ) في نسخة الصغاني أبواب . قول ( استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة . وقال ابن عباس: يستعين إلرجل في صلاته من جسده بما شاء . ووضع أبو إسحق يعنى السبيعي ـ قلنسوته في الصلاة ووقعها . ووضع على كفه على رصفه الآيسر ، إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا ) عذا الاستثناء من بقية آثر على على ما سأوضحه ، وظن قوم أنه من تتمة الترجمة ، فقال ابن رشيد : قوله و إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا ، هو مستنى من قوله و إذا كان من أمر الصلاة ، فاستثني من ذلك جواز ما تدعو الصرورة اليه من حال المرء مع ما في ذلك من

دفع التشويش عن النفس، فال : وكان الاولى في هذا الاستثناء أن يكون مقدما قبل قوله . وقال ابن عباس، انتهى . وسبقه إلى دعواه أن الاستثناء من الترجمة الإسماعيل في مستخرجه فقال : قوله و إلا أن يحك جلدا ، ينبغي أن يكون من صلة البساب عند قوله إذا كان من أمر الصلاة ، وصرح بكوته من كلام البخارى لا من كلام على العلامة علاء الدين مغلطاى في شرحه ، وتبعه من أخذ ذلك عنه بمن أدركناه ، وهو وهم ، وذلك أن الاستثناء بقية أثر على ، كذلك رواه مسلم بن إبراهيم أحد مشايخ البخارى عن عبد الســـلام بن أبى حازم عن غزوان بن جرير العنبي عن أبيه ـ وكان شديد اللزوم لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه ـ قال دكان على إذا قام إلى الصلاة فعكم ضرب بيده اليمني على رصغه الآيسر ، فلا يزال كذلك حتى يركع ، إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوباً ، هكذا رويناه في د السفينة الجرائدية ، من طريق السلني بسنده إلى مسلم بن إبراهيم ، وكذلك أخرجه ابن أبي سُيبة من هذا الوجه بلفظ . إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده ، وهذا هوالموافق الترجَّة ولوكان أثر على انتهى عند قوله , الايسر ، لما كان فيه تعلق بالترجمة إلا ببعد ، وهذا من فوائد تخريج التعليقات . والرصخ بسكون الصاد المهملة بعدها معجمة قال صاحب العين : هو لغة في الرسخ ، وهو مفصل ما بين الكف والساعد . وقال صاحب المحكم : الرصخ مجتمع الساقين والقدمين . ثم إن ظاهر هذه الآثار يخالف الترجة لانها مقيدة بما إذا كان العمل من أمر الصلاة وهي مطلقة ، وكأن المصنف أشار إلى أن إطلافها مقيد بما ذكر ايخرج العبث ، ويمكن أن يقال : لها تعلق بالصلاة لأن دفع ما يؤذي المصلي يعين على دوام خشوعه المطلوب في الصلاة ، ويدخل في الاستعانة التعلق بالحبل عند النعب والاعتباد على العصا ونحوهما ، وقد رخص فيه بعض السلف ، وقد مر الأمر يحل الحبل في أبواب قيام الليل ، وسيأتي ذكر الاختصار بعد أبواب . قوله ( وأخذ بأذى البمني يفتلها ) هو شاهد النرجة ، لأنه أخذ بأذنه أولا لإدارته من الجانب الايسر إلى الجانب الآيمن ، وذلك من مصلحة الصلاة . ثم أخذ بها أيضا لتأنيسه لكون ذلك ليلاكما تقدم تقريره في أبواب الصفوف . قال ابن بطال : استنبط البخاري منه أنه لما جاز للمملي أن يستمين بيد. في صلاته فيها يختص بفير. كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتاج اليه أولى ، وقد تقدم الكلام على بقية إفرائد حديث ابن عباس في أبواب الوتر

#### ٢ – إسب ما يُنعىٰ منَ الـكلامِ في الصلاةِ

١١٩٩ - مَرْشُنَ ابنُ نُميرِ قال حدَّ ثَنا ابنُ فُضَيل حدَّ ثَنا الأعمشُ عن إبراهم عن عَلقمةً عن عبدِ اللهِ رضى الله عنه قال ﴿ كُنَّا نُسَلِّم على النبيِّ عَلَيْ وهو في الصلاةِ فَيَرُدُ عَلينا . فلما رَجَمْنا من عندِ النجائي سلمنا عليهِ فلم يَرُدُ علينا وقال : إن في الصلاةِ شُغلا ﴾

[ المديث ١١٩٩ ــ طرقاء في ١٧١٦ ، ٣٨٧٠ ]

مَرْشُ ابْ نُميرٍ حدَّثَنَا إسحاقُ بنُ منصورٍ حدَّثَنَا هُرَبِمُ بنُ سفيانَ عنِ الأعشِ عن إبراهيمَ عن عَلقمةً عن عبدِ الله رضى الله عنه عن النبي مَشِيَّاتِينَ نحوَه

• ١٢٠ - وَرَثُنَ ابِرَاهُمُ مِنُ مُوسَىٰ أُخبرنا عبسى عن إسماعيلَ عن الحارث بن يُسُبَيلِ عن أبي عمر و الشّيبانيّ

قال: قال لى زَيدُ بنُ أرفمَ « إنْ كَنَا لَنهَ كَلَمُ فَى الصلاةِ على عهدِ النبيِّ ﴿ اللَّهِ مُ أَحَدُنا صاحبَهُ بِحاجِهِ ، حتى نَزَلَتُ ﴿ حافِظُوا على الصادَاتِ ﴾ الآية ، فأمِرْنا بالشَّكوت »

[ الحديث ١٢٠٠ ـ طرفه في : ١٢٠٠ ]

قوله ( باب ما ينهي من الـكلام في الصلاة ) في رواية الأصلي والكشميني . ما ينهي عنه ، وفي الترجة إشارة إلى أن بعض الكلام لا ينهى عنه كما سيأتى حكاية الخلاف فيه . قولِه (حدثناً ابن نمير) هو محمد بن عبد الله بن نمير ، نسب إلى جده ، ولم يدرك البخارى عبد الله . قولِه (كنا نسل على النبي سُلِيَّةٍ وهو في الصلاة ) في رواية أبي واثمل وكنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا ، وفي رواية أبي الاحوص , خرجت في حاجة ونحن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة ، وسيأتى للمصنف بعد باب نحوه في حديث التشهد . قولِه ( النجاشي ) بفتح النون وحكى كسرها ، وسيأتى تسميته والإشارة إلى شيء من أمره في كـتـّاب الجنائز إن شاء الله تعالى . ﴿ فَاتَّدَةٌ ﴾ : روى ابن أبي شيبة من مرسل ابن سيرين أن النبي ﷺ رد على ابن مسعود في هذه القصة السلام بالإشارة ، وقد بوب المصنف لمسألة الإشارة في الصلاه بترجمة مفردة وستأتى في أواخر سجود السهو قريبًا . قولِه ( فلم يرد علينًا ) زاد مسلم في رواية ابن فضيل د قلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ، وكذا في رواية أبي عوانة التي في الهجرة . قولِه ( إن في الصلاة شغلا ) في رواية أحمد عن ابن فضيل و لشغلا ، بزيادة اللام للتأكيد ، والتنكير فيه للتنويع ، أي بقراءة القرآن والذكر والدعاء ، أو للتمظم أي شغلا وأي شغل لأنها مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق مجدمته فلا يصلح فهما الاشتغال بغيره . وقال النووى : معناه أن وظيفة المصلى الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله فلا ينبغي أن يعرج على غيرها من رد السلام ونحوم ، زاد في رواية أبي واثل و إن الله يخدث من أمره ما يشاء ، وإن الله قد أحدث أن لا تبكلموا في الصلاة ، وزاد في رواية كلثوم الخزاعي . إلا بذكر الله وما ينبغي لـكم فقوموا فه قانتين . فأمرنا بالسكوت ، . قوله ( هريم ) بهاء وراء مصغرا ، والسلولى بفتح المهملة ولامين الأولى خفيفة مضمومة ، ورجال الإسنادين من الطريقين كلهم كوفيون ، وسفيان هو الثورى ، ورواية الأعمش بهذا الأسناد بما عد من أصح الاسانيد . قوله ( نحوه ) ظاهر في أن لفظ رواية هريم غير متحد مع لفظ رواية ابن فضيل وأن معناهما واحد ، وكذا أخرج مسلم الحديث من الطريقين وقال في رواية هريم أيضاً وتحوه، ولم أقف على سياق لفظ هريم إلا عند الجوزق فانه ساقه من طريق إبراهيم بن إسحق الزهرى عنه ولم أر بينهما مغايرة ، إلا أنه قال . قدمنا ، بدل رجعنا ، وزاد . فقيل له يا رسول الله ، والبأتي سوا. وسيأتي في الهجرة من طريق أبي عوانة عن الأعمش أوضح من هذا ، وللحديث طرق أخرى منها عند أبي داود والنسائي من طريق أبي لبلي عن ابن مسعود ، وعند النسائي من طريق كلثوم الحزاعي عنه ، وعند ابن ماجه والطحاوى من طريق أبى الأحوص عنه ، وسيأتى التنبيه عليه في د باب قوله تعالى كل يوم هو فى شأن ، من أواخر كتاب التوحيد . قوله ( عن إسماعيل ) هو ابن أبى خالد ، والحارث بن شبيل ليس له في البخاري غير هذا الحديث ، وأبوه بمعجمة وموحدة وآخره لام مصغر ، وليس لابي عمر وسعيد ابن اياس الشيباني شيخه عن زيد بن أرقم غيره . قوله ( ان كنا لنتكلم ) بتخفيف النون ، وهذا حكمه الرفع ، وكذا قوله , أمرنا ، القوله فيه « على عهد النبي عليه على حتى ولو لم يقيد بذلك لكان ذكر نزول الآية كافيا في كونه مرفوعا .

قوله ( يكلم أحدنا صاحبه بحاجته ) تفسير لقوله . نتكلم ، والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شي. وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه . قوله (حق نزلت) ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية ، فيقتضى أن النسخ وقع بالمدينة لآن الآية مدنية بَّاتفاق ، فيشكل ذلك على قول ابن مسعود إن ذلك وقع لما رجعوا من عند النجاشي ، وكأن رجوعهم من عنده إلى مكة ، وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة ثم بلغهم أن المشركين أسلوا فرجعوا إلى مكة فوجدوا الامر مخلاف ذلك واشتد الاذى علمهم فخرجوا إلها أيضا فكأنوا فى المرة الثانية أضماف الأولى ، وكان ابن مسعود مع الفريقين ، واختلف فى مراده بَقُوله , فلما رجَّمنا ، هل أراد الرجوع الأول أو الثانى ، لجنح القاضى أبو الطيب العابرى وآخرون إلى الآول وقالوا كان تحريم الـكلام بمكة ، وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ وقالوا لا مانع أن يتقدم الحدكم ثم تنزل الآية بوفقه . وجنح آخرون إلى الترجيح فَعَالُوا : يَتَرَجَعُ حَدَيثُ أَنِ مُسْعُودُ بِأَنْهُ حَكَى لَفَظُ النِّي ﷺ ، بخلاف زيد بن أَرقم فلم يمكُّم ، وقال آخرون : إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثانى ، وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي ﷺ يتجهز إلى بدر ، وفي مستدرك الحاكم من طريق أبى إصمق عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود قال , بعثنا رسول الله ﷺ الى النجاشي ثما نين رجلا ، فذكر الحديث بطوله وفى آخره ، فتعجل عبدالله بن مسعود فشهد بدرا ، وفى السير لابن إسحق: ان المسلمين بالحبشة لما يلغهم ان النبي ﷺ هاجر إلى المدينة رجع منهم الى مكة ثلاثة وثلاثون رجلا ، فات منهم رجلان بمكة وحبس منهم سبعة وتوجه ألى المدينة أربعة وعشرون رجلا فشهدوا بدرا . فعلي هذا كان ابن مسعود من هؤلاء ، فظهر أن اجتماعه بالنبي يَلِيُّ بعد رجوعه كان بالمدينة ، والى هذا الجمع نحا الخطابي ولم يقف من تعقب كلامه على مستنده ، ويقوى هذا الجمع رواية كاثوم المتقدمة فانها ظاهرة في أن كلا من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى ﴿ وقومُوا لَهُ قانتين ﴾ وأما قول ابن حبان : كان نسخ الـكلام بمكة قبل الحجرة بثلاث سنين ، قال : ومعنى قول زيد بن أرقم وكنا نتكلم ، أي كان قوى يتكلمون لأن قومه كانوا يصلون قبــل الهجرة مع مصعب بن عمير المنى كان يعلمهم القرآن ، فلما نسخ تحريم الـكلام بمكة بلغ ذلك أمل المدينة فتركوه ، فهو متعقب بأن الآية مدنية باتفاق ، وبأن إسلام الانصار وتوجه مصعب بن عمير اليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة ، وبأن فى حديث زيد ابن أرقم وكنا نتكلم خلف رسول الله ﷺ ، كذا أخرجه الترمــذي فانتني أن يكون المراد الانصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبي علي اليهم . وأجلب ابن حبان في موضع آخر بأن زيد بن أرقم أراد بقوله «كنا نتكلم ، من كان يصلي خلف النبي مِمْ اللَّهِ بمكة من المسلمين ، وهو متعقب أيضا بأنهم ما كانوا بمكة بمجتمعون إلا نادرا ، و بما روى الطبراني من حديث أبي أمامة قال وكان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه فيخبره بما فاته فيقضى ثم يدخلَ معهم ، حتى جاء معاذ يوما فدخل فى الصلاة ، فذكرُ الحديث ، وهذا كان بالمدينة قطعاً لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلبا بها . قوله ( حافظوا على الصلوات الآية )كذا في رواية كريمة ، وساق في رواية أبي ذر وأبي الوقت الآية إلى آخرها ، وانتهت رواية الاصيلي إلى قوله ﴿ الوسطى ﴾ وسيأتي الـكلام على المراد بالوسطى وبالقنوت في تفســــير البقرة ، وحديث زيد بن أرقم ظاهر في أن المرادُ بالقنوت السكوت . قوله ( فأمرنا بالسكوت ) أي عن الـكلام المتقدم ذكره لا مطلقا فإن الصلاة ليس فيها حال سكوت حقيقة . قال ابن دَقَيق العيد : ويترجح بما دل عليه لفظ وحتى ، التي للغاية والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتى بعدها .

( تنبيه ) : زاد مسلم في روايته , ونهينا عن الكلام ، ولم يقع في البخاري ، وذكرها صاحب العمدة ولم ينبه أحد من شراحها علمها ، واستدل بهذه الزيادة على أن الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده ، إذ لو كان كذلك لم يحتج الى قوله . ونهينا عن الـكلام ، وأجيب بأن دلالتـه على ضده دلالة النزام ، ومن ثم وقع الحلاف فلعله ذكر لـكونه أصرح والله أعلم . قال ابن دقيق العيد : هذا اللفظ أحد ما يستدل به على النسخ وهو تقدم أحد الحـكمين على الآخر ، وليسكقول الراوى هذا منسوخ لانه يطرقه احتمال أن يكون قاله عن آجتماد ، وقيل ليس في هذه القصة نسخ لان إباحة الـكلام في الصلاة كان بالبراءة الاصلية ، والحسكم المزيل لها ليس نسخا . وأجيب بأن الذي يقع ف الصلاة وتحوها ما يمنع أو يباح إذا قرره الشارع كان حكما شرعياً ، فاذا ورد ما يخالفه كان ناسخا وهو كذلك هنا . قال ابن دقيق العيد : وقوله , ونهينا عن الـكلام ، يقتضى أن كل شيء يسمى كلاما فهو منهى عنه حملاً للفظ على بالسكوت ، أي عما كانوا يفعلونه من ذلك . ( تـكميّل ) : أجمعوا على أن الكلام في الصلاة ــ من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو انتاذ مسلمــ مبطل لها ، واختلفوا في الساهي والجاهل قلا يبطلها القليل منه عند الجهور ، وأبطلها الحنفية مطلقا كما سيأتى في الـكلام على حديث ذي اليدين في السهو ، واختلفوا في أشياء أيضا كمن جرى على لسانه بغير قصد أو تعمد إصلاح الصلاة لسهو دخل على إمامه أو لانقاذ مسلم لئلا يقع فى مهلكة أو فتح على إمامه أو سبح لمن مر به أو رد السلام أو أجاب دعوة أحد والديه أو أكره على الكلَّام أو تقرب بقربة كأعتقت عبدى لله ، فني جميع ذلك خلاف محل بسطه كتب الفقه ، وستأتى الإشارة إلى بعضه حيث يحتاج اليه . قال ابن المنير في الحاشية : الفرق بين قليل الفعل العامد فلا يبطل وبين قليل السكلام أن الفعل لا تخلو منه الصلاة فالبسا لمصلحتها وتخلو من السكلام الآجني غالبا مطردا ، واقه أعلم

## ٣ - ياسب ما يجوزُ منَ الدُّسبيعِ والحدِ في الصلاة للرجالِ

۱۲۰۱ — مَرْشُنَ عِبدُ اللهِ بِنَ مَسلمةً حدَّثَنا عبدُ الدزيز بنُ أبي حازِم عن أبيهِ عن سَملٍ رضى اللهُ عنها فقال و خرَجَ النبيُّ مَسِلْحُ بينَ بنى عرو بنِ عَوفٍ ، وحانَتِ الصلاةُ ، فجاء بلالُ أبا بكر رضى الله عنها فقال و حُبِسَ النبيُّ مَسِلِلُهُ ، فتوُمُ الناسَ ؟ قال : نم ، إن شِئمُ . فأقام بلالُ الصلاة ، فتقدَّم أبو بكر رضى اللهُ عنه فصلى ، فجاء النبيُّ مَسِلِكُ يَشِيلُو يَشِيلُو يَشِيلُو يَشُمُ الشّفوفِ يَشُمُّهُم اللهُ عَلَى الصفُّ الأولِ ، فأخذ الناسُ بالتّصفيح . قال ضمل ، فجاء النبيُّ مَسِلُو يَشِيلُو يَشِيلُو يَشِيلُو يَشِيلُو يَشِيلُو يَشِيلُو يَشْمَ وَالتّصفيح . وكان أبو بكر رضى اللهُ عنه لا يَلتفتُ في صلاته ، فلمّا أ كثروا منهل : هل تدرونَ ما التصفيح ؛ هو التّصفيح . وكان أبو بكر رضى اللهُ عنه لا يَلتفتُ في صلاته ، فلمّا أ كثروا التفت ، فاذا النبيُّ مَسِلِكُ في الصفِّ ، فأشارَ البهِ : مَكانكَ . فرفع أبو بكر يديهِ فحيدَ اللهَ ، ثمّ رَجعَ القَمْقَرَى وراءهُ ، وتقدَّم النبيُ مَسِلِكُ فصلَى »

قوله ( باب ما يجوز من النسبيح والحد فى الصلاة ) قال ابن رشيد : أراد إلحاق النسبيح بالحمد بجامع الذكر لان الذى فى الحديث الذى ساقه ذكر التحميد دون التسبيح . قلت : بل الحديث مشتمل عليهما لكنه ساقه هنا مختصرا ، وقد تقدم فى د باب من دخل ليؤم الناس ، من أبواب الإمامة من طريق مالك عن أبي حازم وفيه ، فرفع أبو بكر يديه لجمد الله تعالى ، وفي آخره « من نا به شي في صلاته فليسبح ، وسيأتي في أواخر أبواب السهو عن قتيبة عن عبد المزيز بن أبي حادم وفيه هذا . قول ( الرجال ) قال ابن وشيد : قيده بالرجال لأن ذاك عنده لا يشرح النساء . وقد أشعر يذلك تبويبه بعد حيث قال . باب التصفيق النساء ، ووجهــــه أن دلالة العموم لفظية وضعية ودلالة المفهوم من لوازم اللفظ عند الآكثرين ، وقد قال في الحديث , التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ، فكأنه قال : لا تسبيح إلا الرجال ولا تصفيق إلا النساء ، وكأنه قدم المفهوم على العموم للعمل بالدليلين ، لأن فى إهمال العموم إبطالا للمفهوم . ولا يقال إن قوله و للرجال ، من باب اللقب ، لأنا نقول : بل هو من باب الصفة ، لأنه في معنى الذكور البالغين انتهى . وقد تقدم الـكلام على فوائد هذا الحديث فى الباب المذكور . وفيه من الفوائد بمــا تقدم بعضها مبسوطاً : جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت ، وأن المبادرة المها أولى من انتظار الإمام الراتب ، وأنه لا ينبغي التقدم على الجماعة إلا برصا منهم ، يؤخذ ذلك من قول أبى بكّر ﴿ إِنْ شَكَّتُم ، مع طلم بأنه أفضل الحاضرين . وأن الالتفات في الصلاة لا يقطعها . وأن من سبح أو حمد لامر ينوبه لا يقطع صلاته ولو قصد بذلك تنبيه غيره خلافًا لمن قال بالبطلان . وقوله فيه , فقال سهل ، أي ابن سعد راوي الحديث , هل تدرون ما التصفيح هو التصفيق ، وهذه حجة لمن قال إنهما يمعنى واحد ، وبه صرح الخطابي وأبو على القبالى والجوهرى وغيرهم ، وادعى ابن حزم ننى الحلاف فى ذلك ، وتعقب بما حكاه عياض فى الإكال أنه بالحاء العنرب بظاهر إحدى البدين على الآخرى ، و با لقاف بباطنها على باطن الآخرى ، وقيل بالحاء الضرب بأصبعين للانذار والتنبيه و با لقاف بجميعها اللهو واللعب ، وأغرب الداودى فزعم أن الصحاية ضربوا بأكفهم على ألخاذهم ، قال عياض : كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحسكم الذي أخرجه مسلم ففيه و فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ،

## إسب مَن سمَّى قوماً أو سلَّم في الصلاةِ على غيرهِ مواجَهةً وهو َ لا يَعلَمُ مُ

قوله (باب من سمى أوما أو سلم فى الصلاة على غيره وهو لا يعلم) كذا للاكثر ، وزاد فى رواية كريمة بعد على غيره و مواجهة ، وحكى ابن رشيد أن فى رواية أبى ذر عن الحوى اسقاط الهاء من غيره وإضافة مواجهة ، قال : ويحتمل أن يكون بتنوين غير وفتح الجيم من مواجهة وبالنصب فيوافق المعنى الاول ، ويحتمل أن يكون بتاء التأنيك فيكون المعنى لا تبطل الصلاة إذا سلم على غير مواجهة ، ومفهومه أنه إذا كان مواجهة تبطل ، قال : وكأن مقصود البخارى بهذه الترجمة أن شيئا من ذلك لا يبطل الصلاة لان النبي يَرَافِع لم يأمرهم بالإعادة وإنما علمهم ما يستقبادن ، لكن يرد عليه أنه لا يستوى حال الجاهل قبل وجود الحسكم مع حاله بعد ثبوته ، ويبعد أن يكون ما يستقبادن ، لكن يرد عليه أنه لا يستوى حال الجاهل قبل وجود الحسكم مع حاله بعد ثبوته ، ويبعد أن يكون

الذين صدر منهم الفعل كان عن غير علم بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعا مقررا فورد النسخ عليه فيقع الفرق انتهى . وليس فى الترجمة تصريح بجواز ولا بطلان ، وكأنه ترك ذلك لاشتباه الآمر فيه . وقد تقدم المكلام على فوائد حديث الباب فى أو اخر صفة الصلاة . وقوله فى هذا السياق ، وسمى ناسا باعيانهم ، يفسره قوله فى السياق المتقدم ، السلام على جبريل السلام على ميكائيل الخ ، وقوله ، يسلم بعضنا على بعض ، ظاهر فيما ترجم له والله تعالى أعلم

### • - باب التّصفيقُ للنساء

الله عن النبي علي الله على الله على الله على الله على الله على الله عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عن الله عن النبي عليه الله عن النبي عليه الله عن النبي عليه الله عن النبي عليه الله التسبيح للرجال والتّصفيق للنساء »

الذي عَلَيْكُ ﴿ التسبيحَ للرجالِ والتصفيقُ للنساءِ ﴾ الذي عن أبي حازم عن سَمِلِ بنِ سَعدٍ رضى اللهُ عنه قال : قال

قول (باب التصفيق للنساء) تقدم المكلام عليه قبل باب. وسفيان في الإسناد الآول هو ابن عبينة ، وفي الثانى هو الثورى ، ويحيي شيخ البخارى هو ابن جعفر ، وكأن منع النساء من النسبيح لآنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان ، ومنع الرجال من التصفيق لآنه من شأن النساء ، وعن مالك وغيره في قوله و التصفيق للنساء ، أي هو من شأنهن في غير الصلاة وهو على جهة الذم له ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة ، وتعقب برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في الأحكام بصيغة الآمر ، فليسبح الرجال وليصفق النساء ، فهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة ، قال القرطي : القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا و نظرا

# الفَهْقَرَى فى صلاتهِ أو تَقدَّمَ بأمرٍ يَلزِلُ بهِ رواهُ سَمَلُ بنُ سَعدٍ عن النبي مَشْئِلَةٍ

السلمين بَينا هم فى الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضى الله عنه يُصلّى بهم ، ففَجَأْهُ النبي وَلَيْ قد كشفَ سِستر السلمين بَينا هم فى الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضى الله عنه يُصلّى بهم ، ففَجَأْهُ النبي وَلَيْ قد كشفَ سِستر حجرةِ عائشة رضى الله عنها ، فَنَظرَ اليهم وهم صُفوف ، فتَبَسَّم يَضحك . فنسكم أبو بكر رضى الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله وقطي يُريدُ أن يَخرُج إلى الصلاة ، وهم المسلمون أن يَفتَذِنوا في صَلاتِهم فرّحاً بالنبي عَنِي عن رأوه . فأشار بيده أن أيمُوا . ثم دخل المحجرة وارْخي السّتر . وتُوئى ذلك اليوم »

قوله ( باب من رجع القهقرى فى الصلاة أو تقدم بأمر ينزل به ، رواه سهل بن سمد عن النبي بَرَائِيم ) يشير بذلك إلى حديثه الماضى قريبا ففيه ، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى ، . وأما قوله ، أو تقدم ، فهو مأخوذ من الحديث أيضا ، وذلك أن النبي بَرَائِيم وقف فى الصف الآول خلف أبى بكر على إرادة الاثتهام به فامتشع أبو بكر من ذلك ، فتقدم النبي يهلي ورجع أبو بكر من موقف الإمام الى موقف المأموم . ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما تقدم فى الجمعة من صلاته يهلي على المنبر و نزوله القبقرى حتى سجد فى أصل المنبر ثم تقدم حتى عاد إلى مقامه ، والله أعلم . واستدل به على جواز العمل فى الصلاة إذا كان يسيرا ولم يحصل فيه التوالى . قوله (حدثنا بشر بن محمد ) هو المروزى ، وعبد الله هو ابن المبارك ، ويونس هو ابن يزيد . قوله ( قال يونس قال الزهرى ) أى قال قال يونس وهى تحذف خطا فى الاصطلاح لا نطقا . قوله ( ففجاهم ) قال ابن التين : كذا وقع فى الاصل بالالف وحقه أن يكتب بالياء لان عينه مكسورة كوطئهم أنتهى ، وبقية فوائد المتن تقدمت فى « باب أمل العلم بالالف وحقه أن يكتب بالياء لان عينه مكسورة كوطئهم أنتهى ، وبقية فوائد المتن تقدمت فى « باب أمل العلم والفضل أحق بالإمامة ، من أبواب الإمامة ، ويأتى الكلام عليه مستوفى فى أواخر المفازى ان شاء الله تعالى

## ٧ - باب إذا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدُها في الصلاةِ

١٢٠٦ -- قال اللَّيْثُ حدَّنَى جعفر عن عبد الرحن بن هُرُمُزَ قال : قال أبو هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله على اللّهم ألى وصلاتى . قالت : يا جُرِيج ، قال : اللّهم ألى وصلاتى . قالت : ياجُريج ، قال اللّهم ألى وصلاتى . قالت : ياجُريج حتى ياجُريج ، قال اللّهم ألى وصلاتى . قالت : اللّهم لا يموت جُريج حتى ياجُريج ، قال اللهم ألى وصلاتى ، قالت : اللّهم لا يموت جُريج حتى ينظُر في وجه المياميس . وكانت أوى إلى صومته راعية ترعى الغنم ، فولدت ، فقيل لها : يمن هذا الولد ؟ قال : يا بابُوس ، مَن قالت : من جُريج نزل مِن صَومَته . قال جُريج : أين هذه التي تزعم أن ولدّها لى ؟ قال : يا بابُوس ، مَن أبوك ؟ قال : راعى الغنم »

[ الحديث ١٢٠٦ \_ أطرافه في : ٢٤٨٧ ، ١٤٠٦ \_ ١٢٠٦ ]

قاله (باب إذا دعت الأم ولدها فى الصلاة) أى هل يجب إجابتها أم لا؟ وإذا وجبت مل تبطل الصلاة أو لا؟ في المسألتين خلاف، ولنلك حذف المصنف جواب الشرط. قوله (وقال الليث) وصله الاسماعيلي من طريق عاصم أبن على أحد شيوخ البخارى عن الليث مطولا ، وجعفر هو ابن دبيعة المصرى ، وجريج بجيمين مصغر . وقوله فى وجه المياميس فى دواية أبى ذر ، وجوه ، بصيغة الجمع والمياميس جمع مومسة بكسر الميم وهى الزانية ، قال ابن الجوذى : اثبات الياء فيه غلط والصواب حذفها وخرج على إشباع الكسرة وحكى غيره جوازه ، قال ابن بطال : سبب دعاء أم جريج على ولدها أن السكلام فى الصلاة كان فى شرعهم مباحا ، فلما آثر استمراره فى صلاته ومناجاته على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها انتهى . والذى يظهر من ترديده فى قوله ، أمى ، وصلاتى ، أن السكلام عنده يقطع الصلاة فلذلك لم يحبها ، وقد دوى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزيد بن حوشب عن أبيسه قال : سمعت رسول الله يمينا ، وقد دوى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزيد بن حوشب عن أبيسه وحوشب بمهملة ثم معجمة وزن جعفر ، ووهم الدمياطى فزعم أنه ذو ظلم ، والصواب أنه غيره لأن ذا ظلم لم يسمع من النبي يماني ، وهذا وقع التصريح بساعه . وقوله فيه ، يا بابوس ، بموحدتين بينهما ألف ساكنة والثانية مضمومة وآخره مهملة قال القزاز : هو الصغير ، وقال ابن بطال : الرضيع ، وهو بوزن جاسوس . وقد قال الشاعر ؛ مضمومة وآخره مهملة قال القرادى الشارح فقال ابن بطال : الرضيع ، وهو بوزن جاسوس . وقد قال الشاعر ؛ مضمومة وآخره مهملة قال الداودى الشارح فقال : مو اسم ذلك الولد بعينه وفيه فيلم ، وقد قال الشاعر ؛

حنت قلوصى الى بابوسها جزعا . وقال الكرمانى : إن صحت الرواية بتنوين السين تكون كنية له ويكون معناه يا أبا الشدة ، وسيأتى بقية الكلام عليه فى ذكر بنى اسرائيل

#### ٨ - باسب مُسحِ المعمىٰ في الصلاة

النبي الله الرَّجُلِ يُسوِّى النرابَ حيثُ يَسجُدُ قال : إن كنتَ فاعلا فواحدةً »

قوله ( باب مسح الحصى في الصلاة ) قال ابن رشيد : ترجم بالحصى والمتن الذي أورده . في التراب ، لينبه على الحاق آلحصي بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة ، وأشار بذلك أيضا إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ « الحصي » كما أخرجه مسلم من طريق وكيع عن هشام الدستوائى عن يحبي بن أبي كثير بلفظ و المسح في المسجد يعني الحصي ، قال ابن رشيد : كما كان في الحديث , يعني ، و لا يدري أهي قول الصحابي أو غير، عدل عنها البخاري إلى ذكر الرواية التي فيها التراب . وقال الكرماني : ترجم بالحصى لأن الغالب أنه يوجد في التراب فيلزم من تسويته مسح المصى . قلت : قد أخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن هشام بلفظ , فانكنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية الحمى ، وأخرجه الرمذي من طريق الأوزاعي عن يحيي بلفظ وسألت النبي بالله عن مسح الحصى في الصلاة ، فلمل البخارى أشار إلى هذه الرواية ، أو إلى ما رواه أحمد من حديث حذيفة قال و سألت النبي عليه عن كل شيء حتى عن مسح الحصى فقال : واحدة أو دع ، ورواه أصحاب السنن من حديث أبي ذر بلفظ و اذا قام أحدكم الى الصلاة فان الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى ، وقوله , إذا قام ، المراد به الدخول في الصلاة ليوافق حديث الباب فلا يكون منهيا عن المسح قبل الدخول فيها ، بل الاولى أن يفعل ذلك حتى لا يشتغل باله وهو فى الصلاة به . ( تنبيه ) : التقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالب لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ ذاك ، فلا يدل تعليق الحسكم به على نفيه عن غيره مما يصلي عليه من الرمل والقذى وغير ذلك . قوله ( حدثنا شيبان ) هو ابن عبد الرحمن ، ويحيي هو ابن أبي كثير . قوله ( عن أبي سلمة ) هو ابن عبد الرحمر. ، وفي رواية الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحيي « حدثني أبو سلمة ، ومعيقيب بالمهملة و با لقاف وآخره موحدة مصفر هو ابن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبـــد شمس ، كان من السابقين الأولين ، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد . قوله ( في الرجل ) أي حكم الرجل ، وذكر للغالب وإلا فالحسكم جار في جميع المسكلفين . وحكى النووى انفاق العلماء على كراهة مسح الحص وغيره في الصلاة ، وفيه نظر فقد حكى الخطابي في ﴿ الممالم ، عن مالك أنه لم ير به بأسا وكان يفعله فكأنّه لم يبلغه الحبر ، وأفرط بعض أهل الظاهر فقال : إنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهني ، ولم يفرق بين ما إذا توالى أو لا ، مع أنه لم يقل بوجوب الحشوع ، والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الحشوع ، أو لئلا يكثر العمل في الصلاة ، لكن حديث أبي ذر المتقسدم يدل على أن العلة فيــه أن لا يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلا . وروى ابن أبي شيبة عن أبي صالح السمان قال , إذا سجدت فلا تمسح الحصى ، فان كل حصاة تحب أن يسجد علمها ، فهذا تعليل آخر والله أعلم . قوله ( حيث يسجد ) أي مكان السجود ، وهل يتناول العضو الساجد؟ لا يبعد ذلك . وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال « ما أحب أن لي حمر النعم وأنى مسحت مكان جبيني من الحصي ، وقال

عياض : كره السلف مسح الجبهة فى الصلاة قبل الانصراف. قلت : وقد تقدم فى أواخر صفة الصلاة حكاية استدلال الحميدى لذلك بحديث أبى سعيد فى رؤيته الماء والطين فى جبهة النبي يَهِلِيَّ بعد أن انصرف من صلاة الصبح . قوله ( فواحدة ) بالنصب على اضار فعل أى فأمسح واحدة ، أو على النعب لمصدر محذوف ، ويجوز الرفع على إضار الحبد أى فواحدة تمكنى ، أو إضار المبتدا أى فالمشروع واحدة . ووقع فى رواية الترمذى ، ان كنت فاعلا فرة واحدة ،

### أ - باب بَسطِ الثوبِ في الصلاةِ السجودِ

اللهُ عنهُ قال «كُنّا نُصلًى مع النبي من النبي من الله في شدّة الحر ، فاذا لم يَستطِع أحدُنا أن يُمكن وَجَهُ من الأرض بَسطَ ثوبَهُ فسجد عليه »

قوله (باب بسط الثوب فى الصلاة للسجود) هذه الترجمة من جملة العمل اليسير فى الصلاة أيضا ، وهو أن يتعمد إلقاء الثوب على الآرض ليسجد عليه ، وقد تقدم الكلام عليه فى أوائل الصلاة ، وتقدم الخلاف فى ذلك و تفرقة من فرق بين الثوب الذى هو لابسه أو غير لابسه . قوله (حدثنا بشر) هو ابن المفضل ، وغالب هو القطان كما وقع فى رواية أبى ذر

#### ١٠ العمل في الصلاقي

الله عنه الله عنه الله بن مُسلمة حدَّ ثَنا مالكُ عن أبي النَّضرِ عن أبي سَلمة عن عائشة رضى الله عنها الله

۱۲۱۰ - مَرْشَ عُمُودُ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعبةُ عن عَمَدِ بن زِيادٍ عن أبى هربرةَ رضَى اللهُ عهُ « عنِ النبيّ وَلِيلِيّهِ أنهُ صلّ ملكَ اللهُ عنهُ فَذَعتُهُ ، وَاللهِ عَلَى اللهُ منهُ فَذَعتُهُ ، وَاللهُ عَلَى اللهُ منهُ فَذَعتُهُ ، وَاللهُ عَلَى اللهُ منهُ فَذَعتُهُ ، وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ منهُ فَذَعتُهُ ، وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

قوله (باب ما يجوز من العمل في الصلاة) أي غير ما تقدم ، أورد فيه حديث عائشة في نومها في قبلة النبي النبي النبي وغره لها إذا سجد ، وقد تقدم الكلام عليه في و باب الصلاة على الفراش ، في أوائل الصلاة . قوله (حدثنا محود) هو ابن غيلان ، وشبابة بمعجمة وموحدتين الاولى خفيفة . قوله ( ان الشيطان عرض ) تقدم في و باب ربط الفريم في المسجد ، من أبواب المساجد من وجه آخر عن شعبة بلفظ و ان عفريتا من الجن تفلت على ، وهو ظاهر في أن المراد بالشيطان في هذه الرواية غير ابليس كبير الشياطين . قوله ( فشد على ) بالمعجمة أي حمل ، قوله ( ليقطع ) في رواية الحوى والمستملي بحذف اللام ، قوله ( فذعته ) يأتي ضبطه بعد ، قوله ( فتنظروا ) في رواية الحوى

والمستملى وأو تنظروا اليه ، والشك وقد تقدم بعض الكلام على هذا الحديث فى الباب المذكور ويأتى الكلام على بقيته في أول بدر الحلق ان شاء الله تعالى . فؤله (قال النصر بن شميل فذعته بالذال) بعنى المعجمة وتخفيف العين المهملة (أى خنقته وأما قدعته بالمهملة وتشديد العين فن قوله تعالى (يوم يدعون الى نارجهم) أى يدفعون والصواب الاول ، إلا أنه به يعنى شعبة كذا قاله بتشديد العين) انتهى . وهذا الدكلام وقع فى رواية كريمة عن السكشميني ، وقد أخرجه مسلم من طريق النصر بن شميل بدون هذه الزيادة وهى فى كتاب وغربب الحديث النضر ، وهو فى مرويا تنا من طريق أبى داود المصاحفي عن النصر كما بيئته فى تعليق التعليق

# إن أُخِذُ ثُوبُهُ يَتَـعُ السَّارِقَ ويَدَعُ الصَّلَاةِ وقال قتادةُ : إنْ أُخِذَ ثُوبُهُ يَتَـعُ السَّارِقَ ويَدَعُ الصَّلَاةَ

١٢١١ - عَرَضُ آدَمُ حَدَّ قَنَا شُعِبَةُ حَدَّ ثَنَا الأَرْرَقُ بِنُ قَبِسِ قَالَ ﴿ كَثَا بِالْأَهُوازِ نَمَّا يَلِهُ الْحُرُودِ يَبَةً ، فَبِينَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهِ إِذَا رَجُلٌ بُصلًى ، وإذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيدِهِ ، فَجَمَلَتِ الدَّا بِنَهُ تُنَازِعَهُ ، وجمَلَ يَتَبُمُها - قال شعبةُ : هو أَبِو بَرَزَةَ الْأَسْلَمَى - فِمَلَ رَجِلُ مِنَ الحُوارِجِ يَقُولَ : اللّهِمَّ افَمَلُ بِهٰذَا الشّيخ . فلما انعرف الشّيخ قال : إنى سمتُ قُولَكُم ، وإنى غَزَوتُ مَعَ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ سِتَ غَزُواتٍ أَو سَبِعَ غَزُواتٍ وثَمَانَ ، وشَهِدتُ تيسيرَهُ ، وإنى اللهُ عَلَيْكُ أَلَهُ عَلَى أَنْ أَدْعَما رُجِعُ إِلَى مَا لَفِهَا فَيَشُقَى عَلَى "

[ الحديث ١٢١١ \_ طرفه في : ٦١٢٧ ]

١٢١٧ - مَرْثُ عَدَّ بِنُ مَقَاتِلِ أَخِبرَ نَا عِبدُ اللهِ أَخِبرَ نَا يُونَسُ عِن الزُّهْرِيِّ عِن عُرُوةَ قَالَ : قَالَت عَائَشَةُ وَ الشَّهُ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ رَفِعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ استفتَحَ بَسُورةٍ أَخْرَى ، ثُمَّ رَكَعَ حَىٰ قَضَاهَا وسجد ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الثانِيةِ ثُمَّ قَالَ : إنهما آيَتَانِ مِن آيَاتِ اللهِ ، فَاذَا رَأْيَتُم أَخْرَى ، ثُمَّ رَكَعَ حَىٰ قَضَاهَا وسجد ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الثانِيةِ ثُمَّ قَالَ : إنهما آيَتَانِ مِن آيَاتِ اللهِ ، فَاذَا رَأْيَتُم ذُلِكَ فِي الثانِيةِ ثُمَّ قَالَ : إنهما آيَتَانِ مِن آيَاتِ اللهِ ، فَاذَا رَأْيَتُم ذُلُكَ فَسُلُوا حَىٰ يُفْرَحَ عَنَكُم . لقد رأيتُ في مَقامى هذَا كُلَّ شيء وُعِدْ تُهُ ، حتى لقد رأيتُني أُريدُ أَن آخُذَ فَلْكَ فَسُلُوا حتى يُفْرَحَ عَنَكُم . لقد رأيتُ في مَقامى هذا كُلَّ شيء وُعِدْ تُهُ ، حتى لقد رأيتُنو أُريدُ أَن آخُذَ فَلَا اللهِ اللهِ عَرَو بَنَ مُكَى وَهُو الذي سَيَّبَ السوائبَ ، ولقد رأيتُ جَهَمَ يَعظِمُ بَعضُها بمضا حينَ رأيت وهو الذي سَيَّبَ السوائبَ ، ورأيتُ فيها عَرَو بَنَ مُكَى وهو الذي سَيَّبَ السوائبَ ،

قوله ( باب إذا انفلت الدابة في الصلاة ) أي ماذا يصنع؟ . قوله ( وقال قتادة الخ ) وصله عبد الرذاق عن معمر عنه بمعناه وزاد و فيرى صبيا على بتر فيتخوف أن يسقط فيها ، قال : ينصرف له ، قوله ( كنا بالاهواذ ) بفتح الهمزة وسكون الهاء هي بلدة معروفة بين البصرة وفارس فتحت في خلافة عمر، قال في المحدكم : ليس له واحدة من لفظه ، قال أبو عبيد البكري : هي بلد يجمعها سبع كور فذكرها . قال ابن خرداذبة : هي بلاد واسعة متصلة بالجبل واصهان . قوله ( الحرورية ) بمهملات أي الحوارج ، وكان الذي يقاتلهم اذ ذاك المهلب بن أبي صفرة كا في رواية عرو بن مرزوق عن شعبة عند الاسماعبلي ، وذكر مجمد بن قدامة الجوهري في كنتابه و أخبار الحوارج ،

أن ذلك كان في سنة خمس وستين من الهجرة ، وكان الخوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع بن الأزرق حتى قتل وقتل من أمراء البصرة جماعة إلى أن ولى عبد الله بن الزبير الحادث بن عبد الله بن أبي ربيعة الخزومي على البصرة وولى المهلب بن أبي صفرة على فتال الخوارج ، وكذا ذكر المبرد فى الكامل نحوه . وهو يعكر على من أرخ وفاة أبى برزة سنة أربع وستين أو قبلها . قوله ( على جرف نهر ) هو بضم الجيم والراء بعدها فا. وقد تسكن الراء ، وهو المكان الذي أكله السيل. وللسكشميهني بفتح المهملة وسكون الراء أي جاَّنبه، ووقع في رواية حماد بن زيد عن الأزرق في الأدب وكنا على شاطئ نهر قد نصب عنه الماء ، أي زال وهو يقوى رواية الكشميني ، وفي رواية مهدى بن ميمون عن الأزرق عن محمد بن قدامة وكنت فى ظل قصر مهران بالاهواز على شاطى دجيـل ، وعرف بهذا تسمية النهر المذكور وهو بالجيم مصغر . قوله ( اذا رجل ) فى رواية الحموى والبكشمهني . اذ جاء رجل ، . قوله ( قال شعبة هو أبو برزة الاسلى ) أى الرجل المصلى ، وظاهره أن الازرق لم يسمه لشعبة و اسكن رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فقال في آخره « فاذا هو أبو برزة الأسلى ، ، وفي رواية عمرو بن مرزوق عنسد الاسماعيلي و فجاء أبو برزة ، ، وفي رواية حماد في الادب و فجاء أبو برزة الاسلى على فرس فصلي وخلاما فانطلقت فانبعها ، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الأزرق بن قيس . ان أبا برزة الاسلى مثى إلى دابته وهو فى الصلاة ، الحديث ، وبين مهدى بن ميمون فى روايته أن تلك الصلاة كانت صلاة العصر ، وفى رواية عمرُو بن مرزوق عند الاسماعيلي , فمضت الدابة فى قباته فالطلق فأخذها ثم رجع القهةرى ، . قول ( فجعل رجل من الحوارج يقول : اللهم افعل بهذا الشبيخ ) في رواية الطيالسي و فاذا بشبيخ يصلي قد عمد إلى عنان دابته فجعله في يده فسكصت الدابة فنكص معها ، ومعنا رجل من الخوارج فجعل يسبه ، وفي رواية مهدى أنه قال : ألا ترى إلى هذا الحار ، وفي رواية حماد فقال: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. قوله (أو ثمانيا) كذا للكشميني ، وفي رواية غيره أو ثمانى ، بغير ألف ولا تنوين ، وقال ابن مالك في شرح التسميل : الأصل أو ثمانى غزوات فحذف المصاف وأبق المضاف الينه على حاله ، وقد رواه عمرو بن مرزوق بلفظ ، سبع غزوات ، بغير شك . قوله ( وشهدت تيسيره) كذا في جميع الأصول وفي جميع الطرق و من التيسير ، ، وحكى أبن التين عن الداودي أنه وقع عنده « وشهدت تستر ، بضم المثناة وسكون المهملة وفتح المثناة وقال : معنى شهدت تستر أى فتحها ، وكان فى زمن عمر انتهى. ولم أر ذلك في شيَّ من الاصول، ومقتضاه أن لا يبتى في القصة شائبة رفع، بخلاف الرواية المحفوظة فان فيها إشارة إلى أن ذلك كان من شأن النبي يَرْكِيُّ تجويز مثله ، وزاد غمرو بن مرزوقٌ في آخره و قال فقلت للرجل مَا أَرَى الله إلا غزيك ، شتمت رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ ، وفي رواية مهدى بن ميمون , فقلت اسكت فعل الله يك ، هل تدرى من هذا ؟ هو أبو برزة صاحب رسول الله عِرْكَيْمٍ ، ولم أقف في شيء من الطرق على تسمية الرجل المذكور ، وفي هذا الحديث من الفوائد جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن في سياق الفخر ، وأشار أبر برزة بقوله « ورأيت تيسيره » إلى الرد على من شدد عليه فى أن يترك دابته تذهب ولا يقطع صلاته ، وفيه حجة للفقياء في قولهم : ان كل شيُّ يخشي إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله . وقوله و مألفها ، يعنى الموضع الذي ألفته واعتادته ، وهذا بناء على غالب أمرها ، ومن الجائز أن لا ترجع إلى مألفها بل تتوجه إلى حيث لا يدرى بمكانها فيكون فيه تضييع المال المهى عنه . ( تنبيه ) : ظاهر سياق هذه القصة أن أبا

برزة لم يقطع صلاته ، و يؤيده قوله في رواية عمرو بن مرزوق ه فأخذها ثم رجع القهقرى ، فانه لو كان قطعها ما بالى أن يرجع مستدير القبلة ، وفي رجوعه القبقري ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ماكان كشيرا ، وهو مطابق لثاني حديثي الباب لانه يدل أنه يرَالِيُّهِ تأخر في صلاته و تقدم ولم يقطعها ، فهو عمل يسير ومشى قليل فليس فيه استدبار القبلة فلا يصر . وفي مصنف أبن أبي شيبة . سئل الحسن عن رجل صلى فأشفق أن تذهب دابته ، قال : ينصرف . قيل له أفيتم؟ قال : إذا ولى ظهره القبلة استأنف ، وقد أجمع النقهاء على أن المشي الكشير في الصلاة المفروضة يبطلها فيحمل حديث أبى برزة على الفليل كما قررناه ، وقد تقدم أن فى بعض طرقه أن الصلاة المذكورة كانت العصر . قوله ( وانى أن كنت أن أرجع مع دا بني أحب الى من أن أدعها ) قال السهيلي و إنى وما بعدها اسم مبتدا وأن أرجع اسم مبدل من الاسم الاول وأحب خبر عن الثاني وخبر كان محذوف ، أي إنى إن كنت راجماً أحب الى . وقال غيره أن كنت بفتح الهمزة وحذفت اللام وهي مع كنت بتقدير كوني وفي موضع البدل من الضمير في اني ، وأن الثانية بالفتح أيضاً مصدرية . ووقع في رواية حاد . فقال ان منزلي متراخ ــ أي متباعد ــ فلو صليت وتركمته ـ أى الفرس ـ لَمْ آت أهلي الى الليل ، أَى لبعد المـكان . قولِه ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك ، ويونس هو ابن يزيد ، وقد تقدم ما يتعلق بالكسوف من هذا الحديث من طريق عقيل وغيره عن الزهرى مستوفى . وقوله « فلما قضى ، أي فرغ ولم يرد القضاء الذي هو ضد الاداء . قوله ( لقد رأيت في مقامي هذا كل شي وعدته ) في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم و وعدتم ، وله في حديث جابر و عرض على كل شيء تولجونه ، . قوله ( لقد رأيت )كذا للاكثر وللحموى والمستملي . لقد رأيته ، ولمسلم . حتى لقد رأيتني ، وهو أرجه . قولِه ( أريد أن آخذ قطفًا ) في حديث جابر و حتى تناوات منها قطفًا فقصرت يدَّى عنه ، والقطف بكسر أوله وذكر آبن الأثير أن كثيرا يروونه بالفتح والكسر هو الصواب . قولِه ( قطفا من الجنة ) يعنى عنقود عنب كما تقدم في الكسوف من حديث ابن عباس . قوله ( حين رأيتمونى جعلت آنقدم ) قال الـكرمانى : قال فى جهنم حين رأيتمونى تأخرت لأن التقدم كاد أن يقع بخلاف التأخر فانه قد وقع كذا قال ، وقد وقع النصريح بوقوع الثقدم والتأخر جميعا في حديث جابر عند مسلم و لفظه و لقد جيء بالنار ، وذلكم حين رأيتمونى تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها ، وفيه و ثم جيء بالجذة ، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قت في مقامي ، وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في أبواب الكسوف . قول (ورأيت فيها عرو بن لحي) باللام والمهملة مصغر وسيأتي شرح حاله في أخبار الجاهلية . قولِه ( وهو الذي سيب السوائب ) جمع سائبة ، وسيأتي الـكلام علمها في تفسير سورة المائدة ان شاء الله تمالى . وفي هذا الحديث أن المشي القليل لا يبطل الصلاة ، وكذا العمل اليسيّر ، وأن النار والجنة مخلوفتان موجودتان وغير ذلك من فوائده التي تقدمت مستقصاة في صلاة الكسوف . ووجه تعلق الحديث بالترجمة ظاهر من جهة جواذ التقدم والتأخر اليسير ، لأن الذي تنفلت دابته يحتاج في حال إمساكها إلى التقدم أو التأخر كما وقع لأبي برزة ، وقد أشرت إلى ذلك في آخر حديثه . وأغرب الكرمائي فقال : وجه تعلقه بها أن فيه مذمة تسبيب الدواب مطلقا سواء كان في الصلاة أم لا

المسلم على المسلم على المسلم المسلم على السلام على السلام على الله على

النبى عن ابن عن الله عنها د ان عنها د ان عن الله عن الله عن ابن عن الله عنها د ان الله عنها أهل الله عنها الله عنها أهل الله عنها الله

وقال ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما : إذا تَزَقَ أَحَدُكُمُ فَليبزُقُ عَلَى يَسَارِهِ

النبي مرض عمد عن النبي عمد الله عن النبي عن النبي النبي النبي النبي النبي من أنس رضى الله عنه عن النبي عن النبي قال « إذا كان في الصلاة فانَّهُ مُناجى ربَّهُ ، فلا يَبِزُ قنَّ بينَ يديهِ ولا عن يمينهِ ، ولكنْ عن شِمالةٍ تحت قد مه اليُسرَى »

قوله ( باب ما يجوز من البصاق والنفخ فى الصلاة ) وجه التسوية بينهما أنه ربما غهر من كل منهما حرفان وهما أقل ما يتألف منه الكلام ، وأشار المصنف الى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز ، فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل منهما كلام مفهوم أم لا ، أو الفرق ما إذا كان حصول ذلك محققا ففعله يضر وإلا فلا . **قوله (ویذکر عن عبد الله بن عمرو) أی ابن العاص ( نفخ النبي شخیج فی سبوده فی کسوف ) هذا طرف من حدیث** أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة والطبرى وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال وكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ ، فقام وقمنا معه ، الحديث بطوله ، وفيه و وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد، وذلك في الركمـة الثانية ، وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لآن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به وقد اختلط في آخر عمره ، لسكن أخرجه ابن خريمة من رواية سفيان الثوري هنه وهو بمن سمع منه قبل اختلاطه ، وأبوه وثقه المجلى وابن حبان وايس هو من شرط البخاري ، ثم أورد البخاري في الباب حديث ابن عمر وحديث أنس في النهي عن البزاق في القبلة ، فأما حديث ابن عمر فقوله فيه . ان الله قبل أحدكم، بكسر القاف وفتح الموحدة أي مواجهه،، وقد تقدم في , باب حك البزاق باليــد من المسجد ، من أبواب المساجد مع الكلام عليه ، وزاد في هذه الرواية , فتفيُّظ على أهل المسجد ، ففيه جواز معانبة المجموع على الآمر الذي ينكر وإن كان الفعل صدر من بعضهم لأجل التحذير من معاودة ذلك . هُوِلِه ( فلا يَبْرَقَن أُو قَالَ لا يَتْنَخَمَن ) في رواية الاسماعبلي و لا يبزنن أحدكم بين يديه . . قوله فيه ( وقال ابن عمر رضي الله عنهما : إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره ) في رواية الكشميهني . عن يساره ، مكذا ذكره موقوفا ولم تتقدم هذه الزيادة من حديث ابن عمر ، لكن وقع عند الاسماعيل من طريق إسحق بن أبى إسرائيل عن حماد بن زيد بلفظ , لا يبزقن أحدكم بين يديه ، ولكن ليبزق خلفه أو عن شماله أو تحت قدمه ، فساقه كله معطوفا بعضه على بعض ، وقد بينت رواية البخارى أن المرفوع منه انتهى الى قوله د فلا يبزقن بين يديه ، والباقى موقوف . وقد اقتصر مسلم وأبو داود وغيرهما على المرفوع منه مع أن هذا الموقوف عن ابن عمر قد ثبت مثله من حديث أنس مرفوعا ، وقد تقدم الـكلام على فوائد الحديث في الباب الذي أشرت اليه قبل وفيما بعده ، قال ابن بطال : وروى عن مالك كراهة النفخ في الصلاة ، ولا يقطعها كما يقطعها الـكلام ، وهو قول أبى يوسف وأشهب وأحمد وإسحقٍ ، وفى المدونة : النفخ بمنزلة الـكلام يقطع الصلاة .

وعن أبي حشيفة وعمد : إن كان يسمع فهو بمنزلة الـكلام وإلا فلا ، قال والقول الأول أولى ، وليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء أكثر بما في البصاق من النطق بالتاء والغاء ، قال وقد اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة فدل على جواز النفخ فيها إذ لا فرق بينهما ، ولذلك ذكره البخارى معه في الترجة انتهى كلامه ، ولم يذكر قول الشافعية في ذلك والمصحح عندهم أنه إن ظهر من النفخ أو التنخم أو البسكاء أو الآنين أو التأوه أو التنفس أو الصحك أو التنحنج حرفان بطلع الصلاة و إلا فلا ، قال ابن دقيق العيد : ولقائل أن يقول لا يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أن يكون كل حرفين كلاما ، وإن لم يكن كذلك فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس فليراع شرطه في مساواة الفرع للاصل ، قال : والاقرب أن ينظر الى مواقع الاجماع والحلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما فا أجمع على إلحاقه بالكلام ألحق به وما لا فلا . قال : ومن ضعيف التعليل قولهم إبطال الصلاة بالنفخ بأنه يشبه الكلام فأنه مردود لثبوت السنة الصحيحة أنه على نفخ في الكسوف انتهى . وأجيب بأن نفخه على محمول على أنه لم يظهر منه شيء من الحروف ، ورد بما ثبت في أبي داود من حديث عبد الله بن عمرير فان فيه و ثم نفخ في آخر سموده فقال أف أف ، قصرح بظهور الحرفين . وفي الحديث أيضًا أنه ﷺ قال ، وعرضت على النار فجملت أنفخ خشية أن يفشاكم حرها ، والنفخ لهذا الفرض لا يقع إلا بالقصد اليه فانتنى قول من حمله على الغلبة ، والزيادة المذكورة من رواية حماد بن سلمة عن عطاء وقد سمع منه قبل الاختلاط فى قول يحيى بن معين وأبى داود والطحاوى وغيرهم . مِأْجَابِ الحَطَانِي أَن أَف لا تَكُونَ كلامًا حَتَى يشدد الغاء ، قال : والنافخ في نفخة لا يخرج الفاء صادقة من مخرجها ، وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا يستقيم على قول الشافمية أن الحرفين كلام مبطل أفهما أو لم يفهما ، وأشار البهق إلى أن ذلك من خصائص الني يَنْظِيمُ ، ورد بأن الحصائص لا تثبت إلا بدليل . ( تنبيهان ) : الأول نقل ابن المنذر الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة ولم يقيده بحرف ولا حرفين ، وكأن الفرق بين الضحك والبكاء أن الصحك يهتك حرمة الصلاة بخلاف البكاء ونحوه ، ومن ثم قال الحنفية وغيرهم إن كان البكاء من أجل الحوف من الله تعالى لا تبطل به الصلاة مطلقا . (الثانى) ورد فى كراهة النفخ فى الصـــلاة حديث مرفوع أخرجه الترمذي من حديث أم سلة قالت . رأى الذي يَرَاقِعُ غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ ، فقال : يا أفلح ترب وجهك ، رواه الترمذي وقال : ضميف الاسناد . قلت : ولو صح لم يكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ لأنه لم يأمره باعادة الصلاة ، وإنما يستفاد من قوله ترب وجهك استحباب السجود على الآرض فهو نحو النهى عن مسح الحمى . وفي الباب عن أبي هريرة في الأوسط للطبراني وعن زيد بن ثابت عند البيهتي وعن أنس وبريدة عنـــد البزار وأسانيد الجميع ضعيفة جداً ، وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كما رواه ابن أبى شيبة ، والرخصة قميه عن قدامة بن عبد الله أخرجه البهتي

## ١٣ - باب مَن صَفَّقَ جاهلا مِنَ الرِّجالِ فِي صَلاَتِهِ لَمْ أَنْفُسُدُ صَلاَتُهُ فيه سَهلُ بن سَعَد رضى اللهُ عنه عنِ النبِّ عَلَيْقَةً

قوله ( باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته ، فيه سهل بن سعد عن النبي بالله ) يشير بذلك إلى حديثه الآتي بعد با بين ، لكنه بلفظ «ما لكم حين نا بكم شي. في الصلاة أخذتم بالتصفيح ،، وسيأتي في آخر باب

من أبواب السهو بلفظ و التصفيق ، ، ومناسبته للنرجة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة

## ١٤ - باب إذا قبل المصلَّى تقدُّمْ أوِ انتَظِرْ فانتظَرَ ـ فلا بأسَ

الماسُ بُصلُّونَ مَعَ الذِي مُحِلَّ بِنُ كَثيرِ أخبرَ نا سفيانُ عِن أَبِي حازِمٍ عِن سَهلِ بِنِ سَمدٍ رضَى اللهُ عنه قال «كان الناسُ بُصلُّونَ مَعَ الذِي مُحِلِّينِ وَمَ عاقدِهِ أُزْرِهِم مِنَ الصَّفَرِ على رِقا بِهِم ، فقيل لانساء : لا تَرْفَقُنَ رُمُوسَكُنَّ حتى السَّوَى الرَّجالُ جلوساً » يَستَوَى الرَّجالُ جلوساً »

قوله ( باب إذا قبل للمصلى تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس ) قال الاسماعيل : كأنه ظن المخاطبة للنساء وقست بذلك وهن في الصلاة ، وليس كما ظن ، بل هو شيء قبل لهن قبل أن يدخلن في الصلاة انتهى . والجواب عن البخارى أنه لم يصرح بكون ذلك قبل لهن وهن داخل الصلاة بل مقصوده يحصل بقول ذلك لهن داخل الصلاة أو عاوجها . والمدى يظهر أن الذي يتالج وصاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار المذكور قبل أن يدخلن في الصلاة لبدخلن فيها على علم ويحصل المقصود من حيث انتظارهن الذي أمرن به فان فيه انتظارهن للرجال ومن لازمه تقدم الرجال علين ، وعصل مراد البخارى أن الانتظار إن كان شرعيا جاز وإلا فلا . قال ابن بطال : قوله و تندم ، أي قبل رفيقك وقوله و انتظر ، أي تأخر عنه ، واستنبط ذلك من قواء النساء و لا ترغمن دموسكن حتى يستوى الرجال جلوسا ، وقوله و انتظر ، أي تأخر عنه ، واستنبط ذلك من قواء النساء و لا ترغمن دموسكن حتى يستوى الرجال جلوسا ، فيقتضى امتثال ذلك تقدم الرجال علمين وتأخرهن عنهم . وقيه من الفقه جواز وقوع فعل المامن بعضا في الأفعال ، وجواز التربص في أثناء الصلاة لحق الفير و لفير مقصود الصلاة . وجواز سبق المأمومين بعضهم بعضا في الافعال ، وجواز التربص في أثناء الصلاة لحق الفير و لفير مقصود الصلاة . وبستفاد منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركمة وفي الشاء لمن يدرك الجاعة . وفرع ابن المنبر على أنه قبل ذلك المنساء داخل الصلاة فقال : فيه جواز إصفاء المصلى في الصلاة ان يخاطبه الخفيفة . قوله (حدثنا عمل على المنساء داخل الصلاة فقال : فيه جواز إصفاء المكافي ولا الشامي ولا الصفاني شبئا ، وسفيان هو الثورى .

### ١٥ - باب لا يَرُدُ السلامَ في السلاةِ

عليهِ فردٌ علَّ فقال: إنَّنَا مَنْفَنَى أَنْ أُرُدُّ عليكَ أَن كُنتُ أُصلِّى . وكان على راحلتهِ متوجَّها الى غير القبلةِ » قوله ( باب لا يرد السلام في الصلاة ) أي باللفظ المتعارف ، لأنه خطاب آدمي . واختلف فيها إذا رده بلفظ الدعاء كأن بقيول: اللهم اجمل على من سلم على السلام. ثم أورد المصنف حديث عبد الله وهو ابن مسعود في ذلك ، وقد تقدم قريباً في باب ما ينهى هنه من الـكلام في الصلاة . ثم أورد حديث جابر ، وهو دال على أن الممتنع الرد بالفظ . قوله ( شنظير ) بكسر المعجمة وسكون النون بعدها ظاء معجمة مكسورة وهو علم على والدكثير ، وهو في اللغة السيء الحلق . قوله (بعثني النبي مراكي في حاجة) بين مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن ذلك كان في خزوة بني المصطلق. قوله ( فلم يرد على ) في رواية مسلم المذكورة , فقال لى بيده هكذا ، وفي رواية له أخرى , فأشار إلى ، فيحمل قوله في حديث البب , فلم يرد على ، أي باللفظ . وكأن جابرا لم يعرف أولا أن المراد بالاشارة الرد عليه فلذلك قال و فوقع في قلي ما الله أعلم يه ، أي من الحزن . وكأنه أبهم ذلك إشعارا بأنه لا يدخل من شدته تحت العبارة . قوله ( وجد ) بفتح أوله والجيم أي غضب . قوله ( أنى أبطأت ) في رواية الكشمهني . أن أبطأت ، بنون خفيفة . قولِه (ثم سلت عليه فرد على ) أي بعد أن فرغ من صلاته . قولِه ( وقال : ما منعني أن أرد عليك ) أى السلام ( إلا أنى كنت أصلى ) ولمسلم و فرجعت وهو يصلى على راحلته ووجهه على غير القبلة ، وق هذا الحديث مر. الفوائد غير ما تقدم كرامة ابتداء السلام على المصلى لكونه ربما شغل بذلك فكره واستدعى منــه الرد وهو يمنوع منه ﴿ وَبِذَلِكَ قَالَ جَابِرُ رَافِي الْحَدِيثِ ﴿ وَكُرِهُ عَظَاءُ وَالشَّمِي وَمَالُكُ فَي رَوَايَةً ابن وهب ، وقال في المدونة : لا يكره ، وبه قال أحمد والجهور(١)وقالوا : يرد إذا فرخ من الصلاة ـ أو وهو فيها ـ بالاشارة . وسيأتى اختلافهم في الاشارة في أواخر أبواب سجود السهو

## ١٦ - باب رَفع الأبدي في الصلاةِ الأمر ينزلُ بهِ

رسول الله عليه أن بني عرو بن عو ف بقباء كان بيتهم شيء ، فخرج يُصلِح بيتهم في أناس مِن أسحابه ، تحبس رسول الله عليه أن بني عرو بن عو ف بقباء كان بيتهم شيء ، فخرج يُصلِح بيتهم في أناس مِن أسحابه ، تحبس رسول الله وحانت الصلاة ، فاء بلال إلى أي بكر رضي الله عنها فقال : يا ابا بكر ، إن رسول الله وتقد م الله وقد حانت الصلاة ، فهل لك أن تؤم الناس ؟ قال : نعم إن شئت . فأقام بلال الصلاة وتقد م أبو بكر رضى الله عنه فكر للناس ، وجاء رسول الله عليه الناس ؟ قال : نعم إن شئت . فأقام بلال الصلاة وتقد م أبو بكر رضى الله عنه فكر للناس ، وجاء رسول الله عليه النه يُسليد كان الو بكر رضى الله عنه لا بلتفت في الصف ، فأخذ الناس في التصفيح - قال سهل : التصفيح هو التصفيق - قال وكان أبو بكر رضى الله عنه لا بلتفت في صلاته ، فأنا أ كثر الناس التفت ، فاذا رسول الله يَشليد ، فأشار اليه يأمره أن يُصل ، فرفع أبو بكر رضى الله عنه لا بكر رضى الله عنه يدر في الله عنه يدر في الله وصل الله وسول الله

<sup>(</sup>١) هذا النول أصح، لأن الرسول صلى أقد عيله وسلم لم ينسكر على من سلم عليه وهو يصلى ، بل ثبت عنه أنه رد عليهم بالإشارة ، خال ذلك على مصروعية السلام على المسلى وأنه يرد بالإشارة . واقة أعلم

فَرِغَ أَقْبَلَ عَلَى الناسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الناسُ، مَالَسَكُم حَيْنَ نَا بَكُمْ شَيْءٌ فَى الصلاةِ أُخَذَتُم بِالتَّصَفِيحِ ، إنما التصفيحُ للنساءِ. مِن نَا بَهُ شَيْء في صلاتِهِ فَذْيَةُلْ سُبُحانَ اللهِ . ثُمَّ التَّفْتَ الى أَبِي بَكْرٍ رَضَى اللهُ عَنه فقالَ: يَا أَبَا بَكُرٍ ، فَمَّ التَّفْتَ الى أَبِي بَكْرٍ رَضَى اللهُ عَنه فقالَ: يَا أَبَا بَكُرٍ ، مَا كَانَ يَنبغى لابنِ أَبِي قُحَافَةً أَن يُصلَ بَيْنَ بِذَى مَا مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

قوله ( باب رفع الايدى في الصلاة لامر ينزل به ) ذكر فيه حديث سهل بن سعد من دواية عبد العزيز عن أبي حازم ، وعبد العزيز هذا هو ابن أبي حازم . قوله ( وحانت الصلاة ) الواو فيه حالية ، وفي دواية المكشميني وقد حانت الصلاة ، . قوله ( ان شنت ) في دواية الحرى ، ان شنم ، . قوله ( من الصف ) في دواية الكشميني ، في الصف ، . قوله ( فرفع أبو بكر يده ) في دواية السكشميني ، يديه ، بالتثنية ، وهذا موضع النرجة . ويؤخذ منه أن دفع اليدين للدعاء ونحوه في الصلاة لا يبطلها ولوكان في غير موضع الرفع لانها هيئة استسلام وخضوع ، وقد أقر النبي بالمجلم على ذلك . قوله ( حيث أشرت عليك ) وفي دواية السكشميني ، حين أشرت اليه وقد نقدم السكلام على فوائده كا أشرت اليه قريبا

### ١٧ – باسب الخشرِ في الصلاةِ

١٢١٩ – مَرْشُنَ أَبُو النَّمَانِ حَدَّ نَنَا حَثَّادٌ عَن أَيُوبَ عَن مُحَدٍ عَن أَبِي هُرِيرَةَ رَضَى اللَّهُ عَنهُ قال ﴿ يُعِيَ عَنِ الْخَصِرِ فِي الصَلاةِ ﴾ . وقال هِشَامٌ وأبو هِلال عنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرِيرَة عَنِ النّبي ۗ ﴿ ال

[الحديث ١٧١٩ ـ طرفه في : ١٧٢٠]

١٢٢٠ - حَرْضُ عَرُو بَنُ عَلَيْ حَدَّثَنَا بِمِي حَدَّثَنَا هِثَامٌ حَدَّثَنَا مُحدٌ عَن أَبِي هَرِيرةَ رَضَى اللهُ عَنهُ قال
 دُنْهِيَ أَنْ بُصلِّ الرَّجُلُ مُختَصِراً »

قوله ( باب الخصر في الصلاة ) بفتح المعجمة وسكون المهملة أي حكم الحصر ، والمراد وضع اليدين عليه في الصلاة . قوله ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد وعمد هو ابن سيرين . قوله ( نهى ) بضم النون على البناء للمعهول وفاعل ذلك الذي يتلقع كما في رواية هشام . قوله ( وقال هشام ) يعنى ابن حسان ( وأبو هلال ) يعنى الواسبي ( هن ابن سيرين الح ) أما رواية هشام وهو ابن حسان فوصلها المؤلف في الباب ، لكن وقع في رواية أبي ذر عن الحوى والمستهلي و نهى ، على البناء الفاعل ولم يسمه ، وسماه الكشميني في روايته ، وقد رواه مسلم والترمذي من طريق أبي أسامة عن هشام بلفظ ، نهى النبي يتلقع أن يصلى الرجل مختصرا ، وكذا رواه أبو داود من طريق عمد بن سلمة عن هشام كذلك ، وبلفظ ، عن المختصر في الصلاة ، وأما رواية أبي هلال فوصلها المدارقطني في والآفراد ، من طريق عمرو بن مرزوق عنه بلفظ ، عن الاختصار في الصلاة ، . قوله ( نهى ) بالضم على البناء للمفعول ، وفي رواية السكشميني و نهى النبي يتلقع ، . قوله ( متخصرا ) في رواية الكشميني و خصرا ، بتصديد الصاد ، والمنسائي وروي عن محد عن أبي هريرة قال : نهى عن الاختصار في الصلاة ، فقال : انما قال التخصر ، وكأن سبب المكلوري عن محد عن أبي هريرة قال : نهي عن الاختصار في الصلاة ، فقال : انما قال التخصر ، وكأن سبب المكلوري عن محد عن أبي هريرة قال : نهي عن الاختصار في الصلاة ، فقال : انما قال التخصر ، وكأن سبب المكلور

أيوب لفظ الاختصار لكونه يفهم معنى آخر فير التخصر كما سيأتى ، وقد فسره ابن أبي شببة عن أبي أسامة بالسند المذكور فقال فيه : قال ابن سيرين هو أن يضع بده على عاصرته وهو يصلي ، وبذلك جزم أبو داود و نقله الترمذي عن بعض أهل العلم ، وهذا هو المثهور من تفسيره . وحكى الهروى في الغريبين ان المراد بالاختصار قراءة آية أوآيتين من آخر السورة ، وقيل أن يحذف الطمأ نينة . وهذان القولان وإنكانُ أحدهما من الاختصار مكننا لكن دواية التخصر والحمر تأباهما ، وقيل الاختصار أن يحذف الآية التي فها السجدة إذا مر بها في قراءته حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها حكاه الغزالي . وحكى الخطابي أن معناه أن يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكماً علمها في الصلاة ، وأنكر هـذا ١بن العربي في شرح الترمذي فأبلغ ، ويؤيد الأول ما روى أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زياد قال : صليت الى جنب ابن عمر فوضعت يدى على خاصرتى ، فلما صلى قال : هذا الصلب في الصلاة ، وكان رسول الله علي عنه . واختلف في حكمة النهي عن ذلك فقيل : لأن إبليس أهبط متخصرا أخرجه ابن أبي شبيبة من طريق حميد بن هلالَ موقوفًا ، وقيل : لأن المهود تكثر من فعله فنهى عنــــه كراهة للتشبه بهم أخرجه المصنف في ذكر بني إسرائيل عن عائشة ، زاد ابن أبي شيبة فيــه . في الصلاة ، وفي رواية له . لا تضهوا بالهود ، وقيل : لأنه راحة أهل النار أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن مجاهد قال . وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار ، وقيل لانها صغة الراجز حين ينشد رواه سميد بن منصور من طربق قيس بن عباد باسناد حسن ، وقيل لانه فعل المتكبرين حكاه المهلب ، وقيل لأنه فعل أمل المصائب حكاه الخطابي ، وقول عائشة أعلى ما ورد في ذلك ولا منافاة بين الجميع . ( تنبيه ) : وقع في نسخة الصفائي في ﴿ باب الحصر في الصلاة ي : وروى أنه استراحة أهل النــار ، وما أظن أن قوله روى الح إلا من كلامه لامن كلام البخارى ، وقد ذكرت من رواء ولله الحد ، والله أعلم

١٨ - باسب 'يفْ كَرْ الرجل الشيء في الصلاة وقال عمر رضى الله عنه: إنى لَأْجَمِّز ُ جَيشى وأنا في الصلاة

ا ۱۲۲ - مَرْشُ إسحاقُ بنُ منصورِ حدَّمَنا رَوحٌ حدَّمَنا عرُ هو ابنُ سعيدِ قال أخبرَ بَى ابنُ أَبِي مُلَيكةً عن عُنبةً بنِ الحارثِ رضى اللهُ عنهُ قال « صلَّيتُ مع النبي عَيْنِكُ المصر ، فلمَّا سلَّم قامَ سَريعاً دَخلَ على بعض سائهِ ، ثمَّ خَرجَ ورأى ما فى وُجُوهِ القومِ مِن تَعجُبِهِم لسُرعَة بِهِ فقال : ذَ كَرَثُ وأنا فى الصلاةِ \_ تِبراً عندَنا فَكَرِهتُ أَن يُمِينَ \_ أُو يَبِيتَ \_ عندَنا ، فأمَرتُ بقيشتهِ ،

الله الله الله والله والله والله والله والله والله والله والله والمراحة والما الله والله والله

۱۲۲۳ - طَرَثُنَا عَدُ بِنُ المُنْى حَدِّتُنَا عَبَانُ بِنُ مُحَرَ قال أخبر نِي ابنُ أَبِي ذَيْبٍ عن سعيدِ المقسبُرِيِّ قال : قال أبو هريرةَ رضى الله عنه « يقولُ الناسُ : أكثرَ أبو هريرةَ . فلقيتُ رجلاً فقلتُ : مَا قرأ رسولُ اللهِ عَلَيْكِ النَّارِحَةُ فِي المُتَمَةِ ؟ فقال : لا أدرى ، فقاتُ : لم تَشْهَدُها ؟ قال : بلي . قات : السكنُ أنا أدرى ، قرأ سورةَ كذا وكذا »

قَوْلِهِ ( بَابِ تَمْكُرُ الرجل الشي في الصلاة ) الشي بالنصب على المفدولية ، والتقبيد بالرجل لا مفهوم له لأن بقية المكلفين في حكم ذلك سواء ، قال المهلب : التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه في الصلاة ولا في غيرها لما جمل الله للشيطان من السبيل على الانسان ، و لكن يفترق الحال في ذلك ، فان كان في أس الآخرة والدين كان أخف عا يكون في أمر الدنيا . قوله ( وقال عمر : إنى لاجهز جيشي وأنا في الصلاة ) وصله ابن أبي شيبة باسـناد خميسح عن أبي عثمان النهدى عنه بهذا سواء ، قال ابن التين : إنما هذا فيما يقل فيه التفكركأن يقول : أجهز فلانا ، أقدم فلانا ، أخرج من العدد كذا وكذا ، فيأتى على ما يريد فى أقل شيَّ من الفكرة . فأما أن يتابع التفكر ويكثر حتى لا يدرى كم صلى فهذا اللاهى فى صلاته فيجب عليه الإعادة انتهى . وليس هذا الاطلاق على وجهه ، وقد جاء عن عمر ما يأياه ، فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبير قال : قال عمر د انى لاحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة ، ودوى صالح بن أحمد حنبل في «كتاب المسائل ، عن أبيه من طريق همام بن الحادث أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ ، فلما انصرف قالوا : يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ ، فقال : انى حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام ، ثم أعاد وأعاد القراءة . ومن طريق عياض الاشعرى قال وصلى عمر المغرب فلم يقرأ ، فقال له أبو موسى : انك لم تقرأ ، فاقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال : صدق ، فأعاد . فلما فرخ قال : لا صلاة ليست فمها قراءة ، إنما شغلني عير جهزتها إلى الشام فجملت أتفكر فمها . . وهذا يدل على أنه إنما أعاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقا في الفكرة . ويؤيده ما روى الطحاوي من طريق ضمضم بن جوس عن عبسه الرحن(١) بن حنظلة بن الراهب . ان عمر صلى المغرب فلم يقرأ فى الركمة الاولى فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكنتاب مرتين فلبا فرغ وسلم سجد سجدتى السهو ، ورجال هذه الآثار ثقات ، وهي محولة على أحوال مختلفة ، والأخير كما نه مذهب لعمر . ولهذه المسألة التفات إلى مسألة الخشوع في الصلاة ، وقد تقدم البحث فيه في مكانه . قوله ( حدثنا روح ) هو ابن عبادة ، وعمر بن سعيد هو ابن أبي حسين المكي ، وقد تقدم هذا الحديث وشي من فوائده في أواخر صفة الصلاة ، وهو ظاهر فيما ترجم له لانه ﷺ تفكر في أمر النبر المذكور ثم لم يعد الصلاة . قولِه ( عن جعفر ) هو أبن ربيعة المصرى ، وقد تقدم الكلام على المتن في أوائل أبواب الآذان مستوفى ، وشاهد الترجمة قوله « حتى لا يدرى كم صلى ، فانه يدل على أن التفكر لا يقدح في صحة الصلاة ما لم يترك شيئًا من أركانها . قوله ( قال

<sup>(</sup>١)كذا فى الاصول التى فى أيدينا ، ولمل الصواب • عن أبي عبد الرحن ، لأن ضمضم المذكور أعا روى عن عبد الله بن حنظلة وهو يكنى أبا عبد الرحن ، وليس له رواية عن عبد الرحن بن حنظلة كما يعلم ذلك من • الاستبعاب ، و • الاسابة ، و • تهذيب التهذيب ،

أبو سلمة بن عبد الرحن : اذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد ، وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة ) هــذا التعليق طرف من الحديث الذي قبله في رواية أبي سلة كما سيأتي في خامس ترجمة من أبواب السهو ، لكنه من رواية يميي بن أبي كثير عن أبي سلمة ، وربما تبادر الى الذهن من سياق المصنف أن هذه الزيادة من رواية جعفر ابن ربيعة عن أبي سلة ، وليس كذلك ، وسيأتي في سادس ترجمة أيضا من طريق الزهري عن أبي سلة لكن بأختصار ذكر الاذان وهو من طريق هذين عن أبي سلة عن أبي هريرة مرفوعا بخلاف ما يوهمه سياقه هنا ، وسيأتى الكلام عليه ان شاء الله تعالى هناك . قوله ( قال قال أبو هريرة ) فى رواية الاسماعيلى . عن أبى هريرة ، قوله ( يقول الناس أكثر أبو هريرة ) أخرجه البهلق في المدخل من طريق أبي مصعب عن عمد بن إبراهم بن دينار عن ابن أبي ذئب بلفظ , ان الناس قالوا قد أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله عليه ، واني كُسُت ألومه لشبع بطني ، فلقيت رجلا فقلت له : بأى سورة ، فذكر الحديث وقال في آخره : أخرجه البخاري عن أبي مصعب انتهى . ولم أر هذه الطريق في صحيح البخارى ، وكأن البيهتي تبع أطراف خلف فانه ذكرها ، وقد قال ابن عساكر : لم أجدها ولا ذكرها أبو مسعود آنتهي . ثم وجدت في مناقب جعفر صدر هذا الحديث ، لكن قال بعد قوله و لشبع بطني : حين لا 7كل الخير ولا ألبس الحرير ، فذكر قصة جعفر بن أبي طالب ، فلمل البهتي أراد هذا ، وكمَّان المقبري وغيره من رواته كان يحدث به تاماً تارة ومختصرا أخرى . وقد وقع عنــد الاسمَّاعيل من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب في أول هذا الحديث وحفظت من وسول الله عليه وعاءين ، الحديث وفيه و ان النَّاس قالوا : أكثر أبو هريرة ، فذكره ، وقوله وحفظت الح، تقدم في العلم مُعَّ الحكلام عليه ، وتقدم في العلم أيضًا من طريق الأعرج عن أبي هريرة . إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ، وآلله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت ، الحديث وسيأتى فى أوائل البيوع من طريق سعيد بن المسبب وأبي سلة عن أبي هريرة قال د انكم تقولون إن أبا هريرة أكثر ، الحديث وفيه الاشارة إلى سبب إكثاره وأن المهاجرين والأنصار كانوا يشغلهم المعاش ، وهذا يدل على أنه كان يقول هذه المقالة أمام ما يريد أن يحدث به عا يدل على صحة إكثاره وعلى السبب فى ذلك وعلى سبب استمراره على التحديث . قولِه ( فلقيت رجلا ) لم أنف على تسميته ولا على تسمية السورة ، وقوله دېم ، بكسر الموحدة بغير ألف لابى ذر وهمو المعروف ، وللاكثر باثبات الالف وهو قليل ، أى بأى شيء . قوله ( البارحة ) أي أقرب ليلة مضت . وفي هذه القصة إشارة إلى سبب إكشار أبي هريرة وشدة إتقانه وصبطة ، بخلاف غيره . وشاهد الترجمة دلالة الحديث على عدم ضبط ذلك الرجل كأنه اشتغُل بغير أمر الصلاة حتى نسى السورة التي قرئت ، أو دلالته على ضبط أبي هريرة كـأنه شغل فـكره بأفعال الصلاة حتى ضبطها وأنقنها ، كذا ذكر الكرمانى هذين الاحتمالين ، وبالأول جزم غيره والله أعلم

(خاتمة) اشتملت أبواب العمل فى الصلاة من الآحاديث المرفوعة على اثنين وثلاثين حديثا ، المعلق من ذلك ستة والبقية موصولة ، المكرر منها فيها وفيها مضى ثلاثة وعشرون حديثا والبقية خالصة ، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبى برزة فى قصة انفلات دابته ، وحديث عبد الله بن عمرو المعلق فى النفخ فى السجود ، وحديث أبى هر پرة فى التخصر ، وحديثه فى القراءة فى العتمة . وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم ستة آثار . والله أعلم

### 

## ۲۲ - كتاب السهو

١ – ياسب ما جاء في السهو إذا قامَ مِن رَكُمَتِي الفريضةِ

الله عبد الله عبد الله بن بوسف أخبر نا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمٰن الأعرَج عن عبد الله الله الله الله الله عنه الله عنه أنه قال « إن رسول الله عنه الله عنه الله عنه أنه قال « إن رسول الله عنه الله عنه الله عنه أنه قال « إن رسول الله عنه الله عنه النه عنه الله عنه

قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم . باب ما جاء في السهو إذا قام من ركمتي الغريضة ) وللكشميني والأصيلي وأبي الوقت . ركمتي الفرض ، وسقط لفظ . باب ، من رواية أبي ذر . والسهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره ، وفرق بعضهم بين السهو والنسيان ، وليس بشيء . واختلف في حكمه فقـال الشافعية : مسنون كله ، وعن المالكية السجود للنقص واجب دون الزيادة ، وعن الحنا بلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركهـا سهوا ، وبين السنن القولية فلا يجب، وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمــده . وعن الحنفية واجب كله وَحجتهم قوله في حديث ابن مسعود الماضي في أبواب القبلة , ثم ليسجد سجدتين ، ومثله لمسلم من حديث أبي سعيد والأمر الوجوب . وقد ثبت من فعله بتاليج ، وأفصاله في الصلاة محمولة على البيان وبيان الوَّاجِب واجب ولا سيماً مع قوله « صلوا كما رأيتمونى أصلى » . قوله ( عن عبد الرحن الأعرج )كذا فى رواية كريمة ، ولم يسم فى رواية الباقين · قِلِه (عن عبد الله بن بحينة ) تقدم في التشهد أن بحينة اسم أمه أو أم أبيه ، وعلى هذا فينبغي أن يكتب ابن بحينة بَالَفَ . قُولِهِ ( صَلَّى لنا ) أي بنا أو لاجلنا ، وقد تقدم في أبواب التشهد من رواية شعيب عن ابن شهاب بلفظ « صلى بهم » ويأتى فى الأيمان والنذور من رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب بلفظ « صلى بنا » · قولِه ( من بعض الصلوات ) بين في الرواية التي تليها أنها الظهر . قوليه (ثم قام ) زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج . فسبحوا به فضى حتى فرغ من صلاته ، أخرجه ابن خزيمة . وفي حديث معاوية عند النسائى وعقبة بن عامر عند الحاكم جميعا نحو هذه القصة بهذه الزيادة . قولِه ( فلما قضى صلانه ) أى فرغ منها كذا رواه مالك عن شيخه ، وقد استدل به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة حَى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته وهو قول بعض الصحابة والنابعين وبه قال أبو حنيفة ، وتعقب بأن السلام لما كان التحليل من الصلاة كان المصلى 'إذا | انتهى اليه كن فرغ من صلاته

ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات عن يحيي بن سميد عن الأعرج « حتى إذا فرخ قوله ( ونظرنا تسليمه ) أي انتظرنا ، وتقدم في رواية شعيب بلفظ , وانتظر الناس تسليمه ، وفي هذه الجملة ود على من زعم أنه عَلَيْكُ سجد في قصة ابن بحينة قبل السلام سهوا ، أو أن المراد بالسجدتين سجدتا الصلاة ، أو المراد بالتسليم التسليمة الله نية ، ولا يخنى ضعف ذلك وبعده . قوله (كبر قبل التسليم فسجد سجدتين ) فيه مشروعية سجود السهو وأنه سجدتان فلو اقتصر على سجدة واحدة ساهيا لم يلزمه شيء أو عامدا بطلت صلاته لآنه تعمد الانيان بسجدة زائدة ليست مشروعة ، وأنه يكبر لها كما يكر في غيرهما من السجود . وفي رواية الليث عن ابن شهاب كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب , يكبر في كل سجدة ، وفي رواية الأوزاعي , فكبر ثم سجد ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فرفع رأسه ثم سلم ، أخرجه ابن ماجه ، ونحوه في رواية ابن جريج كما سيأتي بيانه عقب حديث الليث . واستدل به على مشروعية التكبير فهما والجهر به كما في الصلاة وأن بينهما جلسة فاصلة ، واستدل به بعض الشافعية على الاكتفاء بالسجدتين للسهو في الصلاة ، ولو تكرر من جمة أن الذي فات في هذه القصة الجلوس والتشهد فيه وكل منهما لو سها المصلي عنه على انفراده سجد لاجله ولم ينقل أنه يُرَاقِيُّ سجد في هذه الحالة غير سجدتين ، وتعقب بأنه ينبني على ثبوت مشروعية السجود لترك ما ذكر ، ولم يستدلوا على مشروعية ذلك بغير هذا الحديث فيستلزم اثبـات الشيء بنفسه وفيه ما فيه ، وقد صرح في بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسى من الجلوس كما سيأتى من رواية الليث ، نيم حديث ذي اليدين دال لذلك كما سيأتي . قوله ( وهو جالس ) جملة حاليــة متملقة بقوله « سجد ، أي أنشأ السجود جالساً . قولِه ( ثم سلم ) زاد في رواية يحيي بن سعيد ثم سلم بعد ذلك وزاد في رواية الليث الآنية ، وسجدهما الناس معه مكان ما فسى من الجلوس ، واستدل به على أن سجو د السهو قبل السلام ولا حجة فيه فى كون جميعه كذلك ، نعم يرد على من زعم أن جميمه بعد السلام كالحنفية وسيأتى ذكر مستندهم فى الباب الذى بعــده ، واستدل بزيادة الليث المذكورة على أنَّ السجود خاص بالسهو فلو تعمد ترك شيء عَا يجـبر بسجود السهو لا يسجد وهو قول الجمهور ، ورجحه الغرَّالى وناس من الشافعية ، واستدلُّ به أيضا على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام وان لم يسه المأموم ، ونقل ابن حزم فيه الاجماع ، لسكن استثنى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سما فسجد وتحقق المأموم أن الإمام لم يسه فيها جحد له وفى تصويرها عبر ، وما إذا تبين أن الإمام محدث ، ونقل أبو الطيب الطبرى أن ابن سيرين استثنى المسبوق أيضا ، وفي هــذا الحديث أن سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام وقد ترجم له المصنف قريبًا وأن التشهد الاول غير واجب وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة ، وأن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركمة ثم ذكر لا يرجع فقد سبحوا به يتلجج فلم يرجع ، فلو تعمد المصلى الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي خلافًا للجمهور ، وأن السهو والنسيان جائزان على الانبياء علمهم الصلاة والسلام فيما طريقه التشريع ، وأن محل سجود السهو آخر الصلاة فلو سجد السهو قبل أن يتشهد ساهيا أعاد عنسد من يوجب التشهد الاعهر وهم الجهود

٢ - ياب إذا مل خَساً

١٢٢٦ - وَرَثُنَ أَبُو الوليدِ حدَّ ثَمَا شُعبةُ عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبدِ اللهِ رضَ اللهُ عنه

أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ صلى الظَّمِرَ خَساً ، فقيلَ لهُ : أَزِيدَ في الصلاةِ ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : صلّيتَ خَساً ، فسجدَ سجدَ تَينِ بعدَ ما سلمَّ »

قولِه ( باب اذا صلى خمسا ) قيل أراد البخارى التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو الزيادة ، فني الأول يسجد قبل السلام كما فى الترجمة الماضية وفى الزيادة بسجد بعده ، وبالتفرقة مكذاً قال مالك والمزنى وأبو ثور من الشافعية ، وزعم ابن عبد البر أنه أولى من قول غيره للجمع بين الحبرين قال : وهو موافق للنظر لآنه فى النقص جبر فينبغي أن يكون من أصل الصلاة ، وفى الزيادة ترغيم للشيطان فيكون خارجها . وقال ابن دقيق العيد : لا شك أن الجمع أولى من الدَّجيح وادعاء النسخ ، ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة ، وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان الحسكم على وفقها . كانت علة فيعم الحسكم جميع محالها فلا تخصص إلا بنص ، وتعقب بأن كون السجود فى الزيادة ترغيها للشيطان فقط ممنوع ، بل هو جبر أيضاً لما وقع من الخلل ، فانه وإنكان زيادة فهو نقص فى المعنى ، وإنما سمى النبي بَرَاتِيْ مِعُود السهو ترغيها للشيطان في حالة الشك كما في حديث أبي سعيد عند مسلم ، وقال الحطابي : لم يرجع من فرق بين الريادة والنقصان إلى فرق صحيح . وأيضا فقصة ذي البدين وقع السجود فيها بعد السلام وهي عن نقصان ، وأما قول النووى : أقوى المذاهب فها قول مالك ثم أحد ، فقد قال غيره : بل طرّيق أحمد أقوى لأنه قال يستعمل كل حديث فيما ورد فيه ، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام ، قال : ولولا ما روى عن النبي يَرْفِيْتُم في ذلك لرأيته كله قبل السلام ، لأنه من شأن الصلاة فيفعله قبل السلام . وقال إسحق مثله ، إلا أنه قال : ما لم يُرد فيه شيء يفرق فيه بين الريادة والنقصان ، فحرر مذهبه من قولى أحمد ومالك ، وهو أعدل المداهب فيما يظهر . وأما داود فجرى على ظاهريته فقال: لا يشرع سجود السهو إلا في المواضع التي سجد النبي سلِّ في فيها فقط . وعند الشافعي سجود السهو كله قبل السلام . وعند الحنفية كله بعد السلام ، واعتمد الحنفية على حديث البَّاب . وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه : هل زيد في الصلاة ؟ وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعــد السلام لتمذره قبله لعدم علمه بالسهو، و إنما تابعه الصحابة لتجويزهم الزيادة فى الصلاة لانه كان زمان توقع النسخ. وأجاب بمضهم بما وقع في حديث ابن مسمود من الزيادة وهي و إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليـه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين ، وقد تقدم في أبواب القبلة ، وأجيب بأنه معارض بحديث أبي سعيد عنـــد مسلم ولفظه و إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك و ليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، وبه تمسك الشافعية . وجمع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على حالتين . ورجح البيهتي طريقة التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده . ونقل الماوردي وغيره الاجماع على الجواز وإنمـا الحلاف في الأفضل . وكذا أطلق النووي . وتعقب بأن إمام الحرمين نقل في • النهاية ، الحلاف في الإجزاء عن المذهب واستبعد القول بالجواز ، وكذا نقل القرطبي الخلاف في مذهبهم ، وجو مخالف لما قاله ابن عبد البر إنه لا خلاف عن مالك أنه لو سجد للسهو كله قبل السلام أو بعده أن لا شيء عليه ، فيجمع بأن الحلاف بين أصحابه ، والحلاف عند الحنفية قال القدورى : لو سجد للسهو قبل السلام روى عن بعض أصحابناً لا يجوز لانه أدا. قبل وقته ، وصرح صاحب الهداية بأن الخلاف عندهم فى الأبولوية . وقال ابن قدامة في « المقنع» من ترك سجود السهو الذي قبل السلام بطلت صلاته إن تعمد ، وإلا فيتداركه

ما لم يطل الفصل . ويمكن أن يقال : الاجماع الذي نقله الماوردي وغيره قبل هذه الآرا. في المذاهب المذكورة . وقال ابن خريمة : لا حجة للعراقيين في حديث ابن مسعود لانهم عالفوه فقالوا : ان جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد أضاف الى الحامسة سادسة ثم سلم وسجد للسهو ، وإن لم يجلس فى الرابعة لم تصح صلاته . ولم ينقل فى حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة ولا بد من أحدهما عندهم . قال : ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها . قوليه ( عن الحديم ) هو ابن عتيبة الفقيه الكوفي . قوليه (عن إبراهيم ) هو ابن يزيد النخعي . قوليه ( صلى الظهر خمسا )كذا جزم به الحكم ، وقد تقدم في أبواب القبلة من رواية منصور عن إبراهيم أتم من هذا السياق وفيه قال إبراهيم: لا أدرى زاد أو نقص . قوله ( فقيل له أزيد في الصلاة ؟ فقال : وما ذاك؟ ) أخرجه مسلم وأبو داود من طريق إبراهيم بن سويد النخمي عن آبن مسعود بلفظ , فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : يا رسول الله هل زيد في الصلاة ؟ قال : لا ، قتبين أن سؤالهم لذلك كان بعد استفساره لهم عن مساررتهم ، وهو دال على عظيم أدبهم معه عِلِيِّين ، وقولهم و هل زيد في الصلاة ، يفسر الرواية الماضية في أبواب القبـلة بلفظ و هل حدث في الصلاة شيء ، . ( تنبيه ) : روى الأعمش عن إبراهيم هذا الحديث مختصرا ولفظه . ان النبي برائج سجد سجدتى السهو بعد السلام والحكام ، أخرجه أحد ومسلم وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم ، قال ابن خزيمة : ان كان المراد بالكلام قوله , وما ذاك ، في جواب قولهم , أزيد في الصلاة ، فهذا نظير ما وقع في قصة ذي اليدين وسيأتى البحث فيه فيها ، وإن كان المراد به قوله , إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فقد اختلف الرواة في الموضع الذي قالها فيه ، فني رواية منصور أن ذلك كان بعد سلامه من سجدتي السهو ، وفي رواية غيره أن ذلك كان قبل ، ورواية منصور أرجح . والله أعلم . قوله ( فسجد سجدتين بعد ما سلم ) يأتى فى خبر الواحد من طريق شعبة أيضا بلفظ « فثني رجليه وسجد سجدتين » وتقدم في رواية منصور « واستقبل القبلة » وفيه الزيادة المشار إليها وهي « اذا شك أحدكم في صلاة فليتحر الصواب فليتم عليه ، ولمسلم من طريق مسمر عن منصور , فأيكم شك في صلاة فلينظر أحرى ذلك الى الصواب ، وله من طريق شعبة عن منصور ، فليتحر أقرب ذلك الى الصواب ، وله من طريق فضيل بن عياض عن منصور ، فليتحر الذي يرى أنه الصواب ، زاد ابن حبان من طريق مسعر ، فليتم عليــه ، واختلف في المراد بالتحرى فقال الشافمية : هو البناء على اليقين لا على الأغلب ، لأن الصلاة فى الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين . وقال ابن حزم : التحري في حديث ابن مسعود يفسره حديث أبي سعيد ، يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ و واذا لم يدر أصلي ثلاثًا أو أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، وروى سفيان في جامعه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال , اذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ حتى يعلم أنه قد أتم ، اتنهى . وفي كلام الشافعي نحوه ولفظه : قوله , فليتحر ، أي في الذي يظن أنه نقصه فليتمه ، فيكون النحري أن يميد ما شك فيه ويبني على ما استيقن ، وهو كلام عربي مطابق لحديث أبي سعيد ، إلا أن الآلفاظ تختلف . وقيل : التحرى الآخذ بغالب الظن ، وهو ظاهر الروايات التي عند مِسلمٌ . وقال ابن حبان في صحيحه : البناء غير التحرى ، فالبناء أن يشك في الثلاث أو الآربع مثلاً فعليه أن يلغى الشك ، والتحرى أن يشك في صلاته فلا يدرى ما صلى فعليه أن يبغي على الأغلب عنده . وقال غيره : التحرى لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى فيبنى على غلبة ظنه ، وبه قال مالك وأحمد ، وعن أحمد في المشهور : التحرى يتعلق بالإمام فهو الذي يبني على ما خلب على ظنه ، وأما المنفرد فيبني على اليقين دائما . وعن أحد رواية

أخرى كالشافعية ، وأخرى كالحنفية . وقال أبو حنيفة : إن طرأ الشك أولا استأنف ، وإن كثر بنى على غالب ظنه ، وإلا فعلي اليقين . و و القصد قال الله تصالى ﴿ فأو لئك تحروا رشدا ﴾ وحكى الآثرم عن أحد فى معنى قوله بيالي و لا غرار فى صلاة ، قال : أن لا يخرج منها إلا على يقين ، فهذا يقوى قول الشافعي . وأ بعد من زعم أن لفظ التحرى فى الخبر مدرج من كلام ابن مسعود أو بمن دو ته لتفرد منصور بذلك عن إبراهيم دون رفقته ، لأن الإدراج لا يثبت بالاحتمال ، واستدل به على أن من صلى خمسا ساهيا ولم يجلس فى الرابعة أن صلاته لا تفسد خلافا المكوفيين ، وقولهم يحمل على أنه قعد فى الرابعة يحتاج إلى دليل بل السياق يرشد إلى خلافه ، وعلى أن الزيادة فى الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها خلافا لبعض المالكية إذا كثرت ، وقيد بعضهم الزيادة بما يزيد على نصف الصلاة ، وعلى أن من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام يسجد السهو ، فأن طال وتعقيبه السجود أيضا بالفاء ، وفيه نظر لا يخنى . وعلى أن الكلام العمد فيا يصلح به الصلاة لا يفسدها ، وسياتى وتعقيبه السجود أيضا بالفاء ، وفيه نظر لا يخنى . وعلى أن الكلام العمد فيا يصلح به الصلاة لا يفسدها ، وأن من تحول عن القبلة ساهيا لا إعادة عليه ، وفيه إقبال الإمام على الجاعة بعد الصلاة . واستدل البيهي على أن عزوب النية بعد الإحرام بالصلاة لا يبطلها . وقد تقدمت بقية مباحثه فى أبواب المالم المياة المياه المياه المياه المياه في المهاه فى أبواب المياه ا

٣ - ياب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجد تين مثل سُجود الصلاة أو أماول ١٢٢٧ - ورقي الله أو أماول ١٢٢٧ - ورقي الله أو أله أو أبراهيم عن أبي سَله عن أبي هريرة رضى الله عنه قال هنه النبي علي النبي علي النبي علي النبي النبي علي النبي النب

قوله ( باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول ) في رواية لغير أبي ذو فسجد ، والأول أوجه ، وعلى الثانى يكون الجواب محذوفا تقديره ما يكون الحديم في نظائره . أورد فيه حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين ، وليس في شيء من طرقه إلا القسلم في ثفتين ، نام ورد القسلم في ثلاث في حديث عران بن حصين عند مسلم ، وسيأتي البحث في كونهما قصتين أولا في الكلام على تسمية ذي اليدين ، وأما قوله و مثل سجود الصلاة أو أطول ، فهو في بعض طرق حديث أبي هريرة كما في الباب الذي بعده . قوله (صلى بنا رسول الله على ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة ، وحمله الطحاوي على المجاز فقال : إن المراد به صلى بالمسلمين ، وسبب ذلك قول الزهرى : إن صاحب القصة استشهد ببدر ، فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خس سنين (١) لكن انفق أئمة الحديث ـ كما نقله ابن عبد البر وخيره ـ على أن الزهرى السلام أبي هريرة بأكثر من خس سنين (١) لكن انفق أئمة الحديث ـ كما نقله ابن عبد البر وخيره ـ على أن الزهرى

وهم في ذلك ، وسببه أنه جمل القصة لذي الشيالين ، وذو الشيالين هو الذي قتل ببدر وهو خزاعي واسمه عمير بن عبد عمرو بن نصلة ، وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي ﷺ بمدة لانه حدّث بهذا الحديث بعد النبي ﷺ كما أخرجه الطبراني وغيره ، وهو سلى واسمه الحرباق على ما سيأتي البحث فيه . وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة , فقام رجل من بني سلم ، فلما وقع عند الوهري بلفظ , فقام ذو الشَّهالين ، وهو يعرف أنه قتل ببدر قال لاجل ذلك : ان القصة وقعت قبل بدر ، وقد جوز بعض الائمة أن تكون القصة وقعت لـكل من ذى الشهالين وذي اليدين وأن أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهما وهو قصة ذي الثبالين وشاهد الآخر وهي قصة ذي اليدين ، وهذا محتمل من طريق الجمع ، وقيل محمل على أن ذا الشهالين كان يقال له أيضا ذو اليدين وبالمكس فكان ذلك سببًا للاشتباء . ويدفع الجاز آلذي ارتكبه الطحاوي ما رواء مسلم وأحمد وغيرهما من طريق يمي بن أبي كشير عن أبي سلة في هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ ، بينها أنا أصلي مع رسول الله ﷺ ، وقد انفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشهالين غير ذي اليـدين ونص على ذلك الشافعي رحمه الله في و اختسلاف الحديث ، . قولِه ( الظهر أو المصر )كذا في هذه الطريق عن آدم عن شعبة بالشك ، وتقدم في أبواب الإمامة عن أبي الوليد عن شعبة بلفظ ، الظهر ، بغير الشك ، ولمسلم من طريق أبي سلة المذكور ، صلاة الظهر ، وله من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة والعصر ، بغير شك ، وسيأتي بعد باب للمصنف من طريق ابن سيرين أنه قال : وأكثر ُظني أنها العصر ، وقد تقدم في « باب تشبيك الأصابع في المسجد ، من طريق محمد بن سيرين عن أبي مريرة بلفظ و إحدى صلاتي العشي ، قال ابن سيرين : سماها أبو هريرة ولكن نسبت أنا . ولمسلم و إحدى صلاتي العشي ، إما الظهر وإما العصر ، والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة . وأبعد من قال : يحمل على أن القصة وقعت مرتين ، بل روى النسائى من طريق ابن عون عن ابن سيرين أن الشك فيه من أبي هريرة و لفظه و صلى عليه إحدى صلاتى العشي ـ قال أبو هريرة ـ ولكنى نسيتها ، فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرا على الشك ، وكان ويما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها ، وتارة غلب على ظنه أنها المصر فجزم بها ، وطرأ الشك في تعيينها أيضا على أبن سيرين وكان السبب في ذلك الأهنام بما في القصة من الأحكام الشرعية ، ولم تختلف الرواة في حديث عمران في قصة الحرباق أنها العصر ، فان قلنا إنهما قصة واحدة فيترجح رواية من عين العصر في حديث أبي هريرة . قولِه ( فسلم ) زاد أبو داود من طربق معاذ عن شعبة و في الركمتين ، وسيأتي في الباب الذي بعده من طربق أيوب عن أبن سيرين وفي الذي يليه من طريق أخرى عن ابن سيرين بأتم من هذا السياق ونستوفي الـكلام عليه ثم . قولِه ( قال سمد ) يعني ابن إبراهيم راوي الحديث ، وهو بالاستاد المصدُّر به الحديث ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة مفردا . وهذا الاثر يقوى قول من قال : إن الـكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها ، لـكن محتمل أن يكون عروة تـكلم ساهيا أو ظانا أن الصلاة تمت ، ومرسل عروة هذا بما يقوى طريق أبي سلة الموصولة ، ويحتمل أن يكون عروة حله عرب أبي هريرة ، فقد رواه عن أبي هريرة جماعة من رفقة عروة من أهل المدينة كابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عنبة وأبي بكر بن عبد الرحن بن الحارث وغيرهم من الفقهاء

إلى من لم كَنَشْهَد فى سَجَد أَى الشّهو وسلم أنس والحسن ولم كنشهدا . وقال قنادة : لا يتشهّد أنس والحسن ولم كنشهدا .

المعلاة أم نسبت يا رسول الله ؟ قال رسول الله على أصد أو النه المكترية المنتيان عن محمد الله على الله الله على الله على الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

صَرَّتُ سَلَمَانُ بنُ حرب حدَّ ثَنَا حَسَادٌ عن سَلَمَةً بنِ عَلقمةً قال ﴿ قَتَ مُ لَحَمَدٍ : فِي سَجَدَنِي السهوِ تَشَمُّدٌ ؟ قال : ليسَ في حديثِ أبي هريرةً ﴾

قوله ( باب من لم يتشهد في سجدتي السهو ) أي إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة ، وأما قبل السلام فالجهور على أنه لا يُعيد التشهد ، وحكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده ، وعن البويطي عن الشافعي مثله وخطئوه في هذا النقل فانه لا يعرف ، وعن عطاء يتخير ، واختلف فيه عند المالكية ، وأما من سجد بعد السلام فجكي الترمذي عن أحمد وإسحق أنه يتشهد ، وهو قول بغض المالكية والشافعية ، ونقله أبو حامد الاسفرايني عن القــديم ، لكن وقع في « مختصر المزني ، سمعت الشافسي يقول : إذا سجد بعد السلام تشهد ، أو قبــل السلام أجزأه التشهد الأول ، وتأول بعضهم هذا النص على أنه تفريع على القول القديم وفيه ما لا يخنى. قولِه ( وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا ) وصله ابن أبي شيبة وغيره من طريق قتادة عنهما . قوله ( وقال قتادة لا يتشهد )كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري ، وفيه نظر فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : يتشهد في سجدتي الـمهو ويسلم ، فلعل و لا ، فى النرجمة زائدة ويكون قتادة اختلف عليه فى ذلك . قوله ( فقام رسول الله ﷺ فصلى اثنتين ) لم يقع فى غير مذه الرواية لفظ القيام ، وقد استشكل لأنه عليه كان قائما . وأجيب بأن المراد بقوله فقام أي اعتدل ، لأنه كان مستندا إلى الخشبة كما سيأتى ، أو هو كناية عن الدخول في الصلاة . وقال ابن المنير في الحاشية : فيه إيماء إلى أنه أحرم ثم جلس ثم قام ، كذا قال وهو بعيد جدا . قولِه في آخره (ثم رفع) زاد في دباب خبر الواحد، من هذا الوجه وثم كبر ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع ، وسيأتى الكلام على التكبير فى الباب الذى يليه . قولِه ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد ، وكذا ثبت في رواية الاسماعيلي من طريق سليمان بن حرب . قوله ( عن سلة بن علقمة ) هو انسميمي أبو بشر ، وربما اشتبه بمسلمة بن علقمة المرنى وكنيته أبو محمّد الكونهما بصربين متقاربي الطبقه ، لكن الثاني بزيادة ميم في أوله ولم يخرج له البخاري شيئًا . قوله ( قلت لمحمد ) هو ابن سيرين ، وفي رواية أبي نعسيم في المستخرج « سألت عمد بن سيرين » · قولِه ( قال ليس في حديث أبي هريرة ) في رواية أبي نعيم , فقال لم أحفظ فيه عن أبي هربرة شيئًا وأحب الى أن يتشهد ، وقد يفهم من قوله , ليس في حديث أبي هربرة ، أنه ورد في حديث غيره وهو عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي عَلِيَّةٍ صلى بهـم فسها ، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم ، قال الترمذي : حسن غريب ، وقال الحاكم : صحيح على شرَط الشيخين ، وقال ابن حبان : ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث انتهى . وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر . وضعفه البيهتي وابن عبد البر

وغيرهما ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين ، فأن المحفوظ عن ابن سيرين فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد . وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا فى هذه القصة و قلت لابن سيرين : فالتشهد ؟ قال : لم أسمع فى التشهد شيئا ، وقد تقدم فى و باب تشبيك الأصابع ، من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال و نبشت أن عران بن حصين قال : ثم سلم ، وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإستاد فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم ، فصارت زيادة أشعث شاذة ، ولهذا قال ابن المنذر : لا أحسب التشهد فى سجود السهو يثبت . لكن قد ورد فى التشهد فى سجود السهو عن ابن مسعود عند أبى داود والنسائى ، وعن المغيرة عند البيق وفى اسنادهما ضعف ، فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة فى التشهد باجتماعها ترتق الى درجة الحسن ، قال العلائى ؛ وليس ذلك ببعيد ، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبى شيبة

## ٥ - باب مَن يُسكبِّرُ في سجد تي السهو

١٢٢٩ - حَرَثُ حَفَى أَنْ عَرَ حَدَّمَنَا يَزِيدُ بنُ إِبراهِيمَ عَن مُحَدِ عِن أَبِي هربرةَ رضَى اللهُ عنه قال و صلّى النبي بَيْكَ إحدى صلاتي المَشِيِّ - قال محد: وأ كَثرُ ظنى أنها العَصرُ - ركمتينِ ،ثم سلم ، ثم قام إلى خَسبة في مُقدَّم المسجدِ فوضع يدَهُ عليها ، وفيهم أبو بكر وعرُ رضى الله عنها فهابا أن يُكلِّها ، وخرَجَ سَرَعانُ الناس ، فقالوا : أقصرت الصلاة ؟ ورجُل يدعوه رسولُ اللهِ بِيَلِظ ذا اليدَينِ فقال : أنسبت أم قَصُرت ؟ فقال : الناس ولم تُقصر . قال : بلى قد نسبت . فصل ركمتينِ ثم سلم ، ثم كبر فسجد مثل سجودهِ أو أطول ، ثم رفع رأسة وكبر ، ثم وضع رأسة فكبر فسجد مثل سجودهِ أو أطول ، ثم رفع رأسة وكبر ،

المسكرة المسكرة الله بن عبد حد أننا ليث عن ابن شماب عن الأعرج عن عبد الله بن مجينة الأسكى حليف بن عبد الله بن مجينة الأسكى حليف بن عبد المطلب « ان رسول الله علي قام في صلاة الظهر وعليه جُلُوس . فلنا أتم صلاته سجدتين في حل من عبد المطلب « ان رسول الله علي قام في صلاة الناس معه ، مكان ما نسى من الجلوس » في مكرة في كل سجدة وهو جالس قبل أن بُسل ، وسجد الناس معه ، مكان ما نسى من الجلوس » تابعه ابن جُرج عن ابن شماب في التسكير

قول (باب يكبر في جمدتى السهو) اختلف في جود السهو بعد السلام هل يشترط له تكبيرة إحرام أو يكتنى بتكبير السجود؟ فالجمهور على الاكتفاء، وهو ظاهر غالب الاحاديث. وحكى القرطبي أن قول مالك الم يختلف في وجوب السلام بعد سجدتى السهو، قال: وما يتحلل منه بسلام لا بد له من تكبيرة إحرام، ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين في هذا الحديث قال و فكبر ثم كبر وسجد للسهو، قال أبو داود: لم يقل أحد فكبر ثم كبر إلا حماد بن زيد، فاشار الى شذوذ هذه الزيادة. وقال القرطبي أيضا: قوله يعني في رواية مالك الماضية و فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد، يدل على أن التكبيرة للاحرام لأنه أتى بثم التي تقتضى التراخى، فلوكان التكبير السجود لكان معه، وتعقب بأن ذلك من تصرف الرواة، فقد تقدم من طريق ابن عون عن ابن سيرين بلفظ و فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد، فأتى بواد المصاحبة التي تقتضى المعية.

والله أعلم . قوله (حدثنا يزيد بن إبراهـــم ) هو التسترى ، وعمد هو ابن سيرين ، والإسناد كله بصريون . قولِه ( وأكثر ظنى أنها العصر ) هو قول أبن سيرين بالاسناد المذكور ، وإنما رجح ذلك عند. لأن في حديث عمران الجزم بأنها العصركا تقدمت الإشارة اليه قبل . قوله (ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد) أي في جهة القبلة . قوله ( فوضع يده عليها ) تقدم في رواية ابن عون عن ابنّ سيرين بلفظ , فقام الى خشبة معروضة في المسجد ، أي موضوعة بالعرض ، ولمسلم من طريق ابن عيينة عن أيوب د ثم أتى جذعا فى قبسلة المسجد فاستند اليهــا مغضبا ، ولا تنافى بين هذه الروايات لانها تحمل على أن الجذع قبل اتخاذ المنبر كان ممتدا بالعرض ، وكمأنه الجذع الذي كان عَلَيْكُ يَسْتُنَدُ اللَّهِ قَبْلُ اتَّخَاذُ المُنْبُرِ ، وَبِذَلِكُ جَرْمُ بِمُضَ الشَّرَاحِ . قُولِهُ ( فَهَا بَا أَنْ يَكُلُّاهُ ) في رواية ابن عون وفها باه، بزيادة الصمير ، والمعنى أنهما غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه . وأما ذواليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم . قوله ( وخرج سرعان ) بفتح المهملات ، ومنهم من سكن الرا. وحكى عياض أن الاصيلي ضبطه بضم ثم إسكان كأنه جمع سريع ككثيب وكثباًن والمرادبهم أوائل الناس خروجا من المسجد وهم أصحاب الحاجات غالبًا . قوله ( نقالوا أقصرت الصلاة )كذا هنا بهمزة الاستفهام ، وتقدم في رواية ابن عون بمدفها فتحمل تلك على هذه ، وفيه دليل على ورعهم إذ لم يجزموا بوقوع شيُّ بغير علم وهابوا النبي ﷺ أن يسألوه ، وإنما استغهموه لان الزمان زمان النسخ . وقصرت بضم القاف وكسر المهملة على البناء للمفعول أي أن الله قصرها ، وبفتح ثم ضم على البناء للفاعل أي صارت قصيرة . قال النووى : هذا أكثر وأرجح . قوله ( ورجل يدعوه النبي سَالِقَة ) أي يسميه ( ذا اليدين ) والتقدير وهناك رجل ، وفي رواية ابن عون , وفي القوم رَجَّل في يده طول يقال له ذو اليدين ، وهو محمول على الحقيقة ، ويحتمل أن يكون كناية عن طولها بالعمل أو بالبذل قاله القرطبي ، وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل ببديه جميعا ، وحكى عن بعض شراح و التنبيه ، أنه قال : كان قصير اليدين فكأنه ظن أنه حيــد الطويل فهو الذي فيه الخلاف ، وقد تقدم أن الصواب التفرقة بين ذي اليدين وذي الشالين ، وذهب الأكثر إلى أن اسم ذى اليدين الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف اعتمادا على ما وقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم و لفظه , فقام اليه رجل يقال له الحرباق وكان في يده طول ، وهذا صنيع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران وهو الراجح في نظري ، وان كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا الى التعدد ، والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياةين ، فني حديث أبي هريرة أن السلام وقع من اثنتين وأنه ﷺ قام إلى خشبة في المسجد ، وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة ، فأما الأول فقد حكى الملائى أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة واستبعده ، ولكن طريق الجمع يكتني فها بأدنى مناسبة ، وليس بأبعد من دعوى تعدد القصة فانه يلزم منه كون ذى البدين في كل مرة استفهم النبي الله عن ذلك واستفهم النبي ﷺ الصحابة عن صحة قوله ، وأما الثاني فلمل الراوي لما رآه تقدم من مكانه الى جهة الحشبة ظن أنه دخل منزله لكون الحشبة كانت في جهة منزله ، فإن كان كذلك وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سيافه كما أخرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة ، ولموافقة ذي اليدىن نفسه له على سباقه كما أخرجه أبو بكر الآثرم وعهد الله بن أحمد في زيادات المسند وأبو بكر بن أبي خيثمة وغيرهم وقد تقدم في د باب تشبيك الأصابع ، ما يدل على أن عمد بن سيرين راوى الحديث عن أبي هريرة كان يرى التوحيد بينهما ، وذلك أنه

قال في آخر حديث أبي هريرة . نبشت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم ، . قوله ( فقال : لم أنس ولم تقصر )كذا في أكثر الطرق ، وهو صريح في نني النسيان و نني القصر ، وفيــه تفسير للرآد بقوله في رواية أبي سفيان عن أبي هريرة عند مسلم دكل ذلك لم يكن ، وتأييد لما قاله أصحاب المعانى : إن لفظ كل إذا تقدم وعقهما النبي كان نفيا كم فرد لا للجموع ، مخلاف ما إذا تأخرت كأن يقول لم يكن كل ذلك ، ولهذا أجاب ذو اليدين في رواية أبي سفيان بقوله , قد كان بعض ذلك ، وأجابه في هذه الرواية بقوله , بلي قد نسيت ، لأنه اا نني الأمرين وكان مقررا عنسد الصحابي أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان لا بالقصر ، وهو حجة لمن قال : إن السهو جائز على الانبياء فيها طريقه التشريع ، وإن كان عياض نقل الاجماع على عدم جواز دخول السهو في الاقوال التبليغية وخص الحملاف بالافعال ، لكنهم تعقبوه . نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك إما متصلاً بالفعل أو بعده كا وقع في هذا الحديث من قوله « لم أنس ولم تقصر ، ثم تبدين أنه نسى ، ومعنى قوله لم أنس أي في اعتقادي لا في نفس الأمر ، ويستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين ، وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحسكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره ، وأما من منع السهو مطلقاً فأجابوا عن حدا الحديث بأجوبة فقيل : قوله لم أنسُ نني للنسيان ، ولا يلزم منه نني السهو . وهذا قول من فرق بينهما ، وقد تقدم رده . ويكني فيه قوله في هذه الرواية و بلي قد نسيت ، وأقره على ذلك . وقيل : قوله لم أنس على ظاهره وحقيقته وكان يتعمد ما يقع منه من ذلك ليقع التشريع منــه بالفعل الكونه أبلغ من القول ، وتعقب بحديث ابن مسعود الماضي في . باب التوجه نحو الغبلة ، ففيه . [نما أنا بشر أنسيكما تنسون ، فاثبت العلة قبل الحسكم وقيد الحسكم بقوله ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٍ ، وَلَمْ يَكُنُّفُ بِالنَّبَاتِ وَصَفَ النَّسِيانَ حَتَّى دَفْعَ قُولَ مِن عَسَاء يقول ليس نسيانه كنسياننا فقال ﴿ كَا تنسون ، وبهذا الحديث يرد أيضا قول من قال معنى قوله لم أنس انكار اللفظ الذى نفاه عن نفسه حيث قال إنى لا أنسى ولكن أنسى ، وإنكار اللفظ الذي أنكره على غيره حيث قال . بنسما لاحدكم أن يقول نسيت آنة كذا وكذاً , وقد تعقبوا هذا أيضا بأن حديث انى لا أنسى لا أصل له فانه من بلاغات مالك الني لم توجد موصولة بعد البحث الشديد ، وأما الآخر فلا يلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان كل شيء فان الفرق بينهما واصح جداً ، وقيل إن قوله لم أنس راجع الى السلام أي سلت قصداً بانياً على ما في اعتقادي أني صليت أربعـا وهذا جيد ، وكأن ذا البدين فهم العموم فقال . طي قد نسيت ، وكأن هذا القول أوقع شكا احتاج معه الى استشبات الماضرين . وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل كون ذي اليدين عدلاً ولم يقبل خبره بمفرده ، فسبب التوقف فيه كونه أخبر عن أمر يتعلق بفعل المسئول مغاير لما في اعتقاده . وبهذا يجاب من قال إن من أخـبر بأمر حسى بمضرة جمع لا يخنى عليهم ولا يجوز عليهم التواطؤ ولا حامل لهم على السكوت عنه ثم لم يكذبوه أنه لا يقطع بصدقة ، فان سبب عدم القطع كون خبره معارضًا باعتقاد المسئول خلاف ما أخبر به . وفيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحداً أو منعت العادة (١) غفلتهم عن ذلك أن لا يقبل خبره . وفيه العمل بالاستصحاب لان ذا البدين استصحب حكم الإتمام فسأل ، مع كون أفعال النبي ﷺ للتشريع ، والأصل عدم السهو والوقت قابل للنسخ ، وبقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب وتجويز النسخ فسكتوا ، والسرعان هم الذين بنوا على النسخ فجزموا بأن الصلاة

<sup>(</sup>١) في لسغة « ومنبت البادة ، بدون عمزة

قصرت فيؤخذ منه جواز الاجتهاد في الآحكام . وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوا ، قال سحنون : إنما ببني من سلم من ركمتين كما في قصة ذي البدين لأن ذلك وقع على غير الفياس فيقتصر به على مورد النص وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتى العشى فيمنعه مثلا في الصبح ، والذين قالوا يجوز البناء مطلقاً قيدو. بما إذا لم يطل الفصل، واختلفوا في قدر الطول فحدَّه الشافعي في و الأم، بالعرف ، وفي البويطي بقدر ركمة ، وعن أبي هريرة قدر الصلاة الى يقع النهو فيها . وفيه أن البانى لا يحتاج إلى تنكبيرة الاحرام ، وأن السلام ونية الحروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة ، وأن مجود الدبو بعد السلام وقد تقدم البحث فيه ، وأن النكلام سهوا لا يقطع الصلاة خلافا للحنفية . وأما قول بمضهم إن قصة ذى اليدين كانت قبل نسخ الكلام فى الصلاة فضعيف لانه اعتمد على ثلول الزهرى إنهاكانت قبل بدر ، وقد قدمنا أنه إما وهم في ذلك أو تمددت القصة لذى الشمالين المقتول ببدر ولذى اليدين الذي تأخرت وفاته بمد النبي برائج ، فقد ثبث شهود أبي هريرة للقصة كما تقدم وشهدها عمران بن حصين وإســـلامه متأخر أيضا ، وروى معاوية بن حديج بمهملة وجيم مصغرا قصة أخرى في السهو ووقع فيها الكلام ثم البناء أخرجها أبو داود وابن خزيمة وغيرهما وكان إسلامه قبل موت النبي بملك بشهرين ، وقال ابن بطال : يحتمل أن يكون قول زيد بن أرقم « ونهينا عن الكلام ، أى إلا إذا وقع سهواً ، أوعمدا لمصلحة الصلاة ، فلا يعارض قصة ذى اليدين انتهى . وسيأتي البحث في الكلام العمد لمصلحة الصلاة بعد هذا . واستدل به على أن المقدر في حديث ورفع عن أمتى الخطأ والنسيان ، أى إثمهما وحكهما خلافا لمن قصره على الإثم ، واستدل به على أن تممد الدكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها ، وتعقب بأنه مِمَالِيَّةٍ لم يشكلم إلا ناسيا ، وأما قول ذي اليدين له . بلي قد نسيت ، وقول الصحابة له « صدق ذر اليدين ، فانهم تـكلموا معتقدين النسخ في وقت يمكن وقوعه فيه فتـكلموا ظنا أنهم ليسوا في صلاة ، كذا قبل وهو فاسد ، لأنهمكلوه بمد قوله ﷺ ولم تقصر ، وأجيب بأنهم لم ينطقوا وإنما أومثوا كما عند أبى داود فى رواية ساق مسلم إسنادها ، وهذا اعتمده الخطابي وقال : حمل القول على الاشارة مجاز سائغ بخلاف عكسه فينبنى رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه ، وهو قوى ، وهو أقوى من قول غيره : يحمل على أن بمعنهم قال بالنطق و بعضهم بالاشارة ، لكن يبق قول ذى اليدين . بلي قد نسيت ، ويجاب عنه وعن البةية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا بأن كلامهم كان جرابا للنبي تراقي وجوابه لا يقطع الصلاة كما سيأتى البحث فيه في تفسير سورة الانفال، و تعقب بأنه لا يلزم من وجوب الاجابة عدم قطع الصلاة ، وأجيب بأنه ثبت مخاطبته في التشهد وهو حي بقولهم و السلام عليك أيها النبي ، ولم تفسد الصلاة ، والظاهر أن ذلك من خصائصه ، ويحتمل أن يقال ما دام النبي عليه يراجع المصلى فجائز له جوابه حتى تنقضي المراجعة فلا يختص الجواز بالجواب لقول ذي اليدين و بلي قد نسيت ، ولم نبطل صلانه والله أعلم. وفيه أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهو... ولو اختلف الجنس ـ خلافا للاوزاعي ، وروى ابن أبي شببة عن النخمي والشعبي أن لـكل سهو سجدتين ، وورد على وفقه حديث ثوبان عند أحمد وإسناده منقطع ، وحمل على أن معناه أن من سها بأى سهو كان شرع له السجود أى لا يختص بما سجد فيه الشارع ، وروى البيهق من حديث عائشة و سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة و نقصان . . وفيه أن اليقين لا يترك إلا باليقين ، لأن ذا البيدين كان على يقين أن فرضهم الأربع ، فلما اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك ولم ينكر عليه سؤاله . وفيه أن الظن قد يصير يقينا بخبر أهل الصدق ، وهذا مبنى على أنه ﷺ رجع لخبر الجماعة ، واستدل به على أن الامام

يرجع لقول المأمومين في أفعال الصلاة ولو لم يتذكر 'وبه قال مالك وأحمد وغيرهما ، ومنهم من قيده بما إذا كان الإمام بجوزا لوقوع السهو منه ، بخلاف ما إذا كان متحققا لخلاف ذلك أخذا من ترك رجوعه برالي لذى السدين ورجوعه للصحابة ، ومن حجتهم قوله في حديث ابن مسعود الماضي , فاذا نسيت فذكروني , وقال الشافعي : معنى قوله , فذكروني ، أي لاتذكر ، ولا يلزم منه أن يرجع لمجرد إخبارهم ، واحتمال كونه تذكر عند إخبارهم لا يدفع ، وقد تقدم في , باب هل يأخذ الامام بقول النـاس ، مَن أبواب الإمامة ما يقوى ذلك . وفرق بعض المالـكمة والشافعية أيضا بين ما إذاكان المخبرون بمن يحصل العلم بخبرهم فيقبل ويقدم على ظن الإمام أنه قدكمل الصلاة بخلاف غيرهم ، واستنبط منه بعض العلماء القائلين بالرجوع اشتراط العدد في مثل هذا وألحقوه بالشهادة ، وفرعوا عليه أن الحاكم إذا نسى حكمه وشهد به شاهدان أنه يعتمد علمهما ، واستدل به الحنفية على أن الهلال لا يقبل بشهادة الآحاد إذا كأنت السهاء مصحية بل لا يد فيه من عدد الاستفاضة ، وتعقب بأن سبب الاستثبات كونه أخبر عن فعــل الني ﴿ إِلَيْهِ بِخَلَافٍ رَوْيَةِ الْمَلَالُ فَانَ الْآبِصَارِ لَيْسَتَ مُتَسَاوِيةً فَى رَوْيَتُهُ بِلَ مُتَفَاوِنَةً قطعاً ، وعلى أن من سلم معتقدا أنه أنم ثم طرأ طيه شك مل أثم أو نقص أنه يكتني باعتقاده الأول ولا يجب عليه الاحد باليقين ، ووجه أن ذا البدين لما أخبر أثار خبره شكا ، ومع ذلك لم يرجع النبي يَرَاقِعُ حتى استثبت . واستدل به البخارى على جواز تشبيك الأصابع في المسجد وقد تقدم في أبواب المساجد ، وعلى أن الامام يرجع لقول المأمومين إذا شك وقد تقدم في الإمامة ، وعلى جواز التعريف باللقب وسيأتى في كتاب الآدب إن شاء الله تعالى ، وعلى النرجيح بكثرة الرواة وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المقصود كان تقوية الأمر المسئول عنه لا ترجيح خبر على خبر . قولِه ( الأسـدى ) بسكون المهملة وقد تقدم الـكلام على حديثه في أول أبواب المهو وأنه يشرع التكبير اسجود السهوكتكبير الصلاة وهو مطابق لهذه الترجمة ، وقد تقدم في د باب من لم ير التشهد الأول واجبا ، أن قول من قال فيه د حليف بني عبد المطلب، وهم وأن الصواب حليف بن المطلب باسقاط «عبد» . قولِه (تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير ) وصله عبد الرزاق عنه ومن طريقه الطبراني و لفظه . يكبر في كل سجدة ، وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق ومحمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج بلفظ د فكبر فسجد ثم كبر فسجد ثم سلم ،

٦ - باسب إذا لم يَدْرِ كُم صلَّى - ثلاثًا أو أربعاً - سَجدَ سجدَ تَينِ وهوَ جالسٌ

١٢٣١ - وَرَشُ مُعاذُ بنُ فَصَالَةَ حَدَّمَنا هِشَامُ بنُ أَبِي عِبِدِ اللهِ الدَّستَوائيُّ عَن يحبِي بنِ أَبِي كثير عن أَبِي سَلَمَةً عن أَبِي هُرِيرةَ رضى اللهُ عنهُ قال : قال رسولُ اللهِ وَيَسَالِنُو ﴿ إِذَا نُودِيَ بِالصلاةِ أُدِيرَ الشَيطانُ ولَهُ ضُراطُ حتى لا يَسَمَعَ الأَذَانَ ، قاذا قضِيَ الأَذَانَ أَقبِلَ ، قاذا ثُوِّبَ بِها أَدَبَوَ ، فاذا تُخِي النَّنُويبُ أَقبِلَ حتى يَعَلِرَ بَينَ المرو وفيسِهِ يَقُولُ : اذْ كُرُ كذا وكذا \_ ما لم بكنْ يَذكُرُ \_ حتى يَظَلَّ الرجُلُ إِنْ يَدرِي كُمْ صَلَّى . فاذا لم يَدْرِ أَمُدُكُم كُم صَلَّى \_ فاذا لم يَدْرِ

قوله ( باب إذا لم يدركم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس) تقدم السكلام على ما يتعلق بأول المين في أبواب الآذان ، وأما قوله ويحتى يظل الرچل إن يدري ، فقوله ، إن ، بكسر الهمزة وهي نافية ، وقوله , فاذا لم يدر أحدكم كم صلى الخ ، مساو اللترجمة من غير حريد وظاهره أنه لا يبنى على اليقين لآنه أغم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها ، وقد تقدم الكلام على عارجها في أواخر الباب الذي قبله ، وأما داخلها فهو معارض بحديث أبي سعيد الذي عند مسلم فانه صريح في الآمر بطرح الشك والبناء على اليقين ، نقيل يجمع بهنهما بحمل حديث أبي هريرة على من طرأ عليه الشك ويسجد الممهو كن طرأ عليه بعد أن سلم ، فلو طرأ عليه قبل ذلك بني على اليقين كما في حديث أبي سعيد . وعلى هذا فقوله فيه و وهو جالس ، يتعلق أن سلم ، فلو طرأ عليه قبل ذلك بني على اليقين كما في حديث أبي سعيد . وعلى هذا فقوله فيه و وهو جالس ، يتعلق وإرساله بخلاف حديث أبي هريرة وقد وافقه حديث ابن مسعود فهو أرجح ، لان لمخالفه أن يقول : بل حديث أبي سعيد صحه مسلم والذي وصله حافظ فريادته مقبولة وقد وافق حديث أبي هريرة الآني قريبا فيتعارض النرجيح ، وقبل بجمع بينهما بحمل حديث أبي هريرة على حكم ما يجبر به الساهي صلاته وحديث أبي سعيد على ما يصنعه من الاتمام وعدمه . ( تنبيه ) : لم يقم في هذه الرواية تعيين على السجود ولا في دواية الوهرى التي في الباب الذي يليسه ، وقد روى الدارقطني من طريق عكرمة بن عمار عن يحيي بن أبي كثير جنا الاسناد مرفوها و إذا سها الدي يليسه ، وقد روى الدارقطني من طريق عكرمة بن عار عن يحيي بن أبي كثير جنا الاسناد مرفوها و إذا سها الوهرى عن عه نحوه بلفظ ، وهو جالس قبل التسلم ، وله من طريق ابن إسمق قال حدثني الوهرى باسناده وقال الوهرى عن عه نحوه بلفظ ، وهو جالس قبل التسلم ، وله من طريق ابن إسمق قال حدثني الوهرى باسناده وقال عن درجة الحسن المحتج به . واقة أعلم

# السّب السّهو في الفرض والتّطوع وسجد ابن عبّاس رضى الله عنهما ستجدتين بعد وتره

الرحن عن أبى ملمة بن عبد الله بن يوسفَ أخبر المالكُ عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحن عن أبى مُررة رضى الله عنه أب عبد الرحن عن أبى هُررة رضى الله عنه أن رسول الله عليه على على على على جاء الشيطانُ فلَبَسَ عليه حتى لا يدرى كم صلى ، فاذا وَجدَ ذلك أحدُكم فليسَجُدْ سجدتينِ وهو جالسٌ »

قوله (باب) بالتنوين. قوله (السهو في الفرض والتطوع) أي هل يفترق حكمه أم يتحد؟ الى الشائي ذهب الجهور، وعالف في ذلك ابن سيرين وقنادة و نقل عن عطاء، ووجه أخذه من حديث الباب من جهة قوله و واذا صلى ، أي الصلاة الشرعية وهو أعم من أن تكون فريضة أو نافلة . وقد اختلف في اطلاق الصلاة عليهما هل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ والى الثاني ذهب جهور أهل الاصول لجامع ما بينهما من الشروط التي لا تنفك، ومال الفخر الرازي الى أنه من الاشتراك اللفظي لما بينهما من التباين في بعض الشروط ، ولكن طريقة الشافي ومن تبعه في اعمال المشترك في ممانيه عند التجرد تقتضي دخول النافلة أيضا في هذه العبارة ، فان قبل أن قوله في الرواية التي قبل هذه و اذا نودي للصلاة ، قريشة في أن المراد الفريضة وكذا قوله و اذا ثوب ، أجيب بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة لآن الاتيان حينئذ بها مطلوب لقوله يختلج و بين كل أذا نين صلاة ، . قوله (وسجد أبن عباس

سجدتين بعد وتره) وصله ابن أبى شيبة باسناد صحيح عن أبى العالية قال درأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين ، وتعلق هذا الآثر بالترجمة من جهة أن ابن عباس كان يرى أن الوتر غير واجب ويسجد مع ذلك فيه المهو ، وقد تقدم الدكلام على المتن في الباب الذي قبله

## ٨ - باب إذا كُلِّمَ وهو يُصلِّى فأشارَ بيدِهِ واستَمَعَ

١٢٢٧ - وَرَشُ عِي بِنُ سُليانَ قال حدَّنى ابنُ وَهِ قال أَخبرَ في هر و عن بُسكير عن كرّب أن عباسي والمسور بن تخرمة وعبد الرحلي بن أزهر رضى الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضى الله عنها فقالوا: افراً عليها السلام مِنّا جيماً وسَلها عن الرّ كمتين بعد صلاة العصر وقل لها: إنّا أخبر ال أنسك تُصلّينها ، وقد بَلنا أنّ النبي علي الله عنها ، وقال ابنُ عباسي : وكنتُ أضربُ الناسَ مع عرَ بنِ الخطابِ عنها . قال كرّيب : فلدخلتُ على عائشة رضى الله عنها ، وقال ابنُ عباسي : وكنتُ أضربُ الناسَ مع عرَ بنِ الخطابِ عنها . قال كرّيب : فلدخلتُ على عائشة رضى الله عنها ، قال الرساوني به إلى عائشة ، فقالت : سَلْ أمَّ سَلمة . فخرجتُ البهم فأخبرتُهم بقولها ، فرد وقد الله أمّ سلمة بمثل الم سلمة بمثل ما أرساوني به إلى عائشة ، فقالت أمَّ سلمة رضى الله عنها : سمتُ النبي مُعللها كراه ينها المسر ، عمّ دَخلَ على وعندى نسوةٌ من بني حَرام من الأنصار فأرسلتُ إليه الجارية فقلت : قومى جَنبه قولى له ن : تقولُ الكَ أمَّ سلمة يا رسولَ الله سممتُك تنهى عن ها تَين وأر اك تُصلّيهما ، فان أشار بيده ، فاستأخرى عنه . فلما انصرَ ف قال : يا ابنة أبى أمية ، سلمة يا رسول الله عن الرّ كمتين الله ين الله أبي بعد القلم ، فاست عن الرّ كمتين بعد المصر ، وإنه أتاني ناسَ من عبد القيس فشفوني عن الرّ كمتين الله ين بعد القلم ، فاما انه عن الرّ كمتين الله ين المتهن بعد القلم ، فاما انه الله المتهن المنافري المنافرة الم

[ الحديث ١٧٣٣ \_ طرفه في : ٤٣٧٠]

قوله (باب اذا كلم) بضم السكاف في الصلاة (واستمع) أي المصلى لم تفسد صلاته. قوله (أخبر في عمرو) هو ابن الحارث وبكير بالتصغير هو ابن عبد الله بن الاشج ، ونصف هذا الاسناد المبسدا به مصريون والشافي مدنيون . قوله (وقد بلغنا) فيه إشارة إلى أنهم لم يسمعوا ذلك منه عليه أما ابن عباس فقد سمى الواسطة وهو عمر كا تقدم في المواقيت من قوله وشهد عندى رجال مرضيون وأرضاهم عندى عمر ، الحديث ، وأما المسور وابن أزهر فلم أفف عنهما على تسمية الواسطة ، وقوله قبل ذلك وإنا أخبرنا ، بضم الحمرة ولم أقف على تسمية الخبر وكأنه عبد الله بن الزبير فسيأتي في الحج من روايته عن عائشة ما يشهد لذلك ، وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن الزبير فسيأتي في الحج من روايته عن عائشة ما يشهد لذلك ، وروى ابن أبي شيبة من طريق بعد المصر ؟ قال ذلك ما يفتى به الناس ابن الزبير ، فأرسل ال ابن الزبير فسأله فقال : أخبرتني بذلك عائشة ، فأرسل الى عائشة فقالت : أخبرتني أم سلمة ، فأرسل الى أم سلمة فا نطلقت مع الرسول ، فذكر القصة ، واسم الرسول فأرسل الى عائشة فقالت : أخبرتني أم سلمة ، فأرسل الى أم سلمة وان معاوية قال وهو على المنسبر لكثير بن الصلت سماء الطحاوى باسناد صحيح الى أبي سلمة وان معاوية قال وهو على المنسبر لكثير بن الصلت سماء الطحاوى باسناد صحيح الى أبي سلمة وان معاوية قال وهو على المنسبر لكثير بن الصلت سماء الطحاوى باسناد صحيح الى أبي سلمة وان معاوية قال وهو على المنسبر لكثير بن الصلت سماء الطحاوى باسناد صحيح الى أبي سلمة وان معاوية قال وهو على المنسبر لكثير بن الصلة عادي المناد صحيح الى أبي سلمة وان معاوية قال وهو على المنسبر لكشير بن الصلة بن المناد صحيح الى أبي سلمة وان معاوية قال وهو على المنسبر لكشير بن الصلة به المناد صحيح الى أبي سلمة بنه ما ويقت المناد على المناد عن المناد على المناد عل

الصلعه : اذهب إلى عائشة فاسألها ، فقال أبو سلمة : فقمت معه ، وقال ابن عباس لعبد الله بن الحارث : اذهب معه ، لجثناها فــأ اناها ، فذكره · قولِه ( تصلينهما ) في رواية الـكشميني ، تصليهما ، بحـذف النون وهو جائز · قوله (وقال ابن عباس كنت أضرب الناس مع عمر عنها) أي لاجلها في رواية الكشميني . عنه ، وكذا في قوله . نهى عنهًا ، وكأنه ذكر الضمير على إرادة الفعل ، وهذا موصول بالإسناد المذكور ، وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الزهرى عن السائب هو ابن يزيد قال و رأيت عمر يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصر ، . قوله ( قال كريب ) هو موصول بالاسناد المذكور . قوليه ( فقالت سل أمَّ سَلَمَ ) زاد مسلم في روايته من هذا الوجمة « فخرجت اليهم فأخبرتهم بقولها فردوني الى أم سلمة ، وفي رواية أخرى للطحاوي , فقالت عائشة ليس عندي ، ولكن حدثتني أم سلمة ، قوله ( ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل على ) أى فصلاهما حينئذ بعد الدخول ، وفي رواية مسلم د ثم رأيته يصليما ، أما حين صلاهما فانه صلى العصر ثم دخل عندى فصلاهما ، . قوله ( من بني حرام ) بفتح المهملتين . قولِه ( فأرسلت اليه الجارية ) لم أقف على اسمها ، ويحتمل أن تكون بنتها زينب لكن في رواية المصنف ف المغازى د فأرسلت اليه الحادم ، . قولِه ( فقال يا ابنة أبي أمية ) هو والد أم سلمة واسمه حذيفة \_ وقيل سهيل \_ ابن المغيرة المخزومى . قولِه ( عن الركمتين ) أي اللَّذِين صليتهما الآن . قولِه ( وانه أنانى ناس من عبدالقيس ) زاد في المغازي د بالاسلام من قومهم فشغلوني ، وللطحاوي من وجه آخر . قدم على قلائص من الصدقة فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن أصلهما في المسجد والناس يرون فصليتهما عندك، وله من وجه آخر ﴿ فجاءَتِي مَالَ فَشَعْلَني ﴾ وله من وجه آخر « قدم على وفد من بني تميم ، أو جاءتني صدقة ، وقوله « من بني تميم ، وهم و إنما هم من عبد القيس وكأنهم حضروا معهم بمال المصالحة من أهل البحرين كما سيأتى في الجزية من طريق عمرو بن عوف و ان النبي مالية كان صالح أهل البحرين وأمر علمهم العبلاء بن الحضرى وأرسل أبا عبيدة فأناه بجزيتهم ، ويؤيده أن في رواية عبد الله بن الحارث المتقدم ذكرها أنه كان بعث ساعيا وكان قد أهمـه شأن المهـاجرين، وفيـه , فقلت ما هاتان الركمتان؟ فقال: شغلني أمر الساعي، . قولِه ( فهما هانان ) في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلة عند الطحاوى من الزيادة و فقلت أمرت بهما ؟ فقال : لا ، و لكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن، وله من وجه آخر عنها « لم أره صلاهما قبل ولا بعد ، لكن هذا لا ينني الوقوع فقد ثبت في مسلم عن أبي ُسلة أنه سأل عائشة عنهما فقالت دكان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما ، وكان اذا صلى صلاة أثبتها ، أى داوم عليها ً. ومن طريق عروة عنها , ما ترك ركعتين بعد العصر عندى قط , ومن ثم اختلف نظر العلماء فقيل: تقضى الفوائت في أوقات الكراهة لهذا الحديث، وقيل هو خاص بالنبي مَالِقَةٍ ، وقيل هُو خاص بمن وقع له نظير ما وقع له . وقد تقدم البحث في ذلك مبسوطًا في أواخر المواقيت . وفي الحديث من الفوائد سوى ما مضى جواز استماع المصلى الى كلام غيره وفهمه له ولا يقدح ذلك في صلاته . وأن الادب في ذلك أن يقوم المتـكلم الى جنبه لا خلفه ولا أمامه لئلا يشوش عليه بأن لا تمـكنه الاشارة اليــه إلا بمشقة ، وجواز الاشارة في الصلاة وَسيأتي في باب مفرد . وفيه البحث عن علة الحــكم وعن دليـله ، والترغيب في علو الإسناد ، والفحص عن الجمع بين المتعارضين ، وأن الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه لا يُرَنَّ كافيا في الحـكم بنسخ مرويه ، وأن الحـكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به ، وأن الاصل اتباع الني يَلِيُّ في أفعاله ، وأن الجليل من الصحابة قد يخنى عليه ما اطلع عليه غيره ، وأنه لا يعدل إلى الفتوى بالرأى مع وجود النص ، وأن العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدرى فوكل الأسر الى غيره . وفيه قبول إخبار الآحاد والاعتباد عليه في الآحكام ولوكان شخصا واحدا رجلا أو امرأة لاكتفاء أم سلة باخبار الجارية . وفيه دلالة على فطنة أم سلة وحسن تأنيها بملاطفة سؤالها واحترامه ، واحتيامها بأمر الدين ، وكأنها لم تباشر السؤال لحال النسوة اللآني كن عندها فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه ، وفيه زيارة النساء المرأة ولوكان زوجها عندها ، والتنفل في البيت ولوكان فيه من ليس منهم ، وكراهة القرب من المصلى لغير ضرورة ، وترك تفويت طلب العلم وإن طرأ ما يشغل عنه ، وجواز الاستنابة في ذلك ، وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله في الفصل ، وتعليم الوكيل التصرف إذا كان عن يجهل ذلك ، وفيه الاستفهام بعد التحقق لقولها ، وأراك تصليهما ، والمبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فرارا من الوسوسة ، وأن النسيان جائز على الناف النبي الله الناف قائدة استفسار أم سلة عن ذلك تجويزها إما النسيان وإما النسخ وإما التخصيص به ، فظهر وقوع الثالث . والله أعلم

و البيار البيارة في الصلاة . قاله كُرُيب عن أمّ سلمة رضى الله عنها عن البي قطية الساعدي المسلمة وضي الله عنها عن البي قطية الساعدي المرضى الله عنه أن رسول الله والله و

الله السهاء . فَهَلَت : آية ؟ فقال برأيها أى نعم » والناسُ قِيامٌ ، فقلتُ : ما شأنُ الناسِ ؟ فأشارتُ برأسِها إلى السهاء . فهلت : آية ؟ فقالت برأسِها أى نعم »

النها قالت « صلّى رسولُ اللهِ وَلِيَالِيَّةِ فَى بَيتِهِ \_ وهوَ شاكٍ \_ جالساً ، وصلّى وراءُهُ قَومٌ قِياماً ، فأشارَ إليهم أنْ النها قالت « صلّى رسولُ اللهِ وَلِيَّالِيَّةِ فَى بَيتِهِ \_ وهوَ شاكٍ \_ جالساً ، وصلّى وراءُهُ قَومٌ قِياماً ، فأشارَ إليهم أنْ الجلسوا . فلما انصرَفَ قال : إنَّما جُمِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ ، فاذا رَكَعَ فاركمُوا ، وإذا رَفَعَ فارفَعوا »

قوله ( باب الاشارة في الصلاة ) قال ابن رشيد : هذه الترجة أيم من كونها مرتبة على استدعاء ذلك أو غير مربة ، بخلاف الترجة التي قبلها فان الاشارة فيها لومت من الدكلام واستهاعه فهي مرتبة . ( قاله كريب عن أم سلمة ) يشير إلى حديث الباب الذي قبله ، ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث سهل بن سعد في الإصلاح بين بني عمرو بن عوف ، وفيه ارادة أبي بكر الصلاة بالناس ، وشاهد الترجمة قوله فيه و فأخذ الناس في التصفيق ، فانه بيلي وإن كان أنكره عليهم لكنه لم يأمرهم باعادة الصلاة ، وحركة البيد بالتصفيق محركتها بالاشارة ، وأخذه من جهة الالتفات والإصغاء إلى كلام الغير لأنه في معني الإشارة ، وأما قوله و يا أبا بكر ما منعك أن تصلى بالناس حين أشرت البك ، قليس بمطابق الترجه لأن إشارته صدرت منه بيلي قبل أن يحرم بالصلاة كا تقدم في الدكلام على حديث سهل مستوفى في أبواب الامامة ، ويحتمل أن يكون فهم من قوله و قام في الصف ، الدخول في الصلاة لمدوله بيلي عن المكلام الذي عرم بافي بكر ، ولأن السنة الدخول مع الإمام على أي حالة قبل أن تقع الاشارة المذكورة ، ولأنه دخل بنية الانتهام بأبي بكر ، ولأن السنة الدخول مع الإمام على أي حالة الترجمة قولها فيه و فاشارت برأسها ، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في السكسوف ، ثالثها حديث عائمة في صلاة النوب ين في بين أن يشيد جالسا ، وشاهدها قوله فيه و فأشار الهم أن الجلسوا ، وقد تقدم مستوفى في أبواب الإمامة أيضنا ، وفه ودعال على منع الإشارة بالسلام وجوز مطلق الإشارة لأنه لا فرق بين أن يشير آمرا بالجلوس أو يشير عفرا وفه أمطرة . وافة أعلم برداله أعلم

(عائمة) اشتملت أبواب السهو من الاحاديث المرفوعة على تسعة عشر حديثا ، منها اثنان معلقان بمقتضى حديث كريب عن أم سلة وابن عباس وعبد الرحن بن أزهر والمسود بن مخرمة أربعة أحاديث لقولهم فيه ـ سوى أم سلة ـ و بلغنا أن رسول الله يَرْكِيَّ نهى عنها ، وجميعها مكررة فيه وفيا مضى سواه ، إلا أنه تكرر منه فى المواقيت طرف مختصر عن أم سلة ، وسوى حديث أبى هريرة وفليسجد سجدتين وهو جالس ، وقد وافقه مسلم على تخريحها جميعها ، وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم خمسة آثار : منها أثر عروة الموصول فى آخر الباب ، ومنها أثر عمر فى ضربه على الصلاة بعد العصر . والله الحادى الى الصواب ، ومنه المبدأ واليه المآب

#### ظالفالقالقا

# ٢٣ - كتاب الجنائز

١ - باب في الجنائز ، ومن كان آخر كلامه لا إلهَ إلا اللهُ

وقيلَ لوَهبِ بنِ مُنبِّهِ أَليسَ مفتاحِ الجنةِ لا إِلٰهَ إلا اللهُ ؟ قال : كَلَى ، ولَـكَنْ ليسَ مِفتاحٌ إلا لهُ أسنانُ فان جثتَ بمفتاح له أسنانُ كُفتِيحَ لك ، وإلا لم يُفتَحُ لك

قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الجنائز ) كذا اللاصبلي وأبى الوقت ، والبسملة من الإصل ، والكريمة و باب في الجنائز ، وكندا لا بي ذر لكن بحدف و باب ، والجنائز بفتح الجيم لاغير جمع جنازة بالفتح والسكسر لغتان ، قال ابن قتيبة وجماعة : الكُسْر أفصح ، وقيل بالكسر للنعش وبالفتح للبيُّن ، وقالواً لا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت . ( تنبيه ) أورد المصنف وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهما ، ولأن الذي يفعل بالميت من غسل و تكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه لما فها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب ولا سيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه . قوله ( ومن كان آخر كلامه لا إله آلا الله ) قيل أشار بهذا إلى ما رواه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن مرة الحضرى عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله عليه عليه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ، قال الزين بن المنير : حذف المُصنف جواب و من ، من النرجة مراعاة لتأويل وهب بن منبه فأ بقاء إما ليوافقه أو ليبتي الخبر على ظاهره . وقد روى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة : انه لما احتضر أرادوا تلقينه ، فتذكروا حديث معاذ ، فحدثهم به أبو زرعة باسناده ، وخرجت روحه في آخر قول لا إله إلا الله . ( تنبيه ) : كأن المصنف لم يثبت عنده في التلقين شيُّ على شرطه فاكتنني بما دل عليه ، وقد أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة من وجه آخر ً بلفظ ، لقنوا موتاكم لا إله إلَّا الله ، وعن أبي سعيدكذلك ، قال الزين بن المنير : هذا الحبر يتناول بلفظه من قالها فبغته الموت ، أو طالت حياته لكن لم يشكلم بشيء غيرها ، ويخرج بمفهومه من تبكلم لكن استصحب حكمها من غير تجديد لطن بها ، فإن عمل أعمالاً سيئة كان في المشيئة ، وإن عمل أعمالاً صالحة فقضية سعة رحمة الله أن لا فرق بين الاسلام النطق والحكى المستصحب والله أعلم . انتهى . وحكى الترمذي عن عبد الله بن المبارك أنه النن عند الموت فأكثر عليه فقال : اذا قلت مرة فانا على ذلك ما لم أتكلم بكلام . وهذا يدل على أنه كان يرى التفرقة في هذا المقام . والله أعلم . قولِه ( وقيل لوهب بن منبه : أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله الح ) يجوز نصب مفتاح على أنه خبر مقدم ورفْعه على أنه مبتدأ ، كأن القائل أشار إلى ما ذكر ابن إسحق فى السيرة أن النبي ﷺ لما أُرسل العلاء بن الحضرى قال له « إذا سئلت عن مفتاح الجنة فقل : مفتاحها لا إله إلا الله ، وروى عن معاذ بن جبل مرفوها نحوه أخرجه البيهق في الشعب وزاد , و لكن مفتاح بلا أسنان ، فان جئت بمفتاح له أسنان فتح لك و إلا لم يفتح لك ، وهذه الزيَّادة نظير ما أجاب به وهب ، فيحتمل أن تكون مدرجة في حديث مماذ . وأما أثر وهب فوصله المصنف فى التاريخ وأبو نميم فى الحلية من طريق محمد بن سعيد بن رمانة بضم الراء وتشديد الميم وبعــد الآلف نون قال :

أخبرى أبي قال قبل لوهب بن منبه فذكره . و المراد بقوله لا إله إلا الله في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة ، فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة . قال الزين بن المنير : قول لا إله إلا الله القب جرى على النطق بالشهاد تبن شرعا . وأما قول وهب فراده بالآسنان القوام الطاعة فلا يرد إشكال موافقة الخوارج وغيرهم أن أهل الكبائر لا يدخلون الجنة . وأما قوله و لم يفتح له فكأن مراده لم يفتح له فتحا تاما ، أو لم يفتح له في أولى الأمر ، وهذا بالنسبة إلى الفالب ، وإلا فالحق أنهم في مشيئة الله تعالى . وقد أخرج سعيد بن منصور بسند حسن عن وهب بن منبه قريبا من كلامه هذا في التهليل ولفظه وعن سماك بن الفضل عرب وهب بن منبه مثل الداعي بلا عمل مثل الراى بلا وتر ، قال الداودى : قول وهب محول على التشديد ، ولعله لم يبلغه حديث أبي ذر ، أي حديث الباب . والحق أن من قال لا إله إلا الله عناصا أتى بمفتاح وله أسنان ، لكن من خلط ذلك بالكبائر حتى مات مصرا عليها لم تكن أسنانه قوية ، فربما طال علاجه . وقال ابن رشيد : يحتمل أن يكون مراد البخارى الإشارة الى أن من قال لا إله إلا الله عنصا عند الموت كان ذلك مسقطا لما تقدم له ، والاخلاض يستلزم التوبة والندم ، ويكون النطن علما على ذلك . عندا عند الموت أبي ذر ليبين أنه لا بد من الاعتقاد ، ولهذا قال عقب جديث أبي ذر في كتاب اللباس : قال أبو عبد الله : هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم . ومعني قول وهب إن جثت بمفتاح له أسنان جياد فهو من باب عبد الله : هذا دل عليه السياق لان مسمى المفتاح لا يعقل إلا بالآسنان وإلا فهو عود أو حديدة

۱۲۳۷ - مَرْشُنَا مُوسَىٰ بنُ إسماعيلَ حدَّ ثَمَنا مَهدى ۚ بنُ مَيمُونِ حدَّثَنَا واصِلُ الأَحدَبُ عنِ اَلْمُرور بنِ سُوَيدٍ عن أَبِى ذَرِّ رضَىَ اللهُ عنهُ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ ﴿ أَتَانِى آتَ مَن ِ رَبِّى فَأَخَبَرَنِى - أَوْ قال : بَشَّرَنِى سَ أَنَهُ مِن مَاتَ مِن أَمَّى لا نُبشرِ كُ باللهِ شَيئاً دَخلَ الجُنَّةَ . فقلتُ : وإنْ ذَنَىٰ وإنْ سَرَق ؟ قال : وإنْ ذَنَىٰ وإنْ سَرَق »

[الحديث ١٩٣٧ - أطرافه في : ١٤٠٨ ، ١٩٧٧ ، ٢٢٧٧ ، ١٩٨٠ ، ١٩٤٣ ، ١٩٤٣ ، ١٩٤٧ ]

الله الله عَرَفُ عُرُ بَنُ حَفَى حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ عَنَ عَبِدِ اللهِ رضى اللهُ عَنهُ قال : قال رسولُ اللهِ عَرَفِظَةً ﴿ مَن مَاتَ يُشِرِ كُ بَاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَارَ . وقلت أنا : من ماتَ لا يُشرِكُ باللهِ شَيئاً دَخَلَ النَارَ . وقلت أنا : من ماتَ لا يُشرِكُ باللهِ شَيئاً دَخَلَ النَارَ . وقلت أنا : من ماتَ لا يُشرِكُ باللهِ شَيئاً دَخَلَ المُخَلِّةَ ﴾

[ الحديث ١٢٣٨ \_ طرفاه ق : ٤٤٩٧ ، ٦٦٨٣ ]

قوله (أتانى آت) سماه فى التوحيد من طريق شعبة عن واصل و جبريل ، وجزم بقوله و فبشرنى ، وزاد الاسماعيلى من طريق مهدى فى أوله قصة قال وكنا مع رسول الله بمالية فى مسير له ، فلما كان فى بعض الليل تنحى فلبث طويلا، ثم أتانا فقال ، فذكر الحديث . وأورده المصنف فى اللباس من طريق أبى الاسود عن أبى ذرقال و أتيت النبي بمالية وعليه ثوب أبيض وهو نائم ، ثم أتيته وقد استيقظ ، فدل على أنها رؤيا منام . قول (من أمتى) أى من أمة الإجابة ، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك أى أمة الدعوة وهو متجه . قول ( لا يشرك بالله شيئا ) أورده المصنف فى اللباس بلفظ و ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك ، الحديث . وإنما لم يورده المصنف هنا جريا على عادته فى ايثار الحنى على الجلى ، وذلك أن ننى الشرك يستلزم إثبات التوحيد ، ويشهد له استنباط عبد الله بن مسعود فى ثانى

حديثي الباب من مفهوم قوله و من مأت يشرك بالله دخل النار ، وقال القرطبي : معَنى نفي الشرك أن لا يتخذ مع الله شريكا في الإلهية ، لكن هذا القول صار بحكم العرف عبارة عن الإيمان الشرعي . قوله ( فقلت وإن زني وإن سرق ) قد يتبادر الى الذهن أن القائل ذلك هو الني يَرْكِيُّ و المقول له الملك الذي بشره به ، و ليس كذلك ، بل القائل هو أبو ذر و المقول له هو النبي عَرَائِيَّةٍ كما بينه المؤلف في اللباس. وللترمذي ﴿ قَالَ أَبُو ذَرَ يَا رسول الله ، و يمكن أن يكون النبي ﷺ قاله مستوضحًا وأبو ذر قاله مستبعدا ، وقد جمع بينهما في الرقاق من طريق زيد بن وهب عن أبي ذر . قال الزين بن المنير: حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء التي أفضى الاتكال علمها ببعض الجهلة إلى الإقدام على المو يقات ، و ليس هو على ظاهره فإن القواعد استقرت على أن حقوق الآدميين لا تُسقط بمجرد الموت على الإيمان ، و لكن لا يلزم من عدم سقرطها أن لا يُتكفل الله بها عن يريد أن يدخله الجنة ، ومن ثم رد عِلْقَيْم على أبى ذر استبعاده . ويحتمل أن يكون المراد بقوله و دخل الجنة ، أي صار الها إما ابتداء من أول الحال وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب، نسأل الله المنو والعافية . وفي هذا حديث « من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر ، أصابه قبل ذلك ما أصابه ، وسيأتى بيان حاله في كتاب الرقاني . وفي الحديث أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار ، وأن الكبائر لا تسلب اسم الايمان ، وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة . والحكمة في الافتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله تعالى وحق العباد ، وكمأن أبا ذر استحضر قوله ﷺ و لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، لأن ظاهره معارض لظاهر هذا الخبر ، لكن الجمع بينهما على قواعد أهل السنة بحمل هذا على الأيمان الكامل ومحمل حديث الباب على عدم التخليد في النار . قوله ( على رغم أنف أبي ذر ) (١) بفتح الراء وسكون المعجمة ويقدال بضمها وكسرها ، وهُو مصدر رغم بفتح الغَين وكسَّرها مأخوذ من الرغم وهو النراب، وكأنه دعاعليه بأن ياصق أَنْفه بِاللَّرَابِ . قَوْلِهِ ( حَدَثنا عَمْرَ بْنُ حَفْصَ ) أَى ابن غياث ، وشقيق هُو أَبُو واثل ، وعبد الله هو ابن مسعود ، وكلهم كوفيون . قَوْلِه ( من مات يشرك بالله ) في رواية أبي حزة عن الاعمش في نفسير البقرة , من مات وهو يدعو من دُونَ الله ندا ، وَفَي أُولِه ﴿ قَالَ النِّي ﷺ كُلُّمْ وَقَلْتَ أَنَا أَخْرَى ، ، وَلَمْ تَخْتَافُ الرَّوايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيد والموقوف الوعد . وزَّعم ألحميدى في • الجمع ، وتبعه مغلطاًى في شرحه ومن أخذ عنه أن في رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس بلفظ و من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ، وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار ، وكمأن سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة والاسماعيلي من طريق وكبيع بالسكس ، لكن بين الاسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع كما في البخارى ، قال : و إنما المحفوظ أن الذي قلبه أبو عوانة (٧) وحده وبذلك جزم ابن خزيمة في صحيحه ، والصواب رواية الجماعة ، وكذلك أخرجه أحمد من طريق عاصم وابن خزيمة من طربق يسار(٣) وابن حبان من طريق المغيرة كلهم عن شقيق ، وهذا هو الذي يقتضيه النظر لان جانب الوعيد أابت بالقرآن وجاءت السنة على وفقه فلا يحتاج الى استنباط ، بخلاف جانب الوعد فانه في محل البحث إذ لا يصح همله على ظاهره كما تقدم . وكأن ابن مسعود لم يبلغه حديث جابر الذي أخرجه مسلم بلفظء قيــل: يا رسول الله

<sup>( 1 )</sup> قول الشارح • قوله على رغم أنف أبي ذر ، ليست في النسخ التي بأيدينا في هذا الراب . ا ه مصححه

<sup>(</sup>٢) في نسخة د أبو معاوية ،

<sup>(</sup>۲) ق نسخة د سيار ،

ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار ، وقال النووى : الجيد أن يقال بمع ابن مسعود اللفظتين من النبي يتلقع و لكنه في وقت حفظ إحداهما و تيقنها ولم محفظ الاخرى فرفع المحفوظة وضم الآخرى اليها ، وفي وقت بالعكس ، قال : فهذا جمع بين روابتي ابن مسعود وموافقته لوابة غيره في رفع اللفظتين انتهى . وهذا الذي قال محتمل بلاشك ، لكن فيه بعد مع اتحاد عزج الحديث ، فلو تعدد عزجه الى ابن مسعود لكان احتمالا قريبا مع أنه يستغرب من انفراد راو من الرواة بذلك دون رفقته وشيخهم ومن فوقه ، فنسبة السهو الى شخص ليس بمعصوم أولى من هنذا النعسف . (فائدة) حكى الخطيب في والمدرج ، أن أحد بن عبد الجبار رواه عن أبي بكر بن عياش عن عاصم مرفوعا كله وأنه وهم في ذلك ، وفي حديث ابن مسعود دلالة على أنه كان يقول بدليل الخطاب ، ويحتمل أن يكون أثر ابن مسعود اخذه من ضرورة انحسار الجزاه في الجنة والنار . وفيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير وسيأتي البحث فيه في الآيمان والمنذور

٢ - باب الأمر باتباع أبلنائر

١٢٣٩ - حَرْثُ أَبِو الوَلِيدِ حَدَّ ثَمَا شُعِبَةً عِنِ الأَشْعَثِ قال : سَمَتُ مُعاوِيةً بِنَ مُتُولِي بِنِ مُقَرِّنِ عِنِ البَرَاءِ رضى الله عنه قال ﴿ أَمَرَنَا النَّبِيُ عَلَيْكِيْكِي بِسَبِعِ ، وَهَانا عِن سَبِع : أَمْرَنا باتّباعِ الجَنَائِ ، وعِيادةِ المربضِ ، وإجابةِ الداعى ، ونَصرِ المظلومِ ، وإبرارِ القَسَمِ ، ورَدِّ السلامِ ، وتَشْمَيْتِ العاطيسِ . ونهانا عِن آنيةِ الفِضةِ ، وخاتمَ الداعى ، وأَعَرِيرٍ ، والدِّياجِ ، والقَسِّحِ ، والإسْتَتَرَق »

[ الحديث ١٧٢٩ - أطرافه في : ٧٤٠ ، ١٧٥٠ ، ١٥٥٠ ، ١٥٥٠ ، ١٥٥٠ ، ١٨٢٠ ، ١٧٢٠ ، ١٧٢٠ ، ١٢٢٠ ]

١٢٤٠ - ﴿ مَرْشُنَا مَحْدُ حَدَّقَنَا عَرُو بِن أَبِي سَلَمَةً عَنِ الأُوزَاعِيِّ قَالَ أُخبِرَ فِي ابنُ شِهابٍ قَالَ أُخبِرَ فِي سَعِيدُ

١٢٤٠ - ﴿ مَرْشُنَا مَحْدُ حَدَّقَنَا عَرُو بِن أَبِي سَلَمَةً عَنِ الأُوزَاعِيُّ قَالَ أُخبِرَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمَعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

تَابَعَهُ عبــد الرزَّاقُ قال : أخبرَ نا مَعْمَرُ . ورواه سَلامَةُ عن عُقَيل

قوله ( باب الآمر با تباع الجنائر) قال الزين بن المنسير : لم يفصح محكمه لآن قوله و أمرنا ، أيم من أن يكون للوجوب أو للندب . قوله (عن البراء بن عازب ) أورده في للوجوب أو للندب . قوله (عن البراء بن عازب ) أورده في المظالم عن سعيد بن الربيع عن شعبة عن الآشمث فقال فيه وسمعت البراء بن عازب ، ولمسلم من طريق زهير بن معاوية عن الاشمث عن معاوية بن سويد قال و دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول ، فذكر الحديث . قوله ( أمرنا رسول الله يهيئ بسبع ونها نا عن سبع ) أما المأمورات فسنذكر شرحها في كتابي الآدب و اللباس ، والمنائر . وأما المنهيات فحل شرحها كتاب اللباس وسيأتى السكلام عذرا فيه ، وسقط من المنهيات في هذا الباب واحدة سهوا إما من المصنف أو من شيخه ، قوله ( حدثنا محمد ) كذا في جميع الموايات عير مندوب ، وقال السكلاباذي : هو النعلي ، وعرو بن أبي سلمة هو التنيسي وقد ضعفه ابن معين بسبب ان في حديثه هن الآوزاعي مناولة وإجازة ، لكز بين أحد بن صالح المصرى أنه كان يقول فيها سمعه وحدثنا ، ولا

يقول ذلك فيها لم يسممه ، وعلى هذا فقد عنمن هذا الحديث فدل على أنه لم يسممه ، والجواب عن البخارى أنه يسمد على المناولة ويحتج بها ، وقسارى هذا الحديث أن يكون منها ، وقد قواه بالمتابعة التي ذكرها عقبه ، ولم ينفرد به عمرو ، ومع ذلك فقد أخرجه الاسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم وغيره عن الاوزاعي ، وكمأن البخارى اختار طريق عوو لوقوع التصريح فيها بالاخبار بين الاوزاعي والزهرى ، ومتابعة عبد الرزاق التي ذكرها وصلها مسلم وقال في آخره : كان معمر يرسل هذا الحديث وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة . وقد وقع لى معلقا في جزء الذهلي وقال أخبرنا عبد الرزاق ، فذكر الحديث . وأما رواية سلامة وهو بتخفيف اللام وهو ابن أخى عقيل فأظنها في الوهريات للذهلي ، وله نسخة عن عبد الرزاق ، خس تجب للسلم على المسلم ، وقال (حق المسلم على المسلم ، ووقا بن عبد الرفاق ، خس تجب للسلم على المسلم ، وقد تبين أن معنى الرحن عن أبيه عن أبي هريرة وحق المسلم على المسلم ست ، وزاد و وإذا استنصحك فانصح له ، وقد تبين أن معنى والحن ، عند المورى عن أبيه عن أبي هريرة وحق المسلم على المسلم ست ، وزاد وإذا استنصحك فانصح له ، وقد تبين أن معنى والمنه أنه الوجوب خلافا لقول ابن بطال : المراد حق الحزمة والصحبة ، والظاهر أن المراد به هنا وجوب المكفاية . قوله (رد السلام) يأتي الكلام علي الحراد والمناش وعيادة المريض يأتي الكلام عليه في الإستندان ، وعيادة المريض يأتي الكلام عليه في الإستندان ، وعيادة المريض يأتي الكلام عليه في وباب فعنل انباع الجنائز ، في وسط كتاب الجنائز ، والمقصود هذا انبات مشروعيته المنارد

# ٣ - باسب الدُّخولِ على الميِّتِ بعد الموتِ إذا أُدرِجَ في أَكُفانهِ

[ الحدیث ۱۲۶۱ ــ أطرافه نی : ۲۲۱۷ ، ۲۲۱۹ ، ۲۵۶۹ ، ۴۵۹۰ ـ ۲۷۱۰ ] [ الحدیث ۲۲۲۲ ــ أطرافه نی : ۲۲۱۸ ، ۲۲۱۷ ، ۴۵۹۵ ، ۴۵۹۵ ، ۲۷۱۷ ]

ابن ثابت أنَّ أمَّ العَلاء - امرأة منَ الأنصار بايعت النبيَّ عَلَيْكُ - أخبر نه أنه اقدَّسم المهاجرون قرعة ، فطار لنا عَمَانُ بن مُناسِ أنَّ أمَّ العَلاء - امرأة من الأنصار بايعت النبيَّ عَلَيْنُ - أخبر نه أنه اقدَّسم المهاجرون قرعة ، فطار لنا عَمَانُ بن مُناسِنِ فأنرلنا مُ في أبيانِنا ، فوجِع وَجَعَهُ الذي تُونِي فيه ، فلمَّا تُونِي وغسِّل وكُفِّنَ في أثوابه دَخل رسول اللهِ عَلَيْنَ ، فقلت : رحمهُ الله عليك أبا السائب ، فشهادتي عليك لقد أكر مَك الله . فقال النبي عليه وما يُدرِيك أنَّ الله قد أكر مَه ؟ فقلت : بأبي أنت يا رسول الله ، فمن يُكرِمهُ الله ؟ فقال : أمَّا هو فقد جاءه اليقين ، والله إنى لأرجو له الخير ، والله ما أدري - وأنارسول الله - ما يُفعَل بي . قالت : فوالله لا أذكي أحداً بهدَهُ أبداً »

صَرْشُ اللهِ مَنْ عُفَدِيرٍ حدَّمَنا اللهِثُ . . مثلَه . وقال نافعُ بنُ يَزيدَ عن عُقَيدُل ﴿ مَا يُفعَل به ﴾ وتابعهُ شُعَيب وتحرُّو بنُ دِينارِ ومَعْمَرُ \*

[ الحديث ١٧٤٣ ـ أطرافه في : ٧٠٠٧ ، ٣٩٢٩ ، ٧٠٠٧ ، ١٠٠٤ \_ ٧٠٠١ ]

ابَ عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنهما قال « لمنَّا أُندُرُ حدَّمَنا شُمبهُ قال سمعتُ عمد بَنَ المُنكَدِرِ قال سمعتُ جابرَ ابنَ عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنهما قال « لمنَّا تُعيَلُ أبى جَعلتُ أكشيفُ الثوبَ عن وَجههِ أبكى ، و يَنهونى ، والنهي عليهُ لا يَنهانى ، فبعلَتْ عَنَّى فاطمهُ تبكى ، فقال النبي عليهُ إليهُ : تَبكينَ أو لا تبكينَ ، ما زالتِ الملائسكةُ تُظِلُّهُ ، تَبكينًا أو لا تبكينَ ، ما زالتِ الملائسكةُ تُظِلُّهُ ، وَعَنْ عَنْ مَا رَالِي الملائسكة تُظِلُّهُ ، تَبكي مَا رَالِي الملائسكة تُظِلُّهُ ، تَبكي مَا وَاللهُ عنه بأخبر نَى ابنُ المُنكَدِرِ سمِع جابراً رضى الله عنه

[ الحديث ١٧٤٤ ــ أطرافه في : ١٢٩٣ ، ٢٨١٦ [ ٤٠٨٠ ]

قوله ( باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه ) أى لف فيها ، قال ابن رشيد : موقع هذه الترجة من الفقه أن الموت لما كان سبب تغيير محاسن الحي التي عهد عليها ولذلك أمر بتغميضه و تغطيته - كان ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعى : ينبغي أن لا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه ، فترجم البخارى على جواز ذلك ، ثم أورد فيه الائة أحاديث : أولها حديث عائشة في دخول أبي بكر على النبي بالله بعد أن مات ، وسيأتي مستوفى في باب الوفاة آخر المغاذى ، ومطابقته للترجة واضحة كما سنبينه ، وأشد ما فيه إشكالا قول أبي بكر لا يجمع الله عليك مو تدين ، وعنه أجوبة : فقيل هو على حقيقته وأشار بذلك الى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدى رجال ، لانه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى ، فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمهما ولي غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ، وكالذى مر على قرية ، وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها . وقيل أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره اذ يحيا لبسئل ثم يموت ، وهذا جواب الداودى . وقيل لا يجمع الله موت شريعتك . وقيل كنى بالموت الثانى عن الكرب ، أى لا تلقي بعد كرب هذا الموت كربا آخر . ثانها نفسك وموت شريعتك . وقيل كنى بالموت الثانى عن الكرب ، أى لا تلقي بعد كرب هذا الموت كربا آخر . ثانها نفسك وموت شريعتك . وقيل كنى بالموت الثانى عن الكرب ، أى لا تلقي بعد كرب هذا الموت كربا آخر . ثانها نفسك وموت شريعتك . وقيل كنى بالموت الثانى عن الكرب ، أى لا تلقي بعد كرب هذا الموت كربا آخر . ثانها

حديث أم العلاء الانصارية في قصة عثبان بن مظعون وسيأتي بأتم من هذا السياق في « باب القرعة » آخر الشهادات ، وفى التعبير . ثالثها حديث جابر في موت أبيه وسيأتي في كتاب الجهاد . ودلالة الأول والثالث مشكلة لأن أبا بكر إنما دخل قبل الغسل فضلا عن التكلفين وعمر ينكر حينئذ أن يكون مات ، ولان جابرا كشف الثوب عن وجه أبيه قبل تكفينه . وقد يقال فى الجواب عن الاول : إن الذى وقع دخول أبى بكر على النبي ﷺ وهو مسجى أى منطى ، فيؤخذ منه أن الدخول على الميت يمتنع إلا إن كان مدرجاً في أكفانه أو في حكم المدرج لئلا يطلع منه على ما يكره الاطلاع عليه . وقال الزين بن المنير ما محصله : كان أبو بكر عالما بأنه عليه لا يزال مصونا عن كل أذى فساغ له الدخول من غير تنقيب عن الحال ، وليس ذلك لغيره . وأما الجواب عن حديث جابر فأجاب ابن المنير أيضاً بأن ثياب الشهيد التي قتل فيها هي أكفانه فهو كالمدرج ، ويمكن أن يقال نهيهم له عن كشف وجهه يدل عل المنع من الاقتراب من الميت ، و لكن يتعقب بأنه برا لله من المنع من نهيم عن نهيه بدل على تقرير نهجم ، فتبين أن الدخول الثابت في الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج أو في حالة تقوم مقامها . قال ابن رشيد : المعنى الذي في الحديثين من كشف الميت بعد تسجيته مساو لحاله بعد تكفيئه والله أعلم. وفي هذه الأحاديث جواز تقبيل الميت تعظيما و تبركا (١) وجواز التفدية بالآباء والامهات ، وقد يقال هي لفظـة اعتادت العرب أن تقولها ولا تقصد معناها الحقيق إذ حقيقة التفدية بعد الموت لا تنصور ، وجواز البكاء على الميت ، وسيأتى مبسوطا . قولِهِ في حديث عائشة ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك ، ومعمر هو ابن راشد ، ويونس هو ابن يزيد ، والسنح بضم المهملة وسكون النون بعدها حاء مهملة منازل بنى الحارث بن الحزرج وكان أبو بكر متزوجا فيهم . قوله ( فتيم ) الاضافة ، وهي نوع من برود اليمن مخططة غالبـة الثمن . وقوله ( فقبله ) أي بين عينيه . وقد ترجم عليـه النسائى وأورده صريحًا . وقوله (الني كتب الله) في رواية الكشميني والني كتب ، بضم أوله على البناء للجهول . قولِه في حديث أم المملاء ( أنه اقاسم ) الهاء ضمير الشأن وافتسم بضم المثناة ، والمعنى أن الانصار اقترعوا على سكلني المهاجرين لما دخلوا عليهم المدينة . وقولها ( نظار النا ) أي وقع في سهمنا ، وذكره بعض المغاربة بالصاد و فصار لنا ، وهو صحيح من حيث المعنى إن ثبتت الرواية . وقولها ﴿ أَبَّا السَّائِبِ ﴾ تعنى عثمان المذكور . قوله ( ما يفعل بي ) في رواية الكشميني . به ، وهو غلط منه ، فإن المحفوظ في رواية اللبك هذا ، ولذلك عقبه المصنف برواية نافع بن يزيد عن عقيلَ الني لفظها و ما يفعل به ، وعلق منها هذا القدر فقط إشارة إلى أن باق الحديث لم يختلف فيه ، ورواية نافع المذكورة وصلها الإسماعيلي ، وأما متابِمـة شعيب فستأتى في أواخر الشهادات موصُّولة ، وأما منابعة عرو بن دينار فوصلها ابن أبي عمر في مسنده عن ابن عيينة عنه ، وأما منابعة معمر فوصلها المصنف في التعبير من طريق ابن المبارك عنه ، وقد وصلها عبد الرزاق عن معمر أيضا ، ورويناها في مسند عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق و لفظه « فواقه ما أدرى و أنا رسول الله ما يفعل بى ولا بكم ، و إنمــا قال رسول الله عليته ذلك موافقة لقوله تمالي في سورة الاحقاف ﴿ قُلْ مَا كُنْتَ بِدَعَا مِنَ الرَّسِلُ ، وَمَا أَدْرَى مَا يَفْعُلُ بِي وَلَا بِكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) قوله د وتبركا ، هذا قى حق النبي صلى الله عليه وسلم جائز لما جعل الله فى جسده من البركة ، وأما من سواه من الأموات فلا يجوز أن يقبل للتبرك ، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليسه ، ولأن فعل ذلك مع غيره وسيلة إلى الفعرك فيمنع ، ولأن الصحابة رضى الله عنهم لم يفعلوا مثل هذا مع غير النبي صلى ألله عليه وسلم للتبرك وهم أعلم الداس بما يجيزه التعرع ، والله أعلم

وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ لأن الاحقاف مكية ، وسورة الفتح مدنية بلا خلاف فيهما ، وقد ثبت أنه ﷺ قال وأنا أول من يدخل الجنة ، وغير ذلك من الاخبار الصريحة فى معناه ، فيحتمل أن يحمل الإثبات فى ذلك على العلم المجمل ، والنني على الاحاطة من حيث النفصيل . قول فى حديث جابر (وبنهونى) فى دواية الكشميني ، وينهرنني ، وهو أوجه ، وفاطمة عمة جابر وهى شقيقة أبيه عبد الله بن عمرو ، وه أو ، فى قوله و تبكين أو لا تبكين ، للتخيير ، ومعناه أنه مكرم بصنيع الملائك و تزاحمهم عليه لصعودهم بروحه ، ويحتمل أن يكون شكا من الراوى ، وسيأتى البحث فيه فى كتاب الجهاد . قوله ( تابعه ابن جريج الح ) وصله مسلم من طريق عبد الرزاق عنه ، وأوله و جاء قوى بأبى قتيلا يوم أحد ،

#### إلى الرَّجُلِ يَنعَىٰ إلى أُهِلِ المَيْتِ بِنفسِهِ

اللهُ عنه ﴿ انَّ رسولَ اللهِ عَرِّشِكُ مَى النجاشِيُ فَى البومِ الذي مَاتَ فِيهِ ، خَرجَ الى المُصلَّى فَعَنَفَ بهم وكبَّرَ اللهُ عنهُ ﴿ انْ رسولَ اللهِ عَرِّشِكُمْ أَمَى النجاشِيُ فَى البومِ الذي ماتَ فِيهِ ، خَرجَ الى المُصلَّى فَعَنَفَ بهم وكبَّرَ أَرْبِعاً ﴾ أَرْبِعاً ﴾

[الحديث ١٢٤٥ \_ أطرافه في : ١٢١٨ ، ١٣٢٧ ، ١٣٢١ ، ١٣٣٠ ، ١٨٨٠ ]

[الحديث ١٧٤٦\_ أطرافه في : ٢٧٩٨ ، ٣٠٦٣ ، ٢٣٣ ، ٧٥ ٢٧ ، ٢٩٢٣]

قوله ( باب الرجل ينمى إلى أهل الميت بنفسه ) كذا في أكثر الروايات ، ووقع للكشميني بمحذف الموحدة ، وفي دواية الأصيلي بمحذف ، أهل ، فعلى الرواية المشهورة يكون المفعول محذوفا والصمير في قوله ، بنفسه ، للوجل الذي ينمى الميت الذي الميت الآن الذي ينكر عادة هو نعى الناس الذي ينمى الميت الله المياب إلى أن في الترجمة خللا قالى : والصواب لما يدخل على القاب من هول الموت انهى ، والأول أولى ، وأشار المهلب إلى أن في الترجمة خللا قالى : والصواب الرجل ينمى الى الناس الميت بنفسه كذا قالى : ولم يصنع شبئا إلا أنه أبدل الهظ الأهل بالنياس وأثبت المفعول المحذوف ، ولعله كان ثابتا في الأصل فسقط أو حذف عمداً لدلالة الكلام عليه ، أو لفظ ، ينمى ، بعنم أوله ، والمراد بالرجل الميت والصمير حينتذ له كا قال الزين بن المنير ، ويستقيم عليه رواية الكشميني . وأما التكلير بالأهل فلا خلل فيه لأن مراده به ما هو أعم من القرابة وهو أخوة الدين ، وهو أولى من التعبير بالناس الآنه غيرج من ليس له به أهلية كالكفار ، وأما رواية الأصيلي فقال ابن رشيد إنها فاسدة ، قال : وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن الذي ليس منوعا كله ، وإنما نهى عما كان أمل الجاهلة بصنعونه في كانوا يرسلون من يعلن يخير موت الميت على أبواب الدور والأسواق . وقال ابن المرابط : مراده أن النهى الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وان على أبواب الدور والأسواق . وقال ابن المرابط : مراده أن النهى الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وان

كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله ، لكن في قاك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدها. له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الاحكام . وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور و أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال قلت لابراهم : أكانوا يكرهون النعي؟ قال : نعم . قال ابن عون : كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس : أنعي فلانا ، وبه إلى ابن عون قال : قال ابن سيسيرين : لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه . وحاصله أن محض الاعلام مذلك لا يكره ، فإن زاد على ذلك فلا ، وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى دكان حذيفة إذا مات له الميت يقول : لا تؤذنوا به أحدا ، إنى أخاف ان يكون نعيا ، إنى سمعت رسول الله بَالِيِّ باذنى ها نين ينهى عن النعي ، أخرجــه الترمذي وابن ماجه باسناد حسن ، قال ابن العربي : يؤخذ من مجموع الآحاديث ثلاث حالات ، الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة ، الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره ، الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدها حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الجنائز ، ثانهما حديث أنس في قصة قتل الامراء بمؤنة وسيأتي الكلام عليــه في المغازى . وورد في علامات النبوة بلفظ . انَّ النبي ﷺ نعى زيدا وجمفرا ، الحديث ، قال الزين بن المنير : وجه دخول قصة الأمراء في الترجمة أن نعيهم كان لأقاربهم وللسلين الذين هم أهلهم من جهة الدين ، ووجه دخول قصة النجاشي كونه كان غريبًا في ديار قومة فحكان للسلمين من حيث الاسلام أخا فحكانوا أخص به من قرابته . قلت : ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشيكان بالمدينة حينئذ بمن قدم مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة كنذي مخر ابن أخي النجاشي فيستوى الحديثان في إعلام أهل كل منهما حقيقة ومجازا

#### ٥ - باسب الإذن بالجنازة

وقال أبو رافع عن أبى هريرة رضى الله عن أبى إسحاق الشّباني عن الله كنتم آذَ نُتُمونى ؟ ؟ الله حات إنسان كان رسول البه ومُعاوية عن أبى إسحاق الشّباني عن السّبية عن ابن عبّاس رضى الله عنها قال « مات إنسان كان رسول الله وصلي يعوده ، فات بالليل ، فدَفنوه ليلا . فلمّا أصبح أخبروه فقال المنهمة على أن تُعلمونى ؟ قالوا : كان الليل فكر هذا \_ وكانت ظُاهة أله أن نَشُق عليك . فإنى قبر م فصلى عليه » وقوله ( باب الاذن بالجنازة ) قال ابن رشيد : صبطناه بكسر الهمزة وسكون المعجمة ، وصبطه ابن المرابط بمد الهمزة وكسر الدال على وزن الفاعل . قلت : والأول أوجه ، والمعنى الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليسلى علم الله . قبل الله تبلها من جهة أن المراد بها الإعلام بالنفس وبالغير ، قال الزين بن المنير : هى مرتبة على الى قبلها لأن النمى إعلام من لم يتقدم له علم بالميت ، والاذن إعلام من علم بتبيئة أمره وهو حسن مرتبة على الى قبلها لأن النمى إعلام من لم يتقدم المناه كان أن قال الذي يتلق ألا كنتم آذنتمونى ) هذا طرف من حديث تقدم الكلام على مستوفى فى , باب كنس المسجد ، ومناسبته للنرجة واضعة . قوله ( حدثنى عمد ) هو ابن سلام كا جزم به أبو على بن السكن في روايته عن الفربرى ، وأبو معاوية هو الضرير . قوله ( مات انسان كان وسول الله بالميث المسجد ، ومناسبته المنتب المذكور فى حديث أبى هربرة الذى كان يتم المسجد ، وقع في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن أنه الميت المذكور في حديث أبى هربرة الذى كان يتم المسجد ،

وهو وهم منه لتغاير القصتين، فقد تقدم أن الصحيح في الأول أنها امرأة وأنها أم محين ، وأما هذا فهو رجل واسمه طلحة بن البراء بن عمير البلوى حليف الأنصار روى حديثه أبو داود مختصرا والطبراني من طريق عروة بن سعيد الانصارى عن أبيه عن حدين بن وحوح الانصارى وهو بمهملتين بوزن جعفر و ان طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي بتاليم يعوده فقال: إنى لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا ، فلم يبلغ النبي بتاليم بن سالم بن عوف حتى توفى ، وكان قال لأهله لما دخل الليل: اذا مت فادفنوني ولا تدعوا وسول اقد بالمجمل المن أعاف عليه يهودا أن يصاب بسبي ، فأخبر النبي بتاليم حين أصبح لجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه ، ثم رفع عليه يهودا أن يصاب بسبي ، فأخبر النبي بتاليم عين أصبح لجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه ، ثم رفع عديه فقال : المهم الق طلحة يصنحك اليه . قوله (كان المليل) بالرفع ، وكذا قوله و وكانت ظلمة ، يديه فقال : المهم الق طلحة يصنحك اليه . قوله (كان المليل) بالرفع ، وكذا قوله و وكانت ظلمة ، منان فهما تامة ، وسيأتي الكلام على حكم الصلاة على القبر في و باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة ، مع بقية الكلام على هذا الحديث

# ٦ - الحسب نضل مَن ماتَ له وَلهُ فاحتَسَبَ وقول الله عز وجَل ( و بَشِّر الصابرين ) [ ١٥٥ - البقرة ]

النبي عن أنس رضى الله عنه قال: قال النبي عن أنس رضى الله عنه أنه المدرون عن أنس رضى الله عنه قال: قال النبي عن أنس رضى الله عنه قال: قال النبي عن أنه المعنة بفضل رحمته إيّام » [الحديث ١٧٤٨ ـ طرف في : ١٣٨٧]

١٢٤٩ – مَرَثُنَا مُسلم حدَّنَنا شُعبةُ حدَّثَنا عبدُ الرحمٰنِ بنُ الأصبَهانيُّ عن ذَ كوانَ عن أبي سعيدِ رضيَّ اللهُ عنه « انَّ النساء قلنَ لانهي مَلِيُّكُم : اجمَلُ لنا يَوماً . فوَعظَهنَّ وقال : أيَّما امرأةٍ ماتَ لها ثلاثة منَ الوكدِ كانوا لها حِجاباً مِنَ النارِ . قالتِ امرأةُ : واثنانِ ؟ قال : واثنانِ »

١٢٥٠ - وقال شَرِيك عن ابن الاصبّهاني عد تنى أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضى الله عنهما عن النبي بالله عنها عن النبي بالله عنها الموقد ال

الله المعدّ الله الله عن أبي هو يرة رضى الله عن الرّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هو يرة رضى الله عنه عن النبي الله عن ا

ر الحديث ١٢٥١ ــ طرفه في : ٦٦٥٦ ]

قوله ( باب فضل من مات له ولد فاحتسب ) قال الدين بن المنير : عبر المصنف بالفضل ليجمع بين مختلف الأحاديث الثلاثة التي أوردها ، لأن في الأول دخول الجنة ، وفي الثانى الحجب عن النار ، وفي الثالث تقييد الولوج بتحلة القسم ، وفي كل منها ثبوت الفضل لمن وقع له ذلك . ويجمع بينها بأن يقال : الدخول لا يستلزم الحجب فني

ذكر الحجب فائدة زائدة لأنها تستلزم الدخول من أول وهلة ، وأما الثالث فالمراد بالولوج الورود وهو المرور على الناركا سيأتى البحث فيه عند قوله و إلا تحلة القسم ، والمار علمًا على أفسام : منهم من لايسمع حسيسها وهم الذين سبقت لهم الحسني من الله كما في القرآن ، فلا تنانى مع هذا بين الولوَّج والحجب ، وعبر بقوله ، ولد ، ليتناول الواحد فصاعدًا وإن كان حديث الباب قد قيد بثلاثة أو آثنين ، لـكن وقع في بعض طرقه ذكر الواحد فني حديث جابر بن سمرة مرفوعاً و من دفن ثلاثة فصبر عليهم واحتسب وجبت له الجنة ، فقالت أم أيمن : أو اثنين ؟ فقال : أو اثنين. فقالت : وواحد؟ فسكت ثم قال : وواحد ، أخرجه الطبراني في الأوسط . وحديث ابن مسعود مرفوعاً « من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا من النــار . قال أبو ذر : قدمت اثنين ، قال : واثنين . قال ابيٌّ بن كعب: قدمت واحدا ، قال: وواحدا ، أخرجه الترمذي وقال: غريب ، وعنده من حديث ابن هباس رقمه , من كان له فرطان من أمتى أدخله الله الجنة . فقالت عائشة : فن كان له فرط ؟ قال : ومن كان له فرط ه الحديث . وليس في شيء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج ، بل وقع في رواية شريك التي علق المصنف إسنادها كما سيأتي ولم يسأله عن الواحد ، وروى النسائي وابن حبان من طريق حفص بن عبيد الله عن أنس أن المرأة التي قالت واثنان قالت بعد ذلك يا ليتني قلت وواحد . وروى أحمد من طريق محمود بن لبيدعن جابر رفعه د من مات له ثلاث من الولد فاحتسبهم دخل الجنسة . قلنا : يا رسول الله واثنان ؟ قال محمود قلت لجابر أراكم لو قلتم وواحد لقال وواحد ، قال : وأنا أظن ذلك ، وهذه الاحاديث الثلاثة أصح من تلك الثلاثة ، لـكن روى المصنف من حديث أبي هريرة كما سيأتي في الرقاق مرفوعاً و يقول الله عز وجل : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدُّنيا ثم احتسبه إلا الجنـــة ، وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه ، وهو أصح ما ورد في ذلك ، وقوله « فاحتسب » أي صبر راضيا بقضاء الله راجيا فعذله ، ولم يقع التقييد بذلك أيضا في أحاديث الباب ، وكمأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه أيضا كما في حديث جابر بن سمرة المذكور قبل ، وكذا في حديث جابر بن عبد الله ، وفي رواية ابن حبان والنسائى من طريق حنص بن عريد الله بن أنس عن أنس رفعه « من احتسب من صلبه ثلاثة دخل الجنة ، الحديث ، والسلم من طريق سميل بن أبي صالح عن أبيـه عن أبيـ هر يرة رضى الله عنه مرفوعا « لا يموت لإحداكن اللائة من الولد فتحتسبهم إلا دخات الجنة ، الحديث ، ولاجد والطبراني من حديث عقبة بن عامر أرفعه « من أعطى ثلاثة من صلبه فاحتسم على الله وجبت له الجنة ، وفي الموطأ عن أبي النضر السلمي رفسه « لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا جنة من النار ، الحديث . وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية ، فلا بدُّ مَن قيد الاحتداب ، والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة ، ولكن أشار الإسماعيلي الى اعتراض لفظي فقال: يقال في السَّالغ احتسب وفي الصغير افترط انتهى وبذلك قال الكثير من أهل اللغة ، لكن لا بلزم من كون ذلك هو الأصل أن لا يستعمل هذا موضع هذا ، بل ذكر أبن دريد وغيره احتسب فلان بكذا طلب أجرا عند الله ، وهذا أعم من أن يكون لـكبير أو صفير ، وقد ثبت ذلك في الاحاديث الني ذكر ناها وهي حجة في صحة هــذا الاستعال . قولِه ( وقول الله عز وجل وبشر الصــابرين ) في رواية كريمة والاصيلي. وقال الله ، وأراد بذلك الآية التي في البقرة وقد وصف فيها الصابرون بقوله تعالى ﴿ الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وأنا اليه راجمون ﴾ فكأن المصنف أراد تقييد مّا أطلق في الحديث بهذه الآية الدالة على ترك

القلق والجزع ، ولفظ د المصيبة ، في الآية وانكان عاما لكنه بتناول المصيبة بالولد فهو من أفراده . قالم (حدثنا عبد العزيز ) هو ابن صهيب وصرح به في رواية ابن ماجه والاسماعيلي من هذا الوجه ، والاسناد كله بصريون . قوله ( ما من الناس من مسلم ) قيده به ليخرج السكافر ، ومن الأولى بيانية والثانية زائدة ، وسقطت من في رواية ابن علية عن عبد العزيزكما سيأتى فى أواخر الجنائز ، وومسلم ، اسمما والاستشناء وما معه الحبر، والحديث ظاهر فى اختصاص ذلك بالمسلم لكن هل يحصل ذلك لمن مات له أولاد في الكفر ثم أسلم؟ فيه نظر ، ويدل على عدم ذلك حديث أبي تعلية الأشجعي قال و قلت يا رسول الله مات لي ولدان ، قال : من مات له ولدان في الاسلام أدخله الله الجنة ، أخرجه أحمد والطبرانى ، وعن عمرو بن عبسة مرفوعا , من مات له ثلاثة أولاد فى الاسلام فانوا قبل أن يبلغوا أدخله الله الجنة ، أخرجه أحمد أيضا ، وأخرج أيضا عن رجاء الاسلمية قالت . جاءت امرأة الى رسول الله عَلَيْكُمْ فَقَالَتَ : يَا رَسُولَ الله ادع الله لي في ابن لي بالبركة فإنه قد توفي لي ثلاثة ، فقال : أمنذ أسلبت؟ قالت : فعم يه . فذكر الحديث . هُولِه ( يتوفى له ) بضم أوله ووقع فى رواية ابن ماجمه المذكورة , ما من مسلمين يتوفى لمها ، والظاهر أن المراد من ولده الرجل حقيقة ، ويدل عليه رواية النسائى المذكورة من طريق حفص عن أنس ففها « ثلاثة من صلبه ، ، وكذا حديث عقبة بن عامر ، وعل يدخل في الأولاد أولاد الأولاد ؟ محل بحث ، والذي يظهر أن أولاد الصلب يدخلون ولا سيما عند فقد الوساقط بينهم وبين الآب ، وفي التقييد بكونهم من صلبه ما يدل على إخراج أولاد البنات . قوله ( ثلاثة )كذا للاكثر وهو الموجود في غير البخاري ، ووقع في رواية الاصيل وكريمة ، ثلاث ، مجذف الهاء وهو جائز لكون المميز محذوفا . قولِه ( لم يبلغوا الحنث )كذا للجميع بكسر المهملة وسكون النون بعدها مثلثة ، وحكى ابن قرقول عن الداودى أنه ضبطه بفتح المعجمة والموحدة وفسره بأن المراد لم يبلغوا أن يعملوا المعاصى ، قال ولم يذكره كذاك غيره ، والمحفوظ الأول ، والمعنى لم يبلغوا الحسلم فتكتب علمهم الآثام ، قال الخليل : بلغ الغلام الحنث إذا جرى عليه القلم ، والحنث الذنب قال الله تعمالي ﴿ وَكَانُوا يصرون على الحنث العظم ﴾ وقيل المراد بلغ الى زمان يؤاخذ بيمينه إذا حنث ، وقال الراغب : عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الانسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله ، وخص الاثم بالذكر لآنه الذي يحصل بالبلوغ لان الصي قد يثاب ، وخص الصغير بذلك لآن الشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفر ، وعلى هذا فن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب وان كان في فقد الولد أجر في الجملة ، وبهذا صرح كثير من العلماء ، وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور منه العقوق المقتضى لعدم الرحمة يخلاف الصغير فانه لا يتصور منه ذلك إذ ليس بمخاطب ، وقال الزين بن المنير : بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى لأنه إذا ثبت ذلك في الطفــل الذي هو كل على أبويه فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السمى ووصل له منه النفع وتوجه اليه الخطاب بالحقوق؟ قال : ولعسل هذا هو السر في الغاء البخاري التقييد بذلك في الترجمة انتهى . ويقوى الأول قوله في بقية الحديث . بفضل رحمتمه اياهم ، لان الرحمة للصفار أكثر لعدم حصول الإثم منهم ، وهل يلتحق بالصفار من بلغ مجنونا مثلا واستمر على ذلك فات؟ فيه نظر لأن كونهم لا إثم عليهم يقتضي الإلحاق، وكون الامتحان بهم يخف بموتهم يقتضي عدمه، ولم يقع التقييد في طرق الحديث بشدة الحب ولا عدمه ، وكان القياس يقتضي ذلك لما يوجد من كراهة بعض النباس

لوله، و تبرمه منه ولا سيا من كان صيق الحال ، لكن لما كان الولد مطنة الحجة والشفقة نيط به الحسكم وإن تخلف في بعض الافراد . قوله ( إلا أدخله الله الجنــة ) في حديث عتبة بن عبد الله السلبي عند ابن ماجه باسناد حسن نحو حديث الباب لكن فيه , إلا نلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاه دخل ، وهذا زائد على مطلق دخول الجنة ، ويشهد له ما رواه النسائى باسناد صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوها فى أثناء حديث . ما يسرك أن لا تأتى بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسمى يفتح لك ، . قوله ( بفضل رحمته إياهم ) أى بفضل رحمة الله الأولاد . وقال ابن النين : قيل إن الضمير في رحمته للأب لكونه كان يرحمهم في الدنيا فيجازي بالرحمة في الآخرة والأول أولى ، ويؤيده أن في رواية ابن ماجه من هذا الوجه , بفضل رحمة الله إياهم ، وللنسائي من حديث أبي ذر , إلا غفر الله لها بفضل رحمته ، والطبراني وابن حبان من حديث الحارث بن أقيش وهو بقــاف ومعجمة مصغر مرفوعاً , ما من مسلمين يموت لها أربعة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته ، وكذا في حديث عمرو بن عبسة كما سنذكره قريباً . وقال الكرماني : الظاهر أن المراد بقوله , اياهم ، جنس المسلم الذي مات أولاده لا الأولاد ، أى بفضل رحمة الله لمن مات لهم ، قال وساغ الجمع لكونه نكرة في سياق النفي فتعم انتهى. وهذا الذي زعم أنه ظاهر ايس بظاهر ، بل في غير هذا الطريق ما يدل على أن الضمير الأولاد ، فني حديث عمرو بن عبسة عند الطبراني ﴿ إِلَّا أَدْخَلُهُ اللَّهِ بِرَحْتُهُ مُونَ الْجُنَّةُ ، وَفَ حَدَيْثُ أَبِّي تُعَلِّبُهُ الْأَشْجِعي المقدم ذكره ﴿ أَدْخُلُهُ اللَّهُ الجُنَّةُ بَفْضُلُّ رَحْمَهُ اياهم ، قاله بعد قوله , من مات له ولدان ، فوضح بذلك أن الضمير في قوله , إياهم ، للأولاد لا للاباء والله أعلم . الحديث الثانى قوليه ( حدثنا عبد الرحمن بن الاصبانى ) فى رواية الاصيلى ﴿ أَخْبُرْنَا ۚ وَاسْمُ وَالَّهُ عَبد الرحمن المذكور عبد الله ، قال البخاري في التاريخ : إن أصله من أصهان لما فتحما أبو موسى ، وقال غيره كان عبــد الله يتجر إلى أصبهان فقيل له الاصبهانى ، ولا منافاة بين القولين فيما يظهر لى . قوله ( عن ذكوان ) هو أبو صالح السهان المذكور في الإسناد المعلق الذي يليه ، وقد تقدم في العلم من رواية ابن الاصبهآني أيضا عن أبي حازم عن أبي هريرة ، فتحصل له روايته عن شيخين ، ولشيخه أبي صالح روايته عن شيخين . قوله ( أن النساء ) تقدم أن في رواية مسلم أنهن كن من نساء الانصار . قولِه (اجعل لنا يوما) تقدم في العلم بأتم من هذا السياق مع الـكلام منه على ما لا يتكرر هنأ إن شاء الله تعالى . قولِه (أيما امرأة ) إنما خص المرأة بالذكر لآن الخطاب حيائذ كان للنساء وليس له مفهوم لما في بقية الطرق . قولِه ( ثلاثة ) في رواية أبي ذر , ثلاث ، وقد تقدم توجيه . قولِه ( من الولد ) بفتحتين وهو يشمل الذكر والانثى والمفرد والجمع . قول (كانوا) في رواية المستملي والحوى «كن ، بضم الـكاف وتشديد النون ، وكأنه أنث باعتبار النفس أو النسمة ، وفي رواية أبي الوقت . إلا كانوا لها حجابا ، . قولِه ( قالت امرأة ) هي أم سلم الانصارية والدة أنس بن مالك كما رواه الطبراني باسناد جيد عنها قالت , قال رسول الله عليه ذات يوم وأنا عنده: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا الحلم إلا أدخله الجنة بفضل رحمته إياهم، فقلت : واثنان ؟ قال : واثنان ، وأخرجه أحد لكن الحديث دون القصة ، ووقع لام مبشر الانصارية أيضا السؤال عن ذلك ، فروى الطبراني أيضا من طريق ابن أبى ايلي عن أبى الزبير عن جابر وأن النبي ﷺ دخل على أم مبشر فقال: يا أم مبشر ، من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة . فقلت : يا رسول الله واثنان ؟ فسكت ثم قال : نعم واثنان ، وقد تقدم من حديث جابر ابن سمرة أن أم أيمن بمن سأل عن ذلك ومن حديث ابن عباس أن عائشة أيضاً منهن ، وحكى ابن بشكوال أن أم

هانى أيضا سألت عن ذلك ، ويحتمل أن يكون كل منهن سأل عن ذلك فى ذلك المجلس ، وأما تعدد القصة ففيه بعد لأنه بيالي لما سئل عن الاثنين بعد ذكر الثلاثة وأجلب بأن الاثنين كذلك فالظاهر أنه كان أوحى اليه ذلك فى الحال ، وبذلك جزم ابن بطال وغيره ، وإذا كان كذلك كان الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك مستبعدا جدا لان مفهومه مخرج الاثنين اللذين ثبت لها ذلك الحسكم بالوحى بناء على القول بمفهوم العدد وهو معتبر هنا كا سيأتى البعث فيه ، نم قد تقدم فى حديث جابر بن عبد الله أنه ممن سأل عن نلك ، وروى الحاكم والبزار من حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضا ولفظه ، ما من امرى ولا امرأة يموت له ثلاثة أولاد إلا أدخله الله الجنة . فقال عمر : يا رسول الله واثنان ؟ قال : واثنان ، . قال الحاكم صحيح الإسناد ، وهذا لا بعد فى تعدده لان خطاب النساء بذلك لا يستلزم علم الرجال به . قوله (واثنان) قال ابن التين تبعا لعياض : هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة لأن الصحابية من أمل الحسان ولم تعتبره إذ لو اعتبرته لانتنى الحسم عندها عما عدا الثلاثة لكنها جوزت ذلك فسألته ، كذا قال والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد اذ لو لم تعتبره لم تسأل ، والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينية وإنما هى حاله علمه ، ومن ثم وقع السؤال عن ذلك . قال القرطبى : وإنما خصت الثلاثة بالذكر لأنها أول مراتب الكثرة فبعظم علملة ، ومن ثم وقع السؤال عن ذلك . قال القرطبى : وإنما خصت الثلاثة بالذكر لأنها أول مراتب الكثرة فبعظم المصيبة يكثر الآجر ، فاما إذا زاد عليها فقد يحف أمر المصيبة لأنها تصير كالمادة كما قبل :

روعت بالبين حتى ما أراع له . انتهى . وهذا مصير منه إلى انحصار الآجر المذكور فى الشلائة ثم فى الاثنين بخلاف الاربعة والخسة ، وهو جمودشديد ، فإن من مات له أربعة فقد مات له ثلاثة ضرورة لانهم إن ماتوا دفعة واحدة فقد مات له ثلاثة وزيادة ، ولا خفاء بأن المصيبة بذلك أشد ، وإن ماتوا واحدا بعد واحد قان الآجر يحصل له عند موت الثالث بمقتضى وعد الصادق ، فيلزم على قول القرطبي أنه إنَّ مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك الآجر مع تجدد المصيبة وكني بهذا فسادا ، والحق أن تناول الحبر الاربعة فإ فوقها من باب أولى وأحرى ، ويؤيد ذلك أنَّهم لم يَسْأَلُوا عن الآربعة ولا ما فوقها لأنه كالمعلوم عندهم إذ المصيبة إذا كثرتكان الآجر أعظم والله أعلم . وقال القرطي أيضا : يحتمل أن يفترق الحال في ذلك بافتراق حال المصاب من زيادة رقة القلب وشدة الحب ونحو ذلك، وقد قدمنا الجواب عن ذلك . ( تنبيه ) : قوله , واثنان ، أي واذا مات اثنان مَّا الحسكم ؟ فقال , واثنان ، أي واذا مات اثنان فالحكم كذلك . ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه , واثنين بالنصب ، أي وما حكم اثنين ، وفي رواية سهل المتقدم ذكرها أو اثنان ، وهو ظاهر في التسوية بين حكم الثلائة والاثنين ، وقد تقدم النقل عن ابن بطال أنه محمول على أنه أوحى اليه بذلك في الحال ، ولا بعد أن ينزل عليه الوحى في أسرع من طرفة عين ، ويحتمل أن يكون كان العلم عنده بدلك حاصلا لكنه أشفق عليهم أن يشكلوا لأن موت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة كما وقع في حديث معاذ وغيره في الشهادة بالتوحيد؛، ثم لما سئل عن ذلك لم يكن بد من الجواب والله أعلم . قوله ( وقال شريك الح ) وصله ابن أبي شيبة عنه بلفظ و حدثنا عبد الرحمّ بن الاصباني قال : أتاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي فأخذ يحدث عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي ﷺ قال : ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجابا من النار . فقالت امرأة : يا رسول الله قدمت اثنين ، قال : واثنين ، ولم تسأله عن الواحد . قال أبو هريرة , من لم يبلغ الحنث ، وهذا السياق ظاهره أن هذه الزيادة عن أبي هريرة موقوفة ، ويحتمل أن يكون المراد إأن أبا هريرة وأبا سعيد اتفقا على السياق المرفوع ، وزاد أبو هريرة في حديثه هذا القيد وهو مرفوع أيضا ، وقد تقدم في العلم

من طريق أخرى عن شعبة بالاسناد الاول وقال في آخره « وعن ابن الاصبهاني سمعت أبا حازم عن أبي هريرة وقال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث ، وهذه الزيادة في حديث أبي سعيد من رواية شريك وفي حفظه نظر ، لكنها ثابتة عند مسلم من رُواية شعبة عن ابن الاصهاني . وقوله , ولم تسأله عن الواحد ، تقدم ما يتعلق به في أول الباب ويأتى مزيد لذلك في , باب ثناء الناس على الميت ، في أواخر كتاب الجنائز ، ويأتى زيادة على ذلك في كتاب الرقاق في الكلام على الحديث الذي فيه موت الصبي وأن الصبي يتناول الولد الواحد . الحديث الثالث قوله (حدثنا على) هو ابن المديني ، وسفيان هو ابن عيينة . قوله ( لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد ) وقع في , الاطرآف ، للمزي هنا « لم يبلغوا الحنث ، وليست في رواية ابن عَيينة عنىـد البخاري ولا مسلم وإنما هي في متن الطريق الآخر ، و**فائدة** ا يراد هذه الطريق الاخيرة عن أبي هريرة أيضا ما في سياقها من العموم في قوله . لا يموت لمسلم الح، لشموله النساء والرجال ، مخلاف روايته الماضية فانها مقيدة بالنساء . قوله ( فيلج النار ) بالنصب لان الفعل المضارع ينصب بعد النني بتقدير أن ، لكن حكى الطبي أن شرطه أن يكون بين ما قبل الفاء وما بعدها سببية ولا سببية هنَّا اذ لا يجوز أن يكون موت الأولاد ولا عدمه سببا لولوج من ولدهم النار ، قال : وإنما الفاء بمعنى الواو التي للجمع وتقريره لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من ولده وولوجه النار، لاعيد عن ذلك إن كانت الرواية بالنصب ، وهذا قد تلقاه جماعة عن الطبي وأقروء عليه ، وفيه نظر لان السببية حاصلة بالنظر الى الاستثناء لان الاستثناء بعد النفي إثبات ، فكأن المعنى أن تخفيف الولوج مسبب عن موت الاولاد ، وهو ظاهر لأن الولوج عام وتخفيفه يقع بأمور منهـا موت الأولاد بشرطه ، وما أدعاه من أن الفاء بمعنى الواو التي للجمع فيه نظر ، ووجدت في شرح المشارق للشيخ أكمل الدين المعنى أن الفعل الثانى لم يحصل عقب الاول فكأنه نني وقوعهما بصفة أن يكون الشاتى عقب الأول لأن المقصود ننى الولوج عقب الموت ، قال الطبيي : وإن كانت الرواية بالرفع فعناه لا يوجد ولوج النار عقب موت الاولاد إلا مقداراً يسيرا انتهى . ووقع في رواية مالك عن الزهريكا سيأتى في الايمان والنذور بلفظ ، لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النَّار إلا تحلة القسم ، وقولِه تمسه بالرفع جزمًا والله أعلم . قولِه ( إلا تحلة القسم ) بفتح المثناة وكسر المهملة وتشديدُ اللاّم أي ما ينحل به القسم وهو اليمين وهو مصدر حلل اليمين أي كفرها يقال حلل تحليلا وتحلة وتحلاً بغير هاءً والثالث شأذ ، وقال أهل اللغة يقال فعلته تحلة القسم أى قدر ما حللت به يمينى ولم أبالغ ، وقال الخطابي : حللت القسم تحلة أى أبررتها . وقال القرطبي : اختلف في المراد بهذا القسم فقيل هو معين وقيلٌ غير معين . فالجمهور على الأولُ ، وقيل لم يعن به قسم بعينه وإنَّما معناه التقليل لأمر ووودها وهذا اللفظ يستعمل في هذا تقول: لا ينام هذا إلا لتحليل الآلية ، وتقول ما ضربته إلا تحليلاً إذا لم تبالخ في الضرب أى قدرا يصيبه منه مكروه . وقيل : الاستثناء بمعنى الواو أى لا تمسه النار قليلا ولا كثيراً ولا تحلة القسم ، وقد جوز الفراء والاخفش مجيء إلا بمعنى الواو وجعلوا منه قوله تعالى ﴿ لَا يَخَافَ لَدَى ۗ المُرسَاوِنَ إِلَّا مَنَ ظُلَّم ﴾ والأول قول الجهور وبه جزم أبو عبيدوغيره ، وقالوا : المراد به قوَّله تعمالي ﴿ وَانْ مَنْكُمُ إِلَّا وأددها ﴾ قال الخطابي : معناه لا يدخل النار ليعاقب بها و لكنه يدخلها مجتازا ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل به الرجل يمينه ، ويدل على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى في آخر هذا الحديث , إلا تحلة القسم ، يعنى الورود . وفي سنن سعيد بن منصور عن سفيان بن عيبنة في آخره : ثم قرأ سفيان ﴿ وَانَ مَنْكُمُ إِلَّا وَارْدُهَا ﴾ ومن

طريق زمعة بن صالح عن الزهري في آخره : قيل وما تحلة القسم ؟ قال : قوله تعالى ﴿ وَانْ مَنْكُمُ لِمُلَّ وَارْدُهَا ﴾ وكذا وقع من زواية كريمة في الأصل ، قال أبو عبد الله ﴿ وَانْ مَنْكُمُ ۚ إِلَّا وَارْدُهَا ﴾ وكذا حكاه عبد الملك بن حبيب عن مالك في تفسير هذا الحديث ، وورد نحوه من طريق أخرى في هذا الحديث رواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن بشر الانصاري مرفوعاً و من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل ، يمني الجواز على الصراط ، وجاء مثله من حديث آخر أخرجه الطبراني من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه مرفوعاً « من حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم فإن الله عز وجل قال ﴿ وَانْ مَنْكُمُ إِلَّا وَارْدُهَا ﴾ . واختلف في موضع القسم من الآية فقيل هو مقدر أي والله إن منكم ، وقيل معطوف على القسم الماضي في قوله تعالى ﴿ فوربك لنحشرنهم ﴾ أي وربك إن منكم ، وقيل هو مستفاد من قوله تعمالي ﴿ حَيًّا مُقْضِياً ﴾ أى قسما واجبا كذا رواه الطبراني وغيره من طريق مرة عن ابن مسعود ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ومن طريق سعيد عن قتادة في تفسير هذه الآية ، وقال الطبيي : محتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق ، فان قوله ﴿ كَانَ عَلَى رَبِّكَ ﴾ تذبيل وتقرير لقوله ﴿ وَانَ مَنْكُم ﴾ فهذا بمنزلة القسم بل أبلغ لجي. الاستثناء بالنني والاثبات ، واختلف السلِّف في المراد بالورود في الآية . فقيلَ هو الدخول روى عبد الرزاق عن ابن عينة عن عمرو بن دينار أخبرتى من سمع من ابن عباس فذكره ، وروى أحمد والنسائى والحماكم من حديث جابر مرفوعاً , الورود الدخول لا يبقى بر وَلا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنسين بردا وسلاماً ، ، وروى التزمذي و ابن أبي حاتم من طريق السدى سمعت مرة يحدث عن عبد الله بن مسعود قال يردونها أو يلجونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم ، قال عبد الرحن بن مهدى قلت لشعبة : إن اسرائيل يرفعه ، قال : صدق وعمدا أدعه . ثم رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيدانه بن موسى عن إسرائيل مرفوعاً ، وقيل المراد بالورود الممر عليها رواه الطبرى وغيره من طريق بشر بن سعيد عن أبي هريرة ، ومن طريق أبي الأحوص عن عبد الله ابن مسعود ، ومن طريق معمر وسعيد عن فتادة ، ومن طريق كعب الاحبار وزاد . يستوون كلهم على متنها ، ثم ينادى مناد : أمسكى أصحابك ودعى أصحابى ، فيخرج المؤمنون ندية أبدانهم ، وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك ولا تنافى بينهما ، لأن من عَبْر بالدخول تجوز به عن المرور ، ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معني من دخلها ، لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم فأعلاهم درجة من يمركلمع البرق كا سيأتى تفصيل ذلك عند شرح حديث الشفاعة في الرقاق إن شاء الله تعالى ، ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه مسلم من حديث أم مبشر د ان حفصة قالت للنبي بَرَائِتُهُ لما قال: لا يدخل أحد شهد الحديبية النار: أليس الله يقول ﴿ وَإِنْ مَنْكُم إلا واردها ﴾ فقال لها : ألبس الله تعالى يقول ﴿ ثم ننجى الذين اتقوا ﴾ الآية ، وفي هذا بيان ضعف قول من قال الورود مختص بالكفار ومن قال معنى الورود الدنو منها ومن قال معناه الإشراف علها ومن قال معنى ورودها ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمى ، على أن هذا الآخير ليس ببعيد ولا ينافيه بقية الآحاديث والله أعلم . وفي حديث الباب من الغوائد غير ما تقدم أن أولاد المسلمين في الجنة لآنه يبعد أن الله يغفر للآباء بفضل رحمَّه للابناء ولا يرحم الآبناء قاله المهلب ، وكون أولاد المسلمين في الجنة قاله الجمهور ووقفت طائفة قليلة وسيأتى البحث في ذلك في أواخر كتتاب

الجنائز إن شاء الله تعالى ، وفيه أن من حلف أن لا يفعل(١) كذا ثم فعل منه شيئا ولو قل برت يمينه خلافا لمالك قاله عياض وغيره

# ٧ - باسب قولِ الرُّجُلِ للمرأةِ عندَ القبرِ: اصبِرِي

۱۲۵۲ - مَرْشُ آدَمُ حدَّثَنَا شُعبةُ حدَّثَنَا ثابتُ عن أنسِ بنِ مالكُ رضى اللهُ عنه قال « مر النبي مَلَكُ اللهِ مَلْكُ عند قبر وهي تَبكي فقال: اتَّق الله ، واصبري »

[الحديث ١٣٠٢ \_ أطرافه في : ١٢٨٢ ، ١٣٠٢ م ١٠١٤]

قوله (باب قول الرجل للرأة عند القبر: اصبرى) قال الزين بن المنير ما محمله: عبر بقوله الرجل ليوضيح أن ذلك لا يختص بالنبي بيالين ، وعبر بالقول دون الموعظة ونحوها لكون ذلك الآمر يقع على القدر المشترك من الوعظ وغيره، وانتصر على ذكر الصبر دون التقوى لأنه المنيسر حينئذ المناسب لما هى فيه ، قال : وموضع النرجة من الفقه جواز مخاطبة الرجال النساء في مثل ذلك بما هو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو موعظة أو تعزية وأن ذلك لا يختص بعجوز دون شابة لما يترتب عليه من المصالح الدينية والله أعلم . قوله (حدثنا آدم) سيأتى هسذا الحديث بهذا الاسناد بعينه أتم من هذا في د باب زيارة القبور ، بعد زيادة على عشرين بابا ، وسيأتى السكلام عليه مناك مستوفى إن شاء الله تعالى . ومناسبة هذه الرجمة لما قبلها لجامع ما بينهما من مخاطبة الرجل المرأة بالموعظة ، لأن في الأول جواز مخاطبتها بما يرغبها في الأجر إذا احتسبت مصيبتها ، وفي هذا مخاطبتها بما يرهبها من الإثم لما تضمنه الحديث من الإشارة الى أن عدم الصبر ينافي التقوى . واقه أعلم

# ٨ - باب غُسلِ الليّتِ ووُضو ثه بالماء والسّدر

وحَنَطَ ابنُ هَرَ رضَى اللهُ عنهما ابناً لسعيد بن زَيدٍ ، وحَلَهُ ، وصَلَّى ولم يَعُوَضَّأُ وقال ابنُ عنهما ابناً لسعيد بن زَيدٍ ، وقال سعد : لوكان نجساً ما مَسسُتُه وقال ابنُ عنّها من مُسشُتُه وقال النبي عَلِيْظٍ ﴿ المؤمنُ لا يَنْجُسُ ﴾

المعادية من عمد بن سيرين عن أمَّ عليه الله قال حدَّ ثَنَى مالكُ عن أيوبَ السَّخْتِيانَ عن محمد بن سيرينَ عن أم عطية الأنصارية رضى الله عنها قالت لا دَخلَ علينا رسولُ الله عليه حينَ تُوُّ فيتْ ابنته فقال: اغْسِلْمَها اللها أو خسا أو أكثراً مِن ذلك إن رأيتنَّ ذلك بماه وسيدر ، واجعلنَ في الآخِرةِ كافوراً أو شيئاً من كافور . فاذا فرَغَتنَّ فَآذِنْنِي . فلما فرَغنا آذَنّاهُ ، فأعطانا حِقوهُ فقال: أشير أنها إيَّاهُ ، تعنى إزارَه »

قوله ( باب غسل الميت ووضوئه ) أى بيــان حكمه ، وقد نقل النووى الإجــاع على أن غسل الميت فرض كفاية ، وهو ذهول شديد ، فان الحلاف مشهور عند الما لكية حتى ان القرطبي رجح فى شرح مسلم أنه سنة ، و لـكن

<sup>(</sup> ١ ) كذا في اللسخ ، والصواب • أن يغمل ، باسقاط حرف النفي ، وبذلك يستقيم الحكلام . واقة أعلم

الجمهور على وجوبه . وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك ، وقد توارد به القول والعمل ، وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه . وأما قوله ( ووضوئه ) فقال أبن المنير في الحاشية : ترجم بالوضوء ولم يأت له بحديث فيحتمل أن يريد انتزاع الوضوء من الغسل لأنه منزل على المعهود من الأغسال كغسل الجنابة ، أو أراد وصوء الغاسل أى لا يلزمه وضوء ، ولهذا ساق أثر ابن عمر انتهى . وفى عود الضمير على الفاسل ولم يتقدم له ذكر بعد إلا أن يقال تقدير الترجمة باب غسل الحي الميت لان الميت لا يتولى ذلك بنفسه فيعود الضمير على المحذوف فينجه ، والذي يظهر أنه أشاركمادته إلى ما ورد في بعض طرق الحديث فسيأتى قريبا في حديث أم عطية أبضا وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ، ، فكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الآمر به مجردا وانما ورد البداءة بأعضاء الوضوء كما يشرع في غسل الجنابة ، أو أراد أن الاقتصار على الوضوء لا يجزى ورود الأمر بالفسل. قاله ( بالماء والسدر ) قال الزين بن المنير : جعلهما مما آلة لفسل الميت ، وهو مطابق لحديث الباب ، لأن قوله باء وسدر يتعلق بقوله انحسلنها وظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل ، وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير ، لأنَّ الماء المضاف لا يتطهر به انتهمي. وقد يمنع لزوم كون الماء يصير مضافا بذلك(١) ، لاحتمال أن لا يغير السدر وصف الماء بأن يمعك بالسدر ثم يفسل بالماء في كل مرة فان لفظ الحبر لا يأبي ذلك . وقال القرطبي : يجمل السدر في ماء ويخضخض الى أن تخرج رغوته ويدلك به جسده ثم يصب عليه الماء القراح ، فهذه غسلة ً. وحكى ابن المنذر أن قوما قالوا : تطرح ورقات السدر في الماء أي لئلا يمازج الماء فيتغير وصفه المطلق. وحكى عن أحمد أنه أنكر ذلك وقال: يغسل في كل مرة بالماء والسدر . وأعلى ما ورد في ذلك ما رواه أبو داود من طريق قتادة عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الفسل عن أم عطية فيفسل بالماء والسدو مرتين والناالتة بالماء والكافور . قال ابن عبــد البر : كان يقالكان ابن سيرين من أعلم التابعين بذلك . وقال ابن العربي من قال الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر أو العكس والثالثة بالماء والمكافور فليس هو في لفظ الحديث ا ه . وكأن قائله أراد أن تقع احدى الغسلات بالماء الصرف المطاق لأنه المطهر في الحقيقة ، وأما المضاف فلا . وتمسك بظاهر الحديث ابن شعبان وابن الفرضي وغيرهما من المالكية فقالوا : غسل الميت إنما هو للتنظيف فيجزى بإلماء المضاف كاء الورد ونحوه ، قالوا وإنما يكره من جهمة السرفَ ، والمشهور عند الجهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبـة والمندوبة . وقيل : شرع احتياطا لاحتمال أن يكون عليه جنابة ، وفيه نظر لأن لازمه أن لا يشرع غسل من هو دون البلوغ وهو خلاف الإجماع . قاله ( وحنط ابن عمر ابنا اسميد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ ) حنط بفتح المهملة والنون الثقيلة أى طيبه الحذوط وهو كل شيء يخلط من الطيب للبيت خاصة ، وقد وصله مالك في المرطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسميد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلي ولم يتوضأ انتهى والابن المذكور اسمه عبد الرحمن ،كذلك رويناه فى نسخة أبى الجهم العلاء بن موسى عن الليث عن نافع أنه وأى عبد الله ابن عمر حنط عبد الرحمن بن سميد بن زيد فذكره . قبل : تعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت وأن غسله إنما هو للتعبد لأنه لوكان نجسا لم يطهره الما. والسدر ولا الما. وحده،

<sup>( 1 )</sup> الصواب أن يقال : إن فى هذا الحديث دلالة على أن الماء المضاف طهور ما دام اسم الماء ثابتا له إذا كان المضاف إليه طاهراً كالسدر ونحوه ، وقد اختار ذلك أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القسيم رحمهما الله ، كما سيأتى مثله عن ابن العربى فى شرح الحديث الآني ص ١٧٩ واقة أعلم

ولوكان نجسا ما مسه ابن عمر ولغسل ما مسه من أعضائه ، وكمأنه أشار الى تضعيف ما رواه أبو داود من طريق عرو بن عمير عن أبى هريرة مرفوعاً دمن غسل الميت فليغتسل ومن حملة فليتوضأ ، رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروف ، وروى الترمذي و ابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة نحوه ، وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة رضي الله عنه . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : الصواب عن أبي هريرة موقوف . وقال أبو داود بعد تخريجه : هذا منسوخ ، ولم يبين ناسخه . وقال الذهلي فيها حكاه الحساكم في تاريخه : ليس فيمن غسل ميتا فليغتسل حديث ثابت . قاله ( وقالُ ابن عباس رضى الله عنهما آلح ) وصله سعيد بن منصور « حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا تنجسوا مو تاكم فان المؤمن ايس ينجس حيا ولا ميتا ، اسناده صحيح ، وقد روى مرفوعا أخرجه الدارقطي من رواية عبـــد الرحن بن يحيي المخزوم عن سَفيان ، وكذلك أخرجه آلحاكم من طريق أبى بكر وعثمان ابنى أبى شيبة عن سفيان ، والذى فى مصنف ابن أبي شببة عن سفيان موقوف كما رواه سعيد بن منصور ، وروى الحاكم نحوه مرفوعًا أيضًا من طريق عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وقوله و لا تنجسوًا موتاكم، أي لا تقولوا إنهم نجس ، وقوله ينجس بفتح الجيم . قوله ( وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته ) وقع في رواية الأصيلي وأبي الوقت . وقال سعيد ، بزيادة يا ، والأول أولى وهو سعد بن أبى وقاص كذلك أخرجه آبن أبى شيبة من طريق عائشة بنت سعد ة الت وأوذن سعد ـ تعني أباها ـ بجنازة سعيد بن زيد بن عمرو وهو بالعقيق فجاء فغسله وكفنه وحنطه ، ثم أتى داره فاغتسل ثم قال: لم أغتسل من غسله ، ولو كان نجسا ما مسسته ، و لكني اغتسلت من الحر ، وقد وجدت عن سعيد بن المسيب شيئًا من ذلك أخرجه سمويه في فوائده من طريق أبي واقد المدنى قال : قال سعيد بن المسيب لو علمت أنه نجس لم أمسه . وفي أثر سعد من الفوائد أنه ينبغي للعمالم إذا عمل عملا يخشي أن يلتبس على من رآه أن يعلم بمقيقة الأمر ائتلا يحملوه على غير عمله . قولِه ( وقال النبي تلك : المؤمن لا ينجس ) هـذا طرف من حديث لأبي هريرة تقدم موصولا في « باب الجنب يمشي في السوق ، من كتاب الفسل ، ووجه الاستدلال به أن صفة الإيمان لا تسلب بالموت وإذا كانت باتيـة فهو غير نجس ، وقد بين ذلك حديث ابن عباس المذكور قبـل ، ورقع في نسخة الصغاني منا . قال أبو عبد الله : النجس القذر ، انتهى . وأبر عبد الله مو البخاري . وأراد بذلك نني هذا الوصف وهو النجس عن المسلم حقيقة ومجازا . قولِه ( عن أيوب عن محمد بن سيرين ) في رواية ابن جريج عن أيوب سمعت ابن سيرين ، وسيأتى في « بابكيف الإشعار ، وقد رواه أيوب أيضا عن حفصة بنت سيرين كما سيأتى بعد أبواب ، ومدار حديث أم عطية على محمد وحفصة ابنى سيرين ، وحفظت منه حفصة ما لم يحفظه محمد كما سيأتي مبينًا . قال ابن المنذر : ايس في أحاديث الغسل للبيت أعلى من حديث أم عطية وعليه عول الأئمة . قولِه ( عن أم عطية الأنصارية ) في رواية ابن جريج المذكورة . جا.ت أم عطية امرأة من الأنصار اللاتي بايعن رسُول الله عِلْكُ قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه ، وهذا الابن ما عرفت اسمه وكأنه كان غازيا ، فقدم البصرة فبلغ أم عطية وهي بالمدينة قدومه وهو مريض فرحلت اليه فات قبل أن تلقاه وسيأتى في الإحداد ما يدل على أن قدومها كان بعد موته بيوم أو يومين ، وقد تقدم في المقدمة أن اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة . والمشهور فيها التصغير ، وقيل بفتح أوله وقع ذلك في رواية أبي ذر عن السرخسي وكذا ضبطه الأصبلي عن يحيي بن معين وطاهر

ابن عبد العزيز في السيرة الهشامية . قولِه ( حين توفيت ابنته ) في رواية الثقني عن أيوب وهي التي تلي هذه وكذا في رواية ابن جريج و دخل علينا ونحن نفسل بنته ، ويجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة في الغسل ، وعند النسائى أن مجيئهن اليها كان بأمره ، ولفظه من رواية هشام بن حسان عرب حفصة د ما تت أحدى بنات رسول الله ﷺ فارسل الينا فقال اغسلنها ، . قوله ( ابنته ) لم تقع فى شىء من روايات البخارى مسهاة ، والمشهور أنها زينب زوج أبى العاصى بن الربيع والدة أمامة التي تقدم ذكرها في الصلاة ، وهي أكبر بنات النبي برائح ، وكانت وفاتها فيها حكاء الطبرى في الذيل في أول سنة ثمان ، وقد وردت مساة في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت و لما ماتت زينب بنت رسول الله مِلْقِيج قال رسول الله عِلْقِين : اغسلنها ، فذكر الحديث ، ولم أرها في شيء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد مسهاة إلا في رواية عاصم هذه ، وقد خوالف في ذلك لحسكي ابن التين عن الداودي الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثبان ولم يذكر مستنده ، وتعقبه المنذري بأن أم كاثوم توفيت والني يُتَالِيُّةٍ ببدر فلم يشهدها ، وهو غلط منه فان التي توفيت حينئذ رقيــة ، وعزاه النووى تبعا لعياض لبعض أهل السير ، وهو قصور شديد فقد أخرجه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة عن عبد الوهاب الثقني عن أيوب ولفظه و دخل علينا ونحن نغسل أبنته أم كلثوم ، وهذا الاسناد على شرط الشيخين ، وفيه نظر سيأتى فى د باب كيف الإشعار ، وكذا وقع فى د المبهمات ، لابن بشكوال من طريق الأوزاعى عن محمد بن ســـيرين عن أم عملية قالت دكنت فيمن غسل أم كُلثوم ، الحديث ، وقرأت بخط مغلطاى : زيم الترمذي أنها أم كلثوم وفيه نظر . كذا قال ، ولم أر في الترمذي شيئًا من ذلك . وقد روى الدولاني في الذرية الطاهرة من طريق أبي الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت عن غسل أم كلثوم أبنة الذي يركي الحديث فيمكن دعوى ترجيح ذلك لجيئه من طرق متعددة ، ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما جميعا ، فقد جزم ابن عبد البر رحمه الله في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات ، ووقع لى منَّ تسمية النسوة اللاتى حضرن معها ثلاث غيرها ، فني الذرية الطاهرة أيضا من طريق أسماء بنت حميس أنهاً كانت بمن غساما قالت : ومعنا صفية بنت عبد المطلب . ولا بي داود من حديث ليـلي بنت قانف بقاف ونون وفاء الثقفية قالت : كنت فيمن غسلها . وروى الطبرانى من حديث أم سليم شيمًا يومى الى أنها حضرت ذلك أيضا ، وسيأتى بعد خمسة أبواب قول ابن سيرين : ولا أدرى أى بنانه . وهذا يُدل على أن تسميتها في رواية ابن ماجه وغيره بمر. دون ابن سيرين والله أعلم . قوله ( اغسلنها ) قال ابن بزيزة : استدل به على وجوب غسل الميت ، وهو مبنى على أن قوله فيها بعد , إن رأيتن ذلك ، هل يرجع الى الغسل أو العـدد ، والثانى أرجح ، فثبت المدعى . قال ابن دقيق العيد : لَكُن قوله ثلاثًا ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء ، فيتوقف الاستدلال به على تجويز ارادة الممنيين المختلفين بلفظ و احد لأن قوله . ثلاثًا ، غير مستقل بنفسه فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الامر فيراد بلفظ الامر الوجوب بالنسبة الى أصل الغسل ، والنسدب بالنسبة الى الايتار انتهى . وقواعد الشافعية لا تأبي ذلك . ومن ثم ذمب الكوفيون وأهل الظاهر والمزنى الى إيجاب الثلاث وقالوا : إن خرج •نه شي بعد ذلك يغسل موضعه ولا يماد غسل الميت ، وهو مخالف لظاهر الحديث . وجاء عن الحسن مثله أخرجه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عرب ابن سيرين قال و يغسل ثلاثا فان خرج منه شيء بمد فحمسا ، فان خرج منه شيء غسل سبعا ، قال هشام وقال الحسن . يغسل ثلاثا ، فان خرج منه شيء غسل ما خرج ولم يزد علي الشلاث ، .

قَوْلِهِ ( ثلاثًا أو خمسًا ) في رواية هشام بن حسان عن حفصة , اغسلنها وترا ثلاثًا أو خمسًا ، و , أو ، هنا الترتيب لا للتخيير ، قال النووى : المراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا فان احتجن الى زيادة فحمسا ، وحاصله أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة ، فان حصل الانقاء بها لم يشرع ما فوقها و إلا زيد و تراحتي يحصل الإنقاء ، و الواجب من ذلك مرة واحدة عامة للمدن انتهى . وقد سبق بحث ابن دقيق العيد في ذلك . وقال ابن العربي : في قوله و أو خمسا ، إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار لآنه نقلهن من الثلاث الى الخس وسكت عن الأربع. قوله (أو أكثر من ذلك) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث ، في رواية أيوب عن حفصة كما في الباب الذي يليه ، ثلانا أو خسا أو هبها ، ولم أر في شيء من الروايات معد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لابي داود ، وأما ما سواها فاما و أو سبعاً ، وإما و أو أكثر من ذلك ، فيحتمل تفسير قوله أو أكثر من ذلك بالسبع ، وبه قال أحمد ، فكره الزيادة على السبع . وقال ان عبد البر : لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع ، وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا وإلا فحمسا وإلا فأكثر ، قال : فرأينــا أن أكثر من ذلك سبع . وقال الماوردي : الزيادة على السبع سرف . وقال ابن المنذر : بلغني أن جمد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك . قوله ( أن رأيتن ذلك ) معناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهى . وقال ابن المنذر : إنما فوض الرأى البهن بالشرط المذكور وهو الإيتار ، وحكى ابن التين عن بمضهم قال : يحتمل قوله د إن رأيتن ، أن يرجع الى الاعداد المذكورة ، ويحتمل أن يكون معناه إن رأيتن أن تفعلن ذلك و إلا فالانقاء يكسنى . قوله ( بمساء وسدر ) قال ابن العربي : هذا أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذا ثم يسلب الماء الإطلاق انتهى . وهو مبني على الصحيح أن غسل الميت للتطهير كما تقدم . قوله ( واجعان في الآخرة كافورا أو شيئًا من كافور ) هو شك من الراوى أي اللفظتين قال ، والأول محول على الثَّاني لأنه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه ، وجزم في الرواية التي تلي هذه بالشق الاول ، وكذا في رواية ابن جريج ، وظاهره جمل الـكافور في الماء وبه قال الجهور ، وقال النخمي والكوفيون : إنما يجعل في الحنوط أي بعد انتهاء الفسل والتجفيف ، قبل الحـكمة في الـكافور معكونه يطيب رائحة الموضع لاجل من يحضر من الملائمكة وغيرهم أن فيه تجفيفا و تبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع اسراع الفساد اليه ، وهو أقوى الأراييح الطيبة في ذلك ، وهذا هو السر في جمله في الأخيرة إذ لو َّكان في الاولى مثلاً لأذهبه الماء ، وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور؟ إن نظر الى مجرد التطيب فنعم ، وإلا فلا ، وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية وأحدة مثلاً . قولِه ( فاذا فرغتن فآذني ) أي أعليني . قوله ( فلما فرغنا ) كذا للأكثر بصيغة الخطاب من الحماضر ، و للأصيلي . فلما فرغن ، بصيغة الغانب . قوله ( حقوم ) بفتح المهملة \_ ويجوز كسرها وهي لغة هذيل \_ بمدها قاف ساكنة ، والمراد به هنا الإزاركما وقع مفسرًا في آخر هذه الرَّوأية ، والحقو في الأصل معقد الإزار ، وأطلق على الازار مجازا ، وسيأتى بعد ثلاثة أبواب من رواية ابن عون عن محمد بن سيرين بلفظ ، فنزع من حقوة إزاره ، والحقو في هذا على حقيقته . قوله ( أشعرنها إياه ) أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها ، وسيأتي الـكلام على صفته في باب مفرد ، قيل الحـكمة في تأخير الإزار معه الى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن إياه أولا ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده الى جسدها فاصل ، وهو أصل فى التبرك م - ۱۷ ج ۳ \* فتح البارى

بآثار الصالحين() وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل ، وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد • باب ما يُستَحَبُّ أَن يُغسَلَ وَتَراً

١٢٥٤ - مَرَثُنَ مُحَدُّ حَدُّ ثَنَا عَبِدُ الوَثَّابِ الثَّمَّقَ عَن أَيُوبَ عَن مُحَدِ عَن أُمَّ عَطَيَّةً رضى اللهُ عَمَا قالت « دَخلَ علينا رسولُ اللهِ عَلَيْظَةً وَنحَنُ نَفسِلُ ابنته مُقال : اغسِلْنَها ثلاثاً أو خَساً أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا من فاذا فرَغتُنَّ فآذِنَى . فلما فرَغنا آذَنَّاهُ فألْقَىٰ إلينا حِقْوَهُ فقال : أشعِر نَها إيَّاهُ » . فلما فرَغنا آذَنَّاهُ فألْقىٰ إلينا حِقْوَهُ فقال : أشعِر نَها إيَّاهُ » . فلما فرَغنا آذَنَّاهُ فألْقىٰ إلينا حِقْوَهُ فقال : أشعِر نَها إيَّاهُ » . فلما فرعنا آذَنَّاهُ فألْقىٰ إلينا حِقْوَهُ فقال : أشعِر نَها إيَّاهُ » . فلما فرعنا آذَنَّاهُ فألْقىٰ إلينا حِقْوَهُ فقال : أشعِر نَها إيَّاهُ » فقال أيوبُ : وحدثنني حفصة بمثل حديث عمد ، وكان في حديث حفصة « اغسِلْنَها و تراً » وكان فيه « ان أمَّ عطية قالت : فيسَمَا أو سبعا » وكان فيه أنه قال « ابدَ أنَ بميامِنها ومَواصِعِ الوُضُوءِ منها » وكان فيه « ان أمَّ عطية قالت : ومَشَطْناها ثلاثةً قُرُونِ »

قله ( باب ما يستحب أن يفسل و توا ) قال الزين بن المنير : يحتمل أن تكون و ما ، مصدرية أو موصولة ، والثانى أظهر . كذا قال وفيه نظر ، لآنه لوكان المراد ذلك لوقع التعبير بمن التى لمن يعقل . ثم أورد المصنف فيه حديث أم عطية أيضا من رواية أيوب عن محمد وليس فيه التصريح بالوثر ، ومن رواية أيوب قال حدثتنى حفصة وفيه ذلك ، وقد تقدم الكلام فيه قبل . ومحمد شيخه لم ينسب فى أكثر الروايات ، ووقع عند الاصيلي حدثنا محمد ابن المشنى ، وقال الجيائى : يحتمل أن يكون محمد بن سلام . وأخرجه الاسماعيلي من رواية محمد بن الوليد وهو البسرى عن عبد الوهاب وهو من شيوخ البخارى أيضا . قوله ( فقال أيوب ) كذا للاكثر بالفاء وهو بالاسناد المذكور ، ووقع عند الاصيلي وقال بالواو فريما ظن معلقا وليس كذلك . وقد رواه الاسماعيلي بالاسنادين معا موصولا وسيأتى الكلام على ما فى رواية حفصة من الزيادة فيا بعد . وقوله فيه ، وترا ثلاثا أو خسا ، استدل به على أن أقل الوتر ثلاث ، ولا دلالة فيه لأنه سيق مساق البيان للمراد إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها

#### ١٠ - باب يُبَدَّأُ بَمَيامِنِ الميِّتِ

مُعليةً رضى الله عنها قالت: قال رسولُ الله عِلَيْكِيْنَ في غَسلِ ابنته « ابدأْنَ بمَيامنها ومَواضع الوُضوء منها » عَطيةً رضى الله عنها قالت: قال رسولُ الله عِلَيْكِيْنَ في غَسلِ ابنته « ابدأْنَ بمَيامنها ومَواضع الوُضوء منها » قوله ( باب يبدأ بميامن الميت ) أى عند غسله ، وكأنه أطلق في الترجمة ليشعر بأن غير الفسل يلحق به قياسا عليه . قوله ( حدثنا خالد ) هو الحذاء ، وحفصة هي بنت سيرين . قوله ( في غسل ابنته ) في رواية هشيم عن خالد عند مسلم أن رسول الله بهايية عيث أمرها أن تفسل ابنته قال لها . . فذكره . قوله (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء عند مسلم أن رسول الله بهايية حيث أمرها أن تفسل ابنته قال لها . . فذكره . قوله (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء عند مسلم أن رسول الله بهايية عيث أمرها أن تفسل ابنته قال لها . . فذكره . قوله (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء الوضوء الهونوء ومواضع الوضوء الموضوء المو

<sup>(</sup>١) قد سبق غير مرة في الحاشية أن النبرك بآثار الصالحين غير جائز ، وإنما يجوز ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لما حجل الله في جسده وما ماسه من البركة ، وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين : أحدهما أن الصحابة رضى الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك فوجب منعه . والله أعلم

منها) ليس بين الآمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا ، قال الزين بن المنير : قوله « ابدأن بميامنها ، أى فى الفسلة المتصلة بالوضوء . وكأن المصنف أشار بذلك الى مخالفة أبى قلابة فى قوله « يبدأ بالرأس ثم باللحية ، قال : والحسكمة فى الآمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين فى ظهور أثر الغرة والتحجيل

#### ١١ - باب مَواضِع الوُّضوء مِنَ الميَّتِ

المُ مَن اللهُ عنها قالت ﴿ لما غَسَّننا ابنةَ النبيِّ وَلَيْكُ قَالَ لنا \_ ونحنُ نَعْسِلُها \_ ابدَهوا بمَيَامِنها ومَواضع ِ المُضوء ﴾ اللهُ عنها قالت ﴿ لما غَسَّلنا ابنةَ النبيِّ وَلَيْكُ قَالَ لنا \_ ونحنُ نَعْسِلها \_ ابدَهوا بمَيَامِنها ومَواضع ِ المُضوء ﴾

قوله (باب مواضع الوضوء من الميت) أى يستحب البداءة بها . قوله (سفيان) هو الثورى . قوله (ابدؤا) كذا الآكثر وللكشميهي و ابدأن ، وهو الوجه (۱) لانه خطاب للنسوة . قوله (ومواضع الوضوء) ذاد أبو ذر ومنها ، واستدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت خلافا للحنفية ، بل قالوا : لا يستحب وضوؤه أصلا ، وإذا قلنا باستحبابه فهل يكون وضوءا حقيقيا بحيث يعاد غسل تلك الاعضاء في الغسل أو جزءا من الغسل بدئت به هذه الاعضاء تشريفا ؟ الثاني أظهر من سياق الحديث ، والبداءة بالميامن وبمواضع الوضوء عا زادته حفصة في روايتها عن أم عطية على أخها محمد ، وكذا المشط والضفر كا سيأتي

#### ١٢ - باب مل تُكفَّنُ المرأةُ في إزار الرَّجُلِ

النبى عَلَيْتُ فَعَالَ لِنَا : اغسِلْنَهَا اللهُ الوَ خَسَا أُو أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ إِن رَأَيْتُ ، فَاذَا فَرَغَتُنَ فَآذِنَى . فَلَمْ فَرَغُنا ابْ عُونِ عِن مُحَدِّ عِن أُمِّ عَطْيَةَ قَالْتَ ﴿ تُونَيِّتُ بِنْتُ النَّبِي عَلِيْلِنَهِا اللَّهُ اللَّهُ الْوَ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ إِن رَأَيْتُنَ ، فَاذَا فَرَغُنَا فَرَغُنا أَوْ خَسَا أُو أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ ، فَاذَا فَرَغُنَا فَرَغُنا أَوْ مُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله ( بأب هل تمكن المرأة في إذار الرجل ) أورد فيه حديث أم عطية أيضا . وشاهد الترجمة قوله فيسه و فاعطاها إذاره ، قال ابن رشيد : أشار بقوله و هل ، إلى تردد عنده في المسئلة ، فكأنه أوما إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي يتاليج لآن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره ولا سيا مع قرب عمده بعرقه المكريم ، ولكن الآظهر الجواز ، وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك ، لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخارى لانه إنما ترجم بالنظر الى سياق الحديث وهو قابل للاحتمال ، وقال الزين بن المنير نحوه وزاد احتمال الاختصاص بالمحرم أم بمن يكون في مثل إذار النبي يتاليج وجسده من تحقق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن مدس زوجته الباس غيره

#### ١٣ - باب يجل الكافور في الأخيرة

١٢٥٨ - مَرْثُنَا حَامَدُ بنُ عَرَ حَدَّثَنَا حَادُ بنُ زيدٍ عن أيوبَ عن عمد عن أمَّ عطيةَ قالت. ﴿ تُو أُفِيتُ

<sup>(</sup>١) في نسخة د رمو الأرجه ،

إحدَى بناتِ النبيِّ وَلِيَّالِيَّةٍ فَرَجَ فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا اللاثا أَوْ خَسا أَوْ أَكَثَرُ مِن ذَلِكَ إِن رَأَيْتُنَّ بِمَاءُ وسِدْرٍ واجعَلَنَ في الآخِرةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِن كَافُورٍ ، فَاذَا فَرَغَتُنَّ فَآذِنَنِي . قالت : فلما فَرغنا آذنّاهُ ، فألتى إلينا حِقْوَهُ فقال : أشعِرْ نَهَا إِيَّاهِ ﴾ . وعن أيوبَ عن حفصة عن أمَّ عطية رضى اللهُ عنهما بنحوه

١٢٥٩ — وقالت : إنه قال ﴿ اغسِلْنَهَا ثلاثًا أَو خَسَا أَو سبعا أَوِ أَكْثَرَ مَن ذَلِكَ إِن رَأَيْتُنَّ ﴾ قالت حفصةُ قالت أُمْ عطيةَ رضيَ اللهُ عنها ﴿ وجَعلنا رأسَها ثلاثةَ قُرُونٍ ﴾

قوله (باب يجعل الكافور في الاخيرة) أى في الفسلة الآخيرة ، قال الزين بن المنير : لم يعين حكم ذلك لاحتال صيغة ، اجملن ، للوجوب والندب . قوله (وعن أيوب) هو معطوف على الإسناد الاول ، وقد تقسدم الكلام عليه فيا قبل ، واختلف في هيئة جعله في الفسلة الآخيرة فقيل : يجعل في ماء ويصب عليه في آخر غسلة وهو ظاهر الحديث ، وقيل : إذا كل غسله طيب بالكافور قبل التكفين ، وقد ورد في رواية النسائي بلفظ ، واجعلن في آخر ذلك كافورا ، ( تنبيه ) : قيل ما مناسبة ادعال هذه الترجة \_ وهي متعلقة بالفسل \_ بين ترجمتين متعلقتين بالكفن ؟ أجاب الزين بن المنسير بأن العرف تقديم ما يحتاج اليه الميت قبل الشروع في الغسل أو قبل الفراغ منسه ليتيسر غسله ، ومن جملة ذلك الحنوط انتهى ملخصا ، ويحتمل أن يكون أشار بذلك الى خلاف من قال إن الكافور كما تقدم بالحنوط ولا يجعل في الماء وهو عن الآوزاعي و بعض الحنفية ، أو يحمل في الماء وهو قول الجمهور كما تقدم قريبا . ولفظة ، الأخيرة ، صغة موصوف فيحتمل أن يكون التقدير الفسلة وهو الظاهر ، ويحتمل أن يكون الخرقة قريبا . ولفظة ، الأخيرة ، صغة موصوف فيحتمل أن يكون التقدير الفسلة وهو الظاهر ، ويحتمل أن يكون الخرقة الله عله المناسبة المناسبة وهو المناهر ، ويحتمل أن يكون الحرقة الله عليه المناه وهو المناه المناه

١٤ - ياب أَنْفُنِ شَعرِ المرأةِ ، وقال ابنُ سِيرِينَ : لا بأسَ إن يُنقَضَ شَعرُ الميِّتِ

قوله ( باب نقض شعر المرأة ) أى الميتة قبل الفسل ، والتقييد بالمرأة خرج محرج الغالب أو الاكثر ، والا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لاجل الننظيف وليبلغ الماء البشرة ، وذهب من منعه الى أنه قد يفضى الى انتتاف شعره ، وأجاب من أثبته بانه يعنم الى ما انتثر منه . قؤله (وقال ابن سيرين الح ) وصله سعيد بن منصور من طريق أبوب عنه . قؤله (حدثنا أحمد ) كذا للاكثر غير منسوب ، ونسبه أبو على بن شبويه عن الفرسرى و أحمد بن صالح ، . قوله (قال أبوب ) فى رواية الاسماعيلي من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن جريج و أن أبوب بن أبى ثميمة أخبره ، . قوله (وسمعت معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا وسمعت حفصة ، وسيأتى بيانه فى الباب المتعيد بعده . قوله (أنهن جعلن رأس بنت رسول الله بالله المراق عرب عن أبوب فى هذا الحديث و فقلت نقضته فغسلته نقضته ، والظاهر ان القائلة أم عطية ، واهبد الرزاق عرب معمر عن أبوب فى هذا الحديث و فقلت نقضته فغسلته نقضته ، والظاهر ان القائلة أم عطية ، واهبد الرزاق عرب معمر عن أبوب فى هذا الحديث و فقلت نقضته فغسلته

فجعلته ثلاثة قرون قالت نعم ، والمراد بالرأس شعر الرأس فهو من بحاز المجاورة ، وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة و تنظيف الشعر من الاوساخ . ولمسلم مر رواية أيوب عن حفصة عن أم عطية « مشطناها ثلائة قرون ، وهو بتخفيف المعجمة أى سرحناها بالمشط ، وفيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر ، واعتل من كرهه بتقطيع الشعر ، والرفق يؤمن معه ذلك

## ١٥ - باب كيف الإشعارُ لليَّتِ؟

وقال الحسنُ : الخرقةُ الخامسةُ يَشُدُّ بِهَا الفَخِذَينِ والوَرِكينِ تحتَ الدُّرعِ

المعت النا المعت المعت

قوله (باب كيف الإشعار للميت) أورد فيه حديث أم عطية أيضا ، وإنما أفرد له هذه الترجمة لمقوله في هذا السياق و وزعم أن الإشعار الففنها فيه ، وفيه اختصار والتقدير وزعم أن معنى قوله أشعرتها إياه الففنها ، وهو ظاهر اللفظ ، لأن الشعار ما يلى الجسد من الثياب . والقائل في هذه الرواية و وزعم ، هو أيوب . وذكر ابن بطال أنه ابن سيرين ، والاول أولى ، وقد بينه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج قال وقلت لايوب قوله أشعرتها تؤزر به ؟ قال : ما أراه إلا قال الففنها فيه ، . قوله (وقال الحسن الحرقة الخامسة الح) هسندا يدل على أن أول السكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب . وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه ، وروى الجوزق من طريق إبراهم بن السهيد عن هشام عن خفصة عن أم عطية قالت و فكفناها في خمسة أثواب و خمرناها كما يخمر الحي ، وهذه الزيادة صحيحة الإسناد ، وقول الحسن في الحرقة الخامسة قال به زفر ، وقالت طائفة : تشد على صدرها لتضم أكفانها ، وكأن المصنف أشار الى موافقة قول زفر : ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والخنابلة . أوله (حدثنا أحمد )كذا للاكثر غير منسوب ، وقال أبو على بن شبويه في روايته وحدثنا أحمد يعنى ابن صالح ، فوله توله و ولا أدرى أي بناته ، هو مقول أبوب ، وفيه دليل على أنه لم يسمع تسميتها من حفصة ، وقد تقدم قريبا من وجه آخر عنه أنها أم كلثوم

# ١٦ - باب مُجِعَلُ شَعرُ المرأةِ ثلاثةً قُرُونِ

١٢٦٢ - مَرْشُ قَبيصةُ حدَّ ثَنَا شُفياتُ عن هِشَامِ عن أُمِّ الْمُذَيلِ عن أُمِّ عطيةً رضى اللهُ عنها قالت « مَنْ فَا شَعْرَ نَا شَعْرَ بنتِ النبيِّ عَلِيْقَ ﴾ - تَعنى ثلاثة قرون - وقال وَكيخ قال سفيانُ « ناصِيَتَها وقرَ نَيْها »

قوله (باب يحمل شعر المرأة ثلاثة قرون) أى ضفائر. قوله (حدثنا سفيان) هو الثورى ، وهشام هو ابن حسان ، وأم الحذيل هى حفصة بنت سيرين . قوله (ضفرنا) بضاد ساقطة وفاء خفيفة (شعر بنت النبي بالله تعنى ثلاثة قرون ، وقال وكيع قال سفيان) أى بهذا الإسناد (ناصيتها وقرنها) أى جانبي رأسها ، ورواية وكيع وصلها الإسماعيلي بهذه الزيادة وزاد «ثم ألقيناه خلفها ، وسيأتى الكلام على هذه الزيادة في الباب المندى يليه . واستدل به على ضفر شعر الميت خلافا لمن منعه ، فقال ابن القاسم : لا أعرف الصفر بل يكف () وعن الأوزاعى والحنفية : يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا . قال القرطبي : وكأن سبب الحلاف أن الذي فعلته أم عطية مل استندت فيه الى الذي يتراقي فيكون مرفوعا ، أو هو شي وأته ففعلته استحسانا ؟ كلا الأمرين محتمل ، عطية مل النبي يتراقية وتقريره له . قلت : وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية وقال النووى : الظاهر اطلاع الذي يتراقية وتقريره له . قلت : وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قال المنار رسول الله يتراقي بأمره لا من تلقاء نفسها ، ثم أخرج من طريق حبان في صحيحه : ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت ابنة الذي يتراقي بأمره لا من تلقاء نفسها ، ثم أخرج من طريق حداد عن أيوب قال : قالت حفصة عن أم عطية إنما مطية إنما الإن أو خسا أو سبعا وإجعان لها ثلاثة قرون

( تنبيه) : قوله « ثلاثة قرون ، مع قوله « ناصيتها وقرنيها ، لا تصاد بينهما ، لأن المراد بالثلاثة قرون الصفائر ، والمرادبالقرنين الجانبان

#### ١٧ - باب 'باقيٰ شَعر ُ المرأةِ خَلْفَها

الله عنها قالت « تُوُفِّيَتْ إحدَى بناتِ النبيِّ عَلَيْكَةِ ، فأتانا النبيُّ عَلَيْكِةِ فقالَ : اغسِلْنَها بالسَّدْرِ وِتراً ثلاثاً أو خسا الله عنها قالت « تُوُفِّيَتْ إحدَى بناتِ النبيِّ عَلَيْكَةِ ، فأتانا النبيُّ عَلَيْكِةٍ فقالَ : اغسِلْنَها بالسَّدْرِ وِتراً ثلاثاً أو خسا أو أكثرَ مِن ذلكِ إِن رأبتُنَّ ذلكَ ، واجعَلْنَ في الآخرةِ كافوراً أو شيئا من كافورٍ ، فاذا فرَغتُنَّ فآذِنَى . فلما فرَغنا آذَنَّاهُ ، فألقى إلينا حِتْوَهُ ، فضَفَرْ نا شَمرَها ثلاثةً قُرُونِ وأَلْفَيناها خَلفَها »

قوله ( باب يلق شعر المرأة خلفها ) في رواية الأصيلي وأبي الوقت و يجعل ، وزاد الحموى , ثلاثة قرون ، ثم أورد المصنف حديث أم عطية من رواية هشام بن حسان عن حفصة وفيه , فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها ، أخرجه مسدد عن يحيى بن سعيد ، وقد أخرجه النسائي عن عمرو بن على عن يحيى بلفظ , ومشطناها ، وقد تقدم ذلك من رواية الثورى عن هشام أيضا ، وعند عبد الرزاق من طريق أيوب عن حفصة , ضفرنا رأسها ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناه الى خلفها ، قال ابن دقيق العيد : فيه استحباب تسريح المرأة وتصفيرها ، وزاد بعض الشافعية أن تجعل الثلاث خلف ظهرها ، وأورد فيه حديثا غريبا ، كذا قال وهو بما يتعجب منه مع كون الزيادة في صحيح البخارى ، وقد توبع داويها عليها كما تراه . وفي حديث أم عطية من الفوائد \_ غير ما تقدم في هذه التراجم العشر - تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه ، و تفويضه اليه إذا كان أهلا لذلك بعد أن ينبه على علة الحكم .

<sup>(</sup>١) في مخطوطة الرياش ، بل يلف ،

واستدل به على أن الفسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه موضع تعليم ولم يأمر به ، وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة . وقال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بوجوبه . وكانه ما درى أن الشافعي علق القول به على صة الحديث ، والخلاف فيه ثابت عند المالكية وصار اليـه بعض الشافعية أيضا . وقال ابن بزيزة : الظاهر أنه مستحب، والحكمة فيه تتعلق بالميت ، لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيب من أثر الغسل فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن ، ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده بما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه انتهى(١) واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج لا يتولى غسل زوجتــه ، لأن زوج ابنة النبي ﷺ كان حاضرا وأمر النبي ﷺ النسوة بغسل ابنتــه دون الزوج ، وتعقب بأنه يتوقف على صة دعوى أنه كان حاضرا ، وعلى تقدير تسليمه فيحتاج الى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه ، وعلى تسليمه فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده . واقه أعلم

١٨ - باب الثّيابِ البيضِ الكُفَّن

١٢٦٤ – مَرْثُ عَدُ بنُ مُقاتل أخبرَ نا عبدُ اللهِ أخبرَ نا هِشَامُ بنُ عُروةً عن أبيهِ عن عائشة َ رضى اللهُ عنها ﴿ انَّ رسولَ اللَّهِ مِلْكُنِّكُ فَي ثَلاثَةِ أَثُوابِ يَمَانِيةٍ بِيضٍ سَحوليـةٍ من كُرْ سُفٍ ليسَ فيهنَّ قَيضٌ ولا

[الحديث ١٢٧٤ ـ أطرافه ق : ١٧٧١ ، ١٧٧١ ، ١٩٦٢

قوله ( باب الثياب البيض للكفن) أورد فيه حديث عائشة «كفن النبي يَرَاقِيُّ في ثلاثة أثواب بيض ، الحديث ، وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل ، وكنأن المُصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب وهو ما رواه أصحاب السنن مر حديث ابن عباس بلفظ و البسوا ثياب البياض فانها أطهر وأطيب ، وكفنوا فيها موتاكم ، صححه الترمذي والحاكم ، وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه وإسناده صحيح أيضاً ، وحكى بعض من صنف في الخلاف عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة ، وكما نهم أخذوا بما روى أنه عليه الصلاة والسلام كفن فى ثوبين وبرد حبرة أخرجـه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن ، لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه ، قال الترمذي : و تكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد فى كفنه . وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة . لف فى برد حبرة جفف فيه ثم تزع عنه ، ويمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس وكان أحب اللباس الى رسول الله مَالِيِّيِّ الحبرة ، أخرجه الشيخان ، وسيأتى في اللباس . والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ماكان من البرود مخططا

١٩ - إلى الكُفَن فى تُوبَينِ الكَفَن عَن ابنِ عَبَّاسٍ رضى اللهُ عنهم ١٢٦٥ - حَرِثُنَا أَبُو النَّهُ عَنهم اللهُ عنهم ١٢٦٥ - حَرِثُنَا أَبُو النَّهُ عَنهم اللهُ عنهم

<sup>(</sup>١) وقال بعضهم • إن الحـكمة في ذلك ـ والله أعلم ـ جبر ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة الميت وذكر الموت وما بعده ، وهو ميني مناسب.. والله أعلم،

قال « بَيْنَا رَجِلٌ واقَفُ بِعَرَفَةً إِذْ وقَعَ عَن راحلتهِ فَوقَصَتْهُ ۖ \_ أَو قال : فأُوقَصَتْهُ ۖ \_ قال النبي عَلَيْكُ : اغسِلوهُ بما و وسدْر ، وكفّنوهُ في ثَوبينِ ، ولا تُحنّطوهُ ، ولا تُخمّروا رأسَهُ ، فانه يُبعَثُ يومَ القِيامةِ مُكَبِّياً ،

[ الحديث ١٢٦٥ \_ أطرافه في : ١٢٦٦ ، ١٢٦٧ ، ١٢٦٨ ، ١٨٤٩ ، ١٨٥٠ ، ١٨٥١]

قوله ( باب الكفن في توبين ) كأنه أشار الى أن الثلاث في حديث هائشة ليست شرطا في الصحة ، وإنما هو مستحب وهو قول الجمهود . واختلف فيما إذا شع بعض الورثة بالشاتي أو الثالث ، والمرجع أنه لا يلتفت اليه . وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالانفاق . قوله ( حدثنا حماد ) في رواية الاصيلي ، ابن زيد ، . قوله ( بعرفة ) ( ينها رجل ) لم أقف على تسميته . قوله ( واقف ) استدل به على إطلاق الفظ الواقف على الراكب . قوله ( بعرفة ) سيأتي بعد باب من وجه آخر ، و تحن مع النبي يتبائح ، . قوله ( فوقصته ، أو قال فأوقصته ) شك من الراوى ، والمعروف عند أهل اللغة الأول والذي بالهمز شأذ ، والوقس كمر العنق ، ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقمة أو الراحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع والأول أظهر ، وقال الكرمانى : فوقصته أى راحلته فان كان الكمر حصل بسبب الوقوع فهو بجاذ ، وإن حصل من الراجلة بعد الوقوع لحقيقة . قوله (وكفنوه في ثوبين )استدل به على إبدال ثياب المحرم وليس بشي لانه سيأتي في المجب بلفظ ، في ثوبيه ، وللنسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو ابن ديناد ، في ثوبيه المارى ؛ إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له كا في الشهيد حيث قال ، زملوه بدماتهم ، واستدل به على أن الإحرام لا ينقطع بالموت كا سيأتي بعد باب ، وعلى ترك النيابة في المجبح قال ، زملوه بدماتهم ، واستدل به على أن الإحرام لا ينقطع بالموت كا سيأتي بعد باب ، وعلى ترك النيابة في المجبح وقيه نظر لا يخفى ، وقال ابن بطال : وفيه أن من شرع في كان طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجى له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل

#### ٢٠ – پاسي اکمنوطِ الميتن

١٢٦٦ - مَرْثُنَ تُقَيِّبَةُ حَدَّثَنَا خُادٌ عَن أَيُوبَ عَن سَعِيدِ بِن جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى الله عنهما قال « لَيُمَا رَجَلُ واقَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِن راحلتهِ فاقْصَمْتُهُ \_ أَو قال : فأقْمَصَتْهُ \_ فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَ القِيامَةِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَبَيْهُ يُومَ القِيامَةِ اللهُ عَلَيْكُ : اغْسِلُوهُ بَاهُ وسِدْرٍ ، وكفّنوهُ في تُوبَيْنِ ، ولا تُحتَّطُوهُ ، ولا تُحتِّرُوا رأْسَهُ ، فانَ الله يَبعثُهُ يومَ القِيامَةِ مُلِيّا ؟

قوله ( باب الحنوط للبيت ) أى غير المحرم . أورد فيه حديث ابن عباس المذكور عن شيخ آخر ، وشاهد الله جمة قوله ، ولا تحنطوه ، ثم علل ذلك بأنه ببعث ملبيا ، فدل على أن سبب النهى أنه كان محرما ، فاذا انتفت العلة انتفى النهى ، وكأن الحنوط للبيت كان مقروا عنده . وكذا قوله ، لا تخمروا رأسه ، أى لا تغطوه ، قال البيهى : فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما مخمر رأسه ، وأن النهى إنما وقع لاجل الإحرام خلافا لمن قال من المالكية فيه دليل على أن غير المحرم بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالحى ، قال ابن دقيق العيد : وهو مقتضى القياس ، وقد قال بعض المالكية : إثبات الحنوط في هذا الحبر بطريق المفهوم من منع الحذوط للحرم ، ولكنها واقعة حال يتطرق الاحتمال الي منطوقها فلا يستدل بمفهومها . وقال بعض من منع الحذوط للحرم ، ولكنها واقعة حال يتطرق الاحتمال الي منطوقها فلا يستدل بمفهومها . وقال بعض

الحنفية: هذا الحديث ليس عاما بلفظه لانه في شخص معين، ولا بمعناه لانه لم يقل ببعث ملبيا لانه محرم فلا يتعدى حكمه الى غيره إلا بدليل منفصل. وقال ابن بزيزة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بان هذا مخصوص بذلك الرجل لان إخباره بيالي ببعث ملبيا شهادة بأن حجه قبل، وذلك غير محقق لفيره. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذه العلة انما ثبتت لاجل الإحرام فتم كل محرم، وأما القبول وعدمه فاسر مغيب. واعتل بعضهم بقوله تعالى فينبغي أن يقطع عله إلا من ثلاث، وليس هذا منها فينبغي أن ينقطع عله إلا من ثلاث، وليس هذا منها فينبغي أن ينقطع عله بالموت، وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده كفسله والصلاة عليه فلا معني لما ذكروه. وقال ابن المنير في الحاشية: قد قال بيالي في الشهداء و زملوهم بدماتهم، مع قوله ووالله أعلم بمن يكلم في سبيله، فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب فينبغي أن يعمم الحكم في كل منهما في سبيله، فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب فينبغي أن يعمم الحكم في كل الحديث، وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقيا لوجب أن يكمل به المناسك ولا قائل به. وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على مورد النص ولا سيا وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحسرام كاستبقاء دم الشهيد

## ٢١ - إسب كنّ أيكنَّانُ الحرمُ ؟

١٢٦٧ – مَرْشُ أَبُو النَّمَانِ أَخبرَ نَا أَبُو عَوانَةَ عَنَ أَبِي بِشْرِ عَنَ سَعِيدِ بَنِ جُبِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهَا ﴿ انْ رَجَلاً وَقَصَهُ بَعِيرُ مُ عَلَى النَّهِ عَنْهِ وَهُو عَرَمْ ۖ ، فقال النَّهُ عَلَيْكُ : اغْسِلُوهُ بِمَاهُ وَسِدْرُ ، وَكُنَّنُوهُ فِي اللَّهِ عَنْهُ يُومَ النَّهِ عَلَيْكُ : اغْسِلُوهُ بِمَاهُ وَسِدْرُ ، وَكُنِّنُوهُ فِي اللَّهُ يَبَعَثُهُ يُومَ الْقِيامَةِ مُلِّبَياً ﴾ ولا تُخبِّروا رأسَهُ ، فانَّ اللهَ يَبَعَثُهُ يُومَ الْقِيامَةِ مُلِّبَياً ﴾

الله عنهم قال «كان رَجلُ واقفُ مع النبي عَلَيْ بعرَفَةَ وَقعَ عن راحلته ، قال أيوبُ : فوقَصَتْهُ - وقال عرو : فاقصَمَتْهُ منهم قال «كان رَجلُ واقفُ مع النبي عَلَيْ بعرَفَةَ وَقعَ عن راحلته ، قال أيوبُ : فوقَصَتْهُ - وقال عرو : فاقصَمَتْه .. فات ، فقال : اغسِلوهُ بما وسِدر ، وكفّنوهُ في تَوبين ، ولا تُحتَّطوهُ ، ولا تُختَّروا رأمَهُ ، فانه يُبعَثُ يومَ القِيامة . قال أيوبُ : يُلبّى، وقال عرو : مابّياً »

قوله ( باب كيف يكفن المحرم ) سقطت هدده الترجمة اللاصيلي وثبتت لفيره وهو أوجه . وأورد المصنف فيها حديث ابن عباس المذكور من طريقين ، فني الاول و فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ، كذا للستملي والمباقين و ملبدا ، بدال بدل التحتانية ، والتلبيد جمع الشعر بصمغ أو غيره ليخف شعثه ، وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا ذلك . وقد أنكر عياض هذه الرواية وقال : ليس التلبيد معنى ، وسيأتي في الحج بلفظ و يهل ، ورواه النسائي بلفظ و فانه يبحث يوم القيامة بحرما ، لكن ليس قوله ملبدا فاسد المعنى بل توجيه ظاهر ، قوله في الرواية الاخرى ( كان رجل واقف ) كذا لابي ذر واللباقين و واقف ، على أنه صفة لرجل ، وكان تامة أي حصل رجل واقف ، قوله ( فأقصعته ) أي هشمته يقال أقصع القملة إذا هشمها ، وقيل هو خاص بكسر العظم ، ولو سلم فلا مانع أن يستعاد لكسر الرقبة . وفي رواية الكشمېني بنقديم العين على الصاد ، والقعص القتل في الحال ومنه قعاص الغم وهو موتها . قال الزين بن وفي رواية الكشمېني بنقديم العين على الصاد ، والقعص القتل في الحال ومنه قعاص الغم وهو موتها . قال الزين بن

المنير: تضمنت هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مبينة ، لكنها لما كانت تحتمل أن تمكون خاصة بذلك الرجل ، وأن تمكون عامة لمكل عرم ، آثر المصنف الاستفهام . قلت : والذي يظهر أن المراد بقوله وكيف يكفن ، أى كيفية النكفين ولم يرد الاستفهام ، وكيف يظن به أنه متردد فيه وقد جزم قبل ذلك بانه عام في حق كل أحد حيث ترجم بجواز التمكفين في ثوبين . قوله (ولا تمسوه) بضم أوله وكسر الميم من أمس من قال ابن المنذر : في حديث ابن عباس إباحة غسل المحرم الحي بالسدر خلافا لمن كرهه له ، وأن الوتر في المكفن ليس بشرط في الصحة ، وأن الكفن من وأس المال لامره بين بشكفينه في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين يستفرق أم لا ، وفيه استحباب تمكفين المحرم في ثياب إحرامه ، وأن إحرامه باق ، وأنه لا يكفن في المخيط . وفيه التعليل بالفاء لقوله فانه ، وفيه التسكفين في الثياب الملبوسة ، وفيه استحباب دوام النابية الى أن ينتهى الإحرام ، وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه ، وسيأتي المكلم على ما وقع في مسلم بلفظ ، ولا تخمروا وجهه ، في كتاب الحج ان شاء الله تعمل اقتصاره وأغرب القرطبي فحكي عن الشافعي أن المحرم لا يصلى عليه ، وليس ذلك بمعروف عنه . ( فائدة ) : يحتمل اقتصاره له على الشكفين في ثوبيه لكونه مات فهما وهو متلب بتلك العبادة الفاضلة ، ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما له على الشكفين في ثوبيه لكونه مات فهما وهو متلب بتلك العبادة الفاضلة ، ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما

٢٢ - باب الكَفن في القميص الذي يُكَفَّ أو لا يكفُ ، ومَن كُفِّنَ بغير قميم

١٢٦٩ - مَرْشُنَا مسدَّدُ قال حدَّمَنا يحيى بنُ سعيد عن عُبيدِ اللهِ قال حدَّ مَن نافعٌ عن ابنِ عمرَ رضى اللهُ عنها « انَّ عبدَ اللهِ بنَ أَبِي لما تُو فَى جاء ابنه إلى النبيِّ عَلَيْكَ فقال : يا رسول اللهِ أعطني قميصَك أَ كفَّنهُ فيه ، وصل عليه واستغفر له . فأعطاهُ النبي عَلَيْكَ قيصه فقال : آذِنِي أُصلى عليه . فآذَنه . فلما أراد أَنْ يُصلِّي عليه جذَبَه عمرُ رضى الله عنه فقال : أليس الله قد مَهاك أن تُصلَّى على المنافقين ؟ فقال : أنا بين خيرَ تَينِ قال (استَغفر مم أو لا تَستغفر مم ، إن تستغفر مم سَبعين مرة فان يَغفِر الله مم فقل عليه ، فنزلَت ﴿ ولا تُصلَّ على أحدٍ منهم مات أبدا )

[ الحديث ١٢٦٩ \_ أطرافه ق : ٢٦٠٠ ، ٢٧٦٧ ، ٢٧٩٥ ]

١٢٧٠ – مَرْشُنَا مالكُ بنُ إسماعيلَ حدَّثَنَا ابنُ عُيَينةَ عن عمرٍ و سَمِع َ جابِرًا رضَىَ اللهُ عنــه قال « أتَىٰ النبيُّ عَلِيْنِيْ عَبِدَ اللهِ بنَ أَبِي بِعِدَ ما دُونَ ، فأخرَجَهُ فَنَفْتَ فيه من رِيقِهِ ، وألبسَهُ قيصَهُ »

[ الحديث ١٢٧٠ \_ أطرانه في: ١٣٠٠ ، ٣٠٠٨ ، ١٧٥٥ ]

قوله ( باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ) قال ابن الذين : ضبط بعضهم يكف بضم اوله وفتح السكاف وبعضهم بالعكس ، والفاء مشددة فيهما . وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرها ، والاول أشبه بالمبيني . وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب قال : وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي ، وكذا والمنه في أصل أبي القاسم بن الورد ، قال : والذي يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ) أي أن الذي يما الذي يما الله بن أبي قيصه سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف استصلاحا للقلوب

المؤلفة ، فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين(١) سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا . قال : ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الاطراف أو غير مكفوف لأن ذلك وصف لا أثر له ، قال : وأما الصبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف اليا. الثانية فيه انتهى ، وقد جزم المهلب بأنه الصواب ، وأن الساء سقطت من الـكانب غلطا ، قال ابن بطال : والمراد طويلا كان القميص سابغا أو قصيرا فانه يجوز أن يكفن فيه ، كذا قال ، ووجهه بعضهم بأن عبد الله كان مفرط الطول كما سيأتى فى ذكر السبب فى إعطاء الذى مِمَالِقَةٍ له قميصــه ، وكان النبي ﷺ معتدل الخلق، وقد أعطاء مع ذلك قيصه ايـكفن فيه ولم يلتفت الىكونه ساتراً لجميع بدنه أو لا . و تعقب بأن حديث جابر دال على أنه كنفن في غيره فلا تنتهض الحجة بذلك. وأما قول ابن رشيد إن المكفوف الاطراف لا أثر له فغير مسلم ، بل المتبادر الى الذهن أنه مراد البخاري كما فهمه ابن التين ، والمعنى أن التكفين في القميص ليس متنعا سواء كان مكفوف الاطراف أو غير مكفوف ، أو المراد بالـكف تزريره دفعــا لقول من يدعى أن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مرور ليشبه الرداء، وأشار بذلك الى الرد على من خالف في ذلك ، وإلى أن التكفين في غير قيص مستحب ، ولا يكره التكفين في القميص . وفي الخلافيات للبهتي من طريق ابن عون قال : كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قيص الميت كقميص الحي مكففا مزدوا ، وسيأتي الـكلام على حديث عبد الله بن عمر في قصة عبد الله بن أبي في تفسير براءة ان شاء الله تعالى ، ونذكر فيه جواب الإشكال الواقع في قول عمر : أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين ؟ مع أن نزول قوله تعالى ﴿ ولا تصل على أحد منهم مآت ابدا ﴾ كان بعد ذلك كا سيأتى في سياق حديث الباب حيث قال : فنزلت ( ولا تصل ) ، ومحصل الجواب أن عمر فهم من قوله ﴿ فلن يغفر الله لهم ﴾ منع الصلاة عليهم ، فأخبره النبي بيَّلَيُّ أن لا منع ، وأن الرجاء لم ينقطع بعد . ثم إن ظاهر قوله في حديث جابر ﴿ أَنَّى النِّي مِثْلِيَّةٍ عبد الله بن أَبَّ بعد ما دفن فاخرجه فنفث فيه مر ريقه وألب قيصه ، مخالف لقوله في حديث ابن عمر , لما مات عبد الله بن أبي جا. ابنه فقال : يا رسول الله أعطني قيصك أكفنه فيه ، فأعطاه قيصه وقال : آذني أصلي عليه ، فآذنه ، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر ، الحديث . وقد جمع بينهما بأن معنى قوله فى حديث ابن عمر , فأعطاه ، أى أنعم له بذلك ، فأطلق على العدة اسم العطية بجازًا لتحقق وقوعها . وكذا قوله في حديث جابر , بعد ما دفن عبــد الله بن أبن ، أي دلى في حفرته ، وكان أهل عبدالله بن أبي خشوا على النبي عليه المشقة في حضوره فبادروا الى تجهيزه قبل وصول النبي عليه ، فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته فأمر باخراجه إنجازا لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه والله أعلم . وقيل: أعطاه عَلِيْكُ أحد قيصيه أولا ، ثم لما حضر أعطاه الثانى بسؤال ولده . وي . الإكليل ، للحاكم مايؤ يد ذلك . وقيل : ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قيصه بعد إخراجه من القبر ، لأن لفظه . فوضعه على ركبتيه وألبسه قيصه، والواو لا تر تب فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجلة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب، وسيأتي في الجهاد ذكر السبب في إعطاء النبي مِمَالِيٍّ قيصه لعبد الله بن أبي ، وبقية القصة في التفسير وأن اسم ابنسه المذكور عبد الله كاسم ابيه إن شاء الله تعالى . واستنبط منه الإسماعيلي جواز طلب آثار أهل الحير منهم للتبرك بها وان كان السائل غنيا

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في ص ١٣٠ وغيرها من منم التبرك بآثار الصالحين سوى النبي صلى ألله عليه وسلم

#### ٢٣- باب الكفن بنير فيس

١٢٧١ \_ مَرْثُنَ أَبُو أُنسِم حدثنا سفيانُ عن هِشامٍ عن عُروةً عن عائشةَ رضى اللهُ عنها قالت ﴿ كُفِنْ النبيُّ النبيُّ فِي ثلانة أثوابِ سَحول كُرْسُفِ ليس فيها قيص ولا عِامة ؟

مَّ مَا اللهِ عَلَيْتُ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ عَنْ مِشَامِ حَدَّ ثَنَى أَبِي عَنْ عَالَمْتُهَ رَضَى اللهُ عَنْما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ وَ مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ وَكُلُمْ أَنَّ فَي ثَلَانَةً إِنْهُ اللهُ عَلَيْتُ وَلَا عَلَمْ اللهُ عَلَيْتُهُ وَلَا عِلْمَهُ ﴾ كُفِنَ فِي ثلاثة إِنُّوابِ لِيسَ فِيها قَمِينٌ ولا عِلْمَةٌ ﴾

قوله ( باب الكفن بغير قيص ) ثبت هذه الترجمة للأكثر وسقطت المستملي، ولكنه ضمنها الترجمة التي قبلها فقال بعد قوله أولا يكف و ومن كفن بغير قيص ، والحلاف في هذه المسألة بين الحنفية وغيرهم في الاستحباب وعدمه ، والثانى عن الجمهور ، وعن بعض الحنفية يستحب القميص دون العامة . وأجاب بعض من خالف بأن قولها ليس فيها قيص ولا عامة يحتمل نني وجودهما جملة ، ويحتمل أن يكون المراد نني المعدود أى الثلاثة خارجة عن القميص والعامة والأول أظهر ، وقال بعض الحنفية : معناه ليس فيها قيص أى جديد ، وقيل ليس فيها القميص الذي غسل فيه ، أو ليس فيها قيص مكفوف الأطراف . قوله (حدثنا سفيان) هو الثورى . قوله (سحول) بغم المهملتين وآخره لام أى بيض ، وهو جمع سحل ، وهو الثوب الآبيض النتي ولا يكون إلا من قطن ، وقد تقدم في ، باب الثياب البيض الكفن ، بلفظ ، يمانية بيض سحولية من كرسف ، وعن ابن وهب : السحول القطن ، وفيه نظر ، وهو بعنم أوله ويروى بفتحه نسبة الى سحول قرية بالين . وقال الازهرى : بالفتح المدينة ، وبالضم الثياب نظر ، وهو بغم أوله ويروى بفتحه نسبة الى سحول قرية بالين . وقال الازهرى : بالفتح المدينة ، وبالضم الثياب في يقيها ، والكرسف بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة هو القطن ، ووقع في رواية البيهق «سحولة جدد »

#### ٢٤ - باب الكفن بلا عامة

١٣٧٣ - مَرْشُنَ إسماعيلُ قال حدَّ ثني مالكُ عن هِشامِ بنِ عُروةَ عن أبيهِ عن عائشةَ رضي الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله كُنفُن فَي ثلاثة أثواب بيض سَحولية ليسَ فيها قيص ولا عِمامة »

قوله ( باب المكفن بلاعمامة )كذا للاكثر ، وللسَّملي والكفن في النياب البيض ، والاول أولى لئلا تشكرر الترجة بغير فائدة ، وقد تقدم ما في هذا الني في الباب الذي قبله ، قوله ( ثلاثة أثواب ) في طبقات ابن سعد عن الشمى و إزار ورداء ولفافة ،

وقال عروُ بنُ دِينَادٍ : الحَنوطُ من جميع المال . وبه قال عطاير والزهرى وعروُ بنُ دِينادٍ و قَتَادَة وقال عروُ بنُ دِينَادٍ : الحَنوطُ من جميع المال . وقال ابراهيمُ : يُبدَأُ بالكَفَنِ ، ثمَّ بالدَّينِ ، ثمَّ بالوصية وقال عروُ بنُ دِينَادٍ : أَجرُ القبرِ والنَسلِ هو مِنَ المَكَفَنِ

١٢٧٤ - مَرْثُ أَحَدُ بنُ مُحدِ المَكِيُّ حدَّثَنَا إبراهم بنُ سعدِ عن سعد عن أبيهِ قال ﴿ أَيْنَ عبدُ الرحمٰنِ

انُ عَوف رضى الله عنه يوماً بطعامه ، فقال : تُقِيلَ مُصعَبُ بنُ عُمَيرٍ \_وكان خَيراً مِنِّى \_ فلم يُوجَد له ما يُكفَّنُ فيهِ إِلا أَبُردَةُ . وَقَتِلَ حَرْهُ \_ أو رجُلُ آخر مُ خيرٌ منِّى فلم يوجَد له ما يُكفَّنُ فيهِ إِلا أَبُردَةُ . لَقد خَشيتُ أَن يكونَ قد عُجِّلَت لنا طَيِّباتُنا في حَياتِنا الدُّنيا . ثمَّ جَعل يبكى »

[ الحديث ١٢٧٤ \_ طرفاه في : ١٢٧٥ ، ٤٠٤٥ ]

قولِه ( باب الكفن من جميع المال ) أي من رأس المال ، وكأن المصنف راعي لفظ حديث مرفوع ورد بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث على وإسناده ضعيف، وذكره أبن أبي حاتم في العلل من حديث جابر، وحكى عن أبيه أنه منكر ، قال ابن المنذر : قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو قال , الكفن من الثلث ، وعن طاوس قال , من الثلث ان كان قليلا ، . قلت : أخرجهما عبد الرزاق ، وقد يرد على هذا الإطلاق ما استثناه الشافعية وغيرهم من الزكاة وسائر ما يتعلق بعين المـال فانه يقــدم على الـكفن وغــيره من مؤنة تجهيزة كما لوكانت التركة شيئًا مرهونا أو عبدا جانيا . قوله ( وبه قال عطاء والزهرى وعمرو بن دينار وقتادة ، وقال عمرو بن دينار : الحنوط من جميع المال ) أما قول عطاء فوصله الدارى من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عنه قال , الحنوط والكفن من رأس آلمال ، ، وأما قول الزهرى وقتادة فقال عبد الرزاق , أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالاً : الكفن من جميع المال، وأما قول عمرو بن دينار فقال عبــد الرزاق ، عن أبن جريج عن عطاء : الكفن والحنوط من رأس المآل ، قال , وقاله عمرو بن دينار ، وقوله , وقال ابراهيم ـ يعنى النخعي ـ يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية ، . قول ( وقال سفيان ) أي الثورى الخ وصله الدارى من قول النخمى كذلك دون قول سفيان ، ومن طريق أخرى عن النخمى بلفظ و الكفن من جميع المال ، وصله عبد الرزاق عن سفيان أى الثورى عن عبيدة بن معتب عن أبراهم قال و فقلت لسفيان : فأجر القبر والغسل ؟ قال : هو من الكفن ، أي أجر حفر القبر وأجر الغاسل من حسكم الكُّفن في أنه من رأس المال . قوله (حدثنا أحمد بن محمد المكي) هو الآزرق على الصحيح . قوله ( غن سعد ) أي ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فابراهيم بن سعد في هذا الاسناد راو عن أبيه عن جده عن جد أبيه ، وسيأتي سياقه في الباب الذي يليه أصرح اتصالاً من هـذا . ويأتي الـكلام على فوائده مستوفى فى , باب غزوة أحد ، من كتاب المغازى ، وشاهد الترجمة منه قوله فى الحديث , فلم يوجد له ، لأن ظاهره أنه لم يوجــــد ما يملـكه إلا البرد المذكور ، ووقع في رواية الأكثر . إلا برده بالضمير العائد عليه ، وفي رواية الكشميني د إلا بردة ، بلفظ واحدة البرود، وسيأتي حديث خباب في الباب الذي بعده بلفظ و ولم يترك إلا عمرة ، واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساترا لجميع بدنه أو للعورة فقط؟ المرجح الأول ، ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزى. ثوب واحد يصف ما تحته من البدن . قوله (أو رجل آخر) لم أقف على اسمه ، ولم يقع في أكثر الروايات إلا بذكر حزة ومصعب فقط ، وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق منصور بن أبى مزاحم عن ابراهيم بن سعد . قال الزين ابن المنير : يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى و إيثار التخلي للمبادة على تعاطى آلاكتساب ، فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائما

٢٦ - باب إذا لم يوجَدُ إلا تُوبُ واحد

۱۲۷۰ – مَرْشُ مُحُدُ بنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا شُعبةُ عَن سَعدِ بنِ إِبرَاهِمَ عَن أَبِيهِ إِبرَاهِمَ هِ انْ عِبدَ الرَّحْنِ بنَ عَوفِ رضَى اللهُ عنه أَتِى بَطَعامٍ – وكان صائماً – فقال: قُتِلَ مُصعَبُ بنُ مُعَيرٍ – وهو خير منِّی عبد َ الرَّحْنِ بنَ عَوفِ رضَى اللهُ عنه أَتِی بطعامٍ ، وإن عُطِی رجلاهُ بَدَا رأسُهُ . وأَدَاهُ قال: و قُتِلَ حَزَةُ – وهو خير منى – ثمَّ بُسِطَ لنا من الدنيا ما بُسِطَ – أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا – وقد خَشِينا أن تكونَ حَسناتُنا عُجِّلَتْ لنا . ثمَّ جَعلَ ببكى حتى تَرَكَ الطعامَ »

قوله ( بأب اذا لم يوجد إلا ثوب واحد ) أى اقتصر عليه ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شي آخر . وفي قول عبسه الرحن بن عوف و وهو خير منى ، دلالة على تواضعه . وفيه إشارة الى تعظيم فضل من قتل في المشاهد الفاضلة مع النبي يتاليك ، وزاد في هذه الطريق و إن غطى رأسه بدت رجلاه ، وهو موافق لما في الرواية التي في الباب الذي يليه . وروى الحاكم في المستدرك من حديث أنس أن حمزة أيضا كفن كذلك

# ٢٧ - باب إذا لم يجد كَفَنا إلا ما يُوادِي رأسَهُ أو قدَمَيهِ عَطَّى رأسَهُ

١٢٧٦ - وَرَثُنَا عَمَ النَّهِ عَلَيْنِ مَنْ حَصِ بِن غِياتُ حدَّ ثَنَا أَبِي حدَّ ثَنَا الْأَعْسُ حدَّ ثَنَا شَقِيقٌ حدَّ ثَنَا خَبَابُ وضَى الله مُ عنه قال « هاجَر أنا مع النبي عَلَيْنِ النَّمِسُ وَجه الله ، فوقع أجر أنا على الله : فمنّا مَن مات لم يأ كُلّ مِن أُجرِهِ شبثاً منهم مُصحَبُ بِن مُعَيَر ، ومنّا مَن أَنْدَتُ له ثمر له فهو يَهدِ بها . قُتِلَ يومَ أُحُدِ فلم نَجِد ما تُحَفِّنه إلا لم بُردة إذا عَلَينا بها رأسه خرَجَت رجلاه ، وإذا عَلَينا رِجليهِ خَرَجَ رأسه ، فأمر نا النبي وَلَيْنِي أَن انفطى رأسة ، وأن نَجمَلَ على رجليهِ من الإذخر »

[ اغدیت ۱۷۷۹ ـ أطرافه ق : ۲۸۹۷ ، ۲۹۱۳ ، ۲۹۱۳ ، ۲۰۹۷ ، ۲۰۲۹ ، ۱۹۲۳ ]

قله ( باب إذا لم يجد كفنا الا ما يوارى رأسه أو قدميه ) أى رأسه مع بقية جسده إلا قدميه أو العكس ، كأنه قال : ما يوارى جسده إلا رأسه ، أو جسده إلا قدميه ، وذلك بين من حديث الباب حيث قال ، خرجت رجلاه ، ولو كان المراد أنه يغطى رأسه فقط دون سائر جسده لكان تغطية العورة أو لى . ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد سائر البتة أنه يغطى جميعه بالإ ذخر ، فأن لم يوجد فيا تيسر من نبات الارض ، وسيأتى فى كتاب الحج قول العباس ، إلا الإذخر فأنه ببيوتنا وقبورنا ، فكأنها كانت عادة لهم استعاله فى القبور ، قال المهلب : وإنما استحب لهم النبي يَرْاتِي السكفين فى قالك الثياب التي ليست سابغة لا نهم قتلوا فيها انتهى . وفى هذا الجزم نظر ، بل الظاهر أنه لم يحدد لهم غسيرها كما هو مقتضى الترجة . قوله ( حدثنا شقيق ) هو ابن سلة أبو وائل ، وخباب بمعجمة وموحدتين الاولى مثقلة هو ابن الارت ، والاسناد كله كوفيون . قوله (لم يأكل من أجره شيئا ) كناية عن الغنائم الثي تناولها من أدرك زمن الفتوح ، وكأن المراد بالاجر ثمرته ، فليس مقصورا على أجر الآخرة . قوله (أينعت) وضبطه النووى بعنم الدال ، وحكى ابن الدين تثليثها . قوله ( فهو بهدبها ) بفتح أوله وكسر المهملة أى يحتفيها ، وضبطه النووى بعنم الدال ، وحكى ابن الدين تثليثها . قوله (ما نكفنه به) سقط لفظ « به » من رواية غير أبى ذر ،

وسيأتى بقية الحكلام على فوائده فى كتاب الرقاق ان شاء الله تعالى

### ٢٨ - باسب مَنِ استعدَّ الكفَنَ في زمَنِ النبيِّ عَلَيْكُوْ فَل يُنكِرُ عليهِ

١٢٧٧ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ مَسلمةَ حدَّ ثَنا ابنُ أبى حازِم عن أبيهِ عن سَهلٍ رضى اللهُ عنه ُ « ان امرأة جاءتِ النبي عَلَيْتُهُ بُرُدَة مَنسوجة فيها حاشِيَتُها . أتدرُونَ ما البُردة ؟ قالوا : الشَملةُ . قال : نم . قالت : نسجتُها بيدى ، فِيتُ لا كَسُورَ كَها ، فأخذَ ها النبي عَلَيْتُهُ مِحتاجاً إليها ، فخرج إلينا وإنها إزارُه ، فحسّنَها فلانٌ فقال : الكُنيْها ما أحسنتما ، قال القوم : ما أحسنت ، لَبِسَها النبي عَلَيْتُهُ مُحتاجاً إليها ثم سألتَهُ وعلمت أنهُ لا يَرُدُ . قال : إنى واللهِ ما سألتَهُ لابَسَها ، إنا سألته لت كونَ كننى . قال سَهلُ : فكانت كفنه »

[ الحديث ١٢٧٧ ــ أطرافه في : ٢٠٩٣ ، ١٨٠٠ ، ٢٠٣٦

قوله (باب من استعد الكفن فى زمن الذي يَرَاقِي فلم ينسكر عليه) ضبط فى روايتنا بفتح السكاف على البناء للجهول وحكى الكسر على أن فاعل الإنكار النبي يُنْالِين ، وحكى الزين بن المنير عن بعض الروايات فلم ينكره بها. بدل عليه وهو بمعنى الرواية الني بالحكسر ، وإنما قيد النرجة بذلك ليشير الى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحابي في طلب البردة فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عايه ، فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد للبيت منه من كفن ونحوه في حال حياته ، و هل يلتحق بذلك حفر القبر ؟ فيه بحث سيأتى . قوله (ان امرأة ) لم أقف على اسمها . هُولِه ( فيها حاشيتها ) قال الداودي يعني انها لم تقطع من ثوب فتسكون بلا حاشية ، وقال غـيره حأشية الثوب هـديه فَكُمَا نه قال إنها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد ، وقال القزاز : حاشيتا الثوب ناحيتا. اللتان في طرفهما الحدب. قوله (أتدرون) هو مقول سهل بن سعد بينه أبو غسان عن أبى حازم كما أخرجه المصنف في الأدب والفظه وفقال سهل القوم أتدوون ما البردة؟ قالوا : الشملة ، انتهى . وفى تفسير البردة بالشملة تجوز لأن البردة كساء والشملة ما يشتمل به فهى أعم ، لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمها . قوله ( فأخذها النبي بالله معتاجا اليها ) كأنهم عرفوا ذلك بقرينة حال أو تقدم قول صريح . قوله ( فحرج الينا وانها إزاره ) في رواية ابن ماجه عن هشام ابن عمار عن عبد العزيز و فحرج الينا فها ، وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عنىـد الطبراني و فاتزر بها ثم خرج ، . قوله (فحسنها فلان نقال اكسنها ما أحسنها)كذا في جميع الروايات منا بالمهملتين من التحسين . وللمصنف في اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم و فجمهاً ، بالجيم بغير نون وكذا للطبرائي والاسماعيل من طريق أخرى عن أبى حازم ، وقوله و فلان ، أفاد الحب الطبرى في الاحكام له أنه عبد الرحن بن عوف ، وعزاه للطبرانى ولم أره فى المعجم الكبير لا فى مسئد سهل ولا عبـد الرحمن ، ونقله شيخنا ابن الملقن عن المحب فى شرح العمدة ، وكذا قال لنا شيخنا الحافظ أبر الحسن الهيتمي إنه وقف عليه ، لكن لم يستحضر مكانه ، ووقع لشيخنا ابن الملقن في « شرح التنبيه ، أنه سهل بن سعد وهو غلط فكأنه التبس على شيخنا اسم القائل باسم الراوى ، نعم أخرج الطبراني الحديث المذكور عن أحمد بن عبد الرحن بن يسار (١) عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحن

<sup>(</sup>١) في نسخة د ابن بشار ،

عن أبي حازم عن سهل وقال في آخره « قال قتيبة هو سعد بن أبي وقاص ، انتهى ، وقد أخرجه البخاري في اللباس والنسائى فى الزينة عن قتيبة ولم يذكرا عنه ذلك ، وقد رواه ابن ماجه بسنده المتقدم وقال فيه , فجا. فلان رجل سماه يومئذ ، وهو دال على أن الراوى كان ربما سماه . ووقع فى رواية أخرى للطبرانى من طريق زممة بن صالح عن أبى حاذم أن السائل المذكور أعرابي ، فلو لم يكن زمعة ضعيفًا لا نتني أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص ، أو يقال تعددت القصة على ما فيه من بعد والله أعلم . قولِه ( ما أحسنها ) بنصب النون وما للتعجب ، وفى رواية ابن ماجه والطبرانى من هذا الوجه قا ل نعم فلما دخل طواها وأرسل بها اليه ، وهو للصنف فى اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بلفظ و فقال نعم فجلس ما شاء الله فى المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها اليه ، قول (قال القوم ما أحسنت) ما نافية ، وقد وقعت تُسمية المعانب له من الصحابة فى طرّيق هشام بن سعد المذكورة ولفظه قال سهل فقلت للرجل لم سألته وقــد رأيت حاجته اليها ؟ فقال : رأيت ما رأيتم ، ولكن أردت أن أخبأها حتى أكفن فيها . قوله ( انه لا يرد )كذا وقع هنا بحذف المفعول ، وثبت فى روايَّة ابن ماجه بلفظ , لا يرد سائلا ، ونحوه في رواية يعقوب في البيوع ، وفي رواية أبي غسان في الأدب لا يسأل شيئًا فيمنعه . قولِه ( ماسأ لته لا لبسما) فى رواية أبى غسان , فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي بَرَائِيجٍ ، وأفاد الطبرانى فى رواية زمعة بن صالح أن النبي بِرَائِعٍ أمر أن يصنع له غيرها فمات قبل أن تفرغ . وفي هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي ﷺ وسعة جوده وقبوله الهدية ، واستنبط منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديتــه ، وليس ذلك بظاهر منه فان المكافأة كانت عادة النبي مِنْ الله مستمرة فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلها ، بل ليس في سياق هذا الحديث الجزم بكون ذلك كَانَ هَدَيَّةً فيحتمل أن تكون عرضتها عليه ليشتريها منها ، قال : وفيه جواز الاعتباد على القرائن ولو تجردت الهولهم و فاخذها محتاجا اليها ، وفيه نظر لاحتمال أن يكون سبق لمم منه قول يدل على ذلك كما تقدم . قال : وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة الَّى صانعه إذا كان ماهرا ، ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته اليها ازالة ما يخشى من التدليس . وفيه جواز استحمان الانسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها إما ليعرفه قدرها وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك . وفيه مشروعية الانكار عند مخالفة الآدب ظاهرا وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم . وفيه التبدك بآثار الصالحين (١) وقال ابن بطال : فيه جواز إعداد الشيُّ قبل وقت الحاجة اليه ، قال : وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت . وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة ، قال : ولو كان مستحبا لكثر فهم . وقال بعض الشافعية : ينبغي لمن استعد شيئًا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلها أو من أثر من يَمْتَقُد فيه الصلاح والبركة

## ٢٩ - باب اتباع النساء الجنائز

١٢٧٨ - وَرَشُنَ عَلِيهَ بِنُ عُقِبةَ حدَّ ثَمَا سفيانُ عن خالدٍ عن أمَّ الهُذَيل عن أمَّ عطيةَ رضى اللهُ عنها قالت « نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يُعزَمْ علينا »

<sup>(</sup>١) هذا خطأ ، والصواب للنم من ذلك لوجهين : أحدهما أن الصحابة لم يغملوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان خيراً لسبقونا اليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره لما بينه وبين غيره من النروق السكتيرة . الوجه الثانى سد فريعة الصرك ، لأن جواز النبرك بآثار الصالحين يغضى الى النلو فيهم وعبادتهم من دون الله فوجب المنع من ذلك . وقد سبق بيان ذلك مهارا

قوله ( باب اتباع النساء الجنازة ) قال الزين بن المنير : فصل المصنف بين هذه الترجة وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشمر بالتفرقة بين النساء والرجال ، وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء لان النهى يقنضي التحريم أو الكراهة ، والفضل يدل على الاستحباب ، و لا يحتممان . وأطلق الحـكم هنا 1.1 يتطرق اليه من الاحتمال ، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك . ولا يخني أن محل النزاع إنما مو حيث تؤمن المفسدة . قوله (حدثنا سفيان ) هو الثورى وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين . قولِه ( نهينا ) تقدم في الحيض من رواية هشام بن حسان عن حفصة عنها بلفظ ، كنا نهينا عن اتباع الجنائر ، ورواه يزيد بن أبي حكيم عن الثورى باسناد هذا الباب بالهظ « نهانا رسول الله ﷺ ، أخرجه الاسماعيلي وفيه رد على من قال : لا حجة في هذا الحديث لأنه لم يسم الناهي فيه ، لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد جذه الصيغة كان مرفوعا وهو الأصح عند غيرهما من الجدثين ، ويؤيد رواية الاسماعيل ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عبد الرحن بن عطية عن جدته أم عطية قالت و لما دخل وسول الله ﷺ المدينة جمع النساء في بيت ثم بعث الينا عمر فقال : إنى رسول رسول الله اليكن ، بعثني اليكن لابايمكن على أن لا تشركن بآلله شيئًا ، الحديث ، وفي آخره « وأس نا أن نخرج في العيد العوانق ، ونها نا أن نخرج في جنازة ، وهذا يدل على أن رواية أم عطية الآولى من مرسل الصحابة . قولِه ( ولم يعزم علينا ) أى ولم يؤكمه علينا في المنبع كما أكد علينا في غيره من المنهات ، فكأنبا قالت : كره لنا انباع الجنائز من غير تحريم . وقال القرطبي : ظاهر سياق أم عطية أن النهى نهى تنزيه ، وبه قال جهور أهل العلم ، ومال مالك الى الجواز وهو قول أهل المدينة . ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محد بن عمرو بن عطاء عن أبي مربرة أن رسول الله ﷺ كان في جنازة فرأى عمر أمرأة فصاح بها فقال و دعها يا عمر ، الحديث . وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه ، ومن ظريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات ، وقال المهلب : في حديث أم عطية دلالة على أن النهى من الشارع على درجات . وقال الداودى : قولها . نهينا عن اتباع الجنائز ، أى الى أن نصل الى القبور، ، وقوله « ولم يعزم علينا » أي أن لا نأتى أهل الميت فنعزيهم ونترحم على • يتهم من غير أن نتبع جنازته انتهى . وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السبياق نظر ، نعم هو في حديث عبد الله بن عمرو بن العـاص . ان النبي بَالِقِ رأى فاطمة مقبلة فقال : من أين جنَّت ؟ فقالت : رحمت على أهل هذا الديت ميتهم . فقال : لعلك بلغت معهم الكدى ؟ قالت : لا ، الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما . فانكر عليها بلوغ الكدى ، وهو بالضم وتخفيف الدال المقصورة وهى المقابر ، ولم ينكر عليها التعزية . وقال المحب الطبرى : يحتمل أن بكون المراد بقولها . ولم يعزم عليناً ، أي كما عزم على الرجال بترغيبهم في انباعهـا محصول القيراط ونحو ذلك ، والاول أظهر . وانته أعلم

٣٠ - إحدادِ المرأةِ على غيرِ زَوجِها

١٧٧٩ - مَرْشُنَ مُسدَّدُ حدَّمَنا بِشَرُ بنُ الفضَّلِ حدَّمَنا سَلهُ بن عَلقمةٌ عن محمّر بنِ سِيرينَ قال ﴿ تُوكُفَّ النَّالُ وَعَتَ بِصُفرَة فَتَمسَّحَتْ بِهِ وقالت : مُهينا أَن نُحِدَّ أَ كَمْرَ النَّالُ وَعَتَ بِصُفرَة فَتَمسَّحَتْ بِهِ وقالت : مُهينا أَن نُحِدًّ أَ كَمْرً مَن لَاتِ إِلاَّ بَرَوج ﴾ من ثلات إلا برَوج ﴾

ابنة أبى سَلَمة قالت ﴿ لِمُنْ اللَّهَ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

[الحديث ١٧٨٠ ـ أطرافه في : ١٧٨١ ، ١٣٣٥ ، ١٣٨٥ ، ١٢٥٥ ]

۱۲۸۲ – «ثمَّ دخاتُ على زينبَ بنتِ جحش حينَ تُوُفِّى أخوها ، فدَعَتْ بطيبٍ فسَّتْ ، ثمَّ قالت : مالى بالطيبِ مِن حاجةٍ ،غيرَ أنى سمعتُ رسولَ اللهِ وَلِيَالِيْنَةِ على المِنَّبِرِ بقول : لا مِحلُّ لامرِأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدَّ على ميَّت ِ فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعةَ أشهرُ وعَشرا »

[ الحديث ١٢٨٢ ـ طرفه في : ١٣٥٠ ]

قوله (باب إحداد المرأة على غير زوجها) قال ابن بطال: الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ماكان من دواعى الجاع ، وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم مر ألم الوجد ، وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه فى تلك الحال ، وسيأتى فى كتاب الطلاق بقية الكلام على مباحث الإحداد . وقوله فى الترجمة ، على غير زوجها ، يم كل ميت غير الزوج سواء كان قريبا أو أجنبيا ، ودلالة الحديث له ظاهرة ، ولم يقيده فى الترجمة بالموت لانه يختص به عرفا ، ولم يبين حكمه لان الخبردل على عدم التحريم فى الثلاث وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية . قوله (فلها كان يوم الثالث ) كذا الأكثر وهو من إضافة الموصوف الى الصفة ، وللستمل واليوم الثالث » . قوله ( فلها كان يوم الثالث ) كذا الأكثر جه عبد الرزاق ، والطبراني من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أم عطية قالت و سمعت وسول الله يترقيق يقول ، فذكر معناه . قوله ( أن نحد ) بضم أوله من الرباعي ، سيرين عن أم عطية قالت و سمعت وسول الله يترقيق يقول ، فذكر معناه . قوله ( أن نحد ) بضم أوله من الرباعي ، مدين الأصمعي غيره ، وحكى غيره فت أوله وضم ثانيه من الثلاثي يقال حدت المرأة وأحدت بمحنى . قوله ( إلا على زوج ) وفي رواية الكشميةي و إلا لووج ، باللام ، ووقع فى العدد من طريقه بلفظ و إلا على زوج ، والكل بوج ) وفي رواية الكشميني و إلا نورج ، باللام ، ووقع فى العدد من طريقه بلفظ و إلا خبار بينها وبين حميد بن بعني السبية . قوله ( عن زينب بنت أبي سلة ) هي و بيبة النبي تياقيق ، وصر ح في العدد بالاخبار بينها وبين حميد بن

نافع · قولِه (نس) بفتح النون وسكون المهملة وتخفيف الياء ـ وكسر المهملة وتشديد الياء ـ هو الحبر بموت الشخص ، وأبو سفيان هو ابن حرب بن أمية والد معاوية . قاله ( دعت أم حبيبة ) هي بنت أبي سفيان المذكور . وفي قوله د من الشام ، نظر ، لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالاخبار ، والجمهور على أنه مات سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث ، ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك إلا في رواية سفيان بن عبينة هذه وأظنها وهما ، وكنت أظن أنه حذف منه لفظ . ابن ، لأن الذي جا. نعيه من الشام وأم حبيبة في الحياة هو أخرها يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميرا على الشام ، لكن رواه المصنف في العدد من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن حميد بن نافع بلفظ د حين توفى عنها أبوها أبو سفيان بن حرب ، فظهر أنه لم يسقط منه شيء ، ولم يقل فيه واحد منهما من الشام ، وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أم جبيبة من طريق صفية بنت أبي عبيد عنها . ثم وجدت الحديث في مسند ابن أبي شيبة قال « حدثنا وكبيع حدثنا شعبة عن حميد بن نافع ـ ولفظه ـ جا. نعى أخى أم حبيبة أو حميم لها فدعت بصفرة فلطخت به ذراعها ، وكذا رواه الدارمى عن هاشم بن القاسم عن شعبة لكن بلفظ و ان أخا لأم حبيبة مات أو حميا لها ، ورواه أحمد عن حجاج وعمد بن جمهر جميعًا عن شعبة بلفظ و أن حميما لها مات ، من غير تردد ، و إطلاق الجميم على الآخ أقرب من إطلاقه على الآب ، فتوى الظن عند هذا أن تكون القصة تعددت لزينب مع أم حبيبة عند وفاة أُخيها يزيد ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان لا مانع من ذلك . والله أعلم . قوله ( بصفرة ) في رواية مالك المذكورة . بطيب فيه صفرة خلوق ، وزاد فيــه د فدهنت منه جاریة ثم مست بعارضیها ، أی بعارضی نفسها . قوله (حدثنا إسماعیل) هو ابن أبی أو یس ابن أخت مالك . وساق الحديث هنا من طريق مالك مختصرا ، وأورده مطولا من طريقه في العدد كما سيأتي . قوله (ثم دخلت ) هو مقول زينب بنت أم سلمة ، وهو مصرح به في الرواية التي في العدد وظاهره أن هذه القصة وقعت بعد قصة أم حبيبة ، ولا يصح ذلك إلا إن قلنا بالتعدد ، ويكون ذلك عقب وفاة يزيد بن أبي سفيان لأن وفاته سنة ممان عشرة أو تسع عشرة ، ولا يصح أن يكون ذلك عند وفاة أبيه لأن زينب بنت جحش ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح المشهور عند أهل العلم بالآخبار ، فيحمل على أنها لم ترد ترتيب الوقائع وإنما أرادت ترتيب الأخبار . وقد وقع في رواية أبي داود بلفظ . ودخلت ، وذلك لا يقتضي الترتيب . والله أعمَّم . قولِه (حين ثونى أخوها ) لم أتحقق من المراد به ، لأن لزينب ثلاثة إخوة : عبد الله وعبد بغير إضافة وعبيد الله بالتصغير ، فأما الكبير فاستشهد بأحد وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جدا لأن أباها أبا سلة مات بعد بدر وتزوج النبي يُطَّلِّعُهُ أمها أم سلة وهي صغيرة ترضع كا سيأتي في الرضاع أن أمها حلت من عدتها من أبي سلة بوضع زينب مسذه ، فانتنى أن يكون هو المراد هنا و إن كان وقع فى كثير من الموطاّت بلفظ و حين تونى أخوها عبد آلله ، كما أخرجه الدارةطني من طريق ابن وهب وغيره عن مالك ، و أما عبد بغير إضافة فيعرف بأبي حميد وكان شاعرا أعمى وعاش الى خلافة عمر ، وقلد جزم ابن إسحق وغيره من أهل العلم بالاخبار بأنه مات بعد أخته زينب بسنة ، وروى ابن سعد في ترجمتها في الطبقات من وجهين أن أبا حميد المذكور حضر جنازة زينب مع عمر وحكى عنـــه مراجعـــة له بسبها ، وإن كان في إسنادها الواقدي لسكن يستشهد به في الرهذا ، فانتني أن كون هذا الاخير المراد ، وأما عبيد الله المصغر فأمام قديما وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان الى الحبشة ثم تنصر هناك ومات فتروج النبي

والم المراق الم حبية ، فهذا محتمل أن يكون هو المراد لأن زينب بقت أبي سلة عند ما جاء الحد موفاة عبيد الله كانت في سن من يضبط ، ولا مانع أن يحزن المرء على قريبه الكافر ولا سيا إذا تذكر سوء مصيره ، ولعل الرواية التى الموطأ و حين توفى أخوها عبد الله ، كانت عبيد الله بالتصغير فلم يضبطها الكانب والله أعلم . ويمكر على هذا قول من قال إن عبيد الله مات بأرض الحيشة فتروج الني يحلق أم حبيبة ، فان ظاهرها أن تروجها كان بعد موت عبيد الله ، وترويها وقع وهى بأرض الحيشة وقبل أن تسمع النهى ، وأيضا فني السياق وثم دخلت على زينب بعد قولها دخلت على أم حبيبة من الحيشة بمدة طويلة ، فان لم يكن هذا الظن هو الواقع احتمل أن يكون أخا لوبنب بنت جحش من بحث أم حبيبة من الحيشة بمدة طويلة ، فان لم يكن هذا الظن هو الواقع احتمل أن يكون أخا لوبنب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة ، أو يرجح ما حكاه ابن عبد الله بن جحش أربع سنين ، وما مثلها (١) يضبط في مثلها والله أعلى مقتصى ذلك أن يكون لها غم حسدها ، وسيأتى في الطريق الى في العدد بلفظ و فست منه ، وسيأتى في الوبن عبد الله تعدد المنظم على (لاحاديث الثلاثة مستوفى إن شاء الله تمالى حديث آخر عن أمها أم سلة في الإحداد أيضا ، وسيأتى في الدكلام على (لاحاديث الثلاثة مستوفى إن شاء الله تمالى حديث آخر عن أمها أم سلة في الإحداد أيضا ، وسيأتى الكلام على (لاحاديث الثلاثة مستوفى إن شاء الله تمالى حديث آخر عن أمها أم سلة في الإحداد أيضا ، وسيأتى الكلام على (لاحاديث الثلاثة مستوفى إن شاء الله تمالى

#### ٣١ - باب زيارة القُبور

قوله إلىاب زيارة القبور) أى مشروعيتها وكأنه لم يصرح بالحسكم لما فيه من الخلاف ته سيأتى، وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الاحاديث المصرحة بالجواز، وقد أخرجه مسلم من حديث بريدة وقيه نسخ النهى عن ذلك و لفظه وكنت نهيت عن زيارة القبور، فزوروها ، وزاد أبو داود والنسائى مر حديث أنس ، فانها تذكر الآخرة ، وللحاكم من حديث أن «ورو القبور الها» وسكون الحجم وله من حديث أن هريرة مرقوعا ، زوروا القبور فانها الجيم وله من حديث أن مسمود ، فانها تزهد فى الدنيا ، ولمسلم من حديث أبى هريرة مرقوعا ، زوروا القبور فانها تذكر الموت ، قال النووى تبعا للمبدرى والحازى وغيرها : انفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة . كذا أطلقوا ، وفيه نظر لان ابن أبى شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهم النخمى والشمى الكراهة مطلقا حتى قال الشعى : أولا نهى النبي يَرَاتِي لورت قبر ابنتى . فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هرلاء ، وكأن الشعم : أولا نهى والته على النبي عند الله في النبي واحدة فى العمر لورود الأمر به . واختلف فى النساء فقيل : دخان فى عموم الإذن وهو قول الأكثر ، ومحله ما إذا أمنت الفتنة . ورحد الأمر به . واختلف فى النساء فقيل : دخان فى عموم الإذن وهو قول الأكثر ، وعمله ما إذا أمنت الفتنة . ورحد المور حديث الباب ، وموضع الدلالة منه أنه يؤليه لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر ، و تقريره حجة .

<sup>(</sup>١) في مخطوطة الرياض • ومثلها •

ويمن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة فروى الحاكم من طريق ابن أبى مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن , فقيل لها : أليس قد نهى النبي يَرْكِيُّ عن ذلك؟ قالت نعم ، كان نهى ثم أمر بزيارتها ، وقيل الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور ، وبه جزم الشيخ أبو إسحق في والمهذب، واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذي تقدمت الإشارة البه في ﴿ باب اتباع النساء الجنائز ، وبحـديث ﴿ لَعَنَ اللَّهَ زُوارَاتُ الْقَبُورِ ، أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة ، وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حـديث حــان بن ثابت . واختلف من قال بالكراهة في حقهن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه ؟ قال القرطبي : هذا اللمن إنما هو للسكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغــة ، و لعل السبب ما يفضى اليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك ، فقد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا ما نع من الإذن لان تذكر الموت يحتاج اليه الرجال والنساء . قوله ( بامرأة ) لم أنف على اسمها ولا اسم صاحب القبر ، وَفَى رواية لمسلم ما يشعر بأنه ولدها ولفظه « تبكى على صبى لَها ، وصرح به في مرسل يحيى بن أبي كثير عند عبد الرزاق و لفظه , قد أصببت بولدها , وسيأتى في أو اثل كتاب الاحـكام من طريق أخرى عن شعبة عن ثابت . ان أنسا قال لا مرأة من أهله : تعرفين فلانة ؟ قالت : نعم . قال : كان النبي عَلَيْكُ مربها ، فذكر هذا الحديث : قوله ( فقال اتنى الله ) في رواية أبي نعيم في المستخرج , فقال يا أمة الله اتنى الله ، قال القرطبي: الظاهر أنه كان في بكَاتُها قدر زائد من نوح أو غيره ، ولهذا أمرها بالتقوى . قلت : يؤيده أن في مرسل يحيي بن أبي كشير المذكور , فسمع منها ما يكره فوقف عليها ، وقال الطيبي : قوله , اتنى الله ، توطئه لقوله ، واصبرى ، كأنه قيل لها خافى غضب الله إن لم تصبرى ولا تجزعى ليحصل لك الثواب · قوله (اليك عنى) هو من أسماء الأفعال ، ومعناها تنح وأبعد . قولِه (لم تصب بمصيبتي) سيأتى فى الاحكام من وجه آخر عن شعبة بلفظ « فانك خلو من مصيبتي ، وهو بكسر المعجمة وسكون اللام ، ولمسلم « ما تبالى بمصيبتي ، ولا بي يعلى من حديث أبي هريرة أنها قالت . يا عبد الله إنى أنا الحرى الشكلي ، ولو كنت مصّا با عذر تنى ، . قوله ( ولم تعرفه ) جملة حالية أى خاطبته بذلك ولم تعرف أنه رسول الله. قولِه ( فقيل لها ) فى رواية الاحكام , فمر بها رجل فقال لها : إنه رسول الله ، فقالت : ما عرفته ، وفي رواية أبي يعلى المذكورة , قال فهل تعرفينه؟ قالت : لا ، وللطبراتي في الأوسط من طريق عطية عن أنس أن الذي سألها هو الفضل بن العباس ، وزاد مسلم في رواية له , فأخذها مثل الموت ، أي من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه علي خجلا منه ومهابة . قوله ( فلم تجد عنسده بوابين ) في رواية الأحكام « بواباً ، بالإفراد ، قال الزين بن المنير : فأمدة هذه الجملة من هذا الحبر بيان عذر هذه المرأة في كونها لم تعرفه ، وذلك أنه كان من شأنه أن لايتخذ بوا با مع قدرته على ذلك تواضعا ، وكان من شأنه أنه لا يستتبع الناس وراءه إذا مشى كما جرت عادة الملوك والأكابر ، فلذَّلك اشتبه على المرأة فلم تعرفه مع ماكانت فيه من شاغلَ الوجد والبكاء . وقال الطبي : فائدة هـذه الجملة أنه لمـا قيل لها إنه النبي ﷺ استشعرت خوفا وهيبة في نفسها فتصورت أنه مثل الماوك له حاجب وبواب يمنع الناس من الوصول اليه ، فوجدت الامر بخلاف ما تصورته . قوله ( فقالت : لم أعرفك ) في حديث أبي هريرة , فقالت والله ماعرفتك ، . قوله ( إنما الصبر عند الصدمة الأولى ) في رواية الاحكام , عند أول صدمة ، ونحوه لمسلم ، والمعنى إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع فذلك هو الصبر الـكامل الذي يترتب عليه الاجر ، وأصل الصدم ضرب الثيُّ الصلُّب بمثله فاستعير للمصيبة الواردة على الفلب، قال الخطابي:

ألمعني أن الصبرالذي يحمد عليه صاحبه ماكان عند مفاجأة المصيبة ، يخلاف ما بعد ذلك فانه على الآيام يسلو . وحكى الخطابي عن غيره أن المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه ، وإنما يؤجر على حسن تثبته وجميل صبره . وقال ابن بطال : أراد أن لايجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الآجر. وقال الطبيي : صدَّر هذا الجراب منه مِثَالِيٌّ عن قولها لم أعرفك على أسلوب الحكم كما نه قال لها : دعى الاعتذار فانى لا أغضب لغير الله وانظرى لنفسك . وقال الوين بن المنير : فانَّدة جواب المرَّأَة بذلك أنها الما جاءت طائعة لما أمرها به من التقوى والصبر معتذرة عن قولها الصادر عن الحزن بين لها أن حق هذا الصبرأن يكون في أول الحال ، فهوالذي يترتب عليه الثواب انهيي . ويؤيده أن في رواية أبي هريرة المذكورة , فقالت أنا أصبر ، أنا اصبر ، وفي مرسل يحيي بن أبي كثير المذكور , فقال اذهبي اليك ، فإن الصبر عند الصمدة الاولى ، وزاد عبد الرزاق فيه من سرسل الحسن ، والعبرة لا يملكها ابن آدم ، . وذكر هذا الحديث في زيارة القبور مع احتمال أن تـكون المرأة المذكورة تأخرت بعد الدفن عند القبر والزيارة انما تطلق على من أنشأ الى القبر قصدا من جهة استواء الحـكم فى حقها حيث أمرها بالتقوى والصبر لمـا رأى من جزعها ولم ينكر عليها الحروج من بيتها فدل على أنه جائز ، وهو أعم من أن يكون خروجها لتشبيع ميتها فأقامت عند القسر بعد الدفنُّ أو أنشأت قصد زيارته بالحروج بسبب الميت . وفي هـذا الحـديث من الفوائد غير ما تقدم ماكان فيه عليه الصلاة والسلام من التواضع والرئق بالجاهل ، ومساعة المصاب وقبول اعتذاره ، وملازمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وفيه أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس ، وأن من أمر بمعروف ينبغى له أن يقبل ولو لم يعرف الآمر . وفيسه أن الجزع من المنهيات لأمره لهـا بالتقوى مقرونا بالصبر . وفيسه الترغيب في احتمال الآذي عند بذل النصيحة و نشر الموعظة ، وأن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنوى لا أثر لها . وبني عليه بعضهم ما إذا قال ياهند أنت طالق فصادف عمرة أن عمرة لا تطلق . واستدل به على جواز زيارة القبور سواءكان الزائر دُجلا أو امرأة كما تقيدم ، وسواء كان المزور مسلما أوكافرا ، لعبدم الاستفصال في ذلك . قال النووى : وبالجواز قطع الجهور ، وقال صاحب الحاوى : لا تجوز زيارة قبر السكافر ، وهو غلط انتهى . وحجة الماوردى قوله تعالى ﴿ وَلا تَتَّم على قبره ﴾ ، وفي الاستدلال به نظر لا يخنى . ( تنبيه ) : قال الزين بن المنير : قدم المصنف ترجمة زيارة القبور على غيرها من أحكام تشبيع الجنازة وما بعد ذلك مما يتقدم الزيارة لأن الزيارة يتكرر وقوعها فجعلها أصلا ومفتاحا لتلك الاحكام انتهى ملخصًا . وأشار أيضًا الى أن مناسبة ترجمة زيارة القبور تناسب اتباع النساء الجنائز ، فكأنه أراد حصر الاحكام المتعلقة بخروج النساء متوالية . والله أعلم

٣٢ - باب قول النبي مَوَيَّالِيَّةِ ﴿ يُمَدَّبُ المَّيْتُ بِبعضِ بِكَاءِ أَهَلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوحُ مَنَ سُذَّتِهِ ﴾ القول الله تعالى ﴿ قُوا أَنفُسَكُم وأَهَلِيكُم ناراً ﴾ وقال النبي عَلَيْكِلِيَّةِ ﴿ كَأْمَكُم راعٍ ومسئولُ عن رَعيَّتهِ ﴾ فاذا لم يكن من سُنَّته فهو كما قالت عائشةُ رضى الله عنها ﴿ لا تَزِرُ وازِرةٌ وزرَ أُخرى ﴾

وهو كقولة ﴿ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ۗ ـ ذُنُوبًا ـ إلى حمِلِها لا يُحمَّلُ منهُ شي ﴾ وما يُرخَّسُ منَ البسكاء من غير نَوحٍ . وقال النبيُّ وَقِلْكِيْ ﴿ لا مُتَقَالُ نَفْسُ ظُلُما إِلا كَانِ على ابنِ آدَمَ الأوّلِ كَفَلْ من دسها، وذُلك لأنه أولُ من سنَّ الفتلَ

١٢٨٤ - حَرْثُ عَبِدَانُ وَتَحَدُ قالا: أُخْبِرَ نا عبدُ اللهِ أُخْبِرَ نا عاصمُ بنُ سليانَ عن أبي عَمَانَ قال حدَّ ثنى أسامةً ابنُ زيدٍ رضى اللهُ عنها قال ﴿ أُرسَلَتِ ابنةُ النبيِّ إِنَّ إبناً لِي قُبِضَ ، فأرتنا . فأرسل مُبقرئ السلام ويقول: إنَّ لَهُ مَا أَخَذَ وله مَا أَعْلَىٰ ، وكُلُّ عَندَه بأَجَلِ مُسمَّ ، فلْتَصْبِر ولْتَخْتَسِب . فأرسلَت إليه تُقسِمُ عليه كَيَأْ يَيَنُّها . فَقَامَ وَمَعَهُ سَمَدُ بنُ مُهَادَةً ومُعَاذُ بنُ جَبَلِ وأَ بَيُّ بنُ كَعَبِ وزَيدُ بنُ ثابتٍ ورِجالُ . فرُ فِعَ الى رسولِ اللهِ وَلِيُكُلِّوُ الصِّيُّ وَنَفْسُهُ تَتَمَّعْهُمُ \_ قال : حسِبتُ أَنَّهُ قال : كَأَنَّهَا شَنَّ \_ فغاضَتْ غيناهُ ، فقال سَعدٌ : يا رسولَ اللهِ ما هذا ؟ فقال : هذهِ رحمة ۖ جَملُها اللهُ في قُلوبِ عِبادهِ ، وإنَّمَا يَرِحَمُ اللهُ مِن عبادِه الرَّجاء »

١٢٨٥ – وَرَثُنَا عِبْدُ اللهِ مِنْ مَعْدِ حدَّثَنَا أَبُو عامرِ حدَّثَنَا فُلَيْحُ مِنْ سَلْيَانَ عن بلاكِ بنِ على عن أَلَسِ بن مالك رضى اللهُ عنه قال « شهدٌ نا بنتا لرسول ِ اللهِ عَلَيْنَ ، قال ورسولُ اللهِ عَلَيْنَ جالسٌ على القبر ، قال فرأيتُ عَينَيهِ تَدَمَعانِ ، قال فقال : هل منسكم رجُلُ لم يُقارفِ الليلةَ ؟ فقال أبو طلحةَ : أنا . قال : فانز ل . قال فنز ل

[الحديث ١٧٨٥ ــ طرفه في : ١٣٤٢]

١٢٨٦ - مَرْثُ عَبِدِ اللهِ إَخْبِرَ نَا ابن جُرَيجِ قال أَخْبَرَ نَى عَبِدُ اللهِ بنُ عُبِيدِ اللهِ بنِ أَبِي مُلْيكةً قال « تُوُفِّيَتْ ابنةٌ لعثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ بمكةَ وجثنا لِنَشْهِدَجا ، وحضَرَ ها ابنُ عمرَ وابنُ عبَّاس ِ رضيَ اللهُ عنهم ، وإنى لجالسُ بيتَهما \_ أو قال : جَلستُ إلى أَحَدِهما ، ثُمَّ جاء الآخَرُ فجلسَ إلى جَنبى \_ فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضى َ الله عنما لَمْسرو بن عثمانَ : ألا تَنهي عن البكاء؟ فانَّ رسولَ اللهِ عَيْنَاتِي قال : إنَّ الميَّتَ ليُعذَّبُ بُبكاء أهلهِ

١٢٨٧ - فقال ابنُ عبَّاسِ رضيَ اللهُ عنها: قد كان عمرُ رضيَ اللهُ عنه يقول بعضَ ذُلك ، ثمُّ حدَّثَ قال : صَدَرتُ مَعَ عَرَ رضَى اللهُ عنه مِن مَكَةً ، حتَّى إذا كُنَّا بالبَيْداء إذا هُوَ بِرِ كُبِ تَعتَ ظِلَّ سَمُرةٍ ، فقال : اذْهَبْ فَانظُرْ مَن هُوْلِاءِ الرَّكِ . قال : فَنَظرْتُ قاذا مُهمّيَبٌ ، فأخبرتُه ، فقال : ادْعُهُ لى . فرَجَعتُ إلى صُهيب فقلتُ : ارتَحِلْ فَاكْمُونَى بأمير المؤمنين . فلما أصببَ عمرُ دخلَ صُهببُ يَبكى يقولُ : وا أخاهُ وا صاحباهُ . فقال عمرُ رضَى اللهُ عنهُ : يا صُهيبُ أَتبكى على وقد قال رسولُ اللهِ عَلِيْكُمْ : إن اللَّيت يُعذَّبُ ببعض بُكاء أهلهِ عليه ٧ ؟

[الحديث ١٧٨٧ ـ طرفاه في : ١٧٩٠ ، ١٧٩٧ ]

١٢٨٨ – قال ابنُ عَبَّاسِ رضيَ اللهُ عنها ﴿ فَلَمَّا مَاتَ عَمَرُ رَضَيَ اللهُ عَنْهُ ذَ كَرِتُ ذَٰلِكَ لَماثشةَ رضيَ اللهُ

عنها فقالت: رَحْمَ اللهُ عَرَ ، واللهِ ما حدَّثَ رسولُ اللهِ وَاللهِ أَنَّ اللهُ لَيُمذَّبِ المؤمنَ بُبكاء أهلهِ عليه ، والحَنَّ رسولَ اللهِ عليه ، وقالت : حَسُبكُمُ القُرآنُ ﴿ ولا تَزِرُ وازِرَةُ وَاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ أَوْ هُوَ أَصْكَ وَأَبِكُمُ ﴾ قال ابنُ أبى مُليسكة : واللهُ ﴿ هُوَ أَصْكَ وَأَبِكُمْ ﴾ قال ابنُ أبى مُليسكة : واللهُ عنه الله عنها شيئا ﴾

[ الحديث ١٢٨٨ ـ طرفاه في : ١٨٨٩ ، ١٢٨٨ ]

١٣٨٩ - مَرْشَنَا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكر عن أبيهِ عن عَمرةَ بنتِ عبدِ الرحانِ أنها أخبرَ لهُ أنها سمت عائشةَ رضى اللهُ عنها زوجَ النبيِّ وَاللهِ عَلَى اللهِ على اللهُ على عليها أهدُها فقال : إنهم ليه مكونَ عليها وإنها لتُمذَّبُ في قبرِها »

١٢٩٠ – مَرْشُنَ إِسماعيلُ بنُ خايلِ حدَّثَنَا على بنُ بُسْهِرِ حدَّثَنَا أَبُو إِسحاقَ وهو الشبباني عن أَبِي بُرِ دَةَ عن أَبِيهِ قال « لنَّا أُصِيبَ عمرُ رضىَ اللهُ عنه جَدَلَ مُهمِيبٌ يقولُ : وا أَخَاهُ . فقال عمرُ : أما عَلمت أنَّ النبي مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قوله ( باب قول الذي يُطِّلِنُهُ : يهذب الميت جمض بكاء أهله عليه اذا كان النوح من سنته ) هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبمضية على رواية ابن عمر المطلقة كما سافه في الباب عنهما ، وتفسير منه للبمض المهم في رواية ابن عباس بانه النوح ، ويؤيده أن المحذور بعض البكاء لا جميعه كما سيأتى بيانه . وقوله (اذا كان النوح من سنته ) يوهم أنه بقية الحديث المرفوع ، وايس كذلك بل هو كلام المصنف قاله تفقها ، وبقية السياق يرشد الى ذلك ، ومدندا الذي جزم به هو أحــد الاقوال في تأويل الحديث الذكور كما سيأتي بيانه . واختلف في صبط قوله , من سنته ، فللا كثر في الموضعين بضم المهملة وتشديد النون أي طريقته وعادته ، وضبط بعضهم بفتح المهملة بعدها موحد تان الاولى مفتوحة أي من أجله ، قال صاحب المطالع : حكى عن أبي الفضل بن ناصر أنه رجح هذا وأنكر الاول فقال: وأى سنة للبيت؟ انتهى. وقال الزين بن المنير : بل الأول أولى لاشعاره بالعناية بذلك إذ لا يقال من سنته إلاعند غلبة ذلك عليه واشتهاره به . قلت : وكأن البخارى ألهم هذا الخلاف فأشار الى ترجيح الاول حيث استشهد بالحديث الذي فيه ، لأنه أول من سن القتل ، فانه يثبت مااستبعده ابن ناصر بقوله : وأي سنة للبيت ؟ وأما نعبير المصنف بالنوح فراده ما كان من البكاء بصياح وعويل ، وما يلتحق بذلك من الطم خــد وشق جيب وغير ذلك من المنهيات . قوله ( لفول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) وجه الاستدلال لما ذهب اليه من هذه الآية أن هذا الاس عام في جهات الوقاية ومن جمانها أن لا يكون الاصل مولعا بأمر منكر ائتلا يحرى أهله عليه بعده ، أو يكون قد عرف أن لاهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم عنه فيكون لم يق نفسه ولا أهله · قولِه ( وقال الذي يَتَالِيُّهُ : كا كم راع الحديث ) هو طرف من حديث لابن عمر نقدم موصولاً في الجمعة ، ووجه الاستدلال منه ما تقدم ، لأن من جمَّلة رعايته لهم أن يكون الشر من طريقته فيجرى أهله عليه أو يراهم يفعلون الشر فلا يتهاهم

عنه فيسئل عن ذلك ويؤاخذ به . وقـد تعقب استدلال البخاري بهذه الآية والحـديث على ما ذهب اليه من حمل حديث الباب عليه لأن الحديث ناطق بأن الميت يعذب ببكاء أهله ، والآية والحديث يقتضيان أنه يعذب بسئته فلم يتحد الموردان ، والجواب أنه لامانع في سلوك طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات وتقييد بعض المطلقات ، فالحديث وإن كان دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء لكن دلت أدلة أخرى على تخصيص ذلك ببعض البكاء كما سيأتى توجيهه وتقييد ذلك بمنكانت تلك سنته أو أهمل النهى عن ذلك ، فالمعنى على هذا أن الذى يعذب ببعض بكاء أدله من كان راضيا بذلك بأن تكون تلك طريقته الخ ، ولذلك قال المصنف ( فاذا لم يكن من سنته ) أى كمن كان لاشعور عنده بأنهم يفعلون شيئًا من ذلك ، أو أدى ماعليه بأن نهاهم فهذا لامؤ اخذة عليه بفعل غيره ، ومن ثم قال ابن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئًا من ذلك بعد وفانه لم يكن عايه شيَّ . قولِه ( فهو كما قالت عائشة ) أي كما استدلت عائشة بقوله تعالى ﴿ وَلا تَوْرُ وَازْرَةُ وَزُرُ أَخْرَى ﴾ أي ولا تحمل حاملة ذنبا ذنب أخرى عنها ، وهذا حمل منه لانكار عائشة على أنها أنكرت عموم التعذيب لـكلُّ ميت بكى عليه . وأما قوله ( وهو كـقوله وان تدع مثقلة الى حلما لايحمل منه شيم ) فوقع في رواية أبي ذر وحده , وان تدع مثقلة ذنوبا الى حملها , وايست ذنوبا في التلاوة وانما هو في تفسير مجاهد فنفله المصنف عنه ، وموقع التشبيه في قوله أن الجملة الاولى دات على أن النفس المذنبة لا يؤاخذ غيرها بذنبها ، فكذلك النانية دلت على أن النفس المذنبة لا يحمل عنها غيرها شيئًا من ذنوبها ولو طاببت ذلك ودعت اليه ، ومحل ذلك كله إنما هو في حق من لم يكن له في شيء من ذلك تسبب ، و إلا فهو يشاركه كما في قوله تعالى ﴿ وَلَيْحَمَلُنَ أَنْقَالُمْمُ وَأَنْقَالًا مِعَ أَنْقَالُهُم ﴾ وقوله ﷺ ﴿ فَانْ تُولِيتَ فَأَنَّمَا عَلَيْكُ إِنَّمُ الْآريسيينَ ، · قُولِهِ (وما يرخصَ من البكاء في غير نوح) هذا معطوف على أول الترجمة وكأنه أشار بذلك الى حديث عامر بن سعد عن أبي مسعود الانصاري وقرظة بن كعب قالاً ﴿ رخص لننا في البسكاء عند المصيبة في غير نوح ، أخرجه ابن أبي شببة والطبرانى وصحعه الحاكم ، لكن ليس إسناده على شرط البخارى فاكثنى بالإشارة اليه واستغنى عنه بأحاديث الباب الدالة على مقنضاه . قولِه ( وقال النبي بَاللَّهِ : لا نقتل نفس ظلما الحديث ) هو طرف من حديث لا بن مسعود وصله المصنف في الديات وغيرها ، ووجه الاستدلال به أن القائل المذكور يشارك من صنع صنيعه لكونه فتح له الباب ونهج له الطريق ، فكذلك من كانت طريقته النوح على الميت يكون قـد نهج لأمله تلك الطريقة فيؤاخذ على فعله الاول . وحاصل ما يحثه المصنف في هـذه الترجمة أن الشخص لايعذب بفعل غـيره إلا إذا كان له فيه تسبب ، فن أثبت تعذيب شخص بفعل غيره فراده هـذا ، ومن نفاه فراده ما إذا لم يكن له فيه تسبب أصلا والله أعلم . وقــد اعترض بعضهم على استدلال البخارى بهذا الحديث لأن ظاهره أن الوزر يختص بالبادى وون من أتى بعده ، فعلى هذا يختص التعذيب بأول من سن النوح على الموتى . والجواب أنه ليس في الحديث ما ينني الإثم عن غير الرادي فيستدل على ذلك بدليل آخر ، وانما أراد المصنف بهذا الحديث الرد على من يقول إن الإنسان لايعذب إلا بذنب باشره بقوله أو فعله فأراد أن يبين أنه قديمذب بفعل غيره إذاكان له فيه تسبب. وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت بالبكاء عليه فمنهم من حمله على ظاهره وهو بين من قصة عمر مع صهيب كما سدأتو، في ثالث أحاديث هذا الباب، ومحتمل أن يكون عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا كان قادرا على النهى ولم يقع منه ، فلذلك بادر الى نهى صهيب ، وكمذلك نهى حفصة كما رواه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر عنه ، وبمن أخذ بظاه ، أيضا عبد الله م -- ۲۰ ج 🍟 ہ فتح الباري

ا بن همر فروى عبد الرزاق من طريقه أنه شهد جنازة رافع بن خديج فقال لاهله . ان رافعا شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب ، وان الميت يعذب ببكاء أهله عليه ، ويقابل قول هؤلاء قول من رد هذا الحديث وعارضه بقوله تعالى ﴿ وَلَا تَرْدُ وَازْدَةً وَزُرُ أُخْرَى ﴾ وعن روى عنه الإنكار مطلقاً أبو هريرة كما رواه أبو يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزنى قال : قال أبو هريرة ﴿ والله لئن انطلق رَّجل مجاهدُ في سبيلُ الله فاستشهد فعمدت امرأته سفها وجهلا فبكت عليه ايمذبن هذا الشهيد بذنب هذه السفيمة ، والى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم أبو حامد وغيره ، ومنهم من أول قوله , ببكاء أهله عليه , على أن الباء للحال ، أي ان مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه ، وذلك أن شدة بكائهم غالبًا إنما تقع عند دفنه ، وفي تلك ألحالة يسأل ويبتدأ به عذاب القبر ، فكأن معنى الحديث أن الميت يمذب حالة بكاء اهله عليه ، ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببا لتعذيبه حسكاه الخطابي، ولا يخني مافيه من الشكلف. ولعل قائله إنما أخذه من قول عائشة ﴿ إنما قال رسول الله ﷺ انه ليعذب بمعصيته أو بذنبه وان أهله ليبكون عليه الآن ، أخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها ، وعلى هذا يكون خاصا ببعض الموتى . ومنهم من أوله على أن الراوى سمع بعض الحـديث ولم يسمع بعضه ، وأن اللام فى الميت لمعبود معين كما جزم به القاضى أبو بكر البافلانى وغيره ، وحجتهم ما سيأتى فى رواية عمرة عن عائشة فى رابع أحاديث الباب ، وقد رواه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري وزاد في أوله , ذكر لعـائشة أن ابن عمر يقول ان الميت ليعذب ببكاء الحي ، فقالت عائشة : يغفر الله لابي عبد الرحن ، أما إنه لم يكذب ، ولكنه نسى أو أخطا ، إنمـا مر رسول الله مِلْكُ على يهودية ، فذكرت الحديث . ومنهم من أوله على أن ذلك مختص بالكافر وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أُصَلاً ، وهو بين من رواية ابن عباس عن عائشة وهو ثالث أحاديث الباب . وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة ، وفيه اشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر بل بما استشعرته مر. معارضة القرآن . قال الداودى : رواية ابن عباس عن عائشة أثبتت ما نفته عمرة وعروة عنها ، إلا أنها خصته بالكافر لانها أثبتت أن الميت يزداد عذابا ببكا. أهله ، فأى فرق بين أن يزداد بفعل غير. أو يعذب ابتدا. ؟ وقال القرطي : إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوى بالتخطئة أو النسيان او على أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد ، لان الرُّواة لهذا المعنى من الصحابة كشيرون وهم جازمون فلا وجه للنني مع إمكان حمله على محمل صحيح . وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديثى عمر وعائشة بضروب من الجمع : أولها طريقة البخارى كما تقدم توجيهها . ثانيها وهو أخص من الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذلك وبه قال المزنى وإبراهيم الحربي وآخرون من الشافعية وغيرهم حتى قال أبو الليث السمرةندى: إنه قول عامة أهل العلم، وكذا نقله النووي عن الجمهور قالوا : وكان معروفا للقدماء حتى قال طرفة بن العبد :

#### إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقى على الجيب يا ابنة معبد

واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية ، والحديث دال على أنه إنما يقع عند وقوع الامتثال . والجواب انه ليس في السياق حصر ، فلا يازم من وقوعه عند الامتثال أن لا يقع اذا لم يمتثلوا مثلا . ثالثها يقع ذلك أيضا لمن أهمل نهى أهله عن ذلك ، وهو قول داود وطائفة ، ولا يخنى أن محله ما إذا لم يتحقق أنه ليست لهم بذلك عادة ، ولا ظن أنهم يفعلون ذلك . قال ابن المرابط: اذا علم المرء بما جاء في النهى عن النوح وعرف أن أهله من شأنهم يفعلون ذلك ولم يعلم متحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه فاذا عذب على ذلك عذب بفعل

تفسه لا بفعل غيره بمجرده . رابعها معنى قوله د يمذب ببكاء أهله ، أى بنظير ما يبكيه أهله به ، وذلك أن الأفعال التي يمددون بها عليه غالبًا تكون من الأمورالمنهية فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه ذلك وهو عين ما يمدحونه به ، وهذا اختياد ابن حزم وطائفة ، واستدل له بجديث ابن عمر الآتى بعد عشرة أبواب في قصة موت إبراهم ابن النبي مِتَالِيَّةٍ وفيه و ولسكن يعذب بهذا ، وأشارالي لسانه ۽ . قال ابن حزم : فصح أن البكاء الذي يعذب به الانسان ما كان منه اللسان إذ يندبونه برياسته التي جار فيها ، وشجاعته التي صرفها في غير طاعة الله ، وجوده الذي لم يضعه في الحق ، فأهله يبكون عليه بهذه المفاخروهو يعذب بذلك . وقال الإسماعيلي كثر كلام العلماء في هذه المسألة وقال كل مجتهدا على جسب ما قدر له ، ومن أحسن ماحضرتى وجه لم أرهم ذكروه ، وهو أنهم كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون ويقتلون ، وكان أحدهم إذا مات بكنته باكيته بتلك الافعال المحرمة ، فعنى الحبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكى عليه أهله به ، لأن الميت يندب بأحسن أفعاله ، وكانت محاسن أفعالهم ما ذكر ، وهي زيادة ذنب في ذنو به يستحق العذاب علمًا . عامسها معنى التعذيب تو بيت الملائكة له بما ينديه اهله به كما روى أحمد من حديث أبي موسى مرفوعا « الميت يعذُّب ببكاء الحي ، إذا قالت النائحة : وأعضداه واناصراه واكاسياه ، جبد الميت وقيل له : أنت عضدها ، أنت ناصرها ، أنت كاسيها ، ؟ ورواه ابن ماجه بلفظ . يتعتبع به ويقال : أنت كذلك ، ؟ ورواه الترمذي بلفظ « ما من ميت يموت فتقوم نادبته فتقول : واجبلاه واسنداه أوشبه ذلك من القول إلا وكل به ملكان يلهزانه ، أهكذا كنت ، ؟ وشاهده مادوى المصنف في المغازي من حديث النعان بن بشير قال ، أغمى على عبد الله بن رواحة ، لجملت أخته تبكي وتقول : واجبلاه واكذا واكذا ، فقال حين أفاق : ماقلت شيئًا إلا قيل لي أنت كذلك ، ؟ سادسها معني التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها ، وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين ، ورجحه ﴿ أَنِ المرابط وعياض ومن تبعه ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين ، واستشهدوا له بحديث قيلة بنت عزمة وهي بفتح القاف وسكون النحتانية وأبوها بفتح الميم وسكون المعجمة ثقفية ، قلت : يارسول الله قد ولدته فقاتل ممك يوم الربذة فم أصابته الحي فات ونزل على البكاء ، فقال رسول الله بِاللَّهِ : أيغلب احدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفًا ، وإذا مات استرجع ، فو الذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر اليه صويحبه ، فياعباد الله لا تُعذبُوا بُوتًا كم ، وهـذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد أخرجه ابن أبي خيثمة وابن ابي شيبة والطبراني وغيرهُ ، ﴿ أَخْرِجُ أَبُو دَاوِدُ وَالشِّمَذِي أَطْرَافًا مَنْهُ . قال العلبري : ويؤيدُ مَا قاله أبو هريرة أن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاه ، ثم ساقه باسناد صحيح اليه ، وشاهده حمديث النعان بن بشير مرفوعا أخرجه البخاري في تاريخه وهجمه الحاكم ، قال أبن المرابط : حديث قيلة نص في المسألة فلا يعدل عنه . واعترضه ابن رشيد بأنه ليس نصا ، وإنَّما هو محتمل ، فإن قوله « فيستعبر اليه صويحبه ، ليس نصا في أن المراد به الميت ، بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحَمي ، وان الميت يمذب حينئذ ببكاء الجماعة عليه ، ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجهات فينزل على اختلاف الاشخاص بأن يقال مثلاً : من كانت طريقته النوح فشي أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه ، ومن كان ظالمًا فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب به ، ومن كان يعرف من أهله النياحة فاهمل نهيهم عنها فان كان راضيا بذلك التحق بالاول وان كان غير رُاض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهى ، ومن سلم من ذلك كله واحتاط فهى أهله عِنِ المعصية ثم خالفوهِ وفعلوا ذلك كإن تمذيبه تألمه يما يراه منهم من عنالفة أمره و إقدامهم على معصية ربهم . والله

تعالى اعلم بالصواب. وحكى الكرماني تفصيلا آخر وحسنه وهو النفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة ، فيحمل قوله تعالى ﴿ وَلاَ تَرْدُ وَازْرَةَ وَزْرُ أَخْرَى ﴾ على يوم القيامة ، وهذا الحديث وما أشبهه على البرزخ . ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع في الدنيا ، والاشارة اليه بقوله تعالى ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ فانها دالة على جواذ وأوع التعذيب على الانسان بما ليس له فيه تسبُّب ، فكذلك يمكن أن يكون الحال في البرزخ بخلاف يوم القيامة والله اعلم . ثم أورد المصنف في الباب خسة أحاديث : الأول حديث أسامة ، قولِه ( حدثنا عبدان ومحمد ) هو ابن مقاتل ، وعبد الله هو ابن المبارك . قولِه ( عن أبى عثمان ) هو النهدى كما صرح به فى النوحيد من طريق حماد عن عاصم ، وفي رواية شعبة في أواخر الطب عن عاصم سمعت أبا عثمان . قول ( أرسلت بنت النبي علي ) هي زبنب كما وقع في رواية أبي معاوية عن عاصم المذكور في مصنف ابن أبي شيبة . قولِه ( ان ابنا لي ) قيل هو على بن ابي العاص بن الربيع ، وهو من زينب كذا كتب الدّمياطي بخطه في الحاشية ، وفيَّه نظر لانه لم يقع مسمى في شيُّ من طرق هذا الحديث . وأيضا فقد ذكر الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار أن عليا المذكور عاش حتى ناهز الحلم ، وأن النبي ﷺ أردفه على راحلته يوم فتح مكة ، ومثل هـذا لا يقال في حقه صبى عرفا ، وإن جاز من حيث في حجره وقال وانما يرحم الله من عباده الرحماء ، وفي مسند البزار من حديث أبي هرير قال ثقل ابن لفاطمة فبعثت الى النبي بالله فذكر نحو حديث الباب وفيه مراجعة سعد بن عبادة في البكاء ، فعلى هذا فالابن المذكور محسن بن على ابن أبى طألب، وقد اتفق اهل العلم بالاخبار أنه مات صغيرا في حياة الذي يَرْتَجَيُّ ، فهذا أولى أن يفسر به الابن إن ثبت أن القصة كانت لصبي ولم يثبت أن المرسلة زينب ، لـكن الصواب في حديث الباب أن المرسلة زينب وان الولد صبية كما ثبت في مسند أحمد عن أبي معاوية بالسند المذكور ولفظه , أتى النبي علي بأمامة بنت زينب ، زاد سعدان بن نصر في الثاني من حــديثه عن أبي معاوية بهذا الاسناد , وهي لابي العاص بن الربيع ونفسها تقعقع كـأنها في شن ، فذكر حديث الباب ، وفيه مراجعة سعد بن عبادة . وهكذا أخرجه أبو سعيد بن الاعرابي في معجمه عن سعدان ، ووقع في رواية بعضهم أميمة بالتصغير ، وهي أمامة المذكورة ، فقد اتفق أهل العلم بالنسب ان زينب لم تلد لأبي العاص إلا عليا وأمامة فقط ، وقد استشكل ذلك مر. حيث ان أهل العلم بالاخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبى العاص من زينب بنت النبي ﷺ عاشت بعد النبي ﷺ حتى تزوجها على بن أبى طالب بعد وفاة فاطمة ، ثم عاشت عند على حتى قتل عنها . ويجاب بأن المراد بقوله في حديث الباب « ان ابنا لي قبض » أي قارب أن يقبض ، ويدل على ذلك أن في رواية حماد , أرسلت تدعوه الى ابنها في الموت ، وفي رواية شعبة , ان ابنتي قد حضرت ، وهو عند أبي داود من طريقه إن ابني أو ابنتي ، وقد قدمنا أن الصواب قول من قال ابنتي لا ابني ، ويؤيده مارواه الطبراني في ترجمة عبد الرحمن بن عوف في المعجم الكبير من طريق الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال , استمر بأمامة بنت أبي العاص فبعثت زنيب بنت رسول الله ﷺ اليه تقول له ، فذكر نحو حديث أسامة وفيه مراجعة سعد في البكاء وغير ذلك ، وقوله في هذه الرواية و استعز ، بضم المثناة وكسرالمهملة وتشديد الزاي أي اشتد بها المرض وأشرفت على الموت ، والذي يظهر أن الله تعالى أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام لما سلم لأمر ربه وصبر ا بنته ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة بأن عافي الله بنة ابنته فى ذلك الوقت فخلصت من تلك الشدة وعاشت

تلك المدة ، وهذا ينبغى أن يذكر فى دلا ثل النبوة والله المستعان . قولِه ( يقرى السلام ) بضم أوله . قولِه ( ان لله ما أخذ وله ما أعطى ) قدم ذكر الآخذ على الإعطاء \_ وان كان متأخّرا في الواقع \_ لما يقتضيه المقام ، والمعني أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاه ، فان أخذه أخذ ما هوله ، فلا ينبغي الجزع لأن مستودع الأمانة لاينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه ، ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بتى بعد الميت ، أو ثوابهم على المصيبة ، أو ما هو أعر من ذلك . و , ما ، في الموضعين مصدرية ، ويحتمل أن تـكون موصولة والعائد محذوف ، فعلى الأول النقدير لله ألاخذ والإعطاء ، وعلى الثانى لله الذي أخـذه من الأولاد وله ما أعطى منهم ، أو ما هو أعم من ذلك كما تقدم . قوله (وكل) أي من الآخــذ والإعطاء ــ أو من الأنفس ــ أو ما هو أعم من ذلك ، وهي جملة ابتدائية معطوفة على آلجلة المؤكدة ، ويجوز في كل النصب عطفًا على اسم أن فينسحب التَّأْكيدُ أيضًا عليه ، ومعنى المندية العلم فهو من مجاز الملازمة ، والأجل يطلق على الحد الآخير وعل مجموع العمر ، وقوله ( مسمى ) أي معلوم مقدر أو نحو ذلك . قوله ( والتحتسب ) أى تنوى بصبرها طلب الثواب من ربها ، ليحسب لهـا ذلك من عملها الصالح. قَوْلِه ( فأرسلت اليه تقسم ) وقع في حديث عبد الرحمن بن عوف أنها راجعته مرتين وأنه إنما قام في الث مرة ، وكأنها ألحت عليه فى ذلك دفعاً لما يظنه بعض أهل الجهل أنها ناقصة المـكانة عنده ، أوألهمها الله تعـالى أن حضور نبيه عندها يدفع عنها ما هي فيه من الآلم ببركة دعائه وحضوره ، فحقق الله ظنها . والظاهر أنه امتنع أولا مبالغة في إظهار التسلم لربه ، أو ليبين الجواز في أن من دعى لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة مخلاف الوليمة مثلا . قول ( فقام ومعه ) في روآية حماد و فقام وقام معه رجال ، وقد سمى منهم غير من ذكر في هــذه الرواية عبادة بن الصامت وهو في رواية عبد الواحد في أوائل النوحيد ، وفي رواية شعبة أن أسامة راوي الحديث كان معهم ، وفي رواية عبد الرحمن بن عوف أنه كان معهم ، ووقع في رواية شعبة في الآيمان والنذور وأبي أو أبي كذا فيه بالشك ملّ قالها بفتح الهمزة وكسر الموحدة وتخفيف الياء أو بضم الهمزة وفتح الموحدة والتشديد ، فعلى الاول يكون معهم زيد بن حارثة أيضا لكن الثانى أرجح لانه ثبت في رواية هــذا الباب لمفظ . وأبي بن كعب ، والظاهر أن الشك فيه من شعبه لان ذلك لم يقع في رواية غيره والله أعلم . قولِه (فرفع)كذا هنا بالراء، وفي رواية حماد , فدفع ، بالدال فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا فرفع ، ووقع بعض هـذا المحذوف فى رواية عبد الواحد والفظه , فلسا دخلمنا ناولوا رسول الله عليه الصبي . . قولِه (ونفسه تقمقع قال : حسبت أنه قال كأنها شن )كذا في هذه الرواية ، وجزم بذلك في رواية حمادً ولفظه , و نفسه تقمقع كـأنها في شن ، والقعقعة حكاية صوت الشيُّ اليابس إذا حرك ، والشن بفتح 🦾 المعجمة وتشديد النون القربة الخلقة اليابسة ، وعلى الرواية الثانية شبه البدن بالحلد اليابس الحلق وحركة الروح فيه بما يطرح في الجلد من حصاة ونحوها . وأما الرواية الاولى فكأنه شبه النفس بنفس الجلد وهو أبلغ في الإشارة الى شدة الضعف وذلك أظهر فى التشبيه . قولِه ( نفاضت عيناه ) أى النبي بَرَالِيَّةٍ ، وصرح به فى دواية شعبة . قولِه (فقال سعد) أى ابن عبادة المذكور ، وصرح به فى رواية عبد الواحد ، ووقع فى رواية ابن ماجه من طريق عبد الواحد , فقال عبادة بن الصامت ، والصواب ما في الصحيح . قوله ( ما هذا ) في رواية عبد الواحد , فقال سعد ابن عبادة أتبكى، زاد أبو نعيم في المستخرج , وتنهى عن البكاء، . قوله (فقال هذه) أي الدمعة أثر رحمة ، أي ان

الذي يفيض من الدمع من حزن القلب بغير تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه ، وانما المنهى عنه الجزع وعدم الصبر . قوله ( و إنما يرحم الله من عباده الرحماء ) في رو اية شعبة في أو اخر الطب . ولا يرحم الله من عباده الا الرحماء ، ومن في قوله من عباده بيانية ، وهي حال من المفعول قدمه فيكون أوقع ، والرحماء جمع رحم وهو من صيغ المبالغة ومقتضاه أن رحمة الله تختص بمن اتصف بالرحمة وتحقق بها مخلاف من فيه أدنى رحمة ، لكن ثبت فى حديث عبد الله بن عمرو عند أبى داود وغيره و الراحمون يرحمهم الرحن ، والراحمون جمع راحم فيدخل كل من فيه أدنى رحمة ، وقد ذكر الحربي مناسبة الاتيان بلفظ الرحاء في حديث الباب بما حاصله : ان لفظ الجلالة دال على العظمة ، وقد عرف بالاستقراء أنه حيث ورد يكون السكلام مسوقا للتعظيم ، فلما ذكرهـٰنا ناسب ذكرمن كثرت رحمته وعظمته ليكون الدكلام جاريا على نسق التعظيم ، بخلاف الحديث الآخر فإن لفظ الرحمن دال على العفو فناسب أن بذكر معه كل ذي رحمة وإن قلت ، والله أعلم . وفي هـذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز إستحضار ذوي الفضل للحتضر لرجاء بركتهم ودعائهم وجواز القسم عليهم لذلك، وجواز المشي الى التعزية والعيادة بغير اذن يخلاف الوليمة ، وجواز إطلاق اللفظ الموهم لما لم يقع بأنه يقع مبالغة فى ذلك لينبعث خاطر المسئول فى المجيُّ للاجابة الى ذلك ، وفيه استحباب ابرار القدم وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ايتمع وهو مستشعر بالرضا مقاوما للحزن بالصبر ، وإخبار من يستدعى بالأمر الذي يستدعى من أجله ، و تقديم السلام على الكلام ، وعيادة المربض ولوكان مفضولاً أو صبياً صغيراً . وفيه أن أهل الفضل لا ينبعي أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولو ردوا أول مرة ، واستفهام التابع من إمامه عمايشكل عليه بما يتعارض ظاهره ، وحسن الأدب في السؤال لتقديمه قوله و يارسول الله ، على الاستفهام . وفيه الترغيب فى الشفقة على خلق الله و الرحة لهم و الترهيب من قساوة القلب و جمود العين ، وجواز البكاء من غير نوح ونحوه . الحديث الثانى حديث أنس : قوله (حدثنا عبد الله بن عمد) هو المسندى ، وأبو عام هو العقدى . قوله ( عن هلال ) في رواية محمد بن سنان الآتية بعد أبواب و حدثنا هلال ، . قولِه ( شهدنا بنتا للني عليه ) مى أم كلثوم زوج عثمان رواه الواقدى عن فليح بن سليمان بهذا الاسناد ، وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم كلثوم ، وكذا الدولابي في النرية الطاهرة ، وكذلك روّاه الطبري والطحاوي من هذا الوجه ، ورواه حماد أبن سلمة عن ثابت عن أنس فسهاها رقية أخرجه البخارى فى التاريخ الاوسط والحاكم فى المستدرك ، قال البخارى : ما أدرى ما هذا ، فان رقية ما تت والذي عَلِيُّ ببدر لم يشهدها . قلت : وهم حماد فى تسميتها فقط ، ويؤيد الأول ما رواه ابن سعد أيضا في ترجمة أم كلثوم من طَريق عمرةً بنت عبد الرحمن قالت : نزل في حفرتها أبو طلحة . وأغرب الحطابي فقال : هذه البنت كانت لبعض بنات رسول الله يَرْكُيُّ فنسبت اليه . انتهى ملخصا . وكأنه ظن أن الميتة في حديث أنس هي المحتضرة في حديث أسامة ، و ليس كذلك كما بينته . قولِه (لم يقارف) بقاف وفاء ، زاد ابن المبارك عن فليح ﴿ أَرَاهُ يَمْنَى الذُّنْبِ ﴾ ذكره المصنف في ﴿ باب من يدخل قبر المرأة ﴾ تعليقاً ، ووصله الاسماعيلي ، وكذا سريج بن النجان عن فليح أخرجه أحمد عنه ، وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة و به جزم ا بن حزم و قال : معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله ﷺ بأنه لم يذنب تلك الليلة انتهى . ويقويه أن فى رواية ثابت المذكورة بلفظ لا مدخل القدر أحد قارف أهله البارحة ، فتنحى عثمان . وحكى غن الطحاوى أنه قال : لم يقارف تصحيف ، والصواب نم يفاول أى لم ينازع غيره الـكلام ، لانهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء . وتعقب بأنه تغايط للثقة بغــــير

مستند ، وكمأنه استبعد أن يقع لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف . ويجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان الى الوقاع ، ولم يظن عثمان أنهـا تموت تلك الليلة ، وليس في الحبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها بل ولا حين احتضارها والعلم عند الله تعالى . وفي هذا الحديث جواز البكاء كما ترجم له ، وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء ، وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ـ ولوكان امرأة ـ على الآب والزوج ، وقيل إنما آثره بذلك لأنهاكانت صنعته ، وفيه نظر فان ظاهر السياق أنه ﷺ اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع ، وعلل ذلك بعضهم بأنه حينتذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة ، وحكى عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد جامع بمض جواريه في تلك الليلة فتلطف عَلَيْكُ في منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح ، ووقع في رواية حماد المذَّكورة ، فلم يدخل عُثمان القبر ، وفيه جواز الجلوس على شفير القبرعند الدفن ، واستدل به على جَوَاز البكاء بعد الموت ، وحكى ابن قدامة في المغنى عن الشافعي أنه يكره لحديث جمبر بن عتيك في الموطأ فان فيه , فاذا وجب فلا تبكين باكية ، يعني إذا مات ، وهو محول على الأولوية ، والمراد لا ترفع صوتها بالبكاء ، ويمكن أن يفرق بين الرجال والنساء في ذلك لأن النساء قد يفضي بهن البكاء الى ما يحذر من النوح الله صبرهن ، واستدل به بعضهم على جواز الجلوس عليه مطلقاً وفيه نظر ، وسيأتي البحث فيه في باب مفرد إن شاء الله تعالى . وفيه فضيلة لعثمان لإيثاره الصدق وإن كالب عليه فيه غضاضة . الحديث الثالث : قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك . قوله ( بنت لعثمان ) هي أم أبان كا سيأتي من رواية أيوب . قولِه ( وانى لجالس بينهما ، أو قال جلست الى أحدهما ) هذا شك من ابن جريج، ولمسلم من طريق أيوب عن ابن أبي مَليكة قال وكنت جالسا الى جنب ابن عمر و نحن انتظر جنازة أم أبان ينت عَبَّان وعندُه عمرو بن عثمان ، فجاء ابن عباس يقوده قائده فأراه أخسره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس الى جنبي فكنت بينهما ، فاذا صوت من الدار ، وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عند الحيدي و فبكي النساء ، فظهر السبب في قول ابن عمر لعمرو ابن عثمان ما قال ، والظاهر أن المكان الذي جلس فيه ابن عباسكان أوفق له من الجلوس يجنب ابن عمر، أو اختمار أن لا يقيم ابن أبي مايكة من مكانه وبجلس فيه للنهى عن ذلك . قولِه ( فلما أصيب عمر ) يعنى بالقتل ، وأفاد أيوب نى روايته أن ذلك كان عقب الحجة المذكورة و لفظه و فلما قدمنا لم يلبث عمر أن أصيب ، وفي رواية عمرو بن دينار « لم يلبث أن طعن » . قوله ( قال ابن عباس : فلما مات عمر ) هـنَّذا صريح في أن حديث عائشة من رواية ابن عباس عنها ، ورواية مسلم توهم أنه من رواية ابن أبي مايكة عنها ، والقصة كانت بعد موت عائشة لقوله فيها ﴿ فِجاء ابن عباس يقوده قائده ، فانه إنما عي في أواخر عمره ، ويؤيدكون ابن أبي مليكة لم يحمله عنها أن عند مسلم في أواخر القصة ر قال ابن أبي ما يكة : وحدثني القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول ابن عمر قالت : إنــكم لتحدثو نني عن غــيركاذبين ولا مكذبين ، ولكن السمع يخطى. ، وهذا يدل على أن ابن عمر كان قد حدث به مرارا ، وسيأتى فى الحديث الذى تدريدها . قوله (حسبكم) بسكون السين المهملة أي كافيكم (القرآن) أي في تأييد ما ذهبت اليه من رّد الحبر . قوله (قال ابن عباس عند ذلك ) أي عند انتها ، حديثه عن عائشة (والله مو أضحك وأبكى ) أي ان العبرة لا يملكها أبن آدم ولا تسبب له فيها فكيف يعاقب عايها فضلا عن الميت . وقال الداودى : معناه ان الله تعالى أذن في الجميل من

البكاء فلا يعذب على ما أذن فيه . وقال العلميي : غرضه تقرير قول عائشة أي ان بكا. الانسان وضحكه من الله يظهره فيه فلا أثر له فى ذلك . قولِه ( ما قال ابن عمر شيئًا) قال الطّيبي وغيره : ظهرت لابن عمر الحجة فسكت مذعنا . وقال الزين بن المنير : سكو ته لا يدل على الإذعان فامله كره المجادلة في ذلك المقام . وقال الفرطبي : ليس سكو ته لشك طرأ له بعد ما صرح برفع الحديث ، ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلا للتأويل ، ولم يتعين له محمل يحمله عليه اذ ذاك أو كان المجلس لايقبل الماراة ولم تنعين الحاجة الى ذلك حينئذ ويحتمل أن يكون ابن عمر فهم من استشهاد ابن عباس بالآية قبول روايته لأمها يمكن أن يتمسك بها في أن لله أن يعذب بلاذنب فيكون بكا. الحي علامة لذلك ، أشارالي ذلك الكرماني . الحديث الرابع : قوله (عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم . قوله (إنما مر) كذا أخرجه من طريق مالك مختصراً ، وهو في الموطأ بلفظ . ذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول : إن الميت يَمَذُب بِبِكَاءُ الحَى عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةً : يَغْفُر الله لا بي عَبِد الرَّحْن ، أما انه لم يكذب و لكنه نسى أو أخطأ ، إنما م ، وكذا أخرجه مسلم ، وأخرجه أبو عوانة من رواية سفيان عن عبد الله بن أبى بكركذلك وزاد وان ابن عمرلمــا مات رافع قال لهم : لا تبكوا عليه فان بكاء الحي على الميت عذاب على الميت . قالت عمرة : فسألت عائشة عن ذلك فقالت : يرحمه الله إنما مر ، فذكر الحديث ، ورافع المذكور هو رافع بن خديج كما تقدمت الإشارة اليه في الحديث الاول . الحديث الخامس : قولِه ( عن أبي بردة ) هو ابن أبي موسى الاشعرى . قولِه ( لما أصيب عمر جول صهيب يقول وا أخاه ) أخرجه مسلم من طريق عبد لملك بن عمير عن أبى بردة أتم من هــذاً السياق وفيه قول عمر , علام تبكى » · قوله ( أن الميت ليعذب ببكاء الحي ) الظاهر أن الحي من يقابل الميت ، ويحتمل أن يكون المراد به القبيلة وتكون اللَّم فيه بدل الضمير والتقدير يعذب ببكاء حيه أي قبيلته . فيوافق قوله في الرواية الأخرى . ببكاء أهله ، وفي رواية مسلم المذكورة . من يبكي عليه يعذب ، ولفظها أعم . وفيه دلالة على أن الحـكم ليس خاصا بالـكافر ، وعلى أن صهيبا أحد من سمع هذا الحديث من النبي عَلِيُّ وكما أَه نسيه حتى ذكره به عمر ، وزاد فيــه عبد الملك بن عمير عن أبى بردة , فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال : كانت عائشة تقول انما كان أو لئك اليمود ، أخرجه مسلم . قال الزين بن المنير : أنكر عمر على صهيب بكاءه لرفع صوته بقوله وا أخاه ، ففهم منه أن إظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر باستصحابه ذلك بعد وفانه أو زيادته علميه فابتدره بالإنكار لذلك والله أعلم. وقال ابن بطال: إن قيل كيف نهى صهيبًا عن البكاء وأقر نساء بني المغيرة على البكاء على خالدكما سيأتى في الباب الذي يليه ؟ فالجواب أنه خشى أن يكون رفعه لصوته من باب ما نهى عنه ولهذا قال فى قصة خالد , ما لم يكن نقع أو لقلمة ،

٣٢ - باب ما يُكرَدُ منَ النَّباحةِ على الميتِ

وقال عمرُ رضىَ اللهُ عنه : دَعَهِنَّ يَبكَينَ على أَبِي سُلَمِانَ ، مَا لَمْ يَكُنْ نَقَعْ أَو لَقَلْقَة والنقعُ : الترابُ على ارأس ، واللقلقة : الصوت

النبيّ عَلَيْتُ يَقُولَ « إِنَّ كَذِبًا عَلَى اللهِ مُعَلِمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنه قال : سمعت النبيّ عَلَيْتُ يَقُولَ « إِنَّ كَذِبًا عَلَى اللهِ كَكَذِبِ عَلَى أُحد ، من كَذَبَ عَلَى مُتعمداً فليَتبو أَ مَقمدَهُ مَنَ النارِ ، النبيّ عَلَيْتُ يَقُولَ : مَن نِيحَ عَلَيهِ مُعدَّبُ بِمَا نِيجَ عَلَيهِ »

١٢٩٢ - مَرْشُ عبدانُ قال أخبر في أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المُسيَّب عن ابن عمر عن أبيه رضى الله عن النبي عليه المُسيَّب عن النبي عليه المُسيَّد قال « الميِّتُ يُعذَّبُ في قبر مِ بما نِيحَ عليه » . تابعه عبد الأعلى حدَّ ثَنا يَزيدُ بنُ رُرِيع حدَّ ثَنا سعيدُ حدَّ ثَنا قَتادة . وقال آدم عن شعبة « الميتُ يُعذَّبُ ببكاء الحيِّ عليه »

قوله ( باب ما يكره من النياحة على الميت ) قال الزين بن المنير : ما موصولة ومن لبيان الجنس فالتقدير : الذي يكره من جنس البكاء هو النياحة ، والمراد بالكراهة كراهة التحريم لما تقدم من الوعيد عايه انتهى . ويحتمل أن تكون ما مصدرية ومن تبعيضية والتقدير كراهية بعض النياحة ، أشار الى ذلك ابن المرابط وغيره . ونقـل ابن قدامة عن أحمد رواية أن بعض النياحة لا تحرم وفيه نظر ، وكأنه أخذه من كونه ﴿ اللَّهِ لَمْ يَنه عَمَّة جابر (١) لما ناحت عليه فدل على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف اليها فعل من ضرب خد أو شق جيب ، وفيه نظر لانه عليه إنما نهمى عن النياحة بعد هذه القصة لانهاكانت بأحد ، وقد قال في أحد , لكن حزة لا بواكي له ، ثم نهى عن ذلك وتوعد عليه ، وذلك بين فيما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر د ان رسول الله علي من بنساء بني عبد الاشهل يبكين هلـكاهن يوم أحد فقال: لكن حمزة لا بواكي له . فجاء نساء الانصار يبكين حزة ، فاستيقظ رسول الله ﷺ فقال : ويحهن ، ما انقلبن بعد ، مروهن فلينقلبن ، ولا يبكين على هالك بعد اليوم ، وله شاهد أخرجه عبد الرزاق من طريق عكرمة مرسلا ورجاله ثقات . قولِه ( وقال عمر : دعهن يبكين على أبي سلمان الح ) هذا الآثر وصله المصنف في التاريخ الأوسط من طريق الاعش عن شقيق قال : لما مات عالد بن الوليد الحتمع نسوة بني المغيرة \_ أي ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم \_ وهن بنات عم خالد بن الوليسد بن المغيرة يبكين عليه ، فقيل لعمر : أرسل النهن فأنههن ، فذكره . وأخرجه ابن سعد عن وكبيع وغير واحد عرب الأعمش . قولِه ( ما لم يكن نقع أو لقلقة ) بِقافين الاولى ساكنة ، وقد فسره المصنف بأن النقع التراب أي وضعه على الرأس ، واللقلقة الصوت أى المرتفع وهذا قول الفراء ، فاما تفسير اللقلقة فتفق عليمه كما قال أبو عبيد في غريب الحديث ، وأما النقع فروى سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : النقع الشق أى شق الجيوب، وكذا قال وكيع فيما رواه ابن سعد عنه ، وقال الكسَّائي هوصنعة الطعام للمأتم، كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأتم ، والمشهور أن النَّقمية طعام القادم من السفركما سيأتى فى آخر الجهاد ، وقد أنَّـكره أبو عبيدعليه وقال : الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت ، يعني بالبكاء . وقال بعضهم : هو وضع التراب على الرأس ، لآن النقع هو الغبار . وقيل : هو شق الجيوب وهو قول شمر ، وقيل : هو صوت لطم الخدود حكاه الأزهري ، وقال الاسماعيلي معترضا على البخاري : النقع لعمري هو الغبار و لكن ليس هذا موضعه ، و إنما هو هنا الصوت العالى ، واللقلقة ترديد صوت النواحة انتهى . ولا ما نع من حمله على المعنيين بعد أن فسر المراد بكو نه وضع التراب على الرأس لأن ذلك من صنيع أهل المصائب ، بل قال ابن الآثير : المرجع أنه وضع التراب على الرأس ، وأما من فسره بالصوت فيلزم موافقته للقاقة ، فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معنى واحد ، وأجيب بأن بينهما مغايرة من وجه كما تقدم فلا عانج عن إرادة ذلك . ( تنبيه ) : كانت وفاة خالد بن الوابيد بالشام سنة إحدى

<sup>(</sup> ۱ ) مراده لما ناحت على أخيها عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما

وعشرين . قوله (حدثنا سعيد بن عبيد) هو الطائى . قوله (عن على بن ربيعة ) هو الاسدى ، وليس له فى البخارى غير هذا الحديث ، والاسنادكله كوفيون ، وصرح في رواية مسلم بسماع سعيد من على ولفظه , حدثنا ، ، والمغيرة هو ابن شعبة وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن عبيد وفيــه على بن ربيعة قال و أتيت المسجد والمغيرة أمير السكوفة فقال : سمعت ، فذكره . ورواه أيضا من طريق وكبيع عن سعيد بن عبيد ومحمد بن قيس الاسدى كلاهما عن على بن ربيعة قال , أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بنكُّت ، وفي رواية الترمــذي , مات رجل من الانصار يقال له قرظة بن كعب فنبيح عليه ، فجاء المغيرة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : ما بال النوح في الاسلام ، انتهى . وقرظة المذكور بفتح القاف والراء والظاء المثالة أنصاري خزرجي كان أحد من وجهه عمر إلى الكوفة ليفقه الناس ، وكان على يده فتح الرى ، و استخلفه على(١) على الكوفة ، وجزم ابن سعد وغيره بأنه مات في خلافته وهو قول مرجوح لما ثبت في صحيح مسلم أن وفاته حيث كان المغيرة بن شعبة أميرا على الـكموفة ، وكانت إمارة المغيرة على الـكوفة من قبل معاوية من سنة إحدى وأربعين الى أن مات وهو عليها سنة خمسين . قولِه (ان كذبا على اليس ككندب على أحد) أي وغيري ، ، ومعناه أن الكندب على الغير قد ألف واستسهل خطبه ، وليس الكذب على بالغا مبلغ ذاك في السهولة و أن كان دونه في السهولة فهو أشد منه في الإثم ، وبهذا التقرير يندفع اعتراض من أورد أن الذي تدخل عليه الكاف أعلى والله أعلم . وكذا لا يلزم من إثبات الوعبيد المذكور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره مباحاً ، بل يستدل على تحريم الكذب على غيره بدايل آخر ، والفرق بينهما أن الكذب عليه توعد فاعله بجعل النار له مسكنا بخلاف الكذب على غيره ، وقد تقدمت بقيـة مباحث الحديث في كتناب العلم ، ويأتي كثير منها في شرح حديث واثلة في أوائل مناقب قريش إن شاء الله تعالى . قوليه ( من ينح عليه يعذب ) ضبطه الأكثر بضم أوله وفتح النون وجزم المهملة على أن من شرطية وتجزم الجواب ، ويجوز رفُّمه على تقدير فانه يعذب، وروى بكسر النون وسكون التحتانية وفتح المهملة، وفي رواية الـكـشميهني . من يناح، على أن « من ، موصولة ، وقد أخرجه الطبرانى عن على بن عبد العزيز عن أبى نميم بلفظ « اذا نبيح على الميت عذب بالنياحة عليه ، و هو يؤيد الرواية الثانية . قوله ( بما نيح عليه )كذا للجميع بكسر النون ، ولبعضهم ما نيح بغير موحدة على أن ما ظرفية . قولِه ( عن سعيد بن المسيب ) في رواية حدثنا سعيد . قولِه ( تابعه عبد الأعلى ) هو ابن حماد ، وسعيد هو ابن أبي عروبة . قوليه ( حدثنا قتادة ) يعنى عن سعيد بن المسيب الخ ، وقد وصله أبو يعلى في مسنده عن عبد الأعلى بن حماد كنذلك . قول ( وقال آدم عن شعبة ) يعني باستاد حديث الباب لكن بغير الفظ المتن وهو قوله , يعذب ببكاء الحي عليه ، تفرد آدم بهذا اللفظ ، وقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر غندر ويحي ابن سعيد القطان وحجاج بن محمد كلهم عن شهبة كالأول ، وكذا أخرجه مسلم عن محمد بن بشار عن محمد بن جمفر ، وأخرجه أبو عوانة من طريق أبى النضر وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبى زيد الهروى وأسود بن عامر كلهم عن سعيدكذلك ، وفي الحديث تقديم من يحدث كلاما يقتضي تصديقه فيها يحدث به فان المغيرة قدم قبل تحديثه بتحريم النوح أن الكذب على رسول الله علي أشد من الكذب على غيره ، وأشار الى أن الوعيد على ذلك يمنعه أن يخبر عنه بما لم يقل

<sup>(</sup>۱) في نسخة أخرى و واستخلفه عمر ،

٣٤ - باب باب ١٢٩٣ - حَرَّثُ عِلَمْ بِنُ عِدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفيانُ حَدَّثَنَا ابنُ المنسكَّدِرِ قال سمتُ عِلَمْ بِنَ عِبِدِ لَذِهِ رَضَى اللهُ عَنْهَا قال ﴿ جَيْءَ بَابِي يُومَ أُحُدِ قَدَ مُثَلَّ بِهِ حَتَى وُضَعَ بِينَ يَدَى رسولِ اللهِ وَيَعْلَيْهُ وَقَدَ مُثَلِّ بَهِ حَتَى وُضَعَ بِينَ يَدَى رسولِ اللهِ وَيَعْلَيْهُ وَقَدَ مُثَلِّ بَهُ عَنْهَا فِي قَوْمِى ، فَمَّ ذَهِبَ أُ كَشِفَ عَنْهُ فَنْهَا فِي قَوْمِى ، فَمَّ ذَهِبَ أُ كَشِفَ عَنْهُ فَنْهَا فِي قَوْمِى ، فَمَّ ذَهِبَ أُ كَشِفَ عَنْهُ فَنْهَا فِي قَوْمِى ، فَامْرَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ فَرُ فِي عَنْهُ فَنْهَا فِي قَوْمِى ، فَامْرَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ فَرُ فِي عَنْهُ فَنْهَا فِي قَوْمِى ، فَمْ قَدْهِ ؟ فَتَالُوا : ابنَهُ عَرِو ـ أُو أُختُ عَرُو ـ قال : فَلَ ؟ تَبْكَى وَلَا تَبْكَى ، فَا زَالَتِ اللمُسْكَةُ تُفَلِّلُهُ بأَجْنِحِتِها حَتَى رُفِعَ ﴾

قوله (باب) كذا في رواية الأصيل، وسقط من رواية أبي ذر وكريمة، وعلى ثبوته فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم تقريره غير مرة، وعلى التقديرين فلابد له من تعلق بالذي قبله ، وقد تقدم توجيه في أول الترجمة . وقوله (قد مثل به) بعنم الميم وتشديد المثلثة يقال مثل بالقتيل إذا جدع أفه أو أذنه أو مذاكيره أو شي من أجزائه ، والاسم المثلة بعنم الميم وسكون المثلثة . قوله (جبي ثوبا) بضم المهملة وتشديد الجسيم الثقيلة أي غطى بثوب . قوله (ابنة عمرو أو أخت عمرو) هذا شك من سفيان ، والصواب بنت عمرو وهي فاطمة بنت عمرو ، وقد تقدم على الصواب من رواية شعبة عن ابن المنكدر في أو ائل الجنائز بلفظ ، فذهبت عتى فاطمة ، ووقع في وقد تقدم على الصواب من رواية شعبة عن ابن المنكدر في أو ائل الجنائز بلفظ ، فذهبت عتى فاطمة ، ووقع في والاكليل ، للحاكم تسميتها عند بنت عمرو ، فلمل لها اسمين أو أحدهما اسمها والآخر اقبها أو كاننا جيما حاضرتين وأو لا تبكى أو لا تبكى أو لا تبكى مكذا في هذه الرواية بكسر اللام وفتح الميم على أنه استفهام عن غائبة ، وأما قوله ، ولا تبكى ، فالظاهر أنه شك من الراوى على استفهم أو نهى ، المكن تقدم في أو ائل الجنائز من رواية شعبة ، وتقدم شرحه على التخيير ، وعصله أن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائدكة بأجنحها لا ينبغى أو لا تبكى ، و تقدم شرحه على التخيير ، وعصله أن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائدكة بأجنحها لا ينبغى أن يهر عليه بل يفرح له بما صاد اليه

## ٣٥ - باب ليسَ مِنًّا مَن شقَّ الْجيوبَ

١٢٩٤ – مَرْشُنَ أَبُو نُمُم حدَّثَمَنا سُغيانُ حدَّثَمَنا زُبَيدٌ الياميُّ عن إبراهيمَ عن مَسروقِ عن عبدِ اللهِ رضَى اللهُ عنه قال : قال النبيُ مُنْتَظِيْةٍ « لَيسَ مِثْنا مَن لَعَمَ الخُدُودَ ، وشَقَّ الجُيوبَ ، ودَعا بدَعْوَى الجَاهلية »

[ الحديث ١٢٩٤ ــ أطرافه في : ١٢٩٧ ، ١٢٩٨ ، ٣٠١٩ ]

قوله (باب ليس منا من شق الجيوب) قال الوين بن المنير: أفرد هذا القدر بترجمة ليشعر بأن النبي الذي حاصله التبرى يقع بكل واحد من المذكورات لا يمجموعها . قلت: ويؤيده رواية لمسلم بلفظ و أو شق الجيوب، أو دعا ، الح . قوله (حدثنا زبيد) بزاى وموحدة مصغر . قوله (اليامى) بالتحتانية والميم الحفيفة وفي رواية الكشميسي والآيامى ، بزيادة همزة في أوله . والإسنادكاء كوفيون ، ولسفيان وهو الثورى فيه إسناد آخر سيذكر بعد بابين ، وقوله (ليس منا) أي من أهل سنتنا وطريقتنا ، وليس المراد به إخراجه عن الدين ، ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك كما يقول الرجل لولده عند معاتبته : لست منك واست منى ، أى ما أنت على طريقتى . وقال الوين بن المنير ما ملخصه : التأويل الآول يستلزم أن يكون الحبر إنما ورد عن أمر وجودى ، وهذا يصان كلام الشارع عن الحل عليه ، والاولى أن يقال : المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض

لان يهجر ويعرض عنه فلا يختلط بجماعة السنة تأديبا له على استصحابه حالة الجاهلية التي قبحها الاسلام، فهذا أولى من الحل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود . وحكى عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله ويقول : ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر ، وقيل : المعني ليس على ديننا السكامل ، أي أنه خرج من فرع من فروع الدين وان كان معه أصله ، حكاه ابن العربي . ويظهر لي أن همذا النهي يفسره التبرى الآتى و حديث أبي موسى بعد باب حيث قال « برى منه النبي بإللتي ، وأصل البواءة الانفصال من الشي ، وكأنه توعده بأن لا يدخله في شفاعته مثلا . وقال المهلب : قوله أنا برى هأى من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفيل ، ولم يرد نفيه عن الاسلام . قلت : بينهما واسطة تعرف ما تقدم أول الدكلام ، وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره . وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء ، قان وقع التصريح بالاستحلال من الحرب أو التسخط مثلا بما وقع ذلك من والم النبي على الإخراج من الدين . قوله ( لعلم الحدود ) مع العلم بالمتحريم أو التسخط مثلا بما وقع ذلك ، وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك . قوله ( وشق الجيوب ) جمع خص الحد بذلك لكونه الغالب في ذلك ، وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك . قوله ( وشق الجيوب ) جمع علامات التسخط قوله ( ودعا بدءوى الجاهلية ) في رواية مسلم بدءوى أهل الجاهلية ، أي من النياحة ونحوها ، علامات التسخط قوله ( ودعا بدءوى الجاهلية ) في رواية مسلم بدءوى أهل الجاهلية ، أي من النياحة ونحوها ، وكذا الندبة كقولهم : وا جبلاه ، وكذا الدعاء بالويل والثبور كا سيأتي بعد ثلاثة أبواب

# ٣٦ - باسب رِثاء النبِّ ﷺ سَعدَ بنَ خَولةَ

مَارِثُ عَلَمُ اللهُ عَنهُ قَالَ هَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَمُودُنى عَامَ حَجَّةِ الوَداعِ مِن وَجَعِ اشتدًّ بِى ، فقلت : إنى قد بلغ أبيه رضى الله عنه قال ه كان رسول الله والما يَمُودُنى عامَ حَجَّةِ الوَداعِ مِن وَجَعِ اشتدًّ بِى ، فقلت : بالشَّطرِ ؟ بي من الوَجَمِ ، وأنا ذو مالٍ ، ولا يَرِ ثُنى إلا ابنة ، افاتصدَّنُ بثلثَى مالى ؟ قال : لا . فقلت : بالشَّطرِ ؟ فقال : لا . ثم قال : الثُلثُ والثَاثُ كبير \_ أو كثير \_ إنك أنْ تَذَرَ ورثتك أغنياء خير مِن أن تذرَم عالة يستكفّفونَ الناس ، وإنك أن تُنفِق نفقة تبتنى بها وَجه اللهِ إلا أجرث بها ، حتى ما تجمَلُ في في امرأتيك . فقلت : يا رسول الله ، أخلَفُ بعد أصحابى ؟ قال : إنك أن تُخلَف فتعمل عملاً صالحاً إلا ازدَدْت به درجة ورفعة ، ثم الملك أن تُخلَف أن تُخلَف حتى ينتفيع بك أفوام ويضر بك آخرون ، اللهم أمض المحمان همجر تهم ، ولا تردُهُ على أعقابهم ، لسكن البائسُ سَعد بن خَولَة . يَوتى له رسول اللهِ وَعَلِي أنْ ماتَ بمكة ،

قوله (باب رثاء النبي على سعد بن خولة) سعد بالنصب على المفعولية ، وخولة بفتح المعجمة وسكون الواو والرثاء بكسر الراء وبالمثلثة بعدها مدة مدح الميت وذكر محاسنه ، واليس هو المراد من الحديث حيث قال الراوى و يرثى الرسول الله يمالي ولحرسندا اعترض الاسماعيل الترجة فقال : ليس هذا من مراثى الموتى وإنما هو من التوجع ، يقال رثيته أذا مدحته بعد موته ورثيت له أذا تحزنت عليه . ويمكن أن يكون مراد البخارى هذا بعينه كأنه يقول ما وقع من النبي يمالي فهو من التحزن والتوجع وهو مباح ، وليس معارضا لنهيه عن المراثى التي هي ذكر أوصاف الميت الباعثه على نهييج الحزن وتجديد الموعة ، وهذا هو المراد بما أخرجه أحد وابن ماجه وصحمه ذكر أوصاف الميت الباعثه على نهييج الحزن وتجديد الموعة ، وهذا هو المراد بما أخرجه أحد وابن ماجه وصحمه

الماكم من حديث عبد الله بن أبى أونى قال دنهى رسول الله باللج عن المراثى ، وهو هند ابن أبى شببة بلفظ دنها أن نتراثى ، ولا شك أن الجامع بين الأمرين التوجع والتحزن . ويؤخذ من هذا التقرير مناسبة ادخال هذه الترجة في تضاعيف النراجم المتعلقة بحال من يحضر المبت . قوله (أن مات) بفتح الهمزة ولا يصح كسرها لانها تمكون شرطية والشرط لما يستقبل وهو قد كان مات ، والمعنى أن سعد بن خولة وهو من المهاجرين من مكة الى المدينة وكانوا يكرهون الاقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبم قبها قه تعالى ، فن ثم خشى سعد بن أبى وقاص أن يموت بها ، وتوجع رسول الله بالله السعد بن خولة لكونه مات بها ، وأفاد أبو داود الطيالسي في روايته طذا المحديث عن إبراهيم بن سعد عن الوهرى أن القائل يرثى له الح هو الزهرى ، ويؤيده أن هاشم بن هاشم وسعد ابن إبراهيم رويا هذا المحديث عن عامر بن سعد فلم يذكرا ذلك فيه ، وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبها كالسياتي في كتاب الوصايا مع بقية الكلام عليه وذكر الاختلاف في تسمية البنت المذكورة ان شاء الله تعالى

# ٣٧ - باب ما 'ينغى عنِ الحلقِ عندَ المصيبة

١٢٩٦ - وقال اكليم ُ بنُ موسى حدَّثَنا يميى بنُ حزةً عن عبدِ الرحن بن جابرِ أنَّ الفاسمَ بنَ تُخَييرةً حدَّثه قال : وجَمعَ أبو موسى وَجَماً فَمُشِيَ عليهِ ، ورأسُهُ فى حدَّثه قال : حدَّثه قال : أنا بَرى اللهِ عَلَيْهِ ، ورأسُهُ فى حَجْرِ امرأةٍ من أهلهِ فلم يَستطِعُ أن يَرُدُ عليها شيئا ، فلمنا أفاق قال : أنا بَرى اللهِ عَلَيْ منهُ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ، إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ والشاقة والشاقة والشاقة »

قله ( باب ما ينهى من الحلق عند المصبة ) تقدم الكلام على هذا التركيب فى , باب ما يكره من النياحة على الميت ، وعلى الحسكة فى اقتصاره على الحلق دون ما ذكر معه فى الباب الذى قبله ، وقوله د عند المصبة ، قصر للحكم على تلك الحالة وهو واضع . قوله ( وقال الحسكم ، وهو وهم قان الذين جموا رجال البخارى فى صيحه أطبقوا على ترك ذكره فى فى رواية أبى الوقت د حدثنا الحسكم ، وهو وهم قان الذين جموا رجال البخارى فى صيحه قتال د حدثنا الحسكم ، وهو وهم قان الذين جموا رجال البخارى فى صيحه قتال د حدثنا الحسكم بن موسى ، وكذا ابن حبان فقال د أخبرنا أبو يعلى حدثنا الحسكم ، . قوله ( عن عبد الرحمن بن جابر ) هو ابن يزيد ابن جابر ، نسب الى جده فى هذه الرواية وصرح به فى رواية مسلم ، وغيمرة بمجمة وراء مصفر . قوله ( وجع ) ابن جابر ، نسب الى جده فى هذه الرواية وصرح به فى رواية مسلم ، وغيمرة بمجمة وراء مصفر . قوله ( وجع ) أبى رحة وغيره ، وقاله ( فى حجر امرأة من أهله ) زاد مسلم ، فضاحت ، وله من وجه آخر من طريق أبى صخرة عن أبى بردة وغيره ، وقالوا أنجى على أبى موسى ، فأقبلت امرأته أم عبد الله تصبح برنة ، الحديث . والمنسائى من طريق ريد بن أوس عن أم عبد الله امرأة أبى موسى عن أبى موسى فذكر الحديث دون القصة ، ولابى نميم فى المستخرج على مسلم من طريق ربعى قال ، أخى على أبى موسى فياح الحديث دون القصة ، ولابى نميم فى المستخرج بن أب دومة ، وأفاد عمر بن شبة فى تاريخ البصرة أن اسمها صفية بنت دمون وأنها والدة أبى بردة بن أبى موسى وأن ذلك وقع حيث كان أبو موسى أميرا على البصرة من قبل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قوله ( الى برىء ) في دواية الكشميني ، أنا برىء ، وكذا لمسلم ، ويقال فيه بالدين المهملة بدل الصادة ) بالصاد المهملة والشاف أى الى ترفع صوتها بالبكاء ، ويقال فيه بالدين المهملة بدل الصاد ومنه قوله تسائى ﴿ سلقوكم بالسنة حداد ) وعن ابن الأعرابى :

الصلق ضرب الوجه حكاه صاحب المحـكم والاول أشهر ، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة ، والشاقة التي تشق ثوبها ، ولفظ أبي صخرة عند مسلم وأنا برى، عن حلق وسلق وخرق ، أى حلق شعره وسلق صوته \_أى رفعه \_ وخرق ثوبه ، وقد تقدم الـكلام على المراد بهذه البراءة قبل بباب

### ٣٨ - باب ليسَ منَّا مَن ضرَبَ انْخلدودَ

١٢٩٧ - مَرْثُنَا عَمْدُ بنُ بَشَّارِحدَّنَنَا عَبْدُ الرَحْنِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَحْنِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَحْنِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَحْنِ حَدَّنَنَا عَبْدُ عَنِ النَّهِ مِنْ مُرَّةَ عَنْ مَرْبَ الْمُعْدُودَ ، وشَقَّ الْمُجْبُوب ، ودَعَا مَسَرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْظِيْرُ قَالَ ﴿ لَيْسَ مِنْا مَنْ ضَرَبَ الْمُعْدُودَ ، وشَقَّ الْمُجْبُوب ، ودَعَا بَدَءُوكَ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَبْدُ عَنِ النَّبِي عَلَيْظِيْرُ قَالَ ﴿ لَيْسَ مِنْا مَنْ ضَرَبَ الْمُعْدُودَ ، وشَقَّ الْمُجْبُوب ، ودَعَا بِدَءُوكَ عَلَيْكُونُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ عَنْ النَّهِ عَلَيْكُ وَالْ ﴿ لَيْسَ مِنْا مَنْ ضَرَبَ النَّعْدُودَ ، وشَقَ الْمُجْبُوب ، ودَعَا

قوله ( باب لیس منا من ضرب الحندود ) و تقدم الکلام علیه قبل بابین ، وعبد الرحمٰن المذکور فی هذا الاسناد هو ابن مهدی

# ٣٩ - باسب ما 'ينهيٰ مِنَ الوَ يل ودَعوَى الجاهليَّةِ عندَ الْمُصْبِبة

١٢٩٨ - مَرْشُنَا عُمرُ بنُ حَفْسٍ حدَّثَنَا أَبِي حدَّثَنَا الأعشُ عن عبدِ اللهِ بنِ مُرَّةَ عن مَسروقِ عن عبدِ الله رضى اللهُ عنه قال : قال النبيُّ وَلِيَالِيْهِ ﴿ لِيسَ مَنَّا مَن ضَرِبَ الْخلدودَ ، وشَقَّ الْجليوبَ ، ودَعا بِدَعوَى الجاهلية ﴾

قوله ( باب ما ينهى من الوبل ودعوى الجاهلية عند المصيبة ) تقدم توجيه هذا التركيب ، وهذه الترجمة مع حديثها سقطت للكشمينى وثبتت للباقين . ثم أورد المصنف حديث ابن مسعود من وجه آخر وليس قيمه ذكر الويل المترجم به ، وكأنه أشار بذلك الى ما ورد فى بعض طرقه ، فني حديث أبى أمامة عند ابن ماجه وصححه ابن حبان و ان رسول الله بها لها لحامشة وجهها والشافة جيها والداعية بالويل والثبور ، ، والظاهر أن ذكر دعوى الجاهلية بعد ذكر الويل من العام بعد الحاص

## • إسب من جَاسَ عندَ المُصيبةِ يُمرَ فُ فيه الخزنُ

١٢٩٩ - مرّرَثُ عَمْ قالت و لمّ الْمُثَنَى حدَّثَنَا عبدُ الوَهَّابِ قال سَمْتُ مِمِي قال : أخبرَ تنى عَرْة قالت : سَمْتُ على اللهُ عنها قالت و لمّ النبي برّ قَتْلُ ابنِ حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يُمرَفُ فيه الحرنُ وأنا أنظُرُ مِن صَائِر البابِ شَقَّ البابِ ، فأناهُ رجُلُ فقال : إنَّ نساء جَمغر \_ وذكرَ بُكاءهُنَ \_ فأمرَهُ أنْ يَنهاهُنَ ، أنفُ قال : واللهِ عَلَيْنَنا يا رسول اللهِ . فزحت أنه قال : فذهب ، ثمَّ أناهُ الثانية لم يُطمِنة ، فقال : إنْ بَهُنَ ، فأناهُ الثالثة قال : واللهِ عَلَيْنَنا يا رسول اللهِ . فزحت أنه قال : فاحثُ في أفواهِمِنَّ التراب . فقلت : أرغمَ اللهُ أنفك ، لم تَعَمَّلُ ما أُمرَكَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ، ولم تَتَرُكُ رسولَ اللهِ عَنْ السَاء »

[ الحديث ١٣٩٩ ــ طرفاه في : ١٣٠٥ ، ١٣٩٩ ]

١٣٠٠ - مَرْشُنَا عَرْاُو بِنُ عِلَيْ حَدَّ ثَنَا عَمْدُ بِنُ فَضَيلٍ حَدَّ ثَنَا عَامِمٌ الأَحولُ عِن أَنِس رَضَى اللهُ عَنهُ قَالَ
 ٥ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ يَلِيَّ فَمَراً حِينَ قَتِلَ القُرَّالِهِ ، فما رأيتُ رَسُولَ اللهِ يَلِيَّةٍ حَزْنَ حُزْنًا قَطَأَ أَشَدً منه »

قله ( باب من جلس عند المصيبة يعرف فيـه الحزن ) يعرف مبنى المجهول و و من ، موصولة والصمير لهـا ، ويحتملَ أنْ يكون لمصدر جلس أي جلوسا يعرف ، ولم يفصح المصنف بحكم هذه المسألة ولا التي بمدها حيث ترجم و من لم يظهر حزنه عند المصيبة ، لأن كلا منهما قابل الترجيح ، أما الاول فلكونه من فعل النبي علم والثاني من تقريره ، وما يباشره بالفعل أرجح غالبًا . وأما الثانى فلانه فعل أبلغ في الصبر وأزجر للنفس فيرجح ، ومحمل فعله مَرَائِجُ المذكور على بيان الجواز ويكون فعله في حقه في تلك الحالة أولى . وقال الزين بن المنير ما ملخصه : موقع هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الاحوال هو المسلك الاقوم فن أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور من اللطم والشق والنوح وغيرها ، ولا يفرط في التجلد حتى يفضي الى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب ، فيقتدى به مُرَاتِينٍ في تلك الحالة بأن يجلس المصاب جاسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليــه مخايل الحزن ويؤذن بأن المصيبة عظيمة . قوله (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد الجيد الثقني ويحيي هو ابن سعيد الانصاري . قَوْلِهِ ( لمَا جَاءُ الذِي سَالِيُّ ) هُو بِالنَّصِبِ عَلَى المفعولية والفاعل قوله ( قَسَل ابن حادثة ) ، وهو زيد ، وأبوه بالمهملة وَالْمُثَلَثَةُ ، وَجِمْفُرُ هُوْ ابْنَ أَبِي طَالَبَ ، وابن رواحة هو عبد الله ، وكان قتلهم في غزوة مؤتة كما تقدم ذكره في رابع باب من كتاب الجنائز ، ووقع تسمية الثلاثة في رواية النسائي من طريق معاوية بن صالح عن يحيي بن سعيد ، وساق مسلم اسناده دون المآن . قوله ( جلس ) زاد أبو داود من طريق سلمان بن كثير عن يحيي و في المسجد ، . قوله ( يعرف قيه الحزن ) قال الطَّيِّي : كَأَنه كُظم الحزن كَظا فظهر منه مالاً بد للجبلة البشرية منه . قوله ( صائر الباب ) بالمهملة والتحتانية وقع تفسيره في نفس الحديث شق الباب وهو بفتح الشين المعجمة أي الموضع الذي ينظر منه ، ولم يرد بكسر المعجمة أى الناحية اذ ليست مرادة هنا قاله ابن التين . وهذا التفسير الظاهر أنه من قول هائشة ، ويحتمل أن يكون بمن بعدها ، قال المازرى :كذا وقع فى الصحيحين هنا . صائر ، والصواب صير اى بكسر أوله وسكون التحتانية وهو الشق ، قال أبو عبيد في غريب الحديث في الكلام على حديث ، من نظر من صير الباب ففقئت عينه فهي هدر ، الصير الشق ولم نسمعه إلا في هذا الحديث ، وقال أبن الجوزي : صائر وصير بمعني واحد ، و في كلام الخطابي نحوه . قوله ( فأ ناه رجل ) لم أفف على اسمه وكأنه أبهم عمدًا لما وقع في حقه من غض عائشة منه . قله ( ان نساء جمفر ) أي امرأته وهي أسماء بنت عميس الحثممية ومن حضر عندها من أقاربها وأقارب جمفر ومَن فَى معناهن ، ولم يذكر أهل العلم بالاخبار لجعفر امرأة غير أسماء . قولِه (وذكر بكاءهن)كذا فى الصحيحين ، قال الطبيي : هو حالٌ عن المستتر في قوله فقال وحذف خبر ان من القول المحكى لدلإلة الحال عليه ، والمعني قال الرجل إن نساء جعفر فعلن كذا بما لا ينبغي من البسكاء المشتمل مثلاً على النوح انتهى . وقد وقع عند أبي عوانة من طريق سلمان بن بلال عن يحيى , قد كثر بكاؤمن ، فان لم يكن تصحيفا فلا حذف ولا تقدير ، ويؤيده ما عند ابن حبان من طريق عبد الله بن عمرو عن يحيي بلفظ . قد أكثرن بكاممن ، . قولِه ( فذهب ) أى فنهاهن فلم يطعنه . قولِه (ثم أناه الثانية لم يطعنه ) أيَّ أنَّ النبي ﷺ المرة الثانية فقال إنهن لم يطَّمنه ، ووقع في رواية أبي عوانة المذكورة , فذكر أنهن لم يطعنه ، . قوله ( قال والله غلبننا ) في رواية الكشميني , لقسد غلبننا ، . قوله

( فزعمت ) أي عائشة وهو مقول عمرة ، والزعم قد يطلق على القول المحقق وهو المراد هنا . قوله ( أنه قال ) في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب . ان النبي ﷺ قال ، . قولِه (فاحث) بضم المثلثة وبكسرها يقال حثا يحثو ويحثى . قوله ( التراب ) في الرواية الآتية . من التراب ، ، قال القرطبي : هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء ، فلما لم ينتُهُينَ أمره أن يسد أفواهمن بذلك ، وخص الأفواه بذلك لأنها محل النوح بخلاف الأعين مثلا انتهى . ويحتمل أن يكون كناية عن المبالغة في الزجر ، أو المعنى أعلمهن أنهن خائبات من الآجر المترتب على الصبر لما أظهرن من الجزع كما يقال للخائب: لم يحصل في يد، إلا التراب ، لكن يبعد هذا الاحتمال قول عائشة الآتي . وقيل لم يرد بالآمَ حقيقته ، قال عياض : هو بمعنى التعجيز ، أي انهن لا يسكنن إلا بسد أفواهين ، ولا يسدما إلا أن تملأ بالتراب ، فإن أمكنك فأفعل . وقال القرطبي : يحتمل أنهن لم يطمن الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي بَرَاتُهُ نهاهن ، فمل ذلك على أنه مرشد المصلحة من قبل نفسه ، أو علمن ذلك اكن غلب علمين شدة الحزن لحرارة المصيبة . ثم الظاهر أنه كان في بكائهن زيادة على القدر المباح فيكون النهى للتحريم بدليل أنه كرر. وبالغ فيه وأمر بعقوبتهن إن لم يسكنن . ويحسّمل أن يكون بكاء بجردا والنهى للتنزيه ولو كان للتحريم لارسل غير الرجل المذكور لمنعهن لأنه لا يُقر على باطل. ويبعد تمادى الصحابيات بعد تكرار النهى على فعل الأمر المحرم، وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيفضى بهن الى الأمر المحرم اضعف صبرهن ، فيستفاد منــه جواز النهَّى عن المباح عند خشية إفضائه الى ما يحرم . قوله ( فقلت ) هو مقول عائشة . قوله ( أرغم الله أنفك ) بالراء والمعجمة أى ألصقه بالرغام بفتح الراء والمعجمة وهُو التراب إهانة وإذلالاً ، ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة لفهمها من قرائن الحال أنه أحرج النبي ﷺ بكثرة تردده اليه في ذلك . قوله ( لم تفعل ) قال الكرماني أي لم تبلغ النهى ، ونفته وان كان قد نهى ولم يطعنه لان نهيه لم يترتب عليه الامتثال فكأنه لم يفعل ، ويحتمل أن تكون أرادت لم تفعل أى الحشو بالتراب . قلت : الفظة , لم ، يعبر بها عن الماضى ، وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه فمن أين علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لا يفعل فعبرت عنــه بلفظ الماضي مبالغة في نني ذلك عنه ، وهو مشمَّر بأن الرجل المذكوركان من ألزام(١) النسوة المذكورات ، وقد وقع في الرواية الآثية بعد أربعة أبواب و فواقه ما أنت بفاعل ذلك ، وكذا لمسلم وغيره ، فظهر أنه من تصرف الرواة . قوله ( من العناء ) يُفتح المهملة والنون والمد أي المشقة والتعب ، وفي رواية لمسلم . من العي ، بكسر المهملة وتشديد التحتانية ، ووقع في رواية العذري والغي، بفتح المعجمة بلفظ ضد الرشد . قال عياض : ولا وجه له هنا . وتعقب بأن له وجها ولكن الأول أليق لموافقته لمعنى العناء التي هي رواية الأكثر ، قال النووي : مرادها أن الرجل قاصر عن الفيام بما أس به من الإنكار والتأديب، ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من النعب . وفي هــذا الحديث من الفوائد أيضا جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار ، وجواز نظر النساء المحتجبات الى الرجال الاجانب ، و تأديب من نهى عما لا ينبغى له فعله إذا لم ينته ، وجواز اليمين لتأكيد الحبر . ( تنبيه ) : هذا الحديث لم يروه عن عمرة إلا يحي بن سعيد ، وقد رواه عن عائشة أيضا القاسم بن عجد أخرجه ابن إسحق في المغازي قال , حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، فذكر نحوه . وفيه من الزيادة في أوله : قالت عائشة وقد نها نا خير التاس عن التـكلف (٢) . قوله

<sup>(</sup>١)كذا في النسخ ، وليس بظاهر المني ، فلبتأمل

<sup>(</sup>٢) في نسخة أخرى • وقديما ما ضر الناس التسكلف ،

إلى من لم 'بظهر ' حُزنَه ' عند المصيبة وقال محد بن كمب القرطى : الجزع القول السيء والغلن السيء وقال يعقوب عليه السلام ﴿ إِنَّمَا أَشَكُو بَدَّى وَحُزنَى إِلَى الله ﴾

١٣٠١ - وَرَشُنَ بِشَرُ بِنُ الحَلَمِ حَدَّ ثَنَا سَغِيانُ بِنْ عُينِنَةً أَخْبِرَنَا إِسَحَاقُ بِنُ عَبِدِ اللهِ بِنِ آبِي طلحةً أَنهُ مِمْعَ أَنسَ بِنَ مَالِكُ رَضَى اللهُ عنه يقولُ ﴿ اشْتَكَىٰ ابِنُ لأَبِي طلحةَ ، قال فاتَ وأبو طلحةَ خارجٌ ، فلما وأتِ امرأتهُ أنهُ قد مات هيَّأَتْ شيئًا ونَحْتُهُ في جانبِ البيت . فلما جاء أبو طلحةَ قال : كيفَ النّهلام ؟ قالت ؛ قد هَدأَتْ نفسُه ، وأرجو أن يكونَ قد استراحَ . وظنَّ أبو طلحةَ أَنّها صادقة . قال فبات . فلمنا أصبح اغتَسلَ ، فلما أرادَ أن يَخرُجَ وأرجو أن يكونَ قد استراحَ . وظنَّ أبو طلحةً أَنّها صادقة أولا فبات . فلمنا أصبح اغتَسلَ ، فلما أرادَ أن يَخرُجَ أَعْلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

[الحديث ١٢٠١ \_ طرفه في : ٥٤٧٠]

قوله ( باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة ) تقدم السكلام على ذلك في الترجمة التي قبلها ، ويظهر بضم أوله من الرباعي وحزنه منصوب على المفعولية . قوله ( وقال محمد بن كعب ) يعنى القرظى بضم الفاف وقتح الراء بعدها ظاء مشالة . قوله ( السيء ) بفتح المهملة وتشديد التحتانية بعدها أخرى مهموزة والمراد به ما يبعث الحزن غالبا ، وبالظن السيء اليأس من تعويض الله المصاب في العاجل ما هو أنفع له من الفائت ، أو الاستبعاد لحصول ما وعد به من الثواب على الصبر . وقد روى ابن أبي حاتم في تفسير سورة سأل من طريق أيوب بن موسى عن القاسم بن عمد كقول محمد بن كعب هذا . قوله ( وقال يعقوب عليه السلام : إنما أشكو بثي وحرفى الي الله ) قال الزين بن المنير : مناسبة هذه الآية للترجمة أن قول يعقوب لما تضمن أنه لا يشكو - بتصريح ولا تعريض - المائلة وافق مقصود المنير : مناسبة هذه الآية للترجمة أن قوله ( يا أسنى على يوسف ) . والبث بفتح الموحدة بعدها مثلثية تقيلة شدة المخزن . قوله ( حدثنا بشر بن الحسكم ) هو النيسا بورى ، قال أبو نعيم في المستخرج : يقال إن هذا الحديث عا تفرد المخارى عن بشر بن الحسكم ) مو النيسا بورى ، قال أبو نعيم في المستخرج : يقال إن هذا الحديث عا تفرد الاسماعيلي من طريق أستي المن عينة ولم يخرجه أبو نعسم ولا الاسماعيلي من طريق ألمن بن سيرين ومحمد بن سعد من طريق أنس بن سيرين ومحمد بن سعد من طريق حمد الطويل كلاهما عن أنس ، وأخرجه مسلم وابن سعد أيضا وابن حبان والطيالمي من طريق ان شاء الله تمالى . أنس أيضا ، وفي رواية بعضم ما ليس في رواية بعض ، وسأذكر ما في كل من فائدة زائدة ان شاء الله تعالى .

قولِه ( اشتكى ابن لابي طلحة ) أي مرض ، وليس المراد أنه صدرت منه شكوى ، لكن لما كان الاصل أن المريض محصل منه ذلك استعمل في كل مرض لـكل مريض . والابن المذكور هو أبو عمير المذى كان النبي بالله عازمه ويقول له « يا أ با عمير ، ما فعل النغير ، كما سيأتى فى كتاب الأدب ، بين ذلك ابن حبان فى روايته من طريق عمارة أبن زاذان عن ثابت ، وزاد من طريق جعفر بن سلمان عن ثابت في أوله قصة نزويج أم سلم بأبي طلحة بشرط أن يسلم وقال فيه , فحملت فولدت غلاما صبيحاً فـكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا ، فعاش حتى تُحرك فرض ، فحزن أبو طلحة عليه حزنا شديدا حتى تضعضع ، وأبو طلحة يغدو ويروح على رسول الله ﷺ ، فراح روحة فمات الصبي ، فأفادت هذه الرواية تسمية امرأة أبى طلحة ، ومعنى قوله , وأبو طلحة خارج ، أي خارج البيت عند النبي عَلِيْتُهُ فَي أُواخِرِ النَّهَارِ ، وفي رواية الاسماعيلي وكان لا بي طلحة ولد فتوفي ، فأرسلت أم سلم أنسا يدعو أيا طلحة ، وأمرته أن لا يخبره بوفاة ابنه ، وكان أبو طلحة صائما ، . قولِه (هيأت شيئا) قال الكرماني : أي أعدت طعاما لابي طلحة وأصلحته ، وقيل هيأت حالها وتزينت . قلت : بلُّ الصواب أن المراد أنهـا هيأت أمر الصبي بأن غسلته وكفنته كما ورد في بمض طرقه صريحاً ، فني رواية أبو داود الطياليي عن مشايخه عن ثابت ، فهيأت الصبي ، ، وفي رواية حميد عند ابن سعد و فتوفى الغلام فهيأت أم سليم أمره ، ، وفى رواية عمارة بن زاذان عن ثابت و فملك الصبي فقامت أم سلم فغسلته وكمفنته وحنطته وسجت عليه ثُوَّبًا ، . قولِه ( ونحته في جانب البيت ) اي جملتــه في جانب البيت ، وفي رُواية جمفر عن ثابت و فجملته في مخدعها ، . قوليه ( هدأت ) بالهمز أي سكنت و ( نفسه ) بسكون الفاء كذا اللاكثر ، والمعنى أن النفس كانت قلقه منزعجة بمارض المرض فسكنت بالموت ، وظن أبو طلحة أن مرادها أنها سكنت بالنوم لوجود العافية ، وفي رواية أبي ذر , هدأ نفسه , بفتح الفاء أي سكن ، لأن المريض يكون نفسه عاليا فاذا زال مرضه سكن ، وكذا إذا مات . ووقع في رواية أنس بن سيرين . هو أسكن ماكان ، ، ونحوه في رواية جمفر عن ثابت ، وفي رواية معمر عن ثابت وأسى هادئا ، وفي رواية حميـــد و بخير ماكان ، ، ومعانيها متقاربة . قوله ( وأرجو أن يكون قد استراح ) لم تجزم بذلك على سبيل الادب ، ويحتمل أنها لم تكن قوله ( وظن أبو طلحة أنها صادقة ) أي بالنسبة الى ما فهمه من كلامها ، وإلا فهي صادقة بالنسبة الى ما أرادت . قوله ( فبات ) أى معها ( فلما أصبح اغتسل ) فيه كناية عن الجماع ، لأن الغسل إنما يكون في الغالب منه ، وقد وقع التصريح بذلك في غير هذه الرواية : فني رواية أنس بن سيرين و فقر بت اليه العشاء فنعشي ، ثم أصاب منها ، ، وفي رواية عبد الله , ثم تعرضت له فأصاب منها ، ، وفي رواية حماد عن ثابت , ثم تطيبت ، ، زاد جمفر عن ثابت و فتعرضت له حتى وقع بها ، وفي رواية سلمان عن ثابت وثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها ، . قولِه (.فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات ) زاد سليان بن المغيرة عن ثابت عند مسلم , فقالت : يا أبا طلحة ، أرأيت لو أن قوما أعادوا أهل بيت عادية فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا . قالت : فاحتسب ابنك . فغضب وقال : تركتني حتى تلطخت ، ثم أخبرتني با بني ، ، وفي رُواية عبد الله , فقالت : يا أبا طلحة ، أرأيت قوما أعاروا متاعا ثم بدا لهم فيه فاخذوه فكمَّانهم وجدوا في أنفسهم، زاد حماد في روايته عن ثابت , فأبوا أن يردوها ، فقال أبو طلحة : ليس لهم ذلك ، ان العارية مؤداة الى أهلها . ثم اتفقا ، فقالت : ان الله أعارنا فلانا ثم أخذه منا ، زاد حماد و فاسترجع ، . قوله ( لعل الله أن يبارك لـكما في ليلتـكما ) في رواية الأصيلي و لهما في ليلتهما ، ووقع في رواية أنس بن سيرين و اللهم بارك لها ، ولا تعارض بينهما فيجمع بأنه دعا بذلك ورجا إجابة دعائه ، ولم تختلف الرواة عن ثابت وكذا عن حميد في أنه قال « بارك الله لسكما في ليلتسكما ، وعرف من رواية أنس بن سميرين أن المراد الدعاء وإن كان لفظه لفظ الخبر . وفي رواية أنس بن سيرين من الزيادة • فولدت غلاما ، وفي رواية عبدالله ابن عبد الله و فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة ، وسيأتى السكلام على قصة تحنيكه وغير ـ لك حيث ذكره المصنف في المقيقة . قوله ( قال سفيان ) هو أبن عينة بالاسناد المذكور . قوله ( فقال رجل من الانصار الح ) هو عباية بن رفاغة ، لما أخرجه سعيد بن منصور ومسدد وابن سعد والبهتي في « الدلائل ، كلهم من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة قال وكانت أم أنس تحت أبي طلحة ، فذكر القصة شبهة بسياق ثابت عن أنس ، وقال في آخره وفولدت له غلاما ، قال عباية : فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين كَّاهم قد ختم القرآن ، وأفادت هذه الرواية أن فىرواية سفيان يجوزا فى قوله ، لهما ، لأن ظاهر، أنه من ولدهما بغير وأسطة ، وإنما المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة وهو عبدالله بن أبي طلحة . ووقع في رواية سفيان . تسعة ، وفي هذه . سبعة ، فلمل في أحدهما تصحيفا ، أو المراد بالسبعة من ختم الفرآن كله و بالنَّدعة من قرأ معظمه ، وله من الولد فيما ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب إسحق وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمير وزيد ومحمد ، وأربع من البنات ، وفي قصة أم سلم هذه من الفوائد أيضا جواز الآخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة علما ، والتسلية عن المصائب ، وتزين المرأةُ لزوجها ، وتعرضها لطالب الجماع منه ، واجتهادها في عمل مصالحه، ومشرّوعية المعاديض الموهمة إذا دعت الضرورة المها . وشرط جوازها أن لا تبطل حقا ١ سلم . وكان الحامل لام سلم على ذلك المبالغة فى الصبر والتسليم لأمر الله تَّمالى ورجاء إخلافه عليها ما فات منها ، إذ لُو أعلمت أبا طلحة بالآمُر فى أول الحال تنكد عليه وقته ولم تبلغ الغرض الذي أرادته ، فلما علم الله صدق نيتها بانها مناها وأصلح لها ذريتها . وفيه اجابة دعوة النبي ﷺ وأنَّ من ترك شيئًا عوضه الله خيرًا منه ، وبيان حال أم سلم من التجلد وجُودة الرأى وقوة العزم ، وسيأتى فى الجهاد والمغازى أنها كانت تشهد القتال وتقوم بخدمة المجاهدين ألى غير ذلك بمــا انفردت به عن معظم النسوة ، وسيأتى شرح حديث أبي عمير ما فعل النغير مستوفى فى أواخركتاب الادب ، وفيه بيان ماكان سمى به غير الكنية التي اشتهر بها

عير التحسية الى السهر بها الصبر عند الصبر عند الصّدمة الأولى . وقال عرر رضى الله عنه :

يم المدّلان ويم الميلاوة ( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنّا لله وإنّا إليه راجِمون .

أولنُك عليهم صَلواتٌ من ربّهم ورحمة ، وأولنُك مم المهندون )

وقوله تعالى ( واستَعينوا بالصبر والصلاة ، وإنّها لكبيرة والا على الخاشِمين )

وقوله تعالى ( واستَعينوا بالصبر والصلاة ، وإنّها لكبيرة والم الله على الخاشِمين )

الله من الله عنه عن الله الصبر عند المدّمة الأولى »

قوله ( بأب الصبر عند الصدمة الاولى ) أي هو المطلوب المبشر عليه بالصلاة والرحمة ، ومن هنا تظهر مناسبة إيراد أثر عمر في هذا الباب ، وقد تقدم الـكلام على المتن المرفوع مستوفى في زيارة القبور . قوليه ( وقال عمر ) أي ابن الخطاب . قولِه ( العدلان ) بكسر المهملة أي المثلان ، وقوله ( العلاوة ) بكسرها أيضا أي ما يعلق على البعير بعد تمام الحمل . وهذا الآثر وصله الحاكم في المستدرك من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسبب عن عمر كما ساقه المصنف وزاد : ﴿ أُولَنْكَ عَلَيْهِم صَلُواتَ مِنْ إِرْبِهِم وَرَحْمَةً ﴾ نهم العدلان ﴿ وأُولَنْكُ مُ المهتدونَ ﴾ نعم العلاوة . وهكذا أخرجه البيَّهق عن الحاكم ، وأخرجه عبد بن حميد فى تفسيره من وَجَه آخر عن منصور من طريق نعيم بن أبى هند عن عمر نحوه ، وظهر بهذا مراد عمر بالعدلين وبالعلاوة وأن العدلين الصلاة والرحمة والعلاوة الاهتداء . ويؤيده وقوعهما بعد « على ، المشمرة بالفوقية المشعرة بالحل قاله الزين بن المنير . وقد روى نحو قول عمر مرفوعا أخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله عليه و أعطيت أمتى شيئًا لم يعطه أحد من الايم عند المصيبة إنا لله وانا اليه راجعون ـ الى قوله ـ المهتدون ، ، قال فأخبر أن المؤمن إذا سلم لامر الله واسترجع كنتب له ثلاث خصال من الخير : الصلاة من الله ، والرحمة ، وتحقيق سبل الهدى . فأغنى هذا عن التكلف في ذلك كـقول المهلب : العدلان إنا لله وانا اليه راجعون والعلاوة الثواب علمهما ، وعن قول المكرماني : الظاهر أن المراد بالعداين القول وجزاؤه ، أي قول السكلمتين ونوعا الثواب لأنهما متلازمان . قالم ( وقوله تمالى ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة ﴾ الآية ) هو بالجر عطفا على أول الترجمة ، والتقـدير : وباب قوّله تعالى ، أي تفسيره أو تحو ذلك . وقوله وإنها قيل أفرد الصلاة لان المراد بالصبر الصوم وهو من التزوك أو الصبر عن الميت ترك الجزع ، والصلاة أفعال وأقوال فلذلك ثفلت على غير الخاشمين ، ومن أسرارها أنها تعين على الصبر لما فيها من الذكر والدعاء والخضوع وكاما تضاد حب الرياسة وعدم الانقياد الأوام والنواهى ، وكأن المصنف أراد بايراد هذه الآية ما جاء عن ابن عباس أنه نمى اليه أخوه قثم وهو فى سفر ، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فاناخ فصلى ركمتين أطال فيهما الجلوس ثم قام وهو يقول ﴿ واستَعينُوا بِالصِّبرُ والصَّلاة ﴾ الآية ، أخرجه الطبرى فى تفسيره باسناد حسن ، وعن حذيفة قال «كان رسول الله ﷺ اذا حزبه أمر صلى ، أخرجـه أبو داود باسناد حسن أيضاً . قال الطبرى : الصبر منع النفس محابها وكنفها عن هواها ، ولذلك قيل لمن لم يجزع صابر لكفه نفسه ، وقيل لرمضان شهر الصبر لكف الصَّائم نفسه عن المطعم والمشرب

٢٣ - باب قولِ النبيُّ عَلَيْقِ « إِنَّا بِكَ لَمَوْوَنُونَ »

وقال ابنُ عمرَ رضى اللهُ عنها عن النبي عَلَيْتُهُ « تَدَمَعُ المَينُ وَيَحِزَنُ القلبُ ه

١٣٠٣ - مَرْثُنَ الحَسَنُ بنُ عبد العزيزِ حدَّ ثَنَا يحيى بنُ حسَّانَ حدَّ ثَنَا قُرَيشَ هُوَ ابنُ حيَّانَ عن ثابت عن أنس بنِ مالكِ رضى اللهُ عنهُ قال « دَخلْنا مع رسولِ اللهِ عَلَيْهُ على أبى سَيفِ القَينِ ـ وكانَ ظِئراً لإبراهـيمَ عن أنس بنِ مالكِ رضى اللهُ عَلَيْهُ قال « دَخلْنا مع رسولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ مَعْ دَخلْنا عليهِ بعد ذَلكَ ـ وإبراهيمُ يَجُودُ بنفسه إلى عليه السلامُ ـ فأخذُ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ إبراهيمَ فقبّلُهُ وشَمّةُ . ثمّ دَخلْنا عليهِ بعد ذَلكَ ـ وإبراهيمُ يَجُودُ بنفسه إلى فقال : فَقَالَ لهُ عَبدُ الرحْنِ بنُ عَوف رضى اللهُ عنه : وأنتَ يا رسولَ الله ؟ فقال :

يا ابنَ عَوفٍ إنها رحمةٌ . ثمَّ أَتبَعَها بأخرىٰ فقال عَلِيَّةِ : إن الدينَ تَدَمَّعُ ، والقلبَ يَحزَنُ ، ولا نقولُ إلا أما يَرضَىٰ رَبُّنا ، وإذًا بفِر اقلِكَ يا إبراهيمُ لَمَحزُونونَ » . رواه موسىٰ عن سليانَ بنِ المغيرةِ عن ثابتٍ عن أنس رضىَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ عَلَيْتُهُ

قوله ( باب أول الذي يَزَاقِيُّهُ ﴿ انَا بِكُ لِحُرُونُونَ ﴾ قال ابن عمر عن النبي يَزَاقِيُّ : تدمع العين ويحزن الفلب ) سقطت هذه الترجمة والآثر في رواية الحوى وثبتت للباقين ، وحديث ابن عمر كَأَنَّ المراد به ما أورده المصنف في البـاب الذي بعد هذا إلا أن لفظه . ان الله لا بعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ، فيحتمل أن يكون ذكره بالمعنى لأن ترك المؤاخذة بذلك يستلزم وجوده ، وأما لفظه قثبت في قصة موت إبراهيم من حديث أنس عند مسلم ، وأصله عند المصنف كما في هذا الباب، وعن عبد الرحمن بن عوف عند ابن سعد والطّبراني، وأبي هريرة عند ابن حبان والحاكم، وأسماء بنت يزيد عند ابن ماجه ، ومحمود بن لبيد عند ابن سعد ، والسائب بن يزيد وأبى أمامة عند الطبرانى . قوله ( حدثنى الحسن بن عبد العزيز ) هو الجروى بفتح الجيم والراء منسوب الى جروة بفتح الجيم وسكون الراء قرية من قرى تنيس ، وكان أبوء أميرها فتزهد الحسن وَلَمْ يَأْخَذَ من تركة أبيه شيئًا ، وكان يقال إنه نظير قارون في المال ، والحسن المذكور من طبقة البخارى ومات بعده بسنة وليس له عنده سوى هذا الحديث وحديثين آخرين في التفسير . قوله ( حدثني يحيي بن حسان ) هو التنيسي أدركه البخاري ولم يلقه لآنه مات قبل أن يدخل مصر ، و.قد روى عنه الشافعي مع جلالته ومات قبله بمدة ، فوقع للحسن نظير ما وقع لشيخه من رواية إمام عظيم الشأن عنه ثم يموت قبله . قوله ( حدثنا قريش هو ابن حيان ) هو بالقاف وللمجمة وأبوه بالمهملة والتحتانية بصرى يكنى أبا بكر . قولِه ( علَى أبى سيف ) قال عياض هو البراء بن أوس ، وأم سيف زوجته هى أم بردة واسمها خولة بنت المذر . قلمت : جمع بذلك بين ما وقع فى هذا الحديث الصحيح وبين قول الواقدى فيما رواه ابن سعد فى الطبقات عنه عن يعقوب بن أبى صمصعة عن عبد الله بن أبى صمصعة قال , لما ولد له إبراهيم تنافست فيه نساء الانصار أيتهن ترضمه ، فدفعه رسول الله ﷺ الى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيدٍ من بنى عدى بن النجار وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجمد من بني عدى بن النجار أيضا ، فـكانت ترضعه ، وكان رسول الله ﷺ يأتيه في بني النجار ، انتهى . وما جمع به غير مستبعد ، إلا أنه لم يأت عن أحد من الآئمة التصريح بأن البراء بن أوس يكنى أبا سيف ولا أن أبا سيف يسمى البراء بن أوس . قوله ( القين ) بفتح القاف وسكون النحتانية بعدها نون هو الحداد ، ويطلق على كل صانع ، يقال قان الشي اذا أصلحه . قوله ( ظئراً ) بكسر المعجمة وسكون التحتانية المهموزة بعدها راء أي مرضعاً ، وأطلق عليه ذلك لآنه كان زوج المرضَّمة ، وأصل الظئر من ظأرت الناقة اذا عطفت على غير ولدها فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدها ، وأطلق ذلك على زوجها لآنه يشاركها فى تربيته غالباً . قولِه ( لابراهيم ) أى ابن رسول الله مَالِيَّةٍ ، ووقع التصريح بذلك في رواية سلمان بن المغيرة المعلقه بعد هذا ولفظه عند مسلم في أوله . ولد لى الليلة غلام فسميته باسم أبى إبراهيم ، ثم دفعه الى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف ، فانطلق وسول الله عليته فاتبعته فانتهى الى أبي سيف وهو ينفخ بكيره وقد امتلاً البيت دخانا ، فأسرعت المشى بين يدى رسول الله عليه فقلت : يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله عِلْهِ ، ولمسلم أيضا من طريق عمرو بن سعيد عن أنس ، ما رأيت أحدا

كان أرحم بالعيال من رسول الله مِنْ إِنْ أبراهيم مسترضما في عوالي المدينة ، وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وانه ليدخن وكان ظئره قينًا ، . قوله ( وابرآهيم مجود بنفسه ) أى يخرجها ويدفعها كما يدفع الانسان ماله ، ونى رواية سلمان . يكيد ، قال صاحب العين أى يسوق بها ، وقيل معنا. يقارب بها الموت ، وقال أبو مروان بن سراج : قد يكُون من الكيد وهو التيء يقال منه كاد يكيد شبه تقلع نفسه عند الموت بذلك . قولِه ( تذرفان ) بذال معجمة وفاء أي يجرى دمعهما . قول ( وأنت يا رسول الله ) ؟ قال الطبيي : فيه معنى التعجب ، والواو تستندعي معطوفا عليه أى الناس لايصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم ، كأنه تعجب لذلك منه مع عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عرب الجزع ، فاجابه بقوله و انها رحمة ، أى الحالة التي شاهدتها منى هي رقة الفلب على الولد لا ما توهمت من الجزع انتهى . ووقع فى حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه د فقلت يارسول الله تبكى ، أو لَم تنه عن البكاء ، وزاد فيه ﴿ آئمًا نهيت عن صُو تين أحمَّين فاجرين : صوت عند نعمة لهو و لعب ومز امير الشيطان ، وصوت عند مصيبة خمش وجوء وشق جيوب ورنة شيطان . قال : إنما هذا رحمة ومن لا يرحم لا يرحم ، ، وفي رواية محمود ابن لبيد فقال . انما أنا بشر ، ، وعند عبد الرزاق من مرسل مكحول . إنما أنهى الناس عن النياحة أن يندب الرجل بما ليس فيه ، . قوله (ثم أتبعها بأخرى ) فى رواية الاسماعيلى ، ثم أتبعها والله باخرى، بزيادة القسم ، قيل أراد به أنه أتبع الدمعة الآولى بدمعة أخرى ، وقيل أتبع السكلمة الاولى المجملة وهي قوله وانها رحمة ، بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله و ان العين تدمع ، ويؤيد الثاني ما تقدم من طريق عبد الرحمن ومرسل مكحول . قول (ان العين تدمع الخ) في حديث عبد الرحمن بن عوف و محمود بن لبيد , ولا نقول ما يسخط الرب ، وزاد في حديث عبد الرحمن في آخره , لو لا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل نأتيه ، وان آخرنا سيلحق بأولنا ، لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا ، ونحوه في حديث أسماء بنت يزيد ومرسل مكحول وزاد في آخره , وفصل رضاعه في الجنة ، وفي آخر حديث محمود بن ابيد , وقال ان له مرضعاً في الجنة ، ومات وهو ابن ثما نية عشر شهرا ، وذكر الرضاع وقع في آخر حديث أنس عند مسلم من طريق عمرو بن سعيد عنه ، إلا أن ظاهر سياقه الارسال ، فلفظه وقال عمرو فلما توفى ابراهم قال رسول الله ﷺ : ان ابراهم ابنى ، وانه مات فى الثدى ، وإن له لظئرين يكملان رضاعه فى الجنة ، وسيأتى فى أواخر الجنائز حـديث البراء , ان لا براهيم لمرضعا في الجنة ، . ( فائدة في وقت وفاة ابراهيم عليه السلام ) : جزم الواقدي بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خَلُون من شهر ربيع الاول سنة عشر ، وقال ابن حَزْم : ١٠ت قبل النبي عَلِيَّةِ بثلاثة أشهر ، واتفقوا على أنه ولد فى ذى الحجة سنة ممان . قال ابن إطال وغيره : هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجان ، وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غـــــير سخط لأمر الله ، وهو أبين شيُّ وقع في هــذا المعنى . وفيه مشروعية تتبيل الولد وشمه ، ومشروعية الرضاع ، وعيادة الصغير ، والحضور عند المحتضر ، ورحمة العيال ، وجواز الاخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى ، وقيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك، وكل منهما مأخوذ من عاطبة النبي عَلِينَةٍ ولده مع أنه في تلك الحالة لم يكن بمن يفهم الخطاب لوجهين : أحدهما صغره ، والشاني نزاعه . و إنما أراد بالخطاب غير. من الحاضرين إشارة الى أن ذلك لم يدخل فى نهيه السابق . وفيه جواز الاعتراض على من بأن القصة انما وقعت قبل الموت وهو كما قال . قوله (رواه موسى) هو ابن إسماعيل النبوذكي وطريقه هذه وصلها

البيهق فى « الدلائل، من طريق تمتام وهو بمثناتين لقب محمد بن غالب البغدادى الحافظ عنه ، وفى سياقه ما ايس فى سياق فريش بن حيان ، وإنما أراد البخارى أصل الحديث

#### ٤٤ - باب البُكاء عندَ المريض

١٣٠٤ - وَرَشُنَ أَصَبَعُ عَنِ ابنِ وَهِبِ قَالَ أَخْبَرَ نَى عَرْوَ عَنْ سَعِيدِ بِنِ الحَارِثِ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ عَبِدِ اللهِ بِنِ عَوْفِ عُمْرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا قَالَ وَ اشْتَكَىٰ سَعَدُ بِنُ عُبَادَةَ شَـكُوىٰ لَهُ ، فأناهُ النبيُّ وَلِيْلِيَّةِ بَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنِ عَوْفِ عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهِم ، فلما دَخلَ عليهِ فَوجَدَهُ فَى غَاشِيةٍ أَهِلَهِ فقالَ : قد قضى ؟ وسَعَدِ بنِ أَبِي وَقَالَ اللهِ بنَ مَسَعُودِ رَضَى اللهُ عَنْهِم ، فلما دَخلَ عليهِ فَوجَدَهُ فَى غَاشِيةٍ أَهِلَهِ فقالَ : قد قضى ؟ قالُوا : لا يا رسولَ اللهِ . فبكَلُ النبيُّ وَلِيَالِيَّةٍ . فلما رأى القومُ بكاء النبيِّ بَلِيَّ بَكُوا . فقالَ : ألا تَسَعُونَ ؟ إنَّ اللهَ قَالَ : يُعَدِّبُ بَدَمَعِ اللّهِ بَدَمَعِ اللّهِ بَنْ وَلا بحُزْنِ القالِ ، ولسكن يُعذّبُ بهذا \_ وأشارَ إلى لِسانهِ \_ أو يرَحَمُ . وإنَّ الميتَ يُعذَّبُ ببكاء أهلهِ عليه » . وكان عمرُ رضى اللهُ عنه يَضرب فيه بالمصا ، ويَرْمِي بالحجارةِ ، ويحيى بالخجارةِ ، ويحيى بالخجارة ، ويحيى بالتَراب

قوله ( باب البكاء عند المريض ) سقط لفظ « باب ، من رواية أبى ذر ، قال الزين بن المنير : ذكر المريض أعم من أنَّ يكون أشرف على الموت أو هو في مبادى المرض ، الكن البـكاء عادة إنما يقع عند ظهور العلامات المخوفة كما في قصة سعد بن عبادة في حديث هذا الباب . قوله ( أخبرني عمرو ) هو ابن الحارث المصرى . قوله ( عن سعيد بن الحارث الانصارى ) هو ابن أبي سعيد بن المعلى قاضي المدينة . ووقع في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية عن سميد بن الحارث بن المعلى فكأنه نسب أباء لجده ، قوله ( اشتكى ) أى ضعف و و شكوى ، بغير تنوين . قوله (فلما دخل عليه) زاد مسلم في رواية عارة بن غزية و فاستأخّر قومه من حوله حتى دنا رسول الله ﷺ وأصحابه الذين معه ، . قوله ( في غاشية أهله ) بمعجمتين أي الذين يَمْشُونُه للخـدمة وغيرها ، وسقط لفظ , أمله ، من أكثر الروايات ، وعليَّه شرح الخطابى ، فيجوز أن يكون المراد بالغاشية الغشية من الـكرب ، ويؤيده ما وقع فى رواية مسلم فى غشيته . وقال التوربشتى : الغاشية هى الداهية من شر أو من مرض أو من مكروه ، والمراد ما يتغشاه من كرب الوجع الذي هو فيه لا الموت ، لانه أفاق من تلك المرضة وعاش بعدها زمانا . قوله ( فلما رأى القوم بكاء رسول الله عَرَاقِيٌّ بكوا ) في هذا إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة إبراهيم ابن النبي عَلَيْتُهُ ، لان عبد الرحمن بن عوف كان معهم في هذه ولم يعترضه بمثل ما اعترض به هناك ، فدل على أنه تقرر عنده العلم بأن مجرد البـكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر . قولِه ( فقال ألا تسمعون ) لا يحتاج الى مفعول لأنه جعل كالفعل اللازم ، أى ألا توجدون السماع ، وفيه إشارة الى أنه فهم من بعضهم الإنكار ، فبين لهم الفرق بين الحالتين . قوله ( ان الله ) بكسر الهمزة لأنه أبتداء كلام . قوله ( يعذب بهذا ) أي إن قال سوءاً . قوله ( أو يرحم ) إن قال خيرا ، ويحتمل أن يكون معنى قوله . أو يرحم ، أى إن لم ينفذ الوعيد . قوله ( ان الميت يمذب ببكاء أهله عليــه ) أى بخلاف غيره ، ونظيره قوله فى قصة عبد الله بن ثابت التى أخرجها مالك فى الموطأ من حديث جابر بن عتيك ، ففيه و فصاح النسوة ، فجعل ابن عتيك يسكتهن ، فقال رسول الله عليه : دعمن فاذا وجبت فلا تبكين باكية ، الحديث . قله (وكان عمر) هو موصول بالاسناد المذكور الى ابن عمر ، وسقطت هذه الجلة وكذا التي قبلها من رواية مسلم،

ولهذا ظر بعض الناس أنهما معلقان . وفي حديث ابن عمر من الفوائد استحباب عيادة المريض ، وعيادة الفاضل للمفضول ، والامام أتباعه مع أصحابه ، وفيه النهي عن المنسكر وبيان الوعيد عليه

# ٥٤ - ياسب ما 'ينهيٰ من َ النوح ِ والبكاء ، والز ُ جرِ عن ذٰلك

١٣٠٥ - وَرَضُ عَدُ بِنُ عَبِدِ اللهِ بِنِ حَوشَبِ حَدَّنَا عَبَدِ الوهابِ حَدَّنَا يَحِي بِنُ سَعِيدِ قَالَ أَخَـبِرَ أَنِي عَمَرَةُ قَالَ : سَمَتُ عَائَشَةً رَضَى اللهُ عَنها تقولُ ﴿ لَمَا جَاءَ قَتُلُ زَيدِ بِنِ حَارِثَةَ وَجَعْرِ وَعَبْدِ اللهِ بِن رَوَاحَةً جَلَسَ النّبِي وَ اللهِ يَعْرَفُ فَيهِ الْحَرْنُ - وأَنا أَطَلِمُ مِن شَقِّ البابِ - فأَتَادُ رَجِلُ فَقَالَ : فَا رَسُولَ اللهِ إِن نِسَاءَ جَعَفِي اللّهِ يُعْرَفُ فَيهِ الْحَرْنُ - وأَنا أَطَلِمُ مِن شَقِّ البابِ - فأَتَادُ رَجِلُ فَقَالَ : قَدْ نَهِيتُهِنَ ، وذَ كُرَ أَنَهِنَ لَمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ إِن يَنهاهُنَ ، فذَهَبَ الرّجُلُ ، ثُمَّ أَتَى فقالَ : واللهِ لقد عَلَيْنَى ـ أَو عَلَيْنَا ، الشكُ مِن عَمْدِ بِن يَطْمِنَهُ . فأَمْرَهُ الثَانِيَةَ أَن يَنهاهُنَ ، فذَهِبَ ، ثمَّ أَنَى فقالَ : واللهِ لقد عَلَيْنَى ـ أَو عَلَيْنَنَا ، الشكُ من عمدِ بن يَطْمِنَهُ . فأَمْرَهُ الثَانِيَةَ أَن يَنهاهُنَ ، فذَهِبَ ، ثمَّ أَنَى فقالَ : واللهِ لقد عَلَيْنَنى ـ أَو عَلَيْنَا ، الشكُ من عمدِ بن مُوسَبِ - فزَعَتُ أَنَّ النّهَ مَنْ قَالَ : فأَد اللهِ اللهِ عَلَيْنَا ، الشكُ من عمد بن مُوسَبِ - فزَعَتُ أَنَّ النّهَ مَنْ قَالَ : فأَد اللهِ اللهِ عَلَيْنَا ، الشكُ من عَد بن مُوسَبِ - فزَعَتُ أَنَّ النّهُ مِن الْعَلَى ، وما تركتَ رسولَ اللهِ مِن الْعَلَاءِ »

۱۳۰۱ - مَرْثُنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ عَبِدِ الوهابِ حَدَّثَنَا خَادُ بِنَ زَيدِ حَدَّثَنَا أَيوبُ عَن محمدِ عَن أُمِّ عَطْيَةَ رضَى اللهُ عَنْهَا وَاللهُ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِ عَنْدَ البَيعةِ أَن لا نَنوحَ ، فَمَا وَفَتْ مَنَّا المَرَأَةُ غَيرَ خَس نِسوَةٍ : أُمِّ سُليمٍ ، وأُمِّ العَلاءِ ، وابنةِ أَنى سَبرةَ وامرأَةُ مَعاذٍ وامرأَةُ أخرى » وأم العَلاء ، وابنةِ أَنى سَبرةَ وامرأَةُ مَعاذٍ وامرأَةُ أخرى » [ الحذيث ١٣٠٦ \_ طرفاه في : ٢٨٥١ ، ٢٠١٥ ]

قوله (باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك) قال الزين بن المنير : عطف الزجر على النهى المشارة الى المؤاخذة الواقعة في الحديث بقوله و فاحث في أفواهن التراب ، . قوله (حدثنا محد بن عبسد الله بن حوشب) بمهملة وشين معجمة وزن جعفر ثقة من أهل الطائف نول الكوفة ، ذكر الاصيل أنه لم يرو عنه غير البخارى ، وليس كذلك بل روى عنه أيضا محد بن مسلم بن وارة الرازى كما ذكره المزى في التهذيب ، وعبد الوهاب شيخه هو ابن عبد المجيد الشقني ، وقد تقدم الكلام على حديث عائشة قبل أربعة أبواب . قوله (حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب) هو الحجي ، وحماد هو ابن زيد ، ومحمد هو ابن سيرين ، والاسناد كله بصريون . وقد رواه عارم عن حاد فقال وعن أيوب عن حفصة ، بدل محمد أخرجه الطبراني ، وله أصل عن حفضة كما سيأتي في الأحكام من طريق عبد الوارث عن أيوب عنها ، فكأن حمادا سمعه من أيوب عن كل منهما . قوله (عند البيعة ) أى لما با يعهن على الاسلام . قوله (فا وفت ) أى بترك النوح . وأم سليم هى بنت ملحان والدة أنس ، وأم العلاء تقدم ذكرها في ناك باب من كتاب الجنائر ، وابنة أبي سبرة هى امرأة معاذ أو غيرها ، وسيأتي في كتاب الاحكام من رواية من ناك باب من كتاب الجنائر ، والمنة أبي سبرة هى امرأة معاذ أو غيرها ، وسيأتي في كتاب الاحكام من رواية معاذ غير شك من أحد رواته هل ابنة أبي سبرة هى امرأة معاذ أو غيرها ، وسيأتي في كتاب الاحكام من رواية معاذ غيرها ، وسيأتي في كتاب الاحكام من رواية معاذ غير هذا فابنة أبي سبرة غيرها . ووقع في د الدلائل ، هما عمرو بنت خلاد بن عمرو السلية ذكرها ابن سعد ، فعلي هذا فابنة أبي سبرة غيرها . ووقع في د الدلائل ،

لآبي موسى من طريق حفصة عن أم عطية ، وأم مماذ ، بدل قوله وامرأة مماذ وكذا في رواية عارم ، اكن لفظه ، أو أم معاذ بنت أبي سبرة ، وفي الطبرائي من رواية ابن عون عن ابن سبرين عن أم عطية ، فا وفت غير أم سليم وأم كلثوم وامرأة مماذ بن أبي سبرة ، ولعل بنت أبي سبرة يقال لها أم كلثوم ، وإن كانت الرواية التي قيها أم مماذ محفوظة فلعلها أم مماذ بن جبل وهي هند بنت سهل الجهنية ذكرها ابن سعد أيضنا ، وعرف بمجموع هذا النسوة الخس وهي أم سليم وأم الدلاء وأم كلثوم وأم عمرو وهند - إن كانت الرواية محفوظة - والا فيختلج في خاطري أن الحامسة هي أم عطية رادية الحديث . ثم وجدت ما يؤيده من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية بفظ ، فما وقت غيرى وغير أم سليم ، أخرج الطبراني أيضا . ثم وجدت ما يرده وهو ما أخرجه إسحق بن راهويه في مسنده من طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سميرين أم عطية قالت دكان فيها أخذ علينا أن لا ننوح ، الحديث ، فواد في آخره ، وكانت لا تعد نفسها لأنها لماكان يوم علمرة ، قلم الحرة قتل فيه من الأنصاد من لا يحصى عدده ونهبت المدينة الشريفة وبذل فيها السيف الملاثة أيام وكان فيا م يريد بن معاوية . وفي حديث أم عطية مصداق ما وصفه الذي يظيق بأنهن ناقصات عقل ودين . وفيه فضيلة ظاهرة النسوة المذكورات ، لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمسة . وسيأتي الكلام على بقية فوائده في تفسير سورة المنتحنة إن شاء الله تعالى

#### ٢٦ - باب النيام الجنازة

[الحديث ١٢٠٧ ـ طرفه في : ١٢٠٨]

قراء (باب النيام للجنازة) أى إذا مرت على من لبس معها ، وأما قيام من كان معها الى أن توضع بالأرض في مرجة مفردة ، وسنذكر اختلاف العلماء فى كل منهما فيا بعد ، قوله (حتى تخلفكم) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة بعدها فاء أى تترككم وراءها ، ونسبة ذلك البها على سبيل المجاز لأن المراد حاملها ، قوله (قال سفيان) هذا السياق لفظ الحميدى فى مسدده ، ويحتمل أن يكون على بن عبد الله حدث به على السياقين فقال مرة ، عن سفيان حدثنا الزهرى عن سالم ، وقال مرة ، قال الزهرى أخبرتى سالم ، والمراد من السيافين أن كلا منهما سعمه من شيخه . قوله (زاد الحميدى) يعتى عن سفيان بهذا الاسناد ، وقد رويناه موصولا فى مسنده ، وأخرجه أبو نعيم فى مستخرجه من طريقه كذلك ، وكذا أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبى شببة وثلاثة معه أربعتهم عن سفيان بالزيادة إلا أنه فى سياقهم بالعنعنة ، وفى هذا الإسناد رواية تابعى عن تابعى وصحابى عن صحابى فى نسق ، واقه أعلم

## ٧٤ - باب مَتَىٰ بَقُمُدُ إِذَا قَامَ السَِّعَارَةِ

١٣٠٨ — مَرْشَنَ قَتْمِيهُ بنُ سعيد حدَّقَنا اللَّيثُ عن نافع عن ابنِ عمرَ رضَىَ اللهُ عنها عن عامر بن رَبِيعةً رضَىَ اللهُ عنهُ عن النبيِّ يَرْافِي قال ﴿ إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم جَنازةً فان لم يَكُنُ ماشِياً مَمَها فَلْيَقُمْ حتىٰ يُخِلِّنَهَا أُو تُحَلِّفَهُ أُو تُوضَعَ مِن قبلِ أَن تُخَلِّفَهُ ﴾

١٣٠٩ - صَرَّتُ أَحْدُ بنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذِئْبِ عِن سَعِيدِ اللَّقَبُرِيِّ عِن أَبِيهِ قال ﴿ كَنَّنَا فِي جَنَازَةٍ فَأَخْذَ أَبُو هُرِيرَةَ رَضَىَ اللهُ عنه بِيدِ مَرُوانَ فِجَلْسَا قَبَلَ أَن تُوضَعَ ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ فَأَخْذَ بِيدِ مَرُوانَ فقال : قُم ، فواللهِ لقد عَلمَ هذا أنَّ النبيِّ يَتِلِيِّهِ نَهِانا عَن ذَلك . فقال أبو هريرة : صدق ﴾

[ الحديث ١٣٠٩ \_ طرفه في : ١٣١٠ ]

قوله ( باب متى يقد إذا قام للجنازة ) سقط هذا الباب والترجمة من رواية المستمل وثبتت الترجمة دون الباب لرفيقه . قوله ( حتى يخلفه أ و تخلفه ) شك من البخارى ، أو من قتيبة حين حدثه به ، وقد رواه النسائى عن قتيبة ومسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث فقالا ، حتى تخلفه ، من غير شك . قوله ( أو توضيع من قبسل أن تخلفه ) فيه بيان للراد من رواية سالم الماضية ، وقد أخرجه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ ، اذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه اذا كان غير متبعها ،

﴿ اللَّهُ عَنْ مَا تَدِيعَ جَنَازَةً فلا يَقْعَدُ حَتَىٰ تُوضَعَ عَنْ مَناكِ الرَّجَالَ ، فَانْ قَمَدَ أُمِرَ بالقيام
 ﴿ اللَّهُ عَنْ مُسَلَمٌ ﴿ - يَمْنَى ابنَ إبراهِمَ - حَدَّتَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يُحِيىٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ ١٣١٠ - حَرِّشَا مُسَلِمٌ ﴿ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ ﴿ إِذَا رَأْبَتُمُ الْجُنَازَةَ فَقُومُوا ، فَتَن تَبَعِمَا فَلا يَقَمُدُ حَتَىٰ أَوْضَعَ ﴾ المُخذري رضي الله عنه عن النبي يَتَلِيقَ قال ﴿ إذا رَأْبَتُمُ الْجُنازَةَ فَقُومُوا ، فَتَن تَبِعَمَا فَلا يَقَمُدُ حَتَىٰ أَوْضَعَ ﴾

قوله (باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال) كأنه أشار بهذا الى ترجيح رواية من روى في حديث الباب وحتى توضع في اللحد ، وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، قال أبو داود : رواه أبو مهاوية عن سهيل فقال وحتى توضع في اللحد ، وخالفه الثورى وهو أحفظ فقال وفي الارض ، انتهى ، ورواه جرير عن سهيل فقال وحتى توضع ، حسب ، وزاد وقال سهيل : ورأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال ، أخرجه أبو نعيم في المستخرج بهذه الزيادة ، سهيل : ورأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال ، أخرجه أبو نعيم في المستخرج بهذه الزيادة ، وهو في مسلم بدونها ، وفي المحيط للحنفية : الأفضل أن لايقعد حتى يهال عليها التراب ، وحجتهم رواية أبي معاوية ، ورجح الأول عند البخارى بفعل أبي صالح لآنه راوى الحبر وهو أعرف بالمراد منه ، ورواية أبي معاوية مرجوحة كما قال أبو داود . قوله ( فان قعد أمر بالقيام ) فيه إشارة الى أن القيام في هذا لا يفوت بالقمود ، لأن المراد به تعظيم أمر الموت ، وهو لا يفوت بذلك . وأما قول المهلب : قعود أبي هريرة ومروان يدل على أن القيام ليس بواجب وأنه ليس عليه العمل ، غان أراد أنه السر بواجب عندهما فظاهر ، وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة ليس بواجب وأنه ليس عليه العمل ، غان أراد أنه السر بواجب عندهما فظاهر ، وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك . ويدل على الأول ما رواه الحاكم من طريق الملاء بن عبد الرحن عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة فساق نحو فيه على ذلك . ويدل على الأول ما رواه الحاكم من طريق العلاء بن عبد الرحن عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبه هريرة فساق نحو

القصة المذكورة وزاد . ان مروان لما قال له أبو سعيد قم قام ، ثم قال له : لم أقمتني ؟ فذكر الحديث .. فقال لأبي هريرة : فَمَا مَيْمِكُ أَنْ تَخْبِرُنَى ؟ قال : كَمْنَتَ إِمَامًا فجلستُ . فَعَرْفَ بِهَذَا أَنْ أَبَا هريرة لم يكن يراه واجبا ، وأن مروان لم يكن يمرف حكم المسألة قبل ذلك ، وأنه بادر الى العمل بها بخبر أبى سعيد . وروى الطحاوى من طريق الشعبي عن أبي سعيد قال و مر على مروان بجنازة فلم يقم ، فقال له أبو سعيد : ان رسول الله يُللِّين مرت عليه جنازة فغام ، فقام مروان ، وأظن هذه الرواية مختصرة مرن القصة . وقد اختلف الفقما. في ذلك فغال أكثر الصحابة والنابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر ، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحق وعمد بن الحسن ، وروى البهتي من طريق أبى حازم الأشجعي عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل ، يعني في الاجر . وقالَ الشعبي والنخمى : يكره القمود قبل أن توضع . وقال بعض السلف : يجب القيام ، واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبى سعيد قالاً , ما رأينا رسول الله عِمَالِيُّ شهد جنازة قط فجاس حتى توضع ، أخرجه النسائى . (تنبيهان ) الاول : قال الزين بن المذبر : إنما نوَّع هذه التراجم مع إمكان جممها في ترجمة و احدة للاشارة الى الاعتناء بها وما يختص كل طريق منها بحكمة ، ولان بعض ذلك وقع فيها ايس على شرطه فاكتنى بذكر. في الترجة الصلاحيته الاستدلال . ( الثانى ) : قال ثبت بين حديثي الباب ترجمة لفظها . باب من تبع جنازة ، وجد ذلك فى نسخة محررة مسموعة ، فان سقطت فى غيرها قدم من أثبت على من ننى ، قال : وانما لم يستغن عنها بما قبلها لتصريحه فى الخبر بأنهما جاسا قبل أن توضع ، وأطال في تقرير ذلك وأن ذكرها أولى من حذَّهما . وهو عجيب منه فان الذي تضمنه الحديث الثاني من الزيادة قد اشتملت عليه الغرجمة الاولى ، و ليس في النرجمة زيادة على ما في الحديثين إلا قوله . عن مناكب الرجال ، وقد ذكرت من وقعت في روايته . قول (حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهيم ، وهشام هو الدستوائى ، ويحيي هو ابن أبى كشير ، وحديث أبي سعيد هذا أبين سياقًا من حديث عامر بن ربيعة ، وهو يوضح أن المراد بالغاية المذكورة من كان معها أو مشاهدا لها ، وأما من مرت به فليس عليه من الةيام إلا قدر ما تمر عاَّيه أو توضع عنده بأن يكون بالمصلى مثلاً . وروى أحمد من طريق سهيد بن مرجانة عن أبى هريرة مرفوعاً , من صلى على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه ، وأن مشى معما فلا يقمد حتى توضع ، وفى هذا السياق بيان لغاية القيام ، وأنه لا يختص بمن مرت به ، ولفظ الفيام يتناول من كان قاعدا ، فأما من كان راكبًا فيحتمل أن يقال ينبغي له أن يفف ويكون الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد ، واستدل بقوله . فإن لم يكن معما ، على أن شهود الجدازة لا يجب على الاعيان

## ٤٩ - باب مَن قامَ كِنازةِ يَهودِي

الله عن عَبِدِ اللهِ بنِ مُعَادُ بنُ فَضَالَةَ حدَّ ثَنَا هِشَامٌ عن يحيى عن عُبيدِ اللهِ بنِ مُقْسِمٍ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنهما قال « مَرَ بنَا جَنَارَةٌ فقامَ لها النبيُّ عَلَيْتُ فقمنا بهِ ، فقلنا : يا رسولَ اللهِ إِنَهَا جَنَارَةٌ بهودى ، قال : إذا رأيثمُ الجنازةَ فقوموا »

١٣١٢ - مَرْشِيْ آدمُ حدَّ ثَمَا شُعبةُ حدَّ ثَمَا عرُو بِنُ مُرَّةَ قال : سمتُ عبدَ الرَحْنِ بِنَ أَبِي لَيليَ فال ﴿ كَانَ مَهلُ بِنُ حُنَيفٍ وقيسُ بِنُ سَعدٍ قاعدَينِ بِالقادِسيَّةِ ، فرُّوا عليهما بَجَنارةٍ فقاما ، فقيلَ لها : إنَّهَا مِن أهلِ الأرض - أَىْ مِن أَهْلِ الذِّمَّةِ - فقالا : إِنَّ النِّي يَهِ لِلَّهِ مَرَّتْ بِه جَنَازَةٌ فقامَ ، فقيلَ له : إنها جَنَازَةُ يَهُودَى ، فقال : أليسَتْ نَفْسًا » ؟

الله الله الله عن الأعش عن عرو عن ابن أبي لَيلَ قال «كنتُ مع قَيسٍ وسهلِ رضَى اللهُ عَالَ «كنتُ مع قَيسٍ وسهلِ رضَى اللهُ عنه اللهُ عنه الله عنه ا

وقال زَ كَرَيُّا ٤ عنِ الشُّعبيِّ عنِ ابنِ أبي لَيــليٰ «كان أبو مَسمودٍ وقيسٌ يقومان الجَنارةِ »

قِوله ( باب مر. قام لجنازة يهودى ) أى أو نحوه من أعل الذمة . قوله ( حدثننا هشام ) هو الدستوائى ( ويحيي ) هو ابن أبى كشير . قوله ( مر بنا ) بضم الميم على البناء للمجمول ، ونَّى رواية الكشميهني . مرت ، بفتح الميم . قوله ( فقام ) زاد غير كرَّيمة . لها ، . قوله ( فقمنا ) في رواية أبي ذر . وقنا ، بالواو ، وزّاد الاصيلي وكريمة و له ، والضمير للقيام أي لاجل قيامه ، وزاد أبو داود من ماريق الأوزاعي عن يحيي و فلما ذهبنا انتحمل قيل إنها جنازة يهودى ، زاد البهتي من طريق أبي قلاية الرقاشي عن معاذ بن فضالة شيخ البخاري فيه . فقال إن الموت فزع ، وكذا لمسلم من وجه آخر عن هشام . قال القرطبي : معناه ان الموت يفزع منه ، اشــادة الى استعظامه . ومقصود الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤيةً الموت ، لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت ، فمن ثم استوى فيه كون الميت مسلما أو غير مسلم . وقال غيره : جعل نفس الموت فزغا مبالغة كما يقال رجل عدل ، قال البيضاوى : هو مصدر جرى مجرى الوصف للبالغة ، وفيه تقدير أى الموت ذو فزع انتهى . ويؤيد الثانى رواية أبى سلمة عن أبي هريرة بلفظ و ان للبوت فزعا ، أخرجه ابن ماجه ، وعن ابن عباس مثله عند البزار قال : وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب، ولا يظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة . قوله ( فروا عليهما ) في رواية المستملي والحموى و عليهم ، أي على قيس وهو ابن سعد بن عبادة وسهل وهو ابن حنيف ومن كان حينتذ معهما . قوله ( من أهل الأرض أي من أهل الذمة )كذا فيسه بلفظ أي التي يفسر بها ، وهي رواية الصحيحين وغيرهما ، وحكى ابن التين عن الداودي أنه شرحه بلفظ أو التي للشك ، وقال : لم أره لغيره ، وقيل , لامل الذمة أهل الارض لآن المسلمين لما فتحوا البلاد أفروهم على عمل الارض وحمل الخراج . قوله (أليست نفسا) هذا لا يعارض التعليل المتقدم حيث قال . إن للموت فزعا ، على ما تقدم ، وكذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة عن أنس مرفوعا فقال د إنما قنا للملائكة ، ونحوه لاحمد من حديث أبي موسى ، ولاحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً . إنما تقومون إعظامًا الذي يقبض النفوس ، ولفظ ابن حبان , إعظامًا لله الذي يقبض الارواح ، فان ذلك أيضا لاينافي التعليل السابق ، لأن القيام للفزع من الموت فيُه تعقلهم لأمر الله ، وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة ، وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن على قال , إنما قام رسول الله ﷺ تأذيا بريح البهودى ، زاد الطبراني من حديث عبدالله بن عياش بالتحتانية والمعجمة . فآذاه ريح بخورها ، وللطبراني والبيهق من وجه آخر عن الحسن «كراهية أن تعلو رأسه ، فان ذلك لا يعارض الاخبار الاولى الصحيحة ، أما أولا فلأن أسانيدها لا تقاوم تلك في الصحة ، وأما ثانيا فلان التعليل بذلك راجع الى ما فهمه الراوى ، والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي ﷺ فكأن الراوى لم يسمع النصريج بالتعليل منه فعلل باجتهاده . وقد روى ابن أبي شيبة

من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال وكنا مع رسول الله علي فطلعت جنازة ، فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت ، والله ما أدرى من شأنها أو من تضايق المكان ، وما سأ لناه عن قيامه ، . ومقتضى التعليل بقوله . أليست نفسا ، أن ذلك يستحب لـكل جنازة ، وإنما اقتصر في النرجمة على البهودي وقوفا مع لفظ الحديث، وقد اختلف أهل العلم في أصلَ المسألة فذهب الشافعي الى أنه غير واجب فقال: هذا إما أن يكون منسوخا أو يكون قام لعلة ، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله ، والحجة في الآخر من أمره ، والقعود أحب الى" انتهى . وأشار بالترك الى حديث على , انه به الله عليه على على المجنازة ثم قعد ، أخرجه مسلم ، قال البيضاوى : يحتمل قول على ، ثم قعد ، اى بعد أن جاوزته وبعدت عنه ، ويحتمل أن يريدكان يقوم فى وقت ثم ترك القيام أصلا ، وعلى هذا يكونُ فعله الآخير قرينة في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك النُّدب ، ويحتمل أن يكون نسخًا للوجوب المستفاد من ظاهر الامر ، والاول أرجح لأن احتمال المجاز ـ يعني في الامر ـ أولى من دعوى النسخ انتهى . والاحتمال الاول يدفعــه ما رواه البيهق من حديث على أنه أشار الى قوم قاموا أن يجلسوا ثم حدثهم الحديث ، ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة منهم سلم الرازي وغيره من الشافعية ، وقال ابن حزم : قعوده عليه أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب ، ولا يجوز أن يكون نسخا لان النسخ لا يكون إلا بنهى أو بترك معه نهى انتهى . وقد ورد معنى النهى من حديث عبادة قال «كان الذي عَلِيُّ يقوم للَّجنازة ، فر به حبر من اليهود فقال : هكذا نفعل ، فقال : اجلسوا وخالفوهم ، أخرجه أحمد واضحاب السنن إلا النسائى ، فلو لم يكن إسنَّاده ضعيفًا لـكان حجمة في النسخ ، وقال عياض : ذهب جمع من السلف الى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث على ، وتعقبه النووى بأن النسخ لا يُصار اليه إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا يمكن قال : والمختار أنه مستحب ، وبه قال المتولى انتهى . وقول صاحب المهذب هو على التخيير كأنه مأخوذ من قول الشافعي المتقدم لما تقتضيه صيغة افعل من الاشتراك ، و لكن القعود عنده أولى ، وعكسه قول ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية : كان قعوده علي الجواذ ، فن جلس فهو في سعة ، ومن قام فله أجر . واستدل بحديث الباب على جواز إخراج جنائز أهل الذمة نهارا غير متميزة عن جنائز المسلمين ، أشار الى ذلك الزين بن المنير قال : وإلزامهم بمخالفة رسوم المسلمين وقع اجتهادا من الآثمة . ويمكن أن يقال إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما عداه ، فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعيَّة القيام ، فلما ترك القيام منع من الإظهــــار . قولِه ( وقال أبو حمزة ) هو السكرى ، وعمرو هو ابن مرة المذكور في الاسناد الذي قبله ، وقد وصله أبو نعيم في المُستخرج من طريق عبدان عن أبي حمزة ولفظه نحو حديث شعبة ، إلا أنه قال في روايته : فمرت علمهما جنَّازة فقاماً ، ولم يقل فيه بالقادسية . وأراد المصنف بهذا التعليق بيان سماع عبد الرحمن بن أبي ليلي لهذا الحديث من سهل وقيس. قوله (وقال ذكرياء) هو ابن أبي زائدة ، وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عنه ، وأبو مسمود المذكور فيها هو البدرى ، ويجمع بين ما وقع فيه من الاختلاف بأن عبد الرحمن بن أبى ليسلى ذكر قيسا وسهلا مفردين لكونهما رفعا له الحديث ، وذكره مرة أخرى عن قيس وأبى مسعود لكون أبى مسعود لم يرفعه ، والله أعلم

• ٥ - باب حل ِ الرجالِ الجنازةَ دُونَ النساء

١٣١٤ – مَرْثُنُ عبدُ الدزيز بنُ عبدِ اللهِ حدَّثَنَا اللَّيثُ عن سعيدِ المَقَبُريِّ عنِ أبيه ِ أنه سمعَ أبا سعيدِ الْخدريّ

رضى َ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْظِ قال ﴿ إِذَا وُسِمَتِ الجنازةُ وَاحْتَمَلَمُ الرَّجَالُ عَلَى أَعَناقِهِم قان كانت صالحةً قالت : قَدِّمُونَى . وإن كانت غيرَ صالحةٍ قالت يا وَيلَها ، أَينَ تَذَهُبُونَ بها ؟ يَسْمَعُ صُوتُهَا كُلُّ شَيءِ إلا الإنسانَ ، ولو سَمِمَهُ صَمَقَ ﴾

[ الحديث ١٣١٤ \_ طرفاه في : ١٣١٦ ، ١٣٨٠ ]

قله ( باب حمل الرجال الجنازة دون النساء ) قال ابن رشيد : ليست الحجة من حديث الباب بظاهرة في منع النساء ، لانه من الحـكم المعلق على شرط . وايس فيه أن لا يكون الواقع إلا ذلك ، ولو سلم فهو من مفهوم اللقب . ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع لا يحمل على بجرد الإخبار عن الواقع ، ويؤيده العدول عن المشاكلة في الـكلام حيث قال: اذا وضعت فاحتملها الرجال، ولم يقل فاحتملت، فلما قطع احتملت عن مشاكلة وضعت دل على قصد تخصيص الرجال بذلك ، وأيضا فجواز ذلك للنساء وان كان يؤخــذ ؛البراءة الأصلية لكمنه معارض بأن في الحمل على الأعناق والأمر بالاسراع مظنة الانكشاف غالبًا ، وهو مباين للطلوب منهن من التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبا فكيف بالحل ، مع ما يتوقع من صراخين عند حمله ووضمه وغير ذَلِكَ مَن وَجُوهُ المَفَاسِدُ انْتَهِي مُلْخَصًا . وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن ، ولكنه على غير شرط المصنف ، ولعله أشار اليه وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس (١) قال ﴿ خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنــازة ، قرأى نسوة نقال : انحملنه ؟ قان : لا . قال : أندفنه ؟ قلن : لا . قال : فارجمن مأزورات غير مأجورات . و نقل النووى في « شرح المهذب » أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء ، والسبب فيه ما تقدم ، ولأن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لـكان ذلك ذريمة الى اختلاطهن بالرجال فيفضى الى الفتنة . وقال ابن بطال : قد عذر الله النساء لضعفهن حيث قال ﴿ الا المستضعفين من الرجال والنساء ﴾ الآية ، وتعقبه الزين بن المنسير بأن الآية لا تدل على اختصاصهن بالضعف بل على المساواة انتهى . والأولى أن ضعف النساء بالنسبة الى الرجال من الامور المحسوسة التي لا تحتاج الى دليل خاص . قوله ( عن أبيه أنه سمع أبا سميد ) لسعيد المقبرى فيه إسناد آخر رواه ابن أبي ذئب عنه عن عبد الرحمن بن مهران عن أبي هربرة أخرجه النسائي و ابن حبان وقال : الطريةان جميعا محفوظان . قوله ( إذا وضعت الجنازة ) في رواية ابن أبي ذئب المذكورة . إذا وضع الميت على السرير ، فدل على أن المراد بالجنازة الميت ، وقد تقدم أن هذا اللفظ يطلق على الميت وعلى السرير الذي يحمل عليه أيضا ، وسيأتى بقية اا-كلام عليه بعد باب

## ٥١ - بأسب الشُّرعةِ بالجنازةِ . وقال أنسُ رضي اللهُ عنه :

أنتم مُشَيِّمُونَ . وامشِ بينَ يدَيْها وخَلفَها وعن يمينِها وعن شمالها . وقال غيره : قَرَيبًا منها ١٣١٥ — حَرْثُ عن سعيدِ بنِ المسيَّب عن أبي

<sup>(</sup>١) وأصع من هذا الحديث فيما يتعلق بنهى النساء عن حل الجنازة ما تقدم من حديث أم عطبة قالت ُ نهينا عن اتباع الجنائر ، ولم يعزم علينا ، أخرجه الشيخان ، واقة أعلم

هُرَيرةَ رضى اللهُ عنهُ عن النبي عَيَّالِللهِ قال ﴿ أُسرِعُوا بِالجِنازةِ ، فانْ تَكُ صَالحةٌ فَيرُ تُقَدِّمُو نَهَا الله ، وإن يَكُ سوى ذلكَ فشرٌ تَضَمُونَهُ عن رقابِكِ ﴾

قِله ( باب السرعة بالجنازة ) أَي بعيد أن تحمل . قِله ( وقال أنس : أنتم مشيعون ، فامش ) وفي دواية الكشمهني و فامشوا ، وأثر أنس هذا وصله عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في وكتاب الجنائز ، له عن حميد عن أنس بن مالك أنه ﴿ سُئُلُ عَنِ المُثْنَى فِي الجِنْـازة فِقَالَ : أمامها وخلفها ، وعن يمينها وشمالها ، إنما أنتم مشيعون ، • ووويناه عاليا في , رباعيات أبي بكر الشافعي ، من طريق يزيد بن هرون عن حميد كذلك ، وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن حيد ، وأخرجه عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن حميد وسمعت العيزار ـ يعني ابن حريث ـ سأل أنس بن مالك ـ يعني عن المشي مع الجنازة ـ فقال : إنما أنت مشيع ، فذكر نحوه ، فأشتمل على فائدتين : تسمية السائل ، والتصريح بسماع حميد . قال الزين بن المنير : مطابقة هذا الآثر للترجمة أن الآثر يتضمن التوسعة على المشيمين وعدم الترامهم جهة معينة ، وذلك لما علم من تفاوت أحوالهم فى المشى ، وقضية الاسراع بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه لئلا يشق على بعضهم بمن يضعف فى المشى عمن يقوى عليه ، ومحصله أن السرعة لا تتفق غالبًا إلا مع عدم النزام المثى في جهة معينة فتناسبًا ، وقد سبق الى نحو ذلك أبو عبد الله بن المرابط فقال : قول أنس ليس من معنى الترجمة إلا من وجه أن الناس في مشهم متفاوتون . وقال ابن وشيد : بالحديث ، قال : ويمكن أن يكون أراد أن يبين بقول أنس أن المراد بالاسراع مالا يخرج عن الوقار لمتبعها بالمقدار الذي يصدق عليه به المصاحبة . قوله ( وقال غيره قريبا منها ) أي قال غير أنس مثل قول أنس وقيد ذلك بالقرب من الجنازة لأن من بعد عنها يصدق عليه أيضا أنه مشى أمامها وخلفها مثلاً ، والغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة ، قال سعيد بن منصور ﴿ حدثنا مسكين بن ميمون حــدثني عروة بن رويم قالُ شهد عبد الرحمن بن قرط جنازة ، فرأى ناسا تقدموا وآخرين استأخروا ، فأمر بالجنازة فوضعت ، ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا اليه ، ثم أمر بها لحملت ثم قال : بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها ، وعبسه الرحن المذكور صحابي ذكر البخاري ويحبي بن معين أنه كان من أهل الصفة وكان واليا على حص في زمن حمر ، ودل إيراد البخاري لاثر أنس المذكور على اختيار هذا المذهب هو التخيير في المشي مع الجنازة ، وهو قول الثوري وبه قال ابن حزم لكن قيده بالماشي اتباعا لما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حيان والحاكم من حديث المفيرة بن شعبة مرفوعاً د الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها ، وعن النخمي أنه إنكان في الجنازة نساء مشي أمامها وإلا فخلفها ، وفي المسألة مذهبان آخران مشهوران : فالجمهور على أن المشي أمامها أفضل ، وفيه حديث لابن عمر أخرجه أصحاب السنن ورجاله رجال الصحيح إلا أنه اختلف في وصله وإرساله ، ويعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبرى عن على قال و المشى خلفها أفضل من المشى أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، اسناده حسن ، وهو موقوف له حكم المرفوع ، لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تسكلم في إسناده ، وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة ومن تبعهما . قوله (حفظناه من الزهري ) في رواية المستملي دعن ، بدل من ، والأول أولي لآنه يقتضي سماعه منه مخلاف روايّة المُستمل ، وقد صرح الحيدي في مسنده بسّماع سفيان له من الزهري .

قُولِه (عن سعيد بن المسيب )كذا قال سفيان وتابعه معمر وابن أبي حفصة عنــد مسلم ، وخالفهم يونس فقال و عن الزهري حدثني أبو أمامة بن سهل عن أبي هريرة ، وهو محمول على أن للزهري فيه شيخين . قوله (أسرعوا) نقل ابن قدامه أن الامر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء ، وشذ ابن حزم فقال بوجوبه ، والمراد بالاسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية . قال صاحب الهداية : ويمشون بها مسرعين دون الخبب، وفى المبسوط : ليس فيه شيء مؤقت ، غير أن العجلة أحب الى أبي حنيفة ، وعن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشى المعتاد ، ويكره الاسراع الشديد . ومال عياض الى نني الجلاف فقال : من استحبه أراد الزيادة على المشى المعتاد ، ومن كرمه أراد الإفراط فيه كالرمل . والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهى الى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو الشيع لئلا ينافى المقصود من النظافة وأدخال المشقة على المسلم ، قال القرطي : مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن ، ولأن التباطؤ ربمـا أدى الى التباهى والاختيال . قوله ( بألجنازة ) أي بحملها الى قبرها ، وقيسل المعنى بتجهيزها ، فهو أعم من الآول ، قال القرطبي : والاول أظهر ، وقال النووى : الثانى باطل مردود بقوله فى الحديث . تضعونه عن رقابكم ، . وتعقبه الفاكهى بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعانى كما تقول حمل فلان على رقبته ذنوبا ، فيكون المعنى استريحوا من نظر من لا خير فيه ، قال : ويؤيده أن الكل لا يحملونه انتهى . ويؤيده حديث ابن عمر . سمعت رسول الله عليه يقول : إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به الى قبره ، أخرجه الطبرانى باسناد حسن ، ولابى داود من حديث حصين ابن وحوح مرفوعاً و لا ينبغي لجينة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله ، الحديث . قوله ( فان تك صالحة ) أي الجشة المحمولة . قال الطبيي : جملت الجيازة عين الميت ، وجملت الجنازة التي هي مكان الميت مقدمة الى الخير الذي كهني به عن عمله الصالح. قوله ( فخير ) هو خبر مبتدأ محذوف أى فهو خير ، أو مبتدأ خبر. محذوف أى فلها خير ، أو فهناك خير ، ويؤيدُه رواية مسلم بلفظ ، قربتموها الى الحير ، ويأتى فى قوله بعد ذلك ، فشر ، نظير ذلك . قوله ( تقدمونها اليه ) الضمير راجع الى الخير باعتبار الثواب ، قال ابن مالك : روى د تقدمونه اليها ، فأنث الضمير على تأويل الخير بالرحمة أو الحسنى. قولِه ( تضمونه عن رقابكم ) استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للاتيان فيه بضمير المذكر ولا يخنى ما فيه . وفيه استحباب المبادرة الى دفن الميت ، لكن بمد أن يتحقق أنه مات ، أما مثل المطعون والمفاوج والمسبوت(١) فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم ، نبـه على ذلك ابن بزيزة ، ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين

# ٥٢ - بأنب قولِ الميِّتِ وهوَ على الجنازةِ: قدِّموني

رضى الله عنه أبا سعيد الله عن يوسُفَ حدَّثَنَا اللَّيثُ حدَّثَنَا سعيدٌ عن أبيهِ أنه سمع أبا سعيد الخدري رضى الله عنه قال : كانَ النبيُ عَلِيْكِيْ يقولُ « إذا وُضِعَتِ الجنازةُ فاحتمَلَها الرِّجالُ على أعناقهم ، قانُ كانت صالحةً

<sup>(</sup>۱) المطمون : هو المصاب بالطاعون ، وهو داء معروف · والمفلوج : المصاب بالفالج · والسبوت : ألمصاب بالنشية ، يقــال سبت المريض إذا غمى عليه · والتعديد في تحقق موت مثل هؤلاء باليوم وااليلة فيه نظر ، والأولى عدم التحديد ، بل يرجع الى العلامات الدالة على الموت ، فتى وجد منها ما بدل على يقين المؤت اكتن بذلك وإن لم يمض يوم وليلة · واقة أهم

قالت: قدِّمُونَى ، وإن كانت غيرَ صالحةٍ قالت لأهلِها: يا وَ بلَها ، أينَ يَذَهَبُونَ بِها ؟ يَسمُعُ صوَّتُها كلُّ شيء إلا الإنسانُ ، ولو سمِـعَ الإِنسانُ لصَعِقَ »

قوله ( باب قول الميت وهو على الجنازة ) أي السرير ( قدموني ) أي إن كان صالحا . ثم أورد فيه حديث أبي سعيد السابق قبل باب . قوله ( اذا وضعت الجنازة ) يحتملُ أن يربد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السرير ، ويحتمل أن يريد السرير والمراد وضعها على الـكتف، والاول أولى لقوله بعد ذلك. فأن كانت صالحة قالت، فإن المراد به الميت . ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة المذكور بلفظ . اذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني ، الحديث . وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق . وقال ابن بطال : إنما يقول ذلك الروح، ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح الى الجسد فى تلك الحال ليكون ذلك زيادة فى بشرى المؤمن وبؤس الكافر ، وكنذا قال غيره وزاد : ويكون ذلك بجازًا باعتبار ما يؤل اليه الحال بعد إدخال القـبر وسؤال الملكين . قلت : وهو بعيد ولا حاجة الى دعوى اعادة الروح الى الجسد قبل الدفن لانه يحتاج الى دليل ، فن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شــاء . وكلام ابن بطال فيها يظهر لي أصوب . وقال ابن بزيزة : قوله في آخر الحديث ويسمع صوتها كل شيء ، دال على أن ذلك بلسان القال لا بلسان الحال . قوله ( وأن كانت غبر ذلك ) في رواية الكشميهني و غير صالحة ، . قوله ( قالت لأهلها ) قال الطبي : أي لأجل أهلها إظهاراً لوقوعه في الهلك ، وكل من وقع في الهلسكة دعا بالويل . ومعنى النداء يا حزنى . وأضاف الويل الى ضمير الغائب حملاً على المعنى كراهية أن يضيف آلويل الى نفسه ، أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجملها كأنها غيره . ويؤيد الأول أن في رواية أبي هريرة المذكورة . قال يا ويلتاء أين تذهبون بي ، فدل على أن ذلك من تصرف الرواة . قوله ( لصعق ) أى لغشى عليه من شدة ما يسمعه ، وربما أطلق ذلك على الموت ، والضمير في يسمعه راجع الى دعائه بالويل أي يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشي عليه . قال ابن بزيزة : هو مختص بالميت الذي هو غير صالح ، وأما الصالح فن شأنه اللطف والرفق فى كلامه فلا بناسب الصعق من سماع كلامه انتهى . ويحتمل أن يحصل الصعق من سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف ، وقد روى أبو القاسم بن منده هذا الحديث في , كتاب الاهوال ، بلفظ « لو سمعه الانسان لصعق من المحسن والمسيء ، فإن كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند سماع كلام الصالح أيضاً ، وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث السؤال في القبر فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شيء إلا الثقلين ، والجامع بينهما الميت والصعق ، والأول استثنى فيـه الإنس فقط ، والثانى استثنى فيه الجن والانس والجواب أن كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق ـ وهو الفزع ـ إلا من الآدمي لكونه لم يألف سماع كلام الميت ، بخلاف الجن في ذلك . وأما الصيحة التي يصيحها المضروب فانها غير مألوقة للإنس والجن جميعا ، لكون سببها عذاب الله ولا شي أشد منه على كل مكلف فاشترك فيه الجن والانس والله أعلم. واستدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق ، لكن قال ابن بطال : هو عام أريد به الخصوص ، وان المعنى يسمعه من له عقل كالملائكة والجن والإنس ، لأن المتبكلم روح وإنما يسمع الروح من هو روح مثله . وتعقب بمنع الملازمة إذ لا ضرورة الى التخصيص، بل لا يسثني إلا الانسان كما هو ظاهر الحبر، وانما اختص الانسان بذلك إبقاء عليه،

وبأنه لا ما نُع من إنطاق الله الجسد بغير روح كما تقدم . والله تعالى أعلم

## ٥٣ - باسب مَن صَفَّ صفَّين أو ثلاثةً على الجنازةِ خَلفَ الإمامِ

الله على الله على الله على الله عن أبي عَوالهَ عن قَتادةً عن عَطاء عن جابر بن عبدِ اللهِ رضَى اللهُ عنعا ﴿ الْ رسولَ اللهِ ﷺ صلَّى على النَّجاشي ، فَكنتُ في الصفِّ الثاني أو الثالثِ ﴾

[الحديث ١٢١٧ \_ أطراف في : ١٢٧٠ ، ١٣٢٤ ، ٢٨٧٧ ، ٢٨٧٩ ، ٢٨٧٩

قوله رباب من صف صفين أو ثلائة على الجنازة خلف الامام ) أورد فيه حديث جابر فى الصلاة على النجاشى وفيه سست فى الصف الثانى أو الثالث ، وقد اعترض عليه بأنه لا يلزم من كونه فى الصف الثانى أو الثالث أن يكون ذلك منتهى الصفوف ، وبأنه ليس فى السياق ما يدل على كون الصفوف خلف الإمام . والجواب عن الأول أن الأصل عدم الرائد، وقد روى مسلم من طريق أيوب عن أبى الزبير عن جابر قصة الصلاة على النجاشى فقال و فقمنا فصفنا صفين فعرف بهذا أن من روى عنه كنت فى الصف الثانى أو الثالث شك هل كان هنالك صف ثالث أم لا، وبلاك تصح الترجمة . وعن الثانى بأنه أشار الى ما ورد فى بعض طرقه صريحا كما سيأتى فى هجرة الحبشة من وجه آخر عن قتادة بهذا الاسناد بزيادة وفصفنا وراءه ، ووقع فى الباب الذى يليه من حديث أبى هريرة بلفظ وفصفوا خلفه ، وسنذكر بقية فوائد الحديث فيه

#### ٥٤ – إحب الصفوف على الجنازة

۱۳۱۸ - مَرْشُنَا مَسْدًا دُ حدَّ ثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ حدَّ ثَنَا مَهْمرُ عنِ الزُّهْرِيِّ عن سعيدٍ عن أبي هربرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قال « نَعَى النبيُّ يَزَلِيُّهُ إلى أصابهِ النَّجاشيَّ ، ثم تقدَّمَ فصفُّوا خَلَفَهُ ، فكبَّرَ أربَعاً »

۱۳۱۹ — مَرَثُنَا مُسلمُ حدَّثَنَا شعبةُ حدَّثَنَا الشَّيبانُ عنِ الشَّعبِ قال : أخبرَنَى مَن شَميدَ النبي عَلَيْ أَنَّهُ أَنَّهُ اللهُ على قبرٍ مَنبوذٍ فصَفَهم وَكَبَّرَ أَربَها . قلت : يا أبا عمر و مَن حدَّثَكَ ؟ قال : ابنُ عباسٍ رضىَ اللهُ عنها »

۱۳۲۰ - مَرَشُنَ ابراهيمُ بنُ موسى أخبرَ نا هِشامُ بن يوسُفَ أنَّ ابنَ جُرَيجٍ أخبرَ هم قال أخبرَ نَى عطاله أنهُ سَمَّع جابرَ بن عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنها يقول: قال النبيُّ عَلَيْظَةً ﴿ قَدْ تُوْفَى اليومَ رَجُلُ صَالحُ مَنَ الحَبشِ ، فَهَلُمُّ فَصُلُوا عَلَيهِ . قال أبو الزُّبَيرِ عن جابرٍ «كنتُ فَى الصفُّ الثانى »

قوله ( باب الصفوف على الجنازة ) قال الزين بن المنير ما ملخصه : إنه أعاد الترجمة لآن الآولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفيف ، على الصفيف . وقال ابن بطال : أوماً المصنف الى الرد على عطاء حيث ذهب الى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف ، يعنى كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها فى الصلاة ؟ قال : لا ، إنما يكبرون ويستغفرون . وأشار المصنف بصيغة الجمع الى ماورد فى استحباب ثلاثة صفوف فقد ، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعا « من صلى عليه ثلاثة صفوف فقدد

أوجب ، حسنه الترمذي وصححه الحاكم (١) وفي رواية له , إلا غفر له ، قال الطبري : ينبغي لاهل الميت إذا لم يخشو ا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلائة صفوف لهذا الحديث اننهى . وتعقب بعضهم النرجمة بأن أحاديث الباب ليس فها صلاة على جنازة ، وإنما فها الصلاة على الغائب أو على مر في القرر ، وأجيب بأن الاصطفاف اذا شرع والجنازة غائبة فني الحاضرة أولى . وأجاب الكرماني بأن المراد بالجنازة في الترجمة الميت سوا. كان مدفونا أو غير مدفون ، فلا منافاة بين الترجمة والحديث . قوله (عن سعيد) هو ابن المسيب كذا رواه أصحاب معمر البصريون عنه ، وكمذا هو في مصنف عبد الرزاق عن معمر ، وأخرجه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق فقال فيه « عن سعيد وأبي سلمة ، وكذا أخرجه ابن حبان من طربق يونس عن الزهري عنهما ، وكذا ذكره الدارقطني في « غرا ثب مالك ، من طريق خالد بن مخلد وغيره عن مالك ، والمحفوظ عن مالك ليس فيه ذكر أبي سلمة كذا هو في ﴿ المُوطَأُ ۚ ، وكذا أخرجه المصنف؟ تقدم في أوائل الجنائز ، والمحفوظ عن الزهري أن نعي النجاشي والأمر بالاستغفار له عنده عن سعيد وأبي سلة جميعا . وأما قصة الصلاة عليه والتكبير فعنده عن سعيد وحده ، كذا فصَّله عقيل عنه كما سيأتى بعد خمسة أبواب ، وكذا يأتى في هجرة الحبشة من طربق صالح بن كيسان، عنه ، وذكر الدارقطني في والعلل ،الاختلاف فيه وقال: إن الصواب ما ذكرناه . قوله (نمي النجاشي) بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الالف شين معجمة ثم ياء ثقيلة كياء النسب ، وقيل بالتخفيف ورجحه الصغانى ، وهو لقب من ملك الحبشة ، وحكى المطرزى تشديد الجيم عن بعضهم وخطأه . قوله ( ثم تقدم ) زاد ابن ماجه من طريق عبد الاعلى عن معمر « فخرج وأصحابه الى البقيع فصفنا خلفه ، وقد تقدم في أوائل الجنائز من رواية مالك بلفظ « فخرج بهم الى المصلى ، والمراد بالبقيع بقيع بطحان ، أو يكون المراد بالمصلى موضعًا معدا للجنائز ببقيه الغرقد غير مصلى العيدين والأول أظهر ، وقد تقدم في العيدين أن المصلى كان ببطحان والله أعلم . قوله ( حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهيم ، وحديث ابن عباس المذكور سيأتى الكلام عليه بعد اثنى عشر بابا . قوله ( قد توفى اليوم رجل صالح من الحبش ) بفتح المولة والموحدة بمدها معجمة ، فى رواية مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج . مات اليوم عبد لله صالح أصحمة ، وللصنف في هجرة الحبشة من طربق ابن عبينة عن ابن جَريج , فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة ، وسيأتى ضبط هذا الاسم بعد في , باب التكبير على الجنازة ، . قولِه ( فصلى النبي برات ) زاد المستملى في روايته , ونحن صفوف ، وبه يصح مقصود الترجمة . وقال الكرمانى : يؤخذ مقصودها من قولُه « فصففنا » لأن الغااب أن الملازمين له يُؤلِّج كانوا كثيرًا ، ولا سيا مع أمره لهم بالخروج الى المصلى . قوله ( قال أبو الزبير عن جابر كنت فى الصف الثاني ) وصله النسائى من طريق شعبة عن أبي الزبير بلفظ «كنت في الصَّف الثاني يوم صلى الني بِاللَّهِ على النجاشي » ووهم من نسب وصل هذا التعليق لرواية مسلم ، فأنه أخرجه من طريق أيوب عن أبى الزبير وليس فيــه مقصود التعليق ، وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرًا ولو كان الجمع كثيرًا ، لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه مِمَالِكُ كانوا عددا كشيرا ، وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفا واحدا ، ومع ذلك فقد صفهم ، وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المقدم ذكره فسكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا

<sup>(</sup>۱) لكن في اسناده مجل بن إسحق ، وهو مداس ، وقد رواه بالمنمنة وهي علة مؤثرة في حق المداس ، وعليه لا تقوم بهذا الحديث حجة حتى يوحيد ما يصهدله بالصحة ، واقة أهلم

أو كثروا ، ويبق النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل ، أو كان الصف واحدا والعدد كثير أيهما أفضل؟ وفى قصة النجاشي علم من أعلام النبوة ، لأنه ﷺ أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه ، مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة . واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد وهو قول الحنفية والمالكية ، لكن قال أبو يوسف : إن أعد مسجد المصلاة على الموَّى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس . قال النووى: ولا حجة فيه ، لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه ، حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله . وقال ابن بزيزة وغيره : استدل به بعض المالكية ، وهو باطل لأنه ايس فيه صيغة نهى ، ولاحتمال أن يكون خرج بهم الى المصلَّى لامر غير المعنى المذكور ، وقد ثبت أنه ﷺ صلى على سهيل بن بيضاء فى المسجد ، فكيف يترك هذا الصريح لامرٌ محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين الى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه ، ولإشاعة كونه مات على الاسلام ، فقد كان بعض الناسُّ لم يدركونه أسلم ، فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق ثابت والدارقطني في « الأفراد ، والبزار من طريق حميد كلاهما عن أنس . ان النبي بتائيم لما صلى على النجاشي قال بعض أصابه : صلى على علج من الحبشة ، فنزلت ﴿ وأن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل البيكم ﴾ الآية ، وله شاهد في معجم الطبراني الكبير من حديث وحثى بن حرب وآخر عنده في الاوسط من حديث أبي سُعيد وزاد فيه أن الذي طمن بذلك فيه كان مُنافقًا ، واستدل به على مشروعية الصلاة عَلى الميت الغائب عن البـلد ، وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف ، حتى قال ابن حزم : لم يأت عن أحد من الصحابة منعه . قال الشافعي : الصلاة على الميت دعاء له ، وهو اذا كان ملففا يصلي عليه فكيف لا يدعى له وهو غائب أو فى القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف؟ وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك ، وعن بعض أمل العلم إنما يجوز ذلك فى اليوم الذى يموت فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة حكاه ابن عبد البر ، وقال ابن حبان : إنما يجوز ذلك لمن كان فى جمة القبلة ، فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم يجز ، قال المحبِّ الطبرى : لم أر ذلك لغيره وحجته حجة الذي قبله : الجمود على قصة النجاشي ، وستأتى حكاية مشاركة الخطابي لهم في هذا الجمود . وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور : منها أنه كان بأرض لم يصل عايه بها أحد ، فتعينت الصلاة عليه لذلكم، ومن ثم قال الخطابي : لا يصلي على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلى عليه ، واستحسنه الروياني من الشافعية ، وبه ترجم أبو داود فى السنن . الصلاة على المسلم يليــه أهل الشرك ببلد آخر ، وهذا محتمل إلا أننى لم أقف فى شى \* من الآخبار على أنه لم يصل عليه في بلده أحد ، ومن ذلك قول بعضهم :كشف له ﷺ عنه حتى رآه ، فتكون صلاته عليه كصلاة الامام على ميت رآه ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازها . قال ابن دقيق العيد : هذا يحتاج الى نقل ، ولا يثبت بالاحتمال . وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف فى مثل هذا من جهة الما نع ، وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي في أسبابه بغير اسناد عن ابن عباس قال وكشف منني بالله عن سرير النجاشي حتى رآه وصلي عليه ، ولابن حبان من حديث عمران بن حصين . فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه ، أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحي بن أبي كشير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه ، ولابي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحى و فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا . . ومن الاعتذارات أيضا أن ذلك خاص بالنجاشي لانه لم يثبت أن ﷺ صلى على ميت غائب غيره ، قال المهلب : وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية الليثي وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قوى بالنظر الى بجموع طرقه ، واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك الى ما تقدم من إرادة إشاعة أنه مات مسلما أو استشلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته ، قال النووى : لو فتح باب هذا الخصوص لا نست كثير من ظواهر الشرع ، مع أنه لو كان شي مما ذكروه لتوفرت الدواعي على نقله ، وقال ابن العربي المالمكية يس ذلك إلا لمحمد ، قانما : وما عمل به محمد تعمل به أمته ، يعني لآن الأصل عدم الخصوصية . قالوا : طويت له الارض وأحضرت الجنسازة بين يديه ، قانما : إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك ، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم ، ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم ، ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف ، فأنها سبيل تلاف ، الى ما ليس له تلاف . وقال الكرماني : قولهم رفع الحجاب عنه منوع ، ولئن سلمنا فيكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع الذي يتلقق . قلت : وسبق الى ذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه ، ويؤيده حديث بحمع بن جارية بالجيم والتحتائية في قصة الصلاة على النجاشي قال و فصفنا خلفه صفين وما نرى شيئا ، أخرجه الطبراني ، وأصله في ابن ماجه ، لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم من أنه يصير كالميت الذي يصلى عليه الإمام وهو وأصله في ابن ماجك عن ابن القطان أحد أصحاب الوجوه من الشافعية أنه قال : يجوز ذلك ولا يسقط الفرض ، وسبأتي الكلام على الاختلاف في عدد التكبير على الجنازة في باب مفرد

## ٥٥ - ياب صُفوفِ الصبيانِ معَ الرجالِ في الجنائزِ

قول (باب صفوف الصبيان مع الرجال فى الجنائز) فى رواية المكشمينى وعلى الجنائز، أى عند إرادة الصلاة على الميا . وقد تقدم الجواب عن الترجمة على الجنازة وإراده الصلاة على القبر فى الباب الذى قبله، وتقدم أن المكلام على المتن يأتى مستوفى بعد الني عشر بابا ، وسيأتى بعد ثلاث تراجم و باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، وذكر فيه طرفا من حديث ابن عباس المذكور، وكان ابن عباس فى زمن النبي بالله يتلق دون البلوغ لانه شهد حجة الوداع وقد قارب الاحتلام كما تقدم بيان ذلك فى كتاب الصلاة

# ٥٦ - ياب شُنَّةِ الصلاةِ على الجنائزِ . وقال النبيُّ مَنْ عَلَى على الجنازة ٥

وقال « صَلُّوا على صاحبِكُم » وقال « صاوا على النَّجاشُى » سماها صلاةً ليسَ فيها ركوعٌ ولا شجود ، ولا يُتكلَّمُ فيها ، وفيها تكبير وتسليم . وكان ابن عمر لا يُصلِّى إلا طاهراً ، ولا يُصلِّى عند طاوع الشمس ولا غُروبِها ، ويها تكبير وتسليم . وكان ابن عمر لا يُصلِّى إلا طاهراً ، ولا يُصلِّى عند طاوع الشمس ولا غُروبِها ، ويَر فَعُ يدَيهِ . وقال الحسن : أدركتُ الناسَ وأحقُّهم على جَنائزهِم مَن رَضَوهم لغر الضهم ، وإذا أحدَّث يوم العيد أو عند الجنازة وهم يُصلُّونَ يَدخُلُ مَعَهم بتكبيرة ، وقال ابن أو عند الجنازة يَعللُ الماء ولا يَتيمَّم ، وإذا انتهى الى الجنازة وهم يُصلُّونَ يَدخُلُ مَعَهم بتكبيرة ، وقال ابن

المسيِّب: 'يُكبِّر بالليلِ والنهارِ والسفَرِ والحَضَرِ أَربِماً . وقال أنسُ رضىَ اللهُ عنهُ : تكبيرةُ انواحـــدةِ استِفتاحُ الصلاةِ . وقال ﴿ ولا تُصلِّ على أحدٍ منهم ماتَ أبداً ﴾ . وفيه صفوفٌ وإمام

۱۳۲۲ — صرَّتْ سُليانُ بنُ حربِ حدَّثَنَا شُعبةُ عنِ الشَّبانيِّ عنِ الشَّعبيِّ قال « أُخبرَ نِي مَن مر ً مَعَ نبيّيكم عَلِيْتَهُ على قبرِ مَنبوذٍ فأمَّنا فصَفَفْنا خلفَهُ . فقلنا : يا أبا عرو مَن حدَّثَك ؟ قال : ابنُ عبَّاسِ رضي الله عنهما »

قله ( باب سنة الصلاة على الجنازة ) قال الزين بن المنير : المراد بالسنة ما شرعه الني يَتَالِيُّهُ فيها ، يعني فهو أعم من الواجب والمندوب، ومراده ١٤ ذكره هنا من الآثار والاحاديث أن لها حكم غيرها من الصلوات والشرائط والأركان وايست مجرد دعاء فلا تجزى بغير طهارة مثلا ، وسيأتى بسط ذلك في أواخر الباب . قوله ( وقال النبي عَلِيْتُهِ مِن صَلَى عَلَى الجَنَازَة ) هذا طرف من حديث سيأتي موصولًا بعد باب ، وهذا اللَّفظ عند مسلّم من وجه آخر عن أبي هريرة ومن حديث ثوبان أيضا . قوله (وقال صلوا على صاحبكم) هذا طرف من حديث لسلة بن الاكوع سيأتى موصولا في أوائل الحوالة أوله وكناً جلوسا عند النبي ﷺ إذ أتى بجنازة فقالوا : صل عليها ، فقال : هل عليه دَين ، الحديث . قوله ( وقال صلوا على النجاشي ) تقدم السكلام عليه قريباً . قولِه ( سماها صلاة ) أي يشترط فيها ما يشترط في الصلاة وان لم يكن فيها ركوع ولا سجود ، فانه لا يتكلم فيها ويكبر فيها ويسلم منها بالانفاق ، وإن اختلف في عدد التـكبير والتسليم . قوله ( وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرًا ) وصله مالك في الموطأ عن نافع بلفظ « ان ابن عمر كان يقول : لا يصلى الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر » · قولِه ( ولا يصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها ) وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع قال , كان ابن عمر إذا سُمُل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يقول : ما صليتا لوقتهما . . ( تنبيه ) : د ما ، في قوله ما صليتا ظرفية ، يدل عليه رواية مالك عن نافع قال وكان ابن عمر يصلي على الجنسازة بعد الصبح والعصر اذا صليتًا لوقنهما ، ومقتضاه أنهما إذا أخرتا الى وقت السكراهة عنده لا يصلي عليها حينئذ ، ويبين ذلك ما رواه مالك أيضا عن محمد بن أبي حرملة , ان ابن عمر قال وقد أتى بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس : إما أن تصلوا عليها وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس ، فكأن ابن عمر برى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها . وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران قال وكان ابن عمر يكره الصلاة على الجنــازة اذا طلعت الشمس وحين تغرب ، وقد تقدم ذلك عنه واضحا في د باب الصلاة في مسجد قباء ، والي قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك والأوزاعي والكوفيون وأحمد وإسحق . قولِه ( ويرفع يديه ) وصله البخاري في ركتاب رفع اليـدين ، و و الأدب المفرد ، من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عرب ابن عمر و انه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة ، وقد روى مرفوعا أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر باسناد ضعيف(١) . قوله ( وقال الحسن الخ ) لم أره موصولا ، وقوله , من رضوه ، في رواية الحموى والمستملي , من رضوهم ، بصيغة

<sup>(</sup>۱) وأخرجه الدارقطني في « العلمل » باسنادجيد عن ابن عمر مرفوعا وصوب وقفه لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبة · والأظهر عدم الالتفات الى هذه العلة لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه ، لأن ذلك زيادة من ثقة وهي مقبوله على الراجج عند أعة الحديث ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تسكبيرات الجنازة · واقة أعلم

الجمع . وفائدة أثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذين أدركهم وهو جمهور الصحابة أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات التي يجمع فمها ، وقد جاء عن الحسن , ان أحق الناس بالصلاة على الجنازة الآب ثم الابن ، أخرجه هبد الرزاق ، وهي مسألة اختلاف بين أهل العلم ، فروى ابن أبي شيبة عن جماعه منهم سالم والقاسم وطاوس أن إمام الحي أحق ، وقال علقمة والاسود وآخرون : الوالى أحق من الولى ، وهو قول مالك وأبي حنيفة والاوزاعي وأحمد وإسمق وقال أبو يوسف والشافعي : الولى أحق من الوالى . قوله ( واذا أُخْدَث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الما. ولا يتيمم) يحتمل أن يكون هذا الكلام معطوفًا على أصل الترجمة ، ويحتمل أن يكون بقية كلام الحسن ، وقد وجدت عن الحسٰن فى هذه المسألة اختلافا ، فروى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير قال وسئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فان ذهب يتوضأ تفوته أ، قال : يتيمم ويصلي ، وعن هشم عن يونس عن الحسن مثله ، وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن أشعث عن الحسن قال و لا يتيمم ولا يصلى إلا على طهر ، وقد ذهب جمع من السلف الى أنه يجزى لها التيمم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوء ، وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري والنخمي وربيعة والليث والكوفيين ، وهي رواية عن أحمد ، وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس رواه ابن عدى واسناده ضعيف (١) . قوله ( واذا انتهى الى الجنازة لدخل معهم بتكبيرة ) وجدت هذا الآثر عن الحسن وهو يقوى الاحتمال الثانى ، قال آبن أبي شيبة : حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل ينتهى الى الجنازة وهم يصلون عليها ، قال : يدخل معهم بتكبيرة . والمخالف فى هذا بهض المالكية . وفى مختصر ابن الحاجب : وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير قولان انهي . قولِه ( وقال ابن المسيب الح ) لم قوله ( وقال أنس التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة ) وصله سعيد بن منصور عن إلجماعيل بن علية عن يحيي بن أبي اسحق قال قال رذيق بن كريم لأنس بن مالك: رجل صلى فكبر ثلاثًا ، قال أنس: أو نيس التكبير ثلاثًا ؟ قال: يا أبا حمزة التكبير أربع ، قال : أجل ، غير أن واحدة هي استفتاح الصلاة . قوله ( وقال ) أي الله سبحانه وتعالى ﴿ وَلَا تَصَلُّ عَلَى أَحِدَ مُنْهُم ﴾ وهذا معطوف على أصل الترجمة . وقوله ( وقيه صفوف وإمام ) معطوف على قوله « وفهما تكبير وتسلم ، قرأت بخط مغلطاى : كأن البخارى أراد الرد على مالك ، فان ابن العربي نقل عنـه أنه استحب أن يكون المصاون على الجنازة سطرا واحدا ، قال : ولا أعلم لذلك وجها . وقد تقدم حديث مالك بن هبيرة في استحباب الصفوف . ثم أورد المصنف حديث ابن عباس في الصلاة على القبر ، وسيأتي الـكلام عليه قريباً ، وموضع الترجمة منه قوله و فأمنا قصففنا خلفه ، قال ابن رشيد نقلًا عن ابن المرابط وغيره ما محصله : مراك هذا الباب الرد على من يقول إن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لها واستغفار فتجوز على غير طهارة ، فأول المصنف الرد عليه من جهة التسمية التي سماها رسول الله ﷺ صلاة ، ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم الى البقيع ، ولدعا فى المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه ، ولما صفهم خلفه كما يصنع فى الصلاة المفروضة والمسنونة ، وكذا وقوفه في الصلاة و تكبيره في افتتاحها و تسليمه في التحلل منها كل ذلك دال على أنها على الابدان لا عني اللمان

 <sup>(</sup>١) الأرجح قول من كال الايصناع\ بالتيم لقوله تعالى ﴿ فلم تجدوا ماء فيتمموا ﴾ الآية . وفي الحديث • وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء » • والواجب الأخذ بعدوم النصوص حتى يوجد المخصص > وليس هنا مخصص يعتمد عليه . واقة أعلم

وحده ، وكذا امتناع الكلام فيها ، وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للبيت فيضل بذلك انهى . ونقل ابن عبد البرالاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبى ، قال ووافقه ابراهيم بن علية وهو من يرغب عن كثير من قوله . ونقل غيره أن ابن جرير الطبرى وافقهما على ذلك وهو مذهب شاذ ، قال ابن رشيد : وفي استدلال البخارى \_ بالأحاديث التي صدر بها الباب من تسميتها صلاة \_ لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال ، لأنه إن تمسك بالمعرف الشرعى عارضه عدم الركوع والسجود ، وإر \_ تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة ولم يستو التبادر في الاطلاق فيدعى الاشتراك لتوقف الاطلاق على القيد عند ارادة الجنازة بخلاف ذات الركوع والسجود ، وقد تقدم ذكر الحكمة في حذفهما منها بل بذلك و بما النفم اليه من وجود جميع الشرائط إلا الركوع والسجود ، وقد تقدم ذكر الحكمة في حذفهما منها بن بذلك و بما النفم اليه من وجود جميع الشرائط إلا الركوع والسجود ، وقد تقدم ذكر الحكمة في حذفهما منها مشروعة وان لم يكن فيها ركوع وسجود ، فاستدل تارة باطلاق اسم الصلاة والأمر بها ، وتارة باثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التسكم فيها ، وكونها مفتنحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ، وعدم محتها بدون الطهارة ، صفوف وإمام . قال : وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الاركان المخصوصة وبين صلاة الجنازة ، وهو حقية شرعية فيهما انتهى كلامه . وقد قال بذلك غيره . ولا يخني أن بحث ابن رشيد أقوى ، ومطلوب المصنف حقيقة شرعية فيهما انتهى كلامه . وقد قال بذلك غيره . ولا يخني أن بحث ابن رشيد أقوى ، ومطلوب المصنف حقيقة شرعية فيهما انتهى كلامه . وقد قال بذلك غيره . ولا يخني أن بحث ابن رشيد أقوى ، ومطلوب المصنف حاصل كما قدمة بدون الدغوى المذكورة بل باثبات ما من خصائصها كما قدم . واقد قال بذلك غيره . ولا يخني أن بحث ابن رشيد أقوى ، ومطلوب المصنف حاصل كما قدم . واقد أن

وضل البياع الجنائز . وقال زَيدُ بنُ ثابت رضى اللهُ عنه :
 إذا صليت فقد قضيت الذى عليك . وقال حميدُ بنُ هلال : ما عَلمنا على الجنازة إذناً ،
 ولكن من صلى ثم رجَعَ فلهُ قِيراطُ

١٣٢٢ - وَرَثُنَ أَبُو النَّمْانِ حدَّ ثَمَا جريرُ بنُ حازِمٍ قال سمعتُ نافعاً يقولُ : حدَّثَ ابنُ عمرَ أنَّ أَبا هريرة رضىَ اللهُ عنهم يقولُ : مَن تَبِعَ جنازةً فلهُ قيراطُ ، فقال : أكثرَ أبو هريرةَ علينا

١٣٢٤ - فَهَ اللَّهُ عَنَمَا : لِعَنَى عَائِشَةً ـ أَبَا هُرِيرَةً وقالت : سَمَتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُنَا يَقُولُهُ . فقال ابنُ عَمرَ رضى اللهُ عنها : لقد مرَّطْنا في قراريطَ كشيرة » فَرَّطتُ : ضيَّعتُ من أُمْرِ اللهِ

قوله ( باب فضل اتباع الجنائز ) قال ابن رشيد ما محصله مقصود الباب بيان القدر الذي يحصل به مسمى الاتباع المذي يحوز به القيراط ، اذ فى الحديث الذي أورده إجمال ، ولذلك صدره بقول زيد بن ثابت ، وآثر الحديث المذكور على الذي بعده وان كان أوضح منه فى مقصوده كعادته المألوفة فى الترجمة على اللفظ المشكل ليبين بحله ، وقد تقدم طرف من بيان ما يحصل به مسمى الاتباع فى « باب السرعة بالجنازة ، ، وله تعلق بهذا الباب ، وكمأنه قصد هناك كيفية المشى وأحكنته ، وقصد هنا ما الذي يحصل به الاتباع وهو أعم من ذلك ، قال : ويمكن أن يكون قصد هنا

ما الذي يحصل به المقصد إذ الأنباع إنما هو وسيلة الى تحصيل الصلاة منفردة أو الدنن منفردا أو المجموع . قال: وهذا كله يدل على براعة المصنف ودقة فهمه وسعة علمه . وقال الزين بن المنير ما محصله : مراد الترجمة إثبات الأجر والترغيب فيه لاتعيين الحكم ، لان الانباع من الواجبات على الكفاية ، فالمراد بالفضل ما ذكرناه لا قسيم الواجب ، وأجمل لفظ الاتباع تبعا للفظ الحديث الذَّى أورده لأن القيراط لايحصل إلا لمن اتبع وصلى أو اتبع وشيع وحضر الدفن لا لمن انبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة كما سيأتى بيان الحجة لذلك في الباب الذي يليه ، وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لاحد مقصودين : إما الصلاة وإما الدفن ، فاذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المرتب على المقصود ، وإن كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته . وروى سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال « اتباع الجنازة أفضل الموافل، وفي رواية عبد الرزاق عنه « اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع ». قوله (وقال زيد بن ثابت : إذا صليت فقد قضيت الذي عليك) وصله سميد بن منصور من طريق عروة عنه بلفظ , اذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم فخلوا بينها و بين أهلها ، وكنذا أخرجه عبد الرزاق ، لكن بلفظ . اذا صليت على جُنازة فقد قضيت ما عليك ، ووصُّله ابن أبي شيبة من هذا الوج بلفظ الإفراده ومعناه فقد قضيت حق الميت ، فإن أردت الانباع فلك زيادة أجر . قوله (وقال حميد بن هلال : ما علمنا على الجنازة إذنا واحكن من صلى ثم رجع فله قيراط) لم أره موصولاً عنه ، قال الزَّين بُن المنير : مناسبته للترجمة استعارة بأن الاتباع إنما هو لمحض ابتغاء الفضل ، وأنه لا يجرى مجرى قضاء حق أو لياء الميت فلا يكون لهم فيه حق ايتوقف الانصراف قبله على الإذن منهم . قلت : وكأن البخاري أراد الرد على ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريرة قال وأميران وايسا موقوف ، وروى عبد الرزاق مثله من قول أبراهيم ، وأخرجه آبن أبي شيبة عن السور من فعله أيضا ، وقد ورد مثله مرفوعا من حديث جابر أخرجه البزار باسنادٌ فيه مقال ، وأخرجه العقبلي في الضعفاء من حديث أبي هريرة مرفوعاً باسناد ضعيف ، وروى أحمد من طريق عبد الله بن هرمز عن أبي هريرة مرفوعاً . من تبع جنازة فحمل من علوها وحثًا في قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين ، واسناده ضعيف . والذي عليه معظم أئمة الفتوى قول حيد بن هلال ، وحكى عن مالك أنه لا ينصرف حتى يستأذن . قوله (حدث ابن عمر ) كذًا في جميع الطرق « حدث ، بضم المهملة على البناء للجهول ، ولم أقف في شيء من الطرق عن نافع على تسمية من حدث ابن عمر عن أبي هريرة بذلك ، وقد أورده أصحاب الأطراف والحميدي في جمعه في ترجمة نافع عن أبي هريرة ، وليس في شيءٌ من طرقه ما يدل على أنه سمع منه(١) و إن كان ذلك محتملا ، ووقفت على تسمية من حدث ابن عمر بذلك صريحـًا في موضعين : أحدهما في صحيح مسلم وهو خباب بمعجمة وموحدتين الأولى مشددة وهو أبو السائب المدنى صاحب المقصورة قيل إن له صحبة ، والفظه من طريق داود بن عامر بن سعد عن أبيه و انه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر ، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة ،؟ فذكر الحديث . والثانى فى جامع النرمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة فذكر الحديث ، قال أبو سلمة فذكرت

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة د سمعه منه »

ذلك لابن عمر فأرسل الى عائشة . قوله ( أن أبا هريرة يقول من تبع )كذا في جميع الطرق لم يذكر فيه النبي ترايج ، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق أبراهيم بن راشد عن أبي النعان شيخ البخاري فيه ، لكن أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن مهدى بن الحارث عن موسى بن اسماعيل ، وعن أبي أمية عن أبي النمان ، وعن التسترى عن شيبان ثلانتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال , قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله سَرَالِيُّة يقول : من نبع جنازة فله قيراط من الاجر ، فذكره ولم يبين لن السياق ، وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ كذلك ، فالظاهر أن السياق له . قوله ( من تبع جنازة فله قيراط ) زاد مسلم في روايته « من الأجر ، . والقيراط بكسر الفاف . قال الجوهري : أصله قرَّ اط بالتشديد لان جمعه قراريط فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء قال : والقير اط لصف دا نق . وقال قال ذلك: الدانق سدس الدرهم. فعلى هذا يكون القيراط جزءًا من اثنى عشر جزءًا من الدرهم. وأما صاحب النهاية فقال : القيراط جزء مر\_ أجزاء الدينار ، وهو نصف عشره في أكثر البلاد ، وفي الشام جزء من أربعة وعشرين جزءًا ، ونقل ابن الجوزي عن ابن عقيل أنه كان يقول : القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار . والاشارة بهذا المقدار الى الآجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به ، فللمصلى عليه قيراط من ذلك ، ولمن شهد الدفن قيراط . وذكر القيراط تقريباً للفهم لما كان الانسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته ، وعد من جنس ما يعرف وضرب له المثل بما يعلم انتهى. و ايس الذي قال ببعيد ، وقد روى البزار من طريق عجلان عن أبي هريرة مرفوعاً د من أتى جنازة في أهلها فله قيراط ، فان تبعها فله قيراط ، فان صلى علم ا فله قيراط ، فان انتظرها حتى تدفن فله قيراط ، فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطا وان اختلفت مقادير الةراريط ولا سيماً بالنسبة الى مشقة ذلك العمل وسهولته ، وعلى هذا فيقال : إنما خص قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين ، بخلاف باقى أحوال الميت فانها وسائل ، ولسكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحييح المتقدم في كتتاب الايمان فان فيه و أن لمن تبعها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها قيراطين ، فقط ، ويجاب عن هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شهد ، والذي ذكره ابن عقبل لمن باشر الأعمال التي يحتاج اليها الميت فافترقا ، وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث : فنها ما يحمل على الةيراط المتعارف ، ومنها ما يحمل على الجزء في الجملة وان لم تعرف النسبة . فمن الأول حديث كعب بن مالك مرفوعاً . انــكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط ، وحديث أبي هريرة مرفوعاً «كنت أرعى غنما لاهل مكة بالقراريط ، قال ابن ماجه عن بعض شيوخه : يعنى كل شاة بقيراط . وقال غيره : قراريط جبل بمكة . ومن المحتمل حديث ابن عمر في الذين أوتوا التوراة . أعطوا قيراطا قيراطا ، وحديث الباب ، وحديث أبى هريرة « من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط ، وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب بأنه مثل أحدكما سيأتى الـكلام علميه في الباب الذي بليه ، وفي رواية عند أحمد والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر « قالوا : يا رسول الله مثل قراريطنا هذه ؟ قال : لا بل مثل أحد ، قال النووى وغيره : لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهما لان عادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها والله أعلم . وقال ابن العربي القاضى: الذرة جزء من الف وأربعة وعشرين جزءًا من حبة والحبة ثلت القيراط ، فاذا كانت المدرة تخرج من النار فكيف بالقيراط ؟ قال : وهذا قدر قيراط الحسنات ، فأما قيراط السيآت فلا . وقال غيره : القيراط في افتناء السكلب جزء من أجزاء عمل المقتنى له في ذلك اليوم . وذهب الأكثر الى أن المراد بالقيراط في حديث الباب جزء

من أجزاء معلومة عند الله ، وقد قربها الذي تَرَاقِتُه للفهم بتمثيله القيراط بأحد ، قال الطبيي : قوله د مثل أحد ، تفسير للمقصود من الكلام لا الفظ القيراط ، والمراد منه أنه يرجع بنصيب كبير من الآجر ، وذلك لان الفظ القيراط مهم من وجهين ، فبين الموزون بقوله « من الأجر » و بين المقدار المراد منه بقوله « مثل أحد » . وقال الزين بن المنير : أراد تعظم الثواب فئله للعيان بأعظم الجبال خلقا وأكثرها الى النفوس المؤمنة حبا ، لأنه الذي قال في حقه د انه جبل يحبنا ونحبه ، انتهى . ولانه أيضاً قريب من المخاطبين يشترك أكثرهم في معرفته ، وخص القيراط بالذكر لأنه كان أقل ما تقع به الإجارة في ذلك الوقت ، أو جرى ذلك بحرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل . واستدل بقوله , من تبع ، على أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها ، لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حسا . قال ابن دقيق العيد : الذين رجحوا المشي أمامها حلوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوي أي المصاحبة، وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير ذلك ، وهذا مجاز يحتاج الى أن يكون الدليل الدال على استحباب التقدم راجحا انتهى . وقد تقدمت الإشارة الى ذلك في و باب السرعة بالجنازة ، وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك بما يغني عرب إعادته . قوله ( أكثر علينا أبو هريرة ) قال ابن التين : لم يتهمه ابن عمر ، بل خشى عليه السهو ، أو قال ذلك لـكونه لم ينقل له عن أبي هريرة أنه رفعه ، فظن أنه قال برأيه فاستنكره انتهى . والثاني جود على سياق رواية البخاري ، وقد بينا أن في رواية مسلم أنه رفعه ، وكمذا في رواية خباب عن أبي هريرة عند مسلم أيضاً . وقال الكرماني : قوله و أكثر علينا ، أي في ذكر الاجر أو في كثرة الحديث ، كأنه خشى لكثرة رواياته أن يشتبه عليه بعض الأمر انتهى • ووقع في رواية أبي سلمة عند سعيد بن منصور ، فبلغ ذلك ابن عمر فتعاظمه ، وفي رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد أيضا ومسدد وأحمد باسناد صحيح و فقال ابن عمر : يا أبا هريرة انظر ما تحدث عن رسول الله عليه . قوله (فصدقت يعني عائشة أبا هريرة ) لفظ . يعني اللبخاري ،كأنه شك فاستعملها . وتد رواه الاسماعيلي من طريق أبى النعمان شيخه فلم يقلمها . وفي رواية مسلم , فيعث ابن عمر الى عائشة يسألها فصدقت أبا هريرة ، وفي رواية أبي سلة عند النرمذي , فذكر ذلك لابن عمر ، فارسل الى عائشة فسألها عن ذلك فقالت : صدق ، وفي رواية خساب صاحب المقصورة عند مسلم « فارسل ابن عمر خبابا الى عائشة يسألها عن قول أبى هريرة ثم يرجع اليه فيخبره بما قالت ، حتى رجع اليه الرسول نقال : قالت عائشة صدق أبو هريرة ، ووقع في رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سميد بن منصور , فقام أبو هريرة فأخذ بيده فانطلقا حتى أثيا عائشة فقال لها : يا أم المؤمنين ، أنشدك الله أسمت رسول الله مَالِئَةِ يقول ، فذكره فقالت واللهم نعم ، و يجمع بينهما بأن الرسول لما رجع الى ابن عمر بخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة فشي الى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافعة ، وزاد في رواية الوليد و فقال أبو هريرة : لم يشغلني عن رسول الله مِمْ اللهِ عُرْسُ الودي ولا صفق بالأسواق ، وإنما كنت أطلب من رسول الله عَرَاقِيمُ أكلة يطعمنها أو كلة يعلمنها ، قال له ابن عمر ,كنتُ ألزمنا لرسول الله ﷺ وأعلمنا بحديثه ، . قوله ( القـ د فرطنا في قراريط كثيرة ) أي من عدم المواظبة على حضور الدفن ، بين ذلك مسلم في روايته من طريق ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ب سمر قال دكان ابن عمر يصلي على الجذازة ثم ينصرف ، فلما بلغه حديث أبي هريرة ، قال فذكره . وفي هذه القصة دلالة على تميز أبي هريرة في الحفظ ، وأن أنـكار العلماء بعضهم على بعض قديم ، وفيه استفراب العالم ما لم يصل الى علمه وعدم مبالاة الحافظ بانكار من لم يحفظ ، وفيه ماكان الصحابة عليه من التثبت في الحديث

البهبوى والتحريز فيه والتنقيب عليه ، وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم و أسفه على ما فاته من المعل الصالح . قوله ( فرطت : ضبعت من أمر الله ) كذا فى جميع الطرق ، وفى بعض النسخ ، فرطت من أمر الله أى ضبيعت ، وهو أشبه . وهذه عادة المصنف اذا أراد تفسير كلة غريبة من الحديث ووافقت كلة من القرآن فسر السكلمة التى من القرآن ، وقد ورد فى رواية سالم المذكورة بلفظ ، لقد ضبعنا قراريط كثيرة ، . ( تكلة ) : وقع لل حديث الباب من رواية عشرة من الصحابة غير أبى هريرة وعائشة : من حديث ثوبان عند مسلم ، والبراء ، وعبد الله بن مغفل عند النسائى ، وأبى سعيد عند أحمد ، وابن مسعود عند أبى عوانة وأسانيد هؤلاء الحسة محام . ومن حديث أبى بن كلمب عند ابن ماجه ، وابن عباس عند البيهتى فى الشعب ، وأئس عند الطبرانى فى الأوسط ، ووائلة بن الاسقع عند ابن عدى ، وحفصة عند حميد بن زنجويه فى فضائل الاعمال وفى كل من أسانيد هؤلاء الخسة صعف وسأشير الى ما فيها من فائدة زائدة فى الـكلام على الحديث فى الباب الذى يلى هذا

## ٥٨ – بأب من ِ انتظرَ حتى تُدُفَنَ

١٣٢٥ - مَرْشُنَا عَبُدُ اللهِ بنُ مَسلمةَ قال : قرأتُ على ابنِ أبى ذِ ثُبٍ عن سعيدِ بنِ أبى سعيدِ المقبُرِيِّ عن أبيهِ أنه سألَ أبا هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ فقال : سمعتُ النبيَّ عَلِيْلَةٍ

مَرْشُ أَحَدُ بنُ شَبِيبِ بنِ سَعِيدٍ قال حدثني أبي حدَّثَنَا يُونسُ قال ابنُ شهابٍ وحدَّثني عبدُ الرَّحْنِ الأُعرِجُ أَنَّ أَبا هريرةَ رضى الله عنه قِال : قال رسولُ اللهِ عَيْنِاللهِ « من شهدَ الجنازةَ حَتَى يُصلِّى فله قيراطُ ، ومن شهدَ حَتَى تُدُونَ كان له قيراطانِ . قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثلُ الجَبلينِ العظيمينِ »

قله (باب من انتظر حتى تدنن) قال الزين بن المنير: لم يذكر المصنف جواب و من ، إما استغناء بما ذكر في الحبر أو توقفا على إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خلا عن انباع . قال : وعدل عن لفظ الشهود كما هو في الحبر الى لفظ الانتظار لينبه على أن المقصود من الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت والتصدى لمعونتهم ، وذلك من المقاصد المعتبرة انتهى . والذي يظهر لى أنه اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة ، ، ولفظ الانتظار وقع في وأشار بذلك الى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الانتظار ليفسر اللفظ الوارد بالمشاهدة به ، ولفظ الانتظار وقع في رواية معمر عند مسلم ، وقد ساق البخارى سندها ولم يذكر لفظها . ووقعت هذه الطريق في بعض الروايات التي لم تتصل لنا عن البخارى في هذا الباب أيضا . قوله (حدثنا عبد الله بن مسلمة ) هو القدني . قوله (عن أبيه ) يمنى أبا سعيد كيسان المقبرى وهو ثابت في جميع الطرق ، وحكى الكرماني أنه سقط من بعض الطرق . قلت : والصواب أبا سعيد كيسان المقبرى وهو ثابت في جميع الطرق ، وحكى الكرماني أنه سقط من بعض الطرق . قلت : والصواب من رواية أن بعض عند أبن أبي شبه وأبي معشر عند حميد بن زنجويه ثلاثهم من رواية أبن عند أبي عوانة وعبد الرحمن بن إسحق عند ابن أبي شبه وأبي معشر عند حميد بن زنجويه ثلاثهم عن سعيد المقبرى . ( تنبيه ) : لم يسق البخارى لفظ رواية أبي سعيد ، ولفظه عند الاسماعيلي واله سأل أبا هريرة : من سعيد المقبرى . ( تنبيه ) : لم يسق البخارى لفظ وراية أبي سعيد ، ولفظه عند الاسماعيلي عامها فله قبراط ما ينبغي في الجنازة ؟ فقال : سأحبرك بما قال رسول الله يؤلي ( وحدثني عبد الرحمن ) هو معطوف على مقدر أي قال مما ينبغي في الحنازة ولفان بكذا . ولمن بعما من أهلها حتى يضرغ منها قله قبراطان » . قوله ( وحدثني عبد الرحمن ) هو معطوف على مقدر أي قال ابن شهاب حدثني قلان بكذا . ولمن بعلها ) زاد الكشمهني وعليه ، واللام

للاكثر مفتوحة ، وفي بعض الروايات بكسرها ، ورواية الفتح محمولة علمها فان حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له كما تقدم تقريره ، والبيهق من طريق محمد بن على الصائخ عن أحمد بن شبيب شيخ البخاري فيه بلفظ , حتى يصلي علمها ، وكذا هو عند مسلم من طريق ابن وهب عن يونس ، ولم يبين في هذه الرواية ابتداء المعنور ، وقد تقدم بيانه في رواية أبي سعيد المقبري حيث قال « من أهلها ، وفي رواية خباب عند مسلم « من خرج مع جنازة من بيتها ، ولاحد في حديث أبي سعيد الحدري , فشي معها من أهلها ، ومقتضاء أن القيراط يختص بمن حضر من أول الآمر الى انقضاء الصلاة ، وبذلك صرح المحب الطبرى وغيره ، والذي يظهر كى أن القيراط يحصل أيضًا لمن صلى فقط لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة الها ، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلا وصلى، ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ . أصغرهما مثل أحد، يدل على أن القراريط تتفاوت . ووقع أيضا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم « من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط ، وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند أحد . ومن صلى ولم يتبع فله قيراط ، فدل على أن الصلاة تحصل القيراط وان لم يقع اتباع ، ويمكن أن يحمل الاتباع منا على ما بعد الصلاة ، وهل يأتى نظير هذا في قيراط الدفن؟ فيــه بحث . قال النووى في شرح البخاري عند الكلام على طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة في كتاب الايمان بلفظ . من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الآجر بقيراطين ، الحديث . ومقتضى هذا أن القيراطين إنما يحصلان لمن كان معهاً فى جميع الطريق حتى تدفن ، فان صلى مثلا وذهب الى القـــبر وحده فحضر الدفن لم يحصل له إلا قيراط واحد انتهى . وَلَيْسَ فَيَ الْحَدَيْثُ مَا يَقْتَضَى ذَلَكَ إلا من طريق المفهوم ، فان ورد منطوق بحصول القيراط لشهود الدفن وحده كان مقدما . ويجمع حينتذ بتفاوت القيراط ، والذين أبوا ذلك جملوه من باب المطلق والمقيد ، نعم مقتضى جميع الآحاديث أن من اقتصر على التشييع فلم يصل ولم يشهد الدَّفن فلا قير اط له إلا على الطريقة التي قدمناها عن ابن عقيل ، لكن الحديث الذي أوردناه عن البراء في ذلك ضعيف . وأما التقييد بالإيمان والاحتساب فلا بدمنه لأن ترتب الثواب على العمل يستدعى سبق النية فيه فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أو على سبيل المحاباة والله أعلم . قولِه ( ومن شهد ) كذا في جميع الطرق بحــذف المفعول ، وفي رواية البيهق التي أشرت اليها , ومن شهدها ، . قولِه ( قله قيراطان ) ظاهره أنهما غير قيراط الصلاة ، وهو ظاهر سياق أكثر الروايات ، وبذلك جزم بعض المتقدمين وحكاه ابن التين عن القاضي أبي الواييد ، لكن سياق رواية ابن سيرين يأبي ذلك وهي صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فقط ، وكذلك رواية خباب صاحب المقصورة عند مسلم بلفظ و من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى كان له قيراطان من أجر ، كل قيراط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط ، وكذلك رواية الشعبي عن أبي هريرة عند النسائي بمعناه ، ونحوه رواية نافع بن جبير. قال النووى: رواية ابن سيرين صريحة فى أن المجموع قيراطان ، ومعنى رواية الأعرج على هذا كان له قيرًاطان أي بالأول ، وهذا مثل حديث , من صلى العشاء في جمَّاعة فـكــا ثما قام نصف الليل ، ومن صلى الفجر في جماعة فيكما تمام الليل كله ، أي بانضهام صلاة العشاء . قوله (حتى تدفن) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن ، وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم ، وقيل يحصل بمجرد الوضع في اللحد ، وقيل عند انتهاء الدقن قبل إهالة النراب ، وقد وردت الاخبار بكل ذلك ، ويترجح الاول للزيادة ، فمند مسلم من طريق

معمر فى إحدى الروايتين عنه , حتى يفرغ منها ، وفى الآخرى , حتى توضع فى اللحد ، وكذا عنده فى رواية أبى حازم بلفظ . حتى توضع فى القبر ، وفى رواية ابن سيرين والشمبي . حتى يفرغ منها ، وفى رواية أبى مزاحم عند أحمد , حتى يقضى قضاؤها , وفى رواية أبى سلمة عند الترمذي ﴿ حتى يقضى دفنها ، وفى رواية ابن عياض(١) عند أبى عوانة . حتى يسوى عليها ، أى النراب ، وهى أصرح الروايات فى ذلك . ويحتمل حصول القيراط بكل من ذلك ، لـكن يتفاوت القيراط كما تقدم . قوله ( قيل وما القيراطان ) لم يعين في هذه الرواية القائل ولا المقول له ، وقد بين الثانى مسلم فى رواية الأعرج هذه فقال . قيل وما القيراطان يا رسول الله ، وعنده فى حديث ثوبان . سئل وسول الله ﷺ عن القيراط، وبين القائل أبو عوانة من طريق أبى مراحم عن أبى هريرة ولفظـه . قلت وما الفيراط يا رسول الله ، ، ووقع عند مسلم أن أبا حازم أيضا سأل أبا هريرة عن ذلك . قوله ( مشل الجبلين العظيمين ) سبق أن فى رواية ابن سيرين وغيره « مثل أحد » وفى رواية الوليد بن عبد الرحمن عنسد ابن أبى شيبة « القيراط مثل جبل أحد » وكذا في حديث ثوبان عند مسلم والبراء عند النسائي وأبي سعيد عند أحمد . ووقع عند النسائى من طريق الشمي . فله قيراطان من الآجر كل واحد منهما أعظم من أحد ، وتقدم أن فى رواية أبي صالح عند مسلم و أصغرهما مثل أحد ، وفي رواية أبيّ بن كعب عند ابن ماجه و القيراط أعظيم من أحد هذا ، كأنه أشار الى الجبل عند ذكر الحديث ، وفي حديث واثلة عند ابن عدى «كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثنل من جبل أحد ، فأفادت هذه الرواية ببان وجه التمثيل بجبل أحد وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك العمل. وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في شهود الميت ، والقيام بأمره ، والحض على الاجتماع له ، والنَّنبيه على عظيم فضل الله و تكريمه للسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته ، وفيه تقدير الاعمال بنسبة الأوزان إما تقريبا الانهام وإما على حقيقته . والله أعلم

## ٥٩ - باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائر

١٣٢٦ - مَرْشُنَا يَمَقُوبُ بِنُ إِبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحِيىٰ بِنُ أَبِي بُكِيرٍ حَدَّثَنَا زَائْدَةُ حَدُّثَنَا أَبِو إِسَحَاقَ الثَّيْبِانَىُّ عَنَ عَامَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا قَالَ ﴿ أَتَىٰ رَسُولُ اللهِ يَرْالِنِهِ قَبْرًا فَقَالُوا : هَذَا دُفِنَ \_ ـ أُو دُفِنَتِ \_ عَن عَامَرٍ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا : فَصَفَّنَا خَلْفَهُ ، ثُمُ صَلَّى عَلَيْهَا ﴾ البارحة . قال ابنُ عَبَّاسٍ رضى اللهُ عنها : فَصَفَّنَا خَلْفَهُ ، ثُمْ صَلَّى عَلَيْهَا ﴾

قوله (باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز) أورد فيه حديث ابن عباس فى صلاته مع النبي بالله على القبر، وقد تقدم توجيه قبل ثلائة أبواب، قال ابن رشيد: أفاد بالترجمة الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم، لقوله فى الحديث الذى ساقه فيها و وأنا فيهم، وأفاد بهذه الترجمة مشروعية صلاة الصبيان على الجنائز، وهو وإن كان الأول دل عليه ضمنا لكن أراد التنصيص عليه وأخر هذه الترجمة عن فضل اتباع الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون فى قوله و من تبع جنازة، والله أعلم

٠٠ - باب الصلاةِ على الجنائزِ بالمصلَّى والمسجدِ

 <sup>(1)</sup> في النسخة المخطوطة « ابن عباس »

١٣٢٧ — مَرْشُنَا يَحِيىٰ بنُ مُبكيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عن عُتَمَيلٍ عن ابنِ شهابٍ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ وأبي سَلمَةَ أُنهما حَدَّثَاهُ عن أبي هريرةَ رضى اللهُ عنه قال ﴿ نَمَىٰ لنا رسولُ اللهِ عَيْسِالِيَّةِ النجاشيُّ صاحبَ الحبشةِ يومَ الذي ماتَ فيهِ فقال : استَغفِروا لأخيكم ﴾

١٣٢٨ – وعنِ ابنِ شهابِ قال حدَّثَنَى سعيدُ بنُ المسيَّبِ أَن أَبا هريرةَ رضَىَ اللهُ عنهُ قال « إنَّ النبيَّ وَلَيُسَيِّدُ صَفَّ بهم بالمُصلِّى ، فَكَبَّرَ عليه ِ أَربعاً »

١٣٢٩ – مَرْشُنَا إبراهيمُ بنُ الْمُنذِرِ حدَّثَهَا أبو ضَمْرةَ حدَّثَنَا موسىٰ بنُ عُقبةَ عن نافعِ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رضىَ اللهُ عنهما ﴿ انَّ اليهودَ جاءوا إلى النبيِّ عَلَيْكُ برجُلٍ منهم واصرأةٍ زَنَيا ، فأمَرَ بهما فرُجِا قريباً مِن مَوضعِ ِ الجنائز عندَ المسجدِ » إ

[ الحديث ١٣٢٩ ــ أطرأفه في ١٦٢٩ ، ٥٠٥٦ ، ١٨١٦ ، ١٨٢٠ ، ١٩٢٧ ]

قوله ( باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ) قال ابن رشيد : لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أو لا لان المصلى عليه كان غائبًا وألحق حكم المصلى بالمسجد بدليل ما تقدم في العيدين وفي الحيض من حديث أم عطيسة د ويعتزل الحيض المصلي ، فدل على أن للمصلى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه ويلحق به ما سوى ذلك ، وقد تقدم الكلام على ما فى قصة الصلاة على النجاشي قبل خمسة أبوّاب . وقوله هنا . وعن ابن شهاب ، هو معطوف على الإسناد المصدر به ، وسيأتى المكلام على عدد التكبير بعد ثلاثة أبواب . ثم أورد المصنف حديث ابن عمر فى رجم المهوديين ، وسيأتى الـكلام عليه مبسوطا فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . وحكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مُصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبي ﷺ من ناحية جمة المشرق انتهى ، فان ثبت ما قال و إلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء لأنه لم يكن عند المسجد النبوى مكان يتهيأ فيه الرجم ، وسيأتى فى قصة ماعز و فرجمناه بالمصلى ، ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معدٌّ للصلاة عليها فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لام عارض أو لبيان الجواز . والله أعلم . واستدل به علىمشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد ، ويقويه حديث عائشة , ماصلي رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد ، أخرجه مسلم ، و به قال الجهور ، وقال مالك : لا يعجبني ، وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت ، وأما من قال بطهارته منهم فلخشية الناويث ، وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائز اتفاقا ، وفيه نظر لآن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا علمها أمرها بالمرور بجنازة سمد على حجرتها لتصلى عايه ، واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة ، ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلبوا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه ، وقد روى ابن أبي شيبة وغميره و ان عمر صلى على أبي بكر في المسجد ، وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد ، زاد في رواية . ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر ، وهذا يقتضي الاجماع على جواز ذلك

## ٦١ - إلى ما يُكرَهُ من اتَّخاذِ المساجدِ على القُبورِ

ولما ماتَ الحسنُ بنُ الحسنِ بنِ على رضىَ الله عنهم ضَرَبَتِ امرأتُهُ القبةَ على قبرِهِ سَنةً ، ثمَّ رُفِعَتْ ، فسمعوا صائحًا يقول : ألا هل وَجَدوا ما فَقَدُوا ؟ فَأجابِه الآخر : بل يَثْسِوا فانَقَلَبوا

۱۳۳۰ – صَرَّتُنَ عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عن شَيبانَ عن هِلالِ هُوَ الوَزَّانُ عَن عُرُوةَ عَن عَائَشَةَ رضَىَ اللهُ عَنها « عَنِ النّبِ ﷺ قَالَ فَى مَرَضِهِ اللّٰذِي مَاتَ فَيه : لَمَنَ اللهُ اليهودُ والنَّصارَى اتَّخَــذُوا قَبُورَ أُنبِيائُهُم مُسَجِّداً . قالت : ولولا ذَٰلكَ لأَبْرَزُوا قَبْرَه ، غَيرَ أَنِّي أَخْشَى أَن يُتَّخذ مُسَجِداً »

قوله ( باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ) ترجم بعد ثمانية أبواب د باب بناء المسجد على القبر ، قال ابن رشيد : الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمة ، و لفظما يقتضى أن بعض الاتخاذ لا يكره ، فكمأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أو لا . قولِه ( ولما مات الحسن بن الحسن ) هو بمن وافق اسمه اسم أبيه ، وكانت وفاته سنة سبح وتسمين وهو من ثقات التابمين وروى له النسائى ، وله ولد يسمى الحسن أيضا فهم ثلاثة فى نسق ، واسم أمرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين وهي ابنة عمه . قولِه ( القبة ) أي الخيمة ، فقد جا. في موضع آخر بلفظ الفسطاطكما رويناه في الجزء السادس عشرمن حديث الحسين بن اسماعيل بن عبد الله المحاملي رواية الاصبمانيين عنه ، وفى كتاب ابن أبى الدنيا فى القبور من طريق المغيرة بن مقسم قال , لما مات الحسن بن الحسن ضربت أمرأته على قبره فسطاً طا فأقامت عايه سنة ، فذكر تحوه ، ومناسبة هذا ألاثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك ، فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر ، وقد يكون القبر في جمة القبلة فتزداد الكراهة . وقال ابن المنير : إنما ضربت الخيمة هناك الاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس، وتخييلا باستصحاب المألوف من الآنس، ومكابرة للحس ، كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية ، فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا ، وكأنهما من الملائكة ، أو من مؤمني الجن . وإنما ذكره البخاري لموافقته للادلة الشرعية لا لأنه دليــل برأسه . قول ( عن شيبان ) هو ابن عبد الرحمن النحوى ، وهلال الوزان هو ابن أبي حميد على المشهور ، وكذا وقع منسوبا عند ابن أبي شيبة والإسماعيل وغيرهما ، وقال البخارى في تاريخه : قال وكيع هلال بن حميد ، وقال مرة هلال بن عبد الله ولا يصح . قوله ( مسجدا ) في رواية الكشميني مساجد . قوله ( لا برز قبره ) أي لكشف قبر النبي ﷺ ولم يتخذ عليه الحائل ، والمراد الدفن خارج بيته ، وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوى ، ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي الى جهة القـبر مع استقبال القبلة . قوله ( غير أنى أخشى )كذا هنا ، وفي رواية أبي عوانة عن هلال الآنية في أواخر الجنائز , غير أنه خشى أو خشى ، على الشك هل هو بفتح الخاء المعجمة أو ضمها ، وفي رواية مسلم . غير أنه خشى ، بالضم لا غير ، فرواية الباب تقتضى أنها هي التي امتنعت من ابرازة ، ورواية الضم مهمة يمكن أن تفسر بهذه ، والهاء ضمير الشأن وكمأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك ، وذلك يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد ، بخلاف رواية الفتح فانها تقتضي أن النبي مَرْكِيَّةٍ هو الذي أمرهم بذلك ، وقد تقـدم الـكلام على بقية فوائد المتن في أبواب المساجد في ﴿ باب هل تنبش قبور

المشركين، قال الكرمانى: مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا ، ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر ، ومفهومها متغاير ، ويجاب بأنهما متلازمان وان تغاير المفهوم

## ٦٢ - باب الصلاة على النَّفَساء إذا ماتت في نِفاسِها

۱۳۳۱ — مَرْشُنَ مُسدَّدٌ حَدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَبِعٍ حَدَّثَنا حَسينٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بنُ مُرَيدةَ عن سَمُرةَ رضى اللهُ عنه قال « صلَّيتُ وراء الني مَصِينِ على امرأة ماتت في نفاسِها ، فقامَ عليها وسَطَها »

قوله ( باب الصلاة على النفساء اذا ما تت فى نفاسها ) وقع فى نسخة , مع ، بدل , فى ، ، أى فى مدة نفاسها أو بسبب نفاسها ، والاول أعم من جهة أنه يدخل فيه من ما تت منه أو من غيره ، والثانى ألين بخبر الباب فان فى بعض طرقه أنها ما تت حاملا وقد تقدم السكلام عليه فى أثناء كتاب الحيض . وحسين المذكور فى هذا الاسناد هو ابن ذكوان المعلم ، قال الزين بن المنير وغيره : المقصود بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فان الصلاة علمها مشروعة ، مخلاف شهيد المعركة

## ٦٣ - باب أين يَقومُ مِنَ المرأةِ والرجُلِ؟

۱۳۳۷ - مَرْشُ عِمْر انُ بنُ مَيسَرةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الوارثِ حَدَّثَنَا عَسُنْ عَنِ ابنِ بُرِيدةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الوارثِ حَدَّثَنَا عُسُنْ عَنِ ابنِ بُرِيدةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الوارثِ حَدَّثَنَا عُسُنَ عَنِ ابنِ بُرِيدةً حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ عَلَيْهَا وَسَطَها ﴾ جُندَبِ رضَى اللهُ عنهُ قال ﴿ صَلَّيتُ وراءَ النبِي مِلْكِينَ عَلَى الحَرَاةِ مِاتَتْ فِي نِفَاسِما ، فقام عليها وسَطَها ﴾

قوله ( باب أين يقوم ) أى الامام ( من المرأة والرجل ) أورد فيه حديث سمرة المذكور من وجه آخر عن حسين المعلم ، وفيه مشروعية الصلاة على المرأة ، فان كونها نفساء وصف غير معتبر ، وأماكونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرا فان القيام عليها عند وسطها استرها ، وذلك مطلوب في حقها ، بخلاف الرجل . ويحتمل أن لا يكون معتبرا وأن ذلك كان قبل اتخاذ النهش للنساء ، فاما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب ، ولهذا أورد المصنف الترجمة مورد السؤال ، وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة ، وأشار الى تضعيف ما رواه أبو داود والترمني من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على رجل فقام عند رأسه ، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها ، فقال له العلاء ابن زياد : أهكذا كان رسول الله على يفعل ؟ قال : نعم (١) . وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى لسكونها نفساء علة مناسبة وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء ، و تعقب بأن الجنين كعضو منها ، ثم هو لا يصلى عليه انفرا انفرد وكان سقطا (٢) فأحرى إذا كان باقيا في بطنها أن لا يقصد . والله أعلم

<sup>(</sup>١) وأخرجه أحمد وابن ماجه ولفظهما ولفظ الترمذي • عند رأس الرجل ووسط المرأة ، واسناده جيد ، وهو حجة تائمة على النفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف ، ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة . والله أعلم

<sup>(</sup> ٢ ) القول بعدم الصلاة على السقط ضعيف ، والصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه وكان محكوما باسلامه لأنه ميت مسلم فشرعت الصلاة عليه كسائر موتى المسلمين ، ولما روى أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله علميه وسلم قال « والسقط يصلى علميه ويدعى لوالديه بالمفرة والرحمة » واسناده حسن . والله أعلم

( تنبيه ) : روى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب أن عبد الله بن معقل بن مقرن أتى بجنازة رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة أخرجه ابن شاهين في الجنائز له ، وهو مقطوع فان عبد الله تابعي

#### ٦٤ - باب التسكبير على الجنازة أربَعًا . وقال مُعيدٌ :

١٣٣٤ - مَرْشُنَا مِمْدُ بنُ سِنانِ حدَّ ثَنَا سَلِيمُ بنُ حَيَّانَ حدَّ ثَنَا سعيدُ بنُ مِيناء عن جابر رضى اللهُ عنهُ « انَّ النبي عَلِيْنِيْ صَلَّى على أصحمةَ النجاشي فكبرَّ أربعاً »

وقال يزيدُ بنُ هارونَ وعبدُ الصيدِ عن سَليمٍ « أصحمةً » . وتابعهُ عبدُ الصيدِ

قولِه (باب التكبير على الجنازة أربعا) قال الزين بن المنير : أشار بهذه الترجمة الى أن التكبير لا يزيد على أربع، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب ، وقد اختلف السلف في ذلك : فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر خمسا ورفع ذلك الني عَلِيَّةٍ ، وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمساً ، وروى ابن المنذر وغيره عن على أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا ، وروى أيضا باسناد صحيح عن أبى معبد قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثًا . وسنذكر الاختلاف على أنس في ذلك . قال ابن المنذر : ذهب أكثر أهل العلم الى أن التكبير أربع ، وفيه أقوال أخر ، فذكرما تقدم . قال : وذهب بكر بن عبد الله المزنى الى أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع . وقال أحمد مشله لكن قال : لا ينقص من أدبع . وقال ابن مسعود : كبر ماكبر الإمام . قال : والذي نختاره ما ثبت عن عمر ، ثم ساق باسناد صحيح الى سعيد بنَّ المسيب قال دكان التكبير أربعاً وخمساً ، فجمع عمر النَّساس على أذبع، وروى البيهق باسناد حسن الى أبى وائل قال دكانوا يكبرون على عهد رسول الله ﷺ سبعاً وستا وخمسا وأربعاً ، فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة ، . قوله ( وقال حميد : صلى بنا أنس فَكَبر ثلاثا ثم سلم ، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم ) لم أره موصولاً من طريق حميد ، وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم الصرف ناسياً ، فقالوا يا أبا حزة إنك كبرت ثلاثا فقال : صفوا فصفوا ، فعكبر الرابعة . وروى عن أنس الاقتصار على ثلاث . قال ابن أبي شيبة : حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير قال : صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثا لم يزد عليها . وروى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يحيي بن أبي إسحق قال قبل لانس إن فلاناكبر ثلاثًا فقال : وهل الشكبير إلا ثلاثًا ؟ انتهى قال مغلطاى إحدى الروايتين وهم . قلت : بل يمكن الجمع بينِ ما اختلف فيه على أنس إما بأنه كان يرى الثلاث مجزئة والآربع أكل منها ، وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم

يذكر الأولى لأنها اقتتاح الصلاة كما تقدم في باب سنة الصلاة من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحق أن أنسا قال · أو ليس التَّكبير ثلاثًا ؟ فقيل له : يا أبا حرة التَّكبير أربعا . قال : أجل ، غير أنَّ وأحدة هي افتتاح الصلاة ، وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من فقهاء الامصار قال: يزيد في النكبير على أربع إلا ابن أبي ليلي انتهى . وفي المبسوط للحنفية قيل : إن أبا يوسف قال يكبر خمسا . وقد تقدم القول عن أحمد في ذلك . ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي ، وقد تقـدم الجواب عن إيراد من تعقبه بأن الصلاة على النجاشي صلاة على غائب لا على جنازة ، ومحصل الجواب أن ذلك بطريق الأولى . وقد روى ابن أبي داود في و الأفراد ، من ظريق الأوزاعي عن يحيى بن أبى كشير هن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبي ﷺ صلى على جنازة فكبر أربعا وقال: لم أر فى شيء من الأحاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعًا إلا في هذا . قول و ( وقال يزيد بن هرون وعبد الصمد عن سلم ) يعنى باسناده الى جابر (أصحمة) ، ووقع في رواية المستعلى وقال يزيد عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد ، أما رواية يزيد فوصلها المصنف في هجرة الحبشة عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه ، وأما روّاية عبد الصمد فوصلها الإسماعيلي من طريق أحمد بن سعيد عنه . ( تنبيه ) : وقع في جميع الطرق التي اتصلت لنا من البخاري أصحمة بمهملتين بوزن أفعلة مفتوح العين في المسند والمعلق معا ، وفيه نظر لأن إيراد المصنف يشعر بأن يزيد خالف محمد بن سنان ، وأن عبد الصمد تا بع يزيد ، ووقع في مصنف ابن أبي شببة عن يزيد صحمة بفتح الصاد وسكون الحاء فهذا متجه ، ويتحصل منه أن الرواة اختلفوا في إثبات الآلف وحذفها . وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد أصخمة بخاء معجمة وإثبات الآلف ، قال : وهو غلط فيحتمل أن يكون هذا محل الاختلاف الذي أشار إليه البخاري . وحكى كثير من الشراح أن رواية يزيد ورفيقه صحمة بالمهملة بغير ألف ، وحكى الكرمانى أن فى بعض النسخ فى رواية محمد بن سنان أصحبة بموحد بدل المم

# ٦٥ - باسب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة وقال الحسن : يَقرأ على الطفلِ بفاتحةِ الكتابِ ويقول : اللهم اجمله لنا فَرَطاً وسافاً وأجراً

ابن الله عنها » وحدَّ ثَنَا مُحدُ بنُ بَشَّارٍ حدَّ ثَنَا غُندَرٌ حدَّ ثَنَا شُعبُهُ عن سعدٍ عن طلحةً قال « صلَّيتُ خلف ابن عبُس الله عنها » وحدَّ ثَنَا محدُ بن كثير أخبر نا سفيانُ عن سعدِ بن إبراهيم عن طلحةً بن عبدِ اللهِ بن عوف عبّاسٍ رضى الله عنها على جَنازة فقرأ بفاتحة الكتابِ . قال : لتعلّموا أنَّها سُنَّة » قال « صليتُ خلف ابن عبّاسٍ رضى اللهُ عنها على جَنازة فقرأ بفاتحة الكتابِ . قال : لتعلّموا أنَّها سُنَّة »

قوله ( باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة) أى مشروعيتها ، وهى من المسائل المختلف فيها ، ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن على وابن الزبر والمسور بن مخرمة مشروعيتها ، وبه قال الشافتي وأحمد وإسحق ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ايس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين . قوله ( وقال الحسن الخ ) وصله عبد الوهاب ابن عطاء في دكتاب الجنائز ، له عن سعيد بن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي فأخبرهم عن قتادة عن المحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول : اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا . وروى عبد الرزاق والنسائى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال و السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي

على الذي ﷺ ثم مخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الاولى، إسناده صحيح . قولِه ( عن سعد ) هو ابن ابراهيم بن عبد الرحمن عرف الزهرى ، وطلحة هو ابن عبد الله بن عوف الحزاعي كما نسهماً في الاسناد الثاني. ( تنبيه ): ايس فى حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحة ، وقد وقع التصريح به فى حديث جابر أخرجه الشافعي بلفظ , وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الاولى ، أفاده شيخنا في شرح الترمذي وقال : إن سنده ضعيف . قولِه ( لتعلموا أنها سنة ) قال الاسماعيلي : جمع البخاري بين روايتي شعبة وسفيان ، وسياقهما مختلف اه . فأما رواية شعبة فقد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والنسائي جميعا عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه بلفظ , فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال: نعم يا أبن أخى ، إنه حق وسنة ، وللحاكم من طريق آدم عن شعبة ﴿ فَسَا لَنَّهُ فَقَلْتَ : يَقُرأُ ؟ قَالَ : نَعُم ، إنه حق وسنة ، ﴿ وَأَمَا رواية سفيان فاخرجها الترمذي من طريق عبد الرحن بن مهدى عنه بلفظ « فقال : انه من السنة ، أو من تمام السنة ، وأخرجه النسائى أيضا من طريق ابراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الاسناد بلفظ , فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسممنا ، فلسا فرغ أخذت بيده فسأالته ، فقال : سنة وحق ، وللحاكم من طريق ابن عجلان أنه سمع سعيد إبن أبي سعيد يقول ﴿ صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال : إنما جهرت لتعلموا أنها سنة ، وقد أجمعوا على أن قول الصحابي و سنة ، حديث مسند ، كذا نقل الاجماع ، مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند الاصوليين شهير ، وعلى الحاكم فيه مأخذ آخر وهو استدراكه له وهو في البخاري ، وقد روى الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس أن الذي يَرَاقِعُ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وقال: لا يصح هذا ، والصحيح عن ابن عبـاس قوله د من السنة ، وهـذا مُصَّير منه الى الغرق بين الصيغتين ، و لعله أراد الفرق بالنسبة الى الصراَّحة والاحتمال ، والله أعلم . وروى الحاكم أيضا من طريق شرحبيل بن سعد عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بالأبواء فكبرن، ثم قرأ الفاتحة رافعا صوته ، ثم صلى على النبي ﷺ ، ثم قال : اللهم عبدك و ابن عبدك أصبح فقيرا الى رحمتك و أنت غنى عرب هِذَابِهِ ، إن كان زاكيا فزكه ، وإن كان مخطئاً فاغفر له . اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بمده . ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف فقال: يا أيها الناس ، إنى لم أقرأ عليها \_ أى جهرا \_ الا لتعلموا أنها سنة ، قال الحاكم: شرحبيل لم يحتج به الشيخان ، وإنما أخرجته لانه مفسر للطّرق المتقدمة انتهى . وشرحبيل مختلف في توثيقه ، واستدل الطحاوى على ترك القراءة فى الاولى بتركها فى باقى الشكبيرات وبترك التشهد ، قال : ولعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة . وقوله , انها سنة ، يحتمل أن يريد أن الدعاء سنة أنهى . ولا يخنى ما يجيء على كلامه من التعقب ، وما يتضمنه استدلاله من التعسف

#### ٦٦ - باب الصلاة على القبر بعدَ ما يُدفَّنُ

۱۳۳۱ - مَرْشُنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهالٍ حـــدَّ ثَمَا شُعبةُ قال حَدَّ ثَنَى سُليانُ الشَّيبانيُّ قال سمعتُ الشَّبيِّ قال « أخبرَى مَن مَرَّ معَ النبيِّ عَلَيْ قبرٍ مَنْبوذٍ فأمَّهم وصالًوا خَلقَهُ . قلتُ : مَن حَدَّثَكَ هذا يا أبا عروٍ ؟ قال : ابنُ عَبْاسٍ رضىَ اللهُ عنها »

١٣٣٧ حَرِّشُ مِمُدُ بِنُ الفضلِ حدَّ ثَمَنا حَيَّادُ بِنُ زيدٍ عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرةَ رضي اللهُ

عنهُ ﴿ ان أَسُودَ \_ رَجُلا أَو امرأةً \_ كَانَ يَتُمُ المُسجَدَ ، فَاتَ ، وَلَمْ يَعَلَمُ النَّبِي ۗ وَلَمْكَ ، فَذَ كَرَهُ ذَاتَ يُومِ فقال : ما فعلَ ذٰلكَ الإنسانُ ؟ قَالُوا : ماتَ يا رسولَ اللهِ . قال : أَفَلا آذَنْتُمُونَى ؟ فقالُوا : إنه كان كذا وكذا \_ قصتهُ \_ قال فحتَرُوا شأنَهُ . قال : فَدُلُّونِي على قبرِهِ . فأني قبرَهُ فصلَّى عليه »

قولِه ( باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن ) وهذَه أيضا من المسائل المختلف فيها ، قال ابن المنذر : قال بمشروعيته الجمهور ، ومنعه النخمى ومالك وأبو حنيفة ، وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا . قوله ( قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو ) القائل هو الشيباني ، والمقول له هو الشعبي . وقد تقدم في ﴿ بَابِ الآذِن بِالْجِنازة ، باتم من هذا السياق ، وفيه عن الشيبانى عن الشعبي عن ابن عباس ، و تـكلمنا هناك على ما ورد في تسمية المقبور المذكور . ووقع في الاوسط للطبراني من طريق محمد بن الصباح الدولابي عن إسماعيل بن زكريا عن الشيباني أنه صلى عليه بعد دفنه بَليلتين . وقال : إن اسماعيل تفرد بذلك . ورواه الدراقطني من طريق هريم بن سفيان عن الشيباني فقال , بعد موته بثلاث ، ومن طريق بشر بن آدم عرب أبي عاصم عن سفيان الثوري عن الشيباني فقال , بعد شهر ، وحدُّه روايات شاذة ، وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه . قولِه في حديث أبي هريرة ( فأتى قبره فصلى عليه) زاد ابن حبان في رواية حماد بن سلمة عن ثابت . ثم قال : ان هذه القبُّور مملوءة ظلمة على أهلها ، وان الله ينورها عليهم بصلاتي ، وأشار الى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه ﷺ . ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصة وفها , ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعا ، قال ابن حبان: في ترك انكاره عُرَاقِيم على من صلى معه على القبر بيّان جواز ذلك لغيره ، وأنه ليس من خصائصه . وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للاصالة ، واستدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صلى عليــه فلا يصلي عليه بأن القصَّة وردت فيمن صلى عليه ، وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك . وأختلف من قال بشرع الصلاة ﻠﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻓﻘﻴﻞ : ﻳﯟﺧﺮ ﺩﻓﻨﻪ ﻟﻴﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ، وقيل : ﻳﺒﺎﺩﺭ ﺑﺪﻓﻨﻬﺎ ﻭﻳﺼﻠﻰ اﻟﺬﻯ ﻓﺎﺗﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺮ ، وكذا اختلف في أمد ذلك : فعند بعضهم الى شهر ، وقيل : ما لم يبل الجسد ، وقيل : يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته وهو الراجح عند الشافمية ، وقبل : يجوز ابدا

## ٧٧ - باب الميت يَسمعُ خَفَقَ النَّمالِ

١٣٣٨ - حرَّثَنَا عَيْاشُ حدَّثَنَا عِبُدُ الأعلى حدَّثَنَا سعيدٌ قال . ، وقال لى خَليفةُ : حدَّثَنَا ابنُ زُرَبع حداثنا سعيدٌ عن قَتَادةَ عن أنس رضى اللهُ عنهُ عن النبي عَيَّا قَالَةُ قال « العبدُ إذا وُضِعَ في قبره و تورُلِّي وذَهبَ أَصحابُهُ - حتى إنَّهُ ليسمعُ قرعَ نِعالَمِم - أَتَاهُ ملكانِ فأقعداهُ ، فيقولانِ لهُ : ماكنتَ تَقُولُ في هٰذا الرَّجُلِ محد عَيَّا اللهِ اللهُ فيقولُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبدُ اللهِ ورسولهُ . فيقالُ : انظرُ إلى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ ، أَبدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقعداً منَ الجُنَّة . قال النبئُ عَلَيْلِيَّةٍ : فيراهُم جيعاً . وأمَّا الكافرُ - أو المنافق - فيقولُ : لا أَدْرِي ، كنتُ أقولُ ما يقولُ الناسُ . النبئُ عَلَيْلِيَّةٍ : فيراهُم جيعاً . وأمَّا الكافرُ - أو المنافق - فيقولُ : لا أَدْرِي ، كنتُ أقولُ ما يقولُ الناسُ . فيقالُ : لا دَرَيْتَ ، ولا تَدَيْتَ . ثمَّ يُضرَبُ بمِطْرَقَةٍ مِن حَديدٍ ضَرِبةً بينَ أَذُ نَيهِ ، فيصيحُ صَبحةً بَسمعُها من فيقالُ : لا أَلْقَلَين »

قولِه ( باب الميت يسمع خفق النعال ) قال الزين بن المنير : جرد المصنف ما ضمنه هــذه الترجمة ليجمله أول آداب الدفن من إلزام الوقار واجتناب اللغط وقرع الارض بشدة الوطء عليها كما يلزم ذلك مع الحي النائم ، وكمأنه اقتطع ما هو من سماع الآدميين من سماع ما هو من الملائكة ، وترجم بالخفق و لفظ المتن بالقرع إشارة الى ما ورد فى بمض طرقه بلفظ الخفق وهو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب فى أثناء حديث طويل فيـــه « وانه ليسمع خفق نعالهم ، وروى إسماعيل بن عبد الرحمن السدى عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي بالله ، ان الميت ليسمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرين ، أخرجه البزار وابن حبان في صحيحه هكذا مختصرا ، وأخرج أبن حبان أيضًا من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة , ان النبي ﷺ ، نحوه في حديث طويل ، واستدل به على جواز المشي بين القبوربالنعال ، ولا دلالة فيه . قال ابن الجوزي : أيس في الحديث سوى الحكاية عن يدخل المقابر ، وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحريما انتهى . وإنما استدل به من استدل على الإباحة أخذا من كونه عليه قاله وأقره فلو كان مكروها لبينه ، لكن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد سماعه إياها بعد أن يجاوز المقبرة ، ويدل على الكراهة حديث بشير بن الخصاصية . أن النبي بلك رأى رجلا يمشى بين القبور وعليه نعلان سبتيتان فقال : يا صاحب السبتيتين ألق نعليك ، أخرجه أبو داود والنسائى وصححه الحاكم . وأغرب ابن حزم فقال : يحرم المشي بين القبور با لنعال السبتيه دون غيرها ، وهو جمود شديد . وأما قول الخطابي : يشبه أن يكون النهي عنهما لما فهما من الخيلاء فانه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ويقول , ان النبي عَلِيُّكُ كان يلبسها ، وهو حديث صحيح كا سيأتى فى موضعه . وقال الطحاوى : يحمل نهى الرجل المذكور على أنه كان فى نعليه قذر ، فقد كان النبي للله يصلى في نعليه ما لم ير فيهما أذى . قوله ( حدثنا عياش ) هو ابن الوليد الرقام كما جزم به أبو نعيم في والمستخرج ، وهو بتحتانية ومعجمةً ، وعبد الآعلي هو ابن عبد الاعلى . وساق حديثه مقرونا برواية خليفة عن يزيد بن زربع على لفظ خليفة ، وسيأتى مفردا في دذاب القبر عن عياش بن الوليد بلفظه وما فيه مرز زيادة ، ويأتى الـكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله . وقوله هنا د اذا وضع فى قبره وتولى وذهب أصحابه ، كذا ثبت فى جميع الروايات فقال ابن التين : إنه كرر اللفظ والمعنى واحد ، ورأيته أنا مضبوطا بخط معتمد . وتولى ، بضم أوله وكبّر اللام على البناء للنجهول ، أي تولى أمره أي الميت ، وسيأتي في رواية عياش بلفظ , وتولى عنه أصحابه ، وهو الموجود في جميع الروايات عند مسلم وغيره

### ٦٨ - باسب مَن أحبُّ الدُّفنَ في الأرضِ المقدسةِ أو نحوِها

١٣٣٩ - مَرْشُ مُمُودُ حدَّ ثَنَا عبدُ الرزَّاقِ أَخبرَ نَا مَعْمر عَنِ ابنِ طَاوُس عِن أَبِيهِ عِن أَبِيهِ هريرةَ عرضَ الله مُ عنه قال ﴿ أُرْسِلَ مَلْكُ المَوْتِ إِلَى مُوسَى عليهِما السلامُ ، فلمُّا جاء مُ صَـكُهُ ، فرجَعَ الى ربِّهِ فقالَ : أُرسَلْتَنى الله مُ عنه قال ﴿ أَرْسِلُ مَلْكُ الله مُعَلِيمِما السلامُ الله مُنْ عَلَى مَن ثَورٍ ، فله بكل ما غَطْت إلى عبد لا يُريدُ المَوتَ . فرد الله عنه عينه وقال : ارجِعْ فقُل له يَضَعُ يدَه على مَن ثَورٍ ، فله بكل ما غَطْت به يدُه بكل شعرة سنة . قال : أى ربِّ ، ثمَّ ماذا ؟ قال : ثمَّ الموتُ . قال : فالآن . فسألَ الله أن يُدنيهُ مِن الأرض المقدّسة رمية بحجرً . قال : قال رسولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### عند الكثيب الأحر ،

قهله ( باب من أحب الدفن في الارض المقدسة أو نحوها ) قال الزين بن المنير: المراد بقوله . أو نحوها ، بقية ما تشد اليه الرحال من الحرمين وكمذلك ما يمكن من مدافن الانبياء وقبور الثهداء والأولياء تيمنا بالجوار وتعرضا للرحمة النازلة علمهم اقتداء بموسى عليه السلام ، انتهى . وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الانبياء الذين دفنوا ببيت المقدس ، وهو الذي رجحه عياض ، وقال المهاب : إنما طلب ذلك ليقرب عايه المشي الى المحشر وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه . ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة . أرسل ملك الموت الى موسى ، الحديث بطوله من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه ولم يذكر فيه الرفع ، وقد ساقه فى أحاديث الأنبياء من هذا الوجه ثم قال : وعن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن الني علية نحوه ، وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك . وقوله فيه . رمية بحجر ، أي قدر رمية حجر ، أي أدنني من مكان الى الارض المقدسة هذا القدر ، أو أدنني اليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر ، وهــذا الثاني أظهر ، وعليه شرح ابن بطال وغيره . وأما الأول فهو وإن رجحه بمضهم فليس بجيد إذ لوكان كذلك لطلب الدنو أكثر من ذلك ، ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة كان قدر رمية فلذلك طلما ، لكن حكى ابن بطال عن غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعمى موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته انهيي. ويحتمل أن يكون سرذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه أربعين سنة الى أن أفناهم الموت فلم يدخل الأرض المقدسة مع يوشع إلا أولادهم ، ولم يدخلها معه أحد عن امتنع أولا أن يدخلها كما سيأتَى شرح ذلك فى أحاديث الانبياء ومات هروَّن ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الارض المقدسة على الصحيح كما سيأتى واضحا أيضا ، فكا ُن موسى لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبادين علمها ولا يمكن نبشه بعد ذلك اينقل الها طلب القرب منها لأن ما قارب الشيء يعطى - مه ، وقيل إنما طلب موسى الدنو ّلان النبي يدفن حيث يموت ولا ينقّل ، وفيه نظر لان موسى قد نقل يوسف عا جدا "سلام معه لما خرج من مصركما سيأتى ذلك في ترجمته إن شاء الله تعالى ، وهذا كله بناء على الاحتمال الثانى والله أعلم . واختلف في جواز نقل الميت من بلد الى بلد ، فقيل : يكره لمـا فيه من تأخير دفنه و تعريضه لهتك حرمته ، وقيل : يستحب ، والأولى تنزيل ذلك على حالتين : فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن فى البقاع الفاضلة ، وتختلف الكراهة فى ذلك فقد تبلغ التحربم ، والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فأضلكما نص الشآفعي على استحباب نقل الميت الى الارض الفاضلة كمكة وغيرها . والله أعلم

## ٦٩ - باب الدَّ فنِ بالليل. ودُوْنَ أبو بكرٍ رضىَ اللهُ عنه ليلا

١٣٤٠ -- حَدَّثُ عَبَانُ بنُ أَبِي شَيبةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيبانِيِّ عَنِ الشَّعبِّ عَنِ ابنِ عباس رضىَ الله عنهما قال « صلَّى النبيُ عَلَيْكِيْتُو على رجُل مِعدَ ما دُفِنَ بليلةٍ ، قامَ هوَ وأصحابُه ، وكانَ سأَلَ عنه فقالَ : مَن هٰذا ؟ فَلانُ ، دُفِنَ البارحةَ . فصلُوا عليه »

قوله ( باب الدفن بالكيل ) أشار بهذه الترجمة الى الرد على من منع ذلك محتجا بحديث جابر و ان النبي يَؤْلِينُ زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر الى ذلك ، أخرجه ابن حبان ، لكن بين مسلم فى روايته السبب فى ذلك و لفظه [الحديث ١٣٣٩ \_ طرف ف : ٢٤٠٧]

« ان الذي يَرَاقِيم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن فى كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه ، إلا أن يضطر إنسان الى ذلك . وقال إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كففه ، فدل على أن النهى بسبب تحسين الكفن . وقوله « حتى يصلى عليه » مضبوط بكسر اللام أى الذي يَرَاقِيم فهذا سبب آخر يقتضى أنه إن رجى بتأخير الميت الى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره ، وإلا فلا ، وبه جزم الطحاوى . واستدل المصنف للجواز بما ذكره من حديث ابن عباس « ولم ينسكر الذي يَرَاقِيم دفنهم اياه بالليل ، بل أنكر عليهم عدم اعلامهم بأمره ، وأيد ذلك بما صنع الصحابة بأبى بكر ، وكان ذلك كالإجماع منهم على الجواز . وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس قريبا . وأما أثر أبى بكر فوصله المصنف فى أو اخر الجنسائز فى « بأب موت يوم الكلام على حديث ابن عباس قريبا . وأما أثر أبى بكر فوصله المصنف فى أو اخر الجنسائز فى « بأب موت يوم الاثنين ، من حديث عائشة وفيه « ودفن أبو بكر قبل أن يصبح » ولابن أبى شيبة من حديث القاسم بن محمد قال ودفن أبو بكر ليلا ، ومن حديث عبيد بن السباق « ان عمر دفن أبا بكر بعد العشاء الآخرة » وصح أن عليا دفن فاطمة ليلا كا سيأتى فى مكانه

# ٧٠ - باب بناء المُسجدِ على القَبرِ

١٣٤١ - مَرْشُنَ إِسمَاعِيلُ قال حدَّمَنَى مالكُ عن هِشَامٍ عن أبيهِ عن عائشة رضى اللهُ عنها قالت « الله الشمى النبئ وَ اللهُ عنها قالت الله الله النبئ وَ اللهُ عنها أَمْ سَلَمَةً وأَمُّ النبئ وَ اللهُ عنها أَنتَا أَرضَ الحبشةِ فَذَ كَرَتَا مِن جُسِمًا وتَصاويرَ فيها . فرَ فعَ رأْسَهُ فقال : أوالملكِ إذا مات منهمُ الرجُلُ الصالحُ مَنهمُ الرجُلُ الصالحُ مَنهمُ الرجُلُ الصالحُ مَنهمُ الرجُلُ الصالحُ مَنهمُ الرجُلُ الصالحُ مَنهم مَنهم المُعَلِيم اللهُ الصَّورة ، أولمُنكِ شِرارُ المَعلقِ عندَ اللهِ مَنهم منهم الرجُلُ الصالحُ مَنوا على قبرِهِ مَسجِداً ثُمَّ صوَّدوا فيه تلكَ الصَّورة ، أولمُنكِ شِرارُ المَعلقِ عندَ اللهِ مَا

قوله (باب بناء المسجد على القبر) أورد فيه حديث عائشة فى لعن من بنى على القبر مسجدا ، وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب. قال الزين بن المنير : كأنه قصد بالترجمة الاولى اتخاذ المساجد فى المقبرة لأجل القبور بحيث لولا تجدد القبر ما اتخذ المسجد . ويؤيده بناء المسجد فى المقبرة على حدته ائتلا يحتاج الى الصلاة فيوجد مكان يصلى فيه سوى المقبرة ، فلذلك نجا به منحى الجواز انتهى . وقد تقدم أن المنع من ذلك إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع أو لئك الذين لعنوا ، وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع ، وقد يقول بالمنع مطلقا من يرى سد الذريعة وهو هنا متجه قوى (١)

# ٧١ - باسب مَن يَدخُلُ قبرَ المرأةِ

۱۳٤٢ - مَرْشُنَا مِمُدُ بنُ سِنانِ حدَّ ثَنَا فُلَيحُ بنُ سُلَمِانَ حدَّ ثَنَا هِلالُ بنُ علَى عن أنس رضى اللهُ عنهُ قال : هَا قال : شَمِدْنَا بنتَ رسولِ اللهِ مَلِيكِيْ ورسولُ اللهِ عَلَيْكِيْ جالسُ على القبر \_ فرأيتُ عَينَيهِ تَدَمَعَانِ ، فقال : هل في أحد لم يُقارِف الله وقي فقال أبو طلحةً : أنا . قال : فانزِل في قبرِها . فنزَلَ في قبرِها فَقَبرَها » قال ابن مُبارَكِ قال فُليحُ : أراهُ يَعنى الذَّنْ . قال أبو عبد الله : ﴿ لِيقَتَرِفُوا ﴾ أي ليكتسبوا

<sup>(</sup> ۱ ) هذا هو الحق ، لعمرم الأحاديث الواردة بالنهـى عن انخاذ القبور مساجد ، وامن من فيل ذلك ، ولأن بناء المساجد على القبور من أعظم و اثل الفعرك بالقبر ، فيها . واقة أعلم

قوله ( باب من يدخل قبر المرأة ) أورد فيه حديث أنس فى دفن بنت رسول الله بها ، و تزول أبي طلحة فى قبرها ، وقد تقدم السكلام عليه مستوفى فى و باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه ، قوله ( قال ابن المبارك ) تقدم هناك أن الاسماعيلي وصله مر طريقه ، ووقع فى رواية أبى الحسن القابسي هنا و قال أبو المبارك ، بلفظ السكنية ، و نقل أبو على الجيائي عنه أنه قال : أبو المبارك كنية محمد بن سنان يعنى راوى الطريق الموصولة ، و تعقبه بأن محمد بن سنان يكنى أبا بكر بغير خلاف عند أهل العلم بالحديث ، والصواب ابن المبارك كا فى بقية الطرق . قول المين على ( ليقترفوا : ليسكنسبوا ) ثبت هذا فى رواية الكشميهني ، وهذا تفسير ابن عباس أخرجه الطبراني من طريق على ابن أبي طلحة عنه ، قال فى قوله تعالى ( وليقترفوا ما هم مقترفون ) : ليسكنسبوا ما هم مكتسبون . وفي هذا مصير ابن أبي طلحة عنه ، قال فى قوله تعالى ( وليقترفوا ما هم مقترفون ) : ليسكنسبوا ما هم مكتسبون . وأن لفظ المقارفة فى المخارى الى تأييد ما قاله ابن المبارك عن فليح ، أو أراد أن يوجه السكلام المذكور ، وأن لفظ المقارفة فى الحديث أريد به ما هو أخص من ذلك وهو الجاع

#### ٧٢ - باب الصلاة على الشهيد

۱۳٤٣ - حَرَشُنَا عَبُدُ اللهِ بنُ يوسُف حدَّ ثَمَا اللَّيثُ قال حدَّ ثَنَى ابنُ شهابٍ عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ كهبِ بن مالك عن جابرِ بن عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنهما قال «كانَ النبيُّ عَلَيْتِهِ يَجْمعُ بينَ الرَّجُلينِ مِن قَتلَىٰ أُحُدِ فَى ثُوبٍ مالك عن جابرِ بن عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنهما قال «كانَ النبيُّ وَلَيْتِهِ يَجْمعُ بينَ الرَّجُلينِ مِن قَتلَىٰ أُحُدِ فَى ثُوبٍ واحدٍ ثم يقول : أَيْهِم أَكْثُرُ أُخذاً للقرآنِ ؟ قاذا أشيرَ لهُ إلى أُحدِهما قَدَّمَهُ فَى اللَّحدِ وقال: أنا شهيد على هؤكاء يومَ القِيامةِ . وأَمرَ بدفنهم فى دِمانهم ، ولم يُفَسَّلُوا ولم يُصَلُّ عليهم »

[الحديث ١٣٤٢ ــ أطرافه في : ، ١٣٤٠ ، ١٣٤١ ، ١٣٤٨ ، ١٣٤٨ ، ١٣٠٤]

١٣٤٤ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ حدَّ ثَنَا اللَّيثُ حدَّ ثَنَى يَزِيدُ بنُ أَبِي حبيبٍ عن أَبِي الخيرِ عن عُقبةً بنِ عامر « انَّ النبي عَلَيْنَ خَرجَ يوماً فصلَّى على أهلِ أُحَدِ صَلاتَهُ على اللَّيْتِ ، ثمَّ انصرَفَ إلى المِنسبرِ فقال : إلى فَرَطُّ لَـكم ، وأنا شَهَبُدُ عليه مَ ، وإني واللهِ لأنظُرُ الى حَوضِي الآنَ ، وإني أُعطِيتُ مَفاتيحَ خَزائنِ الأرضِ ، أَوَ مَفاتيحَ الأرضِ . وإني واللهِ ما أُخافُ عليه مَ أَنْ تُشْرِكُوا بَعدِي ، وأَلَى أَخافُ عليه مَ أَنْ تَنَافَسُوا فيها »

[ الحديث ١٣٤٤ ـ أطرافه في : ٢٠٩٦ ، ٤٠٤٧ : ٥٨٠ ، ٢١٦٦ ، ١٥٩٠ ]

قوله (باب الصلاة على الشهداء) قال الزين بن المنير: أراد باب حكم الصلاة على الشهيد، ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيها ، وحديث عقبة الدال على إثباتها قال: ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل دفنه عملا بظاهر الحديثين، قال: والمراد بالشهيد قتيل الممركة في حرب السكفار انتهى. وكذا المراد بقوله بعد و من لم ير غسل الشهيد، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا صالحا أو غير صالح، وخرج بقوله و المعركة ، من جرح في القتال وعاشع بعد ذلك حياة مستقرة ، وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي ، وخرج بحميع ذلك من سمى شهيدا بسبب غير السبب المذكور ، وأنما يقال له شهيد بمعني ثواب الآخرة، وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء . والحلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار

مشهور ، قال الترمذي : قال بعضهم يصلي على الشهيد وهو قول الكونيين و إسحق ، وقال بعضهم لا يصلي عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد ، وقال الشافعي في و الآم ، : جاءت الاخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن الني عَلَيْكُ لَمْ يَصُلُ عَلَى أَحِد ، وما روى أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تسكبيرة لا يصح . وقد كان ينبغى لمن عارض بذلك هذه الاحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه . قال : وأما حديث عقبة بن عامر فقيد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين ، يعني والمخاآن يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة . قال : وكمأنه على دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودّعا لهم بذلك ، ولا يدل ذلك على نسخ الحسكم الثابت انتهى . وها أشار اليه من المدة والتوديع قد أخرجه البخاري أيضا كما سننبه عليه بعد هذا . ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصبحند الشافعيَّة ، وفي وجه أن الخلاف فيالاستحباب وهوالمنقول عن الحنابلة ، قال الماوردي(١)عن أحمدً : الصلاة على الشهيد أجود، وإن لم يصلوا عليه أجزأ . قوله ( عن عبد الرحمن بن كمب بن مالك عن جابر )كذا يقول الليث عن ابن شهاب ، قال النسائي : لا أعلم أحدا من ثقات أصحاب ابن شهاب تابع الليث على ذلك . ثم ساقه من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة فذكر الحديث مختصرا ، وكذا أخرجه أحمد من طريق عمد بن إسمق ، والطبرانى من طريق عبد الرحن بن إسمق وعمرو بن الحادث كلهم عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة ، وعبد الله له رؤية لحديثهِ مِن حيث السماع مرسل ، وقد رواه عبد الرزاق عنَّ معمر فزاد فيه جابرا ، وهو بما يقوى اختيار البخاري ، فإن ابن شهاب صاحب حديث فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين ، و لا سيما أن في رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن ثملية . وعلى ابن شهاب فيه اختلاف آخر رواه أسامة ابن زيد الليثي عنه عن أنس أخرجه أبو داود والترمذي ، وأسامة سيَّ الحفظ ، وقد حكى الترمذي في , العالى ، عن البخارى أن أسامة غلط في إسناده . وأخرجه البيهتي من طريق عبد الرحن بن عبد العزيز الأنصاري عن ابن شهاب فقال وعن عبد الرحمن بن كمب عن أبيه ، وابن عبد العزيز ضعيف ، وقد أخطأ في قوله , عن أبيه ، . وقد ذكر البخارى فيه اختلافا آخر كما سيأتى بعد بابين . قوله ( ثم يقول أيهما ) فى رواية الكشميهني . أيهم ، . قوله ( ولم يصل عليهم ) هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام ، وهو اللائق بقوله بعد ذلك , ولم يغسلوا ، وسيأتى بعد بابين من وجه آخر عن الليث بلفظ « ولم يصل عليهم ولم يفسلهم » وهذه بكسر اللام والمعنى ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره . وفي حديث جابر هذا مباحث كثيرة يأتي استيفاؤها في غزوة أحد من المضازي إن شاء الله تعالى . وفيه جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد لاجل الضرورة إما بجمعهما فيه وإما بقطعه بينهما ، وعلى جواز دفن اثنين في لحد ، وعلى استحباب تقـديم أفضلهما لداخل اللحد ، وعلى أن شهيد المعركة لا يغسل ، وقد ترجم المصنف لجميع ذلك . ( تنبيه ) : وقع في رواية أسامة المذكورة , لم يصل عليهم ، كما في حديث جابر ، وفي رواية عنه عند الشافعي والحاكم « ولم يصل على أحد غيره ، يعنى حمزة ، وقال الدارقطني : هـذه اللفظة غير محفوظة ـ يعني عن أسامة ـ والصواب الرواية الموافقة لحديث الليث والله أعلم . قولِه ( عن أبى الخير ) هو البزنى ، والاسناد كله بصريون ، وهذا ممدرد من أصح الاسانيد . قوله ( صلاته ) بالنصب أي مثل صلاته . زاد في غزوة أحد من طريق حيوة بن شريح عن يزيد و بعد ثمان سنين كالمودِّع للاحياء والأموات ، وزاد فيه و فسكانت آخر نظرة نظرتها الى رسول الله علي ،

<sup>(</sup>١) في نسخة : المروذي

وسيأتي الـكلام على الزيادة هناك إن شاء الله تعالى . وكانت أحد في شوال سنة ثلاث ، ومات عليه في دبيع الاول سنة إحدى عشرة ، فعلى هذا فني قوله . بمد ثمان سنين ، تجوز على طريق جبر الكسر ، و إلا فهى سبع سنين ودون النصف . واستدل به على مشروعية الصلاة على الشهداء وقد تقـدم جواب الشافعي عنه بمـا لا مزيد عليه . وقال الطحاوى : معنى صلاته ﷺ عامِم لا يخلو من ثلاثة معان : إما أن يكون ناسخًا لما تقدم من ترك الصلاة علمهم ، أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة ، أو تـكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فانها واجبة . وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء . ثم كأن الـكلام بين المختلفين في عصرنا إنما هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم ، وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى انتهى . وغالب ما ذكره بصدد المنع ـ لا سيا في دعوى الحصر ـ فان صلاته علمهم تحتمل أمورا أخر : منها أن تكون من خصائصه ، ومنها أن تكُون بمعنى الدعاء كما تقدم . ثم هي واقعة عين لا عموم فها ، فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر ؟ ولم يقل أحدُّ من العلْماء بالاحتمال الثَّاتَى الذي ذكره وَالله أعلم . قال النووي : المراد بالصلاة هنا الدعاء ، وأماكونه مثل الذي على الميت فمناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به الموتى . قوله ( إنى فرط لـكم ) أي سابقـكم ، وقوله ( وانى والله ) فيه الحلف لتأكيد الخبر وتعظيمه ، وقوله ( لأنظر الى حوضى ) هو على ظاهره ، وكمأنه كشف له عنه في تلك الحالة . وسيأتي الـكلام على الحوض مستوفي في كتتاب الرقاق إن شاء الله تعالى ، وكذا على المنافسة في الدنيا . قولِه ( ما أخاف عليكم أن تشركوا ) أي على مجموعكم ، لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله تعالى . وفي هذا الحديث معجزات للنبي عليه ، ولذلك أورده المصنف في وعلامات النبوة ، كما سيأتى بقية الكلام علمه مناك إن شاء الله تعالى

# ٧٣ - باب دَفنِ الرجُاينِ والثلاثةِ في قبر

ابَ عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنهما أخبرَهُ ﴿ أَنَّ النبي ۚ عَلَيْكُ كَانَ يَجِمُعُ بين الرجُلَينِ مِن قَمَلَى أُحُدٍ ﴾

قوله (باب دفن الرجلين والثلاثة فى قبر) أورد فيه حديث جابر المذكور مختصرا بلفظ وكان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، قال ابن رشيد: جرى المصنف على عادته إما بالاشارة الى ما ليس على شرطه ، وإما بالاكتفاء بالقياس . وقد وقع فى رواية عبد الرزاق يعنى المشار اليها قبل بلفظ ، وكان يدفن الرجلين والثلاثة فى القبر الواحد، انتهى . وورد ذكر الثلاثة فى هذه القصة عن أنس أيضا عند الرمذى وغيره ، وروى أصحاب السنن عن هشام ابن عامرالا نصارى قان : جاءت الانصار الى رسول الله يَرَاتِي يوم أحد فقالوا : أصابنا قرح وجهد ، قال : احفروا وأوسعوا ، واجعلوا الرجلين والثلاثة فى أقبر ، صحمه الترمذى . والظاهر أن المصنف أشار الى هذا الحديث . وأما القياس ففيه نظر ، لائه لو أراده لم يقتصر على الثلاثة بل كان يقول مثلا دفن الرجلين فأكثر ، ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين فى قبر ، وأما دفن الرجل مع المراة فروى عبد الرزاق باسناد حسن عن واثلة بن الاسقع و انه كان يدفن الرجل والمرأة فى القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه ، وكنانه كان يجعل بينهما حائلا من تراب ولا سيها إن كانا اجنبيين . والله أعلم

## ٧٤ - باب من لم بَرَ غَسَلَ الشُّهَداء

۱۳٤٦ - حَرَثُنَ أَبُو الوَلَيْدِ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بنِ كَعْبِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ النّبيُّ عَلَيْتِهِ ﴿ ادْفِنُوهُمْ فَى دِمانُهُم ، يَعَنَى يُومَ أُحُدٍ . ولم يُغَمَّلُهُم »

قوله ( باب من لم ير غسل الشهداء ) في نسخة و الشهيد ، بالإفراد . أشار بذلك الى ما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال : يغسل الشهيد ، لان كل ميت يجنب فيجب غسله حكاه ابن المنذر ، قال : وبه قال الحسن البصرى . ورواه ابن أبي شيبة عنهما أى عن سعيد والحسن ، وحكى عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره ، وهو من الشذوذ . وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر أن النبي يتاليخ قال في قتلي أحد و لا تغسلوهم فان كل جرح \_ أو كل دم \_ يفوح مسكا يوم القيامة ، ولم يصل عليم » فبين الحكمة في ذلك ، ثم أورد المصنف حديث جابر المذكور قبل مختصرا بلفظ و ولم يفسلهم ، واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يفسل حتى ولا الجنب والحائض ، وهو الآصح عند الشافعية ، وقيل يفسل المجنابة لا بنية غسل الميت ، لما روى في قصة حفظلة بن الراهب أن الملائك غسلته يوم أحد استشهد وهو جنب ، وقصته مشهورة رواها ابن إسحق وغيره ، وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عباس ياسناد لا بأس به عنه قال وأصيب حمزة بن عبد المطلب وحفظة بن الراهب وهما جنب ، فقال رسول الله بالمناد لا بأس به عنه قال وأصيب حمزة بن عبد المطلب وحفظة بن الراهب وهما جنب ، فقال رسول الله بالمناد لا بأس به عنه قال وأصيب عزة بن عبد المطلب وحفظة بن الراهب وهما جنب ، فقال رسول الله بالمناد كل بأس به عنه قال وأصيب عزة بن عبد المطلب وحفظة بن الراهب وهما جنب ، فقال رسول الله بالمناد لا بأس به عنه قال وأصيب عزة بن عبد المطلب و منطلة بن الراهب وهما عن يتولى أمر الشهيد . والله أعلم عن يتولى أمر الشهيد . والله أعلم

٧٥ - بأسب مَن يُقدَّمُ في اللحدِ . وسُمِّى اللَّحدَ لأنه في ناحية وكلُّ جائرٍ مُلحِدٌ . ﴿ مُلْتَحَدا ﴾ : مَعدِلا . ولو كان مُستقيا كان ضَريحا

١٣٤٨ - وأخبر نا الأوزاعيُّ عن الزَّهريُّ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رصى اللهُ عنهما ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يقول لِقَتَلَى أُحُدِ : أَيُّ هُوُلَاء أَ كَثَرُ أَخْذاً لِلقرآنِ ؟ فاذا أَشيرَ له إلى رجُلٍ قَدَّمَهُ في اللَّحدِ قبلَ صاحبهِ \_ وقال جابر - فكُفُنَ أَبي وعيٍّ في نَمرَةٍ واحدةٍ ﴾

وقال سُايانُ بنُ كشيرٍ : حدُّ أَنِّي الزُّهريُّ حدُّ ثَنِّي من سَمِسَعَ جابراً رضيَّ الله عنه

قوله ( باب من يقدم في اللحد) أى إذا كانوا أكثر من واحد ، وقد دل حديث الباب على تقديم من كان أكثر قرآنا من صاحبه ، وهذا نظير تقديمه في الإمامة . قوله ( وسمى اللحد لانه في ناحبة ) قال أهل اللغة : أصل الالحاد

الميل والعدول عن الشيء ، وقيل للمائل عن الدين ملحد . وسمى اللحد لآنه شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسط القبر الى جانبه بحيث يسع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن . وأما قول المصنف بعد . ولو كان مستقما لكان ضريحًا ، فلأن الضريح شق يشق في الأرض على الاستوا. ويدفن فيه . قولِه ( ملتحدا : معدلا ) هو قول أبي عبيدة ابن المثنى في دكتاب المجاز ، . قال و قوله ملتحدا أي معدلا ، وقال الطبري معناه ولن تجد من دونه معدلا تعدل اليه عن الله ، لان قدرة الله محيطة بجميع خلقه . قال : والملتحد مفتمل من اللحد ، يقال منه لحدت الى كذا اذا ملت اليه انتهى . ويقال : لحدته وألحدته ، قال الفراء : الرباعي أجود ، وقال غيره : الثلاثي أكثر . ويؤيده حديث عائشة في قصة دفن الذي بَرْائِظِيم , فارسلوا الى الشقاق واللاحد ، الحديث أخرجه ابن ماجه ، ثم ساق المصنف حديث جابر من طريق ابن المبارك عن الليث متصلا ، وعن الأوزاعي منقطعا لأن ابن شهاب لم يسمع من جابر . زاد ابن سعد فى الطبقات عن الوليد بن مسلم , حدثنى الأوزاعى بهذا الاسناد قال : زملوهم بجراحهم فاتى أنا الشهيد عليهم ، ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جا. يوم القيامة يسيل دما ، الحديث . قولٍه في رواية الأوزاعي ( فكفن أبي وعي في نمرة ) هي بفتح النون وكسر الميم : بردة من صوف أو غيره مخططة . وقال الفراء : هي دراعة فيها لونان سواد وبياض ، ويقال للسحابة اذا كانت كذلك نمرة ، وذكر الواقدى في المفازى وابن سعد أنهما كفنا في نمرتين ، فان ثبت حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين ، وسيأتى مريد لذلك بعد بابين . والرجل الذي كفن معه في النمرة كأنه هو الذي دفن معه كما سيأتى الدكلام على تسميته بعد باب . قول ( وقال سليمان بن كثير الخ) هو موصول في الزهريات للذهلي ، وفي رواية سليمان المذكور إبهام شييخ الزهري وقد تقدم البحث فيه قبل بابين ، قال الدارقطني في والتتبع ، : اضطرب فيه الزهري ، وأجيب بمنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيمه على الثقات أن الزهري حمله عن شيخين ، وأما إبهام سلمان لشيخ الزهري وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه ، لآن الحجة لمن ضبط وزاد اذا كان ثقــــة لا سماً اذا كان حافظاً ، وأما رواية أسامة وابن عبد العزيز فلا تقدح في الرواية الصحيحة لضعفهما ، وقد بينا أن البخاري صرح بغلط أسامة فيه ، وسيأتي الـكلام على بقية فوائد حديث جابر فى المغازى ، وفيه فضيلة ظاهرة لفارى ُ القرآن ، ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل

#### ٧٦ – باب الإذخِرِ والحشيشِ في القبرِ

١٣٤٩ - مَرْشُنَا مُحَدُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ حَوْشَبِ حدَّ ثَنَا عبدُ الوَهَّابِ حدَّ ثَنَا خالدٌ عن عكرِمةَ عن ابنِ عبّاسِ رضى اللهُ عنها عن النبي عَلَيْظِيْ قال ﴿ حَرَّمَ اللهُ مكة ، فلم تَحِلَّ لِأَحدِ قبلَ ، ولا لأحدِ بَمدى ، أحِلَّ لَى ساعةً من نهارٍ : لا يُختلَى خَلاها ، ولا يُعضَدُ شَجرُها ، ولا يُنفَّرُ صَيدُها ، ولا تُلتقط لُقطتُها إلا لمحرَّف . فقال المبّاسُ رضى اللهُ عنهُ إلا الإذخِرَ لصاغتِنا وقُبورِنا . فقال : إلا الإذخِرَ »

وقال أبو هريرةً رضىَ الله عنه عنِ النبيِّ ﴿ لَقُبُورِ نَا وَبُيُوتِنَا ﴾

وقال أبانُ بنُ صالح عنِ الحسنِ بنِ مُسْلمِ عن صَفيةً بنت ِ شَيبةً ﴿ سَمْتُ النَّي مَثْلُكُ ﴾ مثله

وقال مُجاهدُ عن طاوُسِ عن ابنِ عَبُّاسِ رضيَ اللهُ عنها « لَقَينِهم وبُيو تِهم »

[ المدين ١٩٤٩ ـ أطرافه في : ١٨٥٧ ، ١٨٢٤ ، ١٨٢١ ، ٢٠٩٠ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢٠ ، ٢٧٢٠ ، ٢٠٢١ ، ٢٠١١ ] قوله و المدين الله اللاذخر والحشيش في القبر ) أورد فيه حديث ابن عباس في تحريم مكة ، وفيه ، فقال العباس إلا أذخر الساغتنا وقبورنا ، وسيأتي الكلام على فوائده في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . وجوز ابن مالك في قوله و إلا الإذخر ، الوفع والنصب ، وترجم ابن المنذر على هذا الحديث طرح الإذخر في القبر وبسطه فيه ، وأواد المصنف بذكر الحشيش التنبيه على إلحاقه بالإذخر وأن المراد باستمال الإذخر البسط ونحوه لا التعليب ، ومراده بالحشيش ما يحوز حشه من الحرم اذلم يقيده في الترجمة بشيء ، وقد تقدم في وباب إذا لم يحد كفذا ، في قصة مصعب ابن عمير لما قصر كفنه أن يفطي رأسه وأن يجعل على رجايه من الإذخر ، ولاحمد من طريق خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة إذا جملت على رأسه قالصت عن قدميه ، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجمل على قدميه الإذخر . قوله ( وقال أبان بن صالح الخ ) هو طرف من حديث طويل فيه قصة أبي شاه وقد تقدم موصولا في كتاب العلم . قوله ( وقال أبان بن صالح الخ ) وصله ابن ماجه من طريقه وفيه و فقال العباس المذخر ، فإنه المبيوت والقبور ، . قوله ( وقال بجاهد الخ ) هو طرف من الحديث الأول ، وسيأتى موصولا في كتاب الحج ، وأورده لقوله فيه و لقينهم ، بدل لقبورهم ، والقين بفتح القاف وسكون المتحانية بعدها نون هو في كتاب الحج ، وأورده لقوله فيه و لقوله لموافقة رواية أبي هريرة وصفية ، وسيأتي الحكام عليه مستوفي في كتاب الحج ، وأدنه أشار الى ترجيح الرواية الأولى لموافقة رواية أبي هريرة وصفية ، وسيأتي الحكام عليه مستوفى في كتاب الحج ان شاء الله تعالى

## ٧٧ - السب عل ُبخرَجُ اللِّتُ منَ القبرِ واللَّحدِ العِلَّةِ ؟

• ١٣٥٠ - مَرْشُنَا عَلَيُّ بِنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّثَنَا شُفيانُ قال عَرْو : سمعتُ جابِرَ بِنَ عَبِدِ اللهِ رضى اللهُ عنهما قال هُ أَتَى رسولُ اللهِ عَلَيْكِيْ عَبِدَ اللهِ بِنَ أَبَى بِعِدَ ما أَدْخِلَ حُفْرِتَه ، فأمرَ به فأخرِجَ ، فوضَعَهُ على رُ كَبِتَبِهِ ، ونَفْتَ عليه مِن رِيقهِ ، وألْبَسَهُ قيصَهُ ، فاللهُ أعم وكانَ كَساعَبْاساً قيصاً . قال سفيانُ وقال أبو هارون : وكانَ عَلَى رسوكِ عليهِ مِن رِيقهِ ، وألْبَسَهُ قيصَهُ ، فاللهُ أعم وكانَ كَساعَبْاساً قيصاً . قال سفيانُ وقال أبو هارون : وكانَ عَلَى رسوكِ اللهِ عَلَيْكِيْ قَيصانِ ، فقال له ابنُ عبدِ اللهِ : يا رسولَ اللهِ ألْبِسَ أبى قيصَكَ الّذى بَلى جِلدكَ . قال سفيانُ : فيرَوْنَ أَنَّ النبيَّ عَلِيْكِيْ أَلْبَسَ عبدَ اللهِ قيصَهُ مُكافَاةً لما صَنَعَ »

١٣٥١ - حَرَّثُ مَسَدَّدٌ أَخَبَرَ نَا بِشَرُ بِنُ الْفُضَّلِ حَدَّثَنَا حَسِينَ الْمُعَلِمُ عَن عَطَاءَ عَن جَابِر رضى الله عَنه قال لا لمَّا حَضَرَ أُحُدُ ذَعَانى أَبَى مِنَ الليلِ فقال: مَا أَرَانَى إِلا مَقْتُولاً فَى أُوّلِ مَن مُقْتَل مِن أَصَابِ النبيِّ عَيْقَالِيْنِ وَإِنَّى اللهِ عَلَيْكَ وَ وَإِنَّ عَلَيْ دَبِناً ، فاقض ، واستَوْصِ بأَخُواتِكَ وَإِنَّى لا أَرُكُ بَعْدِى أَعَرَ عَلَى مِنكَ ، غَيرَ نَفْسِ رسولِ اللهِ عَيْقَالَةٍ . و إِنَّ عَلَيْ دَبِناً ، فاقض ، واستَوْصِ بأَخُواتِكَ خَيراً . فأصبَحْنا ، فَكَان أُوّل قَتِيلٍ ، ودُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فَى قَبْرٍ ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نفسى أَنْ أَرُ كُهُ مَعَ الآخَرِ ، فاستخرَجْتُه بعدَ ستةِ أَشَهْرُ ، فاذا هو كيوم وضَعْتُهُ هُنَيَّةً ، غيرَ أَذُنهِ ،

[ الحديث ١٣٥١ ــ طرفه في : ١٣٥٢ ]

١٣٥٧ - مَرْشُ على بنُ عبدِ اللهِ حدَّمَنا سعيدُ بنُ عامرِ عن شُعبةَ عنِ ابنِ أَبِي أَجِيحٍ عن عَطاء عن جابر رضيَ اللهُ عنهُ قال « دُونِنَ معَ أَبِي رجُلْ ، فلم تَعاِبُ أَفسى حتى أخرجْتهُ ، فِعلَتُه في قبرٍ على حِدَةٍ »

قولِه ( باب مل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ) أي لسبب، وأشار بذلك الى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقا أو لسبب دون سبب ،كن خص الجواز بما لو دنن بغير غسل أو بغير صلاة ، فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به مر\_ زيادة البركة له ، وعليه يتنزل قوله في الترجمة « من القبر » ، وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمن يتعلق بالحي لأنه لا ضررعلي الميت في دفن ميت آخر معه ، وقد بين ذلك جابر بقوله « فلم تطب نفسى ، وعليه يتنزل قوله , واللحد ، لآن والد جابر كان فى لحد ، وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لان قصة عبد الله بن أبيٌّ قابلة للتخصيص ، وقصة والد جابر لبس فيها تصريح بالرفع ، قاله الزين بن المنير . ثم أورد المصنف فيه حديث عمرو ـ وهو ابن دينار ـ عن جابر في قصة عبد آلله ابن أبيٌّ ، وقد سبق ذكره في و باب الكفن في القميص ، وزاد في هذه الطربق ، وكان كسا عباسا قيصا ، وفي رواية الكشميني , قيصه ، والعباس المذكور هو ابن عبد المعلمب عم النبي ﷺ . قولِه ( قال سفيان : وقال أبو هرون الح ) كذا وقع في رواية أبي ذر وغيرها ، ووقع في كثير من الروايات ، وقال أبو هريرة ، وكذا في مستخرج أبى نميم وهو تصحيف ، و أبو هرون المذكور جزم المزى بأنه موسى بن أبي عيسي الحناط بمهملة ونون المدنى ، وقيل هو الغنوى واسمه ابراهيم بن العلاء من شيوخ البصرة ، وكلاهما من أتباع التابعين ، فالحديث معضل . وقد أخرجه الحيدي في مسنده عن سفيان فسهاه عيسي و لفظه « حدثنا عيسي بن أبي موسى (١) ۽ فهذا هو المعتمد . قوله ( قال سفيان : فيرون أن النبي عليه البس عبد الله قيمه مكافأة لما صنع بالعباس ) هذا القدر متصل عند سفيان ، وقد أخرجه البخاري في أواخر الجهاد في , باب كسوة الآساري ، عن عبد الله بن محمد عن سفيان بالسند المذكور قال . لما كان يوم أبدر أتى بأسارى وأتى بالعباس ولم يكن عليه ثوب نوجدوا قيص عبد الله بن أبيّ يقدر عليه فكساه النبي عَلِيْظٍ إباً ، فلذلك نزع النبي عَلِيْظٍ قيمه الذي ألبسه ، ويحتمل أن يكون قوله ، فلذلك ، من كلام سفيان أدرج في الخبر ، بينته رواية على بن عبد الله التي في هذا الباب ، وسأستوفي الـكلام عليه هناك إن شاء الله تمالى . قولِه ( حدثنا حسين المعلم عن عطاء ) هو ابن أبي رباح ( عن جابر ) مكذا أخرج البخارى هذا الحديث عن مسدد عن بشر بن المفضل عن حسين ، ولم أره بعد التقبع الكثير في شيء من كتب الحديث بهذا الاسناد الى جابر إلا في البخاري ، وقد عز على الاسماعيلي مخرجه فأخرجه في مستخرجه من طريق البخاري ، وأما أبو نعيم فأخرجه من طريق أبي الاشعث عن بشر بن المفضل فقال و عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر ، وقال بعده : ايس أبر نضرة من شرط البخاري . قال : وروايته عن حسين عن عطاء عزيزة جدا . قلت : وطريق سميد مشهورة عنه ، أخرجها أبو داود وابن سعد والحاكم والطبراني من طريقه عن أبي نضرة عن جابر ، واحتمل عندي أن يكون لبشر بن المفضل فيه شيخان ، إلى أن رأيته في « المستدرك ، الحاكم قد أخرجه عن أبي بكر بن أسحق عن معاذ بن

<sup>(</sup> ١ ) مكذا ف المخطوطة التي بأيدينا ولى طبعة يولاق ، وهو غلط من النساخ أو سبق قلم ، والصواب • موسى بن أبي عيسى • كما تقدم في كلام المزى وكما يعلم من المراجع المعتبدة ، فتأمل • واقة أعلم

المثنى عن مسدد عن بشركما دواه أبو الأشعث عن بشر ، وكذا أخرجه في والإكليل، بِهذا الإسناد الي جابر ولفظه لفظ البخاري سواء ، فغلب على الظن حينئذ أن في هذه الطريق وهما ، لكن لم يتبين لي بمن هو ، ولم أر من نبه على ذلك ، وكأن البخاري استشعر بشيء من ذلك فعقب هذه الطريق بما أخرجه من طريق ابن أبي بجيح عن عطاء عن جابر مختصرا ليوضح أن له أصلا من طريق عطاء عن جابر . والله أعلم . قولِه ( ما أرانى ) بضم الهمزة بمعنى الظن ، وذكر الحاكم في و المستدرك ، عن الواقدي أن سبب ظنه ذلك منام رآه أنه رأى مبشر بن عبد المنذر ـ وكان ممن استشهد ببدر ـ يقول له : أنت قادم علينا في هذه الإيام ، نقصها على النبي ﷺ فقال : هذه الشهادة . وفي رواية أبي نضرة المذكورة عند ابن السكن عن جابر أن أباه قال له : انى معرض نفسى للقتل . الحديث . وقال ابن التين : إنما قال ذلك بنا. على ما كان عزم عليه ، و إنما قال من أصحاب رسول الله ﷺ إشارة الى ما أخبر به النبي ﷺ أن بعض أصحابه سيقتل كما سيأتى واضحا في المغازى . قولِه ( وان على دينا ) سيأتي مقداره في علامات النبوة . قولِه ( فاقض ) كذا في الأصل مجذف المفعول ، وفي رواية آلحاكم , فاقضه ، . قولِه ( باخواتك ) سيأتى الـكلام على ذكر عدتهن ومن عرف اسمها منهن في كتاب النـكاح إن شاء الله نعالى . قوله (وَدفن معه آخر) هو عمرو بن الجوح بن زيد بن حرام الانصاري ، وكان صديق والدجابر وزوج أخته هند بنت عمرو ، وكأن جابرا سماه عمه تعظيماً . قال ابن اسحق في المغازي . حدثني أبي عن رجال من بني سلمة أن النبي عليه قال حين أصيب عبــد الله بن عمرو وعرو بن الجموح : اجمعوا بينهما فانهما كانا متصادقين في الدنيا ، وفي , مغازي الواقدي ، عن عائشة أنها رأت هند بنت عمرو تسوق بعيرًا لها عليه زوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام لتدفئهما بالمدينة ، ثم أمر رسول الله سَلِيْقُ برد القَتْلُ الى مضاجعهم . وأما قول الدمياطي إن قوله . وعمى ، وهم فليس بجيد ، لان له محملا سائغا ، والتجوز في مثل هذا يقع كشيراً . وحكى الكرماني عن غيره أن قوله « وعمى » تصحيف من « عمرو » وقد روى أحمد باسناد حسن من حديث أبي قتادة قال , قتل عمرو بن الجموح وابن أخيه يوم أحد فأمر بهما رسول الله مِمَالِيُّةٍ فجملاً في قبر واجد ، قال ابن عبد البر في التمهيد : ليس هو ابن أخيه و انما هو ابن عمه ، وهو كما قال فلعله كان أسن منه . قوله ( فاستخرجته بعد ستة أشهر ) أي من يوم دفنه وهذا يخالف في الظاهر ما وقع في الموطأ عن عبد الرحن ابن أبي صَمَّصَعَة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الانصاديين كانا قد حفر السيل قبرهما ، وكانا في قبر واحد ، فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالامس ، وكان بين أحد ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة ، وقد جمع بينهما ابن عبد البر بتعدد القصة ، وفيه نظر لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه فى قبر وحده بعد سنة أشهر وفى حديث الموطأ أنهما وجدا فى قبر واحد بعد ست وأربعين سنة ، فاما أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة ، أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد ، وقد ذكر ابن اسحق القصة في المغازي فقال , حدثني أبي عن أشياخ من الانصار قالوا : لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت العين علمهم فجئنا فأخرجناهما \_ يعني عمرا وعبـد الله \_ وعلمهما بردتان قد غطي بهما وجوههما وعلى أقدامهما شيء من نبات الارض، فأخرجناهما يتثنيان تثنيا كأنهما دفنا بالامس. . وله شاهد باسناد صحيح عند ابن سعد من طريق أبي الزبير عن جابر . قولِه ( فاذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه ) وقال عياض في رواية أبي السكن والنسني و غير هنية في أذنه ، وهو الصوآب بتقديم وغير ، وزيادة و في ، وفي الاول تغيير ، قال ومعني قوله وهنية ،

أى شيئًا يسيرا ، وهو بنون بعدها تحتانية مصغرا ، وهو تصغير وهنة ، أى شيء ، قصفره لكونه أثرا يسيرا انتهى . وقد قال الاسماعيل عقب سياقه بلفظ الآكثر : انما هو ، عند(١) ، . قلت : وكذا وقع في رواية أبي ذر عن الكشمهني ، لكن يبتى في الـكلام نقص ْ ، ويبينه ما في رواية ابن أبي خيثمة والطبراني من طريق غسان بن مصر عن أبي سلمة بلفظ . وهو كيوم دفنته ، إلا هنية عند أذنه ، وهو موافق من حيث المعنى لرواية ابن السكن التي صوبهما عياض . وجمع أبو نميم في روايته من طريق أبي الأشعث بين لفظ وغير ، ولفظ وعند ، فقال وغير هنية عند أذنه ، ووقع في رواية الحاكم المشار اليها ﴿ فاذا هُوكيوم وضعته غير أذنه ، سقط منها لفظ ﴿ هنية ، وهو مستقيم المعنى . وكذلك ذكره الحميدى في و الجمع ، في أفراد البخارى ، والمراد بالآذن بعضها . وحكى ابن التسين أنه في روايته بفتح الهاء وسكون التحتانية بمدَّها همزة ثم مثناة منصوبة ثم هاء الضمير ، أي على حالته . وقد أخرجه ابن السكن من طريق شعبة عن أبي مسلة (٢) بلفظ و غير أن طرف أذن أحدهم تغير ، ولا بن سعد من طريق أبي هلال عن أبي مسلمة , إلا قليلا من شحمة أذنه ، ولابي داود من طريق حاد بن زيد عن أبي مسلمة , إلا شعرات كن من لحيته مما بلي الارض ، ويجمع بين هذه الرواية وغيرها بأن المراد الشعرات التي تتصل بشحمة **الاذن ،** وأفادت هذه الرواية سبب تغير ذلك دون غيره ، ولا يمكر على ذلك ما رواه الطبرانى باسناد صحيح عن محمد بن المنكدر عن جابر « ان أباه قتل يوم احد ثم مثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه ، الحديث ، وأصله فى مسلم ، لأنه محمول على أنهم قطعوا بعض أذنيه لا جيمهما والله أعلم . قوله ( عن ابن أبي تجييح عن عطاء )كذا للاكثر ، وحكى أبو على الجياني أنه وقع عند أبي على بن السكن , عن مجاهد ، بدل , عطاء ، قال : والذي رواه غيره أصح . قلت : وكذا أخرجه ابن سعد والنسائى والاسماعيلي وآخرون كلهم من طريق سميد بن عامر بالسند المذكور فيه وهو الصواب . وفي قصة والدجابر من الفوائد : الإرشاد الى بر الاولاد بالآباء خصوصا بعد الوفاة ، والاستمانة على ذلك باخبارهم ممكانتهم من القلب . وفيه قوة إيمان عبد الله المذكور لاستثنائه الني يهليُّ بمن جمل ولده أعز عليه منهم . وفيه كرامته بوقوع الأمر على ما ظن ، وكرامته بكون الأرض لم تبل جسده مع لبثه فيها ، والظاهر أن ذلك لمسكان الشهادة . وفيسه فضيلة لجابر لعمله بوصية أبيه بعد موته في قضاء دينه كما سيأتى بيانه في مكانه

٧٨ – باسب اللُّحْدِ والشُّق في القبرِ

١٣٥٣ - مَرْشُنَا عَبدانُ أَخبرَ نا عبدُ اللهِ أُخبرَ نا اللَّيث بنُ سمد قال حَدَّ ثَنَى ابنُ شِهابٍ عن عبد الرحمن ابن كمب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال «كان النبي والله يحمّ بين رجُكين مِن قتسلى أُحد ثم يقول: أيَّهم أكثرُ أُخذاً للقرآنِ ؟ فاذا أشير له إلى أحدِهما قدَّمَهُ في اللَّحدِ فقال: أنا شَهيدُ على هؤلاء يوم القيامة ، فأمرَ بدَ فنهم بدِما مهم ، ولم يُفسِّلهم »

قوله ( باب اللحد والشق في القبر ) أورد فيه حديث جابر في قصة قتل أحد و ليس فيــه للشق ذكر ، قال ابن رشيد : قوله في حديث جابر ، قدمه في اللحد ، ظاهر في أن الميتين جيما في اللحد ، ويحتمل أن يكون المقدم في اللحد

<sup>(</sup>١) أي د عند أذنه ، بدل د غير أذنه ، الكنه لايتم بها الكلام كما قال الشارح ، والله أعلم

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : عن أبي سلمة

والذى يليه فى الشق لمشقة الحفر فى الجانب لمكان اثنين ، وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه أن المراد بقوله و فكفن أبى وعمى فى نمرة واحدة ، أى شقت بينهما ، ويحتمل أن يكون ذكر الشق فى الترجمة لينيه على أن اللحد أفسل منه ، لانه الذى وقع دفن الشهداء فيه مع ماكانوا فيه من الجهد والمشقة ، فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه . وفى السنن الإبى داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا و اللحد لنا والشق لغيرنا ، وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق . والله أعلم

٧٩ - باسب إذا أسلم الصبى فات هل يُصلى عليه ، وهل يُعرَضُ على الصبى الإسلام ؟ وقال الحسنُ وشُريح وإبراهيم و قتادة : إذا أسلم أحد هما فالولد مع المسلم وكان ابن عباس رضى الله عنهما مع أمّة من المستضفين ، ولم يكن مع أبيه على دبن قومه وكان ابن عباس من الله على دبن قومه وقال : الاسلام يَعلو ولا يُعلَى

١٣٥٤ - مَرْشُ عَبِدانُ أَخبرَ نَا عبدُ الله عن يونُسَ عن الزُّهرِيُّ قال أخبرَ في سلمُ بنُ عبدِ اللهِ أنَّ ابنَ عرَ الطالق مع النبيِّ وَلَيْ اللهِ في رَهط قِبَل ابنِ صَيَّادٍ حتى وجَدوهُ يَلعبُ معَ السِّبيانِ عندَ أُمُم بني مَغالة \_ وقد قاربَ ابنُ صَيَّادِ المُلمَّ \_ فلم يَشعُرُ حتى ضربَ النبيُّ وَلَيْكُوْ بيدِهِ ثم قال لابنِ صَيَّادٍ : تَشْهَدُ أَنِّي رسولُ اللهِ ؟ فنظرَ إليهِ ابنُ صَيَّادٍ فقال : أشهَدُ أنَّكَ رسولُ اللهِ ؟ فنظرَ إليهِ ابنُ صَيَّادٍ فقال : أشهَدُ أنَّكَ رسولُ الأُمِّينَ . فقال ابنُ صيَّادٍ للنبيُّ عَلَيْكُ : أَنَشَهُدُ أَنَّى رسولُ اللهِ ؟ فرفَضَهُ وقال : آمنتُ باللهِ وبرُسُلهِ . فقال له : ماذا ترَى ؟ قال ابنُ صَيَّادٍ نَا يَعْدَ خَبَاتُ لكَ خَبِينًا . فقال ابنُ صيَّادٍ بن قال ابنُ صيَّادٍ يَا يَعْد خَبَاتُ لكَ خَبِينًا . فقال ابنُ صيَّادٍ : أَنْ مَنْ تُسَلِّعُ عَلَيْكُ أَنْ فَال عمرُ رضَى اللهُ عنه : دَعْني يا رسولَ اللهِ فَال ابنُ صيَّادٍ : أَصْرِبْ عُنُقَه . فقال النبيُّ وَلِيَّالِيْهِ : إنْ يَكُنْهُ فَانَ تُسَلَّطَ عليه ، وإن لم يَكُنْهُ فلا خيرَ لكَ في قَتلِه ، فقال النبيُّ وَلَيْكَةٍ : إنْ يَكُنْهُ فَانَ تُسَلَّطَ عليه ، وإن لم يَكُنْهُ فلا خيرَ لكَ في قَتلِه ،

[الحديث ١٣٠٤ ــ أطرافه في : ٣٠٥٥ ، ٦١٧٣ ، ٦٦١٨ ]

١٣٥٥ – وقال سالم : سمعتُ ابنَ عر َ رضى اللهُ عنهما بقول « انطَلَقَ بعد َ ذَلِكَ رسولُ اللهِ وَاللهُ وَأَبِي ابن صيّادٍ ، وهو يَغْتِلُ أن يَسمعَ من ابنِ صيّادٍ شبينًا قبلَ أن يَراهُ ابن صيّادٍ ، وهو يَغْتِلُ أن يَسمع من ابنِ صيّادٍ شبينًا قبلَ أن يَراهُ ابن صيّادٍ رسولَ اللهِ فرا أَهُ النبي وَلَيْكُو وهو مُضْطَحِعٌ ۔ يَعنى في قطيفةٍ له فيها رَمْزَةٌ ، أو زَمْرةٌ ۔ فرأتُ أمَّ ابنِ صيّادٍ رسولَ اللهِ وهو يَدَّق بُدُوعِ النَّحل، فقالتُ لابنِ صيّادٍ : يا صاف \_ وهو اسمُ ابن صيّادٍ ۔ هذا محمد على مثار ابن صيّادٍ . فقال النبي وَلَيْكُونِ : لو تَرَكَمْهُ بَيْنَ » . وقال شُمَيبُ في حَديثهِ : فرقَفَهُ . رَمْرَمَةٌ ، أو زَمَرَمَةٌ . وقال اللهِ وعَقَيلُ : رَمْرَمَة . وقال مَعْمَرُ : رَمْرَمَة . وقال مَعْمَرُ : رَمْرَمَة . وقال مَعْمَرُ : رَمْرَمَة . وقال اللهِ وعَقَيلُ " : رَمْرَمَة . وقال مَعْمَرُ : رَمْرَةً

[ الحديث ١٣٠٠ أطرافه في : ٣٦٣٨ ، ٣٠٩٣ ، ٣٠٥٦ ]

١٣٥٦ - مَرْثُنَ سليمانُ بنُ حربِ حدَّثَنَا حَادٌ وهو ابنُ زيدٍ عن ثابتٍ عن أَنَس رضَى اللهُ عنه قال «كان غُلام بهوديٌّ يَخِدُمُ النبيُّ مِيَّالِيَّةِ فَمَرضَ ، فأَنَاهُ النبيُّ مَيِّلِيَّةِ يَعُودُهُ ، فقعدَ عندَ رأسهِ فقال لهُ : أُسِلمْ . فنظرَ إلى أبيهِ وهو عندَهُ ، فقال له : أُطِعَ أَبا القاسِم عَيِّلِيَّةٍ . فأسلمَ . فرَجَ النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ وهو يقول : الحدُ للهِ الذي أُنقَذَهُ منَ النار »

[ الحديث ٢٥١٦ \_ طرفه في : ٢٥٧٠ ]

١٣٥٧ – مَرْشُنَ على بنُ عبدِ اللهِ حدَّقَنا سُفيانُ قال قال عُبيدُ اللهِ : سمعتُ ابنَ عَبَّاسٍ رضىَ اللهُ عنهما يقول (كنتُ أنا وأتَّى منَ المستضمَفِينَ : أنا منَ الوِلْدانِ ، وأثَّى منَ النساءِ »

[ الحديث ١٣٠٧ \_ أطرافه في : ١٨٠٥ • ١٨٨٨ ، ١٩٠٥ ]

١٣٥٨ - حَرَثُ أَبِو الْمَانِ أَخِبرَ نَا شُعَيبٌ قال ابنُ شِهابِ : يُصلَّى على كلِّ مَولُودٍ مُنَوَفَّى وإنْ كان لِفَيِّةٍ ، مِن أَجلِ أَنْهُ وُلِدَ على فِطرةِ الإسلامِ ، يَدَّعِي أَبُواهُ الإسلامِ أَو أَبُوهُ خاصَّة وإنْ كانت أَمَّهُ على غير الإسلام ، إذا اسْتَهَلَّ صارخًا صُلِّى عليهِ ، ولا يُصلَّى على من لا يَستَهِلُ مِن أَجلِ أَنهُ سِقطٌ ، فانَ أَبا هُر يرة رضى اللهُ عنه كان يُحدِّثُ قال النبيُ عَيْدِ إِلا يُصلَّى على من لا يَستَهِلُ مِن أَجلِ أَنهُ سِقطٌ ، فانَ أَبا هُر يرة رضى اللهُ عنه كان يُحدِّثُ قال النبيُ عَيْدِ إِلا يُولِد إِلا يُولَد على الفِطرةِ ، فأبَواهُ يُهُودِّدانِهِ أَو يُمَعِّمانِهِ ، كَا تُذَبَّجُ اللهِ الذِي عَلَى من مَولُودٍ إِلا يُولَد على الفِطرةِ ، فأبَواهُ يُهُودِّدانِهِ أَو يُمَعِّمانِهِ ، كَا تُذَبَّجُ اللهِ الذِي عَلَى من مَولُودٍ إِلا يُولَد عَلَى الفِطرةِ ، فأبَواهُ يُهُودِّدانِهِ أَو يُمَعِيمانِهِ ، كَا تُذَبَّجُ اللهِ الذِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[ الحديث ١٣٠٨ \_ أطرافه في : ١٣٥٩ ، ١٣٨٥ ، ٤٧٧ ، ١٩٥٦ ]

١٣٥٩ - مَرْشُ عَبدانَ أخبرَ نا عبدُ اللهِ أخبرَ نا يونُسُ عنِ الرجمريِّ أخبرَ ني أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرحمٰنِ أنَّ أبا هريرةَ رضى اللهُ عنهُ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴿ مَا مِن مَولُودٍ إِلاَّ يُولَهُ عَلَى الفِطرَةِ ، فأبَواهُ يُهُوِّدانِهِ أو يُنصَّرانِهِ أو يُمَجِّسانِه ، كَا تُدْنَتُ البَهِيمةُ بَهِيمةً جمعاءَ ، هل تُحِشُونَ فيها مِن جَدعاءَ » ؟ ثم يقولُ أبو هريرةَ رضِيَ اللهُ عنه ﴿ فِطْرةَ اللهِ التِي فَطَر الناسَ عليها ، لا تَبديلَ خَلْق اللهِ ، ذلكَ الدَّينُ الفَيِّمُ ﴾

قوله ( باب اذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه ؟ وهل يمرض على الصبي الاسلام ) ؟ هذه الترجمة معقودة لصحة إسلام الصبي ، وهي مسألة اختلاف كما سنبينه . وقوله ، وهل يعرض عليه ، ذكره هذا بلفظ الاستفهام ، وترجم في كتاب الجهاد بصيغة تدل على الجزم بذلك فقال ، وكيف يعرض الاسلام على الصبي ، ؟ وكمأنه لمما أقام الآدلة هذا على صحة إسلامه استغنى بذلك وأفاد هذاك ذكر السكية ية . قوله ( وقال الحسن الح ) أما أثر الحسن فأخرجه البهتي من طريق محمد بن نصر أظنه في كتاب الفرائض له قال ، حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في الصغير ؟ قال : مع المسلم من والديه . وأما أثر إبراهيم فوصله عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال في نصرانيين بينهما ولد صغير فاسلم أحدهما ؟ قال : أولاهما به المسلم ، وأما أثر شريح فأخرجه البهتي بالاسناد

المذكور الى يحيي بن يحيي د جـ ثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي عن شريح أنه اختصم اليه في صبي أحد أبويه نصراني ، قال : الوالد المسلم أحق بالولد، . وأما أثر قتادة فوصله عبد الرزاق عن معمر عنه نحو قول الحسن . قوله (وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ) وصله المصنف في الباب من حديثه بلفظ كنت أنا وأي من المستضعفين ، واسم أمه لبابة بنت الحارث الهلالية . قولِه ( ولم يكن مع أبيه على دين قومه ) هذا قاله المصنف تفقيها ، وهو مبنى على أن إسلام المباسكان بمد وقمة بدر ، وقد اختلف في ذلك فقيل : أسلم قبل الهجرة وأقام بأمرالنبي عَالِيَّةٍ له في ذلك لمصلحة المسلمين ، روى ذلك ابن سعد من حديث ابن عباس ، وفي إسناده الـكلي وهو متروك . ويرده أن العباس أسر ببدر ، وقد فدى نفسه كما سيأتى في المغازي واضحا ، ويرده أيضا أن الآية التي في قصة المستضعفين نزلت بعد بدر بلا خلاف ، فالمشهور أنه أسلم قبل فتح خيبر ، ويدل عليه حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط كما أخرجه أحمــد والنسائى ، وروى ابن سعد من حديث ابن عباس أنه هاجر الى النبي مُلِّلِثُهِ بخيبر ورده بقصة الحجاج المذكور ، والصحيح أنه هاجر عام الفتح في أول السنة وقدم مع النبي بَرَائِيٍّ فشهد الْفتح والله أعلم . قولِه ( وقال : الاسلام يعلو ولا يعلى )كذا في جميع نسخ البخاري لم يمين القائل ، وكنت أظن أنه معطوف على قوَّل ابن عباس فيكون من كلامه ، ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير ، ورأيته موصولا مرفوعا من حديث غير. أخرجه الدارقطني ومحمد بن هرون الروياني في مسنده من حديث عائد بن عمرو المزني بسند حسن ، ورويناه في « فوائد أبي يعلي الخليلي » من هذا الوجه وزاد في أوله قصة وهي أن عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب ، فقال الصحابة : هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو ، فقال رسول الله ﷺ : هذا عائذ بن عمروً وأبو سفيان ، الاسلام أعز من ذلك ، الاسلام يعلو ولا يعلى . وفي هذه القصة أن للبيداً بِه في الذكر تأثيرا في الفضل لما يفيده من الاهتمام ، وليس فيه حجة على أن الواو ترتب . ثم وجدته من قول ابن عباس كما كنت أظن ذكر. ابن حزم في المحلي قال : ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال و اذا أسلت المهودية أو النصرانية تحت المهودي أو النصراني يفرق بينهما ، الاسلام يعلو ولا يعلى ، ثم أورد المصنف في الباب أحَّاديث ترجح ما ذهب اليه من صحة إسلام الصي ، أولها حديث ابن عمر في قصة ابن صياد وسيأتي الـكلام عليه مستوفى في البـابّ المشار اليــه في الجهاد ، ومقصود البخارى منه الاستدلال هنا بقوله ﷺ لابن صياد . أتشهد أنى رسول الله ، ؟ وكان إذ ذاك دون البلوغ . وقوله « أطم » بضمتين بناء كالحصن . و. مَغالة ، بفتح الميم والمعجمة الخفيفة بطن من الانصار ، وابن صياد في رواية أبي ذر صائد وكلا الأمرين كان يدعى به ، وقوله , فرفضه ، للا كثر بالضاد المعجمة أى تركه ، قال الزين بن المنيز : أنكرها القاضي . ولبعضهم بالمهملة أي دفعه برجله ، قال غياض : كذا في رواية أبي ذر عن غير المستملي ولا وجه لها . قال الماذري : لعله رفسه بالسين المهملة أي ضربه برجله ، قال عياض : لم أجد هذه اللفظة في جماهير اللغة يعني بالصاد، قال : وقد وقع في رواية الأصيلي بالقاف بدل الفاء ، وفي رواية عبدوس . فوقصه ، بالواو رالقاف ، وقوله ، وهو يختل، بمعجمة ساكنة بعدها مثناة مكسورة أي يخدعه ، والمراد أنه كان يريد أن يستغفله ليسمع كلامه وهو لا يشمر . قوله (له فيها دمرة أو زمرة )كذا الأكثر على الشك في تقديم الراء على الزاى أو تأخيرها ، ولبعضهم « زمزمة أو رمزمة ، على الشك هل هو بزايين أو براءين مع زيادة ميم فيهما ، ومعانى هذه الكلمات المختلفة متقاربة ، فاما التي بتقديم الرا. وميم واحدة فهي فعلة من الرمن وهو الاشارة ، واما التي بتقديم الزاي كذلك فن

الزم والمراد حكاية صوته ، وأما التي بالمهملتين ومسمين فأصله من الحركة وهي هنا بمعنى الصوت الحني ، وأما التي بالمعجمتين كذلك فقال الخطابي : هو تحريك الشفتين بالكلام، وقال غيره : وهو كلام العلوج وهو صوت يصوت من الخياشم والحلق. قوله ( فثار ابن صياد ) أي قام كذا اللاكثر ، وللـكشمهني . فثاب ، بوحدة أي رجع عن الحالة التي كان فيها . قوله (وقال شعيب زمزمة فرفصه ) في رواية أبي ذر بالزايين وبالصاد المهملة ، وفي رواية غيره وقال شعيب في حديثه فرفصه زمزمة أو رمرمة ، بالشك . وسمأتى في الأدب موصولا من هذا الوجه بالشك ، لكن فيه و فرصه ، بغير فاء و بالتشديد ، وذكره الخطابي في غريبه بمهملة أي ضغطه وضم بعضه الى بعض . قهله (وقال إسحق الكلى وعقيل دمرمة ) يعني بمهملتين (وقال معمر رمزة ) يعني براء ثم زاى ، أما رواية إسحق فوصلها الذهلي في الزهريات وسقطت من رواية المستملي والكشمهني وأبي الوقت ، وأما رواية عقيل فوصلها المصنف في الجهاد وكذا رواية معمر . ثانى الأحاديث حديث أنس (كان غلام يهودى مخدم) لم أقف فى شى. من الطرق الموصولة على تسميته ، إلا أن ابن بشكوال ذكر أن صاحب و العتبية ، حكى عن زياد شيطون أن اسم هذا الغلام عبد القدوس ، قال : وهو غريب ما وجدته عند غيره . قولِه ( وهو عنده ) في رواية أبي داود , عند رأسه ، أخرجه عن سلمان ابن حرب شيخ البخارى فيه ، وكذا اللهماعيلي عن أبى خليفة عن سليمان . قولِه ( فأسلم ) في رواية النسائي عن إسحق بن راهويَّه عن سلمان المذكور فقال , أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوَّل الله ، . قولِه (أنقذه من النار) فى رواية أبى داود وأبَّى خليفة ۥ أنقذه بي من النار ، وفى الحديث جواز استخدام المشرك ، وعيادته اذا مرض ، وفيه حسن العهد ، واستخدام الصفير ، وعرض الاسلام على الصي ولولا صحته منه ما عرضه عليه . وفي أوله وأنقذه بي من النار ، دلالة على أنه صع اسلامه ، وعلى أن الصي إذا عقلُ السكنفر ومات عليه أنه يعذب(١). وسيأتي البحث في ذلك من حديث سمرة الطويل في الرقريا الآتي في . بأب أولاد المشركين ، في أوأخر الجنائز . ثالثها حديث ابن عباس دكنت أنا وأي من ألمستضعفين ، وقد تقدم الـكلام عليه في الترجمة . رابعها حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة ، أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي هر برة منقطعاً ، ومن طريق آخر عنــه عن أبي سلبة عن أبي هريرة ، فالاعتماد في المرفوع على الطريق الموصولة ، وإنما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب الذي استنبطه من الحديث ، وقول ابن شهاب , لغية ، بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية أى من زنا ، ومراده أنه يصلى على ولد الزنا ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لانه محكوم باسلامه تبعا لأمه ، وكذلك من كان أبوه مسلما دون أمه ، وقال ابن عبد البر: لم أيقل أحد إنه لا يصلى على ولد الزنا إلا قتادة وحده ، واختلف في الصلاة على الصي فقــال سميد بن جبير: لايصلي عليه حتى ببلغ ، وقيل حتى يصلي ، وقال الجمهور : يصلي عليه حتى السقط إذا استهل(٢). وقد تقدم في « باب قراءة فاتحةُ الكتاب ، ما يقال في الصلاة على جنازة الصبي ، ودخل في قوله «كل مولود، السقط

<sup>(</sup>١) في هذه الفائدة نظر لأنه ليس في الحديث المذكور دلالة صريحة على أن الفلام المذكور لم يبلغ ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « رفع القلم عن ثلاثة » وذكر منهم «الصغير حتى يبلغ » . والله أعلم

<sup>(</sup>٢) الصواب شرعية الصلاة عليه وإن لم يستهل ، إذا كان قد نفخ فيه الروح ، لعموم حديث « السقط يصلى عليه ، وتقدم البحث في ذلك في ص ٢٠١ ، واقة أعلم

فلذلك قيده بالاستهلال ، وهذا مصير من الزهرى الى تسمية الزانى أبا لمن زنى بأمه فانه يتبعه فى الاسلام ، وهو قول مالك ، وسيأتى الـكلام على المتن المرفوع وعلى ذكر الاختلاف على الزهرى فيه فى . باب أولاد المشركين ، ان شاء الله تعالى

# ٠٨ - الله إذا قال المُشرِكُ عندَ المَوتِ: لا إلهَ إلا اللهُ

١٣٦٠ - مَرْشُ إسحاقُ أَخبرَ نَا يَمَقُوبُ بِنُ إِبراهِمَ قَالَ حَدَّ بَى أَبِي عَن صَالِحَ عَنِ ابنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فَي سَعِيدُ بِنُ الْمَسِيَّ عِن أَبِيهِ أَنه أَخبرَ أَهُ لَمَا حَضَرَتْ أَبا طَالَبِ الْوَقَاةُ جَاءُهُ رَسُولُ اللهِ فَي اللهِ قَالَ وَعَبَدَ أَبا طِهِ بِي عَلَى اللهِ اللهِ

[ الحديث ١٣٦٠ \_ أطرافه في : ٦٨٨٤ ، ١٧٧٥ ، ٢٧٧٤ ]

قوله ( باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله ). قال الزين بن المنير : لم يأت بجواب إذا لأنه بالي الله قال العمه ، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها ، كان محتملا لأن يكون ذلك خاصا به ، لأن غير ، إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه . ويحتمل أن يكون ترك جواب اذا ليفهم الواقف عليه أنه موضع تفصيل وفكر ، وهذا هو المعتمد . ثم أورد المصنف حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في قصة أبي طالب عند موته ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في تفسير براءة . وقوله في هذه الطريق ، ما لم أنه عنه ، أي الاستغفار ، وفي رواية الكشميهي ، عندك ، . وقوله و فأنزل الله فيه : ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للشركين ) الآية كما سيأتي . وقد ثبت المير أبي ذر « فأنزل الله فيه : ما كان للنبي ، الآية

١٨ - باسب الجريدة على القبر . وأوصى بُرَيدة الأسْلَى أن يُجمَل فى قبر مجريدتان درأى ابن عمر رضى الله عنهما فُسْطاطاً على قبر عبد الرحمٰن فقال : انزعْهُ ياغلام ، فا بمّا يُظِلُه عمله وقال خارجة بن زيد : رأيتنى ونحن شُبّان فى زمن عثمان رضى الله عنه و إن أشد فا وثبة الذى يَثْب قبر عثمان بن مَظون حتى يُجاوِزَه . وقال عَمَان بن حَسَم : أخذ بيدى خارجة فأجْلَسَنى على قبر وأخبر نى عن عمّه يزيد بن ثابت قال : إنمّا كُرة ذلك لِمَن أحدَث عليه . وقال نافع : كان ابن عمر رضى الله عنها يجلس على القبور

١٣٦١ - حَرَثُنَا يَحِييُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْشِ عَن مُجَاهِدٍ عَن طَاوُسٍ عِن ابنِ عِباسٍ رضَى اللهُ

عَهما عن النبيِّ عَلِيْكِيْهِ ﴿ أَنه مرَّ بِقبرَينِ مُيمَدَّبَانِ فقال : إنَّهما لَيُعَدَّبَانِ ، وما يُعذَّبنِ في كبير : أَمَّا أُحدُهما فكِمَانَ لا يَستَقِرُ مَنَ البولِ ، وأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشَى بِالنَّميمةِ . ثمَّ أُخذَ جَريدةً رَطبةً فَشَقَهَا بِنِصفَينِ ، ثمَّ غَرَزَ في كلُّ قبر واحدةً . فقالوا : يا رسولَ اللهِ لمَ صَنعتَ هذا ؟ فقال : لعلَّهُ أَن مُخفَفَّ عنهما ، ما لم كينبَسَا »

قوله ( باب الجريدة على النبر ) أي وضمها أو غرزها . قوله ( وأوصى بريدة الاسلى الح ) وقع في رواية الاكثر . في قبره ، وللستملي . على قبره ، وقد وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي قال . أوصى بريدة أن يوضع فى قبره جريدتان ، ومات بأدنى خراسان ، قال ابن المرابط وغيره : يحتمل أن يكون برىدة أمر أن يغرزا فى ظاهر القبر افتداء بالنبي ﷺ في وضعه الجريدتين في القبرين ، ويحتمل أن يكون أمر أن يجعلا في داخل القبر لمــا في النخلة من البركة لقوله تعالى ﴿ كشجرة طيبة ﴾ والأول أظهر ، ويؤيده إيراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب ، وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا بذينك الرجلين. قان ابن رشيد : ويظهر من تصرف البخارى أن ذلك خاص بهما (٢) فلذلك عقبه بقول ابن عمر . إنما يظله عمله . . قوله (ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن) الفسطاط بضم الفاء وسكون المهملة وبطأءين مهملتين هو البيت من الشمر ، وقد يطلق على غير الشعر ، وفيه لنات أخرى بتثليث الفاء وبالمثناتين بدل الطاءين وإبدال الطاء الأولى مثناة وإدغامهما في السين وكسر أوله في الثلاثة ، وعبد الرحن هو ابن أبي بكر الصديق بينه ابن سعد في روايته له موصولًا من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار قال مر عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أبى بكر أخى عائشة وعليه فسطاط مضروب ، فقال : يا غلام الزعه ، فَا ثَمَا يَظُلُهُ عَمْلُهُ . قال الغلام : تَضَرُّ بَنِي مُولاً تِي . قال :كلا . فَنُرُّعُهُ يَ . ومن طريق ابن عون عن رجل(٢) قال و قدمت عائشة ذا طوى حين رفعوا أيديهم عن عبد الرحمن بن أبى بكر ، فأمرت بفسطاط فضرب على قبره ووكلت به إنسانا وارتحلت ؛ فقدم أبن عمر ، فذكر نحوه ، وقد تقدم توجيه إدخال هذا الاثر تحت هذه الترجمة . قوله ( وقال خارجة ا بن زيد ) أي ابن ثابت الانصاري أحد ثقات التابعين ، وهو أحد السبعة الفقهاء من أهل المدينة الح. وصله المصنف في و التاريخ الصغير ، من طريق ابن اسحق و حدثني يحي بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الانصاري سمعت خارجـة بن زيد ، فذكره ، وفيه جواز تعلية القبر ورفعه عن وجه آلارض ، وقوله « رأيتنى ، بضم المثناة والفاعل والمفعول عميران لشيء واحد ، وهو من خصائص أفعال القلوب . ومظمون والدعثمان بظاء معجمة ساكنة ثم مهملة ، ومناسبته من وجه أن وضع الجريد على القبر يرشد الى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القـبر عن الأرض ، وسيأتى الكلام على هذه المسألة في آخر الجنائز . قال ابن المنير في الحاشية : أراد البخاري أن الذي ينفع أصحاب القبور هي الأعمال الصالحة ، وأن علو البناء والجلوس عليه وغير ذلك لا يضر بصورته و إنما يضر بممناه إذا تكلم القاعدون عليه

<sup>(</sup>١) القول بالحصوصية هو الصواب ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغرز الجريدة إلا على قبور علم تعذيب أهلها ، ولم يقعل ذلك لسائر القبور ، ولوكان سنة لفطه بالجميع ، ولأن الحلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك ، ولوكان مشروعا لبادروا اليه . أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه ، والاجتهاد يخطئ ويصيب ، والصواب مع من ترك ذلك كما تقدم ، والله أعلم

<sup>(</sup>۲) هذا الأثر ضعيف من أجل الرجل المبهم ، وهلى فرض صحنه فالصواب ماصله ابن عمر لعموم الأحاديث الدالة على تحريم البناء على الفبور ، وهي تشمل بناء القباب وغيرها ، ولأن ذلك من وسائل الصرك بالمقبور فحرم فعله كسائر وسائل الصرك ، والله أعلم

بها يضر مثلا : قوله ( وقال عثمان بن حكيم : أخذ بيدى خارجة ) أى ابن زيد بن ثابت الح ، وصله مسدد فى مسنده السكبير و بين فيه سبب إخبار خارجة لحسكيم بذلك و لفظه , حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عثمان بن حكميم حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبدالرحن أنهما سمعا أبا هريرة يقول : لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحي حتى تفضى الى ، أحب إلى من أن أجلس على قبر . قال عثمان : فرأيت خارجة بن زيد في المقابر ، فذكرت له ذلك ، فأخذ بيدى ، الحديث . وهذا اسناد صحيح . وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة مرفوعا من طريق سهل بن أبي صالح عن أبيه عنه ، وروى الطحاوى من طريق محمد بن كعب قال : إنما قال أبو هريرة : من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكما نما جلس على جرة ، لكن إسناده ضعيف. قال ابن رشيد : الظاهر أن هذا الاثروالذي بعده من الباب الذي بعد هذا وهو , باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابة حوله ، وكأن بعض الرواة كتبه في غير موضعه قال : وقد يتكلف له طريق يكون به من الباب وهي الاشارة الى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح كالتسترهن الشمس مثلا لملحى لا لإظلال الميت فقط جاز ، وكمأته يقول : إذا أعلى القبر الهرض صحيح لا لقصد المباهاة جاز كما يجوز القعود عليه لغرض صحيح لا لمن أحدث عليه . قال : والظاهر أن المراد بالحدث هنا التغوط ، ويحتمل أن يريد ماهو أعم من ذلك من احداث مالا يليق من الفحش قولا وفعلا لتأذى الميت بذلك انتهى . ويمكن أن يقال : هذه الآثار المذكورة في هذا الباب تحتاج الى بيان مناسبتها للترجمة ، والى مناسبة بعضها لبعض ، وذلك أنه لم يذكر حكم وضع الجريدة ، وذكر أثر بريدة وهو يؤذن بمشروعيتها ، ثم أثر ابن عمر المشعر بانه لا تأثير لما يوضع على القبر ، بل التأثير للعمل الصالح ، وظاهرهما التعارض فلذلك أبهم حكم وضع الجريدة ، قاله الزين بن المنير . والذي يظهر من تصرفه ترجيح الوضع ، ويجاب عن أثر ابن عمر بأن ضرب الفسطاط على القبر لم يرد فيه ما ينتفع به الميت بخلاف وضع الجريدة لان مشروءيتها ثبتت بغدله مِنْكُ ، وإن كان بعض العلماء قال : إنها وافعة عين يحتمل أن تكون مخصوصة بمن أطلعه الله تعالى على حال الميت ، وأما الآثار الواردة في الجلوس على القبر فان عموم قول ابن عمر . إنما يظله عمله ، يدخل فيه أنه كما لا ينتفع بتظليله ولوكان تعظيما له لا يتضرر بالجلوس عليه ولوكان تحقيراً له . والله أعلم . **قوله** ( وقال نافع : كان ابن عمر يجلس على القبور ) ووصله الطحاوى من طريق بكير بن عبد الله بن الاشج أن نافعا حدثة بذلك ، ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة باسناد صحيح عنه قال , لان أطأ على رضف أحب الى من أن أطأ على قبر ، وهذه من المسائل المختلف فيها ، وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجـــه مسلم عن أبى مرثد الغنوى مرفوعا « لا تجلسوا على القبور ، ولّا تصلوا الها ، قال النووى : المراد بالجلوس القعود عند الجمهور ، وقال مالك : المراد بالقعود الحدث ، وهو تأويل ضعيف أو باطل انهى . وهو يوهم انفراد مالك بذلك ، وكذا أوهمه كلام ابن حنيفة كالجمهور ، و ليسكذلك ، بل مذهب أبى حنيفة وأصحا به كقول مالك كما نفله عنهم الطحاوى واحتج له بأثر ابن عمر المذكور ، وأخرج عن على نحوه ، وعن زيد بن ثابت مرفوعاً . إنما نهى النبي ﷺ عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول ، ورجال إسناده ثقات . ويؤيد قول الجهور ما أخرجه أحمد مُن حديث عمرو بن حزم الانصارى مرفوعاً , لا تقعدوا على القبور ، وفي رواية له عنه , رآني رسول الله ﷺ وأنا متكى على قبر فقال : لا تؤذ صاحب القبر ، إسناده صحيح ، وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته ، ورد ابن حزم التأويل المتقدم بأن لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم ، لآن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده ، قال : وما عهدنا أحدا يقمد على ثيابه للغائط ، فدل على أن المراد القعود على حقيقته . وقال ابن بطال : التأويل المذكور بعيد ، لآن الحدث على القبر اقبح من أن يكره ، وانما يكره الجلوس المتمارف<sup>(۱)</sup> . قوله (حدثنا يحيى) قال أبو على الجيانى : لم أره منسوبا لاحد من المشايخ ، قلت : قد نسبه أبو نعيم في و المستخرج ، يحيى بن جعفر ، وجزم أبو مسعود في و الاطراف ، و تبعه المزى بأنه يحيى بن يحيى ، و وقع في رواية أبى على بن شبويه عن الفربرى و حدثنا يحيى بن موسى ، وهذا هو المعتمد . وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس في كتاب الوضوء بما فيه مقنع بعون الله تمالى . والله أعلم

٨٢ - إحب مَوعِظةِ المحدِّثِ عندَ القبر ، وقُمودِ أصابهِ حَولَه

﴿ يَخْرُجُونَ مَنَ الأَجِدَاثُ ﴾ : الأَجِدَاثُ القَبُورِ . ﴿ رُبُمْثِرَتُ ﴾ : أَثِيرَتُ . بَمَثَرْتُ حَوضى : أَى جَعَلتُ أَسْفَلُهُ أَعْلاهِ . الإِبْغَاضِ : الإِمْرَاعِ . وقرأ الأعش ﴿ إِلَى نَصْبٍ ﴾ : إلى شيء منصوب يَستَبِقُونَ إليه . والنَّصْبُ واحد ، والنَّصْبُ مصدر . يوم الخروج ِ منَ القبور ﴿ يَنْسِلُونَ ﴾ : يَخْرُجُونَ

١٣٦٧ - مَرْشُنَ عَبَانُ قَالَ حَدَّ مَنَى جَرِيرٌ عَن منصورٍ عن سعد بن عُبَيدةً عن أبي عبد الرحمٰنِ عن على رضى الله عنه و قال هن كَتَا فَى جَنَازَةٍ فَى بَقِيعِ الفَرْ فَدِ ، فَأَنَانَا النبيُ عَلَيْ فَقَعْدَ ، وقَمَدْنَا حُولَهُ ، ومَعَهُ مِخْصَرَةً وَمَنَا فَنَ عَلَى الله عَلَى يَنْفُوسَةٍ إِلاَ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ فَنَسَ مَنْفُوسَةٍ إِلاَ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْحَدِ ، مَا مِن نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ إِلاَ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْحَدِي وَالنَّارِ ، وإلا قد كُتَبَتْ شَقِيَّةً أو سعيدة . فقال رجُلُ : يا رسول الله ، أفلا نَتَكُلُ على كِتَابِنَا ونَدَعُ الْحَمَلَ ، فَمَن كَانَ مِنَّا مِن أهلِ السعادةِ فَسَيَصِيرُ إلى عَلَى أهلِ السعادةِ ، وأمّا مَن كان مِنّا مِن أهلِ الشّقاوةِ فييَسَرُونَ لعَملِ السعادةِ ، وأمّا أهلُ الشّقاوةِ فييَسَرُونَ لعَملِ السعادةِ ، وأمّا أهلُ الشّقاوةِ فييَسَرُونَ لعَملِ السعادةِ ، وأمّا أهلُ الشّقاوةِ فييَسَرُونَ لعَملِ السعادةِ ، وأمّا مَن أهلُ الشّقاوةِ فييَسَرُونَ لعَملِ السعادةِ ، وأمّا أهلُ الشّقاوةِ فييَسَرُونَ لعَملِ السعادةِ ، وأمّا أهلُ الشّقاوةِ فييَسَرُونَ لعَملِ السعادةِ ، وأمّا مَن أعلَ الشّقاوةِ فييَسَرُونَ لعَملِ الشقاوة . ثم قرأ ﴿ فأمّا مَن أعطى واتّقَى ﴾ الآية »

[ الحديث ١٣٦٧ ــ أطرافه في : ١٤٩٥ ، ١٩٤٦ ، ١٩٤٩ ، ١٩٤٩ ، ١٩٩٩ ، ١٩٦٧ و١٦٠ ، ١٩٠٧

قُولِه ( باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله ) كأنه يشير الى التفصيل بين أحوال القعود ، فان كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره ، ويحمل النهى الوارد عن ذلك على ما يخالف ذلك . قولِه ( يخرجون من

<sup>(</sup>۱) ويؤيده ما ذهب اليه الجمهور من النهى عن القدود على القبور مطلقا ما رواه مسلم فى صحيحه عن جابر قال و نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص الفهر وأن يقمد عليه وأن يبنى عليه » . وهذا الحديث الصحيح وما جاء فى معناه يدل على تحريم تجصيص القبور والبناء عليها ، لأن ذلك من تعظيمها وهو من وسائل الدرك كما وقع ذلك فى كثير من الأمصار ، فالواجب على أهل العسلم وعلى جميم المسلمين إنسكاره والتحذير منه ، وإذا كان البناء على القبر مسجداً صارت المعصية أعظم ، والوسيلة به الى المعرك أظهر ، ولهذا صح عن رسول اقة صلى الله عليه وسلم أنه لعن من اتخذ القبور مساجد ، فإنى أنها كم عن ناك ه

الآجداث : الاجداث القبور ) أي المراد بالاجداث في الآية القبور . وقد وصله ابن أبي حاتم وغيره من طريق قتادة والسدى وغيرهما ، واحدها جدث بفتح الجيم والمهملة . قوله ( بعثرت : اثيرت . بعثرت حوضى : جعلت أسفله أعلاه) هذا كلام أبي عبيدة في «كتاب المجازي، وقال السدى : بعثرت أي حركت ، فحرج ما فيها. رواه ابن أبى حاتم . قولِه ( الايفاض ) بياء تحتانية ساكنة قبلها كسرة وبفاء ومعجمة ( الاسراع ) كذا قال الفراء في و المعانى ، . وقال أبو عبيدة : يوفضون أي يسرعون . قولِه ( وقرأ الاعمش : إلى نصب ) يعني بفتح النون كذا الأكثر، وفي رواية أبي ذر بالضم، والأول أصح. وكَدَّا ضبطه الفراء عن الأعمش في ركتاب المعاني، وهي قراءة الجمهور . وحكى الطبراني أنه لم يةرأه بالضم آلا الحسن البصري . وقد حكى الفراء عن زيد بن ثابت ذلك ، ونقامًا غيره عن مجاهد وأبي عمران الجوني . وفي «كتاب السبعة ، لابن مجاهد : قرأها ابن عامر بضمتين ، يعني بلفظ الجمع . وكذا قرأها حفص عن عاصم . ومن هنا يظهر سبب تخصيص الأعمش بالذكر لأنه كوفى ، وكذا عاصم فني انفراد حفص عن عاصم بالضم شذوذ . قال أبو عبيدة : النصب بالفتح هو العلم الذي نصبوه ليعبدوه ، ومن قرأ نصب بالمنم فهى جماعة مثل رهن و رهن . قوله ( يوفضون الى شيء منصوب : يستبقون ) قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم عن قرة عن الحسن في قوله ﴿ إِلَّى فَصَبَّ يُوفِّمُونَ ﴾ أي يبتدرون أيهم يستله أول . قوله ( والنصب واحد والنصب مصدر )كذا وقع فيه ، والذي في . المعانى للفراء ، النصب والنصب واحد وهو مصدّر والجمع الانصاب . وكأن التغيير من بعض النقلة . قوله ( يوم الحروج من قبورهم) أى خروج أهل القبور من قبوره . قولة ( وينسلون يخرجون )كذا أورده عبد بن حميد وغيره عن قتادة ، وسيأتى له معنى آخر إن شاء الله تعالى . وفي نسخة الصغانى بعد قوله ﴿ يخرجون ﴾ : من النسلان . وهذه التفاسير أوردها لتعلقها بذكر القبر استطراداً ، ولها تعلق بالموعظة أيضاً . قال الزين بن المنير : مناسبة إيراد هذه الآيات في هذه الترجمة للإشارة الى أن المناسب لمن قعد عند القبر أن يقصر كلامه على الإنذار بقرب المصير الى القبور ثم الى النشر لاستيفاء العمل. ثم أورد المصنف حديث على بن أبي طالب مرفوعاً وما من نفس منفوسة إلاكتب مكانها من الجنة والنار، الحديث . وسيأتي مبسوطا في تفسير ﴿ واللَّيلِ اذا يغشي ﴾ ، وهو أصل عظيم في إثبات القدر . وقوله فيه , احملوا ، جرى مجرى أسلوب الحكيم، أي الزمُّوا ما يجب على العبد من العبودية، وَلَا تتصرفوا في أم الربوبية . وعثمان شيخه هو ابن أبى شيبة ، وجرير هو ابن عبد الحميد . وموضع الحاجة منــه , فقمد وقمدنا حوله ي . وقوله , فقال رجل، هو عمر أو غيره كما سيأتى إن شاء الله تعالى

### ٨٣ - إلب ما جاء في قاتلِ النَّفْسِ

۱۳۹۳ - مَرْشُنَا مَسْدَدُ حَدَّثَمَنا يَزِيدُ بِنُ زُرَيعٍ حَدَّثَمَنا خَالَدُ عِن أَبِي قِلِابَةً عِن ثَابِتِ بِنِ الضَّحَاكِ رَضَى اللهُ عنهُ عن النبيِّ عَلِيْنِ قال « مَن حَلَفَ عَلَةً غِيرِ الإسلامِ كَاذِبًا مُتعَبِّدًا فَهُو كَا قال ، ومَن قَتَلَ نَفْسَه بَحَديدةٍ عُذَّبَ به في نار جَهِنَّمَ »

[ الحديث ١٣٦٣ \_ أطراف في : ١٧١٠ ، ١٠٤٧ ، ١٠٠٤ ، ١٠٠٠ ]

١٣٦٤ – وقال حَجَّاجُ بنُ منِهاكِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حانِيمٍ عن الحسنِ ﴿ حَدَّثَنَا جُندَبُ رَضَى اللَّهُ عنهُ في لهٰذَا

المسجدِ فَمَا نَسِينَا وَمَا نَخَافُ أَن كَيْكَذِبَ جُندَبُ عَلَى النَّبِيِّ مِمْ اللَّهِ عَلَيْكُ قال : كَانَ برَّجُل ِ جِر اخْ فَقَــ تَلَ نَفَسَهُ ، فقال اللهُ : بَدَرَنِي عبدى بنَفْسِه ، حَرَّمتُ عليه الجُنَّة »

[ الحديث ١٣٦٤ \_ طرفه في : ٣٤٦٣ ]

۱۳٦٥ – مَرْشُنَ أَبُو الْيَانِ أُخْبَرَ نَا شَعِيبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عِن أَبِي هُرِيرَةَ رَضَى َاللهُ عَنهُ قال : قال النبيُّ رَبِّيْتِهِ ﴿ الذِي يَخْنُقُ مُفَسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَارِ ﴾ والذي يَطْعُنُها يَطَعُنُها في النَارِ ﴾

[الحديث ١٣٦٥ ــ طرفه في : ١٧٧٨]

قُولِهِ ( باب ما جاءً في قاتل النفس ) قال ابن رشيد : مقصود الترجمة حكم قائل النفس . والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه ، فهو أخص من النرجمة ، ولكنه أراد أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولى ، لأنه إذا كان قاتل نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد فأولى من ظلم غيره بافاتة نفسه. قال ابن المنير في الحاشية: عادة البخاري إذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة مهمة كأنه ينبه على طريق الاجتماد . وقد نقل عن مالك أن قاتل النفس لا تقبل توبته ، ومقتضاه أن لا يصلي عليه ، وهو نفس قول البخاري . قلت : لعمل البخاري أشار بذلك الى ما رواه أصحاب السنن (١) من حديث جابر بن سمرة ، ان النبي ﷺ أتى برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه، وفى رواية للنسائى , أما أنا فلا أصلى عايه ، ، لكنه لما لم يكن على شرطه أوماً اليه بهذه النرجمة وأورد فيها ما يشبهه من قصة قاتل نفسه ، ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ثابت بن الضحاك فيمنّ قتل نفسه بحديدة ، وسيأتى الـكلام عليه مستوفى فى الآيمان والنذور ، وحالد المذكور فى إسناده هو الحذاء . ثانيها حديث جندب ، وهو أبن عبد الله البجلي قال فيــه , قال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم ، وقد وصله في ذكر بني اسرائيل فغال , حدثنا محمد حدثنا حجاج بن منهال ، فذكره . وهو أحد المواضع التي يستدل بها على أنه ربما علق عن بعض شيوخه ما بينه وبينه فيه واسطة ، لكنه أورده هنا مختصرا وأورده هناك مبسوطا فقال في أوله ، كان فيمن كان قبلـكم رجل، وقال فيه و فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات، وسيأتى الـكلام عليه مستوفي هناك ، ولم أقف على تسمية هذا الرجل . ثالثها حديث أبي هريرة مرفوعا . الذي يخنق نفسه يخنقها في النار ، وَالذي يطمنها يطمنها في النار ، وهو من أفراد البخاري من هذا الوجه . وقد أخرجه أيضا في الطب من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مطولًا ، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم وايس فيه ذكر الخنق ، وفيه من الزيادة ذكر السم وغيره والفظه , فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا , وقد تمسك به الممتزلة وغيرهم بمن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار ، وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة : منها توهيم هذه الزيادة ، قال الترمذي بعــد أن أخرجه : رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فلم يذكر , خالدًا مخلدًا ، وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يشير الى رواية الباب قال : وهو أصح لان الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون ، وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله ، فانه يصير باستحلاله كافرا والمكاهر مخلد بلا ريب . وقيل : ورد مورد الزجر والتغليظ ، وحقيقته غير مرادة . وقيل : المعنى أن هذا جزاؤه ، لكن قد تُكرَم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم . وقيل : التقدير مخلدا فيها ألى أن يشاء الله . وقيل : المراد

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أخرجه مسلم في صعيعه باللفظ المذكوركما ذكره الشارح في بلوغ المرام. واقة أعلم

بالحلود طول المدة لا حقيقة الدوام كأنه يقول يخلد مدة معينة ، وهذا أبعدها . وسيأتى له مزيد بسط عند الكلام على أحاديث الشفاعة إن شاء الله تعالى . واستدل بقوله , الذى يطعن نفسه يطعنها فى النار ، على أن القصاص من القائل يكون بما قتل به اقتداء بعقاب الله تعالى لقائل نفسه ، وهو استدلال ضعيف(١)

( تنبيه ) : قولِه في حديث الباب , يطعنها , هو بضم العين المهملة كذا ضبطه في الأصول

٨٤ - باسب ما يُكرَهُ مَن الصلاةِ على المنافقينَ والاستِنفار المشركين

## رواهُ ابنُ عمرَ رضىَ الله عنهما عنِ النبيِّ عِلَيْكُ

[ الحديث ١٣٦٦ ـ طرفه في : ١٣٦١ ]

قوله ( باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار المشركين ) قال الزين بن المنير : عدل عن قوله كراهة الصلاة على المنافقين لينبه على أن الامتناع من طلب المغفرة لمن لا يستحقها ، لا من جهة العبادة الواقعة من صورة الصلاة ، فقد تكون العبادة طاعة من وجه معصية من وجه . والله أعلم . قوله ( رواه ابن عمر عن النبي مالله) الصلاة ، فقد تكون العبادة طاعة من وجه معصية من وجه ، والله أعلم . قوله ( رواه ابن عمر عن النبي مالله) كمانه يشير الى حديثه في قصة الصلاة على عبد الله بن أبي أيضا ، وقد تقدم في د باب القميص الذي يكف ، ثم أورد المصنف الحديث المذكور من طربق ابن عباس عن عمر بن الخطاب ، وسيأتي من هذا الوجه أيضا في التفسير

## ٨٥ - باب ثناء الناس على الليت

۱۳۹۷ - مَرْشُ آ دَمُ حدَّ ثَنَا شُعبةُ حدَّ ثَنَا عبدُ العزيزِ بنُ صُهَيبٍ قال : سمعتُ أنسَ بنَ مالكِ رضى اللهُ عنهُ يقولُ « مَرُّوا بَجَنازةٍ فأ ثَنَوا عليها خيراً ، فقال النبيُّ عَلَيْكُ وَجَبَت . ثمَّ مَرُّوا بأُخرَى فأ ثَنَوا عليها شَراً ، فقال : وَجَبَت . فقال عمرُ بنُ الخطتُّابِ رضىَ اللهُ عنهُ : ما وَجَبَت ؟ قال : هٰذا أثنَيْتُم عليهِ خيراً فوَجَبَت لهُ

<sup>(</sup>۱) هذا من الشارح غريب ، والصواب أنه استدلال جيد ، ويدل عليه قوله نعالى ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ وقوله تعسالى ﴿ وإن عاقبتم فماقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾ وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من رض رأس اليهودى الذى رض رأس الجارية . والأدلة ف فالك كثيرة ، واقة أعلم

الجِنَّةُ ، وهٰذا أَثْنَيتُم عليهِ شرًّا فوَجَبَت له ُ النارُ . أنتم شُهَداه اللهِ في الأرضِ »

[ الحديث ١٣٦٧ ــ طرقه في : ٣٦٤٧ ]

١٣٩٨ - حَرَثُ عَنَّانُ بِنُ مُسْلَمٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ أَبِي الْفُراتِ عِن عِبدِ اللهِ بِن بُرَيدَةً عِن أَبِي الْأَسُودِ قَالَ وَقَدِمْتُ المَدِينَةَ \_ وقد وقع بها مَرَضَ الله عنه ، فرَّتْ بهم جَنازَةٌ فَأْ ثَنِي على صاحبِها خَيرا ، فقال عر رضى الله عنه : وَجَبَتْ ، ثم مَّ مُرَّ بأُخرَى فَأْثنى على صاحبِها خَيرا ، فقال عر رضى الله عنه : وَجَبَتْ ، ثم مَّ مُرَّ بأُخرَى فَأْثنى على صاحبِها خَيرا ، فقال عر رضى الله عنه على صاحبِها شراً ، فقال : وَجبَتْ ، فقال أبو الأسود : فقلت وما وَجبَتْ الله عنه عنه و أمير المؤمنين ؟ قال : قلت كا قال النبي عَلَيْكُ : أيما مُسلم شَهدَ له أربعة بخير أدخله الله الجنّة ، فقلنا : وثلاثة ؟ قال : وثلاثة ؟ قال : واثنانِ . ثم م لم نسأله عن الواحد »

[ الحديث ١٣٦٨ \_ طرفه في : ٣٦٤٣ ]

قوله ( باب ثناء الناس على الميت ) أي مشروعيته وجوازه مطلقا ، بخلاف الحي فائه منهى عنه إذا أفعني الى الإطرآ. خشية عليه من الزهو ، أشار الى ذلك الزين بن المنير . قوله ( س) بضم الميم على البناء للجمول . قوله ( فَأَنْنُوا عَلَمُ خَيْرًا ) في رُواية النصر بن أنس عن أبيه عند الحاكم وكنت قاعدا عندُ النبي عليه فر بجنازة فقال : ما هذه الجنازة ؟ قالوا : جنازة فلان الفلاني ،كان يحب الله ورسوله ، ويعمل بطاعة الله ويسمى فيها » . وقال ضد ذلك في التي أثنوا عليها شرا . ففيه تفسير ما أبهم من الحير والشر في رواية عبد العزيز . وللحاكم أيضا من حديث جابر د فقال بعضهم لنعم المرء ، لقد كان عفيفا مسدا ، و فيه أيضا ، فقال بعضهم بئس المرء كان ، ان كان لفظا غليظًا ، . قولِه ( وجبت ) في رواية اسماعيل بن علية عن عبد العزيز عند مسلم . وجبت وجبت وجبت ، ثلاث مرات . وكذا في رواية النضر المذكورة ، قال النووى : والتكرار فيه لتأكيد الكلام المهم ليحفظ ويكون أبلغ . قوله ( فقال عمر ) زاد مسلم . فدا. لك أبي وأى ، وفيه جواز قول مثل ذلك . قوله ( قال : هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة ) فيه بيان لأن المراد بقوله , وجبت ، أي الجنة لذي الخير ، والنَّار لذي الشر ، والمراد بالوجوب الثبوت إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب ، والاصل أنه لا يجب على الله شيء ، بل الثواب فضله ، والمقاب عدله ، لا يسأل عما يفعل . وفي رواية مسلم « من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنــة ، ونحوم للاسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة ، وهو أبين فى العموم من رواية آدم ، وفيسه رد على من زعم أن ذلك خاص بالميتين المذكورين لغيب أطلع الله نبيه عليه ، وإنما هو خبر عن حكم أعلمه الله به . قوله ( أنتم شهدًا. الله في الارض ) أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان . وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحـكمة بخلاف من بعدهم . قال : والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين انتهى . وسيأتى في الشهادات بلفظ , المؤمنون شهداء الله في الأرض ، ولا بي داود من حديث أبي هريرة في نحو هذه القصة , إن بعضكم على بعض لشهيد ، وسيأتى مزيد بسط فيه فى الـكلام على الحديث الذى بعده . قال النووى : والظاهر أن الذى أثنوا عليه شراكان من المنافقين . قلت : يرشد الى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبى قتادة باسناد صحيح أنه عليه لم يصل على الذي أثنوا عليه شرا ، وصلى على الآخر . قولِه (حدثنا غفان ) كذا للاكثر . وذكر أصحاب

الاطراف أنه أخرجه قائلا فيه و قال عفان ، و بذلك جزم البيهتي . وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن عفان به ، ومن طريقه أخرجه الاسماعيلي وأبو نميم . قوله (حدثنا داود بن أبي الفرات) هو بلفظ النهر المشهور ، واسمه عمرو ، وهو كندي من أهل مرو . ولهم شيخ آخر يقال له داود بن أبى الفرات اسم أبيه بكر وأبو الفرات اسم جده وهو أشجمي من أهل المدينة ، أقدم من الكندى . قوله (عن أبي الاسود) هو الدبل التابعي الكبير المشهور ، ولم أره من رواية غبد الله بن بريدة عنه إلا معنعنا . وقد حكى الدارقطني في وكتاب التنبع ، عن على بن المديني أن ابن بريدة إنما يروى عن يحيي بن يعمر عن أبي الاسود ، ولم يقل في هذا الحديث سمعت أبا الاسود . قلت : وابن بريدة ولد في عهد عمر ، فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب ، لكن البخاري لا يكتني بالمعاصرة (١) فلمله أخرجه شاهدا واكتنى للاصل بحديث أنس الذي قبله والله أعلم . قوله ( قدمت المدينة وقد وقع بها مرض ) زاد المصنف في الشهادات عن موسى بن إسماعيل عن داود , وهم يموتون مُوتا ذريما , وهو بالذال المعجمـة أي سريعاً . قولِه ( فأثنى على صاحبها خيرا )كذا فى جميع الأصول و خيراً ، بالنصب ، وكذا و شرا ، وقد غلط من ضبط أثنى بَفتح الحمزة على البناء الفاعل فانه فى جميع الأصول مبنى للنفعول ، قال ابن البين : والصواب الرقع وفى نصبه بمد فى اللَّسَان . ووجه غيره بأن الجار والمجرور أقم مقام المفعول الأول وخيرا مقام الثانى ، وهو جائز وان كان المشهور عكسه . وقال النووى : هو منصوب بنزعُ الخافض ، أى أثنى عليها بخـير . وقال ابن مالك : وخيرا ، صفة لمصدر محذوف فأفيمت مقامه فنصبت ، لأن , أثنى ، مسند الى الجار والمجرور . قال : والتفاوت بين الاسناد الى المصدر والاسناد الى الجار والمجرور قليل . قوله ( فقال أبو الاسود ) هو الراوى ، وهو بالاسناد المذكور . قوله ( فقلت : وما وجبت ) هو معطوف على شيء مقدر ، أي قلت هذا شيء عجيب ، وما معنى قولك احكل منهما وجبت مع اختلاف الثناء بالخير والشر . قوله (قلت كما قال النبي عليه : أيما مسلم الخ ) الظاهر أن قوله د أيما مسلم ، هو المقول فحينئذ يكون قول عمر لـكل منهما ﴿ وجبت ، قاله بنـاء على اعتقاده صدق الوعد المستفاد من قوله ﷺ و أدخله الله الجنة ، ، وأما اقتصار عمر على ذكر أحد الشقين فهو إما للاختصار وإما لإحالته السامع على القياس، والأول أظهر، وعرف من القصة أن المثنى على كل من الجنائز المذكورة كان أكثر من واحد، وكذا في قول عمر , قلنا وما وجبت ، إشارة الى أن السائل عن ذلك هو وغيره . وقد وقع في تفسير قوله تعالى ﴿ وَكَذَلَكَ جعلناكم أمة وسطا ﴾ في البقرة عند ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة ان أبي بن كعب بمن سأل عرب ذلك . قوله ( فقلنا و ثلاثة ) فيه اعتبار مفهوم الموافقة لآنه سأل عن الثلاثة ولم يسأل عما فوق الاربعة كالخسة مثلا ، وفيه أنَّ مفهوم العدد ليس دليلا قطعيا بل هو في مقام الاحتمال . قوله ( ثم لم نسأله عن الواحد ) قال الزين بن المنسير : إنما لم يسأل عمر عن الواحد استبعادا منه أن يكتني في مثل هذا المقيام العظيم بأقل من النصاب ، وقال أخو. في الحاشية : فيه إيماء الى الاكتفاء بالتزكية بواحد . كذا قال ، وفيه غموض . وقد استدل به المصنف على أن أقل ما يكتني به في الشهادة اثنان كما سيأتي في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى . قال الداودي : المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق ، لا الفسقة لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم ، ولا من بينه و بين الميت عداوة لأن شهادة

<sup>(</sup>۱) ظاهر كلام المزى فى ( التهذيب ) والشارح فى ( تهذيب التهذيب ) فى ترجة أبى الأسود وترجمة عبد الله المذكور أن عبد الله قد سم من أبى الأسود ، ولم ينقلا عن أحد أنه لم يسمع منه ، وذلك هو ظاهر صنيع البخارى هنا ، لأنه لا يكتنى بالمعاصرة ، والله أعلم

العدو لا تقبل . وفي الحديث فضيلة هذه الآمة ، وإعمال الحكم بالظاهر . ونقل الطيبي عن بعض شراح و المضا بيح ، قال : ليس معنى قوله . أنتم شهدا. الله في الأرض ، أن الذي يقولونه في حق شخص يكون كذلك حتى يصدير من بستحق الجنة من أهل النار بقولهم ، ولا العكس ، بل معناه أن الذي أثنوا عليه خيرا رأوه منه كان ذلك علامة كونه من أمل الجنة ، وبالعكس . وتعقبه الطبي بأن قوله . وجبت ، بعد الثناء حكم عقب وصفا مناسبا فأشعر بالعلية . وكذا قوله . أنتم شهداء الله في الآرض ، لأن الإضافة فيـه للتشريف لأنهم بمنزلة عاليـة عند الله ، فهو كالنزكية للامة بعد أداء شهادتهم ، فينبغي أن يكون لها أثر . قال : والى هذا يوم، قوله تعالى ﴿ وكذلك جعلنا كم أمة وسطا ﴾ الآية . قلت : وقد استشهد محمد بن كعب القرظي لمـا روى عن جابر نحو حديث أنس بهذه الآية ، أخرجه الحاكم . وقد وقع ذلك في حديث مرفوع غيره عند ابن أبي حاتم في التفسير ، وفيه أن الذي قال للنبي بالله « ما قولك وجبت ، هو أَيَّ بن كعب . وقال النَّووى : قال بعضهم معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفصل ـ وكان ذلك مطابقا للواقع ـ فهو من أهل الجنة ، فانكان غير مطابق فلا ، وكذا عكسه . قال : والصحيح أنه على عمومه وأن من مات منهم فألمم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير كان دليــــلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أم لا ، فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة ، وهذا إلهام يستدل به على تعيينها ، وبهذا تظهر فائدة الثناء انتهى . وهذا في جانب الحير واضح ، ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً , ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الادنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى : قد قبلت قولكم وغفرت له مالا تعلمون ، ولاحد من حديث أبي هريرة نحوه وقال ، ثلاثة ، بدل أربعة وفي اسناده من لم يسم ، وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي . وأما جانب الشر فظاهر الاحاديث أنه كذلك ، لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره على خيره ، وقد وقع في رواية النضر المشار اليها أولا في آخر حديث أنس , إن له ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الحبير والشر ، واستدل به على جواز ذكر المر. بما فيه من خبر أو شر للحاجة ولا يكون ذلك من الفيبة . وسيأتى البحث عن ذلك في « باب النهى عن سب الأموات ، آخر الجنائز ، وهوأصل في قبول الشهادة بالاستفاضة ، وأن أقل أصلها اثنان . وقال ابن العربي : فيه جواز الشهادة قبل الاستشهاد ، وقبولها قبل الاستفصال . وفيـه استعال الثناء في الشر للمؤاخاة والمشاكلة ، وحقيقته إنما هي في الحير . والله أعلم

٨٦ – باب ما جاء في عذابِ القبرِ ، وقولهِ تعالى [ الأنعام ٩٣]:

﴿ إِذِ الظَالَمُونَ فَى غَرَاتِ المُوسِ والمَلائسَكَةُ باسطو أَيديهِمَ أُخرِجُوا أَنفُسَكُمُ البُومَ تُجْزَونَ عذابَ المُونِ ﴾ هو الهَوانُ . والهَونُ الرَّفْقُ . وقوله جلَّ ذِكرُهُ [ التوبة ١٠١] : ﴿ سُعَدًّ بُهُم مرَّ آيَنِ ثُمَّ كَرَّدُونَ الى عذابِ عَظِيمٍ ﴾ وقوله تمالى [ غافر ١٥] : ﴿ وحانَ بَالَ فِرعَونَ سُوهِ الْعَسَدُانِ ، النارُ يُعرَضُونَ عليها غُدُواً وعَشِيًّا ، ويومَ تقومُ الساعة أُدخِلُوا آلَ فرعونَ أَشدًّ العَذابِ )

١٣٦٩ - حَرْثُ حَفِي بنُ عَرَ حدُّ ثَنَا شُعبة عن عَلقبةً بنِ مَرْ ثَد عن سَعد بنِ عُبَيدة عن البَراء بن عازب

رضى اللهُ عنها عن النبيِّ وَلِللَّهُ قال ﴿ إِذَا أَقْمِدَ المؤمنُ في قبرِهِ أَنِيَ ثُمَّ شَمِدَ أَن لا إِلَّهَ إِلا اللهُ وأنَّ مُما رسولُ اللهِ ، فَذَٰ لَكَ قُولُهُ ﴿ يُثِبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بَالْقُولِ الثابتِ ﴾

حَرْثُ عُدُ بنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُندَرٌ حَدَّثَنَا شَعَبَةُ بَهْدًا ، وزاد ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الذينَ آمَنُوا ﴾ نز آت في

[الحديث ١٣٦٩ ـ طرفه في : ٤٦٩٩]

١٣٧٠ - حَرَثُ عِلَى بِنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّ مَنَا يَعَوْبُ بِنُ إِبِرَاهِمَ حَدَّ بَنِي أَنِي عَنِ صَالِحٍ حَدَّ أَنِي نَافِعُ أَنَّ ابنَ عَزَ رَضَىَ اللهُ عَنِهَا أَخْبَرَهُ قال ﴿ اطلعَ النِّي ۚ بَيْتِطْلَةِ عَلَى أَهُلِ الْقَالِبِ فَقَالَ : وَجَدْ تُمُ مَا وَعَدَ رَبُّكُم ۚ حَقًا . فقيل

له: تدعو أمواتاً ؟ فقال: ما أنتم بأشمَعَ منهم ، ولَكنْ لا يجيبُون » [ الحديث ١٣٧٠ طرفاه في: ٢٦٠، ٣٩٨٠ ] [ الحديث ١٣٧٠ طرفاه في: ٢٩٠٠ عالم ٢٠٠٤ ] ١٣٧١ – حَرَّثُ عَلَمْ عَلَمْ حَدْ حَدَّثَنَا سَفِيانُ عِن هِشَامِ بنِ عُرُوةً عِن أَبِيهِ عِن عائشةً رضي اللهُ عنها قالت « إنَّما قال النبيُّ عِيْظِينِيُّ : إنَّهم لَيعلَمُونَ الآنَ أنَّ ما كنتُ أفولُ حَقٌّ، وقد قال اللهُ تعالى (إنَّكَ لا تُسمِعُ

[الحديث ١٣٧١ ــ طرفاه في : ٢٩٧١ ، ٢٩٧١]

١٣٧٢ - مَرْشُ عَبْدَانُ أَخْبِرَ لَى أَبِي عَنْ شَعْبَةً سَمَعَتُ الْأَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عِنْ عَائشةً رضَى اللهُ عنها ﴿ أَنْ يَهُودَيَّةً دَخَلَتْ عَلِيهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْفَهْرِ فَقَالَتَ لَمَا : أَعَاذَكِ اللَّهُ مِن عَذَابِ القَهْرِ . فَسَأَ لَتْ عَائشَةُ رسولَ اللهِ ﷺ عن عذابِ القبرِ فقال: نَعَمُ ، عذابُ القبرِ . قالت عائشةُ رضى اللهُ عنها: فما رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ بعدُ صلَّى صلاةً إلا تُعَوَّدُ مِن عَذَابِ القبرِ » ، زادَ غُندَرٌ : ﴿ عذَابُ الْقبرِ حَقَّ ﴾

١٣٧٣ - حَرْثُ يحِي ٰ بنُ سليانَ حدَّ ثَنَا ابنُ وَهبِ قال أُخبرَ نِي يُونسُ عَنِ ابنِ شهابٍ أُخبرَ نِي عُروةُ بنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّهُ ۚ سِمِعَ أَسَمَاءَ بَنْتَ أَبِي بَكُرِ رَضَىَ اللَّهُ عِنْهَا تَقُولُ ﴿ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ خُطِيبًا فَذَكَّرَ فَيِّنَةَ القَبْرِ التَّي يَفْتَنُ فيها المره . فلمَّا ذكرَ ذُلكَ ضَجَّ المسلمونَ ضَجَّةً »

١٣٧٤ - وَرَثُنَ عَيَّاشُ بِنُ الوَليدِ حدَّثَنَا عبدُ الأعلىٰ حدَّثَنَا سعيدٌ عن قَتادةَ عن أنسِ بنِ مالك رضي الله عنه أنَّه محدَّثَهُم أنَّ رسولَ اللهِ عَلِينَ قال ﴿ إِنَّ العبدَ إِذَا وُضِع في قبرِهِ وتولَّى عنه أصابُه \_ وإنَّه ليسمَعُ قرعَ نِعالِهِم - أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقعِدانِهِ فَيَقُولَانِ : مَا كَنْتَ تَقُولُ فَي هٰذَا الرَجُلِ ؟ لِحَمْدٍ مَؤَلِّكُمْنِ . فأمَّا المؤمِنُ فيقولُ أشهدُ أنهُ عبدُ اللهِ ورسولَهُ. فيقال له : انظُرُ إلىمَقْعدِكَ مِنَ النَّارِ، قد أَبدَلَكَ اللهُ بهِ مَقعداً منَ الجنَّةِ ، فيراهُما جميما » قال قَتَادَةُ : وذُ كِرَ لَنَا أَنَّهُ مُ يُفسَحُ لُهُ فَي قَبْرِهِ . ثُمْ رَجَعَ الى حديثِ أنسِ قال ﴿ وِأَمَّا المنا فِقُ والسكافرُ فيقالُ له م ; ما كنتَ تقولُ في لهذا الرجُلِ؟ فيقول: لا أدرِي ،كنتُ أقولُ ما يقولُ الناسُ . فيُقال: لا دَرَيتَ ولا تَلَيَتَ . وُيُضرَبُ بَطَارِقَ مَن حديدٍ ضَربةً ، فيَصيحُ صيحةً يَسمعُها مَن يَليهِ غيرَ الثَّقَلَينِ »

قولِه ( باب ما جاء في عذاب القبر ) لم يتعرض المصنف في الترجة لكون عذاب القبر يَقع على الروح نقط أو علمها وعلى الجسد ، وفيه خلاف شهير عند المتسكلمين ، وكانه تركه لأن الادلة التي برضاها ليست قاطعة في أحد الآمرين فلم ينقلد الحسكم في ذلك واكتنى باثبات وجوده ، خلافا لمن نفاه مطلقا من الحنوارج وبعض المعتزلة كضرار ابن عرو وبشر المريسي ومن وافقهماً ، وعالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم وأكثروا من الاحتجاج له . وذهب بعض المعتزلة كالجيانى الى أنه يقع على الكفار دون المؤمّنين ، و بعض الاحاديث الآنية ترد عليهم أيضًا . قولِه ( وقوله تعالى ) بالجر عطفًا على عذاب القبر ، أى ما ورد فى تفسير الآيات المذكورة . وكأن المُصنف قدم ذكر هذه الآيات لينبه على ثبوت ذكره في القرآن ، خلافًا لمن رده وزعم أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار الآحاد . فأما الآية التي في الانعام فروى الطبراني وابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن غباس في قوله تعالى ﴿ وَلُو تَرَى إِذَ الظَّالِمُونَ فَي غُمْرَاتَ المُوتَ وَالمَلَائِكَةُ بِاسْطُو أَيْدِيهُم ﴾ قال : هذا عند الموت ، والبسط الضرب يضربونَ وجوههم وأدبارهم انتهى . ويشهد له قوله تعالى فى سورة القتالُ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ الملائـكة يضربون وجوههم وأدبارهم ﴾ وهذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قَبل يوم القيامة ، وإنما أضيف العذاب الى القبر لكون معظَّمه يقع فيه ، ولكون الغالب على الموتى أن يقبروا ، و إلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن ، و لكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله . قوليه ( وقوله جل ذكره . سنعذبهم مرتين ) وروى الطبرى وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط أيضًا من طريق السدى عن أبي مالك عن ابن عباس قال . خطب رسول الله ﴿ اللَّهِ مِوم الجمَّة فقال : اخرج يا فلان فانك منافق ، فذكر الحديث ، وفيـــــه « ففضح الله المنافقين » فهذا العذاب الآول ، والعذاب الثانى عذاب القبر. ورويا أيضا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه ، ومن طريق محمد بن ثور عن معمر عن الحسن ﴿ سنعذبهم مرتين : عذاب الدنيا وعذاب القــــــ ، وعن محمد بن إسحق قال د بلغني ، فذكر نحوه . وقال الطبرى بعد أن ذكر اختلافا عن غير هؤلاء : والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر ، والاخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السي أو الفتل أو الإذلال أو غير ذلك . قوله ( وقوله تعالى ﴿ وحاق بآل فرعون ﴾ الآية ) روى الطبرى من طريق ألثورى عن أبي قيس عن هزيل ابن شرحبيل قال : أرواح آل فرعون في طيور سود تغدُّو وتروح على النار فذلك عرضها . ووصله ابن أبي حاتم من طريق ليث عن أبي قيس فذكر عبد الله بن مسعود فيه ، و ليث ضميف ، وسيأتى بعد بابين في الـكلام على حديث ابن عمر بيان أن هذا العرض يكون في الدنيا قبل يوم القيامة . قال القرطبي : الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر . وقال غيره : وقع ذكر عذاب الدارين في هذه الآية مفسرا مبينًا ، لكنه حجة على من أنكر عذاب القبر مطلقًا لا على من خصه بالكفار . واستدل بها على أن الارواح باقية بعد فراق الاجساد ، وهو قول أهل السنة كما سيأتى. واحتج بالآية الأولى على أن النفس والروح شي. واحد لقول تعالى ﴿ أخرجوا أنفسكم ﴾ والمراد الارواح ، وهي مسألة مشهورة فيها أقوال كثيرة وستأتى الآشارة إلى شي. منها في التفسير عند قوله تعالى ﴿ ويسألونك عن الروح ﴾ الآية . ثم أوردُ المصنف في الباب ستة أحاديث : أولها حديث م -- ۳۰ ج الباري

البراء في قوله تمالي ﴿ يُثبَتِ اللهِ الذين آمنوا بالقول الثابت﴾ وقد أورد المصنف في التفسير عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة ، وصرح فيَّه بالإخبار بين شعبة وعلقمة ، و بالسَّماع بين علقمة وسعد بن عبيدة . قوله ( اذا أقعد المؤمن فى قبره أتى ثم شهد ) فى رواية الحموى والمستملى « ثم يشهد ، هكذا ساقه المصنف بهذا اللفظ ، وقد أخرجه الاسماعيلى عن أبى خليفة عن حفص بن عمر شبيخ البخارى فيه بلفظ أبين من لفظه قال , ان المؤ من إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف محمدًا في قبره فذلك قوله الح ، وأخرجه ابن مردويه من هذا الوجه وغيره بلفظ . أن النبي بالله ذكر عذاب القبر فقال : إن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف أن محمدا رسول الله، الحديث. قوله في الطريق الثانية ( بهذا وزاد ﴿ يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمنُوا ﴾ نزلت في عذاب القبر ﴾ يوهم أن لفظ غندر كلفظ حفص وزيادة ، وليس كذلك ، وإنما هو بالمعنى ، فقد أخرجه مُسلم والنسائ وابن ماجه عن محمد بن بشار شيخ البخارى فيه ، والقـدر الذى ذكره هو أول الحديث ، وبقيته عندهم ﴿ يَقَالَ لَهُ مَنْ رَبِّكَ ؟ فيقُولَ : رَبِّي اللَّهُ وَنَبِّي مُحَمَّد ، والقدر المذكور أيضا أخرجه مسلم والنسائى من طريق خيشمة عن البراء ، وقد اختصر سعد وخيشمة هذا ألحديث جدا ، لكن أخرجه ابن مردويه من وجه آخر غن خيثمة فزاد فيه , ان كان صالحا وفق ، وان كان لا خير فيه وجد أبله , وفيه اختصار أيضا وقد رواه زاذان أبو عمر عن البراء مطولا مبينا أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وغيره وفيه من الزيادة في أوله « استميذوا بالله من عذاب القبر ، وفيه « فترد روحه فى جسده ، وفيه « فيأتيه ملسكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربى الله . فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : دينى الاسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيـكم ؟ فيقول : هو رسول الله . فيقولان له : وما يدريك ؟ فيقول : قرأت القرآن كـتاب الله فـآمنت به وصِدقت . فذلك قوله تعالى ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾ ، وفيه . وان الكافر تعاد روحه فى جسده ، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى ، الحديث . وسيأتى نحو هذا في حديث أفس سادس أحاديث الباب ، ويأتى الـكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تمالى . قال الـكرمانى : ليس فى الآية ذكر عذاب القبر ، فلعله سمى أحوال العبد في قبره عذاب القبر تغليبًا لفتنة السكافر على فتنة المؤمن لأجل التخويف ، ولأن القبر مقام الحول والوحشة ، ولأن ملاقاة الملائدكة بما يهاب منه ابن آدم في العادة . ثانيها حديث ابن عمر في قصة أصحاب القليب قليب بدر وفيه قوله بَرْكِيِّم و ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، أورده هنا محتصرا ، وسيأتى مطولا في المغازى . وصالح المذكور في الإسناد هو ابن كيسان . ثالثها حديث عائشة قالت , إنما قال النبي علية إنهم ليملمون الآن ما أن كنت أقول لهم حق ، وهذا مصير من عائشة الى رد رواية ابن عمر المذكورة ، وقد عالفها الجمهور في ذلك وقبلوا حديث ابن عمر لموافقة من رواه غيره عليه . وأما استدلالها بقوله تعالى ﴿ انك لا تسمع الموتى ﴾ فقالوا معناها لا تسممهم سماعا ينفعهم ، أو لا تسمعهم إلا أن يشاء الله . وقال السهيلي : عائشة لم تحضر قول النبي مَالِقَةٍ ، فغيرها بمن حضر أحفظ للفظ الذي مِمَالِقِمٍ ، وقد قالوا له , يا رسول الله أتخاطب قوما قد جيفوا ؟ فقــال : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، قال : وإذا جَازَ أن يكونوا في تلك الحال عالمين جاز أن يكونوا سامعين إما بآذان ر.وسهم كما هو قول الجمهور ، أو بآذان الروح على رأى من يوجه السؤال الى الروح من غير رجوع الى الجسد . قال : وأما الآية فانها كقوله تعالى ﴿ أَفَا نَتَ تُسمع الصّم أو تهدى العمى ﴾ أى إن الله هو الذي يسمع ويهدى انتهى . وقوله : إنها لم تحضر صحيح ، لكن لا يقدّح ذلك في روايتها لأنه مرسل صحابي وهو محمول على أنها سمعت

ذلك بمن حضره أو من النبي عَلِيْقٍ بعد ، ولو كان ذلك قادحاً في روايتها القدح في رواية ابن عمر فانه لم يحضر أيضا ، ولا ما نع أن يكون النبي عليه قال اللفظين معا فانه لا تعارض بينهما . وقال ابن التين : لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية لأن الموتى لا يسمعون بلا شك ، لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع كـقوله تعــالى ﴿ إِنَا عَرَضَنَا الْآمَانَةِ ﴾ الآية ، وقوله ﴿ فَقَالَ لَهَا وَلَلْارْضَ اثْنَيَا طَوْعًا أُو كُرُهَا ﴾ الآية . وسيأتى فى المفاذى قول قادة : إن الله أحياهم حتى سمعوا كلام نبيَّه توبيخا ونقمة انتهى . وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية من هذه القصة أن السؤال في القبر يقع على البدن فقط ، وأن الله يخلق فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم . وذهب ابن حزم وابن هبيرة الى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود الى الجسد ، وخالفهم الجهور فقالوا : تعاد الروح الى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديث ، ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص ، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه ، لأن الله قادر أن يعيد الحياة الى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال ، كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه . والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقهاد ولا غيره ، ولا ضيق في قبره ولا سعة ، وكذلك غير المقبور كالمصلوب . وجوابهم أن ذلك غير متنع في القدرة ، بل له نظير في المادة وهو النائم فانه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه ، بل اليقظان قد يدرك ألما أو لذة لما يسمعه أو يفكُّر فيه ولا يدرك ذلك جليسه ، وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد وأحوال ما بعد الموت على ما قبله ، والظاهر أن الله تمالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم إبقاء علمهم لشلا يتدافنوا ، وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله . وقد ثبتت «يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق ، وقوله « يضرب بين أذنيه ، وقوله « فيقعدانه ، وكل ذلك من صفات الأجساد . وذهب أبو الهذيل ومن تبعه الى أن الميت لا يشعر بالتعذيب ولا بغيره إلا بين النفختين ، قالوا وحاله كحال النائم والمغشى عليه لا يحس بالضرب ولا بغيره إلا بعد الآفاقة ، والأحاديث الثابثة في السؤال حالة تولى أصحاب الميت عنه ترد علهم . ( تنبيه ) : وجه إذخال حديث ابن عمر وما عارضه من حديث عائشة في ترجمة عذاب القبر أنه لما ثبت من سماع ألهل القليب وتوبيخه لهم دل إدراكهم الـكلام بحاسة السمع على جواز إدراكهم ألم العذاب ببقية الحواس بل بالذات إذ الجامع بينهما و بين بقية الأحاديث أن المصنف أشار الى طريق من طرق الجمع بين حديثي ابن عمر وعائشة بحمل حديث ابن عمر على أن مخاطبة أهل القليب وقعت وقت المسألة وحينتُذُ كانت الروح قد أعيدت الى الجسد ، وقد تبين من الاحاديث الاخرى أن السكافر المسئول يعذب ، وأما إنسكار عائشة فحمول على غير وقت المسألة فيتفق الخبران . ويظهر من هذا التقرير وجه إدخال حديث ابن عمر في هذه الترجمة والله أعلم . رابع أحاديث الباب حديث عائشة في قصة اليهودية . قولِه ( سمعت الأشعث ) هو ابن أبي الشعثاء سليم بن الاسود المحاربي . قولِه ( عن أبيه ) في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن أشعث و سمعت أبي . قوله ( ان يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر ) وقع في رواية أبي وائل عن مسروق عند المصنف في الدعوات و دخلت عجوزان من عجز أيهود المدينة فقالتاً : إن أهل القبور يعذبون في قبورهم ، وهو محمول على أن إحداهما تكلمت وأقرتها الآخرى على ذلك فنسبت القول اليهما بجـازا ، والإفراد محمل على المتـكلمة . ولم أقف على اسم واحـدة منهما . وزاد في رواية أبي وائل , فكذبتهما ، ووقع عند مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشه قالت , دخلت على امرأة من البهود وهي

ته ل : هل شعرتِ أنكم نفتنون في القبور . قالت : فارتاع رسول الله علي وقال : إنما يفتن يهود . قالت عائشة : فلبثنا ليالى ، نم قال رسول الله ﷺ: هل شعرت أنه أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور . قالت عائشة : فسمعت رسول الله عِلِيِّ يستميد من عذاب القبر ، وبين ما تين الروايتين مخالفة ، لأن في هذه أنه عِلِيِّ أَنسكر على البهودية ، وفي الأول أنه اقرها . قال النووى تبما للطحاوى وغيره : هما قصتان ، فأنكر الني مِلْكِيٍّ قول البهودية في القصة الاولى ، ثم أعلم النبي ﷺ بذلك ولم يعلم عائشة ، فجاءت الهودية مرة أخرى فذكرت لها ذلك فأ نكرت علها مستندة الى الانكار الاول ، فأعلما النبي عَلِيُّ بأن الوحى نزل بأثباته انتهى . وقال الكرمانى : محتمل أنه عَلِيُّ كان يتعوذ سرا فلما رأى استغراب عائشة حين سمعت ذلك من البودية أعلن به انتهى . وكأنه لم يقف على رواية الزهرى عن عروة التي ذكر ناها عن صحيح مسلم ، وقد تقدم في ﴿ بِأَبِ النَّعُودُ مِن عَذَابِ القَبِّر ، في الكسوف من طريق عمرة عن عائشة و ان يهودية جاءت تساَّلها فقالت لها : أعادك الله من عذاب القبر ، فسألت عائشة رسول الله عليه التعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله مِمَالِيَّةٍ عائذًا بالله من ذلك . ثم ركب ذات غداة مركبًا فحسفت الشّمس ، فذكر الحديث ، وفي آخره , ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر ، وفي هذا موافقة لرواية الزهري وأنه عليه لم يكن علم بذلك . وأصرح منه ما دواه أحمد باسناد على شرط البخارى عن سعيد بن عمرو بن سعيد الأموى عن عائشة ان يهودية كانت تخدمها ، فلا تصنع عائشة اليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية : وقاك الله عذاب القبر . قالت : فقلت يا رسول الله هل للقبر عَذاب؟ قال : كذبت يهود ، لا عذاب دون يوم القيامة . ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمك ، فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادى بأعلى صوته : أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر ، فإن عذاب القبر حق ، وفي هذا كله أنه ﷺ إنما علم بحكم عذاب القبر إذ هو بالمدينة في آخر الأمركا تقدم تاريخ صلاة الكسوف في موضعه . وقد استشكّل ذلك بأن الآية المتقدمة مكية وهي قوله تعـالي ﴿ يثبت الله الذين آمنوا ﴾ وكذلك الآية الآخرى المتقدمة وهي قوله تعـالي ﴿ النَّارَ يَسْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُواً وعشيا ﴾ والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الاولى بطريق المفهوم في حق من لم يتصف بالإيمان ، وكذلك بالمنطوق في الآخري في حق آل فرعون وإن التحق بهم من كان له حكمهم من الـكمفار ، فالذي أنكره النبي ﷺ إنما هو وقوع عذاب العبر على الموحدين ، ثم أعلم ﷺ أن ذلك قد يقع على من يشاء الله منهم فجزم به وحذر منه وبالغ فى الاستعادة منه تعليما لامته وإرشادا ، فانتنى التمارض بحمد الله تَعالى . وفيه ذلالة على أن عذاب القبر ليس بخاص بهذه الامة بخلاف المسألة ففيها اختلاف سيأتى ذكره آخر الباب . قولِه ( قال نعم عذاب القبر ) كذا للأكثر ، زاد فى رواية الحموى والمستملي دحق ، وابس بحيد لان المصنف قال عقب هذه الطريق : زاد غندر دعذاب القبر حق ، فتبين أن لفظ « حق ، ليست في رواية عبدان عن أبيه عن شعبة ، وأنها ثابتة في رواية غندر عن شعبة وهو كذلك . وقد أخرج طريق غندر النسائى والإسماعيلي كذلك وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة . ( تنبيه ) : وقع قوله « زاد غندر الخ ، فى رواية أبى ذر وحده ، ووقع ذلك فى بعض النسخ عقب حديث أسماء بنت أبى بكر وهو غلط . خامسها حديث أسماء بنت أبى بكر أورده مختصرا جدا بلفظ . قام رسول الله يَرْافِيُّةٍ خطيبًا فذكر فتنة القسبر التي يفتةن فيها المرء ، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة ، وهو مختصر ، وقد ساقه النَّسانى والإسماعيلي من الوجه الذي أخرجُه منه البخاري فزاد بعد قولُه ضجة , حالت بيني و بين أن أفهم آخر كلام رسول الله ﷺ ، فلما سكت

ضجيجهم قلت لرجل قريب منى : أي بارك الله فيك ، ماذا قال رسول الله عَلَيْتُهِ في آخر كلامه ؟ قال قال : قد أوحى الى أنكم تفتنون في القبور قريبًا من فتنة الدجال ، انتهى . وقد تقدم هذا الحديث في كتاب العلم وفي الكسوف من طريق فأطمة بنت المنذر عن أسماء بتمامه ، و فيه من الزيادة ﴿ يُؤَلِّى أَحدَكُمْ فَيْقَالَ لَهُ : مَا عللك بهذا الرجل ، الحديث ، فلم يبين فيه ما بين في هذه الرواية من تفهيم الرجل المذكور لأسماء فيه . وأخرجه في كتاب الجمعة من طريق فاطمة أيْضا وفيه أنه , لما قال أما بعد لفط نسوَّة من الانصار ، وأنها ذهبت لتسكنتهن فاستفهمت عائشة عما قال ، فيجمع بين مختلف هذه الروايات أنها احتاجت الى الاستفهام مرتين ، وأنه لما حدثت فاطمة لم تبين لها الاستفهام الثانى . ولم أقف على اسم الرجل الذي استفهمت منه عن ذلك الى الآن . ولاحمد من طريق محمد بن المنكمدر عن أسماء مرفوعاً , اذا دخل الإنسان قبره فان كان مؤمنا احتف به عمله فيأتيه الملك فنرده الصلاة والصيام ، فيناديه الملك : اجلس ، فيجلس فيقول : ما تقول في هذا الرجل محمد؟ قال : أشهد أنه رسول الله . قال : على ذلك عشت وعايه مت وعليه تبعث ، الحديث . وسيأتى الـكلام عليه مستوفى فى الحديث الذى يليه . وقد تقدم الـكلام على بقية فوائد حديث أسماء في كتاب العلم ، ووقع في بعض النسخ هذا وزاد غندر عذاب القبر ، وهو غلط لأن هذا إنما هو في آخر حديث عائشة الذي قبله ، وأما حديث أسماء فلا رواية لغندر فيه . سادس أحاديث الباب حديث أنس ، وقد تقدم بهذا الاسناد في , باب خفق النعال ، وعبد الآعلي المذكور فيـه هو ابن عبد الأعلى السامى بالمهملة البصرى ، وسميد هو ابن أبي عروبة . قولِه ( إن العبد إذا وضع في قبره ) كذا وقع عنده مختصرا ، وأوله عنـد أبي داود من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بهذا السند و ان ني الله عليتها دخل نخلا لبني النجار ، فسمع صوتا ففزع فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله ناس ما نُوا في الجاهلية. فقال: تعوَّذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال . قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : إن العبد ، فذكر الحديث ، فأفاد بيان سبب الحديث **قوله** ( وانه ليسمع قرع نعالهم ) زاد مسلم و اذا انصرفوا ، وفى رواية له و يأنيه ملكان ، زاد ابن حبان والترمذي من طريق سميد المقبرى عن أبي هريرة وأسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، وفي رواية ابن حبان , يقال لها منسكر و نكير ، زاد الطبراني في الأوسط من طريق أخرى عن أبي هريرة , أعينهما مثل قدور النحاس ، وأنيابهما مثل صياصي البقر ، وأصواتهما مثل الرعد ، ونحوه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن ديناد وزاد « يحفران بأنيابهما ويطآن في أشعارهما ، معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل مني لم يقلوها ، وأورد ابن الجُوزى فى د الموضوعات ، حديثًا فيه د ان فهم رومان وهو كبيرهم ، وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المذنب منكر ونكير ، وان اسم اللذين يسألّان المطيع مبشر وبشير . قولِه ( فيقعدانه ) زاد فى حديث البراء فتعاد روحه في جسده كما تقدم في أول أحاديث الباب ، وزاد ابن حبان من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة ، فاذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه ، والزكاة عن يمينه ، والصوم عن شماله ، وفعل المعروف من قبل رجليــه . فيقال له : اجلس ، فيجلس وقد مثلت له الشمس عند الغروب ، زاد ابن ماجه من حديث جابر ، فيجلس فيمسح عبنيه ويقول : دعونى أصلى ، . قوله ( فيقولان : ماكنت تقول فى هذا الرجل محمد ) زاد أبو داود فى أوله , ماكنت تعبد ؟ فان هداه الله قال : كنت أعبد الله . فيقال له : ماكنت تقول في هذا الرجل ، ولاحمد من حديث عائشة , ما هذا الرجل الذي كان فيكم ، وله من حديث أبي سعيد , فأن كان مؤمنا قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله .

فيقال له : صدقت ، زاد أبو داود ، فلا يسأل عن شيء غيرهما ، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر المتقدم في المسلم والطهارة وغيرهما ۥ فاما المؤمن أوالموقن فيقول : محمد رسول الله ، جاءنابالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا . فيقال له : نم صالحا ، وفي حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور . فيقال له : نم نومة العروس ، فيكون في أحل نومة نامها أحد حتى يبعث ، وللترمذي في حديث أبي هريرة , ويقال له : نم ، فينام نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله اليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك ، ولابن حبان وابن ماجه من حديث أبى هريرة وأحمد من حديث عائشة , ويقال له : على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله ، . قوله ( فيقال له : أأظر ألى مقمدك من النار ) في رواية أبي داود . فيقال له : هذا بيتك كان في النار ، ولـكن الله عز وجل عصمك ورحمك فابدلك الله به بيتا في الجنة . فيقول : دعونى حتى أذهب فابشر أهلي ، فيقال له : اسكت ، وفي حديث أبي سويد عند أحمد «كان هذا منزلك لوكنفرت بربك ، ولابن ماجه من حديث أبي مريرة باسناد صحيبح , فيقال له : هل رأيت الله ؟ فيقول ما ينبغي لآحد أن يرى الله ، فتفرج له فرجة قبل النار فينظر اليها يحطم بمضها بعضا نيقال له : انظر الى ما وقاك الله ، وسيأتى فى أواخر الرقاق من وجه آخر عن أبي هريرة . لاّ يدخل أحد الجنة إلا أرى مقمده من النار لو أساء ايزداد شكرا ، وذكر عكسه . قوله ( قال قتادة : وذكر انا أنه يفسح له في قبره ) زاد مسلم من طريق شيبان عرب قتادة , سبعون ذراعاً ، ويملُّا خضراً الى يوم يبعثون ، ولم أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث قسادة . وفي حدیث أبی سعید مرے وجه آخر عند أحمد . ویفسح له فی قبره ، وللترمذی وابن حبان من حدیث أبی هریرة د فيفسح له في قبره سبعين ذراعاً ، زاد ابن حبان د في سبعين ذراعاً ، . وله من وجه آخر عن أبي هريرة د ويرحب له في قيره سبعون ذراعاً ، وينور له كالقمر الملة البيدر ، وفي حديث البراء الطويل ﴿ فينادي مناد من السهاء : إن صدَق عبدى فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا في الجنة وألبسوه من الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيها ، ويفسح له فها مد بصره ، زاد ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة , فيزداد غبطة وسرورا ، فيعاد الجلد الى ما بدأ منه وتجعل روحه في نسم طائر يملق في شجر الجنة ، (١) . قولِه ( وأما المنافق والسكافر ) كذا في هذه الطريق بواو العطف ، وتقدم في ﴿ بِأَبِ خَفَقَ النَّمَالَ ، بِهَا ﴿ وَأَمَا الْكَافَرُ أَوَ الْمَنَافَقِ ، بِالشُّك ، وفي رواية أبي داود ﴿ وان الْـكَافَر إذا وضع، وكذا لابن حبان من حديث أبي هريرة ، وكذا في حديث البراء الطويل ، وفي حديث أبي سعيد عند أحمد د وان كان كافرا أو منافقاً ، بالشك ، وله فى حديث أسماء د فان كان فاجرا أو كافراً ، وفى الصحيحين مر. حديثها . وأما المنافق أو المرتاب، وفي حديث جابر عند عبد الرزاق وحديث أبي هريرة عنـــد الترمذي . وأما المثَّافق، وفي حديث عائشة عند أحمر وأبي هر رة عند ابن ماجه د وأما الرجل السوم، وللطبراني من حديث أبي هريرة . و إن كان من أهل الشك ، فاختلف ،بذه الروايات نفظا وهي مجتمعة على أز كلا من الكافر والمنافق يسأل ، ففيه تعقب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعى الإيمان إن محقا وإن مبطلاً ، ومستندم في ذلك ما رواه

<sup>(</sup>١) خرج الامام أحمد عن كتب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال • نسمة أبلؤمن طائر يملق في شجر الجنة حتى يرجعه الله الله جسده يوم يبعثه ، قال الحافظ ابن كثير في اسناد هذا الحديث: انه إسناد صميح عزيز عظيم . قال : ومعنى • يعلق ، أى يأكل . وفي صميح مسلم عن أبن مسمود مرفوعا • أزواح الصهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسمرح في الجنة حيث شاءت ، ثم تأوى الى طلك التناشيل ، لل ثر . والله أعلم

عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال و إنما يفتن رجلان : مؤمن ومنافق ، وأما الـكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه ، وهذا موقوف . والاحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة فهي أولى بالقبول ، وجزم الترمذي الحكم بأن السكافر يسأل ، واختلف في الطفل غير الممسيز فجزم القرطى فى التذكرة بأنه يسأل، وهو منقول عن الحُنفية، وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يسأل، ومن ثم قالوا : لا يستحب أن يلقن . واختلف أيضا في النبي هل يسأل ، وأما الملك فلا أعرف أحدا ذكره ، والذي يظهر أنه لا يسأل لأن السؤال يختص بمن شأنه أن يفتن ، وقد مال ابن عبد البر الى الأول وقال : الآثار تدل على أن الفتنة لمن كان منسوبا الى أهل القبلة ، وأما الكافر الجاحد فلا يسأل عن دينه . وتعقبه ابن القيم في وكتاب الروح ، وقال: في الكتاب والسنة دليل على أن السؤال للـكافر والمسلم ، قال الله تعـالي ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقرل الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويصل الله الظالمين ﴾ وفى حديث أنس فى البخارى . وأما المنافق والـكافر ، بواو العطف ، وفي حديث أبي سعيد ﴿ فَانَ كَانَ مُؤْمَنَا \_ فَذَكُرُهُ وَفِيهِ \_ وَانْ كَانْكَانُوا ﴾ وفي حديث البراء ﴿ وَانْ الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا \_ قذكره وقيه \_ فيأتيه منكر ونكير ، الحديث أخرجه أحمد هكذا ، قال : وأما قول أبي عمر : فأما الكافر الجاحد فليس من يسأل عن دينه ، فجوابه أنه نني بلا دليل ، بل في الكتاب العزيز الدلالة على أن المكافر يسأل عن دينه ، قال الله تمالى ﴿ فلنسأ لن الذين أرسل الهم ولنسأ لن المرسلين ﴾ وقال تعالى ﴿ فُورِ بِكَ لَذَا لَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ لكن للناني أن يقول إنَّ هذا السؤال يكون يوم القيامة . قوله ( فيقول لا أدرى ) فى رواية أبى داود المذكورة . وان السكافر اذا وضع فى قبر، أناه مَلك فينتهر، فيقول له : ما كنت تعبد ، وفى أكثر الاحاديث د فيقولان له ماكنت تقول في هذا الرجل ، وفي حديث البراء د فيقولان له من ربك؟ فيقول : ها، ها، لا أدرى ، فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيسكم ؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى ، وهو أتم الاحاديث سياقا . قولِه (كنت أقول ما يقول النـاس) في حديث أسمـاء « سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته ، وكذا في أكثر الأحاديث . قوله (لا دريت ولا تليت) كذا في أكثر الروايات بمثناة مفتوحة بعد ها لام مفتوحة وتحتانية ساكنة ، قال ثعلب: قوله , تليت ، أصله تلوت ، أي لا فهمت ولا فرأت القرآن ، والمعنى لا دريت ولا اتبعت من يدرى ، وإنما قاله بالياء لمواخاة دريت . وقال ابن السكيت : قوله « تليت » إتباع ولا معنى لها ، وقيل صوابه ولا ائتليت بزيادة همزتين قبل المثناة بوزن افتعلت من قولهم ما ألوت أى ما استطعت ، حكى ذلك عن الاصمعي ، وبه جزم الخطابي . وقال الفراء : أي قصرت كأنه قيل له لا دريت ولا قصرت في طلبالدراية ثم أنت لا تدرى . وقال الآزهري : الآلو يكون بمعنى الجهد وبمعنى التقصير وبمعنى الاستطاعة . وحكى ابن قتيبة عن يونس بن حبيب أن صواب الرواية و لا دريت ولا أتليت ، بزيادة ألف و تسكين المثناة كأنه يدعو عليه بأن لا يكون له من يتبعه ، وهو من الاتلاء يقال ما أتلت ابله أي لم تلد أولادا يتبعونها . وقال : قول الأصمعي أشبه بالمعنى ، أى لا دريت ولا استطعت أن تدرى . ووقع عنسد أحمد من حديث أبى سعيد , لا دريت ولا الهمتديت ، وفي مرسل عبيد بن عمير عند عبد الرزاق , لا دريت ولا أفلحت ، . قول ( بمطارق من حديد ضربة ) تقدم في د باب خفق النعال ، بلفظ د بمطرقة ، على الإفراد ، وكذا هو في معظم الأحاديث . قالي الكرماني : الجمع مؤذن بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغة ١ هـ. وفي حديث البراء . لو ضرب بها جبل لصار

تراباً ، وفي حديث أسماء و ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط ثمرته جمرة مثل غرب البعير تضربه ما شاء الله صماء لا تُسمع صوته فترحمه ، وزاد في أحاديث أبي سعيد و أبي هريرة وعائشة التي أشرنا اليها . ثم يفتح له باب الى الجنة فيقال له : هذا منزلك لو آمنت بربك ، فاما اذ كفرت فان الله أبدلك هذا ، ويفتّح له باب آلى النـــار ، زاد في حديث أبي هريرة . فيزداد حسرة وثبورا ، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ، . و في حديث البراء . فينادي مناد من الساء : أفرشوه من النار ، وألبسوه من النار ، وافتحوا له بابا الى النار ، فيأتيه من حرها وسمومها ، . قوله (من يليه) قال المهلب: المراد الملائكة الذين يلون فتنته ،كذا قال ، ولا وجه لتخصيصه بالملائكة فقد ثبت أن البهائم تسمعه . وفي حديث البراء و يسمعه من بين المشرق والمغرب ، وفي حديث أبي سعيد عند أحمد و يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين ، وهذا يدخل فيه الحيوان والجماد ، لكن يمكن أن يخص منه الجماد . ويؤيده أن في حديث أبي هريرة عند البزار . يسمعه كل دا به إلا الثقلين ، والمراد بالثقلين الإنس والجن ، قيل لهم ذلك لانهم كالثقل على وجه الأرض. قال المهلب: الحسكمة في أن الله يسمع الجن قول المبت قدموني ولا يسمعهم صوته إذا عذب بأن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنيا وصوته إذا عذب في القبر متعلق بأحكام الآخرة ، وقد أخني الله على المكلفين أحوال الآخرة إلا من شاء الله إبقاء عليهم كما تقدم . وقد جاء في عذاب القبر غير هذه الاحاديث : منها عن أبي هريرة و إبن عباس وأبى أيوب وسعد وزيد بن أرقم وأم خالد فى الصحيحين أو أحدهما ، وعن جابر عند ابن ماجه ، وأبى سعيد عند أبن مردويه ، وعمر وعبد الرحن بن حسنة وعبد الله بن عمرو عند أبي داود ، و أبن مسمود عند الطحاوي ، وأبى بكرة وأسماء بنت يزيد عند النسائى ، وأم مبشر عند ابن أبي شيبة ، وعن غيرهم. وفي أحاديث الباب مرب الفوائد : إثبات عذاب القبر ، وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين . والمساءلة وهل هي واقعة على كل واحد؟ تقدم تقرير ذلك، وهل تختص بهذه الآمة أم وقعت على الآمم قبلها؟ ظاهر الآحاديث الآول و به جزم الحسكيم الترمذي وقال : كانت الامم قبل هذه الامة تأتيهم الرسل فان أطأعوا فذاك وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب ، فلما أرسل الله محمدا رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب ، وقبل الإسلام بمن أظهره سواء أسر الكفر أر لا ، فلما ماقوا قيض الله لهم فتانى القبر اليستخرج سرهم بالسؤال وليميز الله الخبيث من الطيب ويثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين انتهى . ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعا . ان هذه الامة تبتلي في قبورها ، الحديث أخرجه مسلم ، ومثله عند أحمد عن أبي سعيد في أثناء حديث ، ويؤيده أيضا قول الملكين . ما تقول في هذا الرجل محمد ، وحديث عائشة عند أحمد أيضا بلفظ . وأما فتنة القبر في تفتنون وعني تسألون ، وجنح ابن القيم الى الثاني وقال : ليس في الاحاديث ما ينني المسألة عن تقدم من الامم ، وإنما أخبر النبي ﷺ أمته بكيفية امتحانهم في القبور لا أنه نني ذلك عن غيرهم ، قال : والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك ، فتعذَّب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة . وحكى في مسألة الأطفال احتمالا ، والظاسر أن ذلك لا يمتنع في حق المميز دون غيره . وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال : كنت أسمع الناس يقولون شيئًا فقلته ، وفيه أن الميت يحيا في قبره للسألة خلافًا لمن رده واحتج بقوله تعالى ﴿ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ﴾ الآية قال : فلوكان يحيا في قبره للزم أن يحيا ثلاث مرات ويموت ثلاثا وهُو خلاف النص ، والجواب بأن المراد بألحياة في القبر للسألة ليست الحياة المستقرة المصودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه وتحتاج الى ما يحتاج اليه الآحياء ، بل هى مجرد اعادة لفائدة الامتحان الذى وردت به الآحاديث الصحيحة ، فهى إعادة عارضة ، كما حي خلق لكثير من الآنبياء لمسألتهم لهم عن أشياء ثم عادوا موتى . وفى حديث عائشة جواز التحديث عن أهل الكتاب بما وافق الحق

### ٨٧ - باب التَّمَوْ فر مِن عذابِ القسبرِ

١٣٧٦ – مَرْثُنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا وُهَيبٌ عن موسىٰ بنِ عُقبةَ قال : حدَّثَمَنْى ابنةُ خالدٍ بنِ سعيدِ بنِ العاص ﴿ أَنَّهَا سَمِعَتِ النبِيَّ وَهُو يَتِمَوَّذُ مِن عذابِ القَبرِ ﴾

[ الحديث ١٣٧٦ \_ طرفه في ٦٣٦٤ ]

۱۳۷۷ - مَرْثُنَا مُسلمُ بنُ إبراهيمَ حدَّ ثَنَا هِشَامُ حدَّ ثَنَا يُحِيىٰ عن أَبِي سلمةَ عن أَبِي هريرةَ رضى اللهُ عنه قال «كان رسولُ اللهِ عَلَيْكِيْ يَدْعُو : اللهِ هَا إِنِي أُعُوذُ بِكَ مِن عذابِ القَبرِ ، ومِن عذابِ النارِ ، ومِن فِتنةِ اللهِ عَلَيْكِ يَدْعُو : اللهُ هَا أَنْ أَعُوذُ بِكَ مِن عذابِ القَبرِ ، ومِن عذابِ النارِ ، ومِن فِتنةِ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَ

قله ( باب النعوذ من عذاب الفهر ) قال الوين بن المنير : أحاديث هذا الباب تدخل في الباب الذي قبله ، وإنما أفردها عنها لآن الباب الأول معقود لثبوته ردا على من أنكره ، والثاني لبيان ما ينبغي اعتهاده في مدة الحياة من التوسل إلى الله بالنجاة تمنه والابتهال اليه في الصرف عنه . قوله ( أخبرنا يحيى ) هو ابن سعيد الفطان . قوله ( عن أبي أيوب ) هو الأنصاري . وفي هذا الاسناد ثلاثة من الصحابة في نسق أولهم أبو جحيفة . قوله ( وجبت الشمس ) أي سقطت ، والمراد غروبها . قوله ( فسمع صوتا ) قيل يحتمل أن يكون سمع صوت ملائدكة العذاب أو صوت الشمال المهود المعذبين أو صوت وقع العذاب . قلت : قد وقع عند الطبراني من طريق عبد الجبار بن الدباس عن عون بهذا السند مفسرا ولفظه و خرجت مع النبي يتمالي حين غربت الشمس ومعي كوز مر ما ، ، فانطلق لحاجته حتى جاء فوضأته فقال : أسمع ما أسمع ؟ قلت : أنه ورسوله أعلم . قال : أسمع أصوات اليهود يعدنون في قبوره ، . فوضأته فقال : أسمع ما أسمع ؟ قلت : أنه ورسوله أعلم . قال : أسمع أصوات اليهود يعدنون في قبوره ، اليهود قوله ( يهود تعذب في قبورها ) هو خبر مبتداً أي هذه يهود ، أو هو مبتداً خبره محذوف . قال الجوهري : اليهود قبيلة والأصل المهوديون فحذفت يا والان في تعز من عرف على هذا الحد فجمع على قياس شمير وشعيرة ثم عرف الجمع بالآلف واللام ولولا ذلك لم يجز دخول الآلف واللام لأنه معرفة مؤنث فجرى بجرى القبيلة وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث ، وهو موافق أقوله فيا تقدم من حديث عائشة ، إنما تعذب اليهود ، وإذا البنضر المهود تعذب بيهود بهم ثبت تغذيب غيره من المشركين لآن كفرهم بالشرك أشد من كفر اليهود . قوله ( وقال النضر المهود تعذب بيهود بهم ثبت تغذيب غيرهم من المشركين لآن كفرهم بالشرك أشد من كفر اليهود . قوله ( وقال النضر المهود تعذب بيهود بهم ثبت تغذيب غيرهم من المشركين لآن كفرهم بالشرك أشد من كفر اليهود . قوله ( وقال النضر المهود تعذب بيهود بهم ثبت تغذيب غيرهم من المشركين لآن كفرهم بالشرك أشد من كفر اليهود . قوله ( وقال النضر المهود تعذب بيهود بهم عالية المهود الم

الخ) ساق هذه الطريق لتصريح عون فيها بساعه له من أبيه وسماع أبيه له من البراء ، وقد وصلها الاسماء لي من طريق أحمد بن منصور عن النضر ولم يسق المتن ، وساقه إسحق بن راهويه في مسنده عن النضر بلفظ و فقال : هذه يهود تعذب في قبورها ، قال ابن رشيد : لم يجر للتعوذ من عذاب القبر في هذا الحديث ذكر ، فلهذا قال بعض الشارحين : إنه من يقية الباب الذي قبله ، وإنما أدخله في هذا الباب بعض من نسخ الكتاب ولم يميز ، قال : ويحتمل أن يكون المصنف أراد أن يعلم بأن حديث أم خالد ثاني أحاديث هذا الباب محول على أنه يولي تعوذ من عذاب القبر حين سمع أصوات يهود ، لما علم من حاله أنه كان يتهوذ ويأمر بالتموذ مع عدم سماع العذاب فكيف مع سماعه ، قال : وهذا جار على ما عرف من عادة المصنف في الأغماض . وقال الكرماني : العادة قاضية بأن كل من سمع مثل ذلك الصوت يتموذ من مثله . قوله (حدثنا معلى) هو ابن أسد ، و بنت خالد اسمها أمة و تكنى أم خالد ، وقد أورده المصنف في الدعوات من وجه آخر ، عن موسى بن عقبة سمعت أم خالد بنت خالد ولم أسمع أحدا سمع من النبي غيرها ، فذكره . ووقع في الطبراني من وجه آخر عن موسى بلفظ و استجيروا بالله من عذاب القبر قان عذاب القبر حق ، قوله في حديث أبي هريرة (كان رسول الله يولية يدعو) زاد الكشميني و ويقول ، وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في آخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمة

#### ٨٨ – باب عذاب القبر منَ الغِيبةِ والبَولِ

۱۳۷۸ - مرتث تُقيبة حدَّ مَنا جَرِيرَ عن الأعش عن مُجاهِد عن طاوُس قال ابنُ عباس رضى اللهُ عنهما لا مَنَّ النبي عَلَيْ اللهُ عنهما لا مَنَّ النبي عَلَيْ اللهُ عنها أحدُها فكانَ لا مَنْ اللهُ عنهما أَمَدُ بالنّ مِنْ النبي عَلَيْ اللهُ عنهما على قبر مَنْ فقال : إنهما كَيُمَذُ بان وما مُعذَّ بالنّ عَدُ مَا خَدَ عُوداً رَطباً فكسَرَهُ با ثنتين ، ثمَّ غَرَزَ بَسمى بالنّميمة ، وأما أحدُها فكان لا يَستَيْرُ من بوله . قال : ثم أخذ عُوداً رَطباً فكسَرَهُ با ثنتين ، ثمَّ غَرَزَ كلّ واحدٍ منهما على قبر ثمَّ قال : آملهُ مُخفَّفُ عنهما ، ما لم بَيبَسا ،

قوله ( باب عذاب القبر من الغيبة والبول ) قال الزين بن المنير : المراد بتخصيص هذين الامرين بالذكر تعظيم أمرهما ، لا نفي الحكم عما عداهما ، فعلى هذا لا يلزم من ذكرهما حصر عذاب القبر فيهما ، لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما أبهما أمكن في ذلك من غيرهما ، وقد روى أصحاب السنن من حديث أبي هريرة ، استنزهوا من البول ، فأن عامة عذاب القبر منه ، ثم أورد المصنف حديث ابن عباس في قصة القبرين ، وليس فيه للغيبة ذكر ، وإنما ورد بلفظ النمية ، وقد تقدم المكلام عليه مستوفى في الطهارة . وقيل مراه المصنف أن الغيبة تلازم النميمة لأن النميمة مستملة على ضربين : نقل كلام المفتاب الى الذي اغتابه ، والحديث عن المنقول عنه بما لا يريده . قال ابن وشيد : لكن لا يلزم من الوعيد على النميمة ثبوته على الفيبة وحدها ، لأن مفسدة النميمة أعظم ، وإذا لم تساوها لم يصح لكن لا يلزم من الوعيد على النميمة ثبوته على الفيبة وحدها ، لأن مفسدة النميمة أعظم ، وإذا لم تساوها لم يصح والحذر فيكون قصد التحذير من الممتاب لئلا يكون له في ذلك نصيب انتهى . وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغيبة كا بيناه في الطهارة ، فالظاهر أن البخارى جرى على عادته في الإشارة الى ما ورد في بعض طرق الحديث والله أعلم

#### ٨٩ - بالسُّ اللِّيتِ أيعرَضُ عليهِ مَقَعَدُهُ بالغَداةِ والمَشِيِّ

١٣٧٩ – مَرْشُنَ إسماعيلُ قال حدَّ تَنَى مالكُ عن نافع عن عبدِ اللهِ بن عُمرَ رضَىَ اللهُ عنهما أنَّ رسولُ اللهِ وَيُعْلِينُو قال ﴿ إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلِيهِ مَقْمَدُهُ بِالغَدَاةِ وِالْمَشَّى ۚ ، إِن كَان مِن أَهْلِ الجِنَّةِ فَمْن أَهْلِ الجِنةِ ، وإن كان مِن أهلِ النارِ فَنْ أهلِ النارِ ، فَيُقالُ : هٰذَا مَقَمَدُكَ حَتَىٰ يَبَعَنَكَ اللهُ يُومَ القِيامَةِ ﴾

[ الحديث ١٣٧٩ \_ طرفاه في : ٢٢٤٠ ، ١٥٠٥]

قولِه ( باب الميت يعرض عليه مقعدِه بالغداة والعشى ) أورد فيه حديث ابن عمر ، ان أحـدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، قال ابن التين : يحتمل أن يريد بالفداة والعشي غداة واحدة وعشية واحدة يكوب العرض فمها . ومعنى قوله . حتى يبعثك الله ، أى لا تصل اليه الى يوم البعث . ويحتمل أن يريد كل غداة وكل عشى ، وهُو محمول على أنه يحيا منه جزء ليدرك ذلك فغير متنع أن تعاد الحياة الى جزء من الميت أو أجزا. وتصح مخاطبته والعرض عليه انتهى . والأول موافق الاحاديث المتقدمة قبل بابين فى سياق المساءلة وعرض المقعدين على كل أحد . وقال القرطى : يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقط ، ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن . قال : والمراد بالغداة والعشى وقتهما وإلا فالموتى لا صباح عندهم ولا مساء . قال : وهذا فى حق المؤمن والسكافر واضح ، فأما المؤمن المخلط فمحتمل في حقه أيضا ، لأنه يدخل الجنة في الجملة ، ثم هو مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء وأرواحهم تسرح فى الجنة . ويحتمل أن يقال : إن فائدة العرض فى حقهم تبشير أرواحهم باستةرارها فى الجنة مقترنة بأجسادها ، فان فيه فدرا زائدا على ما هي فيه الآن . قولِه ( ان كان من أهل الجنة فن أهل الجنة ) اتحد فيه الشرط والجزاء لفظا ولا بد فيه من تقدير ، قال التوربشتي : التقدير إن كان من أهل الجنسة فمقعده من مقاعد أهل الجنة يعرض عايم . وقال الطبيي : الشرط والجزاء إذا اتحدا لفظا دل على الفخامة ، والمراد أنه يرى بعد البعث من كرامة الله ما ينسيه هذا المقعد انتهى . ووقع عند مسلم بلفظ د ان كان من أهل الجنة فالجنـة ، أى فالمعروض الجنة . وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر ، وأن الروح لا تفنى بفناء الجسد لأن العرض لا يقع إلا على حى . وقال ابن عبد البر : استدل به على أن الارواح على أفنية القبور(١) . قال : والمعنى عندى أنها قد تـكون على أفنية قبورها لا أنها لا تفارق الأفنية ، بل هي كما قال مالك إنه بذنه أن الأرواح تسرح حيث شا.ت. قولِه ( حتى يبعثك الله يوم القيامة ) في رواية مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك . حتى يبعثك الله الله يوم القيامة ، وحكى ابن عبد البر فيه الاختلاف بين أصحاب مالك ، وأن الأكثر رُووه كرواية البخارى وأن ابن القاسم رواه كرواية مسلم ، قال : والمعنى حتى يبعثك الله الى ذلك المقعد . ويحتمل أن يعود الضمير الى الله ، فألى الله ترجع الأمور ، والأول

<sup>(</sup>١) ما تاله ابن عبد البر ومالك في الأرواح ضعيف مخالف لظاهر الفرآن الكريم، وقد دل ظاهر القرآن على أن الأرواح ممسكة عند الله سبحانه وينالها من العذاب والنهيم ما شاء الله من ذلك ، ولا مانم من عرض العذاب والنعيم عليها وإحساس البدن أو ما بتي منه يما شاء الله من ذلك كما هو قول أهل السنة ، والدليل الممار اليه قوله تعالى ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها ، والتي لم تمت في منامها ، فيمسك التي قضي عليها الموت ، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى﴾ . وقد دات الأحاديث على إعادتها الى الجسد بعد الدفن عند السؤال ، ولامانع من إعادتها إليه فيما يشاءالله من الأونات كوقت السلام عليه . وثبت في الحديث الصحيح أن أرواح المؤمنين في شكل طيور تعلق بفجر الجنة ، وأرواح التمهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت . . الحديث . والله أعلم

أظهر اه. ويؤيده رواية الزهرى عن سالم عن أبيه بلفظ , ثم يقال : هذا مقعدك الذى تبعث اليه يوم القيامة , أخرجه مسلم . وقد أخرج النسائى رواية ابن القاسم لكن لفظه كلفظ البخارى

#### ٩٠ - باب كلام اليَّتِ على الجنازة

1٣٨٠ - عَرْضُ فَتَبِبةُ حدَّ ثَنَا اللَّيثُ عن سعيدِ بنِ أبى سعيدٍ عن أبيهِ أنه سمِع أبا سعيدٍ المُخدريُّ رضى الله عنه يقولُ : قال رسولُ اللهِ عَلَيْتِهِ ﴿ إِذَا وُضِمَتِ الجَنَازَةُ فَاحتملُها الرجالُ على أعنا قِهم ، فان كانت صالحةً قالت قدَّمونى ، قَدَّمونى ، وإن كانت غيرَ صالحةٍ قالت : يا وَيلَها ، أينَ يَذَهَبونَ بها ؟ يَسَمَعُ صَو تَها كلُّ شيء إلا للهِ الإنسانُ لَصَوِقَ ا

قوله ( باب كلام الميت على الجنازة ) أى بعد حلها . أورد فيه حديث أبي سعيد ، وقد تقدم السكلام عليه قبل بصعة وثلاثين بابا ، وترجم له د قول الميت وهو على الجنازة قدمونى ، قال ابن رشيد : الحسكمة في هذا التكرير أن الترجمة الأولى مناسبة للترجمة التي قبلها وهي د باب السرعة بالجنازة ، لاشتمال الحديث على بيان موجب الاسراع ، وكذلك هذه الترجمة مناسبة للتي قبلها كأنه أراد أن يبين أن ابتداء العرض إنما يكون عند حمل الجنازة لانها حينئذ يظهر لها ما تؤل اليه فتقول ما تقول

٩١ - بأسب ما قبل في أولادِ المسلمين . وقال أبو هريرة رضى اللهُ عنهُ عن النبي عليها .
 ه مَن ماتَ لهُ ثلاثةٌ منَ الولدِ لم يَبلغوا الحِنثَ كانَ لهُ حِجابا من النارِ أو دخل الجنة »

١٣٨١ - مَرْشُنَا يعقوبُ بنُ إبراهمَ حدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ حدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بنُ صُهَبِ عن أنسِ بنِ مالكُ رضىَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ عَلِيَّاتِيْقِ ﴿ ما مِنَ الناسِ مُسلمْ كَيُوتُ له ثلاثةً مِنَ الوَلدِ لمَ يَبلُغُوا الحِنثَ إلاَّ الشَّرِ عنه قال: فاللهُ الحِنةَ بفضلِ رَحمتِهِ إِيَّامِ ﴾ أُدخَلَهُ اللهُ الجنةَ بفضلِ رَحمتِهِ إِيَّامِ ﴾

١٣٨٢ - مَرْشُ أَبُو الوَكِيدِ حَدَّ ثَنَا شَعِبَةُ عَنَ عَدِيٍّ بِنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سِمِعَ البَرَاءَ رَضَىَ اللهُ عَنَهُ قَالَ ﴿ لَمُنَّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيقِ ﴿ إِنَّ لَهُ مُرضِعاً فَى الْجَنَةِ ﴾

[ الحديث ١٣٨٧ \_ طرفاه في: ١٣٥٥ ، ١٢٨٠ ]

قوله (باب ما قيل في أولاد المسلمين) أي غير البالهين . قال الزين بن المنير : تقدم في أو ائل الجنائز ترجمة و من مات له ولد فاحتسب ، و فيها الحديث المصدّر به ، و إنما ترجم بهذه لمعرفة مآل الاولاد ، و وجه انتزاع ذلك أن من يكون سببا في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجب هو لأنه أصل الرحمة وسببها . وقال النووى : أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة . و توقف فيه بعضهم لحديث عائشة ، يعنى الذي أخرجه مسلم بلفظ و توفى صبى من الانصار فقلت : طوبى له لم يعمل سوء ا ولم يدركه . فقال النبي على أن الله خلق الجنة أهلا ، الحديث . قال و الجواب عنه أنه لهله نهاها عن المسارعة الى القطع من غير دليل ، أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة انتهى ، وقال القرطي : نفي بعضهم الى القطع من غير دليل ، أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة انتهى ، وقال القرطي : نفي بعضهم

الحلاف في ذلك . وكمأنه عني ابن أبي زيد فانه أطلق الإجماع في ذلك ، و لعلمه أراد إجماع من يعتد" به . وقال المازرى : الخلاف فى غير أولاد الآنبياء انتهى . ولعل البخارى أشار الى ما ورد فى بعض طرق حديث أبى هريرة الذي بدأ به كما سيأتى ، فإن فيه التصريح بادعال الأولاد الجنة مع آبائهم . وروى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند عن على مرفوعاً . ان المسلمين وأولادهم في الجنة ، وإن المشركين وأولادهم في النار ، ثم قرأ ﴿ والذين آمنوا واتبعتهم ﴾ الآية ، وهذا أصح ما ورد في تفسير هذه الآية وبه جزم ابن عباس . قولِه ( وقال أبو هريرة الخ ) لم أره موصولًا من حديثه على هذا الوجه ، نعم عنــد أحمد من طريق عون عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة بلفظ « ما من مسلمين يموت لها ثلاثة من الولدلم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل رحمته الجنــة ، ولمســلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا و لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحدَّسب إلا دخلت الجذـــة ، الحديث . وله من طريق أبى زرعة عن أبى هريرة . ان النبي عَلَيْتُهِ قال لامرأة : دفنت ثلاثة؟ قالت : نعم . قال : لقد احتظرت بحظار شديد من النار ، وفي صحيح أبي عوانةً من طريق عاصم عن أنس . مات ابن للزبير فجزع عليه ، فقال النبي ﷺ: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حجابًا من النار ، . قوله (كان له )كذا للاكثر أيكان موتهم له حجاباً ، وللكشمهني وكانوا ، أي الاولاد . قولِه ( ثلاثة من الولد ) سقط قوله ، من الولد، في رواية أبي ذر ، وكذا سبق من رواية عبد الوارث عن عبـد العزيز في ﴿ باب فضل من مات له ولد فاحتسب ، وتقدم الكلام عليه مستوفى هناك . قولِه ( لما توفى ابراهيم ) زاد الاسماعيلي من طريق عمرو بن مرذوق عن شعبة بسنده د ابن رسول الله علي ، وله من طريق معاذ عن شعبة بسنده عن الني علي و توفى ابنه ابراهم ، . قوله ( ان له مرضعا في الجنة ) قال أبن التين : يقال الرأة مرضع بلاهاء مثل حائض ، وقد ارضمت فهي مرضعة إذاً بنى من الفعل ، قال الله تعالى ﴿ تَذَهُلَ كُلُّ مُرضَمَةً عَمَا أُرضَعَتَ ﴾ قال : وروى , مرضعا ، بفتـح الميم أى إرضاعا انتهى . وقد سبق الى حكاية هذا الوجه الخطابي ، والأولُّ رواية الجمهورُ ، وفي رواية عمرو المذكورة و مرضما ترضعه في الجنة ، وقد تقدم الـكلام على قصة موت إبراهيم مستوفى في ﴿ بَابِ قُولَ النِّي يَرْكِيْجُ إِنَا بِك لمحزونون ، وإيراد البخارى له في هذا الباب يشمر باختيار القول الصائر الى أنهم في الجنة ، فكأنه توقف فيه أولا ثم جزم به

### ٩٢ - باسب ما قيل في أو لادِ المشركينَ

١٣٨٣ – مَرْشُنَا حِبَّانُ أُخبرَ نا عبدُ اللهِ أُخبرَ نا شعبةُ عن أبى بِشرِ عن سعيدِ بنِ جُبيَرِ عنِ ابنِ عبّاسِ رضى اللهُ عنهم قال « سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن أولادِ المشركينَ ، فقال : اللهُ إذ خَلَقَهم أُعلَمُ ؟ كانوا عاماينَ » [ المدبب ١٣٨٣ ـ طرف ف : ١٠٩٧]

١٣٨٤ - مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعيبُ عَنِ الزَّهُرَى قَالَ أَخْبَرَ فَي عَطَاهُ بَنُ يَزِيدَ اللَّيْنُ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا هُرِيرَةً وَصَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ ﴿ سُئُلَ النّبِي مُ وَلِينًا فَيْ عَنْ ذَرَارِي ۗ المُشْرِكِينَ فَقَالَ : اللهُ أَعَلَمُ بَمَا كَانُوا عَامِلِينَ ﴾

[ الحديث ١٣٨٤ ــ طرفاه في : ٦٥٩٨ ، ٦٦٠٠ ]

١٣٨٥ - وَرُشُ آدَمُ حدَّثَنَا ابنُ أبي ذِيْبٍ عن ِ النَّهريِّ عن أبي سَلَمَةً بن عبدِ الرحمٰنِ عن أبي هريرة رضي

اللهُ عنهُ قال : قال النبيُّ مَلِيَّالِيَّةِ ﴿ كُلُّ مُولُودٍ يُولَدُ عَلَى النِطَرَةِ ، فأَبَوَاهُ يُهَوِّدانِهِ أَو يُنصِّرانِهِ أَو يُمَجِّسانِهِ ، كَمَّلُ البهيمةِ تُنْتَجُ البَهيمةَ ، هل تَرَى فيها جَدْعاءَ » ؟

قَوْلِهِ ( بَابِ مَا قَيْلُ فَي أُولَادِ المشركين ) هذه الترجمة تشعر أيضًا بأنه كان متوقفًا في ذلك ، وقد جزم بعد هذا فى تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائر الى أنهم فى الجنة كما سيأتى تحريره ، وقد رتب أيضا أحاديث هذا الباب ترتيباً يشير الى المذهب الختار ، فأنه صدره بالحديث ألدال على التوقف ، ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم فى الجنة ، ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك فان قوله فى سياقه , وأما الصبيان حوله فأولاد الناس ، قد أخرجــه فى التمبير بلفظ . وأما الولدان الذين حوله فـكل مولود يولد على الفطرة . فقال بعض المسلمين : وأولاد المشركين؟ فقال : وأولاد المشركين ، ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا ﴿ سَالَتَ رَبِّي اللَّاهِينَ مَن ذرية البشر أن لا يُعذبهم فأعطانهم ، إسناده حسن . وورد تفسير ﴿ اللَّاهِينَ ، بأنهم الْأَطْفَالَ مِن حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه البزار ، وروَّى أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت . قلت يا رسول الله من فى الجنة ؟ قال : الني في الجنة ، والشهيد في الجنة ، والمولود في الجنة ، استاده حسن . واختلف العالماء قديما وحديثا في هذه المسألة على أقوال : أحدها أنهم في مشيئة الله تعالى ، وهو منقول عن الحادين وابن المبارك وإسحق ، ونقله البيهق في والاعتقاد ، عن الشافعي في حق أو لاد المكفار خاصة ، قال ابن عبد البر : وهومقتضي صنيع مالك ، وليس عنده في هذه المسألة شي منصوص ، إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة ، والحجة فيه حديث , الله أعلم بماكانوا عاملين . . ثانيها أنهم تبع لآبائهم ، فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النار ، وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج ، واحتجوا بقوله تعالى ﴿ رَبُّ لَا تَذَرُّ عَلَى الأرض من السكافرين ديارا ﴾ وتعقبه بأن المراد قوم نوح خاصة ، وإنما دعا بذلك لما أوحى الله ﴿ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ﴾ وأما حديث , هم من آبائهم أو منهم ، فذاك ورد في حــكم الحربي ، ُوروى أحمد من حديث عائشة . سألت رُسول الله علي عن ولدان المسلمين ، قال : في الجنة . وعن أولاد المشركين ، قال : في النار فقلت: يا رسول الله لم يدركوا الأعمال ، قال : ربك أعلم بماكانوا عاماين ، لو شدَّت أسمعتك تضاغيهم في النار ، وهو حديث ضعيف جدا لأن في أسناده أبا عقيل مولى بهية وهو متروك. ثالثها أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار ، لانهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة ، ولا سيآت يدخلون بها النار . رابعها خدم أهل الجنة ، وفيــه حديث عن أنس ضعيف أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى ، وللطبراني والبزار من حديث سمرة مرفوعاً و أولاد المشركين خدم أهل الجنة ، واسناده ضعيف . خامسها أنهم يصيرون ترابا ، روى عن ثمامة بن أشرس . سادسها هم فى الذار حكاه عياض عن أحمد ، وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض أصحابه ولا يحفظ عن الامام أصلا . سابعها أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار ، فن دخاما كانت عليه بردا وسلاما ، ومن أبي عذب ، أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد ، وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل . وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة ، وحكى البيهق في . كتاب الاعتقاد ، أنه المذهب الصحيح ، وتعقب بأن الآخرة ليست دار تسكليف فلا عمل فها ولا ابتلاً. ، وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النار ، وأما فى عرصات القيامة فلا مانع من ذلك ، وقد قال تسالى ﴿ يُومَ يَكَشَفَ عَنِ سَاقَ وَيُدْعُونَ الى السجود فلا

يستطيعون﴾ وفي الصحيحين , ان الناس يؤمرون بالسجود، فيصير ظهر المنافق طبقاً ، فلا يستطيع أن يسجد ، . ثامنها أنهم في الجنة ، وقد تقدم القول فيه في . باب فضل من مات له ولد ، قال النووى : وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار اليه المحققون ، لقوله تعالى ﴿ وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ واذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى ، ولحديث سمرة المذكور في هذا الباب ، ولحديث عمة خنساء المتقدم ، ولحديث عائشة الآتي قريباً . تاسعها الوقف . عاشرها الإمساك . وفي الفرق بينهما دقة . ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ابن عبـاس وأبي هريرة , سئل عن أولاد المشركين ، وفي رواية ابن عباس , ذرارى المشركين ، ولم أقف في شيء من الطرق على تسمية هذا السائل ، لكن عند أحمد وأبي داود عن عائشة ما محتمل أن تكون هي السائلة ، فأخرجا من طريق عب د الله بن أبي قيس عنها قالت ، قلت : يا رسول الله ذرارى المسلمين؟ قال : مع آباتهم . قلت : يا رسول الله بلا عمل؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين ، الحديث . وروى عبد الرزاق من طريق أبى معاذ عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت وسألت خديمة الني مالة ع عن أولاد المشركين ، فقال : هم مع آبائهم ، ثم سألته بعد ذلك فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين ، ثم سألته بعـــد ما استحكم الاسلام فنزل ﴿ وَلا تَرْدُ وَازْدُهُ وَزْدُ أُخْرِى ﴾ قال : هم على الفطرة ، أو قال : في الجنة ، وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو صَعَيف ، ولو صح هذا البكان قاطمًا للنزاع رافعًا الكثير من الاشكال المتقدم . قولِه ( الله أهلم ) قال ابن قتيبة : معنى قوله د بما كانوا عاملين ، أي لو أبقاهم ، فلا تحكموا علمهم بشي . وقال غيره : أي علم أنهم لا يعملون شيئًا ولا يرجعون فيعملون أو أخبر بعلم شيء (١) لووجد كيف يكُون ، مشـل قوله ﴿ وَلُو رَدُوا لعادوا ﴾ ولكن لم يرد أنهم يجازون بذلك في الآخرة لأن العبد لا بجازي بما لم يعمل . ( تنبيه ) : لَم يسمع ابن عباس هذا الحديث من الذي عليه ، بين ذلك أحد من طريق عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال : كنت أقول في أولاد المشركين : هم منهم ، حتى حدثنى رجل عن رجل من أصحاب الذي مِنْكِيْرٌ ، فلقيته فحدثنى عن الذي يَنْكِيْرُ أنه قال « ربهم أعلم بهم ، هو خلقهم وهو أعلم بماكانوا عاملين ، فأمسكت عن قولى انهى . وهذا أيضا بدفع القول الأول الذي حكيناه . وأما حديث أبي هريرة فهو طرف من ثانى أحاديث الباب كما سيأتى فى القدر من طريق همام عن أبي هريرة ، فني آخرةً . قالوا : 'يا رُسُول الله ، أفرأيت من يموت وهو صغير ؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين ، وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ و فقال رجل: يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك ، ولا بي داود من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو رواية همام ، وأخرج أبو داود عقبه عن أبن وهب سمعت مالـكما وقيل له إن أهل الاهواء يحتجون علينا بهذا الحديث يعنى قوله . فأبواه يهودانه أو ينصرانه ، فقال مالك : احتج عليهم بآخره « الله أعلم بما كانوا عاملين » . ووجه ذلك أن أهل القدر استدلوا على أن الله فطر العباد على الاسلام وأنه لا يضل أحدا وانما يضل السكافر أبواه ، فأشار مالك الى الرد عليهم بقوله ، الله أعلم ، فهو دال على أنه يعلم بما يصيرون اليه بعد ايجادهم على الفطرة ، فهو دليل على تقدم العلم الذي يُنكِّره غلاتهم ، ومن ثم قال الشافمي : أهل القدر إن أثبتوا العلم خصموا . قولِه ( عن أبي سلمة ) مَكذا رواه ابن أبي ذئب عن الزهري ، وتابعه يونس كما تقدم قبل أبواب من طريق عبد الله بن المبارك عنه ، وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن يونس ،

و ١ ) في نسخة ﴿ جَمْ الْعَيْءُ ﴾

وخالفهما الزبيدي ومعمر فروياه عن الزهري عن سعيد بن المسيب بدل أبي سلمة ، وأخرجه الذهلي في ـ الزهريات ، من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، وقد تقدم أيضا من طريق شعيب عن الزهري عن أ بي هريرة من غير ذكر واسطة . وصنيع البخاري يقتضي ترجيح طريق أبي سلمة ، وصنيع مسلم يقتضي تصحیح القولین عن الزهری ، وبذلك جزم الذهلی . قوله (كل مولود ) أى من بنى آدم ، وصرح به جعفر بن ربيمة عن الأعرج عن أبى هريرة بلفظ وكل بنى آدم يولد على الفطرة ، وكـذا رواه خالد الواسطى عن عبد الرحمن ا بن إسحىَ عن أبى الزناد عن الاعرج ذكرها ابن عبد البر ، واستشكل هذا التركيب بأنه يقتضى أن كل مولود يقع له التهويد وغيره مما ذكر ، والفرضُّ أن بعضهم يستمر مسلما ولا يقع له شيء ، والجواب أن المراد من النركيب أنّ الكنفر ليس من ذات المولود ومقتضى طبعه ، بل إنما حصل بسبب خارجي ، فإن سلم من ذلك السبب استمر على الحق . وهذا يقوى المذهب الصحيح في تأويل الفطرة كما سيأتى . قولِه ( يولد على الفطرة ) ظاهره تعميم الوصف المذكور في جميع المولودين ، وأصرح منه رواية يونس المتقدمة بلفظ ﴿ مَا مَنْ مُولُودُ لِلَّا يُولُدُ عَلَى الفطرة يَا ، ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ و ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عشه أسانه ، ، وفي رواية له من هذا الوجه . ما من مولود إلا وهو على الملة ، . وحكى ابن عبــد البر عن قوم أنه لا يقتضى العموم ، وإنما المراد أن كل من ولد على الفطرة وكان له أبوان على غير الاسلام نقلاه الى دينهما ، فتقدير الخبر على هذا : كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهوديان مثلا فانهما يهودانه ثم يصير عند بلوغه الى ما يحكم به عليه . ويكنى فى الرد علمهم رواية أبى صالح المتقدمة . وأصرح منها رواية جمفر بن ربيعة بلفظ «كل بنى آدم يولد على الفطرة ، وقد اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحـديث على أقوال كشيرة ، وحكى أبو عبيد أنه سأل محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة عن ذلك فقال :كان هذا في أول الأسلام قبل أن تنزل الفرائض ، وقبل الأمر بالجهاد . قال أبو عبيد : كَأَنه عنى أنه لو كان يولد على الاسلام فات قبل أن يهوده أبواه مثلًا لم يرثاه . والواقع في الحسكم أنهما يرثانه فدل على تغير الحـكم . وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره . وسبب الاشتباء أنه حمله على أحكَّام الدنيا ، فلذلك ادعى فيه النسخ . والحق أنه إخبار من النبي ﷺ بما وقع فى نفس الام ، ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا . وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام ، قال أبن عبد البر : وهو المعروف عند عامة السلف. وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ الاسلام ، واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر حديث الباب: اقرؤا إن شئتم ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ وبحديث عياض بن حمار عن النبي علي فيما يرويه عن ربه « انى خلقت عبادى حنفاً مكلهم ، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم ، الحديث · وقد دواه غيره فزاد فيــــــــ « حنفاء مسلمين ، ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى ﴿ فطرة الله ﴾ لانها إضافة مدح ، وقد أمر نبيه بلزومها ، فعلم أنها الاسلام . وقال ابن جرير : قوله ﴿ فأقم وجهكَ للدين ﴾ أى سدد لطاعته ﴿ حنيفًا ﴾ أى مستقيما ﴿ فطرة الله ﴾ أى صبغة الله ، وهو منصوب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول ، أو مُنصوب بفعل مقدر ، أي الزم . وقد سبق قبل أبواب قول الزهرى في الصلاة على المولود : من أجل أنه ولد على قطرة الاسلام ، وسيأتي في تفسير سورة الروم جزمُ المصنف بأن الفطرة الاسلام ، وقد قال أحد : من مات أبواه وهما كافران حكم باسلامه . واستدل بحديث الباب فدل على أنه فسر الفطرة بالاسلام . وتعقبه بعضهم بأنه كان يازم أن لا يصح استرقافه ، ولا يحكم

باسلامه اذا أسلم أحد أبويه . والحق أن الحديث سيق لبيان ما هو في نفس الأمر ، لا لبيان الأحكام في الدنيسا . وحكى محمد بن نصر أن آخر قولى أحمد أن المراد بالفطرة الاسلام . قال ابن القيم : وقد جاء عن أحمد أجوبة كشيرة يحتج فيها بهذا الحديث على أن الطفل إنما يحكم بكفره بأبويه ، فاذا لم يكن بين أبوين كافرين فهو مسلم . وروى أبو داود عن حماد بن سلة أنه قال : المراد أن ذلك حيث أخذ الله عليهم العهد حيث قال ( الست بربكم قالوا بلي ) ونقله ابن عبد البر عن الأوزاعي وعن سحنون ، ونقله أبو يعلي بن الفراء عن إحدى الروايتين عن أحمد ، وهو ما حكاه الميموني عنه وذكره ابن بطة ، وقد سبق في ﴿ بَابِ اسلام الصِّي ، في آخر حديث الباب من طريق يونس ثم يقول ﴿ فطرة الله التي قطر الناس عليها \_ الى قوله \_ القيم ﴾ وظاهره أنه من الحديث المرفوع، و ليس كذلك بل هو من كلام أبي هريرة أدرج في الحبر ، بينـه مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري والفظه وثم يقول أبو هريرة اقرءوا إن شئتم ، قال الطبي : ذكر هذه الآية عقب هذا الحديث يقوى ما أوله حماد بن سلمة من أوجمه : أحدها أن التعريف في قوله , على الفطرة ، إشارة الى معهود وهو قوله تعالى ﴿ فطرة الله ﴾ ومعنى المأمور في قوله ﴿ فأتم وجهك ﴾ أى ائبت عنى العهد القديم . ثانها ورود الرواية بلفظ د الملةً ، بدل الفطَّرة و د الدين ، في قوله ﴿ لَلَّدِينُ حنيفًا ﴾ هو عين الملة ، قال تعمالي ﴿ دينًا قيما ملة إبراهيم حنيفًا ﴾ ويؤيده حديث عياض المتقدم . ثالثها التشبيه بالمحسوس المعاين ليفيد أن ظهوره يقعَ في البيّان مبلغ هذا المحسوس ، قال : والمراد تمكن الناس من الهدي في أصل الجبلة ، والتهيؤ لقبول الدين ، قلو ترك المر. عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها الى غيرها ، لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس ، وإنما يعدل عنه لآفة من الآفاّت البشرية كالتقليد انتهى. والى هذا مال القرطبي في د المفهم، فقال: المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق ، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرتبات والمسموعات ، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ، ودين الاسلام هو الدين الحق ، وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث حيث قال وكما تنتج الهيمة ، يعنى أن البهيمة تلد الولدكامل الخلقة ، فلو ترك كذلك كان بريثًا من العيب ، لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذَّنه مثلا فخرج عن الأصل ، وهو تشبيه واقع ووجهه واضح والله أعلم . وقال ابن القيم : ليس المراد بقوله « يولد على الفطرة ، أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين ، لأن الله يقول ﴿ والله أخرجكم من بطون أمها تكم لا تعلمون شيئًا ﴾ ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الاسلام ومحبته ، كففس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة ، وليس ألمراد بحرد قبول الفطرة لذلك ، لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول، وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية، فلو خلى وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك الى غيره ، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف ، ومن ثم شبت الفطرة باللبن بلكانت إياه فى تأويل الرؤيا . والله أعلم . وفى المسألة أقوال أخر ذكرها ابن عبد البر وغيره : منها قول ابن المبارك: ان المراد أنه يولد على ما يصير اليه من شقاوة أو سعادة ، فن علم الله أنه يصير مسلما ولد على الإسلام ، ومن علم الله أنه يصير كافرا ولد على الكفر ، فكأنه أول الفطرة بالعلم . وتُعقب بأنه لوكان كذلك لم يكن لقوله . فأبواه يهودانه الح، معنى لانهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها فينانى في التمثيل بحال البهيمة . ومنها أن المراد أن ألله خلَّق فهم المعرفة إوالانكار ، فلما أخذ الميثاق من النرية قَالُوا جميعًا ﴿ بَلِّي ﴾ أما أهلُ السعادة فقالوها طوعاً ، وأما أهل الشَّفَاوة فقالوها كرها . وقال محمد بن نصر: سمعت إسحق بن راهويه يَذهبُ الى هذا المعنى ويرجحه ، م - ۲۲ ج ۳ ، فتح الباري

وتعقب بأنه يحتاج الى نقل صحيح ، فانه لا يعرف هذا التفصيل عند أخذ الميثاق إلا عن السدى ولم يسنده ، وكأنه أخذه من الاسر اثيليات ، حكاه آبن القيم عن شيخه . ومنها أن المراد بالفطرة الخلقة أى يولد سالما لا يعرف كفرا ولا إيمانًا ، ثم يعتقد إذا بلغ التكليف ، ورجعه ابن عبد البر وقال : إنه يطابق التمثيل بالهيمة ولا يخالف حديث عياضٍ لأن المراد بقوله ﴿ حنيمًا ﴾ أى على استقامة ، وتعقب بأنه لوكان كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل على ملل الكفر دون ملة الاسلام ، ولم يكن لاستشهاد أبي هريرة بالآية معنى . ومنها قول بعضهم : أن اللام في الفطرة للعهد أي فطرة أبويه ، وهو متعقب بماذكر في الذي قبله . ويؤيد المذهب الصحيح أن قوله ه فأبواه يهودانه الح، ليس فيه لوجود الفطرة شرط. بل ذكر ما يمنع موجها كحصول اليهودية مثلا متوقف على أشياء عارجة عن الفطرة ، بخلاف الاسلام . وقال ابن القيم : سبب اختلاف العُلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية لسمًّا بقضاء الله بل ما ابتدأ الناس إحداثه ، فحاول جماعة من العداء عنالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام ، و لا حاجة لذلك ، لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام ، ولا يلزم من حلمًا على ذلك موافقة مذهب القدرية ، لأن قوله « فأبواه يهودانه الح ، محول على آن ذلك يقيع بتقدير الله نعالى ، ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله فى آخر الحديث . الله أعلم بماكانوا عاملين ، . قولِه ( فأبواه ) أى المولود ، قال الطبي : الغاء آما للتّعقيب أو السببية أو جزاء شرط مقدر ، أى إذا تقرر ذلك فَن تغيركان بسبب أبويه إما بتعليمهما إياه أو بترغيهما فيه ، وكونه تبعا لها في الدين يقتضي أن يكون حكه حكمهما . وخص الابوان بالذكر للغالب ، فلا حجة فيه لمن حكم باسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرين كما هو قول أحمد ، فقد استمر عمل الصحابة ومن بعدهم على عدم التعرض لاطفال أهل الذمة . قولِه (كثل الهيمة تنتج الهيمة ) أى تلدما فالهبمة الثانية بالنصب على المفعولية وقد تقدم بلفظ دكما تنتج البهيمة بهيمة، ، قال الطيبي : قوله «كما » حال من الصمير المنصوب في ديهو "دانه ، أي يهو دان المولود بعد أن خلق على الفطرة تشبيها بالهيمة التي جدعت بعــد أن خلقت سليمة ، أو هو صفة مصدر محذوف أي يغيرانه تغييرا مثل تغييرهم البهيمة السليمة ، قال : وقد تنازعت الأفعال الثلاثة في «كما » على التقديرين . قولِه ( تنتج ) بضم أوله وسكون النون وفتح المثناة بعدها جم ، قال أهل اللغة : نتجت الناقة على صيغة ما لم يسم فاعله تنتج بفتح المثناة وأنتج الرجل ناقته ينتجها إنتاجا ، زاد في الرواية المتقدمة و جيمة جعاء ، أي لم يذهب من بدنها شيء ، سميت بذلك لاجتماع أعضائها . قوله ( هل ترى فيها جدعاء ) ؟ قال الطبيى: هو في موضع الحال أي سليمة مقولا في حقها ذلك ، وفيه نوع التأكيد أي إن كل من نُظر العِها قال ذلك لظهور سلامتها . والجدعاء المقطوعة الآذن ، ففيه إيماء الى أن تصميمهم على الكفر كان بسبب صممهم عن الحق. ووقع في الرواية المتقدمة بلفظ و هل تحسون فما من جدعاء ، وهو من الإحساس والمراد به العلم بالشيء . يريد أنها تولَّد لا جدع فيها وإنما يجدعها أهلها بعد ذلك . وسيأتى فى تفسير سورة الروم أن معنى قوله ﴿ لا تبديل لحلق الله ﴾ أى لدين الله و توجيه ذلك . ( تنبيه ) : ذكر ابن هشام في . المغنى ، عن ابن هشام الخضراوي أنه جعل هذا الحديث شاهدا لورود . حتى ، للاستثناء ، فذكره بلفظ . كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه ، وقال : ولك أن تخرجه على أن فيه حذيًا أي يولد على الفطرة ويستمر على ذلك حتى يكون ، يعنى فتكون للغاية على باجا انتهى . ومال صاحب , المغنى ، إنى موضع آخر الى أنه ضن . يولد ، معنى

ينشأ مثلا ، وقد وجدت الحديث فى تفسير ابن مردويه من طريق الاسود بن سريع بلفظ و ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة ، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها ، الحديث . وهو يؤيد الاحتال المذكور . واللفظ الذى ساقه الحضراوى لم أره فى الصحيحين ولا غيرهما ، إلا عند مسلم كا تقدم فى رواية وحتى يعرب عنمه لسانه ، ثم وجدت أبا نعيم فى مستخرجه على مسلم أورد الحديث من طريق كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدى عن الزهرى بلفظ و ما من مولود يولد فى بنى آدم إلا يولد على الفطرة ، حتى يكون أبواه يهودانه ، الحديث . وكذا أخرجه ابن مردويه من هذا الوجه ، وهو عند مسلم عن حاجب بن الوليد عن محمد بن حرب بلفظ و ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، أبواه يهودانه ، الحديث

٩٣ - باب \* ١٣٨٦ - مترشن موسى بنُ إسماعيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حازِمٍ حدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ عن تَمُرةَ بنِ جُندَب قال «كان النبيُّ ﷺ إذا صلَّى صلاةً أقبلَ ءاَينا بوَجههِ فقال : مَن رأَىٰ منــكمُ ۖ الليــلةَ رُوْيا ؟ قال : قان رأى أَحدٌ قَصَّها ، فيقولُ ما شاء اللهُ . فسأَلنَا يوماً فقال : هل رأى أحدٌ منكم رُوْيا ؟ قلنا : لا . قال : لُـكِنِّى رأيتُ الليلةَ رجُلَين أتَياني ، فأخَذا بيدى فأخرَجاني الى الأرضِ المقـدِّسةِ ، فاذا رجُلَ جالسٌ ورجلَ قائمٌ بيدهِ كَلُّوبُ من حَديد ـ قال بعض أصحابنا عن موسى : كَـلوبٌ من حَديد ُيدخِلُهُ في شِدْقهِ ـ حتَّى كَيبُلغَ قَفاهِ ، ثمَّ كِفَعَلَ بَشِدَقَهِ الْآخِرِ مِثِلَ ذَٰلِكَ ، وَيُلْتُمُ شِدَقَهُ هٰذَا ، فيمودُ فيَصْنَعُ مِثْلَهُ . قلت : ما هذا ؟ قالا : انطابْق . فانطأنْنا حتى أتَينا على رجُلٍ مُضْطحِحٍ على قَفَاهُ ، ورجُلُ قائم على رأْسهِ بفِيْرٍ أو صَخْرةٍ ، فيَشْدَخُ بهِ رأْسَهُ ، قاذا ضرَبَهُ ° تَدَهْدَهَ الحَجَرُ ، فانطَلَقَ إليهِ ليأْخُذَهُ فلا يَرجِمعُ إلى هٰذا حتَّى يَنْتَمُ رأْسُهُ وعادَ رأسهُ كما هو ، فعادَ إليهِ فضرَ بهُ ، قلت: مَن هذا؟ قالا: انطَالِقْ. فانطَلَقْنا الى ثَمَّبِ مثل التَّنُّورِ أَعْلاهُ ضَيِّقٌ وأَسْفَلُهُ واسعٌ كَيتَوَقَّدُ تَحْتَهُ ناراً ، فاذا اقترَبَ ارتفعوا حتى كادَ أن كيخرُجوا ، فاذا خَمَدتْ رجَعوا فيها ، وفيها رجالُ ونساء عُراةٌ . فقلت : مَن لهذا ؟ قالاً : انطَلِقُ . فَانْطَلَقْنَا حَتَى أَتَدْنَا عَلَى نَهْرِ مِن دَمٍ ، فيه رَجُلٌ قَائمٌ ، على وَسطِ النهرِ رَجُل بينَ يدّيهِ حِجارَةً ـ قال يزيدُ وَوَهبُ بنُ جَرِيرٍ عن جريرٍ بنِ حازمٍ : وعلى شَطِّ النهرِ رَجُلٌ \_ فأقبلَ الرجُلُ الذي فى النهرِ ، فاذا أرادَ أَن يَخِرُجَ رَمَىٰ الرَجُلُ بِحَجَرٍ فِي فيهِ فَرَدَّهُ حَيث كان ، فجعلَ كَلَّما جاءَ ليخرُجَ رَمَىٰ في فيهِ بحجَرٍ فيرجِ ع كاكان . فقلت: ما هٰذا؟ قالا: انطَلِقْ. فانطلَقُنا جتى انتَهَيْنا الى رَوضةٍ خَضراءَ فيها شجرةٌ عظيمةٌ ، وفى أصلِها شيخُ وصِبِيانٌ ، وإذا رجُلٌ قريبٌ مِنَ الشجرةِ بينَ يدَيهِ نارٌ يوقيدُها ، فصيدا بي في الشجرةِ وأَدْخَلاني داراً لم أرّ قط أحسنَ منها ، فيها رجالُ شيوخٌ وشَبابٌ ونساء وصبيانٌ ، ثمَّ أخرَجانى منها فصعِدا بى الشجرةَ فأدخَلانى داراً هي أحسنُ وأفضلُ ، فيها شيوخٌ وشبابٌ . قلتُ : طَوَّافُتَهانى الليلةَ فأخبِرانى عما رأيتُ . قالا : نعم . أمَّا الذي رأيتَهُ بُشَقَ شِدْقَهُ فَكَذَّ ابْ يَحَدِّثُ بِالْكَذْ بِهِ فُتُحمَلُ عِنْهُ حتىٰ تَبَلُغَ الآفاقَ ، فيُصنَعُ بِه مارأيت إلى يومِ القيامة . والذي رأيتَهُ

يُشدَخُ رأسُهُ فرجُلْ علَمَهُ اللهُ القُرآنَ، فنامَ عنه ُ بالليلِ ولم يَعملُ فيه بالنهارِ ، يُفعَلُ بهِ الى يوم القِيامة . والذي رأيتَهُ في النهرِ آكلو الرّبا . والشيخُ في أصلِ الشجرةِ إبراهيمُ عليهِ السلامُ ، والصبيانُ حولَهُ أولادُ الناسِ . والذي يوقدُ النارَ مالكُ خازِنُ النار . والدارُ الأولى التي دَخلتَ دارُ عامَّةِ المؤمنينَ . والمنارُ الأولى التي دَخلتَ دارُ عامَّةِ المؤمنينَ . وأما هذهِ الدارُ فدارُ الثهمَداء . وأنا جبريلُ ، وهذا ميكائيلُ . فارْفَع وأسَكَ . فرفَعتُ رأسي فاذا فوق مثلُ السَّحابِ ، قالا : ذاكَ مَهز لِكَ . قلتُ : دعاني أدخُلُ مهز لي . قالا : إنهُ بقيَ لكَ عُمرُ لم تَسْتَكُملُهُ ، فلو استَكملت السَّحابِ ، قالا : هذه عَمرُ لكَ عَمرُ لكَ ، فلو استَكملت مَهز لكَ »

قوله في حديث سمرة المذكور و والشيخ في أصل الشجرة إبراهم ، والصديان حوله أولاد الناس ، وقد تقدم التنبيه على أنه أورده في التمبير بزيادة و قالوا وأولاد المشركين ؟ فقال : وأولاد المشركين ، وسيأتي الكلام على بقيسة الحديث مستوفى في كتاب التمبير إن شاء الله تعالى . قوله في هذه الطريق ( فاذا رجل جالس ورجل قائم بيده ، قال بعض أصحابنا عن موسى : كلوب من حديد في شدقه ) كذا في رواية أبي ذر وهو سياق مستقم ، ووقع في رواية غيره بخلاف ذلك . والبعض المهم لم أعرف المراد به إلا أن الفابراني أخرجه في و المعجم الكبير ، عن العباس بن الفضل الاسقاطي عن موسى بن إسماعيل فذكر الحديث بطوله مثل حديث قبله وفيه و بيده كلاب من حديد ، قوله فيه (حتى أنينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر . قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم وعلى شط النهر رجل ) وهذا التعليق عن هذين ثبت في رواية أبي ذر أيضا ، فاما حديث يزيد وهو ابن هارون فوصله أحد عنه فداق الحديث بطوله وقيه و قائم الحديث يؤيد وهو ابن هارون في وسطه ورجل قائم على شاطي النهر ، الحديث بوهب الكن باختصار ، وأما حديث وهب لكن باختصار ، وأوله فيه و إذا ارتفعوا ، كذا فيه بالغاء والعين المهملة ، ووقع في جمع الحيدي و ارتقوا ، بالقاف فقط من الارتقاء وهو الصعود

#### ٩٤ - باسب مَوتِ يومِ الإثنينِ

١٣٨٧ - فَرَضُ اللهُ عنهُ فقال : في كم كَفَنْتُمُ النبيَّ عَيْطِيْقُهُ ؟ قالت : في ثلاثةِ أثوابِ بِيضٍ سَحُوليَّة يِلسَ فيها على أبى بكر رضى اللهُ عنهُ فقال : في كم كَفَنْتُمُ النبيَّ عَيْطِيْقَةٍ ؟ قالت : في ثلاثةِ أثوابِ بِيضٍ سَحُوليَّة يِلسَ فيها قيص ولا عِلمة . وقال لها : في أي يوم تُونِّ رسولُ اللهِ عَيْطِيَّةٍ ؟ قالت : يوم الإثنينِ . قال : فأي يوم هذا ؟ قالت : يومُ الإثنينِ . قال : فأي يوم هذا ؟ قالت : يومُ الإثنينِ . قال : أرجو فيا بيني وبين الليل . فنَظرَ إلى ثوبٍ عليهِ كان يُمَرَّضُ فيه ، به رَدْعُ من وَعفر ان فقال : اغسِلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبينِ فَكفّنوني فيها . قلتُ إنَّ هذا خَلَقَ . قال : إن الحيَّ أحقُ بالجديدِ منَ الميت ، إنما هو المهلة . فلم يُتَوَفَّ حتى أمسي مِن ليلة الثلاثاء ، ودُفنَ قبلَ أن يُصبح »

قوله ( ياب موت يوم الاثنين ) قال الزين بن المنير : تعين وقت الموت ليس لاحد فيه اختيار ، الكن في التسبب في حصوله مدخل كالرغبة الى الله لقصد التبرك فن لم تحصل له الاجابة أثيب على اعتقاده . وكأن الحبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند البخاري فاقتصر على ما وافق شرطه ، وأشار الى توجيحه على غيره ، والحديث الذي أشار اليه أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا ، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر ، وفي إسناده ضعف ، وأخرجه أبو يعلى من حديث أس نحوه وإسناده أضعف . قوله ( قالت عائشة : دخلت على أبي بكر ) تعنى اباها ، زاد أبو نعيم في و المستخرج ، من هذا الوجه و فرأيت به الموت ، فقلت هيمج هيمج

#### من لا يزال دمعه مقنعا فانه في مرة مدفوق

فقال : لا تقولى هذا ، و لكن قولى ﴿ وجاءت سكرة الموت بالحق ﴾ الآية \_ ثم قال \_ فى أي يوم ، الحديث . وهذه الزيادة أخرجها ابن سعد مفردة عن أبي سامة عن هشام . وقولها ﴿ هيج ، بالجيم حكاية بكائها . قوله ( في كم كفنتم النبي ﷺ ) أى كم ثوبا كفنتم النبي ﷺ فيه ؟ وقوله , فى كم ، معمول مقدم لَكفنتم ، قيل : ذكر لها أبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لها للصبر على فقده ، واستنطاقًا لها بما يعلم أنه يعظم علمًا ذكره ، لما فى بداءته لها بذلك من إدخال الغم العظيم عليها ، لأنه يبعد أن يكون أبو بكر نسى ما سأل عنه مع قرب العهد ، ويحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن على حقيقته ، لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة. وأما تعيين اليوم فنسيانه أيضا محتمل لانه ﷺ دفن ليلة الاربعاء ، فيمكن أن يحصل التردد هل مات يوم الاثنين أو الثلاثاء . وقد تقدم الـكلام على الكفن في موضعه . قوله ( قلت يوم الاثنين ) بالنصب أي في يوم الاثنين ، وقولها بعد ذلك وقلت يوم الاثنين، بالرفع أي هذا يوم الاثنين . قولِه ( أرجو فيما بيني وبين الليل ) في رواية المستملي . الليلة ، ولابن سعد من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة . أول بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة ، وكان يوما باردا ، فحم خمسة عشر يوما ، ومات مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة ، وأشار الزين بن المنير الى أن الحكمة في تأخر وفاته عن يوم الاثنين مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيــه لكونه قام في الأمر بعد الذي مِمْ اللَّهِ فناسب أن تكون وفاته مناخرة عن الوقت الذي قبض فيه رسول الله مِمَّالِيِّين . قولِه ( به ردع ) بسكون المهملة بمدها عين مهملة أى لطخ لم يعمه كله . قولِه ( وزيدوا عليه ثوبين ) زاد ابن سعد عن أبي مِعاوية عن هشام . جديدين ، . قولِه ( فكفنونى فيهما ) أى المزيد والمزيد عليه ، وفي رواية غير أبي ذر د فيها ، أى الثلاثة . قوليه ( خلق ) بفتح المعجمة واللام أى غير جديد ، ونى رواية أبى معاوية عند ابن سعد , ألا نجملها جددا كلما؟ قال : لا ، ، وظاهره أن أبا بكركان يرى عدم المغالاة في الأكفان . ويؤيده قوله بعــد ذلك د أنما هو للمهلة ، وروى أبو داود من حديث على مرفوعاً . لا تغالوا في الـكفن فانه يسلب سريعاً ، ولا يعارضه حديث جابر في الأمر بتحسين الكفن أخرجه مسلم ، فأنه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة على الثمن . وُقيل التّحسين حق الميت ، فاذا أوصى بتركه انبع كما فدل الصديق ، ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من النبرك به لـكونه صار اليه من النبي ﷺ ، أو لـكونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه . ويؤيده ما رواه ابن سعد من طريق القياسم بن محمد بن أبي بكر قال : قال أبو بكر . كفنوني في ثوبيُّ اللذين كنت أصلي فهما . . قوله (انما هو) أى الكفن. قوله (المهلة) قال عياض: روى بضم المم وفتحها وكسرها. قلت: جزم به الخليل. وقال ابن حبيب: هو بالكسر الصديد، وبالفتح التمهل، وبالضم عكر الزيت. والمراد هنا الصديد. ويحتمل أن يكون المراد بقوله وإنما هو، أى الجديد، وأن يكون المراد وبالمهلة، على هذا التمهل أى إن الجديد لمن يويد البقاء، والأول أظهر. ويؤيده قول القاسم بن محمد بن أبي بكر قال وكفن أبو بكر في ديطة بيضا، وريطة بمصرة وقال: انما هو لما يخرج من أنفه وفيه ، أخرجه ابن سعد . وله عنه من وجه آخر وإنما هو للمهل والتراب، وضبط الاصمى هذه بالفتح. وفي هذا الحديث استحباب التكفين في الثياب البيض وتثليث الكفن وطلب الموافقة فيما وقع للأكابر تبركا بذلك (١). وفيه جواز التكفين في الثياب المفسولة، وإبثار الحي بالجديد، والدفن بالليل، وفضل أبي بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته. وفيه أخذ المرء العلم عمن دونه، وقال أبو عمر: فيه أن التكفين في الثوب الجديد والخلق سواء. وتعقب بما تقدم من احتمال أن يكون أبو بكر اختاره لمني فيه ، وعلى تقدير أن يكون كذلك فلا دليل فيه على المساواة

## ٩٥ - باب مَوتِ الفُجاءةِ ، الْبَغْنَةِ

۱۳۸۸ – مَرْشُنَا سعيدُ بنُ أَبِي مريمَ حدَّثَنَا محمدُ بنُ جَعفرِ قال أُخبرَ بِي هشامٌ عن أَبيهِ عن عائشةَ رضي اللهُ عنها ﴿ انَّ رَجُلاً قال للنبِّ وَلِللهِ : إِنَّ أَمِي افْتُلِيَّتُ نَفْسُها ، وأُظَنَّها لو تـكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فهل لها أُجر إِن تَصَدَّقَتُ عنها ؟ قال : نعم ﴾

[ الحديث ١٣٦٨ \_ طرفه في : ٢٧٦٠ ]

قوله (باب موت الفجاءة ، البغتة ) قال ابن رشيد : هو مضبوط بالكسر على البدل ، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي البغتة ، ووقع في رواية الكشميني و بغنة ، والفجاءة بضم الفاء وبعد الجيم مد ثم همز ، ويروى بغنج ثم سكون بغير مد ، وهي الهجوم على من لم يشعر به . وموت الفجأة وقوعه بغير سبب من مرض وغيره ، قال ابن رشيد : مقصود المصنف والله أعلم الإشارة الى أنه ليس بمكروه ، لأنه برائي لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل بأن أمه افتلتت نفسها ، وأشار الى ما رواه أبو داود بلفظ و موت الفجأة أخذة أسف ، وفي اسناده مقال ، فجرى على عادته في الترجمة بما لم يوافق شرطه ، وادخال ما يومي الى ذلك ولو من طرف خني انتهى . والحديث المذكور أخرجه أبو داود من حديث عبيد بن غالد السلى ورجاله ثقات ، إلا أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرى . وقوله و أسف ، أي غضب وزنا ومنى ، وروى بوزن فاعل أي غضبان ، ولاحد من حديث أبي هريرة و أن النبي بالته من بحدار ما تل فاسرع وقال : أكره موت الفوات ، قال ابن بطال : وكان ذلك والله أعلم لما في موت الفجأة من خوف حرمان الوصية ، وترك الاستعداد للماد بالتوبة وغيرها من الاعمال الصالحة . وتد روى ابن أبي الدنيا في دكتاب الموت ، من حديث أنس نحو حديث عبيد بن غالد وزاد فيه و المحروم من حرم وصيته ، ابن أبي المية ، من حديث أنس نحو حديث عبيد بن غالد وزاد فيه و المحروم من حرم وصيته ، انه أبي الله نبا أبي شيبة ، عن عائشة و ابن مسعود و موت الفجأة راحة للرقمن وأسف على الفاجر ،

<sup>(</sup>١) هدا فيه نظر · والصواب أن ذلك غير مصروع إلا بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن الله سبعائه شرع لنا التأسى به ، وأما غيره فيخطئ ويصيب · وسبق في هذا المعنى حواش في الحجلد الأول والثاني وأوائل هذا الجزء ، فراجعها إن شئت . والله الموفق

وقال ابن المنير: لعل البخارى أواد بهذه الترجمة أن من مات فجأة فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه مما يقبل النيابة ، كما وقع فى حديث الباب. وقد نقل عن أحمد و بعض الشافعية كراهة موت الفجأة ، و نقل النووى عن بعض الشدماء أن جماعة من الأنبياء والصالحين ما نواكذلك ، قال النووى: وهو محبوب للمراقبين . قلت : وبذلك يجتمع الفولان . قوله (حدثنا محمد بن جمفر) أى ابن أبى كثير المدنى . قوله (ان رجلا) هو سعد بن عبادة ، واسم أمه عمرة ، وسيأتى حديثه والكلام عليه فى الوصايا إن شاء الله تعالى . قوله (افتلت ) بضم المثناة وكسر اللام أى سلبت ، على ما لم يسم فاعله ، يقال افتلت فلان أى مات فجأة وافتلتت نفسه كذلك ، وضبطه بعضهم بفتح السين إما على التمييز ، وإما على أنه مفعول ثان ، والفلتة والافتلات ما وقع بغتة من غير روية ، وذكره ابن فتيبة بالقاف و تقديم المثناة وقال : هى كلمة تقال لمن فتله الحب ولمن مات فجأة ، والمشهور فى الوواية بالفاء . واقه أعلم

79 - باب ما جاء فى قبر النبى مَصَلِينَ وأبى بَكْرٍ وعُمَرَ رضَى اللهُ عنها ﴿ وَأَنْهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَا ﴿ وَأَنْهَ مَنْ اللهُ عَنْهَا ﴿ وَأَنْهَ مَنْ اللهُ عَنْهَا لَهُ قَبْراً مُ ﴾ . أَ قَبَرْتُهُ : دفنته

﴿ كِفَاتًا ﴾ يكونونَ فيها أحياء ، وُبدَفَنُونَ فيها أمواتا

۱۳۸۹ - مَرْشُنَ إِسمَاعِيلُ حَدَّمَنَى سُلَيَانُ عَنْ هِشَامٍ . وحَدَّمَنَى مُحَدُّ بنُ حَرْبِ حَدَّمَنَا أَبُو مَرُوانَ يَحِيى بنُ أَنِي رَبِّ اللهِ عَلَيْكِيْنَ لِيَتِعَدَّرُ فَى مَرَضَهِ : أَينَ أَنَا اللهِ عَلَيْكِيْنَ لَيَتَعَدَّرُ فَى مَرَضَهِ : أَينَ أَنَا اللهِ مَ أَينَ أَنَا عَدَاً ؟ استبطاء ليومِ عَائشة . فلما كان يَومَى قَبَضَهُ اللهُ مَ بِينَ سَحْرَى ونَحْرى ، ودُفِنَ فَى بيتى ؟ اليومَ ، أَينَ أَنَا غَداً ؟ استبطاء ليومِ عائشة . فلما كان يَومَى قَبَضَهُ اللهُ مَ بينَ سَحْرَى ونَحْرى ، ودُفِنَ فَى بيتى ؟

١٣٩٠ - حَرَثُنَ مُوسَىٰ بنُ إسماعيلَ حَدَّمَنا أبو عَوانةً عن هلالِ عن عُروة عن عائشةً رضى اللهُ عنها قالت د قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُ في مرضهِ الذي لم يَقُمُ منهُ : لَعَنَ اللهُ اليَهودَ والنصارَى اتَّخَذُوا قبورَ أَنبيائهم مَساجِد .
 لولا ذٰلكَ أبر زَ قبرُهُ ، غيرَ أنهُ خَشِي \_ أو خُشِي \_ أن يُتخذَ متجداً »

وعن هلال قال : كَتْنَانَى عروة بن الزُّ بيرِ ولم يولَد لى

مرَّث محدُ بن مُقاتل أخبرَ نا عبدُ اللهِ أَخبرَ نا أبو بكر بنُ عَيَّاشٍ عن سُفيانَ النُّمتَّارِ أنهُ حدَّ ثَهُ أنهُ رأى قبرَ النيِّ ﷺ مُسَنَّماً

مَرْثُنَ فَرُوةُ حدَّ ثَمَا عليٌّ عن هِشَامِ بنِ عُرُوةَ عن أَبِيهِ لمَّا سَقَطَ عليهمُ الحائطُ في زمانِ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ أَخَذُوا في بِنائه ِ، فَلَمَتُ لَمُم قَدَمُ انْ فَمَ وَطَنُوا أَنْهَا قَدَمُ النَّبِي عَلَيْكِيْ ، فَمَا وَجَدُوا أَحداً يَعَلَمُ ذَٰلَكَ حَتَى قَالَ لَمُم عُرُوهُ : لا واللهِ ، ما هي قَدَمُ النَّبِي مَلِياللهُ ، ما هي إلا تُقدَمُ عُمرَ رضي اللهُ عنه

١٣٩١ — وعن هِشَامٍ عن أبيهِ عن عائشةَ رضىَ اللهُ عنها أنَّها أوصَت عبدَ اللهِ بنَ الزَّبهرِ رضىَ اللهُ عنها : لا تدفِنًى مقمم ، وادفِنَّى مع صواحبي بالبَقِيع ، لا أَزَ كَنَّى بهِ أَبدأ

[ الحديث ١٣٩١ \_ طرفه في : ٧٣٢٧]

١٣٩٢ - مَرْشُ قَتِيبَةُ حدَّنَا جريرُ بنُ عبد الحميدِ حدَّنَا حُصَينُ بنُ عبدِ الرحمٰنِ عن عمرِ و بنِ مَيمونِ الأُودِيِّ قال : رأيتُ عرَ بنَ الخطابِ رضى اللهُ عنه قال : يا عبدَ الله بنَ عُر ، اذهب إلى أمَّ المؤمنين عائشة رضى اللهُ عنها فقل : يَعْرَ أعر و بنُ الخطابِ عليكِ السلام ، ثمَّ سَلْها أنْ أَدْفَنَ مَع صاحبيّ . قالت : كنتُ أربدُهُ لنفسى ، فلاورُر مَنَّهُ اليومَ على نفسى . فلمَّا أقبلَ قال لهُ: ما لدَيك ؟ قال : أذنتِ لك يا أمير المؤمنين . قال : ما كان شعى المُورُ و الله المؤرر مَنَّهُ اليومَ على نفسى . فلمَّا أقبلَ قال لهُ: ما لدَيك ؟ قال : أذنتِ لك يا أمير المؤمنين . قال : ما كان شعر المؤرد و إلا فرُدُونى إلى مقابرِ المسلمين ، إنى لا أعلمُ أحداً أحقى بهذا الأمر من هؤلاء النَّبَرِ الذينَ تَوَقَّ و مو عنهم راض ، فمَن استَخْلفوا بعدى فهو الخليفةُ فاسمَعوا لهُ وأطبعوا . فسمّى عثمان وعليّا و طلحة والزّبير وعبد الرحمٰنِ بنَ عوف و مد بن أبى وقاص . وولجَ عليهِ شابٌ مِن الأنصار فقال : أبيشر يا أمير المؤمنين ببُشرَى اللهِ : كان لك من القدّ م في الإسلامِ ما قد علمت ، ثم استُخلفة من بَعدى بالمهاجرين بعد لهذا كله . أو صى الخليفة من بَعدى بالمهاجرين بعد لهذا كله . . أو صى الخليفة من بَعدى بالمهاجرين الأولين خَيرا ، أن يَعرف لم حقّهم ، وأن يحفظ لم حُرمَتهم . وأوصيه بذِمَّة الله وذمَّة رسوله و الذين أن يُوفى لم بعهدِم ، وأن لا يككَافوا فوق طاقيتهم » وأوصيه بذِمَّة الله وذمَّة رسوله و المهم ، وأن لا يككَافوا فوق طاقيتهم »

[الحديث ١٣٩٢ ــ أطراف في: ٢٠٠٧ ، ٣١٦٧ ، ٣٧٠٠ ٨٨٨٤ ، ٧٠٧٧]

قوله ( باب ما جاه في قبر النبي برائي وأبي بكر وعمر ) قال ابن رشيد: قال بهضهم مراده بقوله و قبر النبي برائية على المصدر من قبرته قبرا ، والأظهر عندى أنه أراد الاسم ، ومقصوده بيان صفته من كونه مسنها أو غير مسنم وغير ذلك عا يتملق بعضه بيعض . قوله (قول الله عز وجل : فأقبره) يريد تفسير الآية (ثم أماته فأقبره ) أى جعله بمن يقبر لا بمن بلتي حتى تأكله الكلاب مثلا . وقال أبو عبيدة في والمجاز ، : أفيره أمر بأن يقبر . قوله (أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا وقبره دفغه ، قوله (كفاتا الخ) بعملت له قبرا وقبره دفغه ، قوله (كفاتا الخ) ووى عبد بن حميد من طريق مجاهد قال في قوله ( ألم نجعل الأرض كفاتا ، أحياء وأمواتا ) قال : يكونون فيها مأ أرادوا ثم يدفنون فيها . ثم أورد المصنف في الباب أحاديث : أولها حديث عائشة ، وأن كان رسول الله برائية المتعمد في مرضه ، وقد ضبط في روايتنا بالمهاة والذال المعجمة أى يتمنع ، وحكى ابن التين أنه في رواية النب بين بالقاف والدال المهملة أى يسأل عن قدر ما بتي الي يومها ، لان المريض يجد عند بعض أهله من الأنس مالا يحد عند بعض . وسيأتي السكام على قوائد هذا الحديث والذي بعده في و باب الوفاة النبوية ، آخر المفاذى ان شاء الله تعالى . والمقصود من إيرادهما هنا بيان أنه برائي بعده في و باب الوفاة النبوية ، آخر المفاذى ان شاء الله بعد على القبر ، من طربق هلال المذكور ، وفي و باب بناء المسجد على القبر ، من وجه آخر ، وفي من اتخاذ القبور على المساجد ، من طربق هلال المذكور ، وفي و باب بناء المسجد على القبر ، من وجه آخر ، وفي أبواب المساجد أيضاً . قوله ( وعن هلال ) يعنى بالإسناد المذكور اليه . قواله (كنانى عروة بن الوبير ) أى الذى

ووى عنه ذلك الحديث . واختلف في كنية هلال : فالمشهور أنه أبو عمرو ، وقيل أبو أمية ، وقيل أبو الجهم. قوله ( عن سفيان النمار ) هو ابن دينار على الصحيح ، وقيل ابن زياد ، والصواب أنه غيره ، وكل منهما عصفرى كوفى . وهو منكبار أنباع التابعين ، وقد لحق عصر الصحابة ، ولم أر له رواية عن صحابى . قوله ( مسنما ) أى مرتفعا ، زاد أبو نعيم في المستخرج . وقبر أبي بكر وعمركذلك ، واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور ، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزنى وكثير من الشافعية ، وادعى القاضي حسين انفاق الاصحاب عليه ، وتعقب بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعي وبه جزم الماوردي وآخرون . وقول سفيان التمار لا حجة فيه كما قال البيهق لاحتمال أن قبره علي لله لم يكن فى الأول مسنها ، فقد روى أبو داود والحساكم من طريق القاسم بن محمد بن ابى بكّر قال . دخلت على عائشة فقلت : يا أمة اكشنى لى عرب قبر رسول الله مِتَالِيّه وصاحبيه ، فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة ، مبطوحة ببطحاء العرصة الحراء، زاد الحاكم و فرأيت رسول الله ﷺ مقدما ، وأبا بكر رأسه بين كنني النبي منائج ، وعمر رأسه عند رجل النبي ﷺ ، وهمذا كان في خلافة معاوية ، فكمانها كانت في الأول مسطحة ، ثم لما بني جدار القير في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة . وقد روى أبو بكر الآجرى في «كتاب صفة قبر النبي لللله ، من طريق إسمق بن عيسى ابن بنت داود بن أبي هند عن غنيم بن بسطام المديني قال : رأيت قبر النبي برايج في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعا نحوا من أربع أصابع ، ورأيت قبر أبى بكر وراء قبره ، ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه . ثم الاختلاف في ذلك في أيهما أفضل لا في أصل الجواز ، ورجح المزنى التسنيم من حيث المعنى بأن المسطح يشبه ما يصنع للجلوس بخلاف المستم ، ورجحه ابن قدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنيا وهو من شعار أهل البدع فسكان التسنيم أولى . ويرجح التسطيح ما رواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد انه أمر بقـبر فسوى ، ثم قال وسمعت رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها ، . قوله ( حدثنا فروة ) هو ابن أبي المغراء ، وعلى هو ابن مسهر ، و ثبت ذلك في رواية أبي ذر . قوله ( لما سقط عليهم الحائط ) أي حائط حجرة النبي عَلَيْظٍ ، وفي رواية الحموى عنهم : والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الآجرى من طريق شميب بن إسحق عن. هشام بن غروة قال : أخبرني أبي قال وكان الناس يصلون الى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي اليه أحد ، فلما هدم بدت قدم بساق وركبة ففرع عمر بن عبد المزيز ، فأثاء عروة فقال : هذا ساق عمر وركبته ، فسرِّى عن عمر بن عبد العزيز ، وروى الآجري من طريق مالك بن مغول عن رجاء بن حيوة قال :كتب الوليد بن عبد الملك الى عمر بن عبد العزيز ــ وكان قد اشترى حجر أزواج النبي ﷺ ــ أن الهذمها ووسع بها المسجد ، فقمد عر فى ناحية ، ثم أمر بهدمها ، فما رأيته باكيا أكثر من يومئذ . ثم بناه كما أراد . فلما أن بني البيت على القبر وهدم البيت الاول ظهرت القبور الثلاثة وكان الرمل الذي علمها قد انهار ، ففرع عمر بن عبد العريز وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه ، فقلت له : أصلحك الله ، إنك إن قمت قام الناس معك ، فلو أمرت رجلا أن يصلحها . ورجوت أنه يأمرنى بذلك ، فقال : يا مراحم ـ يَعَنى مولاه ـ قِم فأصلحها . قال رجاء : وكان قبر أبى بكر عند وسط النبي عَلِيَّةٍ ، وعمر خلف أبى بكر رأسه عند وسطه . وهذا ظأهره مخالف حديث القاسم ، فإن أمكن الجمع وإلا فحديث القاسم أصح . وأما ما أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن عائشة . أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره ، فسنده ضعيف ، ويُمكن تأويله . والله أعلم .

قولِه ( وعن مشام ) هو بالإسناد المذكور ، وقد أخرجه المصنف في الاعتصام من وجه آخر عن مشام وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبدة عن هشام وزاد فيه « وكان في بيتها موضع قبر ، . قولِه ( لا أذكى ) بضم أوله وفتسح الحكاف على البناء للمجهول ، أى لا يثنى على بسببه ويحمل لى بذلك مزية وفضل وأنا فى نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك ، وهذا منها على سبيل التواضع وهضم النفس بخلاف قولها لعمركنت أريده لنفسي فكأن اجتهادها فى ذلك تغير أو لما قالت ذلك لعمر كان قبل أن يقع لها ما وقع فى قصة الجمل فاستحيت بعد ذلك أن تدفن هناك وقد قال عنها عمار بن ياسر وهو أحد من حاربها يومئذ : إنها زوَّجة نبيكم فى الدنيا والآخرة ، وسيأتى ذلك مبسوطا فى كتاب الفتن ان شاء الله تعالى ، وهو كما قال رضى الله تعالى عنهم أجمعين . قوله (رأيت عمر بن الخطاب قال ياعبد الله ابن عمر) هذا طرف من حديث طويل سيأتى فى مناقب عثمان وزاد فيه ﴿ وقُل يَقْرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين ، وفي أوله قدر ورقة في سيان مقتله وفي آخره قدر صفحة في قصة بيمة عثمان . قال ابن التين : قول عائشة في قصة عمر وكنت أريده لنفسي، يدل على أنه لم يبق ما يسع إلا موضع قبر واحد، فهو يغاير قولها عنــد وفاتهــا لا تدفني عندهم فانه يشعر بأنه بتي من البيت موضع للدفن . والجمع بينهما أنها كانت أولا تظن أنه لا يسع إلا قبرا واحداً فلما دفن ظهر لها أن هناك وسعا لقبر آخر ، وسيأتى الـكلّام عليه مستوفى هناك ان شاء الله تعالى . قال ابن بطال : انما استأذنها عمر لان الموضعكان بيتها وكان لها فيه حق ، وكان لها أن تؤثر به على نفسها فمآثرت عمر . وفيه الحرص على مجاورة الصالحين في القبور طمعا في اصابة الرحمة اذا نزلت عليهم وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير . وفى قول عمر , قل يستأذن عمر فان أذنت ، أن من وعد عدة جاز له الرجوع فيها ولا يلزم بالوفاء . وفيه أن من بعث رسولاً في حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول قبل وصوله اليه ولا يعد ذلك من قلة الصبر بل من الحرص على الخير . والله أعلم

### ٩٧ - باب ما يُنهى من سَبُّ الأموات

۱۳۹۳ - مَرْشُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شَعِبَةُ عَنِ الْأَعْشِ عَن مُجَاهِدٍ عَن عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَمَا قالت: قال النّبيُّ ولا تَسُبُّوا الأمواتَ، فا لَمْهُم قد أَفضُوا الى ما قَدَّمُوا » . ورواه عبدُ اللهِ بنُ عبدِ القُدُوسِ وجمدُ بنُ أَنسِ عَنِ الأَعْشِ . تَابَعَهُ عَلَى بنُ الجُعْدِ وابنُ عَرْعَرَةَ وابنُ أَبِي عَدِى عَن شَعْبَةَ

[ الحديث ١٢٩٣ ـ طرفه في : ١٥١٦ ]

قوله (باب ما ينهى من سب الأموات) قال الزين بن المنير : لفظ النرجمة يشعر بانقسام السب الى منهى وغير منهى ، ولفظ الحبر مضموئه النهى عن السب مطلقا . والجواب أن عمومه مخصوص بحديث أنس السابق حيث قال برائج عند ثنائهم بالحير وبالشر و وجبت ، وأنتم شهداء الله في الأرض ، ولم ينكر عليهم . ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية والمراد به المسلمون ، لأن الكفار عا يتقرب الى الله بسبهم . وقال النرطي في المكلام على حديث و وجبت ، يحتمل أجوبة ، الأول أن الذي كان يحدث عنه بالشركان مستظهرا به فيكون من باب لا غيبة لفاسق ، أو كان منافقا . ثانيها يحمل النهى على ما بعد الدفن ، والحواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه . ثالثها يكون النهى العام متأخرا فيكون ناسخا ، وهذا ضعيف . وقال ابن رشيد ما محصله : ان السب ينقسم في حق الكفار وفي حق العام متأخرا فيكون ناسخا ، وهذا ضعيف . وقال ابن رشيد ما محصله : ان السب ينقسم في حق الكفار وفي حق

المسلمين ، أما الـكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم ، وأما المسلم فحيث تدءو الضرورة الى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة ، وقد يجب في بعض المواضع ، وقد يكون فيه مصلحة للبيت ، كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد فان ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد الى صاحبه . قال : ولأجل الغفلة عن هذا التفضيل ظن بعضهم أن البخاري سها عن حديث الثناء بالحير والشر ، وإنما قصد البخاري أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة ، وهذا الممنوع هو على معنى السب ، ولما كان المتن قد يشعر بالعموم أتبِمه بالنرجمة التي بعده . وتأول بعضهم الترجمة الاولى على المسلمين عاصة . والوجه عندى حمله على العموم إلا ما خصصه الدليل . بل لقائل أن يمنع أن ما كان على جهة الشهادة وقصد النحذير بسمى سبا في اللغة . وقال ابن بطال : سب الأموات بجرى مجرى الغيبة ، **فان** كان أغلب أحوال المرء الخير \_ وقد تـكون منه الفلتة \_ فالاغتياب له ممنوع ، وإن كان فاسقا معلمنا فلا غيبة له ، فكمذلك الميت . ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن ، والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك فساق الأحياء ، فاذا صار الى قبره أمسك عنه لافضائه الى ما قدم . وقد عملت عائشة راوية هذا الحديث بذلك في حق من استحق عندها اللعن فكانت تلعنه وهو حي ، فلما مات تركت ذلك ونهت عن لعنه كما سأذكره . قله (أنضوا) أي وصلوا الى ما عملوا من خير أو شر، واستدل به على منع سب الأموات مطلقا ، وقد تقدم أن عومه مخصوص ، وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكيفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحــذير منهم والتنفير عنهم . وقد أجمع العلّماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وامواناً . قولِه ( ورواه عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعش) أي متابعين لشعبة ، وأنس والد محمد كالجادة ، وهُو كُوفي سكن الدينور ، وثقه أبو زرعة وغيره ، وروى عنه من شيوخ البخارى إبراهيم بن موسى الرازى . وأما ابن عبد القدوس فذكره البخاري في التاريخ فقال : إنه صدوق إلا أنه يروى عن قرم ضَعْفاء . واختلف كلام غيره فيه ، و ليس له في الصحيح غير هذا الموضع الواحد . ووقع لنا أيضا من رواية محمد بن فضيل عن الأعمش بزيادة فيه ، أخرجه عمر بن شبة في «كتاب أخبار البصرة ، عن محمد بن يزيد الرفاعي عنه بهذا السند الى مجاهد ، ان عائشة قالت : ما فعل يزيد الأرجى لعند الله ؟ قالوا : مات . قالت : أستغفر الله . قالوا : ما هذا ؟ فذكرت الحديث ، وأخرج من طريق مسروق . ان عليا بعث يزيد بن قيس الارجى فى أيام الجمل برسالة فلم ترد عليه جوابا ، فبلغها أنه عاب عليها ذلك فـكانت تلعنه ، ثم لما بلغها موته نهت عن لعنه وقالت : إن رسول الله نهانا عن سب الأموات ، وصححه ابن حبان من وجمه آخر عن الأعمش عن مجاهد بالفصة . قوله ( تابعه على بن الجمد ) وصله المصنف في الرقاق عنه . قوله (ومحمد بن عرعرة وابن أبي عدي ) لم أره من طريق محمد بن عرعرة موصولا ، وطريق ابن أبي عدى ذكرها الاسماعيلي . ووصله أيضا من طريق عبد الرحن بن مهدى عن شعبة ، وهو عند أحمد عنه

٩٨ - ياب ذ كو شراد المونيا

١٣٩٤ - مَرْشُ عَرُ بنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْشُ حَدَّثَنَى عَرُو بنُ مُرَّةً عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرِ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قال : قال أَبو لَمَبِ عليهِ لَعَنَهُ اللهِ للنبيِّ عَلَيْكِيْةٍ : تَبَّا لكَ ساْرَ اليومِ ، فَنزلَتُ ( تَأَبَّتُ يَدَا أَبِي لَمِبِ وَتَبَّ )

المايت ١٩٩٤ \_ إطرافه في: ١٠٥٥ ، ٢٥٧١ ، ٤٨٠١ ، ١٨٨٤ ، ١٧٧١ ]

قوله ( باب ذكر شرار الموتى ) تقدم فى الباب قبله من شرح ذلك ما فيه كفاية . وحديث الباب أورده هنا مختصرا ، وسيأتى مطولا مع الـكلام عليه فى تفسير الشمراء إن شاء الله تعالى

( خاتمة ): اشتمل كتاب الجنائز من الاحاديث المرفوعة على مائتي حديث وعشرة أحاديث ، المعلق من ذلك والمتابعة ستة وخمسون حديثًا ، والبقية موصولة . المكرر من ذلك فيه وفيها مضى مائة حديث وتسعة أحاديث ، والحالص مائة حديث وحديث . وافقه مسلم على تخريجها سوى أربعة وعشرين حديثا وهي : حديث عائشة . أقبل أبو بكر على فرسه ، ، وحديث أم العلاء في قصة عثمان بن مظعون ، وحديث أنس , أخذ الراية زيد فاصيب ، ، وحديثه ومَا من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة ، ، وحديث عبــد الرحمن بن عوف ﴿ قَسَّـلُ مَصْعَبُ بِن عمير ، ، وحديث سهلُ بن سعد و ان امرأة جاءت ببردة منسوجة ، ، وحديث أنس و شهدنا بنتا النبي 🏥 ، ، وحديث أبي سعيد و أذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال ، ، وحديث ابن عباس في الفراءة على الجنبازة بفاتحة الكتاب ، وجديث جابر في قصة قتلي أحد و زملوهم بدمائهم ، ، وحديثه في قصة استشهاد أبيه ودفنه ، وحديث صفية بنت شيبة في تحريم مكة ، وحديث أنس في قصة الغلام اليهودي ، وحديث ابن عباس وكنت أنا وأي من المستضعفين ، وقد وهم المزى تبما لابى مسعود فى جعله من المتفقّ ، وقد تعقبه الحبيدى على أبى مسعود فأجاد ، وحديث أبى هريرة الذي يخنق نفسه كما أوضحته فيما مضي ، وحديث عمر , أيما مسلم شهد له أربعة بخير ، ، وحديث بنت خالد بن سعيد في التَّعُوذُ ، وحديث البراء لما توفي الراهيم ، وحديث سمرة في الرؤيا بطوله لكن عند مسلم طرف يسير من أوله ، وحديث عائشة , تونى رسول الله عليه يوم الاثنين ، ، وحديثها في وصيتها أن لا تدفن معهم ، وحديث عمر في قصة وصبته عند فتله ، وحديث عائشة , لا تسبوا الأموات ، وحديث ابن عباس في قول أبي لهب . وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم ثمانية وأربعون أثرا ، منها ستة موصولة ، والبقية معلقة . واقه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

### بنيالنيا اختراختن

## ۲۲ - كتاب النكاة

١ - باحب وجوب الزكاة . وقولِ اللهِ تعالى ﴿ وَأَ قِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [ البقرة ٤٣ ، ٨٣ ، ١١٠] وقال ابنُ عَبَّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما : حدَّثَنَى أبو سُفيانَ رضيَ اللهُ عنه فذكرَ حديثَ النبيِّ عَيَيْكِيْ فقال « يأمُرُنا بالصَّلاة والزَّكاةِ والسُّلَّة والعَفافِ»

•١٣٩ - مَرْثُنَ أَبُو عاصم الضَّحاكُ بنُ تَعْلَدِ عن ذَكريًّاء بنِ إسحاقَ عن يحيي بنِ عبدِ اللهِ بنِ صَيفيّ عن أبي مَعبَدِ عن إبن عبَّاسِ رضي الله عنها ﴿ إنَّ النِّي عِلْمُ إِنَّ مَتْ مُعاذاً رضي اللهُ عنه إلى المين فقال: ادْعُهم الى شهادةٍ أنْ لا إِلٰهَ ۚ إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ ، فانْ هم أطاعوا لذَّلكَ فأعِلْمهم أنَّ اللهَ ۖ افترَضَ عليهم خسَ صَلواتٍ ي في كلِّ بوم وليلة ، فان هم أطاعوا لذَّلكَ فأعِلْمهم أنَّ اللهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِم ْ تُؤخَّذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فَقُرَاهُم ﴾

[ الحديث ١٣٩٠ \_ أطرافه في : ١٤٩٨ ، ١٤٩٦ ، ١٤٤٧ ، ١٣٤٧ ، ١٣٧٧ ، ١٣٧٧

١٣٩٦ – مَرْشُنَ حَفَى بنُ عَمرٌ حَدُّثَنَا شُعبةٌ عنِ ابنِ عَمَانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مَوهِب عن موسى ابنِ طَلَحةَ عَن أَبِي أَيُوبَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ انَّ رَجُلاً قال للنبيِّ عَلَيْكِيِّي : أخبر نبي بعمَلِ يُدخِلني الجُنَّةَ . قال : مالَهُ مالَهُ . وقال النبيُّ وَتَطُّلِينُهُ : أَرَبُ مَا لَهُ ، تَعَبُدُ اللَّ ولا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا ، وتُقُيمُ الصلاةَ وتُؤثَّى الزكاةَ وتَصِيلُ الرَّحِمَ » وقال بَهِزْ : حدَّثَنَا شُعبةُ حدَّثَنَا محمدُ بنُ عَبَانَ وأبوهُ عَبَانُ بنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهما سمعا موسى بنَ طلحةَ عن أبى أَيُّوبَ عن النبيِّ عَلَيْكِيْ بَهٰذَا . قال أبو عبدِ اللهِ : أخشى أن يكونَ محمدٌ غيرَ محفوظٍ ، إنَّما هوَ عمرُو

[ الحديث ١٣٩٦ ــ طرفاه بى : ٩٩٨٠ ، ٩٩٨٠] ١٣٩٧ ــ حَرْثَى محمدُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ حدثَنا عَفَّانُ بنُ مُسلمِ حدَّثَنا وُهَيبٌ عن يحييٰ بنِ سعيدِ بنِ حيانَ عن أبي زُرْعَةَ عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ ﴿ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَنَّىٰ النِّيَّ ﷺ فقال : دُلَّـني على عَملِ إذا عمِلُمُهُ دخلتُ الجنة . قال : تَمَبُدُ اللَّهَ لا تُشرِكُ به شيئًا ، وتُقيمُ الصلاةَ المسكتوبةَ ، وتُؤدِّى الزكاةَ المفروضةَ ، وتصومُ رمَضانَ . قال : والذي نفسي بيدِهِ لا أَذِيدُ على هٰذا . فَلَمَّا وَلَّى قال النبيُّ ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّ الجنةِ فلينظُرُ إلى هذا

حَرِيْنَ مُسدَّدٌ عن يحيي عن أبي حيَّانَ قال : أخبرتني أبو زُوعةَ عن النبي مَيْكَانَةِ بهذا ١٣٩٨ – مَرْشُ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زيدٍ حدَّثَنَا أَبو جَمْرة قال : سمتُ أَبنَ عَبَّاسِ رضَى اللهُ عنها يقول ﴿ قَدْمَ وَفَدُ عَبِدِ الْتَمِسِ عَلَى النَّبِيِّ فِقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا هَٰذَا الحَيِّ وَن ربيعةَ قَدْ حَالَتْ بينَنا وبينَكَ كَفَّارُ مُضَرَ ، ولسنا نَخَاصُ إليكَ إلا في الشهرِ الحرامِ ، فمرُ نا بشيء نأخُذُهُ عنكَ ونَدْعو إليهِ مَن وراءًنا . قال : آمُرُ كُم بأربع ، وأنهاكم عن أرَبع ٍ . الإيمانِ باللهِ وشَهادَةِ أَنْ لا إِنَّ إلا اللهُ \_ وعقدَ بيدِهِ هكذا \_ وإقامِ الصلاةِ ، وإيتاءِ الزكاةِ ، وأن تُؤدُّوا خُسُ ما غَيْمَتْم . وأنهاكم عنِ الدِبَّاءِ ، و الخنقم ِ والنَّقيرِ والمُزَفَّتِ به وقال سليانُ وأبو النعانِ عن حَّادٍ « الايمانِ باللهِ شهادةِ أن لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ »

١٢٩٩ - حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ الْحُكُمُ بنُ نَافِعَ أَخْبَرَنَا شُهِيبُ بنُ أَبِي حَرْةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ حَدَّقَنَا عُبَيدُ اللهِ ابنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةً بنِ مَسعودٍ أنَّ أبا هريرةَ رضىَ اللهُ عنه قال « لَنَّا تُوفَقَى رسولُ اللهُ ﷺ ، وكان أبو بكر \_ رضى َ اللهُ عنه ، وكفَرَ مَن كَفَرَ منَ العَرَب ، فقال عمرُ رضىَ اللهُ عنهُ : كيفَ تُفَا تِلُ الناسَ وقد قال رسولُ اللهِ ﷺ : أُمِرتُ أَن أَمَا تِلَ الناسَ حتَّى يقولوا لا إِلهَ إلا اللهُ ، فمن قالهَا فقد عَصَمَ منى مالَهُ ونَفْسَهُ إلا جعَّهُ ِ ، وحِسابهُ على الله »

[ الحديث ٩ ١٣٩ \_ أطرافه في : ١٤٥٧ ، ١٩٢٤ ، ١٩٧٤ ]

• ١٤٠٠ – « فقال : واللهِ لأَفَاتَلَنَّ من فرَّقَ بينَ الصلاةِ والزَّكَاةِ ، فانَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المالِ . واللهِ لو مَنعونى عَناقًا كَانُوا رُيُؤَدُّو كَمَا الى رسولِ اللهِ عَلِيُّ لِقَاتَلَتُهم على مَنصِها . قال عمرُ رضىَ اللهُ غنه : فوَاللهِ ما هوَ إلا أنْ قد شرَحَ اللهُ صدرَ أبي بكرِ رضيَ اللهُ عنه فعرَفتُ أنه الحقُّ ﴾

[الحديث ١٤٠٠ ــ أطّرانه في : ١٤٠٦ ؛ ١٢٥٠ ] قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ــ كتاب الزكاة ) البسملة ثابتة في الأصل ولاكثر الرواة . باب ، بدل كـتاب ، وسقط ذلك لابى ذر فلم يقل باب ولاكتاب ، وفى بعض النسخ ,كتاب الزكاة \_ باب وجوب الزكاة ، . والزكاة فى اللغة النماء ، يقال زكا الزرع إذا نما ، وترد أيضا في المال ، وترد أيضا بمعنى التطهير . وشرعا بالاعتبارين معـا : أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال ، أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر ، أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة . ودليل الأول , ما نقص مال من صدقة ، ولانها يضاعف ثوابها كما جاء , ان الله يربى الصدقة ي . وأما بالثانى فلانها طهرة للنفس من رذيلة البخل ، وتطهير من الذنوب . وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الاسلام عليها كما تقدم في كـنَاب الايمان . وقال ابن العربي : تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمنــدوبة والنفقة والحق والعفو . وتعريفها في الشرع : إعطاء جزء من النصاب الحولي الى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي . ثم لها ركن وهو الإخلاص ، وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحولى ، وشرط من تجب عليـه وهو العقل والبلوغ والحرية . ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الآخرى . وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الاحرار انتهى . وهو جيد لكن فى شرط من تجب عليه اختلاف . والزكاة أمر مقطوع به فى الشرع يستغنى عن تـكلف الاحتجاج له ، وانما وقع الاختلاف فى بعض فروعه ، وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كـفر . وانما ترجم المصنف بذلك على عادته فى إيراد الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف

فيها . قوله ( وقول الله ) هو بالرفع . قال الزين بن المثير : مبتدأ وخبره محذوف أى هو دليل على ما قلناه من الوجوب. ثم أورد المصنف في الباب ستة أحاديث : أولها حديث أبي سفيان ـهو ابن حرب ـ الطويل في قصة هرقل، أورده هنا معلقا واقتصر منه على قوله. و يأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف ، ، ودلالته على الوجوب ظاهرة . ثانها حديث ابن عباس في بعث معاذ الى اليمن ، ودلالته على وجوب الزكاة أوضح من الذي قبله . ثالثها حديث أبيُّ أيوب في سؤال الرجل عن العمل الذي يدخل به الجنة ، وأجيب بأن . تقيم الصلاة و تؤتى الزكاة و تصل الرحم ، ، وفى دلالته على الوجوب غموض . وقد أجيب عنه بأجوبة : أحدها أن سؤالُه عن العمل الذي يدخل الجنة يقتضي أن لا يجاب بالنوافل قبل الفرائض فتحمل على الزكاة الواجبة . ثانى الاجوبة أن الزكاة قرينة الصلاة كما سيأتى في الباب من قول أبي بكر الصديق، وقد قرن بينهما في الذكر هنا . ثالنها أنه وقف دخول الجنة على أعمال من جملتها أداء الزكاة ، فيلزم أن من لم يعملها لم يدخل ، ومن لم يدخل الجنة دخل النار ، وذلك يقتضى الوجوب . رابعها أنه أشاد الى أن القصة التي في حديث أبي أيوب والقصة التي في حديث أبي هريرة الذي يعقبه واحدة ، فاراد أن يفسر الاول بالثانى لقوله فيه « وتؤدى الزكاة المفروضة ، وهذا أحسن الاجوية . وقد أكثر المصنف من استعمال هذه الطريقة . رابع الأحاديث حديث أبي هريرة وقد أوضحناه . خامسها حديث ابن عباس في وفد عبد القيس ، وهو ظاهر أيضا . سادسها حديث أبي هرير في قصة أبي بكر في قتال ما نعي الزكاة ، واحتجاجه في ذلك بقوله برايَّة و ان عصمة النفس والمال تتوقف على أداء الحق ، وحق المال الزكاة ، . فأما حديث أبي سفيان فقد تقدم المكلام عليمه مستوفى فى بد. الوحى ، وأما حديث ابن عباس فى بعث مماذ فسيأتى الـكلام عليه فى أو اخر كتاب الزكاة قبــل أبواب صدقة الفطر بستة أبواب ، وقوله في أوله ﴿ إِن النِّي ﷺ بعث معاذا الى النِّي فقال ادعهم ، هكذا أورده في التوحيد مختصرا في أوله واختصر أيضا من آخره ، وأورده في التوحيد عن أبي عاصم مثله لكنه قرنه برواية غيره ، وقد أخرجه الدارى فى مسنده عن أبى عاصم و لفظه فى أوله , ان النبي ﷺ لما بعث معاذا الى اليمن قال : إنك ستأتى قوما أهلكتاب ، فادعهم ، وفي آخره بعد قوله فقرائهم « فان هم أطاعوا لك في ذلك فاياك وكرائم أموالهم ، وإياك ودعوة المظلوم فانها ليس لها من دون الله حجاب ، وكَنذا قال فى المواضع كلها . فان أطاعوا لك فى ذلك ، والذي ءند البخاري هنا , فان هم أطاعوا لذلك ، وسنأتى هذه الزيادة من وجه آخر مع شرحها إن شاء الله تعالى . وأما حديث أبى أيوب فقوله فيه . عن ابن عثمان ، الابهام فيه من الراوى عن شعبة ، وذلك أن اسم هذا الرجل عمرو ، وكان شعبة يسميه محمدا ، وكان الحذاق من أصحابه يهمونه كما وقع فى رواية حفص بن عمروكما سيأتى فى الادب عن أبى الوليد عن شعبة ، وكان بعضهم يقول محمد كما قال شعبة ، وبيان ذلك في طريق بهز التي علقها المصنف هنا ووصله فى كتاب الآدب الآتى عن عبد الرحن بن بشير عن برز بن أسد ، وكذا أخرجه مسلم والنسائى من طريق بهر . قوله ( عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب ) هو الانصاري . ووقع في رواية مسلم الآتي ذكرها . حدثنا موسى بن طلحة حدثني أبو أيوب، . قوله ( ان رجلا ) هذا الرجل حكى ابن قتيبة في وغريب الحديث، له أنه أبو أيوب الراوى ، وغلطه بعضهم فى ذلكَ فقال : انما هو راوى الحديث . وفى التغليط نظر ، إذ لا مانع أن يهم الراوى نفسه لغرض له ، ولا يقال يبعد ، لوصفه فى رواية أبى مريرة التى بعد هذه بكونه أعرابيا ، لأنا نقول : لا مانع من تمدد القصة فيكون السائل في حديث أبي أيوب هو نفسه لقوله إن رجلا ، والسائل في حديث أبي هريرة

أعرابي آخر قد سمى فيما رواه البغوى وابن السكن والطبراني في الكبير وأبو مسلم الكجي في السنن من طريق محمد ابن جحادة وغيره عن المغيرة بن عبد الله اليشكري أن أباه حدثه قال و الطلقت الى الكوفة فدخلت المسجد ، مفاذا رجل من قيس يقال له ابن المنتفق وهو يقول : وصف لى رسول الله ﷺ فطلبته فلقيته بعرفات ، فزاحمت عليـه ، فقيل لى اليك عنه ، فقال : دعوا الرجل ، أرب ما له . قال فراحت عليه حتى خلصت اليه فأخذت بخطام راحلته فما غير على ، قال شيئين اسألك عنهما : ما ينجيني من النار ، وما يدخلني الجنة ؟ قال فنظر الى السهاء ثم أقبل على بوجهه الكريم فقال : لأن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وطولت فاعقل على" ، اعبد الله لا تشرك به شيئا ، وأقم الصلاة المكتوبة ، وأد الزكاة المفروضة ، وصم رمضان ، . وأخرجه البخارى فى ، التاريخ ، من طريق يونس بن أبى إسحق عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن أبيه قال وغدوت فاذا رجل يحدثهم ، . قال وقال جريرعن الاعمش عن عمرو ابن مرة عن المفيرة بن عبد الله قال و سأل أعرابي النبي ﷺ ، ثم ذكر الاختلاف فيه عن الأعش وأن بعضهم قال فيه عن المغيرة بن سعد بن الآخرم عن أبيه والصواب المغيرة بن عبدالله البشكرى . وزعم الصيرفي ان اسم ابن المنتفق هذا لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق ، فالله أعلم . وقد يؤخذ من هذه الرواية ان السائل في حسديث أبي هريرة هو السائل في حديث أبي أيوب لان سياقه شبيه بالقصة التي ذكرها أبو هريرة لسكن قوله في هذه الرواية و أرب ما له ، فى رواية أبى أيوب دون أبي هربرة ، وكمذا حديث أبي أيوب وقع عند مسلم من رواية عبدالله بن نمير عن عمرو ابن عثمان بلفظ د ان أعرا بيا عرض لرسول الله ﷺ وهو فى سفر ، فأخذ بخطام ناقته ثم قال : يا رسول الله ، أخبرنى ، فذكره . وهذا شبيه بقصة سؤال ابن المنتَّفق . وأيضا فأبو أيوب لا يقول عن نفسه د إن أعرابيا ، والله أعلم . وقد وفع تحو هذا السؤال لصخر بن القعقاع الباهلي ، فني حديث الطبراني أيضا من طريق قزعة بن سويد الباهلي و حدثني أبي حدثني خالى واسمه صخر بن القعقاع قال : لقيت النبي ﷺ بين عرفة و مردلفة ، فأخذت بخطام ناقته فقلت : يا رسول الله ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار ، فذكَّر الحديث وإسناده حسن . قولِه ( قال ماله ماله ، فقال وسول الله عليه عليه : أوب ما له ) كذا في هذه الرواية لم يذكر فاعل قال ماله ، وفي رواية بهز السلقة هنا الموصولة في كتاب الادب وقال القوم ماله ماله ، قال ابن بطال : هو استفهام والتـكرار للتأكيد . وقوله وأرب، بفتح الهمزة والراء منونا أى حاجة ، وهو مبتدأ وخبره محذوف ، استفهم أولا ثم رجع الى نفسه فقال وله أرب، انتهى ، وهذا بناء على أن فاعل قال النبي عليَّة ، وليس كذلك لما بيناه ، بل المستفهم الصحابة والمجيب النبي عليَّة ، وما زائدة كأنه قال : له حاجة ما . وقالُ ابنَ الجوزى : إلمعنى له حاجة مهمة مفيدة جارت به لأنه قد علم بالسؤال أن له حاجة . وروى بكسر الراء وفتح الموحدة بلفظ الفعل الما ضي ، وظاهره الدعاء والمعنى التعجب من السائل . وقال النضر بن شميل : يقال أرب الرجلُّ في الآمر إذا بلغ فيه جهده . وقال الآصمي : أرب في الشيُّ صار ماهرا فيه فهو أريب ، وكأنه تعجب من حسن فطنته والتهدى الى موضع حاجته . ويؤيده قوله فى رواية مسلم المشار اليها , فقال النبي ﷺ: لقد وفق ، أو لقد هدى ، وقال ابن قتيبة : قوله , أرب ، من الآراب وهي الأعضاء ، أي سقطت أعضاؤه وأصيب بهاكما يقال تربت يمينك وهو بما جاء بصيغة الدعاء ولا يراد حقيقته . وقيل : لما رأى الرجل بزاحمه دعا عليه ، لكن دعاؤه على المؤمن طهر له كما ثبت في الصحيح . وروى بفتح أوله وكسر الراء والتنوين أي مو أرب أي حاذق فطن . ولم أقف على صحة هذه الرواية . وجزم الكرماني بأنها ليست محفوظة . وحكى القاضي عن

رواية لابي ذر أرب نفتح الجميع وقال : لا وجه له قلت : وقعت في الادب من طرَّيق الكشمهني وحده ، وقوله , يدخلني الجنة ، بضم اللام والجملة في موضع جر صفة لقوله , بعمل ، . ويجوز الجزم جوابا اللَّامر . ورده بعض شراح , المصابيح ، لأن قوله بعمل يصير غير موصوف مع أنه نكرة فلا يفيد . وأجيب بأنه موصوف تقديراً لان التنكير للتعظم فأفاد ولان جزاء الشرط محذوف والنقدير إن عملته يدخلني . قولِه ( وتصل الرحم ) أي تواسى ذوى الغرابة في الخيرات . وقال النووى : معناه أن تحسن الى أقاربك ذوى رحمك بمَّا تيسر على حسب حالك وحالمم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعة أو غير ذلك . وخص هذه الخصلة من بين خلال الخير نظرا الى حال المسائل ، كمانه كان لا يصل وحمه فأمره به لأنه المهم بالنسبة اليه . ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض عليما بحسب حال المخاطب وافتقاره للتنبيه علمها أكثر بما سواها إما لمشقتها عليه وإما أتسميله في أمرها . قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . قوله ( أخشى أن يكون محمد غير محفوظ ، إنما هو عمرو ) وجزم في د التاريخ ، بذلك ، وكذا قال مسلم في شيوخ شعبة ، والدارقطني في « العلل » وآخرون : المحفوظ عمرو بن عثمان ، وقال النووى : اتفقوا على أنه وهم من شعبة ، وأن الصواب عمرو والله أعلم . وأما حديث أبي هريرة فقد نقدم الـكلام عليه في كون الآعرابي السائل فيه هل هو السائل في حديث أبي أيوب أو لا ، والأعرابي بفتح الهمزة من سكن البادية كما تقدم . قوله ( عن يمني بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة ) قال أبو على : وقع عند الأصيل عن أبي أحمد الجرجاني هذا عن يحيي بن سعيد بن أبي حيان أو عن يحي بن سعيد عن أبي حيان ، و هو خطأ إنما هو يحيي بن سعيد بن حيان كما لغيره من الرواة . قولِه ( وتقم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة ) قيل : فرق بين القيسدين كراهية السكرير اللفظ الواحد ، وقيل : عبر في الزكاة بالمفروضة اللاحتراز عن صدقة النطوع فانها زكاة لغوية ، وقيل : احترز من الزكاة المعجلة قبل الحول فانها زكاة و ايست مفروضة . قوله فيه ( وتصوم رمضان ) لم يذكر الحج لأنه كان حينتُذ حاجاً ولعله ذكره له فاختصره . قوله ( قال : والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ) زاد مسلم عن أبي بكر ابن إسحق عن عفان بهذا السند , شيئًا أبدا ، ولا أنقص منه ، وباقى الحديث مثله . وظاهر قوله ( من سره أن ينظر الى رجل من أهل الجنة فالمنظر الى هذا ) إما أن يحمل على أنه ﷺ اطلع على ذلك فأخبر به ، أو فى الـكلام حذف تقديره إن دام على فعل الذي أمر به . و يؤيده قوله في حديث أبي أيوب عند مسلم أيضا . إن تمسك بما أمر به دخل الجنة ، قال القرطي : في هذا الحديث \_ وكندا حديث طلحة في قصـة الأعرابي وغيرهما \_ دلالة على جواز ترك التعاويات ، لكن من داوم على ترك السأن كان نقصا في دينه ، فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا ، يعني لورود الوعيد عليه حيث قال عليه و من رغب عن سنتي فليس مني ، وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض ، ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما . وانما احتاج الفقهاء الى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب البقاب على الترك ونفيه ، ولعــل أصحاب هذه القصص كانوا انشرحت صدورهم للفهم عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت علمهم انتهى . وقد تقدم الـكملام على شي من هذا في شرح حديث طلحة في كتاب الايمان . قولِه (حدثنا مسدد عن يحي) هو القطان . قولِه (عن أبي حيان ) هو يحيي بن سعيد بن حيان المذكور في الاسناد الذي قبله . وأفادت هذه الرواية تصريح أبي حيان بسماعه م - ٢٤ ج ٣ + فتح الباري

له من أبى ذرعة ، وبطل النودد الذي وقع عند الجرجاني ، لكن لم يذكر يحيي القطان في هذا الاسناد أبا هريرة كما هو في وواية أبي ذر وغيرها من الروايات المعتمدة ، وثبت ذكره في بعض الروايات ، وهو خطأ فقد ذكر الدارقطني في « التتبع ، أن رواية القطان مرسلة كما تقدم ذلك في المقدمة . وأما حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس فقد تقدم الكلام عليه مستونى في أو اخركتاب الايمان . وحجاج شيخ البخاري هنا هو ابن منهال . قوله ( وقال سليمان وأبو النعان عن حماد ) يعنى ابن زيد بالاسناد المذكور فى طريق حجاج ( الايمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله ) أي وافتا حجاجًا على سياقه إلا في إثبات الواو في قوله , وشهادة أن لا إله إلا الله ، فحذفاها وهو أصوب ، فأما سليمان فهو ابن حرب ، وقد وصل المصنف حديثه هذا عنه فى المغازى . وأما أبو النعمان فهو محمد بن الفضل ، وقد وصَّل المصنف حديثه هذا عنه في الخس . وأما حديث أبي هريرة في قصة أبي بكر في قتال ما نسي الوكاة فقد تقدم الـكلام عليه في شرح حديث ابن عمر في باب قوله ﴿ فَانْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَامَ ﴾ ويأنى الـكلام على بقية ما يختص به في كتاب أحكام المرتدين ان شاء الله . وقوله في هذه الرواية (لما توفي رسول الله ﷺ وكان أبو بكر ) «كان » تامة بمعنى حصل والمراد به قام مقامه . (تـكميل) : اختلف في أول وقت فرض الزكاة ، فذهب الأكثر الى أنه وقع بعد الهجرة ، فقيل كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان أشار اليه النووى في باب السير من الروضــة ، وجزم ابن الاثير في التاريخ بأن ذلك كان في التاسعة ، وفيه نظر فقد تقدم في حديث ضمام بن ثعلبة وفي حديث وقد عبد الفيس وفي عدة أحاديث ذكر الزكاة ، وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل وكانت في أول السابعة وقال فيهما ه يأمرنا بالزكاة ، لكن يمكن تأويل كل ذلك كما سيأتى في آخر الـكلام . وقوى بعضهم ما ذهب اليه ابن الأثير بما وقع فر قصة ثعلبة بن حاطب المطولة ففيها , لما أنزات آية الصدقة بعث النبي ﷺ عاملاً فقال ما هذه إلا جزية أو أُخْتَ الْجَزَيَةِ ، والْجَزِيَةِ انْمَا وَجَبِتَ فَي التَّاسَعَةُ فَتَـكُونَ الزَّكَاةُ فَي التَّاسَعَةِ ، لَكُنَّهُ حَدَيْثَ ضَعَيْفَ لَا يُحْتَجَ بَهِ . وادعَى أبن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة ، واحتج بما أخرجه من حديث أم سلة في قصة هجرتهم الى الحبشة وَفَمِا أَنْ جَمَفُرُ بِنَ أَبِي طَالَبَ قَالَ لَلنَجَاشَى فَي جَمَلَةً مَا أُخَبِرُهُ بِهِ عَنِ النّبي يَرْكِي ﴿ وَيَأْمَرُنَا بِالصّلاةِ وَالزَّكَاةُ وَالصّيامُ ، انتهى ، وفي استدلاله بذلك نظر ، لان الصلوات الخس لم تسكن فرضت بعد ، ولا صيام رمضان ، فيحتمل أن تكون مراجمة جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشي ، وانما أخبره بذلك بعد مدة قدوقع فيها ما ذكر من قصة الصلاة والصيام ، وبلغ ذلك جعفرا فقال « يأمرنا ، بمعنى يأمر به أمته ، وهو بعيد جدا . وأولى ما حل عليه حديث أم سلمة هذا \_ إن سلم من قدح في إسناده \_ أن المراد بقوله . يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ، أي في الجلة ، ولا يلزم من ذلك أن يكونُ المراد بالصلاة الصلوات الخس ولا بالصيام صيام رمضان ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول والله أعلم . وبما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس المتقدم في العلم في قصة ضمام ابن مُعلبة وقوله وأنشدك الله ، آلله أمرك ان تأخذ هذه الصدقة من أغنيا ثنا فتقسمها على فقر اثناء ، وكأن قدوم ضمام سنة خمس كما تقدم . وأنما الذي وقع في التاسعة بعث العال لآخذ الصدقات ، وذلك يستدعي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك . وبما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة ، لان الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف ، و ثبت عند أحمد و ابن خزيمة أيضا والنسائى و ابن ماجه و الحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال , أمرنا رسول الله مِمَالِيَّةٍ بصدقة الفطر قبـل أن تنول الزكاة ، ثم نزلت فريضة

الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله ، إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا عمار الراوى له عن قيس بن سعد وهو كوفى اسمه عريب بالمهملة المفسوحة ابن حيد وقد وثقه أحد وابن معين ، وهو دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة فيقتضى وقوعها بعد قرض رمضان وذلك بعد الهجرة وهو المطلوب . ووقع فى « تاديخ الاسلام ، : فى السنة الأولى فوضت الزكاة ، وقد أخرج البيهتى فى الدلائل حديث أم سلة المذكور من طريق والمخاذى لابن إسحق ، من رواية يونس بن بكير عنه وليس فيه ذكر الزكاة ، وابن خزيمة أخرجه من حديث ابن إسحق اسكن من ظريق سلمة بن الفضل عنه ، وفى سلمة مقال ، والله أعلم

#### ٢ - باب البيعةِ على إيتاء الزكاة

﴿ قَانَ تَابِوا وأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآ تُواُ الزَّكَاةَ فَإِخُوانُكُمْ فِي الَّدِينِ ﴾ [ ١١ التوبة ]

قوله (باب البيمة على إيتاء الزكاة) قال الرين بن المنير: هذه الترجة أخص من التي قبلها ، لتصمنها أن بيعسة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة وأن ما نعها ناقض لعهده مبطل لبيعته فهو أخص من الايجاب لأن كل ما تضمنته بيعة الذي يتمالي واجب وليس كل واجب تضمنته بيعته ، وموضع التخصيص الاهتمام والاعتناء بالذكر حال البيعة . قال: وأتبع المصنف الترجة بالآية معتضدا بحكما الآنها تضمنت أنه لا يدخل في التوبة من الكفر وينال أخوة المؤمنين في الدين إلا من أقام الصلاة وآتي الزكاة انتهى . وقد تقدم الكلام على حديث جرير مستوف في آخر كتاب الايمان

## ٣ - باب إثم مانع الزَّكاةِ ، وقولِ اللهِ تعالى [ ٣٤ ـ ٣٥ التوبة ] :

﴿ والذينَ يَكْيَزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ ولا يُنفِقُونَهَا في سَبيلِ اللهِ فَبَشِّرْهِ بعذابِ الهِ . يومَ يُحميٰ عليها فار جَمِنَّمَ ، فَتُكُوى بها جِاهُهم وجُنُو بُهم وظُهورُهم ، هذا ما كَنَرْ ثَم لأنفُسِكم ، فَذُوقُوا ما كنتم تَكِيْرُون ﴾ فار جَمِنَّمَ الحَمَّ بنُ نافع أخبر نا شُعيب حدَّ ثَنا أبو الزِّنادِ أنَّ عبد الرحمٰن بنَ هُرمُنَ الأعرجَ حدَّ ثَنَا أبو الزِّنادِ أنَّ عبد الرحمٰن بنَ هُرمُنَ الأعرجَ حدَّ ثَنَا أَبُهُ سَمَع أَبا هريرةَ رضى اللهُ عنه يقول : قال النبي عليه الله و تأتى الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يُعطِ فيها حقّها ، تطوَّهُ ، بأخفا فيها وتأتى الغَنمُ على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يُعطِ فيها حقّها تعلوُهُ ، بأخلا فيها حقّها أن تُحلّب على الماء . قال : ولا يأتى أحدُ كم يومَ القيامَةِ بشاة يحمِلُها على رقبته له رُغالا على بالمعرب يحمله على رقبته له رُغالا ، قال : ولا يأتى بعير يحمله على رقبته له رُغالا فيقول : يا عمد ، فأقول : لا أملك لك شيئًا ، قد بَلَغتُ ، ولا يأتى بعير يحمله على رقبته له رُغالا فيقول : يا عمد ، فأقول : لا أملك لك شيئًا ، قد بَلَغتُ ، ولا يأتى بعير يحمله على رقبته له رُغالا فيقول : يا عمد ، فأقول : لا أملك لك شيئًا ، قد بَلَغتُ ، ولا يأتى بعير يحمله على رقبته له ويقول : يا عمد ، فأقول : لا أملك لك شيئًا ، قد بَلَغتُ ، ولا يأتى بعير بم عمله على رقبته له فيقول : يا عمد ، فأقول : لا أملك لك شيئًا ، قد بلَغتُ ، ولا يأتى بعد بالله على رقبته المؤبر المؤبر

[الحديث ١٤٠٧\_ أطرافه في : ٩٦٠٨،٣٠٧٣، ٩٦٠٨]

المدين المدين الماران في الله على الله حدَّ مَنا هاشمُ بنُ الفاسم حدَّ مَنا عبدُ الرحمٰنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ دِينارِ عن أبي صالح السمَّانِ عن أبي هريرة رضى اللهِ عنهُ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُوْ وَ من آتَاهُ اللهُ مالاً فلم مُؤدًد وَكَاتَهُ مُثَلًا له يومَ القِيامةِ ثمَّ بأخذُ مِلمُزِ مَتيهِ - يعنى شِدْقَيهِ - ثمَّ يَحَالُهُ مُثَلًا له يومَ القِيامةِ ثمَّ بأخذُ مِلمُزِ مَتيهِ - يعنى شِدْقَيهِ - ثمَّ يقول : أنا مالكَ ، أنا كَبرُكَ . ثمَّ تَلا [آل عران ١٨٠] : (ولا يَحسَبنُ الذينَ يَبخلونَ ﴾ الآية » يقول : أنا مالكَ ، أنا كَبرُكَ . ثمَّ تَلا [آل عران ١٨٠] : (ولا يُحسَبنُ الذينَ يَبخلونَ ﴾ الآية » [المدين ١٤٠٢ - أطرافه في : ٥٠٥ ، ١٥٠٤ ، ١٩٠٤]

قوله ( باب إثم مانع الزكاة ) قال الزين بن المنير : هذه الترجمة أخص من التي قبلها النصون حديثها تعظيم إثم مانع الزكاة والتنصيص على عظيم عقوبته في الدار الآخرة و نبرى نبيه منه بقوله له . لا أملك لك من الله شيئا ، وذلك مؤذن بانقطاع رجائه ، و إنما تتفاوت الواجبات بتفاوت المثوبات والعقوبات، فما شددت عقوبته كان إيجابه آكد مما جاء فيه مطلق المقوبة ، وعبر المصنف بالائم ليشمل من تركها جحدا أو بخلا والله أعلم . قوله (وقول الله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنُّرُونَ الدَّهِبِ وَالْفَصَّةِ ﴾ الآية ﴾ فيه تلميح الى تقوية قول من قال من الصحابة وغيرهم : إن الآية عامة في حق الكفار والمؤمنين ، خلافا لمن زعم أنها خاصة بالكفار ، وسيأتي ذكر ذلك في الباب المني يليــــه إن شلم الله تعالى ، وذلك مأخوذ من قوله في حديث أبي مريرة ثاني حديثي الباب ﴿ أَنَا مَالِكَ ، أَنَا كَنْزِكَ ، ، وقد وقع نُعُو ذَلَكُ أيضًا في الحديث الاول عند النسائي والطبراني في . مسند الشاميين . من طريق شعيب أيضًا في آخر الحديث ، وأفرد البخارى الجملة المحذوفة فذكرها في تفسير براءة بهذا الاسناد باختصار . ( تنبيه ) : المراد بسبيل الله في الآيَّة المعنى الاعم لا خصوص أحد السهام الثمَّانية التي هي مصارف الزكاة ، وإلا لاختص بالصرف اليه بمقتضى هذه الآية . قولِه ( تأتَّن الإبل على صاحبها ) يمني يوم القيامة كما سيأتي . قولِه ( على خير ماكانت ) أي من العظم والسمن ومن الكَثرة ، لأنها تـكون عنده على حالات مختلفة فتأتى على أكلها ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها . قولِه ( اذا هو لم يعط فيها حقيها ) أي لم يؤد زكائها . وقد رواه مسلم من حديث أبي ذر بهذا اللفظ . قولِه ( تطؤه بأخَّفافها ) في رواية همَّام عن أبِّي هريرة في ترك الحيل ، فتخبط وجهه بأخفافها ، ولمسلم من طريق أبي صالح عنه ه ما من صاحب إبل لا يؤدى حقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدًا تطؤه باخفافها وتعضه بأفواهها ، كلما مرت عليه أولاها ردَّت عليه أخراها ، في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة ، حتى يقضى الله بين العباد ، و يرى سبيله إما الى الجنة وإما الى النار ، وللصنف من حديث أبى ذر , إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ماكانت وأسمنه ، ( تنبيه ) :كذا في أصل مسلم ,كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها ، قال عياض : قالوا هو تغيير وتصحيف ، وصوابه ما في الرواية التي بعده من طريق سهيل عن أبيه , كلما مرعليه أخراها رد عليه أولاها ، وبهذا ينتظم الـكلام ، وكذا وقع عند مسلم من حديث أبي ذر أيضا وأقره النووى على هذا وحكاه القرطى وأوضح وجه الرد بأنه إنما يرد الأول الذي قد مر قبل ، وأما الآخر فلم يمر بعد فلا يقال فيه رد ، ثم أجَاب بأنه يحتمل أن المعنى أن أول الماشية اذا وصلت الى آخرها تمشى عليه تلاحقت بها أخراها ، ثم اذا أرادت الأولى الرجوع بدأت الآخرى بالرجوع فجاءت الآخرى أول حتى تنتهى الى آخر الاولى . وكذا وجهه الطيبي فقال : إن المعنى أن أو لاها إذا مرت على التتابع الى أن تنتهى الى الآخري ثم ردت الآخري من هذه الغاية

و تبعها ما يليها الى أن تنتهى أيضا الى الأولى . والله أعلم . قوله ( فى الغنم تطؤه بأظلافها و تنطحه بقرونها ) بكسر الطاء من تنطحه ويجوز الفتح . زاد في رواية أبي صالح المذكورة , ليس فها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء ، تنطحه بقرونها ، وزاد فيه ذكر البقر أيضا وذكر في البقر والغنم ما ذكر في الإبل ، وسيأتي ذكر البقر في حديث أبي ذر أيضًا في باب مفرد . قولِه ( قال ومن حتها أن تحلب على الما. ) بحاء مهملة أي لمن يحضرها من المساكين ، وإنما خص الحاب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وأرفق بالماشية . وذكره الداودي بالجيم وفسره بالإحضار الى المصدق . وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه تصحيف ، ووقع عند أبى داود من طربق أبى عمر الغداني عن أبي هريرة ما يوهم أن هذه الجملة مرفوعة و لفظه • قلنا يا رسول الله ما حقمًا ؟ قال : إطراق فحلمًا وإعادة داوها ومنحتها وحلمها على المآء وحمل علمها في سبيل الله ، وسمأتي في أواخر الشرب هذه القطعة وجدها مرفوعة من وجه آخر عن أبي هريرة . قوله ( ولا يأني أحدكم ) في رواية النسائي من طريق على بن عياش عن شعيب . ألا لا يأ نين أحدكم ، وهذا حديث آخر متعلق بالغلول من الغنائم ، وقد أخرجه المصنف مفردا من طريق أبي زرعة عن أبى هريرة ، ويأتى الـكلام عليه في أواخر الجهاد إن شاء الله تعالى . وقوله في هذه الرواية , لها يمار ، بتحتانية مضمومة ثم مهملة : صوت المعن ، وفي رواية المستملي والكشميهني هنا , ثغاء ، بضم المثلثة ثم معجمة بغير راء ،، ورجحه ابن النين ، وهو صياح الغنم . وحكى ابن التين عن القرآز أنه رواه . تمار ، بمثناة ومهملة وليس بشي. ، وقوله درغاء ، بضم الراء ومعجمة : صوت الابل ، وفي الحديث , إن الله يحيي الهائم ليعافب بها مانع الزكاة ، وفي ذلك معاملة له بنقيض قصده ، لأنه قصد منع حق الله منها وهو الارتفاق والانتفاع بما يمنعه منها ، فكان ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه ، والحكمة في كونها تعادكاما مع أن حق الله فيها إنما هو في بعضها لأن الحق في جميع المال غير متميز ، ولأن المال لما لم تخرج زكانه غير مطهر ، وفيه أن في المال حقا سوى الزكاة ، وأجاب العلماء عنه بجوابين أحدهما أن هذا الوعيدكان قبل فرض الزكاة ، ويؤيده ما سيأني من حديث ابن عمر في الكنز ، لكن يعكر عليه أن فرض الزكاة متفدم على إسلام أبي هريرة كما تقدم تقريره . ثاني الاجوبة أن المراد بالحق القدر الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه ، و إنما ذكر استطرادا ، لما ذكر حقها بين الكمال فيه و ان كان له أصل يزول الذم بفعله وهو الزكاة ، ويحتمل أن يراد ما إذا كان هناك مضطر الى شرب لبنها فيحمل الحديث على هذه الصورة . وقال ابن بطال : في المال حقان فرض غين وغيره ، فالحلب من الحقوق التي هي من مكارم الاخلاق . (تنبيه) : زاد النسائي في آخر هذا الحديث قال . و بكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه : أنا كنزك ، فلا يزال حتى يلقمه إصبعه ، . وهذه الزيادة قد أفرد البخارى بعضها كما قدمنا الى قوله , أقرع ، ولم يذكر بقيته ، وكمأنه استغنى عنه بطريق أبى صالح عن أبى هريرة وهو ثانى حديثى الباب . قولِه ( عن أبى صالح )كذا رواه عبد الرحمن وتابعه زيد بن أسلم عن أبي صالح عند مسلم وساقه مطولًا ، وكذا رواه مالك عن عبد الله بن دينار ، ورواه ابن حبان من طربق ابن عجلان عن القمقاع بن حلية عن أبي صالح ، لكنه وقفه على أبي هريرة ، وخالفهم عبد العزيز ابن أبي سلمة فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أخرجه النسائي ورجحه ، لكن قال ابن عبد البر : رواية عبد العزيز خطأ بين ، لأنه لو كان عند عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي صالح أصلا انتهى . وفي هذا التعليل نظر ، وما المانع أن يكون له فيه شيخان ؟ نعم الذي يجرى على طريقة أهل الحديث أن رواية عبد العزيز

شافة لآنه سلك الجادة ، ومن هدل عنها دل على مريد حفظه . قوله (مثل له ) أى صور ، أو ضمن مثل معنى التصيير أي صير ماله على صورة شجاع ، والمراد بالمال الناض كما أشرت اليه فى تفسير براءة ، ووقع فى رواية زيد بن أسلم و ما من صاحب ذهب و لا قضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمى عليها فى نارجهنم فيسكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، ولا تنانى بين الروايتين لاحتهال اجتماع الآمرين معا ، فرواية ابن دينار توفيق الآية التي ذكرها وهى و سيطوقون ، ورواية زيد بن أسلم توافق قوله تعالى ( يوم يحمى عليها فى نارجهنم) الآية قال البيضاوى : خص الجنب والجبين والظهر لآنه جمع المال ، ولم يصرفه فى حقه ، لتحصيل الجاه والتنعم بالمطاعم والملابس ، أو لآنه أعرض عن الفقير وولاه ظهره ، أو لآنها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتهالها على الاعتماء الرئيسة ، وقبل : المراد بها الجهات الآربع التي هى مقدم البدن ومؤخره وجنباه ، نسأل الله السلامة . والمراد بالشجاع ـ وهو بضم المعجمة ثم جم ـ الحية الذكر، وقبل الذي يقوم على ذنبه ويوائب الفارس ، والاقرع والمحداد بالشجاع ـ وهو بضم المعجمة ثم جم ـ الحية الذكر، وقبل الذي يقوم على ذنبه ويوائب الفارس ، والاقرع المذى تقرع رأسه أى تعمط لحمه السم فيه . وتعقيه القزاز بأن الحية لا شعر برأسها ، فلعله يذهب جلد رأسه . وفي « تهذيب الازهرى » : سمى أقرع لأن شعر رأسه يتمعط لحمه السم فيه . السم و يجمعه فى وأسه حتى تتمعط فروة رأسه ، قال ذو الرمة :

## قرى السم حتى انمار فروة رأسه عن العظم صل قاتل اللسع ما رده

وقال القرطبي: الأقرع من الحيات الذي ابيضَّ رأسه من السم ، ومن الناس الذي لا شعر برأسه . قوله ( له زبيبتان ) تثنيَّة زبيبة بفتح الزاى وموحدتين ، وهما الزبدنان اللتان فى الشدقين يقال تـكلم حتى زبد شدقا. أى خرج الزبد منهما ، وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه ، وقيل نقطتان يكتنفان فاه ، وقيل هما في حلقه بمنزلة زنمتى العنز ، وقيل لحمّان على رأسه مثل القرنين ، وقيل نابان يخرجان من فيه . قولِه ( يطوقه ) بضم أوله وفتح الواو الثقيلة ، أي يصير له ذلك الثعبان طوقا . قولِه ( ثم يأخذ بلهزمتيه ) فاعل يأخذ هو الشجاع ، والمأخوذ يد صاحب المال كما وقع مبينا في رواية همام عن أبي هريرة الآتية في , ترك الحيل ، بلفظ , لا يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه ، . قوله (بلهزمتيه) بكسر اللام وسكون الهاء بعدها زاى مكسورة ، وقد فسر في الحديث بالشدقين ، وَفَى الصَّحَاحِ : هَمَا الْعَظَانَ النَّاتِيَّانَ فِي اللَّحِينِ تَحْتَ الْآذَنينَ . وفي الجامع : هما لحم الحدين الذي يتحرك إذا أكل الانسان . قوله (ثم يقول: أنا مالك، أناكنزك) وفائدة هذا القول الحسرة والزيادة في التعذيب حيث لا ينفعه الندم ، وفيه نُوع من التهكم . وزاد في و ترك الحيل ، من طريق همام عن أبي هريرة و يفر منه صاحبه ويطلبه ، وفي حديث ثو بان عند ابن حبار . يتبعه فيقول أنا كنزك الذي تركته بعدك ، فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيمضغها ثم يتبعه سائر جسده ، . ولمسلم في حديث جابر « يتبع صاحبه حيث ذهب وهو يفر منه ، فاذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل ، ، والطبراني في حديث ابن مسعود . ينقر رأسه ، وظاهر الحديث أن الله يصير نفس المال بهذه الصفة . وفي حديث جابر عند مسلم . إلا مثل له ، كما هذا ، قال القرطبي: أي صور أو نصب وأقيم ، من قولهم مثل قائمًا أى منتصبا . قوله ( ثم تلا ﴿ وَلا يُحسَبُ الذِّينَ يَبِخُلُونَ ﴾ الآية ) ، في حديث ابن مسعود عند الشافعي والحميدي , ثم قرأ رسول الله عليه عليه ، فذكرَ الآية . ونحوه في رواية النرمذي , قرأ مصداقه : سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ، وفي هذين الحديثيّن تقوية لقول من قال : المراد بالتطويق في الآية

الحقيقة ، خلافا لمن قال إن معناه سيطوقون الإثم . وفى تلاوة النبي ﷺ الآية دلالة على أنها نزلت فى ما نعى الزكاة ، وهو قول أكثرأهل العلم بالتفسير ، وقيل : إنها نزلت فى اليهود الذين كشموا صفة النبي ﷺ ، وقيل : نزلت فيمن له قرابة لا يصابم قاله مسروق

# إلى ما أدًى زَكَاتُهُ فليسَ بكنزِ لقولِ النبيِّ فَيَكَالَّةُ ﴿ لِيسَ فَيَا دُونَ خَسْةِ أُواتِي صَدَقَة ﴾

18.8 -- وقال أحمدُ بنُ شَبيبِ بنِ سعيدٍ حدَّثَنَا أَبِي عن يونُسَ عنِ ابنِ شهابِ عن خالدِ بن أَسلمَ قال « خرَّجْنا مَعَ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضى اللهُ عنها ،فقال أعرابيٌّ : أخبرُ بنى عن قولِ اللهِ ﴿ والَّذَينَ يَكَيْرُونَ الذَّهْبَ وَالْفَضَّةَ وَلا يُنفِقُو نَهَا فَى سبيلِ اللهِ ﴾ قال ابنُ عمرَ رضى اللهُ عنها : مَن كَنَزَهَا فَلمُ بُؤَدِّ زَكاتَها فُويلٌ لهُ ، إَنها كان هذا قبلَ أن تُنزَلَ الزكاةُ ، فلمُّ أنزِلَتْ جَعلَما اللهُ طُهراً للأموال »

[ الحديث ١٤٠٤ ــ أطرافه في ٤٦٦١ ]

۱٤٠٥ - مَرْشُلُ إِسحانُ بنُ كَزِيدَ أخبرَ نا شُميبُ بنُ إِسحانَ قال الأوْزاعِيُّ أخبرَ ني يجبي بنُ أَبِي كَثيرٍ أَن عَرَو بنَ يحيياً بنِ مُحارةً بنِ أَبِي الحسنِ أَنهُ سِيْمَةَ أَبا سميدِ رضَى اللهُ عنهُ عنهُ يقول : قال النبيُّ عَلَيْكِيْ ﴿ لِيسَ فِيا دُونَ خَسِ أُواقِ صَدَقة ، وَلِيسَ فَيا دُونَ خَسِ ذَودٍ صَدَقة ، وليس فيا دُونَ خَسِ ذُودٍ صَدَقة ، وليس فيا دُونَ خَسِ أُوليَّ صَدَقة » وليس فيا دُونَ خَسِ أُوليَّ صَدَقة »

[ الحديث ١٤٠٥ \_ أطرافه في : ١٤٤٧ ، ١٤٥٩ ، ١٤٨٤ ]

١٤٠٦ - حَرَثُنَا عَلَى سَمِعَ هُشَياً أَخْبَرَنَا حُمَيَنُ عَن زَيدِ بِنِ وَهِبِ قَالَ هِ مَرَدَتُ بِالرَّبَذَةِ ، فَاذَا أَنَا بَافِي فَرَرْ رَضَى اللهُ عَنهُ ، فقلتُ لهُ ؛ مَا أَنزَ للتَ مَنزِ لَكَ هذا ؟ قال : كنتُ بالشَأْمِ فاختلفتُ أَنَا ومُعاوِية في ﴿ والنّبِنَ يَكُنزُونَ اللّهُ عَنهُ وَالفَضَةُ وَلا يُنفِقُو مَهَا في سَبِلِ اللهِ ﴾ قال مُعاوِيةُ : نزكت في أهل السكتاب ، فقلت : نزكت فينا وفيهم ، فحكان بيني وبينتُه في ذاك ، وكتبَ إلى عثمانَ رضي الله عنه يَشْكُونِي ، فَكَتب إلى عثمانُ أَنِ اقدّ مِ اللّه بنة ، فقد مُتُمَا ، فسكتُرَ على الناسُ حَتَّى كأنهم لم يَرَوني قبلَ ذلك ، فذكرتُ ذلك لعثمانَ ، فقال لي : إن شئتَ تَذَخَيتَ فكنتَ قريبًا . فذاك الذي أَنزَلَني هذا المغزِلَ ، ولو أشّروا على حَبَشيًّا لسمعتُ وأطعتُ »

[ الحديث ١٤٠٦ \_ طرفه في : ١٤٠٠ ]

۱٤٠٧ - مَرْشُ عَيَّاشٌ حدَّ ثَنَا عبدُ الأعلى حدَّ ثَنَا الْبلرَ يرى عن أبى المَلاءِ عنِ الأحنفِ بنِ قبسِ قال « جلست » . وحدَّ ثَنَى إسحاقُ بنُ منصورِ أخبرَ نا عبدُ الصمدِ قال حدَّ ثنى أبى حدَّ ثَنَا الْبلرَ يرى حدَّ ثَنَا أبو العلاء اللهُ السَّامِ السَامِ السَّامِ اللَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ اللَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ اللَّامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَامِ السَامِ السَّامِ السَامِ السَامِ السَّامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ السَ

والهيئة ، حتى قامَ عليهم فسلمَّ ثمَّ قال : بَشَرِ السكانِرينَ برَضف ُ يُحمَّى عليهِ في نارِ جَهِنَّمَ ثمَّ يُوضَعُ على حَلَمَةِ ثَدَّي أحدِهم حتى يَخرُجَ من ُنهض كيفهِ ، ويوضِعُ على نفض كيفهِ حتَّى يَخرُجَ مِن حَلَمَةِ ثَدَهِ يَنزَلز لُ . ثم ولَّى فجلسَ إلى سارية . وتبِعتُهُ وجَلستُ إليهِ وأنا لا أدرِي مَن هوَ ، فقلتُ لهُ : لا أرَى القومَ إلا تُقد كرِهوا الذي قلتَ . قال : إنهم لا يَعقِلونَ شيئًا »

١٤٠٨ - قال لى خليلى \_ قال قلت من خَليلُك؟ قال: النبي مَوَّ النبي مَوَّ النبي أَب أَب ذَرِّ أَتُبصِرُ أَحُداً؟ قال فنظرتُ الى الشمسِ ما بَقيَ مِنَ النهارِ ، وأنا أرَى أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْنِ يُرسِانَى في حاجةٍ له ، قلت : نعم ، قال : ما أحب أنَّ لى مثلَ أَحُد ذَهِا أَنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلا ثلاثةَ دَنانِيرَ . وإنَّ هُوْلاء لا يَعقِلونَ ، إنما يَجِمهونَ اللهُ نيا . لا والله ، لا أَسالُهُم دُنيا ولا أَسْتَفْتِهم عن دِين حتَّى ألقَى الله )

قهله ( باب ما أدى زكاته فليس بكنز ، لقول الذي يراقي: ليس فيا دون خس أواق صدقة ) قال ابن بطال لا مُطلق الكنز الذي هو أعم من ذلك ، وإذا تقرر ذلك فحديث و لا صدَّة فيما دون خمس أواق، مفهومه أن ما زاد على الخيس ففيه الصدقة ، ومقتضاء أن كل مال أخرجت منه الصدنة فلا وعيد على صاحبه فلا يسمى ما يفضل بعد إخراجه الصدقة كنزا . وقال ابن رشيد : وجه التمسك به أن ما دون الحمس وهو الذي لا تجب فيه الزكاة قد عنى عن الحق فيه فليس بكنز قطعاً ، والله قد أثنى على فاعل الزكاة ، ومن اثنى عليه فى واجب حق المال لم يلحقه ذم من جهة ما أثنى عليه فيه وهو المال . انتهى . ويتلخص أن يقال : ما لم تجب فيه الصدقة لا يسمى كنزا لآنه معفو عنه ، فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك لأنه عنى عنه باخراج ما وجب نه فلا يسمى كنزا . ثم إن لفظ الترجمة لفظ حديث روى مرفوعاً وموقوفاً عن ابن عمر أخرجه مالك عن عبد الله بن دينار عنه موقوفاً ، وكذا أخرجه الشافعي عنه ، ووصله البيهتي والطبراني من طريق الثوري عن عبدالله بن دينار وقال : إنه ليس بمحفوظ . وأخرجه البهيق أيضًا من رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ دكل ما أديت زكاته وان كان تحت سبع أرضين فليس بكنز ، وكل ما لا تؤدى زكاته نهو كنز و إن كان ظاهرا على وجه الأرض ، أورده مرفوعا ثم قال : كيس بمحفوظ ، والمشهور وقفه ، وهذا يؤيد ما تقدم من أن المراد بالكنز معناه الشرعي . وفي الباب عن جابر أخرجه الحاكم بالفظ ﴿ إِذَا أَدْيَتَ زَكَاةً مَالَكُ فَقَدَ أَذْهَبَتَ عَسْكُ شُرَهُ ، ورجح أبو زرعة والبهبق وغيرهما وقفه كما عندالبزار . وعن أبي هريرة أخرجه الترمذي بلفظ , إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عاليك ، وقال : حسن غريب ، وصححه الحاكم ، وهو على شرط ابن حبان . وعن أم سلمة عند الحاكم وصححه ابن القطان أيضا وأخرجه أبو داود . وقال ابن عبد البر : في سنده مقال . وذكر شيخنا (١) في « شرح الترمذي ، أن سنده جيد .

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ العراق . ولفظه عند أبي داود • عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب نقالت : يا رسول الله ، أكنز هو ؟ فقال : ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى ، فليس بكنز ، . ا ه ، وسنده جيدكا قال العراق . وهو حجة ظاهرة على أن الكنز المتوعد عليه بالهذاب هو المال الذ لا تؤدى زكاته . واقة أعلم

وعن ابن عباس أخرجه ابن أبي شببة موقوفا بلفظ الترجمة ، وأخرجه أبو داود مرفوعاً بلفظ . ان الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بق من أموالكم ، وفيه قصة ، قال ابن عبد البر : والجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكانه . ويشهد له حديث أبي هريرة مرقوعا , إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك , فذكر بعض ما تقدم من الطرق ثم قال : ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من أهل الزهد كأبي ذر ، وسيأتى شرح ما ذهب اليه من ذلك في هذا الباب . قوله ( وقال أحمد بن شبيب ) كنذا اللاكثر ، وفي رواية أبي ذر , حدثنا أحمد ، وقد وصله أبو داود في وكتاب الناسخ والمنسوخ ، عن محمد بن يحيى وهو الذهلي ، عن أحمد بن شبيب باسناده . ووقع لنا بعلو في جزء الذهل وسياقه أتم مماً في البخاري وزاد فيه سؤال الأعرابي و أترث العمة ؟ قال ابن عمر : لا أدرى . فلما أدبر قبل ابن عمر يديه(١)ثم قال : نعم ما قال أبو عبد الرحمن ـ يعني نفسه ـ ستّل عما لا يدري فقال : لا أدري . وزاد في آخره ـ بعد قوله : طهرة للاموال ـ ثم النفت الى أفقال : ما أبالى لو كان لى مثل أحد ذهبا أعلم عدده أذكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى ، وهو عند ابن ماجه من طريق عقيل عن الزهرى . قولِه ( من كنزها فلم يؤد زكاتها) أفرد الضمير إما على سبيل تأويل الاموال ، أو عودا الى الفضة لأن الانتفاع بها أكثر أوكان وجودها فى زمنهم أكثر من الذهب ، أو على الاكتفاء ببيان حالها عن بيان حال الذهب، والحامل على ذلك رعاية افظ القرآن حيث قال ﴿ يَنْفَقُونُهَا ﴾ قال صاحب الكشاف : أفرد ذها با الى المعنى دون اللفظ ، لان كل واحد منهما جملة وافية . وقيسل : المعنى ولا ينفقونها ، والذهب كذلك ، وهوكةول الشاعر . وانى وقيار بها لغريب، أى وقياركذلك ، قِولِه ( انماكان هذا قبل أن تنزل الركاة ) هذا مشمر بأن الوعيد على الاكتناز \_ وهو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به \_ كان في أول الاسلام ، ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب الزكاة ، فعلى هذا المراد بنرول الزكاة بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال أصلها . والله أعلم . وقول ابن عمر , لا أبالى لوكـان لى مثل أحد ذهبا ، كأنه يهير الى قول أبى ذر الآتى آخر الباب . والجمع بين كلام ابن عمر وحديث أبى ذر أن يحمل حديث أبى ذر على مال تحت يد الشخص لغيره فلا بجب أن يحبسه عنه ، أو يكون له الكنه بمن يرجى فضله وتطلب عائدته كالامام الأعظم فلا يجب أن يدخر عن المحتاجين من رعيته شيئًا ، ويحمل حديث ابن عمر على مال يملـكه قد أدى زكانه فهو يحب أن يكون عنده ايصل به قرابته ويستغنى به عن مسألة الناس ، وكان أبو ذر يحمل الحديث على اطلاقه فلا يرى بادعاد شيء أصلا . قال ابن عبد البر : وردت عن أبي ذر آ ثار كثير تدل على أنه كان يذهب الى أن كل مال بحوج يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله ، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك ، وخالفُه جمهور الصحابة ومُن بعدهم وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة ، وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال « هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تعاوع، انتهى . والظاهر أن ذلك كان في أول الأمركا تقدم عن ابن عمر ، وقد استدل له ابن بطال بقوله تمالى ﴿ ويسألونك ماذا ينفتمون؟ قل العفو ﴾ أى ما فضل عن الكفاية ، فسكان ذلك واجها في أول الأمر ثم نسخ. وألله أعلم. وفي المسند من طريق يعلي بن شداد بن أوس عن أبيه قال دكان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله علي فيه الشدة ثم يخرج الى قومه ، ثم يرخص فيه الذي علي فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر الاول ، ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث أبي سعيد في تقدير نصب زكاة الورق

<sup>(</sup>١) في المخطوطة ديده =

وغيره . قولِه ( أخبرنى يحيي بن أبي كثير ) تعقبه الدارقطني وأبو مسعود بأن عبد الوهاب بن نجدة خالف إسحق بن يزيد شيخ البخارى فيه فقال و عن شعيب عن الأوزاعي حدثني يحيى بن سعيد وحماد، ورواه داود بن رشيد وهشام ابن خالد جميعًا عن شعيب بن إسحق عن الأوزاعي عن يحيي غير منسوب وقال : الو ايد بن مسلم دواه عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن اليمان عن يحيي بن سعيد ، وقال الاسماع لي : هذا الحديث مشهور عن يحيي بن سعيد رواه عنه الخلق، وقد رواه داود بن رشيدٌ عن شعيب فقال , عن الأوزاعي عن محيي بن سعيد ، انتهى . وقد تابع إسحق بن يزيد سلمان بن عبد الرحمن الدمشق عن شعيب بن إسحق أخرجه أبو عوانة والإسماعيلي من طريقه ، وذلك دال على أنه عند شعيب عن الاوزاعي على الوجهين ، لكن دلت رواية الوليد بن مسلم على أن رواية الاوزاعي عن يحيي بن سعيد بغير واسطة موهومة أو مدلسة ، ولذلك عدل عنها البخارى واقتصر على طريق يحيي بن أبي كثير . والله أعلم . قولِه ( عن أبيه يحيي بن عمارة ) في رواية يحيي بن سعيد عن عمرو أنه سمع أباه ، وسيأني الكلام عليه مستوفى بهد بضَّعة وعشرين باباً . ثانيها حديث أبى ذر مع معاوية . قوله (حدثنا على سمع هشيا )كذا اللاكثر ، وفي رواية أبى ذر عن مشايخه و حدثنًا على بن أبي هاشم ، وهو المعروف بابن طبراخ بكسر المهملة وسكون الوحــدة وآخره معجمة ، ووقع في « أطراف المزي ، عن على بن عبد الله المديني وهو خطأ . قوله ( عن زيد بن وهب ) هو التابعي الـكبير الـكونى أحد المخضرمين . قولِه ( بالربذة ) بفتح الراء والموحدة والمعجمة مكان معروف بين مكة والمدينة ، نزل به أبو ذر في عهد عثمان ومات به ، وقد ذكر في هذا الحديث سبب نزوله ، و إنما سأله زيد بن وهب عن ذلك لأن مبغضى عثمان كانوا يشنعون عليه أنه تني أبا ذر ، وقد بين أبو ذر ان نزوله في ذلك المسكان كان باختياره . نهم أمره عنمان بالتنجي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه المذكور فاحتار الربذة ، وقد كان يغدو المها في زمن النبي عَلَيْتُهُ كما رواه أصحاب السنن من وجه آخر عنه ، وفيه قصة له في التيمم . وروينا في فوامد أبي الْحُسن بن جِنْلُمْ بَاسْنَاده الى عبد الله بن الصامت قال و دخلت مع أبي ذر على عثمان ، فحسر عن رأسه فقال : والله ما أنا منهم يعنى الحوارج . فقال : إنما أرسلنا اليك لتجاورنا بالمدينة . فقال : لا حاجة لى فى ذلك ، اثذن لى بالربذة . قال : نعم ، . ورواه أبو داود الطيالسي من هذا الوجه دون آخره وقال بعد قوله ما أنا منهم . ولا أدركهم ، سياهم التحليق ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت ، وفي د طبقات ا بن سعد ، من وجه آخر . ان ناسا من أهل الكوفة قالوا لابي ذر وهو بالربذة : إن هذا الرجل فعل بك وفعل ، هل أنت ناصب لنا راية \_ يعنى فنقاتله \_ فقال : لا ، لو أن عثمان سيرنى من المشرق الى المغرب لسمعت وأطعت ، . قولِه (كنت بالشام) يعني بدمشق ، ومعاوية اذ ذاك عامل عثمان علمها . وقد بين السبب في سكنًا. الشام ما أخرجه أبو يملى من طويق أخرى عن ريد بن وهب و حدثني أبو ذر قال : قال لي وسول الله مَالِيَّةِ : اذا بلخ البماء \_ أي بالمدينة اللماء رتحل الى الشام. فلما بلغ البناء سلما قدمت الشام فسكنت جا ، فذكر الحديث نحوه . وعنده أيضا باسناد في ضعف عن ابن عباس قال و استأذن أبو ذر على عثمان فقال : إنه يؤذينا ، فلما دخل قال له عثمان : أنت الذي تزعم أنك خير من أبي بكر وعمر ؟ قال : لا ، ولكن سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن أحبكم الى وأقربكم منى من بق على المهد الذي عاهدته عليه ، وأنا باق على عهده ، . قال فامره أن يلحق بالشام . وكان يحدثهم ويقول : لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا دوهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده لغريم. فكتب معاوية الى عثمان:

إن كان لك بالشام حاجة فابعث الى أبي ذر . فكتب اليه عثمان أن اقدم على ، فقدم . قولِه ( في والذين يكنزون الدهب والفضة) سيأتى في تفسير براءة من طريق جرير عن حصين بلفظ , فقرأت والذين يُكْنزون الذهب والفضة ، الى آخر الآية . قوله ( نزلت في أمل الكتاب ) في رواية جرير , ما هذه فينا ، . قوله ( فكثر على الناس حق كأنهم لم يروني ) في رواية الطبرى : انهم كثروا عليه يسألونه عن سبب خروجه من الشَّامَ ، قال فحثي عثمان على أهل المدينة ما خشيه معاوية على أهل الشام . قوله ( ان شنت تنحيت ) في رواية الطبرى , فقال له تنح قريبًا . قال: والله لن أدع ماكنت أقوله، وكذا لابن مردويه من طريق ورقاء عن حصين بلفظ و والله لا أدع ما قلت، ، قولِه (حبشيا) في رواية ورقاء , عبدا حبشياً ، ولاحد وأبي يعلى من طريق أبي حرب بن أبي الأسود عن همه عن أبي ذر , أن النبي عَلِيَّ قال له : كيف تصنع إذا أخرجت منه ؟ أي المسجد النبوي ، قال : آتي الشام . قال : كيف تصنع اذا أخرجت منها ؟ قال: أعود اليه ، أي المسجد . قال : كيف تصنع اذا أخرجت منه ؟ قال : أضرب بسيق . قال : أدلك (١) على ما هو خير لك من ذلك وأقرب رشدا ، قال : تسمع وتطبيع وتنساق لهم حيث سافوك ، . وعند أحد أيضا من طربق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن أبي ذر نحوه ، والصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون المال لانفسهم ولا ينفقونه في وجهه . وتعقبه النووى بالإبطال ، لأن السلاطين حينتذكاتوا مثل أبي بكر وعمر وعثمان ، وهؤلاء لم يخونوا . قلت : لقوله محمل ، وهو أنه أراد من يفعل ذلك وإن لم يوجد حينئذ من يفعله . وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أبي ذر ومعاوية على أن الآية نزلت في أهل الكتاب . وفيه ملاطفة الائمة العلماء ، فان معاوية لم يجسر على الإنكار عليه حتى كانب من هو أعلى منه في أمره ، وعثمان لم يحنق على أبي ذر مع كونه كان مخالفا له في تأويله . وفيه التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة ، والنرغيب في الطاعة لأولى الأمر وأمر الافضـل بطاعة المفضول خشية المفسدة ، وجواز الاختلاف في الأجتهاد ، والآخذ بالشدة في الأمر بالمعروف وإن أدى ذلك الى فراق الوطن ، وتقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة لآن في بقاء أبي ذر بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب العلم ، ومع ذلك فرجح عند عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة من الآخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة ، ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه لأن كلا منهما كان مجهدا . الحديث الثالث : قوله (حدثنا عياش) هو ابن الوليد الرقام ، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى ، والجربرى بضم الجيم هو سميد ، وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير . وأردف المصنف هذا الإسناد بالإسناد الذي بعده وإن كان أنزل منه لتصريح عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث فيه بتحديث أبي العسلاء للجريري ، والاحنف لابي العلاء . وقد روى الاسود بن شيبان عن أبي العلاء يزيد المذكور عن أخيه مطرف عن أبي ذر طرفا من آخر هذا الحديث أيضا ، وأخرجه أحمد ، وليس ذلك بعلة لحديث الاحنف لأن حديث الاحنف أتم سيامًا وأكثر فوائد ، ولا مانع أن يكون ليزيد فيه شيخان . قولِه ( جِلْسَتُ الى ملاً ) في رواية مسلم والاسماعيل من طريق اسماعيل بن علية عن الجريرى و قدمت المدينة ، فبينها أنا في حلقة من قريش ، . قوله (خشن الشعر الخ كذا للاكثر بمعجمتين من الخشونة ، وللقابسي بمهملتين من الحسن ، والأول أصح . ووقع في رواية مسلم وأخشن الثياب أخشن الجسد آخشن الوجه فقام عليهم ، و ليمقوب بن سفيان من طريق حميد بن هلال عن الاحنف و قدمت

<sup>(</sup>١) في المُصلوطة • ألا أملك •

المدينة فدخلت مسجدها إذ دخل رجل آدم طوال أبيض الرأس واللحية يشبه بعضه بعضا فقالوا : هذا أبو ذر ، . قولِه ( بشر الـكاثرين ) في رواية الإسماعيلي و بشر الكنازين ، . قولِه ( برضف ) بفتح الراء وسكون المعجمة بجدها فاء هي الحجارة المحاة واحدها رضفة . قوله ( نفض ) بضم النون وسكون المعجمة بعدها ضاد معجمة : العظم الدقيق الذي على طرف الـكينف أو على أعلى الكُّنتف ، قال الحطَّابي : هو الشاخص منه ، وأصل النفض الحركة فسمى ذلك الموضع نفضا لانه يتحرك بحركة الإنسان . قولِه ( يتزلزل ) أي يضطرب ويتحرك ، في رواية الاسماعيــلي و فيتجلجل، بجيمين ، وزاد إسماعيل في هذه الرواية و فوضع القوم ر.وسهم ، فما رأيت أحدا منهم رجع اليه شيئًا . قال: فأدبر، فانبعته حتى جلس الى سارية ، . قوله ( وأنا لا أدرى من هو ) زاد مسلم من طريق خليد العصرى عن الإَحْنف و فقلت : من هذا ؟ قالوا : هذا أبو ذر ، فقمت اليه فقلت : ما شي سمعتك تقوله ؟ قال : ما قلت الا شيئًا سمعته من نبيهم ﷺ ، . وفي هذه الزيادة رد لقول من قال إنه موقوف على أبي ذر فلا يكون حجة على غيره . ولاحد من طريق يزيد الباهل عن الاحنف وكنت بالمدينة ، فاذا أنا برجل يفر منه الناس حين يرونه ، قلت : من أنت؟ قال : أبو ذر . قلمت : ما نفسِّر الناس عنك؟ قال : إنى أنهاهم عن المكنوز النيكان ينهاهم عنها رسول الله عَلَيْهِ ﴾ • قولِه ( انهم لا يمقلون شيئًا ) بين وجه ذلك في آخر الحديث حيث قال , انما يجمعون الدنيــا ، . وقوله وَ لَا أَسَالُهُمْ دَنَيَا ، فِي رَوَايَةَ اسْمَاعِيلَ المَدْكُورَةِ ﴿ فَقَلْتَ : مَالِكُ وَلَإِخْوَانِكَ مَن قريش ، لا تعـتريهم ولا تصيب منهم؟ قال: وربك لا أسألهم دنيا الخ، . فوله ( قلت : ومن خليلك ؟ قال : النبي سَلِيْكُ ) فاعل قال هو أبو ذر والذي علي خبر المبتدأ كأنه قال : خليلي النبي علي . وسقط بعد ذلك قال النبي علي أو قال فقط ، وكمأن بعض الرواة ظنها مكررة فحذفها ولا بد من إثباتها . قوله ( يا أبا ذر أتبصر أحدا ) وهو حديث مستقل سيأتي الـكلام عليه مستوفى في كتاب الرقاق ، وعلى ما وقع في هذه الرواية من أوله ﴿ إِلَّا ثُلَاثُهُ دَنَانِيرٍ ﴾ إن شاء الله تعالى . وانميا أورده أبو ذر للاحنف لتقوية ما ذهب اليه من ذم اكتناز المال ، وهو ظاهر في ذلك إلا أنه ليس على الوجوب و ومن ثم عقبه المصنف يا انرجة التي تليه فقال :

٥ - باسب إنفاق المال في حقّه

و باب انفاق المال في حقه ، وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك ، وهو من أدل دليل على أن أحديث الوعيد محمولة على من لا يؤدى الوكاة ، وأما حديث وما أحب أن لى أحدا ذهبا ، فحمول على الأولوية ، لأن جمع المال وإن كان النزك أسلم ، وما ورد من لان جمع المال وإن كان النزك أسلم ، وما ورد من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه فحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة عليه ، فانه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع المتعدى ، ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شيئاكما تقدم شاهده في حديث و ذهب أهل الدين بن المالة ورائل كتاب العلم ، قال الزين بن المالة ورائل كتاب العلم ، قال الذين بن المالة ورائل كتاب العلم ، قال الذين بن المالة ورائل كتاب العلم ، قال الذين بن المالة ورائل كتاب العلم ، قال الذي بن العلم ، قال الذين بن المالة ورائل كتاب العلم ، قال الذين بن المالة ورائلة ورائلة

المنير : في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع المال وبذله في الصحة والحروج عنه بالكلية في وجوه البر ، ما لم يؤد الى حرمان الوارث ونحو ذلك بما منع منه الشرع · قوله ( وإن هؤلاء لا يعقلون ) هو من كلام أبي ذر كرره تأكيدا لدكلامه ولربط ما بعده عليه

## 7 - ياب الرِّياء في الصدَّقةِ ، لقولهِ [ ٢٦٤ البقرة ] :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبطِلُوا صَدَّقَاتِكُمَ بِالمَنَّ وَالْأَذَى ـ إِلَى قُولُه ـ وَاللَّهُ لا يَهُدَى القُومَ الـكافرين ﴾ وقال أيم عامن وضى الله عنها ﴿ صَلْداً ﴾ : ليس عايه شىء وقال عِكرمة ﴿ وَابْلِ ۗ ﴾ : مطر شديد . وقال عِكرمة ﴿ وَابْلِ ۗ ﴾ : مطر شديد . و الطَّأْلُ ﴾ : النَّذَى

قوله ( باب الرياء في الصدقة ) قال الزين بن المنير : يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء فلصدقة فيحمل على ما تمحض منها لحب المحمدة والثناء من الحلق محيث لولا ذلك لم يتصدق بها . قوله ( لقوله تعالى : يا أيهــا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقائسكم بالمن والآذي \_ الى قوله \_ واقه لا يهدى القوم الـكافرين ) قال الزين بن المنسير : وجه الاستدلال مر. الآية أن الله تمالى شبه مقارنة المن والاذى للصدقة أو أتباعها بذلك بانفاق السكافر المرائى المنى لا يجد بين يديه شيئًا منه ، ومقارنة الرياء من المسلم لصدقته أقبح من مقارنة الإيذاء ، وأولى أن يشبه بانفاق الكافر المرائى في إبطال انفاقه ا هـ . وقال ابن رشيد : اقتصر البخارى في هذه الترجة على الآية ، ومراده أن المصبه بالثيء يكون أخنى من المشبه به ، لأن الحنى ربما شبه بالظاهر ليخرج من حيز الحنفاء الى الظهور . ولما كان الإنفاق رياء من غير المؤمن ظاهرا في إبطال الصدقة شبه به الإبطال بالمن والآذي ، أي حالة هؤلاء في الإبطال كحالة هؤلاء ، هذا من حيث الجلة ، ولا يبعد أن يراعي حال التفصيل أيضا لأن حال المان شبيه بحال المرانى ، لأنه لما من ظهر أنه لم يقصد وجه الله ، وحال المؤذى يشبه حال الفاقد للإيمان من المنافقين لأن من يعلم أن للـؤذى ناصرا ينصره لم يؤذه ، فعلم بهذا أن حالة المراتى أشد من حالة المان والمؤذى انتهى . ويتلخص أن يقال : لما كان المشبه به أقوى من المشبه ، وإبطال الصدقة بالمن والآذي قد شبه بابطالها بالرياء فيهاكان أمر الرياء أشد . قولِه (وقال ابن عباس : صلدا ليس عليه شي ) وصله ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس هكذا في قوله ﴿ فَتَرَكُهُ صَلَدًا ﴾ أي ايس عليه شيء . ودوى الطبرى من طريق سعيد عن قتادة فى حذه الآية قال « حذا مثل ضربَه الله لأحمال السكفار يوم القيامة يقول : لا يقدرون على شيء بماكسبوا يومئذكا ترك هذا المطر الصفا نقيا ليس عليه شيء ، ومن طريق أسباط عن السدى نحوه . قوله ( وقال عكرمة : وابل مطر شديد ، والطل الندى ) وصله عبد بن حميد عن روح ابن عبادة عن عثمان بن غياث وسمعت عكرمة قال في قوله وابل قال : مطر شديد ، والطل الندى ،

٧ - باب لا يَقبلُ اللهُ صدَقةً من غُلولٍ ، ولا يَقبلُ إلا من كسب طيب لقوله [ !!بقرة ٢٦٣] :
 ( قَولٌ مَعروفٌ ومَغيرةٌ خَيرٌ مِن صَدقةٍ يَتبعُما أذّى ، واللهُ غنى خَليم )
 ٨ - باب الصدقة من كسب طيب ، لقوله [ البقرة ٢٧٧-٢٧٧] :

﴿ وَبُرْ بِي الصدَّ قَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلُّ كَفَّارٍ أَثْيمِ \_ الى قولة \_ ولا خوف عليهم ولا هم يخزنون ﴾

الما الله عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله والله عن أصد ق بعد الله بن دينار من أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله والله و من تصدق بعد ل تمرة من كسب طلب - ولا يقبل الله العليب - فان الله يتقبّلها بيمينه ، ثم يربيها لصاحبه كاير أحد كم قالو ، كسب طلب - ولا يقبل الله العليب منار عن الله يتقبّلها بيمينه ، ثم يربيها لصاحبه كاير الحد كم قالو ، تأبيه حتى تسكون مثل الجبل ، تابعه سليان عن ابن دينار ، وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ويناي ورواه مسلم بن أبي مريم وذيد بن أسلم وسهبل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ويناية

[ الحديث ١٤١٠ ـ طرفه في : ٧٤٣٠ ]

قولِه ( باب لا تقبل صدقة من غلول ) كذا اللاكثر على البناء للمجهول ، وفي رواية المستمل و لا يقبل الله ، وهذا طَّرف من حديث أخرجه مسلم باللفظ الآول ، وقد سبق باقيه فى ترجمته فى كتاب الطهارة . وأخرجه الحسن ابن سفيان في مسنده عن أبي كامل أحد مشايخ مسلم فيه بلفظ و لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ، ولا صدقة من غلول ، ولا بي داود من حديث أبي المليح عن أبيه مرفوعاً و لا يقبل الله صدقة من غلول ، ولا صلاة بغير طهور، واسناده صميح . قوله (ولا يقبل إلا من كسب طيب) هذا للستملي وحده ، وهو طرفٍ من حديث أبي هريرة الآتي بعده . قولِه ( الموله : قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ـ الى قوله ـ حلم ) قال ابن المنير : جرى المصنف على عادته في إيثار الحنى على الجل ، وذلك أن في الآية أن الصدقة لما تبعتها سيئة الآذي بطلت ، والغلول أذى إن قارن الصدقة أبطلها بطريق الاولى ، أو لانه جمل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها تبطل الطاعة فكيف إذا كانت الصدقة بعين المصية ، لأن الغال في دفعه المال الى الفقير غاصب متصرف في ملك الغير ، فكيف تقع المعصية طاعة معتبرة وقد أبطلت المعصية الطاعة المحققة من أول أمرها ؟ وتعقبه ابن رشيد بأنه ينبني على أن الآذي أعم من أن يكون من جمة المتصدق المتصدق عليه أو إيذائه لغيره كما في الغلول فيكون من باب الاولى ، وقد لا يسلم هذا في معنى الآية لبعده ، فإن الظاهر أن المراد بالآذي في الآية إنما هو ما يكون من جهة المسئول للسائل ، فإنه عطف على المن وجمع معه بالواو . والذي يظهر أن البخاري قصد أن المتصدق عليه إذا علم أن المتصدق به غلول أو غصب أو نحوه تأذى بذلك ولم يرض به ، كما قاء أبو بكر اللبن لما علم أنه من وجه غير طيب ، وقد صدق على المتصدق أنه مؤذ له بتعريضه لكل ما لو علمه لم يقبله . والله أعلم . قوله ( قول معروف ) فسره بالردالجميل ، وقوله ( ومغفرة ) أى عفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسئول . وقيل : المراد عفو من الله بسبب الرد الجميل ، وقيل عفو من جهة السائل أى معذرة منه للمسئول لكونه رده ردا جميلا . والثانى أظهر . وظاهر الآية أن الصدقة تحبط بالمن رِ الآذي بعد أن تقع سالمة ، لكن يمكن أن يقال : لعل قبولها موقوف على سلامتها من المن و الآذي ، فان وقع ذلك عدم الشرط فعدم المشروط فعير عن ذلك مالإبطال. والله أعلم. ( تنبيهان ) : الآول دل قوله . لا تقبل صدقة

من غلول ، أن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد الغلول الى أصحابه بأن يتصدق به(١) اذا يجهلهم مثلا . والسبب فيه أنه من حق الغانمين ، فلو جهلت أعيانهم لم يكن له أرب يتصرف فيه بالصدقة على غيرهم . الثاني : وقع منا للستملي والكشمهني وابن شبويه , باب الصدقة من كسب طيب ، لقوله تعالى ﴿ ويربى الصدقات \_ الى قوله \_ ولا م يحزنون ﴾ وعلى هذا فتخلو النرجمة التي قبل هذا من الحديث ، وتكون كَالتي قبلها في الاقتصار على الآية ، لكن تزيد عليها بالإشارة الى لفظ الحديث الذي في الترجمة . ومناسبة الحديث لهذه النرجمة ظاهرة ومناسبته التي قبلها من جهة مفهوم المخالفة ، لأنه دل بمنطوقه على أن الله لا يقبل إلا ما كان من كسب طيب ، فمفهومه أن ما ليس بطيب لا يقبل ، والغلول فرد من أفراد غير الطيب فلا يقبل . والله أعلم . ثم إن هذه الترجمة إن كان . باب ، بغير تنوين فالجملة خبر المبتدأ ، والتقدير هذا باب فضل الصدقة من كسب طيب ، وإن كان منونا فما بعده مبتدأ والحبر محذوف تقديره الصدقة من كسب طيب مقبولة أو يكثر الله ثواجا . ومعنى الكسب المكسوب ، والمراد به ما هو أعم من تعاطى التكسب أو حصول المكسوب بغير تماط كالميراث . وكأنه ذكر الكسب لكونه الغالب في تحصيل المال ، والمراد بالطيب الحلال لأنه صفة الكسب، قال القرطي: أصل الطيب المستلذ بالطبع، ثم أطلق على المطلق بالشرح وهو الحلال ، وأما قول المصنف و لقوله تعالى : ويربى الصدقات ، بعد قوله و الصدقة من كسب طيب ، فقد اعترضه ا بن التين وغيره بأن تكثير أجر الصدقة ليس علة لكون الصدقة من كسب طيب ، بل الأمر على عكس ذلك ، فان الصدقة من الكسب الطيب سبب لتكثير الآجر . قال ابن الذين : وكان الآبين أن يستدل بقوله تعالى ﴿ أَنْفَقُوا من طيبات ماكسبتم ﴾ وقال ابن بطال : لما كانت الآية مشتملة على أن الربا يمحقه الله لأنه حرام دل ذلكَ على أن الصدقة التي تتقبل لا تكون من جنس الممحوق . وقال الكرماني : لفظ والصدقات ، وإن كان أعم من أن يكون من الكسب الطيب ومن غيره ، لكنه مقيد بالصدقات التي من الكسب الطيب بقرينة السياق نحو ﴿ ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ﴾ . قوله ( بعدل تمرة ) أى بقيمتها لآنه بالفتح المثل وبالكسر الحمل بكسر المهملة ، هذا قول الجهور ، وقال الفرآء : بالفتح المثل من غير جنسه وبالكسر من جنسه ، وقيل بالفتح مثله في الفيمة وبالكسر في النظر . وأنكر البصريون هذه التفرقة ، وقال الكسائى : هما بمعنى كما أن لفظ المثلٌ لا يختلف . وضبط في هذه الرواية للاكثر بالفتح . قوله ( ولا يقبل الله إلا الطيب ) في رواية سليان بن بلال الآتي ذكرها . ولا يصعد الى الله الا الطيب ، وهذه جملة معترضة بين الشرط والجزاء لتقرير ما قبله ، زَّاد سميل في روايته الآتي ذكرها ، فيضعها في حقها ، قال القرطبي : وانما لا يقبل الله الصدقة بالحرام لأنه غير بملوك للمتصدق ، وهو بمنوع من التصرف فيه ، والمتصدق به متصرف فيه ، فلو قبل منه لزم أن يكون الشي مأمورا منهيا من وجه واحد وهو عال . قولِه ( يتقبلها بيمينه) في رواية سهيل و إلا أخذها بيمينه، وفي رواية مسلم بن أبي مريم الآتي ذكرها و فيقبضها ، وفي حديث عائشة عند البزار . فيتلقاها الرحمن بيده . . قولِه ( فلوَّه ) بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو وهو المهر لآنه يغلى أى يفطم ، وقيل هو كل فطيم من ذات حافر ، والجمع أفلاء كعدو وأعداء . وقال أبو زيد : إذا فتحت الفاء شددت الواو ، وإذا كسرتها سكنتُ اللام كجرو . وضرب به المثل لآنه يزيد زيادة بينة ، ولان الصدقة نتاج العمل وأحوج ما يكون النتاج الى التربية إذا كان فطما فاذا أحسن العناية به انتهى الى حد الـكمال ، وكذلك عمل ابن آدم ـ لا سيما

<sup>( 1 )</sup> كذا في الأصل الذي بأيدينا ، ولعله • لا بأن يتصدق به ، فتأمل ، والله أعلم

الصدة .. فإن العبد إذا تصدق من كسب طبيب لا يزال فظر الله الها يكسها نعت السكال حتى ننهى بالتضميف الى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين القرة الى الحبل . ووقع في دواية القاسم عرب أبي هزيرة عند الترمذي ﴿ فَلُوهُ أَوْ مَهُرُهُ ﴾ ، ولعبد الرزاق من وجه آخر عن القاسم ﴿ مَهُرُهُ أَوْ فَصِيلُهُ ﴾ ، وفي رواية له عند البزار ومهرو أو رضيمه أو فصيله ، ، ولا بن خزيمة من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة . فلوه أو قال فصيله ، وهذا يفعر بأن . أو ، الشك ، قال المازرى : هذا الحديث وشهه إنما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا عنه فكنى عن تمبول الصدقة باليمين وحن تضعيف أجرها بالتربية . وقال حياض : لما كان الشيء الذي يرتمني يتلتي بالميمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا واستعير القبول لقول القائل ، تلقاها عرابة باليمين ، أي هو مؤهل للسجد والشوف ولميس المراد بها الجنارحة (١) . وقيل : عبر بالبمين عن جهة القبول ، إذ الشبال بعنده . وقبل : المراد يمين المنى تلافع اليه الصدقة وأضافها الى الله تعالى اضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة في يمين الآخذ لله تعالى . وقيل : المرآد سرحة القبول ، وقيل حسنه . وقال الزين بن المنير : العكمناية عن الرضا والقبول بالتلق باليمين لتثبيت المعانى المعقولة من الاذهان وتحقيقها في النفوس تحقيق المحسوسات ، أي لا يتشكلك في القبول كما لا يتشكك من عاين التاقي للشيء بيمينه ، لا أن التناول كالتناول المعهود ولا أن المتناول به جارحة . وقال الترمذي في جامعه : قال أهل العلم من أخَلَ السنة والجماعة نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فها تشبيها ولا نقول كيف ، هكذا روى عن مالك وابن حيينة وابن المبارك وغيرهم ، وانكرت الجهمية هذه الروآيات انّهي . وسيأتي الرد علمهم مستوفي في كتاب التوحيد ان شاء الله تعالى . قولِه ( حتى تـكون مثل الجبل ) ولمسلم من طريق سعيد بن يساد عن أبي هريرة . حتى تسكون أعظم من الجبل، ولابن جرير مر\_ وجه آخر عن القاسم وحتى يوافى بها يوم القيامة وهى أعظم من أحد، يعنى التمرةُ . وهي في رواية القاسم عند الترمذي بلفظ و حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، قال : وتصديق ذلك في كتَاب الله ﴿ يَمْحَقُ اللَّهِ الرَّبِي وَيْرِبِي الصَّدْقَاتَ ﴾ وفي رواية ابن جرير التَّصريح بأن تلاؤة الآية من كلام أبي هريرة . وزاد عبد الرذاق في روايته مر. طريق القاسم أيضا و فتصدقوا ، والظاهر أن المراد بعظمها أن عينها تعظم التثقل في الميران ، ويحتمل أن يكون ذلك معبرا به عن ثواجا . قوله ( تابعه سليمان ) هو ابن بلال ( عن ابن دينار ) أى هن أبي صالح عن أبي هر برة . وهذه المتابعة ذكرها المصنف في التوحيد فقال : وقال عالد بن مخلد عن سليمان بن بلال فساق مثله ، إلا أن فيه مخالفة في اللفظ يسيرة ، و تد وصله أبو عوانة والجوزق من طريق محمد بن معاَّذ بن يوسف عن عالد بن مخلد بهذا الاسناد . ووقع في صحيح مسلم حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا عالد بن مخلد عن سلمان عن سهيل عن أبي صالح ولم يستى لفظه كله ، وهذا إن كان أحمد بن عثمان حفظه فلسلمان فيه شيخان عبد الله بن : ينار وسهيل عن أبي صالح ، وقد غفل صاحب الاطراف فسوى بين روايتي الصحيحين في هذا وليس بحيد . قولِه (وقال ورقاء) هو أبن عمر ( عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة ) يعني أن ورقاء خالف عُبدُّ الرحمُنُّ وُسليمان لجمحُلُ شيخ ابن دينار فيه حميد بن يسار بدل أبي صالح ، ولم أقف على رواية ورقاء هذه موصولة ، وقد أشار الداودى

<sup>(</sup>١) هذه التأويلات ليس لها وجه ، والصواب إجراء الحديث على ظاهره ، وليس فى ذلك نجمد ألله محذور هند أهل السنة والجماعة لأن عقيدتهم الايمان بما جاء فى شكتاب والسنة الصحيعة من أسماء الله سبحانه وسفاته ، واثبات ذلك لله على وجه السكال مع تعريهـــه تعالى عن مشابهة المخاونات ، وهذا هو الحق الذى لا يجوز المدول عنه ، وفي هذا الحديث ولالة على الهبات الهبين لله سبحانه وعلى أنه بقبل الصدقة عن السكسب الطيب ويضاعفها ، والخظر ما يأتى من كلام الإمام الترمذي يتضبح لك ما ذكرته آتها ، والله الموفق

الى أنها وهم لتوارد الرواة عن أبى صالح دون سعيد بن يساد ، وليس ما قال بجيد لأنه محفوظ عن سعيد بن يساد من وجه آخر كما أخرجه مسلم والترمذى وغيرهما . نعم رواية ورقاء شاذة بالنسبة الى مخالفة سلمان وعبد الرحن والله أعلم . (تنبيه) : وقفت على رواية ورقاء موصولة وقد بينت ذلك فى كتاب التوحيد . قول (ورواه مسلم ابن أبى مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبى صالح عن أبى هريرة ) أما رواية مسلم فرويناها موصولة فى كتاب الزكاة اليوسف بن يعقوب القاضى قال حدثنا محد بن أبى بكر المقدى حدثنا سعيد بن سلمة هو ابن أبى الحسام عنه به ، وأما رواية زيد بن أسلم وسهيل فوصلهما مسلم ، وقد قدمت ما فى سياق الثلاثة من فائدة وزيادة

## ٩ - ' ياب الصدَّقةِ قبلَ الرَّدِّ

المعت عارثة بن وَهب قال: سمعتُ النبي المعبَدُ عدَّنَنا مَعبَدُ بنُ خالدٍ قال سمعتُ حارثة بنَ وَهب قال: سمعتُ النبي عليه الرجلُ : وَهُ مَنْ مَانَ عَالِمَ عَلَيْكُ يَقُولُ الرجلُ : وَهُ الرَّجِلُ مِن يَقْبَلُهُمْ ، فَانَهُ يأتُهُ عالِمَ عَلَيْكُمْ وَمَانَ مَشْمِي الرجلُ بصدَ قَتْهِ فلا يَجِدُ من يَقْبَلُهُمْ ، فامُّ اليومَ فلا حاجةً لى بها » لو جئتَ بها بالأمسِ آقيلُتُها ، فأمُّ اليومَ فلا حاجةً لى بها »

[ الحديث ١٤١١ ـ طرفاه في : ١٤٢٤ ]

العديد ١٤١٧ - عَرْضُ أبو اليمَانِ أخبر نا شُعِيبُ حدَّ ثَنا أبو الزِّنادِ عن عبدِ الرحمٰنِ عن أبى هريرةَ رضى اللهُ عنهُ قال : قال النبي عَلَيْتُ ﴿ لا تَقُومُ السَاعَةُ حتى يَكَثُرَ فيه كُمُ المَالُ ، فيفيضَ ، حتى يُهِمَّ رَبُّ المَالِ مَن يَقْبَلُ صَدَقْتَهُ ، وحتى يَعرِضُهُ فيقولُ الذي يَعرِضُهُ عليهِ : لا أَرَبَ لى »

١٤١٣ - مَرْضُ عبدُ اللهِ بنُ محدَّ حدَّمَنا أبو عاصم النبيلُ أخبرَ نا سَمدانُ بنُ بِشرِ حدَّمَنا أبو مجاهد حدَّمَنا مُعِلَّ بنُ خَلِيفَةَ الطائى قال سَمعتُ عَدىً بنَ حاتِم رضى اللهُ عنه يقولُ ﴿ كَنَتُ عَنَدَ رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ فَاءَهُ رَجُلانِ : أحدُهما يَشَكُو الْعَيلَةَ ، والآخرُ يَشَكُو قَطَعَ السَّبيلِ ، فقال رسولُ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ : أما قَطْعُ السبيلِ فانهُ لا يأتي عليكَ إلا قليلُ حتى تَخرُجَ العِيرُ الى مكة بغير خَفِيرٍ . وأمّا العَيلةُ فان الساعة لا تقومُ حتى يَطوفَ الحدُ كم بعد قته لا يَجِدُ مَن يَقبلُها منه . ثمَّ ليَقفنَ أحدُ كم بين يدَى اللهِ ليس بينَهُ و بينَهُ حِجابُ ولا ترَجانُ أحدُ كم بين يدَى اللهِ ليس بينَهُ و بينَهُ حِجابُ ولا ترَجانُ أحدُ كم بين يدَى اللهِ ليس بينَهُ و بينَهُ حِجابُ ولا ترجانُ يُترجمُ لهُ ، ثمَّ اليَقولَ : يَلَى . ثمَّ ليقولَ : ألم أويل اليك رسولاً ؟ فليقولَ : يَلَى . ثمَّ ليقولَ : ألم أويلُ النارَ ، فليتُقينَ أحدُ كمُ النارَ ولو بينَ عَرَهُ فلا يَرَى إلاّ النارَ ، فليتُقينَ أحدُ كمُ النارَ ولو بشيقً ثمرة ، فان لم يَجِدُ فيكلمةٍ طبيّبة »

[ الحديث ١٤١٧ \_ أطرأفه في : ١٤١٧ ، ١٤٥٩ ، ١٠٧٣ ، ١٥٥٠ ، ١٥٥٠ ، ١٥٦٠ ، ١٤١٧ )

الله المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم الله المعلم الله المعلم الله عنه أنه الله المعلم ال

قوله ( باب الصدقة قبل الرد ) قال الرين بن المنير ما ملخصه : مقصوده بهذه الترجمة الحت على التحذير مر القمويف بالصدقة ، لما في المسارعة الما من تحصيل الغو المذكور . قيل لأن التمويف بها قد يكون ذريعة الى عدم القابل لها إذ لا يتم مقصود الصدقة إلاّ بمصادفة المحتاج الها ، وقد أخبر الصادق أنه سيقع فقد الفقراء المحتاجين الى الصدقة بأن يخرج الغني صدقته فلا بجد من يقبلها . فإن قبل إن من أخرج صدقته مثاب على نيت ولو لم يجد من يقبلها ، فألجواب أن الواجد يثاب ثواب المجازاة والفصل ، والناوى يثاب ثواب الفصل فقط والاول أرمح واقه أعلم . ثم ذكر المُصنِّف في الباب أربعة أحاديث في كل منها الإنذار بوقوع فقدان من يقبل الصدقة : أولها حديث حادثة بن وهب وهو الحزاعي . قوله (فانه يأتي عليكم زمان ) سيأتي بعد سبعة أبواب ـ من وجه آخر ـ بلفظ د فسيأتى ، . قوله ( يقول الرجل ) أى الذي يريد المتصدق أن يعطيه إياماً . قوله ( فأما اليوم فلا حاجة لي بها ) في دواية الكشميني « فيها ، ، والظاهر أن ذلك يقع في زمن كثرة المال وفيضه قرب الساعة كما قال ابن بطال ، ومن ثم أورده المصنف في كتأب الفتن كما سيأتى ، وهو بين من سياق حديث أبي هريرة ثانى حديثى الباب ، وقد ساقه في الفتن بالإسناد المذكور هنا مطولا ، ويأتى الـكلام عليه مستوفى هناك إن شاء اقه تعالى . وقوله ( حتى يهم ) بفتح أُوله وضم الهاء ، و ( رب المال ) منصوب على المفعولية وفاعله قوله ( من يقبله ) يقال همه الشيء أحرته . ويروى بضم أوله يقال أهمه الآمر أقلقه . وقال النووى في شرح مسلم : ضبطوه بوجهين أشهرهما بعنم أوله وكسر الهاء ورب المال مفعول والفاعل من يقبل أى يحزنه ، والثانى بفتح أوله وضم الها. ورب المال فاعل ومن مفعول أى يقصد . وَاللَّهُ أَعَلَم . قَوْلِه ( لا أرب لي ) زاد في الفتن « به ، أي لا حاجة لي به لاستغنائي عنه . ثالثها حديث عدى بن حاتم ، وقد أورده المُصنف بأتم من هذا السياق ، ويأتى الـكلام عليه مستوفى . ﴿شاهده هنا قوله فيه ﴿ فَان الساعة لاتقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ) وهو موافق لحديث أبي هريرة الذي قبسله ومشعر بأن ذلك يكون في آخر الزمان ، وحديث أبي موسى الآني بعده مشعر بذلك أيضًا ، وقد أشار عدى بن حاتم كا سيأتي في علامات النبوة ــ الى أن ذلك لم يقع في زمانه وكانت وفانه في خلافة معاوية بعد استقرار أمر الفتوح ، فانتني قول من زعم أن ذلك وقع فى ذلك الزمان . قال ابن النين : إنما يقع ذلك بعد نزول عيسى حين تخرج الأرض بركاتها حتى تُشبع الرَّمانة أهل البيت ولا يبق في الآرض كافر . ويأتي الـكحلام على اتقاء النار ولو بشق تمرة في الباب الذي يايه . را بعها حديث أبي موسى . قولِه ( من النهب ) خصه بالذكر مبالغة في عدم من يقبل الصدقة ، وكذا قوله يطوف ثم لا يجد من يقبلها وقوله ( ويرى الرجل الخ ) تقدم الـكلام عليه مستوفى في • باب رفع العلم ، من كتاب العلم

• ١ - النفون أمو المم البيغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم الآية - إلى قوله (من كل الشهرات) (ومَثَلُ الذَّبِنَ يُنفقونَ أمو المَم ابيغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم الآية - إلى قوله (من كل الشهرات) معدد الله النهما عبد الله البصري حدَّمَنا شهبة عن المان عبد الله البصري حدَّمَنا شهبة عن المان عن أبى وائل عن أبى مسمود رضى الله عنه قال « لمنا نزكت آية الصدقة كثا نعامل ، فجاء رجُل المان عن أبى وائل عن أبى مسمود رضى الله عنه قال « لمنا نزكت آية الصدقة كثا الله عن المعامل ، فعاء رجُل فعصد في بصاع ، فقالوا : أن الله لَغني عن صاع لهذا . فنزكت فعصد في بشيء كثير المؤمنين من المؤمنين في الصدقات ، والذين لا يجدون الافر حَهده ) الآية ،

[ الحديث ١٤١٥ .. أطرافه في : ١١٦٠ ، ١٢٧٧ ، ١٦٦٨ ١٢٦٨ ]

الله عنه قال «كان رسولُ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا أَمْ مَا بِالصَدَّةِ الطَلَقَ أَحَدُنا إِلَى السُّوقِ فَتَحَامَلَ ، فَيُصِيبُ اللَّهُ ، وإِنَّ لِبَعْضِهِم البُومَ لِمِائةَ أَلْفٍ »

١٤١٧ – مَرْشُ سُلْمِانُ بنُ حَربِ حدَّثَنَا شُعبةُ عن أبى إسحانَ قال سمعتُ عبــدَ اللهِ بنَ مَعقِل ِ قال : سمعتُ عَدِيَّ بنَ حايْم رضَىَ اللهُ عنهُ قال : سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكِيْهِ يقولُ « اتَّقوا النارَ ولو بشِقٌ تَسرةٍ »

[ الحديث ١٤١٨ طرفه في : ٥٩٩٠ ]

قوله ( باب اتقوا النار ولو بشق تمرة ، والقليل من الصدقة ، ومثل الذين ينفقون أموالهم ـ الى قوله ـ فيها من كل الثمرات) قال الزين بن المنير وغيره : جمع المصنف بين لفظ الحبر والآية لاشتمال ذلك كله على الحث على الصدقة قليلها وكثيرها ، فان قوله نعالى ﴿ أموالهم ﴾ يشمل قليل النفقة وكثيرها ، ويشهد له قوله د لا يحل مال امرى مسلم إلا عن طيب نفس ، ، قانه يتناًول القلميلُ والكثير ، إذ لا قاتل بحل القليل دون الكثير . وقوله . ا تقوا النار ولو بشق تمرة ، يتناول الكثير والقليل أيضا ، والآية أيضا مشتملة على قليل الصدقة وكثيرها من جم.ة النمثيل المذكور فيها بالطل والوابل ، فشبهت الصدقة بالقليل باصابة الطل والصدقة بالكثير باصابة الوابل . وأما ذكر القليل من الصدقة بعد ذكر شق التمرة فهو من عطف العام على الخاص ، ولهذا أورد فى الباب حديث أبى مسعود الذي كان سببًا لنزول قوله تعالى ﴿ والذين لا يجدون إلا جهدهم ﴾ . وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : تقدير الآية مثل تضعيف أجور الدين ينفقون كثل تضعيف ممار الجنة بالمطر ، إن قليلا فقليل ، وإن كثيرا فكثير . وكأن البخارى أنبع الآية الأولى التي ضربت مثلا بالربوة بالآية الثانية التي تضمنت ضرب المثل لمن عمل عملا يفقده أحوج ماكان اليه للإشارة الى اجتناب الرياء في الصدقة ، ولان قوله تعمالي ﴿ والله بِمَا تعملون بصير ﴾ يشعر بالوعيد بعد الوعد ، فأوضحه بذكر الآية الثانية ، وكأن هذا هو السر في اقتصاره على مضها اختصارا . ثم دكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث أبي مسعود من وجهين تاما ومختصرا . قوله (عن سليمان) هو الأعمش ، وأبر مسمود هو الانصاري البدري . قوله ( لما نزلت آية الصدقة )كأنه يشير الى قوله تعالى ﴿ خَذَ من أموالهم صدقة ﴾ الآية . قولِه (كنا نحامل ) أى نحمل على ظهورنا بالآجرة ، يقال حاملت بمعنى حملت كسافرت . وقال الخطابي : يريد نتكلف الحل بالآجرة لنكتسب ما نتصدق به ، ويؤيده قوله في الرواية الثانية التي بعد هذه حيث قال , افطلق أحدنا الى السوق فيحامل ، أى يطلب الحمل بالأجرة . قوله ( فحاء رجل فتصدق بشيء كثير )

هو عبد الرحمن بن عوف كما سيأتى في التفسير ، والشيء المذكور كان ثمانية آلاف أو أربعة آلاف ، قوله ( وجاء رجل ) هو أبو عقيل بفتح العين كما سيأتى فى التفسير ، ونذكر هناك إن شاء الله تعالى الاختلاف فى اسمه واسم أبيه ومن وقع له ذلك أيضا من الصحابة كأبي خيثمة ، وأن الصاع انما حصل لابي عقيل لكونه أجر نفسه على النرح من البئر بالحبل . قولِه ( فقالوا ) سمى من اللامزين في ﴿ مَغَازَى الواقدى ، مُعتب بن قشير وعبد الرحن بن نبتل بنون ومثناة مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة ثم لام . قوله ( يلىزون ) أى يعيبون ، وشاهد الترجمة قوله ﴿ والذين لا يجدون إلا جهدهم ﴾ . قوله (سعيد بن يحيي) أى ابن سعيد الاموى . قوله ( فيحامل ) بضم التحتانية واللام مضمومة بلفظ المضارع من المفاعلة . ويروى بفتح المثناة وفتح اللام أيضا ، ويؤيده قوله فى رواية زائدة الآنية فى التفسير . فيحتال أحدنا حتى يجىء بالمد ، . قوله ( فيصيب المد ) أى فى مقابلة أجرته فيتصدق به . قوله ( وان لبعضهم اليوم لما ثة ألف ) زاد في التفسير وكأنه يُعرِّض بنفسه ، وأشار بذلك إلى ما كانوا عليه في عهد النبي ما الت قلة الشيء ، والى ما صاروا اليه بعده من التوسع لكثرة الفتوح ، ومع ذلك فكانوا في العهد الاول يتصدّقون بما يجدون ولو جهدوا ، والذين أشار الهم آخراً بخلاف ذلك . ( تنبيه ) : وقع بخط مغلطاى فى شرحه . وإن لبعضهم اليوم ثمانية آلاف ، وهو تصحيف . ثانها حديث عدى بن حاتم وهو بلفظ الترجمة ، وهو طرف من حديشه المذكور في الباب الذي قبله ، و . بشق ، بكُسر المعجمة نصفها أو جانبها ، أي ولو كان الانقاء بالتصدق بشق تمرة واحدة فانه يفيد . وفى الطبرانى من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا , اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق تمرة ، ولاحمد من حديث ابن مسمود مرفوعا باسناد صحيح و ليتق أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة ، ، وله من حديث عائشة باسناد حسن و يا عائشة ، استترى من النار ولو بشق تمرة ، فانها تسد من الجائع مسدها من الشبعان ، ، ولا بى يعلى من حديث أبى بكر الصديق نحوه وأتم منه بلفظ , تقع من الجائع موقعها من الشبعان ، وكاأن الجامع بينهما فى ذلك حلاوتها . وفي الحديث الحن على الصدَّقة بما قل وما جل ، وأن لا يحتقر ما يتصدق به ، وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار . ثالثها حديث عائشة ، وسيأتى فى الأدب من وجه آخر عن الزهرى بسنده ، وفيه التقييد بالاحسان ولفظه د من ابتلي من البنات بشيء فأحسن اليهن كن له سترا من النــار ، وسيأتى الــكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى . ومناسبته للترجمة من جهة أن الآم المذكورة لما قسمت التمرة بين ابنتيها صار لمكل واحدة منهما شق تمرة ، وقد دخلت في عموم خبر الصادق أنها عن ستر من النار لانها عن ابتلي بشيء من البنات فأحسن . رسًا ببة فعل عائشة للترجمة مر. قوله , والقليل من الصدقة ، والآية من قوله ﴿ والذين لا يجدون إلا جهدهم ﴾ لقولها في الحديث و فلم تجد عندي غير تمرة ، وفيه شدة حرص عائشة على الصدقة امتئالا لوصيته برايج لها حيث قال و لا يرجع من عندك سائل ولو بشق تمرة ، رواه البزار من حديث أبي هريرة

١١ - باب فضل ِصدَقة ِ الشَّحيح ِ الصحيح ِ

لقوله [ ١٠ المنافقون ] : ﴿ وَأَنْهَقُوا مَمَا رَزَقْنَا كَمْ مِن قَبَلِ أَنَّ يَأْنِيَ أَحَدَكُمُ المُوتُ ﴾ الآية وقوله [ ٢٥٤ البقرة ] : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا أَنْفِيَوا مِمَا رَزَقْنَا كُمْ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يُومُ لَا بَيْعُ فَيْهِ ﴾ الآية ١٤١٦ — صَرَبُتُ مُوسَىٰ بنُ اسماعيلَ حدَّثَنَا عبدُ الواحدِ حدَّثَنَا عُمارةُ بنُ القَمْقَاعِ حدَّثَنَا أَبُو زُرعةً حدَّثَنَا أبو هريرة رضى الله عنه قال « جاء رجل الى رسول الله عَلَيْكِيْ فقال : يا رسول الله أَى الصدقة أعظمُ أجراً ؟ قال : أن تَصَدَّقُ وأنتَ صَحيحٌ شَحيحٌ تَخشَىٰ الفقرَ وتأمُلُ الغِنىٰ ، ولا تَدِيمِلُ حتَّى إذا بلَغَتِ الْخَلْقُومَ قاتَ : لفُلانِ كذا ولفلانِ كذا ، وقد كان لفلان »

[الحديث ١٤١٩ ـ طرفه في : ٢٧٤٨]

قولِه ( باب فضل صدقة الشحيح الصحيح ) كذا لابي ذر ، و لغيره , أي الصدقة أفضل ، وصدقة الشحييح الصحيح ، لقوله تعالى ﴿ وَأَنفقُوا مَا رزقناكُمْ مَن قبل أَن يأتَى أَحدكم الموت ﴾ الآية ، ، فعلى الأول المراد فضل من كانكذلك على غيره وهو واضح، وعلى الثانى كأنه تردد في إطلاق أفضلية من كان كذلك ، فأورد الترجمة بصيغة الاستفهام . قال الزين بن المنير ما ملخصه : مناسبة الآية للنرجة أن معنى الآية التحذير من التسويف بالانفاق استبعادا لحلول الأجل واشتغالا بطول الأمل ، والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات الامنية . والمراد بالصحة في الحديث من لم يدخل في مرض مخوف فيتصدق عند انقطاع أمله من الحياة كما أشار اليه في آخره بقوله , ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم ، ، ولما كانت مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام ما نع الشح دالا على صحة القصد وقوة الرغبة في القربة كان ذلك أفضل من غيره ، وليس المراد أن نفس الشح هو السبب في هذه الأفضلية . والله أعلم . ( تنبيه ) : وقع في رواية غير أبي ذر تقديم آية المنافقين على آية البقرة ، وفي رواية أبي ذر بالعكس . قوله (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد . قوله ( جا. رجل ) لم أقف على تسميته ، ويحتمل أن يكون أبا ذر ، فني مسند أحمد عنه أنه سأل أي الصدقة أفضل ، لكن في الجواب وجهد من مقل أو سر الى فقير ، وكذا روى الطبراني من حديث أبي أمامة أن أبا ذر سأل فاجيب . قولِه ( أي الصدقة أعظم أجرا ) في الوصايا من وجه آخر عن عمارة بن الفعقاع , أى الصدقة أفضل ، . قوله ( ان تصدق ) بتشديد الصاد وأصله تتصدق فادغمت إحدى التاءين . قوله ( وأنت صحيح شحيح ) في الوصايا , وأنت صحيح حريص ، قال صاحب المنتهى : الشمح بخل مع حرص . وقال صاحب المحكم : الشُّح مثلث الشين والضم أعلى . وقال صاحب الجامع : كنأن الفتح في المصَّدر والضَّم في الاسم . وقال الخطابي : فيه أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملـكه ، وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سيمة البخل ، فلذلك شرط صحة البدن في الشح بالمال لأنه في الحالةين يجد المال وقعا في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر ، وأحد الامرين للموصى والثآلث للوارث لأنه إذا شاء أبطله . قال الكرماني : ويحتمل أن يكون الثالث للموصى أيضا لخروجه عن الاستقلال بالتصرف فيها يشاء فلذلك نقص ثوابه عن حال الصحة . قال ابن بطال وغيره : لما كان الشح غالبًا في الصحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر ، بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير المال لغيره . قوله ( و تأمل ) بضم الميم أى تطمع . قوله ( اذا بُلغت ) أى الروح ، والمراد قاربت بلوغه اذ لو بلغته حقيقة لم يصح شيء من تصرفاته . ولم يجر للروح ذكر اغتناء بدلالة السياق . والحلةوم مجرى النفس قاله أبو عبيدة ، وقد تقدم في أواخر كتاب العلم ، وسيأتى بقية الـكلام على هذا الحديث في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى

١٤٢٠ - باب \* مَرْثُنَا مُوسى بنُ إسماعيلَ حدَّ ثَنَا أَبُو عَوانَهَ عَن فِراسٍ عَنِ الشَّمْبِيِّ عَن مَسْرُوقٍ عَن

عائشةَ رضى اللهُ عنها أنَّ بمضَ أزواج ِ النبيِّ عَلَيْكُ قَلنَ للنبيِّ عَلَيْكُ : أَيْنَا أَسرَعُ بَكَ لُحُوفًا ؟ قال : أطوّلُكنَّ يداً . فَعَلِمِنا بعدُ أَثْمَا كانتْ طولَ يدِها الصَّدقةُ ، وكانتْ أسرعًا لحُوفًا به ، وكانتْ تحبُّ الصدقةَ »

قولِه ( باب )كذا الأكثر وبه جزم الاسماعيل ، وسقط لابي ذر ، فعلى روايته هو من ترجمة فعنل صدقة الصحيح ، وعلى رواية غيره فهو بمنزلة الفصل منه وأورد فيه المصنف قصة سؤال أزواج النبي عليه منه أيتهن أسرع لحوقاً به ، وفيه قوله لهن ۥ أطولكن يدا ، الحديث . ووجه تعلقه بما قبله أن هذا الحديث تضمن أن الإيثار والاستكثار من الصدقة في زمن القدرة على العمل سبب للحاق بالنبي ﷺ ، وذلك الغاية في الفضيلة ، أشار الى هذا الزين بن المنير . وقال ابن رشيد : وجه المناسبة أنه تبين في الحديث أن المراد بطول اليد المقتضى للحاق به الطول(١) ، وذلك إنما يتأتي للصحيح لانه انما يحصل بالمداومة في حال الصحة وبذلك يتم المراد . والله أعلم . قوله ( أن بعض أزواج الني علي م أقف على تعيين السائلة منهن عن ذلك ، إلا عند أبن حبان من طريق يحي بن حماد عن أبي عوانة بهذا الاسناد , قالت فقلت ، بالمثناة ، وقد أخرجه النسابي من هذا الوجه بلفظ , فقلن ، بالنون ظلة أعلم · قولِه ( أسرع بك لحوقا ) منصوب على التمييز ، وكذا فوله يدا ، وأطولكن مرفوع على أنه خبر مبتدأ عذوف . قولِه ( فأخذوا قصبة يذرغونها ) أي يقدرونها بذراع كل واحدة منهن ، وانما ذكره بلفظ جمع المذكر يا لنظر الى لفظ الجمع لا بلفظ جماعة النساء ، وقد قيل في قول الشاعر , وان شئت حرمت النساء سواكم ، أنه ذكره بلفظ جمع المذكر تعظيماً . وقوله . أطولكن ، يناسب ذلك ، وإلا لقال طولاكن . قولِه ( فـكانت سودة ) زاد ابن سعد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الاسناد ، بنت زمعة بن قيس ، . قوله ( أطولهن يدا ) في رواية عفان « ذراعاً ، وهي تعين أنهن فهمن من لفظ اليد الجارحة . قولِه ( فعلمنا بعد ) أي لما مانت أو ل نسائه به لحوقا . قوله ( انما ) بالفتح ، والصدقة بالرفع ، وظول يدها بالنصب لآنه الحنبر . قوله ( وكانت أسرعنا ) كذا وقع ف الصحيح بغير تعيين ، ووقع في والتاريخ الصغير ، للصنف عن موسى بن إسماعيل بهذا الاسناد و فـكانت سودة أسرعنا الح، وكذا أخرجه البيهق في والدلائل، وابن حبان في صحيحه من طريق العباس الدوري عن موسى ، وكذا في رواية عفان عند أحَد وابن سعد عنه « قال ابن سعد : قال لنا محمد بن عمر \_ يعني الواقدي \_ هذا الحديث وهل في سودة ، وإنما هو في زينب بنت جحش ، فهي أول نسائه به لحوقا وتوفيت في خلافة عمر وبقيت سودة الى ان توفيت في خلافة معاوية في شوال سنة أربع وخمسين ، قال ابن بطال : هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواج النبي علي ، يعنى أن الصواب : وكانت زينب أسرعنا الح ، و لكن يعكر على هذا التأويل تلك الروايات المتقدمة المصرح فيها بأرن الضمير لسودة . وقرأت بخط الحافظ أبي على الصدني : ظاهر هذا اللفظ أن سودة كانت أسرع وهو خلاف المعروبي هند أهل العلم أن زينب أول من مات من الآزواج ، ثم نقله عن مالك من روايته عن الواقدى ، قال : ويقويه رواية عائشة بنت طلحة . وقال ابن الجوزى : هذا الحديث غلط من بعض الرواة ، والعجب من البخارى كيف لم ينبه عليه ولا أصحاب التعاليق ولا علم بفساد

<sup>(</sup>١) هو بنتج الطاء فقاًى الحود وسمة البطاء . والله أعلم

ذلك الخطابي فانه فسره وقال : لحوق سودة به من أعلام النبوة . وكل ذلك وهم ، وانما هي زينب ، فانها كانت أطولهن يدا بالعطاء كما رواه مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة بلفظ , فـكانت أطولنا يدا زينب لانها کانت تعمل و تتصدق ، انتهی . و تلتی مغلطای کلام ابن الجوزی فجزم به ولم ینسبه له . وقد جمع بعضهم بین الروايتين فقال الطبيي : يمكن أن يقال فيما رواه البخاري المراد الحاضرات من أزواجه دون زينب ، وكانت سودة أولهن موتا . قلت : وقد وقع نحوه في كلام مغلطاى ، لكن يعكر على هذا أن في رواية يحيي بن حماد عند ابن حبان أن نساء النبي ﷺ اجتمعن عنده لم تفادر منهن واحدة ، ثم هو مع ذلك إنما يتأتى على أحدُّ القولين في وفاة سودة ، فقد روى البخاري في تاريخه باسناد صحيح الى سعيد بن هلال أنه قال : ماتت سودة في خلافة عمر ، وجزم النهي في ﴿ التَّارِيخُ الْكَبِيرِ ﴾ بانها مائت في آخر خَلافة عمر ، وقال ابن سيد الناس : انه المشهور . وهذا يخالف ما أطلقه الشيخ عيى الدين حيث قال: أجمع أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواجه . وسبقه الى نقل الانفاق ابن بطال كما تقدم . و يمكن الجواب بأن النقل مقيد بأهل السير ، فلا يرد نقل قول من خالفهم من أهل النقل ممن لًا يدخل في زمرة أهل السير . وأما على قول الواقدي الذي تقدم فلا يصح . وقد تقدم عن ابن بطال أن الضمير في قوله , في كانت ، لزينب وذكرت ما يعكر عليه ، لكن يمكن أن يكون تفسيره بسودة من بعض الرواة لكون غيرها لم يتقدم له ذكر ، فلما لم يطلع على قصة زينب وكونها أول الأزواج لحوقاً به جمل الضائر كلها لسودة ، وهذا عندى من أبي عوانة ، فقد عالفه في ذلك ابن عبينة عن فراس كما قرأت بخط ابن رشيد أنه قرأه بخط أبي القاسم ابن الورد ، ولم أقف الى الآن على رواية ابن عيينة هذه ، لكن روى يونس بن بكير فى . زيادات المغازى ، والبيهتي في د الدلائل ، باسناده عنه عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي التصريح بأن ذلك لوينب ، لكن قصر ذكريا في إسَّناده فلم يذكر مسروقا ولا عائشة ، ولفظه , قلن النسوة لرسول الله عِلَيْجٍ : أينا أسرع بك لحوقا؟ قال : أطولكن يداً ، فأخذن يتذارعن أيتهن أطول يدا ، فلما توفيت زينب علن أنها كانت أطولهن يدا في الخمير والصدقة ، ويؤيده أيضا ما روى الحاكم في المناقب من مستدركه من طريق يحيي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت و قال رسول الله سَرِّالِيَّةِ لازواجه: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا . قالتُ عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحداثا بعد وفاة رسول الله ﷺ نمد أيدينا في الجدار نتطاول ، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش \_ وكانت أمرأة قصيرة ولم تكن أطولناً \_ فعرفنا حينئذ أن النبي ﷺ إنما أراد بطول اليد الصدقة ، وكانت زينب أمرأة صناعة باليد ، وكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله ، قال الحساكم على شرط مسلم انتهى . وهي دواية مفسرة مبينة مرجَّحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب ، قال ابن رشيد : والدليل على أن عائشة لا تعني سودة قولها . فعلمنا بعد ، إذ قد أخبرت عن سودة بالطول الحقيق ولم تذكر سبب الرجوع عرب الحقيمة الى المجاز الا الموت ، فاذا طلب السامع سبب المدول لم يجد إلا الاضهار مع أنه يصلح أن يكون المعنى فعلمنا بعدم أن المخبر عنها إنما هي الموصوفة بالصدقة لموتها قبل الباقيات ، فينظر السامع ويبحث فلا يجد إلا زينب ، فيتعين الحمل عليه ، وهو من باب إضار مالا يصلح غيره كقوله تعالى ﴿ حتى توارَّت بالحجاب ﴾ قال الزين بن المنير : وجه الجمع أن قولها , فعلمنا بعد ، يشعر إشعارا قويا أنهن حملن طُول اليد على ظاهره ، ثم علمن بعد ذلك خلافه وأنه كناية عن كثرة الصدقة ، والذي علمنه آخرا خلاف ما اعتقدته أولا ، وقد انحصرُ الثاني في زينب للاتفاق على أنها أولهن

موتا فتعين أن تـكون هي المرادة . وكـذلك بقية الضائر بعد قوله , فـكانت ، واستغنى عن تسميتها الشهرتها بذلك انتهى . وقال الكرماني : يحتمل أن يقال إن في الحديث اختصارا أو اكتفاء بشهرة القصة لزينب ، ويؤول الـكلام بأن الضمير رجع إلى المرأة الني علم رسول الله مِاللَّهِ أنها أول من يلحق به ، وكانت كثيرة الصدقة . قلت : الاول هو المعتمد ، وكأن هذا هو السر في كون البخاري حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في الصحيح لعلمه بالوهم فيه ، وإنه لما ساقه في التاريخ باثبات ذكرها ذكر ما يرد عليه من طريق الشميي أيضا عن عبد الرحمن بن أبزى قال و صليت مع عمر على أم المؤمنين زينب بنت جحش ، وكانت أول نساء الني مُثَلِّقٍ لحوقاً به ، وقد تقدم الـكلام على تاريخ وفانهاً في كتتاب الجنائز ، وأنه سنة عشرين . وروى ابن سعد من طريق برزة بنت رافع قالت . لما خرج العطاء أرسل عمر الى زينب بنت جحش بالذي لها ، فتعجبت وسترته بثوب وأمرت بتفرقته ، الى أن كشف الثوب فوجدت تحته خمسة وثمانين درهما ثم قالت : اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عاى هذا ، فمانت فـكانت أول أزواج النبي ﷺ لحوقاً به ، وروى ابن أبي خيثمة من طريق القاسم بن معن قال :كانت زينب أول نساء النبي ﷺ لحوقاً به . فهذه روايات يمضد بعضها بمضا ويحصل من بجموعها أن في رواية أبي عوانة وهما . وقد ساقه يحيي بن حماد عنسه مختصراً ولفظه و فأخذن قصبة يتذارعنها ، فمانت سودة بنت زمعة وكانت كثيرة الصدقة فعلمنا أنه قال أطو لكن يدا بالصدقة ، هذا لفظه عند ابن حبان من طريق الحسن بن مدرك عنه ، ولفظه عند النسائي عن أبي داود وهو الحراني عنه , فأخذن قصبة فجملن يذرعنها فسكانت سودة أسرعهن به لحوقا ، وكانت أطولهن يدا ، وكرأن ذلك من كثرة الصدقة ، . وهذا السياق لا يحتمل النأويل ، إلا أنه محمول على ما تقدم ذكره من دخول الوهم على الراوى في التسمية خاصة والله أعلم . وفى الحديث علم من أعلام النبوة ظاهر ، وفيه جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة وهو لفظ , أطو لكن ، اذا لم يكن محذور . قال الزين بن المنير : لماكان السؤال عن آجال مقدرة لا تعلم إلا بالوحى أجابهن بلفظ غير صريح وأحالهن على مالا يتبين إلا بآخر ، وساغ ذلك لكونه ايس من الاحكام التسكليفية . وفيه أن من حمل السكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم و إن كان راد المتسكلم مجازه ، لأن نسوة النبي ﷺ حملن طول اليد على الحقيقة فلم ينكر عليهن . وأما ما دواه الطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن الاصم عرب ميمونة أن النبي ﷺ قال لهن : ليس ذلَّك أعنى إنما أعنى أصنعكن بدا ، فهو ضعيف جدا ، ولوكان ثابتا لم يحتجن بعد الني عَلِيُّ إلى ذرع أيديهن كما تقدم في رواية عمرة عن عائشة . وقال المهلب: في الحديث دلالة على أن الحسكم المعانى لا الألفاظ لأن النسوة فهمن من طول اليد الجارحة ، وإنما المراد بالطول كثرة الصدقة ، وما قاله لا يمكن الحراده في جميع الأحوال . والله أعلم

١٢ - باب صدقة العلانية . وقوله عزَّ وجلَّ [ ٢٧٤ البقرة ] :
 ﴿ الَّذِينَ مُينفِتُونَ أَمُوالْهُمَ بِاللَّهِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وعَلانيةً \_ إلى قوله \_ ولا هم يحزّ نون ﴾

 قوله ( باب صدفة العلانية ، وقوله عز وجل ( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ـ الى قوله ـ ولا هم يحزنون ) ، سقطت هذه الترجمة للستملي وثبتت للبافين ، وبه جزم الاسماعيل ، ولم يثبت فيها لمن ثبتها حديث ، وكأنه أشار الى أنه لم يصح فيها شيء على شرطه . وقد اختلف في سبب نزول الآية المذكورة فعند عبد الرزاق باسناد فيه ضعف الى ابن عباس أنها نزلت في على بن أبي طالب كان عنده أربعة دراهم فانفق بالليل واحدا وبالنهار واحدا وفي العلانية واحدا ، وذكره السكلي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس أيضا وزاد ان الذي يربطونها في سبيل الله أخرجه ابن وزاد ان الذي يربطونها في سبيل الله أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي أمامة ، وعن قتادة وغيره نزلت في قوم أنفقوا في سبيل الله من غير إسراف ولا تقتسير في ليل أو نهار في سر وعلانية وكانت أعم

قوله ( باب صدقة السر ، وقال أبو هريرة عن النبي الله عليه : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه . وقوله تعالى ﴿ إِن تَبِدُوا الصَّدَّاتُ فَنَعَا هَي ، وإِن تَخْفُوهَا وَتَوْتُوهَا الفقراء فهو خير لكم ﴾ الآية وإذا تصدق على غنى وهو لا يعلم ) ثم ساق حديث أبي هريرة في قصة الذي خرج بصدقته فوضمها في يد سارق ثم زانية ثم غني ، كذا وقع في رواية أبي ذر ، ووقع في رواية غيره « باب اذا تصدق على غني وهو لا يعلم ، وكذا هو عند الاسماعيلي ، ثم ساق الحديث . ومناسبته ظاهرة ، ويكون قد اقتصر في ترجمة صدَّقة السر على الحديث المعلق على الآية ، وعلى ما في رواية أبي ذر فيحتاج إلى مناسبة بين ترجمة صدقة السر وحديث المتصدق ؛ ووجهها أن الصدقة المذكورة وقعت بالليل لقوله في الحديث . فأصبحوا يتحدثون ، بل وقع في صحيح مسلم النصريج بذلك لقوله فيه , لا تصدقن الليلة ، كما سيأتي ، فدل على أن صدقته كانت سرا إذ لوكانت بالجمر نهارا لما خني عنه حال الغني لانها في الغالب لاتخني، بخلاف الزانية والسارق، ولذلك خص الغني بالترجمة دونهما . وحديث أبي هريرة المعلق طرف من حديث سيأتي بعد باب بتهامه ، وقد تقدم مع الكلام عليه مستوفى في د باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ، وهو أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة ، وأما الآية فظاهرة في تفضيل صدقة السر أيضا ، ولكن ذهب الجمهور الى أنها نزلت في صدقة النطوع ، ونقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء ، والنصاري ، قال : فالمعنى إن تؤتوها أهل الكتابين ظاهرة فلمكم فضل ، وإن تؤتوها فقراءكم سرا فهو خير لـكم ، قال : وكان يأمر باخفاء الصدقة مطلقا . و نقل أبو إسحق الزجاج أن إخفاء الزكاة فى زمن النبي ﷺ كان أفضل ، فأما بعده فان الظن يساء بمن أخفاها ، فلمذا كان إظهار الزكاة المفروضة أفضل ، قال ابن عطية : ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضل ، فقد كثر الما نع لها وصار إخراجها عرضة للرياء . انتهى . وأيضا فـكان السلف يعطون زكانهم للسعاة ، وكان من أخفاها اتهم بعدم الإخراج ، وأما اليوم فصار كل أحد يخرج زكاته بنفسه فصار إخفاؤها أفضل . والله أعلم . وقال الرين بن المنير : لو قيل إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال لماكان بعيدا ، فاذا كان الإمام مثلا جائرا ومال من وجبت عليه مخفيا فالإسرار أولى ، وإن كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث الهم على التطوع بالانفاق وسلم قصده فالإظهار أولى . واقه أعلم

### ١٤ - باب إذا تَصدُّقَ على غَنِيُّ وهو لا يَعلمُ

قوله ( باب اذا تصدق على غنى وهو لا يعلم ) أي فصدقته مقبولة . قوله ( عن الأعرج عن أبي هريرة ) في رواية مالك في والغرائب للدارقطني ، عن أبي الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أنه سمع أبا هريرة . قوله ( قال رجل) لم أقف على اسمه، ووقع عند أحمد من طريق ابن لهيمة عن الأعرج في هذا الحديث أنه كان من بني اسرائيل ه قوله ( لا تصدقن بصدقة ) في رواية أبي عوانة عن أبي أمية عن أبي اليمان بهذا الاسناد , لا تصدقن الليلة ، وكرر كَذَلَكُ فَي المُواضِع الثلاثة . وكذا أخرجه أحمد من طريق ورقاء ومسلم من طريق موسى بن عقبة والدارةطني ف « غرائب مالك ، كلهم عِن أبي الزناد . وقوله « لاتصدقن » من باب الالتزام كالنذر مثلا ، والقسم فيه مقدر كأنه قال : والله لانصدقن . قولِه ( فوضعها في يد سارق ) أي وهو لا يعلم أنه سارق . قولِه ( فأصبحوا يتحدثون : السارق ، ولم أر في شيّ من الطرق تسمية أحد من الثلاثة المتصدق عليهم . وقوله « تصدق ، بضم أوله على البناء للمفعول . قوله ( فقال : اللهم لك الحمد ) أي لا لى لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقما فلك الحمد حيث كان ذلك بارادتك أي لا بارادتي ، فإن ارادة الله كلها جيَّلة . قال الطبي : لما عزم على أن يتصدق على مستحق فوضعها بيد زانية حمد الله على أنه لم يقدر أن يتصدق على من هو أسوأ حالاً منها ، أو أجرى الحمد بحرى التسبيح في استعاله عند مشاهدة ما يتعجب منه تعظما لله ، فلما تعجبوا من فعله تعجب هو أيضا فقال : اللهم لك الحمد ، على زانية . أى التي تصدقت عليها فهو متعلق بمحذوف انتهى . ولا يخني بعد هذا الوجه ، وأما الذي قبله فأ بعد منه . والذي يظهر الاول وأنه سلم وفوض ورضى بقضاء الله فحمد الله على ثلك الحال ، لأنه المحمود على جميع الحال ، لا يحمد على المكروه سواه ، وقد ثبت أن النبي على كان إذا رأى ما لا يعجبه قال و اللهم لك الحمد على كل حال ، . قوله ( فأتى فقيل له ) في رواية الطبراني في . مسند الشاميين ، عن أحمد بن عبد الوهاب عن أبي اليمان بهذا الاسناد , فساءه ذلك فاتى فى منامه ، وأخرجه أبو نعيم فى المستخرج عنه ، وكذا الاسماءيل من طريق على بن عياش عن شعيب وفيه تعيين أحد الاحتمالات التي ذكرها ابن التين وغيره ، قال البكرماني : قوله , أتى ، أي أرى في المنام أو سمع هانفا ملـكا أو غيره أو أخبره نبي أو افتاه عالم . وقال غيره : أو أناه ملك فـكلمه ، فقد كانت الملائـكة تـكلم

بعضهم فى بعض الأمور . وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم تقع إلا النقل الاول . قوله ( أما صدقتك على سارق ) زاد أبو أمية و فقد قبلت ، وفى رواية موسى بن عقبة وابن لهيعة و أما صدقتك فقد قبلت ، وفى رواية الطبرانى و أن الله قد قبل صدقتك ، وفى الحديث دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الحبير ، ولهذا تعجبوا من الصدقة على الاصناف الثلاثة . وفيه أن نية المتصدق اذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع ، واختلف الفقها ، فى الإجزاء إذا كان ذلك فى ذكاة الفرض ، ولا دلالة فى الحديث على الإجزاء ولا على المنع ، ومن ثم أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحسكم . فان قبل إن الحبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية فن أين يقع تعميم الحسكم ؟ فالجواب أن التنصيص فى هذا الحبر على رجاء الاستفاف هو الدال على تعدية الحسكم ، فيقتضى ارتباط القبول بهذه الاسباب . وفيه فضل صدقة السر ، وفضل الاخلاص ، واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع ، وأن الحسم الظاهر حتى يتبين سواه ، وبركة السلم والرضا ، وذم التضجر بالقضاء كما قال بعض السلف : لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول

### ١٥ - باب إذا تَصَدُّقَ على ابنهِ وهوَ لا يَشْعُرُمُ

قوله ( باب إذا تصدق ) أى الشخص ( على ابنه وهو لا يشمر ) قال الزين بن المنير : لم يذكر جواب الشرط اختصارا ، و تقديره جاز ، لأنه يصير لعدم شعوره كالأجني . ومناسبة الترجمة للخبر من جهة أن يزيذ أعطى من يتصدق عنه ولم يحجر عليه ، وكان هو السبب فى وقوع الصدقة فى يد ولده . قال : وعبر فى هذه الترجمة بننى الشهور وفى التى قبلها بننى العلم لان المتصدق فى السابقة بذل وسعه فى طلب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن يننى عنه العلم ، وأما هذا فباشر التصدق غيره فناسب أن يننى عن صاحب الصدقة الشعور . قوله ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابى ، وأبو الجويرية بالجيم مصفرا اسمه حطان بكسر المهملة وكان سماعه من مهن ومعن أمير على غزاة بالروم فى خلافة معاوية كما رواه أبو داود من طريق أبى الجويرية . قوله ( أنا وأبى وجدى ) اسم جده الأخنس بالروم فى خلافة معاوية كما جواه أبو داود من طريق أبى الجويرية . قوله ( أنا وأبى وجدى ) اسم جده الأخنس وأبو نعيم أن اسم جد معن بن يزيد ثور فترجموا فى كشهم بثور وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والد وكميع عن أبى الجويرية عن معن بن يزيد بن ثور السلمى أخرجه مطين عن سفيان بن وكميع عن أبيه عن جده ، ورواه البادودى والطبرانى عن معن بن يزيد بن ثور السلمى أبارودى والطبرانى عن معن بن يزيد بن ثور السلمى أخرجه مطين عن سفيان بن وكميع عن أبيه عن جده ، ورواه الجويرية لم يسموا جد معن بل تود سفيان بن وكميع بذلك وهو ضميف ، وأظنه كان فيه عن معن بن يزيد أبى ثمن بن الجويرية لم يسموا جد معن بل تفرد سفيان بن وكميع بذلك وهو ضميف ، وأظنه كان فيه عن معن بن يزيد أبى معن بن يزيد أبى المعن بن بيد دابنه ثوراً قتلا يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس . وجمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر فقال فى يزيد دابنه ثوراً قتلا يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس . وجمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر فقال في يزيد دابنه ثوراً وتلا يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس . وجمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر فقال في يزيد دابنه ثوراً وتلا يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس . وجمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر فقال في يزيد دابنه وراه مرح راهط مع الضحاء الضحاء المنابق المنابق الموروء المنابق المنابق الموروء المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق الموروء المنابق المنابق الموروء المنابق ال

و الصحابة ، : ثور السلمي جد معن بن يزيد بن الاخنس السلمي لامه . فان كان ضبطه فقد زال الاشكال و الله أعلم . وروى عن يزيد بن أبي حبيب أن معن بن يزيد شهد بدرا هو وأبوه وجده ولم يتابع على ذلك . فقد روى أحمد والطبراني من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن يزيد بن الاخنس السلي أنه أسلم فأسلم معه جميع أهله إذا امرأة واحدة أبت ان تسلم فأنزل الله تعالى على رسوله ﷺ ﴿ وَلَا تُمسَكُوا بِعَصْمُ الْكُوافَرُ ﴾ فهذا دال على أن إسلامه كان متأخراً لآن الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعاً . وقد فرق البغوى وغيره في الصحابة بين يزيد بن الآخنس وبين يزيد والد معن ، والجهور على أنه هو . قولِه ( وخطب على فانكحني ) أى طلب لى النسكاح فأجيب ، يقال خطب المرأة الى و ليها اذا أرادها الحاطب لنفسه ، وعلى فلان اذا أرادها لغيره ، والفاعل النبي مَالِقَةٍ لأن مقصود الراوى بيان أنواع علاقاته به من المبايعة وغيرها . ولم أقف على اسم المخطوبة ، ولو ورد أنها ولدت منه لضاهى بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم أربعة في نسق ، وقد وقع ذلك لاسامة بن زيد بن حارثة فروى الحاكم في والمستدرك ، أن حارثة قدم قاسلم ، وذكر الواقدي في المغازي أن أسامة ولد له على عهد رسول الله ﷺ ، وقد تتبعت نظائر لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتها في والنكت على علوم الحديث لابن الصلاح ، . قولِه ( وكان أبي يزيد ) بالرفع على البدلية . قولِه ( فوضعها عند رجل ) لم أفف على اسمه ، وفي السياق حذف تقديره وأذن له أن يتصدق بها على محتاج اليها إذنا مطلقاً . قولِه ( فجئت فأخذتها ) أى من المأذون له في التصدق بها باذنه لا بطريق الاعتداء ، ووقع عند البيَّبق من طريق أبي حزة السكرى عن أبي الجويرية في هٰذا الحديث ، قلت ما كانت خصومتك؟ قال : كان رجَّل يغشي آلمسجد فيتصدق على رجال يعرفهم ، فظن أنى بعض من يعرف ، فذكر الحديث . قَوْلِهِ ﴿ فَأَنْيَتُهُ ﴾ الصمير لابيه أي فأنيت أبي بالدنانير المذكورة . قوله ﴿ وَاقَهُ مَا أَيَاكُ أُردت ﴾ يعني لو أردت أنك تآخذها لناولتها لك ولم أوكل فيها ، أوكمأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزى م، أو يرى أن الصدقة على الآجنبي أفضل. قوله (فخاصمته) تفسير لقوله أولاً و وخاصمت اليه ، . قوله ( لك ما نويت ) أي إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج اليها وابنك يحتاج اليها فوقعت الموقع ، وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها . قوله (ولك ما أخذت يا معن ) أي لانك أخذتها محتاجا البها . قال ابن رشيد : الظاهر أنه لم يرد بقوله , والله ما اياك أردت ، أى إنى أخرجتك بنيتي ، و أنما أطلقت لمن تجزى عنى الصدقة عليه ولم تخطر أنت ببالى ، فأمضى النبي يُرَاقِيجُ الإطلاق لانه فوض الوكيل بلفظ مطلق فنفذ فعله . وفيه دايل على العمل بالمطلقات على إطلاقها وإن احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد مرــــ الافراد لةيد اللفظ به والله أعلم . واستدل به على جواذ دفع الصدقة الى كل أصل وفرع ولو كان بمن تلزمه نفقته ، ولا حجة فيه لانها واقعة حال فاحتمل أن يكون مَعْن كان مستقلًا لا يلزم أباه يزيد نفقته ، وسيأتى الكلام على هذه المسألة مبسوطا في « باب الزكاة على الزوج ، بعد ثلاثين بابا ان شاء الله تعالى . وفيه جواز الافتخار بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله . وفيه جواز التحاكم بين الآب والابن وأن ذلك بمحرده لا يكون عقومًا . وجواز الاستخلاف في الصدقة ولا سيما صدقة التطوع لان فيه نوع إسرار . وفيه أن للبتصدق أجر ما نواه سوا. صادف المستحق أو لا . وأن الآب لا رجوع له في الصدقة على ولده بخلاف الهبة . والله أعلم

١٦ - باب السَّدة بالمِّينِ

١٤٢٣ - ورش مُسدَّدٌ حدَّثَنا يحيى عن عُبيدِ اللهِ قال حدَّثَني خُبَيبُ بنُ عبدِ الرحني عن حَفسِ بنِ عامم

هن أبى هُرَيرةَ رضَى اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ وَلِيَالِيَّةِ قال ﴿ سَبعة ۗ يُفِيلُهمُ اللهُ تعالىٰ فى ظِلَّهِ يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلَّهُ : إمامٌ عَدْلُ ، وشابٌ نَشَأَ فى عِبادةِ اللهِ ، ورجُلُ قائبُهُ مُعلَّقٌ فى المساجدِ ، ورَجُلانِ تَعابَّا فى اللهِ اجتَمعا عليهِ وتَفَرَّقا عليه ، ورجُل دَعَتُهُ امرأة داتُ مَنصِبٍ وجَعالي فقال : إنى أخافُ الله ، ورجُل تَصدَّق بصدَقة فأخفاها حتى لا تَهم شِمالهُ ما تُنفِقُ يَمِنهُ ، ورجُلُ ذكر اللهَ خاليًا ففاضَت عَيناهُ »

قوله ( باب الصدقة بالهين ) أى حكم ، أو , باب ، بالتنوين والتقدير أى فاضلة أو يرغب فيها . ثم أورد فيه حديث أبى هريرة , سبعة يظلهم الله فى ظله ، وفى قوله , حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، وقد تقدم السكلام عليه مستوفى كا بينته قريبا . ثم أورد فيه أيضا حديث حارثة بن وهب الذى تقدم فى , باب الصدقة قبل الرد ، وفيه ، يمثى الرجل بصدقته فيقول الرجل : لو جئت بها أمس لقبلتها منك ، قال ابن رشيد : مطابقة الحديث للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذى قبله فى كون كل منهما حاملا اصدقته ، لانه إذا كان حاملا لها بنفسه كان أخنى لها ، فى كان فى معنى ، لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ويحمل المطلق فى هذا على المقيد فى هذا أى المناولة باليمين ، قال : ويقوى أن فى معنى ، لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ويحمل المطلق فى هذا على المقيد فى هذا أى المناولة باليمين ، قال : ويقوى أن فى مقصده إنهاعه بالنرجمة النى بعدها حيث قال ، من أمر عادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه ، وكأنه قصد فى هذا من حلها بنفسه

# ١٧ - باسب من أمرَ خادمَهُ بالصدقة ولم يُناوِلُ بنفسِهِ وقال أبو موسى عن النبي مَلْكُلُم « هو َ أحدُ المتصدَّ قِينَ »

الله المعالم المعالم عنها أن أبي شَبِيةً حدَّنَهَا جَرِيرٌ عن مَنصورٍ عن شقيقٍ عن مَسروق عن عائشةً رضى اللهُ عنها قالت : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكِيْ ﴿ إِذَا أَنفَقَتِ لِلمُرَاةُ مِن طَمَامَ بَيتِهَا غيرَ مُفَسَّدَةٍ كَانَ لَمَا أَجِرُهُمَا بَمَا أَنفَانَتْ ، عنها قالت : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكِيْ ﴿ إِذَا أَنفَقَتِ لِلمُرَاةُ مِن طَمَامَ بَيتِهَا غيرَ مُفَسِّدَةٍ كَانَ لَمَا أَجِرُهُمَا أَجِرُهُ بَا كَسَبَ ، وللخازِنِ مثلُ ذلكَ ، لا يَنقُصُ بعضُهم أُجرَ بعضٍ شيئًا »

[ الحديث ١٤٤٠ - أطرانه في ١٤٣٧ ، ١٤٤٠ ، ١٤٤٠ ، ١٤٤١ ، ٢٠٦٥ ]

قوله ( باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه ) قال الزين بن المند : فائدة قوله و ولم يناول بنفسه ، التنبيه على أن ذلك ما يغتفر ، وأن قوله في الباب قبله والصدقة باليمين ، لا يلزم منه المنع من إعطائها بيد الغير وان كانت المباشرة أولى ، قوله (وقال أبو موسى) هو الاشعرى . قوله (هو أحد المتصدقين) ضبط في جميع روايات المباشرة أولى ، قوله (وقال أبو موسى) هو الاشعرى . ويحوز الكسر على الجمع أي هو متصدق من المتصدقين . وهذا الصحيحين بفتح القاف على التثنية ، قال القرطي : ويحوز الكسر على الجمع أي هو متصدق من المتصدقين . وهذا التعليق طرف من حديث وصله بعد ستة أبواب بلفظ و الخازن ، والخازن عادم المالك في الحزن وان لم يكن عادمه التعليق طرف من حديث وصله بعد ستة أبواب بلفظ و الخازن ، والخازن عادم المالك في الحزن وان لم يكن عادمه

حقيقة . ثم أورد المصنف هنا حديث عائشة و إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها ، الحديث . قال ابن رشيد : نسه بالترجة على أن هذا الحديث مفسر بها ، لآن كلا من الحازن والحادم والمرأة أمين ليس له أن يتصرف إلا باذن المالك نصا أو عرفا إجمالاً أو تفصيلاً انتهى . وسيأتى البحث في ذلك بعد سبعة أبواب

١٨ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غني ، ومَن تَصدَّقَ وهو عَتاجٌ أو أهلُهُ محتاجٌ أو عليه وقال الناس . وقال فالدَّنُ أحقُ أن يُقضى من الصدقة والمتق والهبة ، وهو رَدُّ عليه ، ليس لهُ أَن يُتلف أموال الناس بريد إتلافها أتله الله » ، إلا أنْ يكون مَعروفاً بالصّبر فيو يُورَ على نفسه ولو كان به خصاصة " ، كفعل أبي بكر رضى الله عنه حين تصدَّق بماله . وكذلك آثر الأنصار المهاجِرين ، ونعى النبي يَلِي عن إضاعة المال ، فليس له أن يُضيع أموال الناس بعلّة الصدقة . وقال كعب رضى الله عنه «قات يا رسول الله ، إن من تَوبَتى أنْ أنخَلِع مِن مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله عَلَيْهِ . قال : أمسيك عليك بعض مالك ، فهو خير " لك ، قلت الله أمسيك سهمى الذي يخيبر »

١٤٣٦ — مَرْشُ عَبدانُ أخبرَ نَا عبدُ اللهِ عن يونُسَ عنِ الزَّهرِيِّ قال أخبرَ نَى سَمِيدُ بنُ المُسيَّبِ أَنَهُ سَمَعَ الزَّهرِيِّ قال أَخبرَ نَا عبدُ اللهِ عن يونُسَ عنِ الزَّهرِ عَنِيٍّ ، وابدَأْ بمِنْ تَمُولُ ﴾ أبا هريرةَ رضى اللهُ عنه عنِ النبيِّ بِمَالِيَّةٍ قال ﴿ خيرُ الصَّدَ قَةِ مَا كَانَ عَن ظَهْرِ غَنِيٍّ ، وابدَأْ بمِنْ تَمُولُ ﴾ [المديث ١٤٢٦ ـ أطرافه في : ١٤٢٨ ، ٥٠٥٠ ، ٢٠٦٠ ]

١٤٢٧ – مَرْشُنَ مُوسَىٰ بنُ إِسماعيلَ حدَّثَنَا وُهَيبُ حدَّثَنَا هِشَامٌ عن أَبيهِ عن حَسكيمِ بنِ حِزامِ رضَى اللهُ عنهُ عنهُ النهِ قال « اليدُ العُليا خيرٌ منَ اليدِ السُّفلَىٰ ، وابدأْ بَنْ تَعُولُ ، وخَيرُ الصدَّقَةِ عن ظَهرِ غني ، ومَن يَستغنِ يُغنِهِ اللهُ »

١٤٢٨ – وعن وُهَيب قال أخبر نا هِشامٌ عن أبيه عن أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهُ بهذا

١٤٧٩ - مَرْشُنَ أَبُو النَّمَانِ قَالَ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عِن أَبُوبَ عِن نَافِعٍ عِن ابنِ عَمرَ رضى الله عنها قال سمعتُ النبي عَلَيْقِ . ع . وحدَّ ثَنَا عبدُ اللهِ بنُ مَسلمةً عن مالك عن نافع عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضى الله عنها « ان رسول الله عَلَيْقِ قَالَ وهوَ على المنبرِ \_ وذكرَ الصدَّقة والتَمَنُّفُ والمسألة : البدُ العُليا خيرُ مِنَ البَدِ السَّفلي . فالبدُ العُليا هي المُنفقة ، والسُّفلي هي السائلة »

قوله ( باب لاصدقة إلا عن ظهر غنى ) أورد فى الباب حديث أبى هريرة بلفظ و خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى ، وهو مشعر بأن النبى فى اللفظ الآول للكمال لا للحقيقة ، فالمعنى لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى ، وقد أورده أحد من طريق أبى صالح بلفظ و انما الصدقة ماكان عن ظهر غنى ، وهو أقرب الى لفظ الترجمة . وأخرجه أيضا من طريق عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن أبى هريرة بلفظ الترجمة قال ولا صدقة إلا عن ظهر غنى ، الحديث .

وكذا ذكره المصنف تعليقاً في الوصايا ، وساقه مفلطاى باسناد له إلى أبي هربرة بلفظه ، وليس هو باللفظ المذكور في الكتاب الذي ساقه منه ، فلا يغتر به ولا يمن تبعه على ذلك . قوله ( ومن تصدق وهو محتاج الى آخر الترجة ) كأنه أراد تفسير الحديث المذكور بأن شرط المتصدق أن لا يكون محتاجا لنفسه أو لمن تلزمه نفقته . ويلتحق بالتصدق سائر التبرعات . وأما قوله , فهو رد عليه ، فقتصاء أن ذا اله ين المستغرق لا يصح منه التبرع ، لكن محل هذا هند الفقهاء إذا حجر عليه الحاكم بالفلس ، وقد نقل فيه صاحب و المغنى ، وغيره الإجماع ، فيحمل الحلاق المصنف عليه . واستدل له المصنّف بالآحاديث التي علقها . وأما قوله « إلا أن يكون معروفا بالصبر ، فهو من كلام المصنف ، وكلام ابن التين يوهم أنه بقية الحديث فلا يغتر به ، وكأن المصنف أراد أن يخص به عموم الحديث الأول . والظاهر أنه يختص بالمحتاج ، ويحتمل أن يكون عاما ويكون التقدير إلا أن يكون كل من المحتاج أو من تازمه النفقة أو صاحب الدين معروفا بالصبر . ويقوى الاول التمثيل الذي مثل به من فعل أبي بكر والأفصار ، قال ابن بطال : أجمعوا على أن المديان لا يجوز له أن يتصدق بماله ويترك قضاء الدين ، فتعين حمل ذلك على المحتاج . وحكى ابن رشيد عن بعضهم أنه يتصور في المديان فيها إذا عامله الغرماء على أن يأكل من المال فلو آثر بقوته وكان صبورا جاز له ذلك وإلاكان إيثاره سببا في أن يرجع لاحتياجه فيأكل فيتلف أموالهم فيمنع. واذا تقرر ذلك فقد اشتملت الترجمة على خمسة أحاديث معلقة ، وفي الباب أربعة أحاديث موصولة . فاما المعلقة فاولها قوله « وقال النبي الله عنده في الاستقراض . وهو طرف من حديث لا بي هريرة موصول عنده في الاستقراض . ثانيهـا قوله «كفعل أبي بكر حين تصدق بماله ، هذا مشهور في السير ، وورد في حديث مرفوع أخرجه أبو داود وصحمه الترمذي والحاكم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمر يقول « أمرنا رسول الله عليه أن تتصدق ، فوافق ذلك مالا عندي فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما ، فجئت بنصف مالى ، وأتى أبو بكر بكل ما عنده . فقال له النبي ﷺ : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله ، الحديث تفرد به هشام بن سعد عن زيد ، وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه . قال العامري وغيره : قال الجهور من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله حيث لا دّين عليه وكان صبورا على الإضاقة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضا فهو جائز ، فان فقد شيء من هذه الشروط كره . وقال بعضهم : هو مردود . وروى عن عمر حيث رد على غيلان الثقني قسمة ماله . ويمكن أن يحتج له بقصة المدبر الآتي ذكره ، فانه يه الله باعه وأرسل ثمنه الى الذي دبره لكونه كان محتاجا . وقال آخرون : يحوز من الثلث ويرد عليه الثلثان ، وهو قول الأوزاعي ومكعول . وعن مكعول أيضا يرد ما زاد على النصف . قال الطبرى : والصواب عندنا الأول من حيث الجواز ، والمحتار من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث جمعاً بين قصة أبي بكر وحديث كعب واقة أعلم . ثالثها قوله . وكذلك آثر الانصار المهاجرين ، هو مشهور أيضا في السير ، وفيه أحاديث مرفوعة : منها حديث أنس وقدم المهاجرون المدينة وليس بأيديهم شيء ، فقاسمهم الإنصار » . وسيأتي موصولا في الهبة . وحديث أبي هريرة في قصة الانصاري الذي آثر ضيفه بعشائه وعشاء أهله ، وسيأتي موصولاً في تفسير سورة الحشر . رابعها قوله د ونهي الني ﷺ عن إضاعة المال ، هو طرف من حديث المغيرة ، وقد تقدم بتهامه في آخر صفة الصلاة . خامسها قوله . وقال كعب ، يعني ابن مالك الح ، وهو طرف من جِديثه الطويل فى قصة توبته وسيأتى بتمامه فى تفسير سورة النوبة · وأما الموصولة فأولها حديث أبي هريرة · خير

الصدنة ماكان عن ظهر غني ، فعبد الله المذكور في الاسناد هو ابن المبارك ، ويونس هو ابن يزيد . ومعني الحديث أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج الى ما يتصدق به لنفسه أو لمن تلزمه نفقته . قال الخطابي : لفظ الظهر يرد في مثل هذا إشباعا للـكلام ، والمعنى أفضل الصدقة ما أخرجه الانسان من ماله بعد أن يستبق منــه قدر الكفاية ، ولذلك قال بعده : وابدأ بمن تعول . وقال البغوى : المراد غنى يستغلمر به على النوا ثب التي تنوبه . ونحوه قولهم ركب متن السلامة . والتنكير في قوله «غني» للتعظيم ، هذا هو المعتمد في معنى الحديث . وقيل : المراد خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة ، وقيل د عرب ، للسبيبة والظهر زائد ، أي خير الصدقة ماكان سببها غني في المتصدق . وقال النووى : مذهبنا أن التصدق يجميع المال مستحب لمن لا دَين عليه ولا له عيال لا يُصبرون ، وبكون هو بمن يصبر على الاضاقة والفقر ، فان لم يجمع هذه الشروط فهو مكروه . وقال القرطي في د المفهم ، : يرد على تأويل الخطابى بالآيات والاحاديث الواردة في فضل المؤثرين على أنفسهم ، ومنها حديث أبي ذر ﴿ أَفْصَل الصدقة جهد من مقل ، والمختار أن معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال بحيث لا يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته الى أحد ، فمنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحساجة الضرورية كالًا كل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه ، وستر العورة ، والحاجة الى ما يدفع به عن نفسه الآذي ، وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل محرم ، وذلك أنه إذا آثر غيره به أدى الى إهلاك نفسه أو الاضرار بها أوكشف عورته ، فراعاة حقه أولى على كل حال ، فاذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار وكانت صدقته هي الأفضل لأجل ما يتحمل من مضض الفقر وشدة مشقته ، فهذا يندفع التعارض بين الآدلة إن شاء الله . قولِه ( وابدأ بمن تعول ) فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لآنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم ، وسيأتى شرحه فى النفقات إن شاء الله تعالى . ثانيها حديث حكيم بن حزام , اليد العليا خير من اليد السفلى ، الحديث ، وشاهد النرجمة منه قوله فيه , وخير الصدقة عن ظهر غنى ، وهشام المذكور في الاسناد هو ابن عروة بن الوبير ، وقوله فيــه . ومن يستعف يعفه الله ، يأتى الـكلام عليه في حديث أبي سعيد بعد أبواب . ثالثها حديث أبي هريرة قال ، بهذا ، أي مجديث حكيم ، أورده معطوفًا على إسناد حديث حكيم بلفظ و وعن وهيب ۽ والظاهر أنه حمله عن موسى بن اسماعيل عنه بالطريقين معا ، وكأن هشاما حدث به وهيبا تأرة عن أبيه عن حكم وتارة عن أبيه عن أبي هريرة ، أو حدثه به عنهما جموعا ففرقه وهيب أو الراوى عنه . وقد وصل حديث أبي هريَّرة من طريق وهيب الاسماعيلي قال . أخبرني ابن ياسين حدثنا محمد بن سفيان حدثنا حبان ـ هو ابن هلال ـ حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبى هريرة قال مثل حديث حكم ، . رابعها حديث ابن عمر من وجهين في ذكر اليد العليا ، وإنما أورده ليفسر به ما أجَل في حديث حكم ، قال أبن رشيد: رالذي يظهر أن حديث حكم بن حزام لما اشتمل على شيئين : حديث واليد العليا ، وحديث , لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، ذكر معه حديث ابن عمر المشتمل على الشيء الاول تكثيرا لطرقه . ويحتمل أن يكون مناسبة حديث و اليد العليا ، للترجمة من جهة أن إطلاق كون اليد العليا هي المنفقة ، عله ما إذا كان الانفاق لا يمنع منه بالشرع كالمديان المحجور عليه ، فممومه مخصوص بقوله « لا صدقة إلا عن ظهر غني ، والله أعلم . ( تنبيه ) : كم يسق البخارى متن طريق حماد عن أيوب ، وعطف عليه طريق مالك ، فربما أوهم أنهما سوا. ، وليس كذلك لما سنتذكره عن أبى داود. وقال ابن عبد البر في ﴿ التمهيد ﴾ : ﴿ لم تختلف الرواةِ عن مالكِ أي في سياقه ، كذا قال وفيه

نظركما سيأتى . وقال القرطي : وقع تفسير اليد العليا والسفلي في حديث ابن عمر هذا ، وهو نص يرفع الخلاف ويدفع تعسف من تعسف في تأويله ذلك انتهى . لكن ادعى أبو العباس الداني في , أطراف الموطأ ، أن التفسير المذكور مدرج في الحديث ، ولم يذكر مستندا لذلك . ثم وجدت في دكتاب العسكري في الصحابة ، باسناد له فيه انقطاع عن ان عمر أنه كتب الى بشر بن مروان و إنى سمت الني علين يقول : اليد العليا خير من البد السفل، ولا أحسب اليد السفلي إلا السائلة ، ولا العليا إلا المعطية ، فهذا يشعّر بأنّ التفسير من كلام ابن عمر ، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن دينار عن ابن حمر قال وكنا نتحدث أن العايا هي المنفقة ، . قوله (وذكر الصدقة والتعفف والمسألة ) كذا المبخاري بالواو قبل المسألة ، وفي رواية مسلم عن قتيبة عن مالك ، والتعفف عن المسألة ، ولا بي داود . والتمفف منها ، أي من أخذ الصدقة ، والمعني أنه كان يحض الغني على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة أو يحمنه على التعفف ويذم المسألة . قولِه ( فاليد العليا عي المنفقة ) قال أبو داود قال الأكثر عن حماد بن زيد : المنفقة ، وقال واحد عنه : المتعففة ، وكُذا قال عبد الوارث عن أيوب انتهى . فأما الذي قال عن حماد المتعففة بالعين وفاءين فهو مسدد ، كذلك رويناه عنه في مسنده رواية معاذ بن المثنى عنه ، ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في و التمهيد ، و ق - تابعه على ذلك أبو الربيع الزهراني كما رويناه في دكتاب الزكاة لبوسف بن يعقوب القاضى ، حدثنا أبو الربيع . وأما رواية عبد الوارث فلم أقف عليها موصولة . وقد أخرجه أبو نعيم في ه المستخرج، من طريق سلمان بن حرب عن حماد بلفظ و واليد العليا يد المعطى ، وهذا يدل على أن من دواه عن نافع بلفظ و المتمففة ، فقد صحف . قال ابن عبد البر : ورواه موسى بن عقبة عن نافع فاختلف عليه أيضا ، فقال حفص بن ميسرة عنه د المنفقة ، كما قال مالك . قلت : وكذلك قال فعنيل بن سلمان عنه أخرجه ابن حبان من طريقه قال : ودواه إبراهيم بن طهمان عن موسى فقال و المنفقة ، قال ابن عبد البر : دُّواية مالك أولى وأشبه بالأصول . ويؤيده حديث طارقُ المحاربي عند النسائي قال و قدمنا المدينة فاذا النبي ﷺ قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطى العليا ، انتهى . ولابن أبي شيبة والبزار من طريق ثعلبة بن زهدم مثله ، وللطبراني باسناد صحيح عن - كميم ابن حزام مرفوعاً و يد الله فوق يد المعطى ، ويد المعطى فوق يد المعطى' ، ويد المعطى' أسفل الايدى ، والطبرانى من حديث عدى الجذامي مرفوعا مثله ، ولابي داود وابن خزيمة من حديث أبي الاحوص عوف بن مالك عن أبيه مرفوعاً والآيدي ثلاثه : فيد الله العلياً ، ويد المعطى التي تليها ، ويد السائل السفلي ، ولاحد والبزار من حديث عملية السعدى و اليد المعطية هي العلميا ، والسائلة هي السفلي ، فهذه الأحاديث متضافرة على أن اليد العلميا هي المنفقة المعطية وإن السفلي هي السائلة ، وهذا هو المعتمد وهو قول الجمهور . وقيل اليد السفلي الآخذة سواءكان بسؤال أم بغير سؤال، وهذا أباء قوم واستندوا الى أن الصدقة تقع في يد الله قبل يد المتصدق عليه. قال ابن العربي : التحقيق أن السفلي يد السائل ، وأما يد الآخذ فلا ، لأن يد الله هي المعطية ويد الله هي الآخذة وكلتاهما عليا وكلتاهما يمين انتهى . وفيه نظر لأن البحث إنما هو في أيدى الآدميين ، وأما يد الله تعالى فباعتبار كونه مالك كل شي نسبت يده الى الإعطاء ، وباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسبت بده الى الآخذ ويده العليا على كل حال ، وأما يد الآدى فهى أربعة : يد المعطى ، وقد تضافرت الاخبار بأنها عليا . ثانها يد السائل ، وقد تضافرت بأنها سفلي سواء أخذت أم لا ، وهذا موافق لكيفية الإعطاء والاخذ غالبا وللمقابلة بين العلو والسفل المشتق منهما . ثالثها يد

المتعفف عن الآخذ ولو بعد أن تمد اليه يد المعطى مثلا ، وهذه توصف بكونها عليا علواً معنويا . رابعها يد الآخذ بغير سؤال ، وهذه قد اختلف فيها فذهب جمع الى أنها سفلى ، وهذا بالنظر الى الآمر المحسوس ، وأما المعنوى فلإ يطرد فقد تـكون عليا في بعض الصور ، وعليه يحمل كلام من أطلق كونها عليا . قال ابن حبان : اليد المتصدقة أفضل من السائلة لا الآخذة بغير سؤال ، إذ محال أن تكون اليد التي أبيح لها استمال فعل باستماله ، دون من فرض عليه إتيان شي الله به أو تقرب الى ربه متنفلا ، فربما كان الآخذ لما آبيح له أفضل وأورع من الذي يعطى انتهى . وعن الحسن البصرى : اليد العليا المعطية والسغلى الما نعة ولم يوافق عليه . وأطلق آخرون من المتصوفة أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقا ، وقد حكى ابن قتيبة في دغريب الحديث، ذلك عن قوم ثم قال : وما أرى هؤلاء إلا قوما استطابوا السؤال فهم محتجون للدناءة ، ولو جاز هذا لـكان المولى من فوق هو الذي كان رقيقا فأعنق والمولى من أسفل هو السيد الذي أعتقه انتهى . وقرأت في « مطلع الفوائد ، للعلامه جمال الدين بن نباتة في تأويل الحديث المذكور معنى آخر فقال : اليد هنا هي النعمة ، وكأن المعنى أن العطية الجزيلة خير من العطية القليلة . قال : وهذا حث على المحكارم بأوجر لفظ ، ويشهد له أحد التأويلين في قوله , ما أ بقت غني ، أي ماحصل به للسائل غنى عن سؤاله كمن أراد أن يتصدق بألف فلو أعطاها لمائة إنسان لم يظهر عليهم الغني ، بخلاف ما لو أعطاها لرجل واحد . قال : وهوأولى من حمل اليد على الجارحة ، لان ذلك لا يستمر إذ فيمن يأخذ من هو خير عند الله ممن يعطى . قلت : التفاضل هنا يرجع إلى الاعطاء والآخذ ، ولا يلزم منه أن يكون المعطى أفضل من الآخذ على الاطلاق . وقدروى إسحق فى مسنده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير « ان حكيم بن حزام قال : يا رسول الله ، ما اليد العلياً ؟ قال : التي تعطى ولا تأخذ ، فقوله , ولاتأخذ ، صريح في أن الآخذة ليست بعليا والله أعلم . وكل هذه التأويلات المتمسفة تضمحل عند الآحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد، فأولى مافسر الحديث بالحديث، ومحصل مانى الآثار المتقدمة أن أعلى الآيدى المنفقة ، ثم المتعففة عن الآخــذ ، ثم الآخدة بغير سؤال . وأسفل الآيدى السائلة والمانعة والله أعلم. قال ابن عبد البر: وفي الحديث إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة . وفيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة . وفيه تفضيل الغني مع القيام بحقوقه على الفقر ، لأن العطاء إنما يكون مع الغني ، وقد تقدم الخلاف في ذلك في حديث , ذهب ألهل الدُثُور ، في أو اخر صفة الصلاة . وفيه كراهة السؤال والتنفيز عنه ، ومحله إذا لم تدع اليه ضرورة من خوف هلاك وتحوه . وقدروى الطبراني من حديث ابن عمر باسناد فيه مقال مرفوعاً و ما المعطى من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجاً ، وسيأتى حديث حَكم مطولًا في ر باب الاستعفاف عن المسألة ، وفيه بيان سببه إن شاء الله تعالى

١٩ - باب المُنْأَنِ بِمَا أَعْطَىٰ ، لقوله [ ٢٦٢ البقرة ] :

﴿ الَّذِينَ كَيْنَقِونَ أَمُوالَمْمَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَى ﴾ الآية

قوله ( باب المنان بما أعطى ، الموله تعالى ﴿ الذين ينفقونَ أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ﴾ الآية هذه الترجمة ثبتت في دواية السكشميني وحده بغير حديث ، وكمأ نه أشار إلى ما رواه مسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطى شيئًا إلا من به ، الحديث ، ولما لم يكن على شرطه اقتصر على الاشارة اليه . ومناسبة الآية للترجمة واضحة من جهه أن النفقة فى سبيل الله لماكان المان بها مذموماكان ذم المعطى فى غيرها من باب الأولى . قال القرطبي : المن غالبا يقع من البخيل والمعجب ، فالبخيل تعظم فى نفسه العطية وان كانت حقيرة فى نفسها ، والمعجب بحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم عاله على المعطى وان كان أفضل منه فى نفس الأمر ، وموجب ذلك كله الجهل و نسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه ، ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخذ لما يترتب له من الفوائد

### ٢٠ – باب مَن أحبُّ تَمجيلَ الصدقةِ مِن يومِها

الله عنه من الله عن عمر بن سعيد عن أبي مُكَدِ بن الله عنه أبي مُكَدِكة أن عُقبة بنّ الحارثِ رضى الله عنه محدَّقه من الله عنه محدَّقه من النبي عَلَيْكِيْ العَصرَ فأسرَعَ ، ثمَّ دَخلَ البيتَ فلم يَلبَثُ أن خَرَجَ ، فقات مَ أو قيلَ له أن أبيَّته ، فقَسَمْتُه » فقال : كنت خَلَّفت في البيت ِ يَبْراً منَ الصدَّقةِ فكرِ هت أنْ أبيَّته ، فقَسَمْتُه »

قوله ( باب من أحب تمجيل الصدقة من يومها ) ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث وصلى بنا النبي يَالِيُّةِ العصر فأسرع ، ثم دخل البيت ، الحديث وفيه وكنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته ، قال ابن بطال : فيه أن الحنير ينبغي أن يبادر به ، قان الآفات تعرض و الموانع تمنع و الموت لا يؤمن و التسويف غير محمود ، وهو أخلص المذمة وأ نني للحاجة وأ بعد من المطل المذموم وأرضى المرب وأمحى المذنب . وقد تقدمت بقية فوائده في أو اخر صفة الصلاة . وقال الزين بن المنير : ترجم المصنف بالاستحباب وكان يمكن أن يقول كراهة تبييت الصدقة لان الكراهة صريحة في الحبر ، واستحباب التعجيل مستنبط من قرائن سياق الحبر حيث أسرع في الدخول والقسمة ، فجرى على عادته في إيثار الاخنى على الاجلى . قوله (أن أبيته) أي أتركه حتى يدخل عليه الليل ، قال بات الرجل دخل في الليل ، و بيته تركه حتى دخل الليل

## ٢١ - باب التحريضِ على الصدَّفةِ ، والشُّفاعةِ فيما

المجا - مرش مُسلم حد تَمَا شُعبة حد تَمَا عَدى عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال و خَرَجَ النبي عَلَيْنِ يومَ عيد فصلَّى رَكعتَينِ لم يُصَلِّ قبلُ ولا بعد . ثم مال على النساء - وممه بلال - فوعظهن ، وأمرَهن أن يَتصد قن ، فجمَلَتِ المرأة تُلقى القُلْبَ والخرص »

[ الحديث ١٤٣٢ ــــ أطرافه في : ١٠٧٧ ، ١٠٢٨ ـ ٢٠٢٧ ]

١٤٣٣ - حَرَثُنَ صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ أَخبرَ نَا عَبدةُ عن هِشَامٍ عن فاطمةَ عن أسماء رضي اللهُ عِنها قالت :

### قال لى النبي عَلَيْكَ ﴿ لا تُوكِي فَيُوكِي عَلَيْكِ ِ »

مَرْشُ عَبَانُ بِنُ أَبِي شَيبةَ عن عبدةً وقال « لا تُحْمِى فَيُحْمِى اللهُ عليكِ »

[ الحديث ١٤٣٣ ــ أطرافه في : ١٤٣٤ ، ٢٠٩٠ ، ٢٠٩١ ]

هُوله ( باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها ) قال الزين بن المنير يحتمع التحريض والشفاعة في أن كلا منهما إيصال الراحة للمحتاج ، ويفترقان في أن التحريض معناه الترغيب بذكر مآنى الصدقة من الآجر ، والشفاعة فيها معنى السؤال والنقاضي للاجابة انتهى، ويفترقان بأن الشفاعة لا تىكون إلا فى خير، مخلاف التحريض، وبأنها قد تكون بنير تحريض . وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أولها حديث ابن عباسَ في تحريض النساء على الصدقة ، وقد تقدم مبسوطا في العيدين . وقوله هنا دعن عدى ، هو ابن ثابت ، وقوله د القلب ، بعنم القاف وسكون اللام آخرها موحدة هو السوار وقيل هو مخصوص بما كان من عظم . و د الخرص ، بضم المعجمة وسكون الرا. بعدها مهملة هي الحلقة . ثانبها حديث أبي موسى و اشفعوا تؤجروًا ، وقد أورد في و بأب الشفاعة ، منكتاب الآدب، ويأتى الـكلام عليُّه مستوفى هناك ان شاء الله تعالى . وعبد الواحد فى الإسناد هو ابن زياد ، قال ابن بطال : المعنى اشفعوا يحصل لكم الآجر مطلقا ، سواء قضيت الحاجة أو لا . تالثها حديث أسماء وهي بنت أبي بكر الصديق , لاتوكى فيوكى عايك ، كذا عند، بفتح الكاف ولم يذكر الفاعل ، وفي رواية له ، لاتحصى فيحصى الله عليك ، فابرز الفاعل ، وكلاهما بالنصب لكونه جواب النهى وبالفاء . قولِه (عبدة) هو ابن سليمان ، وهشام هو ابن عروة ، وفاطمة هي بنت المنذر بن الزبير وهي زوج هشام ، وأسهاء جدتهما لابويهما . وأوله د حدثنا عثمان عن عبدة ، أي باسناده المذكور ، ويحتمل أن يكون الحديث كان عند عبدة عن هشام باللفظين فحدث به تارة هكذا وتاره مكذا ، وقدرواه النسائى والاسماعيلي من طريق أبي معاوية عن هشام باللفظين معا ، وسيأتى في الحبة عند المصنف من طريق ابن نمير عن هشام باللفظين ، لكن بمين مهملة بدل الكاف ، وهو بمعناه ، يقال أوعيت المتاع في الوعاء أوعيه إذا جملته فيه ، ووعيت الشيء حفظته ، وإسناد الوعي إلى الله مجاز عن الامساك (١) . والايكاء شد رأس الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذي يربط به ، والإحصاء معرفة قدر الشيء وزنا أو عددا ، وهو من باب المقابلة ، والممنى النهى عن منع الصدقة خشية النفاد ، فإن ذلك أعظم الاسباب لقطع مادة البركة ، لأن الله يثيب على العظاء بغير حساب ، ومن لايحاسب عند الجزاء لايحسب عليه عند العطاء ؛ ومن علم أن الله يرزقه من حيث لايحتسب فحقه أن يعطى ولا يحسب . وقيل : المراد بالاحصاء عد الشي. لأن يدخر ولا ينفق منه ، وأحصاه الله قطع البركة عنه أو حبس مادة الرزق او المحاسبة عليه في الآخرة . وسيأتي ذكر سبب هذا الحديث في كتاب الهبة مع بُقية الـكلام عليه إن شاء الله تعالى . قال ابن رشيد : قد تخنى مناسبة حديث أسهاء لهذه الترجمة ، و ليس مخاف على الفطن مافيه من معنى النحريض والشفاعة مماً فإنه يصلح أن يقال في كل منهما ، وهذه هي النكسة في ختم الباب به

<sup>(</sup>١) هذا خطأ لايليق من الشارح والصواب إثبات وصف الله بذلك حقيقة ، على الوجه اللائق به سبمانه كسائر الصفات · وهو سبعانه يجازى العامل يمثل عمله برفن مكر مكر به ومن خادع خدعه ، وهكذا من أوعى أوعى الله عله · وهذا كول أهل السنة والجماعة ظارمه تغز بالنجاذ والسلامة · واقة الموفق

#### ٢٧ - باب الصدقة فيا استطاع

١٤٣٤ - مَرْثُنَ أَبُو عَاصِم عِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . وحدَّثَنَى عَمَدُ بِنُ عِبْدِ الرَّحِمِ عِن حَجَّاجٍ بِنِ مَحَدُ عِن ابْنِ جُرَيْجٍ . وحدَّثَنَى عَمَدُ بِنُ عِبْدِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ أَخْبَرَ دُ عِن أَسَمَاء بنتِ أَبِي بَكْرٍ رَضَى اللهُ عَبْدِ اللهِ بِنِ اللهِ بِنِ اللهِ بَنِ أَخْبَرَ دُ عِن أَسَمَاء بنتِ أَبِي بَكْرٍ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنْهَا جَاءِت الى النِيِّ عَلِيْ فَقَالَ ﴿ لَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَالِمُكَ . ارْضَخِي مَا اسْتَطَمَّتِ ﴾

قوله ( باب الصدقة فيما استطاع ) أو رد فيه حديث أسهاء المذكور من وجه آخر عنها من وجهين ، وساقه هنا على لفظ حجاج بن محمد لخلو طريق أبى عاصم من التقييد بالاستطاعة ، وسيأتى في الهبة بلفظ أبى عاصم وسياقه أتم . وقوله د ارضخى ، بكسر الهمزة من الرضخ بمحمتين وهو العطاء اليسير ، فالمعنى أنفتى بغير إجحاف مادمت قادرة مستطيعة

### ٢٣ - باب الصدقةُ تُسكَفَرُ الخطيئةَ

18٣٥ - وَرَشُنَ أَنْهُ عِنهُ اللّهِ عَلَيْ عَن الأَعْشِ عِن أَى وَائِلِ عِن حُذَيْفَةً رَضَى اللهُ عَنهُ قَال اللهُ عَلَيْ عَنهُ قَال اللهُ عَنهُ اللّهِ عَنهُ اللّهُ والسّدقةُ واللّمروفُ والنّهيُ عَن المنكر - قال اللّه أريد الله عَنهُ أريد الله تَعولُ السّلاةُ والسّدقةُ والأمرُ بالمروفُ والنّهيُ عَن المنكر - قال اللّه عَنهُ أريدُ الله تَعولُ اللّه اللّه والله قال الله عليك بها يا أميرَ المؤمنينَ بأسٌ ، بينكَ وبينها بابُ مُعالَقٌ أبدا . قال الله عَنهُ أَديدُ الله يَعْمُ اللهُ أَن نسألَهُ مَن البابُ أَو يُفتحُ ؟ قال قت : لا ، بل يُكسّرُ ، قال ا في إلله إلى عالم الله عنه . قال قسل عليه عمرُ مَن تَدَى ؟ قال : نعم كما أنَّ دُونَ غير ليلةً . وذلك ألى حدَّثَهُ حديثًا ليسَ بالأَغاليط » قلنا : فسيلم عمرُ مَن تَدَى ؟ قال : نعم كما أنَّ دُونَ غير ليلةً . وذلك ألى حدَّثُتُ حديثًا ليسَ بالأَغاليط »

قوله ( باب الصدقة تكفر الخطيئة ) أورد فيه حديث حذيفة . فتنة الرجل فى أهله وولده تنكفرها الصلاة والصدقة ، الحديث ، وقد تقدم فى باب الصلاة ، وسيأتى الـكلام عليه مبسوطا فى علامات النبوة إن شاء الله تعالى

### ٢٤ - باب مَنْ نَصدًا قَ فِي الشَّركِ ثُم السَّركِ ثُم أَسلمَ

المجام حرات عبدُ اللهِ بنُ محمدِ حدَّ ثَمَنا هِشَامٌ حدَّ ثَمَنا مَعْمرٌ عنِ الزَّهرِيِّ عن عُروةَ عن حَسكيمِ بنِ عزامٍ رضى اللهُ عنهُ قال ﴿ قَلْتُ مَا رسولَ اللهِ ، أَرأَيْتَ أَشِياءَ كَنْتُ أَنْحَنَّتُ بَها في الجاهليةِ من صدَّقةٍ أو عَناقة ومن صِلةِ رحمٍ ، فهل فيها مِن أجرِ ؟ فقال النبيُ عَلَيْهِ : أسلمتَ على ما سَافَ مِن خير ﴾

[ الحديث ١٤٣٦ \_ أطرافه في : ٢٢٠٠ ، ٢٥٣٨ م ١٩٩٠]

قوله ( باب من تصدق في الشرك ثم أسلم) أي هل يعتدله بثواب ذلك أولا؟ قال الزين بن المنيع : لم يبت الحكم

من أجل قوة الاختلاف فيه . قلت : وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى في كتاب الايمان في الكلام على حديث وإذا أسلم العبد فحسن إسلامه ، وأنه لامانع من أن الله يضيف إلى حسناته فى الاسلام ثواب ماكان صدر منه فى الكفر تفضلا وإحسانًا . قولِه ( أتحنث ) بالمثلثة أى أنقرب ، والحنث في الأصل الإثم ، وكانه أراد ألتي عني الإثم . ولما أخرج البخارى هذا الحديث في الادب عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهرى قال في آخره : ويقال أيضاً عن أبي اليمان أتحنت يمنى بالمثناة . ونقل عن أبى اسحق أن النحنت التبرر ، قال : وتابعه هشام بن عروة عن أبيه . وحديث هشام أورده فى العتق بلفظ . كنت اتحنت بها ، يعنى أتبرر بها . قال عباض : رواه جماعة من الرواة فى البخارى بالمثلثة وبالمثناة ، وبالمثلثة أصح رواية ومعنى . قولِه ( من صدقة أو عتاقة أو صلة ) كذا هنا بلفظ , أو ، وفى دواية شعيب المذكورة بالواو في الموضعين ، وسقط لفظ « الصدنة ، من رواية عبد الرزاق عن معمر ، وفي رواية هشام المذكورة أنه أعتق في الجاهلية ما تتي رقبة ، وحمل على ما تتى بعير . وزاد في آخره , فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الاسلام مثله ، . قوله (أسلمت على ما سلف من خير) قال المازري : ظاهره أن الحير الذي أسلفه كتب له ، والتقدير أسلت على قبول ما سلف لك من خير . وقال الحربي ؛ معناه ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو الك ، كما تقول أسلمت على أن أحوز لنفسى الف درهم ، وأما من قال إن الكافر لايثاب فحمل معنى الحديث على وجوه أخرى(١)منها أن يكون المعنى أنك بفعلك ذلك اكتسبت طباعا جميلة فانتفعت بتلك الطباع في الاسلام ، وتسكون تلك العادة قد مهدت لك معونة على فعل الخير ، أو أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق لك في الاسلام ، أوأنك ببركة فعل الخير هديت إلى الإسلام لأن المبادئ عنوان الغايات ، أو أنك بتلك الأفعال رزقت الرزق الواسع . قال ابن الجوزى : قيل إن النبي ﷺ ورى عن جوابه ، فأنه سأل : هل لى فيها من أجر ؟ فقال : أسلمت على ما سلف من خير . والعتق فعل خير ، وكأنه أراد أنك فعلت الخير والحنير يمدح فاعله ويجازى عليه فى الدنيا ، فقد روى مسلم من حديث أنس مرفوعا . ان الكافر يثاب فى الدنيا بالرزق على ما يفعله من حسنة ،

### ٢٥ - باب أجرِ الخادمِ إذا تَصدُّقَ بأسِ صاحبه غيرَ مُفسِدٍ

الله عنها قالت: قال رسول الله على « إذا تَصدَّ قَتِ المرأةُ من طمامٍ زوجِها غيرَ مُفسِدةٍ كان لها أُجرُها، ولز وجِها عَنها قالت : قال رسول الله على « إذا تَصدَّ قَتِ المرأةُ من طمامٍ زوجِها غيرَ مُفسِدةٍ كان لها أُجرُها، ولز وجِها بما كسّبَ، وللخازنِ مِثْلُ ذُلِكَ »

١٤٣٨ - مَرْشُنَ مُحُدُ بنُ العلاءِ حدَّثَنَا أَبُو أَسامةً عن بُرَيدِ بنِ عبدِ اللهِ عن أَبِي بُرِدةَ عن أَبِي موسى عن الذِيِّ عَالَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُولِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ ا

[ الحديث ١٤٢٨ ــ طرفاه في : ٢٢٦٠ ، ٢٢٩ ]

<sup>(</sup>١) هذه المحامل ضعيفة ، والصوأب ماناله المازرى والحربي في معتى الحديث ، وهو دليل على أن ما فعله السكافر من الحسنات يقبل منه إذا مات على الاسلام ، وانت أعلم

قوله ( باب اجر الحادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد ) قال ابن العربى : اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها ، فنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لايؤبه أه ولا يظهر به النقصان ، ومنهم من حله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال ، وهو اختيار البخارى ، ولذلك قيد الترجمة بالأمر به . ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على العادة ، وأما التقييد بغير الإفساد فتفق عليه . ومنهم من قال : المراد بنفقة المرأة والعبد والحنازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه ، وليس ذلك بأن يفتئتوا على رب البيت بالانفاق على الفقراء بغير إذن ، ومنهم من فرق بين المرأة والحادم فقال : المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق ، مخلاف الحادم فليس له تصرف في مناع مولاه فيشترط الإذن فيه . وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت حتمها فتصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت والله أعلم . ثم أورد المصنف خمها فتصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت والله أعلم . ثم أورد المصنف في الباب الذي بعده . ثا نهما حديث أبي موسى ، وقد قيد الحازن فيه بكونه مسلما فأخرج الحائر لانه مأزور . ورتب الاجر على إعطائه مايؤمر به غير ناقص لكونه عائما أيصاً ، وبكون نفسه بذلك طببة لئلا يعدم النية فيفقد الاجر وهي قيود لا بد منها . وفيله ( الذي ينفذ ) بفاء مكسورة مثقلة ومخففة

اللهُ عنها قالت : قال النبيُّ عَلَيْكِ ﴿ إِذَا أَطْمِمَتِ المُراَةُ مِن بَيْتِ زُوجِهِا غِيرَ مُفْسِدةً لِمَا أُجِرُهُمَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَلَلْخَازِنِ مثلُ ذُلِكَ ، لهُ بِمَا اكتَسبَ ولما بما أَنفَقَت ﴾

قوله ( باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة ) قد تقدمت مباحثه في الذي قبله ، ولم يقيده بالامركما قيد الذي قبله فقيل: إنه فرق بين المرأة والحادم بان المرأة لها أن تتصرف في بيت زوجها بما ليس قيه إفساد للرضا بذلك في الغالب ، مخلاف الحادم والحازن . ويدل على ذلك مارواه المصنف من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ وإذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره ، وسيأتي في البيوع وأورد فيه المصنف حديث عائشة المذكور من ثلاثة طرق تدور على أبي وائل شقيق بن سلة عن مسروق عنها : أولها شعبة عن منصور والاعمش وحده . ثالثها أولها شعبة عن منصور والاعمش وحده . ثالثها

جرير عن منصور وحده ، ولفظ الاعمل و إذا أطبعت المرأة من بيت زوجها ، ولفظ منصور و إذا أنفقت من طعام بيتها ، وقد أورده الاسماعيلي من حديث شعبة ولفظه و إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كتب لها أجر ولزوجها مثل ذلك وللخازن مثل ذلك لا ينقص كل واحد منهم من أجرصاحبه شيئا ، للزوج بما اكتسب و لها بما أنفقت غير مفسدة ، ولشعبة فيه اسناد آخر أورده الاحياعيلي أيضا من روايته عن عرو بن مرة عن أبي واثل عن عائشة ليس فيه مسروق وقد أخرجه الترمذي بالإسنادين وقال : إن رواية منصور والاعمل بذكر مسروق فيه أصح . قوله في هذه الرواية ( وله مثله ) أى مثل أجرها ( وللخازن مثل ذلك ) أى بالشروط المذكورة في حديث أبي موسى ، وظاهره يقتضي تساويهم في الآجر ، ويحتمل أن يكون المراد بالمثل حصول الاجر في الجملة وان كان أجر الكاسب أو في ، لكن التعبير في حديث أبي هريرة الذي ذكرته بقوله و فلها نصف أجره ، يشعر بالتساوى ، وقد سبق قبل بستة أبواب من طريق جرير أيضا وزاد في آخره و لا ينقص بعضهم أجر بعض ، والمراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر ، ومحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضا والله أعلى . وفي الحديث فضل الامانة ، وسخاوة النفس ، وطيب النفس في فعل ألخر ، والاعانة على فعل الحير

٧٧ - باسب قولِ اللهِ تعالىٰ [ ٥ الليل ] : ﴿ فَأَمَّا مَن أَعْطَىٰ وَاتَّتَىٰ ، وَصَدِّقَ بَالْحُسَىٰ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ﴾ فَسَنُيسِّرُهُ للمُسْرَىٰ ﴾ فَسَنُيسِّرُهُ للمُسْرَىٰ ﴾

اللهم أعطر مُنفِق مال خَلَفًا حد " ذر أخر عن أبران عن مُعادِية من أبر مُزَرِّد عن أبر الحماب ع

١٤٤٧ – مَرْشُنَ إسماعيُلُ قال حدَّ ثنى أخى عن سُليمانَ عن مُعاويةً بنِ أَبِى مُزَرِّدٍ عن أَبِي الْمُهابِ عن أَبِي هُرُيرةَ رَنَىَ اللهُ عنهُ أَنَّ النبيِّ بِمِلْظِيِّ قال « ما مِن يو م يُصبحُ العِبادُ فيه إلا أُ مَلَسكانِ يَعزِلانِ فيقولُ أحدُها : اللَّسُمِّ أُعطِ مُنفِقاً خَلَفا ، ويَقولُ الآخَرُ : اللَّهُمُّ أُعطِ تُمشِكاً تَلفا »

قوله ( باب قول الله نعالى ( فاما من أعطى و ا تقى ) الآية ) قال الزين بن المنير : أدخل هذه الترجمة بين أبواب الترغيب فى الصدقة ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب فى الإنفاق فى وجوه البر ، و أن ذلك موعود عليه بالخلف فى المعاجل زيادة على الثواب الآجل ، قوله ( اللهم أعط منفق مال خلفا ) قال الكرمانى : هو معطوف على الآية وحنف أداة العطف كثير ، وهو مذكور على سبيل البيان للحسنى ، أى تيسير الحسنى له إعطاء الخلف . قلت : قد أخرج الطبرى من طرق متعددة عن ابن عباس فى هذه الآية قال : اعطى بما عنده و اتتى ربه وصدق بالخلف من الله تعالى . ثم حكى عن غيره أقوالا أخرى قال : وأشبها بالصواب قول ابن عباس . والذى يظهر لى أن البخارى أشار بذلك الى سبب نزول الآية المذكورة ، وهو بين فيا أخرجه ابن أبى حاتم من طريق تشادة وحدثى خالد العصرى عن أبى الدرداء مرفوعا ، نحو حديث أبى هريرة المذكور فى الباب ، وزاد فى آخره : فأنزل الله فى ذلك لهما من أعطى و ا تقى \_ الى قوله \_ للعسرى ) وهو عند أحد من هذا الوجه ، لكن ليس فيه آخره . وقوله و منف مال ، بالاضافة ، والعضهم و منفقا مالا خلفا ، ومالا مفعول منفق بدليل رواية الإضافة ولولاها احتمل أن يكون مفعول أعطى ، والاول أولى من جهة أخرى وهى أن سياق الحديث للحض على إنفاق المال فناسب أن

يكون مفعول منفق ، وأما الخلف فايهامه أولى ليتناول المال والثواب وغيرهما ، وكم من متق مات قبل أن يقع له الخلف المالى فيكون خلفه الثواب المعدّ له في الآخرة ، أو يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك . قولِه (حدثنا إسماعيل حدثني أخيى ) هو أبو بكر بن أبي أويس ، وسليمان هو إبن بلال ، وأبو الحباب بضم المهملة وموحدتين الأولى خفيفة وسماه مسلم في دوايته سعيد بن يسار وهو عم معاوية الراوى عنه ، ومزرد بضم الميم وفتح الزاي وتشديد الراء الثقيلة واسم أبي مزرد عبد الرحمن ، وهذا الاسناد كله مدنيون . قوله ( ما من يوم ) في حديث أبي الدرداء « ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبحنبتها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين : يا أيها الناس ، هلمو ا الى ربكم ، إن ما قل وكنى خير بما كثر وألمى ، ولا غربت شمسه إلا وبجنبتها ملكان يناديان ، فذكر مثل حديث أبي هريرة . قوله ( إلا ملكان ) في حديث أبي الدرداء . إلا وبجنبتها ملكَّان ، والجنبة بسكون النون الناحية ، وقوله و خلفاً ، أي عوضاً . قوله ( أعط بمسكا تلفا ) التعبير بالعطية في هذا للشاكلة ، لأن التلف ليس بعطية . وأفاد حديث أبي مريرة أن الحكلَّام المذكور موزع بينهما ، فنسب الهما في حديث أبي الدرداء نسبة المجموع الى المجموع ، وتضمنت الآية الوعد بالتيسير لمن ينفق في وجوه البر ، والوعيد بالتعسير المكسه . والتيسير المذكور أعم من أن يكون لاحوال الدنيا أو لاحوال الآخرة ، وكذا دعاء الملك بالخلف محتمل الامرين ، وأما الدعاء بالتُّلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب المال ، والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها . قال النووى: الانفاق الممدرح ماكان في الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات . وقال القرطبي : وهو يعم الواجبات والمندوبات ، لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه باخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه . وقد تقدمت الإشارة الى ذلك في قوله في حديث أبي موسى « طيبة بها نفسه ، والله أعلم

## ٢٨ - باب مَثَلِ الْمُنصدِّقِ والبَخيلِ

الله عن أبيهِ عن أبيه قال النبي عليما عن عليما جُبَّتانِ من حديدٍ »

وحدَّ ثَمَّا أَبُو الْبَمَانِ أَخْبِرَ نَا شُمْعِبُ حَدَّ ثَمَّا أَبُو الرَّبَادَ أَنَّ عَبِد الرَّحَانِ حَدَّثَهُ أَنهُ سَمَعَ أَبَا هريرةَ رضى الله عنهُ أَنَّهُ سِمَعَ رسولَ اللهِ عَلَيْ فِي قُلْ هُ مَثَلُ البَخيلِ والمُنفِق كَثَلِ رجُابَنِ عليهما جُبَّتَانِ من حديدٍ مِن ثُديهما إلى تراقيهما . فأمَّا المُنفِقُ فلا يُنفِقُ إلا سُبَهَاتُ \_ أَو وَفَرَتَ \_ على جلدهِ حتَّى تُخْنِيَ بَنَانَهُ وتَعَهُو أَثَرَهُ . وأَمُّا البَخيلُ فلا يُنفِقُ للا يُنفِقُ إلا سُبَهَاتُ \_ أَو وَفَرَتَ حلى جلدهِ حتَّى تُخْنِيَ بَنَانَهُ وتَعَهُو أَثَرَهُ . وأَمُّا البَخيلُ فلا يُبيفِقُ اللهُ لَزِقَتْ كلُّ حَلْقةٍ مَكانَها ، فهوَ يُوسَعُّها ولا تتَسِيعُ ﴾

تَابَعَهُ الحسنُ بنُ مُسلمِ عن طاوُسٍ في الجِبَّتينِ

[ الحديث ١٤٤٣ ــ أمرافه في : ١٤٤٤ ، ٢٩١٧ م ٢٩٠٩ ]

١٤٤٤ — وقال حنظلةُ عن طاوُس ﴿ جُنَّتَانِ ﴾

وقال اللَّيثُ: حدَّ ثنى جَمَعُو عن ابن ِ هُرمُزَ سمعتُ أبا هريرةَ رضىَ اللهُ عنه عن النبيِّ وَلَيْكُو ﴿ جُنَّتَانِ ﴾ مع البارى

قوله ( باب مثل المتصدق والبخيل ) كال الزين بن المنير : قام التمثيل في خبر الباب مقام الدليل على تفضيل المتصدق على البخيل ، فاكتنى المصنف بذلك عن أن يضمن الترجمة مقاصد الخبر على التفصيل . قوله (حدثنا موسى) هو ابن اسماعيل التبوذكي ، وابن طاوس اسمه عبد الله . ولم يسق المتن من هذه الطريق الأولى هنّا ، وقد أورده في الجهاد عن موسى بهذا الاسناد فساقه بتهامه . قوله ( أن عبد الرحمن ) هو ابن هرمز الاعرج . قوله ( مثل البخيل والمنفق ) وقع عند مسلم من طريق سفيان عن أبي الزناد , مثل المنفق والمتصدق ، قال عياض : وهو وهم ، ويمكن أن يكون حذف مقابله لدلالة السياق عليه . قلت : قد رواه الحيدي وأحمد و ابن أبي عمر وغيرهم في مسانيدهم عن ابن حيينة فقالوا في روايتهم . مثل المنفق والبخيل ، كما في رواية شعيب عن أبي الزناد وهو الصواب ، ووقع في رواية الحسن بن مسلم عن طاوس و ضرب وسول الله علي مثل البخيل والمتصدق ، أخرجها المصنف في اللباس . قوله ( عليهما جبتان من حديد )كذا في هذه الرواية بضم الجيم بعدها موحدة ، ومن رواه فيها بالنون فقد صحف ، وكذا رواية الحسن بن مسلم ، ورواه حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن طاوس بالنون ورجعت لقوله , من حديد ، والجنة في الأصل الحصن ، وسميت بها الدرع لانها تجن صاحبها أي تحصنه ، والجبة بالموحدة ثوب مخصوص ، ولا ما نع من اطلاقه على الدرع ، واختلف في رواية الآعرج والأكثر على أنها بالموحدة أيضاً . قولِه ( من ثديهما ) بضم المثلثة جمع ثدى ، و ( تراقيهما ) بمثناة وقاف جمع ترقوة . قوله ( سبغت ) أى امتدت وغطت . قوله ( أو وفرت ) شك من الراوى ، وهو بتخفيف الفاء من الوقود ، ووقع في رواية الحسن بن مسلم ، انبسطت ، وفي رواية الأعرج . اتسعت عليه ، وكلها متقاربة . قوله ( حتى تخنى بنانه ) أي تستر أصابعه ، وفي رواية الحيــدى « حتى تمن ، بكسر الجيم وتشديد النون وهي بمعنى تعنى ، وذكرها الحطابي في شرحه للبخاري كرواية الحميــــــــى ، وبنانه بفتح الموحدة ونونين الاولى خفيفة : الإصبع ، ورواه بمضهم « ثيابه » بمثلثة وبعـد الآلف موحدة وهو تصحيف. وقد وقع في رواية الحسن بن مسلم . حتى تغشى \_ بمعجمتين \_ أنامله ، . قوله ( وتعفو أثره ) بالنصب أى تستر أثره ، يقال عفا الشيُّ وعفوته أنا لازم ومتمدٌّ ، ويقال عفت الدار إذا غطاهاً التراب ، والمعني أن الصدقة تستر خطاياً كما يقطى الثوب الذي يجر على الآرض أثر صاحبه إذا مشي يمرور الذيل عليه . قولِه (لزقت ) في رواية مسلم د انقبضت ، وفي رواية همام . غاصت كل حلقة مكانها ، وفي رواية سفيان عند مسلم . قلصت ، وكذا في رواية الحسن بن مسلم عند المصنف ، والمفاد واحد لكن الأولى نظر فها الى صورة الصيق والآخيرة نظر فها الى سبب الضيق. وذعم ابن التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى بالنار يوم القيامة ، قال الخطابي وغيره: وهذا مشل ضربه النبي عَلِيْكُ للبخيل والمتصدق ، فشههما برجلين أرادكل واحد منهما أن يلبس درعا يستتر به من سلاح عدو. ، فصما على رأسه ليلبسها ، والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين الى أن يدخل الانسان يديه في كمها ، فجمل المنفق كمن لبس درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه ، وهو معنى قوله . حتى تعفو أثره ، أى تستر جميع بدنه . وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه الى عنقه ، كلما أراد لبسما اجتمعت في غنقه فلزمت ترقوته ، وهو معنى قوله , قلصت ، أى تضامت واجتمعت ، والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت نفسه فتوسعت في الانفاق ، والبخيل لمذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُح نفسه فأولئك م المفلحون ﴾ . وقال المهلب : المراد أن الله يستم المنفق في الدنيا والآخرة ، بخلاف البخيل فانه

يفضحه . ومعنى تعفو أثره تمحو خطاياه . وتعقبه عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لا على الإخبار عن كائن . قال : وقيل هو تمثيل لنماء المال بالصدقة ، والبخل بصده . وقيل تمثيل لكثرة الجود والبخل ، وأن المعطى إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك ، وإذا أمسك صار ذلك عادة . وقال الطبي : قيد المشبه به بالحديد إعلاما بأن القبض والشدة من جبلة الانسان ، وأوقع المتصدق موقع السخى لكونه جعله في مقابلة البخيل إشعارا بأن السخاء هو ما أمر به الشارع و ندب اليه من الإنفاق لا ما يتعاناه المسرفون . قوله (فهو يوسعها ولا تتسع) ، وقع في رواية التصريح بوقع هذه الجلة في طريق طاوس عن أبي هريرة : فني رواية ابن طاوس عند المصنف في الجهاد ، فسمع الشي يتقلق يقول : فيجتهد أن يوسعها ولا تتسع ، وفن رواية ابن طاوس عند المصنف في الجهاد ، فسمع المسن بن مسلم عندهما ، فإنا رأيت وسول الله يتقلق يقول باصبعه هكذا في جيبه فلو رأيشه يوسعها ولا تتسع ، وفوقع عند أحمد من طريق ابن إسمى عن أبي الزناد في هذا الحديث ، وأما البخيل فانها لا ترداد عليه إلا استحكاما ووقع عند أحمد من طريق ابن إسمى عن أبي الزناد في هذا الحديث ، وأما البخيل فانها لا ترداد عليه إلا استحكاما عن طاوس) ذكره في اللباس أيضا تعليقا بلفظ ، وقاله (وقال الليث حدثني جعفر) هو ابن ربيعة ، وابن هرمز هو عبد الرحن عن طويق إسمى الباث عن ابن عجلان عن طريق إسمى اليث من طريق البائلة عمد عاله المناد آخر أخرجه ابن حبان من طريق عيسى الن عدد عن اليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد بسنده

# ٢٩ - باسب صدّقة الكسب والتجارة ، لقوله تمالى [ ٢٦٧ البقرة ] : ﴿ يَا أَيِّهَا الّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُم - إلى قوله - إنَّ الله غنى تحيد ﴾

قوله (باب صدقة الكسب والتجارة ، لقوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ﴾ الآية الى قوله حيد ) مكذا أورد هذه الترجة مقتصرا على الآية بغير حديث ، وكأنه أشار الى ما رواه شعبة عن الحم عن مجاهد فى هذه الآية ﴿ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ﴾ قال : من التجارة الحلال أخرجه الطبرى وابن أبي حاتم من طريق آدم عنه ، وأخرجه الطبرى من طريق هشيم عن شعبة و لفظه ﴿ من طيبات ماكسبتم ﴾ قال : من التجارة ، ﴿ وبما أخرجنا لـكم من الآرض ﴾ قال : من الرض في بكر الهذلى عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن على قال فى قوله ﴿ وبما أخرجنا لـكم من الارض ﴾ قال : يعنى من الحب والتمر كل شيء عليه زكاة . قال الزين بن المنير : لم يقيد الكسب فى الترجة بالعليب كا فى الآية استغناء عن ذلك بما قدم فى ترجة و باب الصدقة من كسب طيب ء

## ٠٠٠ - إب على كلُّ مسلم صدقة ، فتن لم يجِد فليمن بالمووف

١٤٤٥ - وَرَشُ مَسَلُمُ مِنُ إِبِرَاهِيمَ حَدَّ فَمَا شَعَبُهُ حَدَّ فَمَا سَعِيدُ مِنُ أَبِي بُودَةَ عِن أَبِيهِ عِن جَدَّهِ عَنِ النبيِّ قَالَ ﴿ عَلَى كُلَّ مِسَلُمُ مِعَدَّةً مَنَ اللَّهِ فَمَنَ لَمْ يَجِدْ ؟ قال ﴿ عَلَى كُلَّ مِسْلُمُ مِعْدَةٌ مَ فَسَلُهُ ويتعَدَّقُ مُ

قالوا: فان لم يَجِدُ؟ قال: رُيمِينُ ذا الحاجةِ المَلهوفَ. قالوا: فان لم يَجدُ ؟ قال: فَلْيَعمْلُ بالمعروفِ، وليُمْسِكُ عن الشرِّ ، فانها له صدقة »

[ الحديث ١٤٤٠ ــ طرفه في : ٦٠٣٣ ]

قوله ( باب على كل مسلم صدقة ، فن لم يجد فليعمل بالمعروف ) قال الزين بن المنير : نصب هذه الترجمة علما على الخبر مقتصراً على بعض ما فيه إيجازاً . قوله ( سعيد بن أبي بردة ) أي ابن أبي موسى الاشعرى . ووقع التصريح به عند أبي عوانة في صحيحه . قوله ( على كل مسلم صدقة ) أي على سبيل الاستحباب المتأكد أو على ما هو أعم من ذلك ، والعبارة صالحة للايجاب والاستحباب كقوله عليه الصلاة والسلام . على المسلم ست خصال ، فذكر منها ما هو مستحب انفاقاً ، وزاد أبو هريرة في حديثه تقييد ذلك بكل يوم كما سيأتي في الصلح من طريق همام عنسه ، ولمسلم من حديث أبى ذر مرفوعاً و يصبح على كل سلاى من أحدكم صدقة ، والسلامى بضم المهملة وتخفيف اللام : المفصل ، وله في حديث عائشة , خلق الله كل انسان من بني آدم على ستين وثلثمائة مفصل ، . قوله ( فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد )كأنهم فهموا من لفظ الصدقة العطية فسألوا عن ايس عنده شيء، فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك ولو باغاثة الملموف والأمر بالممروف ، وهل تلتحق هذه الصدقة بصدقة التطوع التي تحسب يوم القيامة من الهرض الذي أخل به ؟ فيه نظر ، الذي يظهر أنها غيرها لما تبين من حديث عائشة المذكور أنها شرعت بسبب، عتق المفاصل حيث قال في آخر هذا الحديث و فانه يمسى يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار ، . قوله ( الملهوف ) أي المستغيث وهو أعم من أن يكون مظلوما أو عاجزا . قوله ( فليعمل بالمعروف ) في رواية المصنف في الأدب من وجه آخر عن شعبة ، فليأمر بالخير أو بالمعروف ، زاد أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة ، وينهي عن المنكر ، . **قَوْلِه** ( وليمسنك ) فى روايته فى الآدب . قالوا : فان لم يفعل ؟ قال : فليمسك عن الشر ، وكنذا لمسلم من طريق أبى أسَّامة عن شعبة وهو أصع سياقًا ، فظاهر سياق الباب أن الاس بالمعروف والإمساك عن الشر وتبـة واحدة ، وليس كذلك بل الإمساكَ هو الرتبة الاخيرة . قولِه ( فانها )كذا وقع هنا بضمير المؤنث، وهو باعتبار الخصلة من الخير و مو الامساك ، ووقع في رواية الآدب : فانه أي الامساك له أي للمسك ، قال الزين بن المنير : إنما يحصل ذلك للممسك عن الشر إذا نوى بالامساك القربة ، بخلاف محض الترك ، والإمساك أعم من أن يكون عن غيره فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه ، فإن كان شره لا يتعدى نفسه فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الاثم ، قال : وليس ما تضمنه الخبر من قوله « فارن لم يجد ، ترتيبا ، و إنما هو الايضاح لما يفعله من عجر عن خصلة من الخصال المذكورة فانه يمكنه خصلة أخرى ، فن أمكنه أن يعمل بيـده فيتصدق وأن يغيث الملموف وأن يأس بالمعروف وينهى عن المنكر ويمسك عن الشر فليفعل الجميىع ، ومقصود هذا الباب أن أعمال الحير تنزل منزلة الصدقات في الأجر ولا سيا في حق من لا يقدر عليها . ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل من الاعمال القاصرة ، ومحصل ما ذكَّر في حديث الباب أنه لاّ بد من الشفقة على خلق الله ،، وهي إما بالمَّال أو غيره ، والمال إما حاصل أو مكتسب ، وغير المال إما فعل وهو الإغاثة وإما ترك وهو الإمساك انتهى . وقال الشبيخ أبو محمد ابن أبى جمرة نفع الله به : ترتيب هذا الحديث أنه ندب إلى الصدقة ، وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرب منها أو يقوم مقامها وهو العمل والانتفاع ، وعند العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه وهو الإغاثة ، وعند عدم ذلك

تدب الى فعل المعروف أي من سوى ما تقدم كإماطة الآذي ، وعند عدم ذلك ندب الى الصلاة ، فأن لم يطق فترك الشر وذلك آخر المراتب . قال : ومعنى الشر هنا ما منعه الشرع ، ففيه تسلية للعاجز عن فعل المندوبات إذا كان عجزه عن ذلك عن غير اختيار . قلت : وأشار بالصلاة الى ما وقُعُ في آخر حديث أبي ذر عند مسلم و ويجزي عن ذلك كله ركمتا الضحى ، وهو يؤيد ما قدمناه أن هذه الصدقة لا يكمل منها ما يختل من الفرض ، لأن الركاة لا تكمل الصلاة ولا العكس فدل على افتراق الصدقتين . واستشكل الحديث مع تقدم ذكر الآمر بالمعروف وهو من فروض الكفاية فكيف تجزى عنه صلاة الضحى وهي من التطوعات ؟ وأُجيب بحمل الآمر هنا على ما إذا حصل من غيره فسقط به الفرض ، وكأن في كلامه هو زيادة في تأكيد ذلك فلو تركه أجزأت عنه صلاة الصحى ،كذا قيل وفيه نظر ، والذي يظهر أن المراد أن صلاة الصحى تقوم مقام الثلثائة وستين حسئة التي يستحب للمرء أن يسعى في تحصيلها كل يوم ليعتق مفاصله التي هي بعددها ، لا أن المراد أن صلاة الضحى تغني عن الآمر بالمعروف وما ذكر معه ، وإنما كان كذلك لأن الصلاة عمل بجميع الجسد فتتحرك المفاصل كلها فها بالعبادة ، ويحتمل أن يكون ذلك لكون الركمتين تشتملان على ثلثمائة وستين ما بين قول وفعل إذا جعلت كل حرف من القراءة مثلًا صدقة ، وكمأن صَلاة الصحى خصت بالذكر لكونها أول تطوعات النهار بعد الفرض وراتبته ، وقد أشاد في حديث أبي ذر الى أن صدقة السلامي نهارية لقوله و يصبح على كل سلامي من أحدكم ، وفي حديث أبي هريرة وكل يوم تطلع فيسه الشمس، وفي حديث عائشة و فيمسى وقد زحزح نفسه عن النار، وفي الحديث أن الاحكام تجرى على الغالب، لأن في المسلمين من يأخذ الصدقة المأمور بصرفها ، وقد قال و على كل مسلم صدقة ، وفيه مراجعة العسالم في تفسير الجمل وتخصيص العام . وفيه فضل التمكسب لما فيه من الاعانة ، وتقديم النفس على الغير والمراد بالنفس ذات الشخص وما يلزمه . والله أعلم

٣١ - باب قدرُ كم يُعطى منَ الزكاةِ والصدقةِ ، ومَن أعطى شاةً

قولة (باب، قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ، ومن أعطى شاة ) أورد فيه حديث أم عطية في إهدائها الشاة التي تصدق بها عليها . قال الزين بن المنير : عطف الصدقة على الزكاة من عطف العام على الحاص ، إذ لو اقتصر على الزكاة لافهم أن غيرها مخلافها ، وحذف مفعول يعطى اختصارا لكونهم ثمانية أصناف ، وأشار بذلك الى الرد على من كره أن يدفع الى شخص واحد قدر النصاب ، وهو محكى عن أبي حنيفة . وقال مخمد بن الحسن : لا بأس به انتهى . وقال غيره : لفظ الصدقة يم الفرض والنفل ، والزكاة كذلك لكنها لا تطلق غالبا إلا على المفروض دون التطوع فهى أخص من الصدقة من هذا الوجه ، ولفظ الصدقة من حيث الاطلاق على الفرض مرادف الزكاة لا من حيث الإطلاق على النفل ، وقد تكرر في الإحاديث لفظ الصدقة على المفروضة ولكن الأغلب التفرقة . واقة أعل

قوله ( بعث الى نسيبة الانصارية ) هي أم عطية كذا وقع في رواية ابن السكن عن الفربري عن البخاري في آخر هذا الحديث ، وكان السياق يقتضي أن يقول و بعث الى ، بلفظ خمير المتسكلم المجرور كما وقع عند مسلم من طريق ابن علية عن خالد ، لكنه في هذا السياق وضع الظاهر موضع المضمر إما تجريدا وإما التفاتا ، وسيأتي السكلام على بقية فوائد هذا الحديث في و باب اذا حولت الصدقة ، في أواخر كتاب الزكاة ان شاء الله تعالى

### ٣٢ - باسب زكاةِ الوَرِق

صَرَّتُ عَمَدُ بنُ المُثنَى حَدَّ ثَنَا عَبِدُ الوِهَابِ قَالَ حَدَّ ثَنَى يَحِيْ بنُ سَعِيدٍ قَالَ أُخبرَ نَى عَرْ وَ سَمَعَ أَبَاهُ عَنَ أَبِي سَعِيدِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ سَمَّتُ النّبِيَّ مِيَّتِكِيْنِهِ بِإِذَا

**قوله** ( باب ذكاة الورق ) أى الفضة ، يقال . ورق ، بفتح الواو وبكسرها وبكسر الرا. وسكونها ، قال ابن المنير : كما كانت الفضة هي المال الذي يكثر دورانه في أيدي النَّاس ويروج بكل مكان كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية . قوله ( عن عمرو بن يحيي الماذني ) في موطأ ابن وهب . عن مالك أن عمرو بن يحيي حدثه ، . قوله (عن أبيه ) في مسند الحميدي عن سفيان و سألت عمرو بن يحيي بن عمارة بن أبي الحسن المساري غَدَثَىٰ عَن أَبِيه ، وفي رواية يحيي بن سعيد وهو الأنصاري التي ذكرِها المصنف عقب هذا الإسناد التصريح بسماح عمرو وهو أبن يحيي المذكور له من أبيه ، وهذا هو السر في إيراده الاسئاد خاصة ، وقد حكى ابن عبد البر عن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم يأت إلا من حديث أبي سعيد الخدري ، قال : وهذا هو الأغلب ، إلا أنني وجدته من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ، ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر انتهى . ورواية سهيل في « الأموال لا بي عبيد ، ورواية مسلم (١) في « المستدرك ، وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عرب جابر ، وجاً. أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبى رافع ومحمد بن عبد الله بن جحش أخرج أحاديث الآربعة الدارقطني ، ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضاً . قوله ( خمس ذود ) بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة وسيأتى الـكلام عليه في باب مفرد . قوله ( خمس أواق ) زاد مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صمصمة عن أبيه عن أبي سعيد , خمس أواق من الورق صدقة , وهو مطابق للفظ الترجمة ، وكأن المصنف أراد أن يبين بالترجمة ما أبهم في لفظ الحديث اعتمادا على الطريق الآخرى . و ﴿ أُواق ، بالتنوين وبانبات التحتانية مشددا ومخففا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية ، وحكى اللحياني . وقية ، بحذف الآلف وفتح الواو . ومقدار الاوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق ، والمراد بالدرهم الحالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب ، قال عياض قال أبو عبيد : إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء غبد الملك بن

<sup>(</sup>١)كذا في المخطوطة وطبعة يولاق . والصواب ، ورواية ابن مسلم ، كما يعلم من السياق . والله أعلم

مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، قال : وهذا يلزم منه أن يكون ﷺ أحال بنصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل ، والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة في الوزن بالنسبة الى العدد ، فعشرة مثلا وزن عشرة وعشرة وزن ثمانية ، فاتفق الرأى على أن تنقش بكتابة عربية ويصير وزنها وزنا واحدا . وقال غيره : لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام ، وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم ، ولم يخالف في أن نصاب الزكاة ما ثنا درهم يبلغ ما ثة وأربعين مثقالا مر. الفضة الحالصة إلا ابن حبيب الاندلسي فانه انفرد بقوله : إن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم . وذكر ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة الى درام الاندلس وغيرها من درام البلاد ، وكذا خرق الريسي الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا الوزن ، وانفرد السرخسي من الشافعية بحكاية وجه في المذهب أن الدرام المغشوشة اذا بَلَغت قدراً لو ضم اليسه قيمة الغش من محاس مثلاً لبلغ نصابا فإن الزكاة تجب فيه كما نقل عن أبي حنيقة ، واستدل بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما اذا نقص من النصاب ولو حبة واحدة ، خلافا لمن سامح بنقص يسيد كما نقل عن بعض المالسكية ، قله (أوسق) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب والمحسكم ، وجمعـه حينتذ أوساق كحمل وأحمال ، وقد وقع كذلك في رواية لمسلم ، وهو ستون صاعا بالاتفاق ، ووقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سميد نحو هذا الحديث وفيه , والوسق ستون صاعا ۽ ، وأخرجها أبو داود أيضا لكن قال دستون عتوماً ،(١) والدارقطني من حديث عائشة أيضا والوسق ستون صاعاً ، ولم يقع في الحديث بيان المكيل بالأوسق لكن في رواية مسلم . ليس فيها دون خمس أوسق من تمر ولا حب صدقة ، وفي رواية له . ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ، ولفظ د دون ، في المواضع الثلاثة بمعنى أقل لا أنه نني عن غير الحنس الصدقة كما زعم بعض من لا يعتد بقوله . واستدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة فى الأمور الثلاثة ، واستدل به على أن الزروع لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسة أوسق ، وعن أبى حنيفة تجب في قليله وكثير. لقوله ﷺ . فيها سقت السهاء العشر ، وسيأتي البحث في ذلك في باب مفرد إن شاء الله تعالى . ولم يتعرض الحديث للقدر الزائد على المحدود ، وقد اجمعوا في الأوساق على أنه لا وقص فيها ، وأما الفعنة فقال الجمهور هو كذلك ، وعن أبي حنيفة لا شيء فيها زاد على ما تق درهم حتى يبلغ النصاب وهو أربعون فجعل لها وقصا كالماشية ، واحتج عليه الطبراني بالقياس على النمار والحبوب ، والجامع كون الذهب والفضة مستخرجين من الأرض بكلفة ومؤنة ، وقد أجمعوا على ذلك في خمسة أوسق فما زاد . ( فائدة) : أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات. والله أعلم

#### ٣٣ - باسب المَرْض في الرَّكافِ

وقال طاوُسُ قال مُعاذُ رضى اللهُ عنهُ لأهلِ البينِ : اثتونى بعَرَّضِ ثيابٍ خَيصٍ أَو لَبيسٍ في الصدقة مكانَ الشميرِ والذَّرةِ ، أهونُ عليكم، وخيرٌ لاصابِ النبيُّ طَيِّلِيَّةِ بالمدينةِ

وقال النبي مُسَلِّلُةٍ ﴿ وَأَمَّا خَالَدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فَي سَبِيلِ اللهِ ﴾

<sup>(</sup>١) ثم روى أبو داود بعد ما ذكر اللفظ المذكور عن إبراهيم النغنى ما لصه قال : الوسق ستون صاعا مختوما بالحجاجي . وبما قاله إبراهيم المذكور بعرف معنى قوله \* مختوما \* في الرواية إلى ذكرها الشارج . وافة أعلم

وقال الذي عَلَيْكِ ﴿ تَصَدَّقَنَ وَلُو مِن حُلِيًّكُنَّ ﴾ فلم يَستثن صدقة الفرض من غير هــا . فجمَلَتِ المرأة ُ تُلقى خُرصَها وسيخابَها . ولم يَخُصَّ الذهبَ والفِضة مِنَ المُروضِ

الله المراضى الله عنه كتب له الله قال حدَّ ثنى أبي قال حدَّ ثنى أَمامَةُ أَنَّ أَنساً رضى الله عنه حدَّ أَن أَن أبا بكر رضى الله عنه كتب له التى أمرَ الله رسوله عليه ومن بَلفت صدقته بنت تخاض وليست عنده وعنده بنت تخاض على وعنده بنت تخاض على وعنده بنت تخاض على وجهم وعنده أبن لبون فانه يُقبَلُ منه وليس ممه شي على وجهم وعنده أبن لبون فانه يُقبَلُ منه وليس ممه شي م

[ الحديث ١٤٤٨ ـ أطرافه في : ١٤٥٠ ، ١٤٥١ ، ١٤٥٩ ، ١٤٥٥ ، ١٤٨٠ ، ٢٠٦٧ ، ٣١٠٦ ، ٨٧٨٠ ، ١٩٥٠ ]

١٤٤٩ - مَرْشُنَا مُؤَمِّلُ حدَّ مَنَا إسماعيلُ عن أيوبَ عن عطاء بنِ أبى رَباحٍ قال : قال ابن عبّاس « أشهَدُ على رسولِ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْتُهِ لَصلَّى قَبَلَ النَّطَةِ فرأَى أنهُ لم يُسمِعِ النساء ، فأتاهنَّ ومعَهُ بِلالٌ ناشِرَ ثوبهِ فوَعظَهُنَّ وأمرَهنَّ على رسولِ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْتِهِ لَمُ اللهُ أَنْ اللهُ أَذُنهِ وإلى حَلقهِ أَنْ يتصدَّقنَ ، فَجَعَاتِ المرأةُ تُلقى » وأشار أيُّوبُ إلى أَذُنهِ وإلى حَلقهِ

قول؛ (باب العرض في الزكاة) أي جواز أخذ العرض ، وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة ، والمراد به ما عدا النقدين . قال ابن رشيد : وافق البخارى في هذه المسألة الحنفية معكثرة مخالفته لهم ، لكن قاده الى ذلك الدليل . وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ وعن الاحاديث كما سيأتى عقب كل منها . قوله ( وقال طاوس : قال معاذ لاهل الين ) هذا التعليق صحيح الاسناد الى طاوس ، لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع ، فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة الى من علق عنه ، وأما باقى الإسناد فلا ، إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده ، وكمأنه عضده عنده الاحاديث الني ذكرها في الباب . وقد روينا أثر طاوس المذكور في وكتاب الخراج ليحيي بن آدم ، من رواية ابن غيينة عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن دينار فرقهما كلاهما عن طاوس . وقوله دخميص ، قال الداودي والجوهري وغيرهما : ثوب خميس بسين مهملة هو ثوب طوله خمسة أذرع ، وقيل سمى بذلك لان أوَل من عمله الخيس ملك مر\_ ملوك اليمن . وقال عياض : ذكره البخاري بالصاد ، وأما أبو عبيدة فذكره بالسين ، قال أبو عبيدة : كأن معاذا عني الصفيق من الثياب . وقال عياض : قد يكون المراد ثوب خيص أى خيصة ، لـكن ذكره على إرادة الثوب . وقوله « لبيس ، أى ملبوس فعيل بمعنى مفعول . وقوله « في الصدقة » يرد قول «ن قال إن ذلك كان في الحراج ، وحكى البيهتي أن بعضهم قال فيه « من الجزية ، بدل الصدقة ، فان ثبت ذلك سقط الاستدلال ، لـكن المشهور الأول ، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثورى عن ابراهيم بن ميسرة عن طاوس . ان معاذا كان يأخذ العروض في الصدقة ، واجاب الاسماعيلي باحتمال أن يكون المعنى ائتونى به آخذه مذكم مكان الشمير والندة الذي آخذه شراء بما آخذه فيكون بقبضه قد بلغ محله ، ثم يأخذ مكانه ما يشتريه بما هو أوسع عندهم وأنفع للآخذ . قال : ويؤيده أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة ، وقد أمره النبي علي النبي الما الله الصدقة من أغنياتهم فيردها

على فقرائهم . وأجيب بأنه لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة الى الإمام ليتولى قسمتها . وقد احتج به من بحيز نقل الزَّكَاة من بلُّه الى بلد ، وهي مسألة خلافية أيضا . وقيل في الجواب عن قصة معاذ إنها اجتهاد منه فلا حجة فيها ، وفيه نظر لآنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام ، وقد بين له الني ﷺ لما أرسله الى الين ما يصنع . وقيل كَانت تلك وافعة حال لا دلالة فها لاحتمال أن بكون علم بأهل المدينة حاجة لذلك وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك . وقال القاضى عبد الوهاب الما لمكى : كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منها . وتعقب بقوله « مكان الشعير والذرة ، وما كانت الجزية حينئذ من أولئك من شعير ولا ذرة إلا من النقدين . وقوله ، أهون عليكم ، أراد معنى تسلط السهولة علمهم فلم يقل أهون لـكم . وقوله . وخير لاصحاب محمد ، أي أرفق بهم لأن مؤنة النقل ثقيلة فرأى الاخف في ذلك خيراً من الانقل . قوله ( وقال النبي ﷺ وأما عالد ) هو طرف من حديث لا بي هريرة أوله دأمر الني ﷺ بصدقة ، فقيل منع ابن جيل ، الحديث وسيأتى موصولا في د باب قول الله وفي الرقاب ، مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى . قوله ( وقال النبي عليه : تصدقن ولو من حليكن فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها ، فجملت المرأة تلقى خرصها وسخابها ، ولم يخص الذهب والفضة من العروض ) أما الحديث فطرف من حديث لابن عباس أخرجه المصنف بممناه وقد تقدم في العبدين ، وهو عند مسلم بلفظه من طريق عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأوله و خرج النبي ﷺ يوم فطر أو أضمى ، الحديث وفيه و فجعلت المرأة تلتى خرصها وسخابها ، والحنرص بضم المعجمة وسكون الراء بعدها مهملة الحلقة التي تجعل في الاذن ، وقد ذكره المصنف موصولًا في آخر الباب لكن لفظه و فجعلت المرأة تلتي ، وأشار أيوب الى أذنه وحلقه ، وقد وقع تفسير ذلك بمـا ذكره في الترجمة من قوله د تلتي خرصها وسخابها ، لان الحرص من الاذن والسخاب من الحلق ، والسخاب بكسر المهملة بعدها معجمة وآخره موحدة القلادة . وقوله . فلم يستثن ، وقوله . فلم يخص ، كل من الـكلامين للبخارى ذكرهما بيانا لكيفية الاستدلال على أدا. العرض في الزكاة ، وهو مصير منه الى أن مصارف الصدقة الواجسة كمادف صدقة النطوع بجامع ما فيهما من قصد القربة ، والمصروف اليهم بجامع الفقر والاحتياج ، إلا ما استثناه الدليل . وأما من وجَهه فقال : لما أمر الني ﷺ النساء بالصدقة في ذلك اليوم وأمره على الوجوب صارت صدقة واجبة ، ففيه نظر لأنه لو كان للايجاب هنا كمان مقدرا وكانت المجازفة فيه وقبول ما تيسر غير جائز . ويمكن أن يكون تمسك بقوله د تصدقن ، فانه مطلق يصلح لجميع أنواع الصدقات واجبها ونفلها وجميع أنواع المتصدق به عينًا وعرضًا ، ويكون قوله . ولو من حليكن ، للبَّآلغة أي ولو لم تجدن إلا ذلك . وموضع الاستدلال منه للعرض قوله د وسخابها ، لانه قلادة تتخذ من مسك وقرنفل ونحوهما تجعل في العنق ، والبخاري قبما عرف بالاستقراء من طريقته يتمسك بالطلقات تمسك غيره بالعمومات . ثم ذكر المصنف في الباب حديث أنس أن أبا بكر كتب له فذكر طرفا من حديث الصدقات ، وسيأتى معظمه في د بأب زكاة الغنم ، وموضع الدلالة منه قبول ما هو أنفس مما بجب على المتصدق وإعطاؤه التفاوت من جنس غير الجنس الواجب ، وكذا المكس ، لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك لكان ينظر الى ما بين الشيئين في القيمة ، فكان المرض (١) يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الامكنة والازمنة ، فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في

<sup>(</sup> ١ )كذا في النسخ ، وُلعله ﴿ فَأَنَ الْعُرْضُ ،

الاصل فى مثل ذلك ، ولولا تقدير الشارع بذلك لتمينت بنت المخاض مثلا ولم يجز أن تبدل بنت لبون مع التفاوت . واقه أعلم

### ٣٤ - باب لا مُجِمَّعُ بين متفرِّق ولا مُفرَّقُ بينَ مُجتمع

## وُيذَكُرُ عن مالم عن ابنِ عمرَ رضىَ اللهُ عنهما عنِ النبيُّ عَلَيْتُهُ مِثْلُهُ

عنهُ حدَّنَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رضَىَ اللهُ عنه كتب له التي فرَضَ رسولُ اللهِ عَلَيْكِيْ ﴿ وَلا بُجِمَعُ بِينَ مُتَفَرِّقَ مِ وَلا يُعْرَقُ مِ اللهُ عَلَيْكِيْ ﴿ وَلا بُجِمَعُ بِينَ مُتَفَرِّقَ مِ وَلا يُعْرَقُ مِ بِينَ مُتَفَرِّقُ مِ وَلا يُعْرَقُ مِ اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُوا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَل

قوله ( باب لا يحمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع ) في دواية الكشميهي . متفرق ، بتقديم التاء وتشديد الراء . قال الزين بن المنير : لم يقيد المصنف الترجمة بقولَه خشية الصدقة لاختلاف نظر العلماء في المراد بذلك كما سيآتى . قوله (ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ مثله ) أى مثل لفظ هذه الترجمة ، وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي والحاكم وغيرهم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عنه موصولا ، وسفيان ابن حسين ضعيف في الزهري ، وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري فأخرجه الحاكم من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى وقال : ان فيه تقوية لرواية سفيان بن حسين لأنه قال عن الزهرى « قال أقرأ نها سالم بن عبعد الله بن عمر فوعيتها على وجهها ، فذكر الحديث ولم يقل إن ابن عمر حدثه به ، ولهذه العلة لم يجزم به البخارى ، لكن أورده شاهدا لحديث أنس الذي وصله البخاري في الباب ولفظه , ولا يجمع بين متفرق ، بتقديم التاء أيضا وزاد « خشية الصدقة ، واختلف فى المراد بالخشية كما سنذكره ، وفى الباب عن علَّى عند أصحاب السنن وعن سويد بن غفلة قال ﴿ أَنَا نَا مُصِدَّقُ النِّي مِمْلِكُ فَقُر أَت فَي عَهِدَهُ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ أَخْرَجِهُ النَّسانَى ، وعن سعد بن أبي وقاص أخرجه البَّهْقي . قال مالك في الموطأ : معنى هذا الحديث أن يكون النفر الشلائة لـكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة ، أو يكون للخليطين مائتا شاة وشانان فيكون علَّهما فها ثلاث شياه فيفرةو نها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة . وقال الشافعي : هو خطاب لرب المال من جَّهة والساعى من جهة ، فأمركل واحد منهم أن لا يحدث شيئًا من الجمع والتفريق خشية الصدقة ، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل ، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر ، فعني قوله خشية الصدقة أى خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة ، فلماكان محتملاً للامرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر ، فحمل علمهما معا ، لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهروالله أعلم. واستدل به على أن منكان عنده دون النصاب من الفضَّة ودون النصاب من الذهب مثلا أنه لا يجب ضم بعضه الى بعض حتى يصير نصابا كاملا فتجب فيه الزكاة خلافًا لمن قال يضم على الآجزا. كالما لكية أو على القيم كالحنفية ، واستدل به لاحمد على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب كعشرين شاة مثلا بالكوفة ومثلها بالبُصرة أنها لا تضم باعتبار كونها ملك دجل واحد وتؤخذ منها الزكاة لبلوغها النصاب قاله ابن المنذر ، وخالفه الجمهور فقالوا : يجمع على صاحب المال أمواله ولو كانت فى بلدأن شتى ويخرج منها الزكاة . واستندل به على إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن ، وأن ذكاة العين لا تسقط بالحبة مثلا . والله أعلم

٣٥ - ياب ماكانَ مِن خَليطَينِ فا نَهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسوية وقال طاوسُ وعَطالا: إذا علم الخليطانِ أموالهَما فلا يُجمَعُ مالهُما وقال سُفيانُ: لا تجبُ حتى يَتمَ للذا أربعونَ شاةً ولهذا أربعونَ شاةً

اده ۱ حراث محدُ بنُ عبدِ اللهِ قال حدَّ بَنَى أَبِي قال حدَّ ثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنِسَاً حدَّثَهُ أَنَّ أَبا بكر رضى اللهُ عنه كتب له الَّتِي فرَضَ رسولُ اللهُ عَلَيْكِيْ ﴿ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَانَهُما يَتْرَاجَعَانِ بينهما بِالسَّويةِ ﴾

قُولِهِ ( باب ماكان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ) اختلف في المراد بالخليط كما سيأتي ، فعند أبي حنيفة أنه الشريك قال : ولا يجب على أحد منهم فما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلط، ونمقبه ابن جرير بأنه لوكان تفريقها مثل جمعها في الحـكم لبطلَّت فائدة الحديث ، وانما نهى عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهى، ولوكان كما قال لما كان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى . قولِه ( يتراجعان ) قال الخطابي : معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لـكل واحد منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة ، وهذه تسمى خلطة الجوار . قولِه ( وقال طاوس وعطاء الخ) هذا التعليق وصله أبو عبيد في وكتاب الاموال ، قال وحدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس قال : إذا كان الخليطان يعلمان أمو الها لم يجمع مالها في الصدقة ، قال ـ يعني ابن جريج ـ فذكرته لعطاء فقال : ما أراه إلا حقا ، ، وهكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن شيخه ، وقال أيضا عن ابن جريج ، قلت لعطاء: ناس خلطاء لهم أربعون شاة ؟ قال : عليهم شاة . قلت : فلواحد تسعة وثلاثون شاة ولآخر شاة ؟ قال : عليهما شاة ، . قولِه ( وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة ) قال عبد الرزاق عن الثُّوري و قولنا لا يجب على الخايطين شي إلا أن يتم لهذا أربعون ولهذا أربعون ، انتهى ، وبهذا قال مالك. وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث : إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا ، والخلطة عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل ، والشركة أخص منها . وفي و جامع سفيان الثوري ، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر و ماكان من خليطين فانهما يتراجمان بالسوية ، . قلت لعبيد الله : ما يعني بالخليطين ؟ قال : أذا كان المراح واحدا والراعي واحدا والدلو واحدا . ثم أورد المصنف طرفا من حديث أنس المذكور وفيــه لفظ الترجمة . واختلف في المراد بالخليط ، فقال أبو حنيفة هو الشريك ، واعترض عليه بأن الشريك قد لا يعرف عين ماله وقد قال إنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وبما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى ﴿ وَان كثيرًا من الخلطاء ﴾ وقد بينه قبل ذلك بقوله ﴿ إن هذا أخي له تسع وتسمون نعجة ولى نعجة واحدة ﴾ واعتذر بغضهم عن الحنفية بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث ، أو رأوا أن الاصل قوله . ايس فيما دون خمس ذود صدقة ، وحكم الحلطة بغير هذا الأصل فلم يقولوا به ٣٦ - إلى زكاة الإبل . ذكرَهُ أبو بكر وأبو ذر وأبو هر يرة رضى الله عنهم عن النبي ويَلِيَّنَهُ الله عن النبي ويَلِيَّنَهُ عنهم عن النبي ويَلِيَّنَهُ عنهم عن النبي ويَلِيَّنَهُ عنهم عن النبي عن ١٤٥٢ - وَرَشَنَ على بنُ عبد اللهِ حدَّ ثَنَا الوَلَهِ دُ بنُ مُسلم حدَّ ثَنَا الأوزاعي قال حدَّ ثَنَى ابنُ شِهاب عن عطاء بن يَزيدَ عن أبي سَعيد الخصدري رضى الله عنه ﴿ انَّ أعرابياً سألَ رسولَ اللهِ وَلِيَّالِيَّهُ عن الهِ جرةِ فقال : وَعَمْ أَنِهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ إبلِ تُؤدِّ في صدَّ قَتَها ؟ قال : نعم . قال : فاعملُ مِن وراء البحارِ فانَ اللهَ مَن عملكَ شيئاً »

[ الحديث ١٤٠٧ \_ أطرافه في : ٢٦٣٣ ، ٢٩٧٩ ]

قوله (باب زكاة الأبل) سقط لفظ دباب ، من رواية الكشميني والحوى . وله (ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي المنتقل أما حديث أبي بكر فقد ذكره مطولا كا سيأتي بعد باب من رواية النس عنه ، ولا بي بكر حديث آخر تقدم أيضا فيا يتعلق بقتال ما نعي الوكاة . وأما حديث أبي ذر فسيأتي بعد ستة أبواب من رواية المعرور بن سويد عنه في وعيد من لا يؤدى زكاة أبله وغيرها ويأتي معه حديث أبي هريرة أيضا في ذلك إن شاء الله تعالى . ثم ذكر المصنف حديث الأحرابي الذي سأل عن شأن الهجرة ، وموضع الحاجة منه قوله دفيل لك من إبل تؤدى صدقتها ؟ قال : نعم ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الهجرة ان شاء الله تعالى . قال الزين بن المنير : في هذه الآحديث أحكام متعددة تتعلق بهذه النرجة ، منها إيجاب الوكاة ، والتسوية بينها وبين قال الزين بن المنير : في هذه الآحديث أحكام متعددة تعلق بهذه الإبل ، وتسميتها فريضة وذلك أعلى الواجبات ، وتوعد من لم يؤدها بالمقوبة في الدار الآخرة كما في حديثي أبي ذر وأبي هريرة ، وفي حديث أبي سعيد فصل أداء وتوعد من لم يؤدها بالمقوبة في الدار الآخرة كما في حديثي أبي ذر وأبي هريرة ، وفي حديث أبي سعيد فصل أداء أدى ذكاة إبله يقوم له مقام ثواب هجرته وإقامته بالمدينة

## ٣٧ - باب مَن بَلَفَت عندَه صدقة بنت ِتخاض وليسَت عندَهُ

١٤٥٣ - وَرَضُ اللهُ عَنه كَتَبَ له فريضة الصدقة التي أمر اللهُ رسولهُ عَيَظِيْهُ ﴿ مَن بَلَغَتْ عند مَ مِنَ الإبلِ صدقة أبا بكر رضى اللهُ عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر اللهُ رسولهُ عَيَظِيْهُ ﴿ مَن بَلَغَتْ عند مُ مِنَ الإبلِ صدقة البحذ عة وليست عند مُ جَذَعة وعند مُ حِقّة فانها تقبَلُ منه الحِقّة ويمل معها شاتين إن استيشر تاله أو عشرين درها . ومن بَانَت عند مُ صدقة الحِقّة وعند مُ الجذعة وانها تقبَلُ منه الجذعة ويمطيه المصد ق عشرين درها أو شاتين أو عشرين درها . ومن بَانَت صدقة الحِقة وليست عند مُ إلا بنت كبون وعند مُ فانها تقبَلُ منه الحِقة واليست عند مُ إلا بنت كبون وانها تقبَلُ منه الحِقة وانها تقبَلُ منه بنت كبون وعند مُ عشرين درها أو شاتين أو عشرين درها أو شاتين . ومن بَلفَت صدقته بنت كبون وايست عند مُ وعند مُ وعند مُ بنت كافن وايست عند مُ وعند مُ وعند مُ بنت كافن فانها تقبَلُ منه بنت كافن ويعظي معها عشرين درها أو شاتين »

قوله (باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض و ليست عنده) أورد فيه طرفا من حديث أنس المذكور، وليس فيه ما ترجم به ، وقد أورد الحسكم الذي ترجم به في د باب العرض في الزكاة، وحذفه هنا ، فقال ابن بطال : هذه غفلة منه . وتعقبه ابن رشيد وقال : بل هي غفلة بمن ظن به الففلة ، وإنما مقصده أن يستدل على من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده هي ولا ابن لبون لمكن عنده مثلاحقه وهي أرفع من بنت مخاض لآن بينهما بنت لبون، وقد تقرر أن بين بنت اللبون وبنت المخاض عشرين درهما أو شاتين ، وكذلك سائر ما وقع ذكره في الحديث من سن يزيد أو ينقص إنما ذكر فيه ما يليها لا ما يقع بينهما بتفاوت درجة ، فأشار البخاري إلى أنه يستنبط من الوائد والناقص ، والمنفصل ما يكون منفصلا بحساب ذلك ، فعلى هذا من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده إلا حقة أن يرد عليه المصدق أر بعين درهما أو أربع شياه جبرانا أو بالمكس ، فلو ذكر اللفظ الذي ترجم به لما أفهم هذا الخرض ، فتدبره انتهى . قال الزين بن المنبر : من أمين النظر في تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيها من أسراد المغرض ، فتدبره انتهى . قال الزين بن المنبر : من أمين النظر في تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيها من أسراد المقاصد استبعد أن يفغل أو يهمل أو يضع لفظا بغير معني أو يرسم في الباب خبرا يكون غيره به أقمد وأولى ، المقاصد المتبعد أن يفغل أو يهمل أو يضع لفظا بغير معني أو يرسم في الباب خبرا يكون غيره به أقمد وأولى ، المقاصد المنبد أن يفغل أو يهمل أو يضع لفظا بغير معني أو يرسم في الباب خبرا يكون غيره به أقمد وألى شامدة في هذا الجبر من ذكر الاسنان فانه لا فرق بين فقد بنت المخاض ووجود الآكل منها و بين فقد الحقة ووجود ألم مما ذكرناه من الإلحاق بنني الفرق وتسويته بين فقد بنت المخاض ووجود الآكل منها و بين فقد الحقة ووجود الأكل منها ، والله أعلم

٣٨ - باسب ذكاة النَّسَمِ

1808 - وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُلْعَالَى قَالَ حَدَّتَى أَلِى قَالَ حَدَّتَى أَلِى قَالَ حَدَّتَى أَلِى البَحَرْينِ « بسم الله الرحمٰنِ أَنَّ أَنَا حَدَّهُ أَنَ أَبَا بَكْرِ رضَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى المسلمِن ، والتي أَمرَ اللهُ بها رسولَهُ ، فَمَن سُيْلَها مِن المسلمِن عَلَى وَجَهِم اللهُ عُلَيْهُ عَلَم اللهُ عَلَيْهُ عَلَى المسلمِن عَلَى وَجَهِم اللهُ عُلَيْهُ عَلَم اللهُ عَلَيْهُ عَلَى المسلمِن عَلَى وَجَهِم اللهُ عَلَيْهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المسلمِن عَلَى وَجَهِم اللهُ عَلَيْهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَعَشرينَ مِن اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

على ثلاثمائة ففي كلِّ مائةٍ شاة ` ، فاذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فليسَ فيها صدقة ` إلا أن كَيْشَاءَ رَبُّهَا . وفي الرِّقةِ رُبعُ العُشرِ ، فان لم تكن إلا " تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيء إلا " أن كيشاء رئبها » قولِه ( باب زكاة الغنم ) قال الزيّن بن المناير : حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت في الحبر ، إما لأنه لم يمتبر هذا المُفهوم أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده ، وُهي مسألة خلافية شهيرة ، والراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحـكم مناسبة العلة لمعلولها اعتبرت وإلا فلا ، ولا شك أن السوم يشعر بخفة المؤنة ودر. المشقة مخلاف العلف فالراجح اعتباره هنا والله أعلم . قولِه ( حدثني ممامة ) هو عم الراوى عنه لأنه عبد الله ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك ، وهذا الإسناد مسلسلٌ بالبصريين من آل أنسُ بن مالك . وعبد الله بن المثنى اختلف فيه قول ابن معين فقال مرة : صالح ، ومرة : ايس بشيء . وقواه أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي . وأما النسائى فقال : ليس بالقوى . وقال العقيلي : لا يتابع في أكثر حديثه انتهى . وقد تابعه على حديثه هذا . حاد بن سلمة فرواه عن مُعامة أنه أعطاه كتابًا زعم أن أبا بكر كتبه لانس وعليه خانم رسول الله علي حين بعثه مصدقًا فذكر الحديث ، هكذا أخرجه أبو داود عن أبي سلمة عنه ، ورواه أحمد في مسنده قال , حدثنا أبو كامل حدثنا حاد قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن أبا بكر ، فذكره . وقال إسحق بن راهو يه في مسنده و أخبرنا النضر بن شميل حدثنا حماد بن سلمة أخذنا هذا الكتاب من عمامة يحدثه عن أنس عن النبي ﷺ ، فذكره . فوضح أن حمادًا سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتنى تعليل من أعله بكونه مكاتبة ، وانتغى تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه . قوله (أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له هذا الكرتاب ﻠﺎ ﻭﺟﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ) أي عاملا عليها ، وهي اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة قاعدتها هجر ، وهكذا ينطق به بلفظ التثنية والنسبة اليه بحراتى . قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم هذه ) قال الماوردى : يستدل به على اثبات البسملة في ابتداء الكتب وعلى أن الابتداء بالحمد أيس بشرط . قوله (هذه فريضة الصدقة) أي نسخة فريضة فحذف المضاف للعلم به ، وفيه أن اسم الصدقة يقع على الزكاة خلافًا لمن منع ذلك من الحنفية . قولِه ( التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين) ظاهر في رفع الخبر الى النبي ﷺ وأنه ليس موقوفًا على أبي بكر ، وقد صرح برفعه في رواية إسحق المقدم ذكرها . ومعنى , فرض ، هنا أوجب أو شرع يعنى بأمر الله تعالى ، وقيل معناه قدر لأن ايجا بها ثابت في الكنتاب ففرض الذي عَلِيَّ لِمَا بيانه المجمل من الكناب بنقدير الانواع والاجناس. وأصل الفرض قطع الشيء الصلب ثم استعمل في التقدير لكونه مقتطعاً من الشيء الذي يقدر منه ، ويرد بمعنى البيان كقوله تعالى ﴿ قَدْ فُرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ وبمعنى الانزالكةوله تعالى ﴿ إِنْ الذَّى فَرَضَ عَلَيْكُ القَرآنَ ﴾ وبمعنى الحلكقوله تعالى ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِي مَنْ حَرْجٍ فَيْمَا فَرْضَ اللَّهُ لَهُ ﴾ وكل ذلك لايخرج من معنى التقدير . ووقع استعمال الفرض بمعنى اللزوم حتى كاد يغلب عليه وهو لايخرج أيضا عن معنى التقدير ، وقد قال الراغب : كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بممنى الالزام ، وكل شيء قرض له فهو بمعنى لم يحرمه عليه . وذكر أن معنى قوله تعالى ﴿ إِن الذي فرض عليك القرآن ﴾ أي أوجب عليك العمل به ، وهذا يؤيد قول الجمهور إن الفرض مرادف للوجوب . وتفريق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار مايثبتان به لامشاحة فيه ، و إنما النزاع في حمل ماورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك لأن اللفظ السابق لايحمل على الاصطلاح الحادث والله أعلم . قولِه ( على المسلمين ) إستــدل به على أن

السكافر ليس مخاطبا بذلك ، و تعقب بأن المراد بذلك كونها لا تصح منه ، لا أنه لا يعاقب غليها وهو محل النزاع . قوله ( والتي أمر الله بها رسوله )كذا في كثير من نسخ البخاري ، ووقع في كثير منها بَحذْف . بها ، وأنكرها النَّووَى في شرح المهذب ، ووقع في رواية أبي ذاود المقدم ذكرها ﴿ التي أَسِ ، بغير واو على أنها بدل من الأولى . قوله ( فن سئلها من المسلمين على وجهها فليمطها ) أي على هذه الكيفية المبينة في هذا الحديث . وفيه دلالة على دفع الآموال الظاهرة إلى الامام . قوله ( ومن سئل فوقها فلا يعط ) أى من سئل زائدًا على ذلك في سن أو عدد فله المنع . ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه . وقيل معناه فليمنع الساعي وليتول هو إخراجه بنفسه أو بساع آخر فان الساعي الذي طلب الزيادة يكون بذلك متعديا وشرطه أن يكون أمينا ، لـكن محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل . قوله ( في كل أربع وعشرين من الإبل فا دونها ) أي إلى خمس . قوله ( من الغنم )كذا الأكثر ، وفى رواية ابن السكن باسقاط ومن، وصوبها بعضهم ، وقال عياض : من أثبتها فمعنَّاه زكاتها أي الابل من الغنم ، و, من ، للبيان لا للتعبيض . ومن حذفها فالغنم مبتدأ والحبر مضمر فى قوله , فى كل أربع وعشرين ، وما بعده ، وإنما قدم الخبر لأن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة ، والزكاة إنما تجب بعد وجودَ النصاب فحسن التقديم ، واستدل به على تمين إخراج الغنم في مثل ذلك وهو قول مالك وأحمد ، فلو أخرج بميرا عن الآربع والعشرين لم يجزه . وقال الشافعي والجهور : يجزئه لأنه يجزئ عن خس وعشرين ، فما دونها أولى . ولان الأصلُّ أن يجب من جنس المال ، وإنما عدل عنه رفقا بالمالك ، فاذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه ، فان كانت قيمة البمير مثلا دون قيمة أربع شياه نفيه خلاف عند الشافعية وغيرهم ، والاقيس أنه لايجزى ، واستدل بقوله . في كل أربع وعشرين ، على أن الأربع ماخوذة عن الجمع وان كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصا وهو قول الشافعي في البويطي ، وقال في غيره : إنه عفو . ويظهر أثر الحلاف فيمن له مثلا تسع من الابل فتلف منها أربعة بعد الحول وقبل التمكن حيث قلنا إنه شرط في الوجوب وجبت عليه شاة بلا خلاف ، وكذا إن قلنا التمكن شرط في الصمان وقلنا الوقص عَفُو ، وإن قلنا يتعلق به الفرض وجب خمسة أتساع شاة ، والأول قول الجمهوركما نقله ابن المنذر ، وعن مالك رواية كالاول. تنبيه : الوقص بفتح الواووالقاف ويجوز إسكانها و بالسين المهملة بدل الصاد : هو مابين الفرصين عند الجهور ، واستعمله الشافعي فيها دون النصاب الأول أيضا والله أعـــــلم . قوله ( فاذا بلغت خمسا وعشرين ) فيه أن في هذا القدر بنت مخاص ، وهو قول الجمهور إلا ماجا. عن على أن في خمس وعشرين خمس شياه فاذا صارت ستا وعشرين كان فها بنت مخاص أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفا ومرفوعا ولمسناد المرفوع ضميف. قوله ( إلى خمس و ثلاثين ) استدل به على أنه لايجب فيما بين العددين شيء غير بنت مخاض ، خلافا لمن قال كالحنفية تستَّأنف الفريضة فيجب في كل خس من الأبل شاة مضافة إلى بنت المخاص . قوله ( فديها بنت مخاص أنثى ) زاد حِمَاد بن سلمة في روايته فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، وقوله أنثى وكَذَا قَـُولُه ذكر للتأكيد أولتنبيه رب المال ليطيب نفسا بالزياذة ، وقيل احترز بذلك من الخنثى وفيه بعد . وبنت المخاض بفتح الميم والمعجمه الحَفيفة وآخره ممجمة هي التي أتي عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها ، والماخض الحامل ، أي دُخل وقت حملها وان لم تحمل . وابن اللبون الذيُّ دخل في ثالث سنة فصارت أمه لبونا بوضع الحمل. قولِه ( إلى خمس وأربعين ) إلى للغاية وهُو يقتضي أن ماقبل الغاية يشتمل عليه الحكم المقصود بيانه بخلاف مَّا بعدها فلا يدخل إلا بدليل، وقد

دخلت هنا بدليل قوله بعد ذلك , فاذا بلغت ستا وأربعين ، قعلم أن حكمها حكم ماقبلها . قوله ( حقة طروقة الجمل ) حقة بكسر المهملة وتشديد القاف والجمع حقاق بالكسر والتخفيف ، وطروقة بفتح أوله أى مطروقة وهي فمولة يمعنى مفعولة كحلوبة بمعنى محلوبة ، والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل ، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين و دخلت في الرابعة . قوله ( جذعة ) بفتح الجيم والمعجمة وهي التي أتت عليها أربع ودخلت في الحامسة . قوله ( فاذا بلغت يعنى ستا وسبعين )كذا في الاصّل بزيادة يعني ، وكا ثن العدد حذف من الآصل اكتفا. بدلالة الـكلّام عليه فذكره بعض رواته وأتى بلفظ يعني لينبه على أنه مزيد ، أو شك أحد رواته فيه . وقد ثبت بغير لفظ , يعني ، في روالة الاسماعيلي من طريق أخرى عن الانصاري شيخ اليخاري فيه فيحتمل أن يكون الشك فيه من البخاري ، وقد وقع في رواية حماد بن سلمة باثباته أيضاً . قولِه ( فاذا زادت على عشرين ومائة ) أي واحدة فصاعدا ، وهذا قول ألجهور . وعن الاصطخري من الشافعية تجب ثلاث بنات لبون لزيادة بعض واحدة لصدق الزيادة ، وتتصور المسألة في الشركة ، ويرده مافي كـتـاب عمر المذكور . إذاكان إحدى وعشرين ومانة ففيها ثلاث بنات ابون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، ومقتضاء أن مازاد على ذلك فزكاته بالابل خاصة ، وعن أبي حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة رجعت إلى فريضة الغنم فيكون في خمس وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وشاة . قوله ( فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة وفى صدقة الغنم الخ ) . تنبيه : اقتطع البخارى من بين ها تين الجملتين قوله و ومن بلغت عنده من الابل صَدَّقَةُ الْجَذَّعَةِ ، إلى آخر مَا ذكره في الباب الذَّى قبله وقد ذكر آخره في • باب العرض في الزكاة ، وزاد بعد قوله نیه : یقبل منه بنت مخاض و یعطی معها عشرین درهما أو شانین , فان لم یکن عنده بنت مخاض علی وجبها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس معه شيء ۽ وهذا الحسكم متفق عليه ، فلو لم يجد واحدا منهما فله أن يشتري أيهما شاء على الاصح عند الشافعية ، وقيل يتعين شراء بنت مخاض وهو قول مالك وأحمد ، وقوله , ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ، هو قول الشافعي وأحمد وأصحاب الجديث . وعن الثوري , عشرة ، وهي رواية عرب إسحق ، وعن ما لك يلزم رب المال بشراء ذلك السن بغير جبران ، قال الحطابي : يشبه أن يكون الشارع جمل الشاتين أو العشرين درهما تقديرا في الجبران لثلا يكل الامر الى اجتهاد الساعي لأنه يأخذها على المياه حيث لاحاكم ولا مقوم غالبًا ، فضبطه بشى" يرفع التنازع كالصاع فى المصراة والغرة فى الجنين والله أعلم . وبين ها تين الجملتين قوله ﴿ وَفَي صَدَقَةَ الْغُنَّمُ ﴾ وسيأتى التنبيه على ما حذفه منه أيضا في موضع آخــر قريبًا . قولِه ( إذا كانت ) في رواية الكشميهني و إذا بلغت ، . قوله ( فاذا زادت على عشرين ومائة ) في كتاب عمر و فاذا كانت احدى وعشرين حتى تبلغ ما ثنين ففيها شاتان ، و فد تقدم قول الاصطخرى في ذلك والتعقب عليه . قوله ( فاذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة ) مقتضاء أنه لاتجب الشاة الرابعة حتى توفى أربعائة وهو قول الجمهور ، قالوا فائدة ذكر الثلثمائة لبيان النصاب الذي بعده لكون ما قبله مختلفاً ، وعن بعض الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد إذا زادت على الثلثمائة واحدة وجب الاربع . قول ( ففي كل مائة شاة شاة فاذا كانت سائمة الرجل ) . تنبيه : افتطع البخارى أيضا من بين ها تين الجملتين قوله . ولا يخرج في الصدقة هرمة إلى آخر ما ذكره في الباب الذي يليه، واقتطع منه أيضا قوله , ولا يجمع بين متفرق إلى آخر ما ذكره في بايه ، وكذا قوله , وماكان من خليطين ، إلى آخر ما ذكره فى بابه ، ويلى هذا قوله هنا . فاذا كانت سائمة الرجل ، الح . وهذا حديث واحد يشتمل على هذه الاحكام التي فرقها المصنف في هذه الأبواب غير مراع للترتيب فيها بل بحسب ماظهر له من مناسبة ايراد التراجم المذكورة . قوله (ود الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة ، قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء ، وقبل يطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق فعلى هذا فقيل ان الاصل في زكاة النقدين نصاب الفضة ، فاذا بلغ الذهب ما قيمته ما ثنا درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهور بع العشر ، وهذا قول الزهرى وعالفه الجهور . قوله ( قان لم تكن ) أى الفضة ( إلا تسمين ومائة ) يوهم أنها إذا زاديت على التسمين ومائة قبل بلوغ المائة ، والحساب إذا جاوز الموغ المائة ، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالمقود كالعشرات والمثين والألوف ، فذكر التسمين ليدل على أن لاصدقة فيما نقص عن المائتين ، ويدل عليه قوله الماضى و ليس فيها دون خمس أواق صدقة ، . قوله ( إلا أن يشاء ربها في المواضع الثلاثة ) أى إلا أن يتبرع متطوعا

٣٩ - ياسب لا مُتؤخَذُ في الصدقة عَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ ، إلا ما شاء المصدِّق الله عند مدَّنَهُ أن ١٤٥٥ -- حَرَشُ محدُ بنُ عبدِ اللهِ قال حدَّنَى أبي قال حدَّنَى ثُمامَةُ أن أنساً رضى اللهُ عند حدَّنهُ أن أبا بكر رضى اللهُ عنه كتب له الَّتي أمرَ اللهُ رسولَة مُ وَيَسَلِّقُوهُ ولا يُخرَجُ في الصدقة هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تبسُّ ، إلا ما شاء الصدِّقة م

قوله ( باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة ـ الى قوله ـ ما شاء المصدق ) اختلف في ضبطه فالاكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك ، وهذا اختيار أبي عبيد ، وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا ، ولا يؤخذ التيس وهر فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج اليه ، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به والله أعلم . وعلى هذا فالاستشناء عتص بالثالث ، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعى وكانه يشير بذلك الى التفويض اليه في اجتهاده الكونه يحرى بحرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد ، وهذا قول الشافهي في البويطي ولفظه : ولا توخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للساكين فيأخذه على النظر انهي . وهذا أشبه بقاعدة الشافهي في تناول الاستشناء جميع ماذكر قبله ، فلوكانت الغنم كلها معيبة مثلا أو تيوسا أجزأه أن يخرج منها ، وعن المالكية يلزم المالك أن يشتري شاة بحزئة تمسكا بظاهر هذا الحديث ، وفي رواية أخرى عندهم كالأول. قوله ( هرمة ) بفتح الهاد وكسر الراء : الكبيرة التي سقطت أسنانها . قوله ( ذات عواد ) بفتح العيب وبالضم العود ، واختلف في ضبطها فالاكثر على أنه بفتح العين المهملة وبضمها أى معيبة ، وقيل ما يمنع الإجزاء في الآضية ، ويدخل في المعيب المريض والذكورة بالنسبة الى الانوثة والصفير سنا بالنسبة الى سن أكر منه

### • ٤ - باسب أخذِ المناقِ في الصدقةِ

١٤٥٦ – مَرْشُنَ أَبُو الْمَانِ أَخِبَرَ نَا شُمِيبُ عَنِ الزُّهُرَىُّ . وقال اللَّيثُ حَدَّثَنَى عَبَدُ الرَّحْنِ بَنُ خِالَدٍ عَنِ النُّهُ مِنَ عَلَيْ اللهُ عَنَهُ قَالَ هُ فِلَ أَبُو بَكُو رَضَىَ اللهُ عَنَهُ قَالَ هُ قَالَ أَبُو بَكُو رَضَىَ اللهُ عَنَهُ قَالَ هُ قَالَ أَبُو بَكُو رَضَىَ اللهُ عَنَهُ عَلَهُ عَنَهُ قَالَ هُ قَالَ أَبُو بَكُو رَضَىَ اللهُ عَنَهُ عَلَهُ عَنَهُ قَالَ هُ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَهُ عَنْهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ

عنه : والله لو مَنَموني عَناقاً كانوا 'يؤدو نَها إلى رسولِ اللهِ عَلَيْنِي لقاتَلَتُهم على مَنعِها »

١٤٥٧ — « قال عُمرُ رضىَ اللهُ عنه : فما هوَ إلا أن رأيتُ أنَّ اللهَ شَرَحَ صدرَ أبى بَكرٍ رضىَ اللهُ عنــه بالفتال فعرفتُ أنهُ الحقُّ »

قوله (باب أخذ العناق) بفتح المهملة ، أورد فيه طرفا من قصة عمر مع أبي بكر في قتال ما نع الزكاة وفيه قوله ولو منعونى عناقا ، وكمأن البخارى أشار بهذه الغرجة السابقة الى جواز أخذ الصغيرة من الفنم في الصدقة لآن الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر السن فهى أولى أن تؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعى ذلك ، وهذا هو السر في اختيار لفظ الآخذ في الغرجمة دون الإعطاء ، وعالف في ذلك المالكية فقالوا معناه كانوا يؤدون عنها ما يلزم أداؤه ، وقال أبو حنيفة وعمد بن الحسن : لا يؤدى عنها إلا من غيرها ، وقيل المراد بالعناق في هذا الحديث الجذعة من الغنم ، أبو حنيفة وعمد بن الحسن : لا يؤدى عنها إلا من غيرها ، وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد الح ) وصله المذهلي وهو خلاف الظاهر ، والله أعلم ، قوله في أثناء الاسناد (وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد الح ) وصله المذهلي في والزهريات ، عن أبي صالح عن الليث ، والميث فيه اسناد من طريق أخرى ستأتى في كتاب المرتدين عن غقيل غن ابن شهاب

## ٤١ - باسب لا تُوْخَذُ كرائمُ أموالِ الناسِ في الصدقة

## ٢٤ - باسب ليس فيا دونَ خَسِ ذُودٍ صدقة

١٤٥٩ - مَرْشُ عِبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن محدِ بنِ عبدِ الرحمٰنِ بنِ أبى صَمَصَةً المـازِنيِّ عن أبيهِ عن أبى سعيدٍ المُخدريِّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ مَرِيَّالِيْهِ قال ﴿ لَيسَ فيا دُونَ خَسَةِ أُوسُقِ من التمرِ صدقة ، وليسَ فيما دون حَمسِ أواتِي من الورِق صِدقة ، وليسَ فيما دونَ خمسِ ذَودٍ من الإبل صدقة »

قولِه ( باب ليس فيها دُون خمس ذُود صدقة ) الذود بفتح المعجمة وسَكُون الواَو بعدها مهملة . قال الزين بن المنير: أضاف خمس الَّى ذود وهو مذكر لانه يقع على المذكر والمؤنث ، وأضافه الى الجمع لانه يقع على المفرد والجمع . وأما قول ابن قتيبة إنه يقع على الواحد فقط فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع على الجمع انتهى . والأكثر على أَنْ الدُّود من الثلاثة الى العشرة وأنه لا واحد له من لفظه . وقال أبو عبيد : من الثنتين الى العشرة . قال : وهو يختص بالإناث . وقال سيبويه : تقول ثلاث ذود لآن الذود مؤنث و ليس باسم كسر عليه مذكر . وقال القرطبي : أصله ذاد يذود إذا دفع شيئًا فهو مصدر ، وكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة . وقوله , من الابل ، بيآن للدود . وأنكر ابن قتيبة أن يراد بالدود الجمع وقال : لا يصح أن يقال خس ذود كما لا يصح أن يقال خمس ثوب . وغلطه العلما. في ذلك ، لـكن قال أبو حاتم السجستاني : تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود لخس من الأبل كما قالوا ثلثمائة على غير قياس . قال الفرطي : وهذا صريح في أن الدود واحد في أنظم، والأشهر ما قاله انتقدمون إنه لا يقصر على الواحد . قال الزين بن المنير أيضا : هَذه النرجمة تتعلق بزكاة الإبل ، وإنما اقتطعها من ثم لآن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه للنفي فلذلك فصل بينهما بزكاة الغنم وتوابعه . كذا قال ، ولا يخنى تسكلفه . والذي يظهر لى أن لها تعلقا بالغنم التي تعطى في الزكاة من جهة أن الواجب في الخس شاة ، وتعلقها بزكاة الإبل ظاهر فلها تعلق بهما كالى قبلها . قوله ( عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ) كذا وقع في رواية مالك ، والمعروف أنه مجمد بن عبد الله بن عبد الرحن بن عبد الله بن أبي صعصمة نسب الى جده ونسب جده الى جده . قوله ( عن أبيه )كذا رواه مالك . وروى إسحق بن راهويه فى مسنده عن أبى أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد هذا عن عمرو بن يحيي وعباد بن تميم كلاهما عن أبي سعيد . و نقل البيهتي عن محمد بن يحيي الذهلي أن محمدا سمعيم من ثلاثة أنفس وأن الطريقين محفوظان . وقد سبق باقى الـكلام على حديث الباب في د باب

٢٤ - ياسب زَكَاقِ البقرِ . وقال أبو مُعيدٍ : قال النبيُّ وَلِيَّالِيْهِ « لأَعرفنَّ ما جاء اللهَ رجلُ ببقرةٍ لها خُوارٌ » ويقال : جُوْار . تَجْأَرُون : ترفعون أصواتَ كَا تَجْأَرُ البقرةُ

18٦٠ - وَرَشَنَا عَرُ بِنُ حَفَّى بِنِ غِياثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْشُ عَنِ الْمَوْوِ بِنِ سُوَيَدِ عِن أَي ذُرْ وَمَى اللهُ عَنهُ أَلُهُ عَنهُ أَلُو كَا حَلَفَ مَا مِن رَجُلُ رَضَى اللهُ عَنهُ أَلُهُ عَنهُ أَلُو كَا حَلَفَ مَا مِن رَجُلُ رَضَى اللهُ عَنهُ أَلُو كَا حَلَفَ مَا مَن رَجُلُ بَهِ عِنهُ إِلاَ أَوْ يَعْمُ لا يُؤدِّى حَقَّهَا إِلا أُولِي بِهَا يَوْمَ القِيامَةِ أَعْظُمُ مَا تَكُونُ وَاسْمَنَهُ ، تَعَلُونُ وَلَهُ عَنْ إِلاَ أَوْ يَعْمُ لا يُؤدِّى حَقَّهَا إِلا أُولِيهِا عِن النّهِ عَنهُ إِلا إِلَيْ النّهِ عَنهُ عَنِ النّهِ عَنْ النّهِ عَنْ النّهُ عَنهُ عَنِ النّهِ وَالنّهِ اللّهُ عَنْ أَنْ عَن أَلِي هُو يُولُونُ وَلَيْ النّهِ عَنْ النّهِ عَنْ النّهِ عَنْ النّهِ عَنْ النّهُ عَنْ النّهِ عَنْ النّهُ عَنْ النّهُ عَنْ النّهُ عَنْ النّهِ عَنْ النّهِ اللّهُ عَنْ النّهُ عَنْ أَنّهُ عَنْ النّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ النّهُ عَنْ النّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ النّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ النّهُ عَنْ النّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ النّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

[ الحذيث ١٤٦٠ \_ طرفه في : ١٤٦٠ ]

قوله ( باب زكاة البقر ) البقر اسم جنس يكون للمذكر و المؤنث ، اشتق من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر

الارض بالحراثة . قال الزين بن المنير : أخر زكاة البقر لانها أقل النعم وجودا ونصبا ، ولم يذكر في الباب شيئا مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه ، فتقدير الترجة إيجاب زكاة البقر ، لأن جملة ما ذكره في الباب يدل على ذلك من جهة الوعيد على تركُّها ، إذ لا يتوحد على ترك غير الواجب . قال ابن رشيد : وهذا الدليل محتاج الى مقدمة ، وهو أنه ليس في البقر حق واجب سوى الزكاة ، وقد تقدمت الإشارة الى ذلك في أواثل الزكاة حيث قال و باب إثم ما نع الزكاة ، وذكر فيه حديث أبي هريرة لكن ليس فيه ذكر البقر ، ومن ثم أورد في هذا الباب حديث أبى ند ، وأشار الى أن ذكر البقر وقع أيضا فى طريق أخرى فى حديث أبى هريرة والله أحلم . وزعم ابن بطال أن حديث معاذ المرفوع و إن في كل ثلاثين بقرة تبيعًا وفي كل أربعين مسنة ، متصل صحيح وان مثله في كتَّاب الصدقات لاب بكر وعمر ، وفي كلامه نظر : أما حديث معاذ فأخرجه أصحاب السنن وقال الترمذي حسن وأخرجه الحاكم في المستدرك ، وفي الجسكم بصحته نظر لآن مسروقاً لم يلق معاذا وإنما حسنه الترمذي لشواهده ، فني الموطأ من طريق طاءِس عن معاذ نحوه ، وطاوس عن معاذ منقطع أيضا ، وفي الباب عن على عند أبي داود ، وأما قوله إن مثله في كتاب الصدقة لابى بكر فوهم منه لأن ذكر البقر لم يقع فى شىء من طرق حديث أبى بكر ، نعم هو فى كتاب عمر والله أعلم . قوليه (وقال أبو حمد) هو الساعدي ، وهذا طرف من حديث أورده المصنف موصولا من طرق ، وهذا القدر وقع عنده موصولاً في كتاب ترك الحيل في أثناء الحديث المذكور . قوله ( لأعرفن ) أي لاعرفنكم غدا هده الحالة ، وفي رواية الكشميهني و لا أعرفن، بحرف النني أي ما ينبغي أن تكونوا على هذه الحال فأعرفكم بها . قولِه ( ما جاء الله رجل ) ما مصدرية أي جيء رجل الى الله . قوله ( لها خوار ) بعنم المعجمة وتخفيف الوار : صوت البقر . قوله ( ويقال جزار ) هذا كلام البحارى ، يريد بذلُّك أن هذا الحرف جاء بالحاء المعجمة وتخفيف الواو وبالجيم وآنواو المهموزة ، ثم نسره فقال . تجارون ترفعون أصواتكم ، وهذه عادة البخارى إذا مرت به لفظة غريبة توافق كلة في القرآر نقل تمسير تلك الـكلمة التي من القرآن ، والتفسير المذكور رواه ابن أبى حائم عن السدى ، وروى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله , يجأرون ، قال : يستغيثون . **دِقَال** القرّاز : الخوار بالمعجمة والجرّار بالجم بمعنى واحد فى البقر . وقال ابن سيده : خار الرجل رفع صوته بتضرع. قوليه ( عن ألمعرور بن سويد ) هو بالعين المهملة . قوله ( قال انتهيت اليه ) هو مقول المعرور والصمير يعود على أبَّ ذر وهو الحالف، وقوله ( أو كما حلف ) يشير بذَّلك إلى أنه لم يضبط اللفظ الذي حلف به . وقوله وأعظم، بالنصب على الحال ( وأسمنه ) عطف عليه . وقوله ( جازت ) أى مرت ، و ( ردت ) أى أعيدت . قوله ( لا يؤدى حقها ) فى رواية مسلم من طريق وكيع وأبى معاوية كلاهما عن الاعمش لا يؤدى زكاتها ، وهو أصرح في مقصود الترجمة . وقد تقدم المكلام على بقية المآن في أوائل الزكاة ، واستدل بقوله ويكون له ابل أو بقر ، عى - توا. زكاة البقر والابل في النصاب ، ولا دلالة ميه لأنه قرن معه الغنم وايس نصابها مثل نصاب الابل اتفاقا . ( تنبيه ) : أخرج مسلم فى أول هذا الحديث تصة فيها وهم الاكثرون أموالًا إلَّا من قال مكذا وهكذا، وقد أفرد البخاري هذه القطعة فأخرجها في كتاب الأيمان والنذور بهذا الاسناد ولم يذكر هناك القدر الذي ذكره هنا . قوله ( رواه کمیر ) یعنی ابن عبد الله بن الاشج ، و مراد البخاری بذلك موافقة هذه الروایة لحدیث أبی ذر فی ذکر البقر لأن الحديثين مستويان في جميع ما ورداً فيه ، وقد أخرجه مسلم موصولا من طريق بكير بهذا الاسناد مطولا ٤٤ - باب الزكاة على الأقارب . وقال النبي عليه « له الجر ان : أجر القرابة والصدقة »

الذي رضى الله عنه يقول وكان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نحل ، وكان أحب أمواله إليه مالك رضى الله عنه يقول وكان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نحل ، وكان أحب أمواله إليه يورُحاء ، وكان مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله والله يدخلها و يشرب من ماه فيها طيب . قال أنس : فلما أز لت هذه الآية (ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تُحبُون ) قام أبو طلحة الى رسول الله والله فقال : يا رسول الله ، إن الله تبارك وتعالى يقول (ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تُحبُون ) وإن أحب أموالى إلى بيرُحاء ، وإنها صدقة أنه أرجو برها وذُخر ما عند الله ، فضمها يا رسول الله حيث أراك الله . قال نقال رسول الله والله : غال أبو طلحة : أفمال يا رسول الله وبى عمه » .

تَابِمَهُ رَوحٌ . وقال يحييٰ بنُ يحييٰ وإسماعيلُ عن مالك « را يح ۗ »

[ الحديث ١٤٦١ ــ أطرافه في : ١٢١٨ ، ٢٧٧٧ ، ٢٧٧٧ ، ٢٢٧٦ ، ٤٠٠٤ ، ٥٠٠٠ ، ١١٢٥ ]

قوله (باب الزكاة على الآقارب) قال الزين بن المنير: وجه استدلاله لذلك بأحاديث الباب أن صدقة التطوع على الآقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معا كانت صدقة الواجب كذلك، لكن لا يلزم من جو از صدقة التطوع على من يلزم المرء نفقته أن تكون الصدقة الواجبة كذلك، وقد اعترضه الإسماعيلى بأن الذي في الآحاديث التي ذكرها مطلق الصدقة لا الصدقة الواجبة فلا يتم استدلاله إلا إن أراد الاستدلال على أن الآقارب في الزكاة أحق بها إذ رأى النبي بمالي صرف الصدقة المتطوع بها الى الآقارب أفضل فذلك حينتذ له وجه، وقال ابن

رشيد : قد يؤخذ ما اختاره المصنف من حديث أبي طلحة فيما فهمه من الآية ، وذلك أن النفقة في قوله ﴿ حتى تنفقوا ﴾ أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا ، فعمل بها أبو طلحة فى فرد من أفراده ، فيجوز أن يعمل بها فى بقية مفرداته ، ولا يعارضها قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتِ للفَقْرَاءِ ﴾ الآية لأنها تدل على حصر الصدقة الواجبة في المذكورين . وآما صنيع أبى طلحة فيدل على تقديم ذوى القربى إذا اتصفوا بصفة من صفات أهل الصدقة على غيرهم ، وسيأتى ذكر من يستثنى من الاقارب فى الصدقة الواجبة بعد با بين . قوله ( وقال الذي يُلَيِّقُ له أجران أجر القرابة وأجر الصدقة ) هذا طرف من حديث فيه قصة لامرأة ابن مسعود ، وسيأتى موصولاً بعد ثلاثة أبواب . مْ ذَكُرُ المُصْنَفَ فَى البَّابِ حَدَيْثِينَ : حَدَيْثُ أَنْسَ فَي تَصَدَّقَ أَبِي طَلَّحَةً بِأَرْضَه ، وحديث أبي سعيد في قصة امرأة ابن مسعود وغير ذلك . فأما حديث أنس فسيأتى الـكلام عليه مستوفى فى كتاب الوقف ، وقوله فيه د بيرحاء ، بفتج الموحدة وسكون التحتانية وفتح الراء وبالمهملة والمد ، وجاء في ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن الآثير في النهامة فقال : يروى بفتح الباء وبكسرها وبفتح الراء وضمها وبالمد والقصر فهذه ثمان لغات . وفي دواية حماد بن سابة « بريحاً » بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتانية ، وفي سنن أبي داود « باريحاً » مثله لكن بزيادة ألف ، وقال الباجي : أفصحها بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء مقصور ، وكذا جزم به الصغائى وقال : إنه فيعلى من البراح ، قال : ومن ذكره بكسر الموحدة وظن أنها يتر من آيار المدينة فقد صحف . قوليه ( تابعه روح ) يعنى عن مالك في قوله « رابح ، بالموحدة وسيأتي من طريةه موصولا في البيوع · قوله ( وقال يحيي بن يحيي وإسماعيل عن مالك رائح ) يعني بالتحتانية ، اما رواية يحي فستأتى موصولة في الوكالة وعزاها مغلطاي لتخريج الدارقطني فأ بعد ، وأما رواية اسماعيل وهو ابن أبي أو يس فوصلها المصنف في التفسير ، وقد وهم صاحب والمطالع ﴿ فَقَالَ : رواية يحيي بن يحيي بالموحدة ، وكأنه اشتبه عليه الانداسي بالنيسابوري ، فالذي عناه هو الاندلسي والذي عناه البخاري النيسابوري ، قال الداني في أطرافه . رواه يحيي بن يحيي الاندلسي بالموحدة وتابعه جاعة ، ورواه يحيي بن يحيي النيسا بورى بالمثناة و تا بعه اسماعيل وا بن و هب ، ورواه القعني بالشك اه. ورواية القعني وصلها البخارى في الأشرية بالشك كما قال والرواية الأولى واضحة من الربح أي ذو ربح ، وقيل هو فاعل بمعنى مفعول أي هو مال مربوح فيه ، وأما الثانية فعناها رائح عليه أجره ، قال ابن بطال : والمعنى أن مسافته قريبة وذلك أنفس الأموال ، وقيل معناه يروح بالاجر ويغدو به واكتني بالرواح عن الغدو ، وادعى الاسماعيلي أن من رواها بالتحتانية فقد صحف والله أعلم. وأما حديث أبي سعيد فقد تقدم الـكلام على صدره مستوفى في كتاب الحيض، وبقية ما فيه من قصة امرأة ابن مسعود يأتى الـكلام عليه بعد بابين مستوفى إن شاء الله تعالى . وقوله فيه و فقيل يا رسول الله هـذه زينب، القائل هو بلال كما سيأتى ، وقوله . اثذنوا لها فأذن لها نقالت يا رسول الله ألخ ، لم يبين أبو سعيد بمن سمع ذلك ، فان يكن حاضرًا عند النبي عَلِيْتُهُ حال المراجعة المذكورة فهو من مسنده و إلا فيحتمل أن يكون حمله عن زينب صاحبة القصة ، والله أعلم

٥٤ - إلي اليسَ على المسلم في فَرسهِ صدقة

١٤٦٣ - مَرْشُنُ أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعبةُ حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ دِينار قال: سمتُ سُليانَ بنَ بَسَارٍ عن عِراكِ بنِ

مالك عن أبى هريرةَ رضى اللهُ عنهُ قال: قال النبى و ليس على للسلم في فَرسهِ وغلامهِ صدقة » [ الحديث ١٤٦٣ – طرفه في ١٤٦٤ ] [ الحديث ١٤٦٣ – طرفه في ١٤٦٤ ] [ الحديث ٢٤٦٣ – طرفه في ٢٤٦ – الحسب ليس على المسلم في عبدهِ صدقة

١٤٦٤ - حَرَثُنَا مَدَدُ حَدَّمَنَا يَعِيى بنُ سَعَيْدُ عَن خُتَيَمَ بِنِ عِرَاكِ بَنِ مَالِكِ عَن أَبِهِ عَن أَبِي هُر برةَ رضى اللهُ عنه عن أبيه عن أبي هُر برةَ رضى اللهُ عنه عن النبي عَلِيَكِيْدُ قال « ليسَ على المسلم صدقة في عبدهِ ولا في فرسهِ »

قله (باب ليس على المسلم فى فرسه صدقة) وقال فى الذى يليه (ليس على المسلم فى عبده صدقة) ثم أورد حديث أبى هريرة بلفظ النرجتين بجموعا من طريقين ، لكن فى الاولى بلفظ و غلامه ، بدل عبده ، قال ابن رشيد : أواد بذلك الجنس فى الفرس والعبد لا الفرد الواحد ، إذ لا خلاف فى ذلك فى العبد المتصرف والفرس المعهد للركوب ، ولا خلاف أيضا أنها لا تؤخذ من الرقاب ، وإنما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة . ولعل البخادى أشار الى حديث على مرفوعا وقد عفوت عن الحيل والرقيق فها توا صدقة الرقة ، الحديث أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن ، والحلاف فى ذلك عن أبى حنيفة إذا كانت الحيل ذكرانا وإنانا فظرا الى النسل ، فاذا انفردت فعنه روايتان ، ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج ربع العسر ، واستدل فمنه منا الحديث . وأجيب بحمل النفى فيه على الرقبة لا على القيمة ، واستدل به من قال من أهل الظاهر بعسدم وجوب الزكاة فيها مطلقا ولو كانا للتجارة ، وأجيبوا بأن ذكاة التجارة ثابتة بالإجماع كا نقله ابن المنذو وغيره فيخص به عموم هذا الحديث . والله أعلم

#### ٧٤ - باب السدقة على اليتامي

قوله ( باب الصدقة على اليتامى ) قال الزين بن المنير : عبر بالصدقة دون الزكاة لتردد الحبر بين صدقة الفرض والتطوع ، لكون ذكر اليتيم جاء متوسطا بين المسكين وابن السبيل وهما من مصارف الزكاة . وقال ابن رشيد : لما قال د باب ليس على المسلم فى فرسه صدقة ، علم أنه يريد الواجية إذ لاخلاف فى التطوع ، فلما قال د الصدقة على اليتاى ، أحال على معبود . قوله (حدثنا هشام) هو الدستوائى (عن يحيى) هو ابن أبى كثير ، وسيأتى المكلام على المتن مستوفى فى الرقاق . وقوله فى هذه الطريق (ان بما أخاف) فى دواية الحموى د انى بما أخاف ، ، وقوله (فرأينا أنه ينزل عليه) فى دواية الكشميني و فأرينا ، بتقديم الهمزة ، وقوله (الا آكلة الحضر) فى دواية الكشميني و الحضراء ، بزيادة ألف ، وقوله (أو كا قال النبي الله على من يحيى وسيأتى فى الجهاد من طريق فليح عن هلال بلفظ و فجمله فى سبيل الله واليتاى والمساكين وابن السبيل »

# ٨ ٤ - باسب الزكاة على الزوج والأيتام في الحِجرِ. قالهُ أبو سعيدٍ عن النبِّ عَلَيْكُ

١٤٦٦ - مَرْثُنَ عَرُ بِنُ حَفَّى حَدَّمَنَا أَبِي حَدَّثَمَنَا الْأَعْشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَن عَرِو بِنِ الحَارِثِ زِينَبَ امرأة عِبِدِ اللهِ رَضَى اللهُ عنها . قال فذكرته لإبراهم فَحَدَّثَنَى إبراهيم عن أَبِي عُبيدة عن عرو بنِ الحارثِ عن زينبَ امرأة عبدِ اللهِ بمثلهِ سواء قالت «كنتُ في المسجدِ فرأيتُ النبي وَلِيلِي فقال : تَصَدَّقْنَ ولو مِن حُلِيكنَ . وكانت زينبُ تُنفِقُ على عبدِ اللهِ وأيتام في حِجرِها . فقالت العبدِ اللهِ : سَلْ رسولَ اللهِ وَلَيتَ إِلَى النبي اللهِ وأيتَ اللهِ اللهِ وأيت اللهِ عنه اللهِ وأيت اللهِ عنه اللهِ وأيت على النبي عبد اللهِ عنه الله وأيت على النبي عبد اللهِ عنه الله عنه الله وأيت والله والله وأيت الله وأيت والله وأيت والله وأيت والله والله والله والله وأيت والله والله

١٤٦٧ – مَرْشُ عَبَانُ بنَ آبِي شيبةَ حدَّثَنَا عبدةُ عن هِشامٍ عن أَبيهِ عن زينبَ بنتِ أمَّ سلمة عن امسلمة قالت: قلتُ يا رسولَ اللهِ ، ألى أجرٌ أن أُنفِقَ على بنى أبي سلمة ؟ إنما هم بَنيٍّ. فقال : انفِقى عليهم ، فلكِ أجرُ ما أنفقَتِ عليهم »

[ الحديث ١٤٦٧ \_ طرفه في : ٩٣٩٥ ]

قوله (باب الزكاة على الزوج والآيتام في الحجر ، قاله أبو سعيد عن النبي يَرَافِي ) يشير الى حديثه السابق موصولا في دباب الزكاة على الآفارب ، وسنذكر ما فيه في هذا الحديث . قال ابن رشيد : أعاد الآيتام في هذه الترجمة لعموم الآولى وخصوص الثانية ، ومحل الحديثين في وجه الاستدلال بهما على العموم لأن الإعطاء أعم من كونه واجبا أو مندوبا . قوله (عن عمرو بن الحارث) هو ابن أبي ضرار بكسر المعجمة الخزاعي ثم المصطلق أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي يَرَافِي له صحبة ، وروى هنا عن صحابية ، فني الاسناد تا بعي عن تا بعي الآعمش عن شقيق ، وصحابي عن صحابي عمرو عن زينب وهي بنت معاوية ـ ويقال بنت عبد الله بن معاوية ـ بن عتاب الثقفية ويقال لها أيضا رائطة ، وقع ذلك في وصحيح ابن حبان ، في نحو هذه القصة ، ويقال ما ثنتان عند الاكثر ومن جزم به ابن سعد ، وقال الدكلاباذي رائطة هي المغروفة بزينب ، وبهذا جزم الطحاوي فقال رائطة هي زينب لا يعلم جزم به ابن سعد ، وقال الدكلاباذي رائطة هي المغروفة بزينب ، وبهذا جزم الطحاوي فقال رائطة هي زينب لا يعلم

أن لعبد الله امرأة في زمن رسول الله ﷺ غيرها ، ووقع عند الترمذي عن هناد عن أبي معاوية عن الاعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن امرأة عبد الله فزاد في الاسناد رجلاً ، والموصوف يكونه ابن أخي زينب هو عمرو بن الحارث نفسه ، وكـأن أباه كان أخا زينب لامها لانها ثقفية وهو خزاعي . ووقع عند الترمذي أيضا من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب ، فجمله عبد الله بن عمرو ، هكذا جزم به المزى وعقد لعبد الله ابن عمرو في ﴿ الاطراف ، توجمة لم يزد فيها على ما في هذا الحديث ، ولم أقف على ذلك في الترمذي بل وقفت على عدة نسخ منه ليس فها إلا عمرو بن الحارث ، وقد حكى ابن القطان الخلاف فيه على أبي معاوية وشعبة ، وخالف الترمذي في ترجيح رواية شعبة في قوله « عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب ، لانفراد أبي معاوية بذلك . قال ابن القطان : لا يضره الانفراد لاته حافظ ، وقد وافقه حفص بن غياث في رواية عنه وقد زاد في الاسناد رجلا ، لكن يلزم من ذلك أن يتوقف في صحة الإسناد لان ابن أخي زينب حينئذ لا يعرف حاله . وقد حكى الترمذي في , العلل المفردات ، أنه سأل البخاري عنه فحـكم على رواية أبى معاوية بالوهم وأن الصواب رواية الجماعة عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب . قلت : ووافقه منصور عن شقيق أخرجه أحمد ، فان كان محفوظاً فلمل أبا واثل حمله عن الآب والابن ، وإلا فالمحفوظ عن عمرو بن الحارث ، وقد أخرجه النسائى من طريق شعبة على الصواب فقال و عمرو بن الحارث ، . قولِه ( قال فذكرته لا براهيم ) القائل هو الأعش ، وإبراهيم هو ابن يزيد النخمي ، وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود ، فني هذه الطريق للأثة من التا بعين ، ورجال الطريقين كلهم كوفيون . قولِه (كنت في المسجد فرأيت الخ) في هذا زيادة على ما في حديث أبي سعيد المتقدم ، وبيان السبب في سؤالما ذلك . ولم أقف على تسمية الايتام الذين كانوا في حجرها . قوله ( فوجدت أمرأة من الانصار ) في رواية الطيالسي المذكورة . فاذا امرأة من الأنصار يقال لها زينب ، وكذا أخرجه النسائل من طربق أبي معاوية عن الأعمش ، وزاد من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال د الطلقت امرأة عبـــد الله يعنى ابن مسمود وامرأة أبى مسعود یعنی عقبة ابن عمرو الانصاری . . قلت : لم یذکر ابن سعد لابی مسعود امرأة أنصاریة سوی هزیلة بنت ثابت بن ثعلبة الخزرجية فلعل لها اسمين ، أو وهم من سماها زينب انتقالًا من اسم امرأة عبد الله الى اسمها . قوله ( وأيتام لى في حجري ) في رواية النسائي المذكورة , على أزواجنا وايتام في حجورنا ، وفي رواية الطيالسي المذكورة أنهم بنو أخبها وبنو أختها . وللنسائى من طريق علقمة . لإحداها فضل مال وفى حجرها بنو أخ لها أيتام ، والأخرى فضلَّ مال وزوج خفيف ذات البد ، وهذا القول كناية عن الفقر . قولِه ( ولها أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة ) أي أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة ، وهذا ظاهره أنها لم تشآفه بالسؤال ولا شافهها بالجواب، وحديث أبي سعيد السابق ببابين يدل على أنها شافهته وشافهها لقولها فيه دياً ني الله إنك أمرت، وقوله فيه , صدق زوجك ، فيحتمل أن يكونا قصتين ، ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال تحمل هذه المراجعة على المجاز ، وإنما كانت على لسان بلال والله أعلم . واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكانها الى زوجها ، وهو قول الشافعي والثوري وصاحي أبى حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد كذا أطلق بعضهم ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث وعبارة الجوزق : ولا لمن تلزمه مؤنته ، فشرحه ابن قدامة بما قيدته قال : والأظهر الجواز مطلقا

إلا للابوين والولد ، وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها , أتجزى عني ، وبه جزم المازري ، وتعقبه عياض بأن قوله . ولو من حليكن ، وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوع ، و به جزم النووى ، وتأولوا قوله . أتجزى عنى ، أي في الوقاية من النار كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود . وما أشار اليه من الصناعة احتج به الطحاوي لقول أبي حنيفة ، فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنهــا كانت امرأة صنعاء اليدين فسكانت تنفق عليه وعلى ولده ، قال : فهذا يدل على أنها صدقة تطوع ، وأما الحلى فانما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة ، وأما من يوجب فلا . وقد روى الثورى عن حماد عن ابراهيم عن علقمة قال : قال ابن مسعود لامرأته في حليها . اذا بلغ ما تتى درهم ففيه الزكاة ، فكيف يحتج على الطحاوى بمأ لا يقول به ، لكن تمسك الطحاوى بقولها في حديث أبي سعيد السابق . وكان عندى حلى لى فأردت أن أتصدق به ، لأن الحلى ولو قيل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تجب في جميعه ، كذا قال وهو متعقب ، لانها وإن لم تجب في عينه فقد تجب فيه بمعنى أنه قدر النصاب الذي وجب علمها إخراجه واحتجوا أيضا بأن ظاهر قوله في حديث أبي سعيد المذكور , زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ، دال على أنها صدقة تطوع ، لان الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره ، وفي هذا الاحتجاج نظر لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم ألمعطى نفقته والآم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه . وقال ابن التيمي : قوله . وولدك ، محمول على أن الاصافة للتربية لا للولادة فككأنه ولده من غيرها . وقال ابن المنير : اعتل من منعها من إعطائها زكانها لزوجها بأنها تعود اليها فى النفقة فكأنها ما خرجت عنها ، وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة اليها واقع فى التعاوع أيضا ، ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم ، فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قالم: تجزى عنك فرضا كأن أو تطوعا . وأما ولدها فليس في الحديث تصريح بأنها تعطى ولدها من ذكاتها ، بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الاجانب ، فالإجزاء يقع بالإعطاء الزوج والوصول الى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها . . الذَّى يظهر لى أنهما قضيتان : إحداهما في سؤالها عن تصدقها يُحلِّها على زوجها وولده ، والآخرى في سؤالها عن النفقة والله أعلم . وفي الحديث الحث على الصدقة على الأقارب ، وهو محمول في الواجبة على من لا يلزم المعطى نفقته منهم ، واختلف في علة المنع فقيل لآن أخذهم لها يصيرهم أغشياء فيسقط بذلك نفقهم عن المعظى ، أو لانهم أغنياء بانفاقه عليهم ، والزكاة لا تَصَرف لغنى . وعن الحسن وطاوس لا يعطى قرابته من الزكاة شيئًا وهويدواية عن مالك . وقال أبن المنذر : أجمعوا على أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة لأن تفقتها وإجبة عليه فتستغنى بها عن الزكاة ، وأما إعطاؤها للزوج فاختلف فبه كما سبق . وفيه الحث على صلة الرحم وجواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها . وفيه عظة النساء ، وترغيب ولى الأمر في أفعال الحبير للرجال والنساء ، والتحدث مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة ، والتخويف من المؤاخذة بالذنوب وما يتوقع بسبها من العذاب . وفيه فتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه ، وطلب الترقى فى تحمل العلم . قال القرطبي : ليس إخبار بلال باسم المرأ تين بعد أن استكتمتاه باذاعة سر ولا كشف أمانة لوجهين: أحدهما أنهما لم تلزماه بذلك وإنما علم أنهما رأتا أن لا ضرورة (١) تحوج الى كتانهما . ثانهما أنه أخبر بذلك جوابا لسؤال النبي علي المكون

<sup>(</sup>١) كذا في الاصلين اللذين بأيدينا ، وفيه إشكال ، ولمل الصواب ، وإنما علم أن لا ضرورة ، والله أعلم

إجابته أوجب من التمسك بما أمرتاه به من الكتمان ، وهذا كله بناء على أنه التزم لها بذلك . ويحتمل أن تكوا سألتاه ، ولا يحب إسعاف كل سائل . قوله (حدثنا عبدة ) هو ابن سليان ، وهشام هو ابن عروة . وفي الاسناد تا بعي عن تا بعي : هشام عن أبيه ، وصحابية عن صحابية : زينب عن أمها . قوله (على بني أبي سلة ) أي ابن هبد الاسد ، وكان زوج أم سلة قبل النبي بالله وتروجها النبي بالله ولها من أبي سلة عمر ومحمد وزينب ودرة ، وليس في حديث أم سلة تصريح بأن الذي كانت تنفقه عليهم من الزكاة ، فسكان القدر المشترك من الحديث حصول الانفاق على الايتام والله أعلم . قوله ( فلك أجر ما أنفقت عليهم ) رواه الآكثر بالاضافة على أن تكون ، ما ، موصولة ، وجوز أبو جعفر الغرناطي نزيل حلب تنوين ، أجر ، على أن تكون ، ما ، ظرفية ، ذكر ذلك لنا عنه الشيخ برهان الدين المحدث محلب

إلى قولِ اللهِ تعالى [ التوبة ٦٠]: ﴿ وَفَ الرقابِ والغارمينَ وَفَ سَبِلِ الله ﴾ و يُدكرُ عِنِ ابنِ عَبْاسِ رضى اللهُ عنها: يُعتِقُ مِن زَكاةٍ مالهِ ويعُطى فى الحجج وقال الحسنُ: إنِ اشترى أَباهُ مِنَ الزَكاةِ جاز ، ويُدعلى فى الجاهدينَ والذى لم يحجج مُ تلا [ التوبة ٦٠]: ﴿ إِنَمَا الصدقاتُ للفقراء ﴾ الآية ، فى أيّها أعطيت أجزأتُ وقال الذي عَلَيْكُ ﴿ إِن خَالداً احتبَسَ أَدْراعَهُ فى سبيل الله »

وُيذَكُّ عَنَ أَبِي لَاسٍ ﴿ حَلَمًا النَّبِي ۚ يَالِكُ عَلَى إِبْلِ الصَّدَّةِ لِلحَّجِّ ﴾

١٤٦٨ - مَرْشُ أَبِو الْمَانِ أَخِبَرَ نَا شُميبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَنادِ عِن الْأَعْرِجِ عِن أَبِي هُرِيرَةَ رضَى اللهُ عَنهُ قال النبيُّ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الصَدَّةِ ، فقيل : مَنعَ ابنُ جَميل وخالهُ بن الوَلِيدِ وعَبَّاسُ بنُ عبد للطَّلب ، فقال النبيُّ وأمن رسولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبد المطَّلبِ فَمُ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ فَعَى عليهِ صَدَّقَ وَمَثْلُوا مِمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

قوله (باب قول الله تمالى وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله ) قال الزبن بن المنير: اقتطع البخارى هذه الآية من التفسير للاحتياج اليها فى بيان مصاديف الزكاة . قوله (ويذكر عن ابن عباس يعتق من زكاة ماله ويعطى فى الحج) وصله أبو عبيد فى «كتاب الاموال » من طريق حسان بن أبى الاشرس عن مجاهد عنه أنه كان لايرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاة ماله فى الحج وان يعتق منه الرقبة أخرجه عن أبى معاوية عن الاعمش عنه ، وأخرج عن أبى بكر بن عياش عن الاعمش عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال « اعتق من زكاة مالك » ، وتابع أبا معاوية عبدة بن سليان رويناه فى « فوائد يحيى بن معين » رواية أبى بكر بن على المروزى عنه عن عبدة عن الاعمش عن ابن أبى الاشرس و لفظه «كان يخ ج زكاته من يقول جهزو منها إلى الحج » وقال الميمونى : قلت لابى عبد الله عن ابن أبى الاشرس و لفظه «كان يخ ج زكاته من يقول جهزو منها إلى الحج » وقال الميمونى : قلت لابى عبد الله

يشترى الرجل من زكاة ماله الرقاب فيمتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال : نعم ، ابن عباس يقول ذلك ولا أعلم شيئًا يدفعه . وقال الخلال : أخبرنا أحمد بن ماشم قال قال أحمد : كنت أرى أن بعثق من الزكاة ، ثم كففت عن ذلك لأنى لم أره يصح . قال حرب : فاحتج عليه محديث ابن عباس ، فقال : هو مضطرب انتهى . و إنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الاعمش كما ترى ، ولهذا لم يحزم به البخاري . وقد اختلف السلف في تفسير أوله تعالى ﴿ وَفَ الرَّفَابِ ﴾ فقيل : المراد شراء الرقبة لتعتق ، وهو رواية ان القاسم عن مالك واختيار أبي عبيد وأبي ثور وقول اسحق واليه مال البخاري وابن المنذر ، وقال أبو عبيد : أعلى ما جاء فيه قول ابن عباس وهو أولى بالاتباع وأحلم بالتأويل . وروى ابن وحب عن مالك أنها في المكاتب وهو قول الشافعي والليث والكوفيين وأكثر أهل العلم ، ورجحه العابري . وفيه قول ثالث أن سهم الرقاب يجعل نصفين : نصف لكل مكاتب يدعى الاسلام ، ونصف يشترى بها رقاب بمن صلى وضام ، أخرجه ابن أبي حاتم وأبو عبيد في الاموال باسناد صحيح عن الزهري أنه كتب ذلك لعمر بن عبد العزيز ، واحتج للأول بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لانه غارم ، وبأن شراء الرقيق ليمتق أولى من إعانة المسكانب لآنه قد يعان ولا يعتق ، ولان المسكانبُ عبد ما بق عليه درهم والزكاة لاتصرف للعبد ، ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة ، ولأن ولاءه يرجع للسيد فيأخذ المال رالولاء بخلاف ذلك فان عتقه يتنجز ويصير ولاؤه للبسلين ، وهذا الاخير على طريقة مالك في ذلك . وقال أحمد واسحق : يرد ولاؤه في شراء الرقاب للعتق أيضا . وعن مالك : الولاء للمعتق تمسكا بالمموم . وقال عبيد الله العندي : يجمل ف بيت المال. وأما سبيل الله فالاكثر على أنه يختص بالغازى غنيا كان أو ففيرا إلا أن أبا حنيفة قال: يختص بالغازى المحتاج . وعن أحمد وإسحق الحج من سبيل الله ، وقد تقدم أثر ابن عباس . وقال ابن عمر , أما ان الحج من سبيل الله ، أخرجه أبو عبيد باسناد صميح عنه . وقال ابن المنذر : إن ثبت حديث أبي لاس ـ يعني الآتي في هذا الباب - قلت بذلك . وتعقب بأنه يحتمل أنهم كانوا فقراء وحملوا عليها خاصة ولم يتملكوها . قوله ( وقال الحسن الح) هذا صحيح عنه أخرج أوله ابن أبي شيبة من طريقه وهو مصير منه إلى القول بالمسألتين معا الاعتاق من الزكاة والصرف منها في الحج، إلا أن تنصيصه على شراء الآب لم يوافقه عليه الباقون لأنه يعتق عليه ولا يصير ولاؤه للسلين فيستعيد المنفعة ويوفر ماكان يخرجه من خالص ماله لدفع عاد استرقاق أبيه . وقوله و في أيها أعطيت جزت، كذا في الاصل بغير همز أي قضت ، وفيه مصير منه إلى أن اللام في قوله و للفقراء ، لبيان المصرف لا للتعليك ، فلو صرف الزكاة في صنف واحد كني . قولِه ( وقال النبي ﷺ إن خالدا الح ) سيأتي موصولاً في هذا الباب . قولِه ( ويذكر عن أبي لاس ) بسين مهملة ، خزاعي اختلف في اسمه فقيل زياد ، وقيل عبد الله بن عنمة بمهملة ونون مفتوحتين ، وقيل غير ذلك . له صحبة وحديثان هذا أحدهما . وقد وصله أحمد وابن خزيمـة والحاكم وغيرهم من طريقه ، والفظ أحمد . على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج ، فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحمل هذه ، فقال : [نما يحمل الله ، الحديث ورجاله ثقات ، إلا أن فيه عنعنة ابن إسحق ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته . قوله ( عن الاعرج) في رواية النسائي من طريق على بن عياش عن شعيب مما حدثه عبد الرحن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يقولِ قال قال عمر فذكره ، صرح بالتحديث في الاسناد وزاد فيه عمر ، والمحفوظ أنه من مسند أبي هريرة وإنما جرى لعمر فيه ذكر فقط . قوله ( أم رسول الله عليه بصدقة ) في رواية مسلم من طريق ورقاء عن أبي

الزناد , بعث رسول الله مِمْ على على الصدقة ، وهو مشعر بأنها صدقة الفرض ، لأن صدقة التطوع لايبعث عليها السعاة . وقال ابن القصار المالكي : الآليق أنها صدقة التطوع لأنه لايظن بهؤلاء الصحابة أنهم منعوا الفرض . وتعقب بأنهم مامنعوه كلهم جحدا ولا عنادا ، أما ابن جميل فقد قبل : إنه كان منافقاً ثم تاب بعد ذلك ،كذا حكاه المهلب ، وجزم القاضى حسين فى تعليقه أن فيه نزلت ﴿ ومنهم من عاهد الله ﴾ الآية انتهى . والمشهور أنها نزلت فى ثعلبة ، وأما خالد فـكان متأولا باجزا. ما حبسه عنَّ الزكاة ، وكذلك العبَّاس لاعتقاده ما سيأتى التصريح به ، ولهذا عذر النبي بَرَاتِينَ خالدا والمباس ولم يعذر ابن جيل . قوله (فقيل منع ابن جيل ) قائل ذلك عمر كما سيأتى في حديث ابن عباس في الـكلام على قصة العباس ، ووقع في روآية ابن أبي الزَّناد عند أبي عبيد , فقال بعض من يلمز ، أى يعيب. وابن جميل لم أقف على اسمه فى كتب الحديث ، لكن وقع فى تعليق القاضى الحسين المروزى الشافعي و تبعه الرويانى أن اسمه عبد الله ، ووقع نى شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن بزيزة ميماه حميدا ، ولم أر ذلك فى كتاب ابن بزيزة . ووفع فى دواية أبن جريج أبو جمهم بن حذيفة بدل ابن جميل ، وهو خطأ لإطباق الجميع على ابن جميل ، وقول الاكثر آنه كان أنْصاريا ، وأما أبر جهم بن حذيفة فهو قرشى فافترقا ، وذكر بعض المتأخرين أن أما عبيد البكرى ذكر في شرح الامثال له أنه أبو جهم بن جميل . قوله ( والعباس ) زاد ابن أبي الزناد عن أبيه عند أبي عبيد وأن يعطوا الصدقة ، قال فخطب رسول الله ﷺ فذب عن أثنين العباس وخالد . قوله (ما ينقم ) بكسر القاف أى ما ينكر أو يكره ، وقوله « فأغناه الله ورسوله ، إنما ذكر رسول الله ﷺ نفسه لآنه كان سبباً لدخوله في الاسلام فأصبح غنيا بعد فقره بما أفاء الله على رسوله وأباح لامته من الغنائم ، وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم لانه إذا لم يكن له عذر الا ما ذكر من أن الله أغذاء فلا عذر له ، وفيه التعريض بكفران البعم و تقريع بسوء الصنيع في مقابلة الاحسان . قوله ( احتبس ) أي حبس . قوله ( وأعتده ) بضم المثناة جمع عتد بفتحتين ، ووقع في رواية مسلم . أعتاده ، وهو جمعه أيضا ، قيل هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح ، وقيل الخيل خاصة ، يقال فرس عتيد أى صلب أو معد للركوب أو سريع الوثوب أقوال ، وقيل إن لبعض رواة البخارى و وأعبده ، بالموحدة جمع عبد حكاه عياض ، والاول هو المشهور . قوله ( فهمى عليه صدقة ومثلها معها )كذا في رواية شعيب ، ولم يقل ورقاء ولا موسى بن عقبة «صدقة، فعلى الرواية الاولى يكون مِنْ اللهِ ألزمه بتضعيف صدقته(١) ليسكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنني للذم عنه، فالمعنى فهى صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف البها مثلها كرما ، ودلَّت رواية مسلم على أنه بِهِ الدِّم باخراج ذلك عنه كفوله ، فهى على ، وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قوله . إن اليم صنو الاب ، تفضيلا له وتشريفا ، ويحتمل أن يكون تحمل عنه بها فيستفاد منه أن الزكاة تتملق بالذمة كما هو أحدد قولى الشافعي ، وجمع بعصهم بين رواية , على ، ورواية , عليه ، بأن الاصل رواية , على ، ورواية د عليه ، مثلها إلا أن فيها زيادة هاه السكت حكاه ابن الجوزى عن ابن ناصر ، وقيل معنى قوله د على ، أى هى عندى قرض لانني استسلفت منه صدقة عامين ، وقد ورد ذلك صريحاً فيها أخرجه الترمذي وغيره من حديث عل وفي ا ناده مقال ، وفي الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبي ﷺ قال . إنا كنا احتجنا فتعجلنا مرب

<sup>(</sup>١) هذا فيه نظر ، وظاهر الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تركها له وتحملها عنه وسمى ذلك صفقة تجوزا وتسامحا فى اللفظ ، ويدل غلى ذلك روأية مسلم فهى • على ومثلها » فتأمل

العباس صدقة ماله سنتين ، وهذا مرسل ، وروى الدارقطني أيضا موصولاً بذكر طلحة فيه وإسناد المرسل أصح ، وفي الدارقطني أيضاً من حديث ابن عباس و أن النبي ﷺ بعث عمر ساعيا ، فأتى العباس فأغلظ له ، فأخبر النبي عَلَيْتُ فَقَالَ : إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العـام ، والعام المقبل ، وفي اسناده ضعف ، وأخرجـه أيضا هو والعابراني من حديث أبي رافع نحو هذا وإسناده ضعيف أبضا ، ومن حديث ابن مسعود , أن الني ما الله عليه تعجل من العباس صدقته سنتين ، وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف ، ولو ثبت لـكان رافعا الاشكال ولرجح به سياق رواية مسلم على بقية الروايات ، وفيه رد لقول من قال : : إن قصة التعجيل إنما وردت في وقت غير الوقت الذي بعث فيه عمر لاخذ الصدقة ، وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق والله أعلم . وقيل : المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين ، فأمر أن يقاص ؟ به من ذلك ، واستبعد ذلك بأنه لوكان وقع لكان ﷺ أعلم عمر بأنه لا يطالب العباس ، و ايس ببعيد . ومعنى « عليه ، على التأويل الأول أي لازمة « له ، و ليس معناه أنه يقبضها لآن الصدقة عليه حرام لكو نه من بني هاشم ، ومنهم من حمل رواية الباب على ظاهرها فقال :كان ذلك قبل تحريم الصدقة على بني هاشم ، و يؤيده رواية موسى بن عقبة عن أبي الزناد عند ابن خريمة بلفظ . فهي له ، بدل . عليه ، وقال البيهق : اللام هنا بمهني على انتنفق الروايات ، وهذا أولى لأن الخرج واحد، واليـه مال ابن حبان. وقيل: ممناها فهي له أي القـدر الذي كان يراد منه أن يخرجه لانني الثزمت عنه باخراجه ، وقيل إنه أخرها عنه ذلك العام إلى عام قابل فيكون عليه صدقة عامين قاله أبو عبيد ، وقيل إنه كان استدان حين فادى عقيلا وغيره فصار من جملة الغارمين فساغ له أخذ الزكاة بهذا الاعتبار . وأبعد الاقوالكلها قول من قال : كمان هذا في الوقت الذي كمان فيه التأديب بالمال ، فأ ازم العباس بامتناعه مر أداء الزكاة بأن يؤدي ضعف ماوجب عليه لعظمة قدره وجلالته كا في قوله تعالى في نساء النبي ﷺ ﴿ يَضَاعِفُ لَمَا الْمَدَابِ صَعَفَينَ ﴾ الآية ، وقد تقدم بعضه في أول الـكلام . واستدل بقصة خالد على جواز إخراج مال الزكراة في شراء السلاخ وغيره من آلات الحرب والإعانة بها في سبيل الله ، بنا ما على أنه عليه الصلاة والسلام أجاز لخالد أن محاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه كما سبق ، وهي طريقة البخاري . وأجاب الجمهور بأجوبة : أحدما أن المعني أنه بتاليج لم يقبل اخبار من أخبره بمنع خالد حملًا على أنه لم يصرح بالمنع ، وانما نقلوه عنه بناء على مافهموه ، ويكون قوله , نظلمونه ، أى بنسبتكم اياًه إلى المنع وهو لايمنع ، وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله ؟ ثانيها أثمم ظنوا أنها للتجارة فطالبوء بزكاة قيمتها فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لازكاة عليه فيما حبس، وهذا يحتاج لنقل خاص فيكون فيـه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأمــوال المحبِّسة ، ولمن أوجهــا في عروض التجارة . ثالثُها أنه كان نوى باخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله لأن أحد الأصناف سبيل الله وهم المجاهدون ، وهذا يقوله من يجيز إخراج القيم في الزكاة كالحنفية ومن يجزالتعجيل كالشافعية ، وقد تقدم استدلال البخارى به على إخراج العروض في الزكاة . واستدل بقصة خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح ، وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه ، وعلى جواز إخراج العريرض في الزكاة وقد سبق مافيه ، وعلى صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمَّانية . وتعقب ابن دقيق العيد جميع ذلك بأن القصة واقعة عين ، محتملة لما ذكر ولغيره ، فلا ينهض الاستدلال بها على شي مما ذكر ، قال : ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصادا وغدم تصرف، ولا يبعد أن يطلق على ذلك التحبيس فلا يتعين الاستدلال بذلك لما ذكر . وفى الحديث بعث الإمام العال لجباية الزكاة ، وتنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه ، والعتب على من منع الواجب ، وجواز ذكره فى غيبته بذلك ، وتحمل الامام عن بعض رغيته ما يجب عليه ، والاعتذار عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

### ٥٠ - إُسب الاستعفافِ عن المسألة

١٤٦٩ - مَرْشَ عبد ُ اللهِ بنُ يوسف أخبرً نا مالكُ عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد اللَّيقٌ عن أبي سعيد الله من رضى اللهُ عنه « إن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله يَرْكَ فأعطاهم ، ثم سألوهُ فأعطاهم ، ثم سألوهُ فأعطاهم ، ثم سألوهُ فأعطاهم ، ثم سألوهُ فأعطاهم ، حتى نفيد ما عند م فقال : ما يكون عندى من خير فلن أدَّخِرَهُ عند م ومَن يَستمفف يُعفّهُ الله ، ومَن يَستمفف يُعفّهُ الله ، ومَن يَستمفف يُعفّه الله ، ومَن يَستمفن يُعنيه الله ، ومَن يَعصبر في يُصبّر مُ الله ، وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسعَ من الصبر »

[ اَلْحَدَيْث ١٤٦٩ ــ طرفه ق : ٦٤٧٠ ]

مَا اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَبِدُ اللهِ بِنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عَن أَبِي الزنادِ عَنِ الأَعْرِجِ عِن أَبِي هُريرةَ رَضَى اللهُ عَنهُ أَن رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ « والذي نَفسى بيدِه ، لَأَن يأخَذَ أحدُكم حبلَهُ فيحتطِبَ على ظهر مِ خيرُ لهُ من أَنْ يأتَى رَجُلا فيسألهُ ، أعطاهُ أَوْ منعَهُ »

[ الحديث ١٤٧٠ ـ أطرانه ف : ١٤٨٠ ، ٢٠٧٤ ، ٢٣٧٤ ]

١٤٧١ - مَرْشُنَا مُوسَىٰ حَدَّثَمَنَا وُهَيبُ حَدَّثَنَا هُشَامٌ عَن أَبِيهِ عِنِ الزبيرِ بِن العَ المُ مَا مَ عَنهُ عَنِ النبيِّ عَلِيْ اللهِ عَلَى اللهِ مَا مَعُومُ اللهُ عَنهُ عَنِ النبيِّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

[الحديث ١٤٧١ ــ طرفاه في : ٢٠٧٠ ، ٢٢٧٣]

ان حكيم بن حزام رضى الله عبدان أخبر نا عبد الله أخبر نا يونس عن الزّهري عن عُروة بن الزّبير وسعيد بن المسيّب أن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال « سألت رسول الله عليّ فأعطانى ، ثم سألته فأعطانى ، ثم سألته فاعطانى ثم قال : يلم حكيم ، إن هذا المال خضرة كوة ، فن أخذ و بسخاوة نفس بورك له فيه ، ومن أخذ و باشراف نفس لم يبارك له فيه ، كالذى يأكل ولا يشبع . البد المكليا خير من البد السّفلي . قال حكيم : فقلت : يا رسول الله ، ببارك له فيه ، كالذى يأكل ولا يشبع . البد المكليا خير من البد السّفلي . قال حكيم : فقلت : يا رسول الله ، والذى بَعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا . فكان أبو بكر رضى الله عنه يدعو حكيا الى العطاء فيابي أن يقبل منه شيئا ، فقال عر الى المعطاء فيابي أن يقبل منه شيئا ، فقال عر الى أشهد كم يا معشر المسلمين على حكيم أنى أعرض عليه حقه من هذا النيء فيابي أن يأخذه ، فلم يَوْزَأُ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله يتلق حتى تُولِق »

[ الحَدَيث ١٤٧٧ \_ أطرافه في : ٣١٤٣ ، ٣١٤٣ ]

قوله ( باب الاستعفاف عن المسألة ) أي في شيء من غير المصالح الدينية ، وذكر في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث أبي سعيد . قولِه ( ان ناسا من الأنصار ) لم يتعين لي أسماؤهم ، إلا أن النسائي روى من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الحدري عن أبيه ما يدل على أن أبا سعيد راوى هذا الحديث خوطب بشيء من ذلك ولفظه فِن حديثه و سرحتني أمي إلى النبي ﷺ يعني لاسأله من حاجة شديدة ، فأتيته وقمدت ، فاستقبلني فقال : من استغنى أغناه الله ، الحديث وزاد فيه , ومن سأل وله أوقيه فقد ألحف . فقلت : ناقتي خير من أوقية ، فرجمت ولم أسأله ، وعند الطبرانى من حديث حكيم بن حزام أنه بمن خوطب ببعض ذلك ، ولكنه ايس أنصاريا إلا بالمعنى الاعم . قوله (حتى نفد ) بكسر الفاء أى فرغ . قوله ( فأن أدخره عنكم ) أى أحبسه وأخبؤ. وأمنعكم أيا. منفرداً به عنكم ، وفيه ماكان عليه من السخاء و إنفاذ أمر الله ، وفيه إعطاء السائل مرتين ، والاعتذار إلى السائل ، والحض على التعفف . وفيه جواز السؤال للحاجة وان كان الاولى توكه والصد حتى يأنيه رزقه بغير مسألة ، وقوله , ومن يستّعفف ، في دوّاية الكشميهني . يستعف ، . ثانيها حديث أبي هريْرة والزّبير بن العوام بمعناه ، وفي دواية الزّبير زيادة , فيبيمها فيكف الله بها وجهه ، وذلك مراد في حديث أبي هريرة وِحذف لدلالة السياق عليه . وفي رواية أُبي هربرة « يأتى رجلا ، وفي حديث الزبير « يسأل الناس ، والمعنى واحد . وزاد في أول حديث أبي هربرة قوله « والذي نفدي بيد، ففيه القسم على الشيُّ المقطوع بصدقه لنا كيده في نفس السامع ، وفيه الحض على التعفُّف عن المسألة والتنزء عنها ولوامتهن ألمرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك ، ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعط ولما يدخل على المسؤل من الصنيى في ماله إن أعطى كل سأثل ، وأمَّا قوله و خير له ، فليست بمعنى أفعل التفضيل إذ لاخير في السؤال مع القدرة على الاكتساب، والأصح عند الشاهمية أن سؤال من هذا حاله حرام، ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسميته آلدى يعطاء خيرا وهو في المقيقه شر ، والله أعلم . ثالثها حديث حكيم بن حزام . قوله ( ان هذا المال خضرة ) أنت الحبر لان المراد الدنيا . قوله ( خضرة حلوة ) شبه بالرغبة فيه والميل اليه وحرص النفوس عليه بالفاكمة الخضر!. المستلذة ، فإن الاخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس، والحلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة للحامض ، فالاعجاب بهما إذا اجتمعا أشد قولِه ( بسخارة نفس ) أى بغير شره ولا الحاح أى من أخذه بغير سؤال ، وهذا بالنسبة إلى الآخذ ، يحتمل أن يكُون بالنسبة إلى المعطى أى بسخاوة نفس المعطى أى انشراحه بما يعطيه . قول (كالذي يأكل ولا يشبع) أي الذي يسمى جوعه كذا با لانه من علة به وسقم ، فكلما أكل ازداد سقا ولم يحد شبماً . قول (اليد العايرا) تقدم الكلام عايه مستوفى في , باب لاصدقة إلا عن ظهر غني ، . قوله (لا أرزأ) بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الزاى بعدها همزة أى لا أنقص ماله بالطلب منه ، وفي رواية لاسحق وُ قلت فو الله لا تكون يدى بعدك تحت مدَّمن أيدى العرب ، وانما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه لانه خشى أن يقبل من أحد شيئًا فيعتاد الآخذ فتتجاوّز به نفسه الىمالايريده ففعلمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى مالايربيه ، واتما أشهد عليه عمر لانه أراد أن لاينسبه أحد لم يُعرف باطن الامر إلى منع مكيم من حقه . قوله (حتى تو في)ذاد إسحق ابن راهِویه فی مسنده من طریق عمر بن عبدالله بن عروة مرسلا أنه ما أخذ من أبی بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية ديوانا ولا غيره حتى مات لعشر سنين مع إمارة معادية . قال ابن أبي جمرة : في حديث حكيم فوائد ، مثها أنه قد يقع الزهد مع الآ .. ، فإن سخاوة النفس هو زهدها ، تقول سخت بكذا أي جادت وسخت عن كذا أي لم تلتفت اليه . ومنها أن الاخد مع سخاوه النفس يحصل أجر الزهد والبركة في الرزق ، فتبين أن الزهد يحصل خيرى الدنيا والآخرة . وفيه ضرب المثل لما لايعقله السامع من الآمثلة ، لآن الغالب من الناس لايعرف البركة إلا في الشيء الكثير فبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلق من خلق الله تعالى ، وضرب لحم المثل بما يعهدون ، فالآكل إنما يأكل ليسبع فاذا أكل ولم يشبع كان عناه في حقه بغير فائدة ، وكذلك المال ليست القائدة في عينه وإنما هي لما يتحصل به من المنافع ، فاذا كثر عند المر بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالمدم . وفيه أنه ينبغي للإمام أن لايبين للطالب ما في مسألته من المفسدة إلا بعد قصاء حاجته لتقع موعظته له الوقع ، لئلا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته . وفيه جواز تكرار السؤال ثلاثا ، وجواز المنع في الرابعة والله أعلم ، وفي الحديث أيضا أن سؤال الأعلى ايس بعار ، وأن رد السائل بعد ثلاث ايس بمكروه ، وأن الإجال في الطلب مقرون بالبركة . وقد زاد اسحق بن راهو به في مسنده من طريق معمر عن الزهري في آخره « فات حين مات وإنه لمن أكثر قريش مالا » . وفيه أيضنا سبب ذلك وهو « ان الذي يتنقل أعطى حكيم بن حزام دون ما أعطى أصحابه فقال حكيم : يا رسول الله ماكنت أظن أن تقصر وهو « ان الذي يتنقل أعطى حكيم بن حزام دون ما أعطى أصحابه فقال حكيم : يا رسول الله ماكنت أظن أن تقصر وهو و ان الذي يتنقل الناس ، فزاده ، ثم استزاده حتى رضى ، فذكر نحو الحديث

١٥ - باسب من أعطاهُ اللهُ شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
 (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) [١٩ الذريات]

الله عن الله عنهما قال : سمعت عمر يقول «كان رسولُ الله عَلَيْقُ بُعطيني العطاء فأقول : أعطه من هو أفقرُ إليه من الله عنهما قال : سمعت عمر يقول «كان رسولُ الله علي بُعطيني العطاء فأقول : أعطه من هو أفقرُ إليه من ، فقال : خُذَهُ ، وما لا فلا تُمتيمهُ نفسك ، منى ، فقال : خُذَهُ ، وما لا فلا تُمتيمهُ نفسك ، والمديث ١٤٧٣ ـ طرفاه ني ١٦٣٠ ، ٢١٦٤ ]

قله (باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس. وفى أموالهم حق للسائل والمحروم) فى رواية المستملي تقديم الآية ، وسقطت الذكر ، ومطابقتها لحديث الباب من جهة دلالتها على مدح من يعطى السائل وغير السائل ، وإذا كان المعطى بمدوحا فعطيته مقبولة وآخذها غير ملوم. وقد اختلف أهل العلم بالتفسير فى المراد بالمحروم: فروى الطبرى من طريق ابن شهاب أنه المتعفف الذى لايسأل . وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن شهاب أنه بلغه ، فذكر مثله ، وأخرجه الطبرى عن قتادة مثله ، وأخرج فيه أقوالا أخر ، وعلى التفسير المذكور تنطبق الترجمة . والاشراف بالمجمة التعرض للشيء والحرص عليه ، من قولهم أشرف على كذا إذا تطاول له ، وقيل الديمان المرتفع شرف لذلك . وتقدير جواب الشرط فليقبل ، أى من أعطاه الله مع انتفاء القيدين المذكورين فليقبل . وإنما حذفه للعلم به ، وأوردها بلفظ العموم وإن كان الحبر ورد فى الاعطاء من بيت المال لأن المسدقة المفقير في معنى العطاء المفنى إذا انتنى الشرطان . قال أبو داود سألت أحمد عن إشراف النفس فقال : بالقلب . وقال يعقوب بن محمد سألت أحمد عنه فقال : هو أن يقول مع نفسه يبعث الى قلان بكذا . وقال الآثرم : يضيق عليه أن يرده إذا كان كذلك . قول ( فأقول أعطه من هو أفقر اليه منى ) زاد فى رواية شعيب عن الوهرى الآئية في الأحكام ، حتى أعطافى مرة مالا فقلت : أعطه من هو أفقر اليه منى ) زاد فى رواية شعيب عن الوهرى الآئية في الأحكام ، حتى أعطافى مرة مالا فقلت : أعطه من هو أفقر اليه منى ، فقال : خذه فتموله و تصدق به ، وذكر

شعيب فيه عن الزهري إسنادا آخر قال : أخبرني السائب بن يريد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدى أحبره أنه قدم على عمر في خلافته فذكر قصة فيها هذا الحديث . والسائب فن فوقه صحابة ، ففيه أربعة من الصحابة في نسق . وقد أخرجه مسلم من رواية عمرو بن الحارث عن الزهري بالاسنادين ، لكن قال فيه ، عن سالم عن أبيه أن رسول الله ﷺ كان يعطى عمر ، فذكره ، جمله من مسند ابن عمر . وأخرجه مسلم أيضا من وجه آخر عن ابن السعدى عن عمر ، لكن قال فيه ابن الساعدى وزاد فيه . ان عطية الني يرافع لعمر بسبب العالة ، ولهذا قال الطحاوى: ليس معنى هذا الحديث في الصدقات ، وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام ، وليست هي من جهةٍ الفقر و لكن من الحقوق ، فلما قال عمر أعطه من هو أفقر اليه منى لم يرض بذلك لآنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر قال : ويؤيده قوله في رواية شميب « خذه فتموله ، فدل ذلك على أنه ليس من الصدقات . وقال الطبرى : اختلفوا فى قوله فخذه بعد إجماعهم على أنه أمر ندب ، فقيل هو ندب لـكل من أعطى عطية أبي قبولها كاثنا من كان ، وهذا هو الراجح يمني بالشرطين المتقدمين . وقيل هو مخصوص بالسلطان ، ويؤيده حديث سمرة في السنن , إلا أن يسأل ذا سلطان، وكان بعضهم يقول : يحرم قبول العطية من السلطان ، وبعضهم يقول يكره ، وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر ، والكراهة محمولة على الورع وهو المشهور من تصرف السلف والله أعلم . والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته ، ومن علم كون ماله حراما فتحرم عطيته ، ومن شك فيسه فالاحتياط رده وهو الورع ، ومن أباحه أخذ بالأصل . قال ابن المنذر : واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود ﴿ سماءون المكذب أكالون السحت ﴾ وقد رهن الشارع درعه عند يهودي مع علمه بذلك ، وكذلك أخذ الجزيَّة منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخر والحنزير والمعاملات الفاسدة . وفي حديث الباب أن للإمام أن يعطى بعض رعيته اذا رأى لذلك وجها وإنكان غيره أحوج اليه منه ، وأن رد عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيما من الرسول ﷺ لقوله تعالى ﴿ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ خُذُوهُ ﴾ الآية

٥٢ - باب من سأل الناسَ تَكَثَّرُا

١٤٧٤ - حَرَثُنَا يَحِيُّ بِنُ مُبَكِيرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبِيدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي جَعَفِرٍ قال سَمَعَتُ حَرَّقَ بِنَ عَبِيدِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِيْدٍ ﴿ مَا يَزَالُ الرَجِلُ يَسَالُ النَاسَ حَثَى اللهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ ﴿ مَا يَزَالُ الرَجِلُ يَسَالُ النَاسَ حَثَى اللَّهِ عَلَيْكَ وَمَ اللَّهِ عَلَيْكَ ﴿ مَا يَزَالُ الرَجِلُ يَسَالُ النَاسَ حَثَى يَالَى يَوْمَ القِيامَةِ لِيسَ فَى وَجَهِهِ مُزْعَةً لِحَمْرِ ﴾ والله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ع

العَامُوا ﴿ وَقَالَ ﴿ إِنَّ الشَّمَسَ تَدَنُو يُومَ القِيَامَةِ حَتَّى يَبِلُغَ الْمَرَقُ نِصِفَ الْأَذُنِ. فبينا هم كذَلكَ استَغاثُوا بَادُمَ ، ثُمَّ بموسىٰ ، ثُمَّ بمحمَّد عَلَيْكُ ﴾ . وزاد عبد ُ الله ِ : حدَّثَنَى الليثُ حدَّثَنَى ابنُ أَبِى جعفر ﴿ فَيَشْفَعُ لَيُقْضَىٰ بَرْدَمَ ، ثُمَّ بموسىٰ ، ثُمَّ بمحمَّد عَلِيْكُ ﴾ . وزاد عبد ُ الله ِ : حدَّثَنَى الليثُ حدَّثَنَى ابنُ أَبِى جعفر ﴿ فَيَشْفَعُ لَيُقْضَىٰ بِهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَقَامًا محودًا يَحَمَدُهُ أَهُلُ الجَمِعِ كُلُّهُم ﴾ .

وقال مه لَّى حدَّ ثَمَا وُهيبُ عنِ النمانِ بنِ راشدِ عن عبدِ اللهِ بنِ مسلم أخى الزُّهريُّ عن حزةَ سمعَ ابنَ عر رضى الله عنعما عنِ النبيِّ وَلِيَّالِيْهِ فَي المسألةِ

[الحديث ١٤٧٠ \_ طرفه ق : ٤٧١٨ ]

قوله ( باب من سأل الناس تكثرًا ) أي فهو مذموم ، قال ابن رشيد : حديث المغيرة في النهي عن كثرة السؤال الذي أورده في الباب الذي يليه أصرح في مقصود الترجمة من حديث الباب ، و إنما آثره عليه لأن من عادته أن يترجم بالآخني ، أو لاحتمال أن يكون المراد بالسؤال في حديث المغيرة النهي عن المسائل المشكلة كالأغلوطات ، أو السؤالُ عما لا يعني ، أو عما لم يقع بما يكره وقوعه ، قال : وأشار مع ذلك الى حديث ليس على شرطه ، وهو ما أخرجه الترمذي من طربق حبشي بن جنادة في أثناء حديث مرفوع وفيه « ومن سأل الناس ليثرى ماله كان خوشا في وجهه يوم القيامة ، فن شاء فليقل ومن شاء فليكثر ، انتهى . وفي صحيح مسلم من طريق أبي ذرعة عن أبي هريرة ما هو مطابق للفظ الترجمة ، فاحتمال كونه أشار اليه أولى ولفظه , من سأل الناس تكثراً فانما يسأل جمرا ، الحديث ، والمعنى أنه يسأل ليجمع الكثير من غير احتياج اليه . قولِه (عن عبيد الله بن أبى جمفر ) في رواية أبي صالح الآثية , حدثنا عبيد الله ، . قوله ( مزعة لحم ) مزعة بضم الميم وحكى كسرها وسكون الواى بعدها مهملة أى قطعة ، وقال ابن التين : ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاى ، والذي أحفظه عن المحدثين الضم ، قال الخطابي : يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطاً لا قدر له ولا جاه ، أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة المقوية في مواضع الجناية من الاعضاء لكونه أذل وجهه بالسؤال ، أو أنه يبعث ووجه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به انتهى • والأول صرف للحديث عن ظاهره ، وقد يؤيده ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث مسعود بن عمرو مرفوعا « لا يزال العبد يسأل وهو غنى حتى يخلق وجهه فلا يكون له عند الله وجه ، وقال ابن أبى جمرة : معناه أنه ايس في وجهه من الحسن شيء ، لأن حسن الوجه هو بما فيه من اللحم . ومال المهلب الى حمله على ظاهره ، والى أن السر فيه أن الشمس تدنو يوم القيامة ، فاذا جا. لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره ، قال : والمراد به من سأل تكثراً وهو غنى لا تحل له الصدقة ، وأما من سأل وهو مضطر فذلك مباح له فلا يعاقب عليه انتهى . وجذا تظهر مناسبة إيراد هذا الطرف من حديث الشفاعة عقب هذا الحديث ، قال ابن المنير في الحاشية : لفظ الحديث دال على ذم تسكثير السؤال ، والترجمة لمن سأل تكثرًا ، والفرق بينهما ظاهر ، لكن لما كان المتوعد عليه على ما تشهد به القواعد هو السائل عرب غنى وأن سؤال ذى الحاجة مباح نز"ل البخارى الجديث على من يسأل ليـكثر ماله . قولِه ( بآدم ثم بموسى ) هذا فيه اختصار ، وسيأتى فى الرقاق فى حديث الشفاعة الطويل ذكر من يقصدونه بين آدم وموسى وبين موسى ومحمد مِتَالِقَةٍ ، وكذا الحكلام على بقية ما في حديث الشفاعة بما يحتاج الى الشرح . قوله ( وزاد عبد الله بن صالح )كذا عند أبي ذر ، وسقط قوله . ابن صالح ، من رواية الاكثر ، ولهذا جزم خلف وأبو نعيم بأنه ابن صالح ، وقد رويناه في « الايمان ، لابن منده من طَريق أبي زرعة الواذي عن يحيي بن بكير وعبد الله بن صالح جميعًا عن الليث ، وساقه بلفظ و عبد الله بن صالح ، وقد رواه موصولًا من طريق عبد الله بن صالح وحده البزار عن محمد بن إسحق الصغاني والطبراني في الأوسط عن مطلب بن شعيب وابن مند. في ,كتاب الايمان ، من طريق يحيي بن عثمان ثلاثتهم عن عبد الله بن صالح فذكره وزاد بعد قوله , استَّفائوا بآدم : فيقول لست بصاحب ذلك ، وتابع عبد الله بن صالح على هذه الزيادة عبد الله بن عبد الحـكم عن الليث أخرجه ابن منـــده أيضاً . قوله ( بحلقة الباب ) أي باب الجنة ، أو هو مجاز عن القرب الى الله تعالى ، والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي اختص بهدوجي إراحة أهل الموقف من أهوال القضاء بينهم والفراغ من حسابهم ، والمراد بأهل الجمع أهل الحشر

لأنه يوم بجمع فيه الناس كلهم ، وسيأتى بقية الكلام على المقام المحمود فى تفسير سورة سبحان ان شاء الله تعالى . قوله (وقال معلى) بضر الميم وفتح المهملة وتشديد اللام المفتوحة ، وهو ابن أسد ، وقد وصله يمقوب بن سفيان فى تاريخه عنه ، ومن طريقه البيق ، وآخر حديثه «مزعة لحم » وفيه قضة لحزة بن عبد الله بن عمر مع أبيه فى ذلك ، ولهذا قيده المصنف بقوله « فى المسألة » أى فى الشق الاول من الحديث دون الزيادة ، وروبناه أيضا فى «معجم أبى سعيد بن الاعرابي ، قال حدثنا حمدان بن على عن معلى بن أسد به ، وفى هذا الحديث أن هذا الوعيد يختص عن أكثر السؤال لا من ندر ذلك منه ، ويؤخذ منه جواز سؤال غير المسلم لآن لفظ « الناس » يعم قاله ابن أبى جمرة ، وحكى عن بعض الصالحين أنه كان اذا احتاج سأل ذميا لئلا يعاقب المسلم بسببه لو رديمه

٢٧٣ - باب قولِ اللهِ تعالى [ ٢٧٣ البقرة ] ﴿ لا يَسْأَلُونَ الناسَ إِلَمَاماً ﴾
 وكم ِ الفِنىٰ ، وقولِ النبيِّ ﴿ إِلَيْهِ ﴿ وَلا يَجِدُ عَنَى مُنْهِ ﴾
 ﴿ للمُقراءِ الذين أُحصِروا في سبيلِ اللهِ \_ إلى قولهِ \_ فانَّ اللهِ به عَلَيم ﴾ [ ٢٧٣ البقرة ]

١٤٧٩ — مَرْشُنَ حَبِّاجُ بنُ منِهالِ حدَّثَنَا شُمبةُ أخبرَ نَى محمدُ بنُ زيادٍ قال سمعتُ أبا هريرةَ رضىَ اللهُ عنهُ هن النبي ﷺ قال « ليسَ المسكينُ الذي تَرَ<sup>مُ</sup>ذُهُ الا كلةُ والأكلةانِ ، ولسكنِ المسكينُ الذي ليس لهُ غنيً ويَشْتَحيى ، أو لا يَسأَلُ الناسَ إلحافا »

[ الحديث ١٤٧٦ ــ طرفاه في : ١٤٧٩ ، ١٩٩٩ ]

١٤٧٧ - عَرَضًا بَعَةُوبُ بنُ إِبراهِ بَمَ حدَّمَنا إِسماعيلُ بنُ عُالِيَّةَ حدَّمَنا خالدُ الحَدَّ الحَدَّ الم عن ابنِ أَشُوعَ عن الشَّعبَّ حدَّمَنَى كاتبُ المُفيرةِ بنِ شعبة قال ﴿ كَتَبَ مُعَاوِيةُ الى المُفيرةِ بنِ شعبة أَن اكتبُ إِلىَّ بشيء سمعتهُ منَ النبي عَلَيْ يقول : إنَّ اللهُ كرِهَ لـ بَح ثلاثاً : قِيلَ وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة الشُّؤال »

١٤٧٨ - مَرْشُ عَدُ بِنُ عُرَبِ الزُّهُرَىُ حَدَّمَنا يعقوبُ بِنُ إِراهِيمَ عِن أَبِيهِ عِن صَالِحُ بِنِ كَيسَانَ عِن ابِنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فَى عَامِرُ بِنُ سعلِهِ عَن أَبِيهِ قَالَ ﴿ أَعْلَىٰ رَسُولُ اللهِ يَرَاهُ عَلَىٰ وَاللَّهِ عَلَيْ وَهُمَا وَأَنا جَالَسْ فِيهِم ، قَالَ فَتُوكَ رَسُولُ اللهِ يَرَاهُ فَلَمْ مَنْهُم رَجُلاً لَم يُعْلِم وهُو أَعْجَبُهُم إلى " وقمتُ إلى رسولِ اللهِ يَرَاهُ فَلْتُ : مَالكَ عَن فَلانِ ، واللهِ إنى لأَراهُ مؤمناً . قال : أو مسلماً . قال فسكتُ قليلاً ، ثم عَلَبَى ما أَعَلَم فيهِ فقلت : يا رسولَ اللهِ مَالكُ عَن فلانٍ ، واللهِ إنى لأَراهُ مؤمنا . قال : أو مسلماً . قال فسكتُ قليلاً ، ثم عَلَبَى ما أَعلَم فيه فقلت : يا رسولَ اللهِ عَلَيْ مَالكُ عَن فلانِ ، واللهِ إنى لأَراهُ مؤمنا . قال : أو مسلماً . قال فسكتُ قليلاً ، ثم عَلَبَى ما أَعلم فيه فقلت : يا رسولَ اللهِ عَلَيْ مَالكُ عَن فَلانِ ، واللهِ إنى لأَراهُ مؤمنا . قال : أو مسلماً . قال : أو مسلماً . إنى لأَعلَى الرجلَ وغيرُهُ أحبُ عِلْمُ وَمِنهُ أَوْ مُومناً . قال : أو مسلماً . إنى لأَعلَى الرجلَ وغيرُهُ أحبُ عَلَى اللهُ عَن إسماعيلَ بن عمد أنه قال : سمتُ أبى منه خَشيةً أن يُحَلِّ في النارِ على وجهه » . وعن أبيه عن صالح عن إسماعيلَ بن عمدٍ أنه قال : سمتُ أبى منه خَشيةً أن يُحَلِّ في النارِ على وجهه » . وعن أبيه عن صالح عن إسماعيلَ بن عمدٍ أنه قال : سمتُ أبى

ُعِدِّتُ بَهِذَا فَقَالَ فَى حَدَيْثِهِ ﴿ فَضَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ بِيدِهِ فَجْمَعَ مِينَ عُنقَى وَكَتَفَى ثُمَ قَالَ : أَقَبَلَ أَى سَعَدُ ، إنى لأُ عطى الرجلَ ﴾ . قال أبو عبدِ اللهِ ﴿ فَسَكُبْكِبُوا ﴾ : قلِبُوا . ﴿ مُسَكِبًا ﴾ : أكبًّ الرجلُ إذا كان فعلهُ غيرَ واقع على أحدٍ ، فاذا وقعَ الفعلُ قلتَ : كبَّهُ اللهُ لوَجِهِ ، وكَبَبْتُهُ أَنَا

الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكِيْ قَالَ هَ اللهِ قالَ حدَّ ثنى مالكُ عن أبى الزنادِ عن الأعرجِ عن أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكِيْ قالَ ه ليس المِسكينُ الذي يَطُوفُ على الناسِ تَرُّدُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَتَانِ والنَّرةُ والنَّرتانِ ، اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ الله عَلَيْكِيْ الذي يَعْمَلُ اللهِ عَلَيْهِ ، ولا يُغَطَّنُ به فَيُتَصَدَّقُ عليه ، ولا يقومُ فيسَأْلُ الناسَ »

١٤٨٠ – صَرْتُتُ عُرِ بنُ حَفْسِ بنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحَ عِن أَبِي هُرِيرَةً عنِ النَّيِّ عَلَيْ قَالَ وَ لَأَنْ يَاخُذَ أَحَدُكُم حَبِلَهُ مُ يَعْدُو \_أحسِبُهُ قال إلى الجَبَلِ \_ فَيَحتَطِبَ فيبيعَ فيأ كلَّ ويتصدُّقَ خيزٌ لهُ من أنْ يَسَالَ الناس » . قال أبو عبدِ اللهِ : صالحُ بنُ كيسانَ أَكبرُ منَ الزهريُّ ، وهو قد أدركَ ابنَ همرَ قوله ( باب قول الله عز وجل ﴿ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إَلَحَافًا ﴾ وكم الغني؟ وقول النبي يَرَائِقُ ﴿ لا يجد غنى يغنيه ، لقول الله عز وجل ﴿ لَلْفَقُرَاءُ الَّذِينَ أَحْصَرُوا ﴾ الآية ﴾ هذه اللام التي في قوله ، لقول ُ الله ، لام التمليل لانه أورد الآية تفسيرا لقوله في الترجمة . وكم الغني ، وكمأنه يقول : وقول النبي ﷺ . ولا يجد غنى يغنيه ، مبين لقدر الغنى لآن الله تعالى جمل الصدقة للفقراء الموصوفين بهذه الصفة ، أي من كَان كَذَلَكُ فليس بغني ومن كان بخلافها فهو غني ، **لحاصله أن شرط السؤال** عدم وجدان الغني لوصف الله الفقراء بقوله ﴿ لا يستطيعون ضربا في الأرض ﴾ إذ من استطاع ضربًا فيها فهو وأجد لنوع من الغني ، والمراد بالذين أحصروا الذين حصرهم الجهاد أي منعهم الأشتغال به من الضرب في الأرض \_ أي التجارة \_ لاشتغالم به عن التكسب ، قال ابن علية : كل محيط يحصر بفتح أوله وضم الصاد ، والاعذار الما نعة تحصر بضم المثناة وكسر الصاد أى تجعل المرء كالمحاط به ، وللفقراء يتعلق بمحذوف تقديره الانفاق المقدم ذكره لهؤلاء انتهى . وأما قول المصنف في النرجمة , وكم الغني ، فلم يذكر فيه حديثًا صريحًا فيحتمل أنه أشار الى أنه لم يرد فيه شيٌّ على شرطه ، وبحتمل أن يستفاد المراد من قوله في حديث أبي هريرة ﴿ الذي لا يجد غنى يغنيه ، فإن معناه لا يجد شيئًا يقع موقعًا من حاجته ، فن وجد ذلك كان غنيا . وقد ورد فيه ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعاً و من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهــه خموش . قيل: يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال: خمسون درهما أو قيمتها من النهب، وفي اسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف وقد تكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث ، وحدث به سفيان الثورى عن حكيم فقيل له : إن شعبة لا محدث عنه ، قال : لقد حدثني به زبيد أبو عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد يمني شيخ حكم أخرجه الترمذي أيضا ، و نص أحمد في ﴿ عَلَلُ الْحَلَالُ ، وغيرِهَا عَلَى أَنْ رَوَايَةً رَبِيدٌ مُوقُوفَةً ، وقد تقدم حَدَيث أَبَّى سعيد قريبًا مر. عند النسائى فى « باب الاستعفاف ، وفيه « من سأل وله أوقية فقد ألحف ، وقد أخرجه ابن حبان فى صحيحه بلفظ « فهو ملحف ، وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي بلفظ , فهو الملحف ، وعن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد له صحبة في أثناء حديث مرفوع قال فيه « من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا ،

أخرجه أبو داود ، وعن شهل بن الحنظلية قال قال رسول الله ﷺ , من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من الدار . فقالوا : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال قدر ما يغديه ويعشيه ، أخرجه أبو داود أيضا وصححه ابن حبان ، قال الترمذي في حديث ابن مسعود : 'والعمل على هذا عند بعض أصحابنا كالثوري وابن المبارك وأحمد وإسحق . قال : ووسع آوم في ذلك فقالوا : اذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة ، وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم انتهى وقال الشافعي : قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع الـكسب ولا يغنيه الالف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله . وفي المسألة مذاهب أخرى : أحدها قول أبي حنيفة : إن الغني من ملك نصابا فيحرم عَلَيهِ أَخَذَ الزَكَاةَ ، واحتج بحديث ابن عباس في بعث معاذ الى البين و تول النبي بَتِلْقِيمُ له , تؤخِّذُ من أغنيا ثهم فترد على فقرائهم ، فوصف من تؤخذ الزكاة منه بالغنى وقد قال « لا تحل الصدَّلة لغنى » . أا نيما أن حده « من وجد ما يغديه ويعشيه ، على ظاهر حديث سهل بن الحنظلية حكاه الخطابي عن بعضهم ، ومنهم من قال : وجهه من لا يجد غدا. ولا عشاء على دائم الأوقات . ثالثها أن حده أربعون درهما ، وهو قول أبي عبيد بن سلام على ظاهر حديث أبي سعيد، وهو الظاهر من تصرف البخارى لانه أتبع ذلك قوله ﴿ لا يَسْأَلُونَ النَّـاسُ إَلَحَافًا ﴾ وقد تضمن الحديث المذكور أن من سأل وعده هذا القدر نقد سأل إلحافا ، ثم أورد المصنف في الباب أربعة أَحاديث : أولها حديث أبي هريرة في ذكر المسكين أورده من طريقين ، والمسكين مفعيل من السكون قاله القرطبي قال ِفكأنه من قلة المال سكنت حركاته ولذا قال تعالى ﴿ أو مسكينا ذا متربة ﴾ أى لاصق بالنراب . قولِه ﴿ الْأَكُلَّةُ والْاكْلَتَانَ ﴾ بالضم فهما ، ويؤيده ما في رواية الأعرَج الآتية آخر الباب ﴿ اللَّهُمَةُ وَاللَّهُمَّانَ وَالثَّمْرُ وَالنَّر ثانَ ﴾ وزاد فيه ﴿ الذي يطوفُ على الناس ، قال أهل اللغة الأكلة بالضم اللقمة و با الهتح المرة من الغدا. والعشَّاء . قولِه ( ليس له غنى ) زاد فى رواية الأعرج غنى يغنيه ، وهذه صفة زائدة على اليسار المنفى ، أذ لا يلزم من حصول اليسار للس. أن يغنى به محيث لا يحتاج الى شيء آخر ، وكأن المعنى ننى البسار المقيد بأنه يغنيه مع وجود أصل البسار ، وهذا كمقوله تعمالى ﴿ لا يَسَالُونَ النَّاسُ إِلَحَافًا ﴾ . قولِه (ويستحى ) زاد في رواية الأعرج . ولا يفطن به ، وفي رواية الكشمهني . له فيتصدق عليه ، ولا يقوم فيسأل ألباس ، وهو بنصب بتصدق ويسأل ، وموضع الترجمة منه قوله ، ايس له غني ، وقد أورده المصنف في التفسير من طريق أخرى عن أبي هريرة يظهر تعلقها مهذه الترجمة أكبتر من هذه الطريق، ولفظه هناك , إنما المسكين الذي يتعفف ، اقرؤا إن شتتم يعني قوله : لا يسألون الناس ألحافا ، كنذا وقع فيه بزيادة يعنى ، وقد أخرجه مسلم وأحمد من هذا الوجه بدونها ، وكذلك وقع فيه (١) بزيادة ابن أبي حاتم في تفسيره . ثانها حديث المغيرة وابن أشوع بالشين المعجمة وزاد أحمد في رواية الكشميهي ابن الأشوع ، وهو سعيد بن عمرو بنُ الأشوع نسب لجده وكاتب المغيرة هو وراد . قوله ( وإضاعة الأموال ) في رواية الكشميني . المال ، وموضع الترجة منه قوله وكثرة السؤال ، قال ابن التين : فهم منه البخاري سؤال الناس ، ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن المشكلات ، أو عما لا حاجة السائل به ، ولذلك قال علي ، ذرونى ما تركتكم . . قات : وحمله على المعنى الأعم أولى ويستقيم مراد البخارى مع ذلك . وقد مضى بعض شرحه فى كتاب الصلاة ، ويأتى فى كتاب الادب وفى الرقاق مستونى إن شاء الله تعالى . ثالثها حديث سعد بن أبى وقاص أورده باسنادين ، وموضع الترجمة منه قوله في

<sup>(</sup>١)كذا في الاصلين اللذين بأيدينا ، وفي الـكلام نقس وتحريف ، فليتأمل وليحرر

الرواية الثانية , فجمع بين عنتي وكنتني ثم قال : أقبل أي سعد ، وقد تقدم الـكلام عليه مستوَّق في كنتاب الإيمان ، وأنه أمر بالاقبال أو بالقبول ، ووقع عند مسلم . اقبالا أي سعد ، على أنه مصدر أي أتقا بلني قبالا بهذه المعارضة؟ وسياقه يشمر بأنه عليه كره منه الحاحه عليه في المسألة ، ومحتمل أن يكون من جهة أن المشفوع له ترك السؤال فدح. قوله (وعن أبيه عن صالح) هو معطوف على الإسناد الاول ، وكذا أخرجه مسلم عن الحسن الحلواني عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد . قوله (أبو عبد الله) هو المصنف . قوله ( فكبكبوا الح ) تقدمت الإشارة اليه في الإيمان ، وجرى المصنف على عادته في ايراد تفسير اللفظة الغرببة اذا وافق ما في الحديث ما في القرآن . وقوله (غير واقع) أي لازما و (اذا وقع) أي اذا كان متعديا ، والغرض أن هذه البكلمة من النوادر حيث كان الثلاثي متمديا والمزيد فيه لازما عكس القياعدة التصريفية ، فيل ويجوز أن يكون ألف أكب للصيرورة . قوله ( صالح بن كيسان) يعني المذكور في الإسنادين . قوله (أكبر من الزهري) يعني في السن ، ومثل هذا جاء عن أحمد وابن ممين ، وقال على بن المديني : كان أسن من الزهري ، فان مولده سنة خمسين وقيل بعدها ومات سنة ثلاث وعشرين ومائة وقيل سنة أربع ، وأما صالح بن كيسان فمات سنة أربعين ومائة وقيل قبلها . وذكر الحاكم في مقدار عمره سنا (١) تعقبوه عليه . وقوله و أدرك ابن عمر ، يعني أدرك السماع منه ، وأما الزهري فختلف في لقيه له والصحيح أنه لم يلقه وانما يروى عن ابنه سالم عنه ، والحديثان اللذان وقع في رواية معمر عنه أنه سمعهما من ابن عمر ثبت ذكر سالم بينهما في رواية غيره والله أعلم . رابعها حديث أبي هريرة الدال على ذم السؤال ومدح الاكتساب، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في د باب الاستعفاف عن المسألة ، وفي الحديث الأول أن المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة ، وفيه استحباب الحياء في كل الاحوال ، وحسن الارشاد لوضع الصدقة ، وأن يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف دون الإلحاح . وفيه دلالة لمن يقول : إن الفقير أسوأ حالًا من المسكين ، وأن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه ، والفقير الذي لا شيء له كما تقدم توجيه ، ويؤيده قوله تعالى ﴿ أَمَا السَّفِينَةُ فَـكَانَتَ لمُساكين يعملون في البحر ﴾ فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها ، وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث والفقه ، وعكس آخرون فقالوا : المسكين أسوأ حالاً من الفقير ، وقال آخرون : هما سواء ، وهذا قول ابن القاسم وأصحاب مالك ، وقيل الفقير الذي يسأل والمسكين الذي لا يسأل حكاه ابن بطال ، وظاهره أيضا أن المسكين من اتصف بالتمغف وعدم الألحاف في السؤال ، لكن قال أبن بطال : معناه المسكين الكامل وايس المراد نني أصل المسكنة عن الطوَّاف ، بل هي كقوله ، أتدرون من المفلس ، الحديث ، وقوله تعمالي ﴿ ليس البر ﴾ الآية ، وكذا قرره القرطى وغير واحد . والله أعلم

# ٥٤ - باب خرص التمر

الما عدى قال « غَرَ و نا مِعَ النبيِّ بَرُكُ اللهِ عَرْوَةً تَبُوكَ ، فلما جاء وادى القُرى إذا أمرأة في حَدِيقةٍ لها ، فقال النبيُّ عَلَيْكُ الساعديُّ قال « غَرَ و نا مِعَ النبيُّ بَرُكُ عَرْوَةً تَبُوكَ ، فلما جاء وادى القُرى إذا أمرأة في حَدِيقةٍ لها ، فقال النبيُّ عَلَيْكُ الساعديُّ قال ها : أحصى ما يخرُّ جُ منها . فلما أتَينا تَبوكَ المُصابِهِ : اخرُصوا ، وخرَصَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ عشرة أوشقي ، فقال لها : أحصى ما يخرُّ جُ منها . فلما أتَينا تَبوكَ

<sup>(</sup>١) في مخطوطة الرياض و شيئا ،

[ الحديث ١٤٨١ \_ أطرافه في : ١٨٧٧ ، ١٢١٦ ، ١٣٧٩ ، ٢٤٤٤ ]

١٤٨٢ — وقال سُليانُ بنُ بِلالِ حدَّ ثني عمرُ و ﴿ ثُمَّ دارُ بني الجارثِ ثُمَّ بني ساعدةً ﴾

وقال سُليانُ عن سعدِ بن سعيدُ عن عُمارةً بن عَزِيّة عن عبّاسٍ عن أبيهِ عن النبيّ بِرَاكِيّ قال ﴿ أُحُدُ جبلُ 'يحبّنا ونُحبّه ». قال أبو عبد الله ي كل بُستانِ عليهِ حائطٌ فهوَ حَديقةٌ ، وما لم يَكنْ عليهِ حائطٌ لم 'يقَلْ حَديقةٌ

قوله ( باب خرص التمر ) أى مشروعيته ، والحرص بفتح المعجمة وحكى كسرها وبسكون الرا. بعدها مهملة هو حزر ما على النخل من الرطب تمرا ، حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب بما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر فيقول : يخرج من هذا كذا وكذا زبييا وكذا وكذا تمرآ فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم ويخلى بينهم وبين الثمار ، فاذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر انتهى . وقائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيسع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء ، لأن فى منعهم منها تضييقاً لا يخنى . وقال الخطابى : أنكر أسحاب الرأى الحرص ، وقال بمضهم : إنماكان يفعل تخويفًا للمزارعين لئالا يخونوا لا اليلزم به الحسكم لانه تخمين وغرور ، أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقار . وتعقبه الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم ، والخرص عمل به في حياة النبي ﷺ حتى مات ، ثم أبو بكر وعمر فن بعدهم ، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي ، قال : وأما قولهم إنه تخمين وغرور فليس كذلك ، بل هو أجتهاد في معرفة مقدار التمر و إدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير . وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أنت الخرص كان حاصاً بالنبي ﷺ لانه كان يوفق من الصواب ما لا يوفق له غيره ، و تعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء أن تثبت بذلك الخصوصية ولوكان المر. لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه كتسديد الآنبياء لسقط الاتباع ، وترد هذه الحجة أيضا بارسال النبي بالله الخراص في زمانه والله أعلم ، واعتل الطحاوى بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبًا مأخوذًا بدلًا مما لم يسلم له ، وأجيب بأن الفائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الحرص ، قال ابن المئذر : أجمع من يحفظ عنه العسلم أن الخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان . قوله ( عن عمرو بن يحيي ) هو المازني ، ولمسلم من وجه آخر عن وهيب حدثنا عمرو بن يحي . قوله ( عن عباس الساعدي ) هو ابن سهل بن سمد ، ووقع في رواية أبي داود عن سهل بن بكارشيخ البخارى فيه عن العباس الساعدى بعنى ابن سهل بن سعد ، وفي رواية الاسماعيلي من وجه آخرعن وهيب حدثنا عمرو بن يحيى حدثنا عباس بن سهل الساعدى . قولِه ( غزوة تبوك ) سيأنى شرحها فى المغازى . قولِه ( فلما جاء وادى القرى ) هي مدينة قديمة بين المدينة والشام سيأنى ذكرها في البيوع ، وأغرب ابن قرقول فقال: إنها من أعمال المدينة . قوله ( إذا امرأة في حديقة لها ) استدل به على جواز الابتداء بالنكرة لكن بشرط الإفادة ، قال ابن مالك : لا يمتنع الابتداء بالنكرة الحصة على الاطلاق ، بل إذا لم تحصل فائدة ، فلو اقترن بالنكرة المحضة قرينة يتحصل بها الفائدة جاز الابتداء بها نحو الطلقت فاذا سبع في الطريق الخ . ووقع في دواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحى عند مسلم , فاتينا على حديقة امرأة , ولم أقف على اسمها فى شى. من الطرق . قوله ( اخرصوا ) بضم الراء ، زاد سلمّان ﴿ فحرصْنا ، ولم أقف على أسماء من خرص منهم . قوله ( وخرص ) فى رواية سلمان و وخرصها ، . قوله (أحمى ) أي احفظي عدد كيلها ، وفي رواية سلمان وأحصها حتى نرجع اليك إن شا. الله تعالى ، وأصل الإحصاء العدد بالحصى لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة فكانوا يضبطون العدد بالحصى . قوله (ستهب الليلة ) زاد سليمان , عليكم ، . قوله ( فلا يقومن أحد ) في رواية سليمان , فلا يقم فيها أحد منكم ، . قوله ( فليعقله ) أى يشده بالعقال وهو الحبل ، وفي رواية سلمان . فليشد عقاله ، وفي رواية ابن أسحق في المغازي عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عباس بن سهل و ولا يخرجن أحد منه كم الليلة إلا ومعه صاحب له ، . قوله ( فقام رجل فالقته بجبل طى ) فى رواية الكشميهني « بجبلي طي ، وفى رواية الاسماعيلي من طربق عفان عن وهيب « ولم يقم فيها أحد غير رجلين ألقتهما بجبل طي ، وفيه نظر بينته رواية ابن إسحق ولفظه , ففعل النَّاسُ ما أمرهم إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته و خرج آخر في طلب بعير له ، فاما الذي ذهب لحاجته فانه خنق على مذهبه ، وأما الذي ذهب في طلب بعيره فا حتملته الربح حتى طرحته بجبل طي ، فاخبر رسول الله يَرْاتِيُّ فقال : ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له . ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفى ، وأما الآخر فانه وصل الى رسول الله ﷺ حين قدم من تبوك ، والمراد بحبلي طي المسكان الذي كانت القبيلة المذكورة تنزله ، واسم الجبلين المذكورين . أجأ ، بهمزة وجم مفتوحتين بعدهما همزة بوزن قر وقد لا تهمز فيكون بوزن عصا و «سلَّى»، وها مشهوران، ويقال إنهما سمياً بأسم رجل وامرأة من العالمين . ولم أقف على اسم الرجلين المذكورين وأظن ترك ذكرهما وقع عمدا ، فقد وقع في آخر حديث ابن إسحق أن عبد الله بن أبي بكر حدثه أن العباس بن سهل سمى الرجلين و لكنه استكتمني أياما قال : وأبى عبد الله أن يسميهما لنا . قوله ( وأهدى ملك أيلة ) بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام مفتوحة بلدة قديمة بساحل البحر تقدم ذكرها في . باب الجمعة في القرى والمدن ، ، ووقع في رواية سليمان عنـــد مسلم « وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة الى رسول الله عليه بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء ، وفي مغــازى ابن إسحق و ولما اننهى رسول الله ﷺ الى تبوك أتاه يوحنا بن روبة صاحب أيلة فصالح رسول الله عليه وأعطاه الجزية ، وكذا رواه إبراهيم الحربي في الهدايا من حديث على ، فاستفيد من ذلك اسمه واسم أبيه ، فأمل العلماء اسم أمه ، ويوحنا بضم التحتَّانية وفتح المهملة وتشديد النون، وروبة بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة ، واسم البغسلة المذكورة دلدًل هكذا جزم به النووى ، ونقل عن العلماء أنه لأ يعرف له بغلة سواها ، وتعقب بأن الحاكم أخرج في و المستدرك ، عن ابن عباس و ان كسرى أهدى للنبي علي بغلة فركبها بحبل من شعر ثم أردفني خلفه ، الحديث ، م — 11 ج 🍟 + فتح البارى

وهذه غير دلدل . ويقال إن النجاشي أهدى له بغلة ، وان صاحب دومة الجندل أهدى له بغلة ، وأن دلدل إنما أهداها له المقوقس. وذكر السهيل أن التي كانت تخلَّم يُؤمَّ حنين تسمى فضة وكانت شهباء، ووقع عند مسلم في هذه البغلة أن فروة أهداها له . قولِه ( وكتب له ببحرهم ) أى ببلدهم ، أو المراد بأهل بحرهم لانهم كأنوا سكانا بساحل البحر أى أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية ، وفي بعض الروايات . ببحرتهم ، أى بلدتهم ، وقيــل البحرة الأرض . وذَكُر ابن [سحق الكتاب ، وهو بعد البسملة : • هذه أمنـة من الله ومحمد الني رسول الله ليوحنا بن روبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر ، لهم ذمة الله وعمد الني، وساق بقية الكتاب. قوله (كم جاء حديقتك) أى تمر حديقتك ، وفي رواية مسلم . فسأل المرأة عن حديقتها كم بلغ تمرها ، وقوله . عشرة ، بالنصب على نزع الخافض أو على الحال ، وقوله و خرص ، بالنصب أيضا لما بدلاً ولما بيانا ، ويجوز الرفع فيهما وتقديره الحاصل عشرة أوسق وهو خرص رسول الله . قوله ( فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة ) ابن بكار هو سهل شيخ البخارى ، فكأن البخارى شك في هذه اللفظة فقال هذا ، وقد رواه أبو نعيم في و المستخرج ، عن فاروق عن أبي مسلم وغيره عن سهل فذكرها بهذا اللفظ سواء ، وسيأتي الـكلام على بقية الحديث وما يتعلق بالمدينة في فضل المدينة ، وما يتعلق بالانصار في مناقب الانصار ، فانه ساق ذلك هناك أتم بما هنا . وقوله وطابة ، هو من أسماء المدينة كطيبة . قوله ( وقال سليمان بن بلال حدثنى عمرو ) يعنى ابن يحيي بالاسناد المذكور ، وهذه الطريق موصولة فى فضائل الانصار . قول ( وقال سليمان ) هو ابن بلال المذكور ، وسعد بن سعيد هو الانصارى أخو يحيي ابن سعيد ، وعباس هو ابن سهل بن سعد ، وهي موصولة في « فوائد على بن خزيمة ، قال « حدثنا أبو اسماعيّل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان أي ابن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أو يس عن سليمان بن بلال ، فذكر. وأوله و أقبلنا مع رسول الله ﷺ حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق غراب لانها أقربُ الى المدينة وترك الاخرى ، فساق الحديث ولم يذكر أوله ، واستفيَّد منه بيان قوله . انى متعجل الى المدينة ، فن أحب فليتعجل معى ، أى انى سالك الطريق القريبة فن أراد فليأت معى يعنى عن له اقتدار على ذلك دون بقية الجيش. وظهر أن عمارة بن غزية خالف عمرو بن يحيي في إسناد الحديث فقال عمرو وعن عباس عن أبي حيد ، وقال عمارة ، عن عباس عن أبيـه ، فيحتمل أن يسلك طريق الجمع بأن يكون عباس أخذ القدر المذكور وهو . أحد جبل يحبنا ونحبه ، عن أبيه وعن أبي حميد معا ، أو حمل الحديث عنهما معا ، أو كله عن أبي حميد ومعظمه عن أبيه وكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا ، ولذلك كان لا يجمعهما . وقد وقع فى رواية ابن إسمق المذكورة ، عباس بن سهل بن سعد أو عباس عن سهل ، فتردد فيه هل هو مرسل أو رواه عن أبيه فيوافق قول عمارة ، لكن سياق عمرو بن يحيي أتم من سياق غيره ، والله أعلم . وفي هذا الحديث مشروعية الحرض ، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه أول الباب ، وأختلف القائلون به هل هو واجب أو مستحب ، فحكى الصيمرى من الشافعية وجها بوجوبه ، وقال الجهور هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلا أو كان شركاؤه غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير ، واختلف أيضا هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطبا وجافا؟ وبالأول قال شريخ القاضي وبعض أهل الظاهر ، والثانى قول الجمهور ، والى الثالثُ نحا البخارى . وهل يمضى قول الخارص أو يرجع الى ما آل اليه الحال بعــد الجفاف؟ الاول قرل مالك وطائفة ، والثانى قول الشافعي ومن تبعه . وهل يكفي عارض واحد عارف ثقة أو لا بدمر. انين ؟ وهما قولان للثانمي ، والجمهور على الأول . واختلف أيضا هل هو اعتبار أو تضمين ؟ وهما قولان للشافهي أظهرهما الثانى ، وفائدته جواز التصرف في جميع الثمرة ولو أتلف المالك الثمرة بعد الحرص أشخذت منه الزكاة بحساب ما خرص . وفيه أشياء من أعلام النبوة كالإخبار عن الريح وما ذكر في تلك القصة ، وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم ، وأخذ الحذر بما يتوقع الحرف منه وفضل المدينة والانصار ، ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء الاجمال والقهمين ، ومشروعية الهدية والمسكافاة عليها . (تكبيل) : في السنن وصحيح ابن حبان من حديث سهل أبن أبي حشمة مرفوعا و إذا خرصتم فخذوا و دعوا الذك ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ، ، وقال بظاهره الليث وأحمد والتحق وغيرهم ، وقهم منه أبو عبيد في دكتاب الاموال ، أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم اليه فقال : يترك قدر احتياجهم . وقال مالك وسفيان : لا يترك لهم شيء ، وهو المشهور عن الشافهي ، قال ابن العربى : والمتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة ، واقد جربناه فوجدناه كذلك في الاغلب بما يؤكل وطبا . قوله (قال أبو عبيد (۱)) هو القاسم بن سلام الامام المشهور صاحب و الفسريب ، وكلامه هذا في غريب الحديث له ، وقال صاحب و الحديقة أعمى من الرياض كل أرض استدارت ، وقيل كل أرض ذات شجر مثمر و نخل، وقيل كل حفرة تكون في الوادي يحتبس فها الماء ، فإذا لم يكن فيه ماء فهو حديقة ، ويقال الحديقة أعمى من الغدير وقيل كل حفرة تكون في الوادي يحتبس فها الماء ، فإذا لم يكن فيه ماء فهو حديقة ، ويقال الحديقة أعمى من الغدير وقيل كل حفرة تكون في الوادي يحتبس فها الماء ، فإذا لم يكن فيه ماء فهو حديقة ، ويقال الحديقة أعمى من الغدير وقيل كل حفرة تكون في الوادي يحتبس فها الماء ، فإذا لم يكن فيه ماء فهو حديقة ، ويقال الحديقة أعمى من الغدير والمحدينة القطعة من الورع يعني أنه من المشترك

# ولم ير عر بن عبد الديز في العسل شيئاً

الزُّهريِّ اللهِ عن أبيهِ رضى اللهُ عنه عن النبيِّ عَلَيْكَ أنهُ قال « فيها سَقَتِ السهاء والعبونُ أوكان عَثَر بَـا العُشرُ ، وما سُقِقَ بالنَّضح فصفُ العُشر »

وَبَيْنَ فِي هَٰذَا وَوَقَتَ . والزياد مَقبولة ، والمُفسَّرُ يَقضى على المبهم إذا رواه أهلُ الثَّبَ ، كما روى الفضلُ بنُ عَبْاسٍ « انَّ النبيَّ مِنْ النبيِّ مِنْ النبيْلِ وَمُرْكَ قُولُ النبيْلِ مِنْ النبيْلِ وَمُرْكَ مُنْ النبيْلِ وَمُرْكَ مُنْ النبيْلِ وَالْمُولِ النبيْلِ وَمُرْكَ مُنْ النبيْلِ وَمُرْكَ وَالْمُ اللّهُ اللّهِ مِنْ النبيْلُ وَمُولِ النبيْلُ وَمُولُ النبيْلِ وَمُولِ النبيْلِ وَمُولِ النبيْلِ وَمُولِلُ النبيْلُ وَمُولِ النبيْلِ وَمُنْ النبيْلِ وَمُولِ اللّهُ النبيْلُ وَمُولِلُهُ وَمُولِلُهُ النبيْلُ وَمُولِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ النبيْلُ وَمُولِلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قول (باب العشر فيما يستى من ماء السما. والماء الجارى ) قال الزين بن المنير : عدل عن لفظ العيون الواقع في الحبر إلى الماء الجارى ليجريه مجرى التفسير للقصود من ماء العيون وأنه الماء الذي يجرى بنفسه من غير نضح وليبين أن الذي يجرى بنفسه من نهر أو غدير حكمه حكم ما يجرى من العيون انتهى ، وكأنه أشار إلى ما في بعض طرقه ، فعند أبى داود ، فيما سقت السماء والأنهار والعيون ، الحديث . قوله ( ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئاً ) أي ذكاة ، وصله مالك في ، الموطأ ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز

<sup>(</sup> ١ ) كَذَا في نسخة الهارح ، وفي نسخة أخرى ﴿ قال أَبُو عَبِدُ اللَّهُ ، يعني البخاري ، قاله القسطلاني . فتنبه

إلى أبى وهو بمنى أن لا تأخـذ من الحيل ولا من العسل صدقة . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق باسناد صحيبح إلى نافع مولى ابن عمر قال د بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من العسل العشر ، فقال مغيرة بن حكم الصنعاني : ليس فيه شيء ، فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال : صدق ، هوعدل رضا ، ليس فيه شيء . وجاء عن عمر بن عبد المزيز ما يخالفه أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن كـــــّــاب ابراهيم بن ميسره قال : , ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أنه تذاكر هو وعروة بن محمد السعدي فزعم عروة أنه كتتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل ، فزعم عروة أنه كتب اليه : إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه العشر انتهى . وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة ، والأول أثبت ، وكمأن البخـاري أشار إلى تضعيف ما روى . ان في العسل العشر ، وهو ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة قال وكتب رسول الله عليه الله أهل اليمن أن يؤخذ من العسل المشر ، وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو بمهملات وزن محمد قال البخاري في تاريخه : عبد الله متروك ، ولا يصح في ذكاة العسل شيء . قال الترمذي : لا يصح في هدا الباب شيء . قال الشافعي في القديم : حديث أن في العسل العشر ضعيف ، وفي أن لا يؤخذ منه العشر صعيف ، إلا عن عمر بن عبد العزيز انتهى . وروى عبد الرزاق وابن أب سيب س طربق طاوس , أن معاذا لما أتى اليمن قال : لم أؤمر فيهما بشيء ، يعني العسل وأوقاص البقر ، وهذا مسمسح ، وأما ما أخرجه أبو داود والنسائى من طربق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال , جاء هلال أحد بني معان - أي بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة ـ إلى رسول الله عليه بعشور نحل له وكان سأله أن يحمى له واديا فحاه له ، فلما و لى عمر كتب إلى عامله : إن أدى اليك عشور نحله فاحم له سلبه و إلا فلا ، و إسناده صحيح إلى **عمرو(١**) وترجمة عمرو قوبة على المختار لكن حيث لاتعارض ، وقد ورد مايدل على أن هلالا أعطى ذلك تعاوعا ، فعند عبد الرزاق عن صالح بن دينار وأن عمر بن عبد الوزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة إلا إن كان الذي ﷺ أخذها فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سمد قدم على النبي ﷺ بمسل فقال : ماهذا ؟ قال : صَدَقَة فأمر برفَعها ولم يذكر عشوراً ، لكن الإسناد الأول أقوى ، إلا أنه محمُّول على أنه في مقابلة الحميكما يدل عليه كناب عمر بن الخطاب . وقال ابن المنذر : ليس في العسل خبر يثبت ولا إجاع فلا زكاة فيه ، وهو قول الجهور وعن أبى جنيفة وأحمد و إسحق يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج ، وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر فيه ، والعمل على هــذا عند أكثر أهل العلم . وقال بعض أهل العلم : ليس في العسل شيء ، وأشار شيخنا في شرحه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى ، قال ابن المنير : مناسبة أثر عمر في العسل للنرجمة من جهة أن الحديث يدل على أن لا عشر فيه لأنه خص العشر أو نصفه بما يستى ، فأفهم أن ما لا يستى لا يعشر ، زاد ابن رشيد فان قيل المفهوم إنما ينغي العشر أو نصفه لامطلق الزكاة ، فالجواب أن الناس قائلان : مثبت للعشر و ناف للزكاة أصلا فتم المراد ، قال : ووج، إدخاله العسل أيضا للتنبيه على الحلاف فيه وأنه لايرى فيه زكاة وإن كانت النحل تتغذى عما يسق من السماء لـكن المتولد بالمباشرة كالزرع ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن فانه متولد عن الرعى ولا زكاة

<sup>(</sup>١) مراده أن إسناد هذا الحديث الى عمرو بن شعب صحيح ، وأما رواية عمرو عن أبيه عن جده فمختلف فيها بين أهل الحديث ، والصواب أنها حجة ما لم يخالفها ما هو آقوى منها ، كما أشار اليه الثارح ، وقد ذكر ذلك غيره من أهل العلم ، وصرح به العلامة أبن القيم في بعض كتبه . والله أعلم

فيه . (قوله عثريا) بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية ، وحكى عن ابن الاعرابي تشديد المثلثة ورده ثعلب وحكى ابن عديس فى المثلث فيه ضم أوله واسكان ثانيه قال الخطابى : هو الذى يشرب بعروقه من غير ستى ، زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى : و هو المستنقع في بركة و نحوها يصب اليه من ماء المطر في سواق تشق له قال : واشتقافه من العائور وهي الساقية التي يجري فيها آلما. لأن الماشي يعثر فيها . قال ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كـأن بغرس في أرض يكُّون الماء قريبًا من وجهها فيصل اليه عروق الشجر فيستغني عنالستي، وهذا التفسير أولى من إطلاق أي عبيد أن العثرى ما سقته الساء ، لأن سياق الحديث يدل على المغايرة ، وكذا قول من فسر العثرى بأنه الذي لأحمل له لأنه لا زكاة فيه ، قال ابن قدامة : لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرناها خلافا قولِه ( بالنضح ) بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة أي بالسانية ، وهي رواية مسلم والمراد بها الإبل الق يسْتَقُ عَلْمًا ، وَذَكَرَ الْإِبْلِ كَالِمُثَالَ وَإِلَّا فَالْبَقْرِ وَغَيْرِهَا كَذَلَكَ فَى الحَكمَ . قُولُه ( قال ابُو عبد الله : هذا تفسير الاول الح ) هكذا وقع في رواية ابي ذر هذا الـكلام عقب حديث ابن عمر في العثرى ، ووقع في رواية غيره عقب حديث أبي سعيد المذكُّور في الباب الذي بعده ، وهو الذي وقع عند الاسماعيلي أيضا ، وجزم أبو على الصدفي بأن ذكره عقب حديث ابن عمر من قبل بعض نساخ الكتاب انتهى ولم يقف الصفانى على اختلاف الروايات فجزم بأنه وقع هنا في جميعها قال وحقه أن يذكر في الباب الذي يليه ، قلت : ولذكره عقب كل من الحديثين وجه ، لكن تعبيره بالاول يرجح كونه بعد حديث أبي سميد لأنه هو المفسر المذي قبله وهو حديث ابن عمر ، فحديث ابن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط النصاب وفي إيجاب الزكاة في كل ما يستى بمؤنة وبغير مؤنة ، ولـكنه عند الجهور مختص بالمعنى الذى سيق لاجله وهوالتمييز بين ما يجب فيه العشر أو نصف العشر بخلاف حديث أبي سعيد فانه مساق لبيان بجنس المخرج منه وقدره فأخذ به الجمهور عملا بالدليلين كما سيأتى بسط القول فيه بعد إن شاء الله تعالى . وقد جزم الإسماعيلي بأن كلام البخارى وقع عقب حديث أبى سعيد ودل حديث الباب على التفرقة فى القدر المخرج الذي يستى بنضح أو بغير نضح، فان وجدماً يستى بهما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة أرباع العشر اذا تساوى ذلك وهو قول أهل العلم ، قال ابن قدامة لانعلم فيه خلافا ، وإنكان أحدهما أكثركان حكم الافل تبعا للأكثر نص عليه أحمد ، وهو قول الثورى وأبى حنيفة وأحد قولى الشافعي ، والثانى يؤخذ بالقسط ، ويحتمل أن يقال : إن أمكن نصل كل واحد منهما أخذ بحسابه ، وعن ابن القاسم صاحب ما لك العبرة بما تم به الزرع وانتهى ولوكان أقل قاله ابن التين عن حكاية أبي محمد بن أبي زيد عنه والله أعلم . ( تنبيه ) قال النسائى عقب تخريج هذا الحديث : رواه نافع عن ابن عمر عن عمر ، قال وسالم أجل من نافع وقول نافع أولى بالصواب. وقوله بعده (هذا تفسير الأول لانه لم يوقت في الاول ) أي لم يذكر حدا للنصاب ، وقوله (وبين في هذا ) يعني في حديث أبي سعيد . قوله (والزيادة مقبولة ) أي من الحافظ، والشبت بتحريك الموحدة الثبات والحجة. قوله ( والمفسر يقضى على المبهم ) أى الحاص يقضى على العام لأن , فيما سقت ، عام يشمل النصاب ودونه ، و , ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، خاص بقدر النصاب وأجاب بعض الحنفية بأن محل ذلك ما إذا كان البيان وفق المبين لا زَنْدا عليه ولا ناقصا عنه ، أما إذا انتنى شيء من أفراد العام مثلا فيمكن التمسك به كحديث أنى سعيد هذا فائه دل على النصاب فما يقبل التوسيق ، وسكت عما لايقبل التوسيق فيمكن التمسك بعموم قوله فيما سقت السماء العشر أي عا لا يمكن التوسيق فيه عملا بالدليلين ، وأجلب الجمهور

مما روى مرفوعا ولا زكاة فى الخضر اوات، رواه الدارقطنى من طريق على وطلحة ومعاذ مرفوعا وقال الدمنى لا يصح فيه شيء الا مرسل موسى بن طلحة عن الذي يَرَائِلُةٍ وهو دال على أن الزكاة الما هى فيها يكال بما يدخر للاقتيات في حال الاختيار . وهذا قول مالك والشافعي . وعن أحمد يخرج من جميع ذلك ولو كان لا يقتات وهو قول محمد وأني يوسف وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيها دون خسة أوسق بما أخرجت الأرض ، إلا أن أبا حنيفة قال تجب في جميع ما يقصد بزراعته بماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر انهى وحكى عياض عن داود أن كل ما يدخل فيه الكيل براعى فيه النصاب ، ومالا يدخل فيه الكيل في قليله وكثيره الزكاة ، وهو نوع من الجع بين الحديثين المذكورين والله أعلم . وقال ابن العربي أقوى المذاهب وأحوطها المساكين قول أبي حنيفة ، وهو التمسك بالعموم قال : وقد زعم الجويني أن الحديث إنما جاء لنفصل ما نقل بما تمكثر مؤنته ، قال ابن العربي: لامانع أن يكون الحديث يقتضى الوجهين والله أعلم . قوله (كا دوى الح) أي كما أن المشبت مقدم على النافى في حديثي الفضل وبلال ، وحديث الفضل أخرجه أحمد وغيره ، وحديث بلال سيأتى موصولا فى كتاب الحج ان شاء الله تعالى . (تكيل) اختلف في هذا النصاب هل هو تحديد أو تقريب ؟ وبالأول جزم أحمد ، كتاب الحج ان شاء الله تعالى . (تكيل) اختلف في هذا النصاب هل هو تحديد أو تقريب ؟ وبالأول جزم أحمد ، في شرح مسلم أنه تقريب ، واتفقوا على وجوب الزكاة فيا زاد على الحسة أوسق بحسابه ولاوقص فيها في شرح مسلم أنه تقريب ، واتفقوا على وجوب الزكاة فيا زاد على الحسة أوسق بحسابه ولاوقص فيها

### ٥٦ - باب ليسَ فيما دونَ خسةِ أُوسُقِ صدقة

١٤٨٤ – مَرْشُنَ مسدَّدُ حدَّثَنَا يحيي حدَّثَنَا مالكُ قال حدَّثَنَى محمدُ بن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمٰنِ بنِ أبى صمصمةً عن أبيهِ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضيَ اللهُ عنه عن النبيِّ عليِّ قال ﴿ ليسَ فيما أقلُ من خسةٍ أوسُقِ صدقة ۖ ، ولا في أقلَّ من خسةٍ من الإبلِ الذَّودِ صدقة ۖ ، ولا في أقلَّ من خسِ أواتٍ منَ الورقِ صدقة »

قال أبو عبدِ الله : لهذا تفسيرُ الأول ِ إذا قال « ليسَ فيا دونَ خسةِ أُوسُنِي صدقة ٓ » . وبؤخذُ أبداً في العِلم بمـا زادَ أهلُ الثبتِ أو بَينَوا

قوله باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) أورد فيه حديث ابى سعيد وقد تقدم ذكره فى و باب زكماة الورق، وذكر فيه قدر الوسق وقوله هنا و ليس فيما أقل، ما زائدة وأقل فى موضع جر بنى وقد ذكره بعده بلفظ وليس فى أقل

# ٥٧ - باب أخذِ صدقةِ النمرِ عندَ صِرامِ النخلِ وهل يُبرَكُ الصبيُّ فيمَسُّ ثمرَ الصدقة ؟

18۸٥ - وَرَشُ عَرُ بَن مُحَدِ بِنِ الحَسْنِ الأَسْدَىُ حَدَّ نَنَى أَبِي حَدَّنَنَا ابِرَاهِمِ بِنَ طَهُمَانَ عَن مُحَدِ بِنِ زَيَادٍ عِن أَبِي هُرِيرَةً رَضَى اللهُ عَنهُ عَنه قال ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بُؤْتَى بَالْمَرِ عَندَ صِرامِ النّخِلِ ، فَيجَى \* هذا بتمرهِ وهذا مِن مُرهِ ، حتى يصيرَ عند مُ كُوماً مِن مَرٍ ، فِعلَ الحَسنُ والحَسينُ رَضَى اللهُ مُنها يَلْعَبانِ بِذَلْكَ الْمَرِ ، فأخذ

أُحدُها تمرةً فِعلَهُ في فيهِ ، فنظرَ اليه رسولُ اللهِ مَلَالِيَّةِ فَأَخرجَها من فيهِ نقال : أما علمتَ أنَّ آلَ عمد لا يأكلون الصدقة ﴾

[ الحديث ١٤٨٥ ــ طرقاه في : ١٤٩١ - ٣٠٧٢ ]

قاله باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل بترك الصي فيمس تمر الصدقة) الصرام بكسر المهملة الجداد والقطاف وزنا ومعنى (١/ وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين أما الأولى فلها تعلق بقوله تعالى ﴿ و آ تواحقه يوم حصاده ﴾ واختلفوا في المراد بالحق فيها فقال ابن عباس: هي الواجبة ، وأخرجه ابن جرير عن أنس. وقال ابن عمر : هو شيء سوى الوكراة أخرجه ابن مردو به وبه قال عطاء وغيره ، وحديث الباب يشعر بأنه غير الوكماة ، وكأنه المراد بما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر ، ان النبي تتاليم الرب من كل جاء عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين ، وقد تقدم ذكره في ، باب القسمة وتعليق القنو في المسجد ، من كتاب الصلاة . وأما الترجة الثانية فربطها بالترك إشارة منه الى أن الصبا وإن كان ما نعا من توجيه الخطاب إلى الصبي فليس ما نعا من توجيه الخطاب الى الولى بتأديه وتعليم ما نعا من الواو معروف ، وأصله الفطمة العظيمة من الشيء ، والمراد به هنا المسدقة . قوله (كوم) بفتح الدكاف وسكون الواو معروف ، وأصله الفطمة العظيمة من الشيء ، والمراد به هنا ما اجتمع من التمرك العرمة ، ويروى ، كوما ، با انصب أى حتى يصير التمر عنده كوما . قوله ( فأخذ أحدهما) سيأتى المدين من رواية شعبة عن التمرة وسيأتى بهد با ين من رواية شعبة عن التمرة وسيأتى بقية الكلام عليه قريبا ، قال الاسماعيلي قوله وعند صرام النخل ، أى بعد أن يعد أن النخل قد يصرم وهو رطب فيتمر في المربد و لكن ذلك لا يتطاول فحسن أن ينسب الى الصرام كما في قوله تعالى ﴿ و آ تواحقه يوم حصاده ﴾ فإن المراد بعد أن يداس وينق . واقه أعلم

٥٨ - باسب مَن باعَ ثَمَارَهُ أو نخلهُ أو أرضَهُ أو زرعَهُ وقد وَجبَ فيه المُشرُ

أو الصدقة ُ فأدَّى الزكاةَ من غير مِ ، أو باعَ ثَمَارَهُ ولم تَجَبْ فيه الصدقة وقولِ النبيِّ عَلَيْكِيْ « لا تَبيعوا الثمرةَ حتَّى بَبدُوَ صلاحُها » فلم يحظُر البيعَ بعدَ الصلاح على أحدٍ ، وقولِ النبيِّ عَلَيْكِيْ « لا تَبيعوا الثمرةَ حتَّى بَبدُوَ صلاحُها الزكاةُ عَنْ لم تَجَبْ

۱۶۸۶ – مَرْشُ حَجَّاجٌ حَدَّثَمَنا شَعبةُ أُخبرَ نَى عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ سَمتُ ابنَ عمرَ رضَىَ اللهُ عنها « نهىٰ النبئُ عَلِيْقٍ عن بيع الثمرةِ حتَّى بَبُدُوَ صَلاحُها » . وكان إذا سُئلَ عن صلاحِها قال : حتَّى نَذهبَ عاهتهُ » [الحديث ۱۶۸۶ ـ آطرانه في : ۱۲۸۳ ، ۲۱۸۷ ، ۲۲۶۷ )

الما حرات عبد الله عبد ُ الله بنُ يوسف حدَّ نَنَى اللبثُ حدَّ ثَنَى خالدُ بن يزيدَ عن عطاء بنِ أَبَى رَباحٍ عن جابِ بنِ عبدِ اللهُ رضَى اللهُ عنها « نهى النبئُ يَرَاكِهِ عن بيع ِ الثمارِ حتَّى يبدوَ صلاحُها »

[ الحديث ١٤٨٧ - أطرائه في : ١٨٨٧ ، ٢١٩٦ م ٢٢٨١ ]

<sup>(</sup> ١ ) ضبط الجميم في القاموس بالكسر والفتح وقال في الجذاذ بالذال المجمة : إنه مثلث الجميم . فتنبه . والله أعلم

١٤٨٨ - مَرْشُ قَتْمَا تُعَيِيةً عن مالك عن مُحميدٍ عن أنسِ بنِ مالك رضى اللهُ عنسه « ان رسول اللهِ بَاللَّهُ عن اللهُ عن يعرِ الثمارِ حَتَّى تُزْرِهِيَ . قال : حتى تَخَارً »

[ الحديث ١٤٨٨ \_ أطرافه في : ٢١٩٠ ، ٢١٩٧ ، ٢١٩٨ ]

قولِهِ ( باب من باع ثماره أو أرضه أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره ، أو باع تماره ولم تجب فيه الصدقة الخ ) ظاهر سياق هذه الترجمة أن المصنف يرى جواز ببيع الثمرة بعد بدوّ الصلاح ، ولو وجبت فيها الزكاة بالخرص مثلا لعموم قوله , حتى يبدو صلاحها ، وهو أحد قولي العلماء ، والثاني لا يجوز بيمها بعد الخرص لتملق حق المساكين بها ، وهو أحد قولي الشافعي ، وقائل هذا حمل الحديث على الجواز بمدالصلاح وقبل الخرص جمعاً بين الحديثين . وأما قوله . العشر أو الصدقة ، فمن العام بعد الخاص ، وفيه إشارة الى الردعلي من جعل في الثمار العشرمطلة! من غير اعتبار نصاب، ولم يرد أن الصدقة تسقط بالبيع. وأما قوله و فأدى الزكاة من غيره ، فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل امرا جائزاكا تقدم فتعلقت الرَّكاة بذمته فله أن يعطمها من غيره أو يخرج قيمتها على رأى من يجيزه وهواختيار البخارى كما سبق . وأما قوله . ولم يخص من وجبت عليه الزكماة من لم تجمب ، فيتوقف على مقدمة أخرى وهي أن الحق يتعلق بالصلاح ، وظاهر القرآن يقتضي أن وجوب الإيتاء إنما هو يوم الحصاد على رأى من جعلها في الزكراة ، إلا أن يقال إنما تعرضت الآية لبيان زمن الايتاء لا لبيان زمان الوجوب، والظاهر أن المصنف اعتمد في تصحيح هذه المقدمة استعال الخرص عند الصلاح التعلق حتى المساكين، فطواها بتقديمه حكم الخرص فيما سبق أشار إلى ذلك ابن رشيد ، وقال ابن بطال : أراد البخاري الرد على أحد قولى الشافعي بفساد البيع كما تقدم ، وقال ابو حنيفة المشترى بالخيار ويؤخذ المشر منه ويرجع هو على البائع ، وعن مالك العشر على البائع إلا أن يشترطه على المشترى وهو قول الليث ، وعن أحمد الصدقة على البائع مطلقاً وهو قول الثورى والاوزاعي والله أعلم . قوله ( وقول النبي لمالي لا تبيعوا الثمرة) أسنده في الباب بممناه ، وأما هذا اللفظ فمذكور عنده في موضعين من كتاب البيع من حديث ابن عمر ، وسيأتي الكلام هذاك على حديثه وعلى حديث أنس أيضاً . وقوله « وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته ، أى الثمر وفي رواية الكشميهني عاهتها وهو مقول أبن عمر ببنه مسلم في دوايته من طريق محمد بن جمفر عن شعبة و لفظه . فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته ي

٩ - باسب هل يَشترى صدقته ؟ ولا بأسَ أن يشترى صدقة غير م
 لأنَّ النبيَّ بَرِّكِ إِنمَا نهى المتصدِّق خاصةً عن الشراء ولم ينهَ غير م

١٤٨٩ - حَرَّثُ بِحِيْ بِنُ بُكِيرٍ حدَّ ثَمَنَا اللَّيْثُ عِن عَنَى ابْنِ فِهَابٍ عِن سَالُمُ أَنَّ عبدُ اللهِ بَنَ عمرَ رضى اللهُ عنها كان يُحدِّثُ ﴿ انَّ عَرَ بِنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بَفرَسٍ فَى سَبِيلِ اللهِ ، فَوجدَ ، يُباعُ ، فأرادَ أَن يَشْرِيَهُ ، ثُمَّ أَنَىٰ النبي عَلِي فَاستأمرَهُ فقال : لا تَعُد في صدَ فَتِكَ . فبذلك كان ابنُ عمرَ رضى اللهُ عنهما لا يَترُكُ أَن يبتاعَ شيئًا تَصدَّقَ بِهِ إِلاَّ جَعلَهُ صدقة »

[ الحديث ١٤٨٩ ــ أطرافه في : ٢٧٧٥ ، ٢٩٧١ ـ ٢٠٠٢

١٤٩٠ - حَرَثُ عبد اللهِ بنُ يوسفَ أخبر أا مالكُ بنُ أنس عن زيد بنِ أسلمَ عن أبيهِ قال : سمتُ عمر رضي اللهُ عنه يقول « حملتُ على فرس في سبيلِ اللهِ ، فأضاعَهُ الذي كانَ عندَه ، فأردتُ أن أشتريهُ - وظننتُ أنهُ يبيعُه برُخص - فألتُ النبي من النبي من قال : لا تشتر ، ولا تُعُدُ في صدقة في إن أعطاكه مدرهم ، فان العائد في صدقة كالمائد في قيئه ،

[ الحديث ١٤٩٠ \_ أطرافه في : ٢٦٢٣ ، ٢٦٣٦ ، ٢٩٧٠ ، ٣٠٠٣ ]

قوله ( باب مل يشتري الرجل صدقته ) قال الزين بن المنير : أورد الترجمة بالاستفهام لأن تنزيل حديث الباب على سببه يضفف معه تعديم المنبع لاحتمال تخصيصه بالشراء بدون القيمة لقوله ، وظننت آنه يبيعه برخص، وكذا إطلاق الشارع العود عليه بمعنى أنه في معنى رجوع بعضها اليه بغير دوض ، قال : وقصد مهذه الترجمة التنبيه على أن الذي تضمنته الترجمة التي قبالها من جواز بيع الثمرة قبل إخراج الزكاة <sub>ا</sub>ليس من جنس شراء الرجلصدة"، والفرق، بينهما دقيق وقال ابن المذدر ايس لاحد أن يتصدق ثم يشتريها للنهىالثابت ، ويلزم من ذلك فساد البيعالا إن ثبب الاجماع على جو ازه . قول (ولا بأس أن يشترى صدقة غيره) قد استدل له بما ذكر ، ومراده قوله بالله في الحديث و لا تعد ، وقوله و العائد في صدقته ، ولوكان المراد تعميم المنع لقال لاتشتروا الصدقة مثلا ، وسيأتي لذلك مزيد بيان في « باب اذا حولت الصدقة » . ثم أورد المصنف حديث عمر في تصدقه بالفرس واستئذانه في شرائه بعد ذلك من طريقين فسياق الاولى يقتضي أنه من حديث ابن عمروالثانية انه من مسند عمر ، ورجح الدار تطني الاولى ، لكن حيث جاء من طريق سالم وغيره من الرواة عن ابن عمر فهو من مسنده ، وأما رواية أسلم مولى عمر فهي عن عمر نفسه والله أعلم . قوله (تصدق بفرس) أي حمل عليه رجلا في سبيل الله كما في الطريق الثانية والمعني أنه ملـكه له ، ولذلك ساغ له بيمه ومنهم من قال كان عمر قد حبسه ، وانما ساغ للرجل بيمه لأنه حصل فيه هزال عجز لاجله عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك واتنهى الى حالة عدم الانتفاع به ، وأجاز ذلك ابن القاسم ، ويدل على أنه حمل تمليك هوله « ولا تعد في صدةتك ، ولو كان حبسا لملله به ، وقوله فيها « فأضاعه الذي كان عنده ، اي بترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهما ، وقال في الاولى . فوجده يباع ، . قوله (وان اعطاكه بدرهم) هو مبالغة في رخصه وهو الحامل له على شرائه . قوله (ولا تعد) في رواية أحمد من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم و ولا تعودن ، وسمى شراءه برخص عودًا في الصدقة من حيث أن الغرض منها ثواب الآخرة ، فأذا اشتراها برخص فكا نه اختار عرض الدنيا على الآخرة ، مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق فكيف بالمتصدق فيصير راجعاً في ذلك المقدار الذي سومح فيه . ( فائدة) أفاد أبن سعد في الطبقات أن اسم هذا الفرس الورد وانه كان لتميم الداري فأهداه للنبي نَرَائِهِ فأعطاء آممر ، ولم أفف على اسم الرجل الذي حله عليه . قوله (كالمائد في قينه ) استدل به على تحريم ذلك لأن التيء حرام قال القرطي : وهذا هو الظاهر من سياق الحديث ، ويحتمل أن يكون التشبيه التنفير عاصة لكون التيء بما يستقذر وهو قول الأكثر ، ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات . وأما إذا ورئه فلا كرامة . وأبعد من قال ينصدق به . قوله في الطريق الأولى , ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شبئا تصدق به إلا جعله صدمة ،كذا في روايه أبي ذر ، وعلى حرف لاتضبيب ولا أدرى ما وجهه . وبائبات النبي يتم المعني أىكان م - 20 ج ۴ فتح الباري

إذا اتفق له أن يشيري شيئاً مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به ، وكما نه فهم أن الهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أداد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة . وفي الحديث كرامة الرجوع في الصدقة وفضل الحمل في سبيل الله والإعانة على الغزو بكل شيء ، وأن الحمل في سبيل الله تمليك وان للحمول بيعه والانتفاع بشمنه . وسيأتي تكبل الكلام على هذا الحديث في أبواب الهبة ان شاء الله تمالي

# ٦٠ - باسب ما كذكر في الصدفة النبي ويتالين

ا ١٤٩١ - حَرَثُنَا آدَمُ حَدَّ ثَنَا شُعبَةُ حَدَّثَنَا مُحَدُ بِنُ زَيَادٍ قال : سَمَتُ أَبَا هَرِيرَةَ رَضَى اللهُ عنه قال و أخذَ الحِسنُ بنُ على رضى اللهُ عنها تمرةً من تمر الصدقة فجعلَها في فيهِ ، فقال النبي على رضى اللهُ عنها تمرةً من تمر الصدقة ؟؟ ثمَّ قال : أمَا شَهْرَتَ أَنَّا لا فأكلُ الصدقة ؟؟

قولِه (باب ما يذكر من الصدقة للنبي ﷺ وآله) لم يعين الحكم لشهرة الاختلاف فيه . والنظر فيه في ثلاثة مواضع : أولها المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الارجح من أقوال العلماء وسيأتى دليله في أبواب الحنس في آخر الجهاد قال الشافعي أشركهم الني مُرَائِنَةٍ في سهم ذوى القربي ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم ، وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة . وعن أبي حنيفة ومالك بنو هاشم فقط ، وعن أحمد في بني المطلب وو ايتان ، وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان ، فعن أصبخ منهم هم بئوقصي وعن غيره بنوغالب بن فهر . ثانيها كان يحرم على الذي عَلِيْظُ صدقة الفرض وانتجاوع كما نقل فيه غير واحد منهم الحطابي الإجماع لكن حكى غير واحد عن الشاقعي في التَّطُوع قولًا وكذا في رواية عن أحمد والفظه في رواية الميموني « لايحل للني ﷺ وأهل بيته صدقة العطروزكاة الاموال والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وجه الله فأما غير ذلك فلا أليس يقال كل معروف صدقة ، قال ابن قدامة ليس ما قل عنه من ذلك بواضح الدلالة و إنما أراد أن ماليس من صدقة الاموال كالقرض والهدية وفعل الممروف كان غير تحرم . قال الماوردي يحرم عاليه كل ماكان من الأموال متقوما ، وقال غيره لا تحرم عليه الصدقة العامة كمياه الآبار وكالمساجد ، وسيأتى دايل تحريم الصدقة مطلقاً في اللقطة ، واختلف هلكان تحريم الصدقة من خصائصه دون الانبياء أو كلهم سوا. في ذلك . ثالثها مل يلتحق به آله في ذلك أم لا ؟ قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في أن بني ماشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة كذا قال ، وقد نقل الطبرى الجواز أيسنا عن أبي حنيفة وقيل عنه يجوز لهم اذا حرموا سهم ذوى القربي حكاه الطحاري ونقله بعض المالكية عن الابهري منهم ، وهو وجه لبعض الشافعية ، وعن أبي يوسف يحل من بعضهم لبعضلامن غيرهم ، وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة : الجواز المنبع جواز التعلوع دون الفرض عكسه ، وأدلة المنع ظاهرة من حديث الباب ومن غيره والهوله تعالى ﴿ قُلُّ مَا أَسَا لَـكُمُ عليه من أجر ﴾ ولو أحلم لآله لاوشك أن يطمنوا فيه ، والهوله ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ و ثبت عن النبي علي د الصدقة أوساخ الناس ،كارواه مسلم ، ويؤخذ من هذا جواز التعلوع درن الفرض وهوقول أكثرالحنفية والمصحح عند الشافعية والحنابلة ، وأما عكسه فقالوا ان الواجب حق لازم لايلحق بأخذه ذلة مخلاف التطوع ، ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم أن موجب المنح رفع يد الادنى على الأعلى ، فأما الأعلى على مثله فلا ، ولم أر لمن أجاز مطلقا دليلا الا ما تقدم عن أبي حنيفة . قولِه (سمعت أبا هريرة قال أخذ الحسن) في رواية معمر عن محمد بن زياد أنه سمع

أبا هريرة قال وكنا عند رسول الله ﷺ وهو يقسم تمرا من تمر الصدقة والحسن في حجره ، أخرجه أحمد . قوله (لجملها فى فيه) زاد أبو مسلم الكجى من طربق الربيع بز مسلم عن محمد بن زياد . فلم يفطن له النبي سلط حتى قام و لعا به يسيل و فضرب النبي بَرَائِيُّ شدقه ، وفي رواية معمر و فلما فرغ حمله على عاتقه فسال لعابه فرفع رأسه فاذا تمرة في فيه ، قوله(كخ) بفتح الكاف ركسرها وسكون المعجمة مثقلا ومخففًا وبكسر الحاء منونة وغير منونة فيخرج من ذلك ست لغات ، والثانية توكيدللاولى ، وهي كلمة نقال لردع الصبي عند تناوله مايستقذر ، قيل عربية وقيل أعجمية ، وزعم الداودي أنها معربة ، وقد أوردها البخارى في و باب من تـكلم بالفارسية ، . قولِه (ليطرحها) زاد مسلم وارم بها، وفى روآية حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عند أحمد , فنظر اليه فأذا هو يلوك تمرة فحرك خده وقال أاقها يا بنى ألقها يًا بنى ، ويجمع بين هذا وبين قوله ,كنح كنع , باله كلمه أولا بهذا فلما تمادى قال له كنح كنخ إشارة الى استقذار ذلك له ، ويحتمل العكس بأن يكون كلمه أولا بذلك فلما تمادى نزعها من فيه . قوله ( انا لا نأكل الصدقة ) في رواية مسلم د إنا لا تحل لنا الصدقة ، وفي رواية معمر د إن الصدقة لا تحل لآل محمد ، وكَذا عند أحمد والطحاوي من حديث الحسن بن على نفسه قال وكنت مع النبي علي فرعلى جرين من تمر الصدقة فأخذت منه تمرة فألقيتها في في فأخذها بلما بها فقال: إنا آل محمد لاتحل انا الصدَّقة ، وإسناده قوى . وللطبراني والطحاوى من حديث أبي لبلي الانصاري نحوه وفي الحديث دَّفع الصدقات إلى الإمام ، والانتفاع بالمسجد في الأمور العامة ، وجواز إدخال الاطفال المساجد و تأديبهم بمأ ينفعهم ومنعهم بما يضرهم ومن تناول المحرمات وإنكانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك . واستنبط بعضهم منه مذع ولى الصغيرة إذا اعتدَّت من الزينة ، وفيه الإعلام بسبب النهى ويخاطبة من لا يميز القصد إسماع من يميز لأن الجسن إذ ذا له كان طفلاً ، وأما قوله , أما شعرِت، وفي رواية البخاري في الجهاد , أما تعرف ، ولمسلم , أما علمت » فهو شيء يقال عند الآمر الواضح وإن لم يكن المخاطب بذلك عالما أى كيف خنى عليك هذا مع ظهورٌه ، وهو أباخ في الزجر من قوله لا تفعل ، وقد تقدم ذكر بعض أو اتَّدُه قبل بابين

# 71 - باب الصدقة على مَوالى أزواج ِ النبيُّ وَيُلُّقُونُهُ

[لحديث ١٤٩٧ - أطراقه في و ٢٧٧١ م ١٩٥١ - ١٤٩٧

المجال المجال المجال المجال المجالة المجالة المجالة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها أنها أرادت أن تَشتري بَرِيرَة للمتق ، وأراد مَواليها أن يَشتر طوا وَلاءَها ، فَذَكَرَتُ عائشةُ للنبي وَلَيْطَالِيْنَ ، فقال لها الله وَ يَشْتَر عالم الله وَلاء ها ، فَذَكَرَتُ عائشةُ للنبي وَلَيْطَالِيْنَ ، فقال لها الله وَ أَنّى النبي يَرَافِي بلحم ، فقلتُ : هذا ما تُصدّق به على سرِيرَة ، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية " و

قولِه ( باب الصدَّة على موالى أذواج الذي على ) لم يترجم لأذواج الذي على ولا لموالى الذي على لا نه لم يَثْبَت عَمْدُهُ فَيهُ سَيْءٌ ، وقد نقل ابن بطال أنهن \_ أى الأزواج \_ لا يدخلن فى ذلك بانفاق الفقهاء ، وقيه فخلر فقد ذكر ابن قدامة أن الحلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت . إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ، قال وهذا يدل على تحريمها . قلت : واستاده الى عائشة حسن ، وأخرجه ابن أبي شبية أيضا ، وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال . وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي و ابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعاً ﴿ إِنَا لَا تَحْلُ لنا الصدنة ، وان موالى القوم من أنفسهم ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن الماجشون ، وهو الصحيح عند الشافعية . وقال الجهور يجوز لهم لآنهم ليسوا منهم حَقيقة ، ولذلك لم يعوضوا بخمس الخس ، ومنشأ الخلاف قوله « منهم » أو « من أنفسهم » هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أو لا ، وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الاحكام فلا دايل فيه على تحريم الصدنة ، لكنه ورد على سبب الصدقة ، وقد انفقوا على أنه لا يخرج السبب . وان اختلفوا : هل يخص به أو لا ؟ و يمكن أن يستدل لهم بحديث الباب لأنه بدل على جوازها لموالى الازواج ، وقد تقدم أن الأزواج ليسوأ في ذلك من جملة الآل فوالهم أحرى بذلك ، قال آن المنير في الحاشية : إنما أورد البخاري هذه الترجمة ايحقق أن الازواج لا يدخل مواامن في الحلاف ولا يحرم علمن الصدقة قولا واحدا لثلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الازواج في الآل أنه يطرد في مواليهن ، فبين أنه لا يطرد . ثم أورد المصنف في الباب حديثين : أحدما حديث ابن عباس في الانتفاع بجلد الشاة لقوله فيه و أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة ، وسيأتى الكلام عليه مستوفى في الذبائح ان شاء الله تعالى ، ولم أقف على اسم هذه المولاة . ثانيهما حديث عائشة في قصة بريرة وفيه قوله ﷺ في اللحم الذي تصدق به علما « هو لها صدقة و انا هدية ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في العثق إن شاء الله تعالى . (ننبيه) ؛ قال الاسماعيلي : هذه الترجة مستنفى عنها ، فان تسمية المولى لغير فائدة ، وانما هو لسوق الحديث على وجهه فقط . كنذا قال وقد علمت ما فها من الفائدة

## ٦٢ - باب إذا تحوَّلَتِ الصدقةُ

الله على عائشة رضى الله عنها فقال: هل عندكم شي الم الله على عائشة رضى الله عنها فقال: هل عندكم شي الفقال: الله عنها فقال: هل عندكم شي الفقال: الله عنها فقال: إنها قد بَنفَت تحِلُها ، لا ، إلا شيء بَعْثَ بِهِ إلينا نُسَيبةُ من الشاةِ التي بَعْثَ بِها من الصدقةِ . فقال: إنها قد بَنفَت تحِلُها ،

١٤٩٥ – مَرْشُ يمِي بنُ مومى حَدَّثَنَا وكيمُ حدَّثَنَا شعبةُ عن قَتَادةً عِن أَنسِ رَضِيَ اللهُ عنه ﴿ إن النبي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وقال أبو داودَ : أنيأنا شعبةُ عن قَتادةً سمِعَ أنساً عن النبيُّ اللَّهِ

[ الحديث ١٤٩٠ ـ طرفه في : ٢٥٧٧ ]

قوله ( باب اذا تحولت الصدقة ) في رواية أبي ذر و إذا حولت ، يضم أوله ، أي فِقَـد جاز الهاشي تناولها . قوله ( حدثنا خالد ) هو الحذاء والاسناد كله بصريون . قوله ( هل عندكم شي ، إ أي من الطعام . وقوله و نسيبة ، بالنون والمهملة والموحدة مصغر اسم أم عطية . وله (من الشاة التي بعثت) بفتح المثناة أى بعثت بها أنت . وله و بلغت محلما ) أى أنها لما تصرفت فيها بالهدية الصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لوسول اقة يتالج ، بخلاف الصدقة كما سيأتي في الهية ، وهذا تقرير ابن بطال بعد أن ضبط محلها بفتح وهذا نظير قصة بريرة كما سيأتي بسطه في كتاب الهية . ثم أورد المصنف حديث أنس في قصة بريرة مختصرا وقال بعده ، وقال أبو داود أنبأنا شعبة ، فذكر الإسناد دون المآن لتصريح قتادة فيه بالساع ، وأبو داود هو العليالسي ، وقد أخرجه في مسنده كذلك ورأيته في النسخة التي وقفت عليها منه معنعنا ، وقد أخرجه الاسماعيل من طويق معاذ عن شعبة فصرح بساع قتادة من أنس أيضا ، واستنبط البخارى من قصة بريرة وأم عطية أن الهاشمي أن يأخذ ما يملك معاذ عن سمم العالمين إذا على على الزكاة ، وذلك أنه إنما يأخذ على عمله ، قال : فلما حل الهاشمي أن يأخذ ما يملك بعمله لا بالصدقة . واستدل به أيضا على جواز صدقة بالمحدية عاكان صدقة لا بالصدقة كذلك على لم أخذ ما يملك بعمله لا بالصدقة . واستدل به أيضا على جواز صدقة بعمر عن كونها صدقة بتصرف المتصدق عليه فيها كما تقدم تقريره . واقة أعلم بعملة على بعينها خرجت عن كونها صدقة بتصرف المتصدق عليه فيها كما تقدم تقريره . واقة أعلم

# ٦٣ - باسب أخذِ الصدقةِ منَ الأغنياء ، وتُرَدُّ في الفقراء حيثُ كانوا

١٤٩٦ - وَرَشَ عَمَدُ أَخِبرُ نَا عِبدُ اللهِ أَخِبرُ نَا وَكُو يَاهِ بِنُ إِسَحَاقَ عَن يُحِي بِنِ عِبدِ اللهِ بِنَ صَينَ عِن أَبِي مَعْهُمُ اللهِ مَولَىٰ ابنِ عِبْاسِ عن ابنِ عباسِ رضى اللهُ عنها قال « قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ لَمَاذِ بِن جَبَلِ حِبنَ بَهُهُ اللهِ اللهِ عَبْاسِ عن ابنِ عباسِ رضى اللهُ عنه عادمُهم إلى أن بَشهدوا أنْ لا إله إلا اللهُ وأنَّ عمداً رسولُ اللهِ ، فان هم أطاعوا اللهِ ، فان هم أطاعوا اللهِ ، فان هم أطاعوا اللهُ مَذَلِكَ فَاخِبرُهم أنَّ اللهَ قد فَرضَ عليهم خس صلواتٍ في كل يوم وليلةٍ ، فان هم أطاعوا اللهُ مذلك فأخبرُهم أنَّ اللهُ قد فَرضَ عليهم صدقة مَنْ عَليهم عنه عنه فَرَدُدُ على فقرائهم ، فان هم أطاعوا اللهُ مذلك فايالهُ وكرام أموا لِم ، واتَّق دَعوة المغلوم ، فانه ليس بينهُ وبينَ اللهِ حِجابٌ »

قله (باب آخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا) قال الاسماعيلي : ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم ، وقال ابن المنير : اختار البخارى جواز نقل الزكاة من بلد المال لمعوم قوله ، فترد في فقرائهم ، لان الصمير يمود على المسلمين ، فأى فقير منهم ردت فيه الصدقة في أى جهة كان فقد وافق عموم الحديث انتهى . والذي يتبادر الى الذهن من هذا الحديث عدم النقل ، وأن الصمير يمود على المخاطبين في غراؤهم ، لكن رجع ابن دقيق العيد الأول وقال : إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الإشاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لاتعتبر ، فلا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة فلا يختص بهم الحكم وان اختص بم خطاب المواجهة انتهى . وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فاجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصابها ، و نقله ابن المنذر عن الشافى واختاره ، والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل فلو عالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح ، ولم يجزى منذ الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها ، ولا بعد أنه اختيار البخارى

لان قوله حيث كانوا يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق . قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك ، وذكر يا بن إسحق مكى وكذا من فوقه . قوله (عن يحيى) في رواية وكيع عن ذكريا ، حدثني يحيى ، أخرجه مسلم . قوله ( عن أبي معبد ) في رواية اسماعيل بن أمية و عن يحيي أنه سمع أبا معبد يقول سمعت ابن عباس الطرق، إلا ما أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبيكر بب وإسمق بن إبراهيم ثلاثنهم عن وكبع فقال فيه وعن أبن عباس عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله على عذا فهو. من مستد معاذ ، وظاهر سياقي مسلم أن اللفظ مدرج ، لكن لم أو ذلك في غير رواية أبي بكر بن أبي شيبة ، وسائر الروايات أنه من مسند ابن عباس فقد أُخرجه الدُّودَى عن أبي كريب عن وكيع فقال فيه و عن ابن عباس أن رسول الله عليه بعث معاذا ، وكذا هو في مستد إصق بن ابراهيم وهو ابن راهويه قال وحدثنا وكيبع به ، وكذا رواه عن وكيبع أحمد في مسنده أخرجه أبو داود عن أحمد ، وسيأتى فى المظالم عن يحيي بن موسى عن وكيبع كذلك ، وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه عن محمد بن عبد الله المخرى وجعفر بن محمد الثعلبي ، والاسماعيل من طربق أبي خيثمة وموسى بن السدى والدارقطني من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورق و إسحق بن إبراهيم البغوى كلهم عن وكيسع كذلك ، فأن ثبت روّاية أبي بكر فهو من مرسل ابن عباس ، لكن ليس حضور ابن عباس لذلك ببعيد لأنه كان فى أواخر حياة الذي بالله وهو إذ ذاكِ مع أبويه بالمدينة ، وكان بعث معاذ الى اليمن سنة عشر قبل حج النبي ﷺ كما ذكره المصنف في أواخر المغازى ، وقيل كان ذلك في أواخر سنة تسع عند منصرفه بالله من تبوك رواه الواقدي باسناده الى كعب بن مالك ، وأخرجه ا بن سعد فى الطبقات عنه ، ثم حكى ابن سعد أنه كان فى ربيع الآخر سنة عشر ، وقيل بعثه عام الفتح سنة "ممان ، والفقوا على أنه لم يزل على البين الى أن قدم فى عهد أبي بكر ثم توجه الى الشام فات بها ، واختلف هل كان معاذ واليا أو قاضيا ؟ فجزم ابن عبد البر بالثاني والغساني بالاول . قوله ( ستأتي قوما أهل كتاب ) هي كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا تُمكون العناية في مخاطبة الجهال من عبدة الأوثان ، وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم ، وإنما خصهم بالذكر تفضيلا لهم على غيرهم . قوله ( فاذا جشهم ) قيل عبر بلفظ إذا تفاؤلا بحصول الوصول اليهم . قوله ( فادعهم الى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله )كذا للاكثر ، وقد تقدم في أول الزكاة بَلفظ ، وأنى رسول الله ، كذا في رواية ذكريا بن إسحق لم يختلف عليه فيها ، وأما اسماءيل بن أمية فني رواية روح بن القاسم عشه « فاول ما تدعوهم اليه عبادة الله ، فاذا عرفوا الله ، وفي رواية الفصل بن العلاء عنه « الى أن يوحدوا الله ، فاذا عرفوا ذلك، ويجمع بينها بأن المراد بعبادة الله توحيده وبتوحيده الشهادة له بذلك والنبيه بالرسالة ، ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرها إلا بهما فن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة اليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين ، ومن كان موحدا فالطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة ، وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه كمن يقول ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنني ما يلزم من عقائدهم . واستدل به من قال من العلماء إنه لا يشترط التبرى من كل دين يخالف دين الاسلام خلافًا لمن قال إن من كان كافرا بشيِّ وهُر مَرِّمن بغيره لها الله الاسلام إلا بترك اعتقاد مُلكنفن به

والجراب أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه ودعوى بنوة عزير وغيره فيكتنى بذلك ، واستدل به على أنه لا يكنني في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف اليها الشهادة لمحمد بالرسالة وهو قول الجهود ، وقال بعضهم يصير بالأولى مسلما ويطالب بالثانية . وفائدة الحلاف تُظهر بالحسكم بالردة · ( تنبيهان ) : أحدها كان أصل دخول الهودية في اليمن في زمن أسعد أبي كرب وهو تبع الاصغر كما حكاء ابن إسمق في أواثل السيرة النبوية . ثانيهما قال أبن العربي في شرح الترمذي : تبرأت الهود في هذه الازمان من القول بأن العزير ابن الله وهذا لا يمنع كو نه كان موجودا في زمن النبي ﷺ لأن ذلك نول في زمنه والبمود معه بالمدينة وغيرها فلم ينقل عن أحد منهم أنه رد ذلك ولا تعقبه ، والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم لا جميعهم بدليل أن القائل من النصادى إن المسيح ابن الله طائفة منهم لا جميمهم فيجوز أن تسكون تلك الطائفة انقرضت في هذه الازمان كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل وتحول معتقد النصارى في الابن والاب إلى أنه من الأمور المعنوية لا الحسية ، فسبحان مقلب القلوب . قاله ( فان هم أطاعوا لك بذلك ) أي شهدوا وانقادوا ، وفي رواية ابن خزيمة ، فان هم أجابوا لذلك ، وفي رواية الفَصَل بن العلاء كما تقدم . فاذا عرفوا ذلك ، وعدَّى أطاع باللام وإن كان يتعدى بنفسه لتضمنه معنى انقاد ، واستدل به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين وإن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفشه لكن قال حدّ اق المشكلمين : ما عرف الله من شهه يخلقه أو أضاف اليه اليد أو أضاف اليه الولد<sup>(١)</sup> فعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وان سموه به . واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعوا أولا الى الإيمان فقط ، ثم دعوا الى العمل ، ورتب ذلك عليها بالفاء . وأيضا فان قوله « فان هم أطاعواً فاخبرهم ، يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لا يجب عليهم شيٌّ ، وفيه نظر لان مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به ، وأجاب بعضهم عن الاول بأنه استدلال ضعيف . لأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب ، كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب ، وقد قدمت إحداهما على الآخرى في هذا الحديث ورتبت الآخرى علمها بالفاء ، ولا يلزم من هدم الاثيان بالصلاة إسقاط الزكاة . وقيل الحكة في ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يَقَرَّ بالتوحيد ويجحد الصلاة يكفر بذلك فيصير ماله فيثًا فلا تنفعه الزكاة ، وأما قول الخطابي إن ذكر الصدقة أخر عن ذكر الصلاة لأنها إنما تجب على قوم دون قوم وأنها لا تكرر تكرار الصلاة فهو حسن ، وتمامه أن يقال بدأ بالاهم فالاهم ، وذلك من التلطف في الخطاب لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة . قولِه (خمس صلوات) استدل به على أن الوتن ليس بفرض وقد تقدم البحث فيه في موضعه . قوله ( فان هم أطاعوا لك بذلك ) قال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهاين أحدهما أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها عليهم والترامهم لها ، والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل ، وقد يرجح الأول بأن المذكور هو الاخبار بالفريضة فتعود الإشارة بذلك العها ، ويترجح الثانى بأنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا الى الامتثال بالفعل لكني ولم يشترط التلفظ بخلاف الشهادنين، فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب انتهى . والذي يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين ، فن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاء أو بهما فأولى ،

<sup>(</sup>١) لا شك أن من شبه الله مخلفه أو أضاف البه الولد جاهل به سبحانه ولم يقدره حتى قدره ، لانه سبحانه لا شبيه له ولم يتغذ صاحبة ولا ولدا . وأما إضافة البد البه سبحانه همل تقصيل ، فن أضافها البه سبحانه على أنها من جنس أبدى المخلوقين فهو مشبه ضال ، وأما من أضافها البه على أنها من جنس أبدى المخلوقين فهو مشبه ضال ، وأما من أضافها البه على الوجه الذي يلبق مجلاله من غير أن يشابه خلفه في ذلك فهذًا حتى ، واثباتها فة على هذا الوجه واجب كا نعلق به الفرآن وصمت به السنة ، وهر مبدهب أهل السنة ، فتنبه ، والله الموفق

وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة وفاذا صلوا ، وبعد ذكر الزكاة وفاذا أقروا بذلك فحذ منهم ، . قوله ( صدقة ) زاد في رواية أبي عاصم عن ذكريا . في أموالهم ، كما تقدم في أول الزكاة ، وفي رواية الفضل بن الملاء افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم . قولِه ( تؤخذ من أغنيائهم ) استدل به على أن الامام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه ، فن امتنع منها أخذت منه تهرا . قوله (على فقرائهم ) استدل به لقول مالك وغيره إنه يكني إخراج الزكاة في صنف واحد ، وفيه بحث كما قال ابن دقيق العيسد لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك و للطابقة بينهم و بين الاغنياء ، وقال الخطابي : وقد يستدل به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب لانه ليس بغني إذا كان إخراج ماله مستحقاً لغرمائه . قوله ( فاياك وكرائم أموالهم )كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره قال ابن قتيبة : ولا يجوز حذف الواو ، والكرائم جمع كريمة أي نفيسة ، ففيه ترك أخذ خيار المال ، والنكتة فيه أن الزَّكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الاجحاف بمال الاغذياء إلا إن رضوا بذلك كما تقدم البحث فيه . قولِه (واتق دعوة المظلوم) أي تجنب الظلم لئلا يدءو عليك المظلوم . وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم ، والنكتة في ذكره محتب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم . وقال بعضهم : عطف واتق على عامل إياك المحذوف وجوبًا ، فالتَّقَدَير اتَّق نفسك أن تتمرض للكرائم . وأشار بالعطف الى أن أخذ الكرائم ظلم ، ولـكمنه عمم إشارة الى التحرز عن الظلم مطلقاً . قولِه ( حجاب ) أى ليس لها صارف يصرفها ولا مانع ، والمراد أنها مقبولة وأن كان عاصياً كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعاً , دعوة المظلوم مستجابة ، وإنَّ كان فاجرًا ففجوره على نفسه ، وأسناده حسن ، و ليس المراد أن لله تعالى حجامًا يحجبه عن الناس . وقال الطبيي : قوله . اتن دعوة المظلوم ، تذييل لاشتماله على الظلم الخاص من أخذ الكرائم وعلى غيره، وقوله . فانه ليس بينها وبين الله حجاب، تعليل للاتقـاء وتمثيل للدعاء ،كمن يقصد دار السلطان متظلما فلا يحجب ، وسيأتي لهذا مزيد في كبتاب التوحيد إن شا. الله تعالى . قال ابن العربي : ألا أنه وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب : إما أن يعجل له ما طلب ، وإما أن يدخر له أفضل منه ، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله . وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى ﴿ أم من يحيب المضطر اذا دعام ﴾ بقوله ثمالي ﴿ فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ﴾ وفي الحديث أيضا الدعاء الى التوحيد قبل القتال ، وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج اليه من الأحكام وغيرها ، وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة ، وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به ، وإيجاب الزكاة في مال الصي والمجنون لعموم قوله , من أغنياتهم ، قاله عياض وفيسه بحث ، وأن الزكاة لا تدفع الى الـكافر لعود الضمير في فقرائهم الى المسلين سواء قلنا بخصوص البلد أو العموم ، وأن الفقير لا زُكاة عليه ، وأن من ملك نصابًا لا يعطى من الزكاة من حيث انه جعل المأخوذ منه غنيًا وقابله بالفقير ، ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غنى والغنى ما فع من إعطاء الزكاة إلا من استثنى ، قال ابن دقيق العيد : وليس هذا البحث بالشديد القوة ، وقد تقدم أنه قول الحنفية . وقال البغوى : فيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال وفيه نظر أيضاً . ( تـكميل ) : لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحَج مع ان بعث معاذكما تقدم كان في آخر الأمر، وأجلب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة، وتعقب بأنه يفضَّى إلى ارتفاع الوثوق بكثير مِن الاحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان ﴿ وَأَجَابِ الكرماني

بأن اهتهام الشارع ما اصلاة والزكاة أكثر ، ولهذا كررا في القرآن فن ثم لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان الاسلام ، والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلا بخلاف الصوم فانه قد يسقط بالفدية ، والحج فان الفير قد يقوم مقامه فيه كما في المعضوب ، ويحتمل أنه حيثتذ لم يكن شرح انتهى . وقال شيخنا شيخ الاسلام : إذا كان السكلام في بيان الآركان لم يخل الشارع منه بشيء كحديث ابن هم و بني الاسلام على خمس ، فاذا كان في الدعاء إلى الاسلام اكتنى بالآركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة ولوكان بعد وجود فرض الصوم والحج كقوله تعالى ( فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة ) في موضعين من براءة مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعا ، وحديث ابن عمر أيضا ، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، وغير ذلك من الآحاديث ، قال : والحكة في ذلك أن الآركان الحسة : اعتقادى وهو الشهادة ، وبدنى وهو الصلاة ، ومالى وهو الزكاة . اقتصر في الدعاء الى الاسلام عليها لتفرع الركسنين الآخيرين عليها ، فان الصوم بدنى عض والحج بدنى مالى ، وأيضا فكلمة الإسلام هي الآصل وهي شاقة على الكفار والصلوات شافة لتسكروها والزكاة شافة لما في جبلة الانسان من حب المال ، فاذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل طبه بالنسبة الها . والله أعل

عَ ﴿ - بِالْبُ صَلَّةِ الْإِمَامِ وَدُعَاتُهِ لَصَاحِبِ الصَّدَّةِ ، وقولهِ [ ١٠٣ التوبة ] : ( خُدْ من أموالِم صَدَّة تُطَهِّرُهم وتُزُ كيهم بها ، وصَلِّ عليهم ، إنَّ صلاتَكَ سَكَنْ لَم ﴾

١٤٩٧ - مَرْثُنَا حَمْمُ بنُ عَرَ حَدَّثَنَا شُعبةُ عن عَرِو عن عبدِ اللهِ بن أَبَى أُوفَى قال ﴿ كَانَ النَّبَ مَنْكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلُولُ ﴾ إذا أتاه قومٌ بصدقتهِ فقال : اللهم عَمَلَ على آلِي أَبِي أُوفَى ﴾ [الحديث ١٤٩٧ ـ أمرانه في : ١٢٦٦ ، ١٢٣٧ ]

قوله (باب صلاة الامام ودعائه اصاحب الصدقة ، وقوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة - الى قوله - سكن لهم) قال الزين بن المذير : عطف الدعاء على الصلاة في النرجة اليبين أن لفظ الصلاة اليس محتما بل غيره من الدعاء ينزل مذراته انتهى . ويؤيد عدم الانحصار في افظ الصلاة ما أخرجه النسائى من حديث وائل بن حجر أنه على قال فى رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة واللهم بارك فيه وفي إبله ، . وأما استدلاله بالآية لذلك في كمأ نهفهم من سياق الحديث مداومة النبي على على المناد صحيح عن الدي في قوله تعالى (وصل عليهم) . وروى ابن أن حاتم وغيره باسناد صحيح عن الدي في قوله تعالى (وصل عليهم) قال : ادع لهم . وقال ابن المنير في الحاشية : عبر المصنف في الزجمة بالإمام ايبطل شهة أهل الردة في قولم الصديق : إنما قال اقة لرسوله (وصل عليهم ان صلائك سكن لهم) وهذا خاص بالرسول فأراد أن يبين أن كل إمام داخل في الخطاب . قوله (عن عمرو) هو ابن مرة بن عبد الله بن طارق المرادي الدكوفي تا بعي صغير لم يسمع من الصحابة إلا من ابن أبي أوفي ، قال شعبة : كان لا يدلس ، طارق المرادي الدكوفي تا بعي صغير لم يسمع من الصحابة إلا من ابن أبي أوفي ، قال شعبة : كان لا يدلس ، صلى على فلان ) في رواية غير أبي ذر : على آل فلان . قوله (على آل أبي أوفي) يريد أبا أوفي نفسه لان الآل يطلق على ذات الشيء كقوله في قصة أبي موسى و لفد أوتى مزمارا من مزامير آل داود ، وقيل : لا يقال ذلك إلا في حق على ذات الشيء كقوله في قصة أبي موسى و لفد أوتى مزمارا من مزامير آل داود ، وقيل : لا يقال ذلك إلا في حق الموس

الرجل الجليل القدر، واسم أبى أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الآسلى شهد هو وابئه عبد الله بيمة الرضوان تحت الشجرة وعمر عبد الله إلى أن كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة وذلك سنة سبع و ثمانين ، واستدل به على جواز الصلاة على غير الانبياء وكرهه مالك والجهور ، قال ابن التين : وهذا الحديث يمكر عليه ، وقد قال جماعة ن العداء : يدعو آخذ الصدقة للتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث ، وأجاب الحطابي عنه قديما بأن أصل الصلاة بمعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعوله ، فصلاة النبي بالتي على أمته دعاء لهم بالمغفرة ، وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة رب والولني ولذلك كان لا يليتي بغيره انتهى . واستدل به على استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعلمها ، وأوجبه بعض لم الظاهر وحكاه الحناطي وجها لبعض الشافعية ، وتعقب بأنه لو كان واجبا لعلمه الذي يتراقي السعاة ، ولان سام يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرهما لا يجب عليه فيها الدعاء فكذلك الزكاة ، وأما الآية فيحتمل أن الوجوب خاصا به لكون صلاته سكنا لم بخلاف غيره

#### ٦٥ – باب. ما يُستخرَجُ منَ البحر

وقال ابن عباسِ رضيَ الله عنهما : ليس المنبرُ بركازِ ، هو شيء دَسرَ هُ البحرُ ^

الحديث ١٤٩٨ \_ أطرأته في : ٢٠٦٧ ، ٢٠٩٧ ، ٢٤٠٠ ، ٢٢٤٠ ، ٢٢٢٠ ]

له ( باب ما يستخرج من البحر ) أى هل تجب فيه الزكاة أو لا ؟ وإطلاق الاستخراج أعم مر أن يكون كا يوجد في الساحل ، أو بصعوبة كما يوجد بعد الفوص ونحوه . قوله ( وقال ابن غباس رضى الله عنهما : ركاذ ، إنما هو شي دسره البحر ) اختلف في العنبر فقال الشافعي في كناب السلم من الآم : اخبرتي عدد فره أنه نبات يخلقه الله في جنبات البحر ، قال : وقيل إنه يأ كله حوت فيموت فيلقيه البحر فيؤخذ فيشق ج منه . وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن أنه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر، وقيل هو شجر ينبت شكسر فيلقيه الموج الى الساحل ، وقيل يخرج من عين قاله ابن سينا ، قال : وما يحكى من أنه روث دابة و من زبد البحر بميد . وقال ابن البيطار في جامعه : هو روث دابة بحرية ، وقيل هو شي ينبت في قعر حكى نحو ما تقدم عن الشافعي . وأما الركاز فبكسر الراء وتخفيف البكاف وآخره زاى سيأتي تحقيقه كي بعده ، ودسره أي دفعه ورمي به الى الساحل ، وهذا التعليق وصله الشافعي قال ، أخبرنا ابن عيينة ، دينار عن أذيذ عن ابن عباس ، فذكر مثله . وأخرجه البيهق من طريقه ومن طربق يعقوب بن سفيان لى وغيره عن ابن عبينة ، وصرح فيه بسماع أذينة له من ابن عباس ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصغه لدى وغيره عن ابن عبينة ، وصرح فيه بسماع أذينة له من ابن عباس ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصغه لدى وغيره عن ابن عبينة ، وصرح فيه بسماع أذينة له من ابن عباس ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصغه لمن وغيره عن ابن عبينة ، وصرح فيه بسماع أذينة له من ابن عباس ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصغه لمن وغيره عن ابن عبينة ، وصرح فيه بسماع أذينة له من ابن عباس ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصغه لمنه ابن عبينة ،

عن وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار مثله ، وأذينة بمعجمة ونون مصغر تابعي ثقة . وقد جاء عن ابن عباس التوقف فيه فأخرج ابن أبي شيبة من طريق طاوس قال « سئل ابن عباس عن العدير فقال : إن كان فيه شيء ففيه الحنس، ويجمع بين القواين بأنه كان يشك فيه ، ثم تبين له أن لا زكاة فيه فجزم بذلك. قوليه ( وقال الحسن : في الدنبر واللؤلؤ الحنس) وصله أبو عبيد في دكتاب الأموال ، من طريقه بلفظ د انه كان يقول في العنبر الخس ، وكمذلك اللؤلؤ ، . قولِه ( فانما جعل الذي ﷺ الح ) سيأتى موصولا فى الذي بعده ، وأراد بذلك الرد على ما قال الحسن ، لأن الذي يستخرج من البحر لا يسمى في لغة العرب ركازًا على ما سيأتي شرحه ، قال ابن القصار : ومفهوم الحديث أن غير الركاز لا خمس فيه ولا سما اللؤلؤ والعذير لانهما يتولدان من حيوان البحر فاشها السمك . انتهى . قوله ( وقال الليث الح ) مكذا أورده مختَّصرا ، وقد أورده ثم وصله في البيوع ، وسيأتي الكلام عليمه مستوفي هناكِ أن شاء الله تعالى . ووقع هنا في روايتنا من طريق أبي ذر معلقا ، ووصله أبو ذر فقال وحدثنا على بن وصيف حدثنا محمد بن غسان حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث به ، وقرأت بخط الحافظ أبي على الصدفي هذاً الحديث رواه عاصم بن على عن الليث ، فلمل البخارى إنما لم يسنده عنه لكونه ما سمعه منه ، أو لأنه تفرد به فلم يوافقه عليه أحد انتهى . والأول بميد ، سلمنا ، لكن لم ينفرد به عاصم فقد اعترف أبو على بذلك فقال فى آخر كلامه و رواه محمد بن رمح عن الليث ، . قلت : وكمأنه لم يقف على الموضع الذي وصله فيه البخاري عن عبد الله بن صالح وبالله التوفيق . قال الاسماعيلي : ليس في هذا الحديث شيُّ يناسب الترجمة ، رجل اقترض قرضا فارتجع قرضه ، وكذا قال الداودى : حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء ، وأجاب أبو عبد الملك بأنه أشار به الى أن كل ما ألقاء البحر جاز أخذه ولا خمس فيه . وقال ابن المنير : موضع الاستشهاد منه أخذ الرجل الحشبة على أنهـا حطب ، فاذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر مر. مثل ذلك عا نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه ، وكذلك ما لم يتقدم عليه ملك لا حد من باب الأولى ، وكذلك ما يحتاج الى معاناة وتمعب في استخراجه أيضاً ، وقد فرق الأوزاعي بين ما يوجد في الساحل فيخمس أو في البحر بالغوص أو نحوه فلاشي فيه ، وذهب الجهور الى أنه لا يجب فيه شي إلا ما روى عن عمر بن عبد العزيز كما أخرجه ابن أبي شيبة وكذا الزهرى والحسن كما تقدم وهو قول أبي يوسف ورواية عن أحمد

77 - ياسب في الرّ كازِ الحَمْسُ ، وقال مالكُ وابن إدريس : الرّ كازُ دِفْنُ الجاهليةِ ، في قليلهِ وكثيرهِ الحَمْسُ ، وليسَ الممدِنُ بركازٍ . وقد قال النبيُ عَلِيْكَا في الممدِن جُبارٌ ، وفي الرّ كازِ الحَمْسُ . وأخذَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من الممادِنِ من كلّ ما تمين خسة . وقال الحسنُ : ما كان من ركازٍ في أرضِ الحربِ ففيهِ الحَمْسُ ، وما كان من أرضِ السّلَمْ ففيهِ الرّ كان من المدوّ ففيها الحسن ، من أرضِ السّلَمْ ففيهِ الرّ كان من المدوّ ففيها الحسن ، وقال بعضُ الناسِ المعدِنُ ركازٌ مثل دِفْنِ الجاهلية ، لأنه يقال : أركز المعدِنُ إذا خرجَ منه شيء . قبل له : قد يقال لمن وُهِبَ لهُ شيء أو رَجَ ربحاً كثيراً أو كثرَ ثمرُ أو أركزتَ . ثم ناقض وقال : لا بأسَ أن يَحكَتُمُهُ فلا يُؤدِّي الحَمْسِ

١٤٩٩ – وَرَثُنَ عَبِدُ اللَّهِ بنُ يُوسَفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ مَعَيْدِ بنِ الْمُسَبِّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَّمَةً ابن عبد الرحمٰن عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ أن رسولَ اللهِ عليه قال ﴿ اللَّهِ عَالَهُ وَالْعَرْمُ عُجازٌ ، والمدين ُجِبَارِ<sup>د</sup> ، وفي ال<sup>و</sup> كاز المُحس »

[ الحديث ١٤٩٩ \_ أطرافه في : ١٩٥٠ ، ١٩١٢ ، ١٩١٣ ]

قَولِهِ ﴿ بَابِ فِي الرَكَازُ الْحَسَى ﴾ الركاز بكسر الراء وتخفيف السكاف وآخره زاى المال المدفون مأخوذ من الركز بفتح الرَّاء يقال ركزه يركزه ركزا إذا دفنه فهو مركوز ، وهذا متفق عليه ، واختلف في المعدن كما سيأتي . قُولِهِ ( وقال مالك وابن ادريس : الركاز دفن الجاهلية الخ ) أما قول مالك فرواه أبو عبيد في «كتاب الأموال ، حدثني يحي بن عبد الله بن بكير عن مالك قال : المعدن بمنزلة الزرع ، تؤخذ منمه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حتى يحصد ، قال : وهذا ايس بركاز إنما الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يشكلف له كشير عمل انتهى . ومكذا هو في سماعنا من و الموطأ ، رواية يحيي بن بكير ، لكن قال فيه و عن مالك عن بعض أهل العلم ، وأما قوله ، في قليله وكثيره الحنس ، فنقله ابن المنذر عنه كذلك وقيه عند أصحابه عنه اختلاف ، وقوله ، دفن الجاهلية ، بكسر الدال وسكون الفاء الشيء المدفون كذبح بمعنى مذبوح ، وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا . وأما ابن ادريس فقال ابن التين قال أبو ذر : يقالمان أبن ادريس هو الشافعي ، ويقال عبد الله بن ادريس الأودى الكونى وهو أشبه ،كذا قال ، وقد جزم أبو زيد المروزى أحد الرواة عن الفربرى بأنه الثافمي ، وتابعــه البهق وجمهور الأئمة ، ويؤيده أن ذلك وجد في عبارة الشاؤمي دون الأودى ، فروى البيهتي في « المعرفة ، من طريق الربيع قال قال الشافمي : والركاز الذي فيه الخس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لاحد ، وأما قوله . في قليله وكرثيره الحنس، فهو قوله في القديم كما نقله ابن المنذر واختاره ، وأما الجديد فقال : لا يجب فيه الحنس حتى يبلغ نصاب الزكاة ، والأول قول الجهوركما نقله ابن المنذر أيضا وهو مقتضى ظاهر الحديث . قوله ( وقد قال الذي يرفي : في المعدن جبار وفي الركاز الخس ) أي فغاير بينهما ، وهذا وصله في آخر الباب من حديث أبي هريرة ، ويأتي الكلام عليه . قوله ( واخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل ما تتين خمسة ) وصله أبو عبيد في «كتاب الاموال ، من طريق الثوري عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم نحوه ، وروى البهتي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل الممدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الحنس ، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة . قوله ( وقال الحسن : ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الحس ، وما كان في أرض السلم ففيه الزكاة ) وصله ابن أبي شببة من طريق عاصم الاحول عنه بلفظ . إذا وجد الكَّنز في أرض العدر ففيه الخس ، وأذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة ، قال أبن المنذر : ولا أعلم أحدا فرق هذه التفرقة غير الحسن . قوله ( وان وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو ففيها الخس ) لم أقف عليه موصولاً وهو بمعنى ما تقدم عنه . قوله (وقال بعض الناس: المعدن ركاز الخ) قال ابن التين: المراد ببعض الناس أبو حنيفة. قلت: وهذا أول موضع ذكره فيه البخارى بهذه الصيغة ، ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الـكوفيين بمن قال بذلك ، قال ابن بطال : ذهب أبو حنيفة والثورى وغيرها الى أن المعدن كالركاز ، واحتج لهم بقول العرب : أركز الرجل إذا أصاب ركازا ، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن . والحجة للجمهور تفرقة النَّي بَمَالِيِّج بين المعدن والركاذ بواو العطف

قصح أنه غيره ، قال : وما ألزم به البخارى القائل المذكور قد يقال لمن وهب له الثيُّ أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره : أركزت حجة بالغة ، لأنه لا يلزم من الاشتراك في الأسماء الاشتراك في الممنى ، إلا إن أوجب ذلك من يجب التسليم له ، وقد أجمعوا على أن المال الموهوب لا يجب فيه الحنس ، وانكان يقال له أركز فكذلك المعــــدن. وأما قوله « ثم ناقض ، الى آخر كلامه فليس كما قال ، وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا كان محتاجا ، بمعنى أنه يتأول أن له حقاً في بيت المال ونصيباً في النيء فأجاز له أن يأخذ الحنس انفسه عوضًا عن ذلك لا أنه أسقط الخس عن الممدن ا ه . وقد نقل الطحاوى المسألة التي ذكرها ابن بطال ونقل أيضا أنه لو وجد في داره معدنا فليس عليه شيءٌ ، وبهذا يتجه اعتراض البخاري . والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن محتاج الى عمل ومرَّرنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز ، وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مرَّرنته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه . وقيل إنما جمل في الركاز الخس لآنه مال كافر فنزل من وجده منزلة الفنائم فسكان له أربعة أخماسه . وقال الزين بن المنير : كأن الركاز مأخوذ من أركزته فى الارض إذا غرزته فيها ، وأما الممدن فانه ينبت في الارض بغير وضع واضع . هذه حقيقتهما ، فاذا افترقا في أصلهما فكذلك في حكمهما . قوله ( العجاء جبار ) فى وواية محمد بن زياد عن أبى هريرة . العجماء عقلها جبار ، وسيأتى فى الديات مع السكلام عليه إن شاء الله تعسالى ، وسميت البهيمة عجا. لانها لا تتكلم . قولِه ( والمعدن جبار ) أي هدر ، وليس المراد أنه لا زكاة فيه ، وإنما المعنى أن من استأجر رجلاً للعمل في معدن مثلاً فهلك فهو هدر ولا شيء على من استأجره ، وسيأتي بسطه في الديات . قولِه ( وفي الركاز الحس ) قد تقدم ذكر الاحتلاف في الركاز ، وأن الجهور ذهبوا الى أنه المال المدفون ، لكن حصره الشافعية فيما يوجد في الموات ، يخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك أو مسجد فهو الهطة ، وإذا وجده في أُوض مملوكة فان كان المالك الذي وجده فهو له ، وان كان غيره فان ادعاه المالك فهو له و إلا فهو لمن تلقاه عنه الى أن ينتهى الحال الى من أحى تلك الآرض ، قال الشيخ تتى الدين بن دقيق الميد : من قال من الفقها. بأن في الركاز الجنس إما مطلقاً أو في أكثر الصور فهو أفرب الى الحديث ، وخصه الشافعي أيضًا بالذهب والفضة ، وقال الجمهور : لا يختص ، واختاره ابن المنذر . واختلفوا في مصرفه فقال مالك وأبو حنيفة والجهور : مصرفه مصرف خمس النيم ، وهو إختيار المزنى . وقال الشافعي في أصح قوليه : مصرفه مصرف الزكاة . وعن أحد روايتان . وينبغي لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخس في الحال . وأغرب ابن العربي في وشرح الترمذي ، فحكي عن الشافعي الاشتراط ، ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا من كتب أصحابه

٧٧ - باسب قولِ اللهِ تعالى [ ٦٠ التوبة ] : ﴿ والعاملينَ عليها ﴾ ومحاسبةِ المصدَّقينَ معَ الإمام المحرف الله عليها ﴾ ومحاسبةِ المصدَّقينَ معَ الإمام عيد الله عليه المحرف الله على عدقات بني شكر عن أبي حيد الساعديّ رضى الله عنه قال ﴿ استعملَ رسولُ اللهِ عَلَيْ رَجُلاً من الأُسْدِ على صدقاتِ بني شُكَم مُدعى ابنَ النَّتبيةِ فلما جاء حاسبَهُ ﴾

قولِه ( باب قول الله تمالى ﴿ والعاملين عليها ﴾ ومحاسبة المصدقين مع الامام ) قال ابن بطال : اتفق العلماء عل

أن العاملين عليها السعاة المتولون لقبض الصدقة وقال المهلب: حديث الباب أصل في محاسبة المؤتمن ، وأن المحاسبة تصحيح أمانته ، وقال إبن المنير في الحاشية : يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شيئا من الوكاة في مصارفه فوسب على الحاصل والمصروف ، قلت : والذي يظهر من بجموع الطرق أن سبب مطالبته بالمحاسبة ما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدى اليه ، ثم أورد المصنف فيه طرفا من حديث أبي حميد في قصة ابن الملتبية وفيه و فلما جاء حاسبه ، وسيأتي السكلام عليه حيث ذكره المصنف مستوفى في الاحسكام إن شاء الله تعالى ، وابن المتبية المذكور اسمه عبد الله فيما ذكر ابن سعد وغيره ، ولم أعرف اسم أمه ، وقوله و على صدقات بني سلم ، أفاد العسكرى بأنه بعث على صدقات بني ذبيان ، فلمله كان على القبيلتين . والمتبية بضم اللام وسكون المثناة بعدها موحدة من بني التب حي من الازد قاله ابن دريد ، قبل إنها كانت أمه فعرف بها ، وقبل اللتبية بفتح اللام والمثناة

#### ٨٦ - باب استمال إبل الصدقة وألبالِم الأبناء السبيل

ا ١٠٠١ - وَرَشُنَ مسدَّدُ حدَّثَنَا يُحِيَّ عن شعبةَ حدَّثَنَا قَتَادَةُ عن أَنسِ رَضَى اللهُ عنهُ لا انَّ ناساً مِن عُرَينةَ الجَنَوَوُ الله ينةَ ، فرخُصَ لهم رسولُ الله عَلَيْ أَن يَأْتُوا إِبَلَ الصدقةِ فَيَشْرَ بُوا مَن أَلبانِها وأبوا لِها . فَقَتَلُوا الراعيَ واستاقُوا الذَّودَ . فأرسَلَ رسولُ الله عَلَيْ فأتَى بهم فقطَّعَ أَبدَيهم وأرجُلَهم وسمَرَ أَيمُينَهم و ركمُم بالحرَّةِ يَعَضُّونَ الحجارة » . تابعَهُ أَبُو قِلابةَ و حُدِدٌ وثابتٌ عن أنس

قوله (باب استمال إبل الصدقة وألبانها لابناء السبيل) قال ابن بطال : غرض المصنف في هذا الباب إنبات وضع الصدقة في صنف واحد خلافا لمن قال يجب استيماب الاصناف الثمانية ، وفيا قال نظر لاحتمال أن يكون ما أباح لهم من الانتفاع إلا بما هو قدر حصتهم . على أنه ليس في الخبر أيضا أنه ملكهم رقابها ، وإنما فيه أنه أباح لهم شرب ألبان الابل التداوى ، فاستنبط منه البخارى جواز استمالها في بقية المنافع إذ لا فرق ، وأما تمليك رقابها فلم يقع ، وتقدير الترجمة استمال إبل الصدقة وشرب ألبانها ، فاكتنى عن التصريح بالشرب لوضوحه ، فغاية ما يفهم من حديث الباب أن الامام أن يخص بمنفعة مال الوكاة ـ دون الرقبة ـ صنفا دون صنف بحسب الاحتماح ، على أنه ليس في الخبر أيضا تصريح بأنه لم يصرف من ذلك شيئًا لغير العرنيين ، فليست الدلالة منه لذلك بظاهرة أصلا ليس في الخبر أيضا أنه حجة قاطعة . قوله ( تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس ) أما متابعة أبى قلابة بخلاف ما ادعى ابن بطال أنه حجة قاطعة . قوله ( تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس ) أما متابعة أبى قلابة الطب . وقد سبق الكلام على الحديث مستوفى في كتاب الطهارة

## 77 - باب وَسْمِ الإمامِ إِبْلَ الصدقةِ بيدِهِ

١٥٠٢ - مَرْشُنَ إِبرَاهِمُ بنُ المنذرِ حدَّثَنَا الوَ ليدُ حدَّثَنَا أَبُو عَمْرُ وِ الأُوزَاعِيُّ حدَّثَنَى إِسحَاقُ بنُ عَبْدِ اللهِ ابنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنْسُ بنُ مَالِكُ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قال ﴿ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهُ يَرَاكُ بِعَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلَحَـةَ لَيُحَنِّكُهُ ﴾ فوافَيتُه في بدِهِ المِيسَمُ يَسِمُ إِبلَ الصَدَّقَةِ ﴾

[ الحنيث ١٠٠٧ - الحق : ١٥٠٤ عامه ع

قوله ( باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده ) ذكر قيه طرفا من حديث أنس فى قصة عبدالله بن أبى طلحة ، وفيه مقصود الباب . وسيأتى فى الذبائح من وجه آخر عن أنس أنه رآه يسم غنا فى آذانها ، ويأتى هناك النهى عن الوسم فى الوجه . قوله فى الاسناد (حدثنا الوايد) هو ابن مسلم ، وأبو عمرو هو الأوزاعى كما ثبت فى رواية غير أبى ذر . قوله ( وفى يده الميسم ) بوزن مفعل مكسور الاول وأصله موسم لان فاء واو لكنها لمما سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء ، وهى الحديدة التي يوسم بها أى يملم ، وهو نظير الحاتم . والحكمة فيه تمييزها ، وليردها من أخذها ومن التقطها ، وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا لئلا يعود فى صدقته . ولم أقف على تصريح بما كان مكتوبا على ميسم النبي بالله أن ابن الصباغ من الشافعية نقل اجماع الصحابة على أنه يكتب(١) فى ميسم الزكاة ، ذكاة ، أو ، صدقة ، . وفي حديث الباب حجة على من كره الوسم من الحموم المذكور للحاجة كالحتان الآدى ، عن المثلة ، وقد ثبت ذلك من قمل النبي بالله فل عدل على أنه مخصوص من العموم المذكور للحاجة كالحتان الآدى ، قال المهلب وغيره : فى هذا الحديث أن للامام أن يتخذ ميسما وليس للناس ان يتخذوا نظيره ، وهو كالحاتم ، وفيه اعتناء الامام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه ، ويلتحق به جميع أمور المسلمين . وفيه جواز ايلام الحيوان للحاجة ، وفيه قصد أهل الفضل لتحنيك المولود لاجل البركة (٢) . وفيسه جواز تأخير القسمة لانها لو مجات لاستغنى عن الوسم . وفيه مباشرة أعمال المهنة وترك الاستنابة فيها للرغبة فى زيادة الآجر و ننى الكبر . والله أعل

[الحديث ١٠٠١ - أطرافه في : ١٠٠٤ ، ١٠٠١ ، ١٥٠١ ، ١٥١١ ]

قوله (باب فرض صدقة الفطر )كذا للستملى ، واقتصر الباقون على دباب ، وما بعده ، ولابى نعم دكتاب ، بدل باب ، وأضيفت الصدقة الفطر الكونها تجب بالفعار من رمضان . وقال ابن قتية : المراد بصدقة الفعل صدفة النفوس ، مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة . والاول أظهر . ويؤيد قوله في بعض طرق الحديث كا سيأتى دركاة الفطر من رمضان ، قوله (ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفعل فريضة ) وصله عبد الرذاق عن ابن جريج عن عطاء ، ووصله ابن أبي شيبة من طريق عاصم الاحول عن الآخرين . وانما اقتصر البخارى على ذكر هؤلاء الثلاثة لكونهم صرحوا بفرضيتها ، وإلا فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجاع على ذلك ، لكن الحنفية

<sup>( 1 )</sup> قال مصمح طبعة بولاق : في نسخة أخرى « كتب ، يصيغة الماضي

<sup>(</sup>٢) سبق غبر مهة فى الحاشية أن التماس البركة من النبي صلى انت عليه وسلم خاص به لا يقاس عليه غيره ، لما جمل اقة فى جسده من البركة ، مخلاف غيره فلا يجوز التماس البركة منه سداً لدريمة الصرك وتأسيا بالصحابة فائهم لم يتماوا ذلك مع غيره ، وهم أعلم الناس بالسنة وأسبقهم الى كل خير رضى افية عنهم . واقد أهار

يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم فى التفرقة . وفى نقل الاجماع مع ذلك نظر لأن ابراهم بن علية وأبا بكر بن كيسان الاصم قالا إن وجوبها نسخ ، واستدل لها بما روى النسائى وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال « أمرنا رسول الله ﷺ بصدقة المطر قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله ، وتعقب بأن في إسناده راوياً مجهولاً ، وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول ، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر . و نقل المالكية عن أشهب أنها سنة مؤكدة ، وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافمية ، وأولوا قوله , فرض , في الحديث بمعنى قدر ، قال ابن دقيق العيد : هو أصله في اللغة ، لكن نقل في عرف الشرع الى الوجوب فالحل عليه أولى انتهى . ويؤيده تسميتها زكاة ، وقوله في الحديث « على كل حر وعبد ، والتصريح بالأمر بها فى حديث قيس بن سعد وغيره ، ولدخولها فى عموم قوله تعالى ﴿ وَآ تُوا الزكاة ﴾ فبين ﷺ تفا صيل ذلك ومن جملتها زكاة الفطر ، وقال الله تعالى ﴿ قد أَفَاحِ مِن تَزَكَى ﴾ وثبت أنها نزلت في ذكاة الفطر ، وثبت في الصحيحين اثبات حقيقة الفلاح لمن اقتصر على الواجبات ، قيل وفيه نظر لأن في الآية ﴿ وذكر اسم ربه فصلى ﴾ فيلام وجوب صلاة العيد ، ويجاب بأنه خرج بدايل عموم « هن خمس لا يبدل القول لَدَى ، ` . قولِه ( حدثنا تحمد بن جهضم ) بالجيم والضاد المعجمة وزن جعفر ، وعمر بن نافع هو مولى ابن عمر ثقة ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث وآخر فى النهى عن القزع . قولِه ( زكاة الفطر ) زاد مسلم من رواية مالك عن نافع , من رمضان ، ، واستدل به على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليسلة الفطر لانه وقت الفطر من رمضان ، وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد لأن الليل ليس محلا للصوم ، وإنما يتبين الفطر الحقيق بالأكل بعد طلوع الفجر ، والاول قول الثوري وأحمد وإسحق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك ، والثانى قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك ، ويقويه قوله في حديث الباب ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ، قال المازرى : قيل إن الخلاف ينبني على أن قوله ، الفطر من رمضان ، الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب ، أو الفطر الطاري بعد فيكون بطلوع الفجر . وقال ابن دقيق العبيد الاستدلال بذلك لهذا الحسكم ضعيف لآن الإضافة الى الفطر لا تدل على وقت الوجوب بل تقتضى إضافة هذه الوكاة الى الفطر من رمضاري ، وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر ، وسيأتى سَىء من ذلك في . باب الصدقة قبل العبيد، . قول (صاعا من تمر أو صاعا من شعير) انتصب وصاعا ، على التميين أو أنه مفعول ثان ، ولم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين الشيئين إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق هيد العزيز بن أبى داود عن نافع فزاد فيه السلت والزبيب ، فأما السلت فهو بضم المهملة وسكون اللام بعدها مثناة : **توج** من الشمير ، وأما الزبيب فسيأتى ذكره فى حديث أبى سميد ، وأما حديث ابن عمر فقد حكم مسلم فى كتاب التميير على عبد العريز فيه بالوهم ، وسنذكر البحث في ذلك في الـكلام على حديث أبي سعيد . قوله (على العبد والحر ) ظاهر، إخراج العبد عن نفسه ولم يقل به إلا داود فقال : يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب لها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة ، وخالفه أصحابه والناس واحتجوا بجديث أبي هريرة مرةوعا و ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ، أخرجه مسلم ، وفي رواية له ، ليس على المسلم في عبده ولا نرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق ، وقد تقدم من عند البخاري قريبة بغير الاستثناء ، ومفتضاً أنها على السيد ، وهل تجب عليه ابتــدا.

أوتجب على العبد ثم يتحملها السيد؟ وجهان الشافعية ، والى الثانى نحا البخارى كما سيأتى فى الترجمة التي تلي هذه . قوله ( والذكر والانثى ) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لهـا زوج أم لا وبه قال الثورى وأبو حنيفة وابن المُنذر ، وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإمعق تجب على زوجها الحاقا بالنفقة ، وفيه نظر لانهم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتهما على السيد بخلاف النفقة فافترقاً ، واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن ذوجته المكافرة مع أن نفقتها تلزمه ، وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن على الباقر مرسلا نحو حديث ابن عمر وزاد فيه , ممن تمونون ، وأخرجه ألبيهق من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر على وهو منقطع أيضا ، وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف أيضًا . قوله (والصغير والكبير) ظاهره وجوبها على الصغير ، لكن المخاطب عنه وليه فوجوبها على هذا في مال الصغير والا فعلى من تلزمه نفقته وهذا قول الجمهور، وقال محمد بن الحسن : هي على الآب مطلقا فان لم يكن له أب فلا شيء عليه ، وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري لا تجب إلا على من صام ، واستدل لها محديث ابن عباس مرفوعاً وصدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، أخرجــه أبو داود . وأجيب بأن ذكر التطهير خرج على الغالب كما أنها تجب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة ، ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين قال : وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه ، ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالايجاب ، وبه قال ابن حزم لكن قيده بمائة وعشرين يوما من يوم حمل أمه به ، وتعقب بأن الحل غير محقق و بأنه لا يسمى صغيراً لغة ولا عرفا ، واستدل بقوله في حديث ابن عباس • طهرة للصائم ، على أنها تجب على الفقير كما تجب على الغني ، وقد ورد ذلك صريحًا في حديث أبي هريرة عند أحمد وفي حديث تعلبة بن أبي صغير ،،ند الدارقطني ، وعن الحنفية لا تجب إلا على من ملك نصابا ، ومقتضاه أنها لا تجب على الفقير على قاعدتهم في الفرق بين الغني والفقير واستدل لهم بحديث أبي هريرة المتقدم . لا صدقة إلا عن ظهر غني ، ، واشــترط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلا عن قوت يومه ومن الزمه نفقته . وقال ابن بزيرة: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لانها ذكاة بدنية لا ما لية . قوله (من المسلمين) فيه رد على من زعم أن مالكا تفرد بها ، وسيأتى بسط ذلك في الآبواب الذي بعد. . قوله ( وأمر بها الخ ) استدل بها على كرامة تأخيرها عن ذلك ، وحمله ابن حرم على التحريم ، وسيأتى البحث في ذلك بعد أبواب

#### ٧١ - باسب صدقةِ الفطرِ على العبدِ وغيرِهِ منَّ المعلمين

عبد الله من الله عن العبد وغيره من المسلمين) ظاهره أنه يرى أنها تجب على العبد وان كان سيده يتحملها والله والمسلمين الله الله على العبد وان كان سيده يتحملها

قول (باب صدفة الفطر على العبد وغيره من المسلمين) ظاهره انه برى انها بجب على العبد وال دال سيده بمعلمها عند، ويؤيد عطف الصغير عليه فانها تجب عليه وإن كان الذي يخرجها غيره . قوله (من المسلمين) قال إبن عبد البرن لم تختلف الزواة عن مالك في هذه الزيادة ، إلا أن قتيبة بن سعيد روله عن مالك بدونها ، وأطلق أبو قلابة الرقاشي و محد بن وضاح وإبن الصيلاح ومن تبعه أن مال كما تفرد بها دون أصحاب نافع ، وهو متعقب برواية عمر الرقاشي و محد بن وضاح وإبن الصيلاح ومن تبعه أن مال كما تفرد بها دون أصحاب نافع ، وهو متعقب برواية عمر الرقاشي و محد بن وضاح ها عدد بن عليه كما المواديد عليه الموادية عمر المواديد بن وضاح والمن الصيلاح والمن المداد المال مال المال المال

ابن نافع المذكورة فى الباب الذى قبله ، وكذا أخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عبَّان عن نافع بهذه الزيادة ، وقال أبُّو عوانة في صحيحه : لم يقل فيه د من المسلمين ، غيرمالك والضحاك ورواية عمر بن نافع تردعليه أيضا ، وقال أبر داود بعد أن أخرجه من طريق مالك وعمر بن نافع : رواه عبد الله العمرى عن نافع نقال . على كل مسلم ، ورواه سميد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع فقال فيه ، من المسلمين ، ، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه و من المسلمين ، انتهى . وقد أخرجه الحاكم في و المستدرك ، من طريق سعيد بن عبد الرحمي المذكورة ، وأخرج الدارقطني وابن الجارود طريق عبد الله العبري ، وقال الترمذي في د الجامع ۽ بعد رواية مالك : رواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين ، وقال في و العلل ، التي في آخر الجامع : روى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الآئمة هذا الحديث عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين ، وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ىمن لا يعتمد على حفظه انتهى . وهذه العبارة أولى من عبارته الاولى ، ولكن لا يدرى من عنى بذلك . وقال النووى فى شرح مسلم : رواه ثقتان غير مالك عمر بن نافع والصحاك انتهى . وقد وقع لنا من رواية جماعة غيرهما منهم كثير بن فرقد عند الطحاوى والدارقطنى والحاكم ويُونس بن يزيد عند الطحاوى والمعلى بن اسماعيل عند ابن حبان في صحيحه وابن أبي ليلي عند الدارتطني أخرجه من طربق عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي لبلي وعبيد الله ابن عمر كلاهما عن نافع ، وهذه الطريق ترد على أبى داود فى إشارته الى أن سعيد بن عبد الرحن تفرد جمًّا عن عبيد الله بن عمر ، لكنُّ يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبى ليلي على لفظ عبيد الله ، وقد اختلف فيه على أيوب أيضا كما اختلف على عبيد الله بن عمر : فذكر ابن عبد البر أن أحمد بن خالد ذكر عن بعض شيوخِه عن يوسف القاصي عن سلمان بن حرب عن حماد عن أيوب فذكر فيه « من المسلمين ، قال ابن عبد البر : وهو خطأ والمحفوظ فيه عن أيوب ليس فيــه من المسلين انتهى . وقد أخرجه ابن خزيَّة في صحيحه من طرق عبــد الله بن شوذب عن أيوب وقال فيه أيضاً و من المسلمين . و ذكر شيخنا سراج الدين بن الملقن في شرحه تبعا لمغلطاي أن البهيق أخرجه من طريق أيوب بن موسى ودوسى بن عقبة ويحبي بن سعيد ثلاثتهم عن نافع وفيسه الزيادة ، وقد تتبعت تصانيف البهبق فلم اجد فيها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة . وفي الجلة ليس فيمن روى هذه الزيادة أحد مثل مالك ، لأنه لم يتفق على أيوب وعبيد الله في زيادتها ، وليس في الباقين مثل يونس ، لكن في الراوى عنه وهو يحيى بن أيوب مقال . واستدل بهذه الزيادة على اشتراط الإسلام فى وجوب زكاة الفطر ومقتضاه أنها لا تجب على السكَّافر عن نفسه و هو أمر متفق عليه ، وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة مثلا؟ نقل ابن المنذر فيه الاجماع على عدم الوجوب ، لكن فيه وجه للثنافعية ورواية عن أحمد . وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ قال الجمهور: لا ، خلافا لعطاء والنخمي والثوري والحنفية وإسحق ، واستدلوا بعموم قوله ، ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر ، وقد نقدم . وأجاب الآخرون بأن الخاص يقضى على العام ، فعموم قوله ه في عبده ، مخصوص بقوله ، من المسلاين ، ، وقال الطحاوي قوله من المسلمين صفة للمخرجين لا للخرج عنهم ، وظاهر الحديث يأباه لأن فيه العبد وكذا الصفير في رواية عمر بن نافع وهما بمن يخرج عنه ، فدل على أن صفة الاسلام لا تختص بالخرجين ، و يؤيده رواية الصحاك هند مسلم بلفظ . على كل نفس من المسلمين حر أو عبسه ب الحديث وقال القرطى : ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن تجب عليه ولم يقصد فيه بيان من بخرجها عن أنفسه عن يخرجها عن غيره بل شمل الجميع . ويؤيده حديث أبي سعيد الآن فانه دال على أنهم كانولم يخرجون عن أنفسهم وعن غيرهم لقوله فيه وعن كل صغير وكبير ، لكن لا بد من أن يكون بين المخرج وبين الفير ملابسة كما بين الصغير ووايه والعبد وسيده والمرأة وزوجها . وقال الطبي : قوله من المسلين حال من العبد وما عطف عليه ، وتنزيلها على المانى المذكورة أنها جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا التخصيص ، فيكون المهنى فرص على جميع الناس من المسلمين ، وأماكونها فيم وجبت وعلى من وجبت ؟ فيعلم من نصوص أخرى انتهى ، ونقل ابن المنفهم احتج بما أخرجه من حديث ابن إسحق وحدثنى نافع أن ابن عمر كان يخرج عن أهل بيت حره وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق ، قال : وابن عمر راوى الحديث ، وقد كان يخرج عن عبده الكافر ، وهو أعرف بمراد الحديث . وتعقب بأنه لو صح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعا ولا مانع منه ، واستدل بعبوم قوله من المسلمين على تناولها لاهل البادية خلافا للزهرى وربيعة والليث فى قولهم إن ذكاة الفطر واستدل بعبوم قوله من المسلمين على تناولها لاهل البادية خلافا للزهرى وربيعة والليث فى قولهم إن ذكاة الفطر عن العبيد فى أواخر أبواب صدقة الفطر ان شا، الله تعالى

#### ٧٢ - پاپ صاعر من شعير

[ الحديث ١٠١٠ - أطرافه في : ١٠١٠ ، ١٠٠١ ]

قوله ( باب صدقة الفعار صاع من شمير ) أورد فيه حديث أبى سعيد مختصرا من رواية سفيان وهو الثورى ، وسيأتى بعد بابين من وجه آخر عنه تاما ، وقد أخرجه ابن خزيمة عن الزعفرانى عن قبيصة شيخ البخارى فيه تاما وقوله فيه . كنا فعلمم الصدقة ، اللام للمهد عن صدقة الفطر

# ٧٢ - باب صدقة الفطر صاعاً من طَعامِ

١٥٠٦ - مَرْشُنَا عبدُ اللهِ بنُ يوسَفَ أخبرَ نا مالك عن زيدِ بن أسلمَ عن عياضِ بنِ عبدِ اللهِ بن سعدِ بنِ أب اللهِ بن سعدِ بن أب الله عن أبه سمع أبا سعيدِ الخدريُّ رضى اللهُ عنه يقول «كنَّا نُخرِجُ زكاةَ الفطرِ صاعاً من طعامٍ أو صاعاً من شعيرِ أو صاعاً من ثمر أو صاعاً من أقطرٍ أو صاعاً من ذبيبٍ »

قولة ( باب صدقة الفيطر صَاع من طعام ) فى رواية غير أبى ذر ، صاعا ، بالنصب ، ووجه الرفع ظاهر على أنه الحبر ، وأما النصب قبتقدير فعل الاخراج ، أى باب إخراج صدقة الفطر صاعا من طعام ، أو على أنه خبركان الذى حذف أو ذكر على سبيل الحكاية بما فى لفظ الحديث . قولة ( صاعا من طعام أو صاعا من شعير ) ظاهره أن الطعام غير الشعير وما ذكر مه ، وسيأتى البحث فيه بعد باب

#### ٧٤ - باب مدفع الفطرِ صاعاً من تمر

١٥٠٧ - مَرْعُنُ أَحِدُ بِنُ يُونِسَ حَدُّ ثَمَنَا اللَّبِثُ عَنِ نَافِعِ أَنَّ عَبِدَ اللَّهِ قَالَ ﴿ أَمَ النَّبِي عَلَيْكُ بِزَكَاةِ الفَطْر

صاعاً من تمر أو صاعاً من شمير . قال عبدُ الله رضيَ اللهُ عنه : فحملَ الناسُ عِدلَهُ مُدَّينِ من عِنطة ،

قوله ( باب صدقة الفطر صاعا من تمر ) كذا وقع عند أبى ذر بالنصب كرواية الجاعة . قوله ( حدثنا الليك عن نافع) لم أره إلا بالمنعنة ، وسماع الليث من نافع صميح ، ولكن أخرجه الطحاوى والدارقطني والحاكم وغيرهم من طريق يحيي بن بكير عن الليث عن كشير بن فرقد عن نافع وزاد فيه « من المسلمين ، كما تقدم ، فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون الليث سمعه من نافع بدون هذه الزيادة ومن كثير بن فرقد عنه بها ، وقد وقع عند الاسماعيلي من طريق أبى الوليد عن الليث عن نافع في أول هذا الحديث . ان ابن عمر كان يقول : لا تجب في مال صدقة حتى يحول الحول عليه ، ان رسول الله ﷺ أمر بصدقة الفطر ، الحديث : قولِه ( أمر ) استدل به على الوجوب ، وفيه نظر لآنه يتعلق بالمقدار لا بأصل الإخراج . قوله ( قال عبد الله فجمل الناس عدله ) بكسر المهملة أي نظيره ، وقد تقدم القول على هذه المادة في « باب الصدقة من كسب طيب ، . قولِه (مدين من حنطة) أي نصف صاع ، وأشار ابن عمر بقوله د الناس ، الى معاوية ومن تبعه ، وقد وقع ذلك صريحًا في حديث أيوب عن نافع أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيبنة حدثنا أيوب و لفظه وصدقة الفطر صاع من شمير أو صاع من تمر ، قال ابن عمر : فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير ، وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من وجه آخر عرب سفيان ، وهو المعتمد وهو موافق لقول أبي سعيد الآتي بعده وهو أصرح منه . وأما ما وقع عند أبي داود من طريق عبد العزيز بن أبي دواد عن نافع قال فيه • فلما كان عمر كثرت الحنطة ، فجمسل عمر نصفُ صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء ، فقد حكم مسلم في كـتـاب التمبيز على عبد العزيز فيه بالوهم وأوضح الرد عليه . وقال ابن عبد البر : قول ابن عبينة عندى أولى . وزعم الطحاوى أن الذي عدل عن ذلك عمر ثم عثمان وغير هما فأخرج عن يسار ابن نمير أن عمر قال له و انى أحلف لا أعطى قوما ثم يبدو لى فأفمل ، فاذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عنى عشرة مساكين لكل مسكين نصف صِاع من حنطة أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، ومن طريق أبي الأشعث قال : خطبنا عثمان فقال . أدوا ذكاة الفطر مدين من حنطة ، وسيأتى بقية السكلام على ذلك في الباب الذي بعد،

#### ٧٥ - باسب صاع من زَبيب

١٥٠٨ - مَرَشُنَا عبدُ اللهِ بنُ مُنهِرِ سَمَعَ يَوْيِدَ العدني حَدَّثَنَا سَفَيانُ عَن زَيدِ بنِ أَسَمَ قال حدَّثَنَى عِياضُ ابنُ عبدِ اللهِ بنِ أَبَى سَرِحٍ عَن أَبَى سَعِيدِ النَّلِدريُّ رضَى اللهُ عنه قال «كُنتْ نُعطيها في زَمانِ النبيِّ عَيَّظَالِيْ صَاعاً مِن طَام أَوْ صَاعاً مِن عَبْدِ أَوْ صَاعاً مِن زَيبِ ، فلما جاء معاوية وجاءتِ السَمر او قال أَرَى مُدًا مِن عَدْ اللَّهُ مَدِّ اللَّهُ مَدَّ اللَّهُ مَدْ اللَّهُ مُدِّينَ ﴾

قوله ( باب صاع من زبيب ) أى إجزائه ، وكأن البخارى أراد بتفريق هذه التراجم الانسازة الى توجيع التنخيير في هذه الأنواع ، إلا أنه لم يذكر الاقط وهو ثابت في حديث أبي سعيد ، وكأنه لا يراه مجوئا في حال وجدان غيره كقول أحمد ، وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذذاك أو لم يقدر على غيره ، وظاهر الحديث بخالفه، وعند الشافعية فيه خلاف ، وذعم الماوردي أنه يحتمس بأهل البادية وأما الحاضرة فلا يحزى عنهم

بلا علاف ، وتعقبه النووى في دشرح المهذب، وقال : قطع الجمور بأن الحلاف في الجميع . قوله (حدثنا سفيان) هو الثوري . قوله ( عن أبي سعيد ) تقدم في رواية مالك بلفظ د أنه سمع أبا سعيد ، . قوله ( كنا نعطيا ) أي زكاة الفطر . قوله ( في زمان النبي يَرَاقِيم ) هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه يَرَاقِي ففيه إشمار باطلاعه يَرَاقِي على ذلك وتقريره له ولا سيا في هذه العورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر يقبضها وتفرقتها . قوله (صاحا من طعام أو صاعاً من تمر) هذا يفتض المغايرة بين العامام وبين ما ذكر بعده ، وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هذا الجنطة وأنه اسم عاص له قال : ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات والجنطة أعلاها فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات ولا سما حيث عوامت علما محرف . أو ، الفاصلة ، وقال هو وغيره : وقد كانت لفظه و الطعام ، تستعمل في الجنطة عند الاطلاق حتى إذا قيل اذهب الى سوق الطعام فهم منه سوق القمح ، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه ، لأن ما غلب استعال اللفظ فيه كان خطوره عند الاطلاق أقرب انهي ﴿ وَقَدْ وَدَ ذَلِكَ ابْنَ المُنذَرُ وَقَالَ : ظِنْ بَعْضَ أَصِحَا بِنَا أَنْ قُولُهُ فَي حديث أَبِ سميد ﴿ صِاعا مِنْ طَعَامُ ﴾ حجة لن قال صاعاً من حنطة ، وهذا غلط منه ، وذلك أن أبا سعيد أجل الطعام ثم فسره ، ثم أورد طريق حفص ابن ميسرة الذكورة في الباب الذي بلي هذا وهي ظاهرة فيها قال و لفظه دكنا تخرج صاعا من طعام ، وكمان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر ، وأخرج الطحاوى تحوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه « ولا يخرج غيره » قال وفي قوله و فلما جاء معاوية وجاءت السمراء ، دليل على أنها لم تـكن قو تاً لهم قبل هذا ، فدل على أنها لم حكن كشيرة ولا قوتاً فكيف يتوم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودا ؟ انتهى كلامة . وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صيحيهما من طريق ابن إسحق عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن عياض بن عبد الله قال أو سمبد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال و لا أخرج إلا ماكنت أخرج في عهد رسول الله ﷺ : صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط ، فقال له رجل من القوم : أو مدين من قح ، فقال : لا تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها ولا أعمل بها ، قال ابن خريمة ذكر الجنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدرى عن الوهم ، وقوله « فقال رجل الح ، دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ إذ لوكان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد وسول الله علي صاعا لما كان الرجل يقول له : أو مدين من قع ، وقد أشار أبو داود الى وواية ابن إسحق هذه وقال: أن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ ، وذكر أن معاوية بن هشام روى في هذا الحديث عن سفيان , نصف صاع من بر ، وهو وهم وان ابن عيينة حدث به عن ابن عجلان عن عياض فزاد فيه . أو صاعا من دقيق ، وأنهم انكروا عليه فتركه ، قال أبو داود : وذكر الدقيق وهم من ابن عيبنة . وأخرج ابن خزيمة أيضا من طربق فضيل ابن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال ، لم تكن الصدقة على عهد رسول الله عليه إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة ، ولمسلم من وجه آخر عن عياض عن أبي سعيد ، كنا نخرج من ثلاثة أصناف : صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعا من شعير ، وكمأنه سكت عن الزبيب في هذه الرواية لقلته بالنسبة الى الثلاثة المذكورة . وهذه الطرَّق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة ، فيحتمل أن تـكون الذرة فانه المعروف عند أهل إلحجاز الآن وهي قوت غالب لمم . وقد روى الجوزق من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أبي سعيد , صاعا من تمر ، صاعا من سلت أو ذرة ، وقال الكرماني : يحتمل أن بكون قوله « صاعا من شعير الح ، بع<sup>د</sup> قوله

« صاعاً من طعام ، من باب عطف الخاص على العام ، لكن عل العطف أن يكون الخاص أشرف ، وليس الأمر هنا كذلك وقال أن المنذر أيضا : لا نعلم في القمح خبرا ثابتًا عن الذي يُطِّلِكُ يعتِمد عليه ، ولم يكن العر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيُّ اليسير منه ، قلما كيثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شمير ، وهم الأئمة ، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهُم . ثم اسند عن عثمان يرعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وَابْ الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في ذكياة الفطرة نصف صاع مر. فيح انتهى . وهذا مصير منه الى اختيار ما ذهب اليه الحنفية ، اكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك ، وكذلك ابن عمر ، فلا إجماع في المسألة خلافا للطحاوي . وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان ، فلا قرق بين الحنطة وغيرها . هذه حجة الشافعي ومن تبعه ، وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء منه على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية ، وكما نت الحنطة اذ ذاك غالية الثمن ، لكن يلزم على قولهم أن تمتير القيمة في كل زمان فيختلف الحال ولا ينضبط ، وربما لزم في بعض الاحيان إخراج آصع من حنطة ، ويدل على أنهم لحظوا ذلك ما روى جعفر الفريا بى فى «كتاب صدقة الفطر ، أن ابن عباس لما كمان أمير البعرة أمرهم باخراج ذكاة الفطر وبين لهم أنها صاع من تمر ، إلى أن قال : أو فصف صاع من بر . قال : فلما جا. على ورأى رخص أسعارهم قال : اجملوها صاعا من كل ، فدل على أنه كان ينظر الى القيمة في ذلك ، و نظر أبو سعيد الى الكيلكا سيأتى . ومن عجيب تأويله قوله : إن أبا سميد ماكان يعرف القمح في الفطرة ، وإن الحبر الذي جاء فيه أنه كان يخرج صاعاً أنه كان يخرج النصف الثاني تعاوعاً ، وأن قوله في حديث ابن عمر ، فجعل الناس عدله مدين من حنطة ، أن المراد بالناس الصحابة ، فيكون إجماعا . وكذا قوله في حديث أبي سعيد عند أبي داود , فأخذ الناس بذلك ، وأما قول الطحاوى : إن أبا سعيدكان يخرج النصف الآخر تطوعا قلا يخنى تكلفه . وافه أعلم . قولة ( فلما جاء معاوية ) زاد مسلم في روايته , فلم نزل تخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمراً ,فكلم النــاس على المنبر ، وزاد ابن خزيمة د وهو بومنذ خليفة ، . قوله ( وجاءت السعراء ) أى القمح الشاى . قوله ( يعدل مدين ) في رواية مسلم « أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر ، وزاد ، قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت، وله من طربق ابن عجلان عن عياض . فانكر ذلك أبو سعيد وقال : لا أخرج إلا ماكنت أخرج في عهد رسول الله مِثَالِيَّةٍ ، ولا بي داود من هذا الوجه « لا أخرج أبدا إلا صاعا ، وللدارقطني وابن خزيمة والحاكم « فقال له رجل : مدين مز قمح ، فقال : لا ، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها ، وقد تقدم ذكر هذه الرواية وما فيها . ولابن خزيمة « وكمان ذلك أول ما ذكر الناس المدين ، وهذا يدل على وهن ما تُقدم عن عمر وعثمان إلا أن يحمل على أنه كمان م يطلع على ذلك من قصتهما ، قال النووي : "بمسك بقول معاوية مِنْ قال بالمدين من الحنطة ، وفيه نظر ، لانه فعل صحابي قد عالفه قيه أبو سميد وغيره من الصحابة بمن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي برايج ، وقد صرح معاوية بأنه رأى رآء لا أنه سمعه من النبي عليه . وفي حديث أبي سعيد ماكان عليه من شدة الاتباع والمسك بالآثار وترك المدول الى الاجتهاد مع وجود النص ، وفي صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جواز الاجتهاد، ومنواجمود ولكنه مع وجود النص فالله الاعتبار

#### ٧٦ - باب المدة قبل الميد

١٥٠٩ – عَرْشُ آدَمُ حَدَّ ثَمَا حَفَّى بِنُ مَيْسَرَةَ حَدَّنَنَا مُوسَىٰ بِنُ عُفَيَةً عِنِ الْفِي عِنِ ابْنِ عُمرَ رضَى اللهُ عنهما ﴿ انْ النِي عِلَيْكِيْ إَمرَ بِزَكَاةِ الفطر قبلَ خروج الناسِ إلى الصلاة »

ا عن زيدٍ عن عِياضِ بن عبد الله بن سعدٍ عن أبي سعدٍ الله عن أبي سعدٍ الله عن الله عنه الله عنه قال و كنا نُخرِجُ في عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ يومَ الفِطرِ صاعاً من طمامٍ - قال أبو سعيدٍ - وكان طمامنا الشعيرُ والزبيبُ والأقيطُ والتمرُ »

قوله ( باب الصدقة قبل العيد ) قال ابن التين : أى قبل خروج الناس الى صلاة العيد ، وبعد صلاة الفجر . وقال ابن عيبنة فى تفسيره : عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : يقدم الرجل ذكاته يوم الفطر بين يدى صلاته ، فان الله يقول ( قد أفلح من تركى وذكر اسم ربه فصلى ) . ولابن خزية من طربق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده (١) و ان وسول الله يتالي سئل عن هذه الآية فقال : نزلت فى زكاة الفطر ، ثم أخرج المصنف فى الباب حديث ابن عمر ، وقد تقدم مطولا فى الباب الاول ، وحديث أبي سعيد وقد تقدمت الاشادة اليه فى الباب الذى قبله ، وقوله فى الاسناد و حدثنا أبو عمر ، هو حفص بن ميسرة ، وزيد هو ابن أسلم ، ودل حديث ابن عمر على أن المراد بقوله ديوم الفطر ، أى أوله ، وهو ما بين صلاة الصبح الى صلاة العيد ، وحمل الشافعى التقييد بقبل صلاة العيد عن ابن عمر بلفظ وكان يأمرنا أن بخرجها قبل أن نصلى ، فإذا انصرف قسمه بينهم وقال : أغنوهم عن الطلب ، أخرجه سميد بن منصود ، ولكن أبو معشر ضعيف ، ووهم ابن العربى فى عزو هذه الزيادة لمسلم ، وسيأتى بقية حكم هذه المسألة فى الباب الذى يليه معشر ضعيف ، ووهم ابن العربى فى عزو هذه الزيادة لمسلم ، وسيأتى بقية حكم هذه المسألة فى الباب الذى يليه معشر ضعيف . ووهم ابن العربى فى عزو هذه الزيادة لمسلم ، وسيأتى بقية حكم هذه المسألة فى الباب الذى يليه معشر ضعيف . ووهم ابن العربى فى عزو هذه الزيادة لمسلم ، وسيأتى بقية حكم هذه المسألة فى الباب الذى يليه

# ٧٧ - باسب صدقة الفطر على الحرِّ والمعاوكِ وقال الزهرى في المعاوكين التجارة : مُزكِّى في الفطر

١٠١١ - مَرْشُ أَبِو النَّمَانِ حَدَّ ثَنَا حَادُ بِنُ زَيدٍ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عَمرَ رضَى اللهُ عنهما قال « وَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ والأَنْثَى والحرِّ والمُدلَوكِ صَاعاً مَن تمرٍ أو صاعاً من شمير ، فعد لَ الناسُ بهِ نصفَ صاع من بُرِ " ، فسكان ابنُ عَر رضَى الله عنهما يُعطى التمر ، فأعُوزَ أهلُ المدينة من التمر فأعلى شعيراً ، فسكان ابنُ عمر يُعطى عن بني . وكان المدينة من التمر فأعلى شعيراً ، فسكان ابنُ عمر يُعطى عن بني . وكان ابنُ عمر رضى الله بيوم أو يومين "

قوله ( بآب صدقة الفطر على الحر والمدلوك ) قيل : هذه الترجمة تكرار كما تقدّم من قوله ، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ، وأجاب ابن رشيد باحتمالين : أحدهما أن بكون أراد تقوية معارضة العموم ف قوله

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ضعيف الاستاد ، لأن كثيرًا ضعيف جداً عند أعل الحديث

و والمملوك ، لمفهوم قوله و من المسلمين ، أو أراد أن زكاة العبد من حيث هو مال لا من حيث هو نفس ، وعلى كل تقدير فيستوى في ذلك مسلمهم وكافرهم . وقال الزين بن المنير : غرضه من الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر ، ولهذا قيدها بقوله , من المسلمين ، ، وغرضه من هذه تمييز من تجب عليه أو عنه بعد وجود الشرط المذكور ولذلك استغنى عن ذكره فيها . قوله ( وقال الزهرى الح ) وصله ابن المنذر في كتابه الكبير ولم أقف على إسناده ، وذكر بعضه أبو عبيد في وكنتاب الإموال ، قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال : ليس على المملوك زكاة ولا يزكى عنه سيده إلا زكاة الفطر ، وما نقله المصنف عن الزهرى هو قول الجمهور ، وقال النخمى والثورى والحنفية : لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة لان عليه فهم الزكاة ، ولا تجب في مال واحد ذكاتان . قوله ( فكان ابن عمر يعطى النمر ) في رواية مالك في الموطأ عن نافع ,كان ابن عمر لا يخرج إلا النمر في ذكاة الفطر ، إلا مرة والحدة فانه أخرج شميرا ، ولابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب دكان ابن عمر إذا أعطى أعطى ألتمر إلا عاما واحدا ، . قوله ( فأعوز ) بالمهملة والزاى أى احتاج ، يقال أغورنى الشيء إذا احتجت اليه فلم أقدَر عليه . وفيه دلالة على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر ، وقد روى جعفر الفريا بي من طريق أبي مجلز قال « قلت لا بن عمر : قد أوسع الله ، والبر أفضل من التمر ، أفلا تعطى البر؟ قال : لا أعطى إلا كما كان يعطى أهجابي ، ويستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتاتُ بها لأن النمر أعلى من غيره مما فكر في حديث أبي سميد وان كان ابن عمر فهم منه خصوصية التمر بذلك والله أعلم . قوله (حتى ان كان يعطى عن بني " ) زاد في نسخة الصغائي « قال أبو عبد الله : يعني بني نافع ، قال الـكرماني : روى بفتح أن وكسرها ، وفمرط المفتوحة قد وشرط المكسورة اللام فاما أن يحمل على الحذف أو تكون أن مصدرية وكان زائدة . وقول نافع هذا هو شاهد الترجمة ، وجه الدلالة منه أن ابن عمر راوى الحديث فهو أعلم بالمراد منه من غيره ، وأولاد نافع إن كان رزقهم وهو بعد فى الرق فلا إشكال ، وإن كـان رزقهم بعد أن أعتق فلعل ذلك كـان من ابن عمر على سبيل التبرع ، أوكان يرى وجوبها على جميع من يمونه ولو لم تكن نفقته واجبة عليه . وقد روى البيهتى من طريق موسى بن عقبة عن نافع د ان ابن عمركمان يؤدى زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه ، وعن ي كل انسان يعوله من صغير وكبير ، وعن رقيق امرأته ، وكمان له مكاتب فكان لا يؤدى عنه ، وروى ابن المنذو من طريق ابن إسمق قال و حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل ايته كلهم حرهم وعبدهم صفيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق ، وهذا يتوى بحث ابن رشيد المتقدم ، وقد حمله ابن المنذر على أنه كمان يعطى عن الكافر منهم أطوعاً . قوله ( وكمان ابن عمر يعطها للذين يقبلونها ) أى الذي ينصبه الإمام لقبضها ، وبه جزم ابن بطال . وقال ابن التيمي : معناه من قال أنا فقير . والاول أظهر . ويؤيده ما وقع في نسخة الصفاني عقب الحديث , قال أبو عبد الله هو المصنف : كمانوا يعطون للجمع لا للفقراء ، . وقد وقع في دواية ابن خزيمة مرب طريق عبد الوارث عن أيوب . قلت متى كمان ابن عمر يعطى ؟ قال : اذا قمد العامل . قلت متى يقعد العامل ؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين ، . و لمالك في د الموطأ ، عن نافع د ان ابن عمر كان ببعث زكاة الفطر الى الذي يجمع عنده قبل الفظر بيومين أو ثلاثة ، وأخرجه الشافعي عنه وقال : هذا حسن ، وأنا أستُحبه ـ يعني تعجيلها قبل يوم الفطر ـ انتهي . ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخارى فى الوكالة وغيرِما عن أبي هريرة قال د وكلنى رسول الله

مَا يَعْ بَعْظُ زَكَاةً رَمْضَانَ ، الحديث . وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث أيال وهو يأخذ من التمر ، فدل على أنهم كانوا يعجلونها . وعكسه الجوزقي فاستدل به على جواز تأخيرها عن يوم الفطر وهو محتمل للامرين

## ٧٨ - باب صدقة الفطر على الصغير والسكبير

١٠١٢ — وَرَشُنَ مُسدَّدُ حدَّمَنَا يَحِيُ عن عُبَيدِ اللهِ قال حدَّثنى نافع عن ابن عمر رضى اللهُ عنسهُ قال لا فَرضَ رسولُ اللهِ عَلَيْ صدقة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من ثمر على الصغير والحرِّ والمناوك » قوله ( باب صدقة الفطر على الصغير والحبير ) أورد فيه حديث أبن عمر من طريق بحبي وهو القطان هن هبيد الله وهو أبن عمر العمرى عن نافع عنه ، وقد تقدم الحكام عليه

(خاعة): اشتمل كتاب الزكاة من الآحاديث المراوعة على مائة حديث واثنين وسبعين حديثا ، الموصول منها مائة حديث وتسمة عشر حديثا ، والبقية متابعة ومعلقة ، المكرر منها فيه وفيا مضى مائة حديث سواه ، والخالص اثنان وسبعون حديثا ، وافقه مسلم على تخريجها سوى سبعة عشر حديثا وهي حديث أبى ذر مع عبان ومعاوية ، وحديث ابن عمر فى ذم الذي يكبر ، وحديث أبى هريرة و لا تقوم الساعة حتى يكبر فيسكم المال ، ، وحديث عدى ابن حاتم وجاء رجلان أحدهما يشكو العيلة ، ، وحديث عائشة و أينا أسرع لحوقا بك ، ، وحديث معن بن يزيد فى الصدقة على الولد ، وحديث أبى بكر الصديق فى إيثاره بماله ، وحديث أبى هريرة و خير الصدقة عن ظهر غنى » ، وحديث أبى بكر فى الزكاة ، وحديث ابن عمر و لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ، وحديث أبى سعيد فى قصة زينب امرأة ابن مسعود ، وحديث أبى لاس فى ركوب إبل الصدقة ، وحديث الوبير و لأن يأخذ العشر ، ، وحديث الفضل بن عباس فى الصلاة فى السكمية ، وحديث أبى هريرة فى قصة الرجل من بنى اسرائيل ، العشر ، ، وحديث الفضل بن عباس فى الصلاة فى السكمية ، وحديث أبى هريرة فى قصة الرجل من بنى اسرائيل ، وفيه من الآثار عن الصحابة والنابعين عشرون أثرا منها أثر عمر فى قوله لحكيم بن حزام لما أبى أن يأخذ حقه من الآثار عن الصحابة والنابعين عشرون أثرا منها أثر عمر فى قوله لحكيم بن حزام لما أبى أن يأخذ حقه من الآثار عن الصحابة و الما أعلم بالعواب

#### بساليا احجاجين

# ٢٥ - كتاب الحج

١ - المسيب وجوبِ الحج ونفله . وقول الله [ ٧٧ آل مِمر انّ ] :

﴿ وللهِ على الناسِ حِيجُ البيتِ منِ استطاعَ إليه سَبيلا . ومن كَفرَ فانَّ الله َ فَنيٌّ عنِ المالمين ﴾

الله عن عبد الله بن يسار عن عبد الله بن يوسفَ أخبر منا مالكُ عن ابن شهاب عن مُلهانَ بن يَسار عن عبد الله بن عباس رضى الله عنها قال «كان الفضلُ رَديف رسولِ الله عَيَّطِيْ ، فجاءت امرأة مِن خَدْم ، فجسلَ الفضلُ يَعْظُرُ إليها و تنظرُ إليه ، وجعلَ النبي عَيِّلِيْ يَصرِف وجة الفضلِ الى الشَّق الآخر ، فقالت : يا رسولَ الله إلى عنظرُ إليها و تنظرُ إليه ، وجعلَ النبي عَيْلِيْ يَصرِف وجة الفضلِ الى الشَّق الآخر ، فقالت : يا رسولَ الله إلى الله في المنافق الأخر ، فقالت : يا رسولَ الله إلى فريضة الله على عباده في الحج أدرَ كَتْ أبي شيخا كبيراً لا يَدْبُتُ على الراحلةِ ، أفاحجُ عنه ؟ قال : نم ، وذلك في حجة الوداع »

[ الحديث ١٥١٣ \_ أطرافه في : ١٨٥٤ ، ١٨٥٩ ، ١٩٩٩ ، ١٢٢٨]

قوله ( باب وجوب الحج وفضله ، وقول الله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ، ومن كفرقان الله غنى عن العالمين)كذا لا بي ذر ، وسقط لغيره البسملة وباب ، ولبعضهم قوله . وقول الله ، ، وفي رواية الاصيل وكتاب المناسك ، . وقدم المصنف الحج على الصيام لمناسبة لطيفة تقدم ذكرها فى المقدمة . ورتبـه على حقاصد متناسبة : فبدأ بما يتعلق بالمواقيت ، ثم بدخول مكة وما معها ثم بصفة الحج ، ثم باحكام العمرة ، ثم بمحرمات الإحرامُ ، ثم بفضل المدينة . ومناسبة هذا الترتيب غير خفية على الفطن . وأصل الحج في اللغــة القصد ، وقال الخليل : كثرة القصد الى معظم . وفي الشرع القصد الى البيت الحرام بأعمال مخصوصة . وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان ، نقل الطبرى أن الكسر لغة أهل نجد والفتح لغيرهم ، ونقل عن حسين الجعني أن الفتح الاسم والكسر المصدر ، وعن غيره عكسه . ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة . وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر . واختلف هل هو على الفور أو التراخى؟ وهو مشهور . وفى وقت ابتدا. فرضه فقيل : قبل الهجرة وهو شاذ ، وقيل بعدها . ثم اختاف في سنته فالجهور على أنها سنة ست لانها نزل فيها قوله تعالى ﴿ وَأَبُّوا الحج والعمرة لله ﴾ وهذا بنبني على أن المراد بالاتمام ابتسداء الفرض ، ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ « وأقيموا ، أخرجه الطبرى بأسانيد صحيحة عنهم ، وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع ، وهذا يقتضى تقدم فرضه قبل ذلك . وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج ، وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة خمس ، وهذا يدل - إن ثبت ـ على تقدمه على سنة خمس أو وقوعه فيها ، وسيأتى مزيد بسط فى الكلام على هذه المسألة فى أول السكلام على العمرة . وأما فضله فشهور ولا سيما في الوعيَّمة على تركه في الآية ، وسيأتي في باب مفرد . و لمكن لم يورد المصنف في الباب غير حديث الحثعمية ، وشاهد النرجمة منه خني ، وكأنه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الامي

به بحيث ان العاجر عن الحركة اليه يلزمه أن يستنيب غيره ولا يصدر بترك ذلك ، وسيأتى المكلام على حديث المشعمية والاختسلاف في إسناده على الزهرى في أواخر محرمات الإحرام . والمراد منه هنا تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية ، وأنها لا تختص بالزاد والراحلة بل تتعلق بالمال والبدن ، لأنها لو اختصت للزم المعضوب أن يشد على الراحلة ولو شق عليه ، قال ابن المنذر : لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة ، والآية الكريمة عامة ليست بحملة فلا تفتقر الى بيان ، وكأنه كلف كل مستطيع قدر بمال أو ببدئ ، وسيأتى بيان الاختلاف في نلك في المكلام على الحديث المذكور إن شاء الله تعالى . (تقسيم ) : الناس قسمان ، من يجب عليه الحج ومن لا يجب ، الثانى العبد وغير الممكلف وغير المستطيع . ومن لا يجب عليه إما أن يجزئه المأتى به أو لا ، الثانى العبد وغير الممكلف وغير المستطيع . ومن لا يجب عليه إما أن يجزئه المأتى به أو لا ، الثانى غير المميز . ومن لا تصح مباشرته إما أن بباشر عنه غيره أو لا ، الثانى السكافى ، فتبين أنه لا يشترط لصحة الحج إلا الاسلام

#### ٢ - باب قول اللهِ تماليٰ [ ٢٧ الحج ] :

﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلَّ ضَامِرٍ يَأْتَيْنَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقِ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَمْ ﴾ . فِجَاجًا : الطرق الواسعة الله أخبر أن الله أن عنهما قال ﴿ رأيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ يَرَكُ رَاحَاتُهُ بِذَى الْمُلْمَافِةِ ثُمَّ يُهِلُ حَى تَسْتُوىَ لَهُ قَائمَة ﴾ وقائمة ﴾

ن عبدِ اللهِ اللهِ على الماهيمُ بنُ موسى أخبرَ نا الوليدُ حدَّ ثَنا الأوزاء يُّ سَمَعَ عطاء يُجدِّثُ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنهما « أنَّ إهلال رسول ِ اللهِ ﷺ مِن ذى الخاليفةِ حينَ استوتْ به راحلتُه » . رواه أنسُ وابنُ عباس رضى الله عنهم

قُولِه ( باب قول الله تعالى يأ توك رجالا وعلى كل ضامر يأ تين مر كل فج عميق ) قبيل إن المصنف أراد أن الراحلة ليست شرطا للوجوب، وقال ابن القصار: في الآية دليل قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل، فان المخالف يزيم أن الحج لا يجب على الراجل وهو خلاف الآية انتهى وفيه نظر ، وقد روى الطبرى من طريق عمر بن ذر قال: قال مجاهد كانوا لا يركبون فانزل الله ﴿ يأتوك رجالا وعلى كل ضام ﴾ فأمرهم بالواد ورخص لهم في الركوب والمتجر ، وروى ابن أبي حاتم من طريق محمد بن كعب عرب ابن عباس وما فانني شيء أشد على أن لا أكون حججت ماشيا لان الله يقول ﴿ يأتوك رجالا وعلى كل ضام ﴾ فبدأ بالرجال قبل الركبان ، قوله ( فجاجا الطرق الواسعة ) قال يحمي الفراء في و المعانى ، في سورة نوح : قوله لجاجا واحدها فيج وهى الطسوق الواسعة ، واعترضه الاسماعيلي فقال : يقال الفيج الطريق بين الجبلين ، فاذا لم يكن كذلك لم يسم الطريق فجا ، كذا قال وهو قول بعض أهل اللغة ، ورجزم أبو عبيد شم الازهرى بأن الفج الطريق الواسع ، وقد نقل صاحب و المحمكم ، أن الفج الطريق الواسع في جبل أو في قبل جبل ، وهو أوسع من الشعب . وروى ابن أبي حاتم والطبرى من طريق على بن المحلكة عن أن هباس في قوله ﴿ لجاجا ﴾ يقول طرقا مختلفة . ومن طريق شعبة عن قتادة قال : طرقا وأعلاما .

وقال أبر عبيدة في والمجاز ، : فج همين أي بعيد القهر ، وهذا تفسير العميني يقال بئر عميقة القهر أي بعيدة القهر . ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في إهلال رسول الله بيائي حين استوت به واحلته ، وحديث جابر نحوه ، وسيأتي الدكلام عليه بعد أبواب ، وغرضه منه الردعلي من زعم أن الحج ماشياً أفضل لتقديمه في الذكر على الراكب فبين أنه لوكان أفضل لفعله الذي يتائي بدليل أنه لم يحرم حتى استوت به واحلته ، ذكر ذلك ابن المذير في الحاشية . وقال غيره : مناسبة الحديث الآية أن ذا الحليفة فج عميني والركوب مناسب لقوله وعلى كل ضامر . وقال الاسماعيلي : ليس في الحديثين شيء ما ترجم الباب به ، ورد بأن فيهما الاشارة الى أن الركوب أفضل فيؤخذ منه جواز المثنى . قوله ( دواه أنس وابن عباس ) أي إهلاله بعد ما استوت به واحلته ، وسيأتي حديث أنس موصولا في و باب ما يلبس المحرم من الثياب ، في أثناء حديث من بات بذي المجليفة حتى أصبح ، وحديث ابن عباس قبله في و باب ما يلبس المحرم من الثياب ، في أثناء حديث . قال ابن المنذر : اختلف في الركوب والمثني للحجاج أبهما أفضل ؟ فقال الجمور : الركوب أفضل لما فيه من التعب . قال ابن المنذر : اختلف في الركوب والمثني للحجاج أبهما أفضل ؟ فقال الجمور : الركوب أفضل لما فيه من التعب . ويحديث ابن عباس قالة أعلى . ( تفيه ) : أحد بن عبسي شيخه في حديث ابن عروقع مكذا في رواية أبي ذر حداثنا إبراهم بن موسي الراذي وهو الحافظ المعروف بالفراء الصغير حقع مهملا للاكثر وفي رواية أبي ذر حداثنا إبراهم بن موسي الراذي وهو الحافظ المعروف بالفراء الصغير

#### ٣ - باب الحجّ على الرّخل

١٥١٦ – وقال أبانُ حدَّثَنَا مالكُ بنُ دِينارِ عنِ القاسمِ بنِ محمدِ عن عائشةَ رضَى اللهُ عنها « انَّ النبي وَاللهُ مَمْ النّنامِ مِن النّامِمِ ، وحَمَلُها على قَتَبٍ » بعث مَمْ الْخاها عبدَ الرحمٰنِ فأعرَها منَ النّنهمِ ، وحَمَلُها على قَتَبٍ »

وقال عرمُ رضى اللهُ عنه : شُدُّوا الرِّحالُ في الحجُّ ، فَانَّهُ أَحَدُ الجِهادَين

١٠١٧ – مَرْشُ مُحُدُ بنُ أَبِي بَكْرِ حدَّثَمَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَبِعِ حدَّثَمَنا عَزْرَةُ بنُ ثَابَتٍ عن مُمَامَةً بنِ عبدِ اللهِ بن أنس قال «حَجَّ أنسٌ على رَحل ، ولم يَكُنْ شَحيحاً ، وحدَّثَ أن "رسولَ اللهِ ﷺ حجَّ على رَحلٍ وكانت زامِلتَهُ »

١٠١٨ - وَرَشُ عَرُو بَنُ عَلَيْ حَدَّثَنَا أَبُو عَلَمْ حَدَّثَنَا أَبُو عَلَمْ حَدَّثَنَا أَبُمِنَ بَنُ نَابِلِ حَدَّثَنَا القاسمُ بِنُ مَحْدِ ﴿ عَنِ عَائَشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنِهَا أَنَّهَا قَالَتَ : يَا رَسُولَ اللهِ اعْتَمَرَ مَ وَلِمُ أَعْتَمَر . فقال : يا عبد الرحلي ، اذهب بأختيك فأعيرُها من النعيم . فأخْقَبَها على نافة ، فاعتَمَرَت ،

قُولِه ( باب الحج على الرحل ) بفتح الراء وسكون المهملة وهو للبعير كالسرج للفرس أشار بهذا الى أن التقشف أفضل من الترفة . قوله ( وقال أبان ) هو ابن يزيد العطار والفاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق . وهذه الطريق وصلها أبو نعيم في المستخرج من طريق حرى بن حقص عن أبان بن يزيد العطار به ، وسمعناه بعلو في د فوائد أبي العباس بن نجيح ، ولم يخرج البخلدي لمالك بن دينار وهو الزاهد المشهور البصرى غير هذا الحديث الواحد

المعلق والغرض منه قوله فيه . وحملها على قتب ، وهو بفتح القاف والمثناة بعدها موحدة رحل صفير على قدر السنام وقد ذكره في آخر الباب موصولا بلفظ و فأحقها ، أي أردفها على الحقيبة وهي الزنار الذي يجمل في مؤخر القتب، فقوله في رواية أبان , على قتب ، أي حملها على مؤخر قتب ، والحاصل أنه أردفها وكان هو على قتب فأن القصة واحدة . وسيأتي بسط الةول في اعتمار عائشة من التنعيم في أبواب العمرة . قوليه ( وقال عمر شدوا الرحالزفي الحج فأنه أحد الجهادين ) وممله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق لبراهيم النخمي عن عابس بن ربيعة وهو يموحدة ومهملة أنه سمع عمر يقول وهو يخطب واذا وضعتم السروج فتسدوا الرحال الى الحج والعمرة فانه أحد الجهادين ، ومعناه إذا قرغتم من الغزو فحجوا واعتمروا ، وتُسمية الحج جهادا إما من باب التغليب أو على الحقيقة ، والمراد جهاد النفس لما فيه من إدخال المشقة على البدن والمال ، وسيأتى فى ثانى أحاديث الباب الذى بعده ما يؤيده. قوله (حدثنا محد بن أبي بكر هو المقدى )كذا وقع في رواية أبي ذر ، ولغيره . وقال محمد بن أبي بكر ، وقد وصله الإسماعيلي قال وحدثنا أبو يعلى والحسن بن سفيان وغيرهما قالوا : حدثنا محمد بن أبي بكر به ، وعزرة بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها راء تأنيث عزر وهو المنع ومنه قوله تعـالى ﴿ ويعزروه ﴾ ، ورجال هـذا ِ الاسنادكام، بصريون . وقد أنكره على بن المديني إا سئل عنه فقال : ليس هذا من حديث يزيد بن زريع والله أعلم . قوله (وكانت زاملته) أي الراحلة التي ركها ، وهي وإن لم يجر لها ذكر لكن دل علمها ذكر الرحل ، والزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع ، من الزمل وهو الحمل ، والمراد أنه لم تـكن معه زامَلة تحمل طعامه ومتاح بلكان ذلك محمولًا ممه على راحلته وكانت هي الراحلة والزاملة . وروى سميد بن منصور من طريق هشام بن عرفرة قال دكان الناس يحجون وتحتهم أزودتهم ، وكان أول من حج على رحل وليس تحته شي. عثمان بن عفان ، وقوله فيه « ولم يكن شحيحاً ، إنارة الى أنه فعل ذلك تواضعاً واتباعاً لا عن قلة وبخل . وقد روى ابن ماجه هذا الحديث بالفظ آخر لكن إسناده ضعيف فذكر بعد قوله وعلى رحل رث وقطينة تساوى أربعة دراهم ــثم قال : اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمَّة ، . قولِه (حدثنا عمرو ) هو ابن على الفلاس ، وأبو عاصم هو النبيل شيخ ألبخارى ، وروى عنه هنا بواسطة ، و نابل والد أيمن بنون وموحدة . قولِه ( فأحتبها على ناقة ) فى رواية الكشميهنى ناقته، وسيأتى الكلام عليه

### ٤ - باسب فضل الحج المبرور

١٥١٩ - مَرْشُ عبدُ المعزرِ بنُ عبدِ اللهِ حدَّ ثَمَا إبر اهمُ بنُ سَعدِ عنِ الزهريِّ عن سعيدِ بنِ المسيَّب عن أبي هريرة رَضي اللهُ عنهُ قال « سُئلَ النبيُ عَلَيْكِيْ : أيُّ الأعمالِ أفضلُ ؟ قال : إيمانُ باللهِ ورسولهِ . قيل : ثمَّ ماذا ؟ قال : جهادٌ في سبيلِ اللهِ . قيل : ثم ماذا ؟ قال : حبِّ مَبرور »

١٥٢٠ - وَرَشُ عَبُدُ الرَحْنِ بنُ المبارَكِ حدَّ ثَنَا خالدٌ أَخبرَ نَا حبيبُ بنُ أَبِي عَمْرَةً عَن عائشةَ بنتُ طلحة « عن عائشةَ أمِّ للوُمنينَ رضى اللهُ عنها أنها قالت يا رسول اللهِ ، نَرَى الجهادَ أَفضلَ العملِ ، أفلا نُجاهلُهُ ؟ قال : لا ، ولُسكنَ أفضلَ الجهادِ حجُّ مَبْرُور » [ الحديث رقم ١٥٧٠ ــ أطرافه في : ١٦٦١ ، ١٨٧٧ ، ٢٨٧٧ ]

١٥٢١ – صَرَّتُ آ دَمُ حدَّثَنَا شعبةُ حدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو اللهَ عَلَى قال سَمتُ أَبَا حازِمِ قال سَمتُ أَبَا هر يرةَ رضى الله منه قال : سمعتُ النبي عَلَيْكِيْ يقول ﴿ من حبَّ للهِ فلم يَرفُثْ ولم يَفسُقْ رَجِعَ كيوم ولَدَنْهُ أَنَّه ﴾ [ الحديث رفم ١٥٢١ طرفاه في : ١٨١٦ ، ١٨٢٠]

قوله ( باب فضل الحج المبرور ) قال ابن عالويه : المبرور المقبول ، وقال غيره : الذي لا يخالطه شي من الاثم ، ورجحه النووي ، وقال القرطي : الأفوال الني ذكرت في تفسيره متقاربة الممني، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعًا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل والله أعلم . وقد تقدم في ذلك أقوال أخر مع مباحث الحديث الأول في « باب من قال إن الإيمان هوالعمل ، من كتاب الايمان ، منها أنه يظهر بآخر. فان وجع خيرا مماكان عرف أنه مبرور . ولاحمد والحاكم من حديث جابر . قالوا يا رسول الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام ، وفي إسناده ضعف ، فلو ثبت لكان هو المتمين دون غيره . الحديث الثاني : قوله (حدثنا عبد الرحن بن المبارك ) هو العيشي بالتحتانية والشين المعجمة بصرى وليس الحا لعبد الله بن المبارك المروزي الفقيه المشهور ، وشيخه خالد هو ابن عبد الله الواسطى . قوله ( نرى الجهاد أفضل العمل ) وهو بفتح النون أى نعتقد و نعلم ، وذلك لكثرة ما يسمع من فضائله في الكتتاب والسنة . وقد رواه جرير عرب صهيب عند النسائي بلفظ , فاني لا أرى عملا في القرآنُ أفضل من الجهاد، . قوله ( لكن أفضل الجهاد ) اختلف في ضبط , لكن ، فالاكثر بضم الكاف خطاب للنسوة ، قال القابسي : وهو الذَّى تميل اليه نفسي . وفي رواية الحوى لكن كدير الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك ، والأول أكثر فائدة لانه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سترالها عن الجهاد ، وسماه جهادا لما فيه من مجاهدة النفس ، وسيأتى بةية الحكلام في أو اخر كتاب الحج في , باب حج النساء ، إن شاء الله تعمالي . والمحتاج اليه هذا كونه جمل الحج أفضل الجهاد . الحديث النالث : قوله (سمعت أبا حازم) هو سلمان ، وأما أبو حازم سلمة بن دينار صاحب سهل بن سعد فلم يسمع من أبي هربرة ، وسيار أبو الحدكم الراوي عنه بتقديم المهملة وتشديد النَّحَتَانية . قَوْلِه ( من حج لله ) في رواية منصور عن أبي حازم الآتية قبيل جزاء الصيد . من حج هـذا البيت ، ولمسلم مرح طريق جريج عن منصور ، من أتى هذا البيت ، وهو يشمَل الحبح والعمرة . وقد أخوجه الدارقطني من طربق الأعمش عن أبي حازم بلفظ و من حج أو اعتمر ، لكن في الاستباد الي الأعمش ضعف . قُولِه ( فلم يرفث ) الرفث الجماع ، ويطلق على التمريض به وعلى الفحش فى القول ، وقال الازهرى : الرفث اسم جامع الكل ما يريده الرجل من المرأة ، وكان ابن عمر يخصه بما خوطب به النساء . وقال عياض: هذا من قول الله تعالى ﴿ فلا رفْ ولا فسوق ﴾ والجمهور على أن المراد به فى الآية الجاع انتهى . والذى يظهر أن المراد به فى الحديث ما هو أعم من ذلك ، واليه تحا الفرطبي ، وهو المراد بقوله فى الصيام ، فاذا كان صوم أحدكم فلا يرقت ، . ( فائدة ) : فاء الرفت مثلثة في الماضي والمضارع والأفصح الفتح في الماضي والضم في المستقبل والله أعلم . قوله ( ولم يفسق ) أى لم يأت بسيئة ولا معصية ، وأغرب ابن الأعرابي فقال : إن لفظ الفسق لم يسمع في الجاهلية ولا في أشعارهم و إنما هو اسلامي ، وتعقب بأنه كثر استعاله في القرآن وحكايته عن قبل الاسلام .. وقال غيره : أصله انفسقت الرطبة اذا خرجت فسمى الخارج عن الطاعة فاسقا . قوله ( رجع كيوم ولدته أمه ) أى بفسير ذنب . وظاهره غفران الصفائر والكبائر والتبعات ، وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك ، وله شاهد من حديث ابن عمر فى تفسير الطبرى ، قال الطبي : الفاء فى قوله ، فلم يرفت ، معطوف على الشرط ، وجوابه رجع أى صار ، والجار والمجرور خبر له ، ويجوز أن يكون حالا أى صار مشابها لنفسه فى البراءة عن المدنوب فى يوم ولدته أمه ا ه ، وقد وقع فى رواية الدارقطنى المذكورة ، رجع كهيئته يوم ولدته أمه ، وذكر لنا بعض الناس أن الطبي أفاد أن الحديث إنما لم يذكر فيه الجدال كا ذكر فى الآية على طريق الاكتفاء بذكر البعض وترك ما دل عليه ما ذكر ، ويحتمل أن يقال إن ذلك يختلف بالقصد لأن وجوده لا يؤثر فى ترك مغفرة ذنوب الحاج إذا كان المراد به المجادلة فى أحكام الحج فيا يظهر من الأدلة ، أو المجادلة بطريق التعميم فلا يؤثر أيضا فان الفاحش منها داخل فى عموم الرفث والحسن منها ظاهر فى عدم التأثير ، والمستوى الطرفين لا يؤثر أيضا

#### ٥ - باب فرض مَواقبتِ الحجُّ والعمرةِ

الله عبر أنهُ أَنَّى عبدَ اللهِ بنَ إسماعيلَ حدَّمَنَا زُهَيرٌ قال « حدَّثنى زيدُ بنُ جُبَيرٍ أَنهُ أَنَى عبدَ اللهِ بنَ عرَ رضى الله عنهما فى مَنزلِهِ \_ وله نُسطاطٌ وسُرادِق ُ \_ فسألته : مِن أَينَ يجوزُ أَنْ أَعتبِرَ ؟ قال : فرَّضَها رسولُ اللهِ عَلَيْنَةً لأهل نجدٍ قَرَنًا ، ولأهل المدينةِ ذا المُحَلَيْفةِ ، ولأهل الشام المُجَحْفة ،

قوله ( باب فرض مواقيت الحج والعمرة ) المواقيت جمع ميقات كواعيد وميماد، ومعنى ، فرض ، قدر أو أوجب ، وهو ظاهر نص المصنف وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات ، ويزيد ذلك وضوحا ما سيأتى بعد قليل حيث قال ، ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذى الحليفة ، وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع على الجواز ، وفيه نظر فقد نقل عن إسحق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمر ، ويؤيده القياس على الميقات الإمانى فقد أجمعوا على أنه لا يحوز التقدم عليه ، وفرق الجهور بين الزمائى والممكانى فلم يجيزوا التقدم على الزمانى والجازرا فى الممكانى ، وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية الى ترجيح التقدم ، وقال مالك يكره ، على الزمانى والجازرا فى الممكانى ، وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية الى ترجيح التقدم ، وقال مالك يكره ، وسيأتى شيء من ذالك فى ترجة ، الحج أشهر معلومات ، فى قوله ، وكره عثمان أن يحرم من خراسان ، قوله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية الجمغى ، ورجال هذا الإسناد سوى ابن عمر كوفيون ، وجبير والد زيد بالجم والموحدة له البخارى سوى هذا الحديث ، وفى الرواة زيد بن جبيرة بفتح الجم وزيادة ها ، فى آخره لم يخرج له البخارى شيئا . قوله ( وله فسطاط معروف وهى الحيمة ، وأصله عمود الحباء الذى يقوم عليه ، وقبل لا يقال لها ذلك إلا إذا كانت من قطن ، وهو أيضا عا يغطى به صحن الدار من الشمس وغيرها ، وكل ما أحاط بهم سرادقها ) . قوله ( فما لته ) فيه التفات لانه قال أولا إنه أتى ان عمر ف كان السياق يفتحى أن يقول فسأله ، لكن وقع عند الإسماعيلى ، قال فدخات عليه فسألته ، قوله ( السائل ، من أين أى قدرها وعينها ، ويحتمل أن يكون المراد أوجها وبه يتم مراد المصنف ، ويؤيده قرينة قول السائل ، من أين أى قدرها وعينها ، وسيأتى المكلم على الحديث بعد باب

٦ - السب قول اللهِ تمالىٰ [ ١٩٧ البقرة ] : ﴿ وَتَزَّ وَّدُوا ، فَانْ خِيرَ الزَّ إِذِ التَّقْوَىٰ ﴾

١٥٢٣ - وَرُشُ عِي بِنُ بِشرٍ حَدَّثَنَا شَبَابِةً عِن وَرَقَاءَ عِن عِر و بن دِينار عِن عِكْرِمةً عن ابنِ عَنَّاس

رضى الله منهما قال :كان أهلُ اليمَنِ يَحُجُّونَ ولا يَبْزُوَّدُونَ ، ويقولون : نحنُ المتوَكَّلُون ، فاذا قدِموا مَكةَ سَأَلُوا الناسَ . فَأَنْزُلَ الله مُ تعالَىٰ ﴿ وَتَرَوَّدُوا فَانَّ خَيْرَ الزّ ادِ التَّمُّوىٰ ﴾ رواهُ ابن عُيبنةً عن عمرو عن عِكرِمةً مرسلا

قولِه ( باب قول الله تعالى : وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) قال مقاتل بن حيان . لما نزات قام رجل فقال : يا وسول آله مانجد زادا ، فقال : تزود ما تـكف به وجهك عن الناس ، وخير ما تزودتم التقوى ، أخرجه ابن أبى حاتم . قولِه ( حدثنا يحى بن بشر ) بكسر الموحدة وبالمعجمة وهو البلخي ، ولم يخرج للجريري الذي أخرج له مسلم وهو من طبقته ، وجعلهما ابن طاهر وأبو غلى الجيانى رجلا واحدا والصواب التفرقة . قوله (كانب أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ) زاد ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس . يقولون نحج بيت الله أفلا يطممنا . . قوله ( فاذا قدموا المدينة ) في دواية الكشميهني ﴿ مَكَ ، وهو أصوب ، وكذا أخرجه أبو نميم من طريق محمد بن عبد الله المخرمى عن شبابة . قوله ( دواه ابن عيينة عن عمرو ) يعنى ابن دينار ( عن عكرمة مرسلا ) يعنى لم يذكر فيه ابن عباس ، وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة ، وكذا أخرجه الطبرى عن عمرو بن على وابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى كلاهما عن ابن عيينة مرسلا ، قال ابن أبي حاتم : وهو أصح من رواية ورقاء . قلت : وقد اختلف فيه على ابن عيينة فأخرجه النسائى عن سعيد بن عبد الرحمن المخزوى عنه موصولاً بذكر ابن عباس فيه، لكن حكى الاسماعيلي عن ابن صاعد أن سعيدا حدثهم به في كتاب المناسك موصولاً ، قال وحدثنا به في حديث عمرو بن دينار فلم يجاوز به عكرمة انتهى . والمحفوظ عن ابن عبينة ايس فيه ابن عباس ، لكن لم ينفرد شِبابة بوصله ، فقد أخرجه الحاكم في تاريخه من طريق الفرات بن خالد عن سفيان الثوري عن ورقاء موصولا ، وأخرجه ابن أبى حاتم من وجه آخر عن ابن عباس كما سبق ، قال المهلب : في مذا الحديث من الفقه أن ترك السؤ ال من التقوى ، ويؤيده أن الله مدح من لم يسأل الناس إلحافا فان قوله ﴿ فان خير الزاد التقوى ﴾ أى تزودوا و اتقوا أذى الناس بسؤال كم إيام والاثم في ذلك ، قال : وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال وإنما التوكل المحمود أن لا يستمين بأحد فى شىء ، وقيل هو قطع النظر عن الاسباب بعد تهيئه الاسباب كما قال عايــه السلام . اعقلهــا وتوكل ،

#### ٧ - السب مُهَل أهلِ مكة المحجِّ والمُسرة

١٠٢٤ - وَرَثُنَا مُوسَىٰ بِنُ إِسماعيلَ حدَّ ثَنَا وُهَيبٌ حدَّ ثَنَا ابن طاؤس عن أبيهِ عن ابن عباس قال ه إنَّ النبي وَقَتَ لأهل المدينة ذا الطليفة ، ولأهل المين الشأم المجعفة ، ولأهل نجد قرَّ نَ المنازِلِ ، ولأهل المين يَكُمُمُ ، هن هن ولمن أنى عليهن مِن غيرِهن ممن أراد الحج والمُمرة ، ومَن كان دُونَ ذَلكَ في حيث أنشأ ، حتى أهلُ مكة مِن مكة »

[ الحديث ١٥٧٤ ـ أطرانه في : ١٥٧٦ ، ١٩٢٩ ، ١٥٣٠ ).

قوله ( باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ) المهل بضم المنم وفتح الها. وتشديد اللام موضع الاهلال ، وأصله وفع الصوت لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الاحرام ، ثم أطلق على نفس الاحرام اتساعا ، قال ابن

الجوذى : وإنما يقوله بفشع الميمن لا يعرف وقال أبو النقائداللكيدى تدهو مصدر بمنى الإملال كالمدخل والخرج بمنى الإدخال والإخراج ، وأشار المصنف بالمرجة الى حديث ابن عمر فانه سيأتى بلفظ د مهسل ، ، وأما حديث الباب فذكره بلفظ . وقت ، أي خدد ، وأصل التوقيت أن يجمل للشيء وقت يختص به ثم اتسع فيــه فأطلق على المكان أيضا ، قال ابن الآنير : التوقيت والتأقيت أن يحمل الشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة يقال : وقت الشيء بالتشديد يوقته ووقت بالتخفيف يقته إذا بين مدته ، ثم اتسع فيه فةيل للموضع ميقاه . وقال ابن دقيق العيد : قيل إن التوقيت في اللغة التحديد والتعيين ، فعلي هذا فالتحديد من لوازم الوقت ، وقوله هنا ﴿ وقت ، يحتمل أن يريد به التحديد أي حد هذه المواضع للاحرام ، ويحتمل أن يريد به تعليق الاحرام بوقت الوصول الى هذه الاماكن بالشرط المعتبر . وقال عياض : وقت أى حدد ، وقد يكون بمعنى أوجب ، ومنه قوله تعالى ﴿ إِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ﴾ انتهى . ويؤيده الرواية الماضية بلفظ « فرض » . قوله ( وقت رسول الله عليه الله المدينة ) أي مدينته عليه الصلاة والسلام . قوله ( ذا الحليفة ) بالمهملة والفاء مصغرا مكان معروف بينه و بين مكة ماثنًا ميل غير ميلين قاله ابن حزم ، وقال غيره : بينهما عشر مراحل . وقال النووى : بينها و بين المدينة ستة أميال ، ووهم من قال بينهما ميل واحد وهو ابن الصباغ . وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب ، وبها بتر يقال لها بتر على . قوله ( الجحفة ) بضم الجيم وسكون المهملة ، وهي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ستة ، وفي قول النووي في وشرح المهذب، ثلاث مراحل نظر ، وسيأتي في حديث ابن عمر أنها مهيعة بوؤن. علقمة وقيل بوزن لطيفة ، وسميت الجحفة لأن السيل أجحف بها ، قال ابن الـكلى : كان العالمين يسكنون يثرب ، فوقع بينهم وبين بني عبيل ـ بفتح المهملة وكسرة الموحدة وهم إخوة عاد ـ حرب فأخرجوهم من يثرب فنزلوا مهيمة فجاء سيل فاجتحفهم أى استأصلهم فسميت الجحفة . ووقع في حديث عائشة عنــد النسائي , ولاهل الشام ومصر الجحفة ، والمكان الذي يحرم منه المصريون الآن رابغ بوزن فاعل برا. وموحدة وغين معجمة قريب من الجحفة ، واختصت الجحفة بالحى فلا ينزلها أحد إلا حم كما سيأتى في فضائل المدينة . قوله ( ولاهل نجد قرن المنازل ) أما نجد فهو كل مكان مرتفع وهو اسم لعشرة مواضع ، والمراد منها هنا التي أعلاهـا تهامة واليمن وأسفلها الشــام والعراق . والمنازل بلفظ جمع المنزل ، والمركب الاضافي هو اسم المكان ، ويقال له قرن أيضا بلا إضافة ، وهو بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون ، وضبطه صاحب « الصحاح ، بفتح الراء وغلطوه ، وبا لغ النووى فحكي. الاتفاق على تخطئته في ذلك ، لكن حسكى عياض تعليق القابسي أن من قاله بالإسكان أراد الجبل ومن قاله بالفشح أراد الطريق ، والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان . وحكى الروياني عن بعض قدماء الشافعية أن المكان الذي يقال له قرن موضعان : أحدهما في هبوط وهو الذي يقال له قرن المسازل ، والآخر في صعود وهو الذي يقال له قرن الثمالب والمعروف الاول . وفي « أخبار مكه ، للفاكهي أن قرن الثمالب جبل مشرف على أسفل منى بينه و بين مسجد منى أ لف وخمسانة ذراع ، وقيل له قرن الثما لب لكثرة ماكان يأوى اليه من الثعا لب ، فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت ، وقد وقع ذكره في حديث عائشة في إنيان الني عَلَيْقٍ الطائف يدءوهم الى الإسلام وردهم عليه قال « فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ، الحديث ذكره ابن إسحق في السيرة النبوية ، ووقع في مرسل عطاء عند الشافعي « ولاهل نجد قرن ، ولمن سلك نجدا من أهل البين وغيرهم قرن المنازل ، . ووقع في عبارة

القاضي حسين في سياقه لحديث ابن عباس هذا و ولاهل نجد البين ونجد الحجاز قرن ، وهذا لا يوجد في شيء من طرق حديث ابن عباس ، وانما يوجد ذلك من مرسل عطاء ، وهو المعتمد فان لأهل الين إذا قصدوا مكه طريقين : إحداهما طريق أهل الجبال وهم يصلون الى قرن أو يحاذونه فهو ميقاتهم كما هو ميقات أهل المشرق ، والآخرى طريق أهل تهامة فيمرون بيلم أو يحاذونه وهو ميقاتهم لا يشاركهم فيه إلا من أتى عليه من غيره . قوله ( ولأهل اليمن يللم ) بفتح التحتانية واللام وسكون الميم بعدها لام مفتوحة ثم ميم مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا ويقال لها أللم بالهمزة وهو الاصل والياء تسهيل لها ، وحكى ابن السيد فيه يرمرم براءين بدل اللامين . ( تنبيه) : أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة ، فقيل الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة ، وقيل رفقا بأمل الآفاق لان أمل المدينة أقرب الآفاق الى مكه أى عن له ميقات معين . قوله ( هن لهم ) أى المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة . ووقع في رواية أخرى كما يأتي في . باب دخول مكة بغير إحرام ، بلفظ . هن لهن ، أى المواقيت للجاعات المذكورة أو لآملهن على حذف المضاف والأول هو الأصل ، ووقع في • باب مهل أهل اليمن ، بلفظ « هن لاهلمن ، كما شرحته . وقوله هن ضمير جماعة المؤنث وأصله لمن يعقل ، وقد استعمل فيما لا يعقل لكن فيا دون العشرة ، وقوله « ولمن أتى عليهن ، أى على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة ، ويدخل في ذلك من دخل بلدا ذات ميقات ومن لم يدخل ، فألذى لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معين ، والذي يدخل فيه خلاف كالشاى إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتى الجحفة التي هي ميقاته الاصلي ، فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجهور ، وأطلق النووي الاتفاقي ونني الخلاف في شرحيه لمسلم والمهذب في هذه المسألة فلعله أراد في مذهب الشافعي وإلا فالمعروف عند المالكية أن للشامي مشـــــــــــ إذا جاوز ذا الحليمة بغير إحرام الى ميقاته الاصلى وهو الجحفة جاز له ذلك وانكان الافضل خلافه وبه قال الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية ، قال ابن دقيق العيد : قوله و ولاهل الشام الجحفة ، يشمل من مر من أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يمر ، وقوله « ولمن أتى علمن من غير أهلمن » يشمل الشامى اذا مر بذى الحليفة وغيره ، فهنا عمومان قد تعارضا أنتهى ملخصا . ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله د هن لهن ، مفسر لقوله مثــلا وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم فمر على ميقاتهم ، ويؤيده عراقى خرج من المدينة فليس له مجاوزة ميمات المدينة غير محرم ، ويترجح بهذا قول الجهور وينتني التعارض . قوله ( عن أراد الحج والعمرة ) فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام ، وسيأتى في ترجمة مفردة . قولِه (ومن كان دون ذلك) أى بين الميقات ومكة . قوله ( فن حيث أنشأ ) أى فيقاته من حيث أنشأ الإحرام إذ السفر من مكانه الى مكة وهذا متفق عليه إلا ما روى عن مجاهد أنه قال : ميقات هؤلاء نفس مكة ، واستدل به ابن حزم على أن من ليس له ميقات فيقاته من حيث شاء ولا دلالة فيه لأنه يختص بمن كان دون الميقات أي الي جهة مكه كما تقدم ، ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجدد له القصيد ولا يجب عليه الرجوع الى الميقات لقوله . فن حيث أنشأ ، . قولِه ( حتى أهل مكة ) يجوز فيه الرفع والكسر . قوله ( من مكه ) أي لا يحتاجون الى الخروج الى الميقات الإحرام منه بل يحرمون من مكه كالآفاقي الذي بين الميقات ومكه فانه بحرم من مكانه ولا يحتاج الى الرجوع الى الميقات ليحرم منه ، وهذا خاص بالحاح . - اختلف في أفضل الآماكن التي يحرم منها كما سيأتى فى ترجمة مفردة . وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج الى أدنى الحل كما سبأتى بيانه فى أبواب العمرة . قال المحب الطبرى : لا أعلم أحدا جمل مكة ميقاتا العمرة ، فتدين حمله على القادن واختلف فى القادن فذهب الجهود الى أن حكمه حكم الحاج فى الإهلال من مكة ، وقال ابن الماجشون : يجب عليه الخروج الى أدنى الحل ، ورجهه أن العمرة إنما تندرج فى الحج فيا محله واحد كالطواف والسمى عنسد من يقول بذلك ، وأما الاحرام فحله فيهما مختلف ، وجواب هذا الاشكال أن المقصود من الحروجه الى الحل فى حق المعتمر أن يرد على البيت الحرام من الحل فيصح كونه وافدا عليه ، وهذا يحصل للقسادن لحروجه الى عرفة وهى من الحل ورجوعه الى البيت لطواف الإفاضة لحصل المقصود بذلك أيضا . واختلف فيمن جاوز الميقات مريدا للنسك فلم يحرم ، فقال الجهود : يأثم ويلزمه دم ، فأما لزوم الدم فبدليل غير هذا ، وأما الإثم فلترك الواجب . وقد تقدم الحديث من طريق ابن عمر بلفظ ، فرضها ، وسيأتى بلفظ ، يهل ، وهو خبر بمعنى الآمر والآمر لا يرد بلفظ الحبر الحديث من طريق ابن عمر وأمر رسول الله يَلِيَّلُ أهل المدينة ، وذهب عطاء والنحمى الى عدم الوجوب ، ومقابله قول سعيد بن جبير لا يصح حجه وبه قال ابن حزم ، وقال الجهود : لو رجع الى الميقات قبل التلبس مقط عنه الدم ، قال أبو حنيفة بشرط أن يعود ملمينا ، ومالك بشرط أن لا يبعد ، وأحمد لا يسقط بشى . والحد لا يسقط بشى . والمنه الآفضل فى كل ميقات أن يحرم من طرفه الآبعد من مكة ، فلو أحرم من طرفه الآفرب جاز ( تنبيه ) الأفضل فى كل ميقات أن يحرم من طرفه الآبعد من مكة ، فلو أحرم من طرفه الآفرب جاز

# ٨ - باب مِيقاتِ أهلِ المدينةِ ، ولا يُبِيَّلُوا قبلَ ذي الْحَلَيفةِ

١٥٢٥ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن نافع عن عبدِ اللهِ بنِ عبرَ رضَى اللهُ عنها أن رسولَ اللهِ عَلَيْنِ قال ﴿ يُهِلُ اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَيْنِ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ عَن كَالُمُ اللهُ عِلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ عَن كَالُمُ اللهُ عَلَيْنِ عَن كَالُمُ اللهُ عَلَيْنِ عَن كَالَمُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ عَن كَالَمُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَن كَالْمُ اللهُ عَلَيْنَ عَن كَاللهُ عَلَيْنَ عَن كَاللهُ عَلَيْنَ عَن كَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَن كَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَن كَاللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْنَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْنَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْنَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى ع

قوله ( باب ميقات أهل المدينة ، ولا يهلون قبل ذى الحليفة ) قد تقدمت الإشارة الى هذا فى ، باب فرض المواقيت ، واستنبط المصنف من إيراد الحبر بصيغة الحبر مع إرادة الآمر تعين ذلك ، وأيضا فلم ينقل عن أحد بمن حج مع النبي بالحلي أنه أحرم قبل ذى الحليفة ، ولو لا تعين الميقات لبادروا اليه لانه يكون أشق فيكون أكثر أجرا ، وقد تقدم شرح المتن فى الذى قبله . قوله ( قال عبد الله ) هو ابن عمر . قوله ( و بلغنى الح ) سيأتى من رواية ابنه سالم عنه بعد باب بلفظ ، زعموا أن النبي تراقي قال ولم أسمه ، وتقدم فى العلم من وجه آخر بلفظ ، لم أفقه هذه من النبي تراقي ، وهو يشعر بأن الذى بلغ ابن عمر ذلك جماعة ، وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس كافى الباب قبله ، ومن حديث ابن عباس كافى الباب قبله ، ومن حديث الحارث بن عمرو السهمى عند أحمد وأفى داود والنسائى

٩ - باب مُهَلِّ أهلِ الشأمِ

١٥٢٦ - مرش مُسدَّدُ حدَّثَنَا عَمَّادُ عن عرو بن دينار عن طاؤس عن ابن عباس رضي الله عنما قال

« وَقَتْ رَسُونُ اللَّهِ عَلَيْ لَأَهُلِ اللَّهِ بِنَةِ ذَا الْمُلْمَعَةِ ، ولأَهلِ الشَّامِ الْمُخْفَة ، ولأهلِ نَجِدٍ قَرْنَ المَنازلِ ، ولأهلِ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

قوله ( باب مهل أهل الشام ) أورد فيه حديث ابن عباس وقد تقدم قبل باب ، وحماد المذكور فى الاسناد هو ابن زيد

## ١٠ - باب مُهَلِّ أَهُلِ نَجْدِ

١٥٢٧ - مَرَثُنَا عَلَيْ حَدَّمَنَا سُفيانُ حِفِظناهُ مِنَ الزُّهِرِيِّ عن سالم عِن أَبِيهِ ﴿ وَقَتَ النِي عَلَيْكُو ﴾
١٥٢٨ - مَرَثُنَا أَحَدُ حَدَّمَنَا ابنُ وَهِبِ قال أَخْبَرَنَى يُونْسُ عَنِ ابنِ شَهَابِ عِن سالم بن عبد الله عِن أَبِيهِ ١٥٢٨ رضى اللهُ عنه ﴿ سُمِتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ يقول : مُهَلَّ أَهَلِ للدينةِ ذَو الْحَلَيْفَة ، ومُهَلَّ أَهَلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وهِي اللهُ عنه ﴿ وَهُمَلَ أَهْلِ اللهُ عَلَيْكُ قَالَ - ولمُ أَسَمَعُهُ - : ومُهَلَّ أَهْلِ النَّهِ عَلَيْكُو قال - ولمُ أَسَمَعُهُ - : ومُهَلَّ أَهْلِ النَّهِ عَلَيْكُو قال - ولمُ أَسَمَعُهُ - : ومُهَلَّ أَهْلِ النَّهِ عَلَيْكُو قال - ولمُ أَسَمَعُهُ - : ومُهَلَّ أَهْلِ النَّهِ عَلَيْكُو قال - ولمُ أَسَمَعُهُ - : ومُهَلَّ أَهْلِ النَّهِ عَلَيْكُو قال - ولمُ أَسَمَعُهُ - : ومُهَلَّ أَهْلِ

قُوله ( باب مهل أهل نجد ) أورد فيه حديث ابن عمر من طريقين الى الزهرى ، فعلى شيخه فى الاسناد الأول هو ابن المدينى ، وأحمد فى الثانى هو ابن عيسى كما ثبت فى رواية أبى ذر ، وقد تقدم الكلام عليه قريبا

# ١١ – باسب مُهَلِّ مَن كانَ دُونَ المَوافيتِ

١٥٢٩ - مَرْشُنَا قُتَدِبَةُ حدَّ مَنَا حَلَّادُ عن عمر و عن طاؤس عن ابن عباس رضى الله عنها « ان النبي عَلَيْنَةُ وَقَاتُ لَاللهِ اللهِ عَلَيْنَةِ وَلَاهُلِ اللهُ عَلَيْنَةِ وَلَاهُلِ اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا وَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا أَمُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَي

قوله ( باب مهل من كان دون المواقيت ) أى دونها الى مكة أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر ، وحماد هو ابن زيد ، وعمرو هو ابن دينار

# ١٢ - إلب مُهَلِّ أهلِ البين

١٥٣٠ - مَرْشَنَا مُنَلِّى بِنُ أَسَدِ حدَّ ثَنَا وُهِيبٌ عن عبدِ اللهِ بِنِ طاوُسٍ عن أبيهِ عن أبنِ عباسٍ رضى اللهُ عنها و ان النبي مَلِيلِينَةِ وَقَتَ لأهِلِ المدينةِ ذا المعلَيفةِ ، ولأهلِ الشأمِ الجحْفة ، ولأهلِ نجدٍ قرنَ المنازلِ ، ولأهلِ عنها و ان النبي مَلِينِينَ وَقَتَ لأهلِ المدينةِ ذا المعلَمِنَ من غيرِهم مَّن أرادَ الحجَّ والعُمرة ، فمَن كانَ دُونَ ذلكَ فين المُمنِ يَلَسُلَمَ ، هن لأهلِهن ولكل آت أنى عليهن من غيرِهم مَّن أرادَ الحجَّ والعُمرة ، فمَن كانَ دُونَ ذلكَ فين

#### حيثُ أنشأً ، حتى أهلُ مكةً من مكة »

قوله ( باب مهل أهل البمن ) أورد فيه حديث ابن عباس وقد سبق ما فيه . ( تـكميل ) : حكى الآثرم هن أحمد أنه سئل فى أى سنة وقت النبي بيَلِكِيْر المواقيت ؟ فقال : عام حج انتهى . وقد سبق حديث ابن عمر فى العلم بلفظ د ان رجلا قام فى المسجد فقال : يا رسول اقد من أين تأمرنا أن نهل ، ؟

#### ١٣ - باب ذاتُ عِزْقِ الأهلِ العِراقِ

١٥٣١ – حَرَثُ على بن مُسلم حد ثَنَا عبدُ اللهِ بنُ نُمَير حدَّ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ عن نافع عن ابن مُحر رضي الله عنهما قال « لما فُتح لهذانِ الصرانِ أَتَوا عُرَ فقالوا : يا أميرَ المؤمنينَ إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حَدٌّ لأهلِ نجدٍ قَرْنَاً وهو جَوْرٌ عن طريقيا ، وإنَّا إنْ أَرَدنا قَرْنَا شَقَّ علينا . قال : فانظُروا حَذْوَها مِن طريفيكم . فحدَّ لهم ذاتَ عِرقٍ ٩ قوله ( باب ذات عرق لامل العراق ) هي بكسر العين وسكون الراء بعدما قاف ، سمى بذلك لان فيه عرقا وهو الجبل آلصغير، وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء ، بينها وبين مكة مرحلتان ، والمسافة اثنان وأربعون ميلا وهوالحد الفاصل بين نجد وتهامة . قوله ( لما فتح هذان المصران ) كذا للاكثر بضم . فتح ، على البناء لما لم يسم فاعله ، وفي رواية الكشمهني . لما فتح هذين المصرين ، بفتح الفاء والتاء على حذف الفاعل والتقدير لما فتح الله ، وكذا ثبت في رواية أبي نعيم في د المستخرج ، وبه جزم عياض ، وأما ابن مالك فقال : تنازع . فتح ، و د أتوا ، وهو على إعمال الثانى واسناد الأول الى ضمير عمر ، ووقع عند الاسماعيلي من طربق يحيى بن سميد عن عبيد الله مختصرا ، وزاد في الإسناد عن عمر أنه حد لاهل العراق ذات عرق ، والمصران تثنية مصر والمراد بهما الكوفة والبصرة وهما سر" تا العراق ، والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما ، وإلا فهما من "بمصير المسلمين . قوليه (وهو جود) بفتح الجم وسكون الواو بعدها داء أى ميل ، والجور الميل عن القصد ومنه قوله تعالى ومنها جائر . قولِه ( فانظروا حذوها ﴾ أى اعتبروا ما يقابل الميقات من الارض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقانا ، وظاهره أن عمر حدًا لهم ذات عرق باجتهاد منه ، وقد روى الشافعي من طريق أبي الشعثاء قال « لم يوقت رسول الله علي الأهل المشرق شيئًا فاغذ الناس بحيال قرن ذات عرق ، وروى أحمد عن هشيم عن يحيي بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت وزاد فيه , قال ابن عمر فآثر الناس ذاتُ عرق علَى قرن ، وله عن سفيان عن صدقة عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت و قال فقال له قائل: فأين المراق؟ فقال ابن عمر: لم يكن يومثذ عراق، وسيأتى في الاعتصام مر. طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال , لم يكن عراق يومئذ ، ووقع في « غرائب مالك ، للدارقطني من طريق عبد الرزاق عن ما لك عن نافع عن ابن عمر قال ، وقت رسول الله عَلَيْتُ لاهل العراق قرنا ، قال عبد الرزاق قال لى بعضهم إن ما لـكا محا. من كتاً به . قال الدارقطني : تفرد به عبد الرزاق . قلت : والاسناد اليه ثقات أثبات ، وأخرجه إسحق بن واهويه في مسنده عنه وهوغريب جداً، وحديث الباب يرده . وروى الشافعي من طريق طاوس قال « لم يوقت رسول الله عليه ذات عرق ، ولم يكن حينتذ أمل المشرق ، وقال في « الام ، : لم يثبت عن النبي ﷺ أنه حدَّ ذات عرق ، وإنَّما أجمع عليه الناس. وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس

منصوصاً ، وبه قطع الغزالي والرَّافعي في « شرح المسند » والنووي في « شرح مسلم ، وكذا وقع في ؛ المدونة » لمالك ، وصحح الحنفية والحنا بلة وجهور الشافعية والرافعي في « الشرح الصغير » والنووى في « شرح المهـذب » أنه منصوص ، وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه أخرجه من طريق ابن جريج « أخبر ني أبو الزبير أنه سمع جَابِراً يسأل عن المهل فقال : سممت أحسبه رفع الى النبي ﷺ ، فذكره ، وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ و فقال سمعت أحسبه يريد النبي مالي ، وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيمة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشكاً في رفعه . ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي كلاهمًا عند أحمد وأبي داود والنسائي ، وهذا يدل على أن للحديث أصلا ، فلمل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طربق لا يخلو عن مقال ، ولهذا قال ابن خزيمة : رويت في ذات عرق أخبار لا يُتبت شيء منها عند أهل الحديث . وقال ابن المنذر : لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا انتهى . لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا . وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تـكن فتحت يومئذ فقال ابن عبد البر : هي غفلة ، لأن الذي بَرَائِيْ وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح ، لكنه علم أنها ستفتح ، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق انتهى . وبهذا أجاب الماوردي وآخرون ، لكن يظهر لي أن مراد من قال لم يكن العراق يومئذ أي لم يكن في تلك الجهة ناس مسلون ، والسبب في قول ابن عمر ذلك أنه روى الحديث بلفظ . ان رجلا قال: يارسول الله من أين تأمرنا أن نهل ، ؟ فأجابه . وكل جهة غينها في حديث ابن عمركان من قبلها ناس مسلون بخلاف المشرق والله أعلم . وأما ما أخرجه أبو داود والترمذي من رجه آخر عن ابن عباس أن النبي ﷺ وقت لاهل المشرق العقيق فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف ، و ان كان حفظه فقد جمع بينه و بين حديث جابر وغير. بأجوبة منها أن ذات عرق ميقات الوجوب ، والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أ بعد من ذات عرق . ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن ، والآخر ميقات لاهل البصرة ، وقع ذلك في حديث لانس عند الطبراني واستاده ضعيف . ومنها أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق الآن ثم حُوات وقربت الى مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد ، ويتعين الإحرام من العقيق ولم يقل به أحد ، وانما قالوا يستحب احتياطا ، وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يحرم من الربذة وهو قول القاسم بن عبد الرحمن وخصيف الجزرى ، قال ابن المنذر : وهو أشبه في النظر إن كانت ذات عرق غير منصوصة ، وذلك أنها تحاذي ذا الحليفة ، وذات عرق بعدها ، والحكم فيمن ليس له ميقات أن يحرم من أول ميقات يحاذيه ، لكن لما سن عمر ذات عرق وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه العمل كان أولى بالاتباع . واستدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذي ميقاتا من هذه المواقيت الخسة ، ولا شك أنها محيطة بالحرم ، فذو الحايفة شامية ويللم يمانية فهي مقابلها وانكانت إحداهما أقرب الى مكة من الاخرى ، وقرن شرقية والجحفة غربية فهي مقابلها وان كانت إحداهما كذلك ، وذات عرق تحاذي قرنًا ، فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الارض من أن تحاذي ميقاتًا من هذه المواقيت ، فبطل قول من قال من ليس له ميقات ولا يحاذي ميقاتا هل يحرم من مقدار أبعد من المواقيت أوأقربها ؟ثم حكى فيه خلافًا ، والفرض ان هذه الصورة لا تتحقق لما قلته إلا أن يكون قائلة فرضه فيهن لم يطلع على المحاذاة كمن يجهلها ، وقد نقل النووي في , شرح المهذب، أنه يلزمه أن يحرم على مرحلتين اعتبارا بقول عمر هذا في توقيته ذات عرق ، وتعقب بأن عمر إنما حدها

لانها تعاذى قرنا ، وهذه الصورة إنما هى حيث يجهل المحاذاة ، فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل لان ما زاد عليه مشكوك فيه ، لكن مقتضى الآخذ بالاحتياط أن يعتبر الآكثر الآبعد ، ويحتمل أن يفرق بين من عن يمين الكعبة وبين من عن شمالها لآن المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالها فيقدر الميمين الآقرب والشمال الآبعد والله أعلم . ثم ان مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس له أمامه ميقات معين ، فأما من له ميقات معين كالمصرى مثلا يمر ببدر وهى تحاذى ذا الحليفة فليس عليه أن يحرم منها بل له التأخير حتى يأتى الجحفة والله أعلم . ( تنبيه ) : العقيق المذكور هنا واد يتدفق ماؤه في غورى تهامة ، وهو غير العقيق المذكور بعد بابين كا سيأتى بيانه

١٤ - إسب \* ١٥٣٧ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن نافع عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضى اللهُ عنهما « ان وسولَ اللهِ عَلَيْكَةِ أَناخَ بالبَطْحاء بذى الخليفة فصلًى بها ، وكانَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضى اللهُ عنهما يَفعلُ ذلك »

قوله (باب) كذا في الاصول بغير ترجمة ، وهو بمنزلة الفصل من الأبواب التي قبله ، ومناسبته لها من جهة دلالة حديثه على استحباب صلاة ركمتين عند إرادة الإحرام من الميقات ، وقد ترجم عليه بعض الشارحين و نوول البطحاء والصلاة بذى الحليفة ، وحكى القطب أنه في بعض النسخ قال : وسقط في نسخة سماعنا لفظ و باب ، وفي شرح ابن بطال والصلاة بذى الحليفة ، قوله (أناخ) بالنون والحاء المعجمة أى أبرك بعيره ، والمراد أنه نول بها والبطحاء قد بين أنها التي بذى الحليفة . وقوله و فصلي بها ، يحتمل أن يكون للاحرام ويحتمل أن يكون الفريضة ، وسيأتي من حديث أنس و انه عليه العصر بذى الحليفة ركمتين ، ثم ان هذا النول يحتمل أن يكون في الذهاب وهو الظاهر من تصرف المصنف ، ويحتمل أن يكون في الرجوع ويؤيده حديث ابن عمر الذي بعده بلفظ و واذا رجع صلى بذى الحليفة ببطن الوادى وبات حتى أصبح ، ويمكن الجمع بانه كان يفعل الأمرين ذها با وإيا با والله أعلم رجع صلى بذى الحليفة ببطن الوادى وبات حتى أصبح ، ويمكن الجمع بانه كان يفعل الأمرين ذها با وإيا با والله أعلم

## ١٥ - إلب خُروج النبي وَيُطِينُهُ على طريق الشَّجرةِ

ابراهيم بن الله بن عرف الله بن المنفر حد أننا أنس بن عياض من عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر الله بن عمر رضى الله عنها « ان رسول الله علي العرب كان يَغر عُم من طريق الشجرة ويدخُل من طريق العرس ، وان رسول الله عليه كان إذا خرج إلى مكة بُصلًى في مسجد الشجرة ، وإذا رجع صلى بذى الحكيفة ببطن الوادى وبات حتى بُصبح »

قوله (باب خروج النبي الله على طريق الشجرة) قال عياض: هو موضع معروف على طريق من أراد الدهاب الى مكة من المدينة ، كان النبي الله على يخرج منه الى ذى الحليفة فيديت بها ، واذا رجع بات بها أيضا ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثقلة و بالمهملة بن وهو مكان معروف أيضا ، وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة لكن المعرس أقرب ، وسيأتى فى الباب الذى بعده من يد بيان فى ذلك ، قال ابن بطال : كان بالله يفعل على يفعل في المعرب من طريق و وجع من أخرى ، وقد تقدم القول فى حكمة ذلك مبسوطا ، وقد قال

بعضهم : ان نزوله هناك لم يكن قصدا و إنماكان اتفاقا حكاه اسماعيل القاضى فى أحكامه عن محمد بن الحسن و تعقبه ، والصحيح أنه كان قصدا لئلا يدخل المدينة ليلا ، ويدل عليه قوله ، وبات حتى يصبح ، ولمعنى فيه وهو التبرك به كا سيأتى فى الباب الذى بعده ، وقد تقدمت الاشارة الى شى من حديث الباب فى أواخر أبواب المساجد ، وسياقه هناك أبسط من هذا

## ١٦ – إسب قولِ النبيِّ ﷺ ﴿ المقبقُ وادِ مُبارَك ﴾

107٤ - مَرْشُ اللهُ لَمَهِ مَا اللهُ مَدَّمَنَا الوَلِيدُ وبِشَرُ بنُ بَكْرِ التنبيسي قالا حدَّمَنَا الأوزاعيُ قال حدَّمَنَا يمي قال حدَّمَنَا يقول وسمعتُ النبيَّ قال حدَّمَنَى عِكْرِمةُ أَنَّهُ سَمَعَ ابنَ عَبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما يقول إنَّه سمعَ عرَ رضيَ اللهُ عنه يقول وسمعتُ النبيَّ بوادِي المَارَكِ وقل : عُرَةٌ في حَجَّة ﴾ وقال عنه عنه الله اللهُ اللهُ

قوله ( باب قول الني تألي العقيق واد مبارك ) أورد فيه حديث عمر في ذلك ، وليس هو من قول النبي تألي ، وإنما حكاه عن الآق الذي أتاه . لكن روى أبو أحمد بن عدى من طربق يعقوب بن إبراهيم الوهرى عن هشاه ابن عروة عن أبيه عن عاشة مرفوعا و تخييموا بالعقيق فانه مبارك ، فيكأنه أشار الى هذا ، وقوله و تخييموا بالمخاء المعجمة والتحتانية أمر بالتخيم والمراد به النرول هناك . وذكر ابن الجوزى في و الموضوعات ، عن حمرة الاصهاني أنه ذكر في وكتاب التصحيف ، أن الرواية بالتحتانية تصحيف وأن الصواب بالمثناة الفوقانية ، ولما قاله اتجاه لآنه وقع في معظم الطرق ما يدل على أنه من الحاتم ، وهو من طريق يعقوب بن الوليد عن هشام بلغظه ، ووقع في حديث عمر تختيموا بالعقيق فان جبربل أنان به من الجنة الحديث وأسانيده ضعيفة . قوله (آت من ربي) هو جبربل . قوله (فقال صل في هذا الوادي المبارك ) يعني وادى العقيق ، وهو بقرب البقيع بينه و بين المدينة أن اربعة أميال . ووى الزبير بن بكار في و أخبار المدينة ، أن تشجماً لما رجع من المدينة انحدر في مكان فقال : هذا أربعة أميال . ووى الزبير بن بكار في و أخبار المدينة ، أن تشجماً لما رجع من المدينة انحد في مكان فقال : هذا أن على العمرة في حجة أي بونع عمرة الأكثر و بنصها لابي ذر على حكاية اللفظ عمر عن المدينة أبيا عمرة ، وهذا أبعد من الذي على الحرجة في حجة أي ان عمل العمرة يدخل في عمل أن يقول واحد ، وقال : من معناه أنه يعتمر في معرجة في حجة أي ان عمل العمرة يدخل في عمل أن يقول المنت بعد فراغ حجه . وهذا أبعد من الذي قبله ، لأنه يقبل ذلك . في عتمل أن يكون أمر أن يقول ذلك السنة بعد فراغ حجه . قاله العلم مشروعية القران ، وهو كقوله و دخلت العمرة في الحج ، قاله العلمي . واعترضه ابن المنير في المناشية . قال بالمنه عمرة في حجة ، قاله العلم . واعترضه ابن المنير في المناشية . قال العلم علية المناس فليره ، لأن قوله و دخلت العمرة في الحج ، قاله العلم ي واعترضه ابن المنير في المناشية . قاله العام يقال على مناس المناس فلير في المناس فلير أمر أن يقوله و المناس فلير أمر أن يقوله و المناس فلير المناس فلير المناس فلير المناس فلير المناس فلير أن المن فلي المناس فلير المناس فلير أمر أن يقوله و عدلت المناس فلير أن يقوله و عرف في المناس فلي المناس فلير المناس

الوحدة وهو إشارة الى الفعل الواقع من القران إذ ذاك . قلت : ويؤيده ما يأتى فى كتاب الاعتصام بلفظ وعرة وحجة ، بواو العطف وسيأتى بيان ذلك بعد أبواب . وفى الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه ، وفيه استحباب نزول الحاج فى منزلة قريبة من البلد ومبيتهم بها ليجتمع الهم من تأخر عنهم بمن أراد مرافقتهم ، وليستدرك حاجته من نسيها مثلا فيرجع اليها من قريب . قوله في حديث ابن عمر (انه أدى) بضم الهمزة أى فى المنام ، وفى رواية كريمة ورؤى ، بتقديم الراء أى رآه غيره . قوله (وهو معرس) فى رواية الكشميهى و فى معرس ، بالتنوين ، وقوله و ببطن الوادى ، تبين من حديث ابن عمر الذى قبله أنه وادى العقيق . قوله (وقد أناخ بنا سالم) هو مقول موسى بن عقبة الراوى عنه ، وقوله ويتوخى ، بالخاء المعجمة أى يقصد ، و و المناخ ، بضم المم المبرك . قوله (وهو أسفل) بالنصب ويجوز الرفع ، والمراد بالمسجد الذى كان هناك فى ذلك الزمان . وقوله و بين النازلين و بين الطريق ، وقوله و وسط من ذلك ، بفتح المهملة أى متوسط بين بطن الوادى و بين الطريق ، وعند أبى ذر و وسطا من ذلك ، بالنصب

# ١٧ - باب غَسلِ الحُكُوقِ ثلاثَ مرّاتٍ مَن الثيابِ

١٥٣٦ - قال أبو عاصم أخبر تنا ابن مُجرَيج أخبر ننى عطاء أن صغوانَ بنَ يَعلَى أخبرَ و انَّ يَعلَى قال لَمُس رضى اللهُ عنه : أرنى النبي عَلَيْلِيْهِ حينَ يُوحى إليهِ . قالُّ : فبينا النبي عَلَيْلِيْهِ بالجِمْرانَةِ \_ ومعهُ نفر من أصابه \_ جاءهُ رجل فقال : يا رسول اللهِ ، كيف تركى فى رجل أحرم بمُسرة وهو مُتضَمِّخ بطيب ؟ فسكت النبي عَلَيْنِهُ عَلَيْنِهُ مَا اللهِ عَلَيْنِهُ عَلَيْنَهُ وَقَال : يَا رسول اللهِ عَلَيْنِهُ عَرُ رضى اللهُ عنه الى يَعلى ، فجاء يَعلى \_ وعلى رسول اللهِ عَلَيْنِهُ ثَوبٌ قد أظل به \_ فأدخل رأسهُ ، فاذا رسولُ اللهِ عَلَيْنِهُ عَرُ الوَجِهِ وهو يَغطُ ، ثم عَ سُرِّى عنهُ فقال : أين الذي سأل عن المُسرة ؟ فأني برجُل فقال : أين الذي سأل عن المُسرة ؟ فأني برجُل فقال : أين الذي منال عن المُسرة ؟ قال : في حَمر نيك كا تَصنعُ في حَجْدِك ؟ . قات امطاء : أرادَ الإنقاء حينَ أمرَهُ أن يَغسِل ثلاثَ مرّات ؟ قال : نع »

[ الحديث ١٩٤٦ - أطرافه في : ١٧٨٩ ، ١٨٤٧ ، ٢٣٣٩ ، ٤٩٨٥ ]

قوله ( باب غسل الحلوق ثلاث مرات من الثياب ) الحلوق بفتح الحاء المعجمة نوع من الطيب مركب فيه زعفران . قوله ( قال أبو عاصم ) هو من شيوخ البخارى ولم أده عنه إلا بصيغة التعليق ، وبذلك جزم الاسماعيلي فقال : ذكره عن أبى عاصم بلا خبر ، وأبو نعيم فقال : ذكره بلا رواية . وحكى الكرمانى أنه وقع فى بعض النسخ وحدثنا محد حدثنا أبو عاصم ، وعمد هو ابن معمر أو ابن بشار ويحتمل أن يكون البخارى ، ولم يقع فى المتن ذكر الحلوق و إنما أشار به الى ما وود فى بعض طرقه وهو فى أبواب العمرة بلفظ ، وعليه أثر الحلوق ، قوله ( أن يملى ) هو ابن أمية التميمي وهو المعروف بابن منية بضم الميم وسكون النون وفتح التحتانية وهى أمه وقيل جدته ، هم و والد صفوان الذي ووى عنه ، وليست رواية صفوان عنه لهذا الحديث بواضحة لأنه قال فيها ، إن يعلى قال العمر ، ولم يقل ان يعلى قال العمر ، فان يكن صفوان حضر مراجعتهما و الا فهو منقطع ، لكن سيأتى فى أيواب العمرة من وجه آخر ، عن صفوان بن يعلى عن أبيه ، فذكر الحديث ، قوله (جاءه رجل) سيأتى بعد أبواب العمرة من وجه آخر ، عن صفوان بن يعلى عن أبيه ، فذكر الحديث ، قوله (جاءه رجل) سيأتى بعد أبواب

بلفظ . جاء أعرًا بي ، ولم أقف على اسمه لكن ذكر ابن فتحون في . الذيل ، عن . تفسير الطرطوشي ، أن اسمه عطاء ابن منية ، قال ابن فتحون : ان ثبت ذلك فهو أخو يعلى بن منية راوى الخبر ، ويجوز أن يكون خطأ من اسم الراوى فانه من رواية عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه ، ومنهم من لم يذكر بين عطاء و يعلى أحدا ، ووقع فى شرح شيخنا سراج الدين بن الملقن ما نصه : هذا الرجل يجوز أن يكون عمرو بن سواد إذ فى كتاب والشفاء ، القاضى عياض عنه قال . أتيت النبي ﷺ وأنا متخلق فقال ورس ورس حط حط وغشيني بقضيب بيــده في بطني فاوجعني ، الحديث ، فقال شيخنا : لكن عمرو هذا لا يدرك ذا فانه صاحب ابن وهب انهى كلامه . وهو معترض من وجهين : أما أولا فليست هذه القصة شبيمة بهذه القصة حتى يفسر صاحبِها بها ، وأما ثانيا فني الاستدراك غفلة عظيمة لأن من يقول . أتبت النبي ﷺ ، لا يتخيل فيه أنه صاحب ابن وهب صاحب مالك ، بل أن ثبت فهو آخر وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم أبيه ، والفرض أنه لم يثبت لانه انقلب على شيخنا وإنما الذي في , الشفاء ، سواد بن عمرو وقيل سوادة بن عمرو ، أخرج حديثه المذكور عبـد الرزاق في مصنفه والبغوى في . معجم الصحابة ، ، وروى الطحاوى من طريق أبى حفص بن عمرو عن يعلى أنه مر على النبي برائج وهو متخلق فقال ألك امرأة ؟ قال لا ، قال اذهب فاغسله . فقد يتوهم من لا خبرة له أن يعلى بن أمية هو صاحب القصة ، و ليس كذلك فان راوي هذا الحديث يعلَى بن مرة الثقني ، وهي قصة أخرى غير قصة صاحب الإحرام . نعم روى الطحاوى في موضع آخر أن يعلى بن أمية صاحب القصة قال . حدثنا سلمان بن شعيب حدثنا عبد الرحمن هو ابن زياد الوضاحي حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة فأمره الذي يرتج أن ينزعها ، قال قتادة قلت لعطاء انما كنا نرى أن نشقها ، فغال عطاء : إن الله لا يحب الفساد . قوله ( قد أظل به ) بضم أوله وكسر الظاء المعجمة أي جمل عليه كالظلة . ووقع عند الطبراني في الأوسط وابن أبي حاتم أن الآية نزلت على الني باللج حينئذ قوله نعالى ﴿ وَاتَّمُوا الحَجِّ وَالْعَمَّرَةُ لَهُ ﴾ ويستفاد منه أن المأمور به وهو الآتمام يستدعى وجوب اجتناب ما يقع في العمرة . قوله ( يغط ) بفتح أوله وكسر المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي ينفخ ، والغطيط صوت النفس المتردد من النائم أو المغمى ، وسبب ذلك شدة ثقل الوحى ، وكان سبب إدخال يعلى رأسه عليه في تلك الحال أنه كان يحب لو رآه في حالة نزول الوحي كما سيأتى في أبواب المعرة من وجه آخر عنمه ، وكان يقول ذلك لعمر فقال له عسر حينتذ: تمال فانظر، وكأنه علم أن ذلك لا يشق على النبي بالله . قوله ( سرى ) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة أي كشف عنه شيئًا بعد شيء . قولِه ( اغسل الطيب الذي بك ) هو أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه ، وسيأتى البحث فيه . قوله ( واصنع في عمر تك ما تصنع في حجتك ) في رواية الكشميني . كما تصنع ، وسيأتي في أبراب العمرة بلفظ دكيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ، ولمسلم من طريق قيس بن سعد عن عطاء . وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمر تك ، وهو دال على أنه كان يعرف أعال الحج قبل ذلك ، قال ابن العربي : كأنهم كانوا في الجماهلية يخلُّمون الثياب ويجتنبون الطيب في الاحرام إذا حجوا ، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة فأخبره الذي يَظِيُّ أن مجراهما واحد . وقال ابن المنير في الحاشية : قوله . واصنع ، معناه اترك لان المراد بيان ما يجتنبه المحرم ، فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل . قال : وأما قول ابن بطال أواد الادعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة ففيه نظر لان التروك مشتركة بخلاف الأعال فان في الحج أشياء زائدة على العمرة كالوقوف

وما بعده . وَقَالَ النَّوْوَى كَمَا قَالَ أَبِّن بِطَالَ وَزَاد : ويستَّثني من الْأَعَالَ مَا يُختَص به الحج . وقال الباجي : المأمور به غير نزع الثوب وغسل الحلوق ، لانة صرح له بهما فلم يبق إلا الفدية . كذا قال ولا وجه لهذا الحصر ، بل الذي تبين من طريق أخرى أن المأمور به الغسل والنزع ، وذلك أن عند مسلم والنسائل من طريق سفيان عن عمرو بن دينار وعن عطا. في هذا الحديث فقال , ماكنت صافعا في حجك ؟ قال أنزع عنى هذه الثياب وأغسل عنى هـذا الحلوق . فقال : ماكنت صانعا في حجك فاصنعه في عمر تك ، . قوله ( فقلت لعطاء ) القائل هو ابن جريج ، وهو دال على أنه فهم من السياق أن قوله « ثلاث مرات ، من افظ الذي يراني ، لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابي وأنه بِهِ أعاد لفظة , اغسله ، مرة ثم مرة على عادته أنه كان إذا تـكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه نبه عليـه عياض ، قال الاسماعيلي: ليس في حديث الباب أن الحلوق كان على الثوب كما في الترجمة ، وإنما فيه أن الرجل كان متضمخا . وقوله له . اغسل الطبيب الذي بك ، يوضح أن الطبيب لم يكن في ثوبه وإنما كان على بدنه ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الاحرام ا ه . والجواب أن البخاري على عادته يشير الى ما وقع في بعض طرق الحديث الذي يورده ، وسيأتي في حرمات الاحرام من وجه آخر بلفظ وعليه قيص فيه أثر صفرة ، والحلوق في العادة إنما يكون في الثوب . ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن قتادة عن عطاء بلفظ و رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق ، ولمسلم من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء مثله ، وقال سعيد بن منصور « حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك ومنصور وغيرهما عن عطاء عن يعلى بن أمية ، ان رجلا قال : يا رسول الله إنى أحرمت وعلى جبتي هذه وعلى جبيه ردغ من خلوق ، الحديث وفيه و فقال الحلع هذه الجبة واغسل هذا الزعفران ، واستدل مجديث يعلى على منع استدامة الطبيب بعد الإحرام للامر بغسل أثره من الثوب والبدن ، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن . وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث ، وهي في سنة ثمان بلا خلاف . وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله عليه بيديها عند إحرامها كما سيأتى فى الذى بعد. وكان ذلك فى حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف ، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الاس ، وبأن المأمود بغسله في قصة يعلى انما هو الخلوق لإ مطلق الطيب ، فلعل علة الأمر فيه ما عالطه من الزعفران . وقد ثبت النهى عن تزعفر الرجل مطلقا محرما وغير محرم ، وفي حديث ابن عمر الآتي قريباً . ولا يلبس ـ أي المحرم ـ من الثياب شيئًا مسه زعفران ، وفي حديث ابن عباس الآتي أيضا . ولم ينه إلا عن الثياب المزعفرة ، وسيأتي مزيد في ذلك في الباب الذي بعده ، واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلاً ثم علم فبادر الى إذالته فلا كفارة عليه ، وقال مالك إن طال ذلك عليه لزمه ، وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية يجب مطلقًا ، وعلى أن المحرم إذا صار عليه المخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه خلافا للنخمي والشمي حيث قالاً : لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مفطياً لرأســه أخرجه ابن أبي شيبة عنهما ، وغن على نحوه ، وكذا عن الحسن وأبى قلابة . وقد وقع عند أبى داود بلفظ و اخلع عنك الجبة فخلمها من قبل رأسه ، وعلى ان المفتى و الحاكم اذا لم يعرف الحسكم يمسك حتى يتبين له ، وعلى أن بعض الأحكام ثبت بالوحى وان لم يكن مما يتلى ، لـكن وقع عند الطبراني في و الأوسط ، أن الذي نزل على الذي يَرَاقِيُّ قوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة قه ﴾ وعلى أن النبي ﷺ لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحى

١٨ - باسب الطّيب عند الإحرام ، وما يلبسُ إذا أرادَ أن يُعرِمَ ، ويَعربُلُ وبَدَّ هِنُ

وقال ابنُ عبَّاسِ رضى َ اللهُ عنهما : يَشَمُّ الحَرِمُ الرَّيَعَانَ ، ويَنظُرُ فَى المرآةِ ، ويَتداوَى بما يأكلُ الزَّيتِ والسَّمْنِ وقال ابنُ عرَّ رضى اللهُ عنها وهو محرم وقد حزَّمَ على بطنهِ بثوبٍ وقال عطاء : يَتخَمُّ ويَلبَسُ الْجِميانَ . وطافَ ابنُ عرَ رضى اللهُ عنها وهو محرم وقد حزَّمَ على بطنهِ بثوبٍ وقال عطاء : يَتخَمَّ وَيُلبَسُ الْجَمَّانَ بأسًا الَّذِينَ يَرَحَلونَ هَوْ دَجَها

۱۰۳۷ – مَرْشُ مُحَدُ بنُ يوسفَ حدَّ ثَنَا سفيانُ عن منصورِ عن سعيدِ بنِ جُبَيَرٍ قال :كان ابنُ عمرَ رضيَّ اللهُ عنهما يَدَّهِنُ بالزَّيْتِ ، فذكرتهُ لإبراهيم قال : ما تَصنَعُ بقولهِ :

١٥٣٨ – صَرَثَىٰ الأسودُ عن عائشةً رضى اللهُ عنها قالت ﴿ كَأَنِي انظُرُ ۖ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ وسولِ اللهِ ﷺ وهو تُحرِمُ ﴾

١٥٣٩ – مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ القاسمِ عن أبيهِ عن عائشةَ رضَى اللهُ عنها زوج ِ النبيِّ قالت اللهِ عَلَيْتِ أَسْلُ اللهِ عَلَيْتِ لِلْهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلْهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ الللّهِ عَلَيْتِ الللّهِ عَلَيْتِ الللّهِ عَلَيْتُهِ عَلَيْتُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْتُهِ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتُهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ الللّهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِ الللّهِ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْتِ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْتِهِ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْتُهُ عَلْمُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهِ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْتُهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْت

[الحديث ١٥٣٩ \_ أطرافه في : ١٧٥٤ ، ١٧٢٠ ، ١٧٦٠ ]

قولِه ( باب الطيب عند الاحرام ، وما يلبس اذا أراد أن يحرم ويتزجل ويدهن ) أراد بهذه الترجمة أن يبين أن الامر بغسل الخلوق الذي في الحديث قبله إنما هو بالنسبة الى الثياب ، لان المحرم لا يلبس شيئًا مسه الزعفران كما سيأتى نى الباب الذي بعده ، وأما الطيب فلا يمنع استدامته على البدن ، وأضاف الى التطيب المقتصر عليه في حديث الباب الترجل والادهان لجامع ما بينهما من الترفه فكأنه يقول يلحق بالتطيب سائر الترفهات فلا يحرم على المحرم ، كذا قال ابن المنير، والذي يظهر أن البخاري أشار الى ما سيأتى بعد أربعة أبواب من طريق كريب عن ابن عباس قال و انطلق النبي ﷺ من المدينة بعد ما ترجل وادهن ، الحديث ، وقوله و ترجل ، أي سرح شعره ، وكمأنه يؤخه من قوله في حديث عائشة و طيبته في مفرقه ، لان فيه نوع ترجيل ، وسيأتي من وجه آخر بزيادة و وفي أصول شعره ، قوله ( وقال ابن عباس الح ) أما شم الريحان فقال سعيد بن منصور ، حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان ، وروينا في ، المعجم الأوسط ، مثله عن عثمان ، وَأَخْرِجِ ابنَ أَبِي شَيْبَةً عَنْ جَابِرْ خَلَافَهُ ، واختلف في الرَّيَّعَانَ فَقَالَ إِسْمَى : يباح ، وتوقف أحمد . وقال الشافعي : مجرم ، وكرهه مالك والحنفية . ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب مجرم بلا خلاف ، وأما غيره فلا . وأما النظر في المرآة فقال الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنــه . عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم ، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام به ، ونُقل كراهيُّه عن القاسم بن محمد. وأما التداوى فقال أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا أبو عالد الآحر وعباد بن العوام عن أشعث عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول : يتداوى المحرم بما يأكل ، وقال أيضا . حدثنا أبو الاحوص عن أبى إسمق عن الضحاك عن ابن عباس قال : اذا شققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن ، ووقع

في الاصل. يتداوي بما يأكل الزيت والسمن، وهما يألجر في روايتنا وصحح عليه ابن مالك عطفا على ما الموصولة فانها مجرورة بالباء ووقع في غيرها بالنصب ، وليس المعنى عليه لأن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول ، لكن يجوز على الاتساع . وفي هذا الآثر رد على مجاهد في قوله ان تداوى بالسمن أو الزيت فعليه دم أخرجه الن أبي شيبة . ( تنبيه ) قوله . يشم ، بفتح الثين المعجمة على الأشهر وحكى ضمها . قوله ( وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان ) هو بكسر الماء معرب ، يشبه تـكة السراويل يجعـل فها النفقة ويشد في الوسط . وقد روى الدارقطني من طريق الثوري عن ابن إسحق عن عطاء قال : لا بأس بالخاتم للمحرم . وأخرج أيضا من طريق شريك عن أبي إسحق عن عطاء .. وربما ذكره عن سعيد بن جبير .. عن ابن عباس قال : لا بأس بالهميان والحاتم للحرم والاول أصح . و أخرجه الطبراني وابن عدى في الـكامل من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا واسناده ضعيف. قال ابن عبد البر: أجاز ذلك فقهاء الامصار ، وأجازوا عقده اذا لم يمكن إدخال بعضه فى بعض، ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر ، وعنه جوازه . ومنع إسحق عقده وقيل إنه تفرد بذلك ، وايس كذلك فقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس بالهميان للبحرم ، و لكن لا يعقد عليه السير و لكن يلفه لغا . وقال ابن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن إسماعيل بن عبد الملك قال: وأيت على سعيد بن جبير خاتما وهو محرم وعلى عطاء. قهله ( وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب ) وصله الشافعي من طريق طاوس قال : رأيت ابن عمر يسمي وقد حزم على بطنه بثوب . وروى من وجه آخر عن نافع أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه و إنما غرز طرفه على إزاره . وروى ابن أبي شببة من طريق مسلم بن جندب سمعت ابن عمر يقول : لا تعقد عليك شيئًا وأنت محرم . قال ابن التين : هو محمول على أنه شده على بطنه فيكون كالهميان ولم يشده فوق المتزر وإلا فالك يرى على من فعل ذلك الفدية . قولِه ( ولم تو عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها ) وقع في نسخة الصفاني بعد قوله بأسا : قال أبو عبد الله يمنى الذين الح . التبان بضم المثناة وتشديد الموحدة سراويل قصير بغير أكمام ، والهودج بفتح الها. وبالجم معروف ، ويرحلون بفتح أوله وسكون الرا. وفتح الحاء المهملة قال الجوهرى : رحلت البعير أرحله بفتح أوله رحلا اذا شددت على ظهره الرحل ، قال الاعشى : ﴿ رَحَلْتَ أُمِّيمَةً غَدُورٌ أَجَالُهَا ﴾ ، وسيأتى في التفسير استشهاد البخاري بقول الشاعر : و اذا ما قت أرحلها بليل ، ، وعلى هذا فوهم من ضبطه هنا بتشديد الحماء المهملة وكمرها . وقد وصل أثر عائشة سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيـه عن عائشة أنها حجت ومعها غلمان لها وكانوا إذا شدوا رحلها يبـدو منهم الشيء فأمرتهم ان يتخذوا الْتبابين فيلبسونها وهم محرمون . وأخرجه من وجه آخر مختصرا بلفظ « يشدون هودجها » وفي هذا رد على ابن التين في قوله : أرادت النساء لانهن يلبسن المخيط بخلاف الرجال ، وكأن هذا رأى رأته عائشة وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسر اويل في منعه للمحرم . قولِه (سفيان) هو الثوري ومنصور هو ابن المعتمر ، والاسناد الى ابن عمر كوفيون وكمذا الى عائشة . قولِه ( يدَّمَن بالزيت ) أي عند الإحرام بشرط أن لا يكون مطيبًا ، كما أخرجه الترمذي من وجه آخر عنه مرفوعاً ، والموقوف عنه أخرجه ابن أبى شيبة وهو أصح ، ويؤيده ما تقدم فى كتاب الفسل من طريق محمد بن المنتشر أن ابن عمر قال و لأن أطلى بقطران أحب الى من أن أنطيب ثم أصبح محرما ، وفيه انكار عائشة عليه ، وكان ابن عمر يتبع في ذلك أباه فانه كان يكره استدامة الطيب بعد الاحرام كا سيأتي ، وكانت عائشة تنكر عليه

ذلك . وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر أن عائشة كانت تقول و لا بأس بأن يمس الطيب عند الاحرام ، قال فدعوت رجلا وأنا جالس بجنب ابن عمر فأرسلته اليها وقد علمت قولها و لكن أحببت أن يسمعه أبي ، فجاءتي رسولي فقال : إن عابُّشة تقول لا بأس بالطيب عند الآحرام فأصب ما بدا لك . قال فسكت ابن عمر . وكذا كان سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أباه وجده في ذلك لحديث عائشة ، قال ابن عيينة ، أخبرنا عمرو بن دينار عن سالم أنه ذكر قول عمر في الطيب ثم قال : قالت عائشة ، فذكر الحديث ، قال سالم : سنة رسول الله ﷺ أحق ان تتبع . قولِه ( فذكرته لإبراهيم ) هو مقول منصور ، و إبراهيم هو النخمى . قولِه ( فقال ما تصنع بقوله ) يشير الى ما بينته وان كان لم يتقدم إلا ذكر الفعل ، ويؤخذ منه أن المفرّع في النوازل الى السنن وأنه مستغنى بها عن آراء الرجال وفيها المقنع . قوله (كأنى أنظر ) أرادت بذلك قوة تحققها لذلك بحيث انها لشدة استحضارها له كأنها ناظرة اليه . قَوْلِه ( وَبَيْص ) بالموحدة المكسورة وآخره صاد مهملة هو البريق ، وقد تقدم في الغسل قول الاسماعيلي : إن ألو بيص زيادة على البريق ، وأن المراد به الثلاً أوَّ ، وأنه يدل على وجود عين قائمة لا الريح فقط . قولِه ( في مفارق ) جمع مفرق وهو المكان الذي يفترق فيه الشعر في وسط الرأس ، قيل ذكرته بصيغة الجمع تعمما لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر . قوله (لاحرامه) أي لاجل إحرامه ، وللنسائي . حين أراد أن يحرم ، ولمسلم نحوه كما سيأنى قريبًا . قولِه ( ولحله ) أي بعد أن يرى ويحلق . واستدل بقولها .كنت أطيب ، على أن كان لا تقتضي التكرار لانها لم يقع منها ذلك إلا مرة واحدة ، وقد صرحت في رواية عروة عنها بأن ذلك كان في حجة الوداع كما سيأتى في كتاب اللباس ، كذا استدل به النووى في • شرح مسلم ، و تعقب بأن المدعى تكرار. إنما هو التطيبُ لا الإحرام ، ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأجل الإحرام معكون الإحرام مرة واحدة ولا يخني ما فيه . وقال النووى في موضع آخر : المختار أنها لا تقتضي تكرارا ولا استمرارا ، وكذا قال الفخر في و المحصول ، ، وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه قال : ولهذا استفدنا من قولهم وكان حاتم يقرى العنيف ، أن ذلك كان يتكرر منه ، وقال جماعة من المحققين إنها تقتضى التكرار ظهورا ، وقد تقع قرينة تدل على عدمه ، لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة في إثبات ذلك ، والمعنى أنهاكانت تكرر فعل التطيب لو تكرر منه فعل الإحرام لما أطلعت عليه من استحبا به لذلك ، على أن هذه اللفظة لم تتفق الرواة عنها عليها ، فسيأتى للبخارى من طريق سفيان ابن غيينة عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ مالك فيه هنا بلفظ و طيبت رسول الله عليه على وسائر الطرق ليس فيها صيغة دكان ، والله أعلم . واستدل به على استحباب التطيب عند إرادة الاحرام ، وجواز استدامته بعد الاحرام ، وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته ، وإنما يحرم ابتسداؤه في الإحرام وهو قول الجهور ، وعن مالك يحرم ولكن لا فدية ، وفي رواية عنه تجب ، وقال محمد بن الحسن : يكره أن يتطيب قبل الاحرام بما يبتي عينه بعده . واحتج الما لكية بأمور : منها أنه ﷺ اغتسل بعد أن تطيب لقوله في رواية ابن المنتشر المتقدمة في الغسل . ثم طاف بنسائه ثم أصبح محرماً ، فإن المراد بالطواف الجماع ، وكان من عادته أن يغتسل عندكل واحدة ، ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى الطيب أثر ، ويرده قوله في الرواية الماضية أيضا , ثم أصبح محرما ينضح طيباً , فهو ظاهر في أن نضم الطيب ـ وهو ظهور رائحته ـ كان في حال إحرامه ، ودعوى بعضهم أن فيه تقديماً و تأخيرًا والتقدير طاف على نساته ينضح طيبًا ثم أصبح محرمًا خلاف الظاهر ، ويرده قوله في رواية الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عند مسلم . كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ، ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك ، والنسائي وابن حبان , رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم ، وقال بعضهم : إن الوبيص كان بقايا الدهن المطيب الذي تطيب به فزال وبتي أثره من غير رائحة ، ويرده قول عائشة ينضح طيبا . وقال بعضهم : بتى أثره لا عينه ، قال ابن العربى : ليس فى شئ من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت انتهى . وقد روى أبو داود وابن أبى شيبة من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت وكنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله عَلَيْتُهِ فلا ينها نا ، . فهذا صريح في بقاء عين الطيب ، ولا يقال إن ذلك عاص بالنساء لانهم أجمعوا على أن الرجال وَالنساء سواء في تحريم استعمال الطيب اذا كانوا محرمين . وقال بعضهم : كان ذلك طيبا لا رائحة له تمسكا برواية الأوزاعي عن الزهرى عن عروة عن عائشة , بطيب لا يشبه طيبكم ، قال بعض رواته : يعنى لا بقــاء له أخرجه النسائى . ويرد هذا التأويل ما فى الذى قبله . ولمسلم من رواية منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم و بطيب فيه مسك ، وله من طريق الحسن بن عبيد الله عن إبراهم دكانى أنظر الى و بيص المسك ، وللشيخين من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه و بأطيب ما أجد، . وللطحاوي والدارقطني مر\_ طريق نافع عن ابن عمر عن عائشة و بالغالبة الجيدة ، وهذا يدل على أن قولها بطيب لا يشبه طيبكم أى أطيب منه ، لا كما فهمه القائل يعنى ليس له بقاء . وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه ﷺ قاله المهلب وأبو الحسن القصار وأبو الغرج من المالكية ، قال بعضهم : لأن الطبيب من دواعي النكاح فنهي الناس عنه وكان هو أملك النباس لأربه ففعله ، ورجحه ابن العربي بكثرة ما ثبت له من الخصائص في النسكاح ، وقد ثبت عنه أنه قال د حبب الى َّ النساء والطيب ، أخرجه النسائي من حديث أنس ، وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالقياس. وقال المهلب : إنما خص بذلك لمباشرته الملائكة لاجل الوحى ، وتعقب بأنه فرع ثبوت الخصوصية وكيف بها ، ويردها حديث عائشة بنت طلحة المتقدم . وروى سعيد ابن منصور باسناد صحيح عن عائشة قالت وطيبت أبي بالمسك لإحرامه حين أحرم ، وبقولها وطيبت رسول الله مِ اللَّهِ بيدى " ها تين ، أخرَجه الشيخان من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عنها ، وسيأتى من طريق سفيان عَن عبِد الرحمن بن القاسم بلفظ . وأشارت بيديها ، واعتــذر بمض الما لكية بأن عمل أهل المدينة على خلافه ، وتعقب بما رواه النسائى من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناسا من أهل العلم \_ منهم القاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسالم وعبدالله ابنا عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحن بن الحارث\_ فسألهم عن التطيب قبل الافاضة ، فكلهم أمر به . فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على ذلك ، فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه . قوله ( ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) أى لاجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طوآف الإفاضة ، وسيأتى فى اللباس من طريق يحى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ . قبل أن يفيض ، والنسائل من هذا الوجه . وحين يريد أن يزور البيت ، ولمسلم تحوه من طريق عمرة عن عائشة ، وللنسائى من طريق ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة . ولحله بعد ما يرمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت ، واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعــد رمى جمرة العقبة ، ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت ، وهو دال على أن للحج تحللين فمن قال ان الحلق نسك كما هو قول الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية يوقف استمال الطيب وغيره من المحرمات المذكورة عليه ، ويؤخذ ذلك

من كونه بيالي في حجته رمى ثم حلق ثم طاف ، فلولا أن الطيب بعد الرمى والحلق لما اقتصرت على الطواف فى قولها وقبل أن يطوف بالبيت ، قال النووى فى وشرح المهذب ، : ظاهر كلام ابن المذد وغيره أنه لم يهل بأن الحلق ليس بنسك إلا الشافعى ، وهو فى رواية عن أحمد ، وحكى عن أبى يوسف ، واستدل به على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام ، وخالف المحنفية فأوجبوا فيه الفدية قياسا على اللبس ، وتعقب بأن استدامة اللبس لبس واستدامة الطيب ليس بطيب ، ويظهر ذلك بما لو حلف . وقد تقدم التعقب على من زعم أن المراد بريق الدهن أو أثر الطيب الذى لا رامحة له بما فيه كفاية

### ١٩ - باب مَن أَهَلَ مُلَبِّداً

١٥٤٠ – مَرْشُنَا أَصْبَعُ أَخْبَرَنَا ابنُ وَهبِ عن يُونَسَ عنِ ابنِ شهابٍ عن سالم عن أبيهِ رضَى اللهُ عنه قال « سمتُ رَسُولَ اللهِ مَيْنِيَاتُهُ مُهِلُ مُلَّبِدًا ﴾

[ الحديث - ١٥٤ \_ أطرافه ني : ١٥٤٩ ، ١٩١٥ ، ١٩١٥ ]

قوله ( باب من أهل ملبدا ) أى أحرم وقد لبد شعرر أسه ، أى جعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الاحرام أو يقع فيه القمل . ثم أورد حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في ذلك وهو مطابق للترجمة ، وقوله و سمعته يهل ملبدا ، أى سمعته يهل في حال كونه ملبدا ، والآبي داود والحاكم من طريق نافع عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه بالعسل ، قال ابن عبد السلام يحتمل أنه بفتح المهماتين ، ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة ، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي أو غيره . قلت : ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملة ين

### ٢٠ - باب الإملالِ عندَ مسجدِ ذي الخلّينةِ

ا ١٥٤١ - حَرَّثُ عِلَى بِنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفيانُ حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بِنُ عُقِبَةَ سَمَّتُ سَالِمَ بِنَ عَبِدِ اللهِ قال : سُمّتُ ابنَ عَرَ رضَىَ اللهُ عندها . وحَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ مَسْلُمَةَ عَنِ مَاللَّكِ عَنْ مُوسَىٰ بِنِ عُقِبَةَ عَنْ سَالُم بِنِ عَبِدِ اللهِ سُمّعَ أَبْهُ مِعْوَلَ هِ مَا أُهَلَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُونَ إِلاّ مِن عَنْدِ المُسْجِدَ » يَعْنَى مُسْجِدَ ذِي الْخَلَيْفَةِ اللهِ عَلَيْكُونَ إِلاّ مِن عَنْدِ المُسْجِدَ » يَعْنَى مُسْجِدَ ذِي الْخَلَيْفَةِ

قوله (باب الاهلال عند مسجد ذى الحليفة) أى لمن حج من المدينة . أورد فيه حديث سالم أيضا عن أبيه فى ذلك من وجهين ، وساقه بلفظ مالك . وأما لفظ سفيان فأخرجه الحميدى فى مسنده بلفظ وهذه البيداء التى تكذبون فيها على رسول الله يَلِيَّةٍ إلا من عند المسجد مسجد ذى الحليفة ، وأخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة بلفظ وكان ابن عمر اذا قيل له الاحرام من البيداء قال : البيداء التى تكذبون فيها الخ ، إلا أنه قال : من عند الشجرة حين قام به بعيره ، وسيأتى للصنف بعمد أبواب ترجمة و من أهل حين استوت به راحلته ، وأخرج فيه من طريق صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر قال وأهل الذي يالية عن استوت به راحلته ، وكان ابن عمر يذكر على رواية ابن عباس الآتية بعد بابين بلفظ وركب راحلته حتى استوى على البيداء أها ، وقد أذال الاشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق عبد بن جبير قلت لابن

عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله بمالية في إهلاله \_ فذكر الحديث وفيه \_ فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منها فسمع منه قوم فحفظوه، ثم ركب فلما استقلت به راحلته أهل، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الاولى فسمعوه حين ذاك فقالوا إنما أهل حين استقلت به راحلته، ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فيقل كل أحد ما سمع، وإنماكان إهلاله في مصلاه وايم الله ، ثم أهل ثانيا وثالثا، وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة، فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، وقد اتفق فقهاء الأمصاد على جواز جميع ذلك وإنما الحلاف في الأفضل

( فائدة ) : البيداء هذه فوق على ذى الحليفة لمن صعد من الوادى ، قاله أبو عبيد البكرى وغيره ( فائدة ) : البيداء هذه فوق على ذى الحليفة لمن صعد من الثيابِ ما لا كِلبَسُ المُحرِمُ منَ الثيابِ

قوله (باب مالا يلبس المحرم من الثياب) المراد بالمحرم من أحرم بحج أو عمرة أو قرن ، وحكى ابن دقيه قل العيد أن ابن عبد السلام كان يستشكل معرفة حقيقة الاحرام بعنى على مذهب الثافعي وبرد على من يقول إنه النية ، لان النية شرط في الحج الذي الإحرام دكنه ، وشرط الثيء غيره ، ويعترض على من يقول إنه النلبية بأنها ليست ركنا وكأنه يحوم على تعيين قمل تتعلق به النية في الابتداء انتهى . والذي يظهر أنه بحموع الصفة الحاصلة من تجرد وتليية ونحو ذلك ، وسيأتى في أب التلبية ، ما يتعلق بشيء من هذا الفرض . قوله ( أن رجلا قال يا رسول الله ) لم أقف على اسمه في شيء من الطرق ، وسيأتى في و باب ما ينهى من الطيب للمحرم ، ومن طريق اللبث عن نافع بلا أفع بلفظ و ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ، وعند النساق من طريق عر بن نافع عن أبي بكر من الثياب إذا أحرمنا ، وهو مشعر بأن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام ، وقد حكى الدارقطي عن أبي بكر النيسا بوري أن في رواية ابن جرمج والليث عن نافع أن ذلك كان في المسجد، ولم أو ذلك في شيء من الطرق عنهما . النيسا بوري أن في رواية ابن جرمج والليث عن نافع أن ذلك كان في المسجد، ولم أو ذلك في ميمد الله بن عون ، كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال و نادي رجل رسول الله يتاتي و مو يخطب بذلك المسكل ، وأشار نافع الى مقدم كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال و نادي رجل رسول الله يتاتي ومو يخطب بذلك في عرفات فيحمل على التعدد ، ويؤيده أن حديث ابن عمر أجاب به السائل ، وحديث ابن عماس ابتدأ المسجد به في الحقيلة . قوله ( ما يلبس المحرم من الشباب ؟ قال : لا يلبس القمص الح ) قال الدورى : قال العلماء هذا الجواب من بديع المكلام وجوله لان مالا يلبس منحصر قمل التصريح به ، وأما الملبوس الح ثر فغير منحصر قمال :

لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه إنتهي . وقال البيضاوي : سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز ، وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر وأحصر ، وفيه إشارة الى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لانه الحكم العارض في الاحرام المحتاج ابيانه، اذ الجواز ثابت بالأصل مصلوم بالاستصحاب فكان الاليق السؤال عما لا يلبس ، وقال غيره : هذا يشبه أسلوب الحكم ، ويقرب منه قوله تعالى ﴿ يَسْتُلُونُكُ ماذا ينفقون ، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ﴾ الآية ، فمدل عن جنس المنفق وهو المسئول عنه الى ذَكر المنفق عليه لأنه أهم. وقال ابن دقيق العيد: يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصودكيفكان ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط المطابقة انتهى . وهذا كله بناء على سياق هذه الرواية وهي المشهورة عن نافع ، وقد رواه أبو عوالة من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ و ما يترك المحرم ، وهي شاذة والاختــلاف فيها على ابن جريج لا على نافع ، ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ و ان رجلا قال : ما يجتنب المحرم من الثياب ، أخرجه أحدُ وابن خزيمة وأبو عوالة في صحيحهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه ، وأخرجه أحمد عن ابن عينة عن الزهري فقال مرة دما يترك ، ومرة د مايلبس ، ، وأخرجه المصنف في أواخرالحج من طريق ابراهيم بن سعد عن الزهرى بلفظ نافع ، فالاختلاف فيه على الزهرى يشمر بأن بعضهم رواه بالمعنى فاستقامت رواية نافعٌ لعدم الاختلاف فها ، واتجه البحث المتقدم . وطمن بعضهم في قول من قال من الشراح ان هذا من أسلوب الحكيم بأنه كان يمكن الجواب بما يخصر أنواع ما لا يلبسكان يقال ما ليس بمخيط ولا على قدر البدن كالقميص أو بعضه كالسراويل أو الحف ولا يستر الرأس أصلا ولا يلبس ما مسه طيب كالورس والزعفران ، ولعل المرادِ من الجواب المذكور ذكر المهم وهو ما يحرم لبسه ويوجب الفدية . قُولِه ( المحرم ) أجموا على أن المراد به هنا الرجل ، ولا يلتحق به المرأة في ذلك ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للَّمرأة لبس جميع ما ذكر ، وانما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الرعفران أو الورس، ويؤيده قوله في آخر حديث اللَّيث الآتي في آخر الحج . لا تنتقب المرأة ، كما سيأتي البحث فيه ، وقوله د لا تلبس ، بالرفع على الخبر وهو في معنى النهي ، وروى بالجزم على أنه نهيي ، قال عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم ، وأنه نبه بالقميص والمتراويل على كل مخيط ، وبالبعائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره ، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل انتهى . وخص ابن دقيق العبيد الإجماع الثانى بأهل القياس وهو واضح ، والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدن فأما لو ارتدى بالقديص مثلا فلا بأس. وقال الخطابي : ذكر العامة والبرنس مما ليدل على أنه لا يجوز تفطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر ، قال : ومن النادر المكتل يحمله على رأسه . قلت : إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع صح ما قال ، وإلا فمجرد وضعه على زأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه . ومما لا يضر أيضا الانغاس في الماء فانه لا يسمى لابسا ، وكذا ستر الرأس باليد . قوله ( إلا أحد ) قال ابن المنير في الحاشية : يَسْتَفاد منه جواز استَعال أحد في الاثبات خلافًا لمر خصه بضرورة الشعر ، قال : والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يستعمل في الاثبات إلا إن كان يعقبه نني . قولِه (لا يجد نعلين) زاد معمر في روايته عن الزهري عن سالم في هذا الموضع زيادة حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق وهي قوله , و ليحرم أحدكم في إزار وردا. ونعلين ، فان لم يحد نعلين فليلبس الحفين ، واستدل بقوله ، فان لم يحد ، على أن واجد النعلين لا يلبس الحفين

المقطوعين وهو قول الجهور ، وعن بعض الشافعية جوازه وكذا عند الحنفية . وقال ابن العربي : إن صارا كالبملين جاز وإلا متى سترا من ظاهر الرجل شيئًا لم يجز إلا للفاقد ، والمراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما ألفقده أو ترك بذل المالك له وعجزه عن الثمن ان وجد من يبيعه أو الاجرة ، ولو بيـع بغبن لم يلزمه شراؤه أو وهب له لم يجب قبوله إلا إن أعير له . قوله ( فليلبس ) ظاهر الأمر للوجوب ، لكنه لما شرع للتسميل لم يناسب التثقيل و إنما هو للرخصة . قوله (و ليقطمهما أسفل من الكعبين) في رواية ابن أبي ذئب الماضية في آخر كتباب العلم و حتى يكو نا تحت الكعبين ، والمرادكشف الكعبين في الإحرام وهما العظان الناتثان عند مفصل الساق والقدم ، ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا اضطر المحرم الى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاء . وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية : الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك ، وقيل إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة ، وقيل إنه لا يثبت عن محمد وأن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازي سمعه يقول في مسئلة المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه فأشار محمد بيده الى موضع القطع ، و نقله هشام الى غسل الرجلين في الطهارة ، وجذا يتمقب على من نقل عن أبي حنيفة كان بطال أنه قال : إن الكُمُّب هو الشاخص في ظهر القدم ، فانه لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن ـ على تقدير صحته عنه ـ أن يكون قول أبي حنيفة . ونقل عن الاصمعي وهو قول الإمامية أن الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق حيث مفصل الساق والقدم ، وجهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين ، وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين ، وعن الحنفية تجب ، وتعقب بأنما لو وجبت لبينها النبي يُلِكُ لأنه وقت الحاجة . واستدل به على اشتراط القطع ، خلافًا للشهور عن أحمد فانه أجاز لبس الحنفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس الآتى في أواخر الحج بلفظ , ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد فينبغى أن يقول بهــا هنا ، وأجاب الحنابلة بأشياء : منها دعوى النسخ في حديث ابن عمر ، فقد روى الدارقطني من طريق عمرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر حديثه وعن جابر بن زيد عن ابن عباس حديثه وقال: انظروا أي الحديثين قبل، ثم حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أنه قال : حديث ابن عمر قبل لأنه كان بالمديرة قبل الإحرام ، وحديث ابن عباس بعرفات . وأجاب الثنافعي عن هذا في والأم ، فقال : كلاهما صادق حافظ ، وزيادة ابن عمر لا تخالف آبن عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك أو قالها فلم يقالها عنه بعض روانه انتهى. وسلك بمضهم الترجيح بين الحديثين ، قال ابن الجوزى : حديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه ، وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه انتهى . وهو تعليل مردود بل لم يختلف على ابن عمر فى رفع الآمر بالقطع إلا فى وواية شاذة ، على أنه اختلف فى حديث ابن عباس أيضا فرواه ابن أبي شيبة باسناد صحيح عن سميد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً ، ولا ير ناب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس لأن حديث ابن عمر جاء باسناد وصف بكونه أصح الاسانيد ، واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم ، بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعا إلا من رواية جابر بن زيد عنه حتى قال الأصيلي : إنه شيخ بصرى لا يعرف كذا قال . وهو معروف موصوف بالفقه عند الآمة . واستدل بعضهم بالقياس على السراويل كما سيأتى البحث فيه في حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى ، وأجيب بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار . واحتج بعضهم بقول عطاء : إن القطع فساد

والله لا يحب الفساد ، وأجيب بأن الفساد إنما يكون فما نهى الشرع عنه لا فما أذن فيه . وقال ابن الجوزى : يحمل الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط عملا بالحديثين، ولا يخني تكلفه. قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعد عن الترفه ، والانصاف بصفة الخاشع ، وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه فيكون أقرب الى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات. قوله ( ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس ) تميل عدل عن طريقة ما تقدم ذكره إشارة الى اشتراك الرجال والنساء في ذلك وفيه نظر ، بل الظاهر أن نكتة العدول أن الذي يخالطه الزعفران والورس لا يجوز لبسه سواء كان بما يلبسه المحرم أو لا يلبسه . والورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة نبت أصفر طيب الريح يصبغ به ، قال ابن العربي : ليس الورس بطيب ، ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه فى ملاءمة الشم ، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب . واستدل بقوله . مسه ، على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت رائحته ، قال مالك فى الموطأ : إنما يكره لبس المصبغات لانها تنفض . وقال الشافعية : اذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة لم يمنع . والحجة فيه حديث ابن عباس الآتى فى الباب الذى تقدم بلفظ . ولم ينه عن شى من الثياب إلا المزعفرة التي تردع الجلد ، وأما المفسول فقال الجمهور : إذا ذهبت الرائحة جاز خلافًا لمالك ، واستدل لهم بما روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث و إلا أن يكون غسيلا، أخرجه يحيي بن عبد الحميد الحماني في مسنده عنه ، وروى الطحاوى عَن أحمد بن أبي عمران أن يحيي بن معين أنكره على الحمائى ، فقال له عبد الرحمٰن بن صالح الأزدى : قد كتبته عن أبي معاوية . وقام في الحال فأخرج له أصله فكتبه عنه يحيى بن معين ا نتهى . وهي زيادة شاذة لآن أبا معاوية وإن كان مثقنا لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال ، قال أحمدً : أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد الله ولم يجيُّ بهذه الزيادة غيره . قلت : والحماني ضعيف وعبد الرحمن الذي تابعه فيــه مقال ، واستبدل به المهلب على منع استدامة الطيب وفيه نظر ، واستنبط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيــه الزعفران وهذا قول الثنافعية ، وعن الما لـكية خلاف ، وقال الحنفية لا يحرم لأن المراد اللبس والتطبيب والآكل لا يعد متطيبًا . ( تنبيه ) : زاد الثورى فى روايته عن أيوب عن نافع فى هذا الحديث . ولا القباء ، أخرجه عبد الرزاق عنه ، ورواه الطبراني من وجه آخر عن الثوري ، وأخرجه الدارقطني والبهتي من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع أيضاً . والقباء بالقاف والموحدة معروف ، ويطلق على كل ثوب مفرج ، ومذع لبسه على المحرم متفق عليه ، إلا أن أبا حنيفة قال : يشترط أن يدخل يديه في كميه لا إذا ألقاء على كتفيه ، ووافقه أبو ثور والحرق من الحنابلة . وحكى الماوردي نظيره انكانكه ضيقًا ، فانكان واسعا فلا

### ٢٢ - باسب المُ كوبِ والارتدافِ في الحبُّ

ُيلِي حَتَّى رَّمَىٰ جَمْرَةَ العَقْبَةِ ﴾

[الحديث ١٥٤٣ \_ طرفه ف : ١٩٨٦]

[ الحديث ١٥٤٤ \_ أطرفه في : ١٦٧٠ ، ١٦٨٥ ، ١٦٨٧ ]

قوله ( باب الركوب والارتداف في الحج ) أورد فيه حديث ابن عباس في اردافه على أسامة ثم الفصل ، وسيأتي الكلام عليه في , باب التلبية والتكبير غداة النحر ، والقصة وان كانت وردت في حالة الدفع من عرفات الى منى لكن يلحق بها ما تضمنته الترجمة في جميع حالات الحج ، قال ابن المنبير : والظاهر أنه على قصد باردافه من ذكر ليحدث عنه بما يتفق له في تلك الحال من التشريع

٢٣ - باسب ما يَلبَسُ المُحرِمُ منَ الثيابِ والأَرْدِيَةِ والأُزُر

ولَدِسَتْ عائشةُ رضى الله عنها الثياب المصفَرة \_ وهى أَعُر مَة \_ وقالَت : لا تَلَثَمْ ولا تَتَبَرْفَعْ ولا تَلَبَسْ ثُوبًا بوَرْسٍ ولا زَعفرانٍ . وقال جابر : لا أرى المُصفَرَ طِيبًا . ولم ترَ عائشةُ بأساً با للحلِّ والثَّوبِ الأسودِ والمورَّدِ والمُحدِّ للمرأةِ . وقال إراهمُ : لا بأسَ أن يُبْدِلَ ثيابَهُ مُ

١٥٤٥ - مَرْثُنَا عُدْ بِنَ أَبِي بِكُرِ الْفَدِّمِيُّ حَدَّ ثَنَا فُضَيلُ بِيُ سُلَمَانَ قالَ حَدَّ ثَنِي موسى بِنُ عُقِبَةً قال أخبر ني كُرِيبُ عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال ﴿ انطلق النبي عَلَيْنَ مِنَ المدينة بعدَ ما تَرَجَّلُ وادَّهِنَ وكبِيسَ إِلاَ النَّ عَفْرَةَ اللّهِ بَرْحَعُ على الجلد ، إِذَارَهُ ورداء مُ هُو وأصابهُ ، فلم يَنْهُ عن شيء من الأردية والأزُر تُللّبسُ إلا المزعفرة التي تَرْحَعُ على الجلد ، فأصبح بذي الحليفة ، ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصابهُ ، وقالد بَدنته من وذلك خلس بَيْنَ فأصبح بذي المُقلقة ، من المحبوب والمن على المحبوب والمن المحبوب المحبوب والمن المحبوب والمن المحبوب المحبوب والمن المحبوب المحبوب والمن المحبوب المحبوب والمن المحبوب والمن المحبوب والمن المحبوب المحبوب والمن المحبوب والمن المحبوب المحبوب والمن المحبوب والمن المحبوب والمناب المحبوب والمن المحبوب والمن المحبوب والمن المحبوب والمناب المحبوب والمناب المحبوب والمناب والمناب

[ الحديث ١٥٤٥ \_ طرفاه في : ١٦٢٥ ، ١٧٣١ ]

قوله (باب ما يلبس المحرم من الثياب والآردية والآزر) هذه الترجمة مفايرة المسابقة التي قبلها من حيث ان تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس الثياب ، وهذه لما يلبس من أنواعها . والآزر بضم الحمزة والزاى جمع إذار . قوله (ولبست عائشة الثياب المصفرة وهي محرمة) وصله سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال الكانت عائشة تلبس الثياب المصفرة وهي محزمة ، إسناده صحيح . وأخرجه البيهي من طريق ابن أبي مليكة ، ان عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالمصفر الحفيف وهي محرمة ، وأجاز الجهور لبس المعصفر للحرم ، وعن أبي حنيفة المعصفر طيب وفيه الفدية ، واحتج بأن عمر كان ينهي عن الثياب المصبغة ، وتعقبه ابن المنذر بأن عمر كره ذلك المتلا يقتدى به الجاهل فيظن جواز لبس المورس والمزعفر ، ثم ساق له قصة مع طلحة فها بيان ذلك ، قوله (وقالت)

أى عائشة ( لا تلثم ) بمثناة واحدة وتشديد المثلثة وهو على حذف إحدى التاءين ، وفي رواية أبي ذر تلتثم بسكون اللام وزيادة مثناة بعدما أى لا تغطى شفتها بثوب ، وقد وصله البيهق ، وسقط من رواية الحموى من الأصل ، وقال سعيد بن منصور وحدثنا هشيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها ، وفي « مصنف ابن أبي شيبة ، عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا « لا تلبس المحرمة القفاذين والسراويل ولا تبرقع ولا تلثم ، وتابس ما شاءت من الثياب إلا ثو با ينفض عليها و وسا أو زعفرانا ، وهذا يشبه ما ذكر في الأصل عن عائشة ، قوله ( وقال جابر ) أي ابن عبد الله الصحابي . قوله ( لا أدى المعصفر طيبا ) أى تطيبا ، وصله الشافعي ومسدّد بلفظ ، لا تلبس المرأة ثياب الطيب ولا أدى المعصفر طيباً ، وقد تقدم الخلاف في ذلك . قوله ( ولم تر عائشة بأسا بالحلى والثوب الاسود والمورد والحف للرأة) وصله البيهتي من طريق ابن باباه المكي وأن امرأة سألت عائشة : ما تلبس المرأة في احرامها؟ قالت عائشة : تلبس من خزها وُبزها وأصباغها وحليها ، وأما المورّد والمراد ما صبخ على لون الورد فسيأتى موصولا في . باب طواف النساء ، في آخر حديث عطاء عن عائشة ، وأما الحف قوصله آبن أبي شيبة عن ابن عمر والقياسم بن محمد والحسن وغيرهم ، وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف ، وأن لها أن تغطى رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستثر به عن نظر الرجال ، ولا تخمر. إلا ما روى عن فاطمة بنت المنذر قالت دكنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر ، تعنى جدتها قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء عن عائشة قالت وكنا مع رسول الله ﷺ إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فاذا جاوزنا رفعناه ، انتهى . وهذا الحديث أخرجه هو من طريق مجاهد عنها وفي إسناده ضعف . قوله ( وقال ابراهيم ) أى النخمى . قوله ( لا بأس أن ببدل ثيابه ) وصله سعيد بن منصور وابن أبى شيبة كلاهما عن هشيم عن مغيرة وعبد الملك ويونس ، أما مغيرة فمن إبراهيم ، وأما عبد الملك فمن عطاء ، وأما يونس فعن الحسن قالواً • يغير المحرم ثيابه ما شاء ، كفظ سعيد ، وفي دواية أبن أبي شيبة • انهم كم يروا بأسا أن يبدل المحرم ثيابه ، قال سميد . وحدثنا جرير عن مفيرة عن إراهيم قال : كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا والبسوا أحسن ثيابهم فدخلوا فيها مكه ، ، قوله ( حسدثنا فضيل ) هو بالتصغير ، قوله ( ترجل ) أى سرح شعره . قوله (وادهن) قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته ، وأجموا أن الطيب لا يجوز استعاله في بدنه ، ففرقوا بين الطيب والزبت في هذا ، فقياس كون المحرم ممنوعا من استعال الطيب في رأسه أن يباح له استعال الريت في رأسه ، وقد تقدمت الإشارة الى الخلاف فى ذلك قبل بابواب . قوله ( التى تردع ) بالمهملة أى تلطخ يقال ردع إذا التطخ ، والردع أثر الطيب، وردع به الطيب إذا لزق بجلده ، قال آبن بطال : وقد روى بالمعجمة من قولهم أردغت الأرض إذا كثرت مناقع المياه فيها ، والردغ بالغين المعجمة الطين انتهى ، ولم أر فى شيَّ من الطرق ضبط هذه اللفظة بالغين المعجمة ولا تعرض لها عياض ولا ابن قرقول والله أعلم . ووقع فى الأصل تردع على الجلد قال ابن الجوزى : الصواب حنف دعلى ، كذا قال ، واثباتها موجه أيضاكما تقدم . قوله ( فأصبح بذى الحليفة ) أى وصل اليها نبارا ثم بات بها كما سيأتي صريحا في الباب الذي بعده من حديث أنس. قوله (حتى استوى على البيداء أهل) تقدم نقل الحلاف

في ذلك وطريق الجمع بين المختلف فيه . قوله (وذلك لخس بة بن من ذي القعدة) أخرج مسلم مثله من حديث عائشة ، احتج به ابن حرم في كتاب و حجة الوداع ، له على أن خروجه برائج من المدينة كان يوم الحيس ، قال : لان أول ذي الحجة كان يوم الحيس بلا شك لان الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف ، وظاهر قول ابن عباس و لخس ، يقتضى أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عد يوم الحروج ، وقد ثبت أنه برائج صلى الظهر بالمدينة أربعا كا سيأتي قريبا من حديث أنس ، فتبين أنه لم يكن يوم الجمعة فتعين أنه يوم الحيس . وتعقبه ابن القم بأن المتعين أن يكون يوم السبت بناء على عد يوم الحروج أو على ترك عده و يكون ذو القعدة تسعا وعشرين يوما انتهى . ويؤيده ما رواه ابن سعد والحاكم في و الاكليل ، أن خروجه برائج من المدينة كان يوم السبت لخس بقين من ذى القعدة ، وفيه رد على من منع إطلاق القول في التاريخ لئلا يكون الشهر ناقصا فلا يصح الكلام فيقول مثلا لخس إن بقين بريادة اداة الشرط ، وحجة المجيز أن الاطلاق يكون على الفالب ومقتضى قوله انه دخل مكة لاربع خلون من ذى الحجة أن يكون بفتح المهملة بعدها جيم مضمومة هو الحبل المطل على المسجد بأعلى مكة على يمين المصعد وهناك مقبرة والحون ، بفتح المهملة بعدها جيم مضمومة هو الحبل المطل على المسجد بأعلى مكة على يمين المصعد وهناك مقبرة أمل مكة . وسيأتى بقية شرح ما اشتمل عليه حديث ابن عباس هذا مفرة فى الأبواب

٢٤ - باب من بات بذِى المُلْمَةِ حتَّى أصبح ، قالهُ ابنُ عر رضى الله عنهما عن النبي علي النبي علي النبي المُلْمَدِ مِن الله عنها عن النبي علي النبي المُلْمَدِ مِن الله عنها عن النبي عبد حدَّ مَنا هِ شَامُ بنُ يوسُفَ أخبرَ نا ابنُ جُرَبِجٍ حدَّ مَنا محمدُ بنُ المنكدِ عن أنس بن مالك رضى اللهُ عنه قال « صلَّى النبي علي النبي المُلْمَانِيةِ أدبماً ، وبذى المُلْمَةِ ركتينِ ، ثمَّ بات حتى أصبح بذِى المُلْمِنةِ ، فلمُّا ركب راحلتَهُ واستوت بهِ أهل »

١٥٤٧ - حَرَثُنَا عَبِدُ الوهابِ حدَّمَنا أَيوبُ عن أَبِي قِلابةً عن أَنسِ بن مالك رضى اللهُ عنه
 لا أنَّ النبي الله النالي مثل النَّامِرَ بالمدينةِ أَربعاً ، وصلى العصرَ بذى الطَيفةِ ركعتَينِ ، قال : وأحسِبُهُ باتَ بها حتى أصبح »

قوله (باب من بات بذى الحليفة حتى أصبح) يمنى إذا كان حجه من المدينة ، والمراد من هذه الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من البلد التي يسافر منها ليكون أمكن من التوصل الى مهماته التي ينساها مثلا ، قال ابن بطال : ليس ذلك من سنن الحج ، وإنما هو من جهة الرفق ليلحق به من تأخر عنه ، قال ابن المنير : لعله أزاد أن يدفع توهم من يتوهم أن الإقامة بالميقات وتأخير الإحرام شبيه بمن تعداه بغير إحرام فبين أن ذلك غير لازم حتى ينفصل عنه . قوله ( قاله ابن عمر ) يشير الى حديثه المتقدم في « باب خروج النبي يتالي على طريق الشجرة » . قوله ( حدثني ابن المنكدر ) كذا رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه ، وخالفهم عبسي بن يونس فقال « عن ابن جريج عن الزهرى عن أنس » وهي رواية شاذة . قوله ( وبذى الحليفة ركمتين ) فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات خارجا عنها ولو لم يستمر سفره ، واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصير ، ولا حجة فيه لآنه كابتداء سفر لا المنتهي ، وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب قصر الصلاة ، وتقدم الخلاف في ابتداء

إهلاله علي قريباً . قوله فى الرواية الثانية (حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقنى . قوله (وأحسبه) الشك فيه من أبى قلابة ، وقد تقدم فى طريق ابن المنكدر التى قبلها بغير شك ، وسيأتى بعد بابين من طريق أخرى هن أبوب بأتم من هذا السياق

#### , ٢٥ - إحب رفع الصوتِ بالإهلالِ

. ١٥٤٨ – حَرَثُ سُليانُ بنُ حَربِ حدَّ ثَنَا حَادُ بنُ زيدٍ عن أيوبَ عن أبى قِلابةَ عن أنس رضى َ اللهُ عنه قال « صلَّى النبُ يَرِّا لِللهِ الظهرَ أربعاً والعصرَ بذى الخليفةِ ركة يَنِ ، وسم تُنهم يَصرُ خون بهما جيعا »

قوله ( باب دفع الصوت بالإهلال ) قال الطبرى : الإهلال هنا دفع الصوت بالتلبية وكل رافع صوته بشئ فهو مهل به ، وأما أهل القوم الهلال فأرى أنه من هذا لآنهم كانوا بو فدون أصواتهم عند رؤيته انهي . وسيأتى اختيار البخارى خلاف ذلك بعيد أبواب . قوله ( وسمعتهم يصرخون بهما جيعا ) أى بالحج والعمرة ، ومراد أنس بذلك من نوى منهم القران ، ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع ، أى بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة قاله الكرمانى ، ويشكل عليه قوله و الطريق الآخرى ، يقول لبيك بحجة وعمرة معا ، وسيأتى إنكار ابن عمر على أنس ذلك ، وسيأتى ما فيه في ، باب التمتع والقرآن ، وفيه حجة الجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية ، وقد روى مالك في ، الموطأ ، وأصحاب السنن وصحه الزمذى وابن خريمة والحاكم من طريق خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعا ، جبريل فأمرنى أن آمر أصحاف يرفعون أصواتهم بالإهلال ، ورجاله ثقات ، إلا أنه اختلف على مرفوعا ، جادي جبريل فأمرنى أن آمر أصحاف يرفعون أصواتهم بالإهلال ، ورجاله ثقات ، إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه ، وروى ابن أبي شبية باسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزئى قال ، كنت مع ابن عمر فلمي حتى أصع ما بين الجبلين ، وأخرج أيضا باسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله المزئى قال ، كنت مع ابن عمر فلمي حتى يوفعون أصواتهم بالتلبية إلا في المسجد الحرام وصوته ، وقال في الموطأ : لا يرفع صوته بالتلبية في مسجد الجاعات ، ولم يستثن يوجه الاستثناء أن المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر وغيرهما وكان الملبي إنما يقصد اليه فكان ذلك وجه المنتشاء أن المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر وغيرهما وكان الملبي إنما يقصد اليه فكان ذلك وجه المنتشاء أن المسجد مفي

#### ٢٦ - باب التابية

١٥٥٠ - مَرْشُ عَمَدُ بنُ يُوسَفَ حَدَّثَنَا سُفيانُ عِنِ الأَعْشِ عِن عُمَارَةَ عِن أَبِي عَطَيَّةَ عِن عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَلَمُ اللهُمُ لَبِيكَ ، لَبِيكَ لاَ شَرِيكَ لكَ لَبَيكَ ، إِنَّ عَلَمُ اللهُمُ لَبِيكَ ، لَبِيكَ لاَ شَرِيكَ لكَ لَبَيكَ ، إِنَّ عَلَمُ اللهُمُ للبَيكَ ، لَبِيكَ ، اللهُمُ أَبُو مُعاوِيةً عَنِ الأَعْشِ

وقال شُعبةُ : أُخبرُ أَا سُلمانُ سَمْتُ خَيثمةً عن أَبي عَطيةً سَمْتُ عائشةً رضي اللهُ عنها

قوله ( باب التلبية ) هي مصدر لي أي قال : لبيك ، ولا يكون عامله إلا مضمرا . قوله ( لبيك ) هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه . وقال يونس : هو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلدى وعلى . ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر . وعن الفراء : هو منصوب على المصدر ، وأصله لباً لك فثني على التأكيد أي إلبا با بعد إلباب، وهذه التُثَنية ليست حقيقية بل هي للتكشير أو المبالغة ، ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة قال ابن الانباري: ومثله حنانيك أي تحننا بعد تحنن . وقبل: معنى لبيك اتجاهى وقصدى اليك ، مأخوذ من قولهم دارى تلب دارك أى تواجهها . وقيل : معناه محبتى لك مأخوذ من قولهم امرأة لبة أى محبة . وقيل إخلاص لك من قولهم حب لباب أى خالص . وقيل أنا مقيم على طاعتك من قولهم لب الرجل بالمنكان اذا أقام . وقيل قربا منك من الإلباب وهو القرب . وقيل خاضما لك . والاول أظهر وأشهر لأن المحرم مستجيب لدعاء الله إباء في حج بيته ، ولهذا من دعى فقال أبيك فقد استجاب . وقال أبن عبد البر : قال جماعة من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج انتهى . وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس وبجاءد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد والأسانيد الهم قوية ، وأقوى ما فيه عن ابن عباس ما أخرجه أحمد بن منبع في مسنده وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه قال : لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له أسَّدَن في النَّاس بالحج ، قال : رب وما يبلُّغ صوتى ؟ قال : أسَّدَن وعلى أُ البلاغ . قال فنادي أبراهم : يا أيها الناس كتب عليه كم الحج الى البيت العتيق ، فسمعه من بين السماء والارض ، أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الارض يلبون ، ، ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وفيه « فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء . وأول من أجابه أهل البين ، فليس حاج يحج من يومئذ الى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب ابراهيم يومئذ ، قال ابن المنير فى الحاشية : وفى مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه و تعالى . قولِه ( ان الحمد ) روى بكسر الهمزة على الاستثناف و بفتحها على التعليل ، والكسر أجود عند الجهور ، وقال ثعلب لأن من كسرجعل معناه إن الحمد لك على كل حال ، ومن فتح قال معناه ابيك لهذا السبب . وقال الخطابي : لهج العامة بالفتح وحكاه الزمخشري عن الشافعي ، قال ابن عبد البر : المعنى عندى واحد لأن من فتح أراد لبيك لأن الحمد لك على كل حال ، وتعقب بأن التقييد ليس في الحمد و إنما هو في التلبية . قال ابن دقيق العيد : الكسر أجود لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة ، وأن الحمد والنعمة لله على كل حال ، والفتح يدل على التعليل فكأنه يقول : أجبتك لهذا السبب والأول أعم فهو أكثر فائدة . ولما حكى الرافعي الوجهين من غير ترجيح رجح النووي الـكسر ، وهذا خلاف ما نقـله الرخشري أن الشافعي اختار الفتح وأن أبا حنيفة اختار الكسر . قوله ( والنعمة لك ) المشهور فيه النصب ، قال عياض: ويجوز الرفع على الابتداء ويكون الخبر محذوفا والتقدير أنَّ الحمد لك والنعمة مستقرة لك ، قاله أين الانباري . وقال ابن المنير في الحاشية : قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك لأن الحمد متعلق النعمة ، ولهذا يقال الحمد لله على نعمه فجمع بينهما كأنه قال: لا حمد إلا لك لآنه لا نعمة إلا لك ، وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله لأنه صاحب الملك . قوله ( والملك ) بالنصب أيضا على المشهور ويجوز الرفع ، وتقديره والملك م - ١٠ ج ۴ + فتح البارى

كذلك . ووقع عند مسلم من رواية موسى بن عقبة عن نافع وغيره عن ابن عمر دكان رسول الله مِلْكُمْ إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك ، الحديث . وللمصنف في اللباس من طريق الزهري عن سالم عن أبيه ﴿ سمعت رسول الله مِرْالِقَةِ يَهُلُ مُلْبِدًا يَقُولُ : لَبِيكُ اللَّهُمُ لَبِيكُ ، الحديث . وقال في آخره ﴿ لَا يَزِيدُ عَلَى هَذُهُ الكلمات ، زاد مسلم من هذا الوجه ، قال ابن عمر : كان عمر يهل بهذا ويزيد لبيك اللهم لبيك وسعديك والحير في يديك والرغباء اليك والعمل ، وهذا القدر في رواية مالك أيضا عنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد فيها فذكر نحوه ، فمرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه ، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال «كأنت تلبية عمر ، فذكر مثل المرفوع وزاد . لبيك مرغو با ومرهو با اليك ذا النعاء والفضل الحسن، واستدل به على استحباب الزيادة على ما ورد عن النبي مُلِلَّةٍ في ذاك ، قال الطحاوى بعد أن أخرجه من حديث ابن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمرو بن معد يكرب: أجمع المسلمون جميعًا على هذه التلبية ، غير أن قومًا قالوًا : لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب ، وهو قولَ محمد والثوري والأوزاعي ، واحتجوا بحديث أبي هريرة يعني الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم قال دكان من تلبية رسول الله ﷺ لبيك إله الحق لبيك ، وبزيادة ابن عمر المذكورة ، وخالفهم آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله عليه إلناس كما في حــديث عمرو بن معد يكرب ثم فعله هو ولم يقل لبوا بما شتتم مما هو من جنس هذا بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة فكذا لا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئًا مما علمه . ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيـــه أنه سمع رجلا يقول : لبيك ذا المعارج؟ فقال: أنه لذو المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله على قل فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية وبه نأخذ انتهى . ويدل على الجواز ما وقع عند النسائي من طريق عبــد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال «كان من تلبية النبي عَلِيَّةٍ ، فذكره فضيه دلالة على أنه قدكان يلمي بغير ذلك ، وما تقدم عن عمر و ابن عمر ، وروى سميد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول . لبيك غفار الذنوب ، وفي حديث جابر الطويل فى صفة الحج « حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد ابيك اللهم لبيك الح ، قال « وأهل الناس بهذا الذى يهلون به ، فلم يرد عليهم شيئًا منه ، ولزم تلبيته ، وأخرجه أبو داود من الوجه الذي أخرجه منه مسلم قال . والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الـكلام والنبي يَرَاقِيُّ يسمع فلا يقول لهم شيئًا ، وفي رواية البيهتي ". ذا المعارج وذا الفواضل، وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو عَلِيْقٌ عليها وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردُّها عليهم وأقرهم عليها ، وهو قول الجهور وبه صرح أشهب ، وحكى ابن عبد البرعن مالك الكراهة قال : وهو أحد قولًى الشافعي ، وقال الشييخ أبو حامد : حكى أهل العراق عن الشافعي يعني في القديم أنه كره الزيادة على المرفوع ، وغلطوا بل لا يكره ولا يستَحب . وحكى الترمذي عن الشافعي قال : فان زاد في التابية شيئًا من تعظيم الله فلا بأس ، وأحب الى َّ أن يقتصر على تلبية رسول الله عَلِيَّةٍ ، وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه ثم زاد من قبله زيادة . ونصب البيهقي الخلاف بين أبي جنيفة والشافعي فقال : الاقتصار على المرفوع أحب ، ولا ضيق أن يزيد عليها . قال وقال أُبو حنيفة إن زاد فحسن . وحكى في « المعرفة ، عن الشافعي قال : ولا ضيق على أحــد في قول ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائه ، غير أن الاختيار عندى أن يفرد ما روى عن النبي باللَّيْر في ذلك انتهى . وهذا أعدل الوجوِه ، فيفرد ما جاء مرفوعا ، وإذا اختار قول ما جاء موقوفا أو أنشأه هو من قبل نفسه

ما يليق قاله على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع . وهو شبيه بحال الدعاء فى التشهد فانه قال فيه . ثم ايتخير من المسألة والثناء ما شاء ، أى بعد أن يفرغ من المرفوع كما تقدم ذلك في موضعه . ( تكميل ) : لم يتعرض المصنف لحكم التلبية ، وفها مذاهب أربعة يمكن توصيلها الى عشرة : الأول أنها سنة من السنن لا يجب بتركهـا شي ، وهو قول الشافعي وأحمد . ثانيها واجبة ويجب بتركها دم ، حكاه الماوردى عن ابن أبي هريرة من الشافعية وقال : إنه وجد للشافعي نصا يدل عابيه ، وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية والخطابي عن مالك وأبي حنيفة ، وأغرب النووي فحكى عن مالك أنها سنة وبجب بقركها دم ، ولا يعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب قال : التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة ، وقال ابن التين : يريد أنها ليست من أركان الحج وإلا فهي واجبة ولذلك يجب بتركها الدم ولو لم تكن واجبة لم يجب ، وحكى ابن العربي أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم وهذا قدر زائد على أصل الوجوب . ثالثها واجبة اكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطربق وبهذا صدر ابن شاس من الما اكية كلامه فى د الجواهر ، له ، وحكى صاحب و الهداية ، من الحنفية مثله لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين ، وقال ابن المنذر قال أصحاب الرأى : إن كبر أو هلل أو سبح ينوى بذلك الإحرام فهو محرم . رابعها أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها حكاه أبن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيرى من الشافعية وأمل الظاهر قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة ، ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عرب حقيقة الإحرام وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور باسناد صحيح عنه قال : التلبية فرض الحج ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس وعكرمة ، وحكى النووى عن داود أنه لا بد من رفع الصوت بما وهذا قدر زائد على أصل كونها ركنا . قوله ( عن أبي عطية ) هو مالك بن عامر وسيأتى الخلاف في اسمه في تفسير سورة البقرة ، ورجال هذا الاسناد الى عائشة كوفيون إلا شيمخ البخارى ، وأردف المصنف حديث ابن عمر بحديث عائشة لما فيه من الدلالة على أنه كان يديم ذلك ، وقد تقدم أن في حديث جابر عند مسلم التصريح بالمدارمة . قوله ( تابعه أبو معاوية ) يعنى تابع سفيان وهو الثورى عن الأعمش وروايته وصلها مسدد في مسنده عنه وكذلك أخرجها الجوزق من طريق عبد الله بن هشام عنه . قوله ( وقال شعبة الح ) وصله أبو داود الطيالسي فى مسنده عن شعبة ولفظه مثل لفظ سفيان إلا أنه زاد فيه , ثم سمعتها تلبي وايس فيه قوله لا شريك لك ، وهذا أخرجه أحمد عن غندر عن شعبة ، وسلمان شيخ شعبة فيه هو الاعمش والطريقان جميعا محفوظان ، وهو محمول على أن للاعمش فيه شيخين ، ورجح أبو حاتم في « العلل ، رواية الثورى ومن تبعه على رواية شعبة فقال إنها وهم ، وخيثمة هو ابن عبد الرحن الجعني وأفادت هذه الطريق بيان سماع أبي عطية له من عائشة. والله أعلم

### ٢٧ - باسب التَّحميدِ والتَّسبيحِ والتَّكبيرِ قبلَ الإهلالِ عندَ الرَّكوبِ على الداَّبة

الله الله الله عن أبي قلابة عن أنس رضى الله عن أبي قلابة عن أنس رضى الله عن أبي قلابة عن أنس رضى الله عنه قال عنه قال : صلَّى رسولُ الله عَلَيْظِير ونحنُ معهُ بالمدينة له الفلَّير أربعاً والعصر بذى المُخلَيفة رَكَمتين ، ثمَّ بات بها حتى أصبح ، ثمَّ ركب حتى استوت به على البَيداء حَدِدَ الله وسبَّحَ وكبَّر ، ثمَّ أهل بحج وتحرة وأهل الناسُ بهما ، فلما قَدِمْنا أمرَ الناسَ فحلُوا ، حتى كان يومُ النَّرويةِ أهلُوا بالحجّ . قال ونحرَ النهيُّ عَلَيْظِيَّ بَدَناتٍ بيدِهِ قِياماً ،

وذَ بِحَ رسولُ اللهِ مِنْ الله بِنةِ كَبِشَينِ أَملَحَينِ » . قال أبو عبدِ اللهِ : قال بعضُهم هذا عن أبوبَ عن رجُل عن أنس . قوله ( باب التحميد والتسبيح والتكبير قبــل الإهلال ) سقط من رواية المستملي لفــظ التحميد والمراد ، بالإهلال هنا التلبية ، وقوله « عند الركوب » أي بعد الاستواء على الدابة لا حال وضع الرجل مثلا في الركاب ، وهذا الحكم ـ وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الاهلال ـ قل من تعرض لذكره مع ثبوته ، وقيل أراد المصنف الرد على من زعم أنه يكـتـنى بالتسبيح وغيره عن التلبية ، ووجه ذلك أنه بالله أن بالتسبيح وغيره ثم لم بكتف به حتى لبي . ثم أورد المصنف حديث أنس وهو مشتمل على أحكام ، فتقدم منها ما يتعلق بقصر الصلاة و بالاحرام وسيأتى ما يتعلق بالقران قريباً . قولِه ( ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب ) ظاهره أن إهلاله كان بغد صلاة الصبح ، لكن عند مسلم من طريق أبي حسان عن ابن عباس و أن النبي علي صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها ثم ركب راحلته ، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج ، وللنسائق من طريق الحسن عن أنس د انه مَالِقَةِ صلى الظهر بالبيدا. ثم ركب، ويجمع بينهما بأنه صلاها في آخر ذي الحليفة وأول البيدا. والله أعلم. قوله (ثم أهل بحج وعمرة ) يأتى الكلام عليه في و باب التمتيع والقرآن، قريبا إن شاء الله تعالى . قوله (حتى كان يوم التروية ) بضم يوم لأن كان تامة . قوله (ونحر النبي تلك بدنات بيده قياما ، وذبح بالمدينة كبشين أملحين . قال أبو عبد الله ) هو المصنف (قال بعضهم : هذا عن أيوب عن رجل عن أنس ) هكذا وقع عند الكشميني ، والبعض المهم هنا ليس هو اسماعيل بن علية كما زعم بعضهم فقد أخرجه المصنف عن مسدد عنه في « باب نحر البدن قائمة ، بدون هذه الزيادة ، ويحتمل أن يكون حماد بن سلمة ، فقد أخرجه الاسماعيلي من طريقه عن أيوب لكن صرح بذكر أبي قلابة ، ووهيب أيضًا ثفة حجة فقد جعله من رواية أيوب عن أبي قلابة عن أنس فعرف أنه المبهم، وقد تابعه عبدالوهاب الثقني على حديث ذبح الكبشين الاملحين عن أيوب عن أبى قلابة كما سيأتى فى الاضاحى إن شاء الله تعالى

# ٢٨ – باب مَن أهل عينَ اسْتُوتْ به راحِلتُه قائمةً

١٥٥٢ - مَرْشُنَ أَبُو عاصم أُخبرَ نَا ابنُ جُرَيج قال أُخبرَ نِي صالحُ بنُ كَيسانَ عن نافع عن ابنِ عمرَ رضىَ اللهُ عنهما قال « أهلَ النبيُ عَلِيْقِ حينَ اسْتُوتَ بِهِ راحلتُهُ قائمةً »

قوله ( باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة ) أورد فيه حديث ابن عمر مختصرا وقد تقدم الـكلام عليه قريبا ، ورواية صالح بن كيسان عن نافع من الاقران ، وقد سمع ابن جريج من نافع كمثيرا وروى هذا عنه بواسطة ، وهو دال على قلة تدليسه واقة أعلم

### ٢٠ - باب الإهلال مُستقبِلَ القِبلةِ

١٥٥٣ – وقال أبو مَعْمَرِ حدَّ ثَمَنا عبدُ الوارثِ حدَّ ثَمَنا أبوبُ عن نافع قال «كان ابنُ عمرَ رضَى اللهُ عنهما إذا صلَّى بالنَداةِ بذى الطلَيفةِ أَمَرَ براحلتهِ فرُحِلَت، ثمَّ ركِبَ ، فاذا اسْتُوَتْ به استَّفَبَلَ القِبلةَ قائماً ثمَّ يُلَمِّى إذا صلَّى بالنَداةِ بذى الطلَيفةِ أَمَرَ براحلتهِ فرُحِلَت، ثمَّ ركِبَ ، فاذا اسْتُوتْ به استَّفَبَلَ القِبلةَ قائماً ثمَّ يُللِّي حتى يَصْبِحَ ، فاذا صلَّى الغَداةَ اغتَسَلَ وزعَ أَنَّ حتَّى يَبلُغَ المَحْرَمَ ، ثمَّ يُمسِكُ ، حتَّى إذا جاء ذا طُوَّى باتَ بهِ حتى يُصبِحَ ، فاذا صلَّى الغَداةَ اغتَسَلَ وزعَ أَنْ

رسولَ اللهِ فعلَ ذٰلك » . تابعهُ إسماعِيلُ عن أيوبَ في الغسل

[ الحديث ١٥٠٣ - أطرأفه في : ١٥٠٤ ، ١٠٧٣ ، ١٩٧٤]

١٥٥٤ – مَرْشُ سُليهانُ بنُ داوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فَالَيحْ عَنْ نَافَعِ قَالَ ﴿ كَانَ ابْ عَمَ رَضَى اللهُ عَنْهَا وَاللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالُمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالُهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَه

قوله ( باب الاهلال مستقبل القبطة ) زاد المستملي و الغداة بذي الحليفة ، وسيأتي شرحه . قوله ( وقال أبو معس ) هو عبد الله بن عمرو لا اسماعيل القطيعي ، وقد وصله أبو نعيم في د المستخرج ، من طريق عباس الدوري عن أبي معمر وقال : ذكره البخارى بلا رواية . قوله ( اذا صلى بالفداة ) أى صلى الصبح بوقت الفداة ، وللكشميني . إذا صلى الفداة ، أي الصبح . قوله ( فرحلت ) بتخفيف الحاء . قوله ( استقبل القبلة قائما ) أي مستوياً على ناقته ، أو وصفه بالقيام لقيام ناقته ، وقد وقع في الرواية الثانية بلفظ وفاذا استوت به راحلته قائمة ، وفهم الداودي من قوله « استقبل القبلة قائما ، أي في الصلاة فقال : في السياق تقديم وتأخير ، فكمأنه قال : أمر براحلته فرحلت ثم استقبل القبلة قائمًا ، أي فصلى صلاة الإحرام ثم ركب حكاء ابن التين قال : وان كان ما في الأصل محفوظاً فلعله لقرب إعلاله من الصلاة انتهى ، ولا حاجة الى دعوى التقديم والتأخير كبل صلاة الإحرام لم تذكر هنا والاستقبال إنما وقع بعد الركوب ، وقد رواه ابن ماجه وأبو عوالة في صحيحه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ دكان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائما أهل ، . قوله (ثم يمسك) الظاهر أنه أراد يمسك عن التلبية ، وكمأنه أراد بالحرم المسجد ، والمراد بالامساك عن النلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها أصلاً ، وسيأتي نقل الحلاف في ذلك وأن ابن عمر كان لا يلي في طوافه كما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء قال دكان ابن عمر يدع التلبية اذا دخل الحرم ، ويراجمها بعد ما يقضي طوافه بين الصفا والمروة ، ، وأخرج نحوه من طريق القاسم بن محمد عن ابن عمر ، قال السكرمانى : ويحتمل أن يكون مراده بالحرم منى يعنى فيوافق الجهور فى استمرار التابية حتى يرمى جمرة العقبة ، لكن يشكل عليه قوله فى رواية اسماعيل بن علية ﴿ إذَا دَحُلُ أَدَى الحرم ، والأولى أن المراد بالحرم ظاهره لقوله بعد ذلك ﴿ حتى اذا جاء ذا طوى ، فجمــل غاية الإمساك الوصول الى ذى طوى ، والظاهر أيضا أن المراد بالامساك ترك تـكرار التلبية ومواظبتها ورفع الصوت بهـا الذي يفعل في أول الاحرام لا ترك التلبية رأسا والله أعلم . قولِه ( ذا طوى ) بضم الطاء وبفتحها وقيدها الاصيلي بكسرها : واد معروف بقرب مكه ويعرف اليوم بيئر الزاهر ، وهو مقصود منون وقد لا ينون ، ونقل الكرماني أن في بعض الروايات . حتى إذا حاذي طوى ، بحاء مهملة بغير همز وفتح الذال قال : والاول هو الصحيح لأن اسم الموضع ذو طوى لا طوى نقط . قوله ( وزعم ) هو من إطلاق الزعم على القول الصحيح ، وسيأتى من رواية ابن علية عن أيوب بلفظ . ويحدث ، . قوله ( "أبعهُ اسماعيل ) هو ابن علية . قوله ( عن أيوب في الفسل ) أي وغيره لسكن من غير مقصود الترجمة لأن هذه المتنا بعد وصلها المصنف كما سيأتى بعد أبواب وعن يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية به، ولم يقتصر فيه على الفسل بل ذكره كله إلا القصة الاولى وأوله «كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ،

والباقى مثله ، ولهذه النكتة أورد المصنف طريق فليح عن نافع المقتصرة على القصة الاولى بزيادة ذكر الدهن الذي ليست له رائحة طيبة ، ولم يقع في رواية فليح التصريح باستقبال القبلة لكنه من لازم الموجه الى مكة في ذلك الموضع أن يستقبل القبلة ، وقد صرح بالاستقبال في الرواية الاولى وهما حديث واحد ، وإنما احتاج الى رواية فليح للنكتة التي بينتها والله أعلم ، وبهذا التقرير يندفع اعتراض الاسماعيلي عليه في إيراده حديث فليح وأنه ليس فيه للاستقبال ذكر ، قال المهلب: استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب ، لانها إجابة لدعوة إبراهيم ، ولأن المجيب لا يصلح له أن يولى المجاب ظهره بل يستقبله ، قال : وإنما كان ابن عمر يدهن ليمنع بذلك القمل عن شعره ، ويحتنب ما له رائحة طبية صيانة للاحرام

#### ٣٠ - باسب النابية إذا انحدَر في الوادِي

•••• حرش محدُ بنُ المُثنَّى قال حدَّ مَنَى ابنُ أبى عَدِى عن ابنِ عَونِ عن مُجاهِدٍ قال «كنَّا عندَ ابنِ عَلَّس رضىَ اللهُ عنداً ، فذَ كروا الدَّجَّالَ أنهُ قال مَكتوبُ بينَ عَينَيهِ : كافر . فقال ابنُ عبَّاسٍ : لم أسمعُهُ ، ولُسكنهُ قال : أما موسىٰ كأنى أنظرُ إليهِ إذِا انحدَرَ في الوادِي يُلِقِي

[ الحديث ١٩٠٠ \_ طرفاه في : ١٩٧٥ ، ٩٩٣ ]

قوله ( باب التلبية إذا انحدر في الوادي ) أورد فيه حديث ابن عباس ، أما موسى كأني أنظر اليه إذا انحدر الى الوادى يلبي ، وقيه قصة وسيأتى بهذا الاسناد بأتم من هذا السباق فى كتاب اللباس . وقوله و أما موسى كأنى أنظر اليه ، قال المهلب : هذا وهم من بعض رواته لانه لم يأت أثر ولا خبر أن موسى حي وأنه سيحج ، وإنما أتى ذلك عن عيسى فاشتبه على الراوى ، ويدل عليه قوله فى الحديث الآخر ﴿ لَهُلُنَ ابْنَ مُرْيَمُ بِفَجَ الروحاً. ، انتهى ، وهو تغليط للنقات بمجرَّد التوهم ، فسيأتى في اللباس بالاسناد المذكور بزيادة ذكر إبراهيم فيه أفيقال إن الراوى غلط فزاده ؟ وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبى العالية عن ابن عباس بلفظ مكأني أنظر ألى موسى هابطا من الثنية واضعا إصبعيه في أذنيه مارا بهذا الوادي وله جؤار الى الله بالتلبية ، قاله لما مر بوادي الأزرق ، واستفيد منه تسمية الوادى ، وهو خلف أبح بينه و بين مكه ميل واحد ، وأبح بفتح الهمزة والميم و بالجيم قرية ذات مزارع هناك ، وفي هذا الحديث أيضا ذكر يو نس ، أفيقال إن الراوى الآخر غلطٌ فزاد يو نس ؟ وقد الْحُتَلَف أهل التحقيق في معنى قوله «كأنى أنظر ، على أوجه : الأول هو على الحقيقة والأنبياء أحياء عنــد ربهم يرزقون فلا مانع أن يحجوا في هذا الحال كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس انه مالي وأي موسى قائمًا في قبره يصلي ، قال القرطبي : حببت اليهم العبادة فهم يتعبدون بما يجدونه من دواعي أنفسهم لا بما يلزمون به ، كما يامهم أهل الجنة الذكر . و يؤيد، أن عمل الآخرة ذكر ودعاء لقوله تعالى ﴿ دعواهم فيها سبحانك اللهم ﴾ الآية ، لكن تمام هذا التوجيه أن يقال إن المنظور اليه هي أرواحهم ، فلعلها مثلت له ﷺ في الدنيا كما مثلت له ليلة الاسراء ، وأما أجسادهم فهيي في القبور ، قال ابن المنير وغيره : يجعل الله لروحه مثالاً فيرى فى اليقظة كما يرى فى النوم . ثا نهاكماً نه مثلت له أحوالهم الني كانت في الحياة الدنياكيف تعبدوا وكيف حجوا وكيف لبوا ، ولهذا قال ,كأنى ، . ثَالَتُها كَأَنَّهُ أُخبر بالوحي عن ذلك فلشدة قطعه به قال وكأنى أنظر اليه ، . را بمها كأنها رؤية منام تقدمت له فأخبر عنها لما حج عند ما تذكر .

ذلك ، ورؤيا الانبياء وحى ، وهذا هو المعتمد عندى لما سيأتى في أحاديث الانبياء من التصريح بنحو ذلك في أحاديث أخر ، وكون ذلك كان في المنام والذي قبله أيضا ليس ببعيد والله أعلم . قال ابن المنير في الحاشية : توهيم المهلب للراوى وهم منه ، وإلا فأى فرق بين موسى وعيسى لانه لم يثبت أن عيسى منذ رفع نزل الى الارض وإنما ثبت أنه سينزل كان كالحقق فقال وكأنى أنظر اليه ، ولهذا استدل المهلب بحديث أبي هربرة الذي فيه و ليهلن ابن مريم بالحج ، والله أعلم . قوله ( اذا انحدر) كذا في الاصول وحكى المهلب بحديث أبي هربرة الذي فيه و ليهلن ابن مريم بالحج ، والله أعلم . قوله ( اذا انحدر) كذا في الاصول وحكى عياض أن بعض العلماء أنكر إثبات الآلف وغلط رواته قال : وهو غلط منه إذ لا فرق بين إذا واذ هنا لانه وصفه حالة انحداره فيا مضى . وفي الحديث أن التلبية في بطون الاودية من سنن المرسلين ، وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند السعود . ( تنبيه ) : لم يصرح أحد بمن روى هذا الحديث عن ابن عون بذكر النبي تاليق قاله الاسماعيلى ، ولا شك أنه مراد لان ذلك لا يقوله ابن عباس من قبل نفسه ولا عن غير النبي تأليق ، والله أعلم

### ٣١ - باب كيف تُهولُ الحائضُ والنُّفَساد؟

أهل : تسكلَّمَ به . واستهللنا وأهللنا الهلال : كلَّه من الظُّهورِ . واستهلَّ المطرُّ : خرجَ منَ السَّحابِ ﴿ وما أَهِلَّ لغيرِ اللهِ بهِ ﴾ وهو من استهلاكِ الصبيُّ

١٠٥٦ - مَرَشُ عبدُ اللهِ بنُ مَسلمة حدَّمَنا مالكُ عن ابنِ شهاب عن عُروة بنِ الزُّبيرِ عن عائشة رضى اللهُ عنها زوج النبي علي النبي عليه النبي عليه النبي عليه عنها والنبي عنها بعيما والنبي عليه النبي عليه النبي عليه عبد كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منها جميما وقدمتُ مكة وأنا حائف ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت ذلك الى النبي عليه فقال: انقضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج ودّعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت ذلك الى النبي عليه الرحن بن أبي بكر الى التّنبيم عاءتمرت فقال: هذه مكان محرتك والمتسلم الذين كانوا أهلُوا بالمعرة بالببت وبين الصفا والمروة ثم حلُوا ، ثم طافوا طوانا واحدا بعد أن رجَموا من مِنى ، وأما الذين جَموا الحج والعُمرة عانما طافوا طوانا واحدا »

قوله (باب كيف تهل الحائض والنفساء) أى كيف تحرم. قوله (أهل تسكلم به الخ) مكذا في رواية المستملى والكشميه في ، وليس هذا مخالفا لما قدمناه من أن أصل الاهلال رفع الصوت لأن رفع الصوت يقع بذكر الشيء عند ظهوره . قوله (وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي) أى انه من رفع الصوت بذلك فاستهل الصبي أى رفع صوته بالصياح إذا خرج من بطن أمه ، وأهل به لغير الله أى رفع الصوت به عند الذبح للاصنام ، ومنه استهلال المطر والدمع وهو صوت وقعه بالارض ومن لازم ذلك الظهور غالبا . قوله (فأهللنا بعمرة) قال عياض : اختلفت الروايات في إحرام عائشة اختلافا كثيرا . قلت : وسيأتى بسط القول فيه بعد بابين في و باب التمسع والقران ، قوله (فقال انقضى وأسك ) هو بالقاف وبالمعجمة ، قوله (وامتشطى وأهل بالحج) وهو شاهد والقران ، قوله (فقال انقضى وأسك ) هو بالقاف وبالمعجمة ، قوله (وامتشطى وأهل بالحج ) وهو شاهد النرجمة ، وقد سبق في كتاب الحيض بلفظ ، وافعل ما يفعل الحاج غير أن لا تعلوفي بالبيت ، وسيأتى بقية السكلام

عليه بعد هذا . قوله (ثم طافوا طوافا آخر )كذا للكشميني والجرجاني ، ولغيرهما , طوافا واحدا ، والأول هو الصواب قاله عياض ، قال الخطابي : استشكل بعض أهل العلم أمره لها بنقض رأسها ثم بالامتشاط ، وكان الشافعي يتأوله على أنه أمرها أن تدع العمرة وتدخل عليها الحج فتصير قارنة ، قال : وهذا لا يشاكل القصة ، وقيل إن مذهبا أن المعتمر إذا دخل مكة استباح ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة ، قال : وهذا لا يعلم وجهه ، وقيل كانت مضطرة الى ذلك ، قال : ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لاجل الغسل لتهل بالحج لا سيا إن كانت ملبدة فنحتاج الى نقض الصفر ، وأما الامتشاط فلعل المراد به تسريحها شعرها بأصابهها برفق حتى لا يسقط منه شيء ثم تصفره كاكان

## 

١٠٥٧ – مَرْشُنَا المَـكَيُّ بنُ إبراهيمَ عنِ ابنِ جُرَيجٍ قال عطالا قال جابرٌ رضىَ اللهُ عنه « أَمَ النبيُّ لَمُلَّكُ عليًا رضى اللهُ عنه أن يُقيمَ على إحرامهِ ، وذكرَ قولَ سُراقةً »

[ الحديث ١٥٥٧ \_ أطرأفه في : ١٦٠٨ ، ١٥٧٠ ، ١٦٥١ ، ١٧٨٠ ، ٢٠٠٦ ، ٢٣٠٧ ، ٢٣٣٧ ]

١٥٥٨ - مَرْشَنَ الحسنُ بنُ على آلحلالُ أَكُلدَ لَى حدَّ ثنا عبدُ الصددِ حدَّ ثَنا سَليمُ بنُ حَيَّانَ قال سمعتُ مَروانَ الأصغرَ عن أنسِ بنِ مالكِ رضى اللهُ عنه قال « قدِمَ على رضى اللهُ عنه على النبي عَلَيْ من البن فقال : بما أَهْلتَ ؟ قال : بما هل بهِ النبي عَلَيْ . فقال : لولا أنَّ معى الحدْى لأَحْلاتُ » وزادَ محمدُ بنُ بَهكر عن ابنِ جُرجِ مِ قال له النبي عَلَيْ : بما أَهَلَ عَلَى ؟ قال : بما أَهَلَ بَه النبي عَلَيْ ؟ قال : بما أَهَلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ . قال : فأَهْدِ وامْكُثُ حَراماً كما أَنتَ »

100٩ - مَرْشُنَ عَمْدُ بنُ يوسفَ حدَّ ثَنَا سُفيانُ عن قَيسِ بنِ مسلمٍ عن طارقِ بنِ شهابِ عن أبي موسى أرضى الله عنه قال « بَمْتَنَى النبُ عَلَيْ الى قوم بالبرنِ ، فجئتُ وهو بالبَطحاء فقال : بما أهلاتَ ؟ قلتُ أهلتُ كاهلالِ النبي عَلَيْ . قال : هل معكَ مِن هَدْى ؟ قلت : لا . فأمر نى فطُنتُ بالبيتِ وبالطّفا والمَروة . ثم أمرانى فأحلت ، فأمر نى فطُنتُ بالبيتِ وبالطّفا والمَروة . ثم أمرانى فأحلت ، فأمر نى فطُنتُ بالبيتِ وبالطّفا والمَروة . ثم أمرانى فأحلت ، فقيم عر وضى الله عنه فقال : إن فأخُذْ بكتابِ اللهِ قانه يأمرنا بالمّام ، قال الله و البقرة ] : ﴿ وَأَ يَحُوا الحَجَّ والعُمرة ﴾ . وإن فأخُذْ بسُنَّةِ النبي عَلَيْ فانه لم يَكِلُ حتى نحرَ المَدَى »

[الحذيث ١٠٥٩ ، أطرافه في : ١٠٦٥ ، ١٧٢٤ ، ١٧٩٠ ، ٢٤٦ ]

قوله ( باب من أهل فى زمر لنبى يَرَاقِيمُ كاهلال الذي يَرَاقِيمُ ) أى فأقره النبي يَرَاقِيمُ على ذلك لجاز الاحرام على الاجمام ، لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه كما وقع فى حديثى الباب ، وأما مطاق الإحرام على الإجرام على الماحدة على الإجرام على الإجرام على الإجرام على الإجرام على الإجمام فهو جائز ثم يصرفه المحرم لما شاء لكونه يَرْاقِيمُ لم ينه عن ذلك وهذا قول الجمهور ، وعن المالكية

لا يصح الإحرام على الإبهام وهو قول الكوفيين ، قال ابن المنير : وكأنه مذهب البخارى لانه أشار بالترجمة الى أن ذلك خاص بذلك الزمن لان عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان اليه في كيفية الإحرام فأحالاه على النبي مَلِيَّةٍ ، وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الاحرام فلا يصح ذلك والله أعلم . وكمأنه أخذ الاشارة من تقييده بزمن النبي عليه . قوله ( قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه ) يشير الى ما أخرجه موصولا في و باب بعث على الى الين ، من كتاب المفازى من طريق بكر بن عبد الله المزنَّى عن ابن عمر فذكر فيه حديثا و فقدم علينا على بن أبي طالب من اليمن حاجا فقال له النبي عليه على عا أهلك فان معنا أهلك ، قال أهلك بما أهل به النبي عليه على عا الحديث ، وإنما قال له و فان معنا أهلك ، لأن فأطمة كانت قد تمتعت بالعمرة وأحلت كما بينه مسلم من حديث جابر . قوله ( حدثنا عبد الصمد ) هو ابن عبد الوارث بن سعيد ، ومروان الأصفر يقال اسم أبيه عاقاًن وهو أبو خلف البصرى ، وروى أيضا عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما من الصحاية ، وليس له في البخاري عن أنس سوى هذا الحديث وهو من أفراد الصحيح قال الدَّمذي حسن غريب ، وقال الدارقطني في ﴿ الْأَفْرَادِ ﴾ لا أعلم رواه عن سلم ابن حيان غير عبد الصمد بن عبد الوارث . قوله ( قدم على من البين ) سيأتَّى فى المغازى ذكر سببُ بعث على الى اليمن وان ذلك قبل حجة الوداع و بيان ذلك من حديث البراء بن عازب ومن حديث بريدة . قيله ( وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج ) يمنى عن عطاء عن جابر ، ثبت هذا التعليق في رواية أبي ذر وقد وصله الاسماعيلي من طريق محمد بن بشار وأبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجا. كلاهما عن محمد بن بكر به ، وسيأتى معلقا أيضا في المغازى من هَذا الوجه مُقْرُونًا بطريق مكى بن إبراهيم أيضًا هناك أتم ، والمذكُّور في كل من الموضعين قطعة من الحديث ، وأورد بقيته بهذين السندين معلقا وموصولاً في كتاب الاعتصام ، والمراد بقوله في طريق مكى , وذكر قول سراقه , أى سؤاله وأعمر تنا لعامنا هذا أو للابد قال بل للابد، وسيأتى موصولا فى أبواب العمرة من وجه آخر عن عطاء عن جابر . قوله ( وامكت حراماكما أنت ) في حديث ابن عمر المثار اليه قال ، فأمسك فان معنا هديا ، . قوله (عن طارق بن شماب ) في رواية أيوب بن عامذ الآنية في المغاذي عرب قيس بن مسلم . سمعت طارق بن شماب ، ، قله ( عن أبى مُوسى ) هو الاشعرى ، وفي دواية أيوب المذكورة وحدثني أبو موسى ، . قوله ( بعثني النبي ﷺ الى قومى بالين ) سيأتى تحرير وقت ذلك وسببه فى كتاب المفازى . قوله ( وهو بالبطحاء ) زاد فى رواية شعبة عن قيس الآتية في , باب متى يحل المعتمر ، منيخ أى نازل بها وذلك في أبتدا. قدومه . قوله ( بما أهللت ) في دواية شمبة ، فقال أحججت ؟ قلت نعم قال بما أهلك ، . قوله ( قلت أهللت ) في رواية شعبة ، قلت لبيك باهلال كاهلال النبي ﷺ ، قال أحسنت ، . قُولِه ( فأ ص فى فطفت ) فى دواية شعبة د طف بالبيت وبالصفا والمروة ، . قولِه ( فَأَتِيتُ أَمِرَأَةُ مِن قوى ) في دو آية شعبة و أمرأة من قيس ، والمثبادر إلى الذهن من هذا الاطلاق أنها من قيس عيلان وليس بينهم وبين الاشعربين نسبة الكن في رواية أيوب بن عائذ امرأة من نساء بني قيس وظهر لي من ذلك أن المراد بقيس قيس بن سليم والدأبي موسى الأشعرى وأن المرأة زوج بعض إخوته ، وكان لابي موسى من الإخوة أبو رهم وأبو بردة قيل وممند . قوله ( أو غسلت رأسي )كذا فيه بالشك ، وأخرجه مسلم من طريق عبد الوحمن ابن مهدى عن سفيان بلفظ « وغسلت رأسى ، بواو العطف . قوله ( فقدم عمر ) ظاهر سياقه أن قدوم عمر كان في تلك الحجة وليسكذلك بل البخارى اختصره ، وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدى أيضا بعد قوله

د وغسلت رأسي : فكنت أفتى الناس بذاك في إمارة أبي بكرو إمارة عمر ، فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال : إنك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك ، فذكر القصة وفيه , فلما قدم قلت يا أمير المؤمنـين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك ، ؟ فذكر جوابه . وقد اختصره المصنف أيضا من طريق شعبة لكنه أبين من هـذا ولفظه د فكنت أفق به حتى كانت خلافة عمر فقال : إن أخذنا ، الحديث ، ولمسلم أيضا من طريق إبراهيم بن أبي موسى الأشعرى عن أبيه أنه كان يفتى بالمتعة ، فقال له رجل رويدك ببعض فتياك الحديث . وفي هذه الروآية تبيين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع وهي قوله , قد علمت أن النبي مِمَالِيَّةٍ فعله وأكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن \_ أي بالنساء ــ ثم يروحوا في الحج تقطر رءوسهم ، انتهى ، وكان من رأى عمر عدم الترفة للحج بكل طريق ، فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لئلا يستمر الميل الى ذلك بخلاف من بعد عهده به ، ومن يفطم ينفطم . وقد أخرج مسلم من حديث جابر أن عمر قال و افصلوا حجكم من عمرتكم فانه أتم لحجكم وأتم العمرتكم ،، وفي رواية و أنَّ الله يمل لرسوله ما شاء ، فاتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ، . قوله ( ان نأخذ بكتاب الله الح ) محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة أن كتاب الله دال على منع التحلل الأمره بالأنمام فيقتضى استمرار الاحرام الى فراغ الحج ، وان سنة رسول الله على أيضا دالة على ذلك لانه لم يحل حتى بلغ الهدى محله ، لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو مَرَاقِيْع حيث قال و ولو لا أن معي الهدى لاحللت ، فدل على جواز الاحلال لمن لم يكن معه هدى ، و أبين من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه منع منه سدا للذريعة . وقال المازري : قيل إن المتعة التي نهي عنها عمر فسخ الحج الى العمرة ، وقيل العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه ، وعلى الثاني إنما نهى عنها توغيبا في الإفراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها .وقال عياض : الظاهر أنه نهى عن المسخ ولهذا كان يضرب الناس عليها كما رواه مسلم بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصاً بتلك السنة ، قال النووى : والمختار أنه نهى عن المتعـة المعروفة التي هي الأعتبار في أشهر الحُبج ثم الحُبج من عامه وهو على التنزيه للترغيب في الافراد كما يظهر من كلامه ، ثم انعقد الاجماع على جواز التمتع من غير كراهة و نني الاختلاف في الأفضل كما سيأتي في الباب الذي بعده ، و يمكن أنْ يتمسك من يقول بأنه إنما نهى عن الفسخ بقوله في الحديث الذي أشرنا اليه قريبا من مسلم . أن الله يحل لرسوله ما شاء ، والله أعلم . وفي قصة أبي موسى وعلى" دلالة على جواز تعليق الإحرام باحرام الغـير مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل ، وذلك أن أبا موسى لم يكن معه هدى فصار له حكم النبي مَرَائِقٌ لو لم يكن معه هدى وقد قال « لولا الحدى لاحللت ، أي وفسخت الحج الى العسرة كما فعله أصحابه بأمره كما سيأتي ، وأما على فـكان معه عدى فلذلك أمره بالبقاء على إجرامه وصبار مثله قارِناً . قال النووى : هذا هو الصواب ، وقد تأوله الخطابي وعياض متأويلين غير مرضيين انتهى . فأما تأويل الحطابي فانه قال : فعل أبي موسى يخالف فعل على ، وكأنه أراد بقوله أهللت كاهلال الذي عَلَيْظٍ أي كما يبينه لى ويعينه لى من أنواع ما يحرم به فأمره أن يحل بعمل عمرة لإنه لم يكن ممه هدى ، وأما تأويل عياض فقال : المراد بقوله و فكنت أفق الناس بالمتعة ، أي بفسخ الحج الى العمرة ، والحامل لهما على ذلك اعتفادهما أنه مِمْ لِلَّهِ كان مفردًا مع قوله و لولا أن معي الهدى لاحللت ، أي فسخت الحج وجعلته عرة فلهذا أمر أبا موسى بالتحال لانه لم يكن ممه هدى ، بخلاف على . قال عياض : وجهور إلائمة على أن فسخ الحج الى العبرة كان خاصا بالصحابة انهى . وقال ابن المنير في الحاشية : ظاهر كلام عمر التفريق بين ما دل عليه الكتاب

ودلت عليه السنة ، وهذا التأويل يقتضى أنهما يرجعان الى معنى واحد ، ثم أجاب بأنه لعله أراد ابطال وهم من توهم أنه خالف السنة حيث منع من الفسخ فبين أن الكتاب والسنة متوافقان على الأمر بالاتمام وأن الفسخ كان خاصا بتلك السنة لابطال اعتقاد الجاهلية أن العمرة لا تصح فى أشهر الحج انتهى . وأما اذا قلنا كان قارنا على ما هو الصحيح المختار فالمعتمد ما ذكر النووى والله أعلم . وسيأتى بيان اختلاف الصحابة فى كيفية التمتع فى ، باب التمتع والقران ، إن شاء الله تعالى . واستدل به على جواز الإحرام المبهم وأن المحرم به يصرفه لما شاء وهو قول الشافعى وأصحاب الحديث ، ومحل ذلك ما إذا كان الوقت قابلا بناء على أن الحج لا ينعقد فى غير أشهره كا سيأتى فى الباب الذى يليه

٣٣ - ياب قولِ اللهِ تعالى [ ١٩٧ البقرة ] : ﴿ الحَجُّ أَشَهُوْ معلومات ، فَنَ فرضَ فَيهِنَّ الحَجُّ فلا رفَّ ولا فُسونَى ولا جِدالَ فَى الحَجُّ ) ، [١٨٩ البقرة ] : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأُهلَةِ قَل هَى مَواقيتُ للناسِ والحَجّ ) وقال ابن عَرَ رضى اللهُ عنهما : أشهُرُ الحَجُّ شَوِّ اللهُ وذو التَّعدةِ وعشر من ذى الحَجَّة وقال ابن عبّاسِ رضى اللهُ عنهما « من السَّنَةِ أن لا يُحرِمَ بالحَجِّ إلا في أشهُرِ الحَجِّ » وقال ابن عبّاسِ رضى اللهُ عنهما « من السَّنَةِ أن لا يُحرِمَ بالحَجِّ إلا في أشهُرِ الحَجِّ » وكره عَمَانُ رضى اللهُ عنه أن يُحرِمَ من خُراسانَ أو كرمانَ

المعالمة المحدد الله على المحدد المعالمة المحدد المعالمة المحدد المعالمة المحدد المحد

للناس والحج ) قال العلماء : تقدير قوله ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ أى الحج حج أشهر معلومات أو أشهر الحج أو وقت الحج أشهر معلومات فحذف المضافُ وأقيم المضاف اليه مقامه . وقالَ الوَّاحدى : يمكن حمله على غير [ضمار وهو أن الاشهر جعلت نفس الحج اتساعا لكون الحج يقع فيها كقولهم ليبل نائم . وقال الشيخ أبو إسحق في و المهذب، : المراد وقت إحرام الحج لأن الحج لا يحتاج آلى أشهر فدل على أن المراد وقت الإحرام به ، وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها شواًل ، لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها وهو قول مالك ونقل عن د الاملاء، الشافعي، أو شهران وبعض الثالث وهوقول الباقين، ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الوبير وآخرون : عشر ليال من ذي الحجة ، وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد : نعم ، وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه : لا ، وقال بمض أتباعه : تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ . واختلف العلماء أيضاً في اعتبار هذه الاشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين : هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها ، وهو قول الشافعي ، وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب، واستدل بعضهم بَّالقياس على الوَّقوف وَّبالقياس على إحرام الصلاة وليس بواضح لآن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الفرض ، وأما الصلاة فلو أحرم قبل الوقت انقلب نفلا بشرط أن يكون ظانا دخول الوقت لا عالما فاختلفا من وجهين . قوليه ( وقال ابن عمر رضى الله عنهما : أشهر الحج الح) وصله الطبرى والدارقطني من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه قال ، الحج أشهل معلومات ، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، وروى البيهتي من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن غير عن نافع عن ابن عبر مثله والاسنادان صحيحان ، وأما ما رواه مالُّك في « الموطأ ، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال د من اعتمر في أشهر الحج ـ شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ـ قبل الحج فقد استبشع ، فلعله تجوز في إطلاق ذى الحجة جمعا بين الروايتين والله أعلم . قوله ( وقال ابن عباس الح ) وصله ابن خريمة والحاكم والدارقطبي من طريق الحاكم عن مقسم عنه قال و لا يحرم بالحج إلّا في أشهر الحج ، فان من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج ، ورواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال و لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج ، . قوله ( وكره عثمان رضى الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان ) وصله سعيد بن منصور . حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد أخبرنا الحسن هو البصرى أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان ، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه ، وقال عبد الرزاق ، أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : أحرم عبد الله بن عامر من خراسان ، فقدم على عثمان فلامه وقال : غزوت وهان عليك نسكك ، وروى أحمد بن سيار في . تاريخ مرو ، من طريق داود ابن أبي هند قال د لما فتح عبد الله بن عامرخر اسان قال : لاجعلن شكري قه أن أخرج من موضعي هذا محرما ، فأحرم من نیسا بور ، فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع ، . وهذه أسانيد يقوى بعضها بعضا . وروى يعقوب بن سفيان فى تاريخه من طريق محمد بن إصحق أن ذلك كان فى السنة التى قتل فيها عثمان ، ومناسبة هذا الأثر للذى قبله أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج ، فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج فكره ذلك عثمان ، وإلا فظاهره يتملق بكراهة الإحرام قبل الميقات فيكون من متعلق الميقات المسكاني لا الزماني . ثم أورد المصنف في الباب حديث عائشة في نلصة حمرتها ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الباب الذي بعده ، وشأهد الترجمة منه قولها وخرجنا مع وسول الله تالي في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج ، فإن هذا كله يدل على أن ذلك كان مشهورا عندم معلوما ، وقوله فيه و وحرم الحج ، بضم الحاء المهملة والراء أي أزمنته وأمكنته وحالاته ، ودوى بغتم الراء وهو جع حرمة أي ممنوعات الحج ، وقوله و يا هنتاه ، يفتح الهاء والنون وقد تسكن النون . بعدها مثناة وآخرها هاء ساكنة كناية عن شيء لا يذكره باسمه تقول في النداء للذكر يا هن وقد تزاد الهاء في آخره السكت فتقول يا هناه و تزاد في جميع ذلك للؤنث مثناة ، وقال بعضهم الآلف وألهاء في آخره كها في الندبة ، وقوله وقلت لا أصلى كناية عن أنها حاضت ، قال ابن المنير : كنت عن الحيض بالحكم المخاص به أدبا منها ، وقد ظهر أثر ذلك في بناتها المؤمنات فكلهن يكنين عن الحيض بحرمان الصلاة أو غير بالحكم المخاص به أدبا منها ، وقد ظهر أثر ذلك في بناتها المؤمنات فكلهن يكنين عن الحيض بحرمان الصلاة أو غير والنفر الثانى ، هو دابع أيام منى ، وقوله وفائى أنظركما ، في رواية الكشميني وأنظركما ، بزيادة مثناة ، وقوله و النفر الثانى ، هو دابع أيام منى ، وقوله و فائى أنظركما ، في رواية الكشميني وأنظركما ، بزيادة مثناة ، وقوله و فائم اذا فرغت ، أي من الاعتماد وفرغت من الطواف وحذف الاول العلم به

# ٣٤ – إلى التمتع والقِران والإفراد بالحجُّ وفسخ ِ الحجُّ لمن لم يكنُّ مَعَهُ مَدَّىٰ

١٩٩١ - وَرَشُ عَبَانُ حَدَّ ثَنَا جَرِرٌ عن منصور عن إبراهيم عن الأسودِ عن عائمة رضى الله عنها و خرجنا مع النبي والله ولا نُرى إلا أنه الحبيّ ، فلما قدمنا تطوقنا بالبيت ، فأمر النبي والله من لم يكن ساق الهد مى ونساؤه لم يسقن فأخللن . قالت عائمة رضى الله عنها : فيضت ، فلم أضك بالبيت . فلما كانت ليلة الحصنة قالت : يا رسول الله ، ترجع الناس بعمرة وحَجّة وأرجع أنا بحجة ، قال : وما طفت ليالى قد منا مكة ؟ قلت : لا . قال : فاذهبي مع أخيك إلى التّنعيم فأهل بممرة ، ثم موعدك كذا وكذا . قالت صفية : ما أراني إلا عايستهم . قال : عقر كي حلق ، أو ما طفت يوم النحر ؟ قالت : قلت كذا وكذا . قال : لا بأس ، انفرى . قالت عائمة رضى الله عنها : فلقيني النبي والله وهو مُضعِد من مكة وأنا مُنهبطة عليها ، أو أنا مُصعِدة وهو مُنهبط منها »

١٥٦٧ - حَرَثُ عَبُدُ لِلَّهِ بِنُ يُوسِفَ أَخْبِرَ فَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ عَمَدِ بِنِ عَبَدِ الرَّحَٰنِ بِن نَوفَلِ عَنْ عُرُوةً بِنِ الزَّبِيرِ عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنها أَنها قالت ﴿ خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْكَةً عَامَ حَجَّةِ الوَداعِ ، فَنَا مَن أَهَلَّ بَعُمْرَةً ، ومنا مَن أَهلَّ بعُمْرة ، ومنا مَن أهلَّ بعُمْرة ، ومنا مَن أهلَّ بعُمْرة ، ومنا مَن أهلَّ بالحج الله عَلَيْكَةً بالحج . فأما مَن أهل بالحج الوجع الحج والعُمْرة لم يَعْلُوا حتى كانَ يومُ النَّحرِ »

١٥٦٣ - مَرْشُنَا عَمِدُ بِنُ بَشَارِ حَدَّ ثَمَنا غَندَ رُ حَدَّ ثَمَنا شُعبةُ عن الله حَمْرِ عن علي بن حسين عن مَروانَ بن الله مَر قال د شبيدتُ عَبْانَ وعلياً رضى الله عنهما ، وعبّانُ ينهى عن المتعةِ وأن يُجمّعَ بينهما ، فلما رأى علي ، أهل

بهما : لَبَيْكَ بَمُنْرَةٍ وَحَجَّةً ، قال : ما كُنتُ لأَدَّعَ سُنَّةَ النبِيِّ وَلِللَّهِ لَقُولِ أَحدٍ ﴾ [ الحدبث ١٥٦٣ ـ طرف في : ١٥٦١ ]

١٥٦٤ - مَرْثُنَا مُوسَى بُ إسماعيل حدَّقَنَا وُهَيبُ حدَّقَنَا ابنُ طاوُسِ عن أبيهِ عن ابنِ عَبَاسَ رضى اللهُ عنهما قال ﴿كَانُوا يَرَونَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فَى أَسْهُرِ العَجِّ مِن أَفْجَوِ الْفُجُورِ فَى الْأَرْضَ ، ويجمعلونَ الحُرَّمَ صَنَرًا ، ويقولون : إذا بَرَأَ الدِّبَرَ ، وعَفَا الأَثَرَ ، وانْسَلَخَ صفر ، حلت العُمْرةُ لمن اعتمر . قَدِمَ النبيُ عَلَيْتِي وأصحابُهُ صبيحة رابعة مُهِلِّينَ بالحجِّ ، فأمرَهم أن يجملوها مُحرة ، فتَعاظمَ ذلك عندَهم فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، أَى الحلِّ ؟ فالله : عِلْ كله ،

١٥٦٥ – مَرْشُنَا مُحدُّ بنُ المُثنَّى حدَّ ثَمَا غُندَرٌ حدَّ ثَنَا شعبة ُ عن قيس ِ بنِ مُسلمِ عن طارق ِ بنِ شهابِ عن بى مُوسى ٰ رضى الله ُ عنه قال « قَدَمِت ُ على النبيِّ مَرِّئِالِيَّةِ ، فأمرَ هُ بالحِلِّ »

١٥٦٦ – صَرِّتُ إسماعيلُ قال حدثتي مالك . وحدثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن نافع عن ابنِ عرَ عن حفصة رضى اللهُ عنهم زوج ِ النبي مَيْكِكُ أنَّها قالت ﴿ يَا رسولَ اللهِ ، ما شأنُ الناسِ حَلُّوا بُمُمرةٍ ولم تَخْلِلُ نَتَ من مُعريّك ؟ قال : إني لَبَدْتُ رأسى ، و قَلَدْتُ هَدْبِي ، فلا أُحِلُّ حتى أُنحرَ ﴾

[ الحديث ١٥٦٦ \_ أطرافه في : ١٦٩٧ ، ١٧٧٥ ، ٢٩٦٨ ، ٢١٨٠ ]

۱۰۲۷ - مَرْشُ آدمُ حدَّ ثَنَا شعبةُ أخبرَ نا أبو جمرةً نَصرُ بنُ عِمرانَ الضبَمَى قال « تَمتَّتُ ، فنهانی اسُ ، فسألتُ ابنَ عباسِ رضی اللهُ عنهما فأمَرنی ، فرأیتُ فی المنامِ كَأَنَّ رجُلا یقولُ لی : حَجْ مَبرور و عمرة مُتعقبلة ، فأخبرتُ ابنَ عباسِ فقال : سُنَّةُ النبی وَ الله عَلَيْهِ . فقال لی : أقِمْ عندی فأجملَ لكَ منهماً مِن مالی . قال شعبة : فقال : لم ؟ فقال : للرُّوْيا التی رأیتُ » فقال : للرُّوْيا التی رأیتُ » [ الحدبث ۱۰۵۷ - طرفه ف : ۱۶۸۸ ]

١٥٦٨ - حَرَثُ أَنِ نُعْمِ حَدَّمَنَا أَبُو شَهَابِ قال : قدمتُ مَتْمَةً مَكَةً بَعُمرة ، فدخلنا قبلَ التَّروية بثلاثة أيام ، فقال لى أناسٌ من أهلِ مكة : تَصيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مكية ، فدخلتُ على عَطاء أَسْتَفتيهِ فقال « حدَّ بَن جابرُ ابنُ عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنها أنه حجَّ معَ النبيِّ وَيَتَلِيَّةٍ يومَ ساق البُدْنَ مَهُ وقد أهلُوا بالحجِّ مُفرَدا فقال لم : أحلوا من إحرامِ بطوافِ البيتِ وبينَ الصَّفا والمروةِ وقَصَّروا ثمَّ أقيموا حَلالًا حتى إذا كان يومُ التَّرويةِ فأهلُوا بالحجِّ من إحرامِ بطوافِ البيتِ وبينَ الصَّفا والمروةِ وقَصَّروا ثمَّ أقيموا حَلالًا حتى إذا كان يومُ التَّرويةِ فأهلُوا بالحجِّ واجعَلُوا التي قَدِمتْم بها مُتعة ، فقالوا : كيف نَحمُلُها مُتعة وقد سمَّينا الحج ؟ فقال : افعلوا ما أمرتُكم ، فلولا أنى سُقتُ الهَدَى لفعاتُ مِثلَ الذي أمرتُكم ، ولكنْ لا يَجل منى حَرامٌ حتى يَبلُغَ الهَدَى تَجِلهُ . فقعلوا »

١٥٦٩ – مَرْشُ قُتْبِهُ بنُ سعيدِ حدَّ ثَنَا حَجَّاجُ بنُ محمدِ الأعورُ عن شعبةَ عن عمرِ و بنِ مُرَّةَ عن سعيدِ بنِ السيَّبِ قال ﴿ اخْتَدَانَ عَلَى وَعَمَانُ رَضَى اللهُ عنها وَمُما بسُنفانَ في المتعةِ ، فقال على : ما تربدُ إلا أن تنعي عن أمر فعله النبي على النبي على الله الله على أهل بهما جيماً »

قوله ( باب النمتع والقرآن والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه مدى ) أما التمتع فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة قال الله تعالى ﴿ فَن تَمْتُعُ بِالْمَعْرَةُ الى الحج فَا استيسر من الهدى ﴾ ويطلق التمتع في عرف السلف على الفران أيضا ، قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعمالي ﴿ فَن تَمْتُعِ بِالعَمْرَةُ إِلَى الحَجِ ﴾ أنه الاعتبار في أشهر الحج قبل الحج ، قال : ومن التمتيع أيضاً القرآن لانه تمتع بسقُوط سفر للنسك الآخر من بلده ، ومن التمتع فسخ الحج إيضا الى العمرة انتهى . وأما القران فوقع فى رواية أبى ذر « الاقران » بالآلف وهو خطأ من حيث اللَّهَ كما قاله عياض وغيره ، وصورته الاهلال بالحج والعمرة معا ، وهذا لا خلاف في جوازه . أو الاهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف قيه . وأما الافراد فالاهلال بالحج وحده في أشهره عند الجميع وفي غير أشهره أيضًا عند من يجيزه، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء . وأما فسخ الحج فالإحرام بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعا وفي جوازه اختلاف آخر ، وظاهر تصرف المصنف إجازته ، فان تقدير الترجة باب مشروعية التمتع الخ ، ويحتمل أن يكون التقدير باب حكم التمتع الح فلا يكون فيه دلالة على أنه يجيزه . ثم أورد المصنف في البــاب سبعة أحاديث : الأول حديث عائشة من وجهين . قوله ( خرجنا مع النبي ﷺ ) تقدم في البياب قبله بيان الوقت الذي خرجوا فيــه قوله ( ولا نرى إلا أنه الحج ) ، ولا بي الاسود عن عروة عنها كما سيأتي • مهلين بالحج ، ولمسلم من طريق القاسم عنها , لا نذكر الا الحج ، وله من هذا الوجه , لبينا بالحج ، وظاهره أن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا أولا محرمين بالحج ، لكن فى رواية عروة عنها هنا ، فنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج، فيحمل الأول على أنهـا ذكرت ماكانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج فخرجوا لا يعرفون إلا الحج ، ثم بين لهم النبي يَلِيِّج وجوه الاحرام وجوز لهم الاعتبار في أشهر الحج ، وسيأتُي في د باب الاعتبار بعد الحج ، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها و فقال : من أحب أن يهلُّ بعمرة فليهل ، ومن أحب أن يهل بحج فليهل ، ولاحمد من طريق ابن شهاب عن عروة . فقال : من شاء فليهل بعمرة ، ومن شاء فليهل بحج ، ولهذه النِكتة أورد المصنف في البـاب حديث ابن عباس دكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ، فأشار الى الجمع بين ما اختلف عن عائشة في ذلك ، وأما عائشة نفسها فسيأتى في أبواب العمرة وفي حجة الوداع من المفـادي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها في أثناء هذا الحديث قالت . وكنت بمر في أهل بعمرة ، وسبق في كتاب الحيض من طريق ابن شهاب نحوه عن عروة ، زاد أحمد من وجه آخر عن الزهرى « ولم أسق هديا ، فادعى اسماعيل القاضى وغيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الاسود والقاسم وعروة عنها أنها أهلت بالحج مفردا وتعقب بأن قول عروة عنها إنها أهلت بعمرة صريح ، وأما قول الاسود وغيره عنها « لا نرى الا الحج ، فليس صريحا في إهلالها بحج مفرد فالجمع بينهما ما تقدم من غير تغليط عروة وهو أعلم الناس بحديثها ، وقد وافقه جار بن عبد الله الصحابي

كَا أَخْرَجُهُ مَسْلُمُ عَنْهُ ، وكَذَا رُواهُ طَاوْسِ ومِجَاهِدُ عَنْ عَالَشَةً ، ويحتمل في الجمع أيضا أن يقال : أهلت عائشة بالحج مفرداً كما فعل غيرها من الصحابة ، وعلى هذا ينزل حديث الأسود ومن تبعه , ثم أمر النبي عليه أن يفسخوا الحج الى العمرة ففعلت عائشة ما صنعوا فصارت متمتعة ، وعلى هذا يتنزل حديث عروة ، ثم لما دخلت مكة وهي حائض فلم تقدر على الطواف لاجل الحيض أمرها أن تحرم بالحج ، على ما سيأتى من الاختلاف في ذلك واقه أعلم . قولِه (فلما قدمنا تطوفنا بالبيت) أي غيرها لقولها بعده و فلم أطف ، فانه تبين به أن قولها و تطوفنا ، من العمام الذي أريد به الحاص. قوله ( فأمر النبي مِتَالِيم من لم يكن ساق الهدى أن يحل )أى من الحج بعمل العمرة ، وحمدًا هو فسخ الحج المترجم به . قوله ( ونساؤه لم يسةن ) أي الهدى . قوله ( فأحللن ) أي وهي منهن لكن منمها من التحلل كونها حاضت ليلة دخولهم مكة ، وقد مضى في الباب قبله بيان ذلك وأنها بكت وأن النبي برايَّة قال لها ، كوني في حجك ، فظاهره أنه علي أمرها أن تجعل عمرتها حجا ولهذا قالت . يرجع النباس بمج وعمرة وأرجع بمج ، فأعرها لاجل ذلك من التنعيم؛ وقال مالك: ليس العمل على حديث عروة قديمًا ولا حديثًا ، قال ابن عبد البر: يريد ليس عليه العمل فى رفض العمرة وجعلها حجا بخلاف جعل الحبج عمرة فانه وقع للصحابة . واختلف فى جوازه من بمدهم لكن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحتمال أن يكون معنى قوله . ارفضى عمر نك ، أي اتركى التحلل منها وأدخلي عليها الحج فتصير قارنة ، ويؤيده قوله في رواية لمسلم ، وأمسكي عن العمرة ، أي عن أعمالها ، وإنما قالت عائشة « وأرجع بحج ، لاعتقادها أن إفراد الممرة بالعمل أفضل كما وقع لغيرها من أمهات المؤمنين ، واستبعد هذا التأويل لقولها في رواية عطاء عنها و وأرجع أنا بحجة ليس ممها عمرة ، أخرجه أحمد ، وهــذا يقوى قول الكوفيين إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردةً ، وتمسكوا في ذلك بقولها في الرواية المتقدمة . دعى عمرتك ، وفي رواية « ارفضي عمرتك ، ونحو ذلك . واستدلوا به على أن للرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة وتهل بالحج مفردا كما فعلت عائشة ، لكن في رواية عطاء عنها ضعف ، والرافع للاشكال في ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر و ان عائشة أهلت بعمرة ، حتى اذا كانت بسرف حاضت فقال لها النبي بالله : أهلى بالحج ، حتى اذا طهرت طافت بالكعبة وسعت نقال : قد حللت من حجك وعمرتك ، قالت : يا رسول الله إنى أُجِدُ في نفسي أنى لم أطف بالبيت حتى حججت ، قال فأعمرها من التنعيم ، ولمسلم من طريق طاوس عنها , فقال لها النبي عَلِينًا : طوافك يسعك لحجك وعمرتك ، فهذا صريح في أنهاكانت أورنة لقوله , قد حللت من حجك وعر تك ، وأنما أعمرها من التنميم تطييبا لقلها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة . وقد وقع في رواية لمسلم . وكان الذي يَرَاقِيْهِ رجلًا سهلًا إذًا هو يت الشيء تابعها عليه ، وسيأتي الـكلام على قصة صفية في أو اخر الحج وعلى ما في قصة اعتبار عائمة من الفوائد في أبواب العمرة إرب شاء الله تعالى . قوله ( وأرجع أنا بحجة ) في رواية الكشميهني « وأرجع لي بحجة » . قولِه في الطريق الثانية ( فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر ) كذا فيه هنا ، وسيأتي في حجة الوداع بلفظ , فلم يحلوا ، بزيادة فا. وهو الوجه . الحديث الثـاني : قولِه ( عن الحكم) هو ابن عتيبة بالمثناة والموحدة مصفرا الفقيه الكوفي ، وعلى بن الحسين هو زين العابدين . قوله (شهدت عثمان وعليا ) سيأتى فى آخر الباب من طريق سعيد بن المسيب أن ذلك كان بعسفان . قول، ( وعثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهما ) أي بين الحج والعمرة ( فلما رأى على ) في رواية سعيد بن المسيب . فقمال على ما تربد الى أن

تنهى عن أمر فعله رسول الله عليه ، وفي رواية الكشميني . إلا أن تنهى ، بحرف الاستثناء ، زاد مسلم من هذا الوجه , فقال عثمان : دعنا عنك . قال : إنى لا أستطيع أن أدعك ، وقوله , وأن يجمع بينهما ، يحتمل أن تكون الواو عاطفة فيكون نهى عن التمتع وألقران معا ؛ ويحتمل أن يكون عطفا تفسيريا وهو على ما تقدم أن السلف كانوا يطلقون على القرآن تمتعا ، ووجهه أن القارن يتمتع بترك النصب بالسفر مرتين فيكون المراد أن يجمع بينهما قرانا أو إيقاعا لها في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج ، وقد رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن حرَملة عن سعيد بن المسيب بلفظ « نهى عثمان عن التمتع ، وزاد فيه « فلي على وأصحابه بالعمرة فلم ينهم عثمان ، فقال له على : ألم تسمع رسول الله عِلْقَةُ تمتع؟ قال: بلي، وله من وجه آخر « سمعت رسول الله عِلْقَةُ يلي بهما جيعا ، زاد مسلم من طربق عبد الله بن شقيق عن عثمان قال « أجل ، و لكننا كنا خاتفين ، قال النووى: أُعلَهُ أَشَارُ الى عمرة القضيةُ سنة سبع ، اكن لم يكن في تلك السنة حقيقة "تمتع إنما كان عمرة وحدها . قلمت : هي رواية شاذة ، فقد روى الحديث مروان بن الحدكم وسعيد بن المسيب وهما أعلم من عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلك ، والتمتيع إنما كان في حجة الوداع وقد قال ابن مسعود كما ثبت عنه في الصحيحين وكينا آهن ما يكون الناس، وقال القرطي: قوله د خائفين، أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع ، كذا قال ، وهو جمع حسن ولكن لا يخني بعده . ويحتمل أن يكون عثمان أشار الى أن الأصل في اختياره عِلَيْقٍ فسخ (١) الى العمرة في حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع العمرة في أشهر الحج ، وكان ابتداء ذلك بالحديبية لأن إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة وهو من أشهر الحج ، وهنــاك يصح إطلاق كونهم عائفين ، أي من وقوع القتال بينهم و بين المشركين ، وكان المشركون صدوهم عن الوصول الى البيت فتحللوا من عمرتهم ، وكانت أول عرة وقعت في أشهر الحج ، ثم جاءت عمرة القضية في ذي القعدة أيضا ، ثم أراد علي المرافع المبالغة فيه حتى أمرهم بفسخ الحج الى العمرة . قوله ( ما كنت لادع الخ ) زاد النسائى والإسماعيلي و فقال عثمان : تر انى أنهى الناس وأنت تفعله ؟ فقال : ما كنت أدَّع ، . وفي قصة عثمان وعلى من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من العلم واظهاره ، ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم فى تحقيته لمن قوى على ذلك لقصد مناصحة المسلمين ، والبيان بالفعل مع الةول ، وجواز الاستنباط من النص لأن عثمان لم يخف عليـــه أن التمتع والقران جائزان ، وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمر ، لكن خشى على أن يحمل غيره النهى على التحريم فأشاع جواز ذلك ، وكل منهما مجتهد مأجور . ( تنبيه ) : ذكر ابن الحاجب حديث عثمان فى التمتع دليلا لمسألة اتفاق أهل العصر الثانى بهد اختلاف أهل العصر الاول فقال : وفى الصحيح أن عثمان كان نهى عن المتعة ، قال البغوى : ثم صار إجماعاً . وتعقب بأن نهى عثمان عن المتعة إن كان المراد به الاعتمار فى أشهر الحج قبل الحج فلم يستقر الإجماع عليه لأن الحنفية يخالفون فيه ، وإن كان المراد به فسخ الحبج الى العمرة فـكمذلك لأن الحنابلة يخالفون فيه ، ثم وراء ذلك أن رواية النسائى السابقة مشعرة بأن عثمان رجع عن النهى فلا يصح التمسك به ، ولفظ البغوى بعد أن ساق حديث عثمان في , شرح السنة ، : هذا خلاف على وأكثر الصحابة على الجواز ، وأتفقت عليه الأئمة بعد فحمله على أن عثمان نهى عن التمتع المعهود ، والظاهر أن عثمان ما كان يبطله وإنماً كان يرى أن الافراد أفضل منه ، وإذا كان كَذَلَكُ فَلَمْ تَتَفَقَ الاُثَمَةُ عَلَى ذَلَكَ فَانَ الْحَلَافَ فَى أَى الْأَمُورَالثَلائة أَفْضَلَ بَاقَ وَالله أَعَلَم . وفيه أن المجتهد لايلزم مجتهدا

<sup>(</sup>١) في طبعة بولاق: هكذا في النسخ التي بأيدينا ، ولعله سقط منه لفظة • حجه ،

آخر بتقليده لعدم انكار عثمان على على" ذلك معكون عثمان الامام اذ ذاك والله أعلم. الحديث الثالث : عن ابن عباس قال (كانوا يرون أن العمرة ) بفتح أوله أي يعتقدون ، والمراد أهل الجاهلية . ولابن حبـان من طريق أخرى عن ابن عباس قال « والله ما أعمر رسول الله مِنْ اللهِ عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك ، فان هذا الحيّ من قريش ومن دان دينهم كانوًا يقولون ، فذكر نحوه فعرف بهذا تعيين الْقَائِلين · قولِه ( من أُفجر الفجور ) هذا من تحكانهم الباطلة المأخوذة عن غير أصل . قوله ( ويجملون المحرم صفر ) كذا هو في جميــع الاصول من الصحيحين ، قال النووى : كان ينبغى أن يكتب بالآلف ، ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوبًا لأنه مضروف بلا خلاف ، يعنى والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف فلا يلزم من كـتا بته بغير ألف أن لا يصرف فيقرأ بالآلف . وسبقه عياض الى نني الخلاف فيه لكن في د المحكم ، كان أبو عبيدة لا يصرفه نقيل له: إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان في هما؟ قال: المعرفة والساعة . وفسره المطريزي بأن مراده بالساعة أن الازمنة ساعات والساعة مؤنثة انتهى . وحديث ابن عباس هذا حجة قوية لابى عبيدة } ونقل بعضهم أن في صحيح مسلم « صفراً » بالآلف . وأما جعلهم ذلك فقال النووى : قال العلماء المراد الإخبار عن النسىء الذي كأنوا يفعلونه فى الجاهلية فسكانوا يسمون الحرم صفراً ويحلونه ويؤخرون تحريم المحرم الى نفس صفر لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعض ، فضللهم الله فى ذلك فقال ﴿ انما النسى. زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا ﴾ الآية . قوله ( ويقولون اذا برأ الدبر ) بفتسح المهملة والموحدة أي ماكان يحصل بظهور الابل من الحمل عليها ومشقة السفر فأنه كان ببرأ بعد انصرافهم من الحج، وقوله ( وعفا الاثر ) أي اندرس أثر الابل وغيرها في سيرها ، ويحتمل أثر الدبر المذكود . وفي سنن أبي داود « وعفا الوبر » أي كثر وبر الابل الذي حلق بالرحال ، وهذه الالفاظ تقرأ ساكنة الراء لادادة السجع ، ووجه تعلق جواز الاعتبار بانسلاخ صفر \_ معكونه ليس من أشهر الحج وكذلك المحرم \_ أنهم لمـا جعلوا المحرم صفراً ولا يستقرون ببلادهم فى الغالب ويبرأ دير إبلهم إلا عند السلاخة ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية وجعملوا أول أشهر الاعتمار شهر الحرم الذي هو في الأصل صفر ، والعمرة عنسدهم في غير أشهر الحج ، وأما تسمية الشهر صفرا فقال دؤبة أصلها أنهم كانوا يغيرون فيه بعضهم على بعض فيتركون منازلهم صفراً أى عالية من المتناع ، وقيل الإصفاد أماكنهم من أهلها . قوله ( قدم النبي علي )كذا في الاصول من دواية موسى بن اسماعيل عن وهيب ، وقد أخرجه المصنف في ﴿ أَيَامَ الْجَاهَلِيَّةِ ۚ عَنْ مُسَلِّمَ بِنَ إِبِرَاهِيمِ عَنْ وَهُيْبِ بِلْفَظ ﴿ فَقَدْم ، بِزيادة فَا ۚ وَهُو الوجه ، ركذا أخرجه مسلم من طريق بهز بن أسد والاسماعيـلي من طريق إبراهـيم بن الحجـاج كلاهما عن وهيب . قوله ( صبيحة رابعة ) أي يوم الآحد . قوله ( مهلين بالحج ) في رواية إبراهـم بن الحجاج . وهم يلبون بالحج ، وهى مفسرة لقوله مهلين ، واحتج به من قال كان حج النبي ﴿ إِنَّ عَلَيْكُ مَفَرَدًا ، وأجابُ من قال كان قارنا بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة . قوله ( أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم ) أى لما كانوا يعتقدونه أولا ، وفي رواية إبراهيم بن الحجاج . فكبر ذلك عندهم . . قوله ( أى الحل)كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك فبين لهم أنهم يتحللون الحل كله ، لأن العمرة آيس لها إلا تحلل واحد . ووقع في رواية الطحاوي « أى الحل نحل؟ قال : الحل كله » . الحديث الرابع : حديث أبي موسى « قدمت على النبي ما في فأمرن بالحل »

هكذا أورده مختصرا ، وقد تقدم تاما مشروحاً قبل بباب . ووقع للكشميهني , فأمره بالحل ، على الالتفات . الحديث الخامس : حديث حفصة د انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ، الحديث ، لم يقع في روابية مسلم قوله . بممرة ، وذكر ابن عبد البر أن أصحاب مالك ذكرها بعضهم وحذفها بمضهم ، واستشكل كَيف حلوا بعمرة مع قولها ولم تحل من عمرتك ، والجواب أن المراد بقولها بعمرة أي إن إحرامهم بعمرة كان سببا لسرعــة حلهم ، واستدل به على أن من ساق الهدى لا يتحلل من عمل العمرة حتى يحل بالحج ويفرغ منه ، لأنه جعل العلة في بقأئه على إحرامه كونه أهدى ، وكذا وقع في حديث جابر سابع أحاديث الباب ، وأخبر أنه لا يحل حتى ينحر الهدى وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما ، ويؤيده قوله في حديث عائشة أول حديث الباب ، فأمرٍ من لم يكن ساق الهدى أن يحل ، والأحاديث بذلك متضافرة ، وأجاب بعض الما لكنة والشافعية عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها على الحج ، وهو مشكل عليه لأنه يةول إن حجه كان مفردا . وقال بعض العلماء : المس لمن قال كان مفردا عن هذا الحديث أنفصال ، لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم التحلل بسوق الهدى لأن عدم التحلل لا يمتنع على من كان قارنا عنده ، وجنح الأصيلي وغيره الى توهيم مالك في قوله « ولم تحل أنت من عمرتك ، وانه لم يقله أحد في حديث حفصة غيره ، وتعقبه ابن عبد البر \_ على تقدير تسليم انفراده \_ بأنها زيادة حافظ فيجَب قبولها ، على أنه لم ينفرد ، فقد تابعه أيوب وعبيد الله بن عمر وهما مع ذلك حفاظ أصحاب نافع انتهى . ورواية عبيد الله بن عمر عند مسلم ، وقد أخرجه مسلم من رواية ابن جريج والبخارى من رواية موسى بن عقبــة والبهق من رواية شعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن نافع بدونها ، ووقع في رواية عبيد الله بن عمر عند الشيخين و فلا أحلُّ حتى أحل من الحج، ولا تنباني هذه رواية مالك لأن القارن لا يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحر ؛ فلا حجة فيه لمن تمسك بأنه مُرَاقِيٌّ كان متمتعا كما سيأتى ، لأن قول حفصة . ولم تحل من عمرتك ، وقوله هو . حتى أحل من الحج ، ظاهر في أنه كان قارنا . وأجاب من قال كان مفردا عن قوله . ولم تحل من عمرتك ، بأجوبة : أحدها قاله الشافعي معناه ولم تحل أنت من إحرامك الذي ابتدأته معهم بنية واحدة ، بدليل قوله , لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها عمرة ، وقيل معناه ولم تحل من حجك بصرة كما أمرت أصحابك ، قالوا وقد تأتى « من ، بمعنى الباء كقوله عز وجل ﴿ يحفظونه من أمر الله ﴾ أي بأمر الله ، والتقدير ولم تحل أنت بعمرة من إحرامك ، وقبل ظنت أنه فسخ حجه بعَمرة كما فعل أصحابه بأمره فقالت لم لم تحل أنت أيضا من عرتك؟ ولا يحفي ما في بعض هذه التأويلات من التعسف . والذي تجتمع به الروايات أنه ﷺ كان قارنا بمعنى أنه أدخل العمرة على الحبج بعد أن أهل به مفردا ، لا أنه أول ما أهل أحرَّم بالحبج والعمرة معاً ، وقد تقدم حديث عمر مرفوعا « وقل عرةً في حجة ، وحديث أنس ,و ثم أهل بحج وعرة ، ولمسلّم مِن حديث عران بن حصين , جمع بين حج وعرة ، ولابي داود والنسائي من حديث البراء مرفوعاً . اني سقت الهدي وقرنت ، وللنسائي من حديث على مثله ، ولاحمد من حديث سراقة , أن النبي علي قرن في حجة الوداع ، وله من حديث أبي طلحة رجع بين الحج والعمرة ، وللدارقطني من حديث أبي سعيد وأبي قتادة والبزار من حديث ابن أبي أوفي ثلاثتهم مرفوعاً مثله ، وأجاب البيهتي عن هذه الاحاديث وغيرها نصرة لمن قال إنه ﷺ كان مفردا فنقل عن سلمان بن حرب أن رواية أبي قلابة عن أنس و أنه سمعهم يصرخون بهما جميمًا ، أثبت من رواية من روى عنه أنه بِمُلِيِّةٍ جمع بين الحج والعمرة ، ثم تعقبه إبأن

قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك ، فالاختلاف فيه على أنس نفسه ، قال فلعمله ممع النبي علي يعلم غيره كيف يهل بالقران فظن أنه أهل عن نفسه ، وأجاب عن حديث حفصة بما نقل عن الشافعي أن معني قولها . ولم تحل أنت من عمرتك ، أى من إحرامك كما تقدم ، وعن حديث عمر بأن جماعة رووه بلفظ وصلى في هذا الوادى وقال عمرة في حجة ، قال : وهؤلاء أكثر عددا بمن رواه , وقل عمرة في حجة ، فيكون إذنا في القران لا أمرا للنبي عَلَيْكُ في حال نفسه ، وعن حديث عمران بأن المراد بذلك إذنه لاصحابه في القران بدليل روايته الآخرى , انه عليه أعمر بعض أهله في العشر ، وروايته الاخرى , انه ﷺ تمتع ، فإن مراده بكل ذلك إذنه في ذلك ، وعن حديث البراء بأنه ساقه فى قصة على وقد رواها أنس يعنى كما تقـدم فى هذا الباب وجابر كما أخرجه مسلم وليس فيها لفظ « وقرنت ، وأخرج حديث مجاهد عن عائشة قالت . لقد علم ابن عمر أن النبي ﷺ قد اعتبر الاثا سوى التي قرنها في حجته ، أخرجه أبو داود ، وقال البهتي تفرد أبو إسحق عن مجاهد بهذا ، وُقد رواه منصور عن مجاهد بلفظ و فقالت ما اعتمر في رجب قط ، وقال هذا هو المحفوظ يعنى كما سيأتى في أبواب العمرة ، ثم أشار الى أنه اختلف فيه على أبى إسمق فرواه زهير بن معاوية عنه مكذا وقال زكريا عن أبي إسحق عن البراء ، ثم روى حديث جابر • ان النبي ﷺ حج حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن معها عمرة ، يعنى بعد ما هاجر ، وحكى عن البخارى أنه أعله لأنه من رواية زيد بن الحباب عن الثورى عن جعفر عن أبيه عنه ، وزيد ربما يهم في الشيء ، والمحفوظ عن الثوري مرسل ، والمعروف عن جابر أن النبي ﷺ أهل بالحج خالصا ، ثم روى حديث ابن عباس نحو حديث مجاهد عن عائشة وأعله بداود العطار وقال إنه تفرد بوصله عن عرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس ، ورواه ابن عيينة عن عمرو فأرسله لم يذكر ابن عباس ، ثم روى حديث الصي بن معبد أنه أهل بالحج والعمرة معا فانكر عليـه ، فقال له عمر د هديت لسنة نبيك ، الحديث وهو فى السنن وفيه قصة ، وأجاب عنه بأنه يدل على جواز القران لأن الذي مِرَائِعٍ كان قار نا ، ولا يخني ما في هذه الأجوبة من التعسف . وقال النووى : الصواب الذي نعتقده أن النبي مِرَائِعٍ كان قارنا ، ويؤيده أنه ﷺ لم يعتمر في تلك السنة بعد الحج ، ولا شك أن القران أفضل من الإفراد الذي لا يعتمر فى سنته عندنا ، ولم ينقل أحد أن الحج وحده أفضل من القرآن ، كذا قال والخلاف ثابت قديمًا وحديثًا : أما قديمًا فالثابت عن عمر أنه قال . إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تنشئوا لكل منهما سفرا ، وعن ابن مسعود نحوه أخرجه ابن أبي شيبة وغيره ، وأما حديثًا فقد صرح القاضي حسين والمتولى بترجيح الافراد ولو لم يعتمر في تلك السنة ، وقال صاحب الهداية من الحنفية : الحلاف بيننا و بين الشافعي مبنى على أن القارن يطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا فبهذا قال إن الإفراد أفضل، وتحن عندنا أن القارن يطوف طوافين وسعيين فهوأ فضل لكونه أكثر عملا. وقال الخطابي : اختلفت الرواية فيما كان النبي ﷺ به محرما ، والجواب عن ذلك بأن كل راو أضاف اليه ما أس به اتساعاً ، ثم رجح بأنه كان أفرد آلحج ، وهذا هو المشهور عند الما لكية والشافعية ، وقد بسط الشافعي القول فيه في و اختلاف الحديث ، وغيره ورجح أنه ﷺ أحرم إحراما مطلقا ينتظر ما يؤمر به فنزل عليـه الحـكم بذلك وهو على الصفا ، ورجحوا الإفراد أيضا بأن الخلفاء الراشدين واظبوا عليه ولا يظن بهم المواظبة على ترك الافضل ، وبأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد، وقد نقل عنهم كراهية التمتع والجمع بينهما حتى فعله على لبيان الجواذ، وبأن الإفراد لا يحب فيه دم بالإجماع بخلاف التمتع والقرآن انتهى . وهذا ينبى على أن دم القرآن دم جبران وقد

منعه من رجح القران وقال إنه دم فضل وثواب كالاضحية ، ولو كان دم نقص لما قام الصيام مقامه ، ولانه يؤكل منه ودم النقص لا يؤكل منه كندم الجزاء قاله الطحاوى . وقال عياض نحو ما قال الخطابي وزاد : وأما إحرامه هو فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا ، وأمّا رواية من روى متمتعا فعناه أمر به لانه صرح بقوله د ولولا أن معى الهدى لاحللت ، فصح أنه لم يتحلل . وأما رواية من روى القرآن فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء الى الوادى وقيل له « قل عمرة في حجة » انتهى . وهذا الجمع هو المعتمد ، وقد سبق اليه قديما ابن المنذر وبينه ابن حزم في وحجة الوداع ، بهانا شافيا ومهده المحب الطبرى تمهيدا بالضا يطول ذكره ، ومحصله أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال ، وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه ، وكل من روى عنه القرآن أراد ما استقر عليه أمره ، ويترجح رواية مِن روى القرآن بأمور : منها أن معه زيادة علم على مر\_ روى الإفراد وغيره ، وبأن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه فى ذلك : فأشهر من روى عنه الإفراد عائشة وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته كما تقدم ، وابن عمر وقد ثبت عنه أنه ﷺ بدأ بالعمرة ثم أهل بالحج كا سيأتى فى أبواب الهدى ، وثبت أنه جمع بين حج وعرة ثم حدث أن الذي يُلِيِّ فَمَلَّ ذلك وسيأتى أيضا ، وجابر وقد تقدم قوله إنه اعتمر مع حجته أيضاً . وروى القران عنه جماعة من الصحابة لم مختلف علمم فيه ، وبأنه لم يقع فى شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال أفردت ولا تمتعت ، بل صح عنه أنه قال وقرنت ، وصح عنه أنه قال « لولا أن معي الهدى لاحالت ، وأيضا فان من روى عنه القران لا يحتمل حديثه التأويل إلا بتعسف بخلاف من روى الإفراد فانه محمول على أول الحال وينتني التعارض ، ويؤيده أن من جاء عنــه الإفراد جاء عنه صورة القرآن كما تقدم ، ومن روى عنه التمتع فانه محمول على الاقتصار على سفر واحد للنسكين ، ويؤيده أن من جاء عنه التمتع لما وصفه وصفه بصورة القران لآنهم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أثّم عمل جميع الحج وهذه إخدى صور القرآن ، وأيضا فان رواية القرآن جاءت عن بضعة عشر صحابيا بأسانيد جياد بخلاف روايثي الإفراد والتمتع وهذا يقتضى رفع الشك عن ذلك والمصير الى أنه كان قارنا ، ومقتضى ذلك أن يكون القرآن أفضل من الإفراد ومن التمتع وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وبه قال النودى وأبو حنيفة وإسحق بن راهويه واختاره من الشافعية المزتى وابن المنذد وأبو إسحق المروزى ومن المتأخرين تتى الدين السبكى وبحث سع النووى فى اختياره أنه بيكي كان قارنا وأن الإفراد مع ذلك أفضل معتندا الى أنه ﷺ اختار الافراد أولا ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعتماد في أشهر الحج لكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر الفجور كما في ثالث أحاديث الباب ، وملخص ما يتعقب به كلامه أن البيان قد سبق منه ﷺ في عمره الثلاث فائه أحرم بكل منها في ذي القعدة عمرة الحديبية التي صد عني البيت فيها وعمرة القضية التي بعدها وعمرة الجعرانة ، ولوكان أراد باعتماره مع حجته بيان الجواز فقط مع أن الافصل خلافة لاكتنى في ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم الى العمرة . وذهب جماعة من الصحابة والثَّا بَعْين ومن بعدهم الى أن التمتع أفضل لكونه ﷺ تمناه فقال , لولا أنى سقت الهدى لاحالت ، ولا يتمنى إلا الافضل ، وهو قول أحمد بن حنبل في المشهور عنه ، وأجيب بأنه إنما تمناه تطييبا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته وإلا فالأفضل ما اختاره الله له واستمر عليه . وقال ابن قدامة : يترجح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر بعدها فهي عمرة مختلف في إجزائها عن حجة الاسلام مخلاف غمرة التمتع فهي مجزئة بلا خلاف فيترجح التمتع على الإفراد ويليه القرآن ، وقال من رجح

القران : هو أشق من التمتع وعمرته مجزئة بلا خلاف فيكون أفضل منهما ، وحكى عياض عن بعض العداء أن الصور الثلاث في الفضل سوآء وهو مقتضي تصرف ابن خزيمة في صحيحه ، وعن أبي يوسف القران والتمتع في الفضل سواء وهما أفضل من الإفراد ، وعن أحمد : من ساق الهدى فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي ﷺ ومن لم يسق الهدى فالتمتع أفضل له ليوافق ماتمناه وأمر به أصحابه ، زاد بعض أتباعه ومن أراد أن ينشى أممرته من بلده سفرا فالافراد أفضل له قال : وهذا أعدل المذاهب وأشبهما بموافقة الاحاديث الصحيحة ، فن قال الإفراد أفصل فعلى هذا يتنزل لان أعمال سفرين للنسكين أكثر مشقة فيكون أعظم أجرا ولتجزئ عنه عمرته من غير نقص ولا اختلاف . ومن العلماء من جمع بين الاحاديث على نمط آخر مع مُوافقته على أنه كان قارنا كالطحاوى و ابن حبان وغيرهما فقيل أهل أولا بعمرة ثم لم يتحلل منها الى أن أدخل عليها الحج يوم التروية ، ومستند هذا القائل حديث ابن عمر الآتى فى أبواب الهدى بلفظ . فبدأ رسول الله علي بالعمرة ثم آهل بالحج ، وهذا لا ينافى إنسكار ابن عمر على أنس كونه لقل أنه يهلي أهل بالحج والعمرة كاسيأتي في حجة الوداع من المغازي لاحتمال أن يكون محل إنكاده كونه نقل أنه أهل بهما معاً وإنما المعروف عنـد. أنه أدخل أحد النسكين على الآخر الكن جزمه بأنه ﷺ بدأ بالعمرة مخالف لما عليه أكثر الاحاديث فهو مرجوح ، وتيل أهل أولا بالحج مفردا ثم استمر على ذلك الى أن أمر أصحابه بأن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة وفسخ معهم ، ومنعه من التحلل من عمرته المذكورة ما ذكره في حديث الباب وغيره من سوق الهدى فاستمر معتمرًا إلى أن أدخل عليها الحج حتى تحلل منهما جميعا ، وهذا يستلزم أنه أحرم بالحج أولا وآخرا ، وهو محتمل اكن الجمع الأول أولى . وقيل إنه ﷺ أهل بالحج مفردا واستمر عليه الى أن تحلل منه بمنى ولم يعتمر في تلك السنة وهو مقتضى من رجح أنه كان مفرداً . والذي يظهر لى أن من أنكر القرَان من الصحابة ننى أن يكون أهل بهما جميعا فى أول الحال ، ولا يننى أن يكون أهل بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة فيجتمع القولان كما تقدم والله أعلم . قوله ( ولم تحلل ) بكسر اللام الاولى أى لم تحل ، وإظهار التضعيف الهة معروفة . قولَه ( ابدت ) بتشديد الموحدة أي شعر رأسي ، وقد تقدم بيان التلبيد ، وهو أن يجمل فيه شيء اليلتصق به ، ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم . قولِه ( فلا أحل حتى أنحر ) يأتى الكلام عليه في الحديث السابع . الحديث السادس : قوله ( أبو جمرة ) بالجيم والراء . قوله ( تمتعت فنهانى ناس ) لم أقف على أسمائهم ، وكان ذلك فى زمن ابن الزبير وكان ينهى عن المتعة كما رواه مسلم من حديث أبى الزبير عنه وعن جابر ، ونقل ابن أبى حاتم عن ابن الزبير أنه كان لا يرى التمتع الا للمحصر ، ووافقه علقمة و إبراهيم ، وقال الجهور لا اختصاص بذلك للحصر . قوله ( فأمرن ) أي أن أستمر على عمرتن ، ولاحمد ومسلم من طريَّق غندر عن شعبة . فأتيت ابن عباس فسأاتسه عَنْ ذلك فأمرنى بها ، ثم الطلقت الى البيت فنمت فأتانى آت فى مناى . . قوله ( وعمرة متقبلة ) فى دواية النضر عن شعبة كما سيأتى فى أبواب الهدى . متعة متقبلة ، وهو خبر مبتدأ محذوف أى هذه عمرة متقبلة ، وقد تقدم تفسير المرور في أوائل الحج. قوله ( فقال سنة أبي القاسم ) هو خبر مبتدأ محذوف أي هذه سنة ، و يجوز فيه النصب أي وافقت سنة أبى القاسم أو على الاختصاص ، وفي رواية النضر , فقال : أنه أكبر ، سنة أبى القاسم ، وزاد فيه زيادة يأتى السكلام عليها هناك إن شاء الله تعمالى . قوله ( ثم قال بى ) أى ابن عباس ( أقم عندى وأجعل لك سهما من مالى ) أى نصيباً ( قال شعبة فقلت ) يعني لابي جمرة ( ولم ) ؟ أى استفهمه عن سبب ذلك ( فقال للرقريا ) أى لاجل

الرؤيا المذكورة . ويؤخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يسره ، وفرح العالم بموافقته الحق ، والاستثناس بالرؤيا لموافقة الدايل الشرعي ، وعرض الرؤيا على العالم ، والتكبير عند المسرة ، والعمل بالادلة الظاهرة ، والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل بالراجح منه الموافق الدليل . الحديث السابع: قولِه (حدثنا أبو شهاب) هو الأكبر واسمه موسى بن نافع . قولِه ( حجك مكيا ) في رواية الكشميهني « حَجتك مَكية ، يعني قايلة الثواب لقلة مشقتها ، قوله ( فدخلت على عطاء ) أى ابن أبي رباح . قوله ( يوم ساق البدن معه ) بضم الموحدة و إسكان الدال جمع بدنة وذلك في حجة الوداع ، وقد رواه مسلم عن ابن نمير عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ ، عام ساق الهدي ، . قوله ( فقال لهم أحلوا من إحرامكم الح ) أي اجعلوا حجكم عمرة وتخللوا منها بالطواف والسعى. قوله ( وقصروا ) إنما أمرهم بذلك لانهم يهلون بعــد فليل بالحج فأخر الحلق لان بين دخولهم وبين يوم التروية أربعة أيام فقـط . قوله ( واجعلوا التي قدمتم بها متمة ) أي اجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة تتحللوا منها فتصيروا متمتمين ، فأطلق على العمرة متعة مجازا والعلاقة بينهما ظاهرة . ووقع فى رواية عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عند مسلم « فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجملها عمرة » ونحوه في رواية الباقر عرب جابر في الخبر الطويل عنسه مسلم · قوله ( فقال افعلوا ما أمرتكم ، فلولا أنى سقت الهدى الح ) فيه ماكان عليه عليه السلام من تطبيب فلوب أصحابه وتُلطفه بهم وحلمه عنهم . قَوْلِه ( لا يحل منى حرام ) بكسر حاء يحل أى شىء حرام ، والمعنى لا يحل منى ما حرم على ، ووقع في رواية مسلم ولا يحل مني حراماً ، بالنصب على المفعولية وعلى هذا فيقرأ يحل بضم أوله والفاعل محذوف تقديره لا يحل طول المكث ونحو ذلك منى شيئًا حرامًا حتى يبلغ الهـــدى محله ، أى إذا نحر يوم منى . واستدل به على أن من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر ، وقد تقدم حديث حفصة نحوه ، ويأتى حديث عائشة من طريق عقيل عن الزهرى عن عروة عنها بلفظ د من أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر ، وتأول ذلك الما الكية والشافعية على أن معناه ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه ، ولا يخنى ما فيه . قلت : فانه خلاف ظاهر الاحاديث المذكورة وبالله التوفيق . قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . قوله ( أبو شهاب ليس له حديث مسند إلا هذا ) أي لم يرو حديثًا مرفوعاً إلا هذا الحديث ، قال مغلطاى : كأنه يقول من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلا من أصول العلم . قلت : اذا كان موصوفا بصفة من يصحح حديثه لم يضره ذلك مع أنه قد توبع عليه . ثم كلام مغلطاى محمول على ظاهر الإطلاق ، وقد أجاب غيره بأنه مقيد بالرواية عن عطاء فان حديثه هذا طرف من حديث جابر الطويل الذي انفرد مسلم بسياقه من طريق جعفر بن محمد ابن على غن أبيه عن جابر ، وفي هذا الطرف زيادة بيان لصفة التحلل من العمرة ليس في الحديث الطويل حيث قال فيه د أحلوا من إحرامكم بطواف البيت و بين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا الى يوم التروية وأهلوا بالحج، ويستفاد منه جواز جواب المفتى لمن سأله عن حكم خاص بأن يذكر له قصة مسندة مرفوعة الى النبي ﷺ تشتمل على جواب سؤاله ويكون ما اشتملت عليه من الفوائد الزائدة على ذلك زيادة خير ، وينبغي أن يكون محل ذلك لائتــا بحال السائل . ثم ذكر المصنف حديث اختلاف عثمان وعلى فى التمتع وقد تقدم من وجه آخر وهو ثانى أحاديث هذا الباب، فاشتملت أحاديث الباب على ما ترجم به ، فحديث عائشة من طريق يؤخذ منه الفسخ والإفراد ، وحديث على

من طريقه يؤخذ منه التمتع والقرآن ، وحديث ابن عباس يؤخذ منه الفسخ ، وكذا حديث أبى موسى وجابر ، وحديث حفصة يؤخذ منه أن من تمتع بالعمرة الى الحج لا يحل من عمرته إن كان ساق الهدى ، وكذا حديث جابر ، وحديث ابن عباس النانى يؤخذ منه مشروعية التمتع وكذا حديث جابر أيضا ، والله أعلم

### ٣٥ - باب مَن لَبِّي بالحجِّ وسمّاه

١٥٧٠ - مَرْشُنَا مسدَّدُ حدَّ ثَنَا حَّٰادُ بنُ زيدِ عن أيوبَ قال سمعتُ تُجاهِداً يقول حدَّ ثَنَا جَابِرُ بنُ عَبِدِ اللهِ رضى اللهُ عنهما « قَدِمْنَا مع رسولِ اللهِ مَرِّالِيَّيْ وَنحن نقولُ : لَبَّيكَ اللّهُمَّ لَبِّيكَ بالحَجِّ ، فأمرَنا رسولُ اللهِ مَرِّالِيَّةِ فِملناها تُحرةً »

قوله ( باب من لبي بالحج وسماه ) أورد فيه حديث جابر مختصرا من طريق مجاهد عنه وهو بين فيما ترجم له ، ويؤخذ منه فسخ الحج الى العمرة . وقد ذهب الجمهور الى أنه منسوخ ، وذهب ابن عباس الى أنه محكم و به قال أحمد وطائفة يسيرة

### ٢٦ - باب التمتّع على عهد رسولِ اللهِ عليه

۱۵۷۱ – مَرْشُنَا موسى بنُ إمهاعيلَ حدَّثَنَا لهامُ عن قتادةً قال : حدَّثني مُطَرَّفُ عن عِمرانَ رضَى اللهُ عنه قال « تَمتَّمُنا على عهدِ رسولِ اللهِ عَلِيْلِيَّةٍ ، فنزلَ التُرآن ، قال رجلُ برأيهِ ماشاء » [ الحدیث ۱۵۷۱ ـ طرفه فی : ۵۱۸ ]

قوله ( باب الثمتع على عهد وسول الله بالله على ، والأول أولى . وفي الترجمة إشارة الى الحلاف في ذلك وإن كان الأمر استقر بعد على الجواز . قوله (حدثني مطرف) هو ابن عبد الله بن الشخير ، ورجال الاسفاد كلهم بصريون ، وقوله (عدثني مطرف) هو ابن عبد الله بن الشخير ، ورجال الاسفاد كلهم بصريون ، قوله ( عن عمران ) هو ابن حصين الحزاعي ، ولمسلم من طريق شعبة عن قشادة عن مطرف و بعث الى عمران بن حصين في مرضه الذي توفى فيه فقال : إنى كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك ، فذكر الحديث . قوله (و تول القرآن ) أي بجوازه يشير الى قوله تعالى ( فن تمتع بالعمرة الى الحج ) الآية . ورواه مسلم من طريق عبد الصعد بن أبي بحوازه يشير الى قوله تعالى ( فن تمتع بالعمرة الى الحج ) الآية . ورواه مسلم من طريق عبد الصعد وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ و ثم لم ينزل فيه اكتاب الله ولم ينه عنها نبي الله ، وزاد من طريق شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف و فم ينزل فيه قرآن بحرمة ، وله من طريق أبي العلاء عن مطرف و فلم تنزل آية تنسخ عن حميد بن هلال عن مطرف و فم ينزل فيه قرآن بحرمة ، وله من طريق أبي العلاء عن مطرف و فلم تنزل آية تنسخ القرآن ، وقد أخرجه المصنف في تفسير البقرة من طريق أبي روبا في تعلى العراق عراق بن عراق أبي الملاء و مراق أبول الما أبي عرف أبي ما شاء ) وفي رواية أبي العلاء و او آن بحرمة فلم المعالى عن عمران بلفظ و أبول الله عاله وفي رواية أبي العلاء واورية أبي العلاء واوراية أبي العلاء واوراي كان المحرى و بعد ما شاء أن يرتى ، قائل ذلك هو عمران بن حصين ، ووهم من زع أنه مطرف الوري عنه المنبوت ذلك كان المد و عمران بد ما شاء أن يرتى ، قائل ذلك هو عمران بن حصين ، ووهم من زع أنه مطرف الوري عنه المبوت ذلك كان المدي المنتون عمران الماء أن يرتى ، قائل ذلك هو عمران بن حصين ، ووهم من زع أنه مطرف الوري عنه المبوت ذلك كان المنون عدران بالمع دسول الله ، وفي رواية أبي العلاء واوري كان المهوت ذلك على المهاء الماء الماء المع دسول الله المورد الماء الله عربي المورد الماء الماء الماء المورد الماء المورد الماء المورد المور

في رواية أبي رجاء عن عمران كما ذكرته قبل ، وحكى الحبيدي أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء عن عمران قال البخاري يقال إنه عمر ، أي الرجل الذي عناه عمر ان بن حصين ، ولم أن هذا في شيٌّ من الطرق التي اتصلت لنــا من البخاري ، لكن نفله الاسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحيدي في ذلك ، وبهذا جزم القرطي والنووي وغيرهما ، وكأن البخاري أشار بذلك الى رواية الجريري عن مطرف فقال في آخره . 'رتأى وجل برأيه ما شاء ، يعني عمر ،كذا في الأصل أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن وكيسع عن الثوري عنه ، وقال ابن التين : يحتمل أن يريد عمر أو عثمان ، وأغرب الكرماني فقال : ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به عثمان ، وكأنه لقرب عهده بقصة عثمان مع على جزم بذلك ، وذلك غير لازم فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك ، ووقعت لمعاوية أيضاً مع سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في ذلك ، والاولى أن يفسر بعمر فانه أول من نهي عنها وكـأن من بعده كان تابعاً له فى ذلك ، فني مسلم أيضاً أن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها ، فسألوا جابرا فأشار الى أن أول من نهى عنها عمر ، ثم فى حديث عمران هذا ما يعكر على عياض وغيره فى جزمهم أن المتعة الى نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج الى العمرة لا العمرة التي يحج بعدها ، فان في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج ، وفي رواية له أيضا . ان رسول الله ﷺ أعمر بعض أهله في العشر ، وفي رواية له « جمع بين حج وعمرة ، ومراده التمتّع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد كما سيأتى صريحا في الباب بعده في حديث ابن عباس ، وقد تقدم البحث فيه في حديث أبي موسى . وفيه من الفوائد أيضا جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه ، وجواز نسخه بالسنة وفيه اختلاف شهير ، ووجه الدلالة منه قوله « ولم ينه عنها دسول الله ﷺ ، فان مفهومه أنه لو نهى عنها لامتنعت؛ ويستلزم رفع الحـكم ومقتضاه جواز النسخ، وقد يؤخذ منه أن الإجمَّاع لا ينسخ به لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهى من النبي ﷺ . وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة ، وإنـكار بعض المجتهدين على بعض بالنص

٣٧ - إلى قول الله تعالى [ ١٩٦ البقرة ] : ﴿ ذَٰلِكَ لَمْنَ لَمُ لِكُنْ أَهُلُهُ حَاضِرِي المُسجِدِ الحرامِ ﴾

عن ابن عبّاس رضى الله عنهما أنه سُئلَ عن مُتعة الحج فقال لا أهل المهاجرون والأنصارُ وأزواجُ النبي عَلَيْهُ في حَجَّةِ الوَداعِ وأهلانا ، فلما قدمنا مكة قال رسولُ الله عنها : اجملوا إهلاك بالحج مُعرة إلا من قَلَد الهَدى ، فطُفنا بالبيت وبالصّفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب ، وقال : مَن قَلَد الهدى فاله لا يحِلُ له حتى يبلغ الهدى عَجَّة ، عُرا عَشية التَّروية أن نَهل الحج ، فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطُفنا بالبيت وبالصّفا والمروة وقد تم عَجَّة ، فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطُفنا بالبيت وبالصّفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدى كا قال الله تعالى [ ١٩٦ البقرة ] : ﴿ فَمَا اسْتَيسرَ مَنَ الهَدَى ، فَن لم يجِد فصيامُ ثلاثة أيامٍ في حجنا وعلينا الهدّى كا قال الله تعالى أنها أنه المناس غير أهل مكة ، قال الله ﴿ ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) في كتابه وسنّه نبيّه بَالِي وأباحَهُ للناس غير أهل مكة ، قال الله ﴿ ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام )

وأشهُرُ الحجِّ التي ذكرَ اللهُ تعالى : شَوَّالَ وذو الفَمدةِ وذو الحَجَّة ، فن تَمتَّعَ في لهذهِ الأشهرِ فعليهِ دمْ أو صوم » . والرَّفَتُ الجاعُ ، والنُسوقُ للعاصى ، والجدالُ المِراء

قولِه (باب قول الله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) أى تفسير قوله ، وذلك في الآية إشارة الى التمتع لانه سبق فيها ﴿ فَن تَمْتَعُ بِالْعَمْرَةُ الى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرُ مِن الْهُدَى ﴾ الى أن قال ﴿ ذَلَكُ ﴾ . واختلف السلف في المراد بحاضري المسجد فقال نافع والاعرج: هم أهل مكة بعينها وهو قول مالك واختاره الطحاوي ورجحه ، وقال طاوس وطائفة : هم أمل الحرم وهو الظاهر . وقال مكحول : من كان منزله دون المواقيت وهو قول الشافعي في القديم ، وقال في الجديد : من كان من مكه على دون مسافة القصر ، ووافقه أحمد ، وقال مالك : أهل مكه ومن حولها سوى أهل المناهل كمسفان وسوى أهل منى وعرفة . قوله ( وقال أبوكامل ) وصله الاسماعيلي قال دحدثنا القاسم المطرز حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبركامل، فذكره بطُّوله لكنه قال وعثمان بن سعد، بدل عثمان بن غياث وكلاهما بصرى وله رواية عن عكرمة ، لكن عثمان بن غياث ثقة وعثمان بن سعد ضعيف ، وقد أشار الاسماعيلي الى أن شيخه القاسم وهم في قوله عثمان بن سعد ، ويؤيده أن أبا مسعود الدمشتي ذكر في . الأطراف ، أنه وجده من رواية مسلم بن الحجاج عن أبي كامل كما ساقه البخاري قال : فأظن البخاري أخذه عن مسلم لانني لم أجده إلا من رواية مسلم ، كذا قال و تعقب باحتمال أن يكون البخارى أخذه عن أحد بن سنان فانه أحد مشايخه ، ويحتمل أيضا أن يكون أخذه عن أبى كامل نفسه فانه أدركه و هو من الطبقة الوسطى من شيوخه و لم نجد له ذكرا فى كتابه غير هذا الموضع . وأبو معشر البرّاء اسمه يوسف بن يزيد والبراء بالتشديد نسبة له الى برى السهام . قوله (فلما قدمنا مكة) أى قربها لآن ذلك كان بسرف كما تقدم عن عائشة . قوله ( اجعلوا إملالكم بالحج عمرة ) الخطاب بذلك لمن كان أهل" بالحج مفرداً كما تقدم واضمًا عن عائشة أنهم كانوا ثلاث فرق . قوله ( طفنًا ) في رواية الاصبلي . فطفنًا ، بريادة فاء وهو الوجه، ووجه الاول بالحل على الاستثناف أو هو جواب لما وقال جلة حالية وقد مقدرة فيها . قاله (ونسكنا المناسك ) أي من الوقوف والمبيت وغير ذلك . قوله ( وأنينا النساء ) المراد به غير المسكلم لأنَّ ابن عباس لم يكن إذ ذاك بالغا . قوله (عشية النروية ) أي بعد الغالم ثامن ذي الحجة ، وفيه حجة على من أستحب تقديمه على يوم النروية كما نقل عن الحنفية ، وعن الشافعية يختص استحباب يوم النروية بعد الزوال بمن ساق الهدى . قول (فقد تم حجنًا ﴾ للكشميني دوقد، بالواو . ومن هنـا الى آخر الحديث موقوف على ابن عباس ، ومن هنـا الى أوله مرفوع . قوله ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) سيأتي عن ابن عمر وعائشة موقوفا أن آخرها يوم عرفة فان لم يفعل صام أيام منى أى الثلاثة التي بعد يوم النحر وهي أيام التشريق ، وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي في القديم ، ثم رجع عنه وأخذ بعموم النهى عن صيام أيام التشريق . قوله ( وسبعة اذا رجعتم الى أمصاركم ) كذا أورده ابن عباس ، وهو تفسير منه الرجوع في قوله تعالى ﴿ اذا رجعتم َ ﴾ ويوافقه حديث ابن عمر الآتي في • باب من ساق البدن معه ، من طريق عقيل عن الرهرى عن سالم عن ابن عمر مرفوعا ، قال الناس من كان منه أهدى فانه لا يحل، الى أن قال د فن لم يجد هديا فيلصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة اذا رجع الى أمله، وهذا قول الجهور، وعن الشافعي معناه الرجوع الى مكة ، وعبر عنه مرة بالفراع من أعمال الحج ، ومعنى الرجوع التوجه من مكة

فيصومها في الطريق إن شاء وبه قال اسحق بن راهويه . قوله ( الشاة تجزى ) أي عن الهدى ، وهي جملة حالية وقعت بدون واو وسيأتى فى أبواب الهدى بيان ذلك . قوله ( بين الحج والعمرة ) بيان المراد بقوله . فجمعوا النسكين ، وهو باسكان السين قال الجوهري النسك بالاسكان العبّادة وبالضم الذبيحة . قوله (فان الله أنزله) أي الجمع بين الحبج والعمرة وأخذ بقوله ﴿ فَن تَمْتُعُ بِالعَمْرَةُ الى الحَجِ ﴾ . قولِه ﴿ وَسَنَّةُ نَبِيسَهُ ﴾ أى شرعه حيث أمر أصحابه به . قولِه (غير أمل مكة ) بنصب غير ويجوزكسره ، وذلك إشارة الى التمتع ، وهذا مبنى على مذهبه بأن أهل مكة لا متعة لهم وهو قول الحنفية ، وعند غيرهم أن الاشارة الى حكم التمتع وهو الفدية فلا يجب على أهل مكة بالتمتع دم إذا أحرمُوا من الحل بالعمرة ، وأجاب الكرمانى بجواب ليس طائلا . قوليه ( التي ذكر الله ) أى بعد آية التمتع حيث قال ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ وقد تقدم نقل الخلاف في ذي الحجة هل هو بكاله أو بعضه . قوله ( فن تمتع في هذه الأشهر ) ليس لهذا القيد مفهوم لأن الذي يعتمر في غير أشهر الحج لا يسمى متمتعا ولا دم عليه وكمذلك المكى عند الجمهور ، وخالفه فيه أبو حنيفة كما تقدم والله أعلم . ويدخل في عموم قوله « فمن تمتع ، من أحرم بالعمرة فى أشهر الحج ثم رجع الى بلده ثم حج منها وبه قال الحسن البصرى ، وهو مبنى على أن التمتع إيقاع العمرة فى أشهر الحج فقط ، والذي ذَهب اليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكياً ، فتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا . قوله (والجدال المراه) روى ابن أبي نسببة من طريق مةسم عن ابن عباس قال « ولا جدال في الحج: تمارى صاحبك حتى تغضبه » ، وكذا أخرجه عن ابن عمر مثله ، ومن طريق عكرمة وإبراهم النخمي وعطاء بن يسار وغيرهم نحو قول ابن عباس ، وأخرج من طريق عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال : قوله , ولا جدال في الحج ، قال : قد استقام أمر الحج . ومن طريق ابن أبي نجميح عن مجامد قال : قد صار الحج في ذي الحجة لا شهر بنساً ولا شك في الحج ، لان أهل الجاهلية كانوا يحجون في غير ذي الحجة

## ٣٨ - إنب الاغتمال عندَ دُخُولِ مَكَةَ

١٥٧٣ - صَرَثَعَى يَعْقُوبُ بِنُ إِبِرَاهِمَ حَدَّثَنَا ابِنُ عُلِيَّةً أُخبَرَنَا أَيُوبُ عَنَ نَافِعِ قَالَ ﴿ كَانَ ابِنُ حَمَرَ وَضَى اللهُ عَنِهِمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَىٰ الْحَرَمِ أُمسَكَ عَنِ التَّلِبِيةِ ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوَّى ، ثُمَّ يَصلَى به الصبحَ ويَغْتَسِلُ، ويُحَدَّثُ نَا عَنِهِمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَىٰ الْحَرَمِ أُمسَكَ عَنِ التَّلِبِيةِ ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوَّى ، ثُمَّ يَصلَى به الصبحَ ويَغْتَسِلُ، ويُحَدَّثُ نَا النِي مَنْ اللهِ عَلَى ذَلِك ،

قوله (باب الاغتسال عند دخول مكة) قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميسع العلماء وليس فى تركه عندهم فدية ، وقال أكثرهم يجزى منه الوضوء. وفى والموطأ ، أن ابن عمر كان لا يفسل رأسه ومو عرم إلا من احتلام ، وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه وقال الشافعية إن عجز عن الفسل تيهم وقال ابن التين : لم يذكر أصحابنا الفسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف ، والفسل لدخول مكة هو فى الحقيقة للطواف . قوله (ثم ببيت بذى طوى) بضم الطاء وبفتحها . قوله (ويغةسل) أى به . قوله (كان يفعل ذلك) يحتمل أن الإشارة به الى الفعل الاخير وهو الفسل وهو مقصود الترجمة ، ويحتمل أنها الى الجيم وهو الاظهر ، فسيانى فى الباب الذى يليه ذكر المبيت فقط مرفوعا من رواية أخرى عن ابن عمر ، وتقدم الحديث بأتم من هذا فى

و باب الاهلال مستقبل القبلة ،

### ٣٩ - باب دُخولِ مَكةً ماراً أو ليلاً

باتَ النبيُّ عَلِيْكُ بذى طُوًى حتى أصبحَ ثمُّ دخل مكة . وكان ابن ُعمر رضى اللهُ عنهما بَفعلُه

١٥٧٤ - حَرْثُ مَا يَحِيْ عَن عُبيدِ اللهِ قال : حدَّ أَنَى نافعٌ عَن ابنِ عَرَ رضى اللهُ عنها قال
 ﴿ باتَ النبيُ عَلَيْكِمْ بذى طُورًى حتىٰ أصبحَ ثم ّ دخلَ مكة ، وكان ابنُ عمر رضى اللهُ عنها يَفعلُه ﴾

قوله (باب دخول مكة نهارا أو ليلا) أورد فيه حديث ابن عمر في المببت بذي طوى حتى يصبح، وهو ظاهر في الدخول نهارا ، وقد أخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع بلفظ وكان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ، وأما الدخول ليلا فلم يقع منه بالله في عمرة الجمرانة فانه بالله أحرم من الجمرانة ودخل مكة ليلا فقضي أمر العمرة ثم رجع ليلا فأصبح بالجمرانة كبائت كما رواه أصحاب السنن الثلاثة من حديث محرش الكعبي ، وترجم عليه النسائى و دخول مكة ليلا ، وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعى قال : كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا ويخرجوا منها ليلا . وأخرج عن عطاء : إن شتم فادخلوا ليسلا ، إن كم لستم كرسول الله بالي كان إماما فأحب أن يدخلها نهارا ليراه الناس انتهى . وقضية هذا أن من كان إماما يقتدى به استحب له أن يدخلها نهارا

# إلى مِن أَينَ يَدَخُلُ مَكَةً

١٥٧٥ - حَرَثُ إِرَاهِيمُ بِنُ المُنذِرِ قال حدَّ ثنى مَعنْ قال حدَّ ثنى مالكٌ عن نافع عنِ ابنِ عمرَ رضى اللهُ عنه اللهُ عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه ا

[ الحديث ١٠٧٠ ـ طرفه في : ١٧٦١]

قوله ( باب من أين يدخل مكة ) أورد فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال وكان رسول الله يمالية يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى ، أخرجه عرب إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى عنسه ، وليس هو فى و الموطأ ، ولا رأيته فى و غرائب مالك للدارقطنى ، ولم أقف عليه إلا من رواية معن بن عيسى ، وقد تابع إبراهيم ابن المنذر عليه عبد الله بن جعفر البرمكى ، وقد عن على الاسماعيلي استخراجه فأخرجه عن ابن ناجية عن البخارى مثله وزاد فى آخره و يعنى ثذيتى مكة ، وهذه الزيادة قد أخرجها أيضا أبو داود حيث أخرج الحديث عن عبد الله ابن جعفر البرمكى عن معن بن عيسى مثله ، وقد ذكره المصنف فى الباب الذى بعده من طريق أخرى عن نافع وسباقه أبين من سياق مالك

## ١١ - باب من أينَ بخرُجُ مِن مكةً

١٥٧٦ - مَرْشُنْ مُسَدَّدُ بنُ مُسَرَهَدِ البَصرِيُّ حدَّثَنَا يحييٰ عن عُبيدِ اللهِ عن نافع عن ابنِ عمرَ رضىَ اللهُ عنهما « انَّ رسولَ اللهِ عَلِيْقِيْقُ دخلَ مكةً من كَداءِ منَ الثَّنيةِ المُليا التي بالبَطحاء ، ويَخرُمُجُ منَ الثَنيةِ السُّفلُيٰ »

قال أبو عبد الله : كان يُقالُ : هو مُسدَّدُ كاسمه . قال أبوعبد الله : سمعتُ يحيى بنَ مَعين يقول سمعتُ يحيى ابنَ سعيد يقول : لو أنَّ مسدَّداً أتيتهُ في بيتهِ فحدَّثتُه لاستحق ذلك ، وما أبالي كتُبي كانت عندى أو عندَ مسدَّد ابنَ سعيد يقول : لو أنَّ مسدَّداً أتيتهُ في بيتهِ فحدَّثتُه لاستحق ذلك ، وما أبالي كتُبي كانت عندى أو عندَ مسدَّد بالله عند مسدَّد الله عنه الله عنه وعمدُ بنُ المثنى قالا حدَّثَنا سفيانُ بنُ عُينةً عن هشامِ بنِ عُروةً عن أبيهِ عن عائشةً رضى الله عنها « انَّ النبي عَلَيْتُهُ للله جاء الى مكةَ دخلَ من أعلاها وخَرجَ من أسفلها » عائشةً رضى الله عنها « انَّ النبي عَلَيْتُهُ للله جاء الى مكةَ دخلَ من أعلاها وخَرجَ من أسفلها » [الحديث ١٥٧٧ - اطرافه في : ١٥٧٨ ، ١٥٧١ ، ٢٩١١ ، ٢٩١ ع ، ٢٩١١]

١٥٧٨ – مَرْشُنَ مُحُودُ بنُ غَيلانَ المَرْوَزَىُ حدَّ ثَنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ بنُ عُرُوةً عن أبيــهِ عن عائشةً رضىَ اللهُ عنها ﴿ ان النبي عَلِيلِتُهُ دخلَ عامَ الفتح ِمِن كَـداهِ وخرجَ من كُداً مِن أعلىٰ مكةً ﴾

١٥٧٩ - مَرْشُنَ أَحَدُ حَدَّ ثَمَا ابنُ وَهِبِ أَخَبَرَنَا عَمْرُو عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرُوةً عِنْ أَبِيهِ عَنْ عَانْشَةً رضَى اللهُ عَنْها ﴿ انَّ النَّهِ عَلَيْكُ وَخُلَ عَلَمَ الفَتْحِ مِنْ كَدَاءُ أَعَلَى مَكَةً ﴾ . قال هشامٌ وكان عُرُوةُ يَدَخَلُ عَلَى كِلتيهما - من كَدَاءُ وكُذا عِنْ عَلَيْكُ وَكُل عَلَى كِلتيهما - من كَدَاءُ وكُذا عِنْ وكُذا عِنْ عَلَيْكُ مِنْ كَدَاءُ وكُذا عَلَى مَنْ لِهِ

١٥٨٠ – مَرْشُنَا عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الوَ أَابِ حدَّ ثَنَا حاتِمٌ عن هشامِ عن عُروةَ « دَخلَ النبيُّ مَرَّ عَام الفتح ِ من كَـداءِ من أعلىٰ مكةً ، وكان عروةُ أكثرَ ما يدخلُ من كَـداءِ ، وكان أقربَهما إلى منزله »

١٥٨١ - مَرْثُنَا موسى حدَّ ثَنَا هُمَامٌ عن أبيه « دَخَلَ النبيُّ عَلَيْنَةِ عَامَ الفتح ِمن كَـداه، وكان عُروةُ بَدخلُ منها إلى منزلِهِ »

قال أبو عبدِ الله : كَدالا وكُداً مَوضمانِ

قوله (باب من أين يخرج من مكة) . قوله (من كداء) بفتح الكاف والمد قال أبو عبيد: لا يصرف . وهذه النفية هي التي ينزل منها الى المعلى مقبرة أهل مكة ، وهي التي يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الجيم ، وكانت صعبة المرتق فسهلها معاوية ثم عبد الماك ثم المهدى على ما ذكره الازرق ، ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة و عمانمائة موضع ، ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الماك المؤيد في حدود العشرين و ثمانمائة ، وكل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثفية . قوله (اانفية السفلي) ذكر في ثاني حديثي الباب ، وخرج من كدا ، وهو بضم الكاف مقصور وهي عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقمان ، وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع . قوله (من أعلى مكة ) كذا رواه أبو أسامة فقلبه ، والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن هشام و دخل من كدا . من أعلى مكة ، ثم ظهر لي أن الوهم فيه عن دون أبي أسامة ، فقد رواه أحمد عن أبي أسامة على الصواب . كدا . من أعلى مكة ، ثم ظهر لي أن الوهم فيه عن دون أبي أسامة ، فقد رواه أحمد عن أبي أسامة على الصواب . قوله (واك شروة بالاسناد المذكور ، قوله (وكان عروة يدخل من كلتهما) في رواية الكشمهني و على ، بدل من . قوله (واكثر ما يدخل من كدا) بالضم والقصر للجميع وكذا في رواية حاتم ووهيب وهي الطريقة الرابعة لحديث عائشة ، قوله (وكانت أقربهما الي منزله ) فيه اعتذار هشام لابيه الكونه روى الحديث الطريقة الرابعة لحديث عائشة ، قوله (وكانت أقربهما الي منزله ) فيه اعتذار هشام لابيه الكونه روى الحديث الطريقة الرابعة لحديث عائشة ، قوله (وكانت أقربهما الي منزله ) فيه اعتذار هشام لابيه الكونه روى الحديث

و خالفه لانه رأى أن ذلك ليس بحتم لازم وكان ربما فعله وكثيرا ما يفعل غيره بقصد التيسير، قال عياض والقرطبي وغيرهما : اختلف في ضبط كدا، وكدا فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد والسفل بالضم والقصر وقيل بالهكس. قال النووى : وهو غلط . قالوا : واختلف في المهنى الذي لاجله خالف بالحجم فقيل : ليتبرك به كل من في طريقه ، فذكر شيئا بما تقدم في العيد وقد استوعبت ما قيل فيه هناك ، وبعضه لا يتأتى اعتباره هنا والله أعلم وقيل : الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان وعكسه الاشارة الى فراقه ، وقيل : لانه بالحجمة في ذلك المناسبة بحبة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان وعكسه الاشارة الى فراقه ، وقيل : لان إبراهيم لما دخل مكم دخل منها ، وقيل : لانه بالحجمة في المحرة فأراد أن يدخلها ظاهرا عاليا ، وقيل : لان من جاء من تلك الجمهة كان مستقبلا للبيت ، ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر وقيل : لان من جاء من تلك الجمهة كان مستقبلا للبيت ، ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك ، والسبب في ذلك قول أبي سفيان بن حرب للهباس : لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء ، فقلت ما هذا ؟ قال شيء طلع بقلي وان الله لا يطلع الخيل هناك أبدا ، قال العباس : فذكرت أما سفيان بذلك لما دخل . والمبهق من حديث ابن عمر قال و قال النبي بالحجم لكون كيف قال حسان ؟ فأنشده :

#### عدمت بنيتي أن لم تروها 🔻 تثير النقع مطلعها كدا.

فتبسم وقال : ادخلوها من حيث قال حسان ، . ( تنبيه ) : حكى الحيدى عن أبي العباس العذرى أن بمكة موضعا ثالثا يقال له كدى وهو بالضم والتصغير يخرج منه الى جهة اليمن ، قال المحب الطبرى : حققه العذرى عن أهل المعرفة بمكة . قال : وقد بنى عليها باب مكة الذى يدخل منه أهل اليمن . ( تنبيهات ) : أولها محود في الطريق الشانية من حديث عائشة هو ابن غيلان ، وعمرو في الطريق الثالثة هو ابن الحارث ، وأحمد في أول الاسناد لم أره منسوبا في شي من الروايات ، وقد تقدم في أوائل الحج أحمد عن ابن وهب وأنه أحمد بن عيسى فيشبه أن يكون هو المذكور هنا ، وحاتم في الطريق الثالثة هو ابن اسماعيل . (التنبيه الثاني ) : اختلف على هشام بن عروة في وصل هذا الحديث وإرساله ، وأورد البخارى الوجهين مشيرا الى أن رواية الإرسال لا تقدح في رواية الوصل لآن الذي وصله حافظ وهو ابن عيينة وقد تابعه ثقتان ، ولعله إنما أورد الطريقين المرسلين ليستظهر بهما على وهم أبي أسامة الذي أشرت اليه أولا . (الثالث ) : وقع في رواية المستملي وحده في آخر الباب ، قال أبو عبد الله : كداء وكدا موضعان ، والمراد بأبي عبد الله المصنف ، وهذا تفسير غير مفيد فعلوم أنهما موضعان بمجرد السياق ، وقد يسر الله بنقل ما فها من ضبط و تعيين جهة كل منهما

# ٤٢ - باسب فضلِ مَكةً وُبنيانِها ، وقولهِ تعالى [ ١٢٥ ـ ١٢٨ البقرة ] :

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَاسِ وَأَمِناً وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبِرَاهِيمَ مَصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبِرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتَى لَلطَائْفِينَ وَالْمَ كَفِينَ وَالرُّكِعِ الشَّجُودِ . وإذ قال إبراهيمُ ربِّ اجعلُ هٰذَا بَلِداً آمِناً وَارزُق أَهَلُهُ مِنَ الشَّمِراتِ مَن آمَنَ منهم باللهِ واليومِ الآخِرِ ، قال ومَن كَفْرَ فَامَتِّمُهُ قليلاً ثمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَارِ و بِئُسَ المَسِيرِ . الشَّمراتِ مَن آمَنَ منهم باللهِ واليومِ الآخِرِ ، قال ومَن كَفْرَ فَامَتِّمُهُ قليلاً ثمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَارِ و بِئْسَ المَسيرِ . وإذ يَن المَيْنِ وإلَيْ مِن البيتِ و إسماعيلُ ، ربَّنَا تقبَّلُ مِنْ إِنْكَ أَنتَ السميعُ العليم ، ربَّنَا واجعلنا مُسلَمَيْنِ وإذ يَرفعُ إبراهيمُ القواعدَ مِن البيتِ وإسماعيلُ ، ربَّنا تقبَّلُ مِنْ أَنتَ السميعُ العليم ، ربَّنا واجعلنا مُسلَمَيْنِ اللهُ ومِن ذُرَّ يَنِنا أَمَةً مُسلمةً لِكَ وأَرِنا مَناسِكَنا وتُبْ علينا ، إنكِ أَنتَ التوابُ الرحيمِ )

نقال عبدُ اللهِ رَضَىَ اللهُ عنه : الن كَانتُ عائشةُ رضَىَ اللهُ عنها سمتُ لهذا من رسولِ اللهِ عَيْنِيْةِ ما أرى رسولَ اللهِ عَيْنِيْنِيْ تركَ استلامَ الرُّ كنين اللذَينِ يَلِيانِ الحِجْرَ إلاَّ أنَّ البيتَ لم يُتم على قواعدِ إراهيمَ

١٥٨٤ - وَرَشُنَ مُسدَّدُ حدَّنَنَا أَبُو الأُحْوَسِ حدَّنَنَا أَشْعَثُ عَنِ الأَسُودِ بِنِ يَزِيدَ عَنَ عَائَشَةً رَضَى اللهُ عَنَهَا قَالَتَ ﴿ سَأَلتُ النَّبِي عَلَيْكُ عَنِ الجَدْرِ أَمِنَ البيتِ هِو ؟ قال : نعم . قلت الله للم لم يُدخِلو في البيتِ ؟ قال : نعم قلت الله وَمُلكِ ليُدُخِلوا مَن شاءوا قال : إنَّ قومَك قومُك ليُدُخِلوا مَن شاءوا ويَمنَعُوا مَن شاءوا مَن شاءوا مَ ولولا أَنَّ قومَك حديثُ عهدُهم بالجاهلية فأخاف أَن تُمكرَ قلوبُهم أَن أُدخِلَ الجَدْرَ في البيتِ وأَن أَلْصِقَ بابَهُ بالأَرض ﴾

١٥٨٥ - حَرَثُنَا عُبِيدُ بنُ إسهاءيلَ حدَّمَنَا أبو أسامةَ عن هشامٍ عن أبيهِ عن عائشةَ رضى الله عنها قالت د قال لى رسولُ الله عليه إلى الله عليه السلام الله عليه الله عليه الله على أساسِ إبراهيمَ عليه السلام ، قال أبو معاوية : حدَّثَنَا هِشَامٌ : خَلْفا يعنى باباً
 قانَّ قُرَيشًا استَقصَرَتْ بِناءُ ، وجعلتُ له خَلْفاً » . قال أبو معاوية : حدَّثَنَا هِشَامٌ : خَلْفا يعنى باباً

١٥٨٦ - مَرْثُ بِيانُ بنُ عَرِو حدَّمَنا يزيدُ حدَّمَنا جَرِيرُ بنُ حازِم حدَّمَنا يزيدُ بنُ رُومانَ عن عُروة عن عائشة رضى الله عنها « ان النبي بَلِيَّةِ قال لها : يا عائشة لولا أنَّ قومَكِ حديثُ عهد بجاهلية لأَمَرتُ بالبيت فيُدِم ، فأدخَلتُ فيه ما أخرِج منه ، وألزَقتهُ بالأرض ، وجملتُ لهُ بابينِ باباً شرقياً وبابا غربياً فبلغتُ به أساسَ إبراهيم » . فذلك الذي حل ابن الزُّبير رضى اللهُ عنها على هدمه ، قال يزيدُ : وشَهدتُ ابنَ الزُّبيرِ حينَ هدَمهُ وبناهُ وأدخَلَ فيه منَ الحِجْر ، وقد رأيتُ أساسَ إبراهيم حجارةً كأَمْنِيةِ الإبلِ . قال جرير : فقلتُ له أينَ

مَوضِعهُ ؟ قال : أُرِيكُهُ ۗ الآن . فدخلت معهُ الحِجْرَ ، فأشارَ إلى مكانٍ فقال : ها هُنا . قال جَرير : فَحَزَرتُ مِنَ الحِجرِ ستةَ أُذرُعِ أُو نحوَها

قولِه ( باب فضل مكة وبنيانها وقوله تمالى ﴿ واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ﴾ فساق الآيات الى قوله : التواب الرحيم )كنذا في رواية كريمة ، وساق الباؤون بعض الآية الاولى ، ولابي ذر كلما ثم قال : الى قوله التواب الرحيم . ثم سَأَق المصنف في الباب حديث جابر في بناء الكعبة ، وحديث عائشة في ذلك من أربمة طرق ، و ليس في الآيات ولا الحديث ذكر لبنيان مكة لكن بنيان الكعبة كان سبب بنيان مكة وعمارتها فاكتنى به . واختلف في أول من بني الكعبة كما سيأتي في أحاديث الانبياء في الكلام على حديث أبي ذر أي مسجد وضع في الارض أول ، وكذا قصة بناء إبراهيم وإسماعيل لها يأتى في أحاديث الانبياء ، ويقتصر هنا على قصة بناء قريش لها وعلى قصة بناء ابن الزبير وما غيره الحجاج بعده لتعلق ذلك بحديثي البــاب . والبيت اسم غالب للـكعبة كالنجم للثريا ، وقوله تعــالى ﴿ مثابة ﴾ أى مرجعا للحجاج والعار يتفرقون عنه ثم يعودون اليه ، روى عبد بن حميد باسناد جيد عن مجاهد قال « يحجون ثم يعودون ، وهو مصدر وصف به الموضع ، وقوله ﴿ وأَمَنَا ﴾ أي موضع أمن وهو كـقوله ﴿ أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ﴾ والمراد ترك الفتال فيه كما سيأتى شرحه في الكلام على حديث الباب الذي بعده . وقوله ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامَ ابراهيم مَصَلَّى ﴾ أي وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة ، ويجوز أن يكون معطوفا على اذكروا نمُستى أو على معنى مثابة أى ثوبُوا اليه واتخذوا ، والأمر فيه للاستحباب بالاتفاق . وقرأ نافع وابن عامر ﴿ وَاتَّخَذُوا ﴾ بِلَفظ المَاضي عطفًا على ﴿ جَمَلنًا ﴾ أو على تقدير إذ أي وإذ جعلنًا وإذ اتخذوا ، ومقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه على الاصح، وسيأ تى شرحه في قصة إبراهيم من أحاديث الانبياء، وعن عطاء مقام إبراهيم عرفة وغيرها من المناسك لآنه قام فيها ودعا . وعن النخمى الحرم كُله . وكمذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ، وقد تقدمت الاشارة الى شَيْ من ذلك في أو ابْل كتاب الصلاة . وقوله ﴿ وَالرَّكُعُ السَّجُودِ ﴾ استدل به على جواز صلاة الفرض والنفل داخل البيت ، وخالف مالك في الفرض . قوليه ( اجعل هذا بلدا آمنا ) يأتي الـكلام عليمه في حديث و أن ابراهيم حرم مكة ، وأنه لا يعارض حديث و أن الله حرم هذا البـــلد يوم خلق السموات والارض ، لان معنى الأول أن إبراهيم أعلم الناس بذلك ، والثانى ما سبق من تقدير الله . وقوله ﴿ من آمن ﴾ بدل من أهله أى وارزق المؤمنين من أهله عاصة ﴿ ومن كفر ﴾ عطف على من آمن قيل قاس ابراهيم الرزق على الامامة فعرف الفرق بينهما وان الرزق قد يكون استدراجا وإلزاما للحجة ، وسيأتى الكلام على القواعد في تفسير البقرة وأنها الاساس ، وظاهره أنه كان مؤسسا قبل إبراهيم ، ويحتمل أن يكون المراد بالرفع نقلها من مكانها الى مكان البيت كما سيأتي عند نقل الاختلاف في ذلك ان شاء الله تعالى . وقوله ﴿ رَبُّنَا تَقْبُلُ مِنَا ﴾ أي يقولان ربنــا تقبل منا ، وقد أظهره ابن مسعود في قراءته . قوله ( وأرنا مناسكنا ) قال عبد بن حميد : حدثنا يزيد بن هـارون حدثنا سليمان التيمي عن أبى مجلز قال : لما فرغ ابراهيم من البيت أناه جبريل فأراه الطواف بالبيت سبعا قال وأحسبه وبين الصفّا والمروة ، ثم أتى به عرفة فقال : أعرفت ؟ قال نعم ، قال : فن ثم سميت عرفات . ثم أتى به جمعا فقال : ههنا يجمع الناس الصلاة . ثم أتى به منى فعرض لهما الشيطان فأخذ جبريل سبع حصيات فقال ارمه بها وكبر مع كل

حصاة . قوله ﴿ و تب علينا ﴾ فيل طلبا الثبات على الايمان لإنهما معصومان ، وفيل أراد ان يعرف الناس أن ذلك الموقف مكان التوبة ، وفيل المعنى و تب على من اتبعنا . قوله ( حدثني عبد الله بن محمد ) هو الجعني ، وهذا أحد الاحاديث التي أخرجها البخاري عن شيخه أبي عاصم النبيل بو اسطة . قوله ( لما بنيت الكعبة ) هـذا من مرسل الصحابي لأن جابرًا لم يدرك هذه القصة ، فيحتمل أن يكون سمعها من النبي لمُؤلِّقُة أو بمن حضرها من الصحابة ، وقد روى الطبراني وأبو نعيم في • الدلائل ، من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير قال • سألت جابراً هل يقوم الرجسل عريانًا ؟ فقال : أخبرني النبي ﷺ أنه لما انهدمت السكعبة نقل كل بطن من قريش وأن النبي ﷺ نقل مع العباس ، وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق يتقوون بها ـ أى على حمل الحجارة ـ فقال النبي مِرَالِيِّهِ : فاعتقلت رجلي فخررت وسقط ثو بى فقلت للعباس : هلم ثو بى ، فلست أ تعرى بعدها إلا الى الغسل ، لكن ابن لهيمة ضعيف ، وقد تابعه عبد العزيز بن سليمان عن أبى الزبير ذكره أبو نعيم فان كان محفوظا وإلا فقد حضره من الصحابة العباس كما فى حديث الباب ، فلملُّ جابرًا حمله عنه . وروى الطبراتيُّ أيضا ، والبيمق في « الدلائل » من طريق عمرو بن أبي قيس ، والطبري في التهذيب من طريق هارون بن المغيرة ، وأبو نعيم في « المعرفة ، من طريق قيس بن الربيع ، وفي « الدلائل ، من طريق شعيب بن خالد كلهم عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس حدثني أبي العباس بن عبد المطلب قال د لما بنت قريش الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة ، فكنت انا وابن أخي ، فجعلنا نأخذ أزرنا فنضعها على مناكبنا ونجعل عليها الحجارة ، فاذا دنونا من الناس لبسنا أزرنا ، فبينها هو أماى إذ صرع فسعيت وهو شاخص ببصره الى السهاء قال فقلت لابن أخي : ما شأنك ؟ قال : نهيت ان أمشى عريانا قال فكشمته حتى أظهر الله نبوته ، تابعه الحكم بن أبان عن عكرمة أخرجه أبو نعيم أيضا ، وروى ذلك أيضا من طريق النضر أبى عمر عن عكرمة عن ابن عباس ليس فيه العباس وقال في آخره و فيكان أول شي رأى من النبوة ، والنضر ضعيف ، وقد خبط في اسناده وفى متنه ، فانه جعل القصة في معالجة زمزم بأمر أبي طالب وهو غلام ، وكذا روى ابن إسحق في «السيرة» عن أبيه عمن حدثه عن النبي بَرَائِيَّةٍ قال و إنى لمع غلمان هم أسناني قد جعلنا أزرنا على أبمناقنا لحجارة ننقلها إذ الكمني لاكم الكمة شديدة ثم قال : اشدد عليك إزارك ، فكمأن هذه قصة أخرى ، واغتر بذلك الازرق فحكى قولا « ان النبي مَالِيَّهِ لما بنيت السكعبة كان غلاما ، و العل عمدته في ذلك ما سيأتي عن معمر عن الزهري ، ولحديث معمر شاهد من حديث أبى الطفيل أخرجه عبد الرزاق ومن طربقه الحاكم والطبرانى قال وكانت الكعبة فى الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر ، وكانت قدر ما يفتحمها العناق ، وكانت ثيابها توضع عليها تسدل سدلا ، وكانت ذات ركمنين كهيئة هذه الحلقة: 🔃 ، فأقبلت سفينة من الروم ، حتى اذا كانوا قريبا من جدة انكسرت ، فخرجت قريش لتأخذ خشها فوجدوا الروى الذي فيها نجارا فقدموا به وبالخشب ليبنوا به **البيت؛** فكانواكاما أرادوا القرب منه لهدمه بدت لهم حية فاتحة فاها ، فبعث الله طيرا أعظم من النسر فغرز مخالبه فيها فألقاها نحو أجياد ، فهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادى ، فرفعوها فى السهاء عشرين ذراعا . فبينها النبي عَلِيَّةٍ يحمل الحجارة من أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضعما على عاتقه فبدت عورته من صغرها ، فنودى : يا محمد خمر عورتك ، فلم ير عريانا بعد ذلك ، وكان بين ذلك وبين المبعث خمس سنين ، قال معمر : وأما الزهرى فقال . لما بلغ رسول الله عليه الحلم أجمرت امرأة البكعبة فطارت شرارة من بحمرها في ثياب الكعبة فاحترقت ، فتشاورت قريش في هدمها وهابوه ، فقال الوليد : إن م -- ٢٥ ج ١٠ خدم الباري

الله لا يهلك من يريد الاصلاح ، فارتتى على ظاهر البيت ومعه العباس فقال : اللهم لا نويد إلا الاصلاح ، ثم هدم . فلما رأوه سالما تابِعوه ، قال عبد الرزاق وأخبرنا ابن جريج قال : قال مجاهد دكان ذلك قبلالمبعث بخمس عشرة سنة ، وكذا رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن جبير بن مطعم باسناد له ،، وبه جزم موسى بن عقبة فى مضاذيه والأول أشهر ، وبه جزم ابن إسحق . ويمكن الجمع بينهما بأن يكونُ الحربق تقدم وقته على الشروع فى البناء ، وذكر ابن إسحق « أن السيل كان يأتى فيصيب الكعبة فيتساقط من بنائها ، وكان رضما فوق الفامة ، فأرادت قريش رفعها وتسقيفها ، وذلك أن نفراً سرقوا كبنز الكعبة ، فذكر القصة مطولة فى بنائهم الكعبة وفى اختلافهم فيمن يضع الحجر الاسود حتى رضوا بأول داخل ، فدخل النبي مِثَالِيَّةٍ فحكموه فى ذلك فوضعه بيده . قال , وكانت الكعبة على عهد النبي مِثَالِيَّةٍ باقوم ، والفاكهي من طربق ابن جريج مثله ، قال د وكان يتجر الى بنـــدر وراء ساحل عدن ، فانــكسرت سفينته بالشعيبة ، فقال المريش : إن أجريتم عيرى مع عيركم الى الشام أعطيتكم الخشب ، ففعلوا ، وروى سفيان بن عبينة في جلمعه عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول واسم الذي بني الكعبة لقريش باقوم ، وكان دوميا ، وقال الازرق دكان طولها سبعة وعشرين ذراعا ، فاقتصرت قريشُ منها على ثمانية عشر ، ونقصوا من عرضها أذرعا أدخلوها في الحجر ، . قولِه ( فحر الى الارض ) في رواية زكريا بن إسحق عن عمرو بن دينار المـاضية في . باب كراهية التدرى ، من أواتل الصلاة , فجمله على منكبه فسقط مغشيا عليه ، . قوله ( فطمحت عيناه ) بفتح المهملة والميم أى ارتفعتاً ، والمعنى أنه صار ينظر الى فوق . وفي رواية عبد الرزاق عن أبن جريج في أوائل السيرة النبوية « ثُمُّ أَفَاقِ فَقَالَ » . قَوْلِه ( أَرْنَى إِذَارَى ) أَى أَعَطَنَى ، وحكى أَبْنَ النَّيْنَ كَسَر الراء وسكونها وقد قرى بهما ، وفي روایة عبد الرزاق الآتیة و إزاری إزاری ، بالتكریر . قوله ( فشده علیه ) زاد زكریا بن إسحق و فا رؤی بعد ذلك عريانا ، وقد تقدم شاهدها من حديث أبي الطفيل . الحديث الثاني ساته من أربحة طرق . قولِه في الطريق الاولى (عن سالم بن عبد الله) أي ابن عمر . قوله (أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر) أي الصديق ، ووقع في رواية مسلم و أبى بكر بن أبي قحافة ، وعبد الله هذا هو أخو القاسم بن محمد . قوله ( أخبر عبد الله بن عمر ) بنصب عبد الله على المفعولية ، وظاهره أن سالما كان حاضرا لذلك فيـكون من روايته عن عبد الله بن محمد ، وقد صرح بذلك أبو أويس عن ابن شهاب ، لكنه سماه عبد الرحمن بن محمد فوهم أخرجه أحمد ، وأغرب إبراهيم بن طهمان فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أخرجه الدارقطني في . غرائب مالك ، والمحفوظ الاول . وقد رواه معسر عن ابن شهاب عن سالم لكنه اختصره ، وأخرجه مسلم من طريق نافع عن عبد الله بن محمد بن أبى بكر عن عائشة فتابع سالما فيه وزاد في المآن , ولأنفقت كنز الكعبة , ولم أر هذه الزيادة إلا من هذا الوجه ، ومن طريق أخرى أخرجها أبو عوانة من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وسيأتى البحث فيها فى . باب كسوة الكعبة ، . قوله ( قومك ) أى قريش . قوله ( اقتصروا عن قواعد إبراهيم ) سيأتى بيان ذلك في الطريق التي تلي هذه . قولِه ( لولا حدثان ) بكسر المهملة وسكون الدال بمدها مثلثة بمعنى الحُدوث ، أي قرب عهــــدهم . قوله ( لفعلت ) أى لرددتها على قواعد إبراهيم . قوله ( فقال عبد الله ) أى ابن عمر بالاسناد المذكور ، وقد رواه معمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبية بهذه القصة مجردة . قوله ( لأن كانت ) ليس هذا شكا من ابن عمر في صدق

عائشة ، لكن يقع في كلام ألعرب كشيرا صورة التشكيك والمراد التقرير واليقين . قوله ( ما أرى ) بضم الهمزة أي أظن ، وهي روآية معمر ، وزاد في آخر الحديث ، ولا طاف الناس من وراء الحجّر إلا لذلك ، ونحوه في رواية أبى أويس المذكورة . قوله ( استلام ) افتعال من السلام ، والمراد هنا لمس الركن بالقبلة أو اليد . قوله ( يليان ) أى يقربان من ( الحجر ) بكسر المهملة وسكون الجيم وهو معروف على صفة نصف الدائرة وقدرها تسبع وثلاثون ذراعاً ، والقدر الذي أخرج من الكعبة سيأتي قريباً . قوله في الطريقة الثانية (حدثنا الاشعث) هو ابن أبي الشعثاء المحاربي ، وقد تقدم في العلم من وجه آخر عن الاسود بزيادة نهنا على ما فيها هناك . قوله ( عن الجدر ) بفتح الجميم وسكون المهملة كذا للاكثر وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه ، وفي رواية المستملي ، الجــدار ، قال الخليل : الجدر آلغة في الجدار انتهى . ووهم من ضبطه بضمها لان المراد الحجر ، ولأبى داود الطيالسي في مسنده عن أبي الاحوص شيخ مسدد فيه و الجدر أو الحجر ، بالشك ، ولابي عوانة من طريق شيبان عن الاشعث و الحجر ، بغير شك . قوله ( أمن البيت هو ؟ قال نعم ) هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت ، وكذا قوله فى الطريق الثانية ( أن أدخل الجَدَّر في البيت ) وبذلك كان يفتى ابن عباس كما رواه عبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن شرحبيل قال « سمعت ابن عباس يُقول : لو وُليت من البيت ما ولى ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت ، فلم يطاف به إن لم يكن من البيت ، ؟ وروى الترمذي والنسائي من طريق علقمة عن أمه عرب عائشة قالت دكنت أُحب أن أصلي في أ البيت ، فأخذ رسول الله ﷺ بيدى فأدخلني الحجر فقال : صلى فيــه فانمــا هو قطعة من البيت ، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فاخرجوه من البيت ، ونحوه لأبي داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة ، ولابي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة ، ولأحمد مِن طريق سعيد بن جبير عن عائشة وفيه . انها أرسلت الى شيبة الحجى ليفتح لها البيت بالليل فقال : ما فتحناه فى جاهاية ولا إسلام بليل ، وهذه الروايات كلها مطلقة ، وقد جاءت رواً يات أصح منها مقيدة ، منها لمسلم من طريق أبي قزعة عن الحادث بن عبد الله عن عائشة في حديث الباب « حتى أزيد فيه من الحجر » ، وله من وجه آخر عن الحارث عنها « فان بدا لقومك أن يبنوه بعدى فهلى لأريك ما تركوا منه ، فأراها قريبا من سبعة أذرع ، وله من طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير عن عائشة فى هذا الحديث « وزدت فها من الحجر ستة أذرع ، وسيأتى فى آخر الطريق الرابعة قول يزيد بن رومان الذى رواه عن عروة أنه أراه لجريّر بن حازم فحزره ستة أزرع أو نحوها ، ولسفيان بن عيينة في جامعه عن داود بن شابور عن مجاهد و أن أبن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجر ، وله عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير و ستة أذرع وشبر، وهكذا ذكر الثافي عن عدد لقيهم من أهل العـلم من قريش كما أخرجه البيهتي في د المعرفة، عنه، وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة ، وأما رواية عطاء عند مسلّم عن عائشة مرفوعا . لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع ، فهي شاذة ، والرواية السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ ، ثم ظهر لى لُوواية عطاء وجه وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركنُّ والحبُّجر فتجتمع مع الروايات الآخرى ، فان الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء ، ولهذا وقع عند الفاكهي من حديث أبي عمر و بن عدى بن الحراء . ان النبي مِنْكُمْ قال لعائشة في هذه القصة : ولادخلت فيها من الحجر أربعة أذرع، فيحمل هذا على إلغاء الكسر، ورواية عَطَاءَ عَلَى جَبْرِه ، ويجمع بين الروايات كلها بذلكَ ولم أر من سبقنى الى ذلك ، وسأذكر تُمرة هذا البحث فى آخر

الكلام على هذا الحديث . قولِه ( ألم ترى ) أي ألم تعرفي . قولِه ( قصرت بهم النفقة ) بتشديد الصاد أي النفقة الطيبة التي أخرجوها لذلك كما جزم به الأزرق وغيره ، ويوضحه ما ذكر ابن إسحق في . السيرة ، عن عبد الله بن أبي نجيح أنه أخبر عن عبد الله بن صفوان بن أمية . أن أبا وهب بن عابد بن عمران بن مخزوم ـ وهو جد جعــدة بن هبيرة بن أبى وهب المخزومى ـ قال لقربش : لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب ، ولا تدخلوا فيه مهر بني ولا بيـع ربا ولا مظلة أحد من الناس ، وروى سفيان بن عيينة في جامعه دعن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه شهد عمر ابن الخطاب أرسل الى شييخ من بني زهرة أدرك ذلك فسأله عمر عن بناء الكعبة فقال: أن قريشا تقربت لبناء الكعبة \_ أي بالنفقة الطيبة \_ فعجزت فتركوا بعض البيت في الحجر ، فقال عمر صدقت ، . قولِه (ليدخلوا) في رواية المستملي و يدخلوا ، بغير لام زاد مسلم من طريق الحارث بن عبد الله عن عائشة . فـكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط ، . قوله (حديث عهدهم) بتنوين حديث . قوله ( بحاهلية ) فى رواية الكشميني بالجاهلية ، وقد تقدم في العلم من طريق الاسود , حديث عهد بكفر ، ولا بي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة و حديث عهد بشرك ، . قوله ( فأخاف أن تنكر قلوبهم ) فى رواية شيبان عن أشعث « تنفر » بالفاء بدل الكاف ، و نقل ابن بطال عن بعض علمائهم أن النفرة التي خشيها عليه أن ينسبوه الى الانفراد بالفخر دونهم . قوله ( أن أدخل الجدر )كذا وقع هنا ، وهو مؤول بمعنى المصدر أى أعاف إنكار قلوبهــم إدخالي الحبير ، وجواب لولا محذوف ، وقد رواه مسلم عن سعيد بن منصور عن أبى الاحوص بلفظ . فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل ، فأثبت جواب لولاً ، وكنذا أثبته الاسماعيلي من طريق شيبان عن أشعث و الهظه , النظرت فأ دخلته ، . قولِه فى الطريق الثالثة ( عن هشام ) هو ابن عروة . قولِه ( عن عائشة ) كذا رواه مسلم من طريق أبي معاوية والنسائي من طريق عبدة بن سلمان ، وأبو عوانة من طريق على بن مسهر، وأحمد عن عبد الله بن نمير كلهم عن هشام ، وخالفهم القاسم بن معن فرواه عن هشام عن أبيه عن أخيه عبد الله بن الزبير عن عائشة أخرجه أبو عوانة ، ورواية الجاعة أرجح ، فان رواية عروة عن عائشة لهذا الحديث مشهورة من غير هذا الوجه ، فسيأتى فى الطريق الرابعة من طريق يزيد بن رومان عنه وكذا لابى عوانة من طريق قشادة وأبى النضر كلاهما عن عروة عن عائشة بغير واسطة ، ويحتمل أن يكون عروة حمل عن أخيه عن عائشة منه شيئًا زائدًا على روايته غنها كما وقع للأسود بن يزيد مع ابن الزبير فيما تقدم شرحه فى كـتـاب العلم . قولِه ( وجملت له خلفا ) بفتح المعجمة وسكون اللام بعدها فاء ، وقد فسره في الروآية المعلقة ، وضبطه الحربي في « الغريب ، بكسر الحناء المعجمة قال : والحالفة عمود في مؤخر البيت ، والصواب الاول ، وبينه قوله في الرواية الرابعة ، وجعلت لهــا بابين، · ( تنبيه ) قوله . وجعلت ، بسكون اللام وضم التاء عطفا على قوله . لبنيته ، وضبطها القابسي بفتـح اللام وسكون المثناة عطفًا على استقصرت وهو وهم ، فإن قريشًا لم تجعل له بابا من خلف ، و إنما هم النبي مُثَالِيَّةٍ بجعلَه ، فلا يغتر بمن حفظ هذه الـكلمة بفتح ثم سكون . قولِه ( قال أبو معاوية حدثنا هشام ) بعني ابن عروة بسنده هذا ( خلفــا يعني بابا ) ، والتفسير المذكور من قول هشآم بينه أبو عوانة من طريق على بن مسهر عن هشام قال : الحلف الباب . وطريق أبى معاوية وصلها مسلم والنسائى ، ولم يتمع فى روايتهما التفسير المذكور . وأخرجه ابن خزيمة عن أبى كريب عن أبي أسامة وأدرج التفسير ولفظه , وجعلت لها خلفا ، يعنى بابا آخر من خلف يقابل الباب المقدم . قوله في

الطريق الرابعة ( حدثنا يزيد ) هو ابن هارون كما جزم به أبو نعيم في . المستخرج ، . قولِه ( عن عروة )كذا رواه الحفاظ من أصحاب يزيد بن هادون عنه فأخرجه أحمد بن حنبل وأحمد بن سنان وأحمد بن منبع في مسانيدهم عنه هكذا ، والنسائى عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام ، والاسماعيلي من طزيق هارون الجال والزعفراني كلهم عن يزيد ابن هارون ، وخالفهم الحارث بن أبي أسامة فرواه عن يزيد بن هارون فقال و عن عبد الله بن الزبير ، بدل عروة أبن الزبير ، وهكذا أخرجه الاسماعيلي من طريق أبي الازهر عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه ، قال الاسماعيلي : إن كان أبو الازهر ضبطه فكأن يزيد بن رومان سمعه من الآخوين . قلت : قد تابعه محمد بن مشكان كما أخرجه الجوزق عن الدغولى عنه عن وهب بن جرير ، ويزيد قد حمله عن الاخوين ، لكن رواية الجماعة أوضح فهى أصح قوله (حديث عهد)كذا لجيم الرواة بالاضافة ، وقال المطرزى: لا يجوز حذف الواو في مثل هذا والصواب و حديثو عهد ، والله أعلم . قوله ( فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه ) زاد وهب بن جرير في روايته « وبنائه ، . قوله ( قال يزيد ) هو أبن رومان بالاسناد المذكور . قوله ( وشهدت ابن الزبير حين هدمه و بناه ــ الى قوله ـ كأسنمة الابل) هكذا ذكره يزيد بن رومان مختصراً ، وقد ذكره مسلم وغيره واضحا فروى مسلم من طريق عطاء بن أبي رباح قال و لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام فكان من أمره ماكار. . وللفاكهي في دكتاب مكة ، من طريق أبي أويس عن يزيد بن رومان وغيره ، قالوا لما أحرق أهل الشام الكعبة ورموها بالمنجنيق وهت المكعبة ، ولا بن سعد فى الطبقات من طريق أبى الحارث بن زُمعة قال . ارتحل الحصين بن نمين ـ يعنى الامير الذي كان يقاتل ابن الزبير من قبل يزيد بن معاوية ـ لما أتاهم موت يزيد بن معاوية في ربيع الآخر سنة أربع وستين قال : فأمر ابن الزبير بالخصاص التي كانت حول الكعبة فهـــدمت ، فاذا الكعبة تنفض ـ أي تتحرك \_ متوهنة ترنج من أعلاها الى أسفلها فها أمثال جيوب النساء من حجارة المنجنين ، وللفاكهي من طريق عثمان بن ساج و بلغني أنه لما قدم جيش الحصين بن عمير أحرق بعض أهل الشام على باب بني جمح ، وفي المسجد يومئذ خيام فشي الحريق حتى أخذ في البيت فظن الفريقان أنهم هالكون ، وضعف بناء البيت حتى أن الطير ليقع عليــه فتتناثر حجارته ، ولعبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن شرحبيل انه حضر ذلك قال وكانت الكعبة قد وهت من حريق أهل الشام قال فودمها ابن الزبير ، فتركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يحربهم على أهل الشام ، فلما صدر الناس قال : أشيروا على في الكعبة ، الحديث ، ولابن سعد من طريق ابن أبي مليكة قال . لم يبن ابن الوبير الكعبة حتى حج الناس سنة أربع وستين ، ثم بناها حين استقبل سنة خمس وستين ، وحكى عن الواقدى أنه رد ذلك وقال: الأثبت عندى أنه ابتدأ بناءها بعد رحيل الجيش بسبعين يوما ، وجزم الازرق بأرب ذلك كان في نصف جمادى الآخرة سنة أربع وستين . قلت : ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ابتداء البنا. في ذلك الوقت وامتد أمده الى الموسم ليراه أهل الآفاق ليشنع بذلك على بني أمية . ويؤيده أن في تاريخ المستبحى أن الفراغ من بناء الكعبة كان فى سنة خمس وَستين ، وزاد الحب الطبرى أنه كان فى شهر رجب والله أعلم . وان لم يكن هذا الجمع مقبولا فالذى في الصحيح مقدم على غيره . وذكر مسلم في رواية عطاء إشارة ابن عباس عليه بأن لا يفعل ، وقول أبن الزبير لو أن أحدكم احترق بيته بناه حتى يجدده ، و أنه استخار الله ثلاثا ثم عزم على أن ينقضها ، قال فتحاماه الناس حتى صعد رجل فالتي منه حجارة ، فلما لم يره الناس أصابه شي. تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض ، وجعل ابن الزبير أعمدة

فستر علمها الستور حتى ارتفع بناؤه ، وقال ابن عيينة في جامعه عن داود بن سابور عن مجاهد قال و خرجنا الى منى فأقمنا بها ثلاثا ننتظر العذاب، وادتق ابن الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه فهدم، وفي رواية أبي أويس المذكورة « ثم عزل ما كان يصلح أن يعاد فى البيت فبنوا به فنظروا الى ما كان لا يصلح منها أن يبنى به فأمر به أن يحفر له فى جوف الكعبة فيدفن ، واتبهوا قواعد إبراهيم من نحو الحجر فلم يصيبوا شيئًا حتى شق على ابن الزبير ، ثم أدركوها بعد ما أممنوا ، فنزل عبد الله بن الزبير فكشُّفوا له عن قواعد إبراهيم وهي صخر أمثال الخلف من الإبل ، فأ نفضوا له أى حركوا تلك القواعد بالمثل فنفضت قواعد البيت ورأوه بنيانا مربوطا بعضه ببعض ، فحمــد الله وكبره ، ثم أحضر الناس فأمر بوجوههم وأشرافهم فنزلوا حتى شاهدوا ما شاهدوه ورأوا بنيانا متصلا فأشهدهم على ذلك ، وفى رواية عطاء . وكان طول الكعبة "مان عشرة ذراعا فزاد ابن الزبير فى طولها عشرة أذرع ، وقد تقدم من وجه آخر أنه كان طولها عشرين ذراعا ، فلعل راويه جبر الكسر ، وجزم الازرق بأن الزيادة تسعة أذرع فلعل عطاء جبر الكسر أيضا . وروى عبد الرزاق من طريق ابن سابط عن زيد , انهمكشفوا عن القواعد.فاذا الحجر مثل الخلفة والحجارة مشبكة بعضها ببعض ، وللفاكهي من وجه آخر عن عطاء قال ذكفت في الأمناء الذين جمعوا على حفره ، فحفروا قامة ونصفا ، فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد عرق المروة ، فضربوه فارتجت قواعد البيت فكبر الناس ، فبني عليه ، وفي رواية مرثد عند عبد الرزاق . فكشف عن ربض في الحجر آخذ بعضه ببعض فتركه مكشوفا ثمانية أيام ليشهدوا عليه ، فرأيت ذلك الربض مثل خلف الابل : وجمه حجر ووجمه حجران ، ورأيت الرجل يأخذالعتلة فيضرب بها من ناحية الركن فهتز الركن الآخر ، قال مسلم في رواية عطاء . وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه ، وفي رواية الاسوّد التي في العلم ، ففعله عبد الله بن الزبير ، وفي رواية اسماعيل ابن جعفر عند الاسماعيلي و فنقضه عبدالله بن الزبير فجمل له بابين في الارض ، ونحوه للترمذي من طريق شعبة عن أبى إسحق ، وللفاكهي من طريق أبى أويس عن موسى بن ميسرة . انه دخل الكعبة بع<sup>ر</sup> ما بناها ابن الزبير ، فسكان الناس لا يزدحمون فيها يدخلون من باب و يخرجون من آخر ، . ( فصل ) لم يذكر المصنف رحمه الله قصة تغيير الحجاج لما صنعه ابنَّ الزبير ، وقد ذكرها مسلم فى رواية عطاء قال « فلما قتل ابن الزبير كـتب الحجاج الى عبر الملك ابن مروان يخبره أن ابن الزبير قد وضعه على أس نظر الدول من أهل مكة اليه ، فكتب اليه عبد الملك : إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء ، أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده الى بنائه وسد بابه الذي فتحه . فنقضه وأعاده الى بنائه ، وللفاكهي من طريق أبى أو إس عن هشام بن عروة . فبادر ـ يمنى الحجاج ـ فهدمها وبنى شفها الذى يلى الحجر ، ورفع بابها ، وسد الباب الفربى . قال أبو أويس : فأخبرنى غير واحد من أهل العلم أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج فى هدمها ، و لعن الحجاج ، ولابن عيينة عن داود بن سابور عن مجاهد . فرد الذي كان ابن الزبير أدخل فها من الحجر ، قال فقال عبد الملك : وددنا أنا تركمنا أيا خبيب وما تولى من ذلك ، وقد أخرج قصة ندم عبد الملك على ذلك مسلم من وجه آخر ، فعنده من طريق الوليد بن عطاء . ان الحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة وفد على عبد الملك في خلافته فقال : ما أظن أبا خبيب \_ يعني ابن الزبير \_ سمع من عائشة ماكان يزعم أنه سمع منها ، فقال الحارث: بلى أنا سممته منها ، زاد عبد الرزاق عن ابن جريج فيــه ، وكان الحــارث مصــدقا لا يكمذب . فقال عبد الملك : أنت سمعتها تقول ذلك ؟ قال : نعم ، فنكت ساعة بعصاء وقال : وددت أنى تركته

وما تحمل، وأخرجها أيضا من طريق أبي قزعة قال . بينها عبد الملك يطوف بالبيت إذ قال : قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين \_ فذكر الحديث \_ فقال له الحارث: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين ، فانا سمعت أم المؤمِّين تحدث بهذا ، فقال : لوكنتُ سمعته قبـل أن أهدمه لتركته على بنــا. ابن الزبير ، . ( تنبيــه ) : جميــع الروايات التي جمعتها هذه القصة متفقة على أن ابن الزبير جعل الباب بالأرض ، ومنتضاه أن يكون الباب الذي زاده على سمته ، وقد ذكر الازرق أن جملة ما غيره الحجاج الجدار الذي من جهة الحجر والباب المسدود الذي في الجانب الغربى عن يمين الركن اليمانى وما تحت عتبة الباب الاصلى وهو أربعـة أذرع وشبر ، وهذا موافن لما فى الروايات المذكورة ، لكن المشاهد الآن في ظهر التكامبة باب مسدود يقابل الباب الاصلي وهو في الارتفاع مثله ، ومقتضاه أن يكون الباب الذي كان على عهد ابن الزبير لم يكن لاصقا بالارض ، فيحتمل أن يكون لاصقا كما صرحت به الروايات لكن الحجاج لما غيره رفعه ورفع الباب الذي يقابله أيضا ثم بدا له فسد الباب المجدد ، لكن لم أر النقل بذلك صريحاً . وذكر الفاكمي في وأخبار مكة وأنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل الكعبة في سنة ثلاث وستين وماتتين فاذا هو مقابل باب الكعبة وهو بقدره فى الطول والعرض ، وإذا فى أعلاه كلاليب ثلاثة كما فى الباب الموجود سواء . فالله أعلم . قوله ( فحزرت ) بتقديم الزاى على الراء أى قدرت . قوله ( ستة أذرع أو نحوها ) قد ورد ذلك مرفوعا الى النبي مِمْلِيِّهِ كما تقدم في الطريق الثانية وأنها أرجح الروايات ، وان الجمع بين المختلف منها عكن كما تقدم ، وهو أولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب كما جنح اليــه ابن الصلاح وتبعه النووى ، لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوء بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع ، ولم يتعذر ذلك هنا ، فيتعين حمل المطلق على المقيدكما هي قاعدة مذهمهما ، ويؤيده أن الأحاديث المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد وهو أن قريشا قصروا عن بناء إبراهم عليه الصلاة والسلام ، وأن ابن الزبير أعاده على بنـاء إبراهيم ، وأن الحجاج أعاده على بناء قريش ، ولم تأت رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم فى البيت ، قال ألمحب الطبرى فى « شرح التنبيه » له : والاصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر سبعة أذرع ، والرواية التي جاء فها أن الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد ، فان إطلاق اسم الـكل على البعض سائخ مجازا ، و إنما قال النووى ذلك نصرة لما رجحه من أن جميع الحجر من البيت ، وعمدته في ذلك أن الشافعي فص على إيجاب الطواف خارج الحجر ، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه ، ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر وكان عملا مستمرا ، ومقتضاء أن يكون جميع الحجر من البيت ، وهذا متعقب فانه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من الببت ، فقــد نص الشافعي أيضا كما ذكره البهتي في « المعرفة ، أن الذي في الحجر من البيت نحو من ستة أذرع ، و نقله عن عدة من أهل العِلْم من قريش لفهم كما تقدم ، فعلى هذا فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء الحجر احتياطاً . وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب ، فلعل النبي يُراتيج ومن بعده فعلوه استحبابا للراحة من تسور الحجر لا سيما والرجال والنساء يطُوفون جميعًا فلا يؤمن من المرأة التكشف، فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة . وأما ما نقَّله المهلب عن ابن أبى زيد أن حائط الحجر لم يكن مبنيا في زمن الذي ﷺ وأبى بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه تطعا للشك ، وأن الطواف قبل ذلك كان حول الببت ، ففيه نظر . وقد أشار المهلب الى أن عمدته فى ذلك ما سيأتى فى . باب بنيان الكعبة ، فى أواثل السيرة النبوية بلفظ . لم

يكن حول البيت حائط ، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبني حوله حائطا جدره قصيرة ، فبناه ابن الزبير ، انتهى. وهذا إنما هو في حائط المسجد لا في الحجر ، فدخل الوهم على قائله من هنا ، ولم يزل الحجر موجودا في عهد النبي ﷺ كما صرح به كثير من الأحاديث الصحيحة ، نعم في الحسكم بفساد طواف من دخل الحجر وخلي بينه و بين البيت سبعة أذرع نظر ، وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كامام الحرمين ومن المالكية كـأ بي الحسن اللخمي ، وذكر الازرق أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعا و ثلث ذراع منهـا عرض جــدار الحجر ذراعان وثلث وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعا ، فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت فلا يفسد طواف من طاف دوته والله أعلم . وأما قول المهلب إن الفضاء لا يسمى بيتا وإنما البيت البنيان لأن شخصا لو حلف لا يدخل بيتا فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله فليس بواضح ، فان المشروع من الطواف ما شرع للخليل بالاتفاق ، فعلينا أن نطوف حيث طاف ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت لان العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه ، فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد الجدار ، وأما اليمين فمتعلقة بالعرف ، وبؤيده ما قاناه أنه لو انهدم مسجد فنقات حجارته الى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة الني كان بها ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة الى غير مسجد ، فدل على أن البقعة أصل للجدار بخلاف العكس، أشار الى ذلك ابن المنسير في الحاشية . وفي حديث بنــاء الـكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم وهو و ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض النباس، والمراد بالاختيار في عبارته المستحب . وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس الي إنكاره وما يخشي منه تولد الضرو عليهم في دين أو دنيا ، و تألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر و اجب . وفيه تقديم الاهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة ، وأنهما إذا تعارضا بدى بدفع المفسدة ، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة ، وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة ، وحرص الصحابة على امتثال أو امر النبي مُتَالِيْنِ . ( تسكيل ) : حكى ابن عبد البر و تبعه عياض وغيره عن الرشيد أو المهدى أو المنصور أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير ، فناشده مالك في ذلك وقال : أخشى أن يصير ملعبة الىلموك ، فتركه . قلت : وهذا بعينه خشية جدهم الأعلى عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فأشار على ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة ويجدد بناءها بأن يرم ما وهي منها ولا يتعرض لها بزيادة ولا نقص ، وقال له « لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنعت ، أخرجه الفاكهي من طريق عطاء عنه ، وذكر الازرق أن سليمان بن عبد الملك هم بنقض ما فعله الحجاج ، ثم ترك ذلك لما ظهر له أنه فعله بأمر أبيه عبد الملك ، ولم أقف فى شيء من التواريخ على أن أحدا من الخلفاء ولا من دونهم غير من الكعبة شيئا مما صنعه الحجاج الى الآن إلا فى الميزاب والباب وعتبته ، وكذا وقع الترميم فى جدارها غير مرة وفى سقفها وفى سلم سطحها ، وجدد فيها الرخام فذكر الاذرق عن ابن جريج « ان أول من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك ، ووقع في جدارها الشامي ترميم في شهور سنة سبعين ومائتين ، ثم في شهور سنة اثنتين وأربعين وخسمائة ، ثم في شهور سنة تسع عشرة وستمائة ، ثم فى سنة ثما نين وستمائة ، ثم فى سنة أربع عشرة وثما نمائة ، وقد ترادفت الاخبار الآن فى وأرجو من الله تعالى أن يسهل له ذلك ، ثم حججت سنة أربع وعشرين وتأملُت الممكان الذي قيل عنه فلم أجده في تلك البشاعة ، وقد رمم ما تشعث من الحرم في أثناء سنة خمس وعشرين الى أن نقض سقفها في سنة سبع وعشرين

على يدى بعض الجند فجدد لها سقفا ورخم السطح ، فلما كان في سنة ثلاث وأربعين صار المطر إذا نزل ينزل الى داخل الكعبة أشد بما كان أولاً ، فأداه رأيه الفاسد الى نقض السقف مرة أخرى وسد ماكان في السطح من الطاقات التي كان يدخل منها الضوء الى الكعبة ، ولزم من ذلك امتهان الكعبة ، بل صار العال يصعدون فها بغير أدب ، فغار بعض الجاودين فكتب الى القاهرة يشكو ذلك ، فبلغ السلطان الظاهر فأ نكر أن يكون أمر بذلك ، وجهز بعض الجند لكشف ذلك فتعصب للاول بعص من جاور واجتمع الباقون رغبة ورهبة فكتبوا محضرا بأنه ما فعل شيئا إلا عن ملًا منهم ، وأن كل ما فعله مصلحة ، فسكن غضب السلطان وغطى عنه الامر . وقد جا. عن عياش بن أبى ربيعة المخزومى وهو بالتحتانية قبل الألف و بعدها معجمة عن ألني ﷺ قال . ان هذه الامة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة ـ يعنى الكعبة ـ حق تعظيمها ، فاذا ضيعوا ذلك (١) هلكوا ، أخرجه أحمد وابن ماجه وعمر بن شبة فى «كتاب مكة ، وسنده حسن ، فنسأل الله تعالى الأمن من الفتن بحلمه وكرمه . ومما يتعجب منه أنه لم يتفق الاحتياج فى الكعبة الى الاصلاح إلا فيما صنعه الحجاج إما من الجدار الذي بناه في الجهـة الشامية وإما في السـلم الذي جدده للسطح والعتبة ، وما عدا ذلك بما وقع فانما هو لزيادة محضة كالرخام أو لتحسين كالباب والميزاب ، وكمذا ما حكاه الفاكمي عن الحسن بن مكرم عن عبد الله بن بكر السهمي عن أبيه قال د جاورت بمكة فعابت ـ أى بالعدين المهملة وبالباء الموحدة ـ أسطوانة من أماطين البيت فأخرجت وجيُّ بأخرى ليـدخلوها مكانهـا فطالت عن الموضع ، وأدركهم الليل والكعبة لا تفتح ليلا فتركوها اليعودوا من غد ليصلحوها فجاءوا من غد فأصابوها أقدم من قدح ، أى بكسر القاف وهو السهم ، وهذا اسناد قوى رجاله ثقات ، وبكر هو أبن حبيب من كبار أتباع التابعين ، وكمأن القصة كانت في أواثل دولة بني العباس ، وكانت الاسطوانة من خشب. والله سبحانه وتعالى أعلم

٤٣ - ياب فضل الحرّم ، وقوله تعالى [ ٩١ النمل ] :

﴿ إِنَمَا أُمِرِتُ أَن أَعَبُدَ رَبِّ هَذَهِ البَلدةِ الذي حرَّمَهَا ، وله ُ كُلُّ شيء ، وأُمِرِتُ أَن أَكُونَ مَنَ المسلمين ﴾ وإنا أمرت أن أحرك من المسلمين أن أحرك القَصَص ) :

قوله ( باب فضل الحرم ) أى المكى الذى سيأتى ذكر حدوده فى • باب لا يعضد شجر الحرم ، • قوله ( وقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا أَمْرَتَ أَنْ أَعْبِدُ وَبِ هَذَهِ البَلَدَةِ الذي حرمها ﴾ الآية ) وجه تعلقها بالترجمة من جهة إضافة الربوبية الى البلدة فانه على سبيل التشريف لها ، وهى أصل الحرم . قولِه ( أو لم تمكن لهم حرما آمنا الآية ) روى النسائى فى

<sup>(</sup>١) في هامش طبعة يولاق : في نسخة • صنعوا ذلك ،

التفسير و ان الحارث بن مر بن نوفل قال للنبي برائي : إن نتبع الهدى معك تتخطف من أرضنا ، فأزل الله عز وجل ردا عليه ( أو لم يمكن لهم حرما آمنا ) الآية ، أي إن الله جعلهم في بلد أمين وهم منه في أمان في حال كفرهم فكيف لا يكون أمنا لهم بعد أن أسلوا وتابعوا الحق . وأورد المصنف في الباب حديث ابن عباس و ان هذا البلد حرمه الله ، أخرجه مختصرا ، وسيأتي بأتم من هذا السياق في و باب لا يحل القتال بمكة ، و يأتي الكلام عليه مستوفى قريبا هناك إن شاء الله تعالى

على [ ٢٥ الحج ] : ﴿ إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا وَبَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ والسَّجِدِ الحرامِ الذي جَملنا والنه النهاسِ سَواء تمالى [ ٢٥ الحج ] : ﴿ إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا وَبَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ والسَّجِدِ الحرامِ الذي جَملنا والنهاسِ سَواء الماكِفُ فيهِ والبَاد ، ومَن يُرِ دُ فيهِ بِالحَادِ بِظُلْم نَذُوّه مِن عَذَابٍ أَلِم ﴾ . البادى : الطارئ . ممكوفاً : محبوسا الماكِفُ فيهِ والبَاد ، ومَن يُرِ دُ فيهِ بِالحَادِ بِظُلْم نَذُوّه مِن عَذَابٍ أَلِم ﴾ . البادى : الطارئ . ممكوفاً : محبوسا ١٥٨٨ – مَرْشُ أَصَبَعُ قال أَخبر في ابنُ وَهب عن يونُس عن ابنِ شهابٍ عن على بن حُسين عن عمرو ابن عثمان عن أسامةً بن زيد رضى الله عنهما أنه قال : يا رسول الله أين تعزل ، في دارك عمله ؟ فقال : وهل توك عقيل من رباع أو دُور ؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ، ولم يرثه مُعمر ولا على رضى الله عنه عقول : لا يَرث شيئاً ، لأنهما كانا مسلين وكان عقيل وطالب كافرين ، فسكان مُور بن الخطاب رضى الله عنه يقول : لا يَرث المؤمن السكافر » قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى [ ٧٧ الأنفال ] : ﴿ إِنَّ الذِينَ آمَنوا وهاجَروا وجاهَدُوا بأموالِم وأنفُسِهم في سَبِيلِ اللهِ والذينَ آوَوْا ونَصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ﴾ الآية

[ الحديث ١٥٨٨ ــ أطرانه في : ٨٠٠٨ ، ٢٨٨٤ ]

قوله (باب توریث دور مکه و بیمها و شرائها ، و آن الناس فی المسجد الحرام سوا ، خاصة ، لقوله تعالی ( ان الذین کشروا و یصدون عن سبیل الله و المسجد الحرام الذی جماناه الناس سوا ، کا آلایه ) أشار بهده النرجمة الی تضمیف حدیث علقمة بن نصلة قال ، توفی رسول الله برائه و بکر و عمر ، و ما تدعی رباع مکه الاالسوائب ، من احتاج سکن ، أخرجه ابن ماجه و فی إسناده انقطاع و إرسال ، و قال بظاهره ابن عمر و جاهد و عطاء ، قال عبد الرزاق عن ابن جریج : کان عطاء بنهی عن السکراء فی الحرم ، فأخبر فی أن عمر نهی أن تبواب دور مکه لانها بیزل الحاج فی عرصانها ، فیکان أول من بواب داره سمیل بن عمرو و اعتذر عن ذلك لهمر . و روی الطحاوی من طریق المحاج فی عرصانها ، فیکان أول من بواب داره سمیل بن عمرو و اعتذر عن ذلك لهمر . و روی الطحاوی من طریق المراهم بن مهاجر عن بجاهد عن ابن عمر : لا يحل بيسع رباعها و لا إجازة بیوابها . و به قال الثوری و أبو حنیفه ، و خالفه صاحبه أبو یوسف ، و اختلف عن عمد ، و بالجواز قال الجهور و اختاره الطحاوی . و بجاب عن حدیث و خالفه صاحبه أبو یوسف ، و اختلف عن عمد ، و بالجواز قال الجهور و اختاره الطحاوی . و بجاب عن حدیث علمه ما و رده البخاری فی هذا الباب ، قال الشافعی : فأضاف الملك الیه و الی من ابتاعها منه و بقوله به الفتراء المهاجرين الذين أورده البخاری فی هذا الباب ، قال الشافعی : فأضاف الملك الیه و الی من ابتاعها منه و بقوله به مالی ( الفقراء المهاجرین الذین الذین الذین الدیار دار أبی سفیان فهو آمن ، فأضاف الدیار الیه ، و احتج ابن خزیمة بقوله تمالی ( الفقراء المهاجرین الذین الذین الذین الذین دیاره و آموالهم ) فنسب الله الدیار الیهم کا فسب الاموال الیهم ، ولو کانت الدیار لیست بملك لهم لما

كانوا مظلومين فى الاخراج من دور ليست بملك لهم ، قال : ولوكانت الدور التى باعها عقيل لا تملك لـكان جعفر وعلى أولى بها إذ كانا مسلمين دونه . وسيأتى فى البيوع أثر عمر أنه اشترى دارا السجن بمكة . ولا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان ينهى أن تغلق دور مكة في زمن الحاج أخرجه عبد بن حميد ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد إن عمر قال : يا أهل مكة لا تتخذرا لدوركم أبوابا ، لينزل البادى حيث شاء ، وقد تقدم من وجه آخر عن عمر ، فيجمع بينهما بكرامة الكراء رفقا بالوغود ، ولا يلزم من ذلك منع البيمع والشراء ، والى هذا جنح الإمام أحمد وآخرون . واختلف عن مالك في ذلك ، قال القاضي اسماعيل : ظاهر القرآن بدل على أن المراد به المسجَّد الذي يكون قيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة . وقال الابهرى : لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن مكة فتحت عنوة ، واختلفوا هل من َّ بها على أهلها العظم حرمتها أو أقرت للسلمين؟ ومن ثُم جاء الاختلاف في بيسع دورها والكراء ، والراجح عند من قال إنها فتحت عنوة أن الني برُّكِّيٍّ من "بها على أهلها فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك ذكره السهيلي وغيره، و ليس الاختلاف في ذلك ناشئاً عن هذه المسألة فقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله هنا , المسجد الحرام ، هل هو الحرم كله أو مكان الصلاة فقط ، واختلفوا أيضاً هل المراد بقوله , سواء ، فى الامن والاحترام أو فيها هو أعم من ذلك وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكورأيضا ، قال ابن خزيمة : لوكان المراد بقوله تعالى ﴿ سُواءُ العاكفُ فيه والباد ﴾ جميع الحرم وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لمسا جاز حفر بتر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنتن . قال : ولا نعلم عالما منح من ذلك ولا كره لحائض ولا لجنب دخول الحرم ولا الجماع فيه، ولو كان كـذلك لجاز الاعتـكاف في دور مكة وحوانيتها ولا يقول بذلك أحد والله أعلم . قلت : والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد ، أخرجه ابن أبي حاتمُ وغيره عنهم ، والأسانيد بذلك كلها اليهم ضعيفة ، وسنذكر في د باب فتح مكة ، من المغازى الراجح من الحلاف في فتحها صلحا أو عنوة إن شاء الله تعالى . قولِه ( البادي الطاري ) هو تفسير منــه بالمعني ، وهو مقتضى ما جاء عن ابن عباس وغيره كما رواه عبد بن حميد وغيره . وقال الاسماعيلي : البادى الذي يكون في البدو ، وكذا من كان ظاهر البلد فهو باد ، ومعنى الآية أن المقيم والطارى مسيان ، وروَّى عبد الرزاق عن معس عن قتادة ( سواء العاكف فيه والباد) قال : سواء فيه أهل منَّة وغيرهم . قوله ( معكوفا محبوسا )كذا وقع هنا ، وَلَيْسَتَ هَذَهُ السَّكَلَّمَةُ فَى الآيةِ المذكورةُ وَإِنَّمَا هَى فَي آيةِ الفَتْحِ ، وَلَكُنَ مَنَاسَبَةً ذكرها هَمْنَا قوله في هذه الآية ﴿ العاكِف ﴾ والتفسير المذكور قاله أبو عبيدة في الجاز ، والمراد بالعاكنف المةيم . وروى الطحاوى من طريق سُفيان عن أبَّى حصين قال : أردت أن أعتكف وأنا بمكة ، فسألت سعيد بن جبيرٌ فقال : أنت عاكف ، ثم قرأً هذه الآبة. قوله ( عن على بن الحسين عن عمرو بن عثمان ) في رواية مسلم عن حرملة وغيره عن ابن وهب و أن على ابن الحسين أخبره أن عمرو بن عثمان أخبره ، . قوله ( اين تنزل ، في دارك ) حذف أداة الاستفهام من قوله . في دارك ، بدليل رواية ابن خزيمة والطحاوى عن يونّس عن عبـد الآعلى عن ابن وهب بلفظ ، أتنزل في دارك ، وكذا أخرجه الجوزق من وجه آخر عن أصبخ شيخ البخارى فيه ، وللصنف فى المغازى مِن طريق محمد بن أبى حفصة عن الزهرى . أين تنزل غدا ، فكأنه استفهمه أولا عن مكان نزوله ثم ظن أنه ينزل في داره فاستفهمه عن ذلك ، وظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد دخول مكة ، ويزيده وضوحا رواية زمعة بن صالح عن الزهرى بلفظ ﴿ لمَا كَانَ يُومُ الْفَتْحِ قَبْلُ أَنْ يَدْخُلُ النِّي يُرَافِئُكُ مَكَ قَيْلُ : اين تَنزلُ أَفَى بيو تَكُم ، الحديث ، وروى على بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن حسين قال . قيل للني عليه حين قدم مكه : أين تنزل؟ قال : وهل ترك لنا عقيل من طل ، قال على بن المديني : ما أشك أن محمد بن على بن الحسين أخذ هــذا الحديث عن أبيه ، لـكن في حديث أبي هريرة أنه يَتَلِيِّهِ قال ذلك حين أراد أن ينفر من مني ، فيحمل على تعدد القصة . قوله ( وهل ترك عقيل ) فى رواية مسلم وغيره . و هل ترك لنــا ، . قوله ( من رباع أو دور ) الرباع جمع ربح بفتح الراء وسكون الموحدة وهو المنزل المشتمل على أبيات وقيل هو الدَّار فعلى هذا فقوله . أو دور ، إما للتأكيد أو من شك الراوى . وفي رواية محمد بن أبي حفصة . من منزل ، وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد بن أبى حفصة وقال في آخره : ويقال إن الدار التي أشار اليها كانت دار هاشم بن عبد مناف ، ثم صارت لعبد المطلب أبنه فقسمها بين ولده حين عمر ، فن ثم صار للذي مِرَاقِيَّةٍ حق أبيه عبد الله وفيها ولد الذي يُرَاقِيِّ . قولِه ( وكان عقيل الح ) محصل هذا أن الذي يُتَالِقُهُ لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاء من أبهما لكونهما كانا لم يسلماً ، وباعتبار ترك الذي يُتَلِيُّكُم لحقه منها بالهجرة ، وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها . وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بأولاد عقيل الى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخى الحجاج بمائة ألف دينار(١) وزاد في روايته من طريق محمد بن أبي حفصة « فـكان على بن الحسين يقول من أجل ذلك : تركمنا نصيبنا من الشعب ، أي حصة جدهم على من أبيه أبى طالب . وقال الداودي وغيره :كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الـكافر داره ، وأمضى النبي عَلَيْتُ تَصَرَفَاتَ الجَاهَلِيَةُ تَأْلِيفًا لَقَلُوبَ مِنَ أَسَلَمُ مِنْهُم ، وسيأتى فى الجهاد مزيد بسط فى هذه المسألة إن شاء الله تعالى . وقال الخطابي : وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على ملك عقيل فانما لم ينزلها رسول الله ﷺ لانها دور مجروها في الله تعالى فلم يرجعوا فيما تركوه . وتعقب بأن سياق الحديث يقتضي أن عقيلا باعها ، ومفهومه أنه لو تركها للزلها قولِه ( فكان عمر ) في رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب عند الاسماعيلي . فن أجل ذلك كان عمر يقول ، وهذا القدر الموقوف على عمر قد ثبت مرفوعا بهذا الاسناد وهو عند المصنف في المغـازي من طريق محمد بن أبي حفصة ومعمر عن الزهري وأخرجه مفردا في الفرائض من طريق ابن جريج عنه ، وسيأتي الكلام عليه مستوفي هناك إن شاء الله تمالى . ويختلج في حاطري أن القائل . وكان عمر الح ، هو ابن شهاب فيكون منقطعا عن عمر . قوله ( قال ابن شهاب وكانوا يتأولون الخ ) أى كانوا يفسرون قوله تعالى ﴿ بعضهم أولياً. بعض ﴾ بولاية الميراث أى يتولى بعضهم بمضا في الميراث وغيره

## ٥٤ - ياب نُزول الدي عَلَيْنَ مَكَمَ

١٥٨٩ - مَرْشُنَ أَبُو الْمِيانِ أَخْبَرُ مَا شَعِيبٌ عَنِ الزَّهُمْرَىِّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً أَنَّ أَبَا هُرِيرَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قال « قال رسولُ اللهِ مِيَّنَالِيَّةِ حَيْنَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَةً : مَنْزِلُنَا غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ بَخَيفِ بَنَى كِنَانَةً خَيْثُ تَفَاسَمُوا عَلَى السَّلَمُهُ ﴾

[الحديث ١٨٤١ \_ أطرافه في : ١٥٩٠ ، ١٨٨٢ ، ١٨٨٤ ، ١٨٨٩ ]

<sup>(</sup> ١ ) بهامش طبعة بولاق : في نسخة ﴿ بَهَانِية ٢ لاف دينار ،

109٠ - مَرْشُ اللهِ عَنْ أَلِي مُدَّ تَنَا الوَلِيدُ حَدَّ ثَنَا الأوزاعَ قالَ حَدَّ ثَنَى الزُّهْرَىُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مُرْيرةً رَضَى اللهُ عنه قالَ ﴿ قالَ النّبُ مُؤَلِّلَةً مِنَ الفَدِ يَومَ النّحرِ \_ وهوَ بمنِي \_ نَحْنُ نازِلُونَ غَـداً بَخَيفِ بني هُرُيرةً رضى اللهُ عنه قال ﴿ قالَ النّبُ مُؤَلِّلَةً مِنَ الفَدِ يَومَ النّحرِ \_ وهوَ بمني أَلْكَ أَخُصّبُ ﴾ وذلكَ أَنَّ قَرِيشاً وكِنانةَ تَحالَفَتْ على بني هائم وبني عبدِ للطّلُبِ \_ أو بني المطلّب \_ أن لا يُنا كِعوم ولا يُبايِعوم حتّى يُسْلُمُوا إليهمُ النّبي مُؤَلِّلَةٍ ﴾

وقال سَلامة عن عُقيل ، ويمييٰ بنُ الضحاك عن الأوزاعيِّ : أخبرَ نَى ابنُ شِمابٍ . وقالا : بني هاشم وبني المطَّلب . قال أبوعبدِ الله : بني المطَّلب أشْبَه

قوله ( باب نزول النبي مَلِلَيْمِ مكة ) أي موضع نزوله ، ووقع منا في نسخة الصفائي . قال أبو عبد الله : نسبت الدور ألى عقيل وتورث الدور و تباع وتشترى . قلت : والمحل اللائن بهذه الزيادة الباب الذي قبله لما تقدم تقريره والله أعلم . قوله ( حين أراد قدوم مكة ) بين في الرواية التي بعدها أن ذلك كان حين رجوعه من مني . قوله ( ان شاء الله تعالى) هو على سبيل التبرك والامتثال الآية . قوله في الطريق الثانية (عن أبي سلة) في رواية مسلم عن ذهير ابن حرب عن الوليد بن مسلم بسنده و حدثني أبو سلة حدثنا أبو هريرة ، . قوله ( يعني بذلك المحصب ) في دواية المستملي . يعني ذلك ، والأول أصح ، ويختلج في خاطري أن جميع ما بعد قوله يعني المحصب الى آخر الحديث من قول الزهرى أدرج في الحبر ، فقد رواه شعيب كما في هذا الباب وإبراهيم بن سعدكما سيأتى في السيرة ويونس كما سيأتى في التوحيد كلهم عن ابن شهاب مقتصرين على الموصول منه الى قوله ، على الكفر ، ومن ثم لم يذكر مسلم في دوايته شيئًا من ذلك . قوله ( وذلك أن قريشا وكمنانة ) فيه إشعار بأن فى كنانة من ليس قرشيا إذ العطف يقتضى المغايرة فيترجح القول بأن قريشًا من ولد فهر بن مالك على القول بأنهم ولد كنانة ، نعم لم يعقب النضر غير مالك ولا مالك غير فهر فقريش ولد النصر بن كنانة وأماكنانة فأعقب من غير النصر فلهذا وقعت المغايرة . قوله (تحالفت على بني هاشم و بني عبد المطلب أو بني المطلب )كذا وقع عنده بالشك ، ووقع عند البيهق من طريق أخرى عن الوليــد « و بني المطلب ، بغير شك فكأن الوهم منه فسيأتَى على الصواب ويأتَى شرحه في أواخر البــاب . قوله ( أن لا ينا كحرهم ولا يبايموهم ) في رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي عند أحمد . أن لا ينا كحوهم ولا يخالطوهم ، وفي رواية داود بن رشيد عن الوليد عند الاسماعيلي « وأن لا يكون بينهم وبينهم شيء ، وهي أعم ، وهذا هوالمراد بقوله في الحديث وعلى الكفر ، . قوله (حتى يسلموا ) بضم أوله وإسكان المهملة وكسر اللام . فوله ( وقال سلامة عن عقيل ) وصله ابن خزيمةً في صحيحه من طريقه . قوله ( ويحيي بن الضحاك عن الأوزاعي ) وقع في رواية أبي ذر وكريمة . ويحيي عن الضحاك ، وهو وهم ، وهو يحيّي بن عبد آلله بن الضحاك نسب لجده البابلتي بموحدتين وبعد اللام المضمومة مثناة مشددة نزيل حران وليس له في البخاري إلا هذا الموضع، ويقال إنه لم يسمع من الأوزاعي، ويقال إن الأوزاعي كان زوج أمه ، وطريقه هذه وصلها أبو عوانة في صحيحه والخطيب في والمدرج، وقد تابعه على الجزم بقوله د بني هاشم و بني المطلب ، محمد بن مصعب عن الأوزاعي أخرجه أحمد و أبو عوانة أيضا ، وسيأتي شرح هذه المصة في السيرة النبوية أن شاء ألله تعالى

## ٢٦ - باب قول اللهِ تعالى [ ٢٥ ابراهيم ] :

قوله ( باب قول الله عن وجل واذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى ـ الى قوله ـ لعلهم يشكرون) لم يذكر فى هذه الترجمة حديثا ، وكما نه أشار الى حديث ابن عباس فى قصة إسكان إبراهيم لهاجر وابنها فى مكان مكه ، وسيأتى مبسوطا فى أحاديث الانهاء ان شاء الله تعالى . ووقع فى شرح ابن بطال ضم هذا الباب الى الذى بعده فقال بعد قوله يشكرون ، وقول الله : جمل الله الكعبة البيت الحرام الخ ، شم قال فيه أبو هريرة فذكر أحاديث الباب الثانى

#### ٧٤ - ياب قرلِ اللهِ تعالى [ ٩٧ المائدة ] :

﴿ جَمَلَ اللهُ السَّكْمَبَةَ البيتَ الحمرامَ قِياماً للناسِ والشهرَ الحرامَ والْهَدْىَ والقَلاثَدَ ، ذَلكَ لَتَعَلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعَلَمُ مَا فِي السَّهَاوِاتِ وما فِي الأَرضِ ، وأَنَّ اللهَ بكلِ شيء عليم ﴾

١٥٩١ – مَرْشُنَا عَلَىُّ بِنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفِيانُ حَدَّثَنَا زَيَادُ بِنُ سَمَدٍ عَنِ الزُّهُوىِّ عَن سَعَيْدِ بَنِ المُسَيَّبِ عَن أَبِي طُرِيرةَ رَضَىَ اللهُ عَنه عَنِ النّبِيِّ وَلِللَّهِ قَالَ ﴿ يُخَرِّبُ السَّكَمَبَةَ ذَوِ الشُّوَيَقَتَيْنِ مِن الحَبَشَةِ ﴾

[الحديث ١٠٩١ ـ طرفه في : ١٠٩٦]

١٥٩٢ - مَرْشُ يحِيْ بنُ بُكِيرِ حدَّثَنَا الليثُ عن عُقيل عنِ ابنِ شِهابٍ عن عُروةَ عن عائشةَ رضَى اللهُ عنها . وحدثني عمدُ بنُ مقاتلِ قال أخبرَ في عبدُ اللهِ هوَ ابنُ المباركِ قال أخبرَ فا محدُ بنُ أبى حفصةَ عنِ الزُّهرِيِّ عن عُروةَ عن عائشةَ رضَى اللهُ عنها قالت ﴿ كَانُوا يَصُومُونَ عاشُوراء قَبَلَ أَن يُفرَضَ رَمضانُ ، وكانَ يَومًا تُستَرُّ فيه السَكْمبةُ . فلمَّا فرضَ اللهُ رمضانَ قال رسولُ اللهِ عَلَيْكِيْ : مَن شاء أن يَصُومَهُ فليُصَمَّهُ ، ومَن شاء أن يترُّ كَهُ فَلْيَصْمُهُ ، ومَن شاء أن يترُّ كَهُ فَلْيَشْمُهُ ، ومَن شاء أن يترُّ كَهُ فَلْيَشْمُهُ ، ومَن شاء أن يترُّ كَهُ فَلْيَشْمُهُ »

[ الحديث ١٩٩٧ ــ الطرافه في : ١٨٩٣ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠٧ ، ٢٨٣١ ، ٢٠٠٤ ]

١٥٩٣ - مَرْشُنَا أَحِدُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِبِرَاهِمُ عَنِ الْحَجَّاجِ بِن حَجَّاجٍ عِن قَتَادَةَ عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ أَبِي عُتِبَةً عِن إَبِي سَعِيدِ النَّهُ عَنه عَنِ النِي عَلِي قَالَ ﴿ لِيُحَجَّنَ البِيتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بِمِدَ خُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَا جُوجٍ ﴾ . ثابَعَهُ أَبَانُ وعِمِرانُ عَن قَتَادَةً . وقال عبدُ الرَّحْنِ عِن شعبةَ قال ﴿ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى لا يُحَجَّ البِيتُ ﴾ . وَالْأُولُ أَ كُثرُ . سَمَعَ قَتَادَةُ عبدَ اللهِ وعبدُ اللهِ أَبا سعيدٍ

قوله ( باب قول أقه تعالى : جمل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ـ الى قوله ـ عليم ) كأنه يشير الى أن

المراد بقوله , قياما ، أي قواما وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم ، ولهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم البكعبة في آخر الزمان ، وقد روى ابن أبي حاتم باسناد صحيح عن الحسن البصرى أنه تلا هذه الآية فقال : لا بزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة . وعن عطاء قال : قياما للناس لو تركوه عاما لم ينظروا أن بهلكوا . بم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أولها حديث أبي هريرة و يخرب البكعبة ذو السويقتين من الحبشة ، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده . ثانها حديث عائشة في صيام عاشوراء قبل نزول فرض رمضان ، وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد في آخر كـتاب الصيّام ، والمقصود منه هنا قوله في هذه الطريق د وكان يوما تستر فيه الـكعبة ، فانه يفيد أن الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة قديما بالستور ويقومون بها ، وعرف بهذا جواب الاسماعيلي في قوله : ليس في الحديث بما ترجم به شيء سوى بيان اسم الكعبة المذكورة في الآية ، ويستفاد من الحديث أيضا معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تكسى فيه من كل سنة وهو يوم عاشوراء ، وكذا ذكر الواقدي باسناده عن أبي جعفر البـاقر أن الآمر استمر على ذلك في زمانهم ، وقد تغير ذلك بعد فصارت تكسى في يوم النحر ، وصاروا يعمدون اليه في ذي القعدة فيعلقون كسوته الى نحو فصفه ، بم صاروا يقطعونها فيصير البيت كهيئة المحرم ، فاذا حل الناس يوم النحر كسوه الكسوة الجديدة . ( تنبيه ) : قال الاسماعيلي جمع البخاري بين رواية عقيل وابن أبي حفصة في المآن ، وليس في رواية عقيل ذكر الستر ، ثم ساقه بدونه من طريق عقيل . وهو كما قال ، وعادة البخاري التجوز في مثل هذا . وقد رواه الفاكهي من طريق ابن أبي حفصة فصرح بسماع الزهري له من عروة . ثالثها حديث أبي سعيد الحدري في حج البيت بعد يأجوج ومأجوج ، أورده موصولاً من طريق إبراهيم ـ وهو ابن طهمان ـ عن الحجاج بن الحجاج وهو الباهلي البصرى عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عنه وقال بعده : سمع قتادة عبد الله بن أبي عتبة وعبد الله سمع أبا سميد الخدري ، وغرضه بهذا أنه لم يقع فيه تدليس . وهل أراد بهذا أن كلا منهما سمع هذا الحديث بخصوصه أو في الجلة ؟ فيه احتمال . وقد وجدته من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة مصرحاً بسماع قتادة من عبد الله بن أبي عتبة في حديث وكان ﷺ أشد حياء من العذراء في خدرها ، وهو عند أحمد ، وعند أبي عوالة في مستخرجه من وجه آخر . قوله ( ليحجن ) بضم أوله وفتح المهملة والجيم . قوله ( تابعه أبان وعمران عن قتادة ) أى على لفظ المان ، فأما منابعة أبان .. وهو ابن يزيد العطار \_فوصلها الإمام أحمد عن عفان وسويد بن عمرو الكلي وعبد الصمد بن عبد الوارث ثلاثتهم عن أيان فذكر مثله ، وأما متابعة عران وهو القطان فوصلها أحد أيضا عن سلمان بن داود وهو الطيالسي عنه ، وكذا أخرجه ابن خزيمة وأبو يعلى من طريق الطيالسي ، وقد تابع هؤلاء سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أخرجه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عنه و لفظه . ان الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج ، . قوله ( فقال عبد الرحمن ) يعني ابن مهدى . قوله ( عن شعبة ) يعنى عن قتادة بهذا السند . قوله ( لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت ) وصله الحاكم من طريق أحمد بن حنبل عنه قال البخارى : والاول أكثر ، أي لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما يخالفهم ، وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض ، لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة ، ومن الثانى أنه لا يحج بع<sup>رها</sup> ، ولمكن يمكن الجمع بين الحديثين : فانه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة ، ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله ، ليحجن البيت ، أي مكان البيت لما سيأتى بعد باب

أن الحبشة اذا خربوه لم يعمر بعد ذلك

#### ٨٤ - باب كِنْوَ الكُمْبَةِ

١٥٩٤ — مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الوهَّابِ حدَّ ثَمَا خالهُ بنُ الحارثِ حدَّ ثَمَا سُفيانُ حدَّ ثَمَا واصلُ الأُحدَبُ عن أبي وائلِ قال : جاستُ معَ عن أبي وائلِ قال : جاستُ معَ شيبةً على الكرسيِّ في الكعبةِ فقال : لقد جَلسَ هذا الجالِسَ عمرُ رضيَ اللهُ عنه فقال « لقد هَممتُ أن لا أدعَ فيها صَفراء ولا بَيضاء إلا في قَسَدُتُه . قلتُ إن صاحبَيْكَ لم يَفعلا . قال : هما المرآنِ أقتدى بهما »

[ الحديث ١٠٩٤ ـ طرفه ق : ٧٧٧٠ ]

قوله ( بابكسوة الكمبة ) أي حكمها في التصرف فيها ونحو ذلك . قوله ( حدثننا سفيان ) هو الثوري في الطريقين ، وإنَّما قدم الأولى مع نزولها التصريح سفيان بالتحديث فها ، وأمَّا ابن عيينة فلم يسمعه من واصل بل رواه عن الثورى عنه أخرجه آبن خزيمة من طريقه . قوله (جلست مع شيبة) هو ابن عثمان بن طلحة بن عبد العزى ابن عبَّان بن عبد الله بن عبد الدار بن قمى العبدرى الحجي بفتح المهملة والجيم ثم موحدة نسبة الى حجب الـكمبة يكنى أبا عثمان . قوله (على الكرسي) في رواية عبد الرَّحْن بن محمد المحاربي عن الشبباني عند ابن ماجه والطبراني بهذا السند . بعث معى رجل بدراهم هدية الى البيت ، فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسى ، فناو لته إياها فقال : لك هذه؟ فقلت : لا ولو كانت لى لم آتك بها ، قال أما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الحطاب مجلسك الذي أنت فيه ، فذكره . قوله ( فها ) أى الكعبة . قولِه ( صفراء ولا بيضاء ) أى ذهبا ولا فضة ، قال القرطى : غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكمبة ، وإنما أراد الكنز الذي بها ، وهو ماكان يهدى الها فيدخر ما يزيَّد عن الحاجة ، وأما الحلي فحبسة عليها كالقناديل فلا يجوز صرفها في غيرها . وقال ابن الجوزى : كانوا في الجاهليــة يهدون الى الكعبة المال تعظيما لها فيجتمع فيها . قوله ( إلا قسمته ) أى المال ، وفي رواية عمر بن شبة في دكتاب مكة ، عن قبيصة شيخ البخارى فيه • إلا قسمتها ، وفي رواية عبد الرحن بن مهدى عن سفيان عند المصنف في الاعتصام • إلا قسمتها بين المسلمين ، وعند الاسماعيلي من هذا الوجه . لا أخرج حتى أقسم مال التكمية بين فقراء المسلمين ، ومثله في رواية المحاربي المذكورة . قوله ( قلت إن صاحبيك لم يفعلًا ) في رواية ابن مهدى المذكورة . قلت ما أنت بفاعل . قال لم؟ قلت : لم يفعله صاحباك ، وفي رواية الاسماعيلي من هذا الوجه وكذا المحاربي . قال ولم ذاك؟ قات : لأن رسول الله يَرْاقِيْ قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك الى المال فلم يحركاه ، . قوله ( هما المرآن ) تثنية مرء بفتح الميم ويجوز ضمها والراء ساكنة على كل حال بعدها همزة أى الرجلان . قوله ( أقتــدى بهما ) في رواية عمر بن شبة تكرير قوله . المرآن أتتدى بهما ، وفي رواية ابن مهدى في الاعتصام . يقتدى بهما ، على البنـــاء للمجهول ، وفي رواية الاسماعيلي والمحاربي « فقام كما هو وخرج » . ودار نحو هذه الفصة بين عمر أيضا وأبيّ بن كعب أخرجه عبد الرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن . أن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله فقال له أبي بن كعب: قد سبفك صاحباك ، فلوكان فصلا لفعلاه ، لفظ عمر بن شبة ، وفي رواية عبد الرزاق . فقال له أبي بنكعب : والله ما ذاك لك ، قال : ولم ؟ قال : أقره رسول الله عليه ، قال ابن بطال : أراد عمر لكثرته انفاقه في منافع المسلمين ،

ثم لما ذكر بأن النبي مَثَلِثُةٍ لم يتعرض له أمسك ، وإنما تركا ذلك والله أعلم لأن مَا جعل في الكعبة وَسبل لها يجرى مجرى الاوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه ، وفي ذلك تعظيم الاسلام وترهيب العدو . قلت : أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث بل يحتمل أن يكون تركه علية لذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء السكعبة على قواعد إبراهيم ، و يؤيده ما وقع عند مسلم في بمض طرق حديث عائشة في بناء الكعبة . لأنفقت كنز الكعبة ، ولفظه . لولا أن قومك حديثو عهد بكـفر لانفقت كـنز الـكعبة في سبيل الله ، ولجعلت بابها بالأرض ، الحديث ، فهـذا التعليل هو المعتمد . وحكى الفاكهي في دكتاب مكة ، أنه ﷺ وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية ، فقيل له : لو استعنت بها على حربك فلم يحركه ، وعلى هذا فانفاقه جائزكا جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم لزلج ال سبب الامتناع ، ولولا قوله في الحديث د في سبيل الله ، لأمكن أن يحمل الانفاق على ما يتعلق بهـا فيرجع الى أن حكم حكم التحبيس ، ويمكن أن يحمل قوله في سعيل الله على ذلك لأن عمارة الكمبة يصدق عليمه أنه في سعيل الله ، واستدل التق السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في السكمية ومسجد المدينة فقال : هذا الحديث عمدة في مال الكعبة وهو ما يهدى اليها أو ينذر لها ، قال : وأما قول الرافعي لا يجوز تحلية الكمبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلها فيها حكى الوجهين في ذلك : أحدهما الجواز تعظيماكما في المصحف ، والآخر المنع إذ لم ينقل من فعل السلف ، فهذا مشكل لان للـكمبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد بدليــل تجويز سترها بالحرير والديبــاج ، وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف . ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي قال : ولم يشكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته . ثم استدل للجواز بأن تحريم استعال الذهب والَّفُضة إنما هو فيما يتعلق بالأوانى المعدة للاكل والشرب ونحوهما قال : وايس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيَّ من ذلك ، وقد قال الغزالى : من كتب القرآن بالنهب فقد أحسن فانه لم يثبت فى الذهب إلا تحريمه على الأمة فيما ينسب للذهب وهذا بخلافه فيبتى على أصل الحل ما لم ينته الى الاسراف انتهى. وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الاجماع عليه ، وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به ، والوليد لا حجة في فعله ، وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو الازالة يحتمل عدة معان فلعله كان لا يقدر على الانكار خوفا من سطوة الوليد ، ولعله لم يزلها لانه لا يتحصل منها شيء ، ولا سما ان كان الوليد جعل في الكعبة صفائح فلعله رأى أن تركها أولى لانها صارت في حكم المال الموقوف فكأنه أحفظً لها من غيره، وربما أدى قلمه الى إزعاج بناء الكعبة فتركه، ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز . وقوله ان الحرام من الذهب إنما هو استعاله في الأكل والشرب الح هو متعقب بأن استعال كل شيء بحسبه ، واستعال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة ، وأما استعالها للايقاد فمكن على بعد ، وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه بأن الغزالي قيده بما لم ينته الى الاسراف ، والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف، وقد أنكرالسبكي على الرافعي تمسكه في المنع بكون ذلك لم ينقل عن السلف. وجوابه أن الرافعي تمسك بذلك مضموما الى شيء آخر وهو أنه قد صح النهى عن استعمال الحرير والذهب فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب ـ مع عنايتهم بها و تعظيمها ـ دل على أنه بتى عندهم على عموم النهبي، وقد نقل الشيخ الموفق الاجماع على تحريم استعال أو انى الدهب ، والقناديل من الأو انى بلا شك ، واستعال كل شي بحسبه والله أعلم . ( تنبيه ) : قال الاسماءيلي ليس في حديث الباب لكسوة الكعبة ذكر ، يعني فلا يطابق الترجمة . وقال ابن بطال : م - ٥٨ ج ٢ ٥ فتح البارى

معنى الترجمة صحيح، ووجهها أنه معلوم أن الملوك في كل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره كما يتفاخرون بتسبيل الاموال لها ، فأراد البخاري أن عمر لما رأى قسمة الذهب والفضة صوابا كان حكم الكسوة حكم المال تجوز قسمتها ، بل ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة . وقال ابن المنير في الحاشية : يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع ، والحجة فيه أنها لم تزل تقصد بالمـال يوضع فيهــا على معنى الزينة إعظامًا لها فالكسوة من هذا القبيل، قال: ويحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث كمادته ويكون هناك طريق موافقة للترجمة إما لخلل شرطها وإما لتبحر الناظر في ذلك ، وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون أخذه من قول عمر : لا أخرج حتى أقسم مال السكعبة ، فالمال يطلق على كل شيُّ فيدخل فيه الكسوة ، وقد ثبت في الحديث د ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت ، قال : ويحتمل أيضا \_ فذكر نحو ما قال ابن بطال وزاد \_ فأراد التنبيه على أنه موضع اجتهاد ، وإن رأى عمر جواز التصرف في المصالح . وأما الترك الذي احتج به عليه شيبة فليس صريحا في المنع ، وَالَّذِي يَظْهِر ﴿ وَازْ قَسْمَةُ الْكُسُوةُ الْعَتَّيْقَةُ ، إذْ فَي بِقَائْهَا تَعْرِيضَ لإنلافها ولا جَمَالُ في كَسُوةُ عَتَّيْقَةً مطويةً ، قال : ويؤخذ من رأتُني عمر أن صرف المال في المصالح آكد من صرفه في كسوة الكعبة ، لكن الكسوة في هذه الأزمنة أهم . قال : واستدلال ابن بطال بالترك على ايجاب بقاء الأحباس لا يتم إلا إن كان القصد بمال الكعبة إقامتها وحفظ أصولها إذا احتيج الى ذلك ، ويحتمل أن يكون القصد منه منفعة أهل الكعبة وسدنتها أو إرصاده لمصالح الحرم أو لاعم من ذلك ، وعلى كل تقدير فهو تحبيس لا نظير له فلا يقاس عليه انتهى . ولم أر في شيء من طريق حديث شيبة هذا ما يتعلق بالكسوة ، إلا أن الغاكهي روى في «كتاب مكة ، من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت و دخل على شببة الحجي فقال: يا أم المؤمنين ، إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر ، فننزعها ونحفر بثارا فنعمقها وندفنها لكي لا تلبسها الحائض والجنب ، قالت : بتسما صنعت ، ولكن بعها فاجعل بمنها في سبيل الله وفي المساكين ، فانها إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض أو جنب ، فحكان شيبة يبعث بها الى اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرته ، وأخرجه البيهق من هذا الوجمه، لكن في إسناده راو ضعيف، وإسناد الفاكهي سالم منه . وأخرج الفاكهي أيضا من طريق ابن خيثم . حدثني رجِل من بني شيبة قال : رأيت شيبة بن عثمان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين ، وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه . ان عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج ، فلعل البخاري أشار الى شي من ذلك

( فصل ) في معرفة بدء كسوة الببت: روى الفاكهي من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه أنه سمعه يقول و زعوا أن الذي يَرَافِينَ نهى عن سب أسعد ، وكان أول من كسا الببت الوصائل ، ورواه الواقدى عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عنه ، ومر وجه آخر عن عر موقوفا ، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغنا أن تبعا أول من كسا الكعبة الوصائل فسترت بها . قال : وزعم بعض علما ثنا أن أول من كسا الكعبة اسماعيل عليه السلام . وحكى الربير بن بكار عن بعض علما ثهم أن عدنان أول من كسا الكعبة المحبة ، أو كسيت في زمنه . وحكى البلاذرى أن أول من كساها أول من كساها الأنطاع عدنان بن أد . وروى الواقدى أيضا عن إبراهيم بن أبي ربيعة قال : كسى الببت في الجاهلية الانطاع ، ثم كساه رسول الله يما الثياب اليمانية ، ثم كساه عمر وعثمان القباطي ، ثم كساه الحجاج الديباج . وروى الفاكهي

باسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: لما كان عام الفتح أنت أمرأة تجمر الكعبة فاحترقت ثيابها وكانت كسوة المشركين ، فكساها المسلمون بعد ذلك . وقال أبو بكر بن أبي شببة : حدثنا وكبيع عن حسن هو ابن صالح عن ليث هو ابن أبي سليم قال : كانت كسوة الكعبة على عهد النبي ﷺ المسوح والانطاع . ليث ضعيف ، والحديث معضل . وقال أبو بكر أيضا حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحق عن عجوز من أهل مكة قالت : أصيب ابن عفان وأنا بنت أربع عشرة سنة ، قالت : ولقد رأيت البيت وما عليه كسوة إلا ما يكسوه الناس السكساء الآحر يطرح عليه والثوب الأبيض . وقال ابن إسحق : بلغني أن البيت لم يكس في عهد أبي بكر ولا عمر ، يعني لم يجدد له كسوة . وروى الفاكهي باسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكسو بدنه القباطي والحبرات يوم يقلمها ، فاذا كان يوم النحر نزعها ثم أرسل بها الى شببة بن عثمان فناطها على الكعبة . زاد في رواية صحيحة أيضا : فلما كست الأمراء الكمبة جللها القباطي ، بم تصدق بها . وهذا يدل على أن الامركان مطلقا للناس . ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت : سألت عائشة أنكسو الكعبة ؟ قالت : الأمراء يكفونكم . ودوى عبد الرزاق عن الأسلى هو ابراهيم بن أبي يحيي عن هشام بن عروة أن أول من كساها الديباج عبــد الله بن الزبير ، وابراهيم ضعيف . وتابعه محد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف أيضا أخرجه الزبير عنمه عن هشام ، وروى الواقدي عن إسحق بن عبد الله عن أبي جعفر الباقر قال : كساها يزيد بن معاوية الديباج ، وإسحق بن أبي فروة ضعيف . وقال عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرت أن عمر كان يكسوها القباطي ، وأخبرني غير واحد أن النبي علي كساها القباطي والحسرات وأبو بكر وعمر وعثمان ، وأول من كساها الديباج عبد الملك بن مروان ، وأنْ مَن أُدرك ذلك من الفقهاء قالوا أصاب ما نعلم لها من كسوة أوفق منه . وروى أبو عروبة في • الاواثل ، له عن الحسن قال : أول من لبس الكعبة القباطي النبي بتاليم . وروى الفاكهي في «كتاب مكه ، من طريق مسعر عن جسرة قال : أصاب عالد بن جعفر بن كلاب لطيمة في الجاهلية فيها عط من ديباج ، فأرسل به الى الكعبة فنيط عليها ، فعلى هذا هو أول من كسا الكعبة الديباج . وروى الدارقطني في المؤتلف أن أول من كسا الكعبة الديباج تنيلة بنت جناب والدة العباس بن عبد المطلبكانت أضلت العباس صفيرا فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة الديباج . وذكر الزبير بن بكار أنها أضلت ابنها ضرار بن عبد المطلب شقيق العباس فنذرت أن وجدته أن تكسو البيت فرده عليها رجل من جـذام فكست الكعبة ثيابا بيضا . وهذا محمول على تعدد القصة . وحكى الازرق أن معاوية كــاها الديباج والقباطي والحبرات ، فكانت تكسى الديباج يوم عاشوراء والقباطي في آخر رمضان ، فحصلنا في أول من كساها مطلقا على ثلاثة أقوال : اسماعيل وعدنان وتبع وهو أسعد المذكور في الرواية الاولى ، ولا تعارض بين ما روى عنه أنه كساها الأنطاع والوصائل لأن الازرق حكى في دكتاب مكة ، أي تبعاً أرى في المنام أن يكسو الكمبة فكساها الانطاع ، ثم أرى أن يكسوها فكساها الوصائل وهي ثياب حبرة من عصب البين ، ثم كساها الناس بعده في الجاهلية . ويجمع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة بأن إسماعيل أول من كساها مطلقاً ، وأما تبيع فأول من كساها ما ذكر ، وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد إسماعيل ، وسيأتى في أوائل غزوة الفتح ما يشعر أنها كانت تكسى في رمضان ، وحصلنا فى أول من كساها الديباج على ستة أقوال : خالد أو نتيلة أو معادية أو يزيد أو ابن الزبير أو الحجاج ، ويجمع بينها بأن كسوة عالد ونتياة لم تشملها كلها و إنما كان فيما كساها شيء من الديباج ، وأما معاوية فلعــله كساها في آخر

خلافته فصادف ذلك خلافة ابنه يزيد ، وأما ابن الزبير فكمأنه كساها ذلك بعــد تجــديد عمارتهـا فأوليته بذلك الاعتبار ، لكن لم يداوم على كسوتها الديباج ، فلما كساها الحجاج بأمر عبدالملك استمر ذلك فكمأنه أول من داوم على كسوتها الديباج في كل سنة . وقول ابن جريج أول من كساها ذلك عبد الملك يوافق القول الآخير ، فان الحجاج إنما كساما بأمر عبد الملك . وقول ابن إسحق إن أبا بكر وعمر لم يكسيا الكعبة فيه نظر ، لما تقدم عن ابن أبي نجيم عن أبيه أن عمر كان ينزعها كل سنة ، لكن يعارض ذاك ما حكاه الفاكهي عن بعض المكيين أن شببة ابن عثمان استأذن معاوية في تجريد الكعبة فأذن له فـكان أول من جردها من الخلفاء ، وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح علمها شيئًا فوق شيء . وقد تقدم سؤال شببة لعائشة أنها تجتمع عندهم فتنكثر . وذكر الازرق أن أول من ظاهر الكمبة بين كسوتين عثمان بن عفان . وذكر الفاكهي أن أول من كساها الديباج الابيض المأمون بن الرشيد واستمر بعده . وكسيت في أيام الفاطميين الديباج الابيض . وكساها محمد بن سبكـ تكين ديباجا أصفر ، وكساها الناصر العباسي ديباجا أخضر ، ثم كساها ديباجا أسود فاستمر الى الآن . ولم تزل الملوك يتداولون كسوتها الى أن وقف علمها الصالح اسماعيل بن الناصر في سنة ثلاث وأربعين وسبعائة قرية من نواحي القاهرة يقال لها ببسوس كان اشترى الثَلَثين منها من وكيل بيت المال ثم وقفها كامها على هذه الجهة فاستمر ، ولم تزل تكسى من هذا الوقف الى سلطنة الملك المؤيد شيخ سلطان العصر فكساها من عنده سنة لضعف وقفها ، ثم فوض أمرها الى بعض أمنائه وهو القاضي زينالدين عبد الباسط ـ بسط الله له في رزقه وعره ـ فبالغ في تحسينها بحيث يعجز الواصف عن صفة حسنها جزاه الله على ذلك أفضل الجازاة . وحاول ملك الثهرق شاه روخ في سلطنة الاشرف برسباي أن يأذن له في كسوة السكمبة فامتنع ، فعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى ، فعاد راسله أن يرسل الكسوة اليه ويرسلها الى الكُعبة ويكسوها ولو يوما واحدا ، واعتذر بأنه نذر أن يكسوها ويريد الوفاء بنذره ، فاستفتى أهل العصر فتوقفتُ عن الجواب وأشرت الى أنه إن خشي منه الفتنة فيجاب دفعا للضرر ، وتسرع جماعة الى عدم الجواز ولم يستندوا الى طائل ، بل الى موافقة هوى السلطان ، ومات الاشرف على ذلك

#### ٤٩ - باب مَدْم الكمبة

قالت عائشةُ رضيَ اللهُ عنها: قال النبيُّ عَلَيْكُ ﴿ يَغْزُو جِيشٌ السَّحْمِيةَ فَيُخْسَفُ بِهِم ﴾

١٥٩٥ - مَرْشُ عَرُو بِنُ عَلَيِّ حَدَّثَنَا يَحِيَ بِنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللهِ بِنُ الْأَخْلَسِ حَدَّثَنَى ابِنُ أَبِي مُلَيكة عَنِ ابنِ عِبْاسِ رضَىَ اللهُ عنها عَنِ النبي عَلِيقٍ قال ﴿ كَأْنِي بِهِ أَسُودَ أَفْحَجَ يَقَلَعُهُا حَجَراً حَجراً ﴾

١٥٩٦ - مَرْثُنَا يَحِيْ بنُ بُكِيرٍ حَدَّثَنَا الليثُ عَن يُونسَ عَنِ ابنِ شَهَابٍ عَن سَيدِ بنِ المُسيَّبِ عَن أَبى هُورِيرَةَ رضى اللهُ عَنه قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَا ﴿ مُجَرِّبُ الكَعْبَةَ ذُو الشُّوَيَقَتَيْنَ مِن الْحَبَشَة ﴾

قوله ( باب هدم الكعبة ) أى فى آخر الزمان . قوله ( وقالت عائشة ) فى رواية غير أبى ذر دقالت ، بحذف الواو ، وهذا طرف من حديث وصله المصنف فى أوائل البيوع من طريق نافع بن جبير عنها بلفظ د يغزو جيش النكعبة ، حتى اذا كانوا ببيداء من الارض يخسف بأولهم وآخرهم ، ثم يبعثون على نياتهم ، وسيأتى السكلام عليسه

هناك ، ومناسبته لهذه الترجمة من جهة أن فيه إشارة الى أن غزو الكعبة سيقع ، فرة يهلكهم الله قبل الوصول اليها وأخرى يمكنهم ، والظاهر أن غزو الذين يخربونه متأخر عن الاولين . قولِه ( عبيد الله بن الاخنس ) بمعجمة ونون ثم مهملة وزن الاحمر ، وعبيد الله بالتصنير كونى يكنى أبا مالك . قولِه (كأنى به ) كذا فى جميع الروايات عن ابن عباس في هذا الحديث ، و الذي يظهر أن في الحديث شيئًا حذف ، ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث على عند أبي عبيد في دغريب الحديث ، من طريق أبي العالية عن على قال « استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينـكم وبينه ، فكأ نى برجل من الحبشة أصلع ـ أو قال أصمع ـ حش الساقين قاعد عليها وهى تهدم ، ودواه الفاكهي من هذا الوجه ولفظه وأصعل، بدل أصلَّع وقال وقائما عليها يمدمها بمسحاته، ودواه يحيي الحاني في مسنده من وجه آخر عن على مرفوعاً . قولِه (كأنى به أسود أفحج ) بوزن أفعل بفاء ثم حاء ثم جيم ، والفحج تباعد ما بين الساقين ، قال الطبي وفى إعرابه أوجه : قيل هو حال من خبر كان وهو باعتبار المعنى الذي أشبه الفعل ، وقيل هما حالان من خبركان وذو الحال إما المستقر المرفوع أو الجرور والثانى أشبه أو هما بدلان من الضمير المجرور ، وعلى كل حال يلزم إضمار قبل الذكر ، وهو مبهم يفسره ما بعده كقولك دأيته رجلا ، وقيل هما منصوبان على التمييز. وقوله . حجرًا حجرًا ، حال كقولك بو بته بابا ، وقوله في حديث على « أصلع أو أصعل أو أصمع ، الأصلع من ذهب شعر مقدم رأسه ، والأصعل الصغير الرأس ، والأصمع الصغير الاذنين . وقوله . حمث الساقين ، بحاء مهملة وميم ساكنة ثم معجمة أى دقيق الساقين ، وهو موافق لقوله في رواية أبي هريرة د ذو السويةتين ، كما سيأتى فى الحديث الذي بعده . قولِه ( يَقَلَمُهَا حجرًا حجرًا ) زاد الاسماعيل والفاكهي في آخره . يعني الكعبة ، . قولِه ( عن ابن شهاب )كذا رواه الليك عن يونس، وتابعه عبدالله بن وهب عن يونس عند أبي نعيم في المستخرج، وخالفهما ابن المبارك فرواه عن يونس عن الزهرى فقال عن سحيم مولى بنى زهرة عن أبى هريرة رواه الفاكهي من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك ، فإن كان محفوظا فيبكون الزهرى فيه شيخان عن أبى هربرة . قوله ( ذوالسويقتين ) تَثْنَيَةً سِويَقَةً وهي تصغير ساق أي له ساقان دقيقان . قوله ( من الحبشة ) أي رجل من الحبشة ، ووقع هذا الحديث عند أحمد من طريق سميد بن سممان عن أبي هريرة بأتم من هذا السياق ولفظه , يبايع للرجل بين الركن والمقام ، وان يستحل هذا البيت إلا أمله ، فاذا استحلوه فلا تسأل عرب هلكة العرب ، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبداً ، وهم الذين يستخرجون كنزه ، ولا بي قرة في , السنن ، من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً « لا يستخرج كنز السكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة ، ونحوه لابى داود من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ، وزاد أحمد والطبرانى من طريق مجاهد عنه و فيسلبها حليتها و يجردها من كسوتها ، كنأنى أنظر اليه أصيله أفيسدع يضرب عليها بمسحاته أو بمعوله ، . وللفاكهي من طريق مجاهد نحوه وزاد ، قال مجاهد : فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر اليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمرو فلم أرها ، قيل : هذا الحديث يخالف قوله تعالى ﴿ أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ﴾ ولأن الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة ، فكيف يــلط علمها الحبشة بعد أن صارت قبلة للسلمين ؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله كما ثبت في صحيح مسلم , لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله ، ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعار .. لا يعمر بعده أبدا ، وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال

وغزو أهل الشام له فى زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده فى وقائع كثيرة من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاثمائة فقتلوا من المسلمين فى المطاف من لا يحصى كثرة وقلعوا الحجر الاسود فحولوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة ، ثم غزى مرادا بعد ذلك ، وكل ذلك لا يغارض قوله تعالى ﴿ أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ﴾ لأن ذلك إنما وقع بأيدى المسلمين فهو مطابق لقوله والله ولن يستحل هذا البيت إلا أهله ، ، فوقع ما أخبر به النبي عليه ، وهو من علامات نبوته ، وليس فى الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها . والله أعلم

## • • • باب ماذُ كِرَ فى الحاجَر الأسودِ

١٥٩٧ – مَرْثُنَا محدُ بنُ كثيرٍ أخبرَ نا سُفيانُ عن الأعشِ عن إبراهيمَ عن عابسِ بنِ ربيعةَ عن عُمرَ رضىَ اللهُ عنه « انه جاءَ الى الحاجرِ الأسودِ فتَبَّلَهُ فقال : إنى أعلمُ أنكَ حجرٌ لا تَضُرُّ ولا تَنفَعُ ، ولو لا أنى رأيتُ النبيُّ مِنْظِلِيْهِ يُقبِّلُكَ ما قبَّلْتُكَ »

[ الحُديث ١٩٩٧ \_ طرفاه في : ١٦٠٠ / ١٩١٠ ]

قولِه ( باب ماذكر في الحجر الاسود) أورد فيه حديث عمر في تقبيل الحجر وقوله , لا تضر ولا تنفع، وكما نه لم يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك ، وقد وردت فيه أحاديث : منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا « إن الحجر والمقام ياقوتنان من ياقوت الجنــة طمس الله نورهما ، ولولا ذلك لأطاآ ما بين المشرق والمغرب ، أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وفي اسناده رجاء أبو يحيي وهو ضعيف قال الترمذي : حديث غريب ، ويروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيَّه وقفه أشبه والذي رفعه ابس بقوى . ومنها حديث ابن عباس مرفوعاً و نزل الحجر الاسود من الجنـــة وهو أشد بياضاً من اللبن ، فسودته خطايا بني آدم ، أخرجه الترمذي وصححه ، وفيه عطاء بن السائب وهو صدرق لكنه اختلط ، وجرير بمن سمع منه بعد اختلاطه ، لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بها ، وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرا والفظه ﴿ الحجر الْأَسُودُ مِنَ الْجَنَّةِ ﴾ وحماد بمن سمع من عطاء قبل الاختلاط ، وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس مرفوعاً . ان لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استله يوم النيامة بحق، وصححه أيضا ابن حبان والحاكم، وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضًا . قولُه (عن إبراهيم ) هو ابن يزيد النخمى ، وتد رواه سهيان وهو الثورى باسناد آخر عن إبراهيم وهو ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عمر أخرجه مسلم . قوله ( اني أعلم أنك حجر ) في رواية أسلم الآتيَّة بعد باب عن عمر أنه قال . أما والله إنى لأعلم أنك ، . قوله (لا تضر ولا تنفع ) أى إلا باذن الله ، وقد روى الحاكم من حديث أبي سميد أن عمر لما قال هذا قال له على بن أبي طـالب إنه يضر وينفع.، وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك فى رق وأ لقمه الحجر ، قال : وقد سممت رسول الله عَلِيْتُهُ يَقُولُ ﴿ يُؤْتَى يُومُ القيامَةُ بِالْحَجِرِ الْأَسُودُ وَلَهُ لَسَانَ ذَلَقَ يُشْهِدُ لَمْ اسْتَلَمُهُ بِالتَّوْحِيدُ ، وَفَي إسنادَهُ أَبِّو هَارُونُ العبدى وهو ضعيف جدا ، وقد روى النسائى من وجه آخر ما يشعر بأن عمر رفع قوله ذلك الى النبي عَلَيْقُمْ أخرجه من طريق طاوس عن ابن عباس قال « رأيت عمر قبل الحجر ثلاثًا ثم قال : إنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله عليه في قبلك ما قبلتك ، ثم قال . رأيت رسول الله عليه فعل مثل ذلك ، قال الطبرى : إنما قال

ذلك عمر لان الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فحشى عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الاحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله مُؤْلِثُةٍ لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية نعتقده في الأوثأن ، وقال المهلب : حديث عر هذا يرد على من كال إن الحجر يمين الله فى الارض يصافح بها عباده ، ومماذ الله أن يكون لله جارحة ، وإنما شرع تقبيله اختيارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع ، وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم . وقال الخطابي : معنى أنه يمين الله في الارض أن من صافحه في الارض كان له عند الله عهد ، وجرت العادة بأر\_ العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به فخاطهم بما يعهدونه . وقال المحب الطبرى : معناه أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه فلما كان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله نزل منزلة يمين الملك ولله المثل الاعلى. وفي قول عمر هذا التسليم للشارع فى أمور الدين وحسن الاتباع فما لم يكشف عن معانبها ، وهو قاعدة عظيمة فى اتباع الني ﷺ فما يفعله وُلو لم يعلم الحكمة فيه ، وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الاسود خاصة ترجع الى ذاته ، وفيــه بيان السنن بالقول والفعل ، وأن الإمام إذا خشى على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الآمر ويوضح ذاك ، وسيأتى بقية الكلام على التقبيل والاستلام بمد تسعة أبواب . قال شيخنا في • شرح الترمذي ، : فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع الاصوليين . ( تكيل ) : اعترض بعض الملحدين على الحديث الماضي فقال : كيف سودته خطايا المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ وأجيب بما قال ابن قتيبة : لو شاء الله لـكان ذلك ، وانما أجرى الله الصادة بأن السواد يصبغ ، ولا ينصبغ على العكس من البياض . وقال الحب الطبرى : في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة ، فان الخطايا إذا أثرت فى الحجر الصلد فتأثيرها فى القلب أشد . قال : وروى عن ابن عباس أنما غير. بالسواد لئلا ينظر أهل - الدنيا الى زينة الجنة ، فان ثبت فهذا هو الجواب . قلت : أخرجه الحيدى فى فضائل مكة باسناد ضعيف والله أعلم

٥١ - باب إغلاقِ البيتِ ، ويُصلِّى في أَيُّ نَواحي البيتِ شاء

الله عن البيتَ هو وأسامةُ بنُ سعيدٍ حدَّ ثَمَنا الليثُ عن ابنِ شهابٍ عن سالمٍ من أبيهِ أنه قال « دخلَ رسولُ اللهِ عَلَيْ الليتَ هو وأسامةُ بنُ زيدٍ وبلالُ وعَمَانُ بنُ طلحةً فأُغلَتُوا عليهم ، فلمُّا فَتَحوا كنتُ أوَّلَ مَن وَ لَجَ ، فَلَيْ عَلَيْ فَسَالُتُه : هل صلَّى فيه رسولُ اللهِ عَلَيْتِ ؟ قال : نم ، بينَ العَمودَينِ النمَا نِيَبن »

قوله (باب اغلاق البيت، ويصلى فى أى نواحى البيت شاء) أورد فيه حديث ابن عمر عن بلال فى صلاة النبي المحبة بين العمودين، وتعقب بأنه يغاير الترجمة من جهة أنها تدل على التخيير، والفعل المذكور يدل على التعيين. وأجيب بأنه حمل صلاة النبي بالله في ذلك الموضع بعينه على سبيل الاتفاق لا على سبيل القصد لزيادة فضل فى ذلك المدكان على غيره، ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك الفعل ليس حتما وإن كانت الصلاة فى تلك البقعة التى اختارها النبي بالله أفضل من غيرها، ويؤيده ما سيأتى فى الباب الذى يليه من تصريح ابن عمر بنص الترجمة مع كونه كان يقصد المكان الذى صلى فيه النبي بالله ليصلى فيه لفضله، وكأن المصنف أشار بهذه الترجمة الى الحكمة فى إغلاق الباب حينتذ، وهو أولى من دعوى ابن بطال الحكمة فيه لئلا يظن الناس أن ذلك سنة، وهو مع ضعفه

منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما اطلع عليه بلال ومنكان معه ، واثبات الحمكم بذلك يكنى فيه فعل الواحد ، وقد تقدم بسط هذا في دباب الغلق للكُعبة ، من كتاب الصلاة ، وظاهر الترجمة أنه يُشترط للصلاة في جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلا في حال الصلاة غير الفضاء ، والمحكى عن الحنفية الجواز مطلقا ، وعن الشافعية وجه مثله لكن يشترط أن يكون للباب عتبة بأى قدر كانت ، ووجه يشترط أن يكون قدر قامة المصلى ، ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخر الرجل وهو المصحح عندهم ، وفى الصلاة فوق ظهر الـكعبة نظير هذا الحلاف والله أعلم . وأما قول بعض الشارحين إن قوله و ويصلي في أي نواحي البيت شاء ، يعكر على الشافعية فيما اذا كان البيت مفتوحاً ففيه نظر لانه جمله حيث يغلق الباب ، و بعد الغلق لا تو قف عندهم فى الصحة قولِه ( دخل رسول الله برانج البيت ) كان ذلك فى عام الفتح كما وقع مبينا من رواية يو نس بن يزيد عن نافع عند المصنف فى كتاب الجهاد بزيادة فوائد ولفظه و أقبل النبي ﷺ يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته ، وفي روآية فليح عن نافع الآتية في المفازى و وهو مردف اسامة ـ يعنى أبن زيد ـ على القصواء ، ثم انفقا ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ فى المسجد ، وفى رواية فلبيح « عند البيت ، وقال لعثمان اثتنا بالمفتاح ، فجاء، بالمفتاح ففتح له الباب فدخل ، ولمسلم وعبد الرزاق من دواية أيوب عن نافع و ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب الى أمه فأبت أن تعطيه ، فقال : والله لتعطينه أو لأخرجن هذا السيف من صلى ، فلما رأت ذلك أعطته ، فجماء به الى رسول الله مِتَالِيَّةٍ فَفَتْحَ الباب ، فظهر من رواية فليح أن فاعل فتح هو عثمان المذكور ، ا-كمن روى الفاكهي ـ من طريق ضعيفة ـ عن ابن عمر قال دكان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكممية غيرهم ، فأخذ رسول الله ﷺ المفتاح ففتحها بيده ، وعثمان المذكور هو عـثمان بن طلحة بن أبى طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار بن قصى بن كلاب ، ويقال له الحجي بفتح المهملة والجيم ، ولآل ببته الحجبة لحجيم الكعبة ، ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة الى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وهو ابن عم عثمان هذا لا ولده ، وله أيضا صحبة ورواية ، واسم أم عثمان المذكورة سلافة بضم المهملة والتخفيف والمهاء . قوله ( هو وأسامة عون عن نافع , ومعه الفضل بن عباس وأسامة و بلال وعثمان ، زاد الفضل ، ولاحمد من حديث ابن عباس , حدثنى أخى الفضل \_ وكان معه حين دخلها \_ أنه لم يصل في الكعبة ، وسيأتي البحث فيـه بعد بابين . قولِه ( فأغلقوا عليهم ) زاد في رواية حسان بن عطية عن نافع عند أبي عوانة , من داخل ، وزاد يونس , فمكث نهاداً طويلا ، وفي رواية فليح . زمانا ، بدل نهارا ، وفى روايّة جويرية عن نافع التي مضت فى أو اثل الصلاة . فأطال ، ولمسلم من رواية ابن عونَ عن نافع و فحكث فيها مليا ، ، وله من رواية عبيد الله عن نافع و فأجانوا عليهم الباب طويلا ، ومن رواية أيوب عن نافع د فمكث فيها ساعة ، وللنسائي من طريق ابن أبي مليكة د فوجدت شيئًا فذهبت ثم جئت سريما فوجدت النبي بَمِلْكُمْ خارجاً منها ، ووقع في الموطأ بلفظ « فأغلقاها عليه ، والضمير لعثمان وبلال ، ولمسلم من طريق ابن عون عن نافع « فأجاف عليهم عثمان الباب » ، والجمع بينهما أن عثمان هو المباشر لذلك لأنه من وظيفته ، و لمل بلالا ساعده فى ذلك . ورواية ألجمع يدخل فيها الآمر بذلك والراضى به . قوله ( فلما فتحوا كنت أول من ولج ) فى رواية فليح , ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم ، وفى رواية أيوب , وكنت رجلا شابا قويا فبادرت الناس فيدرتهم ، وفي رواية جويرية «كمنت أول الناسُ ولج على أثره ، وفي رواية ابن عُون « فرقيت الدرجــة

فدخلت البيت، وفى رواية مجاهد الماضية فى أو ائل الصلاة عن ابن عمر « وأجد بلالا قائما بين البابين ، وأفاد الآزرتى في وكتاب مكه ، أن خالد بن الوليد كان على الباب يذب عنه الناس ، وكمأنه جاء بعد ما دخل النبي عَرَاكُمْ وأغلق . قولِه ( فلقيت بلالا فسألته ) زاد في رواية مالك عن نافع الماضية في أوائل الصلاة . ما صنع ، ؟ وفي رواية جويرية ويونس وجهور أسحاب نافع . فسألت بلالا أين صلى ، ؟ اختصروا أول السؤال ، وثبت في رواية سالم هذه حيث قال , هل صلى فيه ؟ قال نعم ، وكذا في رواية مجاهد وابن أبي مليكة عن ابن عمر , فقلت : أصلى النبي بَرَاكِيْر في الكعبة ؟ قال نعم ، فظهر أنه استثبت أولا هل صلى أو لا ، ثم سأل عن موضع صلاته من البيت ، ووقع في رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم و فأخبرتى بلال أو عثمان بن طلحة ، على الشك ، والمحفوظ أنه سأل بلالا كما فى رواية الجهور . ووقع عند أبي عوانة من طريق العلاء بن عبد الرحن عن أبن عمر أنه سأل بلالا وأسامة بن زيد حين خرجا ، أبن صلى الذي مُرَاثِينَ فيه ؟ فقالاً على جهته ، وكذا أخرجه البزار نحوه ، ولاحمد والطبراني من طريق أبي الشعثاء عن ابن عمر قال . أخبرنى أسامة أنه صلى فيه همنا ، ولمسلم والطبرانى من وجه آخر . فقلت أين صلى النبي ﷺ ؟ فقــالوا ، فان كان محفوظا حمل على أنه ابتدأ بلالا بالسؤال كما تقدم تفصيله ، مم أراد زيادة الاستثبات في مكان الصلاة فسأل عثمان أيضا وأسامة ، ويؤيد ذلك قوله في رواية ابن عون عند مسلم ﴿ ونسيت أن أسألهم كم صلى ، بصيغة الجمع ، وهذا أولى من جزم عياض بوهم الرواية الني أشرنا البها من عند مسلم ، وكنأنه لم يقف على بقية الروايات ، ولا يمارض قصته مع قصة أسامة ما أخرجه مسلم أيضاً من حديث ابن عباس أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي برالله لم يصل فيه ، ولكنه كبر في نواحيه . فائه يمكن الجمع بينهما بأن أسامة حيث أثبتها اعتمد في ذلك على غيره ، وحيث نفاها أراد ما في علمه لكونه لم يره علي حين صلى . وسيأتي مزيد بسط فيه بعد بابين في الكلام على حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى . قولِه ( بين العمودين البمانيين ) في رواية جويرية ، بين العمودين المقدمين ، وفي رواية مالك عن نافع , جعل عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره ، وفي رواية عنه , عمودين عن يمينه ، وقد تقدم ال-كلام على ذلك مبسوطا في • باب الصلاة بين السوارئ ، يما يغني عن إعادته ، لكن نذكر هنا ما لم يتقدم ذكر. : فوقع في رواية فليح الآتية في المغازي و بين ذينك العمودين المقدمين ، وكان البيت على سنة أعمدة سطرين ، صلى بين العمودين من السطر المةمم وجعل باب الببت خلف ظهره ، وقال في آخر روايته ، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء ، وكل هذا إخبـار عما كان عليه البيت قبل أن يهدم وينني في زمن ابن الزبير ، فاما الآن فقد بين موسى بن عقبة في روايته عن الفعكما في الباب الذي يليه أن بين موقفه ﷺ وبين الجدار الذي استقبله قريبًا من ثلاثة أذرع ، وجزم برفع هذه الزيادة مالك عن نافع فيما أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدى والدادقطني في « الفرائب ، من طريقه وطريق عبدالله بن وهب وغيرهما عنه ولفظه , وصلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع ، وكذا أخرجها أبو ءوانة من طريق هشام بن سعد عن نافع ، وهذا فيه الجزم بثلاثة أذرع ، لكن وواه النسائى من طريق ابن القاسم عن مالك بلفظ . نحو من ثلاثة أذرع ، وهي موافقة لرواية موسى بن عقبة . وفي دكتاب مكه ، الأزرق والفاكهي من وجه آخر أن مماوية سأل ابن عمر « أين صلى رسول الله عَلِيُّهِ ؟ فقال : اجمل بينك و بين الجدار ذراعين أو ثلاثة ، فعلى هذا ينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجمل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع فانه تقع قدماه في مكان قدميه عَلِيْكُ إِنْ كَانْتَ ثَلَاثَةَ أَذْ عَ سُوا ، ، وتقع ركيتاه أو يداه ووجهه إن كان أقل من ثلاثة والله أعلم . وأما مقدار صلانه م --- ٥٩ ج 🍄 \* فتع الباري

حينئذ نقد تقدم البحث قيه في أوائل الصلاة ، وأشرت الى الجمع بين رواية مجاهد عن ابن عمر أنه صلى ركمتين وبين رواية من روى عن نافع أن ابن عمر قال نسبت أن أسأله كم صلى ، والى الرد على من زعم أن رواية مجاهد غلط بما فيه مقنع بحمد الله تعالى . وفي هذا الحـديث من الفوائد : رواية الصاحب عن الصاحب ، وسؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به ، والحِجة بخبر الواحد ، ولا يقال هو أيضا خبر واحد فكيف يحتج للشيُّ بنفسه؟ لأنا نقول : هو فرد ينضم الى نظائر مثله يوجب العلم بذلك ، وفيه اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة ، وفيه السؤال عن العلم والحرص فيه ، وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار النبي ﷺ ليعمل بها ، وفيــه أن الفاضل من الصحابة قد كان بغيب عن الذي عَلِيَّةٍ في بعض المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دو نه فيطلع على ما لم يطلع عليه ، لأن أبا بكر وعمر وغيرهما بمن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك ، وآستدل به المصنّف فيما مضي على أن الصلاة الى المقام غير واجبة ، وعلى جواز الصلاة بين السوارى فى غير الجاعة ، وعلى مثروعية الأبواب والفلق للساجد ، وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور فانه عَلِيَّةٍ صلى بين العمودين ولم يصل الى أحدهما ، والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجداركما نقدم أنه كأن بين مصلاً والجدار نحو ثلاثة أذرع، وبذلك ترجم له النسائى على أن حد الدنو من السترة أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع ، ويستفاد منه أن قول العلماء تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة لكونه والله عاء فأناخ عند البيت فدخله فصلي فيسه وكعتين فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو تحية المسجد العام والله أعلم. وفيه استحباب دخول الكعبة ، وقد روى ابن خزيمة والبيهتي من حديث ابن عباس مرفوعاً د من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفوراً له ، قال البهيق تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف ، ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحداً بدخوله . وروى ابن أبي شيبة من قول ابن عباس : ان دخول البيت ليس من الحج في شيء ، وحكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج ، ورده بأن النبي علي إنما دخله عام الفتح ولم يكن حينتذ محرما ، وأمَّا ما رواه أبو داود والنرمذي رصحه هو وابن حزيمة والحاكم عن عائشة . أنه بالله خرج من عنــدها وهو قرير العين ثم رجع وهو كئيب فقال : دخلت الكعبة فأخاف أن أكون شققت على أمتى، فقد يتمسك به لصاحب هذا القول المحكى لكون عائشة لم تكن معه في الفتح ولا في عمرته ، بل سيأتي بعد بابين أنه لم يدخل في السكعبة في عمرته، فتعين أن القصة كانت في حجته وهو المطلوب، وبذلك جزم البيهتي، و إنما لم يدخل في عمرته لما كان في البيت من الأصنام والصور كما سيأتى، وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتها ، بخلاف عام الفتح . ويحتمل أن يكون مِثْلِيِّج قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه فليس في إلسياق ما يمنع ذلك ، وسيأتى النقل عن جماعة من أهل العلم أنَّه لم يَدخل الكعبة في حجته . وفيه استحباب الصلاة في الكعبة وهو ظاهر في النفل ، ويلتحق به الفرض إذ لا قرق بيتهما في مسألة الاستقبال المقيم وهو قول الجمور ، وعن ابن عباس لا تصح الصلاة داخلها مطلقا ، وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها وقد ورد الأمر باستقبالها فيخمل على استقبال جميعها ، وقال به بعض المالكية والظاهرية والطبرى ، وقال المازرى : المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة ، وعن ابن عبد الحسكم الإجزاء ، وصححه ابن عبد البر،وابن العربي . رس أبن حبيب يعيد أبدا ، وعن أصبغ إن كان متعمدا ، وأطلق الترمذي عن مالك جواز النوافل ، وقيده بعض أصابه بغير الرواتب وما تُسرع فيه الجماعة ، وفي وشرح العمدة ، لا بن دقيق العيد : كره مالك الفرض أو منعه فكما نه أشار الى اختلاف النقل عنه فى ذلك ، ويلتحق بهذه المسألة الصلاة فى الحجر . ويأتى فيها الخلاف السابق فى أول الباب فى الصلاة الى جهة الباب ، نعم إذا استدبر الكعبة واستقبل الحجر لم يصح على القول بأن تلك الحجهة منه ليست من الكعبة ، ومن المشكل ما نقله النووى فى « زوائد الروضة ، عن الأسحاب أن صلاة الفرض داخل الكعبة ـ إن لم يرج جماعة ـ أفضل منها خارجها ، ووجه الاشكان أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء بخلاف داخلها ، فكيف يكون المختلف فى صحته أفضل من المتفق

#### ٥٢ - باب الصلاة في الكعبة

۱۰۹۹ - عَرْشُ أَحَدُ بِنُ مَحْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى ٰ بِنُ عُقَبَةَ عَن نَافَعَ عِنِ ابنِ عَمَرَ رضَى اللهُ عَنْهِمَا ﴿ انه كَانَ إِذَا دَخُلَ الْكَمْبَةَ مَشَى ٰ قِبَلَ الوَجِهِ حِينَ يَدِخُلُ وَيَجْعَلُ البَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ يَمْشَى حَتَّى يَكُونَ عَنْهِمَا ﴿ انه كَانَ إِذَا دَخُلَ الْكَمْبَةَ مَشَى ٰ قِبَلَ الوَجِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَيَجْعَلُ البَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ يَمْشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبِينَ الجِدَارِ الذَى قِبَلَ وَجَهِهِ قَرِيبًا مِن ثَلَاثِ أَذَرُع فَيُصلِّى ، يَتَوَخَى المُكَانَ الذَى أُخْبَرَهُ بِلالُ أَن رَسُولَ بَيْنَةً عَلَى فَيْهِ ، وليسَ عَلَى أُحَدِ بأسْ أَن يُصلِّى فَى أَيِّ نَواحَى البَيْتِ شَاءَ ﴾

قوله ( باب الصلاة فى المكعبة ) أورد فيه حديث ابن عمر فى ذلك من طريق عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع . قوله ( قبل ) بكسر القاف وفتح الموحدة أى مقابل ، قوله ( يتوخى ) بتشديد الخاء المعجمة أى يقصد . قوله ( وليس على أحد بأس الخ ) الظاهر أنه من كلام ابن عمر مع احتمال أن يكون من كلام غيره ، وقد تقدم الحديث المرفوع فى كتاب الصلاة فى « باب الصلاة بين السوادى »

# ٥٣ - باسب من لم يَدخُلِ السَكمبةَ وكانَ ابنُ عمرَ رضىَ اللهُ عنهما يَحُجُّ كثيراً ولا يَدخُلُ

الله اعتمر رسولُ الله عَلَيْهِ فطاف بالبيت، وصلى خلف المقام رَكَمتَينِ ومعَهُ مَن يَستُرُهُ من الناسِ، فنال له رجُل : أدَخل رسولُ الله عَلَيْهِ الله عنه ؟ قال : لا »

[الحديث ١٦٠٠ \_ أطرافه في : ١٧٩١ ، ١٨٨٤ ، ٢٩٠٠ ]

قوله ( باب من لم يدخل الكعبة ) كمأنه أشار بهذه النرجة الى الرد على من زعم أن دخولها من مناسك الحج ، وقد تقدم البحث فيه قبل بباب ، واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر لأنه أشهر من روى عن الني عَلَيْتُهُ دخول الكعبة فلو كان دخولها عنده من المناسك لما أخل به مع كثرة اتباعه ، قوله ( وكان ابن عمر الخ ) وصله سفيان الثورى في جامعه من رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن حفظة عن طاوس قال ، كان أبن عمر يحج كثيرا ولا يدخل البيت ، وأخرجه الفاكهي في «كتاب مكة ، من هذا الوجه ، قوله ( خالد بن عبد الله ) هو الطحان البصرى ، وهذا الاسناد فصفه بصرى وفصفه كوفى ، قوله ( اعتمر ) أى في سنة سبع عام القضية ، قوله ( أدخل رسرل إن يتهي الكعبة ) ؟ الهمؤة للاستفهام ، أى في تلك العمرة ، قوله ( قال لا ) قال النووى :

قال العلماء سبب ترك دخوله ماكان فى البيت من الأصنام والصور ، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها ، فلما كان فى الفتح أمر بازالة الصور ثم دخلها ، يعنى كما فى حديث ابن عباس الذى بعده انتهى . ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع فى الشرط ، فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الاقامة بمكة زيادة على الثلاث فلم يقصد دخوله لئلا يمنعوه . وفى و السيرة ، عن علمان بن طلحة نحو وفى و السيرة ، عن على أنه دخلها قبل الهجرة فأزال شيئا من الاصنام ، وفى والعبقات ، عن علمان بن طلحة نحو ذلك ، فان ثبت ذلك لم يشكل على الوجه الأول لأن ذلك الدخول كان لازالة شيء من المنكرات لا لفصد العبادة ، والإزالة فى الهدنة كانت غير ممكنة بخلاف يوم الفتح . ( تنبيه ) : استدل المحب الطبرى به على أنه بيات دخل الكعبة فى حجته وفى فتح مكة ، ولا دلالة فيه على ذلك لأنه لا يلزم من ننى كونه دخلها فى عمرته أنه دخلها فى جميع أسفاره .

## ٥٤ - باسب مَن كَبَّرَ فَى نُواحَى السكميةِ

الله الله الله عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَمُ عَلَمُ عَلَمُ

قوله ( باب من كبر فى نواحى الكعبة ) أورد فيه حديث ابن عباس و انه عليه ، ولا معارضة فى ذلك بالنسبة وصححه المصنف واحتج به مع كونه يرى تقديم حديث بلال فى إثباته الصلاة فيه عليه ، ولا معارضة فى ذلك بالنسبة الى الترجة لآن ابن عباس أثبت التكبير ولم يتعرض له بلال ، و بلال أثبت الصلاة و نفاها ابن عباس فاحتج المصنف بزيادة ابن عباس ، وقد يقدم إثبات بلال على ننى غيره لامرين : أحدهما أنه لم يكن مع النبي عليه المحتف وإنما أسند فنهه تارة لاسامة وتارة لاخيه الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا فى دواية شاذة ، وقد دوى أحمد من طريق ابن عباس عن أخيه الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا فى دواية شاذة ، وقد موى أحمد من طريق ابن عباس عن أخيه الفضل في الصلاة فيها عند مسلم ، وقد وقع اثبات صلاته فيها عن أسامة من دواية فى كتاب الصلاة أن ابن عباس دوى عنه فني الصلاة فيها عند مسلم ، وقد وقع اثبات صلاته فيها عن أسامة من دواية ابن عبر عن أسامة عند أحمد وغيره فتعارضت الرواية فى ذلك عنه ، فتترجح دواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره ابن عبر عن أسامة عليه فى الاثبات واختلف على من فنى ، وقال النووى وغيره : يجمع بين إثبات بلال وفي أسامة النبي علي في الدعاء فى ناحية وفي أسامة بانهم لما دخلوا المحبة اشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي علي المناه بالدعاء فى ناحية والنب عبل أن يحبه عنه معض الاعمدة فنفاها عملا بطنه ، وقال الحب الطبرى : يحتمل أن يكون أسامة تكون الظامة مع احتبال أن يحجبه عنه معض الاعمدة فنفاها عملا بطنه ، وقال الحب الطبرى : يحتمل أن يكون أسامة عن بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلائه انتهى . ويشهد له ما دواه أبو داود الطيالس فى مسنده عن ابن أبى ذئب عبر مهران غن عبر مول ابن عباس عن أسامة قال د دخلت على رسول الله تاتية في المحبة فرأى مورا فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به الصور ، فهذا الاسناد جيد ، قال القرطي : فلعله أستصحب النفي لسرعة صورا فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به الصور ، فهذا الاسناد جيد ، قال القرطي : فلعله أستحت النفي لسرعة مورا فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به الصور في فهذا الاستاد جيد ، قال القرطي : فلعله أستحت النفي لسرعة المورا فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به الصور المورا في المورا في المورا فدعا بدلو من ماء فأتيته من المورا في المورا في المورا في المورا في المورا في المورا المورا في المورا في المورا في المورا المور

عوده انتهى . وهو مفرع على أن هذه القصة وقعت عام الفتح ، فان لم يكن فقد روى عمر بن شبة في «كتاب مكة ، من طريق على بن بذيمة ـ وهو تابعي وأبوه بفتح الموحدة ثم معجمة وزن عظيمة ـ قال . دخل النبي تاليج الكعبة ودخل معه بلال ، وجلس أسامة على الباب ، فلما خرج وجد أسامة قد اجتى فأخذ بحبوته فحلها ، الحديث ، فلعله احتبي فاستراح فنعس فلم يشاهد صلاتِه ، فلما سئل عنها نفاها مستصحباً للنفي لقصر زمن احتبائه ، وفكل ذلك إنما نني رؤيته لا ما فى نفس الآمر ، ومنهم من جمع بين الحديثين بغير ترجيح أحدهما على الآخر وذلك من أوجه : أحدها حل الصلاة المثبتة على اللغوية والمنفية على الشرعية ، وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة فرضا ونفــلا ، وقد تقدم البحث فيه ، وبرد هذا الحل ما تقدم في بعض طرقه من تعيين قدر الصلاة ، فظهر أن الراد بهـا الشرعية لا مجرد الدعاء . ثانيها قال القرطبي : يمكن حل الإثبات على التطوع والنفي على الفرض ، وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك ، وقد تقدم البحث فيها . ثالثها قال المهلب شارح البخارى : يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرقين ، صلى في إحداهما ولم يصل في الاخرى . وقال ابن حبان : الأشبه عندى في الجمع أن يجعل الحبران في وقتين فيقال : لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال ، ويجعل نني أبن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حج فيها لأن ابن عباس نفاها وأسنده الى أسامة ، وابن عمر انبتها وأسند اثباته الى بلال والى أسامة أيضا ، فاذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض ، وهذا جمع حسن ، لكن تعقبه النووى بأنه لا خلاف أنه عليِّ دخل في يوم الفتح لا في حجة الوداع ، ويشهد له ما روى الأزرق في وكتاب مكة ، عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم أنه ﷺ [نما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم يدخلها ، واذاكان الأمركيذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين ويكون المراد بالواحدة التي في خبر ابن عيينة وحدة السفر لا الدخول ، وقد وقع عند الدارقطني من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع والله أعلم . ويؤيد الجمع الأول ما أخرجه عمر بن شبة في ﴿ كَتَابِ مَكَ ، من طريق حاد عن أبي حزة عن ابن عباس قال: قلت له كيف أصلى في الكعبة؟ قال : كما تصلى في الجنازة ، تسبح و تكبر ولا تركع ولا تسجد ، ثم عند أركان البيت سبح وكبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا تسجد ، وسنده صحيح . قوله (وفيه الآلهة) أي الاصنام ، وأطلق علمها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون ، وفي جواز إطلاق ذلك وقفة ، وآلدى يظهر كراهته ، وكانت تماثيل على صور شتى فامتنع النبي عَلِيَّةٍ من دخول البيت وهى فيـــه لأنه لا يقر على باطل ، ولأنه لا يحب فراق الملائـكة وهي لا تدخل ما فيه صورةً . قولِه ( الأزلام ) سيأتى شرحهـا مبينا حيث ذكرها المصنف في تفسير المائدة . قوله ( أم والله ) كذا للاكثر ولبعضهم . أما ، باثبات الآلف . قوله ( لقـ د علموا ) قيل وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون اسم أول من أحدث الاستقسام بها ، وهو عمرو بن لحي" ، وكانت نسبتهم الى ابراهيم وولده الاستقسام بها اقتراء عليهما لتقدمهما على عمرو

#### ٥٥ - باب كيف كان بَدْ ١ ار مَل ؟

١٦٠٧ - مَرْشُنَا سُلَمَانُ بِنُ حَرِبِ حَدَّثَنَا حَالَا هُو ابنُ زَيدٍ عِن أَيُّوبَ عِن سَعيدِ بِنِ جُبَيرِ عِن ابنِ عِبَّاسِ رضى اللهُ عنهما قال « قَدْ مَ رسولُ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ وأسحابُه ، فقال المشركونَ : إنه يَقَدَمُ عليه وقد وَهنَهُم مُتَّى رضى اللهُ عنهما قال « قَدْ مَ رسولُ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ وأسحابُه ، فقال المشركونَ : إنه يَقددُمُ عليه وقد وَهنَهُم مُتَّى يَبْرُ بَ . فأَمَرَهُمُ النهي عَيِّلِيَّةٍ أَن يَرمُلُوا الأَشُواطَ الثلاثة ، وأن يَهشوا بينَ الرُّ كنَيْنِ ، ولم يَمنَعُهُ أن يأمرَهُم أن

تَرَمُلُوا الْأَشُواطَ كَلُّهَا إِلا لَّهُ الْإِبْقَاءُ عَلِيهِم ﴾

[ الحديث ١٦٠٢ ـ طرفه في : ٢٥٦ ]

قوله (باب كيف كان بد. الرمل) أى ابتداء مشروعيته ، وهو بفتح الراء والميم هو الإسراع ، وقال ابن دريد : هو شبيه بالهرولة ، وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه ، وذكر حديث ابن عباس في قصة الرمل في عمرة الفضية ، وسيأتي الدكلام عليه مستوفى في المغازى ، وعلى ما يتعلق بحكم الرمل بعد باب ، وقوله (أن يرملوا) بضم الميم وهو في ، وضع مفعول يأمرهم تقول أسرته كنذا وأمرته بكذا ، و (الأشواط) بفتح الهمزة بعدها معجمة جمع شوط بفتح الثنين وهو الجرى مرة الى الغاية ، والمراد به هنا الطوقة حول السكمية ، و (الابقاء) بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف الرفق والشفقة ، وهو بالرفع على أنه فاعل ، لم يمنعه ، و يحوز النصب ، وفي الحديث جواز تسمية الطوقة شوطا ، ونقل عرب مجاهد والشافعي كراهته ، ويؤخذ منه جواز إظهار القرة بالعدة والسلاح ونحو ذاك المكفار إرهاباً لهم ، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم ، وفيه جواز المعاديض بالفعل كما يجوز بالقول ، وربما كانت بالفعل أولى

٥٦ – ياسيب استلام الحجَرِ الأسودِ حين يَقدَمُ مَكَةَ أُوَّلَ مَا يَطُوفَ ، وَبَرَمُلُ ثَلاثًا

الله عنه قال « رأيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْنَ عَنَى ابنُ وَهِ عَنْ يُونُسَ عَنَ ابنِ شَهَابٍ عَنَ سَالُم عَنَ أَبِيهِ رضَى الله عنهُ قال « رأيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْنَ عَيْنَ يَقَدَمُ مِكَةً إِذَا أَسْلَمَ الرُّكُنَ الْأَسُودَ أُولَ مَا يَطُوفُ كَيُبُ ثَلاثَةً أَطُوافٍ مِنَ السَّبْعِ »

[ الحديث ١٦٠٣ ــ أطرافه في : ١٦٠٤ ، ١٦١١ ، ١٦١٧ ]

قوله (باب استلام الحجر الاسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا) أورد فيه حديث ابن عمر فى ذلك ، وهو مطابق للترجمة من ذير مزيد . وقوله ( يخب ) بفتح أوله وضم الحناء المعجمة بعدها موحدة أى يسرع فى مشيه ، والخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى: العدو السريع ، بقال خبت الدابة إذا أسرعت وراوحت بين قدميها ، وهذا يشعر بترادف الرمل والخبب عند هذا القائل . وقوله (أول) منصوب على الظرف ، وقوله ( من السبع ) بفتح أوله أى السبع طوفات ، وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة ، فهو مفاير لحديث ابن عباس الذى قبله لأنه صريح فى عدم الاستيعاب ، وسيأتى القول فيه فى الباب الذى بعده فى السكلام على حديث عمر ان شاء الله تعالى

## ٥٧ - باسب الرَّمَلِ في الحجُّ والعُمرةِ

تَابِمَهُ اللَّيثُ قال : حدَّ تَني كَشيرُ بنُ فَرَقِدٍ عن نافع عن ابن عمر رضي اللهُ عنهما عن النبيِّ عَلَيْكُ

١٩٠٥ - وَرَضُ سِيدُ بِنُ أَبِي مِرِيمَ أَخَبَرَ نَا محدُ بِنُ جَمِفِي قَالَ أَخِيرَ نِي زِيدُ بِنِ أَسلمَ عِن أَبِيهِ ﴿ انْ حَرَ اللهِ اللهِ وَ انْ حَرَ اللهِ اللهِ وَ انْ حَرَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهُ وَ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهُ وَ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَالله

١٦٠٦ - مَرْشُ مسدَّدُ حدَّمَنا يحيى عن عُبَيدِ اللهِ عن ابنِ عرَّ رضَى اللهُ عنهما قال ﴿ مَا تَرَكَتُ اللهُ عَنْ ابنُ عَمْ رَخِيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الل

[الحديث ١٦٠٦ \_ طرفه في: ١٦١١ ]

قوله ( باب الرمل في الحج والعمرة ) أي في بعض الطواف ، والقصد إثبات بقاء مشروعيته ، وهو الذي عليه الجهور . وقال ابن عباس : ليس هو بسنة ، من شاء رمل ومن شاء لم يرمل . قوله (حدثني محمد هو ابن سلام)كذا لا بى ذر ، وللباناين سوى ابن السكن غير منسوب ، وأما أبو نعيم فقال بعد أن أخرج الحديث من طريق محمد بن عبد الله بن 'نمير عن شريح(١) أخرجه البخاري عن محمد ويقال هو أبن 'نمير، ورجح أبو على الجياني أنه محمد بن رافع لكونه روى في موضع آخر عنه عن شريح(١) ويحتمل أن يكون ابن يحيي الذهلي وهو قول الحاكم ، والصواب أنَّه ابن سلام كما نسبه أبو ذر وجزم بذلك أبو على ابن السكن في روايته ، على أن شريحا شيخ محمد فيــه قد أخرج عنه البخارى بغير وأسطة في الجممة (٢) وغيرها فيحتمل أن يكون مجمد هو البخارى نفسه والله أعلم . قولِه ( سعى ) أي أسرع المثنى في الطوفات الثلاث الآول ، وقوله ( في الحج والعمرة ) أي حجة الوداع وعمرة القضية لأن الحديبية لم يمكن فيها من الطواف، والجعرانة لم يكن ابن عمر معه فيها ولهذا أنكرها ، والتي مع حجته اندرجت أفعالها في الحج ، فلم يبق إلا عمرة القضية . نعم عند الحاكم من حديث أبى سعيد « رمل رسول الله ﷺ في حجته وعمره كاما وأبو بكر وعمر والخلفاء، . قوله ( تابعه الليث قال حدثني كثير الح ) وصلها النسائي من طريق شعيب بن الليث عن أبيه والبيهتي من طريق يحيي بن بكير عن الليث قال حدثني فذكره بلفظ . ان عبد الله بن عمر كان يخب في طوافه حين يقدم في حج أو عرة ثلاثًا و يمشى أدبعا ، قال : وكان رسول الله علي فعل ذلك ، . قوله ( ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال للركن ) أي للاسود ، وظاهره أنه خاطبه بذلك ، و إنما فعل ذلك ليسمع الحاضرين . قوله (ثم قال ) أي بعد استلامه. قوله ( مالنا وللرمل ) في رواية بعضهم « والرمل » بغير لام ، وهو بالنصب على الأفصح ، وزاد أبو داود من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم « فيم الرمل والكشف عن المناكب ، الحديث ، والمراد به الاضطباع ،

<sup>(</sup>۱) في طبعة بولاق : هكذا في النسخ التي بايدينا ، وضبطه القسطلاني (سريج) بالسين المهملة والجيم ا ه · ولعله الصواب إذا كان محمد شيخ البخاري في هذا الحديث هو ابن رافع ، لأن سريج بن النعان من شبوخه كما في تهذيب التهذيب

<sup>(</sup>۲) الذي أخرج عنه البخاري في كتاب الجمعة برقم ٩٠٤ هو سريج بن النمان · ومن قرأ خط الحافظ ابن حجر ــ كسودته لكتابه ( انباء الغمر ) التي في دار الـكتب الظاهرية بدمشق ــ يمذر نساخ فتح الباري فيما تصحف عليهم من خطه

وهي هيئة تعين على إسراع المثني بأن يدخل رداءه تحت إبطه الآيمن ويرد طرفه على منكبه الآيسر فيبدى منكبه الايمن ويستر الايسر ، وهو مستحب عند الجمهور سوى مالك قاله ابن المنذر . قولِه ( انما كينا رامينا ) بوزن فاعلمنا من الرؤية ، أي أريناهم بذلك أنا أقوياء قاله عياض ، وقال ابن مالك : من الريَّاء أي أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاء ، ولهذا روى رايينا بياءين حملاً له على الرياء و ان كان أصله الرئاء بهمزتين ، ومحصله أن عمر كان هم بترك الرمل في الطواف لأنه عرف سببه وقد انقضي فهم "أن يتركه لفقد سببه ، ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن تـكون له حكمة ما اطلع علمها فرأى أن الانباع أولى من طريق المعنى ، وأيضا إن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الآسلام وأهله . قولِه (فلا نحب أن نتركه) زاد يعقوب بن سفيان عن سعيد شيخ البخارى فيه فى آخره ﴿ ثُم رَمُلُ ﴾ أخرجه الاسماعبلي من طريقه ، ويؤيده أنهم اقتصروا عند مراآة المشركين على الإسراع إذا مروا من جهة الركمنين الشاميين لأن المشركين كانوا بازاء تلك الناحية ، فاذا مروا بين الركمنين اليمانيين مشوا عَلَى هينتهم كما هو بين في حديث ابن عباس ، ولما رملوا في حجة الوداع أسرعوا في جميع كل طوفة فسكانت سنة مستقلة ، ولهذه النكتة سأل عبيد الله بن عمر نافعا كما في الحديث الذي بعده عن مشي عبد الله بن عمر بين الركسنين اليمانيين فأعلمه أنه إنماكان يفعله ليكون أسهل عليه في استلام الركن ، أي كان يرفق بنفسه ليتمكن من استلام الركن عند الازدحام . وهذا الذي قاله نافع إن كان استند فيه الى فهمه فلا يدفع احتمال أن يكون ابن عمر فعل ذلك اتباعا للصفة الاولى من الرمل لما عرف من مذهبه في الاتباع . ( تكبيل ) : لا يشرع تدارك الرمل ، فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع ، لأن هيئتها السكينة فلا تغير ، ويختص بالرجال فلا رمل على النساء ، ويختص بطو اف يعقبه سعى على المشهور ، ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب ، ولا دم بتركه عند الجهود . واختلف عند الما لكية . وقال الطبرى: قد ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك يومئذ بمكة يعنى في حجة الوداع ، فعلم أنه من مناسك الحج إلا أن تاركه ايس تاركا لعمل بل لهيئة مخصوصة فـكان كرفع الصوت بالتلبية فمن لبي خافضًا صوته لم يكن تاركا للتلبية بل لصفتها ولا شيء عليه . ( تنبيه ) : قال الاسماعيلي بعد أن خرسج الحديث الثالث مقتصرًا على المرفوع منه وزاد فيه « قال نافع ورأيت عبد الله \_ يعني ابن عمر \_ يزاحم على الحجر حتى يدى » قال الاسماعيل : ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء يعني باب الرمل ، وأجيب بأن القدر المتعلق بهذه الترجمة منه ثابت عند البخاري ، ووجهـ أن معنى قوله دكان ابن عمر يمشى بين الركنين ، أى دون غيرهما ، وكان يرمل ، ومن ثم سأل الراوى نافعا عن السبب في كونه كان يمشى في بعض دون بعض والله أعلم . ( تذبيه آخر ) : استشكل قول عمر دراءينا ، مع أن الرياء بالعمل مذموم ، والجواب أن صورته وإن كانت صورة الرياء لـكنها ليست مذمومة ، لأن المذموم أن يظهر العمل ليقال إنه عامل ولا يممله بغيبة إذا لم يره أحد ، وأما الذي وقع في هذه القصة فانما هو من قبيل المخادعة في الحرب ، لأنهم أوهموا المشركين أنهم أقوياء لئلا يطمعوا فيهم ، وثبت أن الحرب خدعة

# ٥٨ - باب استلام الو كن بالمحجن

١٦٠٧ - مَرْشُ أَحْدُ بنُ صَالَحٍ وَيَحِيْ بنُ سَلَمَانَ قَالًا حَدَّثَنَا ابنُ وَهِبِ قَالَ أَخْبَرَ نَى يُونسُ عَنِ ابنِ شهاب عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ عنِ ابن عباسٍ رضى اللهُ عنهما قال ﴿ طَافَ النَّبِيُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ بَعْيرٍ يَسَدَيِمُ الرُّ كُنَ بِمِحْجَنِ ﴾ تابعهُ الدَّرَاوَرُدِيُّ عَنِ ابْنِ أَخِي الزَّهُمْرِيِّ عَنْ عَهُّ [ الحديث ١٦٠٧ - أطراف في : ١٦١٢ ، ١٦١٢ ، ١٦٢٢ ، ١٩٣٠ ]

قوله ( باب استلام الركن بالمحجون ) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم بعدها نون ، هو عصا محنية الرأس ، والمحجن الاعوجاج ، وبذلك سمى الحجون ، والاستلام افتعال من السلام بالفتح أى التحية قاله الاذهرى ، وقيل من السلام بالكسر أى الحجارة والمعنى أنه يومى بعصاه الى الركن حتى يصبه ، قوله ( عن عبيد الله ) كذا قال يو نس وخالفه الليك وأسامة بن زيد وزمعة بن صالح فرووه عن الزهرى قال « بلغنى عن ابن عباس ، ولهذه النكسة استظهر البخارى بطريق ابن أخى الزهرى فقال « تابعه الدراوردى عن ابن أخى الزهرى ، وهذه المتابعة أخرجها الاسماعيلي عن الحسين بن سفيان عن محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردى فذكره ولم يقل « فى حجة الوداع ، ولا « على بعير ، وسيأتى البحث فى مسألة الطواف راكبا بعد خسة عشر بابا . قوله (يستلم الركن بمحجن) زاد مسلم من حديث أبى الطفيل « ويقبل المحجن ، وله من حديث ابن عمر ابه « استلم الحجر بيده م قبله ، ورفع ذلك ، ولسعيد بن المنصور من طريق عطاء قال « رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرا اذا استلموا الحجر قبلوا أيديم . قيل : وابن عباس ؟ قال : وابن عباس ، أحسبه قال كثيرا ، وبهذا قال الجهور ان السنة أن يستلم الركن ويقبل يده فان لم يستطع أشار اليه واكتنى بذلك ، وعن مالك فى رواية لا يقبل بده ، وكذا قال القاسم ، وفى رواية عند المالكية يضع بده على فه من غير تقبيل مالك فى رواية لا يقبل بده ، وكذا قال القاسم ، وفى رواية عند المالكية يضع بده على فه من غير تقبيل مالك فى رواية لا يقبل بده ، وكذا قال القاسم ، وفى رواية عند المالكية يضع بده على فه من غير تقبيل

٥٩ - باب من لم يَسترلم إلا الم كنين الما نيين

١٦٠٨ - وقال محمدُ بنُ بَكر أُخبرَ مَا ابنُ جُرَيْجٍ أُخَبرنى حمرُ و بنُ دِينارِ عن أَبى الشعثاء أَنه قال « ومَن يَتَّقَى شيئا من البيتِ ؟ وكان معاويةُ يَستلمُ الأركانَ ، فقال له ابنُ عباس رضى َ اللهُ عنهما : إنه لا يُستلمُ مُذانِ الرُّ كنانِ . فقال : ليس شيء من البيتِ مهجورا . وكان ابنُ الزبيرِ رضىَ اللهُ عنهما يَستلمُهنَّ كَلَّهِنَّ ﴾

١٦٠٩ - مَرْثُنَ أَبُو الوَلَيْدِ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابنِ شَهَابٍ عَنْ سَالَمِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَن أَبِيهِ رضَى اللهُ عنهما قال « لم أَرَ النبِي مِنْ البيتِ إلاّ الرُّ كنينِ البيانِينِ »

قوله (باب من لم يستلم الا الركنين اليمانيين) أى دون الركنين الشاميين، واليمانى بتخفيف الياء على المشهور لان الالف عوض عن باء النسب فلو شددت لسكان جمعا بين العوض والمموض، وجوز سببويه التشديد وقال إن الالف زائدة. قوله (وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج) لم أره من طريق محمد بن بكر، وقد أخرجه الجوزق من طريق عثمان بن الهيثم به، و و من ، في قوله و ومن يتتى ، استفهامية على سبيل الانسكاد. قوله (وكان معاوية يستلم الاركان) وصله أحمد والترمذي والحاكم من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن أبي الطفيل قال وكنت مع ابن عباس ومعاوية فيكان معاوية لا يمر بركن الا استلمه ، فقال ابن عباس: أن رسول الله عليه لم يستلم الا الحجر واليماني ، فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجورا ، وأخرج مسلم المرفوع فقط من وجه آخر عن ابن عباس ، وروي أحمد أيضا من طريق شعبة عن قتادة عن أبي الطفيل قال و حج معاوية وابن عباس ، فعمل ابن عباس يستلم

الأركان كلها ، فقال معاوية : أنما أستلم رسول الله مِنْ اللَّم الرَّكَنين اليمانيين ، فقال ابن عباس : ليس من أركانه شيء مهجور ، قال عبد الله بن أحمد في العلل سألت أبي عنه فقال : قلبه شعبة ، وقد كان شعبة يقول : الناس يخالفو نني في هذا ، ولكنني سممته من قتادة هكذا انتهى . وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة على الصواب أخرجه أحمد أيضاً ، وكذا أخرجه مِن طريق مجاهد عن ابن عباس نحوه ، وروى الثافعي من طريق محمد بن كعب القرظي ان ابن عباس كان يمسح الركن اليماني و الحجر ، وكان ابن الزبير يمسح الاركان كلها ويقول : ليس شيء من البيت مهجورًا، فيقول ابن عباس ﴿ لقد كان لـكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ ، ولفظ رواية مجاهد المذكورة عن ابن عباس أنه و طاف مع معاوية ، فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجورا ، فقال له ابن عباس ﴿ لقد كان لـكم في وسول الله أسوة حسنة ﴾ فقال معاوية : صدقت . وبهذا يتبين ضعف من حمله على التعدد ، وأن أجتهاد كل منهما تغير الى ما أنكره على الآخر ، وإنما قلت ذلك لان مخرج الحديثين واحد وهو فتادة عن أبى الطفيل ، وقد جزم أحمد بأن شعبة قلبه فسقط التجويز العقلى . قوله ( انه ) الماء للشأن . قوله ( لا يستلم هذان الركنان )كذا اللاكثر على البناء للنجول، وللحموى والمستملى « لا نستلم هذين الركنين، بفتح النون و نصب هذين الركنين على المفعولية. قوله ( وكان ابن الزبير يستلمن كلمن ) وصله ابن أبي شيبة من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير أنه رأى أباه يستلم الاركان كلها وقال . انه ليس شيء منه مهجورا ، وأخرج الشافعي نحوه عنه من وجه آخر كما تقدم ، وفي . الموطأ ، عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه وكان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها ، ، وأخرجه سعيد بن منصور عن الدراوردي عن هشام بلفظ . اذا بدأ استلم الأركان كلها وإذا ختم ، بم أورد المصنف حديث ابن عمر قال . لم أر النبي ﷺ يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين ، وقد تقدم قول ابن عمر ، إنما ترك رسول الله ﷺ استلام الركنين الشاميين لان البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم ، وعلى هذا المعنى حمل ابن التسين تبعا لابن القصار استلام ابن الزبير لها لأنه لما عمر الكعبة أتم البيت على قواعد أبراهيم انتهى ، و تعقب ذلك بعض الشراح بأن ابن الزبير طاف مع معاوية واستلم الكل ، ولم يقف على هذا الآثر وإنَّما وقع ذلك لمعاوية مع ابن عباس ، وأما ابن الزبير فقد أخرج الأزرق في وكتاب مكة ، فقال : إن ابن الزبير لمـا فرغ من بناء البيت وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه وردً الركمنين على قواعد إبراهيم خرج الى التنعيم واعتمر وطاف بألبيت واستلم الاركان الاربعة ، فلم يزل البيت على بنا. ابن الزبير إذا طاف الطائف استلم الأركان جميعها حتى قتل ابن الزبير . وأخرج من طريق ابن إسحق قال : بلغني أن آدم لما حج استلم الاركان كلها ، وأن ابراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت طافا به سبعا يستلمان الاركان . وقال الداودي : ظن معاوية أنهما ركنا البيت الذي وضع عليه من أول ، وليس كذلك ، لما سبق من حديث عائضة ، وأنس والحسن والحسين من الصحابة وعن سويد بن غفلة من التابعين . وقد يشعر ما تقدم في أوائل الطهارة من حديث عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر . رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا مر. أصحابك يصنعها ، فذكر منها « ورأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ، الحديث بأن الذين رآهم عبيد بن جريج من الصحابة والتابعين كانو ا لا يقتصرون في الاستلام على الركنين اليمانيين ، وقال بعض أهل العلم : اختصاص الركنين مبين بالسنة ومستند التعميم القياس ، وأجاب الثنافعي عن قول من قال ليس شيء من البيت مهجورًا بأنا لم ندع استلامهما هجراً للبيت ، وكيف يهجره وهو يطوف به ، ولكنا نتبع السنة فعلا أو تركا ، ولو كان ترك استلامهما هجراً لما المكان ترك استلام ما بين الأركان هجراً لها ولا قائل به ، ويؤخذ منه حفظ المرانب وإعطاء كل ذى حق حقه و تنزيل كل أحد منزلته . (فائدة ) : فى البيت أربعة أركان ، الاول له فضيلتان : كون الحجر الاسود فيه ، وكونه على قواعد إبراهيم . والثانى الثانية فقط ، وليس الآخرين شيء منهما ، فلذلك يقبل الاول ويستلم الشانى فقط ولا يقبل الآخران ولا يستلمان ، هذا على رأى الجهور . واستحب بعضهم تقبيل الركن اليمانى أيضا . (فائدة أخرى) : استنبط بعضهم من مشروعية نقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدى وغيره ، فأما تقبيل يد الآدى فيأتى فى كتاب الادب ، وأما غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر الذي يَرَافِي وتقبيل قبره فلم ير به بأسا ، واستبعد بعض اتباعه صحة ذلك ، ونقل عن ابن أبى الصيف اليمانى أحد علماء مكة من الشافهية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين (١) وبالله التوفيق

#### ٦٠ - باب تقبيلِ الحجر

۱٦١٠ - مَرْشُنَ أَحمدُ بنُ سِنانِ حدَّ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هارونَ أخبرَ نا وَرْقَاهِ أَخبرَ نا زيدُ بنُ أَسلمَ عن أبيهِ قال « رأيتُ عرَ بنَ الخطّابِ رضى اللهُ عنه قبّل الخجرَ وقال : نولا أنى رأيتُ رسولَ اللهِ عَبَيْكِيْ قبّلَكَ ما قبّلتُكَ ٥ ورأيتُ عر بن الخطّابِ رضى اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنهما ١٦١١ - مَرْشُنَ مُسدَّدٌ حدَّ ثَنَا حَمَّادٌ عن الزُّبيرِ بنِ عرَ بي قال « سأل رجلُ ابنَ عمرَ رضى اللهُ عنهما عن استلامِ الخجرِ فقال : رأيتُ رسولَ اللهِ عَيْكَالِيَّةٍ يَستلمُهُ ويقبّلهُ مَن قال قات : أرأيتَ إن زُحِتُ ، أرأيتَ إن غُلِبتُ ؟ قال : اجعلُ « أرأيتَ باليمَن ، رأيتُ رسولَ اللهِ عَيْكَالِيَّةٍ يَستلمُهُ ويُقبّلهُ »

قوله (باب تقبيل الحجر) بفتح المهملة والجيم أى الاسود، أورد فيه حديث عمر مختصرا، وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب. ثم أورد فيه حديث ابن عمر درأيت رسول الله بتاليج يستله ويقبله، ولابن المنذر من طريق أبى خالد عن عبيد الله عن نافع درأيت ابن عمر استلم الحجر وقبل يده وقال: ما تركته من ذرأيت رسول الله علي يفعله، ويستفاد منه استحباب الجمع بين التسليم والتقبيل بخلاف الركن اليماني فيستله فقط والاستلام المسح باليد والتقبيل بالفم، وروى الشافعي من وجه آخر عن ابن عمر قال داستقبل النبي باليج الحجر فاستله، ثم وضع شفتيه عليه طويلا، الحديث واختص الحجر الاسود بذلك لاجتماع الفضيلتين له كا تقدم. قوله (حدثنا حماد) في رواية أبي داود الطيالسي عن حماد دحدثنا الزبير، أبى الوقت دابن زيد، قوله (عن الزبير بن عربي) في رواية أبي داود الطيالسي عن حماد دحدثنا الزبير سأات ابن قوله (سأل رجل) هو الزبير الراوى ، كذلك وقع عند أبي داود الطيالسي عن حماد ، حدثنا الزبير سأات ابن عرب ، قوله (أرأيت إن زحت) أى أخبرني ما أصنع إذا زحت ، وزحمت بضم الزاى بغير إشباع ، وفي بعض عرب ، قوله (أرأيت إن زحت) أى أخبرني ما أصنع إذا زحت ، وزحمت بضم الزاى بغير إشباع ، وفي بعض

<sup>(</sup>۱) الاحكام التى تنسب الى الدين لا بد من ثبوتها فى نصوص الدين ، وكل ما لم يكن عليــه الأمر, فى زمن التصريم وفى نصوص التعميم فهو مردود على من يزعمه • وتقدم قول الإمام الشانسى • ولـكنا نتبع السنة فعلا أو تركا ، ، وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر في التعميم على التعميم على التعميم المناطب به الحجر الأسود برقم ١٥٩٧ و ١٦١٠ . هذه هى النصوص ، وسيأتى قول الحافظ عن ابن عمر فى حوابه لمن سأله عن استلام الحجر • أمره إذا سمم الحديث أن يأخذ به ويتق الرأى ، • والحروج عن هذه الطريقة تنيير للدين وخروج به إلى غير ما أراده اقتم

الروايات بزيادة واو . قوليه ( اجعل أرأيت باليمن ) يشعر بأن الرجل يمانى ، وقد وقع فى رواية أبى داود المذكورة واجعل أرأيت عند ذلك الكوكب ، وإنما قال له ذلك لانه فهم منه معارضة الحديث بالرأى فأنكر عليه خلك وأمره اذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتق الرأى ، والظاهر أن ابن عمر لم ير الزحام عذرا فى ترك الاستلام ، وقد روى سميد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال د رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدى ، ومرس طريق أخرى أنه قبيل له فى ذلك فقال هوت الافئدة اليه فأريد ان يكون فؤادى معهم ، وروى الفاكهى من طرق عن ابن عباس كراهة المراحة وقال : لا يؤذى ولا يؤذى . ( فائدة ) : المستحب فى التقبيل ان لا يرفع به صوته ، وروى الفاكهى عن سميد بن جبير قال : اذا قبلت الركن فلا ترقع بها صوتك كقبلة النساء . ( تنبيه ) : قال أبو على الجيانى : وقع عنسد الاصبيلي عن أبى أحمد الجرجانى و الزبير بن عدى ، بدال مهملة بصدها ياء مشددة ، وهو وهم وصوابه وقع عنسد الاصبيلي عن أبى أحمد الموحدة بم ياء مشددة ، كذلك رواه سائر الرواة عن الفريرى انتهى . وكمان وعربى ، براء مهملة مفتوحة بعدها موحدة بم ياء مشددة ، كذلك رواه سائر الرواة عن الفريرى انتهى . وكمان أبي حاتم وراق البخارى - قال أبو عبد الله يعنى البخارى : الزبير بن عربى هذا بصرى ، والزبير بن عدى كوفى ، الزبير عن عدى كوفى ، الزبير هذا هو ابن عربى ، وأما الزبير بن عدى فهو كوفى ، ويؤيده أن فى رواية أبى داود المقدم ذكرها والزبير بن العربى ، بزيادة ألمه ولام ، وذلك ما يرقع الاشكال . واقه أعلم والله أعلى داود المقدم ذكرها و الزبير بن العربى ، بزيادة ألمه ولام ، وذلك ما يرقع الاشكال . واقه أعلم

## 71 - ياب من أشار الى الم كن إذا أني عليه

١٦١٢ – مَرْشُنَا مَحَدُ بنُ المُثنَى حدَّ ثَمَا عبدُ الوهابِ حدَّ ثَمَا خالدٌ عن عِكرِمةَ عنِ ابنِ عبناسٍ رضى اللهُ عنهما قال « طافَ النبيُّ وَلِيَطَالِيَّةِ بالبيتِ على بَعيرٍ ، كلَّا أَتَىٰ على الرُّ كنِ أَشَارَ إليه »

قوله ( باب من أشار الى الركن ) أى الأسود قوله ( اذا أتى عليه ) أورد فيه حديث ابن عباس وطاف الذي يراقية بالبيت على بعير ، كلما أتى على الركن أشار اليه ، وقد تقدم قبل ببابين بزيادة شرح فيه ، قال ابن التين : تقدم أنه كان يستله بالمحجن ، فيدل على قربه من البيت ، لكن من طاف راكبا يستحب له أن ببعد إن عاف أن يؤذى أحدا ، فيحمل فعله برائي على الأمن من ذلك انتهى . ويحتمل أن يكون في حال استلامه قريبا حيث أمن ذلك ، وأن يكون في حال إشارته بعيدا حيث عاف ذلك

#### ٦٢ - باب التَّكبير عندَ الرُّكن

١٦١٣ - مَرْثُنَ مُسدَّدُ حدَّثَنَا خالدُ بنُ عبد اللهِ حدَّثَنَا خالدُ الحدَّ الدَ عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عبّاس رضى اللهُ عنهما قال وطاف النبيُ عَلَيْكَةٍ بالبيتِ على بَعيرٍ ، كلَّا أَتَىٰ الرُّكَنَ أَشَارَ إليهِ بشيء كَانَ عندُه وكبَّر ، تابعَهُ إبراهم بنُ طَهْمانَ عن خالدِ الحدَّاء

قوله ( باب التكبير عند الركن ) أورد فيه حديث ابن عباس المذكور وزاد . أشار اليه بشي كان عنده وكبر ، والمراد بالشي المحجن الذي تقدم في الرواية الماضية قبل بابين ، وفيه استحباب التكبير عند الركن الآسود في كل

طوفة · قوله ( تابعه ابراهيم بن طهمان عن خالد ) يعني في التكبير ، وأشار بذلك الى أن رواية عبد الوهاب عن خالد المذكورة في الباب الذي قبله الخالية عن التكبير لا تقدح في زيادة خالد بن عبد الله لمتابعة إبراهيم ، وقد وصل طريق لم براهيم في كتاب الطلاق ، وسيأتى الـكلام في طواف المريض راكبًا في بابه ان شاء الله تعالى

# ٦٢ - باب من طاف بالبيت إذا قدِمَ مكة فبل أن يرجع الى ببته ثم صلَّى رَكَمْتَينِ ، ثمَّ خَرَجَ إلى الصَّفا

١٦١٤ ، ١٦١٥ - حَرْثُ أَصْبَغُ عَنِ ابنِ وَهِبِ أَخْبَرَنَى عَمَرُ وَ عَنِ مَمْدِ بنِ عِبْدِ الرَّحْنِ ذَكُرتُ لَهُرُوةً قال فأخبرَ تني عائشةُ رضيَ اللهُ عنها ﴿ انَّ أُولَ شيء بدأ به حينَ قدِمَ النبُّ ﷺ أنه توضَّأ ثم طاف ثمَّ لم تكنُّ تُحْرَةً . ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكُرٍ وَعَمَرُ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهِمَا مثلَه ﴾ . ﴿ ثُمَّ حَجَجْتُ مَع أبى الزَّببيرِ رضَىَ اللهُ عنه ، فأوَّلُ شيء بَدَأُ بِهِ الطوافُ . ثُمَّ رأيتُ المهاجرينَ والأنصارَ يفعلونه . وقد أخبرَ تَنْي أَنَّى أَنَّهَا أَها تَ هَيَ وَأَخْتُهَا والزُّ بيرٌ وفلان وفلانٌ بعُمرة ، فلمَّا مَسَحوا الرُّ كنَ حَلُّوا ﴾

[ الحديث ١٦١٤ ــ طرفه فى : ١٦٤١ ] [ الحديث ١٦١٥ ــ طرفاه فى ١٦٤٧ ، ١٧٩٦ ]

١٦١٦ - مَدْثَنَا إبراهيمُ بنُ المنذرِ حدَّثَنَا أبو صَمرةَ أنسَ حدَّثَنَا موسىٰ بنُ عُقبةً عن نافع عن عبدِ اللهِ ابنِ عمرَ رضى اللهُ عنهما ﴿ ان رسولَ اللهِ رَبِّ كَانَ إِذَا طَانَ فِي الحجِّ أَوِ الْمُمرةِ أُولَ مَا يَهْدُمُ سَعَىٰ ثَلاثَةً أَطُوافٍ ومَشَىٰ أَرْبِمَةً ، ثُمَّ سَجِدَ سَجِدَ تَيَن ، ثُمٌّ يَطُوفُ بِينَ الصَّفا والمَرْوة »

١٦١٧ - مَرْثُنَا إِرَاهِيمُ بنُ المنذرِ حدَّثَنَا أُنسُ بنُ عياضٍ عن عُبيدِ اللهِ عن نافع عنِ ابنِ عمر رضي اللهُ عنهما و انَّ النبيُّ بَرَافِي كان إذا طافَ بالبيتِ الطوافَ الأولَ يَخُبُ ثلاثةَ أطوافٍ ويَمشى أربعة ، وأنه كان يَسمىٰ بطنَ المَسِيلِ إذا طاف بينَ الصَّفا والمَرْوة »

قولِه ( باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع الى بيته الح ) قال ابن بطال : غرضه بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن يسمى بين الصفا و المروة ، فأراد أن يبين أن قول عروة و فلما مسحوا الركن حلواً ، محمول على أن المراد لما استلموا الحجرالاسود وطافوا وسعوا حلوا ، بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه به في هذا الباب ، وزعم ابن التين أن معني قول عروة « مسحوا الركن ، أي ركن المروة أي عند ختم السعي ، وهو متعقب برواية ابن الاسود عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء قالت . اعتمرت أنا وعائشة والزبير وفلان وفلان ، فلما مسحنا البيت أحللنا ، أخرجه المصنف ، وسيأتى فى أبراب العمرة ، وقال النووى : لا بد من تأويل قوله « مسحوا الركزي ، لأن المراد به الحجر الاسود ومسحه يكون في أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالاجماع ، فتقديره : فلما مسحوا الركن و أتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا . وحذفت هذه المقدّرات للعلم بهما

لظهورها . وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف . ثم مذهب الجهور أنه لا بد من السعى بعده تم الحلق . وتعقب بأن المراد بمسح الركن الكُمناية عن تمام الطواف لا سما واستلام الركن يكون في كل طوفة ، فالمعني فلسا فرغوا من الطواف حلواً ، وأما السعى والحلق فمختلف فهما كما قال ، ويحتمل أن يكون المعنى فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه حلواً . قلت : وأراد بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين كما وقع في حديث جابر ، فمنثذ لا يبتي إلا تقدير وسعوا لأن السعى شرط عند عروة بخلاف ما نقل عن ابن عباس ، وأمَّا تقدير حلقوا فينظر في رأى عروة فان كان الحلق عنده نسكا فيقدر في كلامه و إلا فلا . قولِه (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث كما سيأتي بعد أربعة عشر بابا من وجه آخر عن ابن وهب . قولِه (عن محمَّد بن عبد الرحمن ) هو أبو الأسود النوفلي المدنى المعروف بيتيم عروة . قوله ( ذكرت لعروة قال فاخبرتني عائشة ) حذف البخاري صورة السؤال وجوابه واقتصر على المرفوع منه ، وقد ذكره مسلم من هذا الوجه و لفظه . ان رجلا من أهل العراق قال له : سل لى عروة بن الزبير عن رجل يهل" بالحج ، فاذا طاف أيحل" أم لا ؟ فان قال لك لا يحل فقل له : إن رجلاً يقول ذلك . قال فسألته قال : لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج ، قال فتصدى لى الرجل فحدثته فقال : فقل له فان رجلاكان يخبر أن رسول الله عليه قد فعل ذلك ، وما شأن أسماء والزبير فعلاً ذلك ؟ قال فجئته أي عروة فذكرت له ذلك فقال : من هذا ؟ فقلت : لا أدرى ، أي لا اعرف اسمه . قال : فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني ؟ أظنه عراقياً . يعني وهم يتعنتون في المسائل . قال و قد حج رسول الله عليه فاخبر تني عائشة أن أول شي بدأ به رسول الله عليه حين قدم مكة أنه توضأ ، فذكر الحديث ، والرجل الذي سأل لم أقف على اسمه ، وقوله , فإن رجلاكان يخبر ، عنى به ابن عباس فانه كان يذهب الى أن من لم يسق الهدى وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجه ، وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة ، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي ﷺ لمن لم يسق الهدى من أصحابه أن يجعلوها عمرة ، وقد أخرج المصنف ذلك في د باب حجة الوداع ، في أواخر المفاذي من طريق ابن جريج , حدثني عطاء عن ابن عباس قال : إذا طاف بالبيت فقد حل. فقلت من أين؟ قال: هذا ابن عباس قال: من قوله سبحانه ﴿ثُم مُحَلُّهَا الى البيت العتيق ومن أمر الذي عَلَيْ أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع ، قلت إنما كان ذلك بعد ذلك المعرف ، قال : كان ابن عباس يراه قبل وبعد ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن جريج بلفظ وكان ابن عباس يقول : لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره إلا حل. قلت لعطاء : من أين تقول ذلك؟ فذكره ، ولمسلم من طريق قتادة سمعت أبا حسان الاعرج قال « قال رجل لابن عباس : ما هذه الفتيا أن من طاف بالبيت فقد حل ؟ فقال : سنة نبيكم وان رغمتم ، وله من طريق وبرة بن عبد الرحمن قال وكنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : أيصلح لى أن أطوف بالبيت قبـل أن آتى الموقف؟ فقال: نعم . فقال: فان ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتَّى الموقف ، فقال ابن عمر: قد حج رسول الله عِلْمُ فَطَافُ بالبيت قبل أن يأتي الموقف ، فبقول رسول الله أحق أن نأخذ أو بقول ابن عباس إن كمنت صادقاً ، وإذا تقرر ذلك فمعنى قوله فى حديث أبى الاسود , قد فعل رسول الله عليه ذلك ، أى أمر به ، وعرف أن هذا مذهب لابن عباس خالفه فيه الجهور ووافقه فيه ناس قليل منهم إسحق بن راهويه ، وعرف أن مأخـذه فيــه ما ذكر ، وجواب الجمهور أن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة ، ثم اختلفوا فذهب الاكثر الى أن ذاله كان خاصاً بهم ، وذهب طائفة َ الى أن ذلك جائز لمن بعدهم ، وانفقوا كلهم أن من أهل بالحج مفردا

لا يضره الطواف بالبيت ، وبذلك احتج عروة في حديث الباب أن النبي عَلَيْظٍ بدأ بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار عمرة وكذا أبو بكر وعمر ، فعني قوله . ثم لم تكن عمرة ، أي لم تكن الفعلة عمرة ، هذا أن كان بالنضب على أنه خبركان ، ويحتمل أن تكونكان تامة والمعنى ثم لم تحصل عمرة وهي على هذا بالرفع ، وقد وقع في رواية مسلم بدل عمرة . غيره ، بغين معجمة وياء ساكنة وآخره هاء ، قال عياض وهو تصحيف ، وقال النووى لها وجه أي لم يكن غير الحج، وكنذا رِجه القرطي . قوله (ثم حججت مع أبي الزبير )كذا الأكثر، والزبير بالكسر بدل من أبي ، ووقع في رواية الكشمهني مع ابن الزبير يعني أخاه عبد الله ، قال عياض : وهو تصحيف ، وسيأتي في الطربق الآتية بعد أربعة عشر بابا مع أبي الزبير بن العوام وكمأن سبب هذا التصحيف أنه وقع في تلك الطريق من الزيادة بعد ذكر أبى بكر وعمر ذكر عثمان ثم معاوية وعبد الله بن عمر قال . ثم حججت مع أبى الزبير ، فذكر . وقد عرف أن قتل الزبيركان قبل معاوية و ابن عمر ، لكن لا مانع أن يحجا قبل قتل الزبير فرآهما عروة ، أو لم يقصد بقوله . ثم ، الترتيب فان فها أيضا . ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ، فاعاد ذكره مرة أخرى ، وأغرب بعض الشارحين فرجح رواية الكشمهني موجها لها بما ذكرته ، وقد أوضحت جوابه بحمد الله . قوله (وقد أخبرتني أمي) هى أسماء بنت أبى بكر ، وأختما هى عائشة ، واستشكل من حيث ان عائشة فى تلك الحجة لم تطف لاجل حيضها ، وأجيب بالحمل على أنه أراد حجة أخرى غير حجة الوداع ، فقد كانت عائشة بعد النبي بَرَالِيُّهُ تحج كشيرا ، وسيأتى الإلمام بشيء من هذا في أبواب العمرة إن شاء الله تعالى . قوله ( فلما مسحوا الركن حلواً ) أي صــاروا حلالا ، وقد تقدم في أول الباب ما فيه من الإشكال وجوابه ، وفي هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم لأنه تحية المسجد الحرام ، واستثنى بمض الشافعية ومن وافقه المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز فيستحب لها تأخير الطواف الى الليل إن دخلت نهارا ، وكمذا من خاف فوت مكتوبة أو جماعة مكتوبة أو مؤكدة أو فائتة فإن ذلك كاه ية دم على الطواف ، وذهب الجمهور الى أن من ترك طواف القدوم لا شيء عليه ، وعن مالك وأبي ثور من الشاذوية عليه دم ، وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير عذر؟ وجهان كـتحية المسجد، وفيه الوضوء للطواف ، وسد ي حيث ترجم له المصنف بعد أربعة عشر باباً . الحديث الثانى حديث ابن عمر أخرجه من وجهين كلاهما من .واية نافع عنه : أحدهُما من رواية موسى بن عقبة والآخر مرب رواية عبيد الله ، والراوى عنهما واحد وهو أبو ضمرة أنّس بن عياض ، زاد في رواية موسى . ثم سجد سجدتين ، والمراد بهما ركمتا الطواف . ثم سعى بين الصفا والمروة ، وزاد فى دواية عبيد الله أنه كان يسمى ببطن المسيل ، وقد تقدم ما يتملق بالرمل قبل خمسة أبواب ، وأما السمى بين الصفا والمروة فسيأتى الـكلام عليه حيث ترجم له المصنف بعد خمسة عشر بابا إن شاء الله تعالى ، والمراد ببطن المسيل الوادى لأنه موضع السيل

## ٦٤ - پاپ طواف النساء مع الرجال

۱۹۱۸ - وقال عمرُ و بنُ على حدَّ ثَمَنا أبو عاصم قال ابنُ جُرَبِج الخبرى عطالا - إذ مَنعَ ابن هشامِ النساء الطوافَ مع الرجال - قلتُ : أبعدَ الحِجابِ أو قبلُ ؟ الطوافَ مع الرجال ؟ قلتُ : أبعدَ الحِجابِ أو قبلُ ؟ قال : مَى لقد أدركتُهُ بعدَ الحَجابِ . قلت : كيف تُخالطانَ الرجالَ ؟ قال : لم يَكنَّ مُخالطانَ ، كانت قال : إى لقد أدركتُهُ بعدَ الحَجابِ . قلت : كيف تُخالطانَ الرجالَ ؟ قال : لم يَكنَّ مُخالطانَ ، كانت

عائشة ُ رضى اللهُ عنها نطوف ُ حَجْرةً مِنَ الرِّجالِ لا تُخالطُهم ، فقالتِ امرأةٌ : انطلِقى نَستلمْ يا أمَّ المؤمنين ، قالت : انطلقى عنكِ ، وأَ بَتْ . يَخُرُجْنَ مُتنكِّراتِ بالليلِ فيطننَ معَ الرِّجال ، ولكنهنَّ كنَّ إذا دَخلن البيت ُ قمنَ حتى يدخُلنَ وأُخرِجَ الرجالُ ، وكنتُ آتى عائشةَ أنا وعُبيدُ بن عُميرٍ وهى مُجاوِرةٌ في جَوفِ ثَبِير ، قلتُ : وما حِجابُها ؟ قال : هيَ في قُبَّةٍ تُركيّةٍ لها غِشاء ، وما بينَنا وبينَها غيرُ ذلك ، ورأيتُ عليها دِرعًا مُورَّدا ﴾

۱۹۱۹ - مَرْشُنَ إِسمَاعِيلُ حَدَّثَهَا مَالِكُ عَن مَحْدِ بنِ عَبدِ الرَّحْنِ بنِ نَوْفَلَ عَن عُروةَ بنِ الرُّ ببرِ عن زينبَ بنت أَبِي سلمةَ عن أمِّ سلمةَ رضى اللهُ عنها \_ زوج النبي مَلَيْ \_ قالت و شكوتُ إلى رسولِ اللهِ يَلِيْ أَنَى أَشْتَكَى فَعَالَ : طُوفى من وراء الناسِ وأنت راكبة مُ الطفَتُ ورسولُ الله يَلِيْ حيننذ يصلى إلى جَنبِ الهِيتِ وهو يقرأ والطُّورِ وكتابِ مَسطور ﴾ ﴾

قولِهُ ﴿ بَابِ طُوافِ النَّسَاءُ مَعَ الرَّجَالَ ﴾ أي هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير اختلاط أو ينفردن . قوله ( وقال لى عمرو بن على حدثنا أبو عاصم ) هذا أحد الأحاديث التي أخرجها عن شيخه عن أبي عاصم النبيل بواسطة ، وقد ضاق على الاسماعيلي مخرجه فأخرجه أولا من طريق البخاري ثم أخرجه هكذا وكذا الببهتي ، وأما أبو نعيم فأخرجه أولا من طريق البخارى ثم أخرجه من طريق أبى قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال مثله غير قصة عطاء مع عبيد بن عمير ، قال أبو نعيم : هذا حديث عزيز ضيق المخرج . قلت : قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريَّج بتمامه ، وكذا وجدته من وجه آخر أخرجه الفاكهي في وكتاب مكة ، عن ميمون بن الحكم الصنَّه اني عن محمد بن جوشم وهو بجيم ومعجمة مضمومتين بينهما عين مهملة قال أخبرنى ابن جريج فذكره بتمامه أيضا . قوله ( اذ منع ابن هشام) هُو ابراهيم ـ أو أخوه محمد ـ بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومى وكانا خالى هشام بن عبد الملك فولى محمدا إمرة مكة وولى أخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينة وفوض هشام لابراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته فلهذا قلت : يحتمل أن يكون المراد ، ثم عُذبهما يوسف بن عمر الثقني حتى مانا في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك بأمره سنة خمس وعشرين ومائة قاله خليفة بن خياط فى تاريخه ، وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك ، اكن روى الفاكهى من طريق زائدة عن إبر اهيم النخرى قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء ، قال فر أى رجلا معهن فضربه بالدرة ، وهذا إن صح لم يعارض الأول لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقا ، فلهذا أنـكر عليه عطا. واحتج بصنيـع عائشة • وصنيمها شبيه بهذا المنقول عن عمر ، قال الفاكهي : ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء فى الطواف خالد بن عبد الله القسرى انتهى ، وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتا ثم تركه فانه كان أمير مكة فى زمن عبد الملك بن مروان وذلك قبل ابن هشام يمدة طويلة . قوله (كيف يمنعهن ) معناه أخبرنى ابن جريج بزمان المنع قائلا فيه كيف يمنعهن . قوله ( وقد طاف نساء النبي يَرَائِيُّهُ مع الرجال ) أي غير مختلطات بهن . قولِه ( بعد الحجاب ) في رواية المستملى . أبعدً ، بأثبات همزة الاستفهام ، وكذا هو للفاكهي . قوله ( إي لعمري ) هو بكسر الهمزة بمعنى نهم . قوله ( لقد أدركته بعد الحجاب ) ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره ، و دل على أنه

رأى ذلك منهن ، والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب وهي قوله تعمالي ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُوهِن مِنَاعًا فَاسْأَلُوهُن من ورا. حجاب ﴾ وكان ذلك في تزويج النبي برائيج بزينب بنت جحش كما سيأتى في مكانه ، ولم يدرك ذلك عطاء قطءا . قوله ( يخالطن ) في دواية المستملي . يخالطهن ، في الموضعين ، والرجال بالرفع على الفاعلية . قوله ( حجرة ) بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء أى ناحية ، قال القزاز : هو مأخوذ من قولهم : نزل فلان حجرة من الناس أى معتزلًا . وفي رواية الكشمهني و حجزة ، بالزاي وهي رواية عبد الرزاق فانه فسره في آخره فقال : يعني محجوزاً بينها وبين الرجال بثوب ، وأنكر ابن قرقول حجرة بضم أوله وبالراء ، وليس بمنكر فقد حكاه ابن عديس وابن سيده فقالاً : يقال قعد حجرة بالفتح والضم أى ناحية . قوله (فقالت امرأة) زاد الفاكهي . معها ، ولم أقف على اسم هذه المرأة ، ويحتمل أن تكون دَقَرة بكسر المهملة وسكون القاف الرأة روى عنها يحيي بن أبي كشير أنهـا كانت تطوف مع عائشة بالليل فذكر قصة أخرجها الفاكهي . قوله ( انطلق عنك ) أي عن جهة نفسك . قوله ( يخرجن ) زاد الفاكهي ، وكن يخرجن الح ، . قوله ( متنكرات ) في رواية عبد الرزان ، مسترات ، واستنبط منه الداودي جواز النقاب للنساء في الإحرام وهو في غاية البعد . قوله ( اذا دخلن البيت قن ) في دواية الفاكهي « سترن ، ٠ قوله (حين يدخلن) فى رواية الكشميهنى وحتى يدخلن، وكذا هو للفاكهى ، والمعنى إذا أودن دخول البيت وقفن حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه . قوله ( وك.نت آتى عائشة أنا وعبيد بن عمير ) أى الليثي ، والقائل ذلك عطاء ، وسيأتي في أول الهجرة من طربق الأوزّاعي عن عطاء قال ، زرت عائشة مع عبيد بن عمير ، . قوله ( وهي مجاورة في جوف ثبير ) أي مقيمة فيه ، واستنبط منه ابن بطال الاعتكاف في غير المسجد لأن ثبيرا خارج عن مكة وهو في طريق مني انتهى ، وهذا مبنى على أن المراد بثبير الجبل المنهور الذي كَانوا في الجاهلية يقولون له : أشرق ثبيركيما نغير ، وسيأتى ذلك بعد قليل ، وهذا هو الظاهر ، وهو جبل المزدلةة ، لكن بمكة خمسة جبال أخرى يقال لكل منها ثبير ذكرها أبو عبيد البكرى وياقوت وغيرهما ، فيحتمل أن يكون المراد لأحدها ، لكن يلزم من إقامة عائشة هناك أنها أرادت الاعتماك ، سلمنا لمكن لعلها اتخذت في المكان الذي جاورت فيه مسجدا اعتكمفت فيه وكمأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت ذلك . قوله ( وما حجابها ) ذاد الفاكهي . حينئذ ، قوله ( تركية ) قال عبد الرزاق: مى قبة صغيرة من لبود تضرب فى الأرض . قوله ( درعا موردا ) أى قيصا لونه لون الورد ، ولعبد الرزاق . درعا معصفرا وأنا صى ، فهمين بذلك سبب رؤيتــة لمياها ، ويحتمل أن يكون رأى ما علمها اتفاقاً ، وزاد الفاكهي في آخره . قال عطاء و بلغني أن النبي ﷺ أمر أم سلة أن تطوف راكبة في خدرها من وراء المصلين في جوف المسجد ، وأفرد عبد الرزاق هذا ، وكأن البخاري حذفه لسكونة مرســـلا فاغتنى عنــه بطريق مالك الموصولة فأخرجها عقبه . قوله ( عن محمد بن عبد الرحمن ) هو أبو الاسود يتبم عزوة . قوله ( عن أم سلمة ) هي والدة زينب الراوية عنها . قوله ( أنى أشتكي ) أي أنها ضعيفة ، وقد بين المصُّنف من طريق هشام بن عروة عن أبيه سبب طواف أم سلمة وأنَّه طواف الوداع ، وسيأتى بعد ستة أبواب . قولِه ( وأنت راكبة ) في رواية هشام , على بعيرك ، . قول ( والنبي ﷺ يصلى ) في رواية هشام , والناس يصلون ، و بين فيه أنهـا صلاة الصبح ، وقد تقدم البحث في ذلك في صفة الصلاة ، وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعدَر ، وإنما أمرها أن تطوف من ورا. الناس ليكون أستر لما ولا تقطع صفوفهم أيضا ولا يتأذون بدابتها ، فأما طواف الراكب من

غير عذر فسيأتى البحث فيه بعد أبواب ، ويلتحق بالراكب المحمول اذا كان له عذر ، وهل يجزى هذا الطواف عن الحامل والمحمول؟ فيه بحث . واحتج به بعض المالكية لطهارة بول ما يؤكل لحمه ، وقد تقدم توجيعه ذلك والتعقب عليه في و باب ادخال البعير المسجد للعلة ،

#### 70 - ياسب الحكلام في الطواف

الأخولُ انَّ الْحَولُ الْحَولُ الْحَولُ الْحَولُ الْحَولُ الْحَولُ الْحَولُ الْحَولُ اللهِ عَلَيْكُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ اللهِ عَلَيْكُ وَلِمُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلِمُ اللهِ عَلَيْكُ وَلِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ وَلِمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللهُ اللهُ

[ الحديث ١٦٢٠ ــ أطرافه في : ١٦٢١ ، ١٦٧٠ ، ٢٧٠٣]

قولِه ( باب الكلام في الطواف ) أي إباحته ، وإنَّما لم يصرح بذلك لآن الحبِّر ورد في كلام يتعلق بأمر بمعروف لا يمطلق الـكلامة، ولعله أشار الى الحديث المشهور عن ابن عباس موقوفا ومرفوعاً و الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله أباح فيه الكلام ، فمن فطق فلا ينطق إلا بخير ، أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة و ابن حبان ، وقد استنبط منه ابن عبد السلام أن الطواف أفضل أعمال الحج لأن الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشتمات عليه أفضل ، قال : وأما حديث و الحج عرفة ، فلايتعين ، التقدير معظم الحج عرفة بل يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة . قلت : وفيه نظر ، ولو سلم فما لا يتقوَّم الحج إلا به أفضل ما ينجبر ، والوقوف والطواف سواء في ذلك فلا تفضيل . قوله ( بانسان ربط يده الى انسان ) زاد أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج ، الى انسان آخر ، وفي رواية النسائي من طريق حجاج عرب ابن جريج ، بانسان قد ربط يده بانسان ، . قولِه ( بسير ) بمهملة مفتوحة وياء ساكنة معروف ، وهو ما يقد من الجلد وهو الشراك . قوله ( أو بشيء غير ذلك)كأن الراوى لم يضبط ماكان مربوطا به ، وقد روى أحمد والفاكهي من طربق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﴿ ان الَّذِي عَلِيْكُمْ أُدْرُكُ رَجَّلَين وهما مقترنان فقال: ما بال القران؟ قالا: إنا نذرنا لنقترنن حتى نأتى الكعبة ، فقال: أطلقا أنفسكما ، ليس هذا نذرا إنما النذر ما يبتغي به وجه الله ، وإسناده الى عمرو حسن ، ولم أقف على تسمية هذين الرجلين صريحا إلا أن في الطبراني من طريق فاطمة بنت مسلم « حدثني خليفة بن بشر عن أبيه أنه أسلم ، فرد عليه النبي عَلِيَّةٍ ماله وولده ، ثم لقيه هو وابنه طلق بن بشر مقترنین بحبل فقال : ما هذا ؟ فقال : حلفت ائن رد الله على مالى وولدى لاحجن بيت الله مقرونا ، فأخذ النبي يَرْكِيُّهِ الحبل فقطعه وقال لها : حجا ، إن هذا من عمل الشيطان ، ، فيمكن أن يكون بشر و ابنه طلق صاحبي هذه القصة . وأغرب الكرمانى فقال : قيل اسم الرجل المقود هو ثواب ضد العقاب انتهى ، ولم أر ذلك لغميره ولا أدرى من اين أخذه . قوله ( قد ) بضم الفاف وسكون الدال فعل أمر ، وفي رواية أحمد والنسائي , قده ، باثبات ها. الضمير وهو للرجل المقود ، قال النووى : وقطعه عليه الصلاة والسلام السير محمول على أنه لم يمكن إزالة هذا المنكر إلا بقطعه ، أو أنه دل على صاحبه فتصرف فيه ، وقال غيره : كان أهل الجاهلية يتقربون الى الله بمثل هذا الفعل. قلت : وهو بين من سياق حديثي عمرو بن شعيب وخليفة بن بشر. وقال ابن بطال في هذا الحديث : إنه يجوز للطائف فعل ما خف من الآفعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر . وفيه الـكلام في الأمور الواجبـة

والمستحة والمباحة ، قال ابن المنذر: أولى ما شغل المرء به نفسه فى الطواف ذكر الله وقراءة القرآن ، ولا يحرم السكلام المباح إلا أن الذكر أسلم . وحكى ابن المتبن خلافا فى كراهة إلىكلام المباح . وعن مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب . قال ابن المنذر: واختلفوا فى القراءة ، فكان ابن المبازك يقول: ليس شىء أفضل من قراءة القرآن ، وفعله بجاه ، ، واستحبه الشافعي وأبو ثور ، وقيده الكوفيون بالسر ، وروى عن عروة والحسن كراهته ، وعن عطاء ومالك أنه محدث ، وعن مالك لا بأس به اذا أخفاه ولم يكثر منه ، قال ابن المنذر: من أباح القراءة فى البوادى والطرق ومتعه فى الطواف لا حجة له ، ونقل ابن التين عن الداودى أن فى هذا الحديث من نذر ما لا طاعة لله تعالى فيه لا يلزمه ، هرتمقبه بأنه ليس فى هذا الحديث شىء من ذلك و إنما ظاهر الحديث أنه كان ضرير البصر ولهذا قال له قده بيده انتهى . ولا يلزم من أمره له بأن يقوده أنه كان ضرير أ بل يحتمل أن يكون بمعنى آخر غير ذلك ، وأما ما أنكره من النذر فتعقب بما فى النسائى من طريق خالد بن الحادث عن ابن جريج فى هذا الحديث أنه قال انه وأما ما أنكره من النذر فتعقب بما فى النذر كاسياتى السكلام عليه مشروحا هناك ان شاء الله تعالى نذر ، ولهذا أخرجه البخارى فى أبواب النذركا سيأتى السكلام عليه مشروحا هناك ان شاء الله تعالى

### 77 - باب إذا رأى سَيراً أو شيئاً كَيكرَه في الطوافِ قَطَعُهُ

۱۹۲۱ – مَرْشُنَ أَبُو عاصم عن ابن جُرَبج عن سليانَ الأحولِ عن طاوسٍ عن ابنِ عَبْاسِ رضَىَ اللهُ عنها « انَّ النبيِّ وَلِيْنَالِيْهِ رأى رجلاً يطوف بالسكمبةِ بزِمامِ او غيرِهِ فَقَطَةُ ﴾

قوله ( باب اذا رأى سيرا أو شيئا يكره فى الطواف قطعه ) أو رد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر عن ابن جريج باسناده و لفظه د رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه ، وهذا مختصر من الحديث الذى قبسله ، وقد تقدم السكلام عليه فى الذى قبله ، قال ابن بطال : وإنما قطعه لان القود بالازمة إنما يفعل بالبائم وهو مثلة

#### ٧٧ - باسب لا يَطُوفُ بالبيتِ عُرِيانٌ ، ولا يَحُجُ مُشرِك

الم المردة أخبرَهُ ﴿ انَّ أَبَا بَكُرِ الصَّدِّ بِيَّ بَكِيرِ حَدَّ ثَنَا اللَّيْ قَالَ بِونَسُ قَالَ ابنُ شَهَابِ حَدَّ بَيْ حُيدُ بِنُ عَبُدُ الرَّحْنِ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْنِ قَبَلَ اللَّهِ عَلَيْنِ قَبَلَ اللَّهِ عَلَيْنِ قَبَلَ اللَّهِ عَلَيْنِ قَبَلَ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

الحكام على بقية شرح هذا الحديث في تفسير براءة إن شاء الله تعالى

٨٦ - باسب إذا وَقَفَ في الطوافِ . وقال عَطَاءِ فيمن يَطوفُ فَتُقَامُ الصلاةُ ، أو يُدفَعُ عن مكانهِ : إذا سلمَّ كَرِجِهُ إلى حيثُ قُطِعَ عليهِ . ويُذكُّرُ نحوهُ عنِ ابن عمر وعبدِ الرحن بن أبي بكر رضي الله عنهم قولِه ( باب إذا وقف في الطواف ) أي هل ينقطع طوافه أو لا ، وكأنه أشار بذلك الى ما روى عن الجسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه أن يستأ نفه ولا يبني على ما مضى ، وخالفه الجهور فقالوا يبني ، وقيده مالك بصلاة الفريضة وهو قول الشافعي ، وفي ذيرها [تمام الطواف أولى فان خرج بني ، وقال أبو حنيفة وأشهب يقطعه ويبني ، واختار الجهور قطعه للحاجة ، وقال نافع طول القيام في الطواف بدعةً . قوله ( وقال عطاء الح ) وصل نحوه عبد الرزاق عن ابن جريج « قلت لعطاء الطواف الذي يقطعه على الصلاة وأعتد به أيجزي ؟ قال تعم ، وأحب الى \* أن لا يعتد َّ به . قال فأردت أن اركع قبل أن أتم سبعى ، قال : لا ، أوف سبعك إلا أن تمنع من الطواف، وقال سعيد بن منصور . حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول فى الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة يخرج فيصلى عليها ثم يرجع فيةضي ما بتي عليه من طوافه ، . قوله ( ويذكر نحوه عن ابن عمر ) وصل نحوه سعید بن منصور د حدثنا اسماعیل بن زکربا عن جمیل بن زید قال : رأیت ابن عمر طاف بالبیت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ، ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه ، . قوله ( وعبد الرحمن بن أبى بكر ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء « ان عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة ــ يعني في خلافة معاوية \_ فخرج عمرو الى الصلاة ، فقال له عبد الرحمن : انظرنى حتى أنصرف على وتر ، فانصرف على ثلاثة أطواف ـ يعنى ثم صلى ـ ثم أتم ما بتى ، وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس قال « من بدت له حاجة وخرج اليها فليخرج على وتر من طوافه ويركع ركعتين ، ففهم بعضهم منه أنه يجزى ً عن ذلك ولا يلزمه الإتمام ، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عطاء « انكان الطواف تطوعاً وخرج في وثر فانه يجزي عنه ، ومن طريق أبى الشعثاء أنه أقيمت الصلاة وقد طاف خمسة أطواف فلم يتم ما بتى . ( تنبيه ) : لم يذكر البخارى فى الباب حديثًا مرةوعًا إشارة الى أنه لم يجد فيه حديثًا على شرطه ، وقد أسقط ابن بطال من شرحه توجمة البــاب الذي يليه فصارت أحاديثه لترجمة « اذا و نف في الطواف » ثم استشكل ايراد كونه عليه الصلاة والسلام طاف أسبوعا وصلي ركعتين في هذا الباب ، وأجاب بأنه يستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام لم يقف ولا جلس في طواقه فـكانت السفة فيه الموالاة

79 - باب صلَّى النبيُّ عَلَيْكُ لِسُبوعِهِ رَكَمَتَينِ . وقال نافعُ : كان ابن عمرَ رضى اللهُ عنها يُصلى لَكُلُّ سُبوعِ رَكَمَتَينِ . وقال إسماعيلُ بنُ أُميَّةَ : قات الزُّهريُّ إنَّ عطاء يقولُ نجزِ ثُهُ المسكمتوبةُ من رَكَمَتَينِ الطوافِ ، فقال : الشُّنَةُ أفضلُ ، لم يَطْفُ النبيُّ عَلَيْكِيْ سُبوعاً قط الاصلى ركمتين »

المُجُوِّ اللهُ عَمْرَ وَقَيْبَةً بنُ سَعِيدٍ حدَّ ثَمَا سَفِيانُ عن عمرِو : سَأَلُنَا ابنَ عمرَ رضَى الله عنهما أيتَمُ الرجُلُ على المُأْتِهِ في المُمرةِ قبلَ أن يَطُوفَ بينَ الصَّفَا والمروةِ ؟ قال « قَدِمَ رسولُ اللهِ وَلَيْكُو فَطَافَ بالبيتِ سَبَعًا ثُمُّ

صلّى خَلَفَ المَقَامِ رَكَمَتَينِ وطَافَ بِينَ الصِفَا والمروةِ ، وقال ﴿ لقد كَانَ لَسَكُمْ فَى رسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَة ﴾ ﴾ ١٦٢٤ — قال : وسألتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنهما فقال « لا يَقرَبُ امرأتَهُ حتى يَعلوفَ بينَ الصّفا والمَرْوة »

قوله ( باب صلى الذي يَرَافِقُ السبوعه ركعتين ) السبوع بضم المهملة والموحدة لغة قليلة في الاسبوع ، قال ابن التين هو جمع سبع بالضم ثم السكون كبرد و برود ، ووقع في حاشية « الصحاح ، مضبوطا بفتح أوله . قوله ( وقال نافع الح ) وصله عبد الرذاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه وكان يطوف بالبيت سبِّما ثم يصلي ركمتين ۽ وعن معمر عن أيوب عن نافع ۽ ان ابن عمر كان يكر، قرن الطواف ويقول : على كل سبح صلاة ركعتين ، وكان لا يقرن ، . قوله ( وقال اسماعيل بن أمية ) وصله ابن أبي شيبة مختصرا قال . حدثنا يحيي بن سلم عن اسماعيل بن أمية عن الزهري قال : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين ، ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتهامه ، وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لاتجزي عن ركمتي الطواف بما ذكره من أنه عليه لم يطف أسبوعاً قط إلا صلى ركمتين ، وفي الاستدلال بذلك نظر لان قوله . إلا صلى ركعتين ، أعم من أن يكون نفلا أو فرضا ، لأن الصبح ركمتان فيدخل في ذلك لكن الحيثية مرعية ، والزهرى لا يخني عليه هذا القدر فلم يرد بقوله « إلا صلى ركمتين ، أي من غير المكتوبة . ثم أورد المصنف حديث ابن عمر قال « قدم رسول الله بَيْلُيْهِ فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقيام ركعتين ، الحديث ، وسيأتى الـكلام عليه مستوفى في أبواب العمرة أن شاء الله تعالى . قوله ( وطاف بين الصفا والمروة ) فيه تجوز ، لأنه يسمى سميا لا طوافا إذ حقيقة الطواف الشرعية فيه غير موجودة أو هى حقيقة لغوية . قوله ( قال وسألت ) القائل هو عمرو بن دينار الراوى عن ابن عمر ، ووجه الدلالة منه القصود الترجمة وهو أن القرآن بين الاسابيع خلاف الأولى من جهة أن النبي يُمَالِيُّكُم لم يفعله ، وقد قال وخذوا عنى مناسككم ، وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف ، وعن أبي حنيفة ومحمد يكره ، وأجازه الجمهور بغير كراهة . وروى أبن أبي شيبة باسناد جيد عن المسور بن مخرمة أنه دكان يقرن بين الاسابيع اذا طاف بعد الصبح والعصر ، فاذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين ، وقال بعض الشافعية : إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبشان كقول أبي حنيفة والمالكية فلا بد من ركعتين لـكل طواف . وقال الرافعي : ركعتا الطواف وإن قلنا بوجوبهما فليستا بشرط في صحة الطواف ، لـكن في تعليل بعض أصحابنا ما يقتضي اشتراطهما ، وإذا قلنا بوجوبهما هل يجوز فعلهما عن قمود مع القدرة ؟ فيه وجهان ، أصحهما لا ولا يسقط بفعل فريضة كالظهر إذا قلنــا بالوجوب ، والأصح أنهما سنة كقول الجهور

٧٠ - باب من لم يقرب السكعبة ولم يَطُفُ حتَّى يخرُجَ إلى عرَفةً ويرجِعَ بعدَ الطوافِ الأولَ اللهِ بنِ اللهِ بنِ اللهِ بنِ اللهِ بنَ عَلَمْ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ

قوله (باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج الى عرفة) أى لم يطف تطوعا ، ويقرب بضم الراء و يجوز كسرها ، أورد فيه حديث ابن عباس فى ذلك ، وهو ظاهر فيا ترجم له ، وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف ، فلعله برات للطواف تطوعا خشية أن يظن أحد أنه واجب ، وكان يحب التخفيف على أمته ، واجترأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت ، ونقل عن مالك أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه ، وعنه الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد . ( تنبيه ) : نقسل ابن التين عن الداودي أن الطواف الذي طافه الذي يمالي عدم قدم مكة من فروض الحج ولا يكون إلا وبعده السعى . ثم ذكر ما يتعلق بالمتمتع ، قال ابن التين : وقوله «من فروض الحج ، ليس بصحيح لانه كان مفردا والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم لقدومه ، وليس طواف القدوم للحج ولا هو فرض من فروضه ، وهو كما قال

# ٧١ - باسب من صلَّى رَكَتَى الطوافِ خارجاً منَ المسجدِ وصلَّى عمرُ رضى اللهُ عنه خارجاً منَ الحَرَم

١٦٢٦ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمٰنِ عن عُرُوةَ عن زينبَ عن أَمِّ سلمة رضى اللهُ عنها « شَكُوتُ إلى رسولِ اللهِ عَيْظِيْنَهُ » . و حَرْشَى محمدُ بنُ حرب حدَّ ثَنا أَبو مَروانَ يحيى بنُ أَبى رسولَ اللهِ عَيْظِيْنَهُ » . و حَرْشَى محمدُ بنُ حرب حدَّ ثَنا أَبو مَروانَ يحيى بنُ أَبى رَكِياء الغِسَانَ عن هِشَامِ عن عُرُوةَ عن أُمِّ سلمةَ رضى اللهُ عنها زوج ِ النبي عَيْظِيْنَهُ « انَّ رسولَ اللهِ عَيْظِيْهُ قال وهوَ بمكة وأرادَ الحروج - فقال لها رسولُ اللهِ عَيْلِيْهُ « إذا وهوَ بمكة وأرادَ الحروج - فقال لها رسولُ اللهِ عَيْلِيْهُ « إذا أَقيمَتْ صلاةُ الصبح فطُوف على بعبر لهُ والناسُ يُصلُّونَ . فقعلتُ ذلك ، فلم تُصلَّ حتى خرَجَت »

قوله ( باب من صلى ركعتى الطواف خارجا من المسجد ) هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتى الطواف في أى موضع أداد الطائف وإن كان ذلك خلف المقام أفضل ، وهو متفق عليه إلا في الكعبة أو الحجر ، ولذلك عقيها بترجمة من صلى ركعتى الطواف خلف المقام . قوله ( وصلى عمر خارجا من الحرم ) سيأتى شرحه في الباب الذي يلى الباب بعده . قوله ( عن أم سلة قالت شكوت الى رسول الله يمالي . وحدثنى محد بن حرب الح ) هكذا عطف هذه على الني قبلها وساقه هذا على لفظ الرواية الثانية ، وتجوز في ذلك فان اللفظين محتلفان ، وقد تقدم لفظ الرواية الأولى في د باب طواف النساء مع الرجال ، ويأتى بعد بابين أيضا . قوله ( يحيى بن أبي ذكريا النسانى ) هو يحيى بن الأولى في د باب طواف النساء مع الرجال ، ويأتى بعد بابين أيضا . قوله ( يحيى بن أبي ذكريا النسانى ) هو يحيى بن الحيافى : وقع لأبي الحسن القابسي في هذا الاسناد تصحيف في نسب يحيى فضبطه بعين مهملة ثم شين معجمة ، وقال الجيافى : وقع لأبي الحسن القابسي في هذا الاسناد تصحيف في نسب يحيى فضبطه بعين مهملة ثم مين معجمة خفيفة ابن المناد توقيل هو بالهاء يعنى بلا نون نسبة الى بني عشاه . قالت : وكل ذلك تصحيف ، والاول هو المعتمد . قال ابن قرقول : دواه القابسي بمهملة ثم معجمة خفيفة وهو وهم . قوله (عن هشام) هو ابن عروة . قوله (عن عروة عن أم سلة) كذا للاكثر ، ووقع للاصيل عن عروة عن زينب بنت أبي سلة عن أم سلة عن رينب بن عرب شيخ البخارى فيه ليس فيه زينب ، وقال الدارقطني في «كتاب التتبع ، في ابن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخارى فيه ليس فيه زينب ، وقال الدارقطني في «كتاب التتبع ، في

طريق يحيي بن أبى ذكريا هذه : هذا منقطع ، فقد رواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيـه عن زينب ىنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة ولم يسمعه عروة عن أم سلمة انتهى . ويحتمل أن يكون ذلك حديثا آخر فان حديثها هذا في طواف الوداع كما بيناه قبل قليل ، وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم قال « قال لى أبو عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ حدثنا أبو مماوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلبة أن رسول الله عليه أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة . قال أبو عبد الله : هذا خطأ ، فقد قال وكبع عن هشام عن أبيه ان النبي عَلِيِّ أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة . قال : وهذا أيضا عجيب ، ما يفعل الذي علي يوم النحر بمكة ؟ وقد سألت يحيي بن سعيد - يعنى القطان \_ عن هذا فحدثني به عن هشام بلفظ أمرها أن توافى ليس فيه ها. . قال أحمد : وبين هذين فرق ، فاذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين ، فان إحداهما صلاة الصبح يوم النحر والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكه ، وقد أخرج الاسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن ابراهيم وعلى بن هاشم ومحاضر بن المورع وعبدة بن سلمان ، وهو عند النسائل أيضا من طريق عبدة كلهم عن هشام عن أبيه عن أم سلمة وهذا هو المحفوظ ، وسماع عروة من أم سلمة مكن فأنه أدرك مِن حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد، وقد تقدم الكلام على حديث أم سلبة في « باب طواف النساء مع الرجال ، وموضع الحاجة منه هنـا قوله في آخره « فلم يصل حتى خرجت ، أي من المسجد أو من مكة ، فدل على جواز صلاة الطواف خارجامن المسجد إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي على ذلك . وفي رواية حسان عند الاصاعيلي و اذا قامت صلاة الصبيح فطوفي على بعيرك من ورأء الناس وهم يصلون . قالت ففعلت ذلك ولم أصل حتى خرجت ، أى فصليت وبهذا ينطبق الحديث مع الرجمة ، وفيه رد على من قال يحتمل أن تكون أكلت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح ثم أدركتهم في الصلاة فصلت معهم صلاة الصبح ودأت أنها تجزئها عن ركعتى الطواف ، وإنما لم يبت البخارى الحَكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر لكون أم سلمة كانت شاكية ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعده مطلقا حتى تطلع الشمس كما سيأتى واضحاً بعد باب، واستدل به على أن من نسى ركعتى الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم وهو قول الجمهور ، وعن الثورى يركمهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم ، وعن مالك إن لم يركمهما حتى تباعد ورجع الى بلده فعليه دم ، قال ابن المنذر : ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها

# ٧٢ - إيب من صلَّى ركه تَى الطواف خَلف المَقام

١٦٢٧ - مَرْشُنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شَعَبَهُ حَدَّثَنَا شَعَبَهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ دِينَارِ قَالَ سَمَعَتُ ابنَ عَرَ رَضَى اللهُ عَنَاهَا يَقُولَ « قَدِمَ النَّبِيُ عَلِيْكِ فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبِماً وَصَلَّى خَلَفَ المقارِ رَكَعَتَيْنِ ثُمْ خَرَجَ الى الصَّفَا ، وقد قال اللهُ تَعالَى ﴿ لَقَدَ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولَ اللهِ أُسُوةً حَسَنَةً ﴾ »

قوله ( باب من صلى ركعتى الطواف خلف المقام ) أورد فيه حديث ابن عمر الماضى قبل بابين ، وسيأتى السكلام عليه فى أبواب العمرة ، وهو ظاهر فيما ترجم له ، وفى حديث جابر الطويل فى صفة حجة الوداع عند مسلم ، طاف ثم تلا ﴿ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ﴾ فصلى عند المقام ركعتين ، قال ابن المنذر : احتملت قراءته أن تكون صلاة الركمتين خلف المفام فرصا ، لكن أجمع أهل العلم على أن العلائف تجزئه ركمتا الطواف حيث شاء ، إلا شيئا ذكر عن مالك فى أن من صلى ركمتى العلواف الواجب فى الحجر يعيد ، وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بذلك مستوفى فى أوائل كتاب الصلاة فى . باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ،

## ٧٣ -- پاسيب الطواف بعد الصبح والعصرِ وكان ابنُ عرَ رضى اللهُ عنعا يُصلى ركمتَى الطواف ِ ما لم تَطلُع ِ الشمسُ وطاف عمرُ بعدَ الصبح ِ فركبَ حتى صلَّى الركمتَينِ بِذِى طُوَّى

المستن عن علام عن عروة عن عائشة رضى الحسن بن عر البصرى حدَّنَا يزيدُ بن زُرَيعِ عن حبيبٍ عن عطام عن عروة عن عائشة رضى الله عن عنها « انَّ ناساً طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ، ثم قعدوا إلى المذ كُو ، حتى إذا طَلَمَتِ الشمسُ قاموا يُصلُّونَ ، فقالت عائشة رضى الله عنها : قعدوا ، حتى إذا كانت الساعة التي تُكرَهُ فيها الصلاة قاموا يُصلُّون »

١٦٢٩ - مَرْثُنَ إِبرَاهِيمُ بِنُ المنذرِ حدَّثَنَا أَبِو ضَمرةَ حدَّثَنَا موسىٰ بِنُ عُقبةَ عن نافع أنَّ عبدَ اللهِ رضيَ اللهُ وضيَ اللهُ عنه قال « سممتُ النبي مِرَّالِيْهِ ينهي عن الصلاةِ عندَ طُلوعِ الشمس وعندَ غُر وبياً »

۱۹۳۰ – عَرَثْثَى الحَسنُ بنُ محمدِ هو الزَّعفرانيُّ حدَّثَنَا عُبيدةُ بنُ مُحميدِ حدثنى عبدُ الدربِ بنُ رُفَيع ِ قال « رأيتُ عبدَ اللهِ بنَ الزَّبيرِ رضىَ اللهُ عنها يطوفُ بعدَ الفَجر ويُصلِّى ركعتَين »

١٦٣١ – قال عبدُ الدزيزِ « ورأيتُ عبدَ اللهِ بنَ الزَّبيرِ يُصلَّى ركمتَينِ بمدَ العصرِ و يُخبِرُ أَنَّ عائشةَ رضىَ اللهُ عنها حدَّمَتُهُ أَنَّ النبيَّ مِيْلِيَّةً لَم يَدخُلُ بيتَها إلاَّ صَلاَّها »

قوله (باب الطواف بمد الصبح والعصر) أى ما حكم صلاة الطواف حيننذ؟ وقد ذكر فيمه آثارا مختلفة ، ويظهر من صنيمه أنه يختار فيه التوسعة ، وكمأنه أشار الى ما رواه الشافعي وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث جبير بن مطعم و ان رسول الله بالحقيق ال : يا بني عبد مناف ، من ولى منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار ، وإنما لم يخرجه لانه ليس على شرطه ، وقد أورد المصنف أحاديث تتعلق بصلاة الطواف ، ووجه تعلقها بالترجمة إما من جهة أن الطواف صلاة فحكهما واحد ، أو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده وهو أظهر ، وأشار به الى الحلاف المشهور في المسألة ، قال ابن عبد البر : كره الثوري والمكوفيون الطواف بعد العصر والصبح ، قالوا فان فعل فليؤخر الصلاة ، والما هذا عند بعض الكوفيين وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يكره وإنما تكره الصلاة ، قال ابن المنفر : رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم ، ومنهم من كره ذلك أخذاً بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وهو قول عمر والثوري وطائفة وذهب اليه مالك وأبو حنيفة ، وقال أبو الزبير :

رأيت البيت يخلو بعدها تين الصلاتين ما يطوف به أحد . وروى أحد باسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال وكمنا فطوف فنمسح الركن الفاتحة والحاتمة ، ولم نكن قطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ، قال ﴿ وَسَمَّمَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَقُولَ : تَطَلَّعُ الشَّمْسُ بَيْنَ قُرْنَى شَيْطَانَ ، · قُولِهُ (وكانَ أَبْ عَمْرُ رَضَى اقه عنهمًا يضلي دكمتي الطوياف ما لم تطلع الشمس ) وصله سعيد بن منصور من طريق عطـاء . انهم صلوا الصبح بغلس ، وطَأْف ابن عمر بغد الصبح سبعا ثم التفت الى أفق السماء فرأى أن عليه غلسا ، قال : فا نبعته حتى أ نظر أي شيء يصنع مُسلي وُكُمَيْنُ لا قال وحدثنا داود العطار عن عمرو بن دينار درأيت ابن عمر طاف سبما بعد الفجر وصلى ركمتين ورأ. المتام ، هذا: إسناد صحيح ، وهذا جار على مذهب ابن عمر فى اختصاص الكراهة بحال طلوع الشمس وحال غروبها ، وقد تقدم ذاك عنه صريحا في أبواب المواقيت ، وروى الطحاوى من طريق مجاهد قال وكان ابن عر يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية نقية ، فاذا اصفرت وتغيرت طاف طوافا واحدا حتى يصلى المغرب ، ثم يصلى دّكمتين ، وفي الصبح نحو ذلك ، وقد جاء عن ابن عمر أنه كان لا يطوف بعــد ها تين الصلاتين ، قال سعيد بن أبي عروبة في و المناسك ، : عن أبوب عن نافع و ان ابن عمر كان لا يطوف بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح ، ، وأخرجه ابن المنذر من طريق حاد عن أيوب أيضا ، ومن طريق أخرى عن نافع «كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلى حتى تطلع الشمس ، واذا طاف بعد العصر لا يصلى حتى تفرب الشمس ، ويجمع بين ما اختلف عنه في ذلك بأنه كان في الأغلب يفعل ذلك ، والذي يعتمد من رأيه عليــه التفصيل السابق . قوله ( وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذى طوى ) وصله مالك عرب الزهرى عن حميد بن عبد الرحن عن عبد الرِّحق بن عبد القادى عن عمر به ، وروى الاثرم عن أحد عن سفيان عن الزهرى مثله ، إلا أنه قال دعن عروة ، يَدُلُ حَيِد، قال أحد : أخطأ فيه سفيان ، قال الاثرم : وقد حدثني به نوح بن يزيد من أصله عن إبراهم بن عبد عن شَالِح بَن كَيْسَانَ عن الزهري كما قال سفيان انهي . وقد رويناه بعلو في د أمالي ابن منده ، من طريق سفيان والفظه و الله عمر طاف بعد الصبح سبعا ثم خرج الى المدينة ، فلما كان بذى طوى وطلعت الشمس صلى ركمتين، ، قوله (عن حبيب) هو المعلم كما جزم به المزى فى « الاطراف ، وقد ضاق على الاسماعيلي وأبى نعيم مخرجه فتركه الإسماعيلي ، وأخرجه أبو نعسم من طريق البخارى هذه ، والحسن بن عمر البصرى شيخه جزم المزى بأنه الحسن بن همر بن شفيق وهو من أمل البصرة وكان يتجر الى بلخ فكان يقال له البلخي ، وسيأتى له ذكر فكتاب اللباس. قوله (مم تعدوا المؤالمذكر) بالمعجمة وتشديد السكاف أى الواعظ، وضبطه ابن الاثير في «النهاية» بالتخفيف بمتم أوله وثالثه وسكون ثانيه قال : وأرادت موضع الذكر ، إما الحجر، وإما الحجر . قوله ( الساعة التي تكره فيها الصلاة ) أي التي عند طلوع الشمس ، وكمأن المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت فأخروا الصلاة اليه قصداً فأذاك أنكرت عليهم عائشة هذا إنكانت ترى أن الطواف سبب لا تكره مع وجوده الصلاة في الأوقات المنهية ، ويحتمل أنها كانت تعمل النهى على عمومه ، ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن عمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة أنها قالت . اذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف ، وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع قصل لـ كل أسبوع ركعتين ، وهذا إسناد حسن . قولِه ( قال عبد العزيز ) يعنى بالاسناد المذكور واليس بمعلق ، وكأن عبد الله بن الزبير استنبط جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد

العصر فكان يفعل ذلك بناء على اعتفاده أن ذلك على عمومه ، وقد تقيدم الكلام على ذلك مبسوطا في أواخر المواقب قبيل الأذان ، وبينا هناك أن عائشة أخبرت أنه بِاللَّهُ لم يتركهما وأن ذلك من خصائصه ، أعنى المواظبة على ما يفعله من النوافل لا صلاة الراتبة في وقت الكراهة فأغنى ذلك عن أعادته هنا ، والذي يظهر أن ركمتي الطواف تلتبحق بالرواتب . والله أعلم .

#### ٧٤ – ياسيب المريضِ يَعَلُوفُ رَاكِبًا

أَبِنَةِ أُمِّ سَلَمَةً عِن أَم سَلَمَةً رضَى اللهُ عَنها قالت ﴿ شَكُوتُ الْى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَى أَشْتكَى ، فقال : طُوف من وراء الناسي وأنت راكبة . فطنُت ورسول اللهِ عَلَيْ يُصلِّى الى جنبِ البيت وهو يقرأ بالعَلُورِ وكتابٍ مَسْطورٍ »

قوله (باب المريض يطوف راكبا) أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلة ، والثاني ظاهر فها ترجم له لقولها فيه د انى أشتكى ، وقد تقدم الدكلام عليهما فى د باب إدخال البعير المسجد للعلة ، فى أواخر أبواب المساجد ، وان المصغف حمل سبب طوافه بياتي راكبا على أنه كان عن شكوى ، وأشار بذلك الى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضا بلفظ ، قدم الني بياتي مكة وهو يشتكى فطاف على راحلته ، ووقع فى حديث جابر عند مسلم د ان النبي بياتي طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه ، فيحتمل أن يكون فعل ذلك للامرين ، وحينة لا دلالة فيه على جواز اللهي بياتي طاف راكبا لغير عذر ، وكلام الفقها مين الجواز إلا أن المشي أولى ، والركوب مكروه تنزيها ، والذي يترجع المنع لأن فلوافه بياتي وكذا أم سلة كان قبل أن يحوط المسجد ، ووقع فى حديث أم سلة دطوفى من وراء الناس ، وهذا يقتضى منع الطواف فى المطاف ، وإذا حوط المسجد امتنع داخله ، إذ لا يؤمن الشاويث فلا يجوز بعمد التحويط ، بخلاف ما قبله فانه كان لا يحرم التلويث كا فى السمى ، وعلى هذا فلا فرق فى الركوب لهذا سأغ بين البعير والفرس والحمار ، وأما طواف النج بياتي والمحات من التلويث كا فى السمى ، وعلى هذا فلا يقاس غيره عليه ، وأبعد من استدل فها ، واحتمل أيضا أن يتكون راحلته عصمت من التلويث حينة كرامة له فلا يقاس غيره عليه ، وأبعد من استدل فيا ، واحتمل أيضا أن يتكون راحلته به للتكبير عند الركن ، و تقدم الكلام على حديث أم سلة أيضا . فرغ من طوافه أناخ قصلى ركفتين ، واستدل به التكبير عند الركن ، و تقدم الكلام على حديث أم سلة أيضا . وغلته هو الطحان ، وعالد شيخه هو الحذاء

## ٧٥ - باب سِقايةِ الحاجَ

١٦٣٤ - مَرْثُ عبدُ اللهِ بنُ أبى الأسودِ حدَّ ثَنَا أبو ضَمرةَ حدَّ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ عن نافع عن ابنِ عمر رضى اللهُ عنها قال « استأذَنَ العبَّاسُ بنُ عبدِ المطلَّبِ رضى اللهُ عنه رسولَ اللهِ مَرَّ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ أَنِ يَبِيتَ بَكَةَ لَيَسَالَى مِنْ مِن

أجل سِقايتِهِ ، فأذِنَ له »

[ الحديث ١٦٣٤ \_ أطرافه في : ١٧٤٣ ، ١٧٤٤ ]

1970 - مَرْشُنَ إِسَحَاقُ حَدَّثَنَا خَالَدْ عَنْ خَالَدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَكَرِمَةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضَى اللهُ عنها « انَّ رسولَ اللهِ عَلَيْتَكُمْ جَاء الى السقاية فاستسقى . فقال العباسُ : يا فضل اذهَبْ إلى أُمَّكُ فأْتِ رسولَ اللهِ عَلَيْتُكُمْ بشَرابٍ مِن عندِها . فقال : استِنى . عشرِبُ منه . ثمَّ أَتَى مَن عندِها . فقال : استِنى . عشرِبُ منه . ثمَّ أَتَى مَن عندِها . فقال : استِنى . عشرِبُ منه . ثمَّ أَتَى رَمْنَمَ وهم يَسقونَ ويَعملُونَ فيها فقال : اعلوا فانسكم على على صالح . ثمَّ قال : لولا أن تَعَابُوا لنزلتُ حتى أضعَ الحبلَ على هذه . يعنى عاتقه . وأشارَ الى عاتقه »

قوله ( باب سقاية الحاج) قال الفاكهي: حدثنا أحمد بن محمد حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد ألله حدثنا ابن جريج عن عطاء قال : سقاية الحاج زمزم . وقال الأزرق :كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب الى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج ، ثم فعله ابنه هاشم بعده ، ثم عبد المطلب ، فلما حفر ذعرم كان يشترى الزبيب فينبذه فى ماء زمرم ويستى الناس. قال ابن إسحق: لما ولى قصيٌّ بن كلاب أمر الكعبة كان اليه الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة ، ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والرفادة والبقية للاخوين . ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد :ثم ولى السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس \_ وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا \_ فلم تزل بيــده حتى قام الاسلام و هي بيده ، فأقرها رسول الله ﷺ معه ، فهي اليوم الى بني العباس . وروى الفاكهي من طريق الشعبي قال د تكلم العباس وعلى وشيبة بن عثمان في السقاية والحجابة ، فانزل الله عز وجل ﴿ أجعلتم سقاية الحاج ﴾ الآية الى قوله ﴿ حتى يأتى الله بأمره ﴾ قال : حتى تفتح مكة . . ومن طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس . انَّ العباس لما مات أرَاد على " أن يأخذ السقاّية ، فقال له طلحة : أشهد لرأيت أباه يقوم عليها ، وأن أباك أبا طالب لنــازل في إبله بالأواك بعرفة . قال فكنف على عن السقاية ، . ومن طريق ابن جريج قال و قال العباس : يا رسول الله ، لو جمعت لنا الحجابة والسقاية ، فقال : إنما أعطيتكم ما ترزءون ولم أعطـكم ما ترزءون ، الأول بضم اوله وسكون الراء وفتح الواى والثانى بفتح أوله وضم الزاى ، أى أعطيتكم ما ينقصكم لأما تنقصون به الناس . وُرُوى الطبراني والفاكهي حديث السائب الخزوم أنه كان. يقول و اشربوا من سقاية العباس فانه من السنة ، ، ثم ذكر البخارى في الباب حديثين : أحدهما حديث ابن عمر في الاذن للعباس أن يبيت بمكَّة ليالي مني ، وسيأتي الـكلام عليه في أو اخر صفة الحج. ثانيهما حديث ابن عباس في قصة شربه ﷺ من شراب السقاية . قولِه (حدثنا إسحق) هو الواسطى ، وقد مضى هذا ألاسناد بعينه فى أول الباب الذى قبله . قوله ( فاستسق ) أى طلب الشرب . والفضل هو ابن العباس أخو عبد الله ، وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحادث الهلالية ، وهي والدة عبد الله أيضًا -. قوله ( انهم يجعلون أيديهم فيه ) في دواية الطبراني من طريق يزيدُ بَنَ أَبِي زياد عن عكرمة في هذا الحديث • ان العباس قال له : إن هذا قد مرث ، أفلا أسقيك من بيوتنا؟ قال لا ، ولكن استنى مما يشرب منه الناس ، . قول ( قال استنى ) زاد أبو على بن السكن فى دوايته : فناوله العباس الدلو . قوله ( فشرب منه ) فى دوايةً يزيد المذكورة : فأتى به فذاقه فقطب ، ثم دعا بماء فكسره . قال : و تقطيبه إنما كان لحموضته ، وكسره بالماء ليهوِن عليه شربه ، وعرف بهذا جنس المطلوب شربه إذ

ذاك . وقد أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزنى قال دكنت جالسا مع ابن عباس فقال : قدم رسول الله وخلفه أسامة فاستستى ، فأتيناه باناء من نبيذ فشرب(١) وستى فضله أسامة وقال : أحسنتم كذا فاصنعوا ، . قوله (لولا أن تغلبوا) بضم أوله على البناء للمجهول ، قال الداودي أي إنكم لا تتركوني أستتي ، ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون فتغلبوا ،كذا قال . وقال غيره : معناه لولا أن تقع لـكم الغلبة بأن يجب عليكم ذلك بسبب فعلى . وقيل : معناه لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرصا على حيازة هذه المكرمة . والذي يظهر أن معناه لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأونى قد عملته لرغبتهم فى الاقتداء بى فيغلبوكم بالمسكائرة الفعلت . ويؤيد هذا ما أخرج مسلم من حديث جابر . أتى النبي تتليُّة بني عبد المطلب وهم يسقون على زمرم فقال : انزعوا بني عبد المطلب ، فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتهكم لنزعت معكم ، واستدل بهذا على أن سقاية الحاج خاصة ببنى العباس ، وأما الرخصة فى المبيت ففيها أقوال للعلماء هي أوجه للشافعية : أصحها لا يختص بهم ولا بسقايتهم ، واستدل به الخطابي على أن أفعاله للوجوب، وفيه نظر . وقال ابن بزيزة : أراد بقوله . لولا أن تغلبوا ، قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فها ، واستبدل به على أن الذي أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النبي بالله ولا على آله تناوله ، لأن العباس أرصد سقاية ذمرم لذلك ، وقد شرب منها الني مِرَاقِيٍّ . قال ابن المنير في الحاشية : يحمل الأمر في مثل هذا على أنها مرصدة للنفع العام فتكون للغني في معنى الهدية ، والفقير صدقة . وفيه أنه لا يكره طلب الستى من الغير ، ولا رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه ، لأن رده لما عرض عليه العباس بما يؤتى به من نبيذ لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه بما يشرب منه الناس . وفيه الترغيب في ستى الماء خصوصا ماء زمزم . وفيه تواضع النبي براتيج وحرص أصحابه على الاقتداء به وكراهة التقذر والتكره للمأ كولات والمشروبات . قال ابن المنير في الحآشية : وُفيه أن الاصل في الاشياء الطهارة لتناوله ﷺ من الشراب الذي غمست فيه الايدى

#### ٧٦ - باب ما جاء في زمزم

۱۹۳۹ – وقال عَبدانُ أخبرَ نا عبدُ اللهِ أخبرَ نا يونسُ عن الزهرى عن أنسِ بنِ مالكِ «كان أبو ذَرَّ رضى اللهُ عنه يُحدِّثُ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال : فُرِ جَ سَدْنِي وأنا بَهِكَةً ، فنزَلَ جِبربِلُ عليه السلام ففرَجَ صدرى ، ثم غَسلهُ بماء زَمزمَ ، ثم أطبقهُ ، ثم أخذَ بيدى فسرَجَ إلى السهاء الدُّنيا ، قال جبربِلُ خازِنِ السهاء الدنيا : افتحْ . قال : مَن هٰذا ؟ قال : جبربُلُ »

١٦٣٧ - مَرْشُنَا محدُ هو ابنُ سَلامٍ أخبرَ نا الفَزارِئُ عن عاصم عن الشَّمبيُّ أنَّ ابنَ عَبَّاسِ رضىَ اللهُ عنها حدَّ ثَهُ قال ﴿ سَقَيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ مَن زمزمَ فشرِبَ وهو قائم . قال عاصمُ : فَحَلْفَ عَكَرَمَةُ ما كانَ يَومَئذِ إلا على بعير »

[ الحديث ١٦٣٧ ــ طرفه في : ١٦٧٧ ]

<sup>(</sup>۱) النبیدکل شراب نبذ، سواء تعجلوا شربه وهو حلو قبل أن یتغمر وهو الاکثر، وهو المراد هنا، أو ترکوه حتی یتغمر، وکل ذلك بسمی عندهم نبیذا

قوله ( باب ما جاء في ذمرم ) كأنه لم يثبت عنده في فضلها حديث على شرطه صريحا ، وقد وقع في مسلم من حديث أبى ذر د انها طعام طعم ، زاد الطيالسي. من الوجه الذي أخرجه منه مسلم د وشفاء سقم ، وفي المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعاً دماء زمزم لمــا شرب له ، رجاله موثقون ، إلا أنه اختلف في إرساله ووصله وإرساله أصح ، وله شاهد من حديث جابر ، وهو أشهر منه أخرجه الشافعي وابن ماجه ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل المسكى فذكر العقيلي أنه نفرد به ، لكن ورد من رواية غيره عند البيهتي من طريق إبراهيم بن طهمان ومن طريق حمزة الزيات كلاهما عن أبى الزبير بن سميد عن جابر ، ووقع فى « فوائد ابن المقرى » من طريق سويد بن سميد عن ابن المبارك عن ابن أبى الموالى عن ابن المنكبدر عن جابر ، وزعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح وهو كما قال من حيث الرجال إلا أن سويداً و إن أخرج له مسلم فانه خلط وطعنواً فيه وقد شذ باسناده ، والمحفوظ عن ابن المبادك عن ابن المؤمل، وقد جمعت في ذلك جَزءا، وألله أعلم. وسميت زمزم الكثرتها، ينال ماء زمزم أي كثير، وقيل لاجتماعها نقل عن ابن هشام ، وقال أبو زيد : الزمزمة من الناس خسون ونحوهم ، وعن مجاهد : إنما سميت زمزم لانها مشتقة من الهزمة والهزمة الغمز بالعقب فى الارض، أخرجه الفاكهى باسناد صحيح عنه ، وقيــل لحركتها قاله الحربى ، وقيل لأنها زمت بالميزان لئلا تأخذ يمينا وشمالا ، وستأتى قصتها فى شأن اسماعيل وهاجر فى أحاديث الانبياء وقصة حفر عبد المطلب لها في أيام الجاهاية إن شاء الله تعالى . قوله ( وقال عبدان ) سيأتى في أحاديث الأنبياء أتم منه بلفظ . وقال لى عبدان ، وأورده هنا مختصرا ، وقد وصله الجوزق بتهامه عن الدغولى عن محمد بن الليث عن عبدان بطوله ، وقد تقدم الكلام عليه في أوائل العســــــلاة . والمقصود منه هنا قوله « ثم غسله بماء ذعرم » . قوله (حدثنا محمد) في رواية أبي ذر هو ابن سلام ، والفراري هو مروان بن معادية وغلط من قال هو أبو إسحق ، وعاصم هو ابن سذيمان الأحول ، قال ابن بطال وغيره : أراد البخارى أن الثهرب من ماء زمرم من سنن الحج . وفى د المصنّف ، عن طاوس قال . شرب نبيذ السقاية من تمام الحج ، وعن عطاء . لقد أدركته وإن الرجل ليشربه فتلزق شفتاه من حلارته ، وعن ابن جريج عن نافع د ان ابن عمر لم يكن يشرب من النبيذ فى الحج ، فكما نه لم يثبت عنده أن النبي ﷺ شرب منه لأنه كان كشير الانباع للآثار أو خشى أن يظن الناس أن ذلك من تمام الحج كما نقل عن طاوس قوله ( فحلف عكرمة ماكان يومئذ إلا على بعير) عند ابن ماجه من هذا الوجه قال عاصم : فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل ـ أى ماشرب قائمًا ـ لأنه كان حينتذ راكبًا انتهى . وقد تقدم أن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه أناخ فصلى ركعتين ، فلعل شربه من زمزم كان بعد ذلك ، و لعل عكرمة إنما أنكر شربه قائما لنهيه عنه ، اكن ثبت عن على عند البخارى و انه عَلَيْتُم شرب قائمًا ، فيحمل على بيان الجواز

#### ٧٧ - ياسب طواف الفارن

١٦٣٨ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن ابنِ شهابٍ عن عُروةَ عن عائشةَ رضَىَ اللهُ عنها خرَجْنا مِعَ رسولِ اللهِ مَلْكُ في حَجةِ الوَداعِ فأهَلْنا بعمرة ثم قال: مَن كانَ مَعهُ هَدْى فليُهلَّ بالحج والعُمرةِ ثمُّ لا يَحِلُّ حتى يَحَلَّ منها. فقدِمتُ مكةً وأنا حائضٌ ، فلما قَضَينا حجَّنا أرسلنَى معَ عبدِ الرحمٰنِ الى التَّنعيمِ فاعتمرتُ ،

فقال ﷺ: هٰذِهِ مُكَانَ عُمر تك ِ . فطافَ الذين أهاُّوا بالعمرةِ ثم حَالُوا ثم طافوا طوافاً آخرَ بعدَ أن رجَموا مِن مِنيّ . وأما الذينَ جَمعوا بينَ الحجُّ والعُمرةِ فا ثمّا طافوا طَوافاً واحدا »

۱۹۳۹ - حَرَثُ يَعَقُوبُ بنُ إِبراهِمَ حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةً عن أَيُوبَ عن نافع ( انَّ ابنَ عمر رضَى اللهُ عنهما دَخلَ ابنهُ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ وظَهرُهُ في الدار فقال : إِن لا آمَنُ أَن يكونَ العامَ بينَ الناسِ قِتَالُ فيصدُّوكَ عن البيت ، فلو أقت . فقال : قد خَرجَ رسولُ اللهِ عَلَيْتِهِ فَالَ كَفَّارُ قريشٍ بَينَهُ وبينَ البيت ، فان حِبلَ بيني وبينهُ البيت ، فلو أقت . فقال : قد خَرجَ رسولُ اللهِ عَلَيْتِهِ فَالَ كَفَّارُ قريشٍ بَينَهُ وبينَ البيت ، فان حِبلَ بيني وبينهُ أَفَعَلُ كَا فَعَلَ رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ فَالَ كَفَارُ قريشٍ عَينَهُ وبينَ البيت ، فان حِبلَ بيني وبينهُ أَفَعَلُ كَا فَعَلَ رسولُ اللهِ إِللهِ أَسوةٌ حَسَنة ) ثم قال : أشهدُ كم أنى قد أوجَبتُ مَعَرَى حَجَّا . قال : ثم قدمَ فطافَ لَمَا طَوافا واحداً »

[ الحديث ١٦٣٩ ــ أطرافه في : ١٦٤٠ ، ١٦٠٤ ، ١٠٠٨ ، ٢٠٧١ ، ٢٠٨١ ، ١٨٠٧ ، ١٨١٠ ، ١٨١٠ ، ١٨١٠ ، ١٨١٣ ، ١٨١٤ ١٨٤٤ ، ١٨٠٥ ]

هذا اللفظ عن النبي عَرَاقِيمُ ا هـ، وهو تعليل مردود فالدراوردي صدوق ، وليس ما رواه مخالفاً لما رواه غيره ، فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين . واحتج الحنفية بما روى عن على أنه . جمع بين الحج والعمرة فطاف لها طوافين وسعى لها سعيين ثم قال : هكذا رأيت رسول الله عليه فعل ، وطرقه عن على عند عبدالرزاق والدارقطني وغيرهما ضميفة ، وكذا أخرج من حديث ابن مسعود باسنّاد ضعيف نحوه ، وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك ، والخرج في الصحيحين وفي السأن عنه من طرق كشيرة الاكتفاء بطواف واحد ، وقال البيهتي إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الافاضة ، وأما السمى مرتين فلم يثبت . وقال ابن حزم : لا يصح عن الني بالله ولا عن أحد من أصحابه في ذلك شي أصلا . قلت : لكن دوى الطحاوى وغيره مرفوعا(١)عن على وابن مسمود ذلك بأسا نيد لا بأس بها اذا اجتمعت ، ولم أر في الباب أصح من حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب ، وقد أجاب الطحاوي عن حديث ابن عمر بأنه اختلف عليه في كيفية إحرام النبي برائج وأن الذي يظهر من بحموع الروايات عنه أنه برائج أحرم أولا بحجة ثم فسخها فصيرها عرة ثم تمتع بها الى الحج ، كذا قال الطحاوى مع جزمه قبل ذلك بأنه مِلْكِ كان قارنا . وهب أن ذلك كما قال فلم لا يكون يَوْل ابن عمر و هكذا فعل رسول الله ﷺ ، أى أمر من كان قارناً أن يقتصر على طواف واحد ، وحديث أبن عمر المذكور ناطق بأنه مِمْ لِللَّهِ كان قارنا فانه مع قوله فيه تمتع رسول الله مِمْ اللَّهِ وصف فعل القران حيث قال . بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ، وهذا من صور القرآن ، وغايته أنه سماه تمتعاً لأن الإحرام عنده بالعمرة في أشهر الحج كيف كان يسمى تمتعاً . ثم أجاب عن حديث عائشة بأنها أرادت بقولها دوأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فانما طافوا لهما طوافا واحداً ، يعني الذين تمتعوا بالعمرة الى الحج لأن حجتهم كانت مكية ، والحجة المكية لا يطاف لها إلا بعد عرفة ، قال : والمراد بقولها . جمعوا بين الحج والعمرة ، جمع متعة لا جمع قران انهيى . واني لكثير التعجب منه في هذا الموضع كيف ساخ له هذا التأويل ، وحديث عائشة مفصل للحالتين فانها صرحت بفعل من تمتع ثم من قرن حيث قالت و فطاف الذين أهلوا بالمسرة ثم حلوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من مني ، فهؤلاء أهل التمتيج ثُم قالت . وأما الذين جمعوا الح، فهؤلاء أهل القران ، وهذا أبين من أن يحتاج الى إيضاح والله المستعان . وقد دوى مسلم من طريق أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ، لم يطف النبي ﷺ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً ، ومن طريق طاوس عن عائشة . ان النبي باللَّج قال لها : يسمك طوافك لحجك وعمر تك ، وهذا صريح في الإجراء وإن كان العلماء اختلفوا فيماكانت عائشة محرمة به ، قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة ابن كميل قال و حلف طارس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله مِثَالِيٍّ لحجه وعمرته إلا طوافا و احدا ، وهذا إسناد صحیح ، وفیه بیان ضمف ما روی عن علی و ابن مسعود من ذلك ، وقد روی آل بیت علی عنه مثل الجماعة ، قال جعفر بن محمد الصادق عن أبيه انه كان يحفظ عن على « للقارن طواف واحد ، خلاف ما يقول أهل العراق ، وبما يضعف ما روى عن على من ذلك أن أمثل طرقه عنه رواية عبد الرحمن بن أدينة عنه وقد ذكر فها أنه و يمتنع على من ابتدأ الإهلال بالحج أن يدخل عليه العمرة ، وإن القارن يطوف طوافين ويسمى سعيين ، والذين احتجوا بحديثه

<sup>(</sup>١) في هامش طبعة بولاني : في نسخة • ...وقوفا ،

لا يقولون بامتناع ادخال العمرة على الحج ، فان كانت الطريق صيحة عندهم لزمهم العفل بما دلع عليه والأ فلاحجة فيها . وقال ابن المنذر : احتج أبو أيوب <sup>(١)</sup> من طريق النضر بانا أجزنا جيما للعج والعبرة بمنفوا والجدا وإحراما واحدا وتلبية واحدة فكذلك يجزى عنهما طواف واحد وسعى واحد لانهما خالفاً في فلك مَاثرَ العبادات. وفي هذا القياس مباحث كشيرة لا فطيل بهما . واحتج غيره بقوله عليَّة ودخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة ، وهو صيح كما سلف فدل على أنها لا تحتاج بعد أن دخلت فيه الى عمل آخر غير عمله ، والحق أن للتبع في ذلك السنة الصحيحة وهي مستغنية عن غيرها ، وقد تقدم الكلام على بقية حديث عائشة ، وسيأتى الكلام على حديث ابن عمر فى أبواب المحصر إن شاء الله تعالى ، وننبه هناك على اختلاف الرواية فيه . قولِه (لا آمن)كذا للاكثر بالمد وفتح الميم الخفيفة أى أخاف ، وللستملى « لا أيمن » بياء ساكنة بين الهمزة والميم فقيل إنها إمالة ، وقيل لغنة تميمية وهي عندهم بكسر الهمزة . قول ( فان حيل) كذا للاكثر ، والكشمهني ، وان يحلُ ، بضم الياء وفتح ألممة واللام ساكنة ، وقوله فى الطريق الثانية . بطوافه الاول ، أى الذي طافه يوم النحر للافاصة ، وتوهم ببعضهم أنه أداد طواف القدوم فحمله على السمى ، وقال ابن عبد البر : فيه حجة لمالك فى قوله أن طواف القدوم إذا وصل بالسمى يجزى عن طواف الافاضة لمن تركه جاهلا أو نسيه حتى رجع الى بلده وعاليه الهندي ، قال : ولا أعلم أحدا قال به غيره وغير أصحابه ، وتعقب بأنه إن حل قوله د طوافه الاول ، على طواف القدوم فَانه ﴿ جِنْ طُوْآفَ الافاضة كان ذلك دالا على الاجزاء مطلقاً ولو تعمده لا بقيد الجهـل والنسيان لا إذا حلسًا فيوليخُوالله الاول.على طواف الافاضة يوم النحر أو على السمى ، ويؤيد التأويل الثاني حديث جابر عند مسلم و لم يُعلِّبُ النِّي مِنْ وَلا أَصَّابِهِ بَيْن الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الاول، وهو محمول على ما حلَّ عليه حديث إبن عمر لملذَّكُود والله أحلم . ( تنبيه ) : وقع هنا عقب الطريق الثانية لحديث ابن عمر المذكور في نسخة الصغاني تغلية السند المذكرد لبعض الرواة ولفظه : قال أبو إسمق حدثنا قتيبة ومحد بن رمح قالا حدثنا الليث مثله ، وأبر إسمق هذا إن كان هو المستملي فقمه سقط بینه و بین قتیبة و ابن رمح و جل و ان کان غیره فیحتمل أن یکون ابراهیم بن مَفَتَل النسنجُ الرَّاوی عن البخادی والله أعلم

#### ٧٨ - باسب الطواف على وُضوء

١٦٤١ - حَرِّثُ أَحَدُ بنُ عِيسَىٰ حدَّ ثَنَا ابنُ وَهَبِ قَالَ أَخْبَرَ بَى عَرُو بنُ أَلِحَارِثِ هَى عَجْدِ بنَ عِيدِ الرَّهَٰنِ ابنَ وَهَلِ الْعَرْ فَيْ عَرْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَرْ وَ بنَ الشّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَرْ اللّهِ عَرْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْهَ اللّهُ عَنْهَ اللّهُ عَنْهَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلْهُ عَلَى اللّه

<sup>(</sup>١) في هامش طبهة بولاق : في نسخة ، أبو ثور ،

ثُم حَجَبَتُ مَع أَبِي \_ الرّبيرِ بنِ الموام \_ فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ، ثم لم تكن مُعرة ، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ، ثم لم تكن عرة . ثم آخِرُ من رأيت فعل ذلك ان عر ثم لم ينقضها عرة . وهذا ابن عرعنده فلا يَسْألونه ولا أحد عن مضي ما كانوا يبدهون بشيء حتى يَضْعوا أقدامَهم من الطواف بالبيت ثم لا يَعِلُون . وقد رأيت أم وخالتي حين تقدَمان لا تَجتَدِئانِ بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تَحلان »

١٦٤٢ — وقد أخبر تنى أمَّى ٥ أَ أَنها أهلَّتْ هِيَ وأختُها والزبيرُ وفلانَ وفلان بِشُمرةٍ ، فلما مَسَحوا الركنَ حَــلُوا »

قوله ( باب العلواف على وضوء ) أورد فيه حديث عائمة ، ان أول شيء بدأ به النبي بيالي حين قدم أنه توضأ مم طاف ، الحديث بطوله ، وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا افضم اليه قوله بيالي دخلوا عنى مناسكم ، وباشتراط الوضوء للطواف قال الجهور، وخالف فيه بمض الكوفيين ، ومن الحجة عليم قوله بيالي لعائمة لما حاضت دغير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهرى ، وسيأتى بيان الدلالة منه بعد بابين . قوله ( ما كانوا يبعد ون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ) قال ابر بطال : لا بد من زيادة لفظ و أول ، بعد لفظ و أقدامهم ، وأجاب الكرمانى بأن معناه ما كانوا يبد ون بشيء آخر حين يضعون أقدامهم في المسجد لاجل الطواف انتهى ، وحاصله أنه لم يتعين حذف لفظ أول بل يجوز أن يكون الحذف في موضع آخر لكن الاول أولى لان الثاني يحتاج الى جعل من نفسه ووقع في رواية الكشميني و حتى يضعوا ، بدل و حين يضمون ، وتوجيه واضح . قوله ( ثم انهما لا تحلان ) عباس وقوله و أمى ، يعني أسماء بنت أبى بكر ، وخالته هي عائمة ، وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في عباس وقوله و أمى ، يعني أسماء بنت أبى بكر ، وخالته هي عائمة ، وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في عباس وقوله و أمى ، يعني أسماء بنت أبى بكر ، وخالته هي عائمة ، وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في عائمة ، وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في عائمة ، وقال أبو عبد الملك : منتهى حديث عائمة عند قوله و ثم لم تكن عرة ، ومن قوله و ثم حج أبو بكر الخ ، من كلام عروة انتهى ، فعلى هذا يكون بعض هذا منقطعا لان عروة لم يدرك أبا بكر ولا عر ، نم أدرك عثمان ، وعلى من كلام عروة انتهى ، فعلى هذا يكون بعض هذا منقطعا لان عروة لم يدرك أبا بكر ولا عر ، نم أدرك عثمان ، وعلى قول الداودي يكون الجيسم متصلا وهو الاظهر

# ٧٩ - إب وجوبِ الصَّفا والْمَروةِ ، وجُمِلَ من شَمَا ثرِ الله

كَا أَوْلَتُهَا عليه كانت لا جُناحِ عليه أن لا يَتَطُونُ بهما ، ولَمكنّها أَنْ لَت في الأنصار ، كانوا قبل أن يُسْلِموا يُهافَن لِمَناة الطاغية التي كانوا يَمبُدو بها عند المُشَدلًل ، فكان مَن أهل يَتحرّجُ أن يَطوف بالصّفا والمروة ، فأن ل سألوا رسول الله يَعْطِيعُ عن ذلك قالوا : يا رسول الله ، إنّا كُنّا نَتحرّجُ أن نطوف بين الصفا والمروة ، فأنول الله تتالى (إن الصّفا والمروة من شَمائر الله ) الآية . قالت عائشة رضى الله عبد الرحمٰن فقال : إنّ هذا لَيم الطواف بينهما فليس لأحد أن يَترك الطواف بينهما أن المرس والمرس عبد الرحمٰن فقال : إنّ هذا لَيم الطواف بينهما فليس لأحد أن يَترك الله الطواف بينهما أن الناس والا من ورسول الله يمن أهل العلم يذكرون أنّ الناس والا من ذكرت عائشة مَن كان بهل مناه والمروة ، وإنّ الله أنرل الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة ، وإنّ الله أنرل الطواف بالبيت فلم يذكر السفا ، القرآن ، قالوا : يا رسول الله ، كنّا نطوف بالصفا والمروة ، وإنّ الله أنرل الطواف بالبيت فلم يذكر السفا ، فهل علينا من حَرَج أن تطوفوا في المواف بالبيت في الذين كانوا يتحرّجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة ، والذين كانوا يتحرّجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة ، والذين يطوفون ثم تحرّجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت والم يذكر الصفا محق ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت »

[ الحديث ١٦٤٣ \_ أطرافه في : ١٧٩٠ ، ١٤٤٩ ، ٢٦٤١ ]

قوله (باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله ) أى وجوب السعى بينهما مستفاد من كوتهما جعلا من شعائر الله قاله ابن المنير في الحاشية ، و تمام هذا نقل أهل اللغة في تفسير الشعائر قال الازهرى : الشعائر المقالة التي ندب الله اليها وأمر بالقيام عليها ، وقال الجوهرى : الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله . و يمكن أن يكون الوجوب مستفادا من قول عائشة د ما أتم الله حج امرى ولا عرته لم يطف بين الصفا والمروة ، وهو في بعض طوق حديثها المذكور في هذا الباب عند مسلم ، واحتج ابن المنذر الوجوب محديث صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراه ـ بكسر المثناة وسكون الجم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء ـ وهي احدى نساء بني عبسد الدار ـ قالت د دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين قرأيت رسول الله بالله يسعى وإن مثروه ليدور من شدة السعى ، وسمعته يقول : اسعوا فان الله كتب عليكم السعى ، أخرجه الشافهي وأحمد وغيرهما ، وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن المؤمل وفيه ضعف ، ومن ثم قال ابن المنذر : ان ثبت فهو حجة في الوجوب . قلت : له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة تخصرة ، وعند الطبراني عرب ابن عباس كالاولي واذا انضمت الى الاولي قويت ، أخرى في صحيح ابن خزيمة في اسم الصحابية التي أخبرتها به ، ويجوز أن تبكون أخذته عن جماعة ، فقد وقع عند واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به ، ويجوز أن تبكون أخذته عن جماعة ، فقد وقع عند الدارقطني عنها « أخبرتني نسوة من بني عبد الدار ، فلا يضره الاختلاف ، والعمدة في الوجوب قوله بالله عن مناسكم ، ، واستدل بعضهم بحديث أبي موسى في إهلاله ، وقد تقدم في أبواب المواقيت وفيسه د طف بالبيت عن مناسكم ، واستدل بعضهم بحديث أبي موسى في إهلاله ، وقد تقدم في أبواب المواقيت وفيسه د طف بالبيت عن مناسكم ، واستدل بعضهم بحديث أبي موسى في إهلاله ، وقد تقدم في أبواب المواقيت وفيسه د طف بالبيت

يجبر بالدم ، وبه قال الثورى في الناسي لا في العامد ، وبه قال عطاء ، وعنه أنه سنة لا يجب بتركه شيء ، وبه قال أنس فها نقله أن المنذر ، واختلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلاثة ، وعند الحنفية تفصيل فها إذا ترك بعض السعى كما هو عندهم فى الطواف بالبيت ، وأغرب ابن العربي فحكى الإجماع على أن السعى ركن فى العمرة ، وإنما الاختــلاف في الحج. وأغرب الطحاوى فقال في كلام له على المشعر الحرام: قد ذكر الله أشياء في الحج لم يرد بذكرها إيجابها في قول أحد من الامة من ذلك قوله ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالمَرُوةَ مَنْ شَعَائَرُ اللَّهِ ﴾ الآية ، وكل أجمع على أنه لو حج ولم يطوف بهما أن حجه قد تم وعليه دم . وقد أطنب ابن المنير في الرد عليه في حاشيته على ابن بطال . قولِه ( فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة الح) الجواب محمله أن عروة احتج للاباحة باقتصار الآية على رفع الجناح فلو كان واجبًا لما اكتنى بذلك لأن رفع الإثم علامة المباح ، ويزداد المستحب بأثبات الآجر ، ويزداد الوجوب علمهما بعقاب التارك ، ومحلُّ جواب عائشة أن الآية ساكنة عن الوجوب وعدمه مصرحة برفع الإثم عن الفاعل ، وأما المباح فيحتاج الى رفع الإثم عن التارك ، والحكمة في التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين لأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أنه لا يستمر في الإسلام فحرج الجواب مطابقا لسؤالهم ، وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخر ، ولا مانع أن يكون الفعل واجبا ويعتقد انسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة فيقال له لا جناح عليك فى ذلك ، ولا يستلزُّم ذلك ننى الوجوب ، ولا يلزم من ننى الإثُّم عن الفاعل ننى الإثم عن التارك ، فلوكان المراد مطلق الإباحة لنني الإثم عن التارك، وقد وقع في بعض الشواذ باللفظ الذي قالت عائشة أنها لوكانت للإباحة لكانت كذلك حكاه الطبرى وابن أبي داود في ء المُصاحف، وابن المنسذر وغيرهم عن أبيّ بن كعب وابن مسعود وابن عباس ، وأجاب الطبرى بأنها محمولة على القراءة المشهورة و دلا ، زائدة ، وكذا قال الطحاوى ، وقال غيره : لا حجة في الشواذ اذا عالفت المشهور ، وقال الطحاوي أيضا : لا حجة لمن قال إن السعى مستحب بقوله ﴿ فَن تَطْوع خيرًا ﴾ لأنه راجع الى أصل الحج والعمرة لا الى خصوص السمى لاجماع المسلين على أن التطوع بالسعى لغير الحاج والمعتمر غير مشروع والله أعلم . قوله ( يهلون ) أى يحجون . قوله (لمناة ) بفتح الميم والنون الخفيفة صنم كان فى الجاهلية ، قوله ( بالمشلل ) بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الأولى مفتوحة مثقلة هي الثنية المشرفة على قديد ، زاد سفيان عن الزهرى و بالمشلل من قديد ، أخرجه مسلم وأصله للبصنف كما سيأتى فى تفسير النجم ، وله فى تفسير البقرة من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال و قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن \_ فذكر الحديث وفيه \_ كانوا يهسلون لمناة ، وكانت مناة حذو قديد ، أي مقابله ، وقديد بقاف مصغر قرية جامعة بين مكه والمدينة كشيرة المياه قاله أبو عبيد البكرى . قوله ( فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا و المروة ) وقوله بعد ذلك ( إنا كنا تتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة) ظاهره أنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة ويقتصرون على الطواف بمناة فسألوا عن حكم الاسلام في ذلك ، ويصرح بذلك رواية سفيان المذكورة بلفظ . انما كان من أملَّ بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة ، وفي دواية معمر عن الزهري . إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظمًا لمناة ، أخرجه البخاري تعليقًا ، ووصله أحمد وغيره ، وفي رواية يونس عن الزهري عند مسلم . إن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم ، من

أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة ، فطرق الزهرى متفقة ، وقد اختلف فيه على هشام بن عروة عن أبيه فرواه مالك عنه بنحو رواية شعيب عن الزهري ، ورواه أبو أسامة عنه بلفظ و إنما أنزَل الله هذا في أناس من الانصار كانوا اذا أهلوا لمنساة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة ، أخرجه مسلم ، وظاهره يوافق رواية الزهرى ، وبذلك جزم عمد بن إسحق فيما دواه الفاكمي من طربق عثمان بن ساج هنه د ان عمرو بن لحي نصب مناة على ساحل البحر مما يلي قديد ، فـكانتُ الآزد وغسان يحجونها ويعظمونها ، إذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغواً من منى أتوا مناة فأهلوا لها ، فن أهل لها لم يطف بين الصفا والمروة ـ قال ـ وكانت مناة للاوس والحزوج والآذد من غسان ومن دان دينهم من أهل يثرب ۽ فهذا يوافق رواية الزهرى ، وأخرج مسلم من طريق أبى معاوية عن هشام هذا الحديث فخالف جميع ما تقدم ولفظه ، إنما كان ذلك لأن الانصار كانوا يهلون في الجاملية لصنمين على شط البحر يقال لها أساف و نائلة فيطوفون بين الصغا و المروة ثم يحلون ، فلما جا. الاسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية ، فهذه الرواية تقتضي أن تحرجهم إنماكان لئلا يفعلوا في الاسلام شيئاكانوا يفعلونه في الجاملية لأن الاسلام أبطل أفعال الجاملية إلا ما أذن فيه الشارع ، فخشوا أن يكرن ذلك من أمر الجاهلية الذي أبطله الشارع ، فهذه الرواية توجيها ظاهر بخلاف رواية أبى أسامة فانها تقتضى أن التحرج عن الطواف بين الصفا والمروة الكونهم كانوا لا يفعلونه في الجاهلية ، ولا يازم من تركهم فعل شيُّ في الجاهليــة أن يتحرجوا من فعله في الاسلام ، ولولا الزيادة التي في طريق يونس حيث قال وكانت سنة في آباتهم الح لسكان الجمع بين الروايتين ممكنا بأن نقول : وقع في رواية الزهري حذف تقديره أنهم كانوا يهلون في الجاهلية لمناة ثم يطوفون بين الصفا والمروة فكان من أهل أى بعد ذلك في الاسلام يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة لئلا يضاهي فعل الجاهلية . ويمكن أيضا أن يكون في رواية أبي أسامة حذف تقديره كانوا اذا أملوا ألموا لمناة في الجالملية ، فجاء الاسلام فظنوا أنه أبطل ذلك فلا يمل لحم ، ويبين ذلك رواية أبي معاوية المذكورة حيث قال فها ﴿ فَلِمَا جَاءِ الْاسْكُرُمُ كُرُهُوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية ، ، إلا أنه وقع فيها وهم غير هذا نَبه عليه عياض فيمال : قوله لصنمين على شط البحر وهم ، فانهما ماكانا قط على شط البحر وانما كَانا على الصفا والمروة ، إنما كانت مناة مما يلي جهــة البحر انتهى . وسقط من روايته أيضا إهلالهم أولا لمناة ، فكأنهم كانوا يهلون لمناة فيبدءون بها ثم يطوفون بين الصفا والمروة لاجل أساف و ناثلة ، فن ثم تحرجوا من الطواف بينهما في الاسلام، ويؤيد ما ذكر ناه حديث أنس المذكور في الباب الذي بعده بلفظ د أكنتم تكرهون السعى بين الصفا والمروة ؟ فقال : نعم ، لأنها كانت من شعار الجاهليـة ، وروى النسائى باسناد ةوى عن زيد بن حارثة قال «كان على الصفا والمروة صنمانٌ من نحاس يقال لهما أساف ونائلة كان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما ، الحديث ، وروى الطبراني وابن أبي حاتم في التفسير باسناد حسن من حديث أبن عباس قال د قالت الأنصار : إن السعى بين الصفا والمروة من أمر الجاهليَّة ، فأنزل الله عز وجل ﴿ إن الصفا دالمروة من شعائر الله ﴾ الآية ، ، وروى الفاكهي وإسماعيل القاضي في • الاحكام ، باسناد صحيح عن الشعبي قال وكان صنم بالصفا يدعى أساف ووثن بالمروة يدعى نائلة ، فكان أهل الجاملية يسعون بينهما ، فلما جاء الاسلام رى بهما وقالواً : إنما كان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل أوثانهم ، فأمسكوا عن السعى بينهما ، قال فأ نزل الله تعالى ﴿ إِنْ الصَّمَا وَالْمُرُوةُ مَنْ شَعَالُو اللَّهِ ﴾ الآية ، وذكر الواحدي في وأسبابه ، عن ابن عباس نحو مذا وزاد فيه :

يزعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فسخا حجرين فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهما ، فلما طالت المدة عبداً والباقى نحوه . وروى الفاكهي باسناد صحيح الى أبي مجلز نحوه . وفي ,كتاب مكه ، لعمر بن شبة باسناد قوى عن مجاهد في هذه الآية قال : قالت الانصار أن السعى بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية ، فنزلت . ومن طريق السكلبي قال : كان الناس أول ما أسلموا كرهوا الطواف بينهما لأنه كان على كل واحد منهما صنم فنزلت ، فهذا كله يوضح قوة رواية أبى ممارية وتقدمها على رواية غيره ، ويحتمل أن يكون الانصار في الجاهلية كانوا فريقين منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبى معاوية ، ومنهم من كان لا يقربهما على ما اقتضته رواية الزهرى واشترك الفريتان في الاسلام على التوقف عن الطواف بينهما لكونه كان عندهم جميعًا من أفعال الجاهلية ، فيجمع بين الروايتين بهذا ، وقد أشار الى نحو هذا الجمع البيهق والله أعلم . ( تنبيــــه ) : قول عائشة . سن رسول الله مُثَلِقُهُ الطواف بين الصفا والمروة ، أي فرضه بالسنة ، وليس مرادها نني فرضيتها ، ويؤيده قولها ، لم يتم الله حج أحدكم ولا عمرته ما لم يطف بينهما ، . قولِه ( ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن ) ، القائل هو الزهرى ، ووقع فى رواية سفيان عرب الزهرى عند مسلم و قال الزهرى: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحن بن الحادث بن هشام فأعجبه ذلك ، . قوله ( أن هذا العلم ) كذا للاكثر ، أي أن هذا هو العلم المتين ، وللكشميني ، أن هذا لعلم ، بفتح اللام وهي المزكدة و بالتنوين على أنه الحبر . قوله ( ان الناس إلا من ذكرت عائشة ) إنما ساغ له هذا الاستثناء مع أن الرجال الذين أخبروه أطلقوا ذلك لبيان الحبِّر عنده من رواية الزهرى له عن عروة عنها ، ومحصل ما أخبر به أبو بكر بن عبد الرحن أن الما نع لهم من التطوف بينهما أنهم كانوا يطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة في الجاهلية ، فلما أنزل الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بينهما ظنوا رفع ذلك الحكم فسألوا هل عليهم من حرج إن فعلوا ذلك ، بناء على ما ظنوه من أن التطوف بينهما من فعل الجاهلية . ووقع فى رواية سفيان المذكورة « إنماكان من لا يطوف بينهما من العرب يقولون : إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهليــة ، وهو يؤيد ما شرحناه أولا . قوله ( فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين ) كذا في معظم الروايات باثبات الهمزة وضم العين بصيغة المضارعة للشكلم ، وضبطه الدمياطي في نسخته بالوصل وسكون العين بصيغة الآمر ، والاول أصوب فقد وقع في رواية سفيان المذكورة . فأراها نزلت ، وهو بضم الهمزة أى أظنها ، وحاصله أن سبب نزول الآية على هذا آلاسلوب كان للرد على الفريقين : الذين تحرجوا أن يطوفوا بينهما لكونه عندهم من أفسال الجاهلية ، والذين امتنعوا من الطواف بينهما لكونهما لم يذكرا . قولِه (حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت ) يعنى تأخر نزول آية البقرة فى الصفا والمروة عن آية الحج وهي قوله تعالى ﴿ وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾ ، ووقع في رواية المستملي وغيره • حتى ذكر بعد ذلك ما ذكر الطواف بالبيت ، وفي توجيه عسر ، وكأن قوله والطواف بالبيت ، بدل من قوله و ما ذكر ، بتقدير الأول إنما المتنعوا من السعى بين الصَّمَا والمروة لأن قوله ﴿ وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾ دل على الطواف بالبيت ولا ذكر الصما والمروة فيه حتى نول ﴿ إن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ بعد نوول ﴿ وليطوفوا بالبيت ﴾ وأما الثاني فيجوز أن تكون ما مصدرية أي بَعد ذلك الطواف بالبيت الطواف بين الصفا والمروة . والله أعلم

وقال ابنُ عررَ رضى الله عنهما: السبي من دار بني عَبَّادٍ الى زُقَاقِ بني أبي حُسين

ابن عن أبيد الله بن عمر عن نافيع عن ابن عمر أبن عبيد بن ميمون حداً ثمنا عبسى بن يونسَ عن أبيد الله بن عمر عن نافيع عن ابن عمر رضى الله عنها قال «كان رسولُ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وكان رسولُ الله وَ الله وقال الله وكان رسولُ الله وقال الله وكان رسولُ الله وقال الله وكان يسمى بطن المسيل إذا طاف بين الصّفا والمروة . فقلت لنافيج : أكان عبدُ الله يَمشى إذا بلغ الرُّكن اليماني؟ قال : لا ، إلا أن يُراحَمَ على الرُّكن ، فانه كان لا يَدَعُهُ حتَىٰ يَستلِمه »

1780 - حَرَثُ عِلَى مِنْ عِبِدِ اللهِ حَدَّ مَنَا سُفيانُ عَن حَرِو بِن دِينارِ قال ﴿ سَأَلِنَا ابنَ حَرَّ رضَى اللهُ عَن رَجِلِ طَافَ بَالبِيتِ فَى مُحرَةٍ وَلَم يَبِطُفُ بِينَ الصَفَا وَالْمَرُوةِ أَيْاتَى امراْتَه ؟ فَقال : قَدِمَ النبِي عَيَيْكِي فَطَافَ بالبِيتِ عِن رَجِلِ طَافَ بالبِيتِ فَعَالَفَ بالبِيتِ مَن الصَفَا وَالْمَرُوةِ سِبْماً . ﴿ لِقَدَ كَانَ لَـكُم فَى رَسُولِ اللهُ أُسُوةٌ حَسنة ﴾ ﴾ سَبّماً وصلًى خلف المقام ركعتينِ فطاف بينَ الصفا والمروة سبماً . ﴿ لِقَدَ كَانَ لَـكُم فَى رَسُولِ اللهُ أُسُوةٌ حَسنة ﴾ ﴾ ١٦٤٦ - ﴿ وَسَأَلِنَا جَابِرَ بِنَ عِبِدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنها فقال : لا يَقرَبُنُها حتى يَطُوفَ بَينَ الصّفا والمروة ﴾ ١٦٤٧ - حَرَثُ اللهُ عَن اللهُ عَن ابن جُرَيجٍ قال : أخبرني عرو بن دِينارِ قال : سَمْتُ ابنَ عَرَ ابنَ عَر رضَى اللهُ عَنه عَلَى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ سَمَى بَينَ الصَفا والمروةِ ، ثم رضَى اللهُ عنها قال ﴿ قَدْمَ النّبُ عَلَيْكِ مُكَةً فَطَافَ بَالْبِيتِ ثُمْ صَلّى رَكَمَتَيْنِ ، ثُمَّ سَمَى بَينَ الصَفا والمروةِ ، ثم رضَى اللهُ عنها قال ﴿ قَدْمَ النّبُ عَلَيْكِ مُكَةً فَطَافَ بَالْبِيتِ ثُمْ صَلّى رَكَمَتَيْنِ ، ثُمَّ سَمَى بَينَ الصّفا والمروةِ ، ثم تَلَى اللهُ أَسُوةٌ حَسنة ﴾ ﴾

۱۹٤٨ - مَرْشُنَ أَحَدُ بنُ محمدِ أَخبرَ نا عبدُ اللهِ أَخبرَ نا عاصمُ قال « قلتُ لأنسِ بنِ مالك رضى اللهُ عنه . أَكُنتُم تَكرَهُونَ السمى بينَ الصفا والمروةِ ؟ قال : نعم ، لأنها كانت من شعار الجاهلية ، حتى أَزَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه أَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه أَن يَطُونَ بهما ﴾ ﴾ [ ١٩٨ البقرة ] : ﴿ إِنَّ الصفا والمروة مِن شَعارُ اللهُ ، فَن حج البيتَ أَوِ اعتمرَ فلا جُناحَ عليه أَن يَطُونَ بهما ﴾ ﴾ [ الحديث ١٦٤٨ \_ طرفه في : ٤٤٩٦ ]

١٦٤٩ – مَرْشُنَا عَلَى مِنْ عَبِدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفيانُ عن عمر و عن عطاء عن ِ ابنِ عَبَّاسٍ رضَى اللهُ منها قال « إنما سَعَىٰ رسولُ اللهِ وَيَطْلِيْهِ بِالبَيْتِ وبينَ الصفا والمروةِ لِيُرَى المشركينَ قُوَّنَه »

زادَ اللهيدي : حدَّثنا سفيانُ حدَّثنا عر وسميت عطاء عن إن عباس . . مثلًا

[ الحديث ١٦٤٩ \_ طرفه في : ٤٢٥٧ ]

قوله ( باب ما جاء في السعى بين الصفا والمروة ) أى في كيفيته . قوله ( وقال ابن عمر الح ) وصله الفاكهي من طريق ابن جريج و أخبرني نافع قال : نزل ابن عمر من الصفا ، حتى اذا حاذى باب بنى عباد سعى ، حتى اذا انتهى الى الوقاق الذي يسلك بين دار بنى أبي حسين و دار بنت قرظة ، ومن طريق عبيد الله بن أبي يزيد قال و رأيت ابن عمر يسمى من مجلس أبي عباد الى زقاق ابن أبي حسين ، قال سفيان هو بين هذين العلمين . وروى ابن أبي شيبة من طريق عبان بن الاسود عن مجاهد وعطاء قال و رأيتهما يسعيان من خوخة بنى عباد الى زقاق بنى أبي حسين ، قال فقل الحريق عباد بن المالين المول ، اه . والعلمان المذيان أشاد الهما مروفان الى الآن . وروى ابن خريمة فقل الحري ابن خريمة

والفاكهي من طريق أبي الطفيل قال « سألت ابن عباس عن السعى فقال : لما بعث الله جبريل الى ابراهـــم ليريه المناسك عرض له الشيطان بين الصفا والمروة ، فامر الله أن يجيز الوادى . قال ابن عباس : فمكانت سنة ، وسيأتى في أحاديث الانبياء أن ابتداء ذلك كان من ماجر . وروى الفاكهي باسناد حسن عرب ابن عباس قال « هذا ما أورثتكموه أم اسماعيل، وسيأتي حديثه في آخر الباب في سبب فعل الذي ﷺ ذلك . ثم أورد المصنف في الباب أربعة أحاديث : أولها حديث ابن عمر . قولِه (حدثنا محمد بن عبيد) زاد أبو ذر في روايته « هو ابن أبي حاتم » ولغيره . محمد بن عبيد بن ميمون ، وهو الصواب وبه جزم أبو نعيم ، ولعل حاتما اسم جد له إن كانت دواية أبي ذر فيه مضبوطة . وقد ذكر أبو على الجيان أنه رآه بخط أبى محمد الأصيلي في نسخته «حدُّثنا محمد بن عبيد بن حاتم ، • قوله (كان اذا طاف الطواف الاول ) أي طواف القدوم . قوله ( خب ) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة وقد تقدم في . باب من طاف اذا قدم مكة ، . قولِه ( وكان يسعى بطن المسيل ) أي المسكان الذي يجتمع فيه السيل ، وقوله بطن منصوب على الظرف ، وهذا مرفوع عن ابن عمر ، وكأن المصنف بدأ بالموقوف عنه في الترجمة ككونه مفسرا لحد السعى ، والمراد به شدة المشي وان كان جميع ذلك يسمى سعيا . قوله ( فقلت لنافع ) القائل عبيد الله بن عمر المذكور ، وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالاستلام قبل بأبواب . الثانى حديث ابن عمر أيضا في طواف النبي مُثَالِثُةٍ بالبيت وبين الصفا والمروة ، أورده من وجهين ، وقد تقدم فى « باب صلى النبي ﷺ لسبوعه ركمتين ، قالُ شيخنا ابن الملقن هنا قال صاحب المحيط من الحنفية : لو بدأ بالمروة وختم بالصفا أعاد شوطًا فان البداءة واجبة ، ولا أصل لما قال الكرمانيُّ أن النرتيب ليس بشرط و لكن تركه مكروه لترك السنة فيستحب إعادة الشوط. قلت: الكرماني المذكور عالم من الحنفية وليس هو شمس الدين شارح البخارى ، وإنما نبهت على ذلك لئلا يتوهم أن شيخنا وقف على شرحه و أقل منه فان هذا الـكلام ما هو في شرح شمس الدين وشمس الدين شافعي المذهب يرى الترتيب شرطا في صحة السعى . الثالث حديث أنس في نزول قوله تعالى ﴿ إن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ وقد تقدم الـكلام علميه في الباب الذي قبله . الرابع حديث ابن عباس و إنما سمى رسول الله عليه بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته ، والمراد بالسعى منا شدة المشى ، وقد تقدم القول فيه فى « باب بدء الرمل ، . قولِه ( زاد الحميدى الخ ) أى زاد التصريح بالنحديث من عمرو لسفيان ومن عطاء لعسرو ، وهكذا رويناه في « مسند الحميدي ، رواية بشر بن موسى عنه ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج ، وأخرج مسلم في هذا الباب حديث جابر د انه ﷺ لما فرغ من الركعتين بعد طوافه خرج الى الصفاً فقال: أبدأ بما بدأ الله به ، واستدل به على اشتراط البداءة بالصفا ، ودواه النسائى بلفظ الأمر فقال د ابدؤا بما بدأ الله به . ﴿ تُكْمِيلُ ﴾ : قال ابن عبد السلام المروة أفضل من الصفا لأنها تقصد بالذكر والدعاء أربع مرات يخلاف الصفا فانما يقصد ثلاثا ، قال : وأما البــداءة بالصفا فليس بوارد لآنه وسيلة . قلت : وفيه نظر لآن الصفا تقصد أربعا أيضا أولها عند البداءة فكل منهما مقصود بذلك ويمتاز بالابتداء، وعند التنزل يتعادلان ، ثم ما ثمرة هذا التفضيل مع أن العبادة المتعلقة بهما لا تتم إلا بهما معا ؟

۸۱ - پاسی تفضی الحائض المناسک کام إلا العاقواف بالبیت و المائن علی غیر و ضوء بین الصفا والمروة

. ١٦٥ - مَرْثُنَ عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ القاسمِ عن أبيهِ عن عائشةَ رضى اللهُ عنها أنها قالت « قدِمتَ مكةَ وأنا حائضٌ » ولم أطُف بالبيتِ ولا بينَ الصفا والمروةِ ، قالت : فشكوتُ ذلكَ إلى رسولِ اللهِ عَيْدِيْنَ ، فقال : افعلى كما يفعلُ الحاجُ ، غيرَ أن لا تَعلوفى بالبيتِ حتى تَعليُرى »

١٩٥٧ - مَرْشُنَ مُوْمَلُ مِنُ هِشَامِ حَدِّ مَنَا إسماعيلُ عن أيوبَ عن حفصة قالت و كنا أمنعُ عَواتِقَنَا أَن المَعْرُجِنَ ، فقدِمَتِ امرأة فنز كَ قصر بنى خلف ، فحد أن أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله عَلَيْ قَدْ عَزا مع رسولِ الله عَلَيْ فَنَى عَشرة غزوة ، وكانت أختى معه فى ست غزوات . قالت : كنا نداوى الله عَلَيْ فقالت : هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها المسكّلين ، ونقومُ على المرضى . فسأ كت أختى رسول الله عَلَيْ فقالت : هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب أن لا تَخرُج ؟ قال : لتُلبِيها صاحبتها من جِابابها ولْنَشْهَدِ الخير ودعوة المؤمنين ، فلما قدمت أم عطيبة رضي الله عنها سأ لنها \_ أو قالت : سألناها \_ فقالت وكانت لا تذكر وسول الله على إلى قالت : بأبى \_ فقلنا : أسيمت رسول الله على إلى فقال : لِتَخر ع المواتِقُ ذواتُ المُحدور \_ أو أسيمت رسول الله عنها المحدور \_ والمحيّض فيشهد كذا و كذا ؟ قالت : نع بأبى فقال : لِتَخر ع المواتِقُ ذواتُ المحدور \_ أو قالت : الحائض ؟ ويعتر ل الحيّض المصلى فقلت : الحائض ؟ قالت : أو ليس نشهد عرفة وتشهد كذا و تشهد كذا ؟

قوله ( باب تقضى الحائض المناسك كلمها إلا الطواف بالبيت ، واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة ) جرم بالحسكم الأول لتصريح الأخبار التى ذكرها فى الباب بذلك ، وأورد المسألة النانية مورد الاستفهام للاحتمال ، وكمأنه أشار الى ما روى عن مالك فى حديث الباب بزيادة ، ولا بين الصفا والمروة ، قال ابن عبد البر : لم يقله أحد عن مالك إلا يحيى بن يحيى التميمى النيسا بورى ، قلت : فان كان يحي حفظه فلا يدل على اشتراط الوضوء السعى لأن

السعى يتوقف على تقدم طواف قبله فاذا كان الطُواف متنما امتنع لذلك لا لاشتراط الطهارة له . وقد روى عن ابن عمر أيضا قال . تقضى الحائض المناسك كاما إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، أخرجه ابن أبي شببة باسناد صحيح قال : وحدثنا ابن فضيل عن عاصم قلت لابي العالية تقرأ الحائض؟ قال : لا، ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة . ولم يذكر ان المنذر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعى إلا عن الحسن البصرى ، وقد حكى الجد ابن تيمية من الحنابلة رواية عندهم مثله ، وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عر باسناد صحيح د إذا طافت ثم حاصت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع، وعن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن مثله ، وهذا إسناد صحيح عن الحسن فلعله يفرق بين الحائض والمحدث كما سيأتى. وقال ابن بطال :كأن البخارى فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة د افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ، أن لها أن تسمى ولهذا قال : واذا سعى على غير وضوء ا ه ، وهو توجيه جيد لا يخالف التوجيه الذي قدمته وهو قول الجهور ، وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسمى قبل العلواف بالبيت ، وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث واحتج بحديث أسامة بن شريك . ان رجلا سأل النبي ﷺ فقال: سعيت قبل أن أطوف ، قال: طف ولا حرج، وقال الجمهور: لا يجزئه ، وأولوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الافاضة . ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث عائشة وفيسه « افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى » وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الهماء أيضا أو هو على حذف إحدى التاءين وأصله تتطهرى ، ويؤيده قوله في رواية مسلم «حتى تفتسلي» والحديث ظاهر في ثهى الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها و تغتسل ، لأن النهى في العبادات يقتضي الفساد وذلك ينتضي بطلان الطواف لو فعلته ، وفي معنى الحائض آلجنب والمحدث وهو قول الجهور ، وذهب جمع من الكوفيين الى عدم الاشتراط ، قال ابن أبي شيبة : حدثنا غندر حدثنا شعبة سألت الحبكم وحمادا ومنصوراً وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا . وروى عن عطاء: إذا طافتُ المرأة ثلاثة أطواف فصَّاعدا ثم حاضت أجزأ عنها . وفي هذا تعقب على النووى حيث قال في و شرح المهذب ، : انفرد أبو حنيفة بأن الطهـادة ليست بشرط في الطواف ، واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله ا ه ، ولم ينفردوا بذلك كما ترى ، فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة ، لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف وآجبة تجبر بالدم ، وعند المالكية قول يوانق هذا . الحديث الثانى حديث جابر في الإملال بالحج وفيه قصة قدرم على ومعه الهدى ، وقصة عائشة و حاضت فلسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت ، الحديث وسيأتي الكلام عليه مستوفى في و باب عمرة التنصم ، من أبواب العمرة ، والاحتياج منه لقوله . غير أنها لم تطف بالبيت ، . (تنبيه) : ساقه المؤلف هنا رحمه الله بلَّفظ خليفة ، وسيأتى افظ محمد بن المثنى في « باب عمرة التنعيم ، . الحديث الثالث حديث حفصة «كنا نمنع عوانفنا أن يخرجن ، فقدمت امرأة فزلت قصر بني خلف ـ وفيه ـ ويُعتزل الحيض المصلى، وقد تقدم في الحيض وفي العيدين وتقدم الكلام عليه مستوفي في كتاب الحيض ، والمحتاج اليه هنا قولها في آخره . أو ليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا ، فهو المطابق لقول جابر . فنسكت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، وكذا قولها ، ويعثزل الحيض المصلي ، فانه يناسب قوله « أن الحائض لا تطوف بالبيت ، لانها إذا أمرت باعتزال المصلى كان اعتزالها للسجد بل للسجد الحرام بل الكعبة من باب الأولى

### ٨٢ - باب الإهلال من البطحاء وغيرِها المسكنُّ والمحاجِّ إذا خرجَ إلى منى

وسُنُلَ عطا؛ عنِ الجَاوِرِ بِلَبِي بِالحَجِّ ، قال : وكانَ ابنُ عمرَ رضىَ الله عنهما 'بلبِّي يومَ النَّرُويَةِ إذا صلى الظهر واستوى على راحلته . وقال عبد الملكِ عن عطاه عن جابر رضى الله عنه : قدِمنا مع النبي وَلَيْكُنْ فأحلُنا حتى يومِ النرويةِ وجعلنا مكة بظهر لِبَّينا بالحجِّ . وقال أبو الزَّيرِ عن جابر : أهلَنا من البَطحاء . وقال عُبيدُ بن جُرَيجِ النروية ، لابنِ عمرَ رضى الله عنها : رأيتُك إذا كنت بمكة أهل الناسُ إذا رأوًا الهِلالَ ولم تُنهِلُ أنت حتى يومِ النروية ، فقال : لم أرَ النبي وَلِيْنِي بُهِلُ حتى تَنبعِث به راحلتُه

قوله ( باب الإهلال من البطحاء وغيرها للسكى والحاج اذا خرج من منى )كذا فى معظم الروايات، وفى نسخة معتمدة من طريق أبى الوقت . الى منى ، وكذا ذكره ابن بطال فى شرحه والاسماعيلي فى مستخرجه ولا إشكال فها ، وعلى الأول فلعله أشار الى الحلاف في ميقات المسكى ، قال النووى : ميقات من بمكة من أهلها أو غيرهم نفس مكة على الصحيح ، وقيل مكة وسائر الحرم ١ ه . والثانى مذهب الحنفية ، واختلف فى الأفضل فاتفق المذهبان على أنه من باب المنزل ، وفي قول للشافعي من المسجد ، وحجة الصحيح ما تقدم في أول كتاب الحج من حديث ابن عباس حتى أهل مكة يهلون منها ، وقال مالك وأحد وإسحق: يهل من جوف مكة ولا يخرج الى الحل إلا محرما ، واختلفوا فى الوقت الذي يهل فيه : فذهب الجهور الى أن الأفضل أن يكون يوم التروية ، وروى مالك وغيره باسناد منقطع وابن المنذر باسناد متصل عن عمر أنه قال لأهل مكة , ما لمكم يقدم الناس عليكم شعثًا وأنتم تنضحون طيبا مدهنين ، إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج ، وهو قول ابن الزبير ومن أشار البهم عبيد بن جريج بقوله لابن عمر أهل الناس إذا دأوا الهلال ، وقيل إن ذلك محمول على الاستحباب وبه قال مالك وأبو ثور ، وقال ابن المنذر : الأفضل أن يهل يوم التروية الا المتمتع الذي لا يحد الهدى ويريد الصوم فيعجل الاهلال ليصوم ثلاثة أيام بعــد أن يحرم ، واحتبج الجمهور بحديث أبي الزبير عن جابر وهو الذي علقه المصنف في هذا الباب ، وقوله في الترجمة « للسكي ، أي إذا أراد الحبح ، وقوله ﴿ الحاج ، أَى الآفاق إذا كان قد دخل مكة متمتعا . قولِه ﴿ وسَمَّلَ عَطَاءَ الح ﴾ وصله سعيد بن منصور من طريقه بلفظ د رأيت ابن عمر في المسجد فقيل له : قد رؤى الهلال \_ فذكر قصة فها \_ فأمسك حتى كارب يوم الثروية فأتى البطحاء ، فلما استوت به راحلته أحرم ، وروى مالك في « الموطأ ، ان ابّن عمر أهل لهلال ذي الحجة ، وذلك أنهِ كان يرى التوسعة في ذلك . قوليه ( وقال عبد الملك الخ) الظاهر أن عبد الملك هو ابن أ بي سليمان وقد وصله مسلم من طريقه عن عطاء عن جابر قال و أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج ، فلما قدمنا مكه أمرنا أن نحل ونجعلها غرة ، فكبر ذلك علينا ، الحديث وفيه . أيها الناس أحلوا ، فأحللنا ، حتى كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج ، وقد روى عبد الملك بن جريج نحو هذه القصة وسيأتى فى أثناء حديث . ﴿ تَنْبِيهِ ﴾ : قوله ﴿ بِظهر ، أى وراء ظهورنا ، وقوله د أهللنا بالحج ، اى جعلنا مكة من وراثنا في يوم التروية حال كونناً مهلين بالحج ، فعلم أنهم حين الخروج من مكة كانوا محرمين ، ويوضح ذلك ما بعده . قوله ( وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء ) وصله أحمد ومسلم من طريق ابن جريج عنه عن جابر قال « أمرنا النبي عَلِيُّتِ اذا أحللنا أن نحرم اذا توجهنا الى منى ، قال : فأعالنا من الأبطح ، وأخرجه مسلم مطولا من طريق الليث عن أبي الزبير فذكر قصة فسخهم الحيج الى العمرة ، وقصة عائشة لما حاضت وفيه ، ثم أهللنا يوم التروية ، وزاد من طريق زهير عن أبي الزبير ، أهللنا بالحج ، وفي حديث الطويل عنده نحوه . ( تنبيه ) : يوم التروية سيأتي الكلام عليه في الترجة التي بعد هذه ، قوله ( وقال عبيد بن جريج لا بن عر الح ) رصله المؤلف في أوائل الطهارة في اللباس بأتم من سياقه هنا ، قال ابن بطال وغيره : وجه احتجاج ابن عر على ما ذهب اليه أنه يهل يوم التروية اذا كان يمكة باهلال الذي يهل وهو إنما أهل حين انبعث به داحلته بذي الحليفة ، ولم يكن يمكة ولاكان ذلك يوم التروية من جهة أنه يهل أهل من ميقاته من حين ابتدائه في عمل حجنه واتصل له عله ولم يكن بينهما مكن ربما انقطع به العمل ، فكذلك المكي إذا أهل بوم التروية اتصل عمله ، بخلاف ما لو أهل من أول الشهر ، وقد قال ابن عباس : لا يهل أجد من مكة بالحج حتى يريد الرواح الى مني

## ٨٣ - باب أينَ يُصلِّى الظُّهرَ يومَ النروية ؟

المورية ؟ قال : بمني . قالت أن على المعالى المعالى الأزرق حدَّثَنا سفيانُ عن عبد المزرِ بن رُفَيه عال المعالى عن النبي على المؤرِ بن رُفَيه عالى السفيانُ عن النبي على المؤرِ المعار والعصر وم النبي عقلته عن النبي على النبي على المفر والعصر وم النبر على النبوية ؟ قال : بالأبطَح . ثم قال : المعسل كما يعمل العصر يوم النبر ؟ قال : بالأبطَح . ثم قال : المعسل كما يعمل أمراؤك »

[ الحديث ١٦٥٤ \_ مارفاه في : ١٦٥٤ ، ١٧٦٣ ]

١٦٥٤ - مَرْشُنَ عَلَيْ سَمَعُ أَمَا بَكُرِ بِنَ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَبِدُ العَزَيْرِ لَقَيْتُ أَنْسًا . وصَّرَثَنَى إسماعيلُ بنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ عَنْ عَبِدِ العَزَيْرِ قَالَ « خَرَجَتُ إلى مَنِيَّ يَوْمَ الدّويَةِ فَلَقِيتُ أَنْسًا رَضَى اللهُ عَنه ذاهبًا على حِمَارٍ ، فقلت : أَيْنَ صَلًّ ، النبيُ عَلِيْكُ فَذَا اليومَ الظُّهرَ ؟ فقال : انظُرْ حَيثُ يُصلِّى أَمَراؤَكُ فَصلَ »

قوله ( باب أين يصلى الظهر يوم التروية ) أى يوم الثامن من ذى الحجة ، وسمى التروية بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء لأن تلك الإماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولاعيون ، وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء وقد روى الفاكهى في وكتاب مكة ، من طريق مجاهد قال : قال عبد الله بن عمر : يا مجاهد ، إذا رأيت الماء بطريق مكة ، ورأيت البناء يعلو أخاشها ، فذ حدرك . وفي رواية : فاعلم أن الآمر قد أظلك . وقيل في تسميته التروية أقوال أخرى شاذة : منها أن آدم وأى فيه حواء واجتمع بها . ومنها أن إبراهيم وأى في ليلته أنه يذنح ابنه فأصبح منفكرا يتروى . ومنها أن جريل عليه السلام أرى فيه إبراهيم مناسك الحج . ومنها أن الإمام بعلم الناس فيه مناسك الحج ، ووجه شدودها أنه لوكان من الأول لكان يوم الروية ، أو الثاني لكان يوم التروسي بتشديد الواو ، أو من الثالث الكان من الرواية . قوأله (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعني ، واسحى الآزرق هر ابن يوسف ، وسفيان هو التورى ، قال الترمدى بعد أن أخرجه : صحيح يستغرب من حديث إسحى الأزرق عن الشورى ، يعني أن إسحى تفرد به . وأطن أن لهذه النكتة أردنه البخارى بطريق أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز ، الشورى ، يعني أن إسحى تفرد به . وأطن أن لهذه النكتة أردنه البخارى بطريق أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز ،

ورواية أبر بكر وإن كان قصر قبها كما ستوضحه لكمها متابعة قوبة لطريق إسمق، وقد وجدنا له شواهد: منها ما وقع في حديث جابر الطويل في صِغة الحج عند مسلم و فلما كان يوم الندوية توجهوا إلى مني فأهلوا بالحج ، وركب رسول الله علي بها الظهر والعصر والمغرب والعثاء والغير، الحديث . وروى أبو داود والترمذي وأحد والحاكم من حديث ابن عباس قال و صلى النبي على على خس صلوات ، وله عن ابن عمر أنه وكان يحب \_ إذا استطاع ـ أن يصلى الظهر بمنى يوم الدُّوية ، وذلك أن رسول الله ﴿ إِلَيْجِ صَلَّى الظهر بمنى ، وحديث أبن عمر في د الموطأ ، عن نافع عنه موقوفًا ، ولابن غَزيَّة والحاكم من طريق القياسم بنَّ محد عن عبد الله بن الزبير قال و من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمني ثم يغدون الى عرفة . . قولِه ( وم النفر ) بفتح النون وسكون الفاء يأتى الكلام طيه في أواخر أبواب الحج. قوله (حدثنا على) لم أره منسوبا في شيء من الروآيات، والذي يظهر لي أنه ابن المديني، وقد ساق المصنف الحديث على لفظ إسماعيل بن أبان ، وإنما قدم طريق على لتصريحه فها بالتحديث بين أبي بكر وهو ابن مياش وعبد العزيز وهو ابن دفيع . قوله ( فلقيت أفسا ذاميا ) في دواية الكشميني و راكبا ، . قوله ( انظر حيث يصل أمراؤك نصل ) مذا فيه اختصار يوضح رواية سفيان وذلك أنه في رواية سفيان بين له المسكان الذي صلى فيه النبي مَالِيَّةِ الطهر يوم التر ية وهو مني كما قدم . ثم خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب الى الخ لفة أو تفوته السلاة مع الجماعة فقال له صل مع الامراء حيث يصلون ، وفيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاككانوا لا يو اظبون على صلاة الظهر ذلك "يوم بمكان معينَ فأشار أنس الى أن الذي يفعلونه جائز و إن كان الاتباع أفضل ، ولما خلت رو ية أبى بكر بن عياش عن القدر المرفوع. قع في بعض الطرق عنه وهم فرواه الإسماعيل من رواية عبد الحيد بن بيال عنه بلفظ و ابن صلى النبي علي النام هذا اليوم؟ قال: صلى حيث يصلى امراؤك ، قال الاسماعيل : قوله د صلى ، غلط . قات : ويحتمل أن يكو ، كانت د صل ، بصيغة الام كغيرها من الروايات فأشبيع الناسخ اللام فكتب بمدما با. فقر ما الرادي بفتح اللام . وأغرب الحيدي في جمعه فحذف لفظ فصل من آخر رواية أبي بكر ابن عياش فصار ظاهره أن أنسا أخبر أنه صلى حيث يصلى الأمراه، وليسكذلك فهذا بعينه الذي أطلق الاسماعيلي أنه غلط . وقال أبو مسمود في و الاطراف ، : جود إسحق عن سنيان هذا الحديث ولم يجوده أبو بكر بن عياش . قلت : وهو كما قال ، وقد قدمت عذر البخارى في تخريجه وأنه أواد به دفع من بتوقف في تصحيحه التفرد إسمق به عن سفيان . و. قع في رواية عبد الله بن مجد في هذا الباب زيادة لفظة لَم يتابعه عليها سائر الرواة عن إسحق وهي قوله . أير صلى الظهر و العصر ، ؟ فان لفظ ، العصر ، لم يذكره غيره ، فسيأتى فى أو اخر صفة الحج عن أبى موسى همد بن المنى عند الصنف ، وكذا أخرجه ابن خزيمة عن أبى موسى ، وأخرجه أحمد فى مسنده عن إسحق نفسه ، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، وأبو داود عن أحد بن ابراهيم ، والترمذي عن أحد بن منسِع ومحد بن وزير ، والنسائى عن محد بن إعاميل بن علية وعبد الرحن بن محد بن سلامً ، والدادى عن أحمد بن حنبل ومحد بن أحمد ، وأبو عوانة في صحيحه عن سعدان بن يزيد ، وابن الجارود في د المشتى ، عن محمد بن وزير ، وسمويه في فوائده عن محمد بن بشار بندار ، وأخرجه ابن المنذر والاسماعيلي من طريق بندار ، زأد الاسماعيلي وزهير بن حرب وعبد الحيد بن بيان وأحد بن منبع كلهم \_ وهم أثنا عشر نفساً \_ عن إسحق الازرق ، ولم يقل أحد منهم في روايتــــه ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ ، وأدعى الداودي أن ذكر العصر هنا وهم وإنما ذكر العصر في النفر ، وتعقب بأن العصر مذكور في هذه

الرواية في الموضعين، وقد تقدم التصريح في حديث جابر عند مسلم بأنه صلى الظهر والعصر وما بعد ذلك الى صبح يوم عرفة بمنى ، فالريادة في نفس الأمر صحيحة إلا أن عبد اقة بن عمد تفرد بذكرها عن إسمق دون بقية أصابه والله أعلم . ( تكيل ) : ليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في الصحيحين إلا هذا الحديث الواحد ، وله عن غير أنس أحاديث تقدم بعضها في د باب من طاف بعد الصبح ، والمراد بالنفر الرجوع من منى بعد انقضاء أعمال الحج ، والمراد بالأبطح المحصب كا سيأتي في مكانه . وفي الحديث أن السنة أن يصلى الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهود ، وروى الثورى في جامعه عن عمرو بن ديناد قال : رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمنكة . وقد المناد مواية القاسم عنه أن السنة أن يصليها بمنى ، قلل منى ، قال ابن المنذر في حديث ابن الربير : ان من السنة أن يصلى الأهر والعصر والمغرب والعثاء والصبح بمنى ، قال ابن المنذر في حديث ابن الربير : ان عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا . ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا . ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من وصطاء قالا : لا بأس أن يتقدم الحاج الى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين ، وكرهه مالك ، وكره الاقامة بمكة يوم التروية حتى يحسى إلا إن أدركه وقت الجمعة قعليه أن يصليها قبل أن يخرج . وفي الحديث أيهنا الإشارة الى متابعة أولى الآم، والاحتراز عن عنالغة الجماعة

#### ٨٤ - باب الملاةِ بمنيّ

١٦٥٥ - مترش إبراهيم بن المنذر حد ثنا أبن وهب أخبر في يونس عن ابن شهاب قال: أخبر في عبيد الله بن عبد الله بن عبر عن أبيه قال « صلَّى رسولُ الله عَلَيْكُمْ بَنِي دَكُتَيْنِ وأبو بكر وصرُ وعثانُ صدراً من خلافه .

الله عنه الله عنه الله عنه أنه مد تمنا شعبة عن أبي اسحاق المُمداني عن حارثة من وهب الخزاعي رض الله عنه قال « صلَّى بنا النبي عَلَيْنِي \_ ونحنُ أَ كَثَرُ مَا كُنَّا قَطَّ وآمَنُهُ \_ بمني رَكَتَبِنِ »

١٦٥٧ - مَرْشُنَ قَبِيصَةُ بنُ عُقِبَةً حدَّثَنَا سَفِيانُ عَنِ الْأَعْشِ عَن إبراهِمَ عَن عَلِدِ الرَّعْمُنِ بن يزيدَ عَن عَبِدِ اللَّهِ مَن اللهُ عَنه قال وَ صَلَّمِتُ مَعَ النّبِي عَلَيْكِيْ وَكُنتَينِ ، ومَعَ أَبِي بكور رضى اللهُ عنه وكمتَينِ ، ومَع عَن مَن اللهُ عنه وكمتَينِ ، ثمَّ تَفَرَّفَتُ بَمُ الطُّرُق ، فياليت حَعْلَى من أربع و كمتانِ مُتقبَّلَتَان ، ومع عَن رضى اللهُ عنه وكمتَينِ ، ثمَّ تَفَرَّفَتْ بَمُ الطُّرُق ، فياليت حَعْلَى من أربع و كمتانِ مُتقبَّلَتَان ،

قوله ( باب الصلاة بمنى ) أى عل بقصر الرباعية أم لا ؟ وقد تقدم البحث ف ذلك في أبواب قصر المسلاة في الركلام على نظير هذه النرجة ، وأورد فيها أحاديث الباب الثلاثة ، لكن غاير في بعض أسانيدها : فانه أورد حديث ابن عمر هناك من طريق نافع عنه ، وهنا من طريق ولده عبيد الله عنه . قوله ( وعثمان صدرا من خلافته ) ذاد في رواية نافع المذكورة , ثم أتمها ، وأوود حديث حارثة هناك عن أبي الوليد و منا عن آدم كلاهما عن شعبة ، وحديث

ابن مسعود هناك من رواية عبد الواحد وهنا من رواية سفيان كلاهما عن الاعش. قوله ( فليت حظى من أدبع وكمتان) قال الداودى: خشى ابن مسعود أن لا يجزى الاربع فاعلها و تبع عثمان كراهة لحلافه، وأخبر بما يعتقده وقال غيره: يريد أنه لوصلى أربعا تمكلفها فليتها تقبل كا تقبل الركعتان انتهى . والذي يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض الى الله لعدم اطلاعه على الغيب وهل يقبل الله صلاته أم لا ، فتدنى أن يقبل منه من الاربع التي يصليها وكمتان ولو لم يقبل الزائد ، وهو يشعر بأن المسافر عنده مخير بين القصر والإتمام والركعتان لا بد منهما ، ومع ذلك فكان يحاف أن لا يقبل منه شيء ، فحاصله أنه قال : إنجا أثم متابعة لعثمان ، وليت الله قبل منى ركعتين مرب الاربع ، وقد تقدم الكلام على بقية فوائد هذه الاحاديث في أبواب القصر وعلى السبب في إتمام عثمان بمني ولله الحد

#### ٨٥ - ياسب صوم يوم عرفة

۱۹۰۸ - مَرْثُنَا عَلَى بُنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفَيَانُ عِنِ الزَّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَالَمْ قَالَ سَمَعَتُ تُحَيِّراً مَولَى أُمَّ الفضلِ عن أُمَّ الفضلِ « شَكَّ الناسُ يومَ عرفةَ في صومِ النبيِّ عَيَّلِيْتِهِ ، فَبَعَثَتُ الى النبيُّ عَيَّلِيْتِهِ بَشَرابٍ فَشِرَبَه ، عن أُمَّ الفضلِ « شَكَّ الناسُ يومَ عرفةَ في صومِ النبيُّ عَيَّلِيْتِهِ ، فبَعَثُ الى النبيُّ عَيَّلِيْتِهِ بَشَرابٍ فشِربَه ، وأمَّ الفضلِ « المديث ١٦٥٨ عن المديث ١٦٠٨ عن المديث ١٦٥٨ عن المديث المديث

قوله ( باب صوم يوم عرفة ) يعنى بعرفة ، أورد فيه حديث أم الفضل ، وسيأتى الكلام عليه فكتاب الصيام مستوفى إن شاء الله تعالى ، وترجم له بنظير هذه النرجمة سواء

# ٨٦ - باب التَّالِمةِ والتكبيرِ إذا غَدا من مِني الى عَرَفةَ

١٩٠٩ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ يوسَفَ أخبرَ مَا اللهُ عن مجدِ بنِ أَبى بَكْرِ الثَّقَنَى أَنه سَأَلَ أَنسَ بنَ مَاللهُ - وهما غادِيانِ مِن مِنِيَّ إلى عَرَفَةً - كيفَ كنتم تصنعونَ في هذا اليومِ مع رسول الله عَيْنِظَيْمُ ؟ فقال : كان يُهلِ مُنا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ؟ فقال : كان يُهلِ مُنا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ؟ فقال : كان يُهلِ مُنا اللهِ اللهِ فلا يُنكرُ عليه ؟

قوله (باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى الى عرفة) أى مشروعيتهما ، وغرضه بهذه الترجمة الرد على من قال : يقطع المحرم التلبية إذا راح الى عرفة ، وسيأتى البحث فيه بعد أربعة عشر بابا إن شاء الله تعالى . قوله (عن محد بن أبي بكر الثقني ) تقدم فى العيدين من وجه آخر عن مالك وحدثنى محمد ، وليس لمحمد المذكور فى الصحيح عن أنس ولا غيره غير هذا المحديث الواحد ، وقد وافق أنسا على روايته عبد الله بن عر أخرجه مسلم . قوله (وهما غاديان) أى ذاهبان غدوة . قوله (كيف كنتم تصنعون) أى من الذكر ، ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن أبي بكر وقلت لانس غداة عرفة : ما نقول فى التلبية فى هذا اليوم ، قوله (فلا يذكر عليه) بضم أوله على البناء للمجمول ، فى دواية موسى بن عقبة و لا يعبب أحدنا على صاحبه ، وفى حديث ابن عر المشاد اليه من طريق عبد الله بن أبي سلمة عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي سلمة من الميد الله عبد الله بن أبي سلمة بذلك الوقوف على الأفضل ، عرفات ، منا المملى وماذا رأيت رسول الله يوسنع ، وأراد عبد الله بن أبي سلمة بذلك الوقوف على الأفضل ، لمن المحديد بال على التخيير بين التسكير والتلبية من تقريره لهم يولية على ذلك ، فاواد أن يعرف ما كان يصنع هو لان المحديد بدل على التخير بين التسكير والتلبية من تقريره لهم يولية على ذلك ، فاواد أن يعرف ما كان يصنع هو لان المحديد بدل على التخير بين التسكير والتلبية من تقريره لهم يولية على ذلك ، فاواد أن يعرف ما كان يصنع هو

ليعرف الأفضل من الأمرين ، وسيأتى من حديث ابن مسمود بيان ذلك إن شاء الله تعالى

#### ٨٧ - باب التَّهْجيرِ بالرُّواحِ يومَ عَرَفَة

١٦٦٠ - حَرَّثُ عِدُ اللهِ بِمَ عِدُ اللهِ بَنُ يُوسَفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنَ سَالُم قال «كتبَ عَبُ الملكِ الى الحَجَّاجِ إِنْ عَمرَ فَى الحَجِّ . فَجَاءَ ابنُ عَمرَ رضى اللهُ عنه وأنا معهُ يومَ عرفةَ حين زالتِ الشمسُ ، فصاحَ عندَ شُرادِقِ الحَجَّاجِ ، فخرجَ وعليه ملِحفة مُسَفَّرة فقال : ما لمكَ يا أبا عبدِ الرحاني ؟ فقال : الرَّواجَ إِن فصاحَ عندَ شُرادِقِ الحَجَّاجِ ، فخرجَ وعليه ملِحفة مُسَفَّرة فقال : ما لمكَ يا أبا عبدِ الرحاني ؟ فقال : الرَّواجَ إِن كنتَ تُريدُ السنَّة ، قال : فأفطر في حتى أفيض على رأسى ثم أخرُجُ . فنزلَ حتى خرَجَ الحَجَّاجُ ، فسارَ بيني وبينَ أبي ، فقلتُ إِن كنتَ تُريدُ السنَّة فا قَسُرِ الخطبة وعجِّلِ الوقوف . فبمل يَنظرُ إلى عبدِ اللهِ ، فلما رأى ذُلِكَ عبدُ اللهِ قال : صَدَق »

[ الحديث ١٩٦٠ ــ طرفاه في : ١٦٦٢ م ١٦٦٣ ]

قوله ( باب التهجير بالرواح يوم عرفة ) أي من نمرة ، لحديث ابن عمر أيضا . غدا رسول الله ﷺ حين صلى الصبح في صبيعة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بمرة \_ وهو منزل الامام الذي ينزل فيه بعرفة \_ حتى إذ كان عند صلاة الظهر واح رسول الله علي مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ، ثم خطب الناس ، ثم راح فوقف ، أخرجه أحمد وأبو داود ، وظاهره أنه توجه من مي حين صلى الصبح بها ، لكن في حديث جابر الطويل عند مسلم أن توجهه ﷺ منهاكان بعد طلوع الشمس ولفظه و فضربت له قبة بشهرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت فَاتَى بِطَنَ الوادى ، انْهَى ، ونمرة بفتح النون وكسر الميم موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات . قوله (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر ، قوله (كتب عبد الملك) يعني ابن مروان . قوله (الى الحجاج) يعني ابن يرسف الثقني حين أرسله الى قتال ابن الزبير كا سيأتي مبينا بعد باب . قولِه ( في الحج ) أي في أحكام الحج ، وللنساني من طريق أشهب عن مالك . في أمر الحج ، وكان ابن الزبير لم يمكن الحجاج وعسكره من دخول مكة فوقف قبل الطواف . قوله ( فجاء ابن غير رضي الله عنهما وأنا معه ) القائل هو سالم ، ووقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري « فركب هو وسالم وأنا معهما ، وفي روايته « قال ابن شهاب : وكنت يومئذ صائما فلقيت من الحرشدة ، واختلف الحفاظ في دواية معمر هذه فقال يحيي بن معين : هي وهم ، وابن شهاب لم ير ابن عمر ولا سمع منه ، وقال النعلي لست أدفع رواية معمر لأن ابن وهب روى عن العمرى عن ابن شهاب نحو رواية معمر ، وروى عنبسة بن عالد عن يونس عن ابن شهاب قال « وفدت الى مروان وأنا محتلم ، قال الذهلي : ومروان مات سنة خس وستين ، وهذه القصة كانت سنة ثلاث وسبعين ا نتهى . وقال غيره : ان رواية عنبسة هذه أيضا وهم ، وإنما قال الزهري وفدت على عبد الملك ، ولو كان الزهري وفد على مروان لادرك جلة الصحابة بمن ليست له عنهم دواية إلا بواسطة . وقد أدخل مالك وعقيل ـ واليهما المرجع في حديث الزهري ـ بينه وبين ابن عمر في هذه القصة سالما فهذا هو المعتمد . قوله ( فصاح عند سرادق الحجاج ) أي خيمته ، زاد الاسماعيلي من هذا الوجه , أين هذا ي أى الحجاج. ومثله يأتى بعد باب من ِرواية القعني . قوله ( وعليه ملحفة ) بكسر الميم أى إزاد كبير ، والمعصفر

المصبوغ بالعصفر . وقوله ديا أبا عبد الرحن ، هي كنية ابن عمر ، وقوله ، الرواح ، بالنصب أي عجل أو رح . قوله ( أن كنت تريد السنة ) في رواية ابن وهب . ان كنت تريد أن تصيب السنة ، . قولِه ( فأنظرني ) بالهسرة وكسر الظاء المعجمة أى أخرنى ، والكشميهنى بألف وصل وضم الظاء أى انتظرنى . قوله ( فنزل ) يعنى ابن عمركا صرح به بعد بابين. قول (فاقصر) بألف موصولة ومهملة مكدورة. قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل عندهم في المسند لأن المراد بالسنة سنة رسول الله علي إذا أطلقت ما لم تصف الى صاحبها كسنة العمرين. قلت: وهي مسألة خلاف عند أمل الحديث والاصول ، وجمهورهم على ما قال أبن عبد البر ، وهي طريقة البخاري ومسلم ، ويقويه قول سالم لابن شهاب إذ قال له و أفعل ذاك رسول الله عليه عليه عليه وهل يتبعون في ذاك إلا سنته ، ؟ وسيأتي بعد باب . قُولُه ( وَعِمَل الوقوف ) قال ابن عبد البر : كذا رُواه القعني وأشهب ، وهو عندى غلط لأن أكثر الرواة عن مالك قالوا . وعجل الصلاة ، قال ورواية القعنبي لها وجه ، لأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة . قلت : قد و افق القعني عبد الله بن يوسف كما ترى ، ورواية أشهب الني أشار الها عند النسائى ، فهؤلاء ثلاثة روو**، مكذا** ، فالظاهر أن الاختلاف فيه من مالك ، وكأنه ذكره باللازم لان الغرض بتعجيل الصلاة حينتذ تعجيل الوقوف ، قال ابن بطال : وفي هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة القول الحجاج لعبد الله أنظر في ، فانتظره ، وأهل العسلم يستحبونه انتهى . ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما انتظره لحله على أن اغتساله عن ضرورة . نيم روى مالك في والموطأ ، عن نافع أن ابن عمر كان ينتسل لوڤوفَه عشية عرفة ، وقال الطحاوى : فيه حجة لمن أجاز المعصفي للحرم ، وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن الحجاج لم يكن يتتى المنكر الاعظم من سفك الدماء وغيره حتى يتتى المعصفر ، وإنما لم ينهه ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهى ، ولعلمه بأن الناس لأ يتتدون بالحجاج ا نتهى ملخصاً . وفيه نظر لان الاحتجاج إنما هو بعدم إنكار أبن عمر ، فبعدم إنكاره يتمسك الناس في اعتقاد الجواز ، وقد تقدم الكلام على مسألة المصفر في بابه . وقال المهلب : فيه جواز تأمير الادون على الافضل ، وتعقبه ابن المنير أيضا بأن صاحب الآمر في ذلك هو عبد الملك ، وليس بحجة ولا سيا في تأمير الحجاج ، وأما ابن عمر فانما أطاع لذلك فرارا من الفتنة ، قال : وفيه أن إقامة الحج الى الخلفاء ، وأنَّ الامير يعمل في الدين بقول أهل العلم ويصير آلى وأيهم ، وفيه مداخلة العلماء السلاطين وأنه لا نقيصة عليهم في ذلك . وفيه فتوى التلبيذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره ، وابتداء العالم بالفتوى قبل أن يسأل عنه ، وتعقبه ابن المنير بأن ابن عمر إنما ابتدأ بذلك لمسألة عبد الملك له فى ذلك ، فان الظاهر أنه كتب اليه بذلك كما كتب الى الحجاج ، قال : وفيه الفهم بالإشارة والنظر لقول سالم ، فجمل الحجاج ينظر الى عبد الله ، فلما رأى ذلك قال : صدق ، انتهى . وفيه طلب العلو فى العلم لتشوف الحجاج الى سماع ما أخبره به سالم من أبيه ابن عمر ، ولم ينكر ذلك ابن عمر . وفيه تعليم الفاجر السنن لمنفعة النــاس . وفيه احتمال المفسدة الحفيفة لتحصيل المصلحة الكبيرة يؤخذ ذلك من مضى ابن عمر الى الحجاج وتعليمه . وفيه الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به . وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق ، و أن التوجه الى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الغلهر والعصر في أول وقت الظهر سنة ، ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المر. من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه . وسيأتى بقية ما فيه في الذي يليه

١٦٣١ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ مَسلمةَ عن مالكِ عن أبى النّضرِ عن مُعيَرِ مولى عبدِ اللهِ بن العبّاسِ « عن أمّ الفَضْلِ بنت الحارثِ أنَّ ناساً اختَلَقوا عندَ ها يومَ عَرفةَ فى صومِ النبي وَ النبي عَلَيْكِيْ : فقال بعضهم هو صائم ، وقال بعضهم ليس بصائم . فأرسَلتُ اليهِ بقدَرح لبن وهو واقف على بعيرِ دِ فشيرَ به »

قوله (باب الوقوف على الدابة بعرفة) أورد فيه حديث أم الفضل فى فطره على يوم عرفة بها ، وقد نقسلم قريبا ، ويأتى الكلام عليه فى كتاب الصيام ، وموضع الحاجة منه قوله فيه ، وهو وأقف على بعيره ، وأصرح منه حديث جابر الطويل عند مسلم ففيه ، ثم ركب الى الموقف فلم يزل وأقفا حتى غربت الشمس ، واختلف أهل العلم فى أيهما أفضل : الركوب أو تركه بعرفة ؟ فذهب الجهور الى أن الأفضل الركوب لسكونه على وقف راكبا ، ومن حيث النظر فان فى الركوب عونا على الاجتهاد فى الدعاء والتضرع المطلوب حينتذ كما ذكروا مثله فى الفطر ، وذهب آخرون الى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس الى التعليم منه ، وعن الشافعى قول أنهما سواء ، واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح ، وأن النهى الوارد فى ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة

# ٨٩ - باب الجعرِ بينَ الصلاتَينِ بعَرفةَ وكان ابنُ عمرَ رضىَ اللهُ عنها إذا فاتَتهُ الصلاةُ معَ الإمامِ جمّع بينهما

١٩٦٧ - وقال الليثُ حدَّ ثني عُقيلٌ عن ابنِ شهابِ قال ﴿ أَخبرَ نَي سَالِمْ أَنَّ الحَجْاجَ بنَ يوسفَ - عامَ فَزلَ بابنِ الزُّبيرِ رضى اللهُ عنهما - سأل عبد اللهِ رضى اللهُ عنه : كيف تَصنعُ في للَوقف يومَ عرفة ؟ فقال سالم : إن كنت تُريدُ الشَّنَةَ فهَجَرُ بالصلاةِ يومَ عرفة . فقال عبدُ اللهِ بنُ عمر : صدّق ، إنهم كانوا يجمعون بينَ الظهرِ والقصرِ في السنّة ، فقلتُ لسالم : أفعَل ذلكَ رسولُ اللهِ وَلَيْكِيْدُ ؟ فقال سالم : وهل يَتَبعون بذلك الا سنته ؟ »

قوله (باب الجمع بين الصلاتين بعرفة) لم يبين حكم ذلك ، وقد ذهب الجهود الى أن ذلك الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافرا بشرطه ، وعرب مالك والأوزاى وهو وجه المثافعية أن الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لسكل أحد ، وروى ابن المنذر باسناد صحيح عن القاسم بن محمد و سمعت ابن الزبير يقول: إن من سنة الحج أن الامام يروح إذا ذال الشمس يخطب فيخطب الناس ، فاذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والمصر جميعا ، واختلف فيمن صلى وحده كا سيأتى . قوله (وكان ابن عمر الح ) وصله ابراهيم الحربى في المناسك له قال وحدثنا الحوضى عن همام أن نافعا حدثه أن ابن عمر كان اذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والمصر في منزله ، وأخرج الثورى في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدنى عنه عن عبد العزيز بن أبي روادعن نافع مثله ، وأخرجه ابن المنذر من هذا اليجه ، وبذا قال الجهور ، وخالفهم في ذلك النخمي والثورى وأبو حنيفة فقالوا : يختص الجمع بمن صلى مع الإمام ، ومن أقوى الأدلة لهم صنيح ابن عمر هذا ، وقد روى حديث جمع وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباء والطحاوى ، ومن أقوى الأدلة لهم صنيح ابن عمر هذا ، وقد روى حديث جمع وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباء والطحاوى ، ومن أقوى الأدلة لهم صنيح ابن عمر هذا ، وقد روى حديث جمع وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباء والطحاوى ، ومن أقوى الأدلة لهم صنيح ابن عمر هذا ، وقد روى حديث جمع وخالف أبا حنيفة في ذلك ما عده هذل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالامام ، ومن قواعده م حديث بقع البارى

أن الصحابي اذا عالمف ماروى دل على أن عنده علما بأن مخالفه أرجح تحسينا للظن به فينبنى أن يقال هذا هنا ، وهذا في الصلاة بعرفة ، وأما صلاة المغرب فعند أبي حنيفة وزفر وعمد يجب تأخيرها الى العشاء فلو صلاها في الطريق أعاد ، وعن مالك يجوز لمن به أو بدابته عند فيصلها لمكن بعد مغيب الشفق الاحر ، وعن المدونة يعيد من صلى المغرب قبل أن يأتى جما ، وكذا من جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب الشفق فيعيد العشاء ، وعن أشهب : إن جاء جما قبل الشفق جمع . وقال ابن القاسم : حتى يغيب ، وعند الشافعية وجمهور أهل العلم : لو جمع تقديما أو تأخيرا قبل جمع أو بعد أن زلها أو أفرد أجزاً وفاتت السنة . واختلافهم مبنى على أن الجمع بعرفة و بمزدلفة للنسك أو للسفر . قوله ( وقال الليث الح) وصله الاسماعيل من طريق يحي بن بكير وأبي صالح جميعا عن الليث . قوله ( سأل عبد أنه ) يعنى ابن عمر . قوله ( أمهجر بالصلاة ) أى صلى بالهاجرة وهي شدة الحر . قوله ( أنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة ) بضم المهملة وتشديد النون أى سنة الني تؤلي ، وكأن ابن عمر فهم من قول ولده سالم الظهر والعصر في السنة ، قاله تعريضا بالحجاج . قوله ( فقلت لسالم ) القائل هو ابن شهاب ، وقوله ، فأم يعمون أى متوغلين في السنة ، قاله تعريضا بالحجاج . قوله ( فقلت لسالم ) القائل هو ابن شهاب ، وقوله ، فأم يعمون أي بهمزة استفهام ، وقوله ، وهل يتبعون بذلك ، بشديد المثناة بعدها غين معجمة من الابتغاء أي لا يطلبون في ذلك الفعل إلا سنة الني يتشفون في ذلك ، بسكون الموحدة وقتح المثناة بعدها غين معجمة من الابتغاء أي لا يطلبون في ذلك الفعل إلا سنة الني يتشفون في ذلك ، بسكون الموحدة وقتح المثناة بعدها غين معجمة من الابتغاء أي لا يطلبون في ذلك الفعل إلا سنة الني يتشفون في ذلك ، بسكون الموحدة وقتح المثناة بعدها غين معجمة من الابتغاء أي لا يطلبون في ذلك الفعل إلا سنة الني يتشددة

#### ٩٠ - باب قَصرِ الْطَطَبَةِ بِمُوفَةً

ابن مروان كتب الى الحجّاج أن يأنم بسلمة أخبر نا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله و ان عبد الملك عن مروان كتب الى الحجّاج أن يأنم بسد الله بن عرف الدج ، فلما كان يوم عَرفة جاء ابن عر رضى الله عنهما وأنا ممّه حين زاغت الشمس - أو زالت - فصاح عند فسطاطه : أين هذا ؟ فخرج اليه ، فقال ابن عر : الرّواح ، فقال : الآن ؟ قال : أنظر في أفيض على ماء . فنزل ابن عر رضى الله عنها حتى خرج ، فسار بيني وبين أبي ، فقلت : إن كنت تريد أن تُصيب السنّة الهوم فاقصر الخطية وعجّل الو قوف ، فقال ابن عر صدق »

قوله (باب قصر الخطبة بعرفة) أورد فيه حديث ابن عمر الماضى قريبا وفيه قول سالم ، ان كنت تريد السنة اليوم فاقصر الخطبة ، وقد نقدم الكلام عليه مستوفى ، وقيد المصنف قصر الخطبة بعرفة انباعا للفظ الحديث ، وقد أخرج مسلم الآمر باقتصار الخطبة فى أثناء حديث لعار أخرجه فى الجمة ، قال ابن التين: أطلق أصحابنا العراقيين أن الإمام لا يخطب يوم عرفة ، وقال المدنيون والمغاربة يخطب وهو قول الجمهور ، ويحمل قول العراقيين على معنى أنه ليس لما يأتى به من الخطبة نعلق بالصلاة نخطبة الجمعة ، وكما نهم أخذوه من قول مالك :كل صلاة يخطب لها يحمر بالقراءة ، فقال : إنما تلك للتعلم

قوله (باب التعجيل الى الموقف) كذا اللاكثر هذه الترجمة بغير حديث ، وسقط من رواية أبى ذر أصلا ، ووقع فى فسخة الصغانى هنا ما لفظه ديدخل فى الباب حديث مالك عن ان شهاب \_ يعنى الذى رواه عن سالم وهو المذكور فى الباب الذى قبل هذا \_ ولكنى أريد أن أدخل فيه غير معاد ، يعنى حديثا لا يكون تمكرر كله سندا ومتنا . قلت : وهو يقتضى أن أصل قصده أن لا يكر ، فيحمل على أن كل ما وقع فيه من تمكرار الآحاديث إنما هو حيث يكون هناك مغايرة إما فى السند وإما فى المتن حى أنه لو أخرج الحديث فى الموضعين عن شيخين حدثاه به عن مالك لا يكون عنده معادا ولا مكررا ، وكذا لو أخرجه فى موضعين بسند واحد لكن اختصر من المتن شيئا ، أو أورده فى موضع موصولا وفى موضع معلقا ، وهذه الطريق لم يخالفها الا فى مواضع يسيرة مع طول الكتاب أو أورده فى موضع معمدا الكرمانى أنه رأى فى بعض النسخ عقب هذه الثرجمة وقال أبو عبد الله يمنى المصنف : يزاد فى هذا الباب هم حديث مالك عن ابن شهاب ، ولكنى لا أريد أن أدخل فيه معادا ، أى مكررا . قلت : كأنه لم يحضره حيثت طريق للحديث المذكور عن مالك غير الطريقين اللسين ذكرهما ، وهذا يدل على أنه يعيد حديثا إلا لفائدة إسناديه أو متنية كا قدمته ، وأما قوله فى هذه الزيادة التى نقلها الكرمانى وهم ، فهى بفتح واحد من علما الكرمانى : قبل إنها فارسية وقيل عربية ومعناها قربب من معنى أيضا . قلت : صرح غير واحد من علما الموبية ببغداد بأنها في فيه المفانى فى فسخته التى أتقنها وحروها \_ وهو من أنمة اللغة ـ خلو كلام البخارى عن هذه اللفظة

٩١ – باسب الوُمُوف بيرفة 💎 🔻 🖟

١٩٦٤ - حَرَّثُ على بنُ عبدِ اللهِ حدَّمَنا سفيانُ حدَّ مَنا عَرْو حدَّمَنا عَمدُ بنُ جَبَيرِ بنِ مُعْلَم مَن أبيهِ وكنتُ أطلبُ بَمير الى . . . » . و حرَّثُ مُسدَّدٌ حدَّ مَنا سفيانُ عن عرو سمِ عَ عمدَ بنَ جَبَيرٍ عن أبيهِ جَبَيرِ ابنِ مُطلم قال لا أضَلَتُ بعيرا لى » فذهبتُ أطلبُهُ يومَ عرفة ، فرأيتُ النبي عليه وافياً بعرفة ، فقلت : هٰذا واللهِ من النبي عليه الله هنا ؟ » والله من النبي عن النبي عليه الله هنا ؟ »

1990 - مَرْشَ فروةُ بنُ أَبِي المَنْواءِ حدَّمْنَا على بنُ مُسْهِرِ عن هشامِ بنِ عُرُوةَ قال عروةُ وكان الناسُ يَعْطِي يَطُوفُونَ فِي الجاهليةِ عُراةً إلا اللهُسُ - والمُحلسُ قُريشُ وما وَلَدَتْ - وكانتِ المُحلسُ يَعْسَبِونَ على الناسِ ، يَعْطِي الرجلُ الرجلُ الرجلَ الثيابَ يَطُوفُ فيها ، فمن لم يُعطيهِ المحسُ طافَ بالبيتِ عُريانا . وكان يُفيضُ جَمَاعةُ الناسِ من عَرفاتٍ ويُفيضُ المحسُ من جَمِع . قال : وأخبر في أبي عن عائشةَ رضى اللهُ عَمْها أنَّ هذهِ الآيةَ نَزَلَتْ في المُحَمِّ فَ أَفْيضُوا من حيثُ أَفاضَ الناسُ ﴾ قال : كانوا يُفيضُونَ من جَمع فدُفِعُوا الى عَرفاتِ »

[ الحديث ١٦٦٥ \_ طرفه في : ٤٥٢٠ ]

قوله ( باب الوقوف بعرفة ) أي دون غيرها فيما دونها أو فوقها . وأورد المصنف في ذلك حديثين : الأول

قوله ( حدثنا سفيان هو ابن عيينة ) وعمرو هو ابن ديناد . قوله ( أضلك ﴿ , كذا للاكثر في الطربق الثانية ، وفي دواية الكشميهني « لي ، كا في الاولى ، قوله ( فذهبت أطلبه يوم عرم، ) في دراية الحيدي في مسنده ومن طريقه أخرجه أبو نميم د أضلك بعيرا لى يوم عرفة فخرجت أطلبه بمرفة ، فعلى مذا فقوله يوم عرفة يتعلق بأضللت ، فان جبيرًا إنما جاء ألى عرفة ليطلب بميره لا ليقف بها . قوله ( من الحمس ) بضم المهملة وسكون الميم بعدها مهملة سيأتى تفسيره . قوله ( فا شأنه همنا ) في رواية الاسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعا عن سفيان « فما له خرج من الحرم ، وزاد مسلم في روايته عن عمرو الناقد وأبى بكر بن أبي شيبة عن سفيان بعد قوله « فما شأنه همنا ، : وكانت قريش تعد من الحس وهذه الزيادة توهم أنها من أصل الحديث وليس كذلك بل هي من قول سفيان بينه الحيدي في مسنده عنه ، و لفظه متصلاً بقوله « ما شأنه همنا : قال سفيان والاحس الثديد على دينــه ، وكانت قريش تسمى الحس ، وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم إنكم إن عظمتم غير حر مكم استخف الناس بحرمكم فمكانوا لا يخرجون من الحرم ، ووقع عند الاسماعيل من طريقيه بعد قوله و فما له شرخ من الحرم : قال سغيان الحس يعنى قريشاً ، وكانت تسمى الحس وكانت لاتجاوز الحرم ويقولون نحن أهل الله لا نُخرج من الحرم وكان سأثر الناس يتف بعرفة وذلك قوله ﴿ ثُمُّ أَفْيَضُوا مَنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسَ ﴾ انتهى . وعرف بها تين الزيادتين معنى حديث جبير ، وكأن البخاري حذفهما استغناء بالرواية عن عروة ، لكن في سياق سفيان فوائد زائدة . وقد روى بعض ذلك أبن خزيمة واسحنٌ بن راهويه في مسنده موصولًا من طريق ابن إسحق حدثنـا عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليان عن عمه نَافع بن جبير عن أبيه قال . كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحس فلا نخرج من الحرم ، وقد تركواً الموثف بعرفة ، قال : فرأيت رسول الله مِمْ الجاهلية يقف مع النساس بعرفة على جمل له مم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا ، . ولفظ يونس بن بكير عن ابن إسحق في المغازي مختصرا وفيه د توفيقاً من الله له ، . وأخرجه إسحق أيمناً عن الفضل بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء أن جبير بن مطعم قال : أضلك حمارًا لى في الجاهلية فوجدته بعرفة فرأيت رسول الله ﷺ واقفًا بعريَّات مع الناس ، فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك ، وأما تفسير الحس فروى ابراهيم الحربي في . غريب الحديث ، من طريق ابن جريج عن مجاهد قال و الحس قريش ومن كان يأخذ مأخذها من القيائل كالأوس والحزرج وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عام وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكر ، والاحس في كلام العرب الشديد ، وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم ، وكانوا إذا أهلوا بحج أو عرة لا يأكلون لحا ولا يضربون وبرا ولا شعرا ، وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليم . ودوى ابراهيم أيضا من طريق عبد العزيز بن عمران المدنى قال : سموا حسا بالكعبة لانهـا حساء حجرها أبيض يضرب الى السواد انتهى . والاول أشهر وأكثر وأنه من التحمس وهو التشدد ، قال أبو عبيدة معمر ابن المثنى : تحمس تشدد ، ومنه حس الوغى إذا اشتد ، وسيأتى مزيد لذلك فى الكلام على الحديث الذي بعده . وأفادت هذه الرواية أن رواية جبير له لذلك كانت قبل الهجرة ، وذلك قبل أنْ يسلم جبير ، وهو نظير روايته أنه سمعه يقرأ في المغرب بالطور وذلك قبل أن يسلم جبير أيضا كما تقدم ، وتضمن ذلك التعقب على السهيلي حيث ظن أن رواية جبير لذلك كانت في الإسلام في حجة الوداع فقال : انظر كيف أنكر جبير هذا وقد حج بالناس عتاب سنة ثمان وأبو بكر سنة قسع ، ثم قال : إما أن يكونا وقفا بجمع كا كانت قريش تصنع ، وإما أن يكون جبير لم يشهد

معهما الموسم . وقال الكرماني : وقفة رسول الله ﷺ بعرفة كانت سنة عشر وكان جبير حينتذ مسلما لآنه أسلم يوم الفتح ، فإن كان سؤاله عن ذلك إنكارا أز تعجباً فلعله لم يبلغه نزول قوله تعـالى ﴿ ثُمُ أَفيعنُوا مِن حيث أَفَاض الناس ﴾ وان كان للاستفهام عن حكمة الخالفة عا كانت عليه الحس فلا إشكال ، ويحتَّمل أن يكون لرسول الله عليه وقفة بعرفة قبل الهجرة انتهى ملخصا . وهذا الآخير هو المعتمدكما بينته قبل بدلائله ، وكمأنه تبع السهيلي في ظنه أنها حجة الوداع ، أو وقع له اتفاقا ، ودل هذا الحديث على أن المراد بقوله تعالى ﴿ثُمْ أَفْيِضُوا مَنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسَ﴾ الإفاضة من عرفة ، وظاهر سياق الآية أنها الإفاضة من مزدلفة لأنها ذكرت بَلفظة ، ثم ، بعد ذكر الأمر بالذكر عند المشمر الحرام . وأجاب بعض المفسرين بأن الأمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات التي سيقت بلفظ الخبر لما ورد منه على المكان الذي تشرع الافاضة منه ، فالتقدير فاذا أفضتم أذكروا ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس لا من حيث كان الحس يفيضون ، أو التقدير فاذا أفضتم من عرفات الى المشعر الحرام فاذكروا الله عنده ولتكن إفاضتكم من المكان الذي يفيض فيه الناس غير الحيس . الحديث الشاني : قوله ( قال عروة ) في رواية عبد الرزاق عن معمر . عن هشام بن عروة عن أبيه فذكره ، . قوله ( والحس قريش وما ولدت ) زاد معمر , وكان بمن ولدت قريش خزاعة وبنو كمنانة وبنو عامر بن صمصمة ، ، وَقَد تقدم في أثر بجاهد أن منهم أيضا غزوان وغيرهم ، وذكر ابراهيم الحربي في غرببــه عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال : كانت قريش اذا خطب اليهم الغريب اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم ، فدخل في الحس من غير قريش ثقيف و ليث وخزاعة و بنو عامر بن ضعصعة يمنى وغيرهم . وعرف بهذا أن المراد بهذه القبائل مر\_كانت له من أمهاته قريشية ، لا جميع القبائل المذكورة . قوله ( فأخبرن أبي ) القائل هو هشام بن عروة ، والموصول من الحديث هذا القــدد في سبب نزول هذه الآية ، وسيأتى فى تفسير البقرة من وجه آخر أتم من هذا . وقوله « فدفعوا الى عرفات » فى رواية الكشميهنى « فرفعوا » بالراء ، ولمسلم من طريق أبى أسامة عن هشام « رجموا الى عرفات ، والمعنى أنهم أمروا أن يتوجهوا الى عرفات ليقفوا بها ثم يفيضوا منها ، وقد تقدم في طربق جبير سبب امتناعهم من ذلك ، وتقدّم الكلام على قصة الطواف عَرِيانًا فِي أُوائِلُ الصلاة ، وعرف بِرُواية عائشة أن المخاطب بقوله تعالى ﴿ أَفَيْضُوا ﴾ النبي يَرَافِينُ ، والمراد به من كان لا يقف بعرفة من قريش وغيرهم . وروى ابن أبي حاتم وغيره عن الضحَّاك أن المراد بالناس هنا ابراهيم الحليل عليه السلام ، وعنه المراد به الإمام ، وعن غيره آدم ، وقرى في الشواذ د النـاسي ، بكسر السين بوزن القـاضي والاول أصح ، نيم الوقوف بعرفة موروث عن ابراهيم كما روى الترمذي وغيره من طريق يزيد بن شيبان قال «كنا وقوفا بعرفة فأتانا ابن مربع فقال: انى رسول رسول أنه اليكم ، يقول لكم : كونوا على مشاعركم ، فانكم على إرث من إرب إبراهيم ، الحديث ، ولا يلزم من ذلك أن يكون هو المراد خاصة بقوله ﴿ من حيث أفاض السَّاسُ ﴾ بل هو الاعم من ذلَّك ، والسبب فيه ما حكمته عائشة رضى الله عنها . وأما الانيان في الآية بقوله ﴿ ثُم ﴾ فقيل هي بمعنى الواو وهذا اختيار الطحاوى ، وقيل لقصدالتأكيد لا لمحض الترتيب ، والمعنى فاذا أفضتم من عرَفاتُ فاذكروا الله عند المشعر الحرام ثم اجعلوا الإفاضة التي تفيضونها من حيث أفاض ألناس لا من حيث كنتم تفيضون ، قال الزمخشرى : وموقع ﴿ ثُم ﴾ هنا موقعها من قولك أحسن الى النـاس ثم لا تحسن الى غير كريم ، فتــا تى ثم لتفاوت ما بين الاحسان ألى الكريم والاحسان الى غيره ، فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الافاضة من عرفات بين لهم مكان الإفاضة

فقال ﴿ ثُمَ أَفْيِصُوا ﴾ لتفاوت ما بين الإفاضتين وأن إحداهما صواب والآخرى خطأ ، قال الخطابى : تضمن قوله تعالى ﴿ ثُمَ أَفْيِصُوا مِن حيث أَفاض النَّاس ﴾ الآمر بالوقوف بعرفة لآن الافاضة إنما تكون عند اجتماع قبله ، وكذا قال ابن بطال وزاد : وبين الشارع مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتهاه

## ٩٢ - باب السَّيرِ إذا دَفعَ من عَرفةً

1977 - وَرَشُنَ عبدُ اللهِ بِنُ يُوسَفَ أُخبرَ نَا مَالَكُ عَن هَشَامِ بِنِ عُرُوةَ عَن أَبِيهِ بِأَنهُ قَالَ « سُئلَ أَسَامَةُ وَأَنَا جِالَسٌ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْظِيْهِ يَسِيرُ فَى حَجَّةِ الوَداع حينَ دَفع ؟ قال : كان يَسْيرُ العَنقَ ، فاذا وَجدَ فَخُوةً نَصَ » . قال هشامٌ : والنَّصُ فوقَ العنقِ . قال أبو عبدِ اللهِ : فَجُوة : مُنَسَّع ، والجميعُ فَجوات وفيجاء ، وكذلك رَكوة وركاء . مَناصُ ليسَ حينَ فِر اد

[ الحذيث ١٦٦٦ \_ طرفاه في : ٢٩٩٩ / ٤٤١٣]

قُولِهِ ( باب السير إذا دفع من عرفة ) أي صفته . قولِه ( عن أبيه ) في رواية ابن خزيمة من طريق سفيان عن هشام وسمعت أبى . قوليه (سئل أسامة وأنا جالس ) في رواية النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك دوأنا جالس معه ، وفي رواية مسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه « سئل أسامة وأنا شاهد وقال سألت أسامة بن زيد ، . قوله ( حين دفع ) في رواية يحيي بن يحيي الليثي وغيره عن مالك في الموطأ , حين دفع من عرفة ، . قوله ( العنق ) بفتح المهملة والنون هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع ، قال في « المشارق ، : هو سير سهل في سرعة ، وقال القزاز : العنق سير سريع ، وقيل المشي الذي يتحرك به عنق الدابة ، وفي ﴿ الفائقِ ، : العنق الخطو الفُسْيَح ﴿ وَانْتَصِبِ الْعَنْقِ عَلَى الْمُصِدِ الْمُؤكِدِ مِن لَفَظَ الْفَعَلَ . قَوْلِهِ ( نَص ) أي أسرع ، قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها ، وأصل النص غاية المثنى ومنه نصصت الشيء رفعته ، ثم استعمل في ضرب سريع من السير . قوله (قال هشام) يعنى ابن عروة الرادى ، وكذا بين مسلم من طريق حميد بن عبد الرحن وأبو عوانة من طريق أنس بن عياض كلاهما عن هشام أن التفسير من كلامه ، وأدرجه يحيى القطان فيما أخرجه المُصنَّف في الجهاد ، وسفيان فيما أخرجه النسائق ، وعبد الرحيم بن سليمان ووكيبع فيما أخرجه أبن خزيمة كلهم عن هشام ، وقد رواه إسحق في مسنده عن وكبيع ففصله وجمل التفسير من كلام وكبيع ، وقد رواه ابن خزيمة من طريق سُغيان ففصله وجعل التفسير من كلام سفيان ، وسفيان ووكيح إنما أخذا التفسير المذكور عن هشام فرجع التفسير اليه، وقد وواه أكثر رواة « الموطأ ، عن مالك فلم يذكروا التفسير ، وكذلك رواه أبو داود الطيالسي عن حمأد ابن سلبة ومسلم من طريق حماد بن زيد كلاهما عن هشام ، قال ابن خريمة : في هذا الحديث دايل على أن الحديث الذي رواه ابن عباس عن أسامة أنه قال « فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أنى جمعا ، أنه محمول على حال الزحام دولت غيره ا ه ، وأشار بذلك الى ما أخرجه حفص من طريق الحـكم عن مقسم عن ابن عباس عن أسامة . ان الذي عليه أردفه حين أفاض من عرفة وقال : أيها الناس ، عليكم بالسكينة ، فان البر ليس بالايجاف ، قال : فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعاً ، الحديث ، وأخرجه أبو داود ، وسيأتى للصنف بعد باب من حديث ابن عباس ليس فيه أسامة ، ويأت الكلام عليه هذاك . وأخرج مسلم من طريق عطاء عن ابن عباس عن أسامة في أثناء حديث قال , فما زال يسير على هيئته حتى أى جما ، وهذا يشعر بأن ابن عياس إنما أخذه عن أسامة كاستانى الجبة لذلك ، وقال ابن عبد البر: في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة الى مردلفة الأجل الاستعجال الصلاة ، الآن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة ، فيجمع بين المصلحتين من الوقاد والسكينة عند الرحمة ، ومن الاسراع عسد عدم الزيام ، وفيه أن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله بالله في هيم حركاته وسكونه ليقتدوا به في ذلك . قوله ( فجوة ) بفتح الفاء وسكون الجم المسكان المتسع كاسياتي تفسيره في آخر الباب ، ورواه أبو مصعب ويمي بن بكير وغيرهما عرب مالك بلفظ و فرجة ، بضم الفاء وسكون الراء وهو بمعني الفجوة ، قوله في دواية المستملي وحده ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ، ( فجوة : متسع والجمع فجرات ) أي بفتحتين ، ( وفجاء ) أي يكسر الفاء والمد ، ( وكذلك دكوة ودكاء ) ودكوات ، قوله ( مناص ليس حين فراد ) أي هرب ، أي نفسير قوله تعالى ﴿ ولات حين مناص ﴾ وانما ذكر هذا الحرف هنا لقوله و نص ، ولا تعلق له به إلا لدفع وهم من يتوهم أن أحدهما مشتق من الآخر وإلا فادة نص غير مادة ناص ، قال أبو عبيدة في والجاز » : المناص مصدر من قوله ناص ينوص

٩٣ - إب التُزولِ بينَ عرفةَ وجَمعر

١٩٦٧ - عَرَّمُنَا مُسدَّدُ حَدَّ بَمَا حَادُ بِنُ زَيْدٍ عَن يُحِيى بِنِ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةَ عَن كُرَّ بِسِ مَولَىٰ ابنِ عَبَّاسٍ عِن أَسَامَةً بِنِ زَيْدٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهِما ﴿ انَّ النّبِيَّ عَيْنِكُ كَيْنُ أَفَاضَ مِن عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشَّمِبِ فَقَضَىٰ عَبَّاسٍ عِن أَسَامَةً بِنِ زَيْدٍ رَضَى اللهُ أَنْصَلَى ؟ فقال : الصلاةُ أَمامَك »

١٩٦٨ - مَرْشُ موسى بنُ إسماعيلَ حدَّثَنَا جُوَيِرِيةُ عِن نافع قال هكان عَبَسدُ اللهِ بنُ عَمَّ رضَ اللهُ عَنه عنها يجمعُ بين المغرب والميشاء تجمع ، غيرَ أنهُ يَمِرُ بالشَّعبِ الذي أُخذَهُ رسولُ اللهِ عَلَيْكَ فَيَدْخُلُ فَيَنْفَصُ ويتوضَأُ ولا يُصلَّى حتى يُصلَّى تَجَمْع »

١٩٩٩ - عَرَضُ قُتَيبةُ حَدَّمَنا إسماعيلُ بنُ جَعَفر عن محمد بن أبي حَرْملةَ عن كُرَيب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد رضى الله عنها أنه قال « رَدِفتُ رسولَ اللهِ عَلَيْنَا من عَرفات ، فلما باغَ رسولُ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ وَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَداةً جَعم »

١٦٧٠ - قَالَ كُرِيبٌ ﴿ فَأَخْبَرَ بِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبَّاسٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا عَنِ الفَضْلِ أَنَّ رسولَ اللهِ وَاللَّهُ لَمْ يُزَلُو يُلِّبِي حتى بَلغَ الجُرةَ »

قوله ( باب النزول بين عرفة وجمِع ) أي لقضاء الحاجة ونحوما ، وليس من المناسك ، قوله ( عن يحيي بن

سعيد ) هو الانصاري وروايته عن موسى بن عقبة من رواية الأقران لانهما تابعيان صغيران ، وقد حله موسى عن كريب فصار في الاسناد ثلاثة من التابعين . قوله (حيث أَفَاض) في دواية أبي الوقت «حين» وهي أولى لانها ظرف زمان وحيث ظرف مكان . (نكتة ) : في حيث ست لغات ضم آخرها وفتحه وكسره و بالواو بدل الياء مع الحركات . قوله (مال الى الشعب) بين محمد بن أبى حرملة فى روايته الآثية بعد حديث عن كريب أنه قرب المزدلفة ، وأردف المصنّف بهذا الحديث حديث ابن عمر أنه كان يقتدى برسول الله بهائي في ذلك في كونه يقضي الحاجة بالشعب ويتوضأ لكنه لا يصلى الا بالمزدلفة ، وقوله و فينتفض ، بفاء وضاد معجمة أى يستجمر ، وقد سبق بيانه في كتاب الطهارة ، وأخرجه الفاكهي من وجه آخر عن ابن عمر من طريق سعيد بن جبـير قال د دفعت مع ابن عمر من عرفة ، حتى إذا وازينا الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب دخله ابن عمر فتنفض فيه ، ثم توضأ وكبّر ، فالطلق حتى جاء جمعاً فأقام فصلى المغرب ، فلما سلم قال : الصلاة ، ثم صلى العشاء ، وأصله فى الجمع بجمع عند مسلم وأصحاب السنن ، وروى الفاكهي أيضا من طريق ابن جريج قال : قال عطاء ﴿ أَرْفَ النِّي ﷺ أَسَامَة ، فلما جاء الشُّعب الذي يصلى فيه الخلفاء الآن المغرب نزل فاهراق الماء ثم توضأ ، وظاهر هذين الطريةين أن الخلفاء كانوا يصلون المغرب عند النُّعب المذكور قبل دخول وقت العثاء ، وهو خلاف السنة فى الجمع بين الصلاتين بمزدلفة . ووقع عند مسلم من طريق محد بن عقبة عن كربب و لما أنَّى الشعب الذي ينزله الأمراء ، وله من طريق أبراهيم بن عقبة عن كربب « الشعبُ الذي يُنيخ الناس فيه للغرب ، والمراد بالخلفاء والأمراء في هذا الحديث بنو أميـة فلم يوافقهم ابن عمر على ذلك ، وقد جا. عن عكرمة إنكار ذلك ، وروى الفاكهي أيضا من طريق ابن أبى نجيح سممت عكرمة يقول : اتخذه رسول الله على مبالا وأتخذ عموه مصلى ، وكأنه أنكر بذلك على من ترك الجمع بين الصّلاتين لمخالفته السنة في ذلك ، وكان جابر يقول : لا صلاة الا بجمع ، أخرجه ابن المنذر باسناد صحيح ، ونقل عن الكوفيين ، وعند ابن القاسم صاحب مالك وجوب الإعادة ، وعن أحد إن صلى أجزأه وهو قول أبى يوسف والجمهود . قوله ( عن محمد ابن أبى حرملة ) هو المدنى مولى آل حويطب ولا يعرف اسم أبيه ، وكان خصيف يروى عنه فيقول وحدثني محمد ابن حويطب ، فذكر ابن حبان أن خصيفا كان ينسبه الى جدُّ مواليه ، والاسناد من شيخ قتيبة الح كامِم مدنيون . قوله ( ردفت رسول الله عليه ) بكسر الدال أي ركبت وراءه ، وفيه الركوب حال الدفع من عرفة والارتداف على الدابة ، ومحله اذا كانت مطيقة ، وارتداف أهل الفضل ، ويعد ذلك من إكرامهم للرديف لا من سوء أدبه . قوله ( فصببت عليه الوضوء ) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به ، ويؤخذ منه الاستعانة في الوضوء ، والفقهاء فيها تفصيل لانها إما أن تكون في إحضار الماء مثلا أو في صبه على المتوضى أو مباشرة غسل أعضائه ، فالاول جَائز والثالث مكروه إلا إن كان لعذر ، واختلف في الثاني والاصح أنه لا يكره بل هو خلاف الاولى ، فاما وقوع ذلك من الني عَلِيَّةٍ فهو إما لبيان الجوازِ وهو حيثتُذ أفضل في حقه أو للضرورة . قولِه ( وضوءا خفيفا ) أى خففه بأن توضأ مرة مرة وخفف استعال الماء بالنسبة الى غالب عادته ، وهو معنى قوله فى وواية مالك الآنيــة بعد باب بلفظ د فلم يسبخ الوضوء ، وأغرب ابن عبــد البر فقال : معنى قوله د فلم يسبخ الوضوء ، أى استنجى به ، وأطلق علميه اسم الوضوء اللغوى لانه من الوضاءة وهي النظافة ومعنى الاسباغ الإكال أي لم يكمل وضوءه فيتوضأ للصلاة ، قال : وقُد قبيل إنه توضأ وضوءا خفيفا ، ولمكن الاصولع تدفع هذا لآنه لا يشرع الوضوء لصلاة وأحدة مرتين ،

وليس ذلك في رواية مالك . ثم قال : وقد قيل إن معنى قوله . لم يسبخ الوضوء ، أى لم يُتُوضًا في جميع أعضاء الوضوء بل اقتصر على بعضها ، واستضعفه ا ه . وحكى ابن بطال أن عيسى بن دينار من قدماء أصحابهم سبق ابن عبد البر الى ما اختاره أولا ، وهو متعقب بهذه الرواية الصريحة ، وقد تابع محمد بن أبى حرملة عليها محمد بن عقبة أخو موسى أخرجه مسلم بمثل لفظه ، وتابعهما إبراهيم بن عقبة أخو موسى آيضا أخرجه مسلم أيضا بلفظ وفتوضأ وضوءا ليس بالبالغ ، ، وقد تقدم في الطهارة من طريق يزيد بن عارون عن يحيي بن سعيد عن موسى بن عقبة بلفظ و لجملت أصب عليه ويتوضأ ، ، ولم تكن عادته ﷺ إن يباشر ذلك أحد منه حال الاستنجاء ، ويوضحه ما أخرجه مسلم أيضا من طريق عطاء مولى ابن سباع عن أسامة في هذه القصة قال فها أيضا و ذهب ألى الفائط فلما رجع صببت عليمه من الإداوة ، قال القرطي : اختلف الشراح في قوله . ولم يسبخ الوضوء ، هل المراد به اقتصر به على بعض الأعضاء فيكون وضوءًا لغويًا ، أو اقتصر على بعض العدد فيكون وضوءًا شرعيًا ؟ قال : وكلاهما محتمل ، لكن يعضد من قال بالثانى قوله في الرواية الآخرى . وضوءا خفيفًا ، لأنه لا يقال في الناقص خفيف ، ومن موضحات ذلك أيضا قول أسامة له د الصلاة ، فانه يدل على أنه رآه يتوضأ وضوءه للصلاة ولذلك قال له أتصلى ،كذا قال ابن بطال وفيه فظر لانه لامانع أن يقول له ذلك لاحتمال أن يكون مراده أثر يد الصلاة فلم لم تتوضأ وضوءها؟ وجوابه بأن الصلاة أمامك معناه أن المغرب لا تصلى هنا فلا تحتاج الى وضوء الصلاة ، وكأرب أسامة ظن أنه يُرَاكِيُّ نسى صلاة المغرب ورأى وقتها قد كاد أن يخرج أو خرج ، فأعلمه النبي ﷺ أنها في تلك الليلة يشرع تأخيرها كتجمع مع العشاء بالمزدلفة ، ولم يكن أسامة يعرف تلك السنة قبل ذلك وأما اعتلال ابن عبد البر بأن الوضوء لا يشرع مرتين لملاة واحدة فليس بلازم لاحتمال أنه توضأ ثانيا عن حدث طادى ، وليس الشرط بأمه لا يشرع تجديد الوضوء إلا لمن أدى به صلاة فرضا أو نفلا متفق عليه ، بل ذهب جماعة الى جوازه وان كان الأصح خلاَّنه ، وإنما توضأ أولا ليستديم الطهارة ولا سيما في تلك الحالة لكثرة الاحتياج الى ذكر الله حينتُذ ، وخفف الوضوء لقلة الماء حينتُذ ، وقد تقدم شيء من هذا في أو اثل الطهارة . وقال الخطابي : انما ترك إسباغه حين زل الشعب ليكون مستصحبا للطهارة في طريقه ، وتجوز فيه لأنه لم يرد أن يصلي به ، فلما نزل وأرادها أسبغه . وقول أسامة والصلاة ، بالنصب على إضمار الفعل ، أي تذكر الصلاة أو صل ، ويجوز الرقع على تقدير حضرت الصلاة مثلاً . وقوله « الصلاة أمامك ، بالرفع وأمامك بفتح الهمزة بالنصب على الظرفية أى الصلاة ستصلى بين بديك ، أوأطلق الصلاة على مكانها أى المصلى بين يديك ، أو معنى أمامك لا تفوتك وستددكها ، وفيه تذكير التابع بما تركه متبوعه ليفعله أو يعتذر عنه أو يبين له وجه صوابه ، قوله (حتى أتى المزدلفة فصلى ) أى لم يبدأ بشيء قبل الصلاة ، ووقع في دواية إبراهيم بن عقبة عنذ مسلم « ثم سار حتى بلغ جمعا قصلي المغرب والعشاء » وقد بينه في دواية مالك بعمد باب بلفظ « حتى جاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أثيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بميره في منزله ، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما ، وبين مسلم من وجه آخر عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أنهم لم يزيدوا بين الصلانين على الاناخة ولفظه , فأقام المغرب ، ثم أناخ الناس ، ولم يحلوا حتى أقام العشاء فصلوا ثم حلوا ، وكأنهم صنعوا ذلك رفقا بالدواب أو للأمن من تشويشهم بها ، وفيه إشعار بأنه خفف القراءة في الصلاتين ، وفيه أنه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلانين اللَّتين يجمع بينهما ولا يقطع ذلك الجمع ، وسيأتى البحث فى ذلك بعــد ثلاثة أبواب . وقوله فى رواية م - 17 ج 4 فتح الباري

مالك و ولم يصل بينهما ، أى لم يتنفل ، وسيأتى حديث ابن عمر فى ذلك بعد بابين . قوله (ثم ردف الفضل) أى ركب خلف وسول الله يُلِيَّةٍ ، وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ، ووقع فى رواية ابراهيم بن عقبة عند مسلم وقال كريب فقلت الاسامة : كيف فعلتم حين أصبحتم ؟ قال ردفه الفضل بن العباس وافطاقت أنا فى سباق قريش على وجلي ، يعنى الى منى . وسيأتى الكلام على التلبية بعد سبعة أبواب ، واستدل بالحديث على جمع التأخير وهو إجماع بمزدلفة ، لكنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفر وعند الحنفية والمالكية بسبب النسك ، وأغرب الحطابي فقال : في دليل على أنه لا يجوز أن يصلى الحاج المغرب اذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة ، ولو أجزأته فى غيرها لما أخرها الذي يرائي عن وقتها المؤقت لها في سائر الايام

## ٩٤ - باسب أمرِ النبيِّ بَاللَّهِ بالسَّكينةِ عندَ الإفاضةِ ، وإشارتهِ اليهم بالسُّوطِ

١٦٧١ - حَرَثُنَا سعيدُ بنُ أَبِي مريمَ حدَّثَنَا إِراهِيمُ بنُ سُوَيدِ حدَّثَنَى عمرُ و بنُ أَبِي عمرِ و مَولَى المَطَابِ الْحَبرَ فِي سعيدُ بنُ جُبَيرِ مَولَى والبَّهَ السكوفُ حدَّثَنَى ابن عباس رضى اللهُ عنها أنهُ دَفعَ معَ النبيُ عَلَيْتُهُ يومَ عَرفةً ، أخبرَ في سعيدُ بنُ جُبَيرٍ مَولَى والبَّهَ السكينةِ وراءُهُ زَجْراً شديداً وضَرباً وصَوتاً للإبلِ ، فأشارَ بسَوطهِ إليهم وقال : أيّها النساسُ ، عليه السّمَا النبيُ عَلَيْتُهُ وراءُهُ زَجْراً شديداً وضَرباً وصَوتاً للإبلِ ، فأشارَ بسَوطهِ إليهم وقال : أيّها النساسُ ، عليه بالسّمَانِ ، فأن البرّ ليسَ بالإيضاع .

#### أَوْضَعُوا : أَسْرَ عُوا . خِلاَ لَـكُمْ مَنَّ التَخلُّل: بَيْنَـكُمْ . ﴿ وَفَجَّرْ ۚ نَا خِلالْهَا ﴾ : بِينَهَا

وهو الله المن البي إلى السكينة عند الافاضة ) أى من عرفة . قوله (حدثنا ابراهيم بن سويد ) هو المدن وهو الله لكن قال ابن حبان : في حديثه مناكير انتهى . وهذا الحديث قد تابعه عليه سليمان بن بلال عند الاسماعيل ، والراوى عنه ابراهيم بن سويد مدنى أيضا واسم جده حبان ، ووهم الاصيل فسهاه مولى حكاه الجيالى وخطئوه فيه . ووله (مولى والبة ) بكسر اللام بعدها موحدة خفيفة بطن من بني أسد . قوله ( اله دفع مع الني بالله يوم عرفة ) أى من عرفة . قوله ( زجرا ) بفتح الزاى وسكون الجيم بعدها بني أسد . قوله ( اله دفع مع الني بالله يوم عرفة ) أى من عرفة . قوله ( زجرا ) بفتح الزاى وسكون الجيم بعدها وام أى صياحاً لحث الابل . قوله ( وضربا ) زاد في رواية كريمة ، وصوتا ، وكانها تصحيف من قوله وضربا فظنت معطوفة . قوله ( عليكم بالسكينة ) أى في السير ، والمراد السير بالرفق وعدم المزاحة . قوله ( فان البر ليس من البر أى بالايضاع ) أى السير السريع ، ويقال هو سير مثل الحبب فيين بالله أن تبكلف الاسراع في السير ليس من البر أى بالايضاع ) أى السير السريع ، ويقال هو سير مثل الحبب فيين بالله أن تبكلف الاسراع في السير ليس من البر أى السابق من خفر له ، وقال المهلب : إنما نهاهم عن الإسراع إبقاء عليهم لئلا بجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة . وهو قول أبي عبيدة في الجائز ، قوله ( خلالكم من التخلل ، وقال هو أيضا من قول أبي عبيدة ولفظه ، ولا وضعوا أى لاسرعوا ، خلالكم أى بينكم وأصله من التخلل ، وقال غيره المعنى وليسعوا بينكم بالخيمة يقال أوضع البعير أسرعه وخص الراك لانه أسرع من الماشى ، وقوله ( ولجرنا غلالها : بينهما ) هو قول أبي عبيدة أيضا ولفظه ، و فحرنا خلالها أى وسطهما وبينهما ، وإنما ذكر البخارى هذا التفسير لمناسبة أوضعوا الفظ الايضاع ، ولماكان متعلق أوضعوا الحلال ذكر تفسيره تكثيرا الفائدة

#### ٩٥ - باب الجم بينَ الصَّلاتَينِ بالمزدلفة

١٩٧٧ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ مَا مالكُ عن موسى بنِ عُقبةً عن كُرَيب عن أسامةً بن زيدٍ رضى اللهُ عنها أنه سمِ به يقول لا دَفعَ رسولُ اللهُ عَلَيْكِيْ مِن عَرفة ، فنزلَ الشّعبَ فبسال ، ثمَّ توضًا ولم يُسْبغِ الوصنوء . فقلتُ له : الصلاةُ . فقل : الصلاةُ أمامَك . فجاء المُزْ دافيةَ فتوضًا فأسنعَ ، ثمَّ أقيمَتِ الصلاةُ فصلى المفرب، ثمَّ أناخ كلُّ إنسانِ بَعيرَهُ في مَنزلهِ ، ثم أقيمتِ الصلاةُ فصلى، ولم يُصل بينهما »

قوله ( بأب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ) أى المغرب والعشاء ، ذكر فيه حديث أسامة وقد تقدم الكلام عليه مستوق قبل باب . قوله ( عن كريب عن أسامة ) قال ابن عبد البردواه أصحاب مالك عنه هكذا ، إلا أشهب وابن الماجشون فانهما أدخلا بين كريب وأسامة عبد الله بن عباس أخرجه النساني

### ٩٦ – إلب مَن جَمَعَ بينهما ولم يَنطوع

١٦٧٣ - مَرْثُنَ آدَمُ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذِئْبِ عِنِ الزَّهْرِيِّ عِنْ سَالَمِ بِنِ عِبْدِ اللهِ عِنِ ابنِ عَمْ رَضَى اللهُ عَنْهِمَا قَالَ ﴿ جَمَ النَّهُ عَلَيْهِ بِينَ المَعْرِبِ وَالْمِشَاءِ بَجَمْعِ . كُلُّ وَاحْدَةً مِنْهِما بِاقَامَةً وَلَمْ يُسِبِّح بْيَهِما ، ولا على إثر كُلُّ وَاحْدَةً مِنْهَا ﴾ ولا على إثر كُلُّ وَاحْدَةً مِنْهَا ﴾

١٩٧٤ - مَرْشُ خالدُ بنُ تَخْلِدٍ حدَّثَنا سليانُ بنُ بلالِ حدَّثَنا يحيىٰ بنُ سعيدِ قال أخبرَ نَى عَدِيُّ بنُ ثابتِ قال حدَّثَنَى عبدُ اللهِ بنُ يزيدَ الخطْمَىُ قال حدَّثَنَى أبو أبوبَ الأنصاريُ « انَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكِيْنَةِ جَمَعَ فَى حَجَّةِ اللهُ مِلْكِيْنِيْنَ جَمَعَ فَى حَجَّةِ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْكِيْنَةٍ جَمَعَ فَى حَجَّةِ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْكِيْنَةٍ جَمَعَ فَى حَجَّةٍ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْكِيْنَ عَبْدَ اللهُ عَلَيْكِيْنَ عَبْدَ اللهُ عَلَيْكِيْنَ عَبْدَ اللهُ عَلَيْكِيْنَ عَلْمَ اللهُ عَلَيْكِيْنَ اللهُ عَلَيْكِيْنَ عَبْدَ اللهُ عَلَيْكِيْنَ اللهُ عَلَيْكِيْنَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكِيْنَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُو

[ الحديث ١٦٧٤ \_ طرفه في ١٤١٤ ]

قوله (باب من جمع بينهما) أى بين الصلاتين المذكورتين . قوله (ولم يتطوع) أى لم يتنفل بينهما . قوله (جمع النبي بالنبي المرب والعشاء ، . قوله (بجمع) بفتح الجيم وسكون الميم أى المزدلفة ، وسميت جما لأن آدم اجتمع فيها مع حواء ، وازدلف اليها أى دنا منها ، وروى عن قتادة أنها سميت جما لانها يجمع فيها بين الصلاتين ، وقيل وصفت بفعل أهلها لانهم يجتمعون بها ويزدلفون الى الله أى يتقربون اليه بالوقوف فيها ، وسميت المزدلفة إما لاجتماع الناس بها أو لافترابهم الى منى أو لازدلاف الناس منها بعيما أو للنزول بها فى كل زلفة من الليل أو لانها منزلة وقربة الى الله أو لازدلاف آدم الى حواء بها . قوله (باقامة) لم يذكر الاذان ، وسيأتى البحث فيه بعد باب . قوله (ولم يسبح بينهما) أى لم يتنفل ، وقوله (ولا على اثر كل واحدة منهما) أى م يتنفل ، وقوله (ولا على اثر كل واحدة منهما) أى عقبها . ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء ، ولما لم يكن بين المغرب والشاء مهاة صرح بأنه لم يتنفل بينها ، بخلاف العشاء فانه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها لكنه تنفل بعد ذلك فى التاء الليل ، ومن ثم قال الفقهاء تؤخر سنة العشاء بن عنهما ، ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلانين المناد اللهاء على ترك التلوم بين الصلانين المناد اللهاء على ترك التطوع بين الصلانين المناد اللهاء على ترك التطوع بين الصلانين المناد اللهاء على ترك التفلوم بين الصلانين المناد الاجماع على ترك التطوع بين الصلانين المناد الاجماع على ترك التماد المهاء على ترك التماد اللهاء على ترك التماد اللهاء على ترك التماد المهاد بين الماد اللهاء على ترك التماد المهاد بين المناد الاجماع على ترك التماد المهاد بين المهاد بينا المهاد بين المهاد بينا المهاد بين المهاد بين المهاد بينا المهاد بين المهاد بينا المهاد بينا المهاد بينا المهاد بيناد المهاد بيناد بيناد بيناد المهاد بيناد المهاد بيناد المهاد بيناد بيناد بيناد المهاد بيناد بيناد بيناد

بالمزدلفة لانهم اتفقوا على أرب السنة الجمع بين المفرب والعشاء بالمزدلفة ، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما انتهى . ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود الآتى فى الباب الذى بعده . قوله (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد الانصارى وفى روايته عن عدى بن ثابت رواية تابعى عن تابعى ، وفى رواية عبدالله بن يزيد شيخ عدى فيه رواية صحابى عن صحابى ، والإسناد كله دائر بين مدنى وكوفى ، وزاد مسلم من رواية الليث عن يحيى عن عدى عن عبدالله ابن يزيد ، وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير ، . قوله ( بالمزدافة ) مبين لقوله فى رواية مالك عن يحيى بن سعيد التى أخرجها المصنف فى المغازى بلفظ ، انه صلى مع رسول الله يَرْبِينِينَ في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا ، وللطبرانى من طريق جابر الجعنى عن عدى بذا الاسناد ، صلى بجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركمتين باقامة واحدة ، وفيه رد على قول ابن حزم : ان حديث أبى أبوب ليس فيه ذكر أذان ولا إقامة ، لأن جابرا وان كان ضعيفا فقد وفيه بن أبى ليلى عن عدى على ذكر الاقامة فيه عند الطبرانى أيضا فيقوى كل واحد منهما بالآخر

### ٩٧ - باب من أذَّنَ وأقامَ لكلَّ واحدةٍ منهما

١٩٧٠ - وَرَشُنَ عَرُو بِنُ خَالِدٍ حَدَّ ثَنَا زَهِيرٌ حَدَّ ثَنَا أَبُو إِسَحَاقَ قال سَمَتُ عَبِدَ الرَّحَٰنِ بِنَ يَرِيدُ يقول 
﴿ حُجَّ عِبدُ اللهِ رَضَىَ اللهُ عنه ، فَأَتَهِ بِنَا المُزدَافِة َ حَيْنَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أُو قَرِيبًا مِن ذَلَكَ ، فأَمَ رَجُلاً فَإِذَّ نَ وأقام ، قال عَرْ و 
ثم صلى المغرب ، وصلى بعدَها ركعتَينِ ، ثم دعا بقشائه فتعشَّى، ثم أَمَنَ \_ أَرَى رجلا \_ فأذَّ نَ وأقام » قال عَرْ و 
لا أعلمُ الشك إلا من زُهيرٍ ﴿ ثم صلى المِشَاء ركعتَينِ . فلما طلَعَ الفجرُ قال : إن النبي وَلِيلِي كان : لا يُصلّى 
هٰذهِ الساعة إلا هٰذهِ الصلاة في هٰذا المُكانِ مِن هٰذا اليوم . قال عبدُ الله : هما صلانان مُحَوَّلانِ عن وقتِها : صلاة 
المغرب بعدَ ما يأتَى الناسُ المزدلفِة ، والفجرُ حينَ يَبرُعُ الفجر ، قال : رأيتُ النبي وَلِيلِيْ يَفْعَلُهُ »

[ الحديث ١٦٨٧ \_ طرفاه في : ١٦٨٧ ، ١٦٨٧ ]

قوله (باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما) أى من المغرب والعشاء بالمزدلفة . قوله ( ذهير ) هو الجمنى ، وأبو إسمى ، وشيخه هو النجمى ، وعبد الله هو ابن مسعود . قوله ( حج عبد الله ) فى رواية أحمد عن حسن بن موسى ، والنسأ فى من طريق حسن بن عياش كلاهما عن زهير بالاسناد د حج عبد الله بن مسعود فأمرنى علقمة أن ألزمه فلزمته فكنت معه ، وفى رواية إسرائيل الآتية بعد باب و خرجت مع عبد الله الى مكة ثم قدمنا جمعا ، قوله ( حين الآذان بالمتمة أو قريبا من ذلك ) أى من مغيب الشفق . قوله ( فأمر رجلا ) لم أقف على اصه ، ويحتمل أن يكون مو عبد الرحن بن يزيد فان فى رواية حسن وحسين المذكور تين و فكنت مصمه فاتينا المزدلفة ، فلماكان حبن طلع الفجر قال قم ، فقلت له إن هذه الساعة ما رأيتك صليت فيها ، قوله ( ثم أمر أدى رجلا فاذن وأقام ، قال عمرو و لا أعلم الشك إلا من زهير ) أرى يضم الهمزة أى أظن ، وقد بين عمرو و هو ابن خالد شيخ البخارى فيه أنه من شيخه زهير ، وأخرجه الإسماعيلي من طريق الحسن بن موسى عن زهير مثل ما يواه غه عمرو و لم يقل ما قال عمرو ، وأخرجه البهبق ، ن طريق عبد الرحن بن عمرو عن زهير وقال فيه وثم أمر قال زهير أدى فأدن وأقام ، والن فيه و م أمر قال زهير أدى فأدن وأذن وأقام ، وسيأتى بعد باب رواية إسرائيل عن أنى إسحق بأصرح مما قال زهير و لفظه وثم قدمنا جما زهير أدى فأدن وأقام ، وسيأتى بعد باب رواية إسرائيل عن أنى إسحق بأصرح مما قال زهير و لفظه وثم قدمنا جما زهير أدى فأذن وأقام ، وسيأتى بعد باب رواية إسرائيل عن أنى إسحق بأصرح مما قال زهير و لفظه وثم قدمنا جما

فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ، والعشاء بفتح العــين ورواه ابن خزيمة وأحــد من طريق ابن أبي زائدة عن أبي إسحق بلفظ . فاذن وأقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن وأقام وصلى العشاء ثم بات بجمع ، حتى إذا طلع الفجر فأذن وأقام ، ولاحمد من طريق جرير بن حازم عن أبي إسحق و فصلي بنا المغرب ، ثم دعا بعشاء فتعشى ثم قام فصلي العشاء ثم رقد ، ووقع عنــد الاسماعيلي من رواية شبابة عن ابن أبي ذئب في هذا الحديث , ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدها ، ولاحمد من رواية زهير , فقلت له إن هذه لساعة ما رأيتك صليت فيها ، . قولِه ( فلما طلع الفجر ) فى رواية المستملى والكشميني . فلما حين طلع الفجر ، وفى رواية الحسين ابن عياش عن زهير , فلما كان حين طلع الفجر ، . قولِه ( قال عبد الله ) هو ابن مسعود . قوله ( عن و قتهما ) كمذا للاكثر ، وفي رواية السرخسي ، عن وقتها ، بالافراد ، وسيأتي في رواية إسرائيل بعد باب رفع هذه الجلة الى النبي مَالِكُ . قوله (حين ببزغ) بزاى مضمومة وغين معجمة أى يطلع ، وفي هذا الحديث مشروعية الآذان والإقامة الحكل من الصلاتين إذا جمع بينهما ، قال ابن حزم : لم نجده مرويًا عن النبي برايج ، ولو ثبت عنه لقلت به . ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحق في هذا الحديث: قال أبو إسحق فذكرته لابي جعفر عمد ابن على فقال : أما نحن أهل البيت فهكذا فصنع ، قال ابن حزم : وقد روى عن عمر من فعله ، قلت أخرجه الطحاوى بأسناد صيح عنه ، ثم تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم ، ولا يخني تكلفه ، ولو تأتى له ذلك في حق عمر ــ لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم ــ لم يتأت له في حقّ ابر مسعود لانه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم الى من يؤذن لهم"، وقد أخذ بظاهره مالك ، وهو اختيار البخارى . وروى ابن عبد البر عن أحد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفا ومعكونه لم يروه ويترك ما روى عن أهل المدينة وهو مرفوع ، قال ابن عبد البر : وأعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة وتركوا ما رووا في ذلك عن ابن مسعود مع أنهم لا يعدلون به أحدا . قلت : الجواب عن ذلك أن مالمكا اعتمد على صنيع عمر في ذلك وإنكان لم يروه في د الموطأ ، واختار الطحاوى ما جاء عن جابر يعني في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وهذا قول الشافعي في القـديم ورواية عن أحمد وبه قال ابن الماجشون وابن حزم وقواه الطحاوى بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وقال الشافعي في الجديد والثوري وهو رواية عن أحد : يجمع بينهما باقامتين فقط ، وهو ظاهر حديث أسامة الماضي قريبا حيث قال د فاقام المغرب بم أناخ الناس ولم يحلوا حنى أقام العشاء ، وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات أخرجه الطحاوى وغيره ، وكمأنه كان يراه من الأمر الذي يتخير فيه الانسان، وهو المشهور عن أحمد، واستدل بحديث ابن مسعود على جواز التنفل بين الصلاتين ان أراد الجمع بينهما لكون ابن مسعود تعشى بين الصلاتين ، ولا حجة فيه لانه لم يرفعه ، ويحتمل أن لا يكون قصد الجمع ، وظاهر صنيعه يدل على ذلك لقوله إن المغرب تحول عن وقتها فرأى أنه وقت هذه المغرب خاصة ، ويحتمل أن يكون قصد الجمع وكان يرى أن العمل بين الصلاتين لا يقطعه إذا كان ناويا للجمع ، ويحتمل قوله « تحول عن وقتها ، أى المعتاد ، وأما إطلاقه على صلاة الصبح أنها تحول عن وقتها فليس معناه أنه أوقع الفجر قبل طلوعها ، وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلمًا فيه في الحضر ، ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح لأنه ثبت

عن عائشة وغيرها كما تقدم فى المواقيت التغليس بها ، بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى دكمتى الفجر فى بيته تم خرج فصلى الصبح مع ذاك بغلس، وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادر بالصلاة أول ما بزغ حتى ان بعضهم كان لم يتبين له طلوعه ، وهو بين فى رواية اسرائيل الآنية حيث قال ، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع ، واستدن الحنفية بحديث ابن مسعود هذا على توك الجمع بين الصلاتين فى غير يوم عرفة وجمع لقول ابن مسعود ، ما رأيت رسول الله بهايي صلى صلاة لغير ميقاتها لا صلاتين ، وأجاب المجوزون بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ، وقد ثبت الجمع بين الصلاتين من حديث ابن همر وأنس وابن عباس وغيرهم و تقدم فى موضعه بما فيه كفاية ، وأيضا فالاستدلال به إنما هو من طريق المفهوم وهم لا يقولون به ، وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق ، وأيضا فالحصر فيه ليس على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة

٩٨ – باسب من قدَّم ضَعَفةَ أهلهِ بليلٍ ، فيقِفون بالمزدَلفةِ ويدعون ، ويُقدِّمُ إذا غابَ القمرُ

1777 - مَرْشُنَا يَجِي بَنُ بُكِيرِ حَدَّمُنَا اللَّيْتُ عَن يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ سَالُمْ ﴿ وَكَانَ عَبَدُ اللَّهِ مِن يَونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ سَالُمْ ﴿ وَكَانَ عَبَدُ اللَّهِ مِن عَدَ الْمُسْمَرِ الحَرِامِ بالمزدَلْفَةِ بليلٍ فَيذَكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَمْم ، ثُمَّ يَرِجِمُونَ قَبَلَ أَن يَقِفَ الإِمَامُ وقبلَ أَن يَدفَعَ ، فنهم مَن يَقدَمُ مِني لصلاةِ الفجرِ ، ومنهم من يَقدمُ بعد يَرِجِمُونَ قبلَ أَن يَقِفَ الإِمَامُ وقبلَ أَن يَدفَعَ ، فنهم مَن يَقدمُ مِن يَقدمُ في أُولُدُك رسولُ اللهِ وَلِيَالِيْكِ ﴾ ذلك ، فاذا قدِمُوا رَمَوُا الجَرة . وكان ابنُ عمر رضي اللهُ عنهما يقول : أَرْخَصَ في أُولُدُك رسولُ اللهِ وَلِيَالِيْكِ ﴾

الله الله الله الله عن الله عنه الله عنه

[ الحديث ١٦٧٧ \_ طرفاه في : ١٦٧٨ ، ١٥٨٨ ]

١٦٧٨ - مَرْشُنَا عَلَىٰ حَدَّثَنَا سَفِيانُ قال أُخبرَ نَى عُبَيدُ اللهِ بنُ أَبِى يِزِيدَ سَمَعَ ابنَ عَبَّاسِ رضَىَ اللهُ عَنهما يَفُولُ « أَنا بَمِن قَدَّمَ النَّبِيُّ وَلِيلَةَ المزدلفةِ فِي ضَمَفةٍ أَهَلُهُ »

1779 - مَرْثُنَا مسدَّدُ عن يحيى عن ابن جُرَيج قال حدثنى عبدُ اللهِ مولى أسماء عن أسماء أنها لالتَّ ليلةَ جع عند المزدلفةِ فقامَتْ تُسلَّى ، فصلَّتْ ساعة ثم قالت : يا بنى هل غاب القمر ؟ قلت : لا . فصلَّتْ ساعة ثم قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : لا . فصلَّتْ ساعة ثم قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : نع . قالت : فارتحلوا ، فارتحلوا ، فارتحلوا ، فارتحلوا ، فارتحلوا ، فارتحلوا ، فالت : يا بنى ، إن رسول اللهِ وَيَسْلِلُهُو أَذِنَ للظُّمُن » السبح في من لها . فقلت لها : يا هنتاه ، ما أرانا إلا فد عَلَّسْنا . قالت : يا بنى ، إن رسول اللهِ وَيَسْلِلُهُو أَذِنَ للظُّمُن »

١٦٨٠ – مَرْشُنَا مُحدُّ بنُ كَثَيرِ أَخبرَ َ سَفيانُ حدَّثَنَا عبدُ الرحمٰنِ \_ هوَ ابنُ القاسم \_ عن القاسم ِ عن عائشةَ رضىَ اللهُ عنها قالت : استأذَنَتْ سَودةُ النبيَّ يَرْكِيُّ ليلةَ جمع ٍ \_ وكانت ثقيلةً ثَبْطة \_ فأذِنَ لها »

[ الحديث ١٦٠٠ - الرفه في : ١٦٨١]

١٦٨١ - مَرْشُنَ أَبُو نُمَمِ حَدَّثَنَا أَفَلَحُ بِنُ تُحَيِدُ عَنِ القاسمِ بِنِ محمدِ عِن عائشةَ رضَى الله عنها قالت و تركانا المردَافة ، فاستأذنَتِ النبيَّ عَلَيْق سَودة أَن تدفَع قبلَ حَطْمةِ الناسِ - وكانتِ امرأة بطيئة - فأذِنَ لها ، فَذَنَتُ قبلَ حَطْمةِ الناسِ ، وأَقباحتى أصبحنا نحنُ ، ثمَّ دَفعنا بدَفعهِ ، فلأَنْ أَكُونَ استأذنتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ فَدَفَعَتُ قبلَ حَطْمةِ الناسِ ، وأقباحتى أصبحنا نحنُ ، ثمَّ دَفعنا بدَفعهِ ، فلأَنْ أَكُونَ استأذنتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ فَذَنَتُ سُودة أُحبُ إلى مِن مَفْروح به »

قولِه ( باب من قلم ضعفة أهله ) أي من نساء وغيره . قوله ( بليـل ) أي من منزله بجمع . قوله ( فيغفون بالمردلفة ويدعون ويقدم ) ضبطه الكرماني بفتح القاف وكسر آلدال قال : وحذف الفاعل للعلم به وهو من ذكر أولاً ، وبفتح الدال على البناء للمجهول. وقوله « اذا غاب القمر » بيان للراد من قوله في أول الترجمة « بليــل » ، ومغيب القمر ثلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الاخير ، ومن ثم قيده الشافعي ومن تبعه بالنصف الثاني . قال صاحب « المغنى » : لا نعلم خلافًا في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع الى منى . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : الاول حديث ابن عر . قوله ( قال سالم ) في رواية ابن وهب عند مسلم عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره . قوله ( المشعر ) بفتح الميم والعين ، وحكى الجوهري كسر الميم وقيل إنه لغة أكثر العرب ، وقال ابن قرقول : كسر الميم لغة لا روأية . وقال ابن قتيبة : لم يقرأ بها فى الشواذ ، وقيل بل قرى حكاه الهذلى . وسمى المشعر لآنه معلم للعبادة ، والحرام لآنه من الحرم أو لحرمته . وقوله دما بدا لهم ، بغير همز أى ظهر لهم ، وأشعر ذلك بأنه لا توقيف لمم فيه . قوله ( لمم أوجعون ) في دواية مسلم و فم يدفعون ، وهو أوضح ، ومعنى الأول أنهم يرجمون عن الوقوف الى الدفع ثم يقدمون منى على ما فصل في الحبر ، وقوله د لصلاة الفجر ، أي عند صلاة الفجر . قوله ( وكان ابن عمر يقول أرخص في أو لئك رسول الله علي ) كذا وقع فيه أرخص، وفي بعض الروايات رخص بالتشديد وهو أظهر من حيث المعنى لانه من الترخيص لا من الرخص ، واحتج به ابن المنــذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الصففة لأن حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له ، قال : ومن زعم أنهما سواء لزمه أن يجير المبيت على منى لسائر الناس لكونه يُزلِثُهِ أُدخس لاسحاب السقاية والرعاء أن لا يبيتوا بمنى ، قال : فان قال لا تعدوا بالرخص مواضعها فليستعمل ذلك هنا ، ولا يأذن لاحد أن يتقدم من جمع إلا لمن رخص له رسول الله مُرَاقِعُ انتهى . وقد اختلف السلف في هذه المسألة فقال علقمة والنحمي والشعبي : من ترك المبيت بمزدلضة فاته الحج ، وقال عطاء والزمري وقتادة والشافعي واليكوفيون وإسمق: عليه دم ، قالوا : ومن بات بهما لم يجز له الدفع قبل النصف، وقال مالك: إن مربها فلم ينزل فعليه دم، وإن نزل فلا دم عليه متى دفع، وفي حديث ابن عمر دلالة على جواز رى جرة العقبة قبل طلوع الشمس لقوله ﴿ أَنْ مِنْ يَقْدُمُ عَنْدُ صَلَاةَ الْفَجَرُ ۚ أَذَا قَدْمُ رَى الجرة ، وسيأتى ذلك صريحًا من صنيع أسماء بنت أبي بكر في الحديث الثالث من هذا الباب ، ويأتى الكلام عليه فيه ان شاء الله تعالى . الحديث الثانى حديث ابن عباس ، وقائدته تعيين من أنن لهم النبي عليه من أهله في ذلك ، وأورده من وجهمين في الثاني منهما أنه ليس البعث المذكور عاصا له لأن اللفظ الأول وهو قوله . بعثى ، قد يوم اختصاصه بذلك وفي الثاني و انا نمن قدم ، فأفهم أنه لم يختص ، وقوله في الثاني و في ضعفة أمله ، قد أخرجه المصنف في و باب حج الصبيان ، من طريق حماد عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ ، في الثقل ، زاد مسلم من هذا الوجه ، وقال في الضعفة ، ، ولسفيان

فيه إسناد آخر أخرجه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عنه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مثله ، وقد أخرج طريق عطاء هذه مطولة الطحاوى من رواية إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير (١)عن عطاء [قال أخبر ني (٢)] ابن عباس قال « قال رسول الله بالله المراس ليلة المزدلفة : اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمني وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس ، قال فكان عطاء يفعله بعد ماكبر وضعف ، ولابي داود من طريق حبيب عن عطاء عن ابن عباس وكان رسول الله يُراتِيُّ يقدم ضعفاء أهله بغلس، ولا بي عوانة في صحيحه من طريق أبي الزبير عن أبن عباس وكان رسول الله برائج يقدم العيال والضعفة الى منى من المزدلفة ، . الحديث الثالث حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق . قوله ( حدثني عبد الله مولى أسماء ) هو ابن كيسان المدنى يكني أبا عمر ، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر سيَّاتي في أبواب العمرة ، وقد صرح ابن جريج بتحديث عبد آلله له هكذا في رواية مسدد هذه عن يحيى ، وكذا رواه مسلم عن محمد بن أبي بكر المقدى و ابن خزيمة عن بندار ، وكذا أخرجه أحمد في مسنده كلهم عن يحيى ، وأخرجه مسلم من طريق عيسى بن يونس ، وأخرجه الاسماعيلي من طريق داود العطار ، والطبراني من طريق ابن عيينة ، والطحاوى من طريق سعيد بن سالم ، وأبو نعيم من طريق محمد بن بكير كلهم عن ابن جريج ، وأخرجه أبو داود عن محمد بن خلاد عن يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء أخبرنى مخبر عن أسماء ، وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء أن مولى أسماء أخبره ، وكذا أخرجه الطبراني من طريق أبي خالد الأحر عن يحيى بن سعيد ، فالظاهر أن ابن جريج سمعه من عطاء ثم لتى عبد الله فأخذه عنــه ، ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله ، قوله (قالت فارتحلوا) في رواية مسلم ، قالت ارتحل بي ، . قوله ( فمضينا حتى رمت الجرة ) فى رواية ابن عيينة و فمضينا بها » . قوله ( يا هنتاه ) أى يا هذه ، وقد سبق ضبطه فى « باب الحج أشهر معلومات ، . قوله ( ما أرانا ) بضم الهمزة أى أظن، وفي رواية مسلم بالجزم « فقلت لها لقد غلسنا » وفي رواية مالك . لقد جثنا منى بغلس ، وفي رواية داود العطار . لقد ارتحلنا بليل ، وفي رواية أبي داود . فقلت آنا رمينا الجمرة بليل وغلسنا ، أى جثنا بغلس. قوله ( اذن للظعن ) بضم الظاء المعجمة جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة مطلقا ، وفى رواية أبى داود المذكورة . إناكنا نصنع هذا على عهد رسول الله ﷺ ، وفى رواية مالك . لقدكنا نفعل ذلك مع من هو خير منك ، تعنى النبي بَرَائِيُّهِ ، واستدل بهذا الحديث على جواز الرى قبـل طلوع الشمس هند من خصر التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص ، وخالف في ذلك الحنفية فتالوا : لا يرى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس ، فان رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاذ، وان رماها قبل الفجر أعادها ، وبهذا قال أحمد وإسحق والجمهور ، وزاد إسحق « ولا يرمها قبل طلوع الشمس ، وبه قال النخمي ومجاهد والثوري وأبو ثور ، ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطأوس والشعبي والشافعي، واحتج الجمهور بحديث ابن عمر أمَّاضي قبل هذا، واحتج إسحق بحديث ابن عباس و ان النبي مِتَالِيَّةٍ قال لـ: أن بني عبد المطلب: لا ترموا الجرة حتى تطلع الشمس، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان من طر ، الحسن العربي ـ وهو بضم المهملة وفتح الراء بعدما نون ـ عن ابن عباس ، وأخرجه الترمذي والطحاوي من طرق ﴿ الحكم عن مقسم عنه ، وأخرجه ابو داره من طريق حبيب عن عطاء ، وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا ، ومن ثم صححه الترمذي وا بن حبان و إذا كان من ر حس له منبع أن

<sup>&</sup>quot; (١) في المطبوعات المستخراء ، و والتصحيح من النا يب الرب النها ..

يرى قبل طلوع الشمس فن لم يرخص له أولى . واحتج الشافعي بحديث أسماء هذا . ويجمع بينه و بين حديث ابن عباس بحمل الأمر في حديث ابن عباس على الندب ، ويؤيده ما أخرجه الطحاوى من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال د بعثني الذي علي مع أهله وأمرني أن أرمى مع الفجر ، وقال ! بن المنذر : السنة أن لا يرمى الا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي مَالِقَةٍ ، وَلا يجوز الرمى قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف السنة ، ومن رمى حينتذ فلا إعادة عليه اذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئه . واستدل به أيضا على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة ، ولا دلالة فيه لأن رواية أسماء ساكنة عن الوقوف ، وقد بينته رواية ابن عمر التي قبلها . وقد اختلف السلف في هذه المسألة فـكان بعضهم يقول : من مر بمزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم ، ومن نزل بها ثم دفع منها فى أى وقت كان من الليل فلا دم عليه ولو لم يقف مع الامام . وقال مجاهد وقتادة والزهرى والثورى : من لم يقف بها فقد ضيع نسكا وعليه دم ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد واسحق وأبي ثور ، وروى عن عطاء ، وبه قال الاوزاعي لا دم عليه مطلقا ، وإنما هو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به . وروى الطبرى بسند فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً . إنما جمع منزل لدلج المسلمين ، وذهب ابن بنت الشافعي و ابن خزيمة الى أن الوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به ، وأشار ابن المنذر الى ترجيحه ، ونقله ابن المنذر عن علممة والنخمى ، والعجب أنهم قالوا من لم يَهَفُ بِهـا فاته الحج ويجعــل إحرامه عمرة ، واحتج الطحاوى بأن الله لم يذكر الوقوف وإنما قال ﴿ فَاذَكُرُوا الله عند المشعر الحرام ﴾ وقد أجمعوا على أرب من وقف بها بغير ذكر أن حجه تام ، فاذا كان الذكر المذكور فى الكتاب ليس من صلُّب الحج فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضا . قال : وما احتجرا به من حديث عروة بن مضرس ــ وهو بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة ـ رفعه قال « من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه ، لاجماعهم أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الامام حتى فاتته أن حجه تام انتهى . وحديث عروة أخرجه أصحاب الــنن وصححه ابن حبان والدارقطني والحــاكم ولفظ أبى داود عنه , أتيت رسول الله ﷺ بالموقف \_ يعنى بجمع \_ قلت : جئت يا رسول الله من جبل طبى. فأكلت مطيّى وأتمبت نفسى ، والله ما تركت من جبل إلاً وقفت عليه ، فهل لى من حج؟ فقال رسول الله ﷺ: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ، وللنساف . من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج ، ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك ، ولا بى يعلى « ومن لم يدرك جمعًا فلا حج له ، وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءًا في إنكار هذه الزيادة وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة وان مطرفا كان يهم في المتون ، وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم أنه من لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته النزاما لما ألزمه به الطحاوى ، ولم يعتبر ابن قدامة نخالفته هذه فحكى الإجماع على الإجزاءكما حكاه الطحاوى ، وعند الحنفية بجب بترك الوقوف بها دم لمن ليس به عدر ، ومن جملة الاعدار عندهم الرحام . الحديث الرابع حديث عائشة أو رده من طريقين . قوله ( عن القاسم ) هو ان محمد بن أبي بكر والد عبــد الرحمن الراوى عنه . قوله ( استأذنت سودة ) أى بنت نمعة أم المؤمنين . قوله ( ثقيلة ) أى من عظم جسمها . قولِه ( ثبطة ) بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة أى بطيئة الحركة كَانها تثبط بالأرض أى تُشبث بها ، ولم يذكر محمد بنكثير شيخ البخارى فيه عن سفيان وهو الثورى ما أستأذنته سودة فيه ، فلذلك عقبه بطريق أفلح م - ٧٧ ع. ٢ ٠ فتح البارى

عن القاسم المبينة لذلك ، وقد أخرجه ابن ماجه من طريق وكبيع عن الثورى فبين ذلك و لفظه و ان سودة بنت زمعة كانت امرأة ثبطة ، فاستأذنت رسول الله مِلْكِيِّ أن تدفع من جمع قبل دفعة الناس فأذن لها ، ، ولا بي عوانة من طريق قبيصة عن الثورى , قد م رسول الله سُلِيَّةِ سودة ليلة جمع ، ، وأخرجه مسلم من طريق وكبيع فلم يسق لفظه ، ومن طريق عبيد الله بن عمر العمرى عن عبد الرحمن بن القياسم بلفظ ، وددت أنى كنت استأذنت رسول الله عليه كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمى الجرة قبل أن يأتَّى الناس، فذكر بقيـة الحديث مثل سياق محمد بنكثير، وله نحوه من طريق أيوب عن عبد الرحن بن القاسم وفيـــه من الزيادة . وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام ، . قول (حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم ) في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن أفلح . أخبرنا القاسم ، وله من طريق أبى بكر الحنني عن أفلح . سمعت القاسم . . قولِه ( أن تدفع قبل حطمة الناس ) في رواية مسلم عن القعنبي عن أفلح , أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس ، والحطمة بَفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين الزحمة . قوله ( فلات أكون ) بفتح اللام فهو مبتدأ وخبره « أحب » وقولها « مَفَروح » أي ما يفرح به من كل شيء · ( تنبيه ) : وقع عند مسلم عن الفعني عن أفلح بن حيد ما يشعر بأن تفسير الثبطة بالثقيلة من القباسم راوى الحنبر ولفظــه وكانت أمرأة ثبطة ، يقول القاسم : والثبطة الثقيلة ، ولا بي عوانة من طريق ابن أبي فديك عن أفلح بعد أن ساق الحديث بلفظ دوكانت امرأة ثبطة قال : الثبطة الثقيلة ، وله من طريق أبى عامر العقدى عن أفلح ﴿ وَكَانَتِ امْرَأَة ثبطـة ، يعنى ثقيلة ، فعلى هذا فقوله في رواية محمد بن كشير عند المصنف وكانت امرأة ثقيلة ثبطة من الأدراج الواقع قبسل ما أدرج عليه وأمثلته قليلة جدا ، وسببه أن الراوى أدرج التفسير بعــد الاصل فظن الراوى الآخر أن اللفظين ثَابِتَانَ فِي أَصِلَ المَّنَ فَقَدَمَ وَأَخَرَ . وَاللَّهُ أَعَلَمُ

## ٩٩ – إلب متى بعلَى الفجرَ بجمع ِ

الرحمان عبد الله رضى الله عنه قال « ما رأيت النبي مراقية صلى صلاة لنير ميقاتها ، الا صلاتين : جمع بين المغرب والعشاء ، وصلى الفهر عنه قبل ميقاتها »

١٦٨٣ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ رجاء حدَّ ثَنَا إسرائيلُ عن أبي إسحاقَ عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ يزيدَ قال « خرجْنا مع عبدِ اللهِ رضى اللهُ عنه إلى مكة ، ثم قدِمْنا جَمْعاً فصلّى الصلاتين : كلَّ صلاة وحدَها بأذان و إفامة ، والمَشاء بينها . ثم صلّى الفجر حينَ طلّع الفجر \_ قائلُ يقول طَلع الفجر ، وقائلُ يقول لم يَطلُم الفجر \_ ثم قال : إنَّ رسولَ اللهِ يَالِيُهِ قال : إنَّ هانيسِ الصلاتينِ حُوِّلتًا عن وقتِها في هذا المسكانِ : المغربَ والعِشاء ، فلا يَقدَمُ الناسُ جَماً حتى يُعتموا ، وصلاة الفجرِ هذهِ الساعة . ثم وقف حتى أمغرَ ثم قال : لو أنَّ أميرَ المؤمنينَ أقاضَ الآنَ أصابَ السنّة . فا أدرى أفولُه كان أسرع أم دَفعُ عنانَ رضىَ اللهُ عنه ، فلم يزلُ يُلبِّي حتى رمى جَمرةَ المقبةِ يومَ النحر »

قولة ( باب متى يصلى الفجر بجمع ) ذكر فيه حديث ابن مسعود مختصرا ومطولاً . قوله ( حدثني عمارة ) هو ابن عمير ، وعبد الرحمن هو ابن يزيد النخعي ، والاسناد كله كوفيون . قولِه ( لغير ميقاتها ) في رواية غير أبي للد « بغير » بالموحدة بدل اللام ، والمراد في غير وقتها المعتاد كما بيناه في ال-كلام عليه قبل باب . قولِه في الطريق الثانية ( خرجت ) في رواية غير أبي ذر , خرجنا ، . قوله ( والعثاء بينهما ) بفتح المهملة لا بكسرها أي الاكل ، وقد تقدم إيضاحه . قوله ( فلا يقدم ) بفتح الدال . قوله (حتى يعتموا ) أى يدخَّلوا فى العتمة وهو وقت العشاء الآخرة كما تقدم بيانه في المواقيت . قوله ( لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن ) بعني عثمان كما بين في آخر الكلام ، وقوله ( فما أددى ) هو كلام عبد الرحمن بن يزيد الراوى عن ابن مسعود ، وأخطأ من قال إنه كلام ابن مسعود ، والمراد أن السنة الدفع من المشعر الحرام عند الإسفار قبل طلوع الشمس ، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية كما في حديث عمر الذي بعده . ( فائدة ) : وقع في رواية جرير بن حازم عن أبي إسحق عند أحمد من الزيادة في هذا الحديث أن نظير هذا القول صدر من ابن مسعود عند الدفع من عرفة أيضا ولفظه « لما وقفنا بعرفة غابت الشمس فقال : لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب ، قال : فما أدرى أكلام ابن مسعود أسرع أو إفاضة عثمان ، قال : فأوضع الناس . ولم يزد ابن مسعود على العنتي حتى أتى جمعا ، وله من طريق ذكريا عن أبى إسحق فى هذا الحديث ، أفاض ابن مسعود من عرفة على هينته لا يضرب بعيره حتى أتى جما ، وقال سعيد بن منصور ﴿ حدثنا سفيان وأبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود أوضع بعميره فى وادى محسر ، وهذه الزيادة مرفوءة في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم . قوله ( فلم يزل يلبي حتى رمى جرة العقبة ) سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه ان شاء الله تعالى

## ١٠٠ – باسب متى يُدُفِّعُ من جَمعٍ

۱۹۸۶ – مَرْشُ حَجَّاجُ بنُ مِنهالِ حدَّثَنا شُعبةُ عن أبى إسحاقَ سمعتُ عمرَ و بنَ مَيمونِ يقول « شهدتُ عمرَ رضى اللهُ عنه صلَّى بَجَمْعِ الصبحَ ، ثم وقف فقال : إنَّ المشركينَ كانوا لا يُفيضونَ حتى تَطَلُعَ الشمسُ ، ويقولون : أشْرِقْ ثَبِيرُ . وانَّ النبيِّ يَرَاقِيِّ خالفَهم ، ثمَّ أفاضَ قبلَ أن تَطَلُعَ الشمسُ »

[ الحديث ١٦٨٤ ... طرفه في : ٣٨٣٨ ]

قوله (باب متى يدفع من جمع) أى بعد الوقوف بالمشعر الحرام . قوله (عن أبى إسحق) هو السبيمى . قوله (لا يفيضون) ذاد يحيى القطان عن شعبة ، من جمع ، أخرجه الاسماعيلى ، وكذا هو للصنف فى أيام الجاهلية من رواية سفيان الثورى عن أبى إسحق ، وزاد الطبرانى من رواية عبيد الله بن موسى عن سفيان ، حتى يروا الشمس على ثبير ، قوله (ويقولون: أشرق ثبير) أشرق بفتح أوله فعل أمر من الاثيراق أى ادخل فى الشروق ، وقال ابن التين: وضبطه بعضهم بكسر الهمزة كأنه ثلاثى من شرق وليس ببين ، والشهور أن المعنى لتطلع عليك الشمس ، وقيل : معناه أضى أعبل ، وليس ببين أيضا ، وثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة جبل معروف هناك ، وهو على يسار الذاهب الى منى ، وهو أعظم جبال مكة ، عرف برجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه ، زاد أبو الوليد عن شعبة يسار الذاهب الى منى ، وهو أعظم جبال مكة ، عرف برجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه ، زاد أبو الوليد عن شعبة «كيا نغير ، أخرجه الاسماعيلى ، ومثله لابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاة عن أبى إسحق ، وللطبرى من طريق

إسرائيل عن أبى إسحق و أشرق ثبير لعلنا نغير ، قال الطبرى : معناه كيا ندفع للنحر ، وهو من قولهم أغار الفرس إذا أسرع في عدوه ، قال ابن التين : وضبطه بعضهم بسكون الراء في ثبيُّر وفي نغير لارادة السجع . قولُه ( ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس) الإفاضة الدفعة قاله الاصمعي ، ومنه أفاض القوم في الحديث إذا دفعوا فيه ، ويحتمل أن يكون فاعل أفاض عمر فيكون انتهاء حديثه ما قبل هذا ، وبحتمل أن يكون فاعل أفاض الذي برَّالِيِّهِ لعطفه على قوله خالفهم ، وهذا هو المعتمد . وقد وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عنـــد الترمذي . فأفاض ، وفي رواية الثوري « فخالفهم النبي يَرَافِينُهُ فأ فاض ، وللطبرى من طريق زكريا عن أبى إسحق بسنده «كان المشركون لا ينفرون حتى تطلع الشمس ، وأن رسول الله عليه كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس ، وله من رواية إسرائيل ، فدفع لقدر صلاة القوم المسفرين لصلاة الغداة ، وأوضح من ذلك ما وقع في حديث جابر الطويل عند مسلم ، ثم ركب القصواء حتى أتى المشمر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله ووحده ، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ، فدفع قبل أن تطلع الشمس ، وقد تقدم حديث ابن مسعود في ذلك وصنيع عثمان بما يوافقه ، وروى ابن المنذر من طريق الثوري عن أبي إسحق و سألت عبد الرحمن بن يزيد : متى دفع عبد الله من جمع؟ قال : كافصر اف القوم المسفرين من صلاة المداة ، وروى الطبرى من حديث على قال , لما أصبح رسول الله ﷺ بالمزدافة غدا فوقف على قزح وأردف الفضل ثم قال : هذا الموقف ، وكل المزدلفة موقف . حتى إذا أسفر دفع ، وأصله فى الترمذي دون قوله . حتى إذا أسفر ، ولابن خزيمة والطبرى من طريق عكرمة عن ابن عباس وكان أهل الجاملية يقفون بالمزدلفة ، حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رءوس الجبال كأنها العام على رءوس الرجال دفعوا ، فدفع رسول الله على حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس ، وللبيهتي من حديث المسور بن مخرمة نحوه ، وفى هذا الحديث فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند الاسفار ، وقد تقدم بيان الاختلاف فيمن دفع قبل الفجر . و نقل الطبرى الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت الشمس فاته الوقوف قال ابن المنذر : وكان الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه الآخبار ، وكان مالك يرى أن يدفع قبل الاسفار ، واحتج له بعض أصحابه بأن النبي برائج لم يعجل الصلاة مغلسا الا ليدفع قبل الشمس ، فكل من بعد دفعه من طلوع الشمس كان أولى

المَّذُبيةِ والنَّكبيرِ غداةَ النحرِ حينَ يَرِمَى الجَمْرَةَ ، والارتدافِ في السيرِ اللهُ عنها اللهُ عَلَيْ أَرْدُفَ الفضلَ ، فأخبرَ الفضلُ أنهُ لم يَزِلْ يُلبِّي حتى رمى الجمرةَ »

الزُّهريُّ عن عُبيدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ عن ابن عباس رضى اللهُ عنها « انَّ أسامة بنَ زيدِ رضى اللهُ عنها كان الزَّهريُّ عن عُبيدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ عن إبن عباس رضى اللهُ عنها لا انَّ أسامة بنَ زيدِ رضى اللهُ عنها كان ردْفَ النبيُّ من عرفة إلى المزدَلفةِ ، ثم الردف الفضل من المزدلفةِ الى منيَّ ، قال ف كلاها قالا: لم يَزَلِ النبيُّ رَبِّ النبيُّ بُابِي حتى رمى جمرة العقبة »

قوله ( باب التلبية والتكبيز غداة النحر حتى يرى ) فى رواية الكشميني , حين يرى ، وهو أصوب . قال

الكرمانى: ليس فى الحديث ذكر التكبير ، فيحتمل أن يكون أشار الى الذكر الذي فى خلال التلبية ، وأراد أن يستدل على أن التكبير غير مشروع حينئذ لأن قوله ولم يزل، يدل على إدامة التلبية وإدامتها تدل على ترك ما عداها، أو هو مختصر من حديث فيه ذكر التكبير انتهى . والمعتمد أنه أشار الى ما ورد فى بعض طرقه كما جرت به عادته ، فعند أحمد وابن أبي شيبة والطحاري من طريق مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله وخرجت مع رسول الله ﷺ فما ترك التلبية حتى رمى جمرة المقبة إلا أن يخلطها بتكبير . . قولِه ( فأخبر الفضل ) فى رواية مسلم من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء « فأخبر في ابن عباس أن الفضل أخبره ، . قولِه في الطريق الثانية ( فكلاهما ) أي الفصل بن عباس وأسامة بن زيد ، وفي ذكر أسامة إشكال لما تقدم في • باب النزول بين عرفة وجمع ، أن عند مسلم في رواية إبراهيم بن عقبة عن كريب أن أسامة قال « وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي ، لان مقتضاه أن يكون أسامة سبق الى رمى الجرة فيمكون إخباره بمثل ما أخبر به الفضل من التلبية مرسلا ، لكن لا مانع أنه يرجع مع النبي بَالِيْ الى الجرة أو يقيم بها حتى يأتى النبي بَالِيَّةِ . وقد أخرج مسلم أيضًا من حديث أم الحصين قالت د فرأيت أسامة بن زيد و بلالا في حجة الوداع وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ﷺ والآخر رافع ثوبه يستره من الحرحتي رمي جرة العقبة ، . ( تنبيه ) : ذاد ابن أبي شيبة من طريق على بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل في هذا الحديث « فرماها سبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، وسيأتى هذا الحـكم بعد نيف و ثلاثين بابا ، وفي هذا الحديث أن التلبية تستمر الى رمى الجمرة يوم النحر ، وبعدها يشرع الحاج في التحلُّل . وروى ابن المنذر باسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول و التلبية شعار الحج ، فانكنت حَاجا فلب حتى بدء حلك ، وبدء حلك أن ترمى جمرة العقبة ، وروى سعيد بن منصور مر طريق ابن عباس قال و حججت مع عمر إحدى عشرة حجة ، وكان يلبي حتى يرمى الجمرة ، وباستمرارها قال الثنافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وآسحق وأتباعهم ، وقالت طائفة : يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم ، وهو مذهب ابن عمر ، لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة الى عرفة . وقالت طائفة : يقطعها إذا راح الى الموقف ، رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلى ، وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم عرفة ، وهو قول الأوزاعي والليث ، وعن الحسن البصري مثله لكن قال « اذا صلى الغداة يوم عرفة ، وهو بمعنى الأول . وقد روي الطحاوي باسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال حججت مع عبد الله ، فلما أفاض الى جمع جمل يلمي ، فقال رجل : أعرابي هذا ؟ فقال عبد الله : أنسى الناس أم ضلوا ، وأشار الطحاوي الى أن كل من روى عنه تُرك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بفيرهــا من الذكر لا على أنها لا تشرع ، وجمع في ذلك بين ما اختلف من الآثار والله أعلم . واختلفوا أيضا هل يقطع التلبية مع رمى أول حصاة أو عند تمام الرمى ؟ فذهب الى الأول الجهور ، والى الثانى أحمد وبعض أصحاب الشانعي ، ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال و أفضت مع النبي بالله من عرفات ، فلم يزل يلي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة ، قال ابن خزيمة : هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى ، وان المراد بقوله و حتى رمى جمرة العقبة ، أي

١٠٢ - باب ﴿ فَن تَمُّتَعَ بِالدُّمرةِ إلى الحَجِّ فَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَدَّى ، فَن لم يَجِدُ فَسِيامُ ثلاثةِ أيامٍ ف

الحج وسبعة إذا رَجَعتُم تلكُ عَشْرة كاملة ، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجدِ الحرام ) ١٩٦ البقرة الحج وسبعة إذا رَجَعتُم تلك عَشْرة كاملة ، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجدِ الحرام ) ١٩٦ البقرة و منالت ابن عباس رضي الله عن المدي فقال فيها جَزورٌ أو بترة أو شاة أو شرك في دم . قال : وكأن ناسا كرهوها ، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادى : حج مبرور ، ومُتعة مُتقبّلة . فأنيت ابن عباس رضي الله عنهما فحد ثنه ، فقال : الله أكبر ، سنّة أبي القاسم عليه وحج مبرور »

قوله ( باب فن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى ـ الى قوله تعالى ـ حاضرى المسجد الحرام )كذا في رواية آبى ذر وأبى الوقت ، وساق فى طريق كريمة ما بين قوله ﴿ الهدى ﴾ وقوله ﴿ حاضرى المسجد الحرام ﴾ وغرض المصنف بذلك تفسير الهدى ، وذلك أنه لما انتهى في صفة الحج الى الوصول الى منى أراد أن يذكر أحكام الهذى والنحر ، لأن ذلك يكون غالبا بمنى . والمراد بقوله ﴿ فَن تَمْتُعُ ﴾ أى فى حال الامن لقوله ﴿ فاذا أمنتم فن "تمتع ﴾ وفيه حجة للجمهور في أن التمتع لا يختص بالمحصر ، وروى الطبرى عن عروة قال في قوله ﴿ فاذا أمنتم ﴾ أى من الوجع ونحوه ، قال الطبرى : والاشبه بتأويل الآية أن المراد بها الامن من الحوف ، لأنها نزلت وهم عائفونْ بالحديبية فبينت لهم ما يعملون حال الحصر ، وما يعملون حال الامن . قوله ( أخبرنا النضر ) هو ابن شميل صاحب العربية . قوله ( أبو جرة ) بالجيم والراء وقد تقدم لهذا الحديث طريق في آخر ، باب التمتع والقرآن، وقد تقدم ال كلام عليه هناك ، والغرض منه هنا بيان الهدى . قوله ( وسألته ) أى ابن عباس . قوله ( عن الهدى ) فقال فيها أى المتعة يعنى يجب على من تمتع دم . قوله (جزور) بفتح الجيم وضم الزاى أى بعير ذكراكان أو أنثى ، وهو مأخوذ من الجزر أى القطع ولفظها مؤنث تقول هذه الجزور . قوله ( أو شرك ) بكسر الشين المعجمة وسكون الراء أي مشارَكة في دم أي حيث يجزي الشيء الواحد عرب جماعة ، وهذا موافق لمـا رواه مسلم عن جابر قال د خرجنا مع رسول الله عِلِيُّ مهلين بالحج ، فأمرنا رسول الله عَلِيُّ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة ، وبهذا قال الشافعي والجمهور ، سواء كان الهدى تطوعا أو واجباً ، وسواء كانوا كامهم متقربين بذلك أو كان بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم ، وعن أبي حنيفة : يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بالهدى ، وعن زفر مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة ، وعن داو د وبعض المالكية : يجوز في هدى التطوع دون الواجب ، وعن مالك : لا يجوز مطلقاً ، واحتج له اسماعيل القاضى بأن حديث جابر إنما كان بالحديبية حيث كانوا محصرين ، وأما حديث ابن عباس فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه فرووا عنه أن ما استيسر من الهدى شاة ، ثم ساق ذلك بأسانيد صحيحة عنهم عن ابن عباس قال : وقد روى ليث عن طاوس عن ابن عباس مثل رواية أبي جمرة ، وليث ضعيف. قال : وحدثنا سلمان عن حاد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال . ما كنت أرى أن دما واحدا يقضي عن أكثر من واحد ، اتتهى . وليس بين رواية أبي جمرة ورواية غيره منافاة لآنه زاد عليهم ذكر الاشتراك ووافقهم على ذكر الثاة ، وإنما أراد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدى

بالابل والبقر ، وذلك واضح فيا سنذكره بعد هذا . وأما رواية محمد عن ابن عباس فنقطعة ، ومع ذلك لو كانت متصلة احتمل أن يكون ابن عباس أخبر أنه كان لا يرى ذلك من جهة الاجتهاد حتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك فأفتى به أبا جرة ، وبهذا تجتمع الاخبار ، وهو أولى من الطعن فى رواية من أجمع العلماء على توثيقه والاحتجاج بروايته وهو أبو جرة الضبعي. وقد روى عن ابن عمر أنه كان لا يرى التشريك، ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنة . قال أحمد : حدثنا عبد الوهاب حدثنـا مجاهد عن الشعبي قال « سألت ابن عمر قلت : الجزور والبقرة تجزى عن سبعة ؟ قال : يا شعى ، ولها سبعة أنفس ؟ قال قلت : فأن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله عليه المجالية سن الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة . قال فقال ابن عمر لرجل: أكذلك يا فلان؟ قال: نعم . قال: ما شعرت بهذا ، . وأما تأويل اسماعيل لحديث جابر بأنه كان بالحديبية فلا يدفع الاحتجاج بالحديث ، بل روى مسلم من طريق أحرى عن جابر في أثناء حديث قال ﴿ فَأَمْرُنَا رَسُولُ اللَّهِ بِمِلْكُ إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نَهْدَى وَنَجْمَعُ النَّفَرُ مَنَا فَى الْهُدِيَّةِ ، وهذا يدل على صحة أصل الاشتراك، واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون فى أكثر من سبعة، إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب فقال: تجزئ عن عشرة ، وبه قال إسحق بن راهويه وابن خزيمة من الثافعية ، واحتج لذلك في صحيحه وقواه ، واحتب له ابن خويمة بحديث رافع بن خديج . انه عليه قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير ، الحديث وهو في الصحيحين ، وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الآشتراك فيها ، وقوله . أو شاة ، هو قول الجمهور ، ودواه الطبرى وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم ، ورويًا باسناد توى عن القاسم بن محمد عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدى إلا من الابل والبقر ، ووافقهما القاسم وطائفة : قال اسماعيل القاضي في « الاحكام ، له : أظنهم ذهبوا الى ذلك لقوله تعالى ﴿ وَالْبِدِنْ جِعَلْنَاهَا لَـكُمْ مِنْ شَعَا ثُرَ اللَّهِ ﴾ فذهبوا الى تخصيص ما يقع عليه اسم البدن ، قال : ويرد هذا قوله تعالى ﴿ هَدِيا بِالْغِ الْكَعَبَةِ ﴾ وأجمع المسلمون أن في الظبي شاة فوقع عليها اسم هدى . قلمت : قد احتج بذلك ابن عباس فأخرج الطبرى باسناد صيح الى عبد الله بن عبيد بن عبير قال آبن عباس : الهدى شاة ، فقيل له في ذلك، فقال: أنا أقرأ عليكم منكتاب ألله ما تقوون به ، ما فى الظبى؟ قالوا شاة ، قال : فان الله تعالى يقول ﴿ هُدِيا بالغ الكعبة ﴾ . قوليه (ومتمة متقبلة) قال الاسماعيلي وغيره : تفرد النضر بقوله دمتعة ، ولا أعلم أحدًا من أصحاب شعبة رواه عنه الا قال « عرة » وقال أبو نعيم : قال أصحاب شعبة كلهم عمرة الاالنضر فقال متعة . قلت ؛ وقد أشار المصنف الى هذا بما علقه بعد . قولِه (وقال آدم ووهب بنجرير وغندر عن شعبة عمرة الح ) أما طريق آدم فوصلها عنه في د باب التمتع والقرآن » ، وأما طريق وهب بن جرير قوصلها البهتي من طريق ابراهيم بن مرزوق عن وهب ، وأما ظريق غندر قوصلها أحد عنه ، وأخرجها مسلم عن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر

٩٠٠ - باب ركوب البُدن ، لقوله [ ٣٦ الحج]: ﴿ والبُدن جَملناها لَـكُم مِن شَعائر اللهِ لَـكُم فِها خير ، فاذكروا اسمَ اللهِ عليها صَواف ، فاذا وَجَبت جُنو بُها فكلوا منها وأطيموا الفائع وألمُعتر ، كذلك سخرها حخر ناها لسم لعلم تشكرون . لن يَنالَ اللهُ لحومُها ولا دِماؤها ولْسكن يَنالهُ التَّقوَى منكم ، كذلك سخرها لمم لهُ لَتُسكروا اللهُ على ما هذا كم و بَشِر المحسنين ﴾ . قال مجاهد : سُمِّيت البُدن لَبَدَ نها . والقائع : السائل ، والمعتبق : عتقه من والمنتو البُدن واستحسانها . والعتبق : عِتقه من والمنتو : عِتقه من المنتو البُدن واستحسانها . والعتبق : عِتقه من

الجبابرة . ويقال وَجَبت : سقطت إلى الارض ، ومنه وَجبتِ الشمسُ

۱۶۸۹ – مَرْشُ عبدُ اللهِ مِنْ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن أبى الزِّنادِ عنِ الأَعرِجِ عن أبى هريرةَ رضىَ اللهُ عنه « ان رسولَ اللهِ مَرْكِيْ رأى رجلا يَسوقُ بَدَنةً فقال : اركبها . قال : إنها بدَنة . فقال : اركبها . قال : إنها بدَنة . قال : اركبها ويلكَ ، في الثالثةِ أو في الثانية »

[الحديث ١٩٨٩ \_ أطرافه في : ١٧٠٦ ، ٥ ٧٧٥ ، ١٩٦٠ ]

۱۹۹۰ – مَرْشُنَا مَسَلُمُ بِنُ إِرَاهِيمَ حَدَّثَمَنَا هَشَامٌ وَشَعَبَةٌ قَالًا حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عِن أَنسِ رَضَى اللهُ عَنه ﴿ انَّ اللَّهِ مِنْ اللهُ عَنه ﴿ انَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

[الحديث ١٦٩٠ ـ طرفاه في : ١٧٥٤ ، ١٦٩٠ ]

قوله ( باب ركوب البدن لقوله تعالى : والبدن جعلناها كم من شعائر الله لمكم فيها خير ، فاذكروا اسم الله عليها صوافٌّ، فاذا وجبت جنوبها \_ الى قوله تعالى ـ وبشر المحسنين ) هكذا في رواية أبي ذر وأبي الوقت ، وساق في دواية كريمة الآيتين ، واستدل المصنف لجواذ ركوب البدن بعموم قوله تعالى ﴿ لَكُمْ فَيَمَا خَيْرَ ﴾ وأشار إلى قول ابراهيم التخمي ﴿ لَـكُمْ فَهَا خَيْرٌ ﴾ : من شاء ركب ومن شاء حلب ، أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنه باسناد جيد . والبدنُ بسكون الَّدال في قراءة الجَهود ، وقرأ الاعرج وهي دواية عن عاصم بضمها ، وأصلها من الابل وألحقت بها البقر شرعاً . قوله ( قال مجامد سميت البدن لبدنها ) هو بفتح الموحدة والمهملة للاكثر ، وبضمها وسكون الدال لبعضهم ، وفي دواية الكشميني لبدانتها أي سمنها ، وكذا أخرجه عبد بن حيد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : أنما سميت البدن من قبل السانة . قوله ( والقانع السائل ، والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير ) أي يطيف بها متعرضا لها ، وهذا التعليق أخرجه أيضا عبد بن حيد من طريق عثمان بن الاسود قلت لمجاهد: ما القانع؟ قال جارك الذي ينتظر ما دخل بيتك ، والمعتر الذي يعتر ببابك وبريك نفسه ولا يسألك شيئًا . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : القانع هو الطامع . وقال مرة : هو السائل . ومن طريق الثوري عن فرات عن سعيد بن جبير : المعتر الذي يعتريك يزورك ولا يسألك . ومن طريق ابن جرمج عن مجاهد : المعتر الذي يُعتر بالبعن من غني أو فقير . وقال الخليل في العين : الفنوع المتذلل للسألة ، قنع اليه مال وخضع ، وهو السائل . والمعتر الذي يعترض ولا يسأل . ويقال قدّع بكسر النون اذا رضي وقدّع بفتحها اذا سأل . وقرأ الحسن « المعترى » وهو بمعنى المعتر . قوله ( وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها ) أخرجه عبد بن حميد أيضا من طريق ورقاء عن ابن أبي تجييح عن مجاهد في قوله ﴿ وَمَن يَعْظُمُ شَعَامُ اللَّهُ ﴾ قال استعظام البدن استحسانها واستسمانها . ورواه ابن أبي شدية من وجه آخر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس تحوه ، لكن فيه ابن أبى ليلي وهو سيء الحفظ. قولِه ( والعتيق عتقه من الجبابرة ) أخرج عبد بن حميد أيضًا من طريق سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال : إنما سمى العتيق لانه أعتق من الجبابرة . وقد جاء هذا مرفوعا أخرجه البزار من حديث

عبد الله بن الزبير . قولِه ( ويقال وجبت سقطت الى الارض ومنه وجبت النَّمس ) هو قول ابن عباس ، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقسم عن ابن عباس قال : فاذا وجبت أى سقطت ، وكذا أخرجه الطبرى من طريقين عن مجاهد . قوله ( عن الأعرج ) لم تختلف الرواة عن مالك عن أبي الزناد فيه ، ورواه ابن عيينة عن أبي الزناد فقال عن الأعرج عن أبي هريرة ، أو عن أبي الزياد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة ، أخرجه سعيد بن منصور عنه . وقد رواه الثوري عن أبي الزناد بالاسنادين مفرقا . قولِه ( رأى رجلا ) لم أقف على اسمه بعد طول البحث . قوله (يسوق بدئة )كذا في معظم الاحاديث ، ووقع لمسلم من طريق بكير بن الاخنس عن أنس و مر ببدنة أو هدية ، ولابي عوانة من هذا الوجه و أو هدى ، ، وهو عما يوضح أنه ليس المراد بالبدنة مجرد مدلولها اللغوى . ولمسلم من طريق المغيرة عن أبي الزناد . بينا رجل يسوق بدنة مقلدة ، وكذا في طريق همام عن أبي هر برة ، وسيأتي للمنف في و باب تقليد البدن ، أنها كانت مقلمة نعلا ، قوله ( فقال اركبها ) زاد النسائي من طريق سعيد عن قتادة ، والجوزق من طربق حميد عن ثابت كلاهما عرب أنس و وقد جهده المشي ، ولابي يعلى من طريق الحسن عن أنس « حانيا ، لكنها ضعيفةً . قولِه ( ويلك في الثانية أو في الثالثة ) وقع في رواية همام عند مسلم « ويلك اركبها ، ويلك ادكها ، ولاحد من رواية عبد الرحن بن إسحق والثورى كلاهما عن أبي الزناد ، ومن طريق عجلان عن أبي هريرة قال . اركها ويحك . قال : إنها بدنة . قال : اركها ويحك ، زاد أبو يعلى من رواية الحسن . فركها ، وقد قلنا إنها صعيفة ، لكن سيأتى للمصنف من طريق عكرمة عن أبي هريرة . فلقد رأيت واكبها يساير الني الله والنعل في عنقها ، وتبين بهذه الطرق أنه أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة الى البيت الحرام ، ولو كان الراد مدلولها اللغوى لم يحصل الجواب بقوله إنها بدنة لأن كونها من الابل معلوم ، فالظاهر أن الرجل ظن أنه خنى كونها هديا فلذلك قال إنها بدنة ، والحق أنه لم يخف ذلك على النبي علي الكونها كانت مقلدة ، ولهذا قال له لما زاد في مراجعته « ويلك » واستدل به على جواز ركوب الهدى سواء كان واجبا أو متطوعاً به ، الكونه برائج لم يستفصل صاحب الهـ دى عن ذلك ، فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك . وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث على « أنه سئل : هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس، قد كان النبي علي يم بالرجال يمشون فيأ مرهم يركبون هديه، أي هدى النبي علي ا إسناده صالح . وبالجواز مطلقا قال عروة بن الزبير ، ونسبه ابن المنذر لأحد وإسحق ، وبه قال أهل الظاهر ، وهو المذي جزم به النووي في د المرومنة ، تبعا لأصله في الصحايا ، ونقله في وشرح المهذب ، عن القفال والماوردي ، ونقل فيه عن أبي حاميه والبندنيجي وغيرهما تقييده بالحاجة ، وقال الروياني : تجويزه بغير حاجة يخالف النص ، وهو الذي حكاه الترمذي عن الشافعي وأحد وإميق ، وأطلق ابن عبد البركراهة ركوبها بغير حاجة عن الشافعي ومالك وأبي حشيفة وأكثر الفقياء ، وقيده صاحب و الهداية ، من الحنفية بالاضطرار الى ذلك ، وهو المنتول عن الشعبي عند ابن أبي شيبة ولفظه: لا يركب الهدى إلا من لا يجد منه بدا . و لفظ الشافعي الذي نقله ابن المنذر وترجم له البهق : بركب اذا اضطر دكربا غير فادح . وقال ابن العربي عن مالك : يركب للضرورة ، فاذا استراح نزل . ومقتضى من قيده بالمعرودة أن من انتهت خرورته لا يبود الى ركوبها إلا من معرودة أخرى ، والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة . وهي الاضطرأً ووالركوب بالمعروف وانتهاء الركوب بانتهاء الضرووة .. ما دواه مسلم من حديث جاء مرفوعا مِلْقَطْ ء اركبا بالمعروف اذا ألجئت الياحق تجد ظهرا ، فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركبا ، وروى سعيد بن م - المج ١٠ تع الباري

منصور من طريق إبراهيم النخمي قال : يركبها اذا أعيا قدر ما يستريح على ظهرها . وفي المسألة مذهب خامس وهو المنع مطلقاً نقله ابن العربي عن أبي حنيفة وشنع عليه ، ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة إلا أنه قال : ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه . وضمان النقص وافق عليه الشافعية في الهدى الواجب كالنـــذر . ومذهب سادسٌ وهو وجوب ذلك نقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر تمسكا بظاهر الآمر ، ولمخالضة ماكانوا عليه فى الجاهلية من البحيرة والسائبة ، ورده بأن الذين ساقوا الهدى فى عهد النبي ﷺ كانوا كشيرا ولم يأمر أحدا منهم بذلك انتهى . وفيه نظر لما تقدم من حديث على ، وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور باسناد صحيح دواه أبو داود في « المراسيل ، عن عطاء « كان النبي ﷺ يأمر بالبدنة إذا احتاج اليها سيدها أن يحمل عليها ويركمها غير منهكها . قلت : ماذا ؟ قال : الراجل والمتبيع اليُّسير فان نتجت حمل عليها ولدهَّا ع(١) ولا يمتنع القول بوجو له اذا تعين طريقا الى انقاذ مهجة انسان من الهلاك . واختلف الجيزون هل يحمّل عليها متاعه؟ فنعه مالك وأجازه الجهور . وهل يحمل عليها غيره ؟ أجازه الجمهور أيضا على التفصيل المتقدم . ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها . وقال الطحاوى في دُ اختلاف العلماء ، : قال أصحابنا والشافعي ان احتلب منها شيئًا تُصدق به ، قان أكله تصدق بثمنه ، ويركب اذا أحتاج فان نقصه ذلك صمن . وقال مالك : لا يشرب من لبنه فان شرب لم يغرم . ولا يركب إلا عند الحاجة فإن ركب لم يغرم . وقال الثورى : لا يركب إلا اذا اضطر . قُولُه ( ويلك ) قال القرطبي : قالها له تأديبًا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه، وبهذا جزم ابن عبد اابر وآبن العربى وبالع حتى قال: الويل لمن راجع فى ذلك بعد هذا قال : ولولا أنه ﷺ اشترط على ربه ما اشترط لهلك ذلك الرجل لا محالة . قال القرطى : ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة وغيرها فزجره عن ذلك ، فعلي الحالتين هي إنشاء . ورجحه عياض وغيره قالوا: والأمر هنا وإن قلنا إنه للارشاد لـكمنه استحق النم بتوقف على امتثال الأمر . والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عنادا ، ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها أو إثم وأن الإذن الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه فتوقف ، فلما أغلظ له يادر الى الامتثال . وقيل لأنه كان أشرف على هلكة من الجهد . وويل كلة تقال لمن وقع في هلكة ، فالمعنى أشرفت على الهلكة فاركب ، فعلى هذا هي إخبار وقيل سى كلة تديم بهما العربكلامها ولا تقصدُ معناها كـقوله لا أم لك ، ويقويه ما تقدم في بعض الروايات بلفظ . ويجك ، بدل ويلك ، قال الهروى : ويل يقال لمن وقع في هلكة يستحقها ، وويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها . وفي الحديث تكرير الفتوى ، والندب الى المبادرة الى امتثال الأمر ، وزجر من لم يبادر آلى ذلك وتوبيخه ، وجواز مسايرة الكبار في السفر ، وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده اليها ، واستنبط منه المصنف جواز انتفاع الواقف بوقفه ، وسو موافق للجمهور فى الاوقاف العامة أما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم كما سيأتى بيانه في مكانه إن شاء الله تعالى . قوله ( عن أنس ) في رواية على بن الجعد عن شعبة عند الاسماعيلي و سمعت أنس بن مالك ، . قولِه ( قال اركبها ثلاثا ) كذا في رواية أبي ذر مختصرًا وفي رواية غيره قال . إنهـا بدنه ، قال ادكها . قال إنها بدنة ، قال ادكها . ثلاثا ، وكذا أخرجه أبو مسلم الكجى فى السنن عن مسلم بن إبراهيم شيخ

<sup>(</sup>١) ق « مراسيل أبي داود » المطبوعة يمصر سنه ١٣١٠ ص ١٩ « قلت ماذا؟ قال : الرجل الراجل ، والمتبع الســــــــ ، وإن نتجت حل عليها ولدها وعدله »

البخارى فيه ، ومن طريقه أبو نعيم فى « المستخرج » . وأخرجه الاسماعيلى عن أبى خليفة عن مسلم كذلك لكن قال فى آخره « و بلك » بدل « ثلاثًا » وللترمذى من طريق أبى عوانة عن قتادة « فقال له فى الثالثة أو الرابعة : اركها ويحك أو و يلك » وللنسانى من طريق سعيد عن قتادة « قال فى الرابعة : اركها و يلك »

#### ١٠٤ - إلى من ساقَ البُدُنَ معه

1991 - حَرَّمُ الله عنها قال ه تَمتَّع رسولُ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ فِي حَبَّةِ الرَداعِ بِاللهِ مِن اللهِ عن سالم بن عبد اللهِ أن أمن مِن الله عنها قال ه تَمتَّع رسولُ اللهِ وَ اللهِ عَبِيلَةٍ فَا هَلَ بِالْهُمرةِ ، ثمَّ أهل بالمجرِّ ، فتمتَّع الناسُ مع النبيِّ اللهُ بالمُعرِةِ الى المجحِّ ، فتمتَّع الناسُ مع النبيِّ اللهُ بالمُعرِةِ الى المجحِّ ، فتمتَّع الناسُ مع النبيِّ المُعرِةِ الى المجحِّ ، فتم المليقةِ ، وبدأ رسولُ اللهِ وَ اللهُ على فاللهُ اللهُ عَلَيْهُ بالمُعرِةِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ بالمُعرِةِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ بالمُعرِةِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ بالمُعرِةِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ بالمُعرِةِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ بالمُعرِةِ اللهُ عَلَيْهُ بالمُعرِةِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ باللهُ باللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ باللهِ باللهِ اللهُ عَلَيْهُ باللهُ باللهُ اللهُ ال

١٦٩٢ – وعن عُرُوةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا أُخبرَ نَهُ عَنِ النبِيِّ عَلِيْكِيْ فِي ثَمَنُمهِ بِالْمُمْرَةِ الى الحَجُّ ، فتمتَّعَ الناسُ معهُ بَبْلِ الذي أُخبرَ في سالمُ عن إِن عِمرَ رضىَ اللهُ عنها عن رسولِ اللهِ عَلِيَّةِ ،

قوله ( باب من ساق البدن معه ) أى من الحل الى الحرم ، قال المهلب : أداد المصنف أن يعرف أن السنة فى الهدى أن يساق من الحل الى الحرم ، فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حج الى عرفة . وهو قول مائت قال : فإن لم يفعل فعليه البدل ، وهو قول الليت ، وقال الجهود : إن وقف به بعرفة فحسن وإلا فلا بدل عليه : وقال أبو حنيقة : ليس بسنة لآن الذي يه إلى الله الله الله المن عرفة أو ما قرب منها لأنها تضعف عن قطع يضعف عن ذلك ، والغنم أضعف ، ومن ثم قال مالك : لا يساق إلا من عرفة أو ما قرب منها لأنها تضعف عن قطع طول المسافة . قوله ( عن عقيل ) في دواية مسلم من ظريق شعيب بن الليث عن أبيه و حدثني عقيل ، . قوله ( تمتع رسول الله يتمالي في حجة الوداع بالعمرة الى الحج ) قال المهلب : معناه أمر بذلك ، لأنه كان ينكر على أنس قوله انه قرن ويقول بل كان مفردا ، وأما قوله و وبدأ فأهل بالعمرة ، فعناه أمر بذلك ، لأنه كان ينكر على ألس قوله الله ويقد من ويقول بل كان مفردا ، وأما قوله و وبدأ قاهل بالعمرة ، فعناه أمر م بالتمتع ، وهو أن يهلوا بالعمرة أولا ويقد من ويقد المناق عن أبن عمر . قلت . ثم يتمين هذا التأويلا المتمسف ، وقد قال ابن المنيو في الحاشية : ان حمل قوله و تمتع ، عني معني أمر من أبعد التأويلات ، والاستشهاد

عليه بقوله رجم و إنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات ، لأن الرجم من وظيفة الإمام ، والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه ، وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فانه وظيفة كل أحد عن نفسه . ثم أجاز تأويلا آخر وهو أن الراوى عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله لا سيماً مع قوله . خذرا عنى مناحككم ، فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه عليه الصلاة والسلام تمتع فأطلق ذلك . قلت : ولم يتمين هذا أيضا ، بل يحتمل أن يكون معنى قوله . تمتع ، محمولاً على مدلوله اللغوى وهو الانتفاع باسقاط عمل العمرة والخروج الى ميقاتها وغيرها ، بل قال النووى: أن هذا هو المتعين. قال: وقوله « بالعمرة الى الحج، أى بادخال العمرة على الحج، وقد قدمنا في « باب التمتع والقران ، تقرير هذا التأويل، و إنما المشكل هذا قوله . بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقركما تقدم على أنه بدأ أولا بالحج ثم أدخل عليه العمرة ، وهذا بالعكس . وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال ، أى لما أدخل العمرة على الحج لبي بهما فقال : لبيك بعمرة وحجة معا . وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم ، لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس ، فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه عربي جمع بينهما أى فى ابتداء الآمر ، ويمين هذا التأويل قوله إنى نفس الحديث . وتمتع الناس الح ، فان الذين تمتعوا إنما بدءوا بالحج لكن فسخوا حجهم الى المعرة حتى حلواً بعد ذلك بمكة ثم حجوا من عامهم . قوله ( فساق معــه الهدى من ذى الحليفة) أى من الميقات ، وفيه الندب الى سوق الهدى من المواقيت ومن الأماكن البعيدة ، وهي من السنن التي أغفلها كئير من الناس . قولِه ( فانه لا يحل من شيءً) تقدم بيانه في حديث حفصة في . باب التمتع والقرار . . . قولِه (ويقصر)كذا لابي ذر، وأما الاكثر فمندهم . وليقصر، وكذا في رواية مسلم، قال النووى: معناه أنه يفعل الطواف والسعى والتقصير ويصير حلالا ، وهذا دايــل على أن الحلق أو التقصير نسك ، وهو الصحيح ، وتميل استباحة محظور . قال : وإنما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبتى له شعر يحلقــه فى الحج . قوله ( وليحلل ) هو أمر معناه الخبر أى قد صار حلالا فله فعل كل ماكان محظورا عليه فى الإحرام ، ويحتمل أن يكون أمرا على الإباحة لفعل ماكان عليه حراما قبل الاحرام . قولِه (ثم ليهل بالحج) أى يحرم وقت خروجه الى عرفة ، ولهذا أتى بثم الدالة على التراخي ، فلم يرد أنه يهل بالحج عقب إهلاله من العمرة . قوله ( ولهد )(١) أي هدى التمتع وهو واجب بشروطه . قولِه ( فن لم يجد هديا فليصم الائة أيام فى الحج ) أى لم يجد الهدى بذلك المكان ، و يتحقق ذلك بأن بعدم الهدى أو يُعدم ثمنه حينئذ أو يجد ثمنه لكن يحتاج اليه لاهم من ذلك أو يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يمتنع من بيعه الا بغلائه فينقل الى الصوم كما هو نص القرآن ، والمراد بقوله . فى الحج ، أى بعد الإحرام به ، وقال النَّووى : هذا هو الأفضل ، فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح ، وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح قاله مالك وجوزه الثورى وأصحاب الرأى ، وعلى الأول فن استحب صيام عرفة بعرفة قال : يحرم يوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع وإلا فيحرم يوم السادس ليفطر بعرفة ، فإن فاته الصوم قضاه ، وقيل يسقط ويستقر الهدى فى ذمته وهو قول الحنفية . وفى صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية أظهرهما لا يجوز ، قال النووى : وأصحهما من حيث الدليل الجواز . قولِه ( ثم خب ) نقدم الكلام عليه في . باب استلام الحجر الاسود ، وتقدم الكلام على السعى فى بابه ، وقوله . ثم سلم فانصرف فاتى الصفا ، ظاهره أنه لم يتخلل بينهما

<sup>(</sup>١) هذه السكلمة المنت في نسخ الصحيح التي بأيدينا

عمل آخر ، لكن في حديث جابر الطويل في صفة الحج عنــد مسلم ، تم رجع الى الحجر فاستلمه ثم خرج من باب الصفا ، . قوله ( ثم حل من كل شيء حرم منه ) تقدم أن سبب عدم إحلاله كونه ساق الهدى ، وإلا لـكان يفسخ الحج الى العمرة ويتحلل منها كما أمر به أصحابه . واستدل به على أن التحلل لا يقع بمجرد طواف القدوم خلافا لابن عباس وهو واضح ، وقد تقدم البحث فيه . وقوله . وفعل مثل ما فعل ، إشارة الى عدم خصوصيته بذلك ، وفيه مشروعية طواف الفدوم للقادن والرمل فيه إن عقبه بالسعى ، وتسمية السعى طوافا ، وطواف الإفاضة يوم النحر ، واستدل به على أن الحلق ايس بركن ، وليس بواضح لآنه لا يلزم من ترك ذكره فى هذا الحديث أن لا يكون وقع بل هو داخل في عموم قوله د حتى قضى حجه ، ﴿ تنبيه ﴾ : وقع بين قوله ﴿ وَفَعَلَ مَثَّلَ مَا فَعَلَ رَسُولَ الله ﷺ ، و بين قوله د من أهدى وساق الهدى من الناس ، في روايه أبي الوقت لفظ د باب ، وقال د فيه عن عروة عن عائشة الح ، وهو خطأ شنيع فأن قرله د من أهدى ، فاعل قوله د وفعل ، فالفصل بينهما بلفظ باب خطأ ويصير فاعل فعــل محذوفًا ، وأغرب الكرمائي فشرحه على أن فاعل فعل هو ابن عمر راوي الخبر ، وأما أبو نعيم في . المستخرج ، فساق الحديث بتمامه الح ثمم أعاد هذا اللفظ بترجمة مستقلة ، وساق حديث عائشة بالاسناد الذي قبله وقال في كل منهما « أخرجه البخارى عن يحي بن بكير ، وهذا غريب<sup>(۱)</sup> والأصوب ما رواه الأكثر ، ووقع في رواية أبي الوليد الباجي عن أبي ذر بعد قوله , ما فعل رسول الله يَالِيُّهِ ، فاصلة صورتها (.) و بعدها , من أهدى وساق الهدى من الناس، وعن عروة أن عائشة أخبرته . قال أبو الوليد : أمرنا أبو ذر أن نضرب على هذه الترجمة ، يعني قوله و من أهدى وساق الهدى من الناس ، انتهى . وهو عجيب من أبى الوليد ومن شيخه ، فان قوله و من أهدى ، هو صفة لقوله . وفعل ، ولكنهما ظنا أنها ترجمة فحكما عليها بالوهم ، وليسكذلك . وكذا أخرجه مشلم من رواية شعيب فساق حديث ابن عمر الى قوله « من النَّاس ، ثم أعاد الاسناد بعينُه الى عائشة قال عن رسول الله عليه في "ممتعه بالحج الى العمرة . و تمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن عبد الله ، وقد تعقب المهلب قول الزهري . بمثل الذي أخبر في سالم ، فقال : يعني مثله في الوهم لأن أحاديث عائشة كلها شاهدة بأنه حج مفردا . قلت : و ليس وهما إذ لا مانع من الجمع بين الروايتين بمثل ما جمعنا به بين المختلف عن ابن عمر بأن يكون المراد بالإفراد في حديثها البداءة بالحج وبالتمتع بالعمرة إدخالها على الحج ، وهو أولى من توهيم جبل من جبال الحفظ. والله أعلم

### ١٠٥ - باك من اشترى المدنى من الطريق

١٦٩٣ - مَرْشُ أَبُو النَّمَانِ حَدَّثَنَا خَادٌ عَن أَيُوبَ عَن نَافِعِ قَالَ ﴿ قَالَ عَبِدُ اللَّهِ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ بِن حَمرَ رَضَى الله عَنهِم لأَبِيهِ : أَ فِمْ فَانَى لا آمَنُهَا أَن تُصَدَّ عَنِ البِيتِ. قال : إذن أَفَعلُ كَا فَعلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، وقد قال الله ﴿ لَقَدَدُ كَانَ لَـكُمْ فَى رَسُولِ اللهِ أُسُوةً حَسَنة ﴾ فأنا أشهدُ كم أنى قد أُوجَبتُ على نفسى العُمرة . فأهل ألله الله ﴿ لقَد لَكُ لَكُمْ فَى رَسُولِ اللهِ أُسُوةً حَسَنة ﴾ فأنا أشهدُ كم أنى قد أُوجَبتُ على نفسى العُمرة . فأهل الله بالعُمرة . قال : ما شأنُ الحَجِّ والعمرة إلا أُواحدُ . فا شَرَى الهَدْى مَن قُدَيم فَطَافَ لَهَا طُوافًا واحدًا ، فلم يجِلُّ حتى حَلَّ منهما جميعًا ﴾

<sup>(</sup>۱) في اسخة « قريب ،

قوله (باب من اشترى الهدى من الطريق) أى سواء كان فى الحل أو الحرم إذ سوقه معه من بلده ليس بشرط. وقال ابن بطال: أراد أن ببين أن مذهب ابن عمر فى الهدى أنه ما أدخل من الحل الى الحرم ، لان قديدا من الحل . قلت: لا يخفى أن الترجمة أعم من فعل ابن عمر في كيف تكون بيانا له . قوله (فاف لا آمنها) بالمد وفتح المم الحفيفة ، وقد تقدم فى و باب طواف القارن ، بلفظ و لا آمن ، والهاء هنا ضمير الفتنة أى لا آمن الفتنة أن تكون سببا فى صدك عن البيت ، وسيأتى بيان ذلك فى و باب المحصر ، مع بقية الكلام عليه . وفى رواية المستملى والسرخسى هنا و لا أيمنها ، وقد تقدم صبطه وشرحه فى و باب طواف القارن ، قوله (أن تصد) فى رواية السرخسى و أن ستصد قوله (فا مل بالعمرة) ذاد فى رواية أبي ذر و من الدار ، وكذا أخرجه أبو نعم من رواية على بن عبد العزيز عن أبى النبان شيخ البخارى فيه ، ويؤخذ منه جواز الإحرام من قبل الميقات ، ولعلماء فيه اختلاف : فنقل ابن المنذر الإجماع على الجواز ، ثم قيل هو أفضل من الإحرام من الميقات ، وقيل دونه ، وقيل مثله ، وقيل من كان له ميقات الإجماع على الجواز ، ثم قيل هو أفضل من الإحرام من الميقات أفضل ، وقد تقدم قول المصنف و وكره عثمان أن معن أمن على نفسه كان أرجح فى حقه وإلا فن الميقات أفضل ، وقد تقدم قول المصنف ، وكل المنف ، وكره عثمان أن عمل من غراسان أو كرمان ، فى و باب قوله تعالى الحج أشهر معلومات ، . قوله ( فلم يحل حتى حل ) فى رواية السرخسى و حتى أحل ، بزيادة ألف والحاء مفتوحة وهى لفة شهيرة يقال حل وأحل

## ١٠٦ - السب من أشعر و قَلْدَ بذِي الْطَيَفةِ ثُمَّ أَحرمَ

وقال نافع : كان ابنُ عمرَ رضى اللهُ عنهما إذا أهدَى منَ المدينةِ قَالَدَهُ وأَشعرَهُ بذى الْحَلَيْفةِ يَطْمَنُ فَى شِتَّى سَنامهِ الأَيْمِنِ بِالشَّفْرةِ ، ووجهُها قِبَلَ القِبلةِ باركةً

١٦٩٤ - ١٦٩٥ - حَرَّمُنَ أَحَدُ بنُ محمد أَخْبَرَ نا عبدُ اللهِ أَخْبَرَ نا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَن عُروةَ بنِ الزَّبيرِ عن المِسْوَرِ بنِ يَخْرَمةَ ومَروانَ قالا « خرجَ النبيُ مَيِّئِلِيَّةِ زَمَنَ الْحَدَيبِدِةِ فَى بضعَ عشرةَ ماثة من أصحابهِ حتى إذا كأنوا بذِي الْحَلَيْفة قَلَّدَ النبيُّ مِيِّئِلِيَّةِ الهَدْيَ وأَشْمَرَ وأَحرَمَ بالمُمرةِ »

[ الحديث ١٦٩٤ ـ أطرأنه في : ١٨١١ ، ٢٧٢٧ ، ٢٧٣١ ، ٨٥١١ ، ١٦٩٤ ]

[ الحديث ١٦٩٥ ــ أطرافه في : ٧٧١١ ، ٢٧٣٢ ، ١١٥٧ ، ٤١٧٩ ، ٤١٨٠ ]

١٦٩٦ — مَرْشُنَ أَبُو نُمُمِ حَدَّثَنَا أَفَلَحُ عَنِ القَاسَمِ عَنْ عَائْشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتَ ﴿ فَتَاتُ قَلَائَذَ بُدُنِي اللهِ عَنْهَا قَالَتُ ﴿ فَتَاتُ قَلَائَذَ بُدُنِي اللهِ عَلَيْكِيْ بِيدَى ۚ ، ثُمَّ قَلَّدُهَا وَأَشْمَرَهَا وأَهداها ، فَمَا حَرُثُمَ عليه شيء كان أُحِلَّ له ﴾

[ الحديث ١٦٩٦ ـ أطرافه في : ١٦٩٩ ، ١٦٩٩ ، ١٦٠١ ، ١٧٠١ ، ١٧٠٠ ، ١٧٠١ ، ١٧٠٥ ، ١٧٠٥ ، ١٦٩٩ ، ١٦٩٥ ] قوله ( باب من أشعر وقلد بذى الحليفة ثم أحرم ) قال ابن بطال : غرضه أن يبين أن المستحب أن لا يشعر المحرم ولا يقلد إلا في ميقات بلده انتهى . والذي يظهر أن غرضه الإشارة الى رد قول بجاهد لا يشعر حتى يحرم أخرجه ابن أبي شيبة لقوله في الترجمة « من أشعر ثم أحرم » ووجه الدلالة لذلك من حديث المسور قوله « حتى اذا كانوا بذى الحليفة قلد الهدى وأحرم ، فإن ظاهره البداءة بالتقليد ، ومن حديث عائشة قوله « ثم قلدها وأشعرها

وما حرم عليه شيء ، فانه يدل على أن تقدم الإحرام ليس شرطا في صحة التقليد والإشعار ، وأبين من ذلك لتحصيل مقصود النرجمة ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال وصلى النبي ﷺ الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها فى سنامها الآيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته ، فلما استوت به على البيدا. أهل بالحج، وسيأتى الكلام على حديث المسورِ حيث ساقه المصنف مطولاً في كتاب الشروط وعلى حديث عائشة بعَد بابين . قولِه ( زمرن الخديبية ) وقع عند الكشميني « من المدينة » . قولِه في صدر الباب ( وقال نافع كان ابن عمر الح ) وصله مالك في و الموطأ ، قال ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كأن إذا أهدى هديا من المدينة على ساكنها الصلاة والسلام قلده بذى الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك فى مكان واحد وهو متوجه الى القبلة يقلدَه بنعلين ويشعره من الشق الآيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرقة ثم يدفع به فاذا قدم غداة النحر نحره . وعن نافع عن ابن عمر كان اذا طعن فى سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر ، وأخرج البيهتي من طريق ابن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع د أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلَّا أن تكون صمابًا ، فاذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق الآيمن ، واذا أراد أن يشعرها وجهها الى القبلة ، وتبين بهذا أن ابن عمركان يطعن فى الآيمن تارة وفى الآيسر أخرى بحسب ما يتهيأ له ذلك ، والى الإشعار فى الجانب الآيمن ذهب الشافعي وصاحبا أبى حنيفة وأحمد في رواية ، والى الايسر ذهب مالك وأحمد في رواية ، ولم أر في حديث ابن عمر ما يدل على تقسدم ذلك على إحرامه . وذكر ابن عبد البر في • الاستذكار ، عن مالك قال : لا يشعر الهدى إلا عند الإهلال ، يقلده ثم يشعره ثم يصلى ثم يحرم . وفي هذا الحديث مشروعية الإشعار ، وفائدته الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج الى ذلك ، وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت ، أو ضلت عرفت ، أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه . وأبعد من منع الإشعار ، واعتل باحتمال أنه كان مشروعا قبل النهى عن المثلة ، فأن النسخ لا يصار اليه بالاحتمال، بل وقع الإشعار في حجـة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان ، وسيأتى نقل الخلاف في ذلك بعد باب

### ١٠٧ - بإب فتل القَلاثد للبُدْنِ والبَقَر

۱۹۹۷ – صَرِّثُ مسدَّدٌ حدَّثَنا يحيى عن عُبيدِ اللهِ قال أخبرَ نَى نافعٌ عن ابنِ عمرَ عن حَفصةَ رضَى اللهُ عنهم قالت « قلت : يا رسولَ اللهِ ما شأنُ الناسِ حَلُوا ولم تَحْيِلْ أنتَ ؟ قال : إنى لَبَدْتُ رأسى وقَلَّدْتُ هَدْبِي ، فلا أُحِلُّ حتى أُحِلَّ منَ الحجِّ »

١٦٩٨ - مَرْشُنَا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ حدَّ ثَنَا الليثُ حدَّ ثَنَا ابنُ شِهابٍ عن عُروةَ وعن عَرةَ بنتِ عبدِ الرحْنِ أَنَّ عائشةَ رضَى اللهُ عنها قالت ﴿ كَانَ رسولَ اللهِ عَيْنَا لِللهِ يُمَّالِكُ مُهَ مِهِ مَنَ المدينةِ ، فأَفتِلُ قلائدَ هَدْ بهِ ، ثمَّ لا يَجتنبُ شيئًا مما يَجتنبُهُ المحرِمُ ﴾

قوليه ( باب فتل القلائد البدن والبقر ) أورد فيه حديث حفصة ، ما شأن الناس حلوا ، وحديث عائشة ، كان يهدى من المدينة فأفتل قلائد هديه ، قال ابن المنير في الحاشية : ليس في الحديثين ذكر البقر إلا أنهما مطلقان ، وقد صح أنه أهداهما جميعا ، كذا قال ، وكمأنه أراد حديث عائشة و دخل علينا يوم النحر بلحم بقر ، الحديث وسيأتى بعد أبواب ، ولا دلالة فيه على أنه كان ساق البقر ، وترجمة البخارى صحيحة لآنه إن كان المراد بالهدى في الحديث الإبل والبقر معا فلا كلام ، و إرز كان المراد الإبل خاصة قالبقر في معناها ، وقد سبق الدكلام على حديث حفصة مستوفى في و باب التمتع والقرآن ، ومناسبته للترجمة من جهة أن التقليد يستلزم تقدم الفتل عليه ، و يوضح ذلك حديث عائشة المذكور معه ، ويأتى الدكلام عليه بعد باب . ( تنبيه ) : أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخارى في هذه الترجمة على الإبل والبقر أنه موافق لمالك و أبي حنيفة في أن الغنم لا تقلد ، وغفل هذا المتأخر عن أن البخارى أفرد ترجمة لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة كمادته في تفريق الاحكام في التراجم

#### ١٠٨ - باب إسار البدن

وقال عُرُوةُ عنِ المِسْوَرِ رضَى اللهُ عنه ﴿ قَلَّدَ النِّي ۚ يَالِئُكُ الْمَدْيَ وَأَشْعَرَ مُ وَأَحرَ مَ بالمُمرةِ ﴾

١٦٩٩ - مَرْشُنَا عَبِدُ اللهِ بنُ مَسْلُمةَ حِدَّثَنَا أَفَلَحُ بنُ مُعِيدٍ عنِ القَـاسِمِ عن عائشةَ رضَى اللهُ عنها قالت « فَتَلَتُ قَلَائُدَ هَدْي النبي عَلَيْظٍ ، ثُمَّ أَشْمَرَها و قَلَّدَها \_ أُو قَلَّدُتُها \_ ثُمَّ بَعْثَ بِها إلى البيتِ وأقام بالمدينةِ فا حَرُّمَ عليهِ شيء كان له حِلَّ ،

قولِه ( بأب إشعاد البدن ) ذكر فيه حديث عروة عن المسور معلقا ، وقد تقدم موصولاً قبل باب ، وحديث عائشة « فتلت قلائد هدى النبي ﷺ ثم أشعرها وقلدها ، الحديث ، وفيه مشروعية الإشعار ، وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذاك علامة علىكونها هديا ، و بذلك قال الجمهور من السلف و الخلف ، وذكر الطحاري في . اختلاف العلما. ، كراهته عن أبي حنيفة ، وذهب غيره الى استحبا به للانباع ، حتى صاحباء أبو يوسف ومحمد فقالاً : هو حسن . قال وقال مالك : يختص الإشعار بمن لها سنام ، قال الطحاوى : ثبت عن عائشة وابن عباس التخيير في الإشمار وتركه ، فدل على أنه ليس بنسك ، لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي ﷺ . وقال الخطابي وغيره : اعتلال من كره الإشمار بأنه من المثلة مردود ، بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير ذلك من الوسم ، وكالحتان والحجامة ، وشفقة الانسان على المال عادة فلا يخشى ما توهمو. من سريان الجرح حتى يفضي الى الهلاك ، ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيد، الذي كرهه به كأن يقول : الاشعار الذي يفضي بالجرح الى السراية حتى تهلك البدنة مكروه ، فكان قريبا . وقدكثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار ، وانتصر له الطحاوى في د المعانى ، فقال : لم يكره أبو حنيفة أصّل الإشعار ، وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح ، لا سيما مع الطعن بالشفرة ، فأراد سد الباب عن العامة لأنهم لا يراعون الحد في ذلك ، وأما من كان عارفًا بالسنة فى ذلك فلا . وفى هذا تعقب على الخطابى حيث قال : لا أعلم أحدا كره الإشعار إلا أبا حنيفة ، وخالفه صاحباً، فقالاً بقول الجماعة انتهى . وروى عن إبراهيم النخمى أيضا أنه كره الإشعار ، ذكر ذلك الترمذي قال: سمعت أبا السائب بقول كنا عند وكبيع فقال له رجل : ورى عن إبراهيم النخمي أنه قال الإشعار مثلة ، فقال له وكبيع : أقول لك أشعر رسول الله ﷺ وتقول قال إبراهيم؟ ما أحقك بأن تحبس انتهى. وفيمه تعقب على ابن حرم فى زهمه أنه ليس لأبى حنيفة فى ذلك سلف. وقد بالغ ابن حرم فى هذا الموضع. ويتعين الرجوع الى ما قال الطحارى فانه أعلم من غيره بأقوال أصحابه. (تقبيه): اتفق من قال بالإشعار بالحاق البقر فى ذلك بالابل، لا سعيد بن جبير. وانفقوا على أن الغنم لاتشعر لضعفها، ولمكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار، وأما على ما نقل عن مالك فلكونها ليست ذات أسنمة. والله أعلم

#### ١٠٩ - باب مَن قَلْدَ الفَلائدَ بيده

١٧٠٠ - مَرْثُنَا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكر بن عمرِ و بن حَزم عن عَمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبر أنهُ ﴿ أَنَّ زِيادَ بنَ أَبِي سَفِيانَ كَتَبَ الى عَانَشَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنَها: إنَّ عبدَ اللَّهِ بنّ عبَّاسِ رضيَ اللهُ عنهما قال: مَن أهدَى هَدْياً حَرْمَمَ عليهِ ما يحرُمُ على الحاجِّ حتَّى يُنحَرَ هَدْيهُ . قالت عمرةُ : فقالت عائشة ُ رضى اللهُ عنها: ليس كما قال ابنُ عباسٍ ، أنا فَتَلْتُ فَلائدَ هَدْى رسولِ اللهِ بَرَاكِيْ بيدى ، ثمَّ فلَّدها رسولُ اللهِ عَلَيْ بيديهِ ، ثم عَبَ بِهَا مِعَ أَبِي ، فلم يَعْرُمُ على رسولِ اللهِ عَلَيْ شيءِ أَحلهُ اللهُ لهُ حتى نُحِرَ الْحَدْيُ ، قوله ( باب من قلد القلائد بيد، ) أي الهدايا ، وله حالان : إما أن يسوق الهدى ويقصد النسك فانما يقلدها ويشعرها عند إحرامه، وإما أن يسوقه ويقيم فيقلدها من مكانه وهو مقتضى حديث الباب، وسيأتى بيان ما يقلد به بعد باب والغرض بهذه الترجمة أنه كان عالما بأبتداء التفليد ليترتب عليه ما بعده ، قال ابن التين : يحتمل أن يكون قول عائشة ﴿ ثُم قلدها بيد، ، بيانا لحفظها للامر ومعرفتها به ، ويحتمل أن تكون أرادت أنه ﷺ تشاول ذلك بنفسه وعلم وقت التقليد ، ومع ذاك فلم يمتنع من شي. يمتنع منه المحرم لئلا يظن أحد أنه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد الهدى . قوله ( عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ) كذا الذكثر ، وسقط ، عمرو ، من رواية أبي ذد . وعمرة هي خالة عبد الله الراوي عنها ، والإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخاري . قولِه ( أن زياد بن أبي سفيان ) كذا وقع في « الموطأ ، وكأن شيخ مالك حدث به كذلك في زمن بني أمية وأما بعدهم فا كان يقال له إلا زياد بن أبية ، وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد ، وكانت أمه سمية مولاة الحارث بنكلدة الثقني تحت عبيد المذكور فولدت زيادا على فراشه فكان ينسب اليه ، فلما كان في خلافة معادية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن ذيادا ولده فاستلحته معاوية لذلك وزوج ابنه ابنته وأمر زيادا على العراقين البصرة والكوفة جمهما له ومات فى خلافة معادية سنة ثلاث وخمسين . ( تنبيه ) : وقع عند مسلم عن يحيي بن يحيي عن مالك فى هذا الحديث . ان ابن زياد ، بدل قوله ، ان زياد بن أبي سفيان ، وهو وهم نبه عليه النساني ومن تبعه ، قال النووي وجميع من تكلم على صحيح مسلم : والصواب ما وقع في البخاري ، وهو الموجود عند جميع رواة الموطأ . قوله ( حتى ينحر هديه ) زاد مسلم في روايته ، وقد بعثت بهديي فاكتبي اليَّ بأمرك ، زاد الطحاري من رواية ابن وهب عن مالك ، أومري صاحب الهدى ، أى الذى معه الهدى ، أى بما يصنع . قوله (قالت عمرة) هو بالسند المذكور . وقد روى الحديث المرفوع عن عائشة الفاسم وعروة كما مضى قريبًا مختصَّرًا ، ورواه عنها أيضًا مسروق ، وسيأتى فى آخر الباب الذى بعده مختصراً ، وأورده في الضحايا مطولاً وترجم هناك على حكم من أهدى وأقام هل يصير محرما أو لا؟ ولم يترجم

به هنا ، ولفظه هناك . عن مسروق أنه قال : يا أم المؤمنين إن رجلاً يبعث بالهدى آلى الكعبة ويجلس فى المصر فيوصى أن تقله مِدنته فلا يزال من ذلك اليوم عرماً حتى يحل النباس ، فذكر الحديث نحوه ، ولفيظ الطحاوى في حديث مسروق د قال قلت لعائشة : إن رجالًا همنا يبعثون بالهدى الى للبيت ويأمرون الذي يبعثون معه بمعلم لهم يقلدها فى ذلك اليوم ، فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس ، الحديث وقال سعيد بن منصور . حدثنا هشيم حدثنا يحيى أبن سعيد حدثنا محدث عن عائشة وقيل لها إن زيادا إذا بعث بالهدى أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه ، فقالت عائشة : أو له كمبة يطوف بها ، . قال . وحدثنا يمقوب حدثنا هشام عن أبيه بلغ عائشة أن زيادا بعث بالهدى وتجرد فقالت ان كنت لافتل قلائد هدى النبي برائج ثم يبعث بها وهو مقيم عنــدنا ما يجتنب شيئا ، وروى مالك ف الموطأ دعن يحيى بن سعيد عن محد بن ابراهم التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل عنه فقالوًا إنه أمر بهديه أن يقلد ، قالُ ربيعة : فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقــال : بدعة ورب الكعبة ، ورواه ابن أبي شيبة ، عن الثقني عن يحيي بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم أن ربيعة أخبره أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان على متجردا على منبر البصرة ، فذكره ، فعرفُ بهذا اسم المبهم في رواية مالك . قال ابن التين : خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء ، واحتجت عائشة بفعل النبي مِلْكِيْجٍ ، وما دوته في ذلك يجب أن يصار اليه ، ولعل ابن عباس رجع عنه انتهى . وفيه قصور شديد فان ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت ذلك عن جَمَاعة من الصحابة منهم ابن عمر دوآه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أبوب وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع و أن أبن عمر كان أذا بعث بالهدى يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلي، ومنهم قيس بن سعد بن عبادة أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك ، وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن على بن الحسين عن عمر وعلى أنهما قالا في الرجل يوسل ببدنته : انه يمسك عما يمسك عنه المحرم ، وهذا منقطع . وقال ابن المنذر دقال عمر وعلى وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخمي وعطاء وابن سيرين وآخرون : من أرسل الهدى وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم . وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون : لا يصير بذلك محرماً ، والى ذلك صار فقهاء الامصار ، ومن حجة الاولين ما رواه الطحاوى وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال دكنت جالسا عند النبي ﷺ فقد ً قبيصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال: أن أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا ، فلبست قيصي ونسيت فلم أكن لاخرج قيصي من رأسي ، الحديث وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده ، إلا أن نسبة ابن عباس الى التفرد بذلك خطأ . وقد ذهب سعيد بن المسيب الى أنه لا يجتنب شيئًا مما يحتنبه المحرم إلا الجماع ليلة جمع ، رواه ابن أبي شيبة عنه باسناد صحيح . نهم جاء عن الزهرى ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس ، فني نسخة أبى اليمار عن شعيب عنه و أخرجه البيهتي من طريقه قال . أول من كشف العبي عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة ، فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها قال . فلما بلخ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس ، وذهب جماعة من فقها. الفتوى الى أن من أراد النسك صار بمجرد تقليده الهدى محرما حكاه ابن المنذر عن الثورى وأحمد وإسحق ، قال وقال أصحاب الرأى : من ساق الهدى وأم البيت ثم قلد وجب عليه الاحرام. قال وقال الجمهور : لا يصير بتقليد الهدى محرما ولا يجب عليه شي . ونقل الخطابي عن أصحاب الرأى مثل قول ابن عباس، وهو خطأ عليهم، فالطحاوي أعلم بهم منه. ولما, الحظائي ظن التسوية بين المسألنين . قوله (بيدى ) فيه رفع بجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأسرها . قوله (مع أبى) بفتح الهمزة وكسر الموحدة الحفيفة ، تريد بذلك أباها أبا بكر الصديق . واستفيد من ذلك وقت البعث وأنه كان في سنة تسع عام حج أبو بكر بالناس . قال ابن التين : أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة ، ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل الني بالله لانه حج في العام الذي يليه حجة الوداع لئلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الاسلام مم فسخ ، فأرادت إزالة هذا اللبس وأكملت ذلك بقولها ، فلم يحرم عليه شي كان له حلاحتي نحر الهدى ، أي وانقضي أمره ولم يحرم ، وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى ، لأنه اذا انتنى في وقت الشبة فلان ينتنى عند انتفاء الشبة أولى . وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب الى ما أفتى به قياسا للتولية في أمر الهدى على المباشرة له ، فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه السنة الظاهرة ، وفي الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم به ، ولا سيا ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة ، وفيه تعقب بعض العلماء على بعض ، ورد الاجتهاد بالنص ، وأن الاصل في أقعاله بالله التأسى به حتى تثبت الخصوصية

١١٠ - باب تقليد الغَنَم

١٧٠١ - صَرَّتُنَ أَبُو نُدِيمٍ حدَّ ثَنَا الأعشُ عَن إبراهِيمَ عَنِ الْأَسُّودِ عَن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنها قالت « أهدَى النبيُ عَلِيلِيَّةِ مرَّةً عَنَاً »

١٧٠٧ — صَرَتُنَ أَبُو النَّمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْشُ حَدَّثَنَا إِبِرَاهِمُ عَنِ الأَسْوِدِ عَنْ عَائَشَةَ رضَىَ اللهُ عَنْهَا قالت «كَنْتُ أَفْتِلُ الفَلائدَ للنِيِّ تَنْكُمْ ، فِيقَلِّدُ الْغَنْمَ وُيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلالاً »

١٧٠٣ - مَرْثُنَ أَبُو النمانِ حَدَّثَمَا حَّادُ حَدَّثَنَا منصورُ بنُ المُعتمرِ . وحدَّثَنَا محدُ بنُ كثيرِ أخبرُ فا سُفيانُ عن مَنصورِ عن إبراهيمَ عنِ الأسودِ عن عائشةَ رضى اللهُ عنها قالت «كنتُ أَفْتِلُ قلائدُ الغَنمِ لِلنبِ عَلِيْكَ فيبعثُ بها ، ثمَّ يَكُثُ حَلالًا »

١٧٠٤ – مَرْشُنَ أَبُو نُدِيمِ حِدَّثَنَا زَ كَرِياهِ عَنْ عَامُو عِنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنها قالت ﴿ فَتَلْتُ لِمُدَّى النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عَنْهَ اللَّهُ عَنها قالت ﴿ فَتَلْتُ لِمُدَّى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَنْهَ اللَّهُ عَنْها قالت ﴿ فَتَلْتُ لِمُومِ ﴾ لِلمَدْى النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عَنْها قالت ﴿ فَتَلْتُ لِللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ ﴿ فَتَلْتُ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ ﴿ فَتَلْتُ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهَا فَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا فَاللَّهُ عَنْهَا فَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهَا فَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا فَاللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهَا فَاللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَالِمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا فَاللَّهُ عَنْهَا اللَّ

قوله ( باب تقليد الغنم ) قال ابن المنذر : أنكر مالك وأصحاب الرأى تقليدها . زاد غيره : وكأنهم لم يبلغهم الحديث ، ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم إنها تضعف عن التقليد ، وهى حجة ضعيفة لأن المقصود من التقليد العلامة وقد اتفقوا على أنها لا تشعر لانها تضعف عنه فتقلد بما لا يضعفها ، والحنفية في الاصل يقولون : ليست الغنم من الهدى ، فالحديث حجة عليهم من جهة أخرى . وقال ابن عبد البر : احتج من لم ير باهداء الغنم بأنه برائي حج مرة واحدة ولم يهد فيها غنها انتهى . وما أدرى ما وجه الحجة منه ، لأن حديث الباب دال على أنه أرسل بها وأقام ، وكان ذلك قبل حجته قطعا ، فلا تعارض بين الفعل والترك لأن بجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز . ثم من الذي صوح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك ؟ ثم ساق ابن المنذر من طريق

صطاء وعبيد الله بن أبي يزيد وأبي جمفر محمد بن على وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدم مقادة . ولابن أبي شببة عن ابن عباس نحوه . والمراد بذلك الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم و تقليدها . وأعل بمض المخالفين حديث الباب بأن الاسود تفرد عن عائشة بتقليد الفنم دون بقية الرواة عنها من أهل بيتها وغيره ، قال المندرى وغيره : وليست هذه بعلة لانه حافظ ثفة لا يضره التفرد . قوله (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد ، وإنما أردف وغيره : وليست هذه بعلة لانه حافظ ثفة لا يضره التفرد . قوله (حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد ، وإنما أردفه بواية البخارى بطريقة طريق أبي نعيم مع أن طريق أبي نعيم عنده أعلى درجة لتصريح الاعمش بالتحديث عن إبراهيم في دواية عبد الواحد ذيادة التقليد وزيادة إقامته في أهله حلالا . ثم أردفه بواية منصور عن إبراهيم استظهاراً لرواية عبد الواحد لما في حفظ عبد الواحد عندهم وان كان هو عنده حجة ، وأما لودافه بواية مسروق مع أنه لا تصريح فيها بكون القلائد للغنم فلان لفظ الهدى أع من أن يكون لغنم أو غيرها ، لودافه بواية مسروق مع أنه لا تصريح فيها بكون القلائد للغنم فلان لفظ الهدى أع من أن يكون لغنم أو غيرها ، فالذي فرد من أفراد ما يهدى ، وقد ثبت أنه يكون القلائد اللغنم فرد من أفراد ما يهدى ، وقد ثبت أنه يكل أهدى الإبل وأهدى البقر ، فن ادى اختصاص الابل بالتقليد فعليه البيان ، وعامر في طريق مسروق من وجه آخر عن الشعي ، طولا

#### ١١١ - باب القَلاثدِ منَ العِهْنِ

۱۷۰۰ – مَرْشُ عمرُ و بنُ على حدَّثَنا مُعاذُ بنُ مُعاذٍ حدَّثَنا ابنُ عَونٍ عنِ الفاسمِ عن أمَّ المؤمنينَ رضيَ اللهُ عنها قالت ﴿ فَتَاتُ قَلَائدً هَا منِ عِهْنِ كَانَ عندى ﴾

قوله ( باب القلائد من العهن ) بكسر المهملة وسكون الهاء أى الصوف ، وقيل : هو المصبوغ منه ، وقيل : هو الاحر خاصة . قوله ( عن أم المؤمنين ) هى عائشة ، بينه يحيى بن حكيم عن معاذ أخرجه أبو نعديم فى و المستخرج ، وكذا وقعت تسميتها عند الاسماعيل من وجه آخر عن ابن عون . قوله ( فتلت قلائدها ) أى الهدايا ، وفى دواية يحيى المذكورة و أنا فتلت تلك القلائد ، ولمسلم من وجه آخر عن ابن عون مشله وزأد و فأصبح فينا حلالا يأتى ما يأتى الحلال من أهله ، وفيه رد على من كره القلائد من الأوباد واختاد أن تكون من نبات الارض ، وهو منقول عن دبيعة ومالك . وقال ابن التين : لعله أداد أنه الأولى ، مع القول بجواز كونها من الصوف ، والله أعلم

#### ١١٢ - بأسبب تقليد النَّملِ

المعلى عن مَعْسَو عن يميى بن أبي كثير عن عِكرمة عن مَعْسَو عن يميى بن أبي كثير عن عِكرمة عن أبي هريرة رضى الله عنه لا ان "بها بدّ نه " الله عن أبي هريرة رضى الله عنه لا ان "بها بدّ نه " الله بدّ نه " عال : الركبتها ، قال : الله بدّ نه " على الله بدّ نه الله الله بدّ النهي مَنْقِها عن عَنْقِها » . تابعة محمد بن بشار

مَرْثُ عَمْلُ عَمْلُ أَخْبَرُ أَا عَلَى مِنْ الْمُارَكِ عَنْ يَحِيى عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرِيرَةً رَضَى الله مُ عَسَهُ عَنْ النبيِّ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ

قوله ( باب تقليد النعل ) يحتمل أن يريد الجنس ، ويحتمل أن يريد الوحدة أى النعل الواحدة فيكون فيه إشارة

الى من اشترط نعلين وهو قول الثورى ، وقال غيره تجزى الواحدة ، وقال آخرون : لا تتعين النعل بل كل ما قام مقامها أجزأ حتى أذن الإداوة . ثم قيل : الحكمة في تقليد النعل أن فيه اشارة الى السفر والجد فيه ، فعلى هذا يتمين والله أعلم . وقال ابن المنير في الحاشية : الحكمة فيه أن الدرب تعتد النعل مركوبة لكونها تتى عن صاحبا وتحمل عنه وعر الطريق ، وقد كنى بعض الشعراء عنها بالناقة ، فكأن الذى أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره ، كما خرج حين أحرم عن ملبوسه ، ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة ، وهذا هو الأصل فى نذر المشى عنه مكة وقوله (حدثنا محد) كذا الأكثر غير منسوب ، ولابن السكن و محد بن سلام ، ولابى ذر ، محمد هو ابن سلام ، ورجح أبو على الجيائى أنه محمد بن المثنى لأن المصنف دوى عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى حديثا غير المنساتى قريبا ، وأيده غيره بأن الاسماعيل وأبا نعيم أخرجاه فى مستخرجهما من رواية محمد بن المثنى ، وليس عاد فهو تليذ يحيى بن أبى كثير لا شيخه ، وقد تقدم الدكلام على حديث الباب قبل تسعة أبواب . قوله ( تابعه محمد غلا في المستخرج على المناب عبل المناب عبل المتابع بالمسرة على معمر عنده الى المتابعة لأن فى رواية البصريين عنه مقالا لكونه حديم بالبصرة من ابن المبارك ، وإنما المتاج عبل عرو قال : إن حسينا المعلم دواه عن يحمى بن أبى كثير من طريق وكسع عنو على بن المبارك عما بعة عثمان بن عمرو قال : إن حسينا المعلم دواه عن يحى بن أبى كثير أبينا بعرو قال : إن حسينا المعلم دواه عن يحى بن أبى كثير أبينا

١١٣ - باب الجلال البُدن

وكان ابنُ عمرَ رضَىَ اللهُ عنهما لا يَشُقُ مَنَ الجلالِ إلا مَوْضَعَ السَّنامِ وَاذَا نَحرُهُما نَزَعَ جِلالهَا تَخافَةَ أَن مُنْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا

المديث ١٧٠٧ – مَرْشُ فَبَيصةً حدَّ ثَنَا سُفيانُ عن ابن أبي تجييح عن تُجاهد عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي عن على رضى الله عنه قال ه أمرنى رسولُ الله عن الله أن أتصدَّى بجلالِ البُدن التي نحرتُ وبجلودِها » [الحديث ١٧٠٧ - أطرانه في : ١٧١٦ و ١٧١٦ م ، ١٧١٧ ع ١٧١٨ ]

قوله ( باب الجلال البدن) بكسر الجم وتخفيف اللام جمع جل بضم الجم وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه ، قوله ( وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام فاذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم مم يتصدق بها ) هذا التعليق وصل بعضه مالك فى و الموطأ ، عن نافع و ان عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه القباطي و الحلل ثم يبعث بها الى الكعبة فيكسوها إياها ، وعن مالك أنه سأل عبد الله بن ديناد و ما كان ابن عمر يصفع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة ؟ قال : كان يتصدق بها ، وقال البهتي بعد أن أخرجه من طريق يحي بن بكير عن مالك زاد فيه غيره عن مالك و إلا موضع السنام ، الى آخر الأثر المبتق بعلال المدن فرضا ، و إنما صفع ذلك ابن عمر الانه أواد أن لا يرجع فى شيء أهل به تدولا في شيء أضيف اليه ا ه و وفائدة شي الجل من موضع السنام ليظهر الإشعاد لئلا يستتر ما تحتها . ووي ابن المنذر من طريق أسامة بن زيد عن نافع و أن ابن عمر كان يخلل بدنه الانجاط والبرود و الحبر حتى بخرج

من المدينة ، ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرها ، ثم يتصدق بها ، قال نافع : وربما دفعها الى بنى شيبة . وأورد المصنف حديث على في التصدق بجلال البدن مختصرا ، وسيأتي الكلام عليه مستوفي بعد سبعة أبواب ان شاء الله تعالى . (تنبيه) : ما في هذه الأحاديث من استحباب التقليد والاشعار وغير ذلك يقتضى أن إظهار التقرب بالهدى أفضل من إخفائه ، والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره ، فاما أن يفال إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالاحرام والطوف والوقوف فسكان الاشعار والتقليد كذلك فيخص الحبح من عوم الإخفاء ، وإما أن يقال لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصالح لآن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتبان العمل ، وأبعد من استدل بذلك على أن العمل إذا شرع فيه صاد فرضا . وإما أن يقال إن التقليد جعسل علما لكونها هديا حتى لا يطمع صاحها في الرجوع فها

## ١١٤ - باب من اشترى هَدْ يَهُ من الطريق و قَلْدَ ها

١٧٠٨ - حَرَثُنَا إِرَاهِمُ بِنُ لَلْنَذِرِ حَدَّمَنَا أَبِو ضَمْرةً حَدَّمَنَا موسَى بِنُ عَقَبةً عن نافع قال و أرادَ ابنُ عمر رضى الله عنها ، فقيلَ له : إنَّ الناسَ كَانْ بينتهم قِتالٌ ونَخافُ أَن يَصُدُوكَ ، فقال ﴿ لقد كَانَ لَـكُم فَى رسولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنة ﴾ ، إذا أصنَعُ كاصنَع ، أشهدُ كم أنى أوجَبْتُ مُحرةً . حتى إذا كان بظاهر البيداء قال : ما شأنُ الحبجُ والمُمرة إلا واحد ، أشهدُ كم أنى أوجَبْتُ مُحرةً . حتى إذا كان بظاهر البيداء قال : ما شأنُ الحبجُ والمُمرة إلا واحد ، أشهدُ كم أنى جَمَّتُ حَجةً مع مُحرة . وأهدى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشتراهُ ، حتى قدم فطاف بالبيتِ وبالصَّفا ، ولم يَز دُ على ذلكَ ولم يَجِيلُ من شيء حَرُم منه حتى يوم النحر ، فحَلَقَ ونَحَرَ ، ورأى أنْ قد قضى طوافَهُ للحبجُ والدُرة بَطُوافِ اللهُولِ ، ثم قال : كذلك صَنعَ النبي يَالِيُهِ »

قوله ( باب من اشترى هديه من الطربق وقلدها ) تقدم قبل ثمانية أبواب ، من اشترى الهدى من الطربق ، وأورد فيه حديث ابن عمر هذا من وجه آخر ، وإنما زادت هذه الترجمة التقليد ، وقد تقدم القول فيه مستونى فى وأب من قلد القلائد بيده ، وحديث ابن عمر يأتى الكلام عليه مستوفى فى أبواب المحصر ان شاء الله تعالى ، لكن قوله فى هذه الرواية ، عام حجة الحرورية ، وفى رواية الكشميهي ، حج الحرورية فى عهد ابن الزبير ، مناير لقوله فى ، باب طواف القادن ، من رواية الليث عن نافع ، عام نزول الحجاج بابن الزبير ، لان حجة الحرورية كانت فى السنة التى مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستين وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة ، ونزول الحجاج بابن الزبير كان فى سنة ثلاث وسبمين وذلك فى آخر أيام ابن الزبير ، فاما أن يحمل على أن الرادى أطلق على الحجاج الزبير كان فى سنة ثلاث وسبمين وذلك فى آخر أيام ابن الزبير ، فاما أن يحمل على تعدد القصة . وقد ظهر من رواية أيوب عن نافع أن القائل لابن عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله كما تقدم فى ، باب من اشترى الهدى من الطربق ، وسيأتى فى أول الاحداد مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى

# ١١٥ - باب ذَبِعِ الرجُلِ البقرَ عن نسائهِ من غير أمرِهنّ

١٧٠٩ - مَرْشُنَا عبدُ اللهِ مِن يوسفَ أخبرَ ما اللهُ عن يحيى بن سعيدِ عن عَمرةَ بنتِ عبدِ الرحمٰن قالت: سمعت عائشة رضى الله عنها تقول « خَرَجنا مع رسولِ اللهِ عَلَيْهِ للمس بقينَ من ذِى القَعدةِ لا نُرَى إلا الحج ، فلما دَنُونا من مكم أَمرَ رولُ اللهِ عَلَيْهِ من لم بكن مقه هد مَى إذا طاف وسعى بين الصَّفا والمروةِ أن يحلّ. قالت: فدُخِلَ علينا يومَ النحرِ باحم بقر ، فقلت ؛ ما هذا ؟ قال : نحرَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ عن أزواجهِ ، قال بحيى : فذكرتهُ لقاسم فقال : أتتك بالحديث على وجهه »

قوله ( باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن ) أما التعبير بالذبح مع أن حديث البــاب بلفظ النحر فاشارة الى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح ، وسيأتي بعند سبعة أبواب من طريق سلمان بن بلال عن يحيي بن سعيد ، ونحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى ﴿ ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ﴾ وخالف الحسن بن صالح فاستحب نحرها ، وأما قوله د من غير أمرهن ، فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها ، ولوكان ذبحه بعلمها لم تحتج الى الاستفهام ، لكن ليس ذلك دافعا للاحتمال ، فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون استأذنهن في ذلك ، لكن لما أدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك . قوله (عن عرة) في رواية سليان المذكورة حدثتني عرة . قوله ( لا نوى ) بضم النون أي لا نظن . وقوله ( الا الحج ) تقدم القول فيه في السكّلام على د باب التمتسع والافراد والقرآن . . وقوله ( قدخل علينا ) بضم الدال على البناء للجهول . قوله ( بلحم بقر ) قال أين بطال : أُخَذَ بِظَاهِرِهِ جَمَاعَةً فَأَجَازُوا الاشتراك في الهدى والاضحية ، ولا حجة فيه لانه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة وأما رواية يونس عن الزهري عن عرة عن عائشة ، ان رسول الله ملك نحر عن أزواجه بقرة واحدة ، فقد قال إساعيل القاضي : تفرد يونس بذلك ، وقد عالفه غيره ا ه . ورواية يونس أخرجها النسائي وأبو داود وغيرهما ، ويونس لقة حافظ ، وقد تابعه معسر عند النسائي أيضاً ولفظه أصرح من لفظ يونس قال و ما ذبح عن آل عمد في حجمة الوداع إلا بقرة ، وروى النسائل أيضا من طريق يحيي بن أبي كشير عن أبي سلمة عن أبي مربرة قال و ذبح وسول الله بالله عن اعتمر من فيناته في حجة الوداع بقرة بينهن المحمد الحاكم ، وهو شاهد قوى لرواية الزهرى . وأما ما رواه عار الدعني عن عبد الرحن بن القاسم عن أبيه عن عائية قالت و ذيج عنا رسول الله علي يوم حججنا بِقَرْةً بِقَرْةً وَ أَخْرَجِهِ النَّمَا فَي أَيْضًا فَهِوَ شَاذَتِهَا لَفَ لَمَّا أَيْضًا مِن طَرِيق ابن عيينة عن عبد الرحن بن القاسم بلفظ و على وسول الله مالي عن أساعه البقر ، ولم يذكر ما زاده عاد الدهني ، و العرجة مسلم أيضًا من طريق عبد العراج الماجشون عن عبد الرخن لكن بلفظ ، أهدى ، بدل ، ضحى ، والظاهر أن التصرف من الرواة لآنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الآخية ، فان دواية أ في هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ ﴿ أَهْدَى ﴾ وتبين أنه هدى التمتع فليس فيــه حجة على مالك في قوله لاضايا على أهل مني ، و تبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدى والاضية والتواعلم .

واستدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولا علمه ، وتعقب باحتمال الاستئذان كما تقدم فى الدكلام على الترجمة ، وفيه جواز الأكل من الهدى والأضحية ، وسيأتى نقل الحلاف فيه بعد سبعة أبواب . قوله (قال يحيى) هو ابن سعيد الأنصارى بالاسناد المذكور كله اليه . قوله (فذكرته القاسم) يعنى ابن محمد بن أبى بكر الصديق . قوله (فقال أتتك بالحديث على وجهه) أى ساقته لك سيانا ناما لم تختصر منه شيئا ، وكأنه يشير بذلك الى روايته هو عن عائشة فانها مختصرة كما قدمت الإشارة الها فى هذا الباب

## ١١٦ - باب النَّحرِ في مَنَحرِ النبيُّ بَلِيُّ ، بنيَّ

١٧١٠ - مَرْشُنَا إِسماقُ بنُ إِبراهيمَ سَمْعَ خالدَ بنَ الحارثِ حدَّثَمَا عُبيدُ اللهِ بنُ عمرَ عن نافع ِ « انَّ عبدَ اللهِ رضى اللهُ عنه كان يَنحرُ في المَنحَوِ . قال عُبيدُ اللهِ : مَنحرِ رسولِ اللهِ عَلَيْتِهِ ،

۱۷۱۱ – مَرْشُ إِراهِيمُ بنُ المنذِرِ حدَّنَنا أنسُ بنُ عِياضِ حدَّثَنا موسى ٰ بنُ عُقبةَ عن نافع ِ « انَّ انَ عمرَ رضَىَ اللهُ عنها كان يَبعثُ بهَد بهِ مِن جَمْع ِ مِن آخرِ الليلِ حتَّى يُدخَلَ بهِ مَنحرُ النبيِّ بَرَاقِ مَعَ خُجَّاجٍ فيهمُ الـُمرُ والمماوكُ ﴾

قولة ( باب النحر في منحر النبي يُمَلِكُ بمني ) قال ابن التين : منحر النبي بمَلِكَةٍ عنـــد الجمرة الاولى التي تلي المسجد انتهى. وكمأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهي من طريق ابن جريج عن طاوس قال وكان منزل النبي عَلَيْتُهُ بمني عن يسار المصلي ، . قال وقال غير طاوس من أشياخنا مشله وزاد . وأمر بنسائه أن يزلن جنب الدار بمني ، وأمر الانصار أن ينزلوا الشعب وراء الدار » . قلت : والشعب هو عند الجرة المذكورة . قال ابن التين : وللنحر فيه فضيلة على غيره لقوله ﷺ و هذا المنحر ، وكل منى منحر ، انتهى . والحديث المذكور أخرجه مسلم من حديث جابر ولفظه « نحرت همنا ، ومني كلها منحر ، فانحروا في رحالهم ، وهذا ظاهره أن نحره مِلْكِنَّةِ بذلك المسكان وقع عن انفاق ، لا لشيء يتعلق بالنسك ، ولكن ابن عمركان شديد الانباع . وقد روى عمر بن شبة في كتابه من طريق ابن جريج عن عطاء قال دكان ابن عمر لا ينحر إلا بمني ، وحكى ابن بطال قول مالك في النحر بمني للحاج والنحر بمكة للمعتمر ، وأطال في تقرير ذلك وترجيحه ، ولا خلاف في الجواز وإن اختلف في الافضل . قولِه ( حدثنا إسحق بن إبراهيم ) هو المعروف بابن راهویه ، كذلك أخرجه في مسنده . وأخرجه من طريقه أبو نعيم . قوله ( قال عبيد الله ) أي أبن عمر بالاسناد المذكور ، والمعنى أن مراد نافع باطلاق المنحر منحر رسول الله عليهم. وقد روى المصنف هذا الحديث في الأضاحي أوضح من هذا و لفظه وحدثني محمد بن أبي بكر المقدى حدثنا عالد بن الحارث ، فذكر الحديث قال د قال عبيد الله يعني منحر النبي مِمُلِكِمْ ، ولهذا أردنه المصنف هنا بطريق موسى بن عقبة عن نافع المصرحة باضافة المنحر الى رسول الله عليه في نفس الخبر ، وأفادت رواية موسى زيادة وقت بعث الهدى الى المنحر وأنها من آخر الليل. وقوله د مع حجاج، بضم المهملة جمع حاج ، وقوله د فيهم الحر والمملوك ، معناه أنه لا يشترط بعث الهدى مع الاحراد دون الارقاء ، وسيأتى في الاضاحي من طريق كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر وكان رسول الله مَا لِلَّهِ يَذِيحُ وَيَنْحُرُ بِالْمُصَلِّى ، وهذا محول على الانحية بالمدينة

#### ١١٧ - الحب مَن نحَر مَدْيهُ بيدِه

١٧١٢ - مَرْشُنَا سَهِلُ بِنُ بَكُنَّارٍ حدَّثَنَا وُهَيبٌ عن أيوبَ عن أبي اللهِبَةَ عن أنسٍ ـ وذَ كرَ الحديث ـ قال « ونَحرَ النبيُّ يَرَاكِيُّ بِيدهِ سَبِعَ بُدُن قِياماً ، وضحَّى بالمدينة كَدِشَينِ أَمْاحِينِ أَقرَنَينِ ، مُخْتَصَراً »

قوله ( باب من محر هدیه بیده ) أورد فیه حدیث أنس مختصرا وفیه ، نحر النبي تالج بیده سبع بدن ، وسیأتی بعد باب واحد بتمامه بالاسناد الذی ساقه هنا سوا ، و لیست هذه الترجمة وحدیثها عند أكثر الرواة ، بل ثبتت لابی ذر عن المستملی وحده ، وفی نسخة الصغانی بعد الترجمة ما نصه ، حدیث سهل بن بكار عن وهیب ، فاكتنی بالاشارة

## ١١٨ - باب نحرِ الإبل مُعَيَّدةً

۱۷۱۳ - صَرَّشُ عبدُ اللهِ بنُّ مَسلمةً حدَّثُنَا يزيدُ بنُّ زُرَيع عن يونسَ عن زيادِ بن جُبَيرِ قال ﴿ رأيتُ ابنَ عمرَ رضىَ اللهُ عنها أَنَى على رجُلِ قد أَنَّعَ بَدَنَتُهُ يَنحرُ ها ، قال : ا ْبَمَثْها قِياماً مُقَيَّدةً سُنَّهَ عَمَّدٍ بَرَّالِكُمْ ﴾ وقال شُعبةُ عن يونسَ : أخبرنى زِيادُ \*

قولِه ( باب نحر الابل مقيدة ) أورد فيه حديث ابن عمر ، وهو مطابق لما ترجم له : قولِه ( عن يونس ) هو ابن عبيد ، في رواية الاسماعيلي من طريق محمد بن عبد الاعلى عن يزيد بن زربع . أخبرنا يونس ، والاسناد سوى الصحابى كلهم بصريونُ . قوله ( عِن ذياد بن جبير ) بحيم وموحدة مصغر بصرى تابعي ثقبة ليس له في الصحيحين سوى هذا الحديث وحديث آخِر أخرجه المصنف في النَّذر بهذا الاستاد وأخرجه في الصوم باستاد آخر الى يونس ابن عبيد، وقد سبق فى أو ائلَ الحج حديث غير هذا من طربق زيد بن جبير عن ابن عمر ، وهو غير زياد بن جبير هذا ركيس أعاله أيضا لان زيداً طال كوفى وزيادا ثقني بصرى لكنهما اشتركا في الثنة وفي الرواية عن ابن عمر . قوله ( أتى على رجل ) لم أقف على اسمه . قولِه ( قد أناخ بدنته ينحرها ) زاد أحمد عن اسماعيل بن علية عن يونس « لينحرها بمني » · قوله ( ابعثها ) أي أثرهاً ، يقال بعثت الناقة أثرتها · وقوله ( قياما ) أي عن قيام ، وقياما مصدر بمعنى قائمة وهي حال مقدرة ، أو قوله و ابعثها ، أي أقها ، أو العامل محذوف تقديره انحرها . وقد و قعّ في دواية عند الاسماعيلي د انحرها قائمة ، . قوله ( مقيدة ) أي معقولة الرجل قائمة على ما بق من قوائمها ، ولاب داود من حديث جابر . ان النبي سُائِيِّ و اسحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بتي من قو اتمها ، وقال سعيد ابن منصور وحدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير رأيت ابن عمر ينحر بدنتـه وهي معقولة إحــدى يديها ، • قوله (سنة محمد) بنصب سنة بعامل مضمر كالاختصاص ، أو التقدير متبعا سنة محمد . قلت : و يجوز الرفع ، ويدل عليــه رواية الحربي في المناسك بلفظ , فقال له انحرها قائمة فانهــا سنة محمد ، وفي هذا الحديث استحباب نحر الابل على الصفة المذكورة ، وعن الحنفية يستوى نحرها قائمة وباركة و الفضيلة ، وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحاً ، وفيه أن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث فى صحيحهما . قوله (به قال شعبة عن يونس أخبرنى زياد) هذا التعليق أخرجه إسحق بن راهويه فى مسنده قال و أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن يونس سمعت زياد بن جبير يقول: انتهيت مع ابن عمر فاذا رجل قد أضجع بدنته وهو يريد أن ينحرها فقال: قياما مقيدة سنة محد يَرَاقِيني ، وقد نسب مغلطاى ومن تبعه تعليق شعبة المذكور لتخريج إبراهيم الحربى عن عمرو بن مرزوق عن شعبة ، فراجمته فوجدته فيه عن يونس عن زياد بالمنعنة ، وليس فى ذلك وفاء بمقصود البخارى ، فانه أخرج طريق شعبة لبيان سماع يونس له من زياد ، وكذا أخرجه أحد عن محد بن جعفر غندر عن شعبة بالمنعنة

### ١١٩ - باسب نحو البُدُن ِ قَاعَةً

وقال ابنُ عرَّ رضَى الله عنها: سنَّة عد يَلِكِ ، وقال ابنُ عبَّاسٍ رضَى الله عنها: ﴿ صُوافَ ﴾ قهاماً
١٧١٤ - حَرَّثُنَا سُهلُ بنُ بَكَّارٍ حدَّثَنَا وُهَيبٌ عن أبوبٌ عن أبي قلابة عن أنس رضَى اللهُ عنه قال «صلى النبي يَلِكِ الظَّهرَ بَالمَدينة أربعاً ، والمَصرَ بذى المُحليفةِ ركبتَينِ فباتَ بها ، فلما أصبح ركبَ راحلتهُ فبلَ يُملِّلُ ويُسبِّحُ . فلمَّا عَلا على البَيداء كَثِي بهما جيماً . فلما دَخلَ مكة أَمرَهم أَن يجيلُوا ، ونحرَ النبي عَلَيْكِ بيدِه سَبعَ بُدْنٍ قِياماً ، وضَرَّ النبي مَلَّكِ بيدِه سَبعَ بُدْنٍ قِياماً ، وضَرَّ النبي مَا حَينِ أَقْر نَينِ »

• ١٧١ -- وَرَحُنُ مُسدَّدُ حدَّ نَنَا إسماعيلُ عن أبوبَ عن أبي قِلابةً عن أنسِ بنِ مالك رضى الله عنه قال وصلى النبي على النبي عن رجل عن أنس رضى وصلى النبي على النبي عن رجل عن أنس رضى الله عنه ه ثم عنه الله حديثه قله ( باب نحر البدن قائمة ) في وواية الكشميني وقياما ، قوله ( وقال ابن عرسنة عمد ) يشير الله حديثه في الباب الذي قبله . قوله ( وقال ابن عباس صواف عليا صواف كال : قياما ، أخرجه سعيد بن منصود عن في الباب الذي قبله ، قوله الله ( وقال ابن عباس صواف كالله عليا صواف كالله : قياما ، أخرجه سعيد بن منصود عن ابن عباس في قوله تمال وصواف ، التشديد جمع صافة أي مصطفة في قيامها ، ابن عبينة ، وأخرجه عبد بن حميد عن أبي نعيم عنه ، وقوله و صواف ، بالتشديد جمع صافة أي مصطفة في قيامها ، وقوله ، وصواف ، بالتشديد جمع صافة أي مصطفة في قيامها ، المنتقل و وقع في ومستدرك الحمل من وجه آخر عن ابن عباس في قوله تمال ، صوافن ، أي قياما على ثلاث قوائم سعقولة ، وهي قراءة ابن مسمود ، صوافن ، بكسر الفاء بعدها نون جمع صافة وهي التي دفعت إحدى يديها بالعقل الله تضطرب ، قوله ( فبات بها فلما أصبح ) في دواية المكتم عليه في أوائل الحج ، والمراد منه هنا قوله ، وتحر بيده سبع بدن قياما ، كذا في دواية أبي فد وفي دواية كريمة وغيرها سبعة بدن ( ) فقيل في توجيها أداد أبعرة فلذا المتن سبع بدن قياما ، كذا في دواية أبي فد وفي دواية كريمة وغيرها سبعة بدن ( ) فقيل في توجيها أداد أبعرة فلذا ألمت بها الماء ، والجمع بينه و بين ما قبله و اضح ، وسيأتي بيان ما نعره و عدده في حديث على إن شاء الله تعالى قريا ، وياتي النصحة بالكبشين في كتاب الاضاحي . قوله في الطريق الثانية ( وعن أبوب عن رجل عن أنس)

<sup>(</sup> ١ ) أَلْمُعُ فِي القَسْطَلَانِي : وفي رواية غير أبي ذر • سبع بدن • بدون تاء

المراد به بيان اختلاف اسماعيل بن علية ووهيب على أيوب فيه ، فساقه وهيب عنه باسناد واحد و فصل اسماعيل بعضه فقال د عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ، وقال فى بعضه د عن أيوب عن وجل عن أنس ، قال الداودى : لو كان كله عند أيوب عن أبي قلابة ما أبهمه ، وقال ابن التين : يحتمل أن يكون اسماعيل شك فيه أو نسيه ، ووهيب ثقة فقد جزم بان جميع الحديث عنه ، وقد تقدم الكلام على شيء من هذا فى « باب التسبيح والتحميد ، فى أو اثل الملج . ( تنبيه ) : حكى ابن بطال عن المهلب أنه وقع عنده هنا ، فلما أهل لنا بهما جميعا ، قال ومعناه أمر من أهل بالقران لانه هو كان مفردا ، فعنى « أهل لنا ، أى أباح لنا الإهلال فعكان ذلك أمراً و تعليا لهم كيف يهلون ، والا فا معنى « لنا ، فى هذا الموضع ؟ انتهى . ولم أقف فى شيء من الروايات التي اتصلت لنا فى هذا الحديث ولا فى غيره على ما ذكر . وإنما الذي فى أصولنا « فلما على البيداء لي بهما جميعا » ولهله وقع فى نسخته « فلما علا على البيداء أهل » وفى أخرى « لي ، فكتبت « لي ، بألف فصارت صورتها « لنا » بنون خفيفة وجمع بينها و بين الرواية أهل ، وفى أخرى « أمل لنا » ولا وجود لذلك فى شيء من الطرق

### ١٢٠ - باب لا يُعلىٰ الجزَّارُ منَ الْمَدَّني شيئاً

١٧١٦ - مَرْشُ عُمدُ بِنُ كَثِيرِ أَخِبرَ نَا سَفِيانُ قال أُخبرَ في ابنُ أَبِي نَجِيحٍ عِن مِجَاهِدٍ عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ أَبِي لِيلَ عِن علَي رضى اللهُ عنه قال ﴿ بَمَ يَنِي النَّبِي عَلَيْكُ فقمتُ على البُدنِ ، فأمر نَى فقسمتُ لحومَدا ، ثمَّ أمر نَى فقسمتُ جلالهَا وجُلودُها ﴾ فقسمتُ جلالهَا وجُلودُها ﴾

١٧١٦ م - قال سفيانُ وحدَّ ثنى عبدُ السكريم عن مجاهد عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ أبى لبلَ عن علَّى رضَىَ اللهُ عنه قال « أَمرَ نَى النبيُّ عِلَاِلِيَّ أَن أَقُومَ على البُدنِ ، ولا أعمليَ عليها شيئًا في جِزارتها »

قوله ( باب لا يعطى الجزار من الهدى شيئا ) فاعل و يعطى ، محذوف أى صاحب الهدى ، والجزار منصوب على المفهولية وروى بفتح الطاء والجزار بالرفع . قوله ( أخبرنا سفيان ) هو الثورى . قوله ( عن عبد الرحمن سياتى فى الباب الذى بعده التصريح بالاخبار بين مجاهد وعبد الرحمن وبين عبد الرحمن وعلى . قوله ( وقال سفيان ) هو المذكرر بالاسناد المذكور وليس معنقا ، وقد وصله النسائى قال و أخبرنا إسحى بن منصور حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدى حدثنا سفيان ، وعبد الكريم المذكور هو الجزرى كافى الرواية التى فى الباب بعده ، قوله ( فقمت على البدن ) أى التى أرصدها الهدى ، وفى الرواية الاخرى و أن أقوم على البدن ، أى عند نحرها للاحتفاظ بها ، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أى على مصالحها فى علفها ورعها وسقها وغير ذلك ، ولم يقع فى هذه الرواية عدد البدر ... ، لمكن وقع فى الرواية الثالثة أنها مائة بدنة ، ولايى داود من طريق ان اسحق عن ان أبي نجيح عن عمد البدر ... ، لمكن وقع فى الرواية الثالثة أنها مائة بدنة ، وأصح منه ما وقع عند مسلم فى حديث جابر الطويل عام في د ثمر انصرف الذي يراقي الله المنحر فنحر ثلابًا وستين بدنة ، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأسركه فى هديه ، ثم أمر من كل بدنة بعضة فجعلت فى قدر فطبخت فأكلامن خها وشرباً من مرقها ، فعرف بذلك أن البدن كانت مائة بدنة ، أم أعلى علية وبين دواية ابن إسحى أنه يراقي غمر ثلابًا وستين ونحر على الباقى ، والجمع بينه وبين دواية ابن إسحى أنه يراقي غمر ثلابًا وستين وغمر على الباقى ، والجمع بينه وبين دواية ابن إسحى أنه يراقي غمر ثلابًا وستين وغمر على الباقى ، والجمع بينه وبين دواية ابن إسحى أنه يراقي غمر ثلابًا وستين وغمر على الباقى ، والجمع بينه وبين دواية ابن إسحى أنه يراقية أنه يراقية أمر ثلابًا وستين وغمر على الباقى ، والجمع بينه وبين دواية ابن إسحى أنه تراقية عنه منها ثلابًا وستين وغمر على الباقى ، والجمع بينه وبين دواية ابن إسحى أنه تراقية أنه يراقية كسرك المراقية أنه يراقية أنه

عليا أن ينحر فنحر سبعا وثلاثين مثلا ثم نحر الني برّاتية ثلاثا و لائين ، فإن ساغ هذا الجمع وإلا في الصحيح أصح . قوله ( ولا أعطى عليها شيئا في جزارتها ) وكذا قرله في الرواية التي في الباب بعده : ( ولا يعطى في جزارتها شبئا ) ظاهرهما أن لا يعطى الجزار شيئا البتة ، وليس ذلك المراد بل المراد أن لا يعطى الجزار منها شيئا كا وقع عند مسلم ، وظاهره مع ذلك غير مراد بل بين النسائي في روايته من طريق شعيب بن إسحق عن أبن جريج أن المراد منع عطية الجزار من الهدى عوضا عن أجرته ولفظه « ولا يعطى في جزارتها منها شيئا ، واختلف في الجزارة فقال ابن التين : الجزارة بالكسر اسم للفعل وبالضم اسم للسواقط ، فعل هذا فينبغي أن يقرأ بالكسر وبه وتبعه الحجوب الطبرى : الجزارة بالضم جاز أن يكون المراد لا يعطى من بعض الجزور أجرة الجزار ، وقال ابن الجوزى وجوز غيره الفتح ، وقال ابن المجزرة بالضم الم لم يعطى كالعالة وزنا ومعنى ، وقيل : هو بالكسر كالحجامة والخياطة ، وأصلها وجوز غيره الفتح ، وقال ابن الاثير : الجزارة بالضم كالعالة ما بأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته ، وأصلها أطراف البعير \_ الرأس واليدان والرجلان \_ سيت بذلك لأن الجزاركان يأخذها عن أجرته

#### ١٢١ - باب أبتصدَّق بجاود المدَّى

۱۷۱۷ - مَرْشُنَ مسلمُ وعبدُ السكريمِ قال أخبرَ نَى الحِسنُ بنُ مسلمُ وعبدُ السكريمِ الحَسنُ بنُ مسلمُ وعبدُ السكريمِ الجزَّرئُ أنَّ مجاهداً أخبرَ هما أنَّ عبدَ الرحمٰنِ بنَ أبى ليلى أخبرَ دُ أنَّ علياً رضى اللهُ عنه أخبرَه « انَّ النبيَّ عَلَيْظُهُ المَّرَهُ أَنْ يَقُومَ على بُدُنْهِ ، وأن يَقْسِمَ بُدُنَهُ كُلَّها لحومَها وجُلودَها وجِلالهَا ، ولا يُعطِىَ في جِزارِتِها شيئاً »

قاله (باب يتصدق بجلود الهدى) أورد فيه حديث على من رواية ابن جرج عن عبد السكريم الجزرى وهو ابن مالك والحسن بن مسلم وهو المكى جميعا عن مجاهد، وساقه بلفظ الحسن بن مسلم ، و أما لفظ عبد السكريم فقد أخرجه مسلم من طريق ابن أبي خيشمة زهير بن معاوية عنه نحوه و زاد ، وقال نحن نعطيه من عندنا ، . قوله ( وأن يقسم بعدته ) بسكون الدال المهملة ويجوز ضها . قوله ( لحومها وجلودها وجلالها ) زاد ا بن خزيمة من هذا الوجه في روايته و على المساكين ، . قوله (ولا يعطى في جزارتها شيئا ) زاد مسلم و ابن خزيمة ، ولا يعطى في جزارتها منها شيئا ، قال ابن خزيمة ؛ المراد بقوله ديقسمها كابا ، على المساكين إلا ما أمر به من كل بدنة بيضعة فطبخت كا في حديث جار يعنى الطويل عند مسلم كا تقدم التنبيه عليه ، قال : والنهى عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطى منها عن أجرته ، وكذا الطويل عند مسلم كا تقدم التنبيه عليه ، قال : والنهى عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطى منها عن أجرته ، وكذا قال البغوى في ، شرح السنة ، قال : وأما إذا أعطى أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا كا يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك . وقال غيره : إعطاء الجزار على سبيل الاجرة ممنوع للكوئه معاوضة ، وأما إعطاق صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز ، ولكن إلملاق النارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لئلا نقع مساءة في الأجرة وعبد الله بن عبيد بن عبير ، واستدل به على منع بيع الجلد ، قال القرطبي : فيه دليل على أب جود الحدى والحلال ، وأجازه وعبد الله وأحد وإعدى وأم وهو وجه عند النافعية ، قالوا : ويصرف ممنه منو من الأخية . واستدل أبو الأمراء وأمهم الفراء المها وعورض بالفاقهم على جواز الانتفاع به ، وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه ، وعورض بالفاقهم على جواز

الأكل من لحم هدى التطوع ، ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه ، وسيأتى الكلام على الأكل منها فى الباب الذى بعده ، وأقوى من ذلك فى رد قوله ما أخرجه أحد فى حديث قتادة بن النعان مرفوعا ، لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدى ، وتصرفوا وكلوا ، واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا ، وإن أطعمتم من لحومها فسكلوا أن شتم ،

#### ١٢٢ - إب يُتعد ف إلال البدن

۱۷۱۸ – وَرَشُنَ أَبُو نُعُمِ حَدَّ ثَمَا سَيْفُ بنُ أَبِي سَلِيهَانَ قَالَ سَمَتَ مِجَاهِداً يَقُولَ حَدَّ ثَنَى ابنُ أَبِي لِيلَ أَنَّ عَلِيمًا رَضَىَ اللهُ عَنْهُ حَدَّ ثُهُ قَالَ « أُهَدَى النبيُ ﷺ مائةً بدَنَةِ ، فأمرَ نِي بلحومِها فَقَسَتُها ، ثمَّ أمرَ نِي بجِــلالِمُا فَقَسَمُتُها ، ثمَّ أمرَ نِي بجِــلالِمُا فَقَسَمُتُها » وقسمتُها »

قوله ( باب يتصدق بحلال البدن ) أورد فيه حديث على من طريق أخرى عن مجاهد ، وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب في . باب الجلال والبدن ، وفي حديث على من الفوائد سوق الهدى ، والوكالة في نحر الهدى ، والاستئجار عليه ، والقيام عليه وتفرقته والاشراك فيه ، وأن من وجب عليه شيء لله فله تخليصه ، ونظيره الزرع يعطى عشره ولا يحسب شيئا من نفقته على المساكين

المائس الفقير ، ثم المين المجرور المج

## ١٢٤ - باب ما يَأْ كَلُ منَ البُدنِ وما يُتصدَّق

وقال عُبيدُ اللهِ أخبرَ في نافعُ عن ابنِ عمرَ رضى اللهُ عنهما : لا يُؤكِّلُ من جَزاء الصيدِ والنَّذبِ و يُؤكلُ مما سيوى ذلك . وقال عَطالا : يأكلُ و يُطِيمُ منَ المُتمةِ

١٧١٩ - مَرْشُنَ مُسدَّدُ حدَّثَمَا يمييُ عن ابنِ جُريج حدَّثَنَا عَطَاءِ سَمَعَ جَابِرَ بنَّ عبدِ اللهِ رضَى اللهُ عنهما يقول «كنّا نأكلُ من لحُومٍ بُدنِنا فوقَ ثلاثِ مِنِيَّ ، فرَخُصَ لنا النبيُّ عَلِيْكِيْنَ فقال : كُلُوا وتَزَوَدُوا ، فأكلنا وتَزَوَّذُنا » قاتُ لعطاء : أفال حتى جِثنا المدينة ؟ قال : لا

[ الحديث ١٧١٩ ... أطرافه في : ١٩٨٠ ، ١٧٤٠ ، ١٧١٠ ]

. ١٧٢٠ – مَرَثُنَ خَالدُ بنُ تَخَلَدِ حَدَّثَمَنا سليمانُ قال حدَّثَنَى يميىٰ قال حدَّثَنَى عَمْرَةُ قالت : سمعت عائشةَ رضَيَ اللهُ عنها تقولُ « خرَجنا مع رسولِ اللهِ ﷺ عَمْسٍ بقينَ من ذي القَمْدةِ ولا نَرَى إلا الحجَّ ، حتى إذا دَنُونا من مكه أمر رسولُ اللهِ بَرَائِيْةِ من لم يكن معهُ هدى إذا طاف بالبيتِ ثمَّ بجِلُّ . قالت عائشهُ رضى اللهُ عنها : فدُّخِلَ علينا يومَ النحرِ بلحم بقرٍ ، فقلتُ ما هذا ؟ فقيلَ ذيحَ النبيُ بَرَائِيْةٍ عن أزواجهِ » قال يحبى فذكرتُ هذا الحديثَ للقاسم ِفقال : أَتَنْكَ بالحديثِ على وجههِ

قوله ( باب : واذ بو ًأنا لا براهم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئًا ، وطهر بيتي الطائفين والقائمين والركع السجود . وأذِّن في الناس بالحج يأ توكُّ رجالًا ) وقوله ( الى قوله : خير له عند ربه ) وقع سياق الآيات كامها في رواية كريمة ، والمراد منها هنا قوله تعالى ﴿ فَكُلُوا منها وأطعموا البائس الفقير ﴾ ولذلك عطف عليها في الترجمة و وما يأكل من البدر\_ وما يتصدق ، أيّ بيان المراد من الآية · قوله (وقال عبيد الله) هو ابن عمر العمرى ( أخبرنى نافع عن ابن عمر لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر وبؤكل ما سوى ذلك ) وصله ابن أبي شيبة عن أبن نمير عنه بمعناه قال : اذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها ولم يبدلها ، إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد . ورواه الطبري من طربق القطان عن عبيد الله بألهظ التعليق المذكور ، وهذا القول إحدى الروايت بن عن أحمد ، وهو قول مالك وزاد إلا فدية الآذي . والرواية الآخرى عن أحمد : ولا يؤكل إلا من هدى التطوع والتمتع والقرآن ، وهو قول الحنفية بشاء على أصلهم أن دم التمتع والقرآن دم فسك لا دم جبران . قوله ( وقال عطاء : يأكل ويطعم من المتعة ) هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه ، وروى سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء : لا يؤكل من جزاء الصيد و لا بما يجعل للساكين من النذر وغير ذلك ولا من الفدية . و يؤكل مما سوى ذلك . وروى عبد بن حميد من وجه آخر عنه : إن شاء أكل من الهدى والاضحية وإن شاء لم يأكل . ولا تخالف بين هذه الآثار عن عطاء فان حاصلها ما دل عليه الاثر الثانى . و زعم ابن القصار الما لكى أن الشافعي تفرد بمنع الآكل من دم التمتع ( تنبيه ) : وقع في دواية كريمة بعد قوله ، فهو خير له عند ربه ، وقبل قوله ، وما يأكل من البدن وما يتصدق ، لفظ د باب ، وسقط من رواية أبي ذر وهو الصواب . قوله (كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث مني ) باضافة ثلاث الى مني ، وسيأتي الـكلام عليه مستوفي إن شاء الله تعالى في أواخر كتاب الاضاحي وهو من الحكم المتفق على نسخه . قوله (سلمان) هو ابن بلال ، ويحيي هو ابن سعيد الانصارى ، والاسنادكله مدنيون ، وخالد و ان كان أصله كوفيا فقد سَكَن المدينة مدة . وقد تقدم الكلام على حديث عائشة هذا في د باب ذبح الرجل البقر عن نسائه ، وقوله في رواية سلمان هذه و حتى إذا دنو نا من مكة أمر رسول الله على من لم يكن معه هدى إذا طاف بالبيت ثم يحل ، كذا للاكثر من طريق الفربرى ، وكذا وقع في رواية النسني ، لكن جعل على قوله ، ثم ، ضبة . ووقع في رواية أبي ذر بلفظ . ان ، بدل ثم ولا اشكال فيها . وكذا أخرجه مسلم عن القعنبي عن سليمان بن بلال بلفظ , ان يحل ، وزاد قبلها , اذا طاف بالبيت وبين الصفأ والمروة ، وقد شرحه الكرماني على لفظ , ثم ، فقال : جواب إذا محذوف والتقدير يتم عمرته ثم يحل . قال : ويجوز أن يكون جواب من ثم محذوفا ، ويجوز أن تكون ثم زائدة كما قال الأحفش في قوله تمالي ﴿ أَنْ لَا مُلْجَأُ مِنْ اللَّهِ إِلَّا السِّهِ ثُمَّ تَابَ عَلْمِم ﴾ ان تاب جواب حتى اذا . قلت : وكله تـكلف ، وقد تبين من رواية مسلم أن التّفيير من بعض الروّاة ولا سيما وقد وقع مثله في رواية أبي ذر الهروى ، وتقدمت رواية مالك قريبا ومثلها فى الجهاد ، وكذا للاسماعيلي من وجه آخر عن يحيي بن سعيد وهو الصواب

عن الني يَلِيُّكُ

### ١٢٥ - إب الذَّبح قبلَ الحاني

اللهُ عنها به مرقف محدُ بنُ المُثنَى حدَّ مَنا عبدُ الأعلىٰ حدَّ مَنا خالدٌ عن عِكرِمةَ عنِ ابنِ عَبَّاسِ رضَى اللهُ عنها قال « سُئلَ النبيُ عَلِيْكِ فقال : رَميتُ بعدَ ما أمسيتُ ، فقال : لا حرَج . قال : حَلقتُ قبلَ أن أنحرَ ، قال : لا حرَج » لا حرَج »

الله ﴿ عَنْهِ مَا عَنِ النَّهِ ۗ مِثْلِكُ . وقال حَمَّادُ عَن قَبْسِ بنِ سعدٍ وعَبَّادِ بنِ منصورٍ عن عطاء عن جابر رضي اللهُ عنه

١٧٢٤ - مَرْشَ عَبِدانُ قال أخبرَ في أبي عن شُعبة عن قَيسِ بن مسلم عن طارق بن شِهابِ عن أبي موسى رضى الله عنه قال « قَدِمِتُ على رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ وهو بالبَطحاء فقال : أحجَجْتَ ؟ قلتُ : نعم . قال : بما أهلاتَ ؟ قلتُ : لبَيك باهلالِ كإهلالِ النبيِّ وَاللَّهِ عَلَيْتُهُ . قال : أجسنت ، انطَانِي فطفُ بالبيت وبالصّفا والمروق . أهلات النبيّ أمرأة من نساء بني قيس فقلتُ رأسي ، ثم أهلات بالحبج ، فكنت أفتى به الناسَ حتى خِلافةِ عمر رضى الله عنه ، فذكر "نه له فقال : إنْ نأخذ بكتابِ اللهِ قانه بأمرنا بالتمام ، وأن ناخذ بسُنّة رسولِ اللهِ بَهِ قَلْ رسول اللهِ بَهِ قان رسول اللهِ بَهِ قَلْ رسول اللهِ بَهِ قَلْ وسول اللهِ بَهِ قان رسول اللهِ بَهِ قَلْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمَّ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قوله ( باب الذبح قبل الحلق ) أورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح ، ووجه الاستدلال به لما ترجم له أن السؤال عن ذاك دال على أن السائل عرف أن الحكم على عكسه ، وقد أورد حديث ابن عباس من طرق ثم حديث أبى موسى ، فاما الطريق الاولى لحديث ابن عباس فمن طريق منصور بن زاذان عن عطاء عنه بلفظ و سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه ، والثانية من طريق أبى بكر وهو ابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس فذكر فيه الزيارة قبل الرمى والحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمى وعرف به المراد بقوله فى رواية منصور و ونحوه ،

والثالثة من رواية ابن خشيم عن عطاء . قوله (وقال عبد الرحيم بن سليمان عن ابن خشيم )(١) وهو عبد الله بن عثمان ، وهذه الرواية المعلقة وصلها الاسماعيلي من طريق الحسن بن حماد عنه و لفظه . ان رجلًا قال : يا رسول الله ، طفت بالبيت قبل أن أرمى . قال : ادم ولا حرج ، وصله الطــــبراني في د الأوسط ، من طريق سميد بن محمد بن عمرو الاشعثى عن عبد الرحيم ، وقال: تفرد به عبد الرحيم عن ابن خثيم . كذا قال ، والرواية التي نلي هذه ترد عليه . وعرف بهذا أن مراد البخاري أصل الحديث لا خصوص ما ترجم به من الذبح قبل الحلق . قولِه ( وقال القاسم بن يجي حدثني ابن خشيم ) لم أقف على طريقه موصولة . قوله ( وقال عفان أراه عن وهيب حدثنا ابن خشيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس) القائل وأراه ، هو البخاري ، فقد أخرجه أحمد عن عفان بدونها و لفظه و جاء رجل فقال : يا رسول الله ، حلقت ولم أنحر . قال : لا حرج فانحر . وجاءه آخر فقال : يا رسول الله ، نحرت قبل أن أرمى . قال : فارم ولا حرج ، وزعم خلف أن البخاري قال فيه . حدثنا عفان ، والمراد بهذا التعليق بيان الاختلاف فيسه على ابن خشيم هل شيخه فيه عطاء أو سعيد بن جبير ، كما اختلف فيه على عطاء هل شيخه فيه ابن عباس أو جابر ، فالذي يتبين من صنيع البخاري توجيع كونه عن ابن عباس ثم كونه عن عطاء وأن الذي يخالف ذلك شاذ ، وإنما قصد بايراده بيان الاختلاف . وفي رواية عفان هذه الدلالة على تعدد السائلين عن الاحكام المذكورة ، قوله ( وقال حماد ) يعنى ابن سلمة الح . هذه الطريق وصلها النسائى والطحاوى والاسماعيلي و ابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز بن رفيع ، والطريق الرابعة من طريق عكرمة عن ابن عباس . قولِه ( عبد الاعلى ) هو ابن عبدُ الْأَعْلَى وَخَالُدُ هُوَ الْحَذَاءُ ، وَكَأَنَ البِّخَارِي اسْتَظْهُرُ بِهُ لَمَّا وَقَعْ فَي طريق عطاء من الاختــلاف ، فأراد أن يبين أن لحديث ابن عباس أصلا آخر . وفي طريق عكرمة هذه زيادة حكم الرمى بعد المساء فان فيه إشعارا بأن الاصل في الرمى أن يكون نهاراً ، وسيأتى السكلام على حكم هذه المسألة بعد أربعة أبواب . وأما حديث أبي موسى فقد تقدم السكلام عليه في « باب التمتع والقرآن ، ومطابقته للترجمة من قول عمر فيه « لم يحل حتى بلغ الهدى محله ، لان بلوغ الهدى محله يدل على ذبح الهدى فلو تقدم الحلق عليه لصار متحللا قبــل بلوغ الهدى محله ، وهذا هو الأصل ، وهو تقديم الذبح على الحلق ، وأما تأخيره فهو رخصة كاسيأتى . قوله ( فقلت ) بفاء التعقيب بعدها فاء ثم لام خفيفة مفتوحتين فهم مثناة أي تتبعت القمل منه

## ١٢٦ - إب من لَبَّدَ رأسَهُ عند الإحرام وحلق

قوله ( باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق) أى بعد ذلك عند الاحلال ، قيل أشار بهذه الترجمة الى الحلاف فيمن لبد هل يتمين عليه الحلق أو لا ؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعمين ذلك حتى عن الشافعي ، وقال أهل الرأي

<sup>(</sup>١)كذا بنسخ العرج ، قال مصحح طبعة بولاق : ولعله رواية الشارح

لا يتعين بل إن شاء قصر ا ه ، وهذا قول الشافهي في الجديد و ليس للاول دليل صريح ، وأعلى ما فيه ما سيأتي في اللباس عن عمر و من صفر رأسه فليحلق ، وأورد المصنف في هذا الباب حديث حفصة وفيه و الى لبدت رأسي ، وليس فيه تعرض للحلق إلا أنه معلوم من حاله بالله الله حلق رأسه في حجه . وقد ورد ذلك صريحا في حديث ابن عمر كما في أول الباب الذي بعده ، وأردفه ابن بطال بجديث حفصة فجعله من هذا الباب لمناسبته للترجمة ، وقد قلت غير مرة إنه لا يلزمه أن يأتي بجميع ما اشتمل عليه الحديث في الترجمة بل اذا وجدت واحدة كفت ، وقد تقسم السكلام على حديث حفصة في وباب التمتع والقران ،

## ١٢٧ – باب الحلق والتقصير عند الإحلال

١٧٢٦ – مَرْشُنَ أَبُو الْبِيانِ أَخْبِرِنَا شُمِيبُ بِنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ نَافَعُ كَانَ ابنُ عَمْرَ رَضَى اللهُ عَنهما يقولَ « حاتى رسولُ اللهِ مِرَافِيْ فِي حَجَّتِهِ »

[ الحديث ١٧٢٦ ــ طرفاه في : ١٤٤١ ، ٤٤١١]

انًا الله عَلَيْ قَالَ : اللهُمُ ارحم المُحمَّنينَ . قالوا : والمُقصِّرينَ يا رسولَ اللهِ ، قال : اللهُمَّ ارحم المُحلَّقينَ . قالوا : والمُقصِّرينَ يا رسولَ اللهِ ، قال : اللهُمَّ ارحم المُحلَّقينَ . قالوا : والمُقصِّرينَ يا رسولَ اللهِ ، قال اللهُمَّ ارحم المُحلَّقينَ مرَّةً أو مرَّتينِ » . وقال الليثُ حدَّ ثنى نافع « رحمَ اللهُ المُحلَّقينَ مرَّةً أو مرَّتينِ » . قال : وقال في الرابعة والمقصِّرين »

١٧٢٩ - مَرْشُنَا عبدُ اللهِ بنُ محدِ بنِ أسماء حدَّثَنا جُو َيريةُ بن أسماء عن نافع أن عبدَ اللهِ قال «حلقَ النبيُّ عَلَيْتِينَةِ وطائفة أن من أصحابهِ وقصَّرَ بعضهم »

١٧٣٠ - مَرْثُنَا أَبُو عَاصِم عِنِ ابنِ جُرِيجٍ عِنِ الحَسنِ بنِ مُسلم عِن طاوُسٍ عِنِ ابنِ عَبَّاسٍ عِن مُعاوِيةً رضى اللهُ عَنْهِ مَا اللهِ عَلَيْكِ عَبْسَمَ صَ » رضى اللهُ عَنْهِ عَلَيْ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ

قوله ( باب الحلن والتقصير عند الاحلال ) قال ابن المنير في الحاشية : أفهم البخارى بهذه الترجمة ، أن الحلق نسك لقوله ، عند الاحلال ، وما يصنع عند الاحلال وليس هو نفس التحلل وكأنه استدل على ذلك بدعائه برائع لفاعله والدعاء يشعر با اثرواب والثواب لا يكون إلا على العبادة لا عنى المباحات ، وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك لأن المباحات لا تتفاضل ، والقول بأن الحلق فسك قول الجهود إلا رواية مضعفة عن الشافعي أنه استباحة محظود ، وقد أوهم كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بها ، لكن حكيت أيضا عن عطاء وعن أبي يوسف وهي رواية عن أحمد وعن بعض المالكية ، وسيأتي ما فيه بعد بابين . ثم ذكر المصنف في الباب لابن عمر ثلاثة

أحاديث ولابي هريرة حديثا ولابن عباس حديثا . فالحديث الأول لابن عمر من طريق شعيب بن أبي حزة قال : قال نافع دكان ابن عمر يقول: حلق رسول الله ﷺ في حجته ، وهذا طرف من حديث طويل أوله د لما نزل الحجاج بابن الزبير ، الحديث ، نبـــه على ذلك الاسماعيلي . والحديث الثاني لابن عمر في الدعاء للمحلقين وسيأتى بسطه . والحديث الثالث لابن عمر من طريق جويرية بن أسماء عن نافع أن عبــد الله وهو ابن عمر قال ﴿ حلق النبي لِمُلْكُمْ وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم ، وكمأن البخارى لم يقع له على شرطه التصريح بمحل الدعاء للحلقين فاستنبط من الحديث الاول والثالث أن ذلك كان في حجة الوداع، لأنَّ الأول صرح بأن حَلَّاتِه وقع في حجته، والثالث لم يصرح بذلك إلا أنه بين فيه أن بعض الصحابة حلق و بعضهم قصر ، وقد أخرجه فى المفاذى من طريق موسى بن عقبة عن نافع بلفظ ,حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم ، وأخرج مسلم من طريق الليث بن سعد عن نافع مثل حديث جويرية سوا. وزاد فيه أن رسول الله عليه قال . يرحم الله المحلفين ، فأشعر ذلك بأن ذلك وقع في حجة الوداع ، وسنذكر البحث فيه مع ابن عبد البر هنا ان شاء الله تعالى . ( تنبيه ) : أفاد ابن خزيمة في صحيحه من الوجه الذي أخرجه البخاري منه في المُعَازي من طريق موسى بن عقبة عن نافع متصلاً بالمتن المذكور قال ﴿ وزعموا أنالذي حلقه معمر بن عبد الله بن نضلة ، و بين أبو مسعود في « الاطراف » أن قائل « وذعموا ، ابن جريج الراوى له عن موسى بن عقبة . قوله ( قالوا والمقصرين يا رسول آلله ) لم أقف في شيء من الطرق على الذي تولى السؤال في ذلك بعد البحث الشديد ، والواو في قوله « والمقصرين ، معطوفة على شيء محذوف تقدّيره قل والمقصرين أو قل وادحم المقصرين ، وهو يسمى العطف التلقيني ، وفي قوله عليه والمقصرين، اعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه ولوتخلل بينهما السكوت لغير عذر . قولِه ( قال والمقصرين )كذا في معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء للمحلقين مرتين ، وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة ، وانفرد يحيي بن بكير دون رواة ، الموطأ ، باعادة ذلك ثلاث مرات نبه عليه ابن عبد البر في . التقصي ، وأغفله في . التمهيد ، بل قال فيه : انهم لم يختلفوا على مالك في ذلك . وقد راجعت أصل سماعي من موطأ يحيي بن بكير فوجدته كما قال في « التقصي » . قوله ( وقال الليث ) وصله مسلم و لفظـــه « رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ، قالوا : والمقصرين ، قال : والمقصرين ، والشك فيه من الليث وإلا فأكثرهم موافق لما رواه مالك . قولِه ( وقال عبيد الله ) بالتصغير وهو العمرى ، وروايته وصلها مُسلم من دواية عبد الوهاب الثقني عنسه باللفظ الذي علقه البخاري ، وأخرجه أيضا عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيـه عنه بلفظ . رحم الله المحلقين . قالوا : والمقصرين ، فذكر مثل رواية مالك سوا. وزاد « قال رحم الله المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ، قال : والمقصرين ، وبيان أن كونها في الرابعة أن قوله والمقصرين معطوف على مقدر تقديره يرحم الله المحلقين ، وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات صريحا فيكون دعاؤه للمقصرين في الرابعة . وقد دواه أبو عوانة في مستخرجه من طربق الثوري عن عبيد الله بلفظ . قال في الثالث قو المقصرين ، والجمع بينهما واضح بأن من قال في الرابعة فعلى ما شرحنا. ، ومن قال في الثالثة أراد أن قوله « والمقصرين ، معطوف على الدعوة الثالثة ، أو أراد بالثالثة مسألة السائلين في ذلك ، وكان ﷺ لا يراجع بعد ثلاث كما ثبت ، ولولم يدع لهم بعد ثالث مسألة ما سألوه ذلك . وأخرجه أحمد من طريق أيوب عن نافع اللَّهُم اغفر اللهم اغفر للمحلقين . قالوا : واللَّمَصرين ـ حتى قالها ثلاثا أو أربعاً ـ ثم قال : والمقصرين » ورواية من جزم مقدمة على رواية من شك . قولِه ( حدثنا عياش بن الوليد )

هو الرقام بالتحتانية والمعجمة ، ووقع في رواية ابن السكن بالموحدة والمهملة ، وقال أبو على الجياني : الأول أرجح بل هو الصواب ، وكان القابسي يشك عن أبي زيد فيه فهمل ضبطه فيقول : عباس أو عياش . قلت : لم يخرج البخاري للعباس ـ بالموحدة والمهملة ـ ابن الوليد إلا ثلاثة أحاديث نسبه في كل منهما . النرسي ، أحدها فأعلامات النبوة والآخر في المغازي والثالث في الفتن ذكره معلقا قال د وقال عباس النرسي ، ، وأما الذي بالتحتانية والمتجمة فأكثر عنه وفى الغالب لا ينسبه والله أعلم . قوله ( قالمها ثلاثا ) أى قوله د اللهم اغفر للمحلقين ، وهذه الرواية شاهدة لان عبيد الله العمرى حفظ الزياءة . ( تنبيه ): لم أر في حديث أبي مريرة من طريق أبي ذرعة بن عمرو بن جرير عنه إلا من دواية محمد بن قضيل هذه بهذا الاسناد في جيسع ما وقفت عليه من السنن والمسانيد ، فهى من أفراده عن عمارة ومن أفراد عمارة عن أبى زرعة ، وتابع أبا زرعة عليه عبد الرحن بن يعقوب أخرجه مسلم من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة ولم يستى لفظه ، وساقه أبو عوانة ، ورواية أبى ذرعة أتم . واختلف المشكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه رسول الله عليه ذلك ، فقال أبن عبد البر : لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية ، وهو تقصير وحذف ، وإنما جرى ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت ، وهذا محفوظ مشهور من حديث ابن عمر وابن عباس وأبى سميد وأبى هريرة وحبشى بن جنادة وغيرهم . ثم أخرج حديث أبي سميد بلفظ و سمعت رسول الله ﷺ يستغفر لاهل الحديبيـة للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة ، وحديث ابن عباس بلفظ ، حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون . فقال رسول الله مِلْظِيُّع : رحم الله المحلقين ، الحديث ، وحديث أ بى هريرة من طريق محمد بن فضيل الماضى ولم يسق لفظه بل قال د فذكر مصاه ، وتجوز في ذلك فانه ليس في رواية أبي هريرة تميين الموضع ولم يقع في شيء من طرقه التصريح بسياعه لذلك من النبي عَلِيْكُ ، ولو وقع لقطعنا بأنه كان فى حجة الوداع لأنه شهدها ولم يشهد الحديبية ، ولم يسق ابن عبد البر عن ابن عمر في هذا شيئًا ، وَلَمْ أَقْفَ عَلَى تعيين الحديبية في شيَّ من الطرق عنه ، وقد تدمت في صدر الباب أنه مخرج من بحوج الاحاديث عنه أن ذلك كان في حجة الوداع كما يومي اليه صنيع البخاري ، وحديث أبي سميد الذي أخرجه ابن عبد البر أخرجه أيضا الطحارى من طريق الآوزاعي وأحمد وآبن أبي شيبة ، وأبو داود الطيالسي من طريق هشمام النستوائى كلاهما عن يحيى بن أب كثير عن إبراهيم الانصارى عن أبي سعيد ، وزاد فيه أبو داود أن الصحابة حلقها يوم الحديبية إلا عثمان وآبا فتادة ، وأما حديث آبن عباس فأخرجه ابن ماجه من طريق ابن إسحق . حدثنى ابن أبى نجيح عن مجاهد عنه ، وهو عند ابن إسحق في المغازي بهذا الاسناد وأن ذلك كان بالحديبية ، وكذلك أخرجه أحمد وغيره من طريقه ، وأما حديث حبثى بن جنادة فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبى إسحق عنه ولم يعين المـكان ، وأخرجه أحمد من هذا الوجه وزاد في سياقه دعن حبثي وكان بمن شهد حجة الوداع ، فذكر هذا الحديث ، وهذا يشعر بأنه كان في حجة الوداع . وأما قول ابن عبد البر . فوهم ، فقد ورد تعيين الحديبية من حديث جابر عند أبي قرة في دالسان ، ومن طريق الطبراني في د الاوسط ، ومن حديث المسور بن مخرمة عند ابن إسحق في د المضادى ، وورد تعيين حجة الوداع من حديث أبي مريم السلولي عند أحمد وابن أبي شيبة ، ومن حديث أم الحصبن عند مسلم ، ومن حديث قارب بن الاسود الثقني عند أحمد وابن أبي شيبة ، ومن حديث أم عمارة عند الحارث ، فالأحاديث التي فها تعيين حجمة الوداع أكثر عددا وأصح إسنادًا ولهـذا قال النووي عقب أحاديث ابن عمر وأبي هربرة وأم

الحصين : هذه الأحاديث تدل على أن هذه الوافعة كانت في حجة الوداع ، قال : وهو الصحيح المشهور . وقيل : كان في الحديبية ، وجزم بأن ذلك كان في الحديبية إمام الحرمين في « النهاية ، ثم قال النووى : لا يبعد أن يكون وقع في الموضعين انتهى . وقال عياض : كان في الموضعين . ولذا قال ابن دقيق العيدانه الاقرب . قلت : بل هو المتعين لتظاهر الروايات بذلك في الموضعين كما قدمناه ، إلا أن السبب في الموضعين مختلف ، فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن لكونهم منعوا من الوصول الى البيت مع اقتــدارهم فى أ نفسهم على ذلك فخالفهم الني رَائِيُّ وصالح قرَّيشًا على أن يرجع من العام المقبل، والقصة مثهورة كما ستأتَّى في مكانها . فلما أمرهم الذي يَرَائِيُّهِ بِالأحلال توقفوا ، فأشارت أم سلمة أن يحل هو بَرَائِيَّةٍ قبلهم ففعل ، فتبعوه لحلق بعضهم وقصر بعض ، وكانَ من بادر الى الحلق أسرع الى امتثال الأمر عن اقتصر على التقصير . وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث ابن عباس المشار اليه قبل فان في آخره عند ابن ماجه وغيره أنهم . قالوا يا رسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالرحة؟ قال : لانهم لم يشكوا ، . وأما السبب في تسكرير الدعاء للخلقين في حجـــة الوداع فقال ابن الاثير في و النهاية ، : كان أكثر من حج مع رسول الله مِرْكِيَّةٍ لم يستى الهدى ، فلما أمرهم أن يفسخوا الحج الى العمرة ثم يتحللوا منها ويحلةوا رءوسهم شق عليهم ، ثم لما لم يكن لهم بد من الطاعة كان التقصير في أنفسهم أخف من الحلق ففعله أكثرهم ، فرجح النبي ﷺ فعَّل من حلق لـكونه أبين في امتثال الأمر انتهى . وفيها قاله نظر وان تابعه عليه غير واحد ، لان المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج اذا كان ما بين النسكين متقاربا ، وقد كان ذلك في حقهم كذلك . والاولى ما قاله الحطابي وغيره : ان عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والترين به ، وكان الحلق فهم قليلًا وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن ذى الاعاجم ، فلذلك كرهوا الحلق وافتصروا على التقصير . وفي حديث الباب من الفوائد أن التقصير يجزى عن الحلق ، وهو مجمع عليه إلا ما روى عن الحسن البصرى أن الحلق يتمين في أول حجة ، حكاه ابن المنذر بصيغة التمريض ، وقد ثبت عن الحسن خلافه . قال ابن أبي شيبة : حدثنا عبد الأعلى عن هثام عن الحسن في الذي لم يحج قط ، فإن شاء حلق وإن شاء قصر . نعم روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال : اذا حج الرجل أول حجة حلَّق ، فان حج أخرى فان شاء حلق وان شاء قصر . ثم روى عنه أنه قال : كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عرة التهيى. وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا للزوم. نعم عند المالكية والحنابلة أن محل تعيين الحلق والتقصير أن لا يكون المحرم لبد شعره أو ضفره أو عقصه ، وهو قول الثُورى والشافعي في القديم والجهور ، وقال في الجديد وفاقا للحنفية : لا يتعين إلا إن نذره أو كان شعره خفيفا لا يمكن تقصيره أو لم يكن له شعر فيمر الموسى على رأسه . وأغرب الخطابي فاستدل بهذا الحديث لتعين الحلق لمن لبسد ، ولا حجة فيه ، وفيه أن الحلَّى أفضل من التَّقصير ، ووجهه أنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على صدق النية ، والذي يقصر يبتى على نفسه شيئًا ما يتزين به ، بخلاف الحالق فاله يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى. وفيه إشارة الى النجرد ، ومن ثم أستحب الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة والله أعلم . وأما قول النووى تبعا لغيره فى تعليل ذلك بأن القصر يبتى على نفسه الشعر الذي هو زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل هو أشعث أغبر قفيه نظر ، لان الحلق إنما يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتقشف فانه يحل له عقبه كل شيء إلا النساء في الحج خاصة . واستدل بقوله , المحلقين ، على مشروعية حلق جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه الصيغة ، وقال بوجوب حلَّق جميعــه مالك وأحمد

واستحبه الكوفيون والشافعي ، ويجزي البعض عندهم ، واختفوا فيه فعن الحنفية الربع، إلا أبا يوسف فقال النصف، وقال الشافعي : أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات، وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة، والتقصير كالحلق فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه ، ويستحب أن لا ينقص عن قدر الانملة ، وإن اقتصر على دونها أجزأ ، هذا للثنافعية وهو مرتب عند غيرهم على الحلق، وهذا كله في حق الرجال وأما النساء فالمشر. ع في حقهن التقصير بالاجماع، وفيه حديث لابن عباس عند أبى داود و لفظه « ليس على النساء حلق ، و إنما على النساء التقصير ، وللترمذي من حديث على « نهى أرب تحلق المرأة رأسها ، وقال جهور الشانمية : لو حلقت أجزأها ويكره ، وقال الفاضيان أبو الطيب وحسين : لا يجوز ، والله أعلم . وفي الحديث أيضا مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع له ، و تكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين الخير فيهما والتنبيه بالتكرار على الرجحان وطلب الدعاء لمن فعل الجا ﴿ وَأَنْ كَانَ مُرجُوحًا . قولِه (عن الحسن بن مسلم) في رواية يحيي بن سعيد عرب ابن چريج ، حدثني الحسن بن مسلم، أخرجه مسلم، وآلاسناد سوى أبي عاصم مكيون ، وفيه رواية صحابي عن صحابي . ومعاوية هو ابن أبي سفيان الخليفة المشهور . قوله ( عن معاوية ) في رواية مسلم . ان معاوية بن أبي سفيان أخبره ، . قوله ( قصرت ) أي أخذت من شعر رأسه ، وهو يشعر بأن ذلك كال في نسك ، إما في حج أو عمرة ، وقد ثبت أنَّه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة ، ولا سيما وقد روى مسلم فى هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة و لفظه ، قصرت عن رسول الله مالية عمله وهو على المروة ، أو ﴿ رأيته يَفْصُرُ عَنْهُ بَمُنْقُصُ وهُو عَلَى المُرُوة ، وهذا يحتمل أن يكون في عمرة الفضية أو الجعرانة ، لكن وقع عند مسلم من طريق أخرى عن طاوس بلفظ ، أما علمت أنى قصرت عن رسول الله عليه بمشقص وهو على المروّة؟ فقلت له لا أعلم هذه إلا حجة عليك ، وبين المراد من ذلك في رمراية النسائي فتــال بدل قوله . فقلت له لا الح ، يقول ابن عباس . وهذه على معاوية أن ينهى النباس عن المتعة وقد تمتع رسول الله عليه ، ولاحمد من وجه آخر عن طارس عن ابن عباس قال « تمتع رسول الله عليه عليه حتى مات ، الحديث وقال ، وأول من نهى عنها معاوية . قال ابن عباس : فعجبت منه ، وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله مِرَاقِيَّهُ بمشقص ، انتهى . وهذا يدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع لقوله لمعاوية . ان هذه حجة عليك، اذ لوكان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة . وأصرح منه ما وقع عند أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء . ان معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله مِلْكِيْ في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم ، وفي كونه في حجة الوداع نظر ، لان الني بَالِثِهِ لم يحل حتى بلغ الهدى محلَّه فـكيف يقصر عنه على المروة . وقد بالغ النووى هنا في الرد على من ذعم أن ذلك كان في حجة الوداع فقال : هذا الحديث محمول على أن معارية قصر عن النبي عَلِيُّكُ في عمرة الجمرانة لأن النبي عَرَاقِيْةٍ في حجة الوداع كان قارنا وثبت أنه حلق بمني وفرق أبو طلحة شعره بين الناس ، فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع ، ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الوانعة سنة سبع لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان ، هذا هو الصحيح المنهور ، و لا يصح قرل من خمله على حجة الوداع وزعم أن النبي لمُلِيِّكُم كان متمتما لآن هذا غلط فاحش ، فقد تظاهرت الاحاديث في مسلم وغيره أن النبي عَزَّتِيَّةٍ قيل له د ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمر تك؟ فقال: إنى لبدت رأسي وقلدت هديى فلا أحل حتى أنحر ، قلت: ولم يذكر الشييخ هنا ما مر في عمرة القضية ، والذي رجحه من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند ، لكن

يمكن الجمع بأنه كان أسلم خفية وكان يكتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح . وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضية وأنه كان يخني إسلامه خوفا من أبويه ، وكان النبي مُثَلِّظٌ لما دخل في عمرة القضية مكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظرونه وأصحابه يطوفون بالبيت، فلعل معاوية كارب بمن تخلف بمكة لسبب اقتضاه ، ولا يعارضه أيضا قول سعد بن أبى وقاص فيها أخرجه مسلم وغيره وفعلناها \_ يعنى العمرة \_ في أشهر الحج وهذا يومئذ كافر بالعرش ، بضمتين يعنى بيوت مكة ، يشير الى معاوية لانه يحمل على أنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه . ويعكر على ما جو زوه أن تقصيره كان في عمرة الجعرانة أن النبي عَلِيَّةِ ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة ولم يستصحب أحدا معه إلا بعض أصحابه المهاجرين ، فقدم مكة فطاف وسعى وحلق ورجع الى الجعرانة فأصبح بهاكباتت ، فخفيت عرته على كثير من الناس . كذا أخرجه الترمذي وغيره ، ولم يعد معاوية فيمن صحبه حينئذ ، ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال لعله وجده بمكة ، بلكان مع القوم وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة مع جملة المؤلفة ، وأخرج الحاكم في • الإكليل ، في آخر قصة غزوة حنين أن الذي حلق رأسه ﷺ في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هذد عبد بني بياضة ، فإن ثبت هذا وثبت أن معاوية كان حيائلذ معه أو كان بمكة فقصر عنه بالمروة أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أولا وكان الحلاق غائبًا في بعض حاجته ثم حضر فأمره أرب يكمل إزالة الشعر بالحلق لآنه أفضل فغعل ، وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضية وثبت أنه ﴿ لَيْ حَلَّى فَيَّا جَاءَ هَذَا الاحتمال بعينه وحصل التوفيق بين الأخبار كلها ، وهذا مما فتح الله على به في هذا الفتح ولله الحد ثم لله الحد أبدا . قال صاحب , الهدى ، الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدل على أنه عَلِيُّ لم يحل من إحرامه الى يوم النحركا أخبر عن نفسه بقوله . فلا أحل حتى أنحر ، وهو خبر لا يدخله الوهم بخلاف خبر غيره ، ثم قال : ولعل معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد ذلك وظن أنه كان في حجته انتهى . ولا يعكر على هذا إلا رواية قيس بن سعد المتقدمة لتصريحه فيها بكون ذلك في أيام العشر ، إلا أنها شاذة ، وقد قال قيس بن سعد عقبها : والناس ينكرون ذلك انتهى . وأظن قيسا رواها بالمعني ثم حدث بها فوقع له ذلك ، وقال بمضهم : يحتمل أن بكون في قول معاوية وقصرت عن رسول الله عليه عشقص ، حذب تقديره قصرت أنا شعرى عن أمر رسول الله عليه انتهى . ويمكر عليه قوله في رواية أحمد وقصرت عن رسول الله عليه عند المروة ، أخرجه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس ، وقال ابن حزم يحتمل أن يكون معاوية قصر عن رأس رسول الله مِرَائِيٍّ بقية شعر لم بكن الحلاق استوفاه يوم النحر ، و تعقبه صاحب « الهدى ، بأن الحالف لا يبقى شعراً يقصر منه ، ولا سيما وقد قسم عليَّة شعره بين الصحابة الشعرة والشعر تين ، وأيضا فهو عليَّة لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا في أول ما قدم فماذا يصنع عند المروة في العشر . قلت : وفي رواية العشر نظر كما تقدم ، وقد أشار النووى الى ترجيح كو نه في الجعرانة وصوبه لمحب الطبرى وابن النَّيم ، وفيه نظر لأنه جاء أنه حلق في الجمرانة ، واستبعاد بعضهم أن معاوية قصر عنه في عمرة الحديبية لكونه لم يكن أسلم ليس ببعيد . قوله ( بمشقص ) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملة ، قال القزاز : هو نصل عريض يرمى به الوحش . وقال صاحب « المحكم » : هو الطويل من النصال وليس بعريض . وكذا قال أبو عبيد والله أعلم ١٢٨ - باب تقصير المُتمتّع بعد العُمرةِ

۱۷۳۱ - مَرْشُنَا محدُ بنُ أَبِي بَكَرِ حَدَّ أَمَنَا فَضِيلُ بنَ سلمانَ حَدَّقَنَا موسى ٰ بنُ عُقبةَ أخبرَ بَي كُرَيبُ عن ابنِ عباسٍ رضى الله عنهما قال « ال قَدِمَ النبيُ عَلَيْكُ مَكَهَ أَمَرَ أُصحابَهُ أَن يَطُوفُوا بالبيتِ وبالصفا والمروقِ ، ثمَّ يَعِلُوا وَيُحِلِقُوا أَو يُقصَّرُوا »

قوله ( باب تقصير المتمتع بعد العمرة ) أى عند الإحلال منها . قوله ( حدثنا محمد بن أبى بكر ) هو المقدى ، وفضيل شيخه بالتصغير . قوله ( ثم يحلوا و يحلقوا أو يقصروا ) فيه التخيير بين الحلق والتقصير للمتمتع ، وهو على التفصيل الذى قدمناه إن كان بحيث يطلع شعره فالاولى له الحلق وإلا فالتقصير ايقع له الحلق في الحج . والله أعلم

#### ١٢٩ – باب الزِّيارةِ يومَ النحرِ

١٧٣٣ - حَرَثُ يَحِيْ نُ مُبِكِيرٍ حَدَّ بَنَا اللَّيْ عَن جَمَّو بِن رَبِيعةَ عَنِ الأَعرِجِ قَالَ حَدَّ ثَنَى أَبُو سَلَمةً ابنُ عَبِدِ الرَّحْنِ أَنَّ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنها قَالَت ﴿ حَجَجْنا مَعَ النَّبِي عَلَيْكِ فَافَضْنا يَوْمُ النحرِ ، فَحْضَتْ صُغَيةُ ، فأراد النبي عَلَيْكِ مِنها مَا يُرِيدُ الرّجِلُ مِن أَهِلِهِ ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ إنها حائضٌ . قال : حابِسَتُنا هَى ؟ قالوا : يا رسولَ اللهِ أَفَاضَت يُومَ النَّحرِ . قال : اخرُجوا »

وُ يَذَكَّرُ عَنِ الفَاسِمِ وَعُرُومًا وَالْأَسُودِ عَنَ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنَهَا ﴿ أَفَاضَتَ صَفيةُ يُومَ النَّحْرِ ﴾

قوله (باب الزيارة يوم النحر) أى زيارة الحاج البيت الطواف به ، وهو طواف الافاضة ، ويسمى أيضا طواف الصدر وطواف الركن . قوله (وقال أبو الزبير الخ) وصله أبو داود والترمذى وأحمد من طريق سفيان وهو الثورى عن أبى الزبير به ، قال ابن القطان الفاسى : هذا الحديث مخالف لما وواه ابن عمر وجابر عن النبي يتراقي أنه طاف يوم النحر نهادا انتهى . فكأن البخارى عقب هذا بطريق أبى حسان أيجمع بين الأحاديث بذلك ، فيحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول ، وحديث ابن عباس هذا على بقية الايام . قوله (ويذكر عن أبى حسان عن ابن عباس أن النبي يتراقي كان يزور البيت أيام منى) وصله الطبراني من طريق قتادة عنه ، وقال ابن المدبني في والعلل ، روى قتادة حديثا غريبا لا نحفظه عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث هشام ، فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام ولم اسمه منه عن أبيه عن قتادة حدثني أبو حسان عن ابن عباس « أن النبي عراقي كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى ، وقال الآثرم قلت لاحد تحفظ عن قتادة ؟ فذكر هذا الحديث فقال : كتبوه من كتاب معاذ ، قلت :

فان هنا إنسانا يزعم أنه سمعه من معاذ ، فأنكر ذلك . وأشار الآثرم بذلك الى ابراهيم بن محمد بن عرعرة فان من طريقه أخرجه الطبراني بهذا الاسناد، وأبو حسان اسمه مسلم بن عبدالله قد أخرج له مسلم حديثًا غير هذا عن ابن عباس، وليس هو من شرط البخاري . ولرواية أبي حسان هذه شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة . حدثنا ابن طاوس عن أبيه أن الني مِرَاكِمْ كان يفيض كل لياة ، قوله (وقال لنا أبو نعيم الح) ثم قال (رفعه عبد الرزاق حدثنا عبيد الله ) وصله ابن خزيمة والاجاعيل من طريق عبد الرزاق بلفظ أبى نعيم وزاد فى آخره ، ويذكر \_ أى ابن عمر ـ أن الذي عليه ، وفيه التنصيص على الرجوع الى منى بعد القيلولة في يُوم النحر ، ومقتضاء أن يكون خرج منها الى مكة لاجل الطواف قبل ذلك. ثم ذكر المصنف حديث أبى سلمة أن عائشة قالت وحججنا مع رسول الله مملة وأفضنا يوم النحر ، أى طفنا طواف الإفاضة ، وهو مطابق للترجمة ، وذكر فيه قصة صفية وسيأنى الكلام عليه في د باب اذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ، قريباً . قولِه ( ويذكر عن القاسم وعروة والاسود عن عائشة أفاضت صفية يوم النحر) وغرضه بهذا أن أبا سلة لم ينفرد عن عائشة بذلك ، وإنما لم يجزم به لأن بعضهم أورده بالمعنى كما نبينه ، أما طريق القاسم فهي عند مسلم من طريق أفلح بر حميد عنه عن عائشة قالت وكنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تغييض ، فجاءنا رَسُول الله يَرْالِيُّ فقال : أحابستنا صفية ؟ قلنا : قد أفاضت . قال : فلا اذا ، ورواه أحمد من وجه آخر عن الفاسم عنها . ان صفية حاضت بمنى وكانت قد أفاضت ، الحديث . وأما طريق عروة فروا. المصنف في المغازي من طريق شعيب عن الزهري عنه عن عائشة د ان صفية حاضت بعد ما أفاضت ، وأخرجه الطحاري عقب وواية الاسود عن عائشة بلفظ و أكنت أفضت يوم النحر ؟ قالت : نعم ، أخرجه من طربق يو نس عن الزهرى به وقال نحوه ، وأما طريق الاسود فوصلها المصنف ق ، باب الادلاج من المحصب ، بلفظ ، حاضت صفية ، الحديث وفيه د أطافت يوم النحر؟ فقيل نعم ،

• ١٣٠ - باب إذا رَمَىٰ بعد ما أمسىٰ، أو حَلَقَ قِبَلَ أَن يذبحَ ، ناسياً أو جاهلا

١٧٣٤ — مَرَثُنَ موسىٰ بنُ إسماعيلَ حَدَّثَنا وُهَيبٌ حَدَّثَنا ابنُ طاوُسٍ عن أبيه ِ عنِ ابنِ عبّاسٍ رضىَ اللهُ عنهما « انَّ النبيَّ عَيَّالِلللهِ قِيلَ له في الذبحِ والحَلقِ والرَّمي والتقديم والتأخيرِ بقال: لا حرَج »

الله المراح حرّث على بنُ عدِ اللهِ حدَّمَنا يزيدُ بنُ زُرَيع حدَّمَنا خالدٌ عن عِكرمةَ عنِ ابنِ عبَّاسِ رضى الله عنها قال «كان النبيُ عَلِيْظَالِيْهِ يُسألِ ُ يومَ النَّحرِ بهنَ فيقول: لا حرّج ، فسأله ُ رجلُ فقال: حلفت ُ قبلَ أن أذبح، قال: اذبحُ ولا حرّج . وقال: رَميتُ بعدَ ما أمسيتُ ، فقال: لا حرّج »

قوله ( باب اذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا ) أورد فيه حديث ابن عباس فى ذلك ، وسيأتى الكلام عليه فى الباب الذى بعده ، ولم يبين الحدكم فى الرجمة إشارة منه الى أن الحدكم برفع الحرج مقيد بالجاهل أو الناسى فيحتمل اختصاصهما بذلك ، أو الى أن فنى الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء أو الكفارة ، وهذه المسألة بما وقع فيها الاختلاف بين العلماء كما سنبينه أن شاء الله تعالى ، وكأنه أشاد بلفظ النسيان و الجهل الى ما وود فى بعض طرق الحديث كما يأتى بيانه أيضا فى الباب الذى يليه وأما قوله و اذا رمى بعد ما أمسى ، فنترع من

حديث ابن عباس فى الباب قال « رميت بعد ما أمسيت » أى بعد دخول المساء ، وهو يطلق على ما بعد الزوال الى أن يشتد الظلام ، فلم يتعين لـكون الرمى المذكوركان بالليل

#### ١٣١ - باب الفُتيا على الدا بَةِ عندَ الجُرةِ

١٧٣٦ - مَرْثُنَ عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن ابنِ شهابٍ عن عيسى بن طلحة عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍ و أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْتِ وقفَ في حَجةِ الوَ داعِ فَجعلُوا يَسْالُونَهُ ، فقال رَجلُ : لم أَشْرُ فَحلَقتُ قبلَ أَن أَذَبَحَ ، قال : اذبحُ ولا حرَج ، فجاء آخرُ فقال : لم أشعرُ فنحرتُ قبلَ أَن أَرَى ، قال : ارم ولا حرَج ، فما سُئلَ يومَنذِ عن شيء قُدِّمَ ولا أُخْرَ إلا قال : افعلُ ولا حرَج »

۱۷۳۸ - مَرْشُنَ إِسحاقُ قالَ أُخبرَ نَا يَمَقُوبُ بِنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالَحَ عِنِ ابنِ شَهَابِ حَدَّثَنَى عيسى بنُ طَلحةً بن عُبيدِ اللهِ أَنه سمَعَ عبدَ اللهِ بنَ عمرِ و بنِ العاصِ رضى اللهُ عنها قال « وقفَ رسولُ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا أَنْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا أَنْنَا عَلَيْنَا أَنِي عَلَيْنَا أَنْنَا عَلَيْنَا أَنْنَا عَلَيْنَا أَنْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا أَنْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا أَنْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا أَنْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا أَنْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَنَا عَلَيْنَ الْعَلَمُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلْنَا عَلَيْنَا عَل

قوله ( باب الفتيا على الدابة عند الجرة ) هذه النرجة تقدمت في كتاب العلم لمكن بلفظ د باب الفتيا وهو واقف على الدابة أو غيرها ، ثم قال بعد أبواب كثيرة د باب السؤال والفتيا عند رمى الجماد ، وأورد في كل من الترجمين حديث عبد الله بن عمر و المذكور في هذا الباب ، ومثل هذا لا يقع له إلا نادرا ، وقد اعترض عليه الاسماعيلي بأنه ليس في شيء من الروايات عن مالك أنه كان على دابة ، بل في دواية يحيى القطان عنه أنه جلس في حجة الوداع فقام رجل ، ثم قال الاسماعيلي : فان ثبت في شيء من الطرق أنه كان على دابة فيحمل قوله د جلس ، على أنه ركبها وجلس عليها قلت : وهذا هؤ المتعين ، فقد أورد هو دواية صالح بن كيسان بلفظ دوقف على داحلته ، وهي بمعني جلس ، والدابة تطلق على المركوب من ناقة وفرس و بغل وحاد ، فاذا ثبت في الراحلة كان الحسكم في البقية كذلك . ثم قال الاسماعيلي : ان صالح بن كيسان تفرد بقوله « وقف على داحلته » وليس كما قال ، فقد ذكر ذلك أيضا يونس عند مسلم ومعمر عند أحمد والنساني كلاهما عن الزهري ، وقد أشاد المصنف الى ذلك بقوله دتابعه معمر » أي في قوله « وقف على داحلته » ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو وهو ابن العاصي كما في الطريق الثانية ، بخلاف ما وقع في بعض فسخ العمدة وشرح عليه ابن دقيق العبد ومن تبعه على أنه ابن عمر بضم الدين أي ابن الحالب ، وأورده بعض فسخ العمدة وشرح عليه ابن دقيق العبد ومن تبعه على أنه ابن عمر بضم الدين أي ابن الخطاب ، وأورده بعض فسخ العمدة وشرح عليه ابن دقيق العبد ومن تبعه على أنه ابن عمر بضم الدين أي ابن الخطاب ، وأورده

المصنف من أربعة طرق عن الزهري عن عيسي بن طلحة ، وطلحة هو ابن عبيد الله أحد العشرة عن عبد الله ، ولم أره من حديثه إلا بهذا الاسناد، وقد اختلف أصحاب الزهرى عليه في سياقه، وأتمهم عنه سياقاً صالح بن كيسان وهي الطريق الثالثة ، ولم يسق المصنف لفظها ، وهي عند أحد في مسنده عن يعقوب وفيه زيادة على سياق ابن جريج ومالك ، وقد تابعه يونس عن الزهرى عند مسلم بزيادة أيضا سنبينها . قولِه ( مالك عن ابن شهاب ) كذا في « الموطأ » ، وعند النسائى من طريق محيى وهو القطان عن مالك « حدثنى الزَّهرى » · قولِه ( عن عيسى ) فى رواية صالح , حدثني عيسى ، . قول (عن عبد أقه) في رواية صالح , أنه سمع عبد أقه ، وفي رواية أبن جريج وهي الثانية و أن عبد الله حدثه ، . قولِه في الثانية (حدثنا سعيد بن يحيي حدثناً أبي ) هو يحيي بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاصى الاموى . قولِه فى الطريق الثالثة ( حدثنى إسحق )كندًا للأكثر غير منسوب ، ونسبه أبو على بن السكن فقال د إسمق بن منصور ، وأورده أبو نعيم في و المستخرج ، من و مسئد إسحق بن راهويه ، وهو المترجح عندى لتعبيره بقوله وأخبرنا يعقوب، لأن اسحق بنّ راهويه لا يحدث عن مشايخه إلا بلفظ الإخبار بخلاف إسحق بن منصور فيقول « حدثنا » . قولِه ( وقف في حجة الوداع ) لم يعين المـكان ولا اليوم ، لـكن تقدم في كـتـاب العلم عن إسماعيل عن مالك د بمني ، وكذا في رواية معمر ، وفيه من طربق عبد العزيز بن أبي سلة عن الزهري « عند الجرة ، وفي رواية أبن جريج وهي الطريق الثانية هنا « يخطب يوم النحر » وفي رواية صالح ومعمر كما تقدم « على راحلته ، قان عياض : جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه موقف و احد على أن معنى خطب أى علم الناس لا أنها من خطب الحج المشروعة ، قال : ويحتمل أن يكون ذلك في موطنين أحدهما على واحلته عند الجرة ولم يقل في هذا خطب ، والثاني يوم النحر بعد صلاة الظهر وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب الحج يصلم الإمام فيها النباس ما بق عليهم من مناسكهم . وصوب النووى هذا الاحتمال الثاثى . فان قيل لا منافاة بين هذا النبي صوبه وبين الذي قبله فانه ليس في شيء من طرق الحديثين ـ حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو ـ بيان الوقت الذي خطب فيه من النهار ، قلت : نعم لم يقع التمريح بذلك ، لكن في رواية ابن عباس , ان بعض السائلين قال رميت بعد ما أمسيت ، وهذا يدل على أن هذه القصة كانت بعد الزوال لان المساء يطلق على ما بعد الزوال ، وكأن السائل علم أن السنة للحاج أن يرمى الجمرة أول ما يقدم ضحى فلما أخرها الى بعد الزوال سأل عن ذلك ، على أر لل حديث عبد الله بن عمرو من مخرج واحد لا يعرف له طريق إلا طريق الزهرى هذه عن عيسي عنه ، والاختلاف فيه من أصحاب الزهرى ، وغايته أن بعضهم ذكر ما لم يذكره الآخر ، واجتمع من مرويهم ودواية ابن عباس أن ذلك كان يوم النحر بعــد الزوال وهو على راحلته يخطب عند الجرة ، وإذا تقرر أن ذلك كان بعد الزوال يوم النحر تعين أنها الخطبة الى شرعت لتعلم بقية المناسك ، فليس قوله خطب مجازا عن مجرد التعليم بل حقيقة ، ولا يلزم من وقوفه عند الجمرة أن يكون حينتُذ رماها فسيأتى فى آخر الباب الذى يليه من حديث ابن عُمر أنه ﷺ وقف يوم النحر بين الجمرات فذكر خطبته ، فلعل ذلك وقع بعد أن أفاض ورجع الى منى . قولِه ( فقال رجل ) لم أنف على اسمه بعد البحث الشديد ، ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة ، وسأبين أنهم كانوا جماعة ، لكن في حديث أسامة بن شريك عند الطحاوى و غيره كان الاعراب يسألونه ، وكأن هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم . قولِه ( لم أشعر ) أي لم أفطن ، يقال شعرت بالشيء شعورا إذا فطنت له ، وقيل الشعور العلم ، ولم يفصح في رواية مالك بمتعلق الشعور ، وقد بينه يوقس عند مسلم ولفظه دلم

أشعر أن الرمى قبل النحر فنحرت قبـل أن أرمى ، وقال آخر « لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر ، وفي رواية ابن جريج : كنت أحسب أن كذا قبل كذا ، وقد نُبين ذلك في رواية يونس ، وزاد في رواية ابن جريح : وأشباه ذلك . ووقع في رواية محمد بن أبي حفصة عن الزهري عند مسلم , حلقت قبل أن أرمي ، وقال آخر « أفضت الى البيت قبل أن أرى » وفي حديث معمر عند أحمد زيادة الحلق قبل الرمى أيضا ، فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء : الحلق قبل الذبح ، والحلق قبل الرمى ، والنحر قبل الرمى ، والافاضة قبل الرمى ، والاوليان في حديث ابن عباس أيضا كما مضي ، وعند الدارقطني من حديث ابن عباس أيضا السؤال عن الحلق قبل الرمى ، وكنذا في حديث جابر وفي حديث أبي سعيد عند الطحاوى ، وفي حديث على عند أحمد السؤال عن الإفاضة قبل الحلق ، وفي حديثه عند الطحاوي السؤال عن الرمي والافاضة معـا قبل الحلق ، وفي حديث جابر الذي علقه المصنف فيما مضي ووصله ابن حبان وغيره السؤال عن الافاضة قبل الذبح ، وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعى قبل الطواف . قوله ( اذبح ولا حرج ) أي لا ضيق عليك في ذلك ، وقد تقدم في د باب الذبح قبل الحلق ، تقرير ترتيبه ، وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء : ومى جمرة العقبة ، ثمم نحر الهدى أو ذبحه ، ثم الحلق أو التقصير ، ثم طواف الإفاضة . وفي حديث أنس في الصحيحين . ان النبي يُرَاثِيمُ أتي مني فأتى الجرة فرماها ، ثم أتى منزله بمني فنحر ، وقال للحالق خذ ، ولا بي داود « رمى ثم نحر ثم حلق ، وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب ، إلا أن ابن الجهم المالكي استشنى القارن فقال : لا يحلق حتى يطوف ،كأنه لاحظ أنه في عمل العمرة والعمرة يتأخر فيها الحلق عن الطواف، ورد عليه النووي بالاجماع، ونازعه ابن دقيق العميد في ذلك . واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض فأجمعوا على الإجزاء في ذلك كما قاله أبن قدامة في د المغني ، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع ، وقال القرطي : روى عن ابن عباس ولم يثبت عنه أن من قدم شيئًا على شيء فعليه دم ، وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخمي وأصحاب الرأى انتهى. وفي نسبة ذلك الى النخعي وأصحاب الرأى نظر ، فانهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع كما سيأتى . قال : وذهب الشافهي وجمهور السلف والعلما. وفقها. أصحاب الحديث الى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل « لا حرج ، فهو ظـاهر في رفع الاثم والفدية معا ، لأن اسم الضيق يشملهما . قال الطحاوى : ظاهر الحديث يدل إعلى التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض ، قال : إلا أنه يحتمل أن يكون قوله . لا حرج ، أي لا إثم في ذلك الفعل ، وهو كمذلك لمن كان ناسيا أو جاهلا ، وأما من تعمد الخالفة فتجب عليه الفدية ، و تعقب بأن وجوب الفدية يحتاج الى دليل ، ولو كان واجبا لبينه مُ الله حينئذ لانه وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره . وقال الطبرى : لم يسقط الذي مُرَائِقُةِ الحرج إلا وقد أجزأ الفعل ، إذ لو لم يجزى لامر. بالاعادة ، لان الجهل والنسيان لا يضعان عن المر. الحكم الذي يلزمه في الحج ، كما لو ترك الرم ونحوه فانه لا يأثم بتركه جاهلا أو ناسيا لسكن يجب عليه الإعادة . والعجب بمن يحمل قوله . ولا حرج ، على نفي الإثم فقط ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض ، فإن كان الترتيب واجباً يجب بتركه دم فليكن في الجميع وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض مع تعميم الشارع الجميع بنني الحرج . وأما احتجاج النخعي ومن تبعه في تقــديم الحلق على غيره بقوله تعالى ﴿ وَلا تَحَلَّقُواْ رَءُوسُكُمْ حَتَّى يَبْلُغُ الْهُدَى مُحْلُهُ ﴾ قال : فمن حلق قبل الذبح الهراق دماً عنه رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، فقد أجيب بأن المراد ببلوغ محله وصوله الى الموسى الذي يحل ذبحه فيه وقد حصل،

وَلَمْهَا يَتُمْ مَا أَرَادَ أَنْ لُو قَالَ وَلَا تَحْلَقُوا حَتَّى تَنْحُرُوا . واحتج الطحاوي أيضا بةول ابن عباس : من قدم شيئًا من فسكه أو أخره فلبهرق لذلك دما ، قال وهو أحد من روى أن لا حرج ، فدل على أن المراد بنني الحرج نني الاثم فقط . وأجيب بأن الطريق بذلك الى ابن عباس فيها ضعف ، فان ابن أبي شيبة أخرجها وفيها إبراهيم بن مهاجر وفيه مقال ، وعلى تقدير الصحة فيلزم من يأخذ بقول أبن عباس أن يوجب الدم في كل شيء من الأدبعة المذكورة ولا يخصه بالحلق قبل الذبح أو قبل الرمى . وقال ابن دقيق العيد : منع مالك و أبو حنيفة تقديم الحلق على الرمى والذبح لأنه حينتذ يكون حلقا قبل وجود التحللين ، والشافعي قول مثله ، وقد بني القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظور؟ فان قلنا إنه فسك جاز تقديمه على الرمى وغيره لأنه يكون من أسباب التحلل، وإن قلنا إنه استباحة محظور فلا ، قال : وفي هذا البناء نظر ، لأنه لا يلزم من كون الثيء نسكا أن يكون من أسباب التحلل ، لان النسك ما يتأب عليه ، وهذا مالك يرى أن الحلق نسك ويرى أنه لا يقدم على الرمى مع ذلك . وقال الأوزاعي : ان أفاض قبل الرمى اهراق دما . وقال عياض : اختلف عن مالك فى تقديم الطواف على الرمى . وروى ابن عبد الحسكم عن مالك أنه يجب عليه إعادة الطواف ، فان توجه الى بلده بلا إعادة وجب عليه دم . قال ابن بطال : وهذا يخالف حديث ابن سباس ، وكمأنه لم يبلغه انتهى . قلت : وكذا هو في رواية ابن أبي حفصة عن الزهري في حديث عبد الله بن غرو ، وكمأن مالكا لم يحفظ ذلك عن الزهرى . قوله ( فا سئل النبي ﷺ عن شيء قدم ولا أخر ) في رواية يونس عند مسلم وصالح عند أحمد , فما سممته سئل يومئَّذ عن أمر بما ينسى المرء أو يجهل من تقـديم بعض الأمور على بعض أو أشباهها إلا قال : افعلوا ذلك ولا حرج ، واحتج به وبقوله في رواية مالك , لم أشعر ، بأن الرخصة تختص بمن نسى أو جهل لا بمن تعمد ، قال صاحب , المغنى ، قال الأثرم عن أحمد : إن كان ناسيا أو جاهلا فلاشي عليه ، وإن كان عالما فلا لقوله في الحديث ، لم أشعر ، . وأجاب بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان واجبا لما سقط بالسهو ، كالترتيب بين السمى والطواف فانه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعى ، وأما ما وقع في حديث أسامة بن شريك فحمول على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طواف الافاضة فانه يصدق عليــه أنه سعى قبل الطواف أي طواف الركن، ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد وعطاء فقالاً : لو لم يطف للقدوم ولا لغيره و قلم السمن قبل طواف الإفاضة أجزأه ، أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج هنه . وقال ابن دقيق العبيد : ما قاله أحمد قوى من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول في الحج بقوله « خذوا عني مناسككم ، وهذه الاحاديث المرخصة فى تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل . لم أشعر ، فيختص الحمكم بهذه الحالة وتبتى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج . وأيضا فالحسكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتدبرا لم يجز اطراحه ، ولا شك أن عدم الشعود وصف مناسب لعدم المؤاخذة ، وقد علق به الحسكم قلا يمكن اطراحه بالحياق العمد به اذ لا يساوع ، وأما النَّسَك بقول الراوى . فما سئل عن شيُّ الح ، فانه يشعر بأن الترتيب مطلقا غير مراعى ، فجوابه أنحدًا الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة الى حال السائل والمطلق لا يدل على أحد الحاصين صنه فلا يبتى حجة في حال العمه والله أعلم . قوله في رواية ابن جريج ( فقال النبي ﷺ لهن كامن : افعل ولا حرج ) قال الـكرماني : اللام في قرله و لهن ، متعلقة بقال ، أي قال لاجل هذه الافعال ، أو بمحذوف أي قال يوم النحر لاجلهن أو بقوله « لا حرج ، أى لا حرج الاجلهن انهى · ويحتمل أن تسكون اللام بمعنى عن أى قال عنهن كامن . ( تبكيل ) : قال ابن التين هذا الحديث لا يقتضى رفع الحرج فى غير المسأ لتين المنصوص عليهما يعنى المذكورتين فى رواية مالك لانه خرج جوابا للسؤال ولا يدخل فيه غيره انتهى . وكأنه غفل عن قوله فى بقية الحديث و فما سئل عن شى قدم ولا أخر ، وكأنه حمل ما أبهم فيه على ما ذكر ، لمكن قوله فى رواية ابن جريج وأشباه ذلك ، يرد عليه ، وقد تقدم فيما حررناه من بجموع الاحاديث عدة صور ، وبقيت عدة صور لم تذكرها الرواة إما اختصارا وإما لكونها لم تقع ، وبلغت بالتقسيم أدبعا وعشرين صورة ، منها صورة الترتيب المتفق عليها والله أعلى وفى الحديث من الفوائد جواز القعود على الراحلة للحاجة ، ووجوب اتباع أفعال الذي بالله لكونه الذين الذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك ، واستدل به البخارى على أن من حلف على شى ففعله ناسيا أن لا شى عليه كاسيا تى فى الأيمان والنذور ان شاء الله تعالى . قوله ( وقف الذي ) فى رواية ابن جريج و انه شهد الذي يتربي من الزهرى ) قد سبق أن أحمد وصله قوله ( تابعه معمر عن الزهرى ) قد سبق أن أحمد وصله

#### ١٣٢ - ياب أُعلمةِ أَيَامَ مَنَ

[الحديث ١٧٣٩ ـ طرفه بي ٢٠٧٩ ]

١٧٤٠ - مَرْشُ حَفْسُ بنُ عَرَ حَدَّثَنَا شَعِبَةُ قال أُخِبرَ نَى عَرْوَ قال سَمَتُ جَابِرَ بنَ زَيْدِ قال سَمتُ ابنَ عَبَّاسٍ رضَىَ اللهُ عنها قال سَمتُ النبي مُؤَلِّئِينَ يَخِطُبُ بِعَرِفاتٍ . تابعَهُ ابنُ عُينِنةَ عن عمرٍ و

[ الحديث ١٧٤٠ ــ أطرافه في : ١٨١٧ ، ١٨٤١ ، ١٨٠٤ ، ٥٨٠٣ ]

١٧٤١ - مَرْشُنَا عَبِدُ اللهِ بِنُ مُحَدِ حَدَّ ثَمَنا أَبُو عَامِ حَدَّ ثَمَنا قُرَّةُ عَن عَمِدِ بِنِ سِيرِينَ قال أَخبرَ نِي عَبِدِ الرَّحْنِ بِنُ أَبِي بَكْرَةَ عِن أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلُ أَفضُلُ فَي نفسي مَن عَبِدِ الرَّحْنِ مُحيدُ بِنُ عَبِدِ الرَّحْنِ عِن أَبِي بَكْرَةَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ رَضَى اللهُ عَنهُ قال « خَطَبَنا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنّا أَنهُ سَيُسِمِيهِ بغيرِ اسمِهِ ، قال : أليسَ يومَ النحرِ ؟ قلنا : بلي . قال : أي شهرٍ هذا ؟ قلنا : اللهُ ورسولهُ عَلَمْ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهُ وَلَمُولُهُ وَلَمُولُ اللهُ وَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

الله ' ورسوله ' أعلم ' ، فسكتَ حتى ظننًا أنهُ سيُسميه بغير اسمه ِ ، قال : أليستْ بالبلدةِ الحرام ؟ قلنا : بلى . قال : فانَّ دِماءَكُم وأموالَـكُم عليكم حرام كُورُمةِ يومِكُم هٰذا فى شهرِكُم هٰذا فى بَلدِكُم هٰذا إلى يومِ تَلقَونَ ربَّـكُم ، ألا هل بدّتُ ؟ قالوا : نعم . قال : اللهُمَّ اشْهَدَ ، فليُبَلِّغ ِ الشاهدُ الغائبَ ، فرُبَّ مُبلَّغ ٍ أوعىٰ من سامِع ، فلا ترجِعوا بعدى كفتّاراً يضرِبُ بعضُكم رقابَ بعض »

[ الحديث ١٧٤٢ ــ أطراف في : ٢٠٤٧ ، ٣٠٤٣ ، ١٦٦٦ ، ١٦٦٨ ، ١٨٤٧ ]

قوله (باب الخطبة أيام منى) أى مشروعيتها خلافا لمن قال إنها لا تشرع وأحاديث الباب صريحة فى ذلك إلا حديث جابر بن ذيد عن ابن عباس وهو "انى أحاديث الباب ، فان فيه التقييد بالخطبة بعرفات ، وقد أجاب عنه ابن المنير كا سيأتى . وأيام منى أدبعة يوم النحر وثلاثة أيام بعده ، وليس فى شى" من أحاديث الباب التصريح بغير يوم النحر وهو الموجود فى أكثر الأحاديث كديث الهرماس بن ذياد وأبى أمامة كلاهما عند أب داود ، وحديث جابر ابن عبد الله عند أحمد وخطبنا رسول الله بي يوم النحر فقال : أى يوم أعظم حرمة ، الحديث ، وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو وفيه ذكر الخطبة يوم النحر ، وأما قوله فى حديث ابن عمر أنه قال ذلك بمنى فهو مطلق فيحمل على المقيد فيتعين يوم النحر ، فلمل المصنف أشار الى ما ورد فى بعض طرق حديث الباب كاعند أحمد من طريق أبى حرة الرقاشي عن عمه فقال وكنت آخذاً بزمام ثاقة رسول الله بي الحقيق أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس ، فذكر وفى حديث أبى بكرة ، فقوله و فى أوسط أيام التشريق ، يدل أيضا على وقوع ذلك أيضا فى اليوم الثانى أو الثالث . وفى حديث سراء بنت نهان عند أبى داود و خطبنا النبي بي تهم الروس فقال : أى يوم هذا ؟ أليس أوسط أيام التشريق ، وفى ابن أبى نجيح عن رجلين من بنى بكر عنداً بي داود ، وعن أبى نضرة عن سم خطبة النبي بي المناه المنا بي المنا وقمت فى عرفات نام المنا لا على أنه من شمار دارد ، وعن أبى نضرة عن سم خطبة النبي بي المنا عن هذا أبه من النا وقمت فى عرفات خطبة ، وقد اتفقوا على من الحج ، فأداد البخارى أن يبين أن الراوى قد سماها خطبة كما سمى التى وقمت فى عرفات خطبة ، وقد اتفقوا على مسروعية الحطبة بعرفات فكانه ألحق المختلف فيه بالمتفق عليه انتهى والله أعلم . وسنذكر نقل الاختسسلاف فى مشروعية الحطبة بعرفات فكانه ألحق المختلف عليه بالمتفق عليه انتهى والله أعلى . وسنذكر نقل الاختسسلاف فى مسروعية الحطبة برفات فكانه ألم المنات كل المنات كور في المنتفق عليه انتهى والله أعلى . وسنذكر نقل الاختسسلاف فى مسروعية الحطبة برفات فكانه ألم المنات فلم المنات فكانه ألم المنات فكانه ألم فتم المنات فلم المنات

مشروعية الخطبة يوم النحر في آخر الباب . وعلى بن عبد الله المذكور في الإسناد الاول هو أبن المديني ويحيي بن سعيد هو القطان وفضيل بالتصغير وغزوان بغتج المعجمة وسكون الزاى . قولِه ( فقال : يا أيها الناس أى يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام ) كذا في حديث ابن عبس هذا ، وفي حديث أبي بكرة "الد أحاديث الباب ، أتدرون أي يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلي ، وحديث ابن عمر المذكور بعده نحوه إلا أنه ليس فيه و فسكت الح، بل فيه بعد قولهم أعلم و قال هذا يوم حرام، فقيل في الجمع بين الحديثين : كعلهما واقعتان ، وليس بشيُّ لأن الخطبة يوم النحر إنما تشرع مرة واحدة وتمد قال في كل منهما انَّ ذلك كان يوم النحر ، وقيل في الجمع بينهما إن بعضهم بادر بالجواب وبعضهم سكت ، وقيل في الجمع إنهم فوضوا أولا كلهم بقولهم الله ورسوله أعلم ، فلما سكت أجاب بعضهم دون بعض ، وقيل وقع السؤال في الوقت الواحد مرتين بلفظين ، فلما كان في حديث أبي بكرة فخامة ليست في الأول لقوله فيه ، أتددون ، سكتوا عن الجواب بخلاف حديث ابن عباس لخلوه عن ذلك ، أشار الى ذلك الكرماني . وقيل : في حديث·ابن عباس اختصار بينته دواية أبى بكرة وابن حر ، فكأنه أطلق قولهم يوم حرام باعتبار أنهم قردوا ذلك بقولهم بلى ، وسكت فى دواية ا بن عمر عن ذكر جوابهم ، وهذا جمع حسن ، وقد تقدم الكلام في هذا باختصار في كتاب العلم في د باب قوله رب مبلغ أوعى من سامع ، . قوله ( يوم حرام ) أي يحرم فيه القتال ، وكذلك الشهر وكذلك البلد ، وسيأتى الكلام على قوله و لا ترجموا بعدى كفارا ، في كتاب الفتن مستوعبا إن شاء الله تعالى . قولِه ( فأعادها مرارا ) لم أقف على عددها صريحا ويشبه أن يكون ثلاثا كعادته ﷺ . قولِه (ثم رفع رأسه) زاد الأسماعيلي من هذا الوجه و الى السهاء ، . قوله (قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته ) يريد بذلك الكلام الآخير وهو قوله عليه و فليبلغ الشاهد الغائب ، الى آخر الحديث ، وقد رواه أحمد بن حنبل عن عبد الله بن نمير عن فضيل باسناد الباب بلفظ ، ثم قال ألا فليبلغ الخ، وهو يوضح ما قلناه والله أعلم . قولِه ( الى أمته ) فى رواية أحمد عن ابن نمير « انها لوصيته الى ربه ، وكذلك رواه عرو بن على الفلاس والمقدى عن يحيي بن سعيد أخرجه أبو نعيم من طريقهما . ( تنبيه ) : لستة أيام متوالية من أيام ذي الحجة أسماء : الثامن يوم التروية ، والتاسع عرفة ، والعاشر الدع ، والحادي عشر القر ، والثاني عشر النفر الاول ، والثالث عشر النفر الثاني . وذكر مكى بن أبي طالب أن السابع يسمى بوم الزينة وأنكره النووى ، قوله في الحديث الثاني ( أخبرنا عمرو ) هو ابن ديناد . وقوله ( يخطب بعرفات ) هو لحرف من حديث سيأتى في د باب لبس الحفين للمحرم ، عنَّ أبي الوليد عن شعبة بهذا الاسناد وبعده متصلاً و يخطب بعرفات بقوله : من لم يجد النعلين فليلبس الحفين ، الحديث وذكره بعده بباب عن آدم عن شمبة بلفظ و خطبنا النبي عَلَيْقُة بعرفات فقال : من لم يجد ، فذكر الحديث ، قوله ( تابعه ابن عيينة عن عمرو ) أي ان سفيان بن عيينة تابع شعبة في رواية هذا الحديث ، والمراد به أصل الحديث ، فإن أحمد أخرجه في مسنده عن سفيان بن عيينة ولفظه « سممت النبي منافظ يخطب يقول: من لم بجد، فذكره فلم يعين موضع الخطبة ، وكذلك رواه الحيدى وابن أبي شيبة وعيرهما عرب سفيان ، وهو عند مسلم وغيره من طريق سفيان كذلك . قوله في الحديث الثالث (حدثني عبــد الله بن محمد ) هو الجمعي ، وأبو عام هو المقدى ، وقرة هو ابن خالد ، وحميد بن عبد الرحن هو الحيرى ، وإنما كان عند ابن سيرين أفضل من عبد الرحن بن أبي بكرة لأنه دخل في الولايات وكان حيد زاهدا . قوله ( أليس بوم النحر ) بنصب يوم

على أنه خبر ليس والتقدير أليس اليوم يوم النحر ، ويجوز الرفع على أنه اسم ليس والتقدير أليس يوم النحر هذا اليوم والاول أوضح ، لكن بؤيد هذا الثاني قوله و أليس ذو الحجة ، أي أليس ذو الحجة هذا الشهر . قوله ( بالبلدة الحرام )كذا فيه بتأنيث البلد وتذكير الحرام وذاك أن لفظ الحرام اضمحل منه معنى الوصفية وصار آسما ، قال الحطابي : يقال إن البلدة اسم خاص بمكة وهي المرادة بقوله تعالى ﴿ إنَّمَا أَمْرَتَ أَنْ أَعْبِدُ رَبِّ هَذَهُ البلدة ﴾ وقال الطيبي : المطلق محمول على الـكامل وهي الجامعة للخير المستجمعة للـكمال ، كما أن الـكعبة تسمى البيت ويطلق علمها ذلك . وقد اختصرت ذلك من كلام طويل للتوربشتي . قولِه ( الى يوم تلقون ) بفتح يوم وكسره مع التنوين وعدمه ، وترك التنوين مع الكسر هو الذي ثبتت به الرواية . قوله ( اللهم اشهد ) تقدم أنه أعاد ذلك في حديث ابن عباس ، و إنما قال ذاك لأنه كان فرضا عليه أن يبلغ ، فأشهد الله على أنه أدى ما أوجبه عليه . • والمبلغ ، بفتح اللام أى رب شخص بلغه كلاى فسكان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله له ، قال المهلب : فيه أنه يأتى في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه ، إلا أن ذلك يكون في الاقل لان . رب ، موضوعة للتقليل . قلت : هي في الأصل كذلك إلا أنها استعملت في التكثير بحيث غلبت على الاستعال الاول ، لكن يؤيد أن التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية أخرى تقدمت في العلم بلفظ . عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه ، وفي الحديث دلالة على جواز تحمل الحديث لمن لم يفهم معناه ولا فقهه إذا ضبط ما يحدث به ، ويجوز وصفه بكونه من أهل العلم بذلك . وفي الحديث من الفوأئد أيضا وجوب تبليخ العلم على الكفاية ، وقد يتعين في حق بعض الناس، وفيه تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ مكن من تـكراد ونحوه ، وفيه مشروعية ضرب المثل والحاق النظير بالنظير ليـكون أوضح للسامع ، وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد لآن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك آلاشياء ولا يرون هتك حرمتها ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب ، وإنما قدم السؤال عنها تذكارا لحرمتها وتقريراً لما ثبت في نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد . قوله (عن أبيه) هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر فروايته عن جده . قولِه (أفتدرون) في رواية الاسماعيلي عن القاسم المطرز عن محمد بن المثني شيخ البخاري قال , أو تدرون ، قوله ( وقال هشام بن الغاز ) بالغين المعجمة وآخره زاى خفيفة ، وقد وصله ابن ماجه قال . حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا هشام ، وأخرجه الطبرانى عن أحد بن المعلى ، والاسماعيلى عن جعفر الفريابي كلاهما عن هشام بن عمار ، وعن جعفر الفريابي عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن هشام بن الغاز ، ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود . قوله ( بين الجرات ) بفتح الجيم والميم فيه تعيين البقعة التي وقف فيها ، كما أن في الرواية التي قبلها تعيـين المكان ، كما أن في حديثي ابن عباس وأبي بكرة تعيين اليوم ، ووقع تعيين الوقت من اليوم في رواية رافع بن عمر والمزنى عند أبي داود والنسائي و لفظه درأيت الني يَرَاكِيُّ يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى، الحديث . قوله ( في لحجة التي حج ) هذا هو المعروف عند من ذكر أولاً ، ووقع في رواية الكشميني . في حجته التي حج ، وللطبراني « في حجة الوداع » . قولِه ( بهذا ) أي بالحديث الذي تقدم من طريق محمد بن زيَّد عن جده ، وأراد المصنف بذلك أصل الحديث وأصل معنَّاه لكن السياق مختلف فان في طريق محمد بن زيد أنهم أجابوا بقولهم « الله ورسوله أعلم ، وفي هذا عند ابن ماجه وغيره في أجوبتهم قالوا : يوم النحر ، قالوا : بلد حرام ، قالوا : شهر حرام . ويجمع بينهما بنحو ما تقدم وهو أنهم أجابوا أولا بالتفويض فلما سكت أجابوا بالمطلوب. وأغرب الكرماني فقال: قوله د بهذا ،

أى وقف متلبسا بهذا السكلام . قولِه ( وقال هذا يوم الحج الاكبر ) فيه دليل لمن يقول إن يوم الحج الاكبر هو، يوم النحر وسيأتى البحث فيه فى أول تفسير سورة براءة إن شاء الله تعالى . قوله ( فطفق ) فى رواية ابن ماجه وغيره بين قوله « يوم الحج الاكبر » وبين قوله « فطفق ، 'من الزيادة « ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليَّوم، وقد وقع معنى ذلك في طريق عمد بن زيد أيضاً . **قوله** ( فودع الناس ) وقع في طريق ضعيفة عند البيهق من حديث ابن عمر سبب ذلك و لفظه , أنزلت ﴿ اذَا جَاء نَصَرَ الله والْفَتْح ﴾ على رسول الله عليه في وسط أيام الدَّشريق، وعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصوآء فرحلت له فركب، فوقف بالعقبة واجتمع الناس اليه فقال : يا أيها الناس ، فذكر الحديث ، وفي هذه الآحاديث دلالة على مشروعية الخطبة يوم النحر ، وبه أخذ الشافعي ومن تبعه ، وخالف ذلك المالكية والحنفية قالوا : خطب الحج ثلاثة ، سابع ذي الحجة ، ويوم عرفة ، وثانى يوم النحر بمنى . ووافقهم الشافعي إلا أنه قال بدل ثانى النحر ثالثه لآنه أول النفي ، وزاد خطبة رابعـة وهي يوم النحر وقال : ان بالناس حاجة اليها ليتعلمو أعمال ذلك اليوم من الرى والذبح والحلق والطواف . وتعقبه الطحاوى بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج لآنه لم يذكر فيها شيئًا من أمور الحج وإنما ذكر فيهـا وصايا عامة ، ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئًا من الذي يتعلق بيوم النحر ، فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج . وقال ابن القصار : إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيا ، فظن الذي رآه أنه خطب ، قال : وأما ما ذكره الشافعي أن بالناس حاجة الى تعليمهم أسباب التحلل المذكورة فليس بمتعين لأن الإمام يمكنه أن بعلمهم إياما يوم عرفة ا ه . و أجيب بأنه نبه ﷺ في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر ، وعلى تعظيم شهر ذي الحجمة ، وعلى تعظيم البلد الحرام ، وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة فلا يلتفت لتأويل غيرهم ، وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة يعكر عليه في كونه يرى مشروعية الخطبة ثاني يوم النحر ، وكان يمكن أن يعلموا ذلك يوم عرفة ، بلكان يمكن أن يعلموا يوم النروية جميع ما يأتى بعده من أعمال الحج ، لـكن لماكان فى كل يوم أعمال اليست في غيره شرع تجديد التعليم بحسب تجديد الاسباب، وقد بين الزهري ـ وهو عالم أهل زمانه ـ أن الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم النَّحر ، وأن ذلك من عمل الأمراء ، يعنى من بنى أمية . قال ابن أبي شيبة ﴿ حدثنا وكيع عن سفيان هو الثورى عن ابن جريج عن الزهرى قال : كان النبي مَا اللهِ يَخطب يوم النحر ، فشغل الأمراء فأخروه الى الغد، وهذا وإن كان مرسلا لسكنه يعتضد بما سبق ، وبأن به أن السنة الخطبة يوم النحر لا ثانية ، وأما قول الطحاوي إنه لم ينقل أنه علمهم شيئًا من أسباب التحلل فلا ينني وقوع ذلك أو شيئًا منه في نفس الأمر ، بل قد ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم في الباب قبله أنه شهد النبي مُرَائِثُهُ يخطب يوم النحر ، وذكر فيه السؤال عن تقدم بعض المناسك على بعض ، فكيف ساغ للطحاوى هذا النفي المطلق مع روايته هو لحديث عبد الله بن عمرو ، وثبت أيضا في بعض طرق أحاديث الباب أنه مِثَالِيُّ قال للناس حينتُذ ، خذوا عني مناسكم ، فكأنه وعظهم بما وعظهم به وأحال في تعليمهم على تلقى ذلك من أفعاله . وبما يرد به على تأويل الطحاوى ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود قال و قال رسول الله ﷺ وهو على ناقته بعرفات : أحدون أى يوم هذا ، الحديث ، ونحوه للطبراني في الكبير من حديث ابن عباس ، وأخرج أحد من حديث نبيط بن شريط أنه رأى الذي واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب ، فسمعته يقول : أي يوم أحرم ؟ قالوا : هذا اليوم . قال فأي بلد أحرم ، م - ٣ ج ٣ \* مع الباري

الحديث ، ونحوه الاحد من حديث العداء بن خالد ، فهذا الحديث ـ الذي وقع في الصحيح أنه على خطب به يوم النحر ـ قد ثبت أنه خطب به قبل ذلك يوم "عرفة ، وأما الاحاديث التي وردت عن الصحابة بتصريحهم أنه على خطب يوم النحر غير ما تقدم ، فنها حديث الهرماس بن زياد أخرجه أبو داود ولفظه و رأيت الذي على يخطب الناس على ناقته الجدعاء يوم الاضى ، وحديث أبي امامة وسمعت خطبة الذي على يوم النحر ، أخرجه عبد الرحن ، وحديث معاذ و خطبنا رسول الله على ونهن بمني ، أخرجه (۱) وحديث رافع بن عمرو و رأيت رسول الله على يخطب الناس بمني حين ارتفع الضحى ، أخرجه (۲) وأخرج من مرسل مسروق و ان الذي على خطب يوم النحر ، والله أعل

١٣٣ - باب هل تبيتُ أصحابُ السُّقايةِ أو غيرُ م بمكةَ ليالي مِني ؟

١٧٤٣ — وَرَشُنَا مِحْدُ بِنُ ءُبَيَدِ بِنِ مَيمونِ حَدَّثَنَا عِيسَى ٰ بِنُ يُونَسَ عِن عُبِيدِ اللهِ عِن فافع عِنِ ابِنِ عَمرَ رضَىَ اللهُ عِنْهَا ﴿ رَخُصَ الذِي عَلَيْكِيْنِ . . . ﴾ ح

١٧٤٤ – حَرَثُنَا يَحِيُ بِنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَحَدُ بِنُ بَكَرٍ أَخْبَرَنَا ابنُ جُرِيجٍ أَخْبَرَنَى عُبَيدُ اللهِ عَن نافع عَنِ ابنِ عَمرَ رَضَىَ اللهُ عِنْهَا ﴿ انَّ النِّي ۚ مِيَّالِلَيْهِ أَذِنَ . . . ﴾ ح

ابِ هُوَ اللهِ عَالَمَ اللهِ اللهِ بَنِ عَبِدِ اللهِ بَنِ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ قال حَدَثَنَى نَافَعُ عَنِ ابْنِ هُوَ اللهِ مَنَّ اللهُ عَنْهَ اللهِ عَنْهَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ أَبُو أَسَامَةً وَعُتْبَةً بَنُ خَالِدٍ وأَبُو ضَمَرةً

قوله (باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالى منى) مقصوده بالغير من كان له عدر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء . قوله (عن عبيد الله ) هو ابن عر العمرى . قوله (رخص رسول الله بالله على اقتصر عليه وأحال به على ما بعده ، ولفظه عند الاسماعيل من طريق إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس المذكور فى الاسناد د أن رسول الله بالله يرب العباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته ، قوله فى طريق ابن جريج (ان النبي بالله أذن ) كذا اقتصر عليه أيضا وأحال به على ما بعده ، ولفظه عند أحمد فى مسنده عن محد بن بكر المذكور فى الاسناد د أذن العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل السقاية ، قوله (تابعه أبو المامة) أى تابع ابن نمير ، وصله مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله ولفظه مثل روأية ابن نمير ، قوله (وأبو ضمرة) يعنى مثل روأية ابن نمير ، قوله (وأبو ضمرة) يعنى أنس بن عياض ، وقد تقدم فى د باب سقاية الحاج ، فى أثناء أبواب الطواف ولفظه مثل رواية ابن نمير ، والنكتة فى استظهار البخارى بهذه المتابعات بعد إيراده له من ثلاثة طرق لشك وقع فى رواية يحى بن سعيد القطان فى وصله ،

<sup>( 1 )</sup> بياض بالأصل ( ٢ ) بياس بالإصل وعبارة القسطلانى تغيد أن النَّني أخرج حديث رافع بن عمرو هو أبو داود والنسائي

فقد أخرجه أحد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع قال : ولا أعلمه إلا عن ابن عمر ، قال الاسماعيل : وقد وصله أيضا بغير شك موسى بن عقبة والدراوردي وعلى بن مسهر ومحمد بن فليح وغيرهم كلهم عن عبيدالله ، وأرسله ابن المبارك عن عبيد الله . قلت : الظاهر أن عبيد الله كان ربما شك في وصله بدليل دواية يحيي القطان ؛ وكما نه كان في أكثر أحواله يجزم بوصله بدليل رواية الجاءة ، وفي الحديث دليــل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلُها عزيمة وأن الإذن وقع للعلة المذكورة ، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن ، وبالوجوب قال الجهور ، وفي قول للشافعي ورواية عن أحد وهو مذهب الحنفية أنه سنة ، ووجوب الدم بتركه مبنى على هذا الخلاف ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل ، وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الاوصاف المعتبرة في هذا الحـكم؟ فقيل يختص الحـكم بالعباس وهو جمود ، وقيل يدخل معه آ له ، وقيل قومه وهم بنو هاشم ، وقيل كل من احتاج الى السقاية فله ذلك . ثم قيل أيضا يختص الحـكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لاجلها ، ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضمين ، والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين ، وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل وغيره ؟ محل احتمال . وجزم الشافعية بالحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل السقاية ، كما جزم الجمهور بالحاق الرعاء خاصة ، وهو قول أحمد واختاره ابن المنذر ، أعنى الاختصاص بأهل السقاية والرعاء لإبل ، والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب المغنى ، وقال المالكية : يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء ، قالوا : ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة ، وقال الشافعي : عن كل ليلة إلهمام مسكين ، وقيل عنــه التصدق بدرهم وعن الثلاث دم وهي رواية عن أحمد ، والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه ، وقد تقدم الـكلام على سقاية العباس في الباب المشار اليه في أول الـكلام على هذا الباب . وفي الحديث أيضا استئذان الأمراء والكبراء فيها يطرأ من المصالح والاحكام وبدار من استؤمر الى الانن عند ظهور المصلحة · والمراد بأيام منى ليــلة الحادى عشر واللَّذِين بعده ، ووقع في رواية روح عن ابن جريج عند أحمد أن مبيت تلك الليلة بمني ، وكمأنه عني ليلة الحادي عشر لأنها تعقب يوم الإفاضة ، وأكثر الناس يفيضون يوم النحر ثم فى الذى يليه وهو الحادى عشر . والله أعلم

الجمار؟ قال : إذا رمى إمامُكَ فارْمِه . فأعدتُ عليه المسألة ، قال : كنّا نَتَحَينُ ، قاذا زالتِ الشمسُ رَمينا » قوله ( باب رمى الجار ) أى وقت رميها أو حكم الرمى ، وقد اختلف فيه : فالجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم ، وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر ، وعندهم رواية أن رمى جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه ، ومقابله قول بعضهم إنها إنما تشرع حفظا المتنكبير فان تركه وكبر أجزأه حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها . قوله ( وقال جابر رمى الذي يالله يوم النحر ضحى . الحديث ) وصله مسلم وابن خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج ، أخبرتى أبو الزبير عن جابر قال : رأيت رسول الله يالله وي الجرة ضحى يوم النحر وحده ، ورسى بعد ذلك بعد زوال الشمس »

ورواه الدارى عن عبيد الله بن موسى عن ابن جريج بلفظ التعليق ، لكن قال ، وبعد ذلك عند زوال الشمس ، ورواه إسحق بن راهويه فى مسنده عن عيسى بن يونس عن ابن جريج ، أخبر فى أبو الزبير أنه سمع جابرا ، فذكره . قوله ( عن وبرة ) بفتح الواو والموحدة ، هو ابن عبد الرحمن المسلى بضم الميم وسكون المهملة بعدها لام كوفى ثقة ، ورجال الاسناد الى ابن عمر كوفيون . قوله ( متى أرى الجار ) يعنى فى غير يوم الاضحى . قوله ( فارمه ) بها ، ساكنة السكت ، وقوله ( اذا رمى إمامك فارمه ) بعنى الامير الذى على الحج ، وكنان ابن عر خاف عليه أن يخالف الامير فيحصل له منه ضرر فلما أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه بما كانوا يفعلونه فى زمن الذي ترافي أخرجه ابن أبى عبينة عن مسعر بهذا الاسناد فقال فيه « فقلت له أرأيت إن أخر إمامى ، أى الرمى فذكر له الحديث أخرجه ابن أبى عبينة عن مسعر بهذا الاسناد فقال فيه « فقلت له أرأيت إن أن السنة أن يرمى الجار فى غير يوم الاضحى بعد الزوال عبد قبل الزوال ، وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا : يجوز قبل الزوال مطلقا ، ورخص الحنفية فى الرمى في يوم النفر قبل الزوال ، وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا : يجوز قبل الزوال مطلقا ، ورخص الحنفية فى الرمى في يوم النفر قبل الزوال ، وقال إسمق : إن رمى قبل الزوال أعاد ، إلا فى اليوم الثالث فيجزئه

#### ١٣٥ - الحيب رمي الجِمارِ من بَعَلَنِ الوادى

١٧٤٧ - حَرَثُنَا محدُ بنُ كَثيرٍ أخبرَ نا سفيانُ عنِ الأعمسِ عن إبراهيمَ عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ يزيدَ قال « رمى عبدُ اللهِ من بطنِ الوادى ، فقال : والذى لا رمى عبدُ اللهِ من بطنِ الوادى ، فقال : والذى لا إله غيرُه ، هذا مَقامُ الذى أَنزِ لَتْ عليهِ سورةُ البقرة عَلِيقِيمٍ »

وقال عبدُ اللهِ بنُ الوليب في: حدَّ ثَنَا سَفِيانُ حدَّ ثَنَا الأَعَشُ بَهٰذَا

[ الحديث ١٧٤٧ ــ أطرافه في : ١٧٤٨ ، ١٧٤٩ ، ١٧٠٠ ]

قوله ( باب رمى الجماد من بطن الوادى ) كمأنه أشار بذلك الى رد ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن عطاء « ان النبي براي كان يعلو إذا رمى الجمرة ، لكن يمكن الجمع بين هذا و بين حديث الباب بأن التي ترمى من بطن الوادى هي جمرة العقبة لكونها عند الوادى بخلاف الجمر تين الآخريين ، ويوضح ذلك قوله في حديث ابن مسعود في الطريق الآتية بعد باب بلفظ « حين رمى جمرة العقبة ، وكذا روى ابن أبي شيبة باسناد صحيح عن عمرو بن ميمون عن عمر « انه رمى جمرة العقبة في السنة التي أصيب فيها وفي غيرها من بطن الوادى ، ومن طريق الاسود « رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقها ، وفي إسناد هذا الثاني حجاج بن أرطاة وفيه ضعف ، وسنذكر بقية الدكلام عليه هناك . جمرة العقبة من الوليد ) هو العدني هكذا رويناه موصولا في « جامع سفيان الثورى ، رواية العدني عنه من طريق عبد الرحمن بن مند، باسناده الى عبد الله بن الوليد ، وفائدة هذا التعليق بيان سماع سفيان وهو الثورى له من طريق عبد الرحمن بن مند، باسناده الى عبد الله بن الوليد ، وفائدة هذا التعليق بيان سماع سفيان وهو الثورى له من وترمى ضحى ، ومن أسفلها استحبابا

١٣٦ - إلى ومي الجِمار بسبع حصيات . ذكرهُ ابنُ عمرَ رضى اللهُ عنها عن النبي ويُلِينَةُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عن عبدِ اللهِ عن عبدِ اللهِ اللهِ عن عبدِ اللهِ اللهِ عن عبدِ اللهِ اللهِ عن عبدِ اللهِ على عبدَ اللهِ على عبدَ اللهِ على عبدَ اللهِ على

رضىَ اللهُ عنه « انهُ انتهىٰ إلى الجمرةِ الـكُبرىٰ جملَ البيتَ عن يَسارهِ ومِنىَ عن يمينهِ ، ورمىٰ بسبع وقال : لهـكذا رمىٰ الذى أنزلَتْ عليهِ صورةُ البقرةِ مِيَّالِيَّةِ »

## ١٣٧ - باب مَن رمىٰ جمرةَ المقبةِ فجملَ البيتَ عن يَسارهِ

۱۷٤٩ - مَرْشُنَا آدَمُ حدَّ ثَمَنا شعبةُ حدَّ ثَمَنا الحسكُمُ عن إبراهيمَ عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ يزيدَ « الله حجَّ مع ابنِ مسعودِ رضىَ اللهُ عنه فرآهُ يَرمى الجرةَ السكبرىٰ بسبع حصياتٍ ، فجملَ البيتَ عن يَسارهِ ومِنىً عن يمينهِ ثم قال: هٰذا مَقامُ الذي أَنزِ لَتَ عليهِ سورةُ البقرة ﴾

قوله ( باب رمى الجاد بسبع حصيات ، ذكره ابن عمر عن الذي يَرَافِيُّهُ ) يشير بذلك الى حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين ويأتى الكلام عليه هناك ، وأشار فى الترجمة الى رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال ، ما أبالى رميت الجاد بست أد سبع ، وأن ابن عباس أنكر ذلك ، وقتادة لم يسمع من ابن عمر ، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة ، وروى من طريق بجاهد : من رمى بست فلاش عليه . ومن طريق طاوس : يتصدق بشي . وعن مالك والأوذاعى : من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم . وعن الشافعية : فى ترك حصاة مد ، وفى ترك حصا بين مدان ، وفى ثلاثة فأكثر دم . وعن الحنفية : إن ترك أقل من فصف الجرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم . قوله (عن ابراهيم ) هو ابن يزيد النخعى ، ورواية الحكم عنه لهذا الحديث مختصرة ، وقد ساقها الاعمش عنه أثم من هذا كاسيأتى الكلام عليه فى الباب الذى يليه

# ١٢٨ - باب أيكبر مع كل حصاةٍ . قالهُ ابن عمر وضى اللهُ عنهما عن النبي عَلَيْكُنَّهُ

• ١٧٥٠ - حَرَشُ مسدَّةُ عن عبد الواحدِ حدَّمَنَا الأعشُ قال « سمعتُ الحَجَّاجَ يقولُ على المنبرِ : الشّورةُ التي يُذكَرُ فيها البقرةُ . والسورةُ التي يُذكَرُ فيها النساء . قالَ فذكرتُ فألكَ لإبراهيمَ فقال : حدَّمَنَى عبدُ الرحمٰنِ بنُ يزيدَ أنّه كان معَ ابنِ مسمودِ رضى اللهُ عنه حينَ رمى جرةَ القعبةِ ، فاستبطنَ الوادي ، حتى إذا حاذي بالشجرةِ اعترضها فرمى بسبع حصيات ، يُحكبِّرُ مع كلَّ حصاة ، ثم قال : من ها هنا ـ والذي لا إله غيرُه ـ قامَ الذي أنز لَتْ عليهِ سورةُ البقرة عَلَيْتُهِ ،

قوله (باب يكبر مع كل حصاة ، قاله ابن عمر عن النبي يَرِّالِيَّةِ) يأتى الكلام عليه بعد باب . قوله (عن عبد الواحد) هو ابن زياد البصرى . قوله (سمعت الحجاج) يعنى ابن يوسف الامير المشهود ، ولم يقصد الاعمش الرواية عنه فلم يكن بأهل لذلك وإنما أراد أن يحكى القصة ويوضح خطأ الحجاج فها بما ثبت عن يرجع اليه فى ذلك ، مخلاف الحجاج وكان لا يرى إضافة السورة الى الاسم فرد عليه ابراهيم النخمى بما رواه عن ابن مسعود من الجواذ . قوله (جمرة العقبة) هى الجمرة الكبرى ، وليست من منى بل هى حد منى من جهة مكة ، وهى التى بايع النبي يَرِّالِيَّهُ الأنصار عندها على الهجرة ، والجمرة اسم لمجتمع الحصى سميت بذلك لاجتماع الناس بها ، يقال تجمر بنو فلان أذا

اجتمعوا ، وقيل إن العرب تسمى الحصى الصغار جارا فسميت تسمية الشيء بلازمه ، وفيل لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أى أسرع فسميت بذلك . قولِه ( فاستبطن الوادى ) فى رو اية أبى معاوية عن الأعمش و فقيل له ـ أى لعبد الله بن مسعود ـ إن ناسا يرمونها من فوقها ، الحديث أخرجه مسلم . قولِه ( حاذى ) بمهملة وبالذال المعجمة من المحاذاة ، وقوله ( اعترضها ) أى الشجرة يدل على أنه كان هناك شجرة عند الجرة ، وقد ووى أبن أبى شيبة عن الثقني عن أيوب قال « رأيت القاسم وسالما و نافعا يرمون من الشجرة ، ومن طريق عبد الرحن أبن الأسود د انه كان إذا جاوز الشجرة رمى العقبة من تحتُّ غصن من أغصانها ، . وقوله ( فرمى ) أى الجرة ، و في رواية الحسكم عن إبراهم في الباب الذي قبله « جعل البيت عن يساره ومني عن يمينه ، ووقع في رواية أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد و لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادى واستقبل القبلة » أخرجه الترمذى ، والذى قبله هو الصحيح ، وهذا شاذ في إسناده المسعودي وقد اختلط ، وبالاول قال الجهور ، وجزم الرافعي من الشافعية بأ نه يستقبل الجرة ويستدبر القبلة ، وقيل يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه ، وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها ، والاختلاف في الأفضل . قولِه ( مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ) قال ابن المنير خص عبد الله سورة البقرة بالذكر لأنها التي ذكر الله فها الرمى ، فأشار الى أن فعله علي مبين لمرادكتاب الله تعالى . قلت : ولم أعرف موضع ذكر الرمى من سورة البقرة ، والظاهر أنه أراد أن يقول أن كثيرا من أفعال الحج مذكور فيها فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه أجكام المناسك ، منها بذلك على أن أفعال الحج توقيفية . وقيل خصّ البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام ، أو أشار بذلك الى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة والله أعلم . واستدل بهذا الحديث على اشتراط رمى الجمرات واحدة واحدة لةوله . يكبر مع كل حصاة ، وقد قال عليِّة . خذوا عنى مناسككم ، وخالف فى ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقالا : لو رى السبع دفعة و احدة أجزأه . وفيه ماكان الصحابة عليه من مراعاة حال النبي ﷺ في كل حركة وهيئة ولا سبما في أعمال الحج ، وفيه التكبير عند رمى حصى الجمار ، وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا شيُّ عليه . (فائدة) : زاد محمد بن عبد الرحن بن يزيد النخعي عن أبيه في هذا الحديث عن ابن مسعود و انه لما فرغ من رمى جمرة العقبة قال : اللهم أجعله حجا مبرورا ، وذئبا مغفورا ،

١٣٩ - باسب من رمي جرة العقبة ولم يَقِف ، قالهُ ابنُ عمر رضى اللهُ عنهما عنِ النبيِّ وَلَيْكُالِكُمْ

قوله ( باب. من رمى جمرة العقبة ولم يقف ، قاله ابن عمر عن النبي الله عليه عن أنى موصولا فى الباب الذى بعده ، وعند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه ، ولا نعرف فيه خلافا

• ١٤ - باب إذا رمى الجَرَتَينِ يَقُومُ مُستقبِلَ القبلةِ ويُسهِلُ

ا ۱۷۵۱ – مَرَشُنَا عَبَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ ثَنَا طَلَحَةُ بنُ يجِي حَدَّ ثَنَا يُونَسُ عَنِ الزَّهْرَىِّ عَنْ سَالَمْ عَنِ ابنِ عَمَّ رَضَىَ اللهُ عَنْهَمَا ﴿ انْهُ كَانَ يَرْمِى الجُرْةَ الدَّنِيا بَسِبِمِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَتِقَدَّمُ حَتَّى عَمْرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَمَا ﴿ اللهُ عَنْهَا لَهُ مَا لَا يَعْمَلُ اللهُ عَنْهِ مَ الْوَسُطَى الْمُعَلِّ مَا يَعْمَلُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَيَسَمُلَ ويقومُ مستقبِلَ القبلةِ ، فيقومُ طويلا ويَدعو ، ويرفعُ يدّيهِ ويقومُ طويلا ، ثمَّ يرمى جمرةَ ذاتِ العقبةِ من بطنِ الوادى ، ولا يقنُ عندَها ، ثم ينصرفُ فيقول : هٰكذا رأيتُ النبيَّ ﷺ يفعلهُ »

[ الحديث ١٧٥١ ــ طرفاه في : ١٧٥٢ ، ١٧٥٣ ]

قوله (باب اذا رمى الجر تين يقوم مستقبل القبلة ويسهل) المراد بالجر تين ما سوى جرة العقبة ، وهى التي يبدأ في الرمى في أول يوم ثم تصير أخيرة في كل يوم بعد ذاك . قوله (حدثنا طلحة بن يحيى) أى ابن النعان بن أبي عياش الزرق الأنصارى المدنى نزيل بغداد ، وثقة ابن معين ، وقال أحد : مقارب الحديث ، وقال أبو حاتم : ليس بقوى ، وزعم ابن طاهر أنه ليس له في البخارى سوى هذا الحديث . قلت : لكنه لم يحتج به على انفراده ، فقد استظهر له بمتابعة سلمان بن بلال في الباب الذي بعده . وبمتابعة عثمان بن عمر أيضا كلاهما عن يونس كاسيأتي بعد باب ، وتابعهم عبد الله بن عمر النيرى عن يونس عند الاسماعيلي . قوله (الجرة الدنيا) بضم أوله وسكون القريبة الى جهة مسجد الحيف ، وهي أول الجرات التي ترى من ثاني يوم النحر . قوله (يسهل) بضم أوله وسكون المهجمة ألى جهة شماله (فيقوم طويلا) في دواية سلمان و فيقوم قياما طويلا ، وسيأتي الكلام فيه بعد باب . يمشى الى جهة شماله (فيقوم طويلا) في دواية سلمان و فيقوم قياما طويلا ، وسيأتي الكلام فيه بعد باب . يمشى الى جهة شماله (فيقوم طويلا) في دواية سلمان و فيقوم قياما طويلا ، وفي دواية عثمان وثم يرى الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال ) أى ليقف داعيا في مكان لا يصيبه الرمى ، وفي دواية سلمان وثم يرمى الجرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال ، وفي دواية عثمان وثم ينحدر أى بألى الحرة ذات العقبة ) هو نحو و يا نساء المؤمنات ، ذات البساد ما يلى الوادى فية في مستقبل القبلة ، وقوله (ثم يرمى جرة ذات العقبة ) هو نحو و يا نساء المؤمنات ، في يأتي الجرة ذات العقبة ، في دواية سلمان ولا يقف عندها ،

# ١٤١ - باب رفع ِ البدّينِ عندَ جرةِ الدُّنيا والوُسطىٰ

۱۷۵۲ - حَرَثُ إِسمَاهِيلُ بنُ عِبدِ اللهِ قال حدَّ ثنى أخى عن سلبانَ عن يونسَ عن يزيدَ عن ابنِ شهابِ عن سالم بن عبدِ اللهِ « انَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ رضى اللهُ عنهما كان يرمى الجرةَ الدُّنيا بسبع حصيات ، ثم يُكبِّرُ على الرُّرِ كلَّ حصاة ، ثم يتقدَّمُ فيسُهِلُ ، فيقومُ مُستقبِلَ القبلةِ قياماً طويلاً ، فيدعو ويرفعُ يديهِ . ثم يرمى الجرةَ الوُسطى كَذُلك ، فيأخذُ ذاتَ الشمالِ فيسُهِلُ ، ويقومُ مُستقبِلَ القبلةِ قياماً طويلا ، فيدعو ويرفعُ يديهِ . ثم يرمى الجرةَ ذاتَ الشمالِ فيسُهِلُ ، ويقومُ مُستقبِلَ القبلةِ قياماً طويلا ، فيدعو ويرفعُ يديهِ . ثم يرمى الجرةَ ذاتَ المقبةِ من بطنِ الوادى ولا يقفُ عندَها ، ويقولَ : هٰكذا رأيتُ رسولَ اللهُ يَالِيَّةٍ يفعل »

قوله (باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى) قال ابن قدامة : لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا إلا ما روى عن مالك من ترك وقع اليدين عند الدعاء بعد رمى الجمار ، فقال ابن المنذر : لا أعلم أحدا أنسكر رفع اليدين فى الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك انتهى ، ورده ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خنى عن أهل المدينة ، وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذى رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة فى زمانه ، وابنه مالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة ، والراوى عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام فى زمانه ، فن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء ؟ والله المستعان

#### ١٤٢ - بإب الدُّعاءِ عندَ الجرتَين

١٧٥٣ - وقال محد مرض عبانُ بن هر أخبر اليونسُ عن الزَّهريُّ « انَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ كان إذا رمي الجرة التي تلي مسجد مني يرمبها بسبع حصيات ، يكبّرُ كا رمي بحصاة ، ثم تقدَّم أمامها فو قف مُستقبل القبلة ، وافعاً يدَ به يدعو ، وكان بُطيل الوُقوف . ثم يأتي الجرة الثانية فيرميها بسبع حصيات ، يكبّرُ كا رمي بحصاة ، ثم ينحدر دُ ذات البسارِ مما بلي الوادي ، فيقف مُستقبل القبلة رافعاً بديه يدعو . ثم يأتي الجرة التي عند المقبة فيرميها بسبع حصيات ، يكبّرُ عند كل حصاة ، ثم ينصرف ولا يقف عند ها ، قال الزهري « سمعت سالم بن عبد الله يمد شك مثل هذا عن أبيه عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عند المن مر يفعله ،

قِله ( باب الدعاء عند أَلِمُرتين ) أي وبيان مقداره . قِلِه ( وقال محمد حدثشًا عثمان بن عمر ) قال أبو على الجياني : اختلف في محمد هذا فنسبه أبو على بن السكن فقال : محمد بن بشار . قلت : وهو المعتمد . وقال السكل باذي : هو محمد بن بشار أو محمد بن المثنى . وجزم غيره بأنه النعلى . قوله ( قال الزهرى سمعت الح ) هو بالاسناد المصدر به الباب، ولا اختلاف بين أهل الحديث أن الاسناد بمثل هذا السياق موصول، وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السند ، وإنما اختلفوا في جواز ذلك . وأغرب الكرماني فقال : هذا الحديث من مراسيل الزهري ، ولا يصير بما ذكره آخرا مسندا لانه قال يحدث بمثله لا بنفسه . كذا قال ، وليس مراد المحدث بقوله في هذا « بمثله ، إلا نفسه ، وهو كما لو ساق المتن باسناد ثم عقبه باسناد آخر ولم يعد المتن بل قال « بمثله ، ولا نزاع بين أهل الحديث في الحسكم بوصل مثل هذا ، وكذا عند أكثرهم لو قال « بممناه ، خلافا لمن يمنع الرواية بالمعني . وته أخرج الحديث المذكور الاسماعيلي عن ابن ناجية عن محد بن المثنى وغيره عن عثمان بن عَمر وقال في آخره ﴿ قَالَ الزهرى سمعت سالمًا يحدث بهذا عن أبيه عن النبي ﷺ ، فعرف أن المراد بقوله مثله نفسه ، وإذا تهكلم المره في غير فنه أتى بهذه العجائب . وفي الحديث مشروعيَّة الشَّكبير عند رمى كل حصاة ، وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلامه شيء ، إلا الثودي فقال يطعم ، وإن جبره بدم أحب الى . وعلى الرم بسبع وتد تقدم ما فيه . وعلى استقبال القبلة بعد الرمى والقيام طويلا . وقد وقع تفسيره فيما دواه ابن أبي شيبة باستاد حييج عن عطاء دكان أبن عمر يقوم عند الجرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة ، وفيه التباعد من موضع الرمى عند القيام للدعاء حتى لا يصيب رمى غيره . وفيه مشروعية وفع اليدين في الدعاء ، وترك الدعاء والقيام عند جرة العقبة ، ولم يذكر المصنف حال الرامي في المشي والركوب وقد روى ابن أبي شبية باسناد صحيح . ان ابن عمر كان يمشي الي الجمار مقبلا ومدبرا ، وعن جابر أنه دكان لا يركب إلا من ضرورة ،

١٤٣ - عاسيب الطيب بعد رمى الجار ، والحاق قبلَ الإفاضة العليب الطيب بعد رمى الجار ، والحاق قبلَ الإفاضة - وكان أفضلَ - وكان أفضلَ - وكان أفضلَ - وكان أفضلَ - وكان أفضلَ

أَهْلِ زَمَانِهِ \_ يقول : سمعتُ عائشةَ رضى اللهُ عنها تقول « طَيَّبتُ رسولَ اللهِ عَلَيْقِ بيدى هانينِ حِينَ أحرمَ ، ولحلّهِ حينَ أحلَّ قبلَ أن يطوف . وبَسَطت بدَيها »

قله ( باب الطبب بعد رمى الجار والحلق قبل الإفاضة ) أورد فيه حديث عائشة وطيبت رسول الله على بيدى حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف ، الحديث ، ومطابقته للترجمة من جهة أنه على افاض من مزدلفة لم تكن عائشة مسايرته ، وقد ثبت أنه استمر راكبا الى أن رمى جرة العقبة ، فدل ذلك على أن تطبيبها له وقع بعد الرمى ، وأما الحلق قبل الإفاضة فلانه على حلق رأسه بمنى لما رجع من الرمى ، وأخذه من حديث الباب من جهة التطب فانه لا يقع إلا بعد التحلل ، والتحلل الاول يقع بأمرين من ثلاثة : الرمى والحلق والطواف ، فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطب . وفي هذا الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات الاحرام بعد التحلل الأول ، ومنعه مالك ، وروى عن عمر وابن عمر وغيرهما ، وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفى فى و باب الطيب عند الاحرام ، وأحلت على هذا السياق هناك . ( تنبيه ) : قوله د حين أحرم ، أى حين أراد الاحرام ، وقوله وحين أحل ، أى لما وقع الإحلال ، وانعا كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز ، والطيب عند إرادة الحل لا يجوز لأن الحرم بمنوع من الطيب . والله أعلم

## ١٤٤ - باب طواف الوكاع

الناسُ أن يكونَ آخرُ عهدِهم بالبيت ، إلا أنهُ حُفَّفَ عنِ الحائضِ »
 الناسُ أن يكونَ آخرُ عهدِهم بالبيت ، إلا أنهُ حُفَّفَ عنِ الحائضِ »

[ الحديث ١٧٥٦ \_ طرفه في : ١٧٦٤ ]

قوله (باب طواف الوداع) قال النووى: طواف الوداع واجب يلزم بنركه دم على الصحيح عنداً وهو قول أكثر العلماء. وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لاشي في تركه انتهى والذي رأيته في و الاوسط، لابن المنذر أنه واجب للامر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء . قوله (أمر الناس) كذا في دواية عبد الله بن طاوس عن أبيه على البناء لما لم يسم فاعله والمراد به النبي بيائية ، وكذا قوله وخفف ، وقد دواه سفيان أيضا عن سلمان الاحول عن طاوس فصرح فيه بالرفع ولفظه عن ابن عباس قال وكان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال رسول الله بيائية : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ، أخرجه مسلم هو والذي قبله عن سعيد بن منصور عن سفيان بالاسنادين فرقهما ، فكأن طاوسا حدث به على الوجهين ، ولهذا وقع في رواية كل من الراوبين عنه ما لم يقع في بالاسنادين فرقهما ، فكأن طاوسا حدث به على الوجهين ، ولهذا وقع في رواية كل من الراوبين عنه ما لم يقع في

وواية الآخر ، وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للامر المؤكد به وللتعبير فى حق الحائض بالتخفيف كا تقدم ، والتخفيف كا يكون إلا من أمر مؤكد ، واستدل به على أن الطهارة شرط لصحة الطواف ، وسيأتى البحث فيه فى الباب الذى بعده . قوله ( عن قتادة ) سيأتى بعد باب من وجه آخر عن ابن وهب التصريح بتحديث قتادة ، ويأتى البكلام هناك ، والمقصود منه هنا قوله فى آخره ، ثم ركب الى البيت فطاف به ، . قوله ( تابعه الليث ) أى تابع عرو بن الحارث فى دوايته لهذا الحديث عن قتادة بطريق أخرى الى قتادة ، وقد وصله البزاد والطبرانى من طريق عبد الله بن صالح كانب الليث عن الليث ، وخالد شيخ الليث هو ابن يزيد ، وذكر البزاد والطبرانى أنه تفرد بهذا الحديث عن سعيد وأن الليث تفرد بهذا الحديث

### ١٤٥ - باب إذا حاضتِ المرأةُ بعد ما أفاضَتْ

الله عنها ﴿ انَّ صَفَيةً بَنْتَ حُبِي ۗ زُوجَ النَّيِ مِنْ يُوسِفَ أَخَبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبِدِ الرَّحَٰنِ بِنِ القَاسَمِ عَنَ أَبِيسَهِ عَنَ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَلَيْكِيْ فَقَالَ : أَحَابِسَتَنَا هِي ؟ اللهُ عَلَيْكِيْ فَقَالَ : أَحَابِسَتَنَا هِي ؟ قَالُوا : إِنَهَا قَدْ أَفَاضَتْ ، قَالَ : فَلَا إِذَا ﴾ قَالُوا : إِنَهَا قَدْ أَفَاضَتْ ، قَالَ : فَلا إِذَا ﴾

الله عنه الله عنه المرأة طافت ثم حاضَت ، قال لهم : تَنفرُ ، قالوا : لا نأخُذُ بقولات وندَعُ قول زيدٍ ، قال : وضى الله عنها عن المرأة طافت ثم حاضَت ، قال لهم : تَنفرُ ، قالوا : لا نأخُذُ بقولات وندَعُ قول زيدٍ ، قال : إذا قدِسْمُ المدينة فسلوا . فقدِموا المدينة فسألوا ، فكان فيمن سألوا أمَّ سُلَيمٍ ، فذكرَتْ حديث صفية » رواه خالد وقتادة عن عِكرمة

١٧٦٠ – مَرْشِنَا مسلم مسلم حد ثَنَا وُهيبٌ حد ثَنَا ابنُ طاوُسِ عن أبيهِ عن ِ ابنِ عبَّاسِ رضَى اللهُ عنهما قال ﴿ رُخِّصَ للحائضِ أَنْ تَنفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ ﴾

١٧٩١ - قال ﴿ وسمتُ ابنَ عَرَ يَقُولُ ؛ إنها لا تَنفِرُ ، ثم سمته يقولُ بمد ؛ إنَّ النبي عَلَيْهِ رَخْصَ لَمْنَ ﴾ ١٧٩٢ - حَرَّمْ أُبُو النّمانِ حَدَّمْنَا أَبُو عَوانَةَ عَن منصورِ عَن إبراهِمَ عَن الأسودِ عَن عائمة رَضَى اللهُ عَنها قالت ﴿ خرجنا مِع النبي وَلِينَ الصفا والمر وق ولم عَنها قالت ﴿ خرجنا مِع النبي وَلِينَ الصفا والمر وق ولم يَحِلَ ، وكان ممه اللّمَدَى فطافَ مَن كان معه مِن نسام وأصابهِ ، وحَلَّ منهم مَن لم يكن معه اللّمَدَى فاضَت عَنه فنسَتُنا مَناسكنا مِن حَجِنا ، فلما كان ليلةَ المحصّبةِ ليلةَ النفر قالت : يا رسولَ الله كل أصابكَ برجِع بَحَج وعُرة غيرى . قال : ما كنت تعلوفين بالبيت ليالي قدمنا ؟ قلت : لا . قال : فاخرُ جى مَع أخيكِ الى التّنعم فأهلي بمُمرة ، وحاضت صفيةً بنت بمُمرة ، وقال النبي النحر ؟ قالت : بلى . قال : فلا كنت مُقَت بومَ النحر ؟ قالت : بلى . قال : فلا كنت مُقَت بومَ النحر ؟ قالت : بلى . قال : فلا كنت مُقَت بومَ النحر ؟ قالت : بلى . قال : فلا كنت مُقَت بومَ النحر ؟ قالت : بلى . قال : فلا كنت مُقت بومَ النحر ؟ قالت : بلى . قال : فلا كنت مُقت بومَ النحر ؟ قالت : بلى . قال : فلا كنت مُقت بومَ النحر ؟ قالت : بلى . قال : فلا .

بأسَ انفرِي. فَلَقِيتُه مُصْمِداً على أهلِ مَكَةً وأنا مُنهبطَة ۖ ، أو أنا مُصعِدة وهو مُنهبِط ۗ » . وقال مسدّد ﴿ قلت : لا » . تابعَهُ جَرير ۚ عن مَنصورِ في قوله ﴿ لا »

قوله ( باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ) أي هل يجب علمها طواف الوداع أو يسقط ، وإذا وجب هل يجبر بدم أم لا؟ وقد تقدم معنى هذه الترجمة فى كنتاب الحبيض بلفظ « باب المرأة تحبيض بعد الافاضة ، قال ابن المنذر : قال عامة الفقهاء بالامصار : ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع . وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمفام إذا كانت حائضا لطواف الوداع ، وكَأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الافاضة اذلو حاضت قبله لم يسقط عنها . ثم أسند عن عمر باسناد صحيح الى نافع عن ابن عمر قال و طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت ، فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر النـاسَ حتى تطهر وتطوف بالبيت ، قال : وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك ، و بقى عمر فخالفناه لشبوت حديث عائشة . يشير بذلك الى ما تضمنته أحاديث هذا الباب . وقد روى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن مجد , كان الصحابة يقولون : اذا أفاضت المرأة قبل أن تحييض فقد فرغت ، إلا عمر فانه كان يقول : يكون آخر عهدها بالبيت ، وقدوافق عمر على رواية ذلك عن الني عليه ، فروى أحمد وأبو داود والنسائى والطحاوى ـ واللفظ لابى داود ـ من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن الحادث بن عبد الله بن أوس الثقني قال و أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض ، قال : ليكن آخر عهدها بالبيت . فقال الحارث كذلك أفتائى . وفي رواية أبي داود مكذا حدثني . رسول الله عَرْكَةُ ، واستدل الطحاوى بحديث عائشة وبحديث أم سليم على نسخ حديث الحادث في حق الحائض. قوله ( حاضت ) أي بعد أن أفاضت يوم النحر كما تقدم في . باب الزيارة يوم النحر ، . قولِه ( فذكر ) كذا في هذه الرواية بضم الذال على البناء للجهول، وقد تقدم في الباب المذكور من وجه آخر أن عائشة هي التي ذكرت له ذلك. قوله ( أحابستنا ) أى ما نعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه ، ظنا منه ﷺ أنها ما طافت طواف إفاضة ، وإنتا قال ذلك لانه كان لا يتركها ويتوجه ، ولا يأمرها بالتوجه معه وهي باقية على إحرامها ، فيحتاج الى أن يقم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل الثانى . قوله ( قالوا ) سيأتى فى الطريق التى فى آخر الباب أن صفية هى قالت ، بلى ، وفي دواية الأعرج عن أبى سلة عن عائشة التي مصت في باب الزيارة يوم النحر دحججنا فافضنا يوم النحر ، فحاضت صفية ، فأواد النبي بِتَلِيِّةٍ منها ما يريد الرجل من أهله فقلت : يا رسول الله إنها حائض ، الحديث ، وهذا مشكل لأنه يَرْكِيُّةٍ إن كان علم أنها طافت طواف الافاضة فكيف يقول أحابستنا هي؟ وإن كان ما علم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثانى؟ ويجاب عنه بأنه بِرَلِيِّتِهِ ما أواد ذلك منها إلا بعد أن أستأذنه فساؤه في طواف الافاضة فأذن لهن فسكان بانيا على أنها قد حلت ، فلما قيل له إنها حائض جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من طواف الافاضة فاستفهم عن ذلك فأعلمته عائشة أنها طافت معهن فزال عنه ما خشيه من ذلك والله أعلم ، وقد سبق في كتاب الحيض من طويق عمرة عن عائشة أنه قال لهم و أملها تحبسنا ، ألم تكن طافت معكن ؟ قالوا : بلى ، وسأذكر بقية اختــلاف ألفاظ هذه القصة في آخر الباب أن شاء الله تمالى . قوله ( فلا أذا ) أي فلا حبس علينا حينتذ ، أي إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجه لأن الذي يجب علمها قد فعلته . مُولِه (حاد) هو ابن زيد . قولِه ( ان أهل المدينة ) أي

بعض أهلها وقد رواه الإسماعيلي من طريق عبد الوهاب الثقني عن أيوب بلفظ . أرب ناسا من أهل المدينة ، . قِلْهِ (قال لهم تنفر) زاد الثقني . فقاله ا : لا نبالى أفتيتنا أو لم تفتنا ، زيد ابن ثابت يقول لا تنفر ، . قوله ( فكان قيمن سألوا أم سليم) في رواية الثمني ، فسألوا أم سليم وغيرها فذكرت صفية ، كذا ذكره مختصرا ، وساقه الثقني يتمامه قال و فأخبرتهم أن عائشة قالت لصفية : أنى الحبية أنت؟ إنك لحابستنا ، فقال رسول الله عليه على الله على ال قالت عائشة : صفية حاضت ، قيل إنها قد أفاضت ، قال : فلا اذا . فرجعوا الى ابن عباس فقالوا وجدنا الحديث كما حدثتناه ، . قوله ( دراه خالد ) يعني الحذاء ( وقتادة عن عكرمة ) أما رواية خالد فوصلها البيهق من طريق معلى بن منصور عن هشيم عنه عن عكرمة عن ابن عباس قال « اذا طاقت يوم النحر ثم حاضت فلتنفر َ ، وقال زيد بن ثابت و لا تنفر حتى تُطْهر وتطوف بالبيت . ثم أرسل زيد بعد ذلك الى ابن عبـاس : انى وجدت الذى قلت كما قلت ، وأما رواية قتادة فوصاءا أبو دارد الطيالسي في مسنده قال : حدثنا هشام هو النستوائي عن قتــادة عن عكرمة قال « اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة اذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر ، فقــال زيد : يكون آخر عهدها بالبيت وفال ابن عباس: تنفر إن شاءت ، فقالت الانصار: لا نتابمك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا ، فقال : سلوا صاحبتكم أم سليم ـ يمنى فسألوها ـ فقالت : حضت بعد ما طفت بالبيت فأمرنى رسول الله ماليم أن أنفر ، وحاصت صفية فقالت لها عائثة حبستنا فأمرها النبي ﷺ أن تنفر ، ورواء سعيد بن أبي عروبة في كتاب المناسك الذي رويناه ، ن طريق محمد بن يحيي القطعي عن عبد الأعلى عنه قال : عن قتادة عن عكرمة نحوه ، وقال فيسه و لا تتابعك اذا خالفت زيد بز ثابت ، وقال فيه و وأنبئت أن صفية بنت حيى حاضت بعــد ما طافت بالبيت يوم النُّحر فقالت لها عائشة : الخيبة لك حبستنا ، فذكروا ذلك للنبي يَلِكِيُّ فأمرِها أن تنفر ، وهكذا أخرجه إسحق في مسنده عن عبدة عن سعيد وفي آخره . وكان ذلك من شأن أم سليم أيضًا ، . ( تنبيه ) : طريق قتادة هذه هي المحفوظة ، وقد شذ عباد بن العوام فرواه عن سعيد بن أبي عروبة عن قُتادة عن أنس مختصرا في قصة أم سليم أخرجه الطحاوي هن طريقه انتهى. ونقد اختصر البخارى حديث عكرمة جدا ، ولولا تخريج هذه الطرق لما ظهر المراد منه ، قلله الحد على ما أنهم به وتفضل . وقد دوى هذه القصية طاوس عن ابن عباس متابعا لمكرمة ، أخرجه مسلم والنسائي والاسماعيل من طريق الحسن بن مسلم عن طاوس وكنت مع ابن عباس اذ قال له زيد بن ثابت : تفتى أن تعسدو الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس : أما لا فسل فلانة الانصادية هل أمرها الني بالله ع قال فرجع اليه فقال ، ما أراك إلا قد صدقت ، لفظ مسلم ، وللنساني دكنت عند ابن عباس نقال له زيد بن ثابت ألمت الذَّى تفتى ، وقال فيه « فسألها ، ثم رجع ومو يضحك فقال : الحديث كما حدثتني ، وللاسماعيلي بعد قوله أنت الذي الح . قال : نيم . قال : فلا تفت بذلك . قال : فسل فلانة ، والباق نحو سياق مسلم ، وزاد في استاده عن ابن جريج قال : وقال عكرمة بن خالد عن زيد وابن عباس تحوه وزاد فيه • فقال ابن عباس سل أم سليم وصواحبها هل أمرهن دسول الله عَلِيُّ بذلك؟ فسألهن ، فقلن : قد أمرنا رسول الله عِنْكُ بذلك ، وقد عرف برواية عكرمة الماضية أن الانصارية هي أم سليم ، وأما صواحبها فلم أقف على تسميتهن . قوله (حدثنا مسلم) هو ان إبراهيم ، ووهيب هو ابن عالد رابن طاوس هو عبد الله ﴿ قُولُهِ ﴿ رخص ﴾ بضم الراء على البناء لما لم يسم فاعله ، ووقع في رواية يحيي ابن حسان عن وهيب عند النساك , رخص رسول الله ﷺ ، ۖ قولِه ( قال وسمحت ابن عمر ) القائل ذلك هو طاوس

بالاسناد المذكور ، بينه النسائى فى روايته المذكورة قوله ( ثم سمته يقول بعد ) سيأتى أن ذلك كان قبل موت ابن عر بعام . قوله ( أن النبي بالله رخص لهن ) هذا من مراسيل الصحابة ، وكذا ما أخرجه النسائي والترمذي وصححه والحاكم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال , من حج فليكن آخر عهده بالبيت ، إلا الحيض رخص لهن وسول الله عليه من ان ابن عمر لم يسمعه من الذي عليه وسنوضح ذلك ، فعند النسانى من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر أنه كان يقول قريبا من سنتين عن الحائض لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت . ثم قال بعد : انه رخص للنساء . وله وللطحاوى من طريق عقيل عن الزهرى عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسئل عن النساء اذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فقال : إن عائشة كانت تذكر عن رسولُ الله ﷺ رخصة لهن وذلك قبل موته بعام . وفي رواية الطحاوي قبل موت ابن عمر بعام . وروى ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يقيم على الحائض سبعة أيام حتى تطوف طواف الوداع ، قال الشافعي :كأن ابن عمر سمع الامر بالوداع ولم يسمج الرخصة أولا ثم بلغته الرخصة فعمل بها ، وقد تقدم شيء من الكلام على هذا الحديث في أواخر الحيض. قوله ( عن سنصور ) هو ابن المعتمر ، وإبراهيم هو النخعي والأسود هو خاله وهو تخعي أيضا ، وقد سبق الكلام على حديث عائشة فيما يتعلق بطواف الحائض في وأباب تقضى الحائض المناسك الا الطواف، ويأتى الكلام على حديث عمرتهما في أبواب العمرة. قوله ( ليلة الحصبة ) في رواية المستملي ، ليلة الحصباء ، وقوله بعده ، ليلة النفر ، عطف بيان لليلة الحصباء ، والمراد بتلك الليلة التي يتقدم النفر من مني قبلها فهي شبيهة بليلة عرفة ، وفيه تعقب على من قال كل ليلة تسبق يومها إلا ليلة عرفة فان يومها يسبقها ، فقد شاركتها ليسلة النفر في ذلك . قوله فيه (ماكنت تطوفين بالبيت ليسالي قدمنا مكة ؟ قلت لا )كذا للاكثر ، وفي رواية أبي ذر عن المستملي. قلت بلي ، وهي محمولة على أن المراد ماكنت أطوف . قل ( وحاضت صفية ) أى في أيام مني ، وسيأتي في أبواب الإدلاج من المحصب أن حيضها كان ليلة النفر ، زاد الحاكم عن إبراهم عند مسلم و لما أراد الني مُرَاقِع أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كتيبة حزينة ، فقال : عقرى ، الحديث ، وهذا يُشعر بأن الوقت الذي أراد منها ما يريد الرجل من أهله كار. بالقرب من وقت النفر من مني ، واستشكله بعضهم بناء على ما فهمه أن ذلك كان وقت الرحيل ، وليس ذلك بلازم لاحتمال أن يكون الوقت الذي أراد منها ما أراد سابقا على الوقت الذي رآها فيه على باب خبائها الذي هو وقت الرحبيل ، بل ولو أتحد الوقت لم الرواية ، ويجوز في اللغة التنوين وصوبه أبو عبيد، لأن معناه الدعاء بالعقر والحلق ، كما يقال سقيا ورعيا رنحو ذلك من المصادر التي يدعى بها ، وعلى الأول هو نعت لا دعاء ، ثم معنى عقرى عقرها الله أى جرحها وقيل جعلها عاقرا لا تلد ، وقيل عقر قومها . ومعنى حلق حلق شعرها وهو زينة المرأة ، أو أصابها وجع في حلفها ، أو حلق قومها بشؤمها أى أهلكهم . وحكى القرطى أنها كلمة تقولها الهود للحائض ، فهذا أصل ها تين الكلمتين ، ثم اتسع العرب فى قولها بغير إرادة حقيقتهما كما قالوا قاتله الله وتربت يدّاه ونحو ذلك ، قال القرطي رغيره : شتان بين قوله عراقية هذا لصفية وبين قوله لعائشة لما حاضت معه في الحج وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم ، لما يشر به من الميل لها والحنو عليها بخلاف صفية . قلت : وليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده ، لكن اختلف الكلام باختلاف المقام ، فعائشة دخل علمها وهي تبكي أسفا على ما قائها من النسك فسلاها بذلك ، وصفية أراد منها ما يريد الرجل من

أمله فأبدت المانع فناسب كلا منهما ما خاطها به في تلك الحالة . قوله ( فلا بأس انفرى ) هو بيان لقوله في الرواية الماضية أول الباب و فلا اذا ، وفي رواية أبي سلمة و قال أخرجوا ، وفي رواية عمرة وقال اخرجي ، وفي رواية الزهري عن عروة عن عائشة في المفازي , فلتنفر , ومعانبها متقاربة ، والمراد بهما كلها الرحيل من مني الي جهمة المدينة . وفي أحاديث الباب أن طواف الإفاضة ركن ، وأن الطهارة شرط لصحة الطواف ، وأن طواف الوداع واجب وقد تقدم ذلك ، واستدل به على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيـــل لآجل من تحيض بمن لم تطف للافاضة ، وتعقب باحتمال أن تكون إرادته ﷺ تأخير الرحيل إكراما لصفية كما احتبس بالناس على عقد عائشة . وأما الحديث الذي أخرجه البزار من حديث جابر وأخرجه البيهتي في فوائده من طريق أبي هريرة مرفوعاً د أميران وايسا بأميرين: من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها ، والمرأة تحج أو تعتس مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم، فلا دلالة فيه على الوجوب إن كان صحيحاً ، فان في اسناد كل منهما ضعفا شديدا . وقد ذكر مالك في « الموطأ ، أنه يلزم الجمال أن يحبس لها الى انقضاء أكثر مدة الحيض ، وكذا على النفساء . واستشكله ابن المواذ بأن فيها تعريضا للفساد كقطع الطريق ، وأجاب عياض بأن عل ذلك مع أمن الطريق كما أن محله أن يكون مع المرأة محرم . قولِه ( وقال مسدد : قلت لا . وتابعه جرير عن منصور في قوله لا ) هذا التعليق لم يقع في رواية أ بي ذر وثبت لغيره ، فأما رواية مسدد فرويناها كذلك في مسنده رواية أبى خليفة عنه قال . حدثنا أبو عوانة ، فذكر الحديث بسنده ومتنه وقال فيه . ماكنت طفت ليالى قدمنا ؟ قلت : لا ، وأما رواية جرير فوصلها المصنف في . باب التمتع والقران ، عن عثمان بن أبي شيبة عنه وقال فيه « ماكنت طفت ليالي قدمنا مكة ؟ قلت : لا ، وهذا يؤيد صحة ما وقع في رواية المستملي حيث وقع عنده بلي موضع لإكما تقدم ، و تقدم توجهه

١٤٦ – إسب مَن صلَّى العصر َ يومَ النَّفرِ بالأبطح ِ

١٧٦٣ – مَرْشُنَا مِمَدُ بنُ المَثَنَى حَدَّثَنَا إِسَحَاقُ بنُ يُوسَفَ حَدَّثَنَا سُفيانُ الثَّوْرَىُ عَن عَبِدِ العَزَيْرِ بنِ رَفَيعِ قَالَ « سَأَلَتُ أَنسَ بنَ مَالِكَ : أُخبَرُ فِي بشيء عَقَلتَهُ عَنِ النبيُّ وَلِيَّالِيْهُ أَنِ صَلَّى التَّالِمِرَ يَومَ التَّرُويَةِ ؟ قال : بن مَن قَلْتُ : فأينَ صَلَّى العَمرَ يَومَ النفرِ ؟ قال : بالأَبَطح ِ، افعَلْ كَا يَفعَلُ أَمَرَاؤُكَ »

١٧٦٤ - مَرْشُ عبدُ المتعالِ بنُ طالبِ حدَّثَنَا ابنُ وَهبِ قال أخبر َنَى عرُو بنُ الحارثِ أنَّ فتادةَ حدَّثُهُ عن أنسِ بنِ مالكِ رضى الله عنه حدَّثُهُ عنِ النبيِّ عَيَّظِيْهُ أنهُ ﴿ صَلَّى الظهرَ والعصرَ والمغرِبَ والعِشاء ورقدَ رَقدةً بالمُحصَّبِ ، ثمَّ ركبَ الى البيتِ فطافَ بهِ ﴾

قوله ( بأب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح ) أى البطحاء التي بين مكة ومنى ، وهى ما أنبطح من الوادى واتسع . وهى التي يقال لها المحصب والمعرس ، وحدها ما بين الجبلين الى المقبرة ، وفد تقدم السكلام على حديث أنس الأول في . باب أين يصلى الظهر يوم التروية ، وهو مطابق لما ترجم به هنا . وفي سياق حديث أنس الشانى ما يشعر بأنه صلى بالابطح وهو المحصب مع ذلك المغرب والعشاء ورقد ، ثم ركب الى البيت فطاف به أى طواف

الوداع ، وأما قوله فيه د أنه صلى الظهر ، فلا ينانى أنه يَرَاجَجُ لم يرم إلا بعد الزوال لانه رمى فنفر فنزل المحسب فصلى الظهر به

١٤٧ - باب المُسبِ

١٧٦٥ - مَرْشُ أَبُو نُدِيم حَدَّثَنَا صَفَيَانُ عَنَ هِشَامٍ عَنَ أَبِيهِ عَنَ عَائَشَةً رَضَىَ اللهُ عَنَها قالت ﴿ إِنَّمَا كَانَ مَنْزَ لُ ۗ يَنْزِلُهُ ۗ النَّبِيُ مُؤْلِكِهِ لِيكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ ﴾ يعنى بالأبطح

الله عن الله عنها قال الله الله عنها قال الله ع

قولِه ( باب المحصب ) بمهملتين ثم موحدة بوزن و محد ، أي ما حكم النزول به ؟ وقد نقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الانفاق على أنه ليس من المناسك . قوله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى . قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة ، وفي رواية الاسماعيلي من طريق يزيد بن حارون عن سفيان حدثنا هشام . قولِه ( انما كان منزلا ) في رواية مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام و نزول الابطح ليس بسنة إنما نزله ، الحديثِ . قولِه ( أسمح ) أى أسهل لتوجهه الى المدينة ليستوى فى ذلك البطىء والمعتدل ، ويكون مبيتهم وقيامهم فى السحر ورحيلهم بأجمعهم الى المدينة . قوله ( تمنى بالابطح ) في رواية الكشمهني « تعنى الابطح ، بحذف الموحدة ، وفي رواية مسلم المذكورة «كان أسمح لخروجه اذا خرج ، . قوله (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة (قال عمرو) هو ابن ديناذ ، وعطاء هو ابن أبي رباح ، قال الدارةطني : هذا الحديث سمه سنيان من الحسن بن صالح عن عرو بن دينار ، يعني أنه دلسه هنا عن عمرو ، وتعقب بأن الحيدي أخرجه في مسنده عن سفيان قال « حدثنـا عمرو ، وكذلك أخرجه الاسماعيلي من طريق أبي خيثمة عن سفيان فانتفت تهمة تدليسه . قوله ( ليس التحصيب بشيء ) أي من أمر المناسك الذي يلزم فعله قاله ابن المنذر ، وقد رُوى أحد من طريق ابن أبِّي مليكة عن عائشة قالت . ثم ارتحل حتى نزل الحصبة قالت : والله ما نزلها إلا من أجلي ، وروى مسلم وأ بو داود وغيرهما من طريق سليان بن يسار عن أبى رافع قال « لم يأمرنى رسول الله مَالِكُمْ أَنْ الْأَبْطِح حَيْنَ خَرْجَ مِنْ مَنْي وَلَكُنْ جَنَّتَ فَضَرَّبَتَ قَبَّنَهُ فَجَاءُ فَنْزَلَ ، ا ه لَكُنْ لَمَا أَنْزَلُهُ النِّي مِنْكُمْ كَانْ النَّزول به مستحبًا اتباً عا له لتقريره على ذلك ، وقد فعله الخلفاء بعده كما رواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال دكان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر يزلون الابطح، وسيأتى للصنف في الباب الذي يليه ، لكن ليس فيه ذكر أبي بكر ، ومن طُريق أخرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة ، قال نافع « وقد حصب رسول الله ﷺ والخلفاء بعده » فالحاصل أن من نني أنه سنة كمائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء ، ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله عراقية لا الإلزام بذلك ، ويستحب أن يصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث أنس ، ويأتى نحوه من حديث ان عمر في الباب الذي يلمه

النَّرُولِ بِالبَطِعاءِ التَّرُولِ بِذَى طُوَّى قَبَلَ أَن يَدِخُلَ مَكَةَ وَالنَّرُولِ بِذَى طُوَّى قَبَلَ أَن يَدِخُلَ مَكَةَ وَالنَّرُولِ بِالبَطِعاءِ التي بذي المُلْمَنِةِ إذا رَجَعَ من مَكَةَ

١٧٦٧ - مَرَشَ إِرَاهِمُ بِنُ لَلُنِدِ حَدِّ ثَنَا أَبُو صَّمَرةً حَدَّ ثَنَا موسَى ٰ بَ عُنَةً عِن نافِع و أَن ابنَ عَرَّ رَضَى اللهُ عَنها كَانَ يَبِيتُ بِذَى طُوَى بِينَ الشَّنيَّتِينِ ، ثُمَّ يَدخُلُ مِن الثَنيةِ التي بأعلى مكة . وكان إذا قدِمَ مكة عاجًا أو مُعتوراً لم يُنفِخ ناقته إلا عند بابِ المسجدِ ، ثم يعدخُلُ فَيَاتِي الرُّكِنَ الأسودَ فَيَبدأ بهِ ، ثم يطوفُ سبعا : ثلانًا سَعيًا ، وأربعاً مَشيًا . ثم يَنصرِفُ فَيُصلِّ سَجدتينِ ، ثم ينطلقُ قبلَ أَن يَرجِعَ الى مَعزلِهِ فيطوفُ بينَ الصَّفا والمروة . وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحَليفةِ التي كان الذي عَلِيظَةُ يُغِينَ مِهُ بِهِ المُحسِّ ، والمروة عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحَليفةِ التي كان الذي عَلِيظَةُ يُعن المُحسِّ ، عَلَى عَبد الوهاب حدَّ ثَنَا خالدُ بنُ الحارثِ قال : سُئلَ عُبيدُ اللهِ عن المُحسِّ ، فَد تُنا عَبدُ اللهِ عن نافع قال « مَن نافع قال « مَن بها رسولُ اللهِ عَيْسِيلةً وعمرُ و ابنُ عَرَ »

وعن نافع ﴿ إِنَّ ابَ عَمَ رَضَىَ اللهُ عَنهما كَانَ يُصَلَّى بِهَا \_ يعنى الْحُصَّبَ \_ الظَّهرَ والعصرَ \_ أحسِبهُ قال : والمغرب \_ قال خالدٌ : لا أشُكُ في العشاء ، ويَهجَعُ هَجعة ، ويذكرُ ذُلكَ عنِ النبيُّ وَالْنَاكِيْنَ ﴾

قوله ( باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة ، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة ) أي قبل أرب يدخل المدينة ، والمقصود بهذه النرجمة الإشارة الى أن اتباعه ﷺ في النزول بمنازله لا يختص بالمحصب ، وقد تقدم السكلام على مكان الدخول الى مكة في أواثل الحج ، والنزول ببطحاء ذي الحليفة صريح في حديث البــاب . قوله ( بذي الطوى )كذا للستمل والسرخسي باثبات الالف واللام ولغيرهما بحذفهما . قوله ( بين الثنيتين) أي التي بين الثنيتين . قوله ( لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ) أي إذا بات بذي طوى ثم أصبح ركب ناقته فلم ينخها إلا بباب المسجد . قوله ( فيصلى سجدتين ) وفي رواية الكشميهني ركمتين . قوله ( وكان اذا صدر ) أي رجع متوجها نحو المدينـة . قوله (سئل عبيد الله ) يعني ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمرى . قوله ( نزل بهـا رسول الله مَا اللهِ وعر وابن عمر ) هو عن الذي مِنْ الذي مِنْ إليَّ مرسل وعن عمر منقطع وعن ابن عمر موصول ، ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عمر فيكور. الجميع موصولا ويدل عليه رواية عبد الرزاق التي قدمتها في الباب الذي قبله . قوله ( وعن نافع ) هو معطوف على الاسناد الذي قبله و ليس بمعلق ، وقد رواه البهيق من طريق حميد بن مسعدة عن عالد بن الحارث مثله . قوله ( يصلى بها يعنى المحصب) قيل فسر الضمير المؤنث بلفظ مذكر وأراد البقعة ، ولان من أسمائها البطحاء . قوله (قال خالد) هو ابن الحارث راوى أصل الإسناد وهو مؤيد للعطف الذي قبله . قوله (لا أشك في العشاء) يريد أنه شك في ذكر المغرب ، وقد رواه سفيان بن عيينة بغير شك في المغرب ولا غيرها عن أيوب، وعن عبيد الله بن عمر جميعًا عن نافع « أن ابن عمر كان يصلى بالابطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجمة ، أخرجه الاسماعيلي ، وهو غند أبى دارد من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزنى وعن أيوب عن نافع كلاهما عن ابن عمر

١٤٩ - باب مَن نزَلَ بذى طُوَّى إذا رَجِعَ من مكةً

١٧٦٩ - وقال محمدُ بن عيسي حدُّ ثَنا حَيَّادُ عن أيوبَ عن نافيع عن ابن عمرَ رضيَ الله م عنهما ﴿ انه كان إذا

أَقبَلَ بَاتَ بِذَى طُوَّى ، حتى إذا أُصِبِحَ دخلَ ، وإذا نَفرَ مرَّ بذى طُوِّى وبات بها حتى يُصبِحَ . وكان يَذكرُ أنَّ النيِّ يَرَائِقُ كان يغمُلُ ذٰلك »

قوله ( باب من نزل بذى طوى اذا رجع من مكة ) تقدم الكلام على النزول بذى طوى والمبيت بها الى الصبح من أراد أن يدخل مكة في أوائل الحج ، والمقصود بهذه الرجمة مشروعية المبيت بها أيضا الراجع من مكة ، وغفل الداودى فظن أن هذا المبيت متحد بالمبيت بالمحصب فجعل ذا طوى هو المحصب ، وهو غلط منه ، وإنما يقع المبيت بالمحصب في الليلة التي تلي يوم النفر من مني فيصبح سائرا الى أن يصل الى ذى طوى فينزل بها ويبيت ، فهذا الذى يدل عليه سيافي حديث الباب . قوله ( وقال محمد بن عيسى ) هو ابن الطباع أخو إسحق البصرى . حدثنا ( حاد ) اختلف في حاد هذا لجزم الإسماعيلي بأنه ابن سلة ، وجزم المزى بأنه ابن زيد فلم يذكر حاد بن سلة في شيوخ محمد ابن عيسى وذكر حاد بن ذيد ، ولم تقع لى رواية محمد بن عيسى موصولة . وقد أخرج الاسماعيلي وأبو نعيم من طريق ابن عيسى وذكر حاد بن ذيد عن أيوب طرفا من الحديث وليس فيه مقصود الترجمة ، وهذا الطرف تقدم في ، باب الاغتسال لدخول ابن سلة عن أيوب ، ولم يذكر مقصود الترجمة ، فلم يتضح لى صحة ما قال ان حادا في التعليق عن محمد بن عيسى هذا في البخارى سوى هذا الموضع وآخر في ابن سلمة ، بل الظاهر أنه ابن زيد والله أعلم . وليس لمحمد بن عيسى هذا في البخارى سوى هذا الموضع وآخر في كتاب الآدب سيأتي بسط القول فيه ان شاء الله تعالى . قوله ( واذا نفر مر بذى طوى ) في رواية الكشميني واذا نفر مر من ذى طوى الح ، قال ابن بطال : وليس هذا أيضا من مناسك الحج . قلت : ولا مما يؤخذ منه أماكن نزوله بياتي ليتأسى به فيها ، اذ لا يخلو شيء من أفعاله عن حكة

• ١٥ – باسب التجارةِ أيامَ المَوسمِ والبيعِ في أسواق الجاهلية

١٧٧٠ – مَرْشَنَ عَبَانُ بنُ الْهَيْمِ أَخبرَنا ابنُ جُريج قالَ عمرُ و بنُ دِينارِ قال ابنُ عَبَاسٍ رضَى اللهُ عنهما «كان ذو اللّجازِ وعُكَاظُ مَنْجَرَ الناسِ فَى الجاهلية ، فلما جاء الإسلامُ كَأَنَّهم كُرِهوا ذْلك حتى نزلَتْ [ ١٩٨ البقرة ] : ﴿ لِلسَّ عليكم جُناحُ أَن تَبتغوا فضلاً مِن ربّكم ﴾ في مَواسم ِ الحجج »

[ الحديث ١٧٧٠ \_ أطرافه في : ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٨ ]

قوله ( باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية ) أى جواز ذلك ، والموسم بفتح الميم وسكون الواو وكسر المهملة قال الازهرى سمى بذلك لأنه معلم يجتمع اليه الناس مشتق من السمة وهى العالمة ، وذكر في حديث الباب من أسواق الجاهلية اثنين وترك اثنين سنذكرهما إن شاء الله تعالى . قوله ( قال عمرو بن دينار ) في دواية إسحق بن راهويه في مسنده عن عيسى بن يونس عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار . قوله ( عن ابن عباس ) هذا هو المحفوظ ، ووقع عند الاسماعيلي عن المنيعي عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي ذائدة عن ابن جريج عن عمرو عن أبن الزبير ، قال الاسماعيلي : كذا في كتابي وعليه صح . قلت : وهو وهم من بعض رواته كأنه دخل عمر عديث في حديث ، فان حديث ابن الزبير عند ابن عبينة و ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عنه وهو أخصر عليه حديث في حديث ، فان حديث ابن الزبير عند ابن عبينة و ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عنه وهو أخصر

من سياق ابن عباس ، وقد رواه ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس ثم لم يختلف عليه في ذلك ، وكذلك رواه الاسماعيلي من وجه آخر عن ابن أبي زائدة . قوله (كان ذو الجاذ ) بفتح الميم وتخفيف الجيم وفي آخره زاي وهو بلفظ ضد الحقيقة ، وعكاظ بضم المهملة وتخفيف الـكاف وفي آخره ظاء مثالة ، زاد ابن عيينة عن عمروكما سيأتي ف أوائل البيوع وفى تفسير البقرة . ومجنة ، وهي بفتح الميم وكسر الجيم وتشديد النون . قوله ( متجر النباس في الجاهلية ) أي مكان تجارتهم وفي رواية ابن عيينة . أسواقاً في الجاهلية ، فأما ذر المجاز فذكر الفاكهي من طريق ابن إسحق أنها كانت بناحية عرفة ألى جانبها ، وعند الازرق من طريق هشام بن السكلي أنه كان لهذيل على فرسخ من عرفة ، ووقع في شرح الكرماني أنه كان بمني و ليس بشيء ، لما رواه العلبري عن مجاهد أنهم كانوا لا يبيعون ولا يبتاعون في الجاهلية بعرفة ولا مني ، لكن سيأتي عن تخريج الحاكم خلاف ذلك . وأما عكاظ فعن ابن إسحق أنها فيما بين نخلة والطائف الى بلد يقال له الفتق بضم الفاء والمثناة بعدما قاف ، وعن ابن الحكمي أنها كانت وراء قرن المناذل بمرحلة على طريق صنعاء ، وكانت لقيس وثقيف . وأما مجنة فعن ابن إسحق أنها كانت بمر الظهران الى جبل يقال له الاصغر ، وعن ابن الكليكانت بأسفل مكة على بريد منها غربي البيضاء وكانت لكنانة ، وذكر من أسواق العرب فى الجاهلية أيضا حباشة بضم المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الآلف معجمة ، وكانت فى ديار بارق نحو قنونى بفتح القاف و بضم النون الخفيفة وبعد الآلف نون مقصورة من مكة الى جهة إليمن على ست مراحل ، قال و إنما لم يذكر هذه السوق في الحديث لانها لم تسكن من مواسم الحج ، وإنما كانت تقام في شهر رجب ، قال الفاكهي : ولم تزل هذه الأسواق قاعة في الاســـلام الى أن كان أول ما ترك منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة تسع وعشرين ومائة وآخر ما ترك منها سوق حباشة في زمن داود بن عيسي بن موسى العباسي في سنة سبع وتسمين ومائة . ثم أسند عن ابن السكلبي أرب كل شريف كان إنما يحضر سوق بلده إلا سوق عكاظ فانهم كانوا يتوافون بها من كل جهة ، فكانت أعظم تلك الاسواق. وقد وقع ذكرها فى أحاديث أخرى منها حديث ابن عباس . انطلق النبي يماليَّة فى طائفة من أصحابه عامدين الى سوق عكاظ ، الحديث فى قصة الجن ، وقد مضى فى الصلاة ويأتى فى التفسير . وروى الزبير ابن بكار في «كتاب النسب ، من طريق حكيم بن حزام أنها كانت تقام صبح هلال ذي القعدة الى أن يمضى عشرون يوما ، قال : ثم يقام سوق مجنة عشرة أيام الى هلال ذى الحجة ، ثم يقوم سوّق ذى الجاز ثمانية أيام ، ثم يتوجهون الى منى للحج . وفي حديث أبي الزبير عن جابر . ان النبي ﷺ لبث عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم بمجنة وعكاظ يبلُّغ رسالات ربه ، الحديث أخرجه أحمد وغيره . قوله (كأنهم) أى المسلمين . قوله (كرهوا ذلك) في رواية ابن عيينة . فكما نهم تأثموا ، أي خشوا من الوقوع في الاثنم للاشتغال في أيام النسك بغير العبادة ، وأخرج الحاكم في « المستدرك ، من طريق عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس « ان الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذى المجاز ومواسم الحج ، فحافوا البيع وهم حرم ، فأنزل الله تعالى ﴿ لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم ﴾ في مواسم الحج، قال فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف ، ولابي داود وإسحق بن راهويه من طريق مجاهد عن ابن عباس وكانوا لا يتجرون بمنى ، فأمروا بالتجارة اذا أفاضوا من عرفات ، وقرأ هذه الآية ، وأخرجه إسحق في مسنده من هذا الوجه بلفظ «كانوا يمنعون البيـع والتجارة في أيام الموسم يقولون : إنها أيام ذكر ، فنزلت ، وله من وجه آخر عن مجاهد اعن ابن عباس «كانوا يكرُّهون أن يدخلوا في حجم التجارة

حتى نزلت ، . قول (حتى نزلت الح ) سيأتى فى تفسير البقرة عن ابن عمر قول آخر فى سبب نزولها . قول ( فى مواسم الحج) قال الكرماني : هو كلام الراوى ذكره تفسيرا انتهى . وفاته ما زاده المصنف في آخر حديث ابن عيينة في البيوع . قرأها ابن عباس ، ورواه ابن عمر في مسنده عن ابن عبينة وقال في آخره . وكذلك كان ابن عبـأس يقرأها ، ودوى الطبرى باسناد صحيح عن أيوب عن عكرمة أنه كان يقرأها كذلك ، فهى على هذا من القراءة الشاذة وحكمها عند الائمة حكم النفسير ، واستدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف قياساً على الحج ، والجامع بينهما العبادة ، وهو قول الجهور . وعن مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز إذا لم يحد من يكفيه ، وكذا كرمه عطاء وبجاهد والزهرى ، ولا ريب أنه خلاف الآولى ، والآية إنَّمَا نفت الجناح ولا يُلزم من نفيه ننى أولوية مقابله . والله أعلم

١٥١ - باب الأدُّلاج من الحسَّب

١٧٧١ – قَرْثُ عُمرُ بنُ حَفْص حَدَّ ثَمَا أَبِي حَدَّ ثَمَا الْأَعْشُ حَدَّ ثِنَى إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسُودِ عَن عَائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عنها قالت ﴿ حَاضَتْ صَفِيةً لِيلِهَ النَّفْرِ فقالت ؛ مَا أَرَانِي إِلاَّ حَابِسَةَ لَكُ ، قَالَ النبيُّ عَلَيْكُ : عَقْرَى حَلْقَى ، أطافَتْ يومَ النحرِ ؟ قيل: نعم. قال: فانفِرى »

١٧٧٧ - قال أبو عبدِ اللهِ : وزادني محمدٌ حدَّ قَنا مُحاضِرٌ حدَّ قَنا الأعشُ عن إبراهيمَ عنِ الأسودِ عن عائشة رضيَ اللهُ عنها قالت « خَرَجْهَا مع رسولِ اللهِ ﷺ لا نَذ كُرُ إِلاَّ الحَجَّ ، فلما قَدِمْنا أَمَرَنَا أَنَ نَحِلَّ . فلما كانت ليلةُ النُّفرِ حاضَتْ صفيةُ بنتُ حُتِيٍّ ، فقال النبُّ عَيِّلِيِّيةِ : حَلْقَىٰ عَقْرَىٰ ، ما أراها إلا عابسَتَكُم . ثم قال : كنتِ طُمُت ِ يومَ النحرِ ؟ قالت : نعم . قال : فانفِرى . قلتُ يا رسولَ اللهِ ، إلى لم أكن حَلاتُ . قال : فامتمرى منّ التَّنعيمِ . فخرجَ معها أخوها ، فلقينادُ مُدَّلجًا . فقال : موعدُكِ مكانَ كذا وكذا »

قُولِه ( بأب الاثدلاج من المحصب ) وقع في رواية لابي ذر الادلاج بسكور. الدال والصواب تشديدها فانه بالسكون سير أول الليل وبالتشديد سير آخره وهو المراد هنا ، والمقصود الرحيل من مكان المبيت بالمحصب سحرا وهو الواقع في قصة عائشة ، ويحتمل أن تكون الترجة لأجل رحيل عائشة مع أخيها للاعتمار فانها رحلت معــه من أول الليل فقصد المصنف التنبيه على أن المبيت ليس بلازم وأن السير من هناك من أول الليل جائز ، وسيأتى الكلام على حديث عائشة قريبًا فى أبواب العمرة . قوله (حدثنا أبى ) هو حفص بن غياث والاسنادكاه الى عائشة كوفيون ، وليس فى المتن الذى ساقه من طريق حفص مقصود الترجمة ، وإنما أشار الى أن القصــة التى فى روايته وفى رواية محاضر واحدة . وقد تقدم الكلام على قصة صفية قريبا . قوله (وزادنى محمد) وقع في رواية أبي على بن السكن , محمد بن سلام ، ومحاضر بضم الميم وحاء مهملة خفيفة وبعد الالف ضاد معجمة لم يخرج عنه البخارى في كتبا به إلا تعليقاً ، لكن هذا الموضع ظاهره الوصل ، ويأتى الكلام على حديث عائشة مستوفى إن شاء الله تعالى . وقوله فيه , فحرج معها أخوها ، هو عبد الرحن بن أبى بكركا سيأتى ، وقوله فيه « فلقيناه ، أى انهما لقيا النبي بما في (مدّ لجا)

هو بتشديد الدال أى سائرا من آخر الليــل ، فانهما لمــا رجعا الى المنزل بعد أن قضت عائشة العمرة صادفا النبي سَالَةُ متوجها الى طواف الوداع ، وقوله « موعدك كذا وكذا ، أى موضع المنزلة كاسياتى بيانه أن شاء الله تعالى (عاتمة) اشتمل كتاب الحج من أوله الى أبواب العمرة على ثلثمائة واثنى عشر حديثًا ، المعلق منها سبعة وخمسون حديثا والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيها مضي مائة وأحد وتسعون حديثا والخالص منها مائة وأحد وعشرون حديثًا ، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث جابر في . الإهلال اذا استقلت الراحلة ، وحديث أنس في . الحج على رحل رث ، وحديث عائشة « لكن أفضل الجهاد حج مبرور ، وحديث ابن عباس في نزول ﴿ وَتَزْوَّدُوا فَانْ خَيْرَ الزاد التقوى ﴾ ، وحديث عمر « حد لاهل نجد قرناً ، وحديثه « وقل عمرة في حجة ، وحديث ابن عباس « المطلق من المدينة بعد ما ترجل وادهن ، وحديثه أنه سئل عن متعة الحج ، وحديث أبى سعيد « ليحجن البيت وليعتمرن بعد يأجوج ومأجوج، وحديث ابن عباس في هدم الكعبة على يد الاسود، وحديثه في ترك دخول الكعبة وفيها الاصنام ، وحديث ابن عمر في استلام الحجر وتقبيله ، وحديث عائشة في طوافها حجرة من الرجال ، وحديث ابن هباس « مر برجل يطوف وقد خزم أنفه» وحديث الزهرى المرسل « لم يطف إلا صلى ركمتين» وحديث ابن عباس « قدم فطاف وسعى » وحديث عائشة في كراهة الطواف بعد الصبح ، وحديث ابن عباس في الشرب من سقاية العباس، وحديث أبن عمر في تعجيل الوقوف، وحديث أبن عباس « ليس البر بالايضاع، وحديثه في تقديم الضعفة، وحديث عمر في إفاضة المشركين من مزدلفة ، وحديث المسور ومروان في الهدى ، وحديث ابن عمر في النحر في المنحر ، وحديث جابر في السؤال عن الحلق قبل الذبح ، وحديث ابن عمر ، حلق في حجته ، وحديث ابن عباس د أخر الزيارة الى الليل، وحديث عائشة في ذلك ، وحديث جابر في رمى جرة المقبة ضحى وبعد ذلك بعد الزوال ، وحديث ابن عمر في هذا المعنى ، وحديثه وكان يرمى الجرة الدنيا بسبع ويكبر مع كل حصاة ، وحديثه في نزول المحصب ، وحديث ابن عباس دكان ذو الجازوعكاظ ، . وفيه من الآثار الموقوقة عن الصحابة والتابعين ستون أثرا أكثرها معلق . واقة أعلم

#### بساله الجراجة

# ٢٦- كتاب العبرة

١ - باسب المُسرةِ . وُجوبُ المُسرةِ وفضُكُها

وقال ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما : إليسَ أحدُ إلا وعليهِ حَجَّةٌ وعُمرة

وقال ابنُ عَبْاسٍ رضى اللهُ عنهما : إنها لَقر ينتُها في كتابِ الله ﴿ وأَ يَمُوا الحَجّ والعُمرةَ لله ﴾ [ ١٩٦ البقرة ]
١٧٧٣ - حَرْثُ عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أخبرَ نا مالكُ عن سُميّ مولى أبي بكر بن عبدِ الرحمٰنِ عن أبي صالح مِر اللهُ عن أبي هورة وضى اللهُ عنه أن رسولَ اللهِ عَلَيْكُو قال ﴿ العَمْرةُ إلى العَمْرة كَفَارة لَكَ ابينهما ، والحَجُ المُعْرودُ ليس له جَزاء إلا الجنة ﴾

قوله ( بسم الله الرحمن الرحم . أبواب العمرة . باب وجوّب العمرة وفضلها ) سقطت البسملة لابى ذر ، و ثبتت الثرجة هكذا في دوايته عن المستملي ، وسقط عنسده عن غيره . أبواب العمرة ، وثبت لابي نعسم في المستخرج «كتاب العمرة » وللاصيلى وكريمة « باب العمرة وفضلها » حسب . والعمرة فى اللغة الزيارة ، وقيلَ إنها مشتفة من عمارة المسجد الحرام ، وجزم المصنف بوجوب الممرة ، وهو متابع في ذلك للشهور عن الثافعي وأحمد وغيرهما من أمل الاثر ، والمشهود عن المالكية أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية ، واستدلوا بما رواه الحجاج بن أوطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر . أنى أعراب النبي مُلِيَّةٍ فقال : يا وسول الله أخبرنى عن العمرة أواجبة هي ؟ فقال : لا ، وأن تعتمر خير لك ، أخرجه الترمذي ، والحجاج ضعيف . وقد روى ابن لهيمة عن عطاء عن جابر مرفوعا « الحج والعمرة فريضتان » أخرجه ابن عدى ، وابن لهيمة ضعيف ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شي ، بل روى ابن الجهم المالكي باسناد حسن عن جابر « ليس مسلم إلا عليه عرة ، موقوف على جابر ، واستدل الاولون عا ذكر في هذا الباب وبقول صبي بن معبد لعمر ﴿ وأيتُ الحبحِ والعمرة مكتوبين على فأهللت بهما . فقال له : هديت لسنة نبيك ، أخرجه أبو داود . وروى ابن خزيمة وغيره في حديث عمر سؤال جبريل عن الإيمان والاسلام فوقع فيه « وان تحج وتعتمر ، واسناده قد أخرجه مسلم لكن لم يسق لفظه ، وبأحاديث أخر غير ما ذكر ، وبقوله تعالى ﴿ وَاتَّمُواْ الْحَجِّ وَالْمُعْرَةُ لَهُ ﴾ أَى أُقْيِمُوهُمَا . وَذَعَمُ الطَّحَاوَى أَنْ مَعْنَى قُولُ ا بن عمر والعَمْرة واجبة ، أَى وجوب كفاية ، ولا يخني بعده مع اللفظ الوارد عن ابن عمر كما سنذكره ، وذهب ابن عباس وعطاء وأحمد الى أن العمرة لا تجب على أهل مكة وان وجبت على غيرهم . قولِه (وقال ابن عمر) مذا التعليق وصله ابن خزيمة والدارنطني والحاكم من طريق ابن جريج أخبرنى نافع أن ابن عمر كان يقول . ليس من خلق الله أحد إلا عليــه حجة وعمرة واجبتان من استطاع سبيلا ، فن زاد شيئًا فهو خير وتطوع ، وقال سعيد بن أبي عروبة في المناسك عن أيوب عن نافع عن أبن عمر قال د الحج والعمرة فريضتان ، . قوله ( وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن

منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عرو بن دينار سمعت طاوسا يقول سمعت ابن عباس يقول دوالله إنها لقرينتها في كتاب الله : وأتموا الحج والعمرة لله ، وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس « الحج والعمرة فريضتان ، واسناده ضعيف ، والضمير في قوله و لقرينتها ، للفريضة وكان أصل الـكلام أن يقول لقرينته لان المراد الحج . قوله (عن سمى) قال ابن عبد البر: تفرد سمى بهذا الحديث واحتاج اليه الناس فيه فرواً، عنه مالك والسفيانان وغيرهما حتى ان سميل بن أبي صالح حدث به عن سمى عن أبي صالح فكأن سميلا لم يسمعه من أبيه ، وتحقق بذلك تغرد سمى به فهو من غرائب الصحيح . قوله ( العمرة الى العمرة كفادة لما بينهما ) أشار ابن عبد البر الى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر قال : وذهب بعض العلماء من عصرنا الى تعميم ذلك ، ثم بالغ في الانكار عليه ، وقد تقدم التنبيه على الصواب في ذلك أوائل مواقيت الصلاة . واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر فاذا تكفر العمرة؟ والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنها ، وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد، فتغايرًا من هذه الحيثية . وأما مناسبة الحديث لأحد شتى الترجمة وهو وجوب العمرة فشكل ، بخلاف الشق الآخر وهو قضامًا قانه واضح ، وكنأن المصنف والله أعلم أشار الى ما ورد فى بعض طرق الحديث المذكور وهو ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعاً د تابعرا بين الحج والعمرة فان متابعة بينهما تنني الذنوب والفةر كما ينني الكير خبث الحديد . وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة ، فان ظاهره التسوية بين أصل الحج والعمرة فيوافق قول ابن عباس ، إنها لقرينتها في كتاب الله ، وأما إذا اتصف الحج بكونه مبرورا فذلك قدر زائد ، وقد تقدم الكلام على المراد به فى أوائل الحج . ووقع عند أحد وغيره من حديث جابر مرفوعاً « الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة . قيل يا وسول الله ما برُّ الحج؟ قال إطعام الطعام وافشاء السلام ، فني هذا تفسير المراد بالبر في الحج : ويستفاد من حديث ابن مسعود المذكور المراد بالتكفير المهم في حديث أبي هربرة ، وفي حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتماد خلافا لقول من قال بكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية ولمن قال مرة في الشهر من غيرهم واستدل لهم بأنه ﷺ لم يفعلها إلا من سنة الى سنة ، وأفعاله على الوجوب أو النــدب ، وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله ، فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع المشقة عن أمته ، وقد ندب الى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد . واتفقوا على جوازها في جميع الآيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج ، إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ، وَفَقَلَ الْآثُرُمُ عَنْ أَحَد : إذا اعتسر فلا بد أن يُعلق أو يعصر ، فلا يعتمر بعد ذلك الى عشرة أيام ليكن حلق الرأس فيها ، قال ابن قدامة : هذا يدل على كراهة الاعتبار عنده في دون عشرة أيام ، وقال أبن التين : قوله والعمرة إلى العمرة ، يحتمل أن تكون إلى يمعني مع فيكون التقدير الممرة مع العمرة مكفرة لما يينهما ، وفي الحديث أيضا إشارة الى جواز الاعتبار قبل الحج وهو من حديث ابن مسعود الذي أشرنا اليه عند الثرمذي وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه

# ٢ - باب من اعتمر قبلَ المجمَّ

١٧٧٤ - عَرْضُ أحدُ بنُ محدٍ أخبرُ بَا عبدُ اللهِ أخبرُ نا ابنُ جريجٍ « انَّ عِكرِهُ بنَ خالدِ سَأَلَ ابنُ عمرُ ولي اللهُ عنهما عن العُمرةِ قبلَ الحَجِّ فقال: لا بأسَ . قال عكرمةُ قال ابنُ عمرَ: اعتبرُ النبي عَلَيْتِ عَبْل يحج ». وقال ابراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حد أنى عِكرمة بن خالد « سألت ابن عمر . . مثلَه » حرج » . وقال ابراهيم بن على حد أننا أبو عاصم أخبر منا ابن حُر يج قال عِكرِمة بن خالد « سألت ابن عمر رضى الله عنما . . مثلَه »

قوله ( باب من اعتمر قبل الحج ) أى هل تجزئه العمرة أم لا؟ قوله ( حدثنا أحد بن محد ) هو المروزى ، وعبد الله هو ابن المبارك . قوله ( ان عكرمة بن غالد ) هو المخزوى . قوله ( سأل ) هذا السياق يقتضى أن هذا الاسناد مرسل لأن ابن جريج لم يدرك زمان سؤال عكرمة لابن عر ، ولهذا استظهر البخارى بالتعليق عن ابن اسحق المصرح بالاتصال ثم بالاسناد الآخر عن ابن جريج ، فهو يرفع هذا الاشكال المذكور حيث قال عن ابن جريج قال و قال عكرمة ، فان قبل أن ابن جريج ربما دلس فالجواب أن ابن خزيمة أخرجه من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج قال و قال عكرمة بن غالد ، فذكر ، قوله ( لا بأس ) زاد أحمد وابن خزيمة ، فقال لا بأس على أحد أن يعتمر قبل أن يجح ، قوله ( قال عكرمة ) هو ابن غالد بالاسناد المذكور . قوله ( وقال ابراهيم بن سعد الح ) وصله أحمد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد بالاسناد المذكور و لفظه ، حدثنا عكرمة بن غالد بن العاصى المخزوى قال : قدمت المدينة في نفر من أهل مكة فلقيت عبد الله بن عره فقلت : إنا لم نحج قط ، أفنعتمر من المدينة ؟ قال : نهم ، وما يمنعكم من ذلك ؟ فقد اعتمر رسول الله بياتي قبل أحجه . قال فاعتمر نا ، قال ابن بطال : هذا يدل عنى أن فرض الحج كل الفور أو التراخى ، وهذا يدل على أنه على ذلك ؟ فقد اعتمر رسول الله بياتي أصابه بفسخ الحج الى العمرة دال على ذلك انتهى ، وهذا يدل على أنه على لا يلزم من صحة تقديم أحد النسكين على الآخر ننى الفورية فيه . وقد تقدم فى أول الحج فى الترجة الاثر المذكور فى آخر اللب بالذى يليه عن مسروق وعطاء وبحاهد قالوا « اعتمر النبي بالله قبل أن يحج ، وحديث البراء فى ذلك أيضا الباب الذى يليه عن مسروق وعطاء وجاهد قالوا « اعتمر النبي بالله قبالله ،

٣ - الب كم اعتمر النبي والله ؟

المسجد الله بن عمر رضى الله عنهما جالس إلى حُجرة عائشة ، وإذا ناس يُصلُّونَ في المسجد صلاة الضّمى ، قال في أنه عن صلاتهم فقال : بدعة . ثم قال له : كم اعتمر رسول الله عن صلاتهم فقال : بدعة . ثم قال له : كم اعتمر رسول الله عليه الله عنه المسجد عليه » فسألناه عن صلاتهم فقال : بدعة . ثم قال له : كم اعتمر رسول الله عليه الله عليه »

[ الحديث ١٨٧٠ ــ طرفه في : ٣٥٣ ] ٠

١٧٧٦ – قال وسمِمْنا استِنانَ عائشةَ أمِّ المؤمنينَ في المجرةِ فقال عُرُوةُ : يا أمَّاهُ يا أمَّ المؤمنينَ ، ألا تَسمعينَ ما يقول أبو عبدِ الرحْنُ إِي قالت : ما يقول ؟ قال يقول : إن رسولَ اللهِ عَلَيْكُ اعتمرَ أربع عُمرات إحداهنَّ في رجب . قالت : يرحمُ اللهُ أبا عبد الرحن ، ما اعتمرَ عُمرةً إلا رهوَ شاهدُه ، وما اعتمرَ في رجب قط »

[ الحديث ١٧٧٦ ــ طرفاه في : ١٧٧٧ ، ٢٠٥٤ ]

۱۷۷۷ — **مَرْشُنَ أَ**بُو عاصم ِ أُخبَرَ ّنَا ابنُ جُرِيج ِ قال أُخبرَ نَى عطالا عن عُرُوةَ بنِ الزَّ بيرِ قال « سألتُ عائشةَ رضَى اللهُ عنها قالت: ما اعتمرَ رسولُ اللهِ عَيَّظِيْتِهِ فَى رجب ٍ »

۱۷۷۸ - مَرْشُ حَسَّانُ بنُ حَسَّانِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عن قنادةَ ﴿ سَاْلَتُ أَنساً رضَى اللهُ عنه : كم اعتمر النبي وَ اللهُ عنه اللهُ ال

١٧٧٩ – مَرْشَنَ أَبُو الوَليدِ هِشَامُ بنُ عَبِدِ الملكِ حَدَّ ثَنَا هَمَّامٌ عَن قَتَادَةً قَالَ ﴿ سَأَلَتُ أَنساً رضَىَ اللهُ عَنهُ فقال ﴿ اعتَمْرَ النّبِيُّ يَرَائِكِ حَيثُ ردُّوهِ ، ومن القابلِ عَمْرةً الْحَديبيةِ ، وُعُمِرةً في ذي القَمْدةِ ، ويُعْرَةً مع حَجَّتهِ »

١٧٨٠ - مَرْثُ مُدْبِهُ حدَّ نَنا همنّامٌ وقال ( اعتمر َ أربعَ مُعَرِ فى ذى القَمدة ي، إلا التى اعتمر مع حَجَّتهِ : مُعرتَهُ من الطَديبية ، ومن العام المقبل ، ومن الجِيْرانة حيثُ قسمَ غنائمَ حُنين ، ومُعرة مع حَجَّته »

الالا - مَرْشُنَا أَحْدُ بنُ عَبَانَ حَدَّ ثَنَا شُرَيحُ بنُ مَسْلُمةً حَدَّ ثَنَا إِرَاهِمُ بنُ يُوسَفَ عن أبي عن أبي إسحاق قال ﴿ سَالَتُ مَسَرُوقاً وَعَلَاءُ وَمِجَاهِداً نقالُوا ؛ اعتمرَ رسولُ اللهِ يَرَائِجُ فَى ذَى التَّمَدةِ قَبَلَ أَن يُحَجَّ . وقال ؛ محتُ البَرَاءُ بنَ عازبِ رضى اللهُ عَنهما يقول ؛ اعتمر وسولُ الله يَرَائِجُ فَى ذَى القَمَدةِ قَبَلَ أَن يُحِجَّ مرَّ بَين ﴾ محتُ البَرَاءُ بنَ عازبِ رضى اللهُ عنهما يقول ؛ اعتمر وسولُ الله يَرَائِجُ فَى ذَى القَمَدةِ قَبَلَ أَن يُحِجَّ مرَّ بَين ﴾ [ الحديث ١٧٨١ - أطراف فَى : ٢٩٩٨ ، ١٨٤٤ ، ٢٧٠٠ ، ٢٩٩٩ ، ٢٧٥١ ، ٢٧٨٤

قوله ( باب كم اعتمر النبي برائي ) أورد فيه حديث عائشة و ابن عمر في أنه اعتمر أربعا ، وكذا حديث أنس ، وجمّم بحديث البراء أنه اعتمر مرتين ، والجمع بينه و بين أحاديثهم أنه لم يعد الممرة التي قرنها بحجته لان حديثه مقيد بكون ذلك وقع في ذى القعدة والتي في حجته كانت في ذى الحجة ، وكمأنه لم يعد أيضا التي صد عنها وان كانت وقعت في ذى القعدة أو عدها ولم يعد عمرة الجموانة لحفائها عليه كما خفيت على غيره كما ذكر ذلك عرش الكمي فيها أخرجه الثرمذى ، ودوى يونس بن بكير في « زيادات المغازى ، وعبد الرزاق جميعا عن عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريمة قال « اعتمر النبي برائي الله النبي برائي المناه عن أبيه عن عائشة و ان النبي برائي اعتمر ثلاث عمر : على معرف بن منصور عن الدواوردى عن هشام عن أبيه عن عائشة « ان النبي برائي اعتمر ثلاث عمر : عمر تين في ذى القعدة وعمرة في شوال » استاده قوى ، وقد رواه ابن مالك عن هشام عن أبيه مرسلا . لكن قولها « في شوال » مغاير لقول غيرها « في ذى القعدة » و يجمع بينهما بأر يكون ذلك و قع في آخر شوال و أول ذى « في شوال » مغاير لقول غيرها « في ذى القعدة » و يجمع بينهما بأر يكون ذلك و قع في آخر شوال و أول ذى القعدة ، و بؤيده ما رواه ابن ماجه باسناد صحيح عن مجاهد عن عائشة « لم يعتمر رسول الله برائي إلا في ذى القعدة » و منصور عند أحمد « فإذا ابن عمر مستند الى حجرة عائشة » في دواية مفضل عن منصور عند أحمد « فإذا ابن عمر مستند الى حجرة عائشة » في دواية مفضل عن منصور عند أحمد « فإذا ابن عمر مستند الى حجرة عائشة » .

قوله (واذا أناس) في رواية الكشميني . فاذا ناس ، بغير الف . قوله ( فقال بدعة ) تقسدم السكلام على ذلك والبحث فيه في أبواب التطوع . قوله ( ثم قال له ) يعني عروة ، وصرح به مسلم في دوايته عن إسحق بن راهو به عن جرير . قوله (قال أدبع)كذا للاكثر ولابي در وقال أربعا ، أي اعتمر أربعاً . قال أبن مالك : الأكثر في جواب الاستفهام مطابقة اللفظ والممني ، وقد يكتني بالممني ، فن الاول قوله تعالى ﴿ قال هَى عصاى ﴾ في جواب ﴿ وما تلك بيمينك يا موسى ﴾ ومن الثانى قوله عليه الصلاة والسلام و أربعين ، في جَواب قولهم وكم يلبث ، فأضر يَلبث ونصب به أدبعين ، ولو قصد تكيل المطابقة لقال أربعون ، لأن الاسم المستفهم به في موضع الرفع ، فظهر بهذا أن النصب والرفع جائزان في مثل قوله أربع ، إلا أن النصب أقيس وأكثر نظائر . قوله ( إحداهن في رجب)كذا وقع في رواية منصور عن مجاهد ، وخالفه أبو إسحق فرواه عن مجاهد عن ابن عمر ، قال د اعتمر النبي مراتين ، فبلغ ذلك عائشة فقالت : اعتمر أربع عمر ، أخرجه أحمد وأبو داود فاختلفا ، جمل منصور الاختلاف في شهر العمرة وأبو إسحق الاختلاف في عدد الاعتمار ، و يمكن تعدد السؤال بأن يكون ابن عمر سئل أولا عن العدد فأجاب فردت عليه عائشة فرجع اليها ، فسئل مرة ثانية فأجاب بموافقتها . ثم سئل عن الشهر فأجاب بما فى ظنه . وقد أخرج أحد من طريق الأعش عن مجاهد قال وسأل عروة بن الزبير ابن عمر في أي شهر اعتمر النبي لمِلْكُمْ ؟ قال : في رجب ، • قوله ( فكرمنا أن نرد عليه ) زاد إسمق في روايته , و نكذبه ، . قولِه ( وسمعنا استنان عائشة ) أي حس مرور السواك على أسنانها ، وفي رواية عطاء عن عروة عند مسلم . وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن ، . قوله (عمرات) يحوذ في ميمها الحركات الثلاث. قولِه (يا أماه)كذا للاكثر بسكون الهاء، ولا بي ذر ، يا أمه، بسكون الهاء أيضا بغير ألف ، وقول عروة لهذا بالمعنى الآخص لكونها خالته وبالمعنى الآعم لكونها أم المؤمنين . قولِه ( يرحم الله أبا عبد الرحمن ) هو عبد الله بن عمر ذكرته بكنيته تعظيما له ودعت له إشارة الى أنه نسى ، وقولها ( ما اعتمر ) أى رسول الله ﷺ (عمرة إلا وهو) أى ابن عمر (شاهده) أى حاضر معه، وقالت ذلك مبالغة فى نسبته الى النسيان، ولم تنكر عائشة على ابن عمر إلا قوله إحداهن في رجب . قولِه ( وما اعتمر في رجب قط ) زاد عطاء عن عروة عند مسلم في آخره . قال و ابن عمر يسمع ، فما قال لا ولا نهم ، سكت ، . قولِه ( عن عروة بن الزبير سألت عائشة ) كذا أورده مختصراً ، وأخرجه مسلم من هذا الوجه مطولا ذكر فيه قصة ابن عمر وسؤاله له نحو ما رواه مجاهد ، لملا أنه لم يقل فيه دكم اعتمر ، وقد أشرت الى ما فيه من فائدة زائدة ، وأغرب الاسماعيلي فقال : هذا الحديث لا يدخل في بابكم اعتمر وإنما يدخل في باب متى اعتمر أ هـ ، وجوابه أن غرض البخارى الطريق الأولى ، وإنما أورد هذه لينبه على الخلاف في السياق . قوله ( وعمرة الجعرانة اذ قسم غنيمة أراه حنين ) كذا وقع منا بنصب غنيمة بغير تنوين، وكمأن الراوى طرأ عليه شك فادخل بين المضاف والمضاف اليه لفظ دأراه، وهو بضم الهمزة أى أظنه، وقد وواه مسلم عن هدية عن همام بغير شك فقال دحيث قسم غنائم حنين، وسقط من رواية حسان هذه العسرة الرابعة، ولهذا استظهر الصنف بطريق أبي الوليد التي ذكرها في آخر الحديث وهو قوله «وعسرة مع حجته» وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الصمد عن مشام ، فتبين بهذا أن التقصير فيه من حسان شيخ البخاري . وقال الكرماني : العمرة الرابعة في هذا الحديث داخلة في ضمن الحج لآنه مِثَالِيٌّ إما أن يكون قارنا أو متمتعا فالعمرة حاصلة أو مفرداً ، لكن أفضل أنواع الإفراد لا بد فيه من العمرة في تلك السنة ، ورسول الله سَالِيُّ لا يترك الأفضسل انتهى . وليس م -- ٧٩ ج ٣ + فتع الباري

ما ادعى أنه الأنصل متفقا عليه بين العلماء ، فكيف ينسب فعل ذلك الى النبي علي وفعل النبي علي مع الذي يحتج به إذا نسب لاحد فعله على ما يختار بعض الجهدين رجحانه . قولِه في رواية أبي الوليد . اعتمر النبي بالله حيث ودوه ، ومن القابل عمرة الحديبية ، قال ابن التين هذا أراه وهما لان التي ردوه فها هي عمرة الحديبية وأما التي من قابل فلم يردوه منها . قلت : لا وهم في ذلك لان كلا منهما كان من الحديبية ، ويحتمل أن يكون قوله . عرة الحديبية ، يتعلق بقوله حيث ودوه . قولِه ( حدثنا هدبة حدثنا همام وقال اعتمر ) أي بالاسناد المذكور وهو . عن قتادة أن أنس بن مالك أخبره أن رسول الله عَلِيُّ اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته ، الحديث كذا ساقه مسلم عن هداب بن خالد وهو هدبة المذكور ، وقوله , إلا التي مع حجته ، استشكل ابن التين هذا الاستثناء فقال : هو كلام زائد ، والصواب أربع عمر : في ذي القعدة عمرة من الحديبية الحديث ، قال : وقد عد التي مع حجته في الحديث فكيف يستثنها أولا؟ وأجاب عياض بأن الرواية صواب ، وكأنه قال في ذي القعدة منها ثلاث والرابعة عمرته في حجته ، أو المعنى كلها في ذي القعدة إلا التي اعتمر في حجته لأن التي في حجته كانت في ذي الحجية . قوله (شريح بن مسلة ) بمعجمة أوله ومهملة آخره ، وإبراشيم بن يوسف أى ابن إسحق بن أبي إسحق السبيعي ، ورجال هذا الحديث كامِم كوفيون إلا عطاء ومجاهدا ، وقد سبَّق السكلام عليه وتقدم السكلام على الخلاف فما كان مَا الله عرما في حجته والجمع بين ما اختلف فيـه من ذلك فأغنى عن إعادته ، والمشهور عن عائشة أنه كان مفردا وحديثه هذا يشعر بأنه كان قارنا ، وكذا ابن عر أنكر على أنس كونه كان قارنا مع أن حديثه هذا يدل على أنه كان قارنا لأنه لم ينقل أنه اعتمر بعد حجته فلم يبق إلا أنه اعتمر مع حجته ، ولم يكن متمتما لأنه اعتذر عن ذلك بكونه ساق الهدى ، واحتاج ابن بطال الى تأو بل ما وقع عن عائشة وابن عمر هنا فقال : إنما تجوز نسبة العمرة الرابعة اليه باعتبار أنه أمر الناس بها وعملت بحضرته لا أنَّه عِلَيْ اعتمرها بنفسه ، ومن تأمل ما تقدم من الجمع استغنى عن هذا التأويل المتصف. وقال ابن التين: في عدم حمرة الحديبية التي صدعتها ما يدل على أنها عمرة تامة ، وفيه إشارة الى صحة قول الجهور إنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت خلافا للحنفية ، ولوكانت عمرة القضية بدلا عن عمرة الحديبية لـكانتا واحدة ، وانما سميت عمرة القضية والقضاء لأن النبي مِثَلِيَّةٍ قاضي قريشًا فيها لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صد عنها إذ لو كان كذلك لـكانتا عمرة واحدة . وفيـه دلالة على جواز الاعتبار في أشهر الحج بخلاف ماكان عليه المشرك ن . و في هذا الحديث أن الصحابي الجليل المكثر الشديد الملازمة للنبي ﷺ قد يخني عليــ 4 بعض أحواله ، وقد يدخله الوهم والنسيان لكونه غير معصوم . وفيه رد بعض العلماء على بعض وحسن الآدب في الرد وحسن التلطف في استكشاف الصواب إذا ظن السامع خطأ المحدث. وقال النووى: شكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسى أو شك ، وقال القرطبي : عدم انـكاده على عائشة يدل على أنه كان على وهم وأنه رجع لقولها ، وقد تعسُّف من قال : إن ابن عمر أراد بقوله . اعتمر في رجب ، عمرة قبل هجرته لانه وإنّ كان محتملا لَـكن قول عائشة ما اعتمر في رجب يلزم منه عدم مطابقة ردما عليه لـكلامه ولا سيما وقد بينت الأربع وأنها لوكانت قبل الهجرة فما الذي كان يمنعه أن يفصح بمراده فيرجع الاشكال؟ وأيضا فان قول هذا الفـائل لأن قريشاكانوا يعتمرون في رجب يحتاج الى نقل ، وعلى تقديره فن أين له أنه ﷺ وافتهم ؟ وهب أنه وافتهم فكيف اقتصر على مرة ؟

## ع \_ إلى عُرةٍ في رمضات

١٧٨٧ - وَرَشُنَا مَسَدِّدُ حَدَثنا يَحِيُّ عَنِ ابنِ جُرَيِجٍ عِن عَطَاهِ قال سَمَتُ ابنَ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَلَمَا يُعَلِمُ اللهُ عَلَمَا يَعْلِمُ اللهُ عَلَمَا أَنْ عَبَّاسِ فَنَسَيْتُ اسْمَها – مَا مَنعَكِ أَنْ تَصَبِّى مَعْلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

[ الحديث ١٧٨٢ ـ طرفه ق : ١٨٦٣ ]

قُولِه ( باب عرة في رمضان ) كذا في جميع النسخ ولم يصرح في النرجة بفضيلة ولا غيرها ، والعله أشار الى ما روى عن عائشة قالت و خرجت مع رسول آلله ﷺ في عرة رمضان ، فأفطر وصمت ، وقصر وأتممت ، الحديث آخرجه الدارقطني من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحن بن الاسود بن يزيد عن أبيـه عنها وقال : إن إسناده حسن . وقال صاحب الهدى: إنه غلط لآن النبي ﷺ لم يعتمر في رمضان . قلت : ويمكن حمله على أن قولها في ومعنان متعلق بقولها خرجت و يكون المراد سفر فتح مكة فانه كان فى رمضان ، واعتمر النبي ﷺ فى تلك السنة من الجمرانة لكن في ذي القعدة كما تقدم بيانه قريباً ، وقد رواه الدارقطني باسناد آخر الى العــلاء بن زهير فلم يقل في الإسناد عن أبيه ولا قال فيه في رمضان . قولِه ( حدثنا يحيي ) هو القطان ، وقوله ، عن عطاء ، في رواية مسلم عن محد بن حاتم عن يحيي بن سعيد عن ابن جريج و أخبرني عطاء ، . قوله ( لامرأة من الانصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ) القائل فسيت اسمها ابن جريج ، بخلاف ما يتبادر الى الذهن من أن القائل عطاء ، و إنما قلت ذلك لان المصنف أخرج الحديث في , باب حج النساء ، من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماها و لفظه ، لما رجع النبي عَلَيْكُ من حجة ، قال لام سنان الانصارية : ما منعك من الحج، الحديث ، ويحتمل أن عطاء كان ناسيا لاسمها لما حدث به ابن جريج وذاكرا له لما حدث به حبيباً ، وقد خالفه يعقوب بن عطاء فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال د جاءت أم سليم الى رسول الله مَرْائِينِهِ فقالت : حج أبو طلحة وابنه وتركاني . فقال : يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي ، أخرجه ابن حبان ، وتابعه محد بن عبد الرحن بن أبي ليلي عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة ، وتابعهما معقل الجزرى لكن خالف فى الإسناد قال دعن عطاء عن أم سليم، فذكر الحديث دون القصة، فهؤلاء ثلاثه يبعد أن يتفقوا على الخطأ، فلمل حبيبًا لم يحفظ اسمها كما ينبغي ، لكن رواه أحد بن منسع في مسنده باسناد صحيح ، عن سعيد بن جبسير عن امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان أنها أرادت الحج، فذكر الحديث نحوه دون ذكر قصة زوجها ، وقد اختلف في صحابيه على عطاء اختلافا آخر يأتى ذكره في د باب حج النساء ، ، وقد وقع شبيه بهذه القصة لام معقل أخرجه النسابي من طريق معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحن بن الحارث ، عن امرأة من بني أسد يقال لها أم معقل قالت أردت الحج فاعتل بعيرى ، فسأنت رسول الله مِنْ فقال : اعتمرى في شهر رمضان فان عرة في رمضان تعدل حجة ، وقد اختلف في إسناده نيرواه مالك عن سمى عنَّ أبي بكر بن عبد الرحمن قال « جاءت امرأة ، فذكره مرسلا وأبهمها ، ورواه النسائى أيصا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى معقل ، ورواه أبو داود من طريق ابراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحن عن وسول مروان عن أم معقل ، والذي

يظهر لى أنهما قصتان وقعتا لامرأتين ، فعند أبى داود من طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت و لما حج رسول الله ﷺ حجة الوداع وكان لنا جمل فجمله أبو معقل في سبيل الله ، وأصابنا مرض فهلك أبو معقل ، فلما رجع رسول الله مِتَالِئِيم من حجته جَنْت فقال : ما منعك أن تحجى معنا ؟ فذكرت ذلك له قال : فهلا حججت عليه ، فان الحج من سبيل الله ، فاما إذا فاتك فاعتمرى فى رمضان فانها كحجة ، ووقعت لام طليق قصة مثل هذه أخرجها أبو على بن السكن وابن منده في • الصحابة ، والدولابي في • السكني ، من طريق طلق بن حبيب د ان أبا طليق حدثه أن امرأته قالت له ـ وله جمل و ناقة \_ أعطنى جملك أحج علميه ، قال : جملى حبيس في سبيل الله ، قالت : إنه فى سبيل الله أن أحج عليه ، فذكر الحديث وفيه ، فقال رسول الله ﷺ صدقت أم طليق ، وفيه د ما يعدل الحج قال عمرة في رمضان، وزعم ابن عبد البرأن أم معقل هي أم طليق لها كنيتان ، وفيه نظر لأن أبا معقل مات في عهد النبي ﷺ وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين فدل على تغاير المرأتين، ويدل عليه تغاير السياقين أيضا ، ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أم سنان أو أم سليم لما في القصة التي في حديث ابن عباس من التفاير للقصة التي في حَديث غيره ، ولقوله في حديث ابن عباس الها أنصادية ، وأما أم معقل فانها أسدية ، ووقعت لأم الهيثم أيضا والله أعلم . قوله ( أن تحجى ) فى رواية كريمة والاصيلي . أن تحجين ، بزيادة النون وهي لغة . قوليه ( ناضح ) بضاد معجمة ثم مهمّلة أي بعير ، قال ابن بطال : الناضح البعير أو الثود أو الحاد الذي يستتي عليه ، لَكن المرآد به هنا البعير لتصريحه في دواية بكر بن عبد الله المرنى عن ابن عباس فى رواية أبى داود بكونه جَملا ، وفى رواية حبيب المذكورة . وكان لنا ناضحان ، وهى أبين ، وفى رواية مسلم من طريق حبيب وكانا لابى فلان زوجها ، . قولي ( وابنه ) إن كانت هى أم سنان فيحتمل أن يكون اسم ابنها سنانا ، وإن كانت هي أم سليم فلم يكن لها يومئذ ابن يَمَم أن يحبج سوى أنس ، وعلى هذا فنسبته الى أبي طلحة بكونه ابنه مجازا . قولِه ( ننضح عليه ) بكسر الصاد . قوله ( فاذا كأن رمضان ) بالرفع وكان نامة وفى دواية الكشميهني . فاذا كان في رمضان ، . قوله ( فان عمرة في رمضان حجة ) وفي رواية مسلم . فان عمرة فيه تعدل حجة ، ولعلُّ هذا هو السبب في قول المصنف وأو نحوا ما قال ، قال امن خزيمة : في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء ويجعل عدله إذا أشبهه فى بعض المعانى لا جميعها ، لان العمرة لا ير ننى بها فرض الحج ولا النذر . وقال ابن بطال : فيه دليل على أن الحج الذي ندبها اليه كان تطوعا لإجماع الآمة على أن العمرة لا تجزى عن حجة الفريضة . وتعقبه ابن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع ، قال : وكانت أول حجة أقيمت في الاسلام فرضا ، لان حج أبي بكركان إنذارا . قال: فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج. قلت: وما قاله غير مسلم، إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي بكر وسقط عنها الفرض بذلك ، لكنه بني على أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة حتى يسلم بما يرد على مذهبه من القول بأن الحج على الفور . وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج الى شيء بما بحثه ابن بطال . فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض ، للإجماع على أن الاعتبار لا يحزى ً عن حج الفرض. و نقل الترمذي عن إسحق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن ﴿ قل هِو الله أحد ﴾ تعدل ثلث القرآن . وقال ابن العربى : حديث العمرة هذا صحيح ، وهو فضل من الله و نعمة ، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضام رمضان الها . وقال ابن الجوزى : فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت

كا يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد عرة فريضة في رمضان كحجة فريضة وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة . وقال ابن التين: قوله «كحجة » يحتمل أن يكون على بابه ، ويحتمل أن يكون ابركة رمضان ، ويحتمل أن يكون مخصوصا بهذه المرأة . قلت : الثالث قال به بعض المتقدمين ، فني رواية أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن جبير : ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها . ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها « قال فكانت تقول : الحج حجة والعمرة عمرة ، وقد قال هذا رسول الله من التوقف لى ، فا أدرى الى خاصة » تعنى أو المناس عامة . انهى . والظاهر حمله على العموم كما تقدم . والسبب في التوقف استشكال ظاهره ، وقد صح جوابه ، والله أعلم

( فصل ) لم يعتمر الذي يَلِيُّ إلا في أشهر الحج كما تقدم ، وقد ثبت فضل العمرة في رمضان بحديث الباب ، فأيهما أفضل ؟ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير الذي يَلِيُّ أفضل ، وأما في حقه فما صنعه هو أفضل ، لان فعله لبيان جواز ماكان أهل الجاهلية يمنعونه ، فأراد الرد عليهم بالقول والفعل ، وهو لوكان مكروها لغيره لمكان في حقه أفضل ، والله أعلم . وقال صاحب و الهدى ، : يحتمل أنه يَلِيُّ كان يشتغل في رمضان من العبادة بما هو أهم من العمرة ، وخشى من المشقة على أمته إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا الى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة والصوم ، وقد كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته وخوفا من المشقة عليهم

#### • - باب السرة ليلة الحصبة وغيرها

قوله ( باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها ) الحصبة بالمهملتين وموحدة وزر الضربة ، والمراد بها ليلة المبيت بالمحصب . وقد سبق الكلام على التحصيب في أواخر أبواب الحج ، وأورد المصنف فيه حديث عائشة وفيه ، فلما كان ليلة الحصبة أرسل معى عبد الرحمن الى التنعيم ، قال ابن بطال : فقه هذا الباب أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق ، وليلة الحصبة هي ليلة النفر الآخير لآنها آخر أيام الرى . واختلف السلف في العمرة أيام الحج ، فروى عبد الرزاق باسناده عن مجاهد قال « سئل عمر وعلى وعائشة عن العمرة ليدلة الحصبة ، فقال عمر : هي خير من لا شيء . وقال على نحوه . وقالت عائشة : العمرة على قدر النفقة ، انتهى وأشارت بذلك الى أن الحروج لقصد العمرة من البلد الى مكة أفضل من الحروج من مكة الى أدنى الحل ، وسيأتى تقرير ذلك بعسد بابن ، وسمياتى الحديث بعد باب ، ومحمد شيخ البخارى فيه هو ابن سلام

# ٦- باب عرة التنهم

الله عنه المحروث على بن عبد الله حدَّمَنا سفيانُ عن عرو سمِع هرو بن أوس أن عبدَ الرحمٰن بن أبي بكر رضى الله عنها أخبر أو النبي الله أمراً أن يُردِف عائمة ويُعيرَ ها من التَّنعيم » . قال سفيانُ مرةً : سمتُ عراً ، كم سمتهُ من عرو

[ الحديث ١٧٨٤ \_ طرفه في : ٢٩٨٠ ]

١٧٨٥ - مَرْشُ عَدُ بِنُ المُنِي حَدَّمَنا عِبِدُ الوَهَّابِ بِنُ عِبِدِ الجُبِدِ عِن حَبِيبِ الْمُمَّرِ عِن عَطَاهِ حَدْثَى جَابِرُ اللهِ عَبِدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنَهَا وَ انَّ النبي عَلِيْ أَهُلَ وَأَسَابُهُ بِالحَجِّ وَلِيسِ مِع أَحَدِ مَهُم هَدَى غَيْرِ النبي عَلِيْ وَطَلَحَةً، وَكَانَ عَلَيْ قَدِمَ مِنَ النبي وَمَعُهُ الْمَدْئُ فَقَالُ : أَهَلَتُ بِمَا أَهُلَ بِهِ رَسَبُ وَلُولًا اللهِ عَلَيْ أَذِنَ النبي عَلَيْ أَفِنُ النبي عَلَيْ أَهُلِ مِن اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ ا

قوله ( باب عمرة التنعيم ) يمنى هل تتمين لمن كان بمكة أم لا؟ وإذا لم تتمين هل لها فضل على الاعتبار من غيرها من جهات الحل أو لا؟ قال صاحب والهدى ، : لم ينقل أنه بهائي اعتمر مدة اقامته بمكة قبل الهجرة ، ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة ، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم ، ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها انتهى . وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته ، واختلف السلف في جواز الاعتبار في السنة أكثر من مرة ، فكرهه مالك ، وعالفه مطرف وطائفة من أتباعه وهو قول الجهور ، واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ، ووافقه أبو يوسف إلا في يوم عرفة ، واستثنى الشافعية فقال بالجواز مطلقاً في يوم عرفة ، واستثنى الشافعي البائت بمني لرى أيام التشريق ، وفيه وجه اختاره بعض الشافعية فقال بالجواز مطلقاً كقول الجمور والله أعلم . واختلفوا أيضا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة ؟ فروى الفاكمي وغيره من طريق عمد بن سيرين قال و بالله أن رسول الله بهائي وقت الأهل مكة التنعيم ، ومن طريق عطاء قال : من أراد العمرة بمن مواقيت الحرة أو غيرها فليخرج الى التنعيم أو الى الجعرانة فليحرم منها ، وأفضل ذلك أن يأتى وقتا أى ميقانا من مواقيت الحج . قال الطحاوى : ذهب قوم الى أنه لا ميقات العمرة المن كان بمكة إلا التنعيم ، ولا ينبغي مجاوزته من مواقيت الحج . قال الطحاوى : ذهب قوم الى أنه لا ميقات العمرة الحل وإنما أمر النبي بالته عائشة كا لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج . وخالفهم آخري ن فقالوا : ميقات العمرة الحل وإنما أمر النبي بالته عائشة كا لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج . وخالفهم آخري ن فقالوا : ميقات العمرة الحل وإنما أمر النبي بالته عائشة كا لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج . وخالفهم آخري ن فقالوا : ميقات العمرة الحل وإنما أمر النبي بالته عائشة كان بالنبي بالته الحرة الحل وإنما أمر النبي بالته بالته بالته بالته بالمراقيت التي الحرة بالته بالمواقية بالته ب

بالاحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكه . ثم روى من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثها قالت و وكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه ، قال فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل ، وأن التنعيم وغير، في ذلك سواء . قوله (عن عمرو) هو ابن دينار . قوله (سمع عمرو بن أوس) يعنى أنه سمع ، ولفظ وأنه ، مما يحذف من الاسناد خطأ في الغالب كما تحذف إحدى لفظني و قال ، . وقد بين سفيان سماعه له من عمرو بن دينار في آخره . ووقع عند الحميدي عن سفيان ويحدثنا عمرو بن دينار ، قال سنميان : هذا بما يعجب شعبة ، يعني التصريح بالإخبار في جميع الاسناد . قول، ( ويعسرها من التنعيم ) معطوف على أوله . أمره ان يردف ، وهذا يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي يَرَاقِيم . وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها أن رسول الله عَلَيْنِ قال . يا عبـد الرحن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم ، الحديث ، ومحوه رواية مالك السابقة في أوائل الحج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة «أرسلني النبي بَلِيَّةٍ مع عبد الرحن الى التنعيم، ورواية الاسود عن عائشة السابقة في أواخر الحج « قال فاذهبي مع أخيك الى التنعيم ، - سيآتي بعــد باب من وجه آخر عن الأسود والقياسم جميعًا عنها بلفظ ، فاخرجي الى التنعيم ، ، وهو صريح بأن ذلك كان عن أمر النبي يماليُّ ، وكل ذلك يفسر قوله في رواية القاسم عنها السابقة في أوائل الحج حيث أورده بلفظ د اخرج بأختك من الحرم. وأما ما رواه أحد من طريق ابن أبي مليكة عنها في هذا الحديث قال « ثم أُرسل الى عبد الرحن بن أبي بكر فقال : احملها خلفك حتى تخرج من الحرم ، فوالله ما قال فتخرجها الى الجعرانة ولا الى التنعيم ، فهى رواية ضعيفة لضعف أبي عامر الحزاز الراوى له عن ابن أبي مليكة ، ويحتمل أن يكون قوله ، فوالله الح، من كلام من دون عائشة قاله متمسكا باطلاق قوله « فأخرجها من الحرم ، لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة على المطلقة فهو أولى ولا سيا مع صحة أسانيدها والله أعلم . ( فائدة ) : زاد أبو داود في روايته بعد قولُه ﴿ الى التُّنعيم » : ﴿ فاذا هبطت بها من الآكمة فلتحرم فانها عرة متقبلة ، وزاد أحمد في رواية له «وذلك ليلة الصدد ، وهو بفتح المهملة والدال أي الرجوع من مني ، وفي قوله به فاذا هبطت بها ، إشارة الى المسكان الذي أحرمت منه عائشة . والتنعيم بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف خارج مكة ، وهو على أربعة أميال من مكة الى جهة المدينة كما نقله الفاكهى ، وقال المحب الطبرى : التنعيم أبعد من أدنى الحل الى مكة بقليل ، وليس بطرف الحل بل بينهما نحو من ميل ، ومن أطلق عليه أدنى الحل فقد تَجُوز قلت: أو أراد بالنسبة الى بقية الجهات . ودوى الفاكهي من طربق عبيد بن عمير قال : [نما سمى التنميم لأن الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له ناعم ، والذي عن اليسار يقال له منعم ، والوادي نعان . وروى الأزرق من طريق ابن جريج قال : رأيت عطاء يصف الموضع الذي اعتمرت منه عائشة قال فأشار الى الموضع الذي ابتني فيه محمد بن على بن شافع المسجد الذي وراء الآكة ، وهو المسجد الحرب . ونقل الفاكهي عن ابن جريج وغيره أن ثم مسجدين يزعم أهل مكة أن الحرب الآدنى من الحرم هو الذي اعتمرت منه عائشة ، وقيل هو المسجد الآبعد على الاكمة الحراءُ ، ورجحه الحب الطبرى . وقال الفاكهي : لا أعلم إلا أني سممت ابن أبي عمر يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح عنسدهم . وفي هذا الحديث جواز الحلوة بالمحمارم سفرا وحضرا ، وإرداف الحرم محرمه معه . واستدل ﴿ على تعين الحروج الى الحل لمن أراد العمرة بمن كان بلكة ، وهو أحد قولى العلل والثاني تصح العمرة وبحب عليه دم الرك الميقات، وليس في حديث الباب ما يدفع ذلك، واستدل به على أن

أفضل جهات الحل التنعيم ، وتعقب بأن إحرام عائشة من التنعيم إنما وقع لكونه أقرب جهة الحل الى الحرم ، لا أنه الافضل ، وسيأتى أيضاً ح هذا في د باب أجر العمرة على قدر التعب ، ﴿ وَلِهُ (عن عطاء ) هو ابن أبي دباح . قوله (وليس مع أحد منهم هدى غير النبي ﷺ وطلحة ) هذا مخالف لما رواه أحمد ومسلم وغيرهما من طريق عبد الرحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة . ان الهدى كان مع النبي ﷺ وأبى بكر وعمر وذرى اليسار ، وسيأتى بعد بابين للمصنف من طريق أفلح عن القاسم بلفظ و ورجال من أصحابه ذرى قوة معريجمع بينهما بأن كلا منهما ذكر من اطلع عليه ، وقد روى مسلم أيضا من طربق مسلم القرسى وهو بضم القاف وتشديد الراء عن ابن عباس في هذا الحديث « وكان طلحة من ساق الهدى فلم يحل ، وهذا شاهد لحديث جابر في ذكر طلحة في ذلك وشاهد لحديث عائشة في أن طلحة لم ينفرد بذلك وداخل فى قولها . وذوى اليسار ، ولمسلم من حديث أسماء بنت أبى بكر أن الزبير كان بمن كان معه الهدى . قوله ( وكان على قدم من الين ) في رواية ابن جريج عن عطاء عند مسلم . من سعايته ، وسيأتى بيسان ذلك فى أواخر المغازى . قولِه ( بما أهل به رسول الله مِنْكِيُّ ) فى رواية ابن جريج عن عطاء عن جابر ، وعن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس في هذا الحديث عند المصنف في الشركة و فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به وسول الله ﷺ ، وقال الآخر يقول لبيك بحجة رسول الله ﷺ ، فأمره أن يقيم على إحرامه وأشركه فى الهــــدى ، وقد تقدم بيان ذلك في و باب من أهل في زمن النبي علي الله النبي علي أو ائل الحج . قوله ( وان النبي علي أذن لاصحابه أن يجمعوها عمرة ) زاد ابن جريج عن عطاء فيه . وأصيبوا النساء ، قال عطاء ولم يعزم عليهم ولسكن أحلهن لهُم ، يعنى اتيان النساء ، لأن من لازم الإحلال إباحة إتيان النساء ، وقد تقدم شرح ذلك في آخر , باب التمتع والقرآن ، ﴿ قُولِهِ ﴿ وَانْ عَائِشَةَ حَاضَتَ ﴾ في دواية عائشة نفسها كما تقدم أن حيضها كان بسرف قبل دخولهم مكة ، وفى رواية أبى الزبير عن جابر عند مسلم أن دخول النبي ﷺ عليها وشكواها ذلك له كان يوم التروية ، ووقَّع عند مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أن طهرها كان بعرفة ، وفي دواية القاسم عنها , وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتى قدمنا منى ، ، وله من طريقه ، فحرجت فى حجتى حتى نزلنا مئى فتطهرت ، ثم طفنا بالبيت ، الحديث . وانفقت الروايات كلها حتى أنها طافت طواف الافاضة من يوم النحر . واقتصر النووى فى . شرح مسلم ، على النقل عن أ فى محمد بن حزم أن عائشة حاضت يوم السبت ثالث ذي الحجة وطهرت يوم السبت عاشره يوم النحر ، وإنما أخذه ابن حوم من هذه الروايات التي في مسلم . ويجمع بين قول مجاهد وقول القاسم أنها دأت الطهر وهي بعرفة ولم تتهيأ للاغتسال إلا بمد أن ترلت منى ، أو انقطع الدم عنها بعرفة وما رأت الطهر إلا بعد أن تزلت منى ، وهذا أولى والله أعلم . قَوْلِهِ ﴿ وَأَنْطُلُقَ بِالْحِجِ ﴾ تمسك به من قال ان عائشة لما حاضت تركت عمرتها واقتصرت على الحج ، وقد تقدم البحث فيه في • باب التمتع والقران ، . قوله ( وان سراقة لتي النبي ﷺ بالعقبة وهو يرميها ) يعني وهو يرمي جمرة العقبة ، وفى رواية يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عند المصنف فى كتاب التمنى . وهو يرمى جمرة العقبة ، هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه سراقة عن ذلك ، ودواية مسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر كذلك ، وسياق مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر يقتضي أنه قال له ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة ، وبذلك تمسك من قال إن سؤاله كان عن فسخ الحج عن العمرة ، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين لتعدد المكانين . وَيُولُهُ ﴿ أَلَّكُمْ هَذَهُ عَلَمْ مَا رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : لا ، بل للا ﴿ ) في رواية يزيد بن زريع • ألمنا هذه عاصة ، وفي رواية

جعفر هند مسلم و فقام سراقة فقال: يا رسول الله ، ألعامنا هذه أم للابد؟ فشبك أصابعه واحدة في الآخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين ، لا بل للابد أبدا ، قال النووى: معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالا لما كان عليه الجاهلية ، وقيل معناه جواز القران أى دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج ، وقيل معناه سقط وجوب العمرة ، وهذا منعيف لانه يقتضى النسخ بغير دليل ، وقيل معناه جواز فسخ الحج الى العمرة ، قال: وهو منعيف ، و تعقب بأن سياق السؤال يقوى هذا التأويل ، بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع عا هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثال ، والله أعلم

### ٧ - باب الاعتار بد الحج بنير مدى

١٧٨٦ - مَرْشَا عُمدُ بنُ المُنْيَ حَدَّ ثَنَا يَحِي حَدَّ ثَنَا هُمَامٌ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَ نِي عَالَمُهُ وَمِي اللهُ عَلَيْهِ مُوافِينَ لَملالِ ذِي الحَجةِ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : مَن أَحِبُ أَن يُبِلَّ بَعْمِرةٍ فَلْيُهِلَ ، ومَن أَحِبُ أَن يُبِلَّ بَحَجةٍ فَلْيُهِلَ ، ولولا أَني أَهدَبتُ لأهلتُ بعمرةٍ . فَمَهم مَن أَهلَ بعمرةٍ ، فَمَهم مَن أَهلَ بعمرةٍ ، فَمَهم من أَهلَ بحَجّةٍ ، وكنتُ مَن أَهلً بمُمرةٍ ، فَيضتُ قبلَ أَن أَدخُلَ مكةً ، فأدرَكني يومُ عرَفة وأنا حائض ، فشكوتُ إلى رسولِ اللهُ براتي فقال : دَعي عمر آب ، واتقضى رأسكِ وامتشِطى ، وأهلَى بالحَجّ ، فنَملتُ . عالم كانت ليلةُ الحَصبةِ أرسلَ معي عبد الرحْن إلى التنعيم ، فأردفها ، فأهلتُ بعمرةٍ مكانَ عُرتِها ، فقفي اللهُ عَجّها وعمر آبها ، ولم يكنْ في شيء من ذلك هَدَى ولا صدقةٌ ولا صوم »

قوليه ( باب الاعتبار بعد الحج بغير هدى ) كأنه يشير بذلك الى أن اللازم من قول من قال ان أشهر الحج شوال وذو المعمدة وذو الحجة بكاله كما هو منقول في رواية عن مالك وعن الشافعي أيضا ، ومن أطلق أن التمتع هو الاحرام بالمعمرة في أشهر الحج كما نقل ابن عبد البرقيه الانفاق فقال : لا خلاف بين الدلماء أن التمتع المراد بقول الله تعمالي في أشهر الحج فا استيسر من الهدى ) هو الاعتبار في أشهر الحج قبل الحج أن من أحرم بالمعمرة في الحجة بعد الحج فعليه الهدى ، وحديث الباب دال على خلافه ، لمكن القاتل بأن ذا الحجة كله من أشهر الحج يقول إن التمتع هو الاحرام بالمعمرة في أشهر الحج قبل الحج فلا يلزمهم ذلك . قوليه ( خرجنا موافين لهملال ذي الحجة ) أى قرب طلوعه ، وقد تقدم أنها قالت ، خرجنا لحس بقين من ذى القعدة ، والحس قريبة من آخر الشهر ، فوافاهم الهلال وهم في الطريق لانهم دخلوا مكة في الرابع من ذى العجة . قوليه ( لأهلك بمعمرة ) في دواية السرخسي وافاهم الهلال وهم في الطريق لانهم دخلوا مكة في الرابع من ذى العجة . قوليه ( لأهلك بمعرة ) في دواية السرخسي يتضى أن يقول فاردفني . قوليه ( مكان عرتها ) تقدم توجهه وأن المراد مكان عمرتها التي أرادها) فيه التفات ، لان السياق عن الحج ، قال عياض وغيره عنها ، شم فسخته الى العمرة لما فسخ الصحابة ، وعلى هذا يتنزل قول عروة عنها ، أحرمت بالحج كا هو ظاهر دواية القاسم وغيره عنها ، شم فسخته الى العمرة لاجل الحيض وجاه وقت الحزوج الى الحج أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة ، واستمرت الى أن تحالت ، وعليه يدل قوله لها في رواية طاوس عنها عند مسلم ، طوافك العمرة فصارت قارنة ، واستمرت الى أن تحالت ، وعليه يدل قوله لها في رواية طاوس عنها عند مسلم ، طوافك

يسمك لحجك وعرتك ، وأما قوله لها وهذه مكان عرتك ، فعناه العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها بمكة ثم أنشئوا الحج منفرداً ، فعلى هذا فقد حصل لعائشة عمرتان . وكذا قولها . يرجع الناس بحج وعمرة وأوجع بحج، أى يرجمون بحج منفرد وعمرة منفردة ، وأما قوله في هذا الحديث ، فقضي الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيُّ من ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم ، فظاهره أن ذلك من قول عائشة ، وكذا أخرجه مسلم و ابن ماجه من رواية عيدة بن سليمان ومسلم من طريق ابن نمير والاسماعيل من طريق على بن مسهر وغيره ، لكن قد تقسدم الحديث في الحيض من طريق أبى أسامة عن هشام بن عروة الح فقال فى آخره ، قال هشام ولم يكن فى شيُّ من ذلك الح ، فتبين أنه في دواية يحيي القطان ومن وافته مدرج ، وكذا أخرجه أبو داود من طريق وهيب والحادين عن هشام ، ووقع فى الحديث موضّع آخر مدرج وهو قوله قبل ذلك • فقضى الله حجها وعرتها ، فقــد بين أحمد فى روايته عن وكيـع عن هشام أنه من قول عروة ، وبيئه مسلم عن أبى كريب عن وكيبع بيانا شافيا فانه أخرجه عقب دواية عبدة عن هشام وقال فيه , فساق الحديث بنحوه ، وقال في آخره , قال عروة فقضي الله حجها وعمرتها ، قال هشام : ولم يكن فى ذلك هدى ولا صيام ولا صدقة ، وساقه الجوزق من طريق مسلم بهذا الاسناد بتمامه بغير حوالة ، ودواه ابن جريج عن هشام فلم يذكر الزيادة أخرجه أبو عوانة ، وكذا أخرجه الشيخان من طريق الزهرى وأبى الاسود عن عروة بدون الزيادة ، قال ابن بطال : قوله , فقضى الله حجها وعمرتها ، الى آخر الحديث ليس من قول عائشة وإنما هو من كلام هشام بن عروة حدث به مكذا فى العراق فوهم فيه ، فظهر بذلك أن لا دليل فيه لمن قار إن عائشة لم تكن قارنة حيث قال : لوكانت قارنة لوجب عليها الهدى للقران ، وحمل قوله لها . ارفضي عمرتك ، على ظاهره ، لكن طريق الجمع بين مختلف الاحاديث تقتضي ما قررناه ، وقد ثبت عن عائشة أن النبي ﷺ ضي عن نسائه بالبقر كما تقدم ، و دوی مسلم من حدیث جابر و ان النبي بالي أهدى عنها ، فيحمل على أنه بالي أهدى عنها من غير أن يأمرها بذلك ولا أعلمها به ، قال القرطي : أشكل ظاهرهذا الحديث . ولم يكن في ذلك هدى ، على جماعة ، حتى قال عياض : لم تكن عائشة قارنة ولامتمتمة وإنما أحرمت بالحج ثم نوت فسخه الى عمرة فنعها من ذلك حيضها فرجعت الى الحج فأكلته ثم أحرمت عرة مبتدأة فلم يجب عليها هدى ، قال : وكأن عياضا لم يسمع قولها وكنت بمن أهل بعمرة ، ولا قوله ﷺ لها , طوافك يسمك لحجك وعمرتك ، والجواب عن ذلك أن هذا الكلام مدرج من قول هشام كما نه نني ذلك بحسب علمه ، ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس الآمر . ويحتمل أن يكون قوله ، لم يكن في ذلك هدى ، أي لم تشكلف له بل قام به عنها انتهى . وقال ابن خريمة : معنى قوله , لم يكن فى شى من ذلك هدى ، أى فى تركها لعمل العمرة الأولى و إدراجها لها في الحج ، ولا في عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم أيضا ، وهذا تأويل حسن والله أعلم ٨ - باب أجر السُرة على قُلْرِ النَّصَب

۱۷۸۷ - مَرْشُ مسدَّدُ حدَّ ثَمَا يَرِيدُ بِن زُرَيع حدَّ ثَمَا ابنَ عون عَنِ القاسم بن محمدٍ ، وعن ابن عون عن ابراهيم عن الأسود ، قالا « قالت عائشةُ رضى اللهُ عنها : يا رسولَ الله ، يَصَدُرُ الناسُ بنسكين وأصدُرُ بنسُكِ ؟ فقيل لها : انتظرى ، فإذا طهرَّت فاخرُ عي إلى التنعيم فأهلَّي ، ثم آثنينا بمكان كذا ، ولسكنها على قدر نفقيك ، أد نفتيك »

قولِه ( باب أجر العمرة على قدر النصب ) بفتح النون والمهملة أي التعب . قولِه ( وعن ابن عون ) هو معطوف على الإسناد المذكور ، وقد بينه أحمد ومسلم من رواية ابن علية عن ابن عون بالاسنادين وقال فيه : يحدثان ذلك عن أم المؤمنين ، ولم يسمها ، قال فيه لا أعرف حديث ذا من حديث ذا ، وظهر بحديث يزيد بن زريع أنها عائشة وأنهما رويا ذلك عنها بخلاف سياق يزيد . قوله ( يصدر الناس ) أى يرجعون . قوله ( بمكانكذا وكذا ) (١) في رواية اسماعيل و بحبل كذا ، وضبطه في صحيح مسلم وغيره بالجيم وفتح الموحدة ، لكن أخرجه الاسماعيلي من طريق حسين بن حسن عن ابن عون وضبطه بالحاء المهملة يعنى وإسكان الموحدة ، والمسكان المهم هنا هو الأبطح كما تبين في غير هذا الطريق . قوله ( على قدر نفقتك أو نصبك ) قال الكرماني , أو ، إما للتنويع في كلام النبي برائج وإما شك من الراوى ، والمعنى أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة ، والمراد النصب الذي لا يذمه الشرح وكذا النفقة قاله النووى انتهى . ووقع في رواية الاسماعيلي من طريق أحد بن منيع عن اسماعيل . على قدر نصبك أو على قدر نعبك ، وهذا يؤيد أنه من شك الراوى ، وفي روايته من طريق حسين بن حسن ، على قدر نفقتك أو نصبك ، أو كما قال رسول الله ﷺ . وأخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام عن ابن عون بلفظ و ان اللَّ من الآجر على قدر نصبك ونفقتك . بواو العطف ، وهذا يؤيد الاحتمال الآول . وقوله في رواية ابن علية . لا أعرف حديث ذا من حديث ذا ، قد أخرج الدارقطني والحاكم مَن وجه آخر ما يدل على أن السياق ألذي هنا للقاسم ، فانهما أخرجاً من طريق سفيان وهو النورى عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة أن النبي بيلي قال لها في عرتها انما أجرك في عرتك على قدر نفقتك ، واستدل به على أن الاعتبار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجرا من الاعتمار من جهة الحل البعيدة وهو ظاهر هذا الحديث ، وقال الشافعي في • الإملاء » : أفضل بقاع الحل للاعتمار الجمرانة لأن النبي بَالِيِّ أحرم منها ، ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها . قال : وإذا تنحى عن هذين الموضعين فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب الى ، وحكى الموفق في د المغنى ، عن أحد أن المسكى كلما تباعد في العمرة كان أعظم لاجره ، وقال الحنفية : أفضل بقاع الحـل للاعتبار التنعيم ، ووافقهم بمض الشافعية والحنابلة . ووجهه ماقدمناه أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة في عهد الذي يُمَالِيُّةٍ خرج من مكة إلى الحل ليحرم بالمعرة غير عائشة . وأما اعتماره سَلِقَةٍ من الجعرانة فسكان حين رجمع من الطائف مجتازا الى المدينة ، ولكن لا يلزم من ذلك تعين التنعيم للفضل لما دل عليه هذا الخبر أن الفضل فى زيادة التعب والنفقة ، وإنما يكون التنعيم أفضل من جهة أخرى تساويه إلى الحل لا من جهة أبعد منه ، والله أعـلم . وقال النووى : ظاهر الحـديث أن الثواب والفضل فى العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة ، وهو كما قال ، لكن ليس ذلك بمطرد : فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضلا وثوابا بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرها ، وبالنسبة للسكان كصلاة ركمتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركمات في غيره ، وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطـول من قراءتها ونحو ذاك من صلاة النافلة ، وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع ، أشار إلى ذلك ابن عبد السلام في • القواعد » قال : وقد كانت الصلاة فرة عين النبي عليه وهي شاقة على غيره ، وليست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته مطلقاً . والله أعلم

<sup>(</sup> ١ ) الذي في المن ﴿ يَكُانُ كُنَّا ﴿ مِنْ هَيْرِ سُكُرَارِ

٩ - باب المتير إذا طاف طواف العُمرة ثمَّ خرَجَ هل مُجزِّئُهُ مِن طواف الوَداع ٢

١٧٨٨ - مَرْشُنَ أَبُو نُدَيمَ حَدَّ ثَنَا أَفْلِحُ بنُ مُحِيدِ عَنِ الفاسمِ عَنِ عَائَشَةً رَضَى اللهُ عَنها قالتَ ﴿ خَرَجْنا مُهُ مَدُى مَهُ هَدْى مَهُ هَدْى مَهُ هَدْى مَهُ هَدْى فلا . وكان مع النبي عَيْنَالِيْهِ لأحمايهِ : مَن لم يَكنْ معهُ هَدْى فلا . وكان مع النبي عَيْنَالِيْهِ ورجالِ من أصابهِ ذوى قُوقَ فأحب أن يجعلَها مُحرةً فلْيَقْمُل ، ومَن كان معهُ هَدْى فلا . وكان مع النبي عَيْنَالِيْهِ ورجالِ من أصابهِ ذوى قُوق الحَدى فلم تَحرةً . فذخل على النبي عَيْنَالِيْهِ وأنا أبكى ، فقال : ما يُبكيك ؟ قلت : سمعتُك تقول المُحمايك ما قليم أن المُعرة . قال : وما شأنك ؟ قلت : لا أصلي . قال ، فلا بَضِرْكِ ، أنت من بناتِ آدم ، كُتِبَ عليك ما كُتِبَ عليهن ، فكونى في حَجَّتِكِ ، عسى اللهُ أن يَرزُ قَكِها . قالت : فكنتُ حتى نفرنا من كُتِبَ عليك ما كُتِبَ عليهن ، فكونى في حَجَّتِكِ ، عسى اللهُ أن يَرزُ قَكِها . قالت : فكنتُ حتى نفرنا من مَو إفكا ، في فنز أننا أن مُحمّة بن فدعا عبد الرحْنِ فقال : اخرُجْ بأختِك من الحرّم فلاتُهل بمُعرق ، ثمّ افرنا من طوافكا ، في فنز أننا أن مُحمّة بن فدعا في قال : فن فنال : فرغمًا ؟ قلت : نع ، فنادَى بالرّحيل في أصابه ، فارتحل الناس ، ومَن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ، ثمّ خرجَ مُوجّها إلى للدينة »

قولِه ( باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع ) أورد فيه حديث عائشة في عربًها من التنميم ، وفيه قوله علي العبد الرحن و اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافسكما ، الحديث . قال ابن بطال : لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فحرج الى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع ، كما فعلت عائشة . انتهى . وكأن البخارى لما لم يكن فى حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحسكم في الترجمة ، وأيضا فان قياس من يقول إن إحدى العبادتين لا تندرج في الآخرى أن يقول بمثل ذلك هنا . ويستفاد من قصة عائشة أن السمى إذا وقع بعــد طواف الركن ــ إن قلنا إن طواف الركن يغــنى عن طواف الوداع \_ أن تخلل السمى بين الطواف والحروج لا يقطع اجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا . قولِه في الحديث ( فنزلنا بسرف ) في رواية أبي ذر وأبي الوقت د سرف ، بحذف الباء ، وكذا لمسلم من طريق إسحق ابن عيسى بن الطباع عن أفلح . قوله (الاسحاب من لم يكن معه هدى ) ظاهره أن أمره بالله الاسحاب بفسخ الحج إلى العمرة كان بسرف قبل دخولهم مكة ، والمعروف في غير هذه الرواية أن قوله لهم ذلك بعد دخول مكة ، ويحتمل التعدد . قوله ( قلت لا أصلي )كنت بذلك عن الحيض ، وهي من لطيف الكنايات . قوله (كتب عليك )كذا للأكثر على البناء لما لم يسم فاعله ، ولابى ذر ركتب الله عليك ، وكذا لمسلم . قوله ( فكونى في حجتك) في رواية أبى ند . في حجك ، وكذا لمسلم . قولِه (حتى نفرنا من مني فنزلنا المحصب ) في هذا السياق اختصار بينته رواية مسلم بلفظ . حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفت بالبيت فـنزل رسول الله علي المحصب، . قوله ( فدعا عبد الرحمن ) في رواية مسلم ، عبد الرحن بن أبى بكر ، . قوله ( اخرج بأختك الحرم ) فى رواية الكشميني ، من الحرم ، وهي أوضح ، وكذا لمسلم . قوله ( فأتينا في جوف الليــل ) في رواية الاسماعيلي . من آخر الليــل ، وهي أوفق لبقيــة الروايات، وظاهرها أنها آت الى النبي سَلِيَّةٍ ، وقد تقدم تبل أبواب أنها قالت . فلقيته وأنا منهبطة وهو مصعد،

أو العكس، والجمع بينهما واضح كاسياتى. قوله (فارتحل الناس ومن طاف بالبيت) هو من عطف الحاص على العام الأن د الناس ، أعم من الطائفين ، ولعلها أرادت بالناس من لم يطف طواف الوداع ، ويحتمل أن يكون الموصول صفة الناس من باب توسط العاطف بين الصفة و الموصوف كقوله تعالى ﴿ إِذْ يَقُولُ المُنَافَقُونَ وَالَّذِينَ فَي قلوبهم مرض ﴾ وقد أجاز سيبويه نحو مردت بزيد وصاحبك إذا أراد بالصاحب زيدا المذكور. وهذا كله بناء على صحة هذا السياق، والذي يغلب عندي أنه وقع فيه تحريف ، والصواب : فارتحل الناس ثم طاف بالبيت الح ، وكذا وقع ضند أبي داود من طريق أبى بكر الحنني عن أفلح بلفظ و فأذن في أصحابه بالرحيل، فارتحل فر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج ، ثم انصرف متوجها إلى المدينة ، وفي رواية مسلم ، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج ، فر بالبيت نطاف به قبل صلاة الصبح ، ثم خرج إلى المدينة ، وقد أخرجه البخاري من هذا الوجه بلفظ ، فارتحل الناس ، فم متوجها الى المدينة ، أخرجه في د باب الحج أشهر معلومات ، قال عياض : قوله في رواية القاسم يعني هذه ، فجئنا رسول الله وهو في منزله فقال : فهل فرغت ؟ قلت نم ، فاذن بالرحيل ، وفي رواية الاسود عن عائشة يعني التي مضت في ر بآب اذا حاضت بعد ما أفاضت ، : و فلقيني رسول الله عليه و مصعد من مكه و أما منهبطة أو أنا مصعدة وهو منهبط منها ، وفي رواية صفية عنها يعني عند مسلم « فاقبلنا حتى أنيناه رهو بالحصبة ، وهذا موافق لرواية القاسم ، وهما مو افقان لحديث أنس يعني الذي مضي في و باب طواف الوداع، أنه سَالِقَةٍ رقد رقدة بالحصب ثم ركب ألى البيت فطاف يه، قال : وفي حديث الباب من الإشكال قوله « فمر بالبيت فطاف به » بعد أن قال لعائشة « أفرغت ؟ قالت نعم ، سع قولها في الرواية الآخري انه . توجه لطواف الوداع وهي راجعة الى المنزل الذي كان به ، قال فيحتمل أنه أعاد طواف الوداع لأن منزله كان بالابطح وهو بأعلى مكة ، وخروجه من مكة إنما كان من أسفلها ، فكانه لما توجه طالبا للمدينة اجتاز بالمسجد ليخرج من أسفل مكة فكرر الطواف ليكون آخر عهده با لبيت انتهى ، والقاضي في هذا ممذور لانه لم يشاهد تلك الاماكن ، فظن أن الذي يقصد الحروج الى المدينة من أسفل مكمة يتحتم عليه المرور بالمسجد ، وليسكذلك كما شاهده من عاينه ، بل الراحل من منزله بالأبطح يمر مجتازا من ظاهر مكمة الى حيث مقصده من جهة المدينة ولا يحتاج الى المرور بالمسجد ولا يدخل الى البلد أصلا ، قال عياض : وقد وقع فى رواية الأصيلي فى البخارى « فخرج رسول الله مَرَاثِينَ ومن طاف بالبيت ، قال فلم يذكر أنه أعاد الطواف ، فيحتمل أن طوافه هو طواف الوداع وأن لقاء. لعائشة كان حين انتقل من المحصب كما عند عبد الرزاق أنه كر. أن يقتدى الناس باناخته بالبطحاء فرحل حتى أناخ على ظهر العقبة أو من ورائها ينتظرها ، قال : فيحتمل أن يكون لقاؤه لهـاكان فى هذا الرحيل ، وأنه الممكان الذي عنشه في رواية الاسود بقوله لهما . موعدك بممكان كذا وكذا ، ثم طاف بعمد ذلك طواف الوداع انتهى . وهذا التأويل حسن ، وهو يقتضى أن الرواية التي عزاهـا للاصيلي سكوت عن ذكر طواف الوداع فيها ، وقد بينًا أن الصواب فيها , فمر بالبيت فطاف به ، بدل قوله ومن طاف بالبيت ، ثم في عزو عياض ذلك الى الأصيلي وحمده نظر ، فان كل الروايات التي وقفتًا عليهًا في ذلك سواء حسى رواية إبراهيم بن معقمل النسني عن البخـارى والله أعـلم . قولِه ( موجهـا ) بضم الميم وفتح الواو وتشديد الجـيم ، وفي دواية ابن عساكر متوجها بزيادة تاء وبكسر الجيم ، وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قريبا

#### ٢٠ - باب يَعْمُلُ بَالْمُعْرَةِ مَا يَعْمُلُ بِالْمُجَ

الله والمرابع المرابع المرابع

قوله (باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج) في رواية المستملي ويفعل في العمرة وللكشميهي و ما يفول في الحج الله عن التروك لا من الافعال ، أو المراد بعض الافعال لاكلها ، والاول أوجع لما يدل عليه سياق حديث يعلى بن أمية وقد تقدم تقريره في أوائل الحج مع مباحثه . قوله (كيف تأمرني أن أصنع في عرقى ، فأنزل الله على النبي المؤلفي على أن من الوايات على بيان المؤل حينئذ من القرآن ، وقد استدل به جماءة من العلماء على أن من الوحى ما لايتلى ، لكن وقع عند الطبراني في والاوسط ، من طريق أخرى أن المنزل حينئذ قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة له ) ووجه الدلالة منه على المطلوب عوم الاس بالإتمام ، فانه يتناول الهيآت والصفات والله أعلم . المجمود وأن المعنى واحد . ووقع لابن السكن واغسل أثر الخلوق وأثر قال صاحب و المطالع ، وهي أوجه وإن رجعا إلى معنى واحد . ووقع لابن السكن واغسل أثر الخلوق وأثر الصفا والمروة من الصفرة ، والأول هو المشهود . ثم ذكر المصنف في الباب حديث عائشة في قولة تعالى ( ان الصفا والمروة من العبور أن المنف في الباب حديث عائشة في قولة تعالى ( ان الصفا والمروة من شعائر الله ) ووجه الدلالة منه اشتراك الحج والعمرة في مشروعية السعى بين الصفا والمروة لقوله تعالى ( فن حبح البيت أو اعتمر ) وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في و باب وجوب الصفا والمروة ، في أثناء الحج . وقوله و أن لا البيت أو اعتمر ) وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في و باب وجوب الصفا والمروة ، في أثناء الحج . وقوله و أن لا

يطوف بهما ، فى رواية الكشميهنى د بينهما ، . قوله ( زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ) يعنى عن أبيه عن عائشة قوله ( ما أتم الله حج امرى، الح ) أما رواية سفيان فوصلها الطبرى من طريق وكيع عنه عن هشام فذكر الموقوف فقط وأخرجه عبد الرزاق من وجهه آخر عن عائشة موقوفا أيضا ، وأما رواية أبى معاوية فوصلها مسلم وقد تقدم الكلام على ما فيها من فائدة وبحث فى الباب المشار اليه

١١ - باب مَتَىٰ يَعِلَ المعتَمِرُ ؟ وقال عطالا عن جابر رضى اللهُ عنه : « أَمرَ النبيُ بَالِكُ أَصَابَهُ أَن يَجِعلوها عُمرةً و بَطوفوا ، ثم يُفَصِّروا و بَحِلُوا » ﴿ أَمرَ النبيُ بَالِكُ أَصَابَهُ أَن يَجِعلوها عُمرةً و بَطوفوا ، ثم يُفَصِّروا و بَحِلُوا »

١٧٩١ - وَرَشُنَ إِسَحَانُ بِنُ إِبِرَاهِمَ عَن جَرِيرِ عَن إِسَمَاعِيلَ عَن عِبِدِ اللهِ بِنِ أَبِي أُوفَى قال « اعتمَر رسولُ اللهِ مِلْقِيقِ واعتَمَر ْنا معهُ ، وَكُنّا نَسُتَرَهُ مِن أَهَلِ اللَّهِ مِلْقِيقٍ واعتَمَر ْنا معهُ ، وَكُنّا نَسُتَرَهُ مِن أَهْلِ اللَّهِ وَاعْتَمَر ْنا معهُ ، وَكُنّا نَسُتُرهُ مِن أَهْلِ مَكُمّ أَنْ يَرْمِيّهُ أُحَدٌ . فقال له صاحب لى : أ كانَ دخلَ الـكمبة ؟ قال : لا »

١٧٩٧ – قال فِحَدَّنَنا ما قال لخديجةَ قال ﴿ بَشَّرُوا خديجةَ ببيتٍ فِي الْجَنَّةِ مِن قَصَبِ ، لا صَخَبَ. فيسمه ولا نَصَب »

[ الحديث ١٧٩٧ \_ طرفه ف : ٣٨١٩ ]

الله عن رجل طاف بالبيت في عُرَقٍ ولم يَطُف بينَ الصَّفا والمَروةِ ، أَيَاتِي امرأَنَهُ ؟ فقال : قَدِمَ النَّهُ عنهما عن رجل طاف بالبيت في عُرةٍ ولم يَطُف بينَ الصَّفا والمَروةِ ، أَيَاتِي امرأَنَهُ ؟ فقال : قَدِمَ النَّبِي عَلَيْ فطاف بالبيت سَبْعاً ، وصلَّى خلف المَفامِ رَكَمتَينِ ، وطاف بينَ الصفا والمروةِ سَبَعاً ، وقد كان لَـكم في رسولِ اللهِ أَسُوةُ عَسَنَةٌ ،

١٧٩٤ – قال: وسألنسا جابرَ بنَ عبدِ اللهِ رضىَ اللهُ عنها فقال ﴿ لاَ يَقْرَ بَنْهَا حَتَى يَطُوفَ بينَ الصَّفَسا والمَروةِ ﴾

موسى الأشعري رضى الله عنه قال وقدمت على النبي على النبي عن ألبط ما وهو مُنبخ فقال: أَحَجْت ؟ قلت أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال وقدمت على النبي على الماروة من الماروة من الماروة على الماروة من الماروة من الماروة من الماروة من الماروة النبي الله النبي الله النبي الماروة النبي الماروة النبي الماروة النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الماروة النبي الله النبي الماروة المنبي الماروة المنبي الله النبي الله النبي الله النبي الماروة المنبي المنبي المنبي المنبي الله المنبي المنبي المنبي المنبي المنبي المنبي المنبي المنبي المنبي الله المنبي الله المنبي المنب

١٧٩٦ - وَرَثُنَ أَحَدُ بِنُ عَلِمَى حَدَّبَنَا ابِنُ وَهِبِ أَخِبَرَنَا عُرُّو عِنَ أَبِي الْأَسُودِ أَنَّ عَبَدَ اللهِ مَولَى أَسَمَاء بَعْتَ أَبِي بَكَرِ حَدَّنَهُ أَنْهُ كَانَ يَسَمُ أَخَاءَ تَقُولُ كُلَّا مَرَّتُ بِالْحَجُونِ : صَلَّى اللهُ عَلَى محدٍ ، لقد زَلْنَا مَمَهُ هَا هَنَا وَغُنُ يُومِئْذِ خِفَافٌ ، قَلِيلٌ ظَهِرُنَا ، قَلْيلًا أَزُوادُنَا . فاعتمَرْتُ أَنَا وأُختَى عائشُة و الزَّبِيرُ وفلانَ وفلان ، فلما مَسَخْنَا البيتَ أَهَلَنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالحَجِّ »

قهله ( ياب متى يحل المعتمر ) أشار بهذه الترجمة الى مذهب ابن عباس وقد نقدم القول فيه ، قال ابن بطال : لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسمى ، إلا ما شذ به ابن عباس فقال « يحل من العمرة بالطُّواف، ووافقه إسحق بن راهويه ، ونقل عياض عن بعض أهل السلم أن بعض الناس ذهب الى أن المعتسر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم يسع، وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم ، ويكون الطواف والسعى في حته كالرى والمبيت في حق الحاج ، وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبها ، وغفل القطب الحلبي فقال فيمن استلم الركن في ابتداء الطواف وأحل حينتذ : إنه لا يحصل له التحلل بالإجماع . قوله ( وقال عطاء عن جابر الخ) هو طرف من حديث تقدم موصولاً في د باب عرة التنمم ، وبين المصنف بحديث عرو بن دينار عن جابر ـ وهـو ثالث أحاديث الباب ـ أن المراد بقوله في هذه الرواية «يُطوفوا ، أي بالبيت وبين الصفا والمروة ، لجزم جابر بأنه لا يحل له أن يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة . ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث : أولها حديث ابن أبي أوفى وهو مشتمل على ثلاثة أحاديث . قوله ( حدثنا إسحق بن إبراهيم عن جرير ) إسحق هو ابن راهويه ، وتد أورده في مسنده بلفظ . أخبر نا جرير ، وهو ابن عبد الحيد وإسماعيل هو ابن أبى عالد ، وسيأتى الكلام على حديث عبد الله ا بن أ بي أو في في المفاذي وعلى ما يتعلق بخديجة في مناقبها إن شاء الله تعالى ، وتقدم الكلام على قوله و أدخل الكعبة ، في و ياب من لم يدخل الكعبة في أثناء الحج، وقوله و لا ، في جواب و أدخل الكعبة ، معناه أنه لم يدخلهـا في تلك العمرة . الثاني حديث عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا وعن جابر موقوفا . قولِه ( عن عمرو بن دينار ) تقدم هذا الحديث بهذا الاسناد عن الحيدي في كتاب الصلاة في أبواب القبلة بلفظ و حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار ، قعبر بالحديث هناك والمنعنة هنــا وساق الاسناد والمتن جميعا بغير زيادة ، ووقوع مثــل هذا نادر جــدا . قوله (عن رجل طاف بالبيت في عرة) في رواية أبي ذر وعن رجل طاف في عمرته ، وقد تقدم بعض الكلام على هذا الحديث في الصلاة وأن ابن عمر أشار إلى الاتباع وأن جابرا أفتاهم بالحكم وهو قول الجهور إلا ماروى عن ابن عباس أنه يمل من جميع ما حرم عليه بمجرد الطواف . ووقع عند النسائي من طريق غندو عن شعبة عن عمرو بن دينار أنه قال : وهو سنة ، وكذا أخرجه أحد عن محمد بن جعفر وهو غندر به . قوله (أيأتى امرأته) أى يجامعها ، والمراد هل حصل له التحلل من الإحرام قبل السمى أم لا؟ وقوله • لا يقربنها ، بنون التأكيد المراد نهي المباشرة بالجاع ومقدماته لا بجرد القرب منها . قوله ( وطاف بين الصفا والمروة ) أي سعى ، وإطلاق الطواف على السعى إما للشاكلة وإما لكونه نوعا من الطواف ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت . قوله (أسوة) بكسر الهمزة ويجوز ضمها . قوله ( وسألنا جابرا ) الفائل هو عمرو بن دينار ، وقد تقدم هذا الحديث في د باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام ، من طريق شعبة وفي و باب السعى ، من طريق ابن جريج كلاهما عن عرو بن دينار عن ابن عمر بالحسديث دون

السؤالين لابن عمر ولجابر ، وفي الحديث أن السعى واجب في العمرة ، وكذا صلاة ركتي الطواف ، وفي تعيينهما خلف المقام خلف سبق في بابه المشار اليه ، ونقل ابن المنذر الاتفاق على جوازهما في أي موضع شاء الطائف ، إلا أن مالسكا كرههما في الحجر ، ونقل بعض أصحابنا عن الثوري أنه كان يعينهما خلف المقام . الثالث حديث أبي موسى فى إهلاله كاهلال النبي عَلِيَّتُكُم ، وشاهد الترجمة منه قوله ، طف بالبيت و بالصفا والمروة ثم أحل ، فانه يقتضى تأخير الإحلال عن السمى ، وقد تقدم الـكلام عليه مستوفى فى « باب من أهل فى زمن النبي ﷺ ، • قولِه ( يأمرنا بالتمام ) في رواية الكشميهني . يأس ، . قوله (حتى يبلغ) في رواية الكشميهني . بلغ ، بلفظ الفعل الماضي ، وقوله في أوله وأحججت ، أي هل أحرمت بالحج أو نويت الحج ؟ وهذا كقوله له بعد ذلك و بما أهللت ، أي بما أحرمت ، أي بحج أو عمرة ؟ الرابع حديث أسمآء بنت أبى بكر . قوله ( حدثنا أحمد )كذا الأكثر غير منسوب وفى روايه كريمة وحدثنا أحمد بن عيسي ، وفي رواية أبي ذر وحدثنا أحمد بن صالح ، وقد أخرجه مسلم عن أحمد ابن عيسي عن ابن وهب . قوله (أخبرنا عمرو) هو ابن الحارث ، وعبد الله مولى أسماء تقدم له حديث عنها غير هذا في و باب من قدم ضعفة أهله ، وليس له عنده غيرهما . وهذا الاسناذ نصفه مصريون ونصفه مدنيون ، قوله ( بالحبون ) بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة : جبل معروف بمسكة ، وقد تكرد ذكره فى الاشعار ، وعنده المقبرة المعروفة بالمعلى عُمَّلي يسار الدَّاخل إلى مسكة و بمين الخارج منها الى منى ، وهــذا الذي ذكرنا محصل ما قاله الآذرق والهاكمي وغيرهما من العلماء ، وأغرب السهيلِّ فقال : الحجون على فرسخ وثلث من مكة ، وهو غاط واضح ، فقد قال أبو عبيد البكرى: الحجون الجبل المشرف بعذاء المسجد الذي يُمَالى شعب الجرارين، وقال أبو عملي القالى: الحجون ثنية المدنيين ـ أي من يقدم من المدينة ـ وهي مقبرة أهل مسكة عند شعب الجرارين انتهي. ويدل على غلط المهيل قول الشاعر:

سنبكيك ما أوسى ثبير مكانه وما دام جارا الحجون المحصب

وقد تقدم ذكر المحصب وحده وأنه خاوج مكه ، وروى الواقدي عن أشياخه أن قصى بن كلاب لما مات دفن بالحجون فتدافن الناس بعده ، وأفشد الزبير لبعض أهل مكة :

كم بالمجون وبينه من سيد بالشعب بين دكادك وأكام

والجرادين التي نقدم جمع جراد بجيم وراء ثقيلة ذكرها الرضى الشاطي وكتب على الراء صح صح ، وذكر الازدق أنه شعب أبى دب رجل من بنى عامر . قلت : قد جهدل هذا الشعب الآن إلا أن بين سور مسكة الآن وبين الجبسل المذكور مكانا يشبه الشعب فلعله هو . قوله ( وثحن يومئذ خفاف ) زاد مسلم فى روايته خفاف الحقائب ، والحقائب جمع حقيبة بفتح المهملة وبالقاف وبالموحدة وهى ما احتقبه الراكب خلفه من حوائجه فى موضع الرديف ، قوله ( فاعتمرت أنا وأخى ) أى بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة ، فنى رواية صفية بنت شيبة عن أسماء وقدمنا مع رسول الله علين بالحج فقال : من كان معه هدى فليقم على إحرامه ، ومن لم يكن معه هدى فليحل ، فلم يكن معى هدى فأحللت ، وكان مع الزبير هدى فلم يحل ، انهى . وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل فى رواية عبد الله مولى أسماء ، فأن قضية رواية صفية عن أسماء أنه لم يحل لكونه بمن ساق الحدى ، فان جمع بينها بأن القصة المذكورة وقعت لها مع الزبير في غير حجة الوداع ـ كما أشار اليه النووى على بعده ـ وإلا فقد رجح عند البرارى رواية عبد الله مولى مع الزبير في غير حجة الوداع ـ كما أشار اليه النووى على بعده ـ وإلا فقد رجع عند البرارى رواية عبد الله مولى مع الزبير في غير حجة الوداع ـ كما أشار اليه النووى على بعده ـ وإلا فقد رجع عند البرارى رواية عبد الله مولى مع الزبير في غير حجة الوداع ـ كما أشار اليه النووى على بعده ـ وإلا فقد رجع عند البرارى رواية عبد الله مولى مع الزبير في غير حجة الوداع ـ كما أشار اليه النووى على بعده ـ وإلا فقد رجع عند البرارى رواية عبد الله مولى

أسماء فاقتصر على إخراجها دون رواية صفية بلت شبية ، وأخرجهما مسلم مع ما فيهما من الاختلاف . ويقوى ضفيع البخادى ما تقدم في و باب الطواف على وضوء ، من طريق عمد بن عبد الرحن وهو أبر الاسود المذكور في هدا الاسناد قال : سألت عروة بن الزبير ، فذكر حديثا وفي آخره ، وقد أخبرتني أمى أنها أهلت هم وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة ، فلما مسحوا الركن حلوا ، والقائل و أخبرتني ، عروة المذكور ، وأمدهي أسماء بنت أبي بكر ، وهذا موافق لرواية عبد اقه مولى أسماء عنها . وقيه إشكال آخر وهو ذكرها لعائشة فيمن طاف والواقع أنها كانت حينئذ حائمنا ، وكنت أولته هناك على أن المراد أن تلك العمرة كانت في وقت آخر بعد الني بالله ، من نلك ني سياق رواية هذا الباب تأباه ، فإنه ظاهر في أن المقصود العمرة التي وقعت لهم في حجة الوداع ، والقول فيها وقع من ذلك في حق الزبير كالقول في حق عائشة سوا ، وقد قال عياض في الدكلام عليه : ليس هو على عمومه ، غانت المراد من عدا عائشة ، الأن الطرق الصحيحة فيها أنها حاصت فل تطف بالبيت ولا تحلك من عرتها ، قال : وقسيل لمل عائشة أشارت إلى عرتها التي فعلها من التنعم ، ثم حكى التأويل السابق وأنها أرادت عرة أخرى في غير التي في التي لما عائشة أشارت إلى عرتها التي فعلها من التنعم ، ثم حكى التأويل السابق وأنها أرادت عرة أخرى في غير التي في من عرفته عن المدى ، ولم أفف على تعيينهم ، فقد تقدم من حديث عائشة أن أكثر الصحابة كانوا كذلك . قوله ( فعا مسحنا البيت ) أى طفنا بالبيت فاستلمنا الركن ، وقد تقدم من حديث عائشة أن أكثر الصحابة كانوا كذلك . قوله ( فعا بليفظ د مسحنا الركن ، وساغ هذا المجاز الآن كل من طاف بالبيت يمسح الركن فصار يطلق على الطواف كا قال عرب بلفظ د مسحنا الركن ، وساغ هذا المجاز الآن كل من طاف بالبيت يمسح الركن فصار يطلق على الطواف كا قال عرب بلغظ د ربعة :

#### ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح

أى طاف من هو طائن ، قال عياض . ويحتمل أن يكون معنى مسحوا طافوا وسعوا ، وحذف السعى اختصارا لما كان منوطا بالطواف ، قال : ولا حجة فى هذا الحديث لمن لم يوجب السعى لآن أسماء أخبرت أن ذلك كان فى حجة الوداع ، وقد جاء مفسرا من طرق أخرى صحيحة أنهم طافوا معه وسعوا فيحمل ما أجمل على ما بين والله أصلم ، واستدل به على أن الحلق أو التقصير استباحة محظور لقولها إنهم أحلوا بعد الطواف ، ولم يذكر الحلق . وأجلب من قال بأنه نسك بأنها سكتت عنه ولا يلزم من ذلك ترك فعله ، فان القصة واحدة . وقد ثبت الآمر بالتقصير فى عدة أحاديث منها حديث جابر المصدر بذكره . واختلفوا فيمن جامع قبل أن يقصر بعد أن طاف وسمى فقال الآكثر : عليه الهدى ، وقال عطاء : لا شىء عليه ، وقال الشافعى : تفسد عمر ته وعليه المضى فى فاسدها وقضاؤها . واستدل به الطبرى على أن من ترك التقصير حتى يخرج من الحرم لا شىء عليه ، مخلاف من قال عليه دم

#### ١٢ - باسب ما يقولُ إذا رجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْمُعرةِ أَوِ النَّزُو؟

١٧٩٧ -- صَرَفُ عَبُدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ أَخِرِنا مَالكُ عَن نافعٍ عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ عَمرَ رَضَى اللهُ عَنها ﴿ انْ رَسُولَ اللهِ يَؤْلِهِ كَانَ إِذَا تَفَلَ مَن غَرْوٍ أُو حَجِّ أَو تُحَرَّةٍ يُسَكِّبِرُ عَلَى كُلِّ شَرَفِ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَسَكَبِيراتٍ ثُم يقول : لا إِنْه إِلا اللهُ وحَدَهُ لا شَريلَتُ له ، لهُ اللَّكُ ولهُ الحَدُ وهُوَ ظَلَى كُلِّ شَيءَ قَدِيرٍ ، آبِبُونَ ، تائبُونَ ، ثَم يقول : لا إِنْه إِلا اللهُ اللهُ وحَدَهُ لا شَريلَتُ له ، لهُ اللَّكُ ولهُ الحَدُ وهُوَ ظَلَى كُلِّ شَيءَ قَدِيرٍ ، آبِبُونَ ، تائبُونَ ،

عابدونَ ، ساجدونَ ، لربِّنا حامدون . صدَّقَ اللهُ وَعدَه ، ونصرَ عبدَه ، وهَزَمَ الأحزابَ وَحدَّه »

[ الحديث ١٧٩٧ ــ أطرانه في : ١٩٩٠ ، ١٨٠٣ ، ١٧٩٦ ]

قوله (باب مايقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو) أورد المصنف هنا تراجم تتعلق بآداب الراجع من السفر لتملق ذلك بالحاج والمعتمر ، وهذا فى حق المعتمر الآفاق ، وقد ترجم لحديث الباب حديث نافع هن ابن همر فى الدهوات ما يقول إذا أواد سفرا أو رجع ، ويأتى الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى

#### ١٣ - باسب استِقبالِ الحاجِّ القادمينَ ، والثلاثةِ عَلَى الداَّبة

۱۷۹۸ – مَرْثُنَ مُعلَّى بنُ أَسدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعِ حَدَّثَنَا خَالَدٌ عَن عِكْرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبْاسِ رضَى اللهُ عنها قال « لما قَدِمَ النبيُّ ﷺ مَكَةَ استقبَلَتْهُ أَغَيْلُهُ بنی عبدِ المطَّلبِ ، فحملَ واحداً بينَ يَدَيهِ وآخِرَ خَلْنَهُ »

[ الحديث ١٧٩٨ ــ طرفاه في : ١٩٦٠ ، ٢٩٩٠ ]

قوله ( باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة ) اشتملت هذه النرجة على حكين ، وأورد فيها حديث ابن عباس لما قدم النبي على الثانى ظاهرة ، وقد أفردها بالذكر قبيل كتاب الادب وأورد فيها هذا الحديث بعينه ، ويأتى الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى ، وقد أفردها بالذكر قبيل كتاب الادب وأورد فيها هذا الحديث بعينه ، ويأتى الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى ، وبيان أسماء من حمله من بني عبد المطلب ، وقوله و أغيلة ، تصغير غلبة بكسر الغين المعجمة وغلبة جمع غلام ، وأما الحسكم الأول فأخذه من حديث الباب من طريق العموم ، لأن قدومه برائي مكة أعم من أن يكون في حبج أو عرة أوغرو ، وقوله والقادمين ، صفة للحاج لأنه يقال للمفرد واللجمع ، وكون الترجمة لتلقى القادم من الحج ، والحديث دال على تلقى القادم للحج ايس بينهما تخالف لانفاقهما من حيث المعنى . واقد أعلم

#### ١٤ - باب المُدوم بالنَّداة

۱۷۹۹ - مَرْشُنَا أَحدُ بُ الحَجَّاجِ حدَّمَنَا أَنسُ بِنُ عياضٍ عن عُبيدِ اللهِ عن نافع عن ابنِ عمرَ رضى اللهُ عنهما « انَّ رسولَ اللهِ مِنْظِيمُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَةَ يُصلِّى فَى مسجِدِ الشَّجرةِ ، وإذا رجَعَ صلَّى بذَى الْحُلَيفةِ ببطنِ الوادى ، وبات حتَّى. يُصبِحَ »

قوله ( باب القدوم بالنداة ) أورد فيه حديث ابن عر فى خروجه بالله إلى مكة من طريق الشجرة ومبيته بذى الحليفة إذا رجع ، وفيه ما ترجم له . وقد تقدم السكلام على هذا الحديث فى أوائل الحج

#### ١٥ – باب الدَّخولِ بالعَشِيُّ

قوله ( باب الدخول بالعشى ) قال الجوهزى : العشية من صلاة المغرب إلى العشمة ، وقيل هى من حين الزوال . قلمت : والمراد منا الآبول ، وكماً نه عقب الترجمة الآولى بهذه ليبين أن الدخول فى الفداة لا يتعين ، وإنما المنهى عنه الدخول ليـلا، وقد بين عـنة ذلك في حديث جابر حيث قال و لتمتشط الشعثة ، الحـديث ، وسيأتي الـكلام عليه مستوفى في كـتاب النـكاح

#### ١٦ - إب لا يَعْرُقُ أَهَلَهُ إِذَا لَلِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

١٨٠١ - مَرْثُنَا مُسلمُ بنُ إبراهيمَ حَدَّثَنَا شُعبةُ عِن معاربِ عِن جابرٍ رضىَ الله عنهُ قال ﴿ مَهِى النبيُّ عَلِيْنِي أَنْ يَطِرُنَ أَهَلَهُ لِيلا ﴾

( باب لا يطرق أهله ) أى لا يدخل عليهم ليلا إذا قدم من سفر ، يقال طرق يطرق بضم الراء ، وأما قوله فى حديث جابر فى الباب الذى بعده ، أن يطرق أهله ليلا ، فللتأكيد لاجمل رفع المجاذ لاستعمال طرق فى النهاد ، وقد حكى ابن فارس طرق بالنهاد وهو مجاذ ، قوله ( اذا بلغ المدينة ) فى دواية السرخسى ، اذا دخل ، والمراد بالمدينة البلد الذي يصد دخولها ، والحكة فى هذا النهى مبينة فى حديث جابر المذكود فى الباب حيث أودده مطولا فى أبواب عشرة النساء من كتاب الذكاح ، ويأتى الكلام عليه مستوفى هناك ان شاء الله تعالى

#### ١٧ – باسب من أسرعَ ناقتُهُ إذا بَلغَ المدينةَ

١٨٠٧ – عَرَشُ سَعِيدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا مُحَدُّ بنُ جَعَفِرِ قَالَ : أَخْبَرَ نَى حُيدُ أَنَهُ سَمَعَ أَنساً رضَى اللهُ عنه يقول «كائ رسولُ اللهِ عَيْظِيْتِهِ إِذَا قَدِيمَ مِن سَغِرٍ فَأَبْصِرَ دَرْجَاتِ المَّدِينَةِ أُوضَعَ نَاقتَهُ ، وإن كانت دابَّةً حرَّ كها ﴾ . قال أبو عبدِ اللهِ : زادَ الحارثُ بنُ تُحيدٍ عن حُجيدٍ « حَرَّ كَهَا مِن حُبَهَا ﴾

حرَّث قُتَيبةُ حدَّثَنَا إسماعيلُ عن حُديدِ عن أنس قال ﴿ جُلُواتِ ﴾ . ثابَعةُ الحارثُ بنُ عُيرٍ

[ الحديث ١٨٠٢ \_ طرنه في : ١٨٨٦ ]

قاله (باب من أسرع ناقته اذا بلغ المدينة) قال الاسماعيلى ، قوله و أسرع ناقته ، ليس بصحيح ، والصواب أسرع بناقته يعنى أنه لايمتدى بنفسه وإنما يتمدى بالباء . وفيا قاله نظر . فقد حكى صاحب المحكم أن أسرع يتمدى بنفسه ويتمدى بحرف الجر ، وقال الكرمانى : قول البخارى وأسرع ناقته ، أصله أسرع بناقته فنصب بنزع الخافض . قوله (محد بن جمفر) أى ابن أبي كثير المدنى أخو اسماعيل ، قوله (فأبصر درجات) بفتح المهملة والراء بعدها جم جمع درجة كذا للاكثر والمراد طرقها المرتفعة ، رالمستملى و دوحات ، يفتح المهملة وسكون الواويمدها مهملة جمع دوحة وهى الشجرة العظيمة ، وفى دواية اسماعيل بن جمفر عن حميد و جدرات ، بضم الجيم والدال كا وقع فى هذا الباب ، وهو جمع جدر بضمتين جمع جدار ، وهد رواه الاسماعيلى من هذا الوجه بلفظ و جدران ، بسكون الدال وآخره نون جمع جدار ، وله من دراية أبي ضمره عن حميد بلفظ و جدر ، قال صاحب و المطالع ، : جددات أدجم من درحات ومن درجات ، قله : وهى رواية الترمذى من طريق اسماعيل بن جمغر أيضا ، قوله (أوضع ) أى أسرع درحات ومن درجات ، قال المصنف وحدثنا قتية حدثنا اسماعيل وهو يتملق بقوله حركها أى حرك دابته بسبب سبه المدينة ، ثم قال المصنف وحدثنا قتية حدثنا اسماعيل وهو يتملق بقوله حركها أى حرك دابته بسبب سبه المدينة ، ثم قال المصنف وحدثنا قتية حدثنا اسماعيل وهو يتملق بقوله حركها أى حرك دابته بسبب سبه المدينة ، ثم قال المصنف وحدثنا قتية حدثنا اسماعيل وهو ابن جمغر عن حميد عن أنس قال جدرات ،

تابعه الحارث بن عمير ، يعنى فى قوله ، جدرات ، ورواية الحارث بن حمير هذه وصلها الإمام أحمد قال ، حدثنا الراهيم بن إسحق حدثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل عن أنس أن النبي بالله كان إذا قدم من سفر فنظر الى جدرات المدينة أوضع ناقته ، وان كان على دابة حركها من حبها ، وأخرجه أبو بعيم فى « المستخرج ، من طريق خالد أبن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير والحارث بن عمير جميعا عن حميد ، وقد أورد المصنف طريق قتيبة المذكردة في فضائل المدينة بلفظ الحارث بن عمير ، إلا أنه قال « راحلته » بدل ناقته ، ووقع فى نسخه الصغائى « وذاد الحارث ابن عمير وغيره عن حميد ، وقد نبهت على من رواه كذلك موافقا للحارث بن عمير فى الزيادة المذكورة ، وفى الحديث دلالة على فضل المدينة ، وعلى مشروعية حب الوطن والحنين اليه

### ١٨ - إسب قولِ الله تعالى [ ١٨٩ البقرة ] : ﴿ وَأَنُّوا البيوتَ مِن أَبُوا بِهَا ﴾

۱۸۰۳ - مَرْشُ أَبُو الوَلِدِ حَدَّثَنَا شَعِبُهُ عِن أَبِى إِسَحَاقَ قَالَ : سَمَتُ البَرَاءَ رَضَىَ اللهُ عَن يقولَ ﴿ نَزَلَتْ لَمُذَهِ الآيةُ فَيِنَا ، كَانْتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُوا فِجَاءُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِن قِبَلِ أَبُوابِ بُيُورِهِم ، ولْسَكَنْ مِن ظُهُورِهَا ، فَذَهِ الآيةُ فَيْنَا ، كَانْتُ إِلاَيْسَ البَرُّ بأَن تأتُوا البُيُوتَ مِن فَهُورِهَا ، وَلُكَنَّ البَرُّ بأَن تأتُوا البُيُوتَ مِن فَهُورِهَا ، ولُكنَّ البَرُّ مَنِ أَتَقَىٰ ، وأَنُوا البُيُوتَ مِن أَبُوا بِهَا ﴾ فَلْمُورِهَا ، ولْكنَّ البَرُّ مَنِ أَتَقَىٰ ، وأَنُوا البُيوتَ مِن أَبُوا بِهَا ﴾

[ ألحديث ١٨٠٣ \_ طرفه في : ١٥١٧ ]

قله ( باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبواجا ) أي بيان نزول هذه الآية . قوله ( عن أبي إسحق ) هو السبيعي . قوله (كانت الانصار اذا حجوا لجاءوا ) هذا ظاهر في اختصاص ذلك بالانصار ، لكن سيأتي في حديث جابر أن سائرً العربُ كانواكذلك الا قريشا ، ورواه عبد بن حميد من مرسل قتادة كما قال البرا. ، وكذلك أخرجه الطبرى من مرسل الربيع بن أنس نحوه . قوله (اذا حجوا ) سيأتى فى تفسير البقرة من طريق إسرائيل عن أبي إسحق بلفظ . إذا أحرموا في الجاهلية ، . قوله (فجاء رجل من الأنصار) هو قطبة بضم القاف وإسكان المهملة بعدها موحدة ابن عامر بن حديدة بمهملات وزن كبيرة الانصارى الحزرجي السلى كما أخرجه أبن خزيمة والحاكم في صحيحهما من طريق عماد بن زريق ، عن الأعش عن أبي سفيان عن جابر قال : كأنت قريش تدعى ألحس ، وكانوا يدخملون من الأبواب في الإحرام ، وكانت الانصار وسَائر العرب لايدخلون من الأبواب ، فبينها رسول الله عِلَيْتُهِ في بستان فخرج من بابه فخرج معه قطبة بن عامر الانصارى ، فقالوا : يا رسول اقه إن قطبة رجل فاجر ، فانه خرج معك من الباب ، فقال : ما حملك على ذلك ؟ فقال رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت ، قال : إنى أحسى ، قال فان ديني دينك ، فأنزل الله الآية ، وهذا الإسناد و إن كان على شرط مسلم لكن اختلف في وصله على الاعمش عن أبي سفيّان فرواه عبد ابن حميد عنه فلم يذكر جابرا أخرجه تتى وأبو الشيخ في تفسيرهما من طريقه ، وكذا سماه الحكلي في تفسيره عن أبي مالح عن أبن عباس ، وكذا ذكر مقاتل بن سلمان في تفسيره . وجزم البغوى وغيره من المفسرين بأن هذا الرجل يمال له رفاعة بن تابوت ، واعتمدوا في ذلك على ما أخرجه عبد بن حميد وابن جرير من طريق داود بن أبي هند ه عن قيس بن جبير النهشلي قال : كانر! إذا أحرموا لم يأتوا بيتا من قبل بابه ، ولمكن من قبل طهره ، وكانت الحس تفعله ، فدخل رسول الله مِرْكِيْرٍ حائطًا فأتبعه رسما يقال له رفاعة بن تابوت ولم يكن من احس ، فذكر القصة ، وهذا

مرسل ، والذي قبله أقوى اسنادا فيجوز أن يحمل على التعدد في القصة ، إلا أن في هذا المرسل نظرا من وجه آخر ، لان رفاعة بن تابوت معدود فى المنافقين ، وهو الذى هبت الريح العظيمة لموته كما وقع مبهما فى صبيح مسلم ومفسرا فى غيره من حديث جابر ، فان لم يحمل على أنهما رجلان توافق اسمهما واسم أبويهما وَإِلَّا فَكُونَهُ قَطَّبَةً بن عام أمل ، ويؤيده أن في مرسل الزهري عُند الطبري و فدخل رجل من الأنصار من بني سلة ، وقطبة من بني سلة بخلاف رفاعة ، ويدل على التعدد اختلاف القول في الانكار على الداخل ، فان في حديث جابر « فقالوا إن قطبة رجل فاجر » و في مهسل قيس بن جبير ع فقالوا ياوسول الله نافق رفاعة ، لكن ليس بممتنع أن يتعدد القائلون في القصة الواحدة ، وقد وقع في حديث ابن عباس عند ابن جريج أن القصة وقعت أول ما قدم النِّي ﷺ المدينة ، وفي اسناده ضعف وفي مرسل الزهرى أن ذلك وقع في عرة الحديبية ، وفي مرسل السدى عند الطَّبري أيضًا أن ذلك وقع في حجة الوداع ، وكمأنه أخذه من قوله دكانوا اذا حجوا ، لكن وقع في رواية الطبرى دكانو إذا أحرموا ، فهذا يتناول الحج والعمرة ، والأقرب ما قال الزهرى ، وبين الزهرى السبب في صنيعهم ذلك فقال: كان ناس من الانصار اذا أهلوا بالعمرة لم يمل بيتهم وبين الساء شي فكان الرجل اذا أهل فبدت له حاجة في بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف أن يحول بينه وبين الساء ، واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام الا ما أخرجه عبد بن حيد باسناد صميح عن الحسن قال دكان الرجل من الجاهلية يهم بالشيُّ يصنُّعه فيحبس عن ذلك فلا يأتى بيتا من قبل بابه حتى يأتى الذي كان هم به ، فجمل ذلك من باب الطيرة ، وغيره جمل ذلك بسبب الإحرام ، وخالفهم محمد بن كعب القرظى فقال «كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فنزلت ، أخرجه ابن أبي حاتم باسناد ضعيف (١) وأغرب الرجاج فى معانيه فجرم بأن سبب نزولها ما روى عن الحسن ، لكن ما فى الصحيح أصح والله أعلم . واتفقت الروايات على أن الحس كانوا لايفعلون ذلك بخلاف غيرهم ، وعكس ذلك مجاهد فقال دكان المشركون إذا أحرم الرجل منهم ثقب كوة في ظهر بيته فدخل منها ، لجاء رسول الله علي ذات يوم ومعه رجل من المشركين فدخل من الباب ، وذهب المشرك ليدخل من الكوة فقال له رسول الله عليه : ما شأنك ؟ فقال : إنى أحسى ، فقال : وأنا أحسى ، فذلت ، أخرجه الطبرى

#### ١٩ - باسب السُّفَرُ قِطعةٌ منَ العَذابِ

١٨٠٤ - مَرْشُ عبدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ حدَّثَنامالكُ عن شَمَى عن أبي صالح عن أبي هريرةَ رضَى اللهُ عنه هن النبي عليه النبي المناه عنه المناه المناه عنه المناه عنه المناه ال

[ الحديث ١٨٠٤ \_ طرفاه في : ٣٠٠١ ، ٢٩٤٥]

قوله ( بلب السفر قطعة من العذاب ) قال ابن المنير: أشار البخارى بايراد هذه الترجمة فى أواخر أبواب الحج والعمرة أن الاقامة فى الأهل أفضل من المجاهدة انتهى ، وفيه نظر لا يخنى ، لكن يحتمل أن يكون المصنف أشار بايراده فى الحج الى حديث عائشة بلفظ واذا قضى أحدكم حجه فليعجل الى أهله ، وسيأتى بيان من أخرجه قوله (عن

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ ق نسخة « حيج ،

سمى)كذا لاكثر الرواة عن مالك ، وكذا هو فى الموطأ ، وصرح يحيى بن يحيي النيسا بودى عن مالك بتحديث سمى له به ، وشذ خالد بن مخلد عن مالك فقال د عن سهيل ، بدل سمى أخرجه أبن عدى ، وذكر الدادقطني أن ابن المـاجشون وواه عن مالك عن سهيل أيضا فتابع خالد بن مخلد ، لكن قال الدارقطني : ان أبا علقمة القروى تفرد به عن ابن الماجشون وأنه وهم فيه ، ورواه الطبراني عن أحمد عن بشير الطيالسي عن محمد بن جعفر الوركاني عن مالك عن سهيل ، وخالفه موسى بن هرون فرواه عن الوركاني عن مالك عن سمى ، قال الدارقطني حدثنا به دعلج عن موسى ، قال : والوجم في هذ من الطبراني أو من شيخه ، وسمى هو المحفوظ في رواية مالك قاله ابن عدى ، وأخرجه الدارقظني وغيرهما ولم يروه عن سمى غير مالك قاله ابن عبد البر ، ثم أسند عن عبد الملك بن المساجشون قال قال مالك : مالأهل العراق يسألونني عن حديث د السفر قطعة من العذاب ، ؟ فقيل له لم يروه عن سمى أحد غيرك ، فقال : لو عرفت ما حدثت به ، وكان مالك ربما أرسله لذلك ، ورواه عتيق بن يعقوب عن مالك عن أبى النضر عن أبى صالح ، ووهم فيه أيضا على مالك أخرجه الطبرانى والدارقطني ، ورواه رواد بن الجراح عن مالك فزاد فيه اسنادا آخر فقال عن ربيعة عن القاسم عن عائشة ، وعن سمى باسناده فذكره ، قال الدارقطني أخطأ فيه رواد بن الجراح ، وأخرجه ابن عبد البر من طريق أبى مصمب عن عبدالعزير الدراوردى عن سهيل عن أبيه ، وهذا يدل على أن له في حديث سهيل أصلا وأن سمياً لم ينفرد به ، وقد أخرجه أحمد في مسنده من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة ، وأخرجه ابن عدى من طريق جهان عن أبي هريرة أيضا فلم بينفرد به أبو صالح ، واخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة باسناد جيد فلم ينفرد به أبو هريرة ، بل فى الباب عن ابن عباس وابن عر وأبى سعيد وجابر عند ابن عدى بأسانيد ضعيفة . قولِه ( السفر قطعة من العداب) أي جزء منه ، والمراد بالعداب الآلم الناشي عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشى من تُرك المألوف. قولِه (يمنع أحدكم) كانه فصله عما قبله بيانا لذلك بطريق الاستثناف كالجواب لمن قال كان كذلك فعال : يمنع أحدكم نومه الح أى وجه التشبيه الاشتمال على المشقة ، وقدورد التعليل في دواية سعيد المقبرى ولفظه د السفر قطعة من العذاب ، لان الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه ، فذكر الحديث ، والمراد بالمنع في آلأشياء المذكورة منع كالها لا أصلها ، وقد وقع عندالطبرانى بلفظ ، لا يهنأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه ، وفي حديث ابن حمرعند ابن عدى « وانه ليس له دوا. إلا سرعة السير ، قولِه (نهمته ) بفتح النون وسكون الها. أى عاجته من وجهه أى من مقصده وبيانه في حديث ابن عدى بلفظ د اذا قضى أحدكم وطره من سفره ، وفي دواية دواد بن الجراح د فاذا فرخ أحدكم من حاجته ، قوله (فليعجل الى أهله) في رواية عُتيق وسعيد المقبرى د فليعجل الرجوع الى أهله ، وفي دواية أبي مصعب د فليعجل الكرة الى أهله ، وفي حديث عائشة د فليمجل الرحلة الى أهله ، فانه أعظم لاجره ، قال ابن عبد البر : زاد فيه بمض الضعفاء عن مالك . وليتخذ لاهله هدية و ان لم يجد الاحجرا ، يعني حجر الرئاد ، قال : وهي زيادة منكرة ، وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة ، واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة ، ولما في الاقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدُنيا ، ولما في الاقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة . قال ابن بطال: ولاتعادض بين هذا الحديث وحديث ابن عمر مرفوعا دسافروا تصحوا ، فانه لايلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة من العذاب لما فيه من المفقة ، فصاركا لدواء المر المعقب للصحة وانكان في تناوله الكراهة ، واستنبط منه الحطاني تغريب الزاتي لأنه

قد أمر بتعذيبه ـ والسفر من جملة العذاب ـ ولا يخنى ما فيه · ( لطيفة ) : سئل إمام الحرمين حين جلس ،وضع أبيه : لم كان السفر قطعة من العذاب ؟ فأجاب على الفور : لأن فيه فراق الاحباب

## ٢٠ - باب السُافر إذا جَدَّ به السَّيرُ 'يُعجِّلُ إلى أهلِه

١٨٠٥ - مرش سعيدُ بنُ أبي مريمَ أخبرَ نا محمدُ بنُ جَعفرِ قال أخبرَ ني زيدُ بنُ أسلمَ عن أبيهِ قال «كنتُ معَ عبدِ اللهِ بن عمر رضى اللهُ عنها بطريقِ مكة ، فتبلّغهُ عن صَفيَّة بنتِ أبي عُبيدٍ شدَّةُ وجَبِع ، فأسرَعَ السير ، حتى كانَ بعدَ غُروبِ الشَّنق نِزَلَ فصلَّى المغرِبَ والعَتْمة - جعَ بَينَها - ثمَّ قال : إنى رأيتُ النبي والعَتْمة إذا جدَّ بهِ السَّيرُ أخرَ المغربَ وَجَمع بَينَها »

قوله ( باب المسافر اذا جد به السير ويعجل الى أهله ) أى ماذا يصنع ؟كذا ثبتت الواو فى رواية الكشمينى وهى رواية النسنى ، وأورد المصنف فيه قصة ابن عمر حين بلغه عن صفية شدة الوجع فاسرع السير ، وقد تقدم الكلام عليه فى أبواب تقصير الصلاة ، وسيأتى من هذا الوجه فى أبواب الجماد ، وبالله التوفيق

(خاتمة): اشتملت أبواب العمرة وما فى آخرها من آداب الرجوع من السفر من الاحاديث المرفوعة على أربعين حديثا ، المعلق منها أربعة والبقية ، وصوله المكرر منها فيها وفيا ، صى أحد وعشرون حديثا وافقه مسلم على تخريمها سوى حديث ابن عمر فى الاعتماد قبل الحج ، وحديث البراء فيه ، وحديث عائشة ، العمرة على قسدر النصب ، ، وحديث ابن عباس فى إرداف اثنين . وفيه من الموقوفات خسة آثار منها ثلاثة موصولة فى ضمن حديث البراء ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

ثم الجزء الثالث ويليه إن شاء الله الجزء الرابغ ، وأوله (كتاب المحصر وجزاء الصيد )

## تنبيه واعتذار

بسم الله والصلاة السلام على رسول الله . أما بعد قلقد يسر الله وله الحد والمنة إكمال مقابلة المجلد الأول والثانى من هذا الكتاب على قطعة من نسخة خطية في مكتبة شيخنا الشيخ محد بن عبد اللطيف بن عبد الرحن رحه الله ، وعلى النسخة المطبوعة في بولاق من هذا الكتاب وهي المشهورة بالأميرية كما سبق التنبيه على ذلك في المجلد الأول ، وكمتبنا على المجلدين المذكورين ما تيسر من التعليقات والتنبهات المفيدة ، وصحنا ما أمكن تصحيح من الاخطاء ، ثم شرعنا في الجلد الثالث من هذا الكتاب مقابلة وتصحيحا وتعليقا كما تقدم حتى انتهينا إلى آخر الجنائز، فانتهت القطعة الخطية المشار اليها وهي التي يشار البها في الطبعة الجمديدة بمخطوطة الرياض ، ثم استمر التصحيح والمقابلة على طبعة بولاق، وعلى نسخه خطية استحصالنًا عليها من أخينا أحد بن محمد القاصر من مكتبته المحفوظة في ضمد من قرى جيزان ، حتى انتهينا إلى كمتاب الحج . ثم رأينًا بعد ذلك أن الاستعراد في التصحيح والمقابلة والتعليق على الطريقة المتقدمة يشق عليناكثيرا ، ويحول بيننا وبين أعمال هامة ، تتعلق بالمصالح العامة ، ولاسيما بعد إسناد أمر رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة إلينا بالنيابة عن سماحة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ ، وقيامنا بالتدريس فى المسجد النبوى على صاحبه أفضل الصلاةوالتسليم ، ، وظهر لنا أنا إن استعررنا على مانقدم من التصحيح والمقابلة والتعليق وعينا لذلك أوقاتا واسعة تليق بعظمة الكتاب وطوله تعطل علينا مصالح كثيرة ، وإن عينا له أوقاتًا لاتكنى تأخر النكنتاب وطالت مدة طبعه ، والقراء والمساهمون في حاجة الى إنجاز طبعه ، فلذاك رأينا الإمساك عن المقابلة والتصحيح والتعليق ، وأن يكمل طبع الجلد الثالث وما بعده من الآجزاء على طبعة بولاق لكونها أصح الطبعات وأقلها أخطاء ، وأوصينا القائم بطبع العكتاب وهو أخو نا وعبوبنا في الله الشييخ العلامة محب الدين الخطيب أن بحتمد في إنجاز الكتاب وتصحيح ما أمكن تصحيحه وتعليق ما تيسر له تعليمة من الفوائد والتنبيهات ، لأنه وفقه الله بمن له اليد الطولى في هذا الشأن ، وكتبه وتعليقاته المفيدة معلومة للقراء ، وأسأل الله أن يعينه على إكماله على مايرام وأن يضاعف لنا وله ولـكل من ساعد في تصحيح هذا الكتاب و إبرازه للقراء الآجر ، وأن ينفع به المسلمين ، إنه جوادكريم . وإن من أعظم ميزات هذه الطبعة ما يسر الله لها من التصحيح والتعليق والتنبيه على مواضع الاحاديث المكررة ، فالحمد لله على ذلك كله أولا وأخرا . وانى لاشكر شكراً كثيراً جميع الاخوان الذين ساعدونى في مقابلة وتصحيح مامضي من هذا الكتاب ، وأسأل الله أن يجزيهم عن ذلك خيراً ، وأن يمنحهم العلم النافع والعمل الصالح والمزيد من كل خير . وائى لاعتذر إلى القراء والمساهمين عما حصل من الإمساك عن المقابلة والتصحيح والتعليق على بقية المجلد الثالث وما بعده بالأعذار التي أسلفت ذكرها ، وأرجو أن يعذروني ، وأسأل الله لى ولهم صلاح النيـة والعمل ، والتوفيق لـكل خير ، انه سميع قريب ، والحمـد لله على كل حال ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

حرد في ١٧ / ٧ / ١٣٨١ ه

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

# ونهثرس

## الجزء النالث من فتح البارى

|                                      | •     |      | 7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |              |
|--------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|                                      | الباب | مفحة | [ ١٩ – كتاب النهجد ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     |              |
| الضجمة على الشق الأيمن بعد ركمتي الف | **    | ٤٣   | رتم ۱۱۲۰ — ۱۱۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | J.    |              |
| من تحدث بعد الركمتين ولم يضطجع       | 74    | 11   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الباب | منفحة        |
| ماجا. في التطوع مثني مثني            | Y.    | ٤٨   | النهجد بالليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -     | ٣            |
| الجديث بعذركمتي الفجر                | 77    | \$18 | فضل قيام الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4            |
| نعاهد ركمتي الفجر ومن سهاها تطوخا    | ۲v    | 10   | طول السجود في قيام الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | ٧            |
| ما يقرأ في ركعتي الفجر               | ۲۸    | 10   | ترك القيام كلريض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | A            |
| التطوع بعد المكتوبة                  | 44    | ••   | تحريضه متلج على صلاة الليل والنوافل من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •     | 4            |
| من لم يتطوع بعد المكتوبة             | ٣.    | ۰۱   | غير إيجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |              |
| صلاة الصحى في السفر                  | 41    | ٥١   | قيام الذي ﷺ بالليل حتى ترم قدماً،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7     | 18           |
| من لم يصل الضحي ورآه واسعا           | **    | • •  | من نام عند السحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٧     | 17           |
| صلاة الضحى في الحضر                  | 22    | •7   | من تسحر فلم يتم حتى صلى الصبخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٨     | 18           |
| الركعتان قبل الظهر                   | 4.5   | •٨   | ظول القيام في صلاة الليل<br>المراكب المراكبة المرا | 1     | 11           |
| الصلاة قبل المغرب                    | 40    | ۰۹   | كيف كان صلاته مِنْكُمْ وَكُمْ كَانَ يَصِلَى مِنَ اللَّيْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.    | ۲.           |
| صلاة النوافل جماعة                   | 41    | 7.   | قيامه ﷺ بالليل ونومه ، وما نسخ من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11    | 41           |
| التطوع في البيت                      | ٣٧    | 77   | قيام الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |
| ۲۰ — كتاب فعنل الصلاة 🦫              | •     |      | عقد الشيطان على قافية الرأس اذا لم يصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14    | 7 8          |
| في مسجد مكة والمدينة                 |       |      | بالأيل<br>النا نام المواليالة طان في أذنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |              |
| رتم ۱۱۸۸ - ۱۱۹۷                      |       | 1    | اذا نام ولم يصل بال الشيطان فى أذنه<br>الدعاء والصلاة من آخر الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14    | YA           |
| فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة      | ١     | 78   | الناطة والصارة من الحو النيل<br>من نام أول الليل وأحيا آخره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18    | <b>44</b>    |
| 1.0                                  | 4     | 7.   | قيامه ما ين بالليل في رمضان وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10    | 77           |
| من أنى مسجد قبا.كل سبت               | ٣     | 79   | فضل الطهور بالليل والنهاد، وفضل الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17    | 77           |
| إتيان مسجد قباء ما شيا وراكبا        | ŧ     | 79   | بعد الوضوء بالميل والنهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 4   | 11           |
| فضل ما بين القبر والمنبر             | •     | ٧٠   | ما يكره من التشديد في العبادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.6   | : <b>4</b> 4 |
| مسجد بيت المقدس                      | 7     | ٧.   | ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 77           |
| ٢١ - كتاب العمل في الصلاة            | •     |      | حديث وإن لنفسك حقا فصم وأفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 77           |
| رقم ۱۱۹۸ — ۱۲۲۳                      | )     |      | فضل من تعار من الليل فصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -     | 79           |
| استمأنة اليد في الصلاة               | ١     | ٧١   | المداومة على ركمتي الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •   | £ Y          |
|                                      |       |      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •   | <b>4</b> (   |

|                                                                          |                                                                                 | رحو | Pari       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| صفحة الباب<br>١٠٤ ٧ السهو في الغرض والنطوع                               | ما ينهى من الكلام في الصلاة                                                     |     | مذحة       |
| ۱۰۵ ۸ اذا کلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع                                 | ما يهى من التعوم في الصارة<br>ما يحوز من التسبيح والحد في الصلاة الرجال         | Υ   | ٧٧         |
| الاشارة في الصلاة                                                        | ما جور من المصبيح وا عالي الصلاة على غيره من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره | ٣   | ٧٥         |
| ( ۲۳ – کتاب الجنائز ﴾                                                    | من شمي توق او شم ي المساوه علي عبيد<br>مواچهة وهو لايملم                        |     | 77         |
| 1898 - 1888 I.                                                           | التصفيق للنساء                                                                  |     | 1414       |
| مر ١٠٩ في الجنَّائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله                    | من رجع القهقرى في صلاته ، أو تقدم بأ                                            | •   | VV         |
|                                                                          | بنول به                                                                         | •   | <b>Y</b> Y |
| ٣ ١١٣ ٦ الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه                      | يون بـ<br>اذا دعت الآم ولدها فى الصلاة                                          |     |            |
| ١١٦ ۽ الرجل ينغي الي أهل الميت بنفسه                                     | ادر وطع الأم والمله في المساود<br>مسح الحصا في الصلاة                           | ٧   | ٧٨         |
| ١١٧ ه الاذن بالجنازة                                                     | مسع الحمد في الصلاة السجود<br>بسط الثوب في الصلاة السجود                        | ٨   | ٧٩         |
| ۱۱۸ ۳ فضل من مات له ولد فاحتسب                                           | بسط النوب في المسارة المسارة<br>ما يحوز من العمل في المسلاة                     | 1   | ۸٠         |
| ٧ ١٢٥ و قول الرجل للبرأة عند القبر أصبرى                                 | اذا انفلت الدابة في الصلاة                                                      | 1.  | ۸۰         |
| ۸ ۱۲۵ م غسل الميت ووضوؤه بالماء والسدر                                   | ما يموز من البصأق والنفخ فى الصلاة                                              | 11  | ۸۱<br>۸۱   |
| ا ۱۳۰ ۹ ما يستحب أن يغسل وترأ                                            | من صفق جاهلا من الرجال في صلاته                                                 | 14  | ۸۳         |
|                                                                          | تفسدصلاته                                                                       | 11  | ۸۰         |
| س ۱۳۱ ۱۱ مواضع الوضوء من الميت<br>س ۱۲ ۱۳۱ هـل تكفن المرأة في إذار الرجل | اذا قيل للمصلى تقدم أو انتظر فا نتظر فلا بأ                                     | 1 € | ۲۸         |
| ما الأخراب الأخراب                                                       | لايرد السلام في الصلاة                                                          | 10  | 77         |
| - N 11                                                                   | رفع الآيدي في الصلاة لامر ينزل به                                               | 17  | ٨٧         |
| ۱۳۲ ۱۶ نقض شعر المراة<br>۱۳۲ م کیف الاشعار للبیت                         | الخصر في الصلاة                                                                 | 17  | ٨٨         |
| ١٦ ١٢٢ يعمل شعر المرأة ثلاثة قرون                                        | تفكر الرجل الثيُّ في الصلاة                                                     | 18  | A4         |
| ١٧ ١٣٤ يلقى شعر المرأة خلفها                                             | ﴿ ٢٢ – كتاب السهو ﴾                                                             | ••• | ***        |
| ١٨ ١٣٥ الثياب البيض المكفن                                               | رنم ۱۲۲۶ – ۱۲۲۰                                                                 |     |            |
|                                                                          | رم ۱۹۲۶ – ۱۹۱۱<br>ماجاء في السهو اذا قام من وكعتي الفريع                        | ١   | 44         |
| ۲۰ ۱۳۹ الحنوط العبيت                                                     | اذاصلي خمسا                                                                     | •   | 14         |
| دين رييور ويو كف يكفن المحرم                                             |                                                                                 | ٣   | 44         |
| الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف الم ١٣٨                               | مثل سجود الصلاة أو أطول                                                         | '   | ` '        |
| ومن كفن بغير قيص                                                         | 11                                                                              | ٤   | 4٧         |
| ٢٣ ١٤٠ الكفن بغير قيص                                                    | من يُكس في سجدتي السهو                                                          |     | 11         |
| جد ١٤٠ الكفن بلا عمامة                                                   | اذا لم يُدركم صلى ثلاثاً أو أربعًا س                                            |     | 1.5        |
| ١٤٠ ٢٥ الكفر من جميع المال                                               | سجدتين وهو جالس                                                                 | -   | . ,        |
|                                                                          | -                                                                               |     |            |

|                                                               | باب        | مفحة ال |                                                                         | الات       | صفحة |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| من صفيصفين أو ثلاثة على الجنازة خلف إلاحام                    |            | 171     |                                                                         |            |      |
| الصفوف على الجنازة                                            |            | 741     |                                                                         |            | 181  |
| صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز                            |            | 149     |                                                                         | 1 7        | 141  |
| سنة الصلاة على الجنائز                                        |            |         | من استعد السكفن في زمن الني الله فلم                                    | YA         | 188  |
| فعنل اتباع الجنائز                                            |            | 111     | 1 '                                                                     | 171        | 141  |
| من انتظر حتى تدفن                                             |            | 117     |                                                                         | 44         | 188  |
| صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز                             |            | 114     |                                                                         |            | 110  |
| الصلاة على الجنآئز بالمصلى والمسجد                            |            | 194     |                                                                         |            | 184  |
| ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور                           | 71         | ۲.,     | قول بالله يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه                                |            | 10.  |
| الصِلاة على النفساء اذا ماتت في نفاسها                        | 77         | 4.1     | ما يكره من النياحة على الميت                                            |            | 17.  |
| أين يقوم من المرأة والرجل                                     | 75         | 4.1     |                                                                         | 48         | 175  |
| التكبير على الجنازة أربعا                                     | 78         | 7.7     | ليس منا من شق الجيوب                                                    | 40         | 777  |
| قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة                                | ٦٥         | 7.7     | رثاء النبي ﷺ سعد بن خولة                                                | 77         | 371  |
| الصلاة على القبر بعد ما يدفن                                  |            | 4-4     | ماينهي عن الحلق عند المصيبة                                             | 44         | 170  |
| الميت يسمع خفق النعال                                         |            | 4.0     | لیس منا من ضرب الخدود                                                   | ۳۸         | 177  |
| من أحب الدفن في الارض المقدسة. أو تحوها                       |            | - 1     | ماينهي من الويل ودعوى الجاهلية عند الصيبة                               | 44         | 777  |
| الدفن بالليل                                                  |            | 4.4     | من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن                                       | ٤٠         | 177  |
| بناء المسجد على القبر                                         |            | 4.4     | من لم يظهر حزنه عند المصيبة                                             | 13         | 171  |
| من يدخل قبر المرأة                                            |            | ۲٠۸     | الصبر عند الصدمة الأولى                                                 |            | 141  |
| الصلاة على الشهيد                                             |            | 4.4     | قول النبي بيلغ د إنا بك لمحزونون ،                                      |            | 144  |
| دفن الرجلين والثلاثة في قبر                                   |            | 711     | البكاء عند المريض                                                       |            | 140  |
| من لم ير غسل الشهداء                                          | *          | - 1     | ماينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك                                   |            | 177  |
| من يقدم في اللحد،                                             |            | _ ۲۱۲_  | القيام المجنازة                                                         |            | 177  |
| الإذخر والحشيش في القبر<br>حل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة |            | 717     | متى يقعد أذا قام الجنازة                                                |            | 144  |
| اللحد والشق في القبر                                          |            |         | من تبع جنازة فلا يقمد حتى توضع عن مناكب<br>الرجال ، فان قعد أمر بالقيام | 8.8        | ۱۷۸  |
| اذا أسلم الصي فأت هل يصلي عليه ، وهل                          |            | 717     | مر قام لجنازة يهودي<br>من قام لجنازة يهودي                              |            |      |
| بعرض على الصبي الاسلام                                        | *1         | 414     | من عام عبداره يهوري<br>حمل الرجال الجنازة دون النساء                    | 44         | 141  |
| يعرض على الشيخ السام الذا الله الله الله الله الله الله الله  | <b>A</b> - | 777     | السرعة بالجنازة                                                         |            | 171  |
| الجريد علي القبر                                              |            | 777     | البرك بالميت وهو على الجنازة قدمونى<br>قول الميت وهو على الجنازة قدمونى | 97         |      |
| ٠,٠ <b>ن</b>                                                  | 71         | ,,,,    | وي المنافق والواعق المنافية الواد                                       | <b>▼</b> 1 | 175  |

| 774                                                        |       |        |                                                | ارس   | الغر  |
|------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                            | الباب | مفحة ا |                                                | الباب | صفحة  |
| انقوا النار ولو بشق عمرة                                   | 1+    | YAY    | موعظة المحدث عندالتبر وتعود أصماية حوله        | ۸Y    | 770   |
| فضل صدقة الشحيح المحيع                                     | 11    | 347    | ماجاء في قاتل النفس                            | ٨٣    | 777   |
| صدقة الملائية                                              | 11    | **     | مايكره من الصلاة على المنافقين ، والاستغفار    | ٨٤    | TYA   |
| صدقة البر                                                  | 18    | YAA    | للشركين                                        |       |       |
| اذا تصدق على غني ﴿ هو لا يمل                               | 11    | 44.    | ثناء الناس على الميت                           | ٨٥    | 444   |
| اذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر                              | 10    | 111    | ماجاء في عذاب القبر                            | ۲۸    | . 777 |
| الصدقة باليمين                                             | 11    | 111    | التعوذ من عذاب القبر                           | ٨٧    | 711   |
| من أمر خآدمه بالصدقة ولم يناول بنفسه                       | 17    | 744    | عذاب القبر من الغيبة والبول                    | ٨٨    | 787   |
| لا صدقة إلا عن ظهر غني                                     | 18    | 3.64   | الميت يعرض عليه مقعدة بالغداة والعشى           | ۸٩    | 717   |
| المنان بما أعملي                                           | 11    | 444    | كلام الميت على الجنازة                         | 4.    | 711   |
| من أحب تعجيل الصدقة من يومها                               | ۲.    | 711    | ماقيل في أولاد المسلمين                        | 11    | 711   |
| التحريص على الصدقة والشفاعة فيها                           | 41    | 111    | ماقيل في اولاد المشركين                        | 11    | 780   |
| الصدقة فيا استطاع                                          | **    | 4.1    | حديث رؤيا النبي الله ابراهيم وحوله أولاد الناس | 44    | 401   |
| الصدقة تكفر الخطيئة                                        | 74    | 4.1    | موت يوم الاثنين                                | 48    | 404   |
| من تصدق في الشرك ثم أسلم                                   | 7 €   | 4.1    | موت الفجاءة ، البغته                           | 40    | 70 8  |
| أجر الحادم اذا تصدق بأمر صاحبه غير                         | 40    | 4.1    | ماجاً. في قبره ﷺ وأبي بكر وعمر                 | 47    | 700   |
| مفسد                                                       |       |        | ما ينهي من سب الأموات                          | 47    | Y•A   |
| أجر المرأة اذا تصدقت أو أطعمت من                           | 77    | 4.4    | ذكر شراد الموتى                                | 44    | 709   |
| بیت زوجها غیر مفسدة<br>﴿ فأما من أعطى واتتى وصدق بالحسنى ﴾ | ۲V    | ٣٠٤    | ( ۲۶ – كـتاب الزكاة ﴾                          | •     |       |
| مثل المتصدق والبخيل                                        |       | 7.0    | رقم ۱۲۹۰ — ۱۰۱۲                                |       |       |
| صدقة الكسب والتجارة                                        |       | ٣٠٧    | وجوب الزكاة                                    | 1     | 77    |
| على كل مسلم صدقة                                           |       | ۳.۷    | - 1 1 a 1 a 11                                 | ٣     | 777   |
| قدركم يعطى من الزكاة والصدقة                               | 41    | 4.4    | إثم مانع الزكاة                                | ٣     | 777   |
| ذكاة الورق                                                 |       | ٣١٠    | ما أدى زكاته فليس بكنز                         | ٤     | 441   |
| العرض في الزكاة                                            |       | 711    | انفاق المال في حقه                             | 0     | 777   |
| لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع                     | 78    | 718    | الرياء في الصدقة                               | 7     | ***   |
| ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما                    | 40    | 710    |                                                | ٧     | 777   |
| بالسوية                                                    |       |        | الصدقة من كسب طيب                              | ٨     | **    |
| زكأة الابل                                                 | 77    | ۲۱٦    | الصدقة قبل الرد                                | 1     | 441   |

|                                                                |       |      | 1                                             |           |        |
|----------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|
|                                                                | الباب | منحة | ]                                             | لباب      | صفحة ا |
| حيث كانوا                                                      |       |      | من بلغت عنده صدقة بنت عناض وليست              | ٣٧        | 717    |
| صلاة الامام ودعاؤه لصاحب الصدقة                                | 3.5   | 171  | عنده                                          |           |        |
| ما يستخرج من البحر                                             | 70    | 411  | ذكاة الغنم                                    | ٣٨        | 214    |
| فی الرکاذ الحنس                                                | 77    | 777  | لانؤخذ في الصدةة هرمة ولا ذات عوار            | 44        | 441    |
| ( والعاملين عليها )                                            | 77    | 410  | ولا تيس إلا ما شاء المصدق                     |           |        |
| استمال إبل الصدقة وألبانها لا بناء السبيل                      | ٨٢    | 777  | أخذ المناق في الصدقة                          | ٤٠        | 271    |
| وسم الامام إبل الصدقة بيده                                     | 74    | 411  | لا تؤخذكراتم أموال الناس في الصدقة            | ٤١        | ***    |
| فرمض صدقة الفطر                                                | ٧.    | 414  | ليس فيها دون عمس ذود صدقة                     | £ Y       | 444    |
| صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين                         | ٧١    | 774  | ذكاة البقر                                    | 23        | 277    |
| صدقة الفطر صاع من شعير                                         | ٧٢    | 441  | الزكاة على الاقارب                            | ٤٤        | 440    |
| صدقة الفطر صاعا من طعام                                        | ٧٣    | 441  | ليس على المسلم في فرسه صدقة                   | ٤٥        | 777    |
| صدقة الفطر صاعا من تمر                                         | ٧ŧ    | 441  | ايس على المسلم في عبده صدفة                   | <b>F3</b> | 444    |
| صاع من زبیب                                                    | ۷٥    | 441  | الصدقة على اليتأى                             | ٤٧        | ۳۲۷    |
| الصدقة قبل الميد                                               | ۲۷    | 440  | الزكاة على الزوج والآيتام في الحجر            | ٤٨        | ٣٢٨    |
| صدقة الفطر على الحر والمماوك                                   | ٧٧    | 440  | وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله ﴾          | 11        | 221    |
| صدقة الفطر على الصغير والسكبير                                 | ٧٨    | 444  | الاستعفاف عن المسألة                          | •         | 770    |
| ( ۲۰ – کتاب الحج ﴾                                             |       |      | من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولاإشراف      | 01        | 227    |
|                                                                |       |      | نفس                                           |           |        |
| رقم ۱۰۱۲ ــ ۱۷۷۲                                               |       |      | من سأل الناس تكثرا                            | ٥٢        | 444    |
| وجوب الحج وفضله                                                | 1     | ۲۷۸  | ﴿ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسُ إِلَحَافًا ﴾       | ٥٣        | 44.    |
| ﴿ يَأْتُوكُ رَجَالًا وَعَلَى كُلُّ صَاسٍ بِأَنْهِنَ مِنْ كُلُّ | ۲     | 444  | خرص التمر                                     | ٥ŧ        | 787    |
| فع عميق ﴾                                                      |       |      | العشر فيما يستى من ماء السهاء و بالماء الجادى | 00        | 717    |
| الحج على الرحل                                                 |       | ٣٨٠. | ابس فيها دون خمسة أوسق صدقة                   | 70        | 40.    |
| فضل الحج المبرور                                               |       | 711  | , ,                                           | ٥٧        | 40.    |
| فرض مواقيت الحج والعمرة                                        | •     | ۲۸۲  |                                               | ٥٨        | 201    |
| (وتزودوا فان خير الزاد النقوى)                                 | 7     | ۳۸۲  | هل پشتری صدقته                                | 01        | 401    |
| مهل أهل مكة للحج والعمرة                                       | ٧     | 347  | ما يذكر في الصدقة النبي بالله                 | ٦.        | 401    |
| ميقات أهل المديئة ، ولا يهلوا قبل ذى الحليفة                   |       | 711  | الصدقة على موالى أزواج النبي بالله            | 11        | 400    |
| مهل أهل الشام                                                  |       | 444  | اذا تحولت الصدقة                              | 77        | 201    |
| مهل أهل نجد                                                    | 1.    | ۳۸۸  | أخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء        | 75        | YOY .  |

|                                          |       | <del></del>  |                                                   | ب        | 7            |
|------------------------------------------|-------|--------------|---------------------------------------------------|----------|--------------|
|                                          | اب    | لمعة البا    | •                                                 | الباب    | منية         |
| من أين يخرج من مكة                       |       | 1 877        | مهل من كان دون المواقيت                           |          | <b>4</b> 44  |
| نضل مكة وبنيانها                         |       | <b>Y ETA</b> |                                                   |          | YAA          |
| نضل الحرم                                | į     | ٣ ٤٤٩        |                                                   |          | 711          |
| نوريث دور مكة وبيغها وشراؤها             |       | £            |                                                   |          | 441          |
| نزول النبي مِرَاكِيْ مَكَة               | ٤     | 0 {0}        |                                                   |          | 441          |
| وإذ قال أبرآهيم رب اجعل هذا البلد آمنا ﴾ | ) (   | 1 {0{        |                                                   |          | 797          |
| جعلالله الكعبة البيت الحرام قياما للناس  | ) (   | V {0{        |                                                   |          | 444          |
| كسوة الكمبة                              |       | ۲٥٤ ۸        | i                                                 |          | 790          |
| مدم الكعبة                               | , {   | 9 87.        | 1                                                 |          | <b>£••</b>   |
| ما ذكر في الحجر الأسود                   | •     | • ٤٦٢        | 1                                                 |          | <b>ξ</b> • • |
| إغلاق البيت ، و يصلي في أي نواحي البيت   |       | 173          | 1                                                 |          | 1.3          |
| شاء                                      |       |              | الركوب والارتداف في الحج                          |          | <b>{•£</b>   |
| الصلاه في السكعبة                        | ١٥    | ¥79          |                                                   |          | <b>{••</b>   |
| من لم يدخل الكعبة                        |       | £77          | من بات بذي الحليفة حتى أصبح                       |          | <b>€•</b> ∀  |
| من كُبر في نواحي الكعبة                  |       | 474          | رفع الصوت بالاهلال                                |          | £ • A        |
| كيف كان بدء الرمل                        |       | 179          |                                                   |          | £ • A        |
| استلام الحجر الاسود حين يقدم مكة أول     |       | ٤٧٠          | التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال             |          |              |
| ما يطوف ، ويرمل ثلاثاً                   |       | • •          | عند الركوب على الدابة                             | 14       | 113          |
| الرمل في الحج والعمرة                    | ٥٧    | ٤٧٠          | من أهل حين استوت به واحلته                        |          | £17          |
| استلام الركن بالمحجن                     |       | £ 44         | الاهلال مستقبل القبلة                             | 79       |              |
| من لم يستلم الا الركـنين العانمييز.      |       | 177          | التلبية اذا انحدر في الوادي                       |          |              |
| تقبيل الحجر                              |       | £ Y o        | كيف تهل الحائض والنفساء                           | ٣٠       |              |
| من أشار الى الركن اذا أتى عليه           |       |              | من أهل في زمن النبي على كاهلال النبي على          | 41       |              |
| التكبير عند الركن                        |       | 173          | ( الحبح أشهر معاومات )                            |          |              |
| من طاف بالبيت اذا قدم مكة قبل أن         |       | £ V V        | التمتع والقران والافراد بالحج                     | 44       |              |
| وجع الى بيته                             | • • • | • • •        | استنع والقرآن والأثراث بالتي<br>من لي بالحج وسهاه | 78       |              |
| يربع عن<br>طو اف النساء مع الرجال        | 76    | £V4          | التمتع على عهد النبي الله                         | 70<br>77 |              |
| الكلام في الطواف                         |       |              | ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام           | ""V      |              |
| اذا رأى سيرا أو شيئا بكره في الطواف      |       | ٤٨٣<br>٤٨٣   | الاغتسال عند دخول مكة                             |          |              |
| anlai                                    | • •   | 4/11         | دخول مكة نهارا أو ليلا                            | TA :     |              |
| لايطوف بالبيت عريان ولا بمج مفرل         | ٦٧    | 243          | دعون منط عهاد الوسير<br>من أين يدخل مكة           | 44       |              |
|                                          | - 1   |              | من این یدجن سه                                    | • •      | 77           |

|                                            | -     |       |                                                               | - 1.       |            |
|--------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                            | الباب | صفجة  |                                                               | لباب       | صفحة ا     |
| الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة               | 90    | ٥٢٣   | اذا وقف في الطواف                                             |            | 141        |
| من جمع بينهها ولم يتطوع                    | 47    | 077   |                                                               |            | 141        |
| من أنَّن وأقام لكل واحدة منهيا             | 4٧    | 976   | من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج                            |            | 140        |
| من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالزدلفة      | 11    | 017   | الى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول                               |            | •          |
| ويدعون ويقدهم اذا غاب القمر                |       |       | من صلى ركمتي الطواف خارجا من المسجد                           | ٧١         | <b>FA3</b> |
| متى يصلى الفجر بجمع                        | 11    | ٥٢.   | من صلى ركعتي الطواف خلف المقام                                | ٧٢         | £AY:       |
| متی یدفع من جمع                            | 1     | ٥٣١   |                                                               |            | 444        |
| التلبية والتكبير غداة النحر حين يرى الجرة، | 1.1   | 077   |                                                               |            | ٤٩٠        |
| والارتداف في السير                         |       |       | سقاية الحاج                                                   | ٧٥         | ٤٩٠        |
| فن تمتع بالعمرة إلى الحجفا استيسرمن الهدى  | 1.4   | ٥٣٢   | ما جاء في زمرم                                                | ٧٦         | 193        |
| ركوب البدن                                 |       | •*•   | طواف القارن                                                   | ٧٧         | 173        |
| من ساق البدن معه                           | 1 - 8 | 074   | الطواف على وصوء                                               | ٧٨         | 113        |
| من اشترى الحدى من الطريق                   |       |       | وجوب الصفا والمروة ، وجعلمن شعائر الله                        | <b>V</b> 1 | 199        |
| من أشعر وقله بذى الحليفة ثم أحرم           |       |       | ماجاء في السعى بين الصفا والمروة                              | ٨٠         | 0.1        |
| فتل القلائد للبدن والبقر                   | 1.4   | 0 87  | تقضى الحائض المناسك كلها الا الطواف                           | ۸۱         | 0.7        |
| إشعار البدن                                |       | • { { |                                                               |            |            |
| من قلد القلائد بيده                        | 1.1   | 010   | الاملال من البطحاء وغيرها للمكى وللحاج                        | ٨٢         | 0.7        |
| تقليد الغنم                                | 11.   | 989   | اذا خرج الی منی                                               |            |            |
| القلابد من المهن                           | - 111 | OEA   |                                                               |            | ٩٠٧        |
| تقليد النعل                                | 111   | 430   | الصلاة بمني                                                   |            | ••4        |
| الجلال للبدن                               | 115   | 019   | صوم برم عرفة<br>العادة التي التي الدارية                      |            | •1•        |
| من اشترى مديه من الطريق وقلدها             | 114   | •••   | التلبية والتكبير إذا غدا من منى الى عرفة                      |            | 61.        |
| ذبح الرجل البقر عن نساته من غير أمرهن      | 110   | 001   | النهجير بالرواح يوم عرفة<br>المقرف ما الدارة به فتر           |            | •11        |
| النحر في منحر النبي على بمني               | 117   | ••٢   | الوقوف على الدابة بعرفة<br>الجمع بين الصلاتين بعرفة           |            | •17        |
| من نحر بيده                                | 117   | 004   | اجمع بين الصداين بعرفه<br>قصر الخطبة بعرفة                    |            | 017        |
| نحر الابل مقيدة                            | 114   | 007   | الوقوف بعرفة                                                  |            | 310        |
| نسر البدن قائمة                            |       | 0.01  | الولوك بطول<br>السير أذا دفع من عرفة                          |            | •14        |
| لایعطی الجزار من الهدی شیئا                |       | 000   |                                                               |            | 014        |
| يتصدق مجاود الهدى                          |       |       | الرون بين قرق وجمع أمر النبي علي بالسكينة عند الافاضة واشارته |            | 077        |
| يتصدق بملال البدن                          |       | ••٧   | 4 44 44                                                       | , •        |            |
|                                            |       | 1     |                                                               |            |            |

|                                              |            |                                                                    | J.    |      |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|
| lain & construction                          | نمحة الباب |                                                                    | الباب | مفحة |
| النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول       | 184 09     | ﴿ وَإِذْ بُواْنَا لَابِرَاهِمِ مَكَانَ لَلْبِكَ أَنَ الْ           | 177   | ••٧  |
| بالبطحاء الى بذى الحليفه إذا رجع من مكة      |            | لا تشرك بى شيئا ﴾                                                  |       |      |
| من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة                | 189 09     | ما يأكل من اليدن ومايتصدق به                                       |       | ••٧  |
| التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية | 10. 09     | الذبح قيل الحلق                                                    |       | 001  |
| الادلاج من الحصب                             | 101 09     | من لبد رأسه عند الاحرام وحلق                                       |       | 07.  |
| ( ٢٦ _ كتاب العمرة )                         |            | الحلق والتقصير عند الاحلال                                         |       | 170  |
| وقم ۱۷۷۳ - ۱۸۰۰                              |            | تقصير المتمتع بعد ألعمرة                                           |       | 470  |
| وجوب العبرة وفضلها                           | 1 09       |                                                                    |       | •77  |
| من اعتمر قبل الحج                            |            | اذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح 🗚                           | 14-   | AFO  |
| كم اعتمر النبي بالله                         | T 09       | ناسيا أو جاهلا                                                     |       |      |
| عرة في رمضان                                 | E 7.       | الفتيا على الدأبة عند الجمرة                                       | 171   | •19  |
| العمرة ليلة الحصبة وغيرها                    | 0 7.       | الخطبة أيام منى                                                    | 177   | 044  |
| عمرة التنعيم                                 | 7 7        | ﴿ هِلْ يَبِيتَ أَصْحَابُ السَّقَايَةُ أَوْ غَيْرُهُمْ بَسُكُمُ ﴿ ا | 177   | •    |
| الاعتبار بعد الحج بغير هدى                   | V 1.       | ليالي مني                                                          |       |      |
| أجر العمرة على قدر النصب                     | A 71       | رمی الجماد                                                         | 178   | •٧1  |
| المتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج عل         | 1 111      | رمی الجمار من بطن الوادی                                           | 170   | ٠٨٠  |
| مل بجزئه من طواف الوداع                      |            | ری الجار بسبع حصیات                                                | 177   | ۰۸۰  |
| يفعل فى العمرة ما يفعل فى الحج               | 1 - 715    | من رى جرة العقبة فجعل البيت عن يساره                               | 127   | •41  |
| متى بحل المعتمر                              | 11 716     | یکبر مع کل حصاۃ                                                    | 174   | • 41 |
| مايقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغز     | 17 71      | من رمى جمرة العقبة ولم يقف                                         | 174   | 947  |
| استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة   | 17 719     | اذا رى الجرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة                            | 18.   | • 44 |
| القدوم بالغداة                               | 18 719     | دفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى                               | 181   | 24.0 |
| الدخول بالعثى                                | 10 719     | الدعاء عند الجرتين                                                 | 127 6 | 340  |
| لايطرق أهله اذا بلغ المدينة                  | 17 77.     | الطيب بعد رمى الجار والحلق قبل الافاضة                             | 127   | PAE  |
| من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة                | 14 44.     | طواف الوداع                                                        | 188 6 | 140  |
| ﴿ وَأَتُوا الْبِيوتِ مِنْ أَبُواْبِهَا ﴾     | 14 171     | اذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت                                       | 160 0 | 740  |
| السفر قطعة من العذاب                         | 14,744     |                                                                    | 127 0 | 19.  |
| المسافر إذا جد به السير بعجل إلى أهله        | 7. 770     | المحصب                                                             | 114 . | 11   |
|                                              | -          |                                                                    |       |      |

|                                        | 4-1-2              |     | ويب    | تص                            |                     | *:<br>* |      |
|----------------------------------------|--------------------|-----|--------|-------------------------------|---------------------|---------|------|
| صواب                                   | ر خطأ              |     | ر منحة | مواب                          | خطأ                 | سطر     | صفحة |
| صواب<br>الآصول                         | الأول              |     | 09     | خالصا له                      | خالصا               | 40      | ۲ .  |
| خزو                                    | خوين               |     | 71     | عشرة                          | شرة                 | 77      | ٧    |
| عوير<br>الدار أن رسول                  | الداد دسول         |     | 71     | قيام الليل                    |                     | ٣.      | 4    |
| سلمان رسون                             | ا سلمان<br>۱ سلمان |     | 77     | آخبرنی<br>آخبرنی              | أخبر                | ٤       | 1.   |
| الا ومعها<br>الا ومعها                 |                    | 14  | ٧.     | علا                           | عمدا                | **      | 1 £  |
| د لابی عمرو سعد                        |                    |     |        | ل بن الأقر عن على بن الأقر    | ن على بن مسعر عن عا | ہ عر    | 10   |
| الحاضرين                               | لحاضرين            |     | ٧٦     | وإنما صارت                    | إنمأ صارت           | 22      | 17   |
| صوهبته                                 | _                  | ١.  | ٧٨     | عبيد الله بن موسى             | عبيد الله           | 18      | ۲.   |
| عرض                                    | وض                 | ۱۸  | ۸٠.    | مه ﷺ من نومه                  | على بالليل و نو     | **      | 43   |
| العين                                  | الين               | 41  |        | عال أبو عبد الله تال ابن عباس | قال ابن عباس        | 44      | 41   |
| وثمانيا                                | و ثمان             | 14  | ۸۱۰    | ودوی مسلم                     |                     | ٥       | 44   |
| أرجع                                   | أداجع              | 15  | ۸۱     | مجاهد قال أشد                 | بجاهد أشد           | 17      | 77   |
| ر بن<br>ترجع                           | وجع                | ۱۳  | ۸۱     | يصل بالليل                    | يصل الليل           | ١.      | 7 £  |
| واحد                                   | واحدة              | 44  | ٨١     | على الثلاث                    | على الثلاثة         | 1       | 77   |
| وجواز الربص                            | وجوز التربص        | 18  | · A7   | ونحو ذلك                      | ونحوه ذلك           | **      | **   |
| مصريون                                 | بصريون             | ۱۸  | 1.0    | عن ابن عباس                   | عن عباس             | 17      | 79   |
| کریب<br>کریب                           | ک یب               | 11  | 1.4    | ومن الدليل                    | من الدليل           | 1 €     | 4.   |
| نزل                                    | <br>نزول           | ۱۸  | 115    | ابن عمرو                      | ا بن عبر            | 4       | 72   |
| ۱۲۸۱                                   | ITAY               | 11  | 114    | أبو سلة بهذا مثله             | أبو سلبة مثلة       | 7 2     | **   |
| 7.47                                   | 7.47 . 7.97        | ٨   | 127    | خالفه الليث                   | خالف الليث          | 40      | 13   |
| د فلما ذهبنا                           | فلما , ذمبنا       | 4   |        | اذا صلى سنة الفجرقان          | اذا صلى قان         | 7 £     | 27   |
| <ul> <li>الوجه بلفظ الافراد</li> </ul> |                    | 11  | 195    | أرمنني به                     | أرمنني              |         | 4.3  |
| [الحديث ١٣٣٨_ طرفه                     |                    | 44  | 7.0    | بركعتى                        | م کعتی              | ٧       | 19   |
| [ ١٣٧٤ : ن                             |                    | , , | , -    | ونوم                          | ويوم                | *       | 7.   |
| [الحديث ١٣٣٩ ــ طرفه                   |                    | 4   | ٧٠٧    | ابن الجارود                   | ابن جارود           | ٣       | •٧   |
| ن : ۲٤٠٧]<br>۷۳ -                      | - 44               | 17  | 711    | بأب الركمتين                  | باب الركعتان        | 11      | ٨٠   |
| - 99                                   | -79                | 1   | 700    | وكانت                         | كانت                | 18      | ۰۸   |
| مرؤ ة                                  | 4 4 7              | ۱۳  | 441    | أعجبك                         | اء بك               | 17      | ٥٩   |
| هم رب                                  | بهم رب             | 11  | ,,,,   | 1                             |                     | *       |      |

| مواب                               | . lhi       | سطر    | مفحة        | ضواب ا               | خطأ             | سطر      | تحذ         |
|------------------------------------|-------------|--------|-------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| ,کانت                              | کانت ،      | 74     | <b>{•</b> • | Į.                   | أية             | 77       | <b>Y</b> A' |
| البيت                              | اليت        | 70     | 133         | 1817                 | 1113            | ١,       | <b>YA</b> 1 |
| سلامة                              | سلامه       | •      | 107         | فديها                | تكيهما          | . **     | 4.1         |
| أمبغ                               | أصغ         | 14     | <b>٤٧</b> • | 711                  | 711             |          | 71          |
| لسبوعه                             | لبوعه       | 71     | 343         | 717                  | 717             |          | 71'         |
| يقر ب                              | بقرك        | ۲ و ۲۷ | • 140       | YEAV & 1800 & 1808   | 3 + 3 + 4 A A A | <b>V</b> | 411         |
| الإثم                              | الأيم       | 1      | 199         | بنت أم سلة عن أم سلة | بنت أم سلة      | 17       | 271         |
| يَبِلُ *                           | ميهل ا      | ٦      | ••٦         | ميسرة                | ميسره           |          | 78,         |
| أخبرنى                             | أحبرني      | 17     | ••4         | والبتر               | البئر           | 7        | 771         |
| زياد                               | زياد        | •      | 0 ( 0       | ان این ادریس         | ان ابن ادیس     | 18       | 771         |
| 1867 , 1861                        | 1461 - 1414 | ۲۱     | ۰۷۲         | في الخبر             | في الحير        | 17       | 77.         |
| *                                  | 1761 - 1741 |        |             | التخيير              | التخيبر         | 77       | 241         |
| [الحديث ١٧٨١ -<br>أط الفرف: عمد د، |             | 1.     | ٦           | تمخرج                | نحرج            | •        | 744         |
| أطرافه في : ١٨٤٤،                  |             |        |             | الجهاد               | الجهائح         | 44       | TAI         |
| 4714 · Y14A                        |             |        |             | 1079                 | 1774            | 77       | TAI         |
| * TIAE . YV                        |             |        |             | بقين                 | بفين            | 1.       | £ • 4       |
| 1073                               |             |        |             | يحلوا                | ميحلوا          | 11       | 1.4         |
|                                    |             |        | ,           | · ·                  |                 |          |             |
|                                    |             |        |             |                      |                 |          |             |
|                                    |             |        |             |                      | 3               |          |             |